



رَفَعُ بعب (لرَّحِمْ اللَّخِرِّ يُّ رُسِلَنَمُ (لِفِرْرُ لِلْفِرُو وَكُسِ رُسِلَنَمُ (لِفِرْرُ لِلْفِرُووكِ www.moswarat.com

اللَّعُ لُوُ وَالمَرَّحَاثَ الْنَّيِ الْمُتَّاتِ اللَّهِ عَلِيَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى ال

# جَمِينُعُ الْحُقُوقِ بِحَفُوظَةٌ الطَّبْعَةُ الأولى الطَّبْعَةُ الأولى مع ١٤٢٥



#### www.dar-alathar.com

اليمن: صنعاء- شارع تعز- حي شميلة- مقابل جامع الخير- ص.ب ١٧١٩٠ فاكس ٢٠٣٢٥٦ (١ ٢٩٦٧) هاتف: الإدارة ١٦٣٣٦٥ المكتبة ٦٣٣٧١٧ بريد إلكتروني info@dar-alathar.com

- 🔾 فرع عدن: كريتر بجوار مسجد آبان هاتف ٢٦٦٩٨٦
- 🤤 فرع المكلا: الشرج اسفل المسجد الجامع من جهة القبلة-هاتف٣٠٧١١
  - 🗘 فرع دماج: دار الحديث مقابل مسجد أهل السنة هاتف ١٩٣٢١ه

### الوكلاء خارج السمن

- 🗘 مصر: دار الآثار: القاهرة عين شمس الشرقية- هاتف ٦٤٢٢٣٢٣ فاكس ٦٣٦٣٧٨٦
- 🤄 الجزائر: مجالس الهدي: الجزائر العاصمة- باب الوادي- هاتف ٢١٩٦٧٧٠٠ فاكس ٢٦٩٦٦٠٠٠

اللولو والمركات اللولوكات المركات الم

المِثَامَا الْمُدَّثِّيثِ

أبوعَدُ اللَّهَ مَحَدَّبُ لِسَمَاعَيْل بَى إِبْراهِدِ بَنِ الْمَعْدُةُ بِنَ سَدَدْيُهِ الْمُخَارِيُ وأبوالحسَّينَ مسَلم بِن الْجَاجِ بِنَ مسَلم القَسْرِي النَّيسابُوْرِيُ في صحيحتيهما اللَّذِينِ هما أَصْحَاكَمْ المَصْنَفَة

وبندكه

ومحكر فؤلا ويحبر للبارثي

عُقَقُ الجُمَانَ عَلَى لِلْخُلُودَ المرُّجُانُ ( ٢-٦)

، تأثیفے

أبي عمرٌ وعَتِمُ الكرِيم بْنُ أَحِدبِن حِسَنِ العمري لِحِيي

تقـــــــديم

الشيخ يحيى بن علي المجرى الشيخ محمّد بن عبر الموسكاني الشيخ محدّب عبر الله الإمام م

كُوْلُونِي الْمُوْلِينِي الْمُؤْلِدِينِي الْمِنِينِي الْمُؤْلِدِينِي الْمُؤْلِدِينِي الْمُؤْلِدِينِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِدِينِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمِ





# ww.moswarat.com

# مقدمة الشيخ العلامة: يحيى بن علي الحجوري

0

# بِنْيِكِ إِلْهُ الْجَمْزِ الْحَجْزِ الْحَجْرِ الْحَجْرِ الْحَجْرِ الْحَجْرِ الْحَجْرِ الْحَجْرِ الْحَجْرِ

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَنهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِينَتُهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلمُحْسِنِينَ ﴾ (١).

أما بعد:

فقد قرأت جُلَّ ما كتبه أخونا الجليل الشيخ أبوعمرو عبدالكريم بن أحمد العمري الحجوري -حفظه الله- على كتاب "اللؤلؤ والمرجان فيها اتفق عليه الشيخان" فرأيته قد حققه تحقيقًا عظيم الفائدة، احتوى على تتبع صاحب الكتاب -رحمه الله- فيها قصَّر فيه من أحاديث هي من شرط الكتاب فأضافها أخونا أبو عمرو، وكذلك ذكر ألفاظًا متفقًا عليها تبنى عليها أحكام وترجيحات مهمة لم يذكرها المؤلف، وتعقبه فيها جعله من المتفق عليه وليس كذلك كبعض الأحاديث التي أخرجها البخاري -رحمه الله- تعليقًا، وفيها أخطأ في عزوه أو في صحابيه، وفيها خالف فيه المؤلف (محمد فؤاد عبدالباقي) معتقد أهل السنة والجهاعة في صفات الله عزوجل، مع توجيه بعض ما ظاهره التعارض مما هو على شرط الكتاب.

وغير ذلك من الخدمة لهذا الكتاب العظيم الذي أولاه العلماء وطلبة

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت، الآية: ٦٩.

العلم اهتهامهم، وجعلوه مرجعًا لهم فيها اتفق عليه الإمامان، البخاري ومسلم، ومما سهًل على أخينا أبي عمرو أثابه الله إبراز هذه المعلومات النافعة على هذا الكتاب بعد الله عزوجل هو حفظه للكتاب، مع إلمامه بما زاد عليه من أفراد البخاري، وأفراد مسلم، وقد جمع كُلاً منهها على حده.

نسأل الله العظيم أن يجزيه خيرًا وينفع بنا وبه الإسلام والمسلمين.

كتبه: أبوعبدالرحمن يحيى بن علي الحجوري

بتاريخ: ٣/ ربيع الأول/ ١٤٢٤هـ

## ٧

## مقدمة الشيخ العلامة/ محمد بن عبدالوهاب الوصابي

# بيني إلله ألهم التمر التميني

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فقد اطلعت على كتاب أخينا أبي عمرو: عبدالكريم بن أحمد بن حسين العمري الحجوري المسمى بـ"عقود الجُهان على اللؤلؤ والمرجان".

وكتاب "اللؤلؤ والمرجان فيها اتفق عليه الشيخان" لمحمد فؤاد عبدالباقي كتابٌ قيم ومفيد، وقد تسابق طلبة العلم إلى حفظه ودراسته، ويسَّرَ على الباحثين والمحققين معرفة الأحاديث المتفق عليها، ولكن الكهال لله وحده، فقد استدرك عليه أخونا الفاضل أبو عمرو الحجوري في كتابه المذكور آنفًا أحاديث متفقًا عليها -وهي على شرط صاحب اللؤلؤ - بلغت (٩٤) حديثًا.

وأحاديث أخرى قد ذكرها صاحب اللؤلؤ ولكن لها روايات أخرى أيضًا متفق عليها لم يذكرها، وذكرها أخونا أبو عمرو بلغت أكثر من سبعائة رواية، وهذه مادة ضخمة ليست بالهينة.

كما نبه -جزاه الله خيرًا- على الأخطاء التي وقع فيها صاحب اللؤلؤ في العقيدة في تأويل صفات الباري جلا وعلا، مع بيان العقيدة الصحيحة من الكتاب والسنة على فهم السلف في كل موضع.

ونسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب كما نفع بأصله، وأن يوفق أخانا أبا عمرو للاستمرار في طلب العلم، وأن يصرف عنا وعنه فتنة الدنيا وفتنة الحزبية المساخة.

•

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أبو إبراهيم: محمد بن عبد الوهاب الوصابي ١/٤/٤/٤هـ



## مقدمة الشيخ العلامة/ محمد بن عبدالله الإمام

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه.

أما بعد:

لا يخفى على طلّاب العلم النافع والدعاة والعلماء ما بذله علماء الحديث من جهود مباركة في تنقية السنة وتمحيصها مما دخل فيها، فلهم في ذلك السبق، ومن ذلك العناية الكبرى بتحرير الألفاظ وتمييز ما كان عن الرسول المنابقة عما لم يكن عنه.

وكان من ثمار هذا العمل المبارك قيام البخاري بتأليف كتابه العظيم الجامع الصحيح، وتلاه تلميذه مسلم بن الحجاج بتأليف كتابه الجامع الصحيح، وقد اعتنت الأمة بهذين الكتابين قديمًا وحديثًا عناية عظيمة، من جهة الحفظ والتصحيح والتنقيح لألفاظها والشرح والاختصار تارة والبسط تارة.

وقد قام بعض المحبين للخير بالجمع بين الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان البخاري ومسلم، ومن أحسن ذلك كتاب اللؤلؤ والمرجان فيها اتفق عليه الشيخان، لجامعه محمد فؤاد عبدالباقي فهو من الكتب المقبولة في وسط أهل السنة.

وقد فات المؤلف بعض الأشياء التي كان بحاجة إلى أن يعتني بها ليزداد كتابه بها جمالاً إلى جماله، ولكن الإنسان بيت النقص، وكم ترك الأول

للآخر.

وقد وفق الله أخانا الفاضل: أبا عمرو الحجوري للقيام بخدمة الكتاب خدمة نافعة، ومن ذلك:

- ذكر الأحاديث التي فاتت محمد فؤاد رَمَالِقُهُ وهي متفق عليها، وهي عدد طيب يزيد على تسعين حديثًا.
  - وذكر روايات مستقلة لهما أيضًا.
- وإخراج الأحاديث المعلقة التي ذكرها محمد فؤاد، لأن المعلقة ليست على شرط صحيح البخاري.
- عزو الرويات إلى محلها ومظانها التي حصل فيها خطأ في العزو من قبل صاحب اللؤلؤ.
  - -وغير ذلك من فن العمل في ثنايا الكتاب.

فهذا العمل يجعل نفوس أهل الحديث تطمئن إلى كتاب اللؤلؤ أكثر وأكثر، بل يصير الكتاب معتمدًا، فهو عمل يظن أنه ضئيل وليس كذلك بل هو عمل له أهمية كبيرة عند أهل هذا الشأن، وكيف لا وما حفظ الدين إلا بالعمل من جنس هذا.

فالله المسئول أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. محمد بن عبدالله الإمام

اللؤلؤ والمرجان

# 



## المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَلِنسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى نَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيبًا ﴾ (١).

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِۦ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَٱنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ .

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا فَوَلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحَ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ (٢).

أما بعد:

فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدى محمد المي وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.

وبعد:

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ١.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب، الآية: ٧٠-٧١.

يقول الله تعالى: ﴿ كُمَّا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَلِنِنَا وَيُكَرِّمُ مَنْ لَا مِنْكُمْ مَّا لَمْ تَكُونُواْ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُونُواْ فَيْكَمُّمُ مَّا لَمْ تَكُونُواْ فَيْكَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُونُواْ فَيْكَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُونُواْ فَيْكَلِمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُونُواْ فَيْكُونُ ﴾ [البقرة: ١٥١]

ويقول جل وعلا: ﴿ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنَ أَنْفُوهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَنتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَالٍ مُّهِينٍ ﴾ [آل عمران: ١٦٤].

وقد ثبت عن العرباض بن سارية وليقي قال: قال رسول المحلق المحتكم على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم، فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ...» رواه أحمد (١٢٦/٤)، وابن ماجه (٤٣)، والحاكم (١/٩٦٩). وإنّ أصح ما ورد عن النبي النبي المحيحان، يخرج منها "اللؤلؤ والمرجان" أصح ما فيها، فالحديث المتفق عليه هو في أعلى درجات الصحة لاتفاق الشيخين عليه، فالحديث المتفق عليه هو في أعلى درجات الصحة لاتفاق الشيخين عليه، بل اتفاق الأمة حاصل له لاتفاقها على تلقي كتابيها بالقبول إلا أحرف يسيرة.

ولأهية هذه الأحاديث البالغة غاية الصحة، وعلو المرتبة، أهتم بها أهل العلم فمنهم من صنف في الجمع بين الصحيحين فرتبه على المسانيد فقدم المتفق عليه، ثم أفراد البخاري، ثم أفراد مسلم، ومنهم من دمجه على الترتيب الفقهي على نمط ترتيب "صحيح مسلم".

ومنهم من صنف في المتفق عليه خاصة، وأحسن كتاب اطلعت عليه

ألف في المتفق عليه خاصة هو هذا الكتاب "اللؤلؤ والمرجان فيها اتفق عليه الشيخان" لمحمد فؤاد رَمَالله وذلك لحسن ترتيبه مع توسط حجمه، وقد رتبه على ترتيب "صحيح مسلم"، ولا يخفاك حسن صناعة "صحيح مسلم" عند أهل العلم.

قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٨٩-٩٢): «مسلم ابن الحجاج الإمام صاحب الصحيح... كتابه الصحيح الذي لم يوجد في كتاب قبله ولا بعده من حسن الترتيب، وتلخيص طرق الحديث بغير زيادة ولا نقصان، والاحتراز من التحويل في الأسانيد عند اتفاقها من زيادة، وتنبيهه على ما في ألفاظ الرواة من اختلاف في متن أو إسناد ولو في حرف، واعتنائه بالتنبيه على الروايات المصرحة بسماع المدلسين وغير ذلك مما هو معروف في كتابه... ومن حقق نظره في صحيح مسلم رَحَالَتُهُ واطلع على ما أودعه في إسناده وترتيبه وحسن سياقه وبديع طريقه من نفائس التحقيق، وجواهر التدقيق، وأنواع الورع والاحتياط، والتحري في الروايات، وتلخيص الطرق واختصارها، وضبط متفرقها وانتشارها، وكثرة اطلاعه، واتساع روايته، وغير ذلك مما فيه من المحاسن والأعجوبات واللطائف الظاهرات والخفيات على أنه إمام لا يلحقه من بعد عصره، وقل من يساويه بل يدانيه من أهل دهره، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم» اه كلامه.

وحسبه -أي اللؤلؤ والمرجان- أنه من الكتب التي ينصح أهل العلم بحفظها، وقد تلقاه طلبة العلم بالحفظ والقراءة والمراجعة، ولم يحصل

لكتاب في بابه على ما حصل له من القبول، لكن فات المصنف \_ وَمُللله عِنْ الأوهام فأدخل بعض الأوهام فأدخل فيه أحاديث ليس لها شرط الكتاب.

فاستعنت بالله وجمعت ما فاته، ونبهت على أوهامه، واستشرت في ذلك شيخنا الهُهام، والعلامة المقدام أبا عبدالرحمن مقبل بن هادي الوادعي، فسُرَّ بذلك وشجعني عليه أسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويدخله جنته.

فلما فرغت من ذلك طلب مني الأخ الفاضل سعيد بن عمر بن حبيشان أن يطبعه ضمن كتاب "اللؤلؤ والمرجان"، فأجبته إلى ذلك وأعدت النظر فيه، ونبهت على اختلاف السياقات في "اللؤلؤ والمرجان" وإن كان بعضها لا يخل بالمتفق عليه على طريقة المحدثين وقد أخلت بشرط المصنف نفسه، وعلى كل فهي تنبيهات مفيدة تنفع القارئ والحافظ في هذا الكتاب، لأنه كتاب صنف في المتفق عليه خاصة.

أسأل الله تعالى أن ينفعني به أولاً، ويجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين.

وإني لأشكر الله سبحانه وتعالى على ما يسر من خدمة هذا الكتاب، ثم أشكر العلماء الذين راجعوا الكتاب وقدموا له كما أشكر الأخ الفاضل/ أبا مجمد إسماعيل بن محمد الخالدي الأردني الذي ساعدني في التصحيح، فجزى الله الجميع خيرًا.

كها أسأله تعالى أن يغفر لي، ولوالدي، ولمشايخي، ولكل من كان عونًا لي على طلب العلم، ولجميع المسلمين إنه على كل شيء قدير.

## عملي في هذا الكتاب

(۱) أحاديث متفق عليها لم يذكرها المصنف ذكرتها، ورمزت لها برقم الحديث السابق من ترقيم المصنف متلوّا بنجمة (\*\*) وإن كانا حديثين تلو رقم واحد من أرقام المصنف كررت رقمه مع نجمة في الأول ونجمتين في الثاني... وهكذا. في موضعها الذي كان حقها أن تكتب فيه في "اللؤلؤ"، وعزوت الحديث إلى موضعه في البخاري من الكتاب والباب وجملتها أربعة وتسعون (٩٤) حديثًا، وهذا مما يستدرك على المصنف (٢٠) فقد قال ص٥٤: من فدونك أيها القارئ كتابًا أحصى جميع الأحاديث التي هي في أعلى درجة من درجات الصحة.اه

(٢) أحاديث متفق عليها ذكرها ولكن لها روايات متفق عليها عن الصحابي نفسه لم يذكرها، ذكرت هذه الروايات وهي تزيد على (٧٠٠) سبعائة رواية وهي على أقسام:

أ- روايات مستقلة. وهذه أذكرها عقب الحديث الذي ذكره بقولي: (وفي رواية لهما...) وإن كانت عند مسلم قبل الحديث الذي ذكره في الباب لكن لتعذر أن تكتب قبله، ولأنها رواية له كتبتها بعده، وقد تكون بعد الحديث عند مسلم وهذا أكثر والأول قليل.

ب- لفظة في الحديث هي عند مسلم ولم يذكرها البخاري في الموضع الذي نقل منه المصنف، وذكرها البخاري في موضع آخر من الحديث ذكرتها في موضعها من الحديث بقولي: (في رواية لهما...) أي بدون ذكر الواو فتنبه.



ج- لفظة في الحديث لكنها في رواية أخرى عند مسلم، أو لفظة مغايرة أو زيادة وهي عند البخاري في موضع آخر غير الموضع الذي نقل منه المصنف ذكرتها في موضعها من الحديث -أيضًا- بقولي: (وفي رواية لها...) وقد أقول في الزيادة: زادا..كذا.

د-إذا كان للحديث تتمة في آخره ذكرتها.

وفي كل هذا أعزو لرقم الحديث من "صحيح البخاري"، والجزء والصفحة من "صحيح مسلم"، طبعة محمد فؤاد تسهيلاً للوقوف على الحديث عندهما بسرعة.

وهذا وارد على المصنف رَحَالَتُه فهو يكرر الحديث لزيادة، أو تتمة ومن أمثلة ذلك، انظر رقم (٧٤٣-٧٤٥) و (٧٥٥-٧٥٩) و (٩٣٩-٩٣٩) و وكرره تبعًا لمسلم رقم (١٠٣١-١٠٣١)

(٣) أحاديث معلقة في البخاري ذكرها نبهت على أنها معلقة، ونقلت كلام الحافظ عليها في الفتح، وأشرت إلى موضع الحديث من "تغليق التعليق».

والمعلقات في "صحيح البخاري" ليس لها شرط الصحيح لأمور:

أولاً: تسمية كتاب البخاري "بالجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله عليه وأيامه"، والمعلق ليس مسندًا.

ثانيًا: صنيع أهل العلم على أنهم لا يعتبرون المعلقات من "صحيح البخاري" فمن ذلك:

(أ) الذين ألفوا في الجمع بين الصحيحين لم يذكروا المعلقات من ذلك.

(ب) الذين انتقدوا على الشيخين لم ينتقدوا المعلقات كالدارقطني وغيره.

وحتى المصنف نفسه هنالك أحاديث معلقات في "صحيح البخاري"، ولم يذكرها مع أنها في "صحيح مسلم" مما يدل على أنه لا يراها من الصحيح، وما ذكره من المعلقات في كتابه هذا عذره فيه أنه على سبيل الوهم أو الخطأ.

وذكر حديثًا واحدًا معلقًا في "صحيح مسلم" ورقمه في "اللؤلؤ" (٢٠٩)، وآخر عُدَّ أيضًا من معلقات مسلم، وهو مما أبهم فيه شيخه ورقمه (٢٠٠٣).

(٤) المصنف دائمًا ينقل لفظ البخاري كما ذكره صـ ٤٦ بقوله: (وأخذت من صحيح البخاري نص الحديث الذي وافقه مسلم عليه).

وقد يكون الحديث الذي ذكره في "صحيح مسلم" بلفظ مغاير لما ذكره المصنف، وإنما اتفقا على أصله فأقول: (هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم مغاير) هذا إذا كان الحديث طويلاً، أو له روايات عند مسلم.

أما إذا كان قصيرًا أو متوسطًا وليس له عند مسلم إلا رواية واحدة كتبت لفظ مسلم.

وهذا وارد على المصنف لقوله ص٤٦: (وأخذت من "صحيح البخاري" نص الحديث الذي وافقه مسلم عليه)، وأيضا تمثيله بحديث: "إنما الإعمال بالنيات...» في المقدمة خير شاهد على ذلك.

تنبيه: (ما كان من هذا القبيل مما استدركته على المصنف ذكرته في

موضعه من الكتاب، ورمزت له بنجمة (\*) مع رقم الحديث السابق من ترقيم المصنف كها تقدم وأقول عقبه: هذا لفظ البخاري).

- (٥) أحاديث ذكرها المصنف، ولفظ مسلم مغاير للفظ الذي ذكره وفي موضع آخر من "صحيح البخاري" كلفظ مسلم كتبت الموافق لرواية مسلم وبينت ذلك.
- (٦) بعض الألفاظ هي في "صحيح البخاري" وليست عند مسلم عن الصحابي نفسه ذكرتها بين معكوفين، وقلت: (ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم" -أي عن هذا الصحابي-) وأشرت إلى موضع الحديث من "صحيح مسلم"، وهذا أيضًا وارد على المصنف لما تقدم في الفقرة رقم (٤) وكلامه ص٨٣ أنه التزم ما لم يلتزمه غيره في نص الحديث.اه وإن لم يخرج الحديث عن كون أصله متفقًا عليه لكن هذه اللفظة ليست متفقًا عليها.

وعلى كل فهي تعقبات مفيدة، وتنبيهات سديدة إن شاء الله، خاصة وقد أخذ البعض بما في كتاب "اللؤلؤ" كله من المُسَلَّمَات وأن جميع ألفاظه متفق عليها قال النووي في شرح مسلم (٥/ ١٢٦): (لكن عادة مسلم رَمَاقَهُ المحافظة على اللفظ وإن اتفق معناه وهي عادة جميلة، والله أعلم).اهـ

لا سيها إذا عُزيت هذه اللفظة للصحيحين، وكانت موضع الشاهد وليست عند مسلم ومن أمثلة ذلك:-

أ- قوله: "إلى غير جدار" في حديث ابن عباس رقم (٢٨٢).

ب- قوله: «فأخذتْ بحقو الرحمن..» في حديث أبي هريرة رقم (١٦٥٥). ج- قوله «في الدين» من حديث ابن عباس رقم (١٦١٠) وهذه اللفظة نفسها ذكرها الحافظ في "الفتح" (١/ ٢٠٥) فقال:

(ويؤيده أن في رواية عبيد الله بن أبي يزيد التي قدمناها عند الشيخين «اللهم فقهه في الدين» اكن لم يقع عند مسلم «في الدين») ا هـ.

قال النووي في لفظة: «ورهطك منهم المخلصين» الآتية في حديث رقم (١٢٩٥) قال في شرح مسلم (٨٢/٣): (ولم تقع هذه الزيادة في روايات البخاري).اهـ

على أن هذه الرواية في البخاري كها ستراه -إن شاء الله- في موضعه وقد وهم النووي رَمَالِقُه في نفي أنها في البخاري...

بل تعقب الحافظ صاحب "العمدة" (عبد الغني المقدسي) في اقتصاره على رواية مسلم في حديث أبي هريرة وهو في "اللؤلؤ" برقم (٣٤٨) في قوله "فاختلفنا بيننا». إلخ قال رَمُاللهُ في "الفتح" (٢/٣٨٣): (وعلى رواية مسلم اقتصر صاحب العمدة لكن لم يوصل مسلم هذه الزيادة...). اه وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله.

وقد يكون حرفا يحمل زيادة معنى أنبه عليه.

(٧) بعض السياقات في بعض الأحاديث عند مسلم عن الصحابي بلفظ مغاير، أو مخالف، أو مبين لمجمل، أو مخصص لعام، أو غير ذلك أضعه بين معكوفين وأقول: (ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (/).. كذا) وأشير لموضع الحديث في "صحيح مسلم"، وقد يوافقه البخاري عليها فأعزو له بالرقم وهذا وارد على المصنف، وانظر كلامه ص٣٨ وانظر الفقرة (٤-٦).

وقد قال الحافظ ابن حجر رَمُاللَّهُ في "الفتح" (٨/ ٤٦):

(يشرط بأن شرط الرواية بالمعنى أن يتفق المعنى في اللفظين).اهـ

ولذلك أمثلة من صنيع أهل العلم:

١-قال الإمام مسلم وَمُلْكُهُ (١/ ٥٤٩) في حديث أبي موسى مرفوعًا وهو في "اللؤلؤ" برقم (٤٦٠) قال: «ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن....» غير أن في حديث همام: (بدل المنافق) الفاجر اه.

٢-قال الحافظ ابن حجر رَمَالَتُهُ في "الفتح" (٦/ ٦٦٥) في حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: "إن من خياركم أحسنكم أخلاقا "قال: في رواية مسلم "أحاسنكم ". وهو في "اللؤلؤ" برقم (١٥٠٠).

٣-قول الحافظ في "الفتح" (٤١٦/١١) في حديث ابن عباس مرفوعًا وفيه "ولا يكتوون" وهو في "اللؤلؤ" برقم (١٣١). قال رَمَالِقُهُ:

(ووقع في رواية سعيد بن منصور عند مسلم «ولا يرقون» بدل «ولا يكتوون».

٤-بل إن الحافظ أحيانًا يفرق بين بعض الألفاظ ومعناهما واحد كها في حديث سهل بن سعد مرفوعًا قال «الروحة والغدوة في سبيل الله أفضل من الدنيا وما فيها» وهو في "اللؤلؤ" برقم (١٢٣٥) قال -(١٨)- في "الفتح» .

قوله: «الروحة والغدوة في سبيل الله أفضل» في رواية مسلم من طريق وكيع عن سفيان «غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا»، والمعنى واحد) اه.

وكذا في حديث أبي هريرة مرفوعًا: «دعوني ما تركتكم...» وهو في «اللؤلؤ» برقم (١٢/ ٢٧٤): (قوله: «دعوني»، في رواية مسلم «ذروني» وهي بمعنى دعوني.

٥-قال الشيخ الألباني رَمَالِكُهُ في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (٣٦٨/٢) رقم (٢٩٧): "إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة» أخرجه البخاري (١/ ٢٠) و... من حديث أبي مسعود مرفوعًا وفي رواية للبخاري (٦/ ١٨٩) "المسلم» بدل "الرجل».اه قلت: وهو في "اللؤلؤ" برقم (٥٨٦). وأمثلة هذا كثيرة، وإنما ذكرنا من الأشهر والأقرب متناولاً وكتاب الجمع بين الصحيحين لعبدالحق الأشبيلي فيه الكثير من التنبيه على الألفاظ.

تنبيه: - غالبًا إذا كان المعنى واحدًا لا أنبه عليه ومن أمثلة ذلك:

١- في حديث أبي سعيد مرفوعًا وهو في "اللؤلؤ" برقم (١٨٥٨) وفيه: «هل تشكون في الأمر»، وفي مسلم: «أتشكون...».

٢- في حديث أبي سعيد مرفوعًا وهو في "اللؤلؤ" برقم (٧٢٥) وفيه
 «... فابتغوها في العشر الأواخر» أي ليلة القدر. وفي مسلم
 «... فالتمسوها»، وغيرهما.

وهذا كثير بل إن هناك أحاديث كاملة بالمعنى لم أتكلم عليها مثال رقم (٦٨٢) و (٦٨٥) و (١٤٠١).

(٨) أحاديث ذكرها عن صحابة وهي عنهم، وعن غيرهم، ذكرت الصحابي الذي جاء عنه ولم يذكره.

- (٩) أحاديث ذكرها عن صحابة، وهي ليست عنهم نبهت على ذلك.
  - (١٠) أحاديث ذكرها وسقط عليه منها شيء، ذكرت الساقط منها.
- (١١) صوبت التراجم وأرقامها التي وقعت مخالفة للتراجم التي في "صحيح مسلم"، أو أرقامها على مثل التراجم التي في "صحيح مسلم".

وكذا الأخطاء التي حصلت له في عزو الحديث للبخاري، سواء كان في الكتاب أو الباب، أو أرقامها. واعتمدت على مطبوعة دار الفكر، لكونها أحسن الطبعات ولأنها مأخوذة عن طبعة دار إحياء الكتب العربية المطبوعة في حياة المصنف رَاللهُ سنة (١٣٦٨هـ-١٩٤٩م)، وذلك لالتزامه بذلك، قال ص٤٦.

(... لهذا كان ترتيب "صحيح مسلم" هو الترتيب الذي توخيته وارتضيته فأخذت منه أسماء كتبه وأبوابه مع أرقامها، وأخذت من "صحيح البخاري" نص الحديث الذي وافقه مسلم عليه).

وبينت عقب سرد كل حديث موضعه من "صحيح البخاري" بذكر اسم الكتاب، وعنوان الباب مع أرقامها. اه كلامه.

إلا إذا اختصر هذا أو ذاك تركته كها هو ما لم يُخِل.

(۱۲) الحاشية أخذت من الكتاب قدر الربع (أي حاشية المصنف) وليس كلامه فيها بذاك المتين. زد على ذلك أنه يستدل فيها بأحاديث ضعيفة، وأعظم من ذلك أنه رَمَاللهُ قد زلت قدمه في المعتقد فأوَّلَ صفات الرب تبارك وتعالى.

وقد كنت علقت عليها، ولكن نظرًا لأن تعليقي "عقود الجمان على

اللؤلؤ والمرجان" يعتبر حاشية ثانية مع حاشية المصنف، والتعليق على حاشيته يجعل بالكتاب ثلاث حواشي وهذا يشتت القارئ ويخرج الكتاب عن مقصوده، فحذفت حاشية المصنف مع حاشيتي عليها، واكتفيت بهذه الإشارة إلى حاشيته.

أما من حيث العقيدة، فقد ذكرت أمثلة لتأويل المصنف رمُالله فيها، في أثناء الكلام على عقيدته في ترجمته وبينت الصواب في ذلك الذي كان عليه السلف الصالح ودرج عليه أئمة الخلف بعيدًا عن كدر التمثيل والتعطيل. وأنا عازم على وضع كتاب في المتفق عليه سليم مما استدرك على المصنف إن شاء الله.

- (۱۳) بعض الروايات من شرط الكتاب قد يُرى بينها تعارض، أو بعض ما ذكره المصنف مع ما عند مسلم، نقلت الجمع بينها لأهل العلم، وليس في شيء من الشرع الحكيم تعارض في الواقع ولله الحمد.
- (١٤) أنقل فيها كتبته ألفاظ البخاري وأنبه على ما خالف فيه مسلم من الألفاظ بقولي: (وفي مسلم كذا...) وإذا نقلت لفظ مسلم في شيء بينت ذلك.
- (١٥) ذكرت الأبواب التي لها أحاديث متفق عليها، ولم يذكرها في الفهرس في موضعها منه بين معكوفين [].
- (١٦) خرجت الآيات القرآنية في موضعها من الكتاب وجعلتها بين معكوفين وهذا مما يهتم به المصنف في بقية الكتب التي اعتنى بها ما عدا كتابه هذا ما ندري ما السبب في تركه لها.
  - (١٧) فهرست الأحاديث على الأطراف على حروف المعجم.

# ترجمة المصنف()

هو محمد فؤاد بن عبد الباقي بن صالح بن محمد، مصري الأبوين. مولده: ولد في قرية القليوبية سنة ١٢٩٩هـ الموافق ١٨٨٢م. نشأته: نشأ في القاهرة ودرس في بعض مدارسها.

حياته: عمل مترجمًا عن الفرنسية في البنك الزراعي سنة (١٣٢٢ه، ١٩٠٥م) وعمره ٢٣ سنة إلى أن بلغ من العمر ٥١ سنة (١٣٥٠ه، ١٩٣٣م) لمدة ٢٨ سنة ثم انقطع إلى التأليف، وضعف بصره إلى أن كف قبيل وفاته.

مادته العلمية: عالم بتنسيق الأحاديث النبوية، ووضع الفهارس لها ولآيات القرآن الكريم متقنًا قوي العزيمة.

قال الشيخ أحمد شاكر في مقدمته على كتاب "مفتاح كنوز السنة"ص(ث):

(وقد عني الصديق فؤاد أفندي بالدقة في الترجمة أتم عناية...) إلى قوله: (وإني أكبر صديقي هذا الإخلاص في عمله واتقانه إياه ومثابرته عليه وهذه آية النجاح وإنما أشهد له بهذا عن يقين، وعيان إذ كنت أتصل به عن قرب أو بعد) اه.

وقد استغل رَحُالِكُ هذه الملكة في الفهرسة، والترقيم الدقيق فقدم خدمة

 <sup>(</sup>۱) وانظر في ترجمته الأعلام للزركلي(٣٣٣/٦) وصحيح الأدب المفرد (٢٨-٢٩) للألباني ومقدمتي كتاب مفتاح كنوز السنة ص(ش و ت).

طيبة للسنة بذلك، وقدم جهدًا مشكورًا عليه.

ولكنه مع ذلك لم يسلم من الخطأ وأذكر مثالين من أخطائه في الترقيم من المجلد الأول من "صحيح مسلم":

الأول: [ص٥١] لم يرقم لحديث ابن عباس أن رسول الله ﷺ لما بعث معاذًا إلى اليمن قال: «إنك تقدم على قوم أهل كتاب...» وجعله متابعة لحديث معاذ السابق قبله.

الثاني: حديث محمود بن الربيع [ص٥٦-٤٥٧] جعله متابعة لحديث عتبان بن مالك السابق قبله، وهو يستحق رقمًا، وليس هذا موضع عد أخطائه (١٨) ولم نرد تتبع عثراته، كلا والله ولكن تنبيهًا وتنوهيًا على ذلك.

أما ما يتعلق بالتخريج، والجرح، والتعديل ومصطلح الحديث، فلم يكن عارفًا بذلك، قال العلامة الألباني \_رَمَاللهُ\_ في "صحيح الأدب المفرد" ص٩٩:

(... لم يكن عارفًا بفن التخريج فضلاً عن علم الجرح والتعديل ومصطلح الحديث، فهو رَمَاللهُ لا يزيد على ما وصفه الأستاذ الزّركلي رَمَالَكُ في كتابه الأعلام بقوله (٦/ ٣٣٣):

(عالم بتنسيق الأحاديث...)

وقال الألباني: (ولذا فقد تعقبته في كثير مما ظهر لي من تلك الأوهام...) ا ه..

وسألت عنه شيخنا الوادعي \_رَمُللَّهُ\_ فقال: (هو مفهرس).

تأثره بالبيئة: قال الشيخ الألباني رَمَالَكُ في "صحيح الأدب المفرد"

ص٢٩: (ومن غرائب ما جاء في ترجمته أنه كان مترجمًا في البنك الإفرنسي! وأنه كان صائم الدهر! وهو في صورته الشمسية حليق اللحية: موفور الشارب وفي عنقه الكرافيت عفا الله عنه!) اه...

علاقته بالمشتغلين بالعلم: ذكر أن محمد حبيب الله الشنقيطي مؤلف زاد المسلم أستاذه.

والتقى بالشيخ أحمد شاكر، وذكره في تعليقه على "صحيح مسلم" (٢/ ٩٩٨) بقوله (...صديقنا الأستاذ العلامة أحمد محمد شاكر...) متعقبًا له.

وتقدم كلام أحمد شاكر أنه لقيه وعرفه، وثناؤه عليه.

وأما قوله في "صحيح مسلم" (١٤٠٣/٣) في أحمد شاكر (... شيخنا أحمد شاكر) فالظاهر أنه من باب مراعاة الأدب معه، وهذا يحصل له بمجلس واحد أما إنه تتلمذ لأحمد شاكر فلا يظهر لي هذا ويؤيد ما ذكرت ما ذكره المصنف في مقدمة "موطأ مالك" صـ٣ بقوله في كلام له:

(... عرضت هذا على صديقي القاضي الفاضل الأستاذ أحمد شاكر فأملى على ما يأتي...) فذكره.

فلو كان تتلمذ لأحمد شاكر لذكره في مثل هذا المقام. وكذا أحمد شاكر ذكره في مقدمة "مفتاح كنوز السنة" بقوله: (الصديق...).

زد على ذلك أن محمد فؤاد أكبر من أحمد شاكر بعشر سنين، ومات أحمد شاكر قبل محمد فؤاد بإحدى عشرة سنة عليها رحمة الله.

والتقى محمد فؤاد بمحمد رشيد رضا، وكان يختلف إلى دارالمنار كها ذكر

هذا محمد رشيد رضا في مقدمته على "مفتاح كنوز السنة"، واسترشده في كتابه هذا بآراء محمد رشيد رضا، ومحمد رشيد فيه انحراف حيث أنكر الدجال ودلائل النبوة وغيرهما انظر كتاب شيخنا مقبل رَمَالِكُهُ "ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر".

#### مصنفاته:

## (١) الكتب المسنفة:-

- ١- تيسير المنفعة بكتابي مفتاح كنوز السنة.
- ٢- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم.
- ٣- اللؤلؤ والمرجان فيها اتفق عليه الشيخان، وهو هذا الكتاب الذي علقنا عليه.
  - ٤- معجم غريب القرآن.
    - ٥- جامع الصحيحين.
    - ٦- أطراف الصحيحين.
      - ٧- جامع المسانيد.
  - ٨- المسلمات المؤمنات ما لهن وما عليهن من كتاب الله والحكمة.

## (٢) الكتب المترجمة:

١- مفتاح كنوز السنة عن الإنكليزية، وصحح الأخطاء التي به
 وأضاف إليه عناوين حتى صار أنفع من الأصل المترجم عنه ومكث في

ترجمته أربع سنين.

٢- تفصيل آيات القرآن الحكيم عن الفرنسية.

# (٣) الكتب التي رقمها:

١- موطأ مالك.

٢- سنن ابن ماجه.

٣- ورقَّم سنن الترمذي إلى الجزء الثالث وعاجلته المنية.

٤- "صحيح مسلم" ونقل مختصر كلام النووي عليه ولا يعتمد على اختصاره في العقيدة لتأويله.

٥- رقم "صحيح البخاري".

# (٤) الكتب التي حققها:

١- رقَّم الأدب المفرد للبخاري ورقه، وله تعليقات عليه، ولذا قال العلامة الألباني رَمَاللهُ: (إنه تعقبه في كثير مما ظهر له من أوهامه فيه).

٢- خرج الأحاديث والشواهد الشعرية في كتاب شواهد التوضيح والتصريح لابن مالك.

٣- «محاسن التأويل» للقاسمي في (١٧) جزءًا.

وكان يقول الشعر في صباه.

عقيدته، عقيدته: لم أقف على نص لأحد من أهل العلم في الحكم على عقيدته، ولكن الذي في كتبه أنه مؤول، إما تبعًا ينقل عن غيره ويسكت عليه أو استقلالاً من عند نفسه، فلا شك عندي أنه أشعري ومن أمثلة ذلك في

كتابه "اللؤلؤ" ما يأتى:-

- (١) صفة اليد لله عز وجل. قال المصنف في حديث أبي هريرة رقم (٥٩٥) في قوله المسلطية: «فإن الله يتقبلها بيمينه»، قال: (عبر باليمين لأنها في العرف لماعز والأخرى (أي الشهال) ليا هان). قال ابن القيم كما في «مختصر الصواعق المرسلة» ص٥٢٨: (ورد لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من مائة موضع ورودًا متنوعًا متصرفًا فيه مقرونًا بما يدل على أنها يد حقيقة...) اه...
- (٢) وفي حديث أبي هريرة رقم (١٧٧٥) في قوله ﷺ: «... ويطوي السهاء بيمينه» قال بيمينه: (أي بقدرته).
- (٣) صفة الشكر كما في حديث أبي هريرة رقم (١٢٤٧) في قوله ﷺ «...فشكر الله له...» قال: (أي رضي فعله وقبله منه وأثنى عليه...).
- (٤) صفة الاستحياء في حديث أبي واقد الليثي رقم (١٤٠٥) من قوله وَاللَّهُ في خبر الثلاثة النفر «وأما الآخر فاستحيا، فاستحيا الله منه» قال: (فاستحيا الله منه: بأن رحمه الله ولم يعاقبه، فجازاه بمثل ما فعل).
- (٥) و(٦) صفة الضحك، والعجب في حديث أبي هريرة رقم (١٣٣٠) قال: (نسبة الضحك والتعجب إلى الباري جل وعلا مجازية، والمراد الرضى بصنيعها).
- (٧) صفة الخلة في حديث أبي سعيد رقم (١٥٤١) قال: (خلة الله تعالى نصره وجعله إمامًا لمن بعده..).
- (٨) صفة المحبة في حديث أبي هريرة رقم (١٦٩٢) قال: قال الإمام

النووي: (قال العلماء: محبة الله تعالى لعبده هي إرادته الخير له وهدايته و...إلخ).

(٩) صفة الفرح في حديث ابن مسعود رقم (١٧٤٧) في قوله ﷺ «لله أفرح بتوبة عبده...» الحديث، قال: (إطلاق الفرح في حق الله مجازي عن رضاه...)

(١٠) وفي حديث عبد الله بن مسعود رقم (١٧٧٤) قال: «جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله ﷺ فقال: يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السهاوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك، فضحك النبي ﷺ حتى بدت نواجذه تصديقًا لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله ﷺ وَمَا فَدَرُوا الله حَقَ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِعًا قَبْضَ تُهُ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَالسَّمَوتُ مُطُوبِتَكُ بِيَمِينِهِ مُ سُبْحَنَهُ وَتَعَكَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الزمر: ١٧]».

قال: قال القسطلاني: (اختلف أمّتنا في ذلك هل نؤول المشكل أو نفوض معناه المراد إليه تعالى؟ مع اتفاقهم على أن جهلنا بتفصيله لا يقدح في اعتقادنا المراد منه، والتفويض مذهب السلف وهو أسلم والتأويل مذهب الخلف وهو أعلم أي أحوج إلى مزيد علم، وقال الإمام الكبير العلامة أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري في "الكشاف" عند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّه حَقَ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ يَوْمَ الْقِيدَمَةِ وَالسَّمَواتُ مَطْوِيّنَتُ بِيمِينِهِ مُ سُبْحَنَهُ وَتَعَنَلَ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴾ بعد أن أورد حديث الباب ما نصه: (وإنما ضحك أفصح العرب مَنْ الباب ما نصه: (وإنما ضحك أفصح العرب العرب الله وتعجب؛

لأنه لم يفهم منه إلا ما يفهمه علماء البيان من غير تصور إمساك ولا إصبع ولا هز ولا شيء من ذلك، ثم ساق كلامه... إلخ).

قلت: فأنت ترى أنه نقل كلامها مقرًا له ولم يتعقبه وهو باطل فيه تجهيل للنبي عَلَيْتُ واتهامه بعدم الفهم، بل طعن في الشرع الحكيم أنه غير مبين وغير واضح، وأين قول ابن مسعود (فضحك النبي عَلَيْتُ حتى بدت نواجذه تصديقًا لقول الحبر ثم قرأ الآية...)

قال الإمام أبو بكر بن خزيمة في كتاب "التوحيد" (١٧٨) بتحقيق ودراسة الدكتور عبد العزيز الشهوان: (باب إمساك الله \_تبارك وتعالى اسمه وجل ثناؤه- الساوات والأرض وما عليها على أصابعه، جل ربنا أن تكون أصابعه كأصابع خلقه، وعن أن يشبه شيء من صفات ذاته صفات خلقه. وقد أجل الله قدر نبيه المنافي أن يوصف الخالق الباري بحضرته بما ليس من صفاته فيستمعه فيضحك عنده ويجعل بدل وجوب النكير والغضب على المتكلم به ضحكا تبدو نواجذه تصديقاً وتعجباً لقائله.

لا يصف النبي عَلَيْتُكُ بهذه الصفة مؤمن مصدق برسالته). اه..

أما ما يتعلق بعبارة القسطلاني فهي عبارة قالها بعض الأغبياء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية مَالله.

قال الشيخ ابن عثيمين رَمَالِقُه في الوجه الأول من الشريط الثالث من شرح "القواعد المثلى" في هذه العبارة قال:

(... ولو أن إنساناً ثبت على هذا لأخرجناه من الإسلام، لأن هذا من أعظم القدح في الرسول المنظمة وأصحابه أن يأتي كما قال شيخ الإسلام:

أفراخ اليهود والنصارى والصابئة ويقال هم أعلم من الرسول الريط وأصحابه فيها يتعلق بالله وصفاته... إلى أن ذكر منتهى علمائهم الحيرة والقلق). ا ه..

قلت: وموقف السلف من آيات وأحاديث الصفات الثابتة لله عز وجل الذي درج عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان في نصوص الصفات، هو إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله المرابعية فيها ثبت عنه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل.

قال الإمام أحمد رَمَالله:

(نعبد الله بصفاته كما وصف به نفسه، قد أجمل الصفة لنفسه ولا نتعدى القرآن والحديث، فنقول كما قال ونصفه كما وصف نفسه ولا نتعدى ذلك نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه ولا نزيل عنه تعالى ذكره صفة من صفاته لشناعة شُنعت، ولا نزيل ما وصف به نفسه من كلام ونزول وخلوة بعبده يوم القيامة ووضع كنفه عليه. هذا كله يدل على أن الله يرى في الآخرة والتحديث في هذا بدعة والتسليم لله بأمره ولم يزل متكلماً عالما غفوراً عالم الغيب والشهادة عالم الغيوب فهذه صفات الله وصف بها نفسه لا تدفع ولاترد...) ا ه... من "الإبانة" لابن بطة وصف بها نفسه لا تدفع ولاترد...) ا ه... من "الإبانة" لابن بطة (٣٢٦/٣).

وسئل رَمُالِكُ عن أحاديث الصفات فقال (نمرها كم جاءت).اه الإبانة (٣٢٧/٣).

وقال الإمام أبو بكر بن خزيمة (الملقب بإمام الأئمة) في "كتاب التوحيد" (٢٦/١) بتحقيق الشهوان: (نحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا أنا نثبت لله عز وجل ما أثبته الله لنفسه نقر بذلك بألستنا ونصدق بذلك بقلوبنا، من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين عز ربنا وجل عن شبه المخلوقين وجل عن مقالة المعطلين).

وقال أبو محمد بن قدامة المقدسي في "لمعة الاعتقاد":

(وعلى هذا درج السلف، وأئمة الخلف - والشيم حلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويل).

قال الإمام ابن القيم كما في مختصر "الصواعق المرسلة" صـ ٤٩:

(تنازع الناس في كثير من الأحكام ولم يتنازعوا في آيات الصفات وأخبارها في موضع واحد، بل اتفق الصحابة والتابعون على إقرارها وإمرارها مع فهم معانيها وإثبات حقائقها، وهذا يدل على أنها أعظم النوعين بيانًا، وأن العناية ببيانها أهم، لأنها من تمام تحقيق الشهادتين، وإثباتها من لوازم التوحيد، فبينها الله سبحانه وتعالى ورسوله بيانًا شافيًا لا يقع فيه لبس يوقع الراسخين في العلم.

وآيات الأحكام لا يكاد يفهم معانيها إلا الخاصة من الناس، وأما آيات الصفات فيشترك في فهم معناها الخاص والعام أعني فهم أصل المعنى لا فهم الكنه والكيفية... إلخ).

۲ ٤

وقال رَمَالِتُهُ كَمَا فِي المرجع السابق صـ٥٠:

(لاريب أن الله وصف نفسه بصفات، وسمى نفسه بأسماء، وأخبر عن نفسه بأفعال، وأخبر أنه يحب ويكره ويمقت ويرضى ويغضب ويسخط ويجيئ ويأتي وينزل إلى السهاء الدنيا، وأنه استوى على عرشه، وأن له علما وحياة وقدرة وإرادة وسمعًا وبصرًا ووجهًا، وأن له يدين، وأنه فوق عباده، وأن الملائكة تعرج إليه وتنزل بالأمر من عنده، وأنه قريب، وأنه مع المحسنين ومع الصابرين ومع المتقين، وأن السهاوات مطويات بيمينه، ووصفه رسوله بأنه يفرح ويضحك، وأن قلوب العباد بين أصابعه، وغير ذلك...). ثم أخذ يرد على المتأول، فراجعه إن شئت.

فالصواب أن يقال في الصفات التي مثلنا بها وعطلها المصنف رَمَالله الذي عليه أهل السنة والجهاعة الفرقة الناجية الطائفة المنصورة هو أن لله وجهًا ويدين وكلتا يديه يمين كها ثبت في "صحيح مسلم" برقم (١٨٢٧) من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي المنافقة.

وأنه تعالى يشكر عباده، ونصفه أنه يستحي كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِءَ أَن يَضْرِبَ مَشَلًا ﴾ [البقرة: ٢٦] وأنه يضحك ويعجب، وأنه اتخذ إبراهيم خليلاً وكذا نبينا محمدًا المُنْظِينِ كما في "صحيح مسلم" برقم (٥٣٢) من حديث جندب بن عبدالله والتيم.

وأنه يحب ويفرح، وأنه له أصابع، وأنه يطوي الساء بيمينه ويجعل الساوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع ويهزهن وعلى رغم أنف الزمخشري المعتزلي الضال كل ذلك كما يليق به تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَ شَحَ \* وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ (١).

وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل

وفاته: سنة (١٣٨٨هـ - ١٩٦٨م)

عن عُمْر بلغ ٨٩ سنة قرية.

وكتبه: أبوعمرو عبد الكريم بن أحمد بن حسين العمري الحجوري

<sup>(</sup>۱) سورة الشورى، الآية: ۱۱.

#### مقدمة المصنف

#### بنير لينه البحر الحير الحبير

﴿ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اَلْعَلَمِينَ \* اَلرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ \* ملكِ يَوْمِ اللَّهِ لَكُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللللللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّا الللَّهُ

﴿ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَانَةِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَاتِ وَٱلنُّورَ ﴾ [٦: الأنعام: ١]

﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَهِ ٱلَّذِى لَمْ يَنَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلِئُ مِنَ ٱلذُّلِّ ﴾[١٧: الإسراء: ١١١]

﴿ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِئْنَبَ وَلَمْ يَجْعَلَ لَهُمْ عِوْجًا \* قَيْمَا ﴾[١٨: الكهف: ١،٢]

﴿ اَلْحَمَٰذُ لِلَّهِ اَلَّذِى لَهُمْ مَا فِي اَلسَّمَوَتِ وَمَا فِي اَلأَرْضِ وَلَهُ اَلْحَمَٰدُ فِي اَلاَخِرَةً وَهُوَ اَلْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴾ [٤٤: سبأ: ١]

﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَكَثِمِكَةِ رُسُلًا أُوْلِيَ أَجْنِحَةِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبُكَعُ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [٣٥: فاطر: ١]

﴿ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ ۚ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَالِّذِهِ تَرْجُعُونَ ﴾ [٢٠: القصص:

﴿ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَنُوْسِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴾ [٣٠: الروم:

﴿ فَلِلَّهِ ٱلْحَمْدُ رَبِ ٱلسَّمَوَتِ وَرَبِ ٱلْأَرْضِ رَبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَلَهُ ٱلْكِمْرِيَآهُ فِ السَّمَوَتِ وَالْإَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَرِيرُ ٱلْحَرِيمُ ﴾ [8]: الجاثية: ٣٦،٣٧]

﴿ لَهُ ٱلْمُلُكُ وَلَهُ ٱلْحَمَٰدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [78: التغابن: ١]

﴿ وَقَالُواْ اَلْحَـٰمَدُ سِنَّهِ الَّذِى هَدَنَنَا لِهَاذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِى لَوْلَآ أَنْ هَدَنَا اَشَّهُ ﴾ [٧: الأعراف: ٤٣]

﴿ هُوَ الَّذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُمْ بِٱلْهُـدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُمْ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ ﴾ [٩: التوبة: ٣٣] و[٤٨: الفتح: ٢٨] و[٦١: الصف: ٩]

﴿ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُۥ آشِدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ الْحَكْدُ تَرَعُهُمْ رُكَعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَنَا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِنْ أَثْرِ السُّجُودِ ﴾ [24: الفتح: ٢٩]

﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَهُوَ الْحَقُّ مِن تَرَبِّمْ كَفَرَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ ﴾ [٤٧: محمد: ٢]

﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِ مِن رِجَالِكُمْ وَلَكِكِن رَسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيَتِ ُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ [٣٣: الأحزاب: ٤٠]

﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا \* وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِـ، وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴾ [٣٣: الأحزاب: ٤٥، ٤٦]

﴿ وَمَا ٓ أَرْسَلْنَكُ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَكَمِينَ ﴾ [٢١: الأنبياء: ١٠٧]

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِهِ كَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ﴾ [٣٣: الأحزاب: ٥٦] اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. (١٠/٦٠)(١)

أما بعد- فهذا كتاب "اللؤلؤ والمرجان فيها اتفق عليه الشيخان" إماما المحدثين: أبوعبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخاري الجعفي، المولود عام ١٩٤ه. والمتوفى عام٢٥٦ه. وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، المولود عام٢٠٢ه. والمتوفى عام٢٠٢ه. السيد محمد والمتوفى عام٢٦١ه. أشار بوضعه الناشر (٢) والقائم بطبعه السيد محمد الحلبي، مدير دار إحياء الكتب العربية.

وقد ألزمني فيه ذكر نص حديث البخاري الذي هو أقرب النصوص انطباقًا على نص الحديث الذي اتفق فيه مسلم معه. فكان لهذا الإلزام من جانبه، والالتزام من جانبي، عسر ومشقة دونها كل عسر ومشقة. ويكفيني دلالة على صعوبة القيام بتنفيذ هذا الالتزام أن أحدًا ممن ألفً، أو قال: إن هذا الحديث متفق عليه، لم يتقيد قط بمثل هذا القيد.

ذلك لأن الحافظ ابن حجر، وهو أستاذ الدنيا في علم الحديث، قرر فيها قرره، أن المراد بموافقة مسلم للبخاري، موافقته على تخريج أصل الحديث عن صحابيه، وإن وقعت بعض المخالفة في بعض السياقات.

وهذا الإمام النووي، شارح صحيح مسلم، لمَّا وضع كتابه (الأربعون

<sup>(</sup>١) في البخاري برقم (٣٣٧٠) ومسلم رقم(٤٠٦) وسيأتي إن شاء الله برقم (٢٢٧).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (الناشره) والصواب ما أثبتناه.

النووية) وابتدأه بحديث الأعهال بالنية، وأشار إلى أنه مما اتفق عليه الشيخان، لم يذكر أقرب نصوص البخاري إلى نص مسلم، بل ذكر أول نص أخرجه البخاري في صحيحه، وبينه وبين الحديث الذي أخرجه مسلم بعض المخالفة في السياق.

ويجمل بي أن أسرد هنا جميع طرق حديث الأعمال بالنية، الذي ابتدأ الإمام البخاري صحيحه به، ليتيسر للمطلع مقارنة هذه النصوص بالنص الذي أخرجه مسلم.

أخرج الإمام البخاري حديث الأعمال بالنية في سبعة مواضع:

الأول في: ١-كتاب بدء الوحي: ١-باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ.

الثاني في: ٢-كتاب الإيمان: ٤١-باب ما جاء أن الأعمال بالنية.

عن عمر، أن رسول الله على قال: «الأعهال بالنية، ولكل امرئ ما نوى؛ فن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله؛ ومن كانت هجرته إلى لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه».

الثالث في: ٤٩-كتاب العتق: ٦-باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق.

عن عمر بن الخطاب ولي النبي الله قال: «الأعهال بالنية، ولامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله؛ ومن كانت هجرته إلى لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه».

الرابع في: ٦٣-كتاب مناقب الأنصار: ٤٥-باب هجرة النبي ﷺ وأصحابه إلى المدينة.

عن عمر ويان ، قال: سمعت رسول الله على يقول: «الأعهال بالنية ؛ فن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه ؛ ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله ، فهجرته إلى الله ورسوله على الله ورسوله ...

الخامس في: ٦٧-كتاب النكاح: ٥-باب من هاجر أو عمل خيرًا لترويج امرأة فله ما نوى عن عمر بن الخطاب ولي الله والله ورسوله، «العمل بالنية، وإنما لامرئ ما نوى؛ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله؛ ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه.».

والسادس في: ٨٣-كتاب الأيمان والنذور: ٢٣-باب النية في الأيمان.

عن عمر بن الخطاب وطني ، قال: سمعت رسول الله على ، يقول: «إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى؛ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله؛ ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه».

والسابع في: ٩٠-كتاب الحيل: ١-باب في ترك الحيل.

عن عمر بن الخطاب وطائف، قال: سمعت النبي الله يقول: «أيها الناس! إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى؛ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله؛ ومن هاجر إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه».

وقد أخرج مسلم هذا الحديث بهذا النص:

٣٣- كتاب الإمارة: ٤٥-باب قوله ﷺ إنما الأعمال بالنية- حديث رقم ١٥٥.

عن عمر بن الخطاب وطين ، قال: قال رسول الله على الله الأعمال بالنية ، وإنما الأعمال بالنية ، وإنما الأمرئ ما نوى ؛ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ، فهجرته إلى الله ورسوله ؛ ومن كانت هجرة إلى دنيا يصيبها ، أو امرأة يتزوجها ، فهجرته إلى ما هاجر إليه ».

هذا النص لا ينطبق إلا على الحديث الذي أخرجه البخاري في كتاب الإيمان والنذور.

هذا العناء الذي يعترضني، ويكاد يقف سدًا حائلاً دون هذا الالتزام، قد دلله كتاباي: (جامع مسانيد صحيح البخاري) و (قرة العينين في أطراف الصحيحين) فمن الكتاب الثاني أهتدي إلى الأحاديث المتفق عليها مع إحصائها وحصرها، ومن الأول أقف على النص الذي ألزمنيه الناشر، والتزمته أنا.

أما قيمة كتاب "اللؤلؤ والمرجان" فقد قال الإمام تقي الدين أبو عمرو

عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان بن موسى بن أبي نصر النصري الشهرزوري الشافعي المعروف بابن الصلاح، عند ذكر أقسام الصحيح، ما يأتي:

فأولها: صحيح أخرجه البخاري ومسلم جميعًا. (١)

الثاني: صحيح انفرد به البخاري، أي عن مسلم. (٢)

الثالث: صحيح انفرد به مسلم، أي عن البخاري.

الرابع: صحيح على شرطهها، لم يخرجاه.

الخامس: صحيح على شرط البخاري، لم يخرجه.

السادس: صحيح على شرط مسلم، لم يخرجه.

السابع: صحيح عند غيرهما، وليس على شرط واحد منها.

هذه أمهات أقسامه، وأعلاها الأول، وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيرًا، صحيح متفق عليه، يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم، لا اتفاق الأمة عليه؛ لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه، لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول.

وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته والعلم اليقيني النظري واقع به. ولا أعلم كتابًا جمع فيه مؤلفه الأحاديث المتفق عليها إلا كتاب (زاد

<sup>(</sup>١) وقد ضمها هذا الكتاب مع التعليق والحمد الله.

<sup>(</sup>٢) وقد جمعتها في كتاب بعنوان "تلبية الأماني بأفراد الإمام البخاري" وهو مطبوع.

<sup>(</sup>٣) وقد جمعتها في كتاب بعنوان "نسائج الديباج في أفراد الإمام مسلم بن الحجاج".

مسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم) لأستاذنا المرحوم (١) الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي، ولكنه لم يستوف فيه جميع المتفق عليه.

بل اقتصر على الأحاديث القولية مرتبة على حروف المعجم حسب أوائلها وضم إليها الأحاديث المصدرة بلفظ (كان) من شمائله على وكذا الأحاديث المصدرة بلفظ (نهى).

فكان عدد جميع أحاديث الكتاب ١٣٦٨ (٢) حديثًا.

وقد قال الإمام النووي في شرح مسلم ما يأتي:

(فصل) إذا قال الصحابي كنا نقول أو نفعل، أو يقولون أو يفعلون كذا، أو كنا لا نرى أو لا يرون بأسًا بكذا، اختلفوا فيه. فقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي: لا يكون مرفوعًا، بل موقوف.

<sup>(</sup>۱) لا يجوز هذا اللفظ في حق من لم يدل الدليل على رحمته لحديث أم العلاء الذي رواه البخاري برقم (۱۲٤٣) قالت: اقتسم المهاجرون قرعة فطار لنا عثان بن مظعون فأنزلناه في أبياتنا فوجع وجعه الذي توفي فيه فلما توفي وغُسل وكُفن في أثوابه دخل رسول الله وَلَيْكُ فقلت: رحمة الله عليك يا أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي والله يسائب فشهادتي عليك لقد أكرمه الله؟ فقال: «أما هو فقد جاءه اليفين، والله إني لأرجو له الخير والله ما أدرى -وأنا رسول الله- ما يُفعل بي ". قالت: فوالله لا أزكي أحدًا بعده.

قال الإمام العلامة الشيخ ابن باز رَقِظَهُ كها في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (٣٦٥/٥) جمع وترتيب محمد بن سعد الشويعر:

<sup>(</sup>المشروع في هذا أن يُقال (غفر الله له) أو (رَحَالتُه) ونحو ذلك إذا كان مسلمًا ولا يجوز أن يُقال (المغفور له) أو (المرحوم) لأنه لا تجوز الشهادة لمعين بجنة أو نار أو نحو ذلك إلا لمن شهد الله له بذلك في كتابه الكريم أو شهد له رسوله عليه الصلاة والسلام وهذا هو الذي ذكره أهل العلم من أهل السنة...اه.

<sup>(</sup>٢) الذي في كتاب زاد المسلم (١٢٩٦) حديث وفي أول صفحة من الكتاب مكتوب زهاء (١٣١٠) حديث.

وسنذكر حكم الموقوف في فصل بعد هذا إن شاء الله تعالى. وقال الجمهور من المحدثين وأصحاب الفقه والأصول، إن لم يضفه إلى زمن رسول الله على فليس بمرفوع بل هو موقوف، وإن أضافه فقال كنا نفعل في حياة النبي على أو في زمنه، أو وهو فينا، أو بين أظهرنا، أو نحو ذلك، فهو مرفوع.

وهذا هو المذهب الصحيح الظاهر، فإنه إذا فعل في زمنه ﷺ فالظاهر اطلاعه عليه وتقريره إياه ﷺ، وذاك مرفوع.

وقال آخرون إن كان الفعل مما يخفى غالبًا كان مرفوعًا، وإلا كان موقوفًا، وجذا قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الشافعي والله أعلم.

وأما إذا قال الصحابي: أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أو من السنة كذا، فكله مرفوع على المذهب الصحيح الذي قاله الجهاهير من أصحاب الفنون. اه

وقال السيد جمال الدين القاسمي، في "قواعد التحديث": قال الإمام تقي الدين ابن تيمية في بعض فتاويه: (الحديث النبوي هو عند الإطلاق ينصرف إلى ما حُدِّث به عنه ﷺ بعد النبوة من قوله، وفعله، وإقراره).

ومن هنا كان الفرق بين عدد الأحاديث التي جمعها مؤلف كتاب "زاد المسلم فيها اتفق عليه البخاري ومسلم" وقدرها ١٣٦٨، وبين عدد أحاديث اللؤلؤ والمرجان، وقدرها ٢٠٠٦.

<sup>(</sup>۱) هذا ليس بصواب والصواب أن عدة أحاديث اللؤلؤ والمرجان (١٩٠٦) وليس الخبر كالمعاينة والكتاب بين يديك.

فدونك أيها القارئ كتابًا أحصى جميع الأحاديث التي هي في أعلى درجة من درجات الصحة، فأحرز نفسك في حرزه. واشدد يديك بغرزه.

﴿ رَبَّنَا ءَامَنَا بِمَا أَزَلْتَ وَأَتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأَكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّلِهِدِينَ ﴾ [٣: آل عمران: ٥٣].

وصلى الله على سيدنا(١) محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

محمد فؤاد عبد الباقي

جزيرة الروضة في مساء الإثنين ١٦ من شهر ربيع الآخر عام ١٣٦٨ه الموافق ١٤ من شهر فبراير عام ١٩٤٩م

زد على ذلك أن ترقيمه ليس دقيقًا، فتراه يكرر رقًا جديدًا لرواية للحديث وليس حديثًا مستقلاً. فمن أمثلة ذلك رقم (٢٣٥-٢٣٩) و (٢٩٢-٢٩٢) و (٧٤٣-٧٤٥).

#### اللؤلؤ والمرجان

#### طريقة وضع الكتاب(')

قال مسلم بن قاسم القرطبي، وهو من أقران الدارقطني، في تاريخه عند ذكر مسلم: (لم يضع أحد مثله) وهذا محمول على حسن الوضع، وجودة الترتيب، وسهولة التناول.

فإنه جعل لكل حديث موضعًا واحدًا يليق به، جَمَعَ فيه طُرُقه التي ارتضاها واختار ذكرها، وأورد فيه ألفاظه المختلفة؛ بخلاف البخاري فإنه يذكر الطرق في أبواب متفرقة، ويورد كثيرًا من الأحاديث في غير الأبواب التي يتبادر إلى الذهن أنها تذكر فيه.

وقد وقع، بسبب ذلك، لناس من العلماء أنهم نَفَوْا رواية البخاري لأحاديث هي موجودة فيه، حيث لم يجدوها في مظانها السابقة إلى الفهم.

(توجيه النظر ص١٢٣)

لهذا كان ترتيب صحيح مسلم هو الترتيب الذي توخيته وارتضيته، فأخذت منه أسماء كتبه وأبوابه (٢) مع أرقامها، وأخذت من صحيح

<sup>(</sup>١) هذا من طبعة دار الفكر في آخر الجزء الأول ومن بعض طبعات اللؤلؤ الأُخَر في أول الكتاب لكن رأينا أن وضعها في هذا الموضع أليق وأنسب خاصة أنها تكون بعد المقدمة وقبل الشروع في أصل الكتاب.

<sup>(</sup>٢) لم يبوب الإمام مسلم (مَالَقُهُ) في صحيحه بوضع تراجم للأبواب إنما عنون للكتب فقط ورتبه على الأبواب ولم يذكر التراجم.

قال الدينوري: (وأعلم أن صحيح مسلم قد قرئ على جامعه مع خلو أبوابه عن التراجم) اه. من كتاب الإمام مسلم ومنهجه من الصحيح وأثره في علم الحديث لمشهور بن حسن آل سلمان (١/ ٣٨٤).

قال الإمام أبو عمرو بن الصلاح في صيانة صحيح مسلم ص١٠١:

(ثم إن مسلمًا -رَمَلَقُنه وإيانا– رتب كتابه على الأبواب، فهو مبوب في الحقيقة ولكنه لم يذكر فيه تراجم الأبواب لئلا يزداد حجم الكتاب أو لغير ذلك)

وكذا ذكره النووي في مقدمة شرح مسلم (١/١٣٨) نقلاً عن ابن الصلاح.

وقال السنوسي في مكمل إكمال الإكمال (١/ ٨٩):

(.....لأنها -يعني التراجم- ليست من وضع مسلم)

قال السيوطي في «البحر الذي زخر» (٢/ ٥٦٣):

(من حرص مسلم على عدم مزج الحديث في كتابه بغيره وضعه بغير تراجم، وقد وقفت على نسخة منه بخط الحافظ الصبريفيني بغير تراجم)

وقال في "الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج" (١/٣٣):

(وما يوجد في نسخة من الأبواب مترجمة فليس من صنع المؤلف وإنما صنعه جماعة بعده -كها قاله النووي- ومنها الجيد وغيره... إلى قوله: ولهذا تجد النسخ القديمة ليس فيها أبواب البتة، نسخة بخط الحافظ «أبي إسحاق الصيريفيني» كذلك لا أبواب فيها أصلاً)

وقال أحمد شاكر في مقدمة كتاب "مفتاح كنوز السنة" ص أ:

(وأما صحيح مسلم فإنه ليس فيه تراجم للأبواب من عمل مؤلفه، بل التراجم التي كتبت على حاشيته من وضع الشرّاح الذين جاءوا بعده وأهمهم الإمام النووي رَمَالِقَهُ)

وقال الإمام الألباني رَمَالَكُ في تحقيقه على "مختصر المنذري" لمسلم ص٩:

(بل ليس فيه أبواب أصلاً وإنما هي من وضع النووي رَمَلِقُهُ تعالى كما هو مشهور وكما يدل عليه صنيعه في شرحه عليه فإنك لا تجد في نسخة متنه أي باب وإنما هي من شرحه فقط).

وكذا كان يذكر شيخنا الوادعي <sub>ت</sub>مَّالِفه في درس صحيح مسلم أن التبويبات ليست من صنع مسلم يَمَّالِفه.

وقد نفى الخلاف في أن مسلمًا لم يضع تراجم للأبواب في صحيحه الدكتور الحسين بن محمد شواط في كتابه «منهجية فقه الحديث عند القاضي عياض في إكهال المعلم بفوائد مسلم» ص(٢٨-٢٩) حيث قال:

(وأما تبويبه فلا خلاف في أن مسلمًا لم يضع نراجم للأبواب داخل الكتب، غير أنه رتب كتابه بحيث جمع أحاديث كل باب متتالية في موضع واحد).اهـ

وهو كما قال إلا ما نقل عن اللكنوي وميأتي الكلام عليه إن شاء الله.

قال مشهور بن حسن آل سلمان في كتابه «الإمام مسلم ومنهجه في الصحيح وأثره في علم =

= الحديث» (١/ ٣٨٦):

"قال الكشميري: (وأما أبواب مسلم فليست مما وضعها المصنف -رَخَلَقُنه تعالى- بنفسه ليُستدَل بها على مذهبه"

ثم قال في الحاشية: ("فيض الباري" (١/ ٢٥٨): وأما قول اللكنوي في "سباحة الفكر في الجهر بالذكر" (٣٧): وإلى هذا أشار مسلم في "صحيحه" بعنوان الباب فهو كبوة خاطر من إمام ماهر، لأن عناوين أبواب "صحيح مسلم" ليست من صنع مسلم وإنما عنون مسلم الكتب فقط قاله محققه).اه كلام مشهور.

وأما ما ادعاه محقق "إكهال المعلم بفوائد مسلم" (الدكتور يحبي إسماعيل) في مقدمته (٢٤/١) بقوله:

"إن الإكال كشف عا جاء في بعض النسخ لصحيح مسلم من تبويب وتراجم غابت عن كثير من الشراح الذين تناولوا النسخ غير المبوبة حتى ذاع -خطأ- بين طلبة العلم بعامة والمتخصصين في الحديث وعلومه بخاصة، أن مسلمًا لم يبوب كتابه وأن البخاري فضل عليه في ذلك وذلك في مثل ما جاء في الطهارة باب التطيب بعد الغسل من الجنابة، قال عقبه القاضى:

"وبهذا بطل من ادعى أن مسلمًا لم يبوب كتابه" اه كلامه.

فظاهر البطلان من وجوه:

1- أن هذا التبويب الذي أحال عليه هو في طبعته هذه (ج٢/ص١٦) ولا يوجد عقبه كلام القاضي عياض الذي ذكره آنفًا إنما قال القاضي: (ترجم البخاري على هذا الحديث باب من بدأ بالحلاب والطيب، وقد وقع لمسلم في بعض تراجمه من بعض الروايات مثل ترجمة البخاري على هذا الحديث ونصه «باب التطيب بعد الغسل من الجنابة».اه كلام القاضي. وبين هذا الكلام والكلام الذي ذكره المحقق تباين واختلاف (أريها السها وتريني القمر)، فالدعوى ما زالت تحتاج إلى دليل. ولو وجدت الترجمة هذه فليس فيها برهان واضع على ما ادعاه القاضي -زعم- في أن قائلها هو مسلم (أي الترجمة).

ولو ثبت أن مسلمًا قائلها فلا نستفيد من ذلك الجزم بأن مسلمًا ترجم لجميع كتابه.

٢- كلام الدنيوري السابق أن صحيح مسلم قد قرئ على جامعه مع خلو أبوابه عن التراجم.

٣- قول القاضي عياض نفسه في "مقدمة كتاب الإكال" (٧٣/١):

"وكان في (المعلم) تقديم وتأخير عن ترتيب كتاب مسلم فسقناه مساق الأصل ونظمنا فصوله على الولاء فصلاً بعد فصل" اهـ.

وليس فيه ذكر أن التبويب لمسلم ولو كان مسلم بوب كتابه لكان هذا الموضع أليق لذكر ذلك

= فيه والله أعلم.

٤- قول من قال إن القاضي عياض هو الذي ترجم أبواب مسلم وسيأتي إن شاء الله.

٤٩ >

٥- يبعد أن يكون مسلم قد ترجم للأبواب ويخفى على أولئك الأثمة كلهم الذين تقدم النقل عنهم ولا يذكر ذلك واحد منهم صراحة، وكذا من يأتي ذكرهم إن شاء الله خاصة أن بعضهم له تصنيف يتعلق بصحيح مسلم.

٦- أنه ليس له سلف في هذه الدعوى، إلا كلام اللكنوي وهو مع كونه متأخرًا فقد تقدم الرد
 عليه.

٧- ذِكر الذين ترجموا لأبواب مسلم.

٨- كل ما تقدم وما يأتي رد على هذا القول، ما عدا كلام اللكنوي وهو محجوج بما تقدم.

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن!، فمن الذي وضع التراجم للأبواب في صحيح مسلم؟

والجواب: قام جماعة من أهل العلم بوضع تراجم لصحيح الإمام مسلم " ومن أقدم من عثرت عليه في ذلك أن الإمام المازري (ت٥٣٦) قد وقف على نسخة مبوبة من صحيح مسلم ".

قال المازري في المعلم (١/ ٢١٠): "بُوّب على هذا الحديث في بعض نسخ كتاب مسلم "باب الوسوسة محض الإيمان» اه.

فجعله الفعل بصيغة المجهول يدل على عدم علمه بالمبوب ولو كان هو مسلم لذكره كما يقول أحيانًا قال مسلم كذا...

(٢) تُرى بعض التراجم في كتاب المعلم للهازري وكأنها من صنيعه وإن كان لم يسلك ترتيب
 مسلم، ومما يرجح أنها من صنيعه أنها في بعض النسخ دون بعض كها يظهر من صنيع المحقق.

(٣) أبو العباس القرطبي قال في مقدمة "المفهم" (١/ ٨٣):

(فلها حصل من تلخيص كتاب مسلم وترتيبه وتبويبه المأمول وسهل إلى حفظه وتحصيله الوصول رأينا أن نكمل فائدته للطالبين...)

وقال (١/٤/١): (وننبه على ما تضمنته أحاديثه بتراجم تسفر عن معناها وتدل الطالب على موضعها وفحواها).

(٤) المنذري: قال العلامة الألباني في مقدمة تحقيقه على مختصر المنذري لصحيح مسلم ص٩:

<sup>\*</sup> انظر منهجية فقه الحديث عند القاضي عياض في "إكال المعلم بفوائد مسلم" للدكتور حسين شواط (ص٢٩).

(واعلم أن المؤلف رَطَقَعْه قد جرى في تأليفه لكتابه هذا "المختصر" وترتيب أحاديثه وأبوابه على غير تأليفها وترتيبها في أصله "صحيح مسلم" وقد أشار إلى ذلك بقوله في المقدمة -ص٥-: (اختصرته من صحيح مسلم... اختصارًا يُسهله على حافظيه ويقربه للناظر فيه، ورتبته ترتيبًا يسرع بالطالب إلى وجود مطلبه في مظنته...) اهم كلام المنذري

إلى أن قال الألباني رَمُلِقَه: "وأما الأبواب فلا غرابة أن تختلف عن أبواب الصحيح، لأنها في الواقع ليست منه بل ليست فيه أبواب أصلاً وإنما هي من وضع النووي رَمُلِقَهُ كما هو مشهور وكما يدل عليه صنيعه في شرحه عليه، فإنك لا تجد في نسخة متنه أي باب وإنما هي في شرحه فقط" اه

(٥) القاضي عياض في كتابه "إكمال المعلم":

قال الزركشي في النكت على ابن الصلاح (١٦٧/١):

"وأما مسلم فلم يصنع ذلك بل الذي ترجم أبوابه (القاضي عياض) قاله ابن دحيه في مرج البحرين"

وقال السيوطي في "البحر الذي زخر" (٢/ ٥٦٤):

"وذكر ابن دحية في شرح التحرير أن الذي ترجم أبوابه القاضي".

(٦) النووي:

قال النووي في مقدمة شرحه على صحيح مسلم (١٣٨/):

"قلت: وقد ترجم جماعة أبوابه بتراجم بعضها جيد وبعضها ليس بجيد، إما لقصور في عبارة الترجمة وإما لركاكة في لفظها وإما لغير ذلك، وأنا -إن شاء الله- أحرص على التعبير عنها بعبارات تليق بها في مواطنها، والله أعلم اله

وقد تقدم كلام أحمد شاكر والألباني.

"وتراجمه فيها نفس فقيه شافعي ولعل هذا سببًا في عد الإمام مسلم شافعي المذهب وليس الأمر كذلك... "اه راجع كتاب مشهور السابق (١/ ٣٨٦).

(٧) وترجِم الشيخ شبير أحمد العثباني في شرحه المسمّى "فتح الملهم" ولم يكمله. انظر منهجية فقه الحديث عند القاضي عياض ص٣٠.

(وبعد النظر في هذه التراجم وجدت أن ما قام به الإمام النووي هو الأقرب في التعبير عن مضامين الكتاب)\*، وأكثرها شهرة على أن بعضها طويلة.

<sup>\*</sup> انظر منهجية فقه الحديث عند القاضي عياض للدكتور شواط ص(٣٠).

البخاري نص الحديث الذي وافقه مسلم عليه.

وبينت، عقب سرد كل حديث، موضعه من صحيح البخاري؛ بذكر اسم الكتاب وعنوان الباب مع أرقامها.

محمد فؤاد عبد الباقي

<sup>=</sup> وكذا اعتُمد في تحفة الأشراف وهو الذي اعتمده المصنف كلقه في ترقيمه لصحيح مسلم، ويصح أن نقول وهو الذي اعتمده هنا وإن لم يصرح به؛ لأن الواقع أن التراجم الموجودة في هذا الكتاب هي تراجم النووي لمسلم.

وكذا اعتمدته في كتابي «نسائج الديباج في أفراد الإمام مسلم بن الحجاج».

وبهذا يتلخص أن الإمام مسلمًا لم يترجم للأبواب في صحيحه/، وأن جماعة من أهل العلم ترجموا لذلك منهم النووي رَكِلقَهُ وتراجمه أحسنها وأشهرها.

<sup>(</sup>اعتذار للمصنف): إذا قرأت في الكتاب ترى أن تراجم الأبواب غير مرتبة والسبب في ذلك أن المصنف رَحُالَفُه ربما تمر به بعض الأبواب وحديثها أو أحاديثها كلها غير متفق عليها فيحذفها وهو محق في ذلك فلا اعتراض عليه.

تنبيه: أما ترقيم الأبواب والكتب في صحيح البخاري وكذا في صحيح مسلم فهو من وضع المصنف (محمد فؤاد عبدالباقي) رحم الله الجميع.

رَفَحُ عِب (لرَّحِيُ (الْفِرَّوَ رُسُلِيَ (الْفِرُووَ رُسُلِينَ (الْفِرُووَ www.moswarat.com

الله مقدمة

#### ٦٣

ب ۲ /ح ۱ ﴿

#### مقدمة

(١) مقدمة "صحيح مسلم" ليس لها شرط "صحيح مسلم" لأمور:

الأول: قول مسلم نفسه حِمَلِقَه - بعد الفراغ من المقدمة وفي أول كتاب الإيمان قال: (بعون الله نبتدئ وإياه نستكفى وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله).

الثاني: قول ابن القيم في كتاب "الفروسية" ص٢٤٢:

(وأما قولكم إن مسلماً روى لسفيان بن حسين في صحيحه فليس كما ذكرتم، وإنما روى له في المقدمة كتابه. ومسلم لم يشترط فيها ما اشترطه في الكتاب من الصحة فلها شأن ولسائر كتابه شأن آخر ولا يشك أهل الحديث في ذلك).

الثالث: قول السنوسي في "مكمل إكمال الإكمال" (١/ ٨٩) :

(فإن قلت لا يصدق أنه ابتدأ بكتاب الإيمان لأنه كتب قبله عده أوراق قلت: المعتبر في البداية إنما هو بالنسبة إلى ما قصد الواضع الوضع فيه، والمقصود له بالذات إنما هو كتاب الإيمان في بعده والكلام في تلك الأوراق إنما هو بالعرض) اه...

الرابع: صنيع أهل العلم يدل على أنهم لا يعتبرون المقدمة من الصحيح فمن ذلك:

١- صنيع الحاكم في "المستدرك": أ- قوله بعد ذكر حديث أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: (سيكون في آخر الزمان ناس من أمتي بحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا أباؤكم فإياكم وإياهم) قال (١٠٣/١) : (هذا حديث ذكره مسلم في خطبة الكتاب مع الحكايات ولم يخرجاه في أبواب الكتاب، وهو صحيح على شرطها جميعًا ومحتاج إليه في الجرح والتعديل ولا أعلم له علة).

وقال الذهبي في "التلخيص": أورده مسلم في الخطبة ولا أعلم به علة.

ب- قوله بعد ذكر حديث أبي هريرة (١١٢/١) أن رسول الله ﷺ قال: «كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع» قال: (قد ذكر مسلم هذا أن الحديث في أوساط الحكايات التي ذكرها في خطبة كتابه عن محمد بن رافع ولم يخرجه محتجًا به في موضعه من الكتاب).

وكذا قال الذهبي في "التلخيص": (م) في خطبة كتابه.اه والحديث الراجع فيه أنه من مراسيل حفص بن عاصم شذ بوصله علي بن حفص المدائني خالف سبعة من الرواة يروونه مرسلاً، كما بينته في التعليق على مقدمة مسلم.

(٢) وهذا الحديث نفسه انتقد على مسلم وَكَالَقُهُ تعالى كها في "التتبع" بتحقيق ودراسة شيخنا مقبل وَكَالَفُهُ صـ١٣٠-١٣١ والشيخ ربيع في كتابه بين الإمامين مسلم والدارقطني (صـ٣٠- ٣٢) ولكن اعتذرا لمسلم أنه إنما أخرجه في المقدمة.

#### (٣) بعض من ترجم لرجال مسلم:

ا- أبو بكر أحمد بن علي بن منجويه الأصبهاني قال في مقدمة كتابه "رجال صحيح مسلم" (٢٩/١) تحقيق عبدالله الليثي: هذا ذكر رجال أوردهم أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري الحافظ واحتج بهم في المسند الصحيح وكيفية روايتهم والرواة عنهم. اه ولم يذكر في هذا الكتاب الرواة الذين لم يخرج لهم الإمام مسلم وَالله في المقدمة مثل سفيان بن حسين.

ب- أبو عبدالله الحاكم صاحب المستدرك في كتابه "تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم وما انفرد به كل واحد منهما" قال في كتابه هذا (ص٣٥): أنا مبين إن شاء الله بمشيئة الله عز وجل أسامي من أخرجهم محمد بن إسماعيل البخاري وتمالله في الجامع الصحيح ومسلم بن الحجاج في المسند الصحيح... اه ولم يذكر فيه رجال مقدمة مسلم.

- (٤) من ترجم من العلماء لبعض الرواة بمن لم يخرج لهم مسلم إلا في المقدمة نص على ذلك فقال: أخرج له مسلم في المقدمة ولم يطلق وإن أطلق استدرك عليه إطلاقه \*.
- (٥) ويلاحظ أن العلماء استثنوا ما أخرجه مسلم من المعلقات في مقدمة صحيحه عند كلامهم على المعلقات الموجودة في صحيحه إذ لم يعدوها في جملتها لمايزتهم بين ما أورده في أثناء الصحيح وبين ما أورده في المقدمة\*.
- (٦) ويدل عليه أيضا صنيع المخرجين وأصحاب المستخرجات إذ لم يذكروا فيها كأبي عوانة الأحاديث التي ذكرها مسلم في مقدمة صحيحه اه
- (٧) بعض من اختصر "صحيح مسلم" كالقرطبي والمنذري فإنهم لهم يعدوا المقدمة من الصحيح.
- (A) صنيع الحافظ ابن حجر في "التهذيب" فإنه يرمز للرواة الذين أخرج لهم مسلم في صحيحه (م)، وإن كان أخرج في المقدمة رمز له بأمق وكذا في "التقريب".

فعلى فهذه الأحاديث الأربعة الأول التي ذكرها المصنف في المقدمة ليست من المتفق عليه وإفراد البخاري وذكرها مسلم في المقدمة. والله أعلم.

<sup>\*</sup> انظر كتاب الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح وأثره في علم الحديث لمشهور (١/ ٣٥٠).

#### (٢)(١) باب تغليظ الكذب على رسول الله ﷺ

﴿ -حديث عليّ قال: قال النبيّ ﷺ: «ولا تكذِبوا عليّ، فإنه من كَذَبَ عليّ النارَ».

أخرجه البخاري في: ٣- كتاب العلم: ٣٨- باب إثم من كذب على النبي ﷺ.

حدیث أنس قال: إنه لَیَمْنَعُنِي أَنْ أحدَثكم حدیثًا كثیرًا أَنَّ النبيً قال: «مَنْ تعمَّدَ علي كَذِبًا فَلْیَتَبَوًا مَقْعَدَهُ من النَّارِ».

أخرجه البخاري في: ٣- كتاب العلم: ٣٨- باب إثم من كذب على النبي على النبي

حديث أبي هُرَيْرَةَ عن النبيِّ عَلَيْقِ قال: «[...] ومَن كَذَب علي مُتعمِّدًا فليتبوَّأُ مَقْعَدَهُ من النَّارِ».

أخرجه البخاري في: ٣- كتاب العلم: ٣٨- باب إثم من كذب على النبي ﷺ.

كُلَّ حديث المُغِيرَةِ قال سَمعتُ النبيَّ ﷺ يَقُول: «إِنَّ كَذِبًا عَلَيْ لَيسَ كَكَذِبٍ عَلَى لَيسَ كَكَذِبٍ عَلَى النَّارِ». كَذَبِ عَلَى مُتعمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

أخرجه البخاري في: ٢٣- كتاب الجنائز: ٣٣<sup>(٢)</sup>- باب ما يكره من النياحة على الميت.

<sup>(</sup>١) في المطبوع (١) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: (٣٤) والصواب ما أثبتناه.



### ١- كتاب الإيمان

#### (١) باب الإيمان ما هو وبيان خصاله

و حديث أبي هُرَيْرَة قال: كان النبيُ عَلَيْ بارزًا يومًا للناسِ فأتاه رجلٌ فقال: ما الإيمان؟ قال: «[الإيمان](١) أن تؤمنَ بِاللهِ وملائكتِهِ وبِلِقائِهِ وبرُسلِهِ وتُؤْمِنَ بالبعثِ» قال: ما الإسلامُ؟ قال: «الإسلامُ أن تَعبُدَ اللهَ ولا تشركَ بهِ، وتُقيمَ الصَّلاة، وتؤدِّيَ الزكاة المفروضة وتصُومَ رَمَضَانَ» قال: ما الإحسانُ؟ قال: «أن تعبدَ الله كأنك تراهُ، فإن لم تكنْ تَرَاهُ فإنه يَرَاك» قال: متى الساعةُ؟ قال: «ما المسئولُ عنها بأعْلَمَ مِنَ السائِلِ، وسأُخبرُكَ عن قال: متى الساعةُ؟ قال: «ما المسئولُ عنها بأعْلَمَ مِنَ السائِلِ، وسأُخبرُكَ عن أشراطِها؛ إذا وَلَدَتِ الأَمةُ رَبَّهَا، وَإذا تطاولَ [رُعاةُ الإبلِ البُهُمُ](١) في أشراطِها؛ إذا وَلَدَتِ الأَمةُ رَبَّهَا، وَإذا تطاولَ [رُعاةُ الإبلِ البُهُمُ](١) في أشراطِها؛ إذا وَلَدَتِ الأَمةُ رَبَّهَا، وَإذا تطاولَ [رُعاةُ الإبلِ البُهُمُ](١) في خمسٍ لا يعلمهنَ إلاَّ الله » ثم تلا النبيُّ عَلَيْ ﴿إِنَّ الله عندهُ عِندَهُم النبي علمهنَ الله الله » ثم تلا النبيُّ عَلَيْ ﴿ إِنَ الله عَلَمُ النبي عَلَمُ النبي عَلَمُ النبي عَلَمُ الناسَ دِينَهِم ».

أخرجه البخاري في: ٢- كتاب الإيمان: ٣٧- باب سؤال جبريل النبي ﷺ عن الإيمان والإسلام.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم" انظر (١/ ٣٩).

<sup>(</sup>٢)· ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٣٩): "رعاء البَهم".

قال الحافظ رَمَالَتُه في "الفتح" (١/ ١٥٠):

<sup>(</sup>قوله: "رعاة الإبل» هو بضم الراء جمع راع كقضاة وقاض. والبُهم بضم الموحدة، ووقع في رواية الأصيلي بفتحها ولا يتجه مع ذكر الإبل، وإنما يتجه مع ذكر الشياة أو مع عدم الإضافة كما في رواية مسلم: "رعاء البهم»).

# (٢)(١) باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام

آ - حديث طَلْحَة بن عُبَيْد الله قال: جاء رجلٌ إلى رسولِ الله عَلَيْه من أهل نجْدِ ثائرُ الرأسِ [يُسْمَعُ دوِيُّ صوتِهِ ولا يُفْقَهُ] ما يقول، حتى دَنَا فإذا هو يَسأَلُ عن الإسلام؛ فقال رسول الله عَلَيْه: «خمسُ صَلَواتٍ في اليوم والليلة» فقال: هل عليّ [غيرُها] (الله علي قال: «لا. إلا أَنْ تَطَوَّعَ». قال رسول الله عَلَيْه: «وصيامُ رمضانَ» قال: هل عليّ غيره؟ قال: «لا. إلا أَن تَطَوَّعَ» قال: هل عليّ غيره؟ قال: هل عليّ غيرُها؟ قال: هل عليّ غيرُها؟ قال: هل عليّ غيرُها؟ قال: «لا. إلا أَنْ تَطَوَّعَ» قال فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أَنْقَصُ. قال رسول الله عَلَيْه: «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ».

أخرجه البخاري في: ٢- كتاب الإيمان: ٣٤- باب الزكاة من الإسلام.

**(1)** \* **\** 

<sup>(</sup>١) في المطبوع (٣) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ١٤): "نسمع دوي صوته ولا نفقه".

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/١١): «غيرهن».

<sup>(</sup>٤) باب السؤال عن أركان الإسلام

<sup>\*</sup> حديث أنسِ بْنِ مَالِكِ يَقُولُ: (بَيْنَمَا غَنُ جُلُوسٌ مَعَ النّبِي عَيْنِكُ فِي المَسْجِدِ، دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلِ فَأَنَا خَهُ فِي المَسْجِدِ، ثُمُّ عَقَلُهُ، ثُمُّ قَالَ لَهُمْ: أَيْكُمْ مُحَمَّدٌ؟ وَالنّبِي عَيْنِ مُثَكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَانَتِهِمْ، فَقُلْنَا: هَذَا الرّجُلُ الأَبْيَصُ المُتَكِئُ. فَقَالُ لَهُ الرّجُلُ: يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطّلِبِ. فَقَالَ لَهُ النّبِي يَعِيْنَ: "قَدْ أَجَبُنُكَ، فَقَالَ الرّجُلُ لِلنّبِي عَيْنَةً إِنّي سَائِلُكَ فَمُشَدِّدُ عَلَيْكَ فِي المَسْأَلَةِ، فَلَا يَجِدُ عَلَيْ فِي نَفْسِكَ. فَقَالَ: "سَلْ فَقَالَ الرّجُلُ لِلنّبِي عَيْنَةً إِنّي سَائِلُكَ فَمُشَدِّدٌ عَلَيْكَ فِي المَسْأَلَةِ، فَلَا يَجِدْ عَلَيْ فِي نَفْسِكَ. فَقَالَ: "اللهمَ عَمَّا بَدَا لَكَ» فَقَالَ: أَشُدُكُ إِنهُ مُرَكَ أَنْ نُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الحَمْسَ فِي اليَوْمِ وَاللّيْلَةِ؟ قَالَ: "اللهمَ نَعَمْ" فَالَ: أَنْشُدُكُ بِاللهمُ نَعَمْ " قَالَ: "اللهمَ مَذَا الشّهرَ مِنْ السَّنَةِ؟ قَالَ: "اللهمَ نَعَمْ " قَالَ: "اللهمَ نَعَمْ " قَالَ: "اللهمَ نَعَمْ " قَالَ: "اللهمَ نَعَمْ " قَالَ: "اللهمَ مَوَلَ أَنْ نَصُومَ هَذَا الشّهرَ مِنْ السَّنَةِ؟ قَالَ: "اللهمَ نَعَمْ " قَالَ: "اللهمَ نَعَمْ " قَالَ: "اللهمَ نَعَمْ " قَالَ: "اللهمَ قَالَ: "اللهمَ قَالَ: النَّهُ أَولَا أَنْ نُصُومَ هَذَا الشَهْرَ مِنْ السَّنَةِ؟ قَالَ: "اللهمَ نَعَمْ " قَالَ: النَّهُ أَنْ نَصُومَ هَذَا الشَّهرَ مِنْ السَّنَةِ؟ قَالَ: "اللهمَ نَعَمْ "

#### (٤)(١) باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة

٧-حديث أبي أيوب الأنصاري ولي أن رجلاً قال: يا رسول الله: [أخبرني بعمل يُدْخِلُني الجنة] (٢). [فقال القوم: مَا لَهُ! مَا لَه! فقال رسولُ الله عَلَيْهِ: «أَرَبٌ مَّا لَهُ»] فقال النبي عَلَيْهِ: «تعبُدُ الله لا تُشْرِكُ بهِ شيئًا وتُقيمُ الصَّلاةَ وَتُوْقِي الزكاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ. [ذرها» قال كأنه كان على رَاحِلَتِه] (١).

أخرجه البخاري في: ٧٨- كتاب الأدب: ١٠- باب فضل صلة الرحم.

\ -حديث أبي هُرَيْرَةَ وَلِيَّكُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَنَى النَّبِيَّ بَيِّكُ فَقَالَ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلِ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الجنة، قَالَ: «تَعْبُدُ الله لا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقيمُ الصَّلاةَ المَكْتُوبَة، وَتُؤدِّي الزَّكَاةَ المَفْروضَة وَتَصُومُ رَمَضانَ » قَالَ: وَالَّذِي الصَّلاةَ المَكْتُوبَة، وَتُؤدِّي الزَّكَاةَ المَفْروضَة وَتَصُومُ رَمَضانَ » قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هذا. فَلَمَّا وَلَى، قَالَ النَّبِيُّ يَثِيْلُةٍ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى هَذَا ».

أخرجه البخاري في ٢٤- كتاب الزكاة: ١- باب وجوب الزكاة.

بِالله، آلله أَمْرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَتَقْسِمَهَا عَلَى فُقَرَائِنَا؟ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «اللهمَّ نَعُمْ» فَقَالَ الرَّجُلُ: آمَنْتُ بِهَا جِئْتَ بِهِ، وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي، وَأَنَا صِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةً أَخُو
 بَنى سَعْدِ بْن بَكْر).

أخرجه البخاري في: ٣- كتاب العلم: ٦- باب ما جاء في العلم. وهذا لفظ البخاري

<sup>(</sup>١) في المطبوع (٥) والصواب ما أثبتناه.

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤٣/١): "أخبرني بما يقربني من الجنة". وفي رواية:
 "دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة".

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم" انظر (٤٣/١).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/٣١): "دع الناقة".

## (٥)(١) باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام

9 - حديث ابْنِ عُمَرَ طِلْتِينَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَسْبٍ: شَهادَةِ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا [رَسُولُ اللهِ]<sup>(٣)</sup>، وَإِقامِ الصَّلاةِ، وَإِيتاءِ الزَّكاةِ، وَالحَبِّ، وَصَوْم رَمَضَانَ».

أخرجه البخاري في: ٢- كتاب الإيمان: ٢- باب دعاؤكم إيمانكم.

## (٦)(٤) الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه

◄ أ-حديث ابْنِ عَبّاس قَالَ: إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ القَيْسِ لَمَا أَتُوا النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنِ الْقَوْمُ أَوْ مَنِ الْوَفْدُ؟» قَالُوا: رَبِيعَةَ. قَالَ: «مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزايا وَلاَ نَدَامَى» فَقالُوا: يا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لاَ نَسْتَطِيعُ أَنْ يَالْتُهُ فِي الشَّهْرِ الحَرامِ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذا الحَيُّ مِنْ كُفّارِ مُضَرَ، فَمُرْنَا بِأَرْيِكَ إِلاَّ فِي الشَّهْرِ الحَرامِ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذا الحَيُّ مِنْ كُفّارِ مُضَرَ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ ثُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَاءَنا وَنَدْخُلْ بِهِ الجَنَّةَ. [وَسَأَلُوهُ عَنِ الأَشْرِبَةِ] (\*) فَأَمْرَهُمْ بِالْإِيمانِ بِاللهِ وَحْدَهُ، قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا اللهُ إلاّ إِيمانُ بِاللهِ وَحْدَهُ، قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا اللهُ إلاّ إِيمانُ بِاللهِ وَحْدَهُ، قَالَ: «شَهادَةُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاّ إِيمانُ بِاللهِ وَحْدَهُ، قَالَ: «شَهادَةُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَ إِللهُ اللهُ (\*) وَأَنَ عُمَدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامُ الصَّلاةِ وَإِيتاءُ الزَّكاةِ وَصِيامُ رَمَضَانَ اللهُ (\*) وَأَنَ عُمَدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامُ الصَّلاةِ وَإِيتاءُ الزَّكاةِ وَصِيامُ رَمَضَانَ اللهُ (\*) وَأَنَ عُمَدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامُ الصَّلاةِ وَإِيتاءُ الزَّكاةِ وَصِيامُ رَمَضَانَ وَاللهُ (\*)

<sup>(</sup>١) في المطبوع (٦) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: قول النبي ﷺ: "بُني الإسلام على خمس" والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٤٥): «عبده ورسوله».

<sup>(</sup>٤) في المطبوع (٧) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>o) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم" انظر (٢/١١-٤٧).

<sup>(</sup>٦) زادا في رواية لهما: «وعقد واحدة». كما في "صحيح البخاري" رقم (٤٣٦٩) ومسلم (١/٤٧).

[وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ المَعْنَمِ الخُمُسَ»](١) وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعِ: عَنِ الْحَنْتَمِ وَالدُّبَاءِ وَالنَّقِيرِ وَالمُزَفَّتِ وَرُبَّا قَالَ المُقَيَّرِ. [وقالَ: «احْفَظُوهُنَّ وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَراءَكُمْ](٢)».

أخرجه البخاري في: ٢- كتاب الإيمان: ٤٠- باب أداء الخمس من الإيمان.

# [(٧) باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام] ".

اليَمنِ قَالَ: «إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اليَمنِ قَالَ: «إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَهُ اللهِ، فَإِذَا عَرَفُوا اللهَ فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلُواتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ [زكاةً مِنْ فَي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ وَتَوَقَ كَرابَم أَمُوالِهِمْ]
أَمُوالِهِمْ]
أَمُوالِهِمْ]
أَمُوالِ النَّاسِ ».

أخرجه البخاري في: ٢٤- كتاب الزكاة: ٤١- باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٤٦): "وأن تؤدوا خمس ما غنمتم".

وفي رواية (١/ ٤٨): «أن تؤدوا خمسًا من المغنم».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم" انظر (٢/١٤-٤٨).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٥١): "زكاة تؤخذ من أغنيائهم" وكذا في "صحيح البخاري" رقم (١٤٩٦) بلفظ: "صدقة تؤخذ من أغنيائهم".

ورأيت في اللفظ الذي ذكره المصنف (زكاة) كلفظ مسلم وهما بمعنى.

لا أَتَقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَها وَبَيْنَ اللهِ حِجابٌ»](١).

أخرجه البخاري في: ٤٦- كتاب المظالم: ٩- باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم.

# (٨) باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله

أخرجه البخاري في: ٢٤- كتاب الزكاة: ١- باب وجوب الزكاة.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين لم يذكره مسلم رَطِّفُ حديثًا مستقلاً عن ابن عباس، وإنما ذكره عن معاذ، ثم ذكر أنه عن ابن عباس، ثم قال: (مثله) ولا يضر.

<sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۱/۱٥): "واستخلف".

﴿ أُمِرْتُ أَنْ أُقاتِلَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَصَمَ مِنى النَّاسَ حَتَى يَقُولُوا لا إِلهَ إِلاّ اللهُ فَمَنْ قَالَ لا إِلهَ إِلاّ اللهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنى نَفْسَهُ وَمالَهُ إِلاّ بِحَقِّهِ، وَحِسائبُهُ عَلى اللهِ ».

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد: ١٠٢- باب دعاء النبي ﷺ إلى الإسلام والنبوة.

النّاس حَتى يَشْهَدوا أَنْ لا إِلهَ إِلاّ اللهُ وَأَنَّ مُصَولُ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقاتِلَ النّاس حَتى يَشْهَدوا أَنْ لا إِلهَ إِلاّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُقيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ إِلا يَحَقِّ الإسلام، وَحِسائِهُمْ عَلى اللهِ».

أخرجه البخاري في: ٢- كتاب الإيمان: ١٧- باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم.

(٩) باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت، ما لم يشرع في النزع وهو الغرغرة ونسخ جواز الاستغفار للمشركين والدليل على أن من مات على الشرك، فهو من أصحاب الجحيم. ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل(١)

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (باب أول الإيمان قول لا إله إلا الله). والصواب ما أثبتناه.

الله كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِها عِنْدَ اللهِ»، فَقَالَ أَبُوجَهْلٍ وَعَبْدُاللهِ بِنُ أَبِي أُمَيَّةَ: يا أَبا طَالِبٍ أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِب؟ فَلَمْ يَزَل رَسُولُ اللهِ عَيْنِهِ يَعْرِضُها عَلَيْهِ، وَيَعُودَانِ بِتِلْكَ المَقالَةِ، حَتّى قَالَ أَبوطَالِبٍ آخِرَ ما كَلَّمَهُمْ: هُو عَلى عَلَيْهِ، وَيَعُودَانِ بِتِلْكَ المَقالَةِ، حَتّى قَالَ أَبوطَالِبٍ آخِرَ ما كَلَّمَهُمْ: هُو عَلى عَلَيْهِ، وَيَعُودَانِ بِتِلْكَ المَقالَةِ، حَتّى قَالَ أَبوطَالِبٍ آخِرَ ما كَلَّمَهُمْ: هُو عَلى مِلَّة عَبْدِالمُطَلِبِ. وَأَبى أَنْ يَقُولَ لا إِلهَ إِلاّ الله، فقالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «أَمّا وَاللهِ لَا الله عَبْدِاللهِ الله عَبْدِالمُطَلِبِ. وَأَبى أَنْ يَقُولَ لا إِلهَ إِلاّ الله، فقالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «أَمّا وَاللهِ لَللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدِالمُطَلِبِ. وَأَبى أَنْ يَقُولَ لا إِلهَ إِلاّ الله الله تَعالى فيهِ هُمَا كَانَ وَاللهِ لَلهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

أخرجه البخاري في: ٢٣- كتاب الجنائز: ٨٠ (٢٠) - باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله.

#### (١٠) باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا<sup>(٣)</sup>

وزاد أحد رجال السند «مِن أبوَابِ الجنَّة الثَّانِيةِ أَيُّهَا شَاءَ».

<sup>(</sup>۱) تتمته: وأنزل الله في أبي طالب فقال لرسول الله ﷺ:. ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَ اللَّهَ يَهْدِى مَن يَنْمَا ۚ ﴾ [القصص:٥٦] كما في "صحيح البخاري" رقم (٤٧٧٢) ومسلم (١/ ٥٤).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: (٨١) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: باب من لقبي الله وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار. والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/٥٧): "عبد الله وابن أمنه".

أخرجه البخاري في: ٦٠- كتاب الأنبياء: ٤٧- باب قوله: ﴿يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَابِ لَا اللَّهُ اللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ﴾. لَا تَغْـلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَـقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ﴾.

﴿ أَحديث مُعاذِ بنِ جَبَلِ وَ اللهِ قَالَ: بيْنا أَنا رَدِيفُ النّبِي عَلَيْهُ وَبَيْنَهُ إِلاّ أَخِرَةُ الرّحْلِ ، فَقالَ: «يا مُعاذ » قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ! ثُمَّ سَارَ سَاعَة ، ثُمَّ قَالَ: «يا مُعاذ » قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ! ثُمَّ سَارَ سَاعَة ، ثُمَّ قَالَ: «يا مُعاذ » قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ! ثُمَّ سَارَ سَاعَة ، ثُمَّ قَالَ: «يا مُعاذ » قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ! قَالَ: «هَلْ تَدْرِي ما حَقُّ اللهِ عَلى عِبادِهِ؟ » قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ: «حَقُّ اللهِ عَلى عِبادِهِ أَنْ يَعْبُدُه وَ وَلا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْبًا » ثُمَّ سَارَ سَاعَة ثُمُ قَالَ: «يا مُعاذُ بْنُ جَبَلٍ » قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْك ، فَقَالَ: «هَلْ تَدْرِي ما حَقُّ العِبادِ عَلى اللهِ إِذَا فَعَلُوهُ؟ » قُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ: «حَقُّ العِبادِ عَلى اللهِ إِذَا فَعَلُوهُ؟ » قُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ: «حَقُّ العِبادِ عَلى اللهِ إِذَا فَعَلُوهُ؟ » قُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ: «حَقُّ العِبادِ عَلى اللهِ إِذَا فَعَلُوهُ؟ » قُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ: «حَقُّ العِبادِ عَلَى اللهِ أَنْ لا يُعَذِّبَهُمْ ».

أخرجه البخاري في: ٧٧- كتاب اللباس: ١٠١- باب إرداف الرجُل خلف الرجُل.

الله عَفَيْرٌ، فَقَالَ: «يَا مُعاذُ وَلِيَّتِهِ قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ عَلَى عِمادٍ مُعَادُ وَلِيَّ اللهِ عَلَى عِبادِهِ وَما حَقَّ العِبادِ عَلَى اللهِ؟» قُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «فَإِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى العِبادِ أَنْ عَلَى اللهِ؟» قُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «فَإِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى العِبادِ أَنْ لا يُعَذِّبَ مَنْ لا يَعْبُدُوهُ وَلا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقَّ العِبادِ عَلَى اللهِ أَنْ لا يُعَذِّبَ مَنْ لا يَعْبُدُوهُ وَلا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقَّ العِبادِ عَلَى اللهِ أَنْ لا يُعَذِّبَ مَنْ لا يَشْرِكُ بِهِ شَيْئًا» فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ، أَفلا أَبشَرُ بِهِ النَّاسَ؟ قَالَ: «لا يُشْرِكُ بِهِ النَّاسَ؟ قَالَ: «لا يُشْرِكُ بِهِ النَّاسَ؟ قَالَ: «لا يُشْرِكُ بِهِ مَنْ يَتَكِلُوا».

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد: ٤٦- باب اسم الفرس والحمار.

٢ -حديث أنس بن مالِكِ أنَّ النَّبِيّ عَلَيْة وَمُعاذ رَديفُهُ عَلى الرَّحْلِ،

قَالَ: «يا مُعاذُ بنُ جَبَل» قَالَ: لَبَيْكَ يا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: «يا مُعاذُ» قَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ! ثَلاثًا، قَالَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا [رَسُولُ اللهِ] (١) [صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ] (٢) إِلاَّ حَرَّمَهُ الله على النَّارِ» قَالَ: يا رَسولَ اللهِ أَفَلا أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا؟ قَالَ: "إِذًا يَتَّكِلُوا" وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا.

أخرجه البخاري في: ٣- كتاب العلم: ٤٩- باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهموا.

## (۱۲) باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها

٢ ١ -حديث أبي هُرَيْرةَ وَ وَاللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْلَةً قَالَ: «الإيمانُ بِضعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً ، وَالْحَياءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمانِ ».

أخرجه البخاري في: ٢- كتاب الإيمان: ٣- باب أمور الإيمان.

٢٢ -حديث ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَى رَجُلِ مِنَ الأَنْصارِ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الحَياءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «[دَعْهُ فَإِنَّ]<sup>(١)</sup> الحَياءَ مِنَ الإيمانِ».

أخرجه البخاري في: ٢- كتاب الإيمان: ١٦- باب الحياء من الإيمان.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٦١): «عبده ورسوله».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم" انظر (١/ ٦١).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: باب شعب الإيمان. والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم" انظر (١/ ٦٣) وقد نبه عليه القاضي عياض إكمال المعلم (١/ ٢٧٤) وفي هذا دليل على صنيع العلماء في التنبيه على بعض الألفاظ.

٢٣ -حديث عِمَرانَ بنِ حُصَيْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الحَياءُ لا يَأْتِي

أخرجه البخاري في: ٧٨- كتاب الأدب: ٧٧- باب الحياء.

### (١٤) باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل

﴾ ٢ -حديث عبْدالله بنِ عَمْرِو ﴿ فِيْكُلِّ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: أَيُّ الإِسْلامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «تُطْعِمُ الطَّعامَ وَتَقْرَأُ السَّلامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ

أخرجه البخاري في: ٢- كتاب الإيمان: ٦- باب إطعام الطعام من الإسلام.

 ٢٥ - حديث أبي مُوسَى ﴿ وَإِنْكُنَّ قَالَ: [قَالُوا] (٢) يا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الإِسْلام أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسانِهِ وَيَدِهِ».

أخرجه البخاري في: ٢- كتاب الإيمان: ٥- باب أي الإسلام أفضل.

#### (١٥) باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان

٢٦ -حديث أنس عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاوَةَ الإِيمانِ، أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِواهُما، وَأَنْ يُحِبّ

<sup>(</sup>١) تتمته: قال بشير بن كعب: (مكتوب في الحكمة: إنَّ مِن الحياءُ وَقارًا، وإنَّ مِن الحياءِ سَكِينةً -وفي مسلم: منه وقارًا ومنه سكينة- فقال [له] عمران: أحدُّثُك عن رسولِ الله ﷺ وتحدُّثُني عن صحيفتك -وفي مسلم: عن صحفك-).

كما في "صحيح البخاري" رقم (٦١١٧) ومسلم (١/ ٢٤).

<sup>(</sup>۲) قوله: (قالوا) بدلها في "صحيح مسلم" (۱/ ٦٦): (قلت).

المَرْءَ لا يُحِبُّهُ إِلا للهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ (١) كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ في النَّار ».

أخرجه البخاري في: ٢- كتاب الإيمان: ٩- باب حلاوة الإيمان.

# (١٦) باب وجوب محبة رسول الله ﷺ أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين

٢٧ -حديث أنس قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَى أَكُونَ
 أَحَبَ إِلَيْهِ مِنْ والِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعينَ».

أخرجه البخاري في: ٢- كتاب الإيمان: ٨- باب حب الرسول ﷺ من الإيمان.

# (۱۷) باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب الأخيه ما يحب لنفسه من الخير

لَّمُ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَالَ: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَى يُحِبَّ لِأَخْيِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ».

أخرجه البخاري في: ٢- كتاب الإيمان: ٧- باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه.

<sup>(</sup>١) في رواية لهما: «ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله..» كما في "صحيح البخاري" رقم (٢١) ومسلم (١/ ٦٦) بلفظ: «وأن يكره ...».

(١٩) باب الحث على إكرام الجار والضيف [وقول الخير أ]<sup>(۱)</sup>و لزوم الصمت [إلا عن الخير]<sup>(۲)</sup> وكون ذلك كله من الإيمان

٢٩ حديث أبي هُرَيْرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلا يُؤْمِنُ بَاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ».

أخرجه البخاري في: ٧٨- كتاب الأدب: ٣١- باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره.

• ٣-حديث أبي شُريْحِ العَدَوِيّ قَالَ: سَمِعَتْ أَذُنَايَ وَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ النَّبِيُ عَيْنِيٌ ، فَقَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ [فَلْيُكْرِمْ جَارَه] مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جائِزَتَهُ »، [ جَارَه] وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جائِزَتَهُ »، [ قَالَ: «يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، وَالضِّيافَةُ ثلاثَةُ أَيَّامٍ قَالَ: «يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، وَالضِّيافَةُ ثلاثَةُ أَيَّامٍ فَلَ كَانَ وَراءَ ذَلِكَ فَهُو صَدَقَةٌ عَلَيْهِ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتُ » (٥).

أخرجه البخاري في: ٧٨- كتاب الأدب: ٣١- باب من كان يؤمن بالله واليوم

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ليس موجودًا في الترجمة الموجودة في "صحيح مسلم" انظر (١/ ٦٨).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع وفيه قيد مهم.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٦٩): "فليحسن إلى جاره".

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٦٩): «قالوا».

<sup>(</sup>٥) وفي رواية لهما: «أو ليسكت» كما في "صحيح البخاري" رقم (٦٤٧٦) ومسلم (١/ ٦٩) وقوله: «ليصمت» في "صحيح مسلم" (٣/ ١٣٥٣).

الآخر فلا يؤذ جاره.

### (٢١) باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه

لا -حديث عُقْبَة بنِ عَمْرِو أَبِي مَسْعودٍ قَالَ: أَشَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يِيَدِهِ فَعُو النِّهِ اللهِ اللهُ الل

أخرجه البخاري في: ٥٩- كتاب بدء الخلق: ١٥- باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال.

٢ ٣ - حديث أبي هُرَيْرَةَ وَلِيْنَهُ عَنِ النَّبِيِّ عَالَيْ قَالَ: «أَتَاكُمْ أَهْلُ اللَّهِيْ عَالِيَةٌ قَالَ: «أَتَاكُمْ أَهْلُ اللَّهَنِينَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: ٧٥<sup>(١)</sup>- باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن.

٣٣٠ حديث أبي هُرَيْرَةَ وَإِنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «رَأْسُ الكُفْرِ نَعُو اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «رَأْسُ الكُفْرِ نَعُو اللهُرِقِ، وَالفَدَّادينَ أَهْلِ الخَيْلِ وَالإِبِلِ وَالفَدَّادينَ أَهْلِ الْحَبْرِ، وَالسَّكينَةُ فِي أَهْلِ الغَنَم».

أخرجه البخاري في: ٥٩- كتاب بدء الخلق: ١٥- باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٧١): "الإ إن الإيمان ها هنا، وإن الفسوة» يعني: ليس عنده إيمان عن أبي مسعود.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: ٧٤. والصواب ما أثبتناه.

﴾ ٣-حديث أبي هُرَيْرَةَ ضِيْقِيْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «الفَحْر وَالْخِيلاءُ في الفَدَّادينَ أَهْلِ الوَبَرِ، وَالسَّكينَةُ في أَهْلِ الغَنَم، وَالإِيمَانُ يَهَانٍ، وَالْحِكْمَةُ يَهَانِيَةٌ».

أخرجه البخاري في: ٦١- كتاب المناقب: ١- باب قول الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمُ مِن ذَكِّرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقِمَآبِلَ لِتَعَارَفُوٓأً ﴾.

## [(٢٣)] باب بيان أن الدين النصيحة

(r)\*\* £

٥ ٣-حديث جَريرِ بنِ عَبْدِاللهِ قَالَ: بايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى السَّمْع وَالطَّاعَةِ، فَلَقَّنَني: «فِيها اسْتَطَعْتَ»، وَالنُّصْح لِكلِّ مُسْلِمٍ.

أخرجه البخاري في: ٩٣- كتاب الأحكام: ٤٣- باب كيف يبايع الإمام الناس.

# [(٢٤)] باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي الكمال

٣٦-حديثُ أبي هُرَيْرَةَ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَسْرِقُ

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع.

حديث جرير بن عبدالله قال: (بَايعتُ رسولَ الله ﷺ على إقام الصَّلاة وإيتاء الزِّكاةِ، والنصح لكلِ مُسلم).

أخرجه البخاري في: ٢- كتاب الإيمان: ٤٢- باب قول النبي ﷺ: «الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع.

السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ».

وزاد في رواية: «وَلا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ إِليهِ أَبْصَارَهُمْ فِيهَا حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ». (١)

أخرجه البخاري في: ٧٤- كتاب الأشربة: ١- باب قول الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْحَتُرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَصَابُ وَٱلْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ ﴾.

#### (٢٥)(٢) باب بيان خصال المنافق

٣٧-حديث عَبْدِاللهِ بنِ عَمْرِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: [إِذا اؤْتُمِنَ خَانَ] "، وَإِذا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذا عاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ».

أخرجه البخاري في: ٢- كتاب الإيمان: ٢٤- باب علامة المنافق.

٣٨-حديث أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: «آيَةُ الْمُنافِقِ ثَلاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَد أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ».

أخرجه البخاري في: ٢- كتاب الإيمان: ٢٤- باب علامة المنافق.

<sup>(</sup>١) زادا في رواية لها: «والتوبة معروضة بعد».

كما في "صحيح البخاري" رقم (٦٨١٠) ومسلم (١/٧٧).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (٢٣) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم" وبدلها عنده (٧٨/١): «إذا وعد أخلف» وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٢٤٥٩) و (٣١٧٨).

## (٢٦)(١) باب بيان حال إيمان من قال لأَخيه المسلم يا كافر

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ الله على ال

أخرجه البخاري في: ٧٨- كتاب الأدب: ٧٣- باب من كفر أخاه بغير تأويل.

#### (۲۷) باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَإِنْ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ ﴿ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَىٰ ﴿ اللَّهِ مَنْ وَجُلِ النَّهِ وَهُو يَعْلَمُهُ إِلاّ كَفَرَ ، [وَمَنِ ادَّعى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ نَسَبٌ فَلْيَتَبَوّا أَا ﴾ ( فَا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ نَسَبٌ فَلْيَتَبَوّا أَا ﴾ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ﴾ (

أخرجه البخاري في: ٦١- كتاب المناقب: ٥- باب حدثنا أبو معمر.

﴿ ﴿ حديثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ﴿ لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبائِكِمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفْرٌ ﴾.

أخرجه البخاري في: ٨٥- كتاب الفرائض: ٢٩- باب من ادعى إلى غير أبيه.

٢ ٤ -حديثُ سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَاصٍ وَأَبِي بَكْرَةَ قَالَ سَعْدٌ سَمِعْتُ النَّبِيُّ

<sup>(</sup>١) في المطبوع (٢٤) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (٢٥) والضواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٧٩-٨٠): "ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ».

<sup>(</sup>٤) تتمته: «ولا يرمي رجل رجلاً بالفسوق، ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك» كما في "صحيح البخاري» رقم (٦٠٤٥) ومسلم (٨٠/١) بلفظ: «ومن دعا رجلاً بالكفر أو قال: عدو الله، وليس كذلك إلا حار عليه».

عَلَيْهِ يَقُولُ: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرامٌ». [فَذُكِرَ لأبي بَكْرَةَ فَقَالَ](١): وَأَنا سَمِعَتْهُ أَذُنايَ وَوَعاهُ قَلْبي مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

أخرجه البخاري في: ٨٥- كتاب الفرائض: ٢٩- باب من ادعى إلى غير أبيه.

(٢٨) (٢ باب بيان قول النبيّ ﷺ سباب المسلم فسوق وقتاله كُفر

كُمُ عَبْدِاللهِ بنِ مَسْعودٍ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتالُهُ كُفْرٌ ».

أخرجه البخاري في:  $[7]^{(n)}$  كتاب الإيمان: [7] باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر.

(٢٩) (٢) باب [معنى قول النبي ﷺ ] (٥) لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض

 ﴿ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ لَهُ في حَجَّةِ الوَداع: «اسْتَنْصِتِ النَّاسَ»، فَقالَ: «لا تَرْجِعُوا بَعْدي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقابَ بَعْضٍ».

أخرجه البخاري في: ٣- كتاب العلم: ٤٣- باب الإنصات للعلماء.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۸۰/۱): (فقال أبو بكرة).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (٢٦) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع (٢٧) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع.

حديث ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ (۱): «وَيْلَكُمْ أَوْ وَيْحَكُمْ، لا تَرْجِعُوا بَعْدي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقابَ بَعْضٍ».

أخرجه البخاري في: ٧٨- كتاب الأدب: ٩٥- باب ما جاء في قول الرجل ويلك.

#### (٣٢)(٢) باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء

حديث زَيْدِ بنِ خالِدِ الجُهنِيِّ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلاةَ الصُّبْحِ بِالحُدَيْدِيَةِ عَلَى إِثْرِ سَماءِ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَاذا قَالَ رَبُّكُمْ؟» قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَاذا قَالَ رَبُّكُمْ؟» قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبادي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالكَوْكَبِ. وَأَمّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنا بِنَوْءِ كَذا وَكَذا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالكَوْكَبِ. وَأَمّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنا بِنَوْءِ كَذا وَكَذا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالكَوْكَبِ.

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ١٥٦- باب يستقبل الإمام الناس إذا سلّم.

## (٣٣) أباب الدليل على أن حب الأنصار [...] من الإيمان

كَلَّ حَبُّ الأَنْصارِ، وَنَ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: «آيَةُ الإيمانِ حُبُّ الأَنْصارِ، وَآيَةُ الإيمانِ حُبُّ الأَنْصارِ».

أخرجه البخاري في: [٢](١)- كتاب الإيمان: ١٠- باب علامة الإيمان حب الأنصار.

<sup>(</sup>١) في رواية لها: «في حجة الوداع» كما في "صحيح البخاري" رقم (٦٧٨٥) ومسلم (١/ ٨٢).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (٣٠) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع (٣١) والصواب ما أثبتناه.

﴿ ﴾ ﴾ حديث البَراء قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «الأَنْصَارُ لا يُحِبُّهُمْ إِلاًّ مُوْمِنٌ، وَلا يُبغِضُهُمْ إِلاًّ مُنافِقٌ، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللهُ، وَمَنْ أَبغَضَهُمْ أَخَبَّهُمْ اللهُ».

أخرجه البخاري في: ٦٣- كتاب مناقب الأنصار: ٤- باب حب الأنصار.

#### (٣٤) باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات

و كل الله على الله المُصلَى فَمَرَ عَلَى النِّساءِ فَقَالَ] (أَنَّ: ﴿ يَا مَعْشَرَ النِّساءِ أَضْحَى أَوْ فِطْرِ إِلَى المُصلَّى فَمَرَ عَلَى النِّساءِ فَقَالَ] (أَنَّ: ﴿ يَا مَعْشَرَ النِّساءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ ﴾ [فَقُلْنَ: وَبِمَ يا رَسُولَ الله؟] (أَنْ قَالَ: وَبَمَ يا رَسُولَ الله؟] (قَالَ: ﴿ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكُفُرْنَ الْعَشيرَ ، ما رَأَيْتُ مِنْ ناقِصاتٍ عَقْلٍ وَدينٍ [أَذْهَبَ لِللَّهِ اللَّهْ وَدينٍ [أَذْهَبَ لِللَّهِ الرَّجُلِ الحازِمِ مِنْ إِحْداكُنَّ] (أَنْ ﴾ [قُلْنِ: وَما نَقُصانُ دِينِنا وَعَقْلِنا يا لِللِّ الرَّجُلِ الحازِمِ مِنْ إِحْداكُنَّ] (أَنْ ﴾ [قُلْنِ: وَما نَقُصانُ دِينِنا وَعَقْلِنا يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ﴿ أَلَيْسَ شَهادَةُ المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهادَةِ الرَّجُلِ؟ ﴾ قُلْنَ: رَسُولَ الله؟ قَالَ: ﴿ أَلَيْسَ شَهادَةُ المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهادَةِ الرَّجُلِ؟ ﴾ قُلْنَ:

<sup>=(</sup>١) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (٣٢) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) لم يذكر الإمام مسلم رَخَانَتُه نص حديث أبي سعيد، إنما ذكر حديث ابن عمر (٨٦/١-٨٧)، ثم ذكر بعده حديث أبي سعيد وأبي هريرة، قال بمثل حديث ابن عمر. وعلى هذا فما سأنبه عليه هو في حديث ابن عمر المحال عليه.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم" انظر (٨٦/١) وبدله عنده: (عن رسول الله ﷺ أنه قال).

 <sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٨٦-٨٧): (فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٨٧): "أغلب لذي لب منكن".

بَلَى، قَالَ: «فَذَلِكَ مِنْ نُقْصانِ عَقْلِها، أَلَيْسَ إِذا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ » قُلْنَ: بَلَى ، قَالَ: «فَذَلِكَ مِنْ نُقْصانِ دِينِها »] (١٠).

أخرجه البخاري في: [٦] (٢) - كتاب الحيض: ٦- باب ترك الحائض الصوم.

#### (٣٦) اب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال

• ٥ -حديث أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: «إِيمَانٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ» قِيلَ: ثُمَّ ماذا؟ قَالَ: «الجِهادُ في سَبيلِ اللهِ» قِيلَ: ثُمُّ ماذا؟ قَالَ: «حَجٌّ مَبْرُورٌ».

أخرجه البخاري في: ٢- كتاب الإيمان: ١٨- باب من قال إن الإيمان هو

﴿ ٥ -حديث أَبِي ذَرِّ رَبِي اللَّهِ عَالَ سَأَلْتُ النَّبِيِّ عَيَّكِيَّةٍ: أَيُّ العَمَل ا أَفْضَلُ؟ قَالَ: «إِيمَانٌ بِاللهِ وَجِهادٌ في سَبِيلِهِ» قُلْتُ: فَأَيُّ الرِّقابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَغْلاها ثَمَنًا وَأَنْفَسُها عِنْدَ أَهْلِهَا». قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: «تُعِينُ [صَانِعًا](٤) أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ ﴾ [قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: «تَدَعُ النَّاسَ مِنَ

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٨٧): (قالت يا رسول الله: وما نقصان العقل والدين؟ قال: "أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلى، وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين»).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع (٣٤) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) قوله: «صانعًا» في «صحيح البخاري» في نفس مرجع المصنف رقم (٢٥١٨): «ضائعًا» بالضاد المعجمة وبعد الألف تحتانية لجميع الرواة في البخاري، وكذا هو في مسلم إلا في رواية السمرقندي، والصواب: «صانعًا» بالصاد المهملة والنون. وإذا تقرر هذا فقد خبط من قال من شراح البخاري:

الشِّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِها عَلَى نَفْسِكَ »](١).

أخرجه البخاري في: ٤٩- كتاب العتق: ٣- باب أي الرقاب أفضل.

\[
\begin{aligned}
\begin

أخرجه البخاري في: ٩- كتاب مواقيت الصلاة: ٥- باب فضل الصلاة لوقتها.

## (٣٧) '' باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده

إنه روى بالصاد المهملة والنون فإن هذه الرواية لم تقع في شيء من طرقه اه.. بتصرف من "الفتح"
 (١٧٧/٥).

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٨٩): (قال: قلت: يارسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: «تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك»).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (٣٥) والصواب ما أثبتناه.

 <sup>(</sup>٣) تتمته: (قال: ونزلت هذه الآية تصديقًا بقول رسول الله ﷺ ﴿ وَاَلَّذِينَ لَا يَنْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَشْدُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَا بِاَلْحَقِ وَلَا يَرْثُونَ ﴾ [الفرقان: ٦٨] كما في صحيح البخاري برقم (٤٧٦١) ومسلم (١/ ٩١).

وقد جاء في «صحيح البخاري» رقم (٤٨١٠) ومسلم (١١٣/١) وسيأتي إن شاء الله في «اللؤلؤ»

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير [٢] (١) تفسير سورة البقرة: ٣- باب قوله تعالى: ﴿ فَكَلَا تَجْعَلُواْ بِلَهِ أَنْدَادًا ﴾.

#### (۳۸)(۲) باب بيان الكبائر وأكبرها

\$ 0 - حديث أبي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبائِرِ» ثَلاثًا، [قَالُوا: بَلَى يا رَسُولَ اللهِ، قَالَ:] ((الإشراكُ بِاللهِ وَعُقوقُ الكَبائِرِ» ثَلاثًا، [قَالُوا: بَلَى يا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: (اللهِ وَقَوْلُ الزُّورِ» قَالَ فَما زَالَ الوالِدَيْنِ» وَجَلَسَ، وَكَانَ مُتَّكِئًا، فَقالَ: (الله وَقَوْلُ الزُّورِ» قَالَ فَما زَالَ يُكرِّرُها حَتَى قُلْنا: إِنْبَتُهُ سَكَتَ.

أخرجه البخاري في: ٥٢- كتاب الشهادات: ١٠- باب ما قيل في شهادة الزور.

٥ ٥ -حديث أَنَسٍ وَإِنْ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنِ الكَبائِرِ قَالَ: «الإِشْراكُ بِاللهِ، وَعُقوقُ الوالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَشَهادَةُ الزورِ».

أخرجه البخاري في: ٥٢- كتاب الشهادات: ١٠- باب ما قيل في شهادة الزور.

رَّهُ وَرِيْتُهُ، عَنِ النَّبِيِّ وَاللَّهُ قَالَ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ النَّبِيِّ قَالَ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ اللَّهِ قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، اللهِ وَما هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ،

والجمع: أنه لا مانع أن تكون الآية نزلت للسبين معاً كها أفاده شيخنا مقبل بن هادي الوادعي والجمع: أنه لا مانع أن تكون الآية نزلت للسبين معاً كها أفاده شيخنا مقبل بن هادي الوادعي

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (٣٦) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/ ٩١).

وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبا، وَأَكْلُ مَالِ البَتيمِ، وَالتَّولِي يَوْمَ الزَّخْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِناتِ الغافِلاتِ».

أخرجه البخاري في: ٥٥- كتاب الوصايا: ٢٣- باب قول الله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَأْكُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَنَمَى ظُلْمًا ﴾.

وَنْ أَكْبَرِ الكَبائِرِ [أَنْ يَلْعَنَ] الرَّجُلُ والِدَيْهِ " [قِيلَ يا رَسُولُ اللهِ وَكَيْفَ مِنْ أَكْبَرِ الكَبائِرِ [أَنْ يَلْعَنَ] الرَّجُلُ والِدَيْهِ " [قِيلَ يا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ مِنْ أَكْبَرِ الكَبائِرِ [أَنْ يَلْعَنَ] الرَّجُلُ والِدَيْهِ " [قِيلَ يا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ يَلُعُنُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ أَبا الرَّجُلِ فَيَسُبُ أَباهُ وَيَسُبُ لَباهُ وَيَسُبُ أَبَاهُ وَيَسُبُ أَبَاهُ وَيَسُبُ أَبَاهُ وَيَسُبُ أَمَّهُ] أَمَّهُ] أَمَّهُ] ".

أخرجه البخاري في: ٧٨- كتاب الأدب: ٤- باب لا يسب الرجل والديه.

#### (٤٠) باب من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة

٥٨ -حديث عَبْدِاللهِ بنِ مَسْعودٍ رَوْلِيْكَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 «مَنْ ماتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ» وَقُلْتُ أَنا: مَنْ ماتَ لا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الجَنَّة.

أخرجه البخاري في: ٢٣- كتاب الجنائز: ١- باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله.

٩ ٥ -حديث أبي ذَرِّ رَجِيْقِيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿[أَتَانِي آتِ

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٩٢): «شتم».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٩٢/١): (قالوا: يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: «نعم. يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه»).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع (٣٨) والصواب ما أثبتناه.

مِنْ رَبِي فَأَخْبَرَنِي، أَوْ قَالَ بَشَرَنِي] (١) ، أَنَّهُ مَنْ ماتَ مِنْ [أُمَّتِي] (٢) لا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الجَنَّة » قلْتُ: وَإِنْ زَنى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ: «وَإِنْ زَنى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ: «وَإِنْ زَنى وَإِنْ سَرَقَ».

أخرجه البخاري في: ٢٣- كتاب الجنائز: ١- باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله.

◄ ٦ - حديث أبي ذُرِّ رَوْ الله عَلَى: أَتَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْهِ تَوْبٌ أَبْيَضُ وَهُوَ نَائِمٌ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَدِ اسْتَيْقَظَ، فَقَالَ: «مَا مَنْ عَبْدٍ قَالَ لَا إِلهَ إِلاّ اللهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلاّ دَخَلَ الجَنَّةَ» قُلْتُ: وَإِنْ زَنِى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ اللهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلاّ دَخَلَ الجَنَّةَ» قُلْتُ: وَإِنْ زَنِى وَإِنْ رَنِى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنِى وَإِنْ مَرَقَ»، قُلْتُ: وَإِنْ زَنِى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنِى وَإِنْ مَرَقَ»، قُلْتُ: وَإِنْ مَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ رَنِى وَإِنْ مَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفُ أَيْ وَإِنْ مَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفُ أَيْ ذَلِى وَإِنْ مَرْقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفُ أَيْ ذَلِى وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَيْ ذَلِى ذَلِ.
 أَنْفِ أَيْ ذَرِّ» [وكانَ أَبُوذَرِّ إِذَا حَدَّثَ جِهٰ الْ قَالَ] (٣): وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَي ذَرِّ.

أخرجه البخاري في: ٧٧- كتاب اللباس: ٢٤- باب الثياب البيض.

### (٤١) باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله

الله عَمْرِو الكِنْدِيُّ أَنَّهُ الأَسْوَدِ -هُوَ المِقْدادُ بْنُ عَمْرِو الكِنْدِيُّ- أَنَّهُ وَالْ لَوَسُولِ اللهِ ﷺ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلاً مِنَ الكُفّارِ، فَاقْتَتَلْنا، فَضَرَبَ

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۱/ ٩٤): «أتاني جبريل عليه السلام فبشرني» وكذا في "صحيح البخاري» رقم (٧٤٨٧) إلا قوله: «عليه السلام» فليس عنده.

<sup>(</sup>٢) قوله: «أمتي» بدلها في "صحيح مسلم" (١/ ٩٤): «أمتك» وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٣٢٢٢).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٩٥): (قال: فخرج أبو ذر وهو يقول).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع (٣٩) والصواب ما أثبتناه.

إِحْدى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَها، ثُمَّ لاذَ مِنِي بِشَجَرَةٍ، فَقالَ: أَسْلَمْتُ للهِ، وَأَقْتُلُهُ يَ بِالسَّيْفِ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ: «لا تَقْتُلُهُ»، فَقالَ أَاقْتُلُهُ يا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ: «لا تَقْتُلُهُ»، فَقالَ يا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ: «لا تَقْتُلُهُ، فَقالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «لا تَقْتُلُهُ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلُهُ، وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ اللهِ عَلَيْهُ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلُهُ، وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلُهُ، وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتُه الَّتِي قَالَ».

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: ١٢- باب حدثني خليفة.

الحُرَقَةِ (١) فَصَبَّحْنَا القَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ، وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ رَجُلاً الحُرَقَةِ (١) فَصَبَحْنَا القَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ، وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِيُ عَنْهُ، وَطَعَنْتُهُ مِنْهُمْ، فَلَمّا غَشِينَاهُ قَالَ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، فَكَفَّ الأَنْصَارِيُ عَنْهُ، وَطَعَنْتُهُ مِنْهُمْ، فَلَمّا غَشِينَاهُ قَالَ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ مَنَاءُ النّبِيَ عَلَيْهُ فَقَالَ: «يا أُسامَةُ أَقَتَلْتَهُ بَعْدَما بِرُمْعي حَتّى قَتَلْتُهُ بَعْدَما قَالَ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ؟ »، قُلْتُ: كَانَ مُتَعَوِّذًا؛ فَها زَالَ يُكَرِّرُها حَتّى تَمَنَّيْتُ أَنِي قَالَ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ؟ »، قُلْتُ: كَانَ مُتَعَوِّذًا؛ فَها زَالَ يُكَرِّرُها حَتّى تَمَنَّيْتُ أَنِي لَمُ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ البَوْم.

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: ٤٦<sup>(٢)</sup>- باب بعث النبي ﷺ أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة.

## (٤٢) اباب قول النبي على من حمل علينا السلاح فليس منا

مَنْ وَسُولَ اللهِ عَبْدِاللهِ بنِ عُمَرَ وَلِيْ اللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَا».

<sup>(</sup>۱) في رواية لهما: «إلى الحرقة من جهينة» كما في "صحيح البخاري" رقم (٦٨٧٢) ومسلم (١/ ٩٧).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: ٤٥. والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع (٤٠) والصواب ما أثبتناه.

أخرجه البخاري في: ٩٢- كتاب الفتن: ٧- باب قول النبي ﷺ من حمل علينا السلاح فليس منا.

كَ ٦ -حديث أبي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهَ قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلاحَ فَلَيْسَ مِنَا».

أخرجه البخاري في: ٩٢- كتاب الفتن: ٧- باب قول النبي ﷺ من حمل علينا السلاح فليس منا.

## (٤٤) باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية

7 -حديث عَبْدِاللهِ بنِ مَسْعودٍ رَوْقِي قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الحُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعا بِدَعْوى الجاهِلِيَّةِ».

أخرجه البخاري في: ٢٣- كتاب الجنائز ٣٨(٢)- باب ليس منا من ضرب الخدود.

رَّ الْحَدِيثُ أَبِي مُوسَى ضِ عَلَيْكِ. وَجِعَ أَبُومُوسَى وَجَعًا [شَديدًا] فَغُشِي عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ فِي حَجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْها شَيْئًا؛ فَلَمَّا عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ فِي حَجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْها شَيْئًا؛ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ أَنَا بَرِيءٌ [مِمَّنً] بَرَئَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بَرِئَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بَرِئَ

<sup>(</sup>١) في المطبوع (٤٢) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: (٣٩) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) قوله: «شديدًا» ليست في «صحيح مسلم». انظر (١٠٠/١).

<sup>(</sup>٤) قوله: «ممن» بدلها في «صحيح مسلم» (١٠٠/١): «مما».

زد على هذا أن هذا الحديث علقه البخاري برقم (١٢٩٦) فقال:

<sup>(</sup>وقال الحكم بن موسى حدثنا يجيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن جابر أن القاسم بن مخيمرة حدثه قال: حدثنى أبو بردة بن أبي موسى قال: وجع أبوموسى ... فذكره).

مِنَ الصَّالِقَةِ وَالحَالِقَةِ وَالشَّاقَةِ.

أخرجه البخاري في: ٢٣- كتاب الجنائز: ٣٧(١)- باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة.

#### (٤٥) باب بيان غلظ تحريم النميمة

النَّبِيّ عَلَيْهُ يَقُولُ: «لا يَدْخُلُ الجَنَّة عَلَى النَّبِيّ عَلَيْهُ يَقُولُ: «لا يَدْخُلُ الجَنَّة قَتَاتٌ».

أخرجه البخاري في: ٧٨- كتاب الأدب: ٥٠- باب ما يكره من النميمة.

(٤٦) (١) باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف، وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم

<sup>=</sup> قال الحافظ في "الفتح" (١٩٧/٣): (ووقع في رواية أبي الوقت حدثنا الحكم وهو وهَم، فإن الذين جمعوا رجال البخاري في صحيحه أطبقوا على ترك ذكره في شيوخه، فدل على أن الصواب رواية الجهاعة بصيغة التعليق) اهـ.

وانظر «تغليق التعليق» (٢/ ٤٦٨).

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (٣٧) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (٤٣) والصواب ما أثبتناه. .

 <sup>(</sup>٣) وفي رواية لهما: (قيل لحذيفة: إن رجلاً يرفع الحديث إلى عثمان -وفي مسلم إلى الأمير- فقال حذيفة
 ...) فذكره.

كها في "صحيح البخاري" رقم (٦٠٥٦) ومسلم (١٠١/١).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع (٤٤) والصواب ما أثبتناه.

أخرجه البخاري في: ٤٢- كتاب المساقاة: ٥- باب إثم من منع ابن السبيل من الماء.

(٤٧) باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة

﴿ وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ مَنْ تَرَدَّى مِنْ مَنْ تَرَدَّى مِنْ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: «مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيها أَبَدًا، وَمَنْ

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٠٣/١): «على فضل ماء بالفلاة يمنعه».

قال الحافظ في «الفتح» (٢١٤/١٣): (ووقع في رواية أبي معاوية: «بالفلاة» وهي المراد بالطريق في هذه الرواية).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٣٠١): "إمامًا لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفي، وإن لم يعطه منها لم يفِ».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٠١/١): "بايع رجلاً بسلعة بعد العصر، فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا، فصدقه».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم" انظر (١/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٥) في المطبوع (٤٥) والصواب ما أثبتناه.

تَحَسَّى شُمَّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فيها أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَديدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِها فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلِّدًا فِيها أَبَدًا».

أخرجه البخاري في: ٧٦- كتاب الطب: ٥٦- باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه.

## P 7 \*(1)

◄ ٧ -حديث ثابِتِ بنِ الضَّحَّاكِ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: "مَنْ حَلَفَ [على مِلَّةٍ] " غَيْرِ الإِسْلامِ " فَهُو كَما قَالَ، وَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى

<sup>(</sup>١) \* حديث ثابت بن الضحاك. عن أبي قلابة أن ثابت بن الضحاك أخبره أنه بايع النبي الله تحت الشجرة.

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: ٣٦- باب غزوة الحديبية.

تنبيه: هذا الحديث الذي ذكره المصنف عند مسلم واحد، وفرقها البخاري ولذا فرقتها.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ١٠٤): "بَلَمَة" وكذا في "صحيح البخاري" رقم (١٣٦٢)

<sup>(</sup>٣) وفي رواية لهما زادا: «كاذبًا متعمدًا» كما في "صحيح البخاري" رقم (١٣٦٣) ومسلم (١/٥٥١).

<sup>(</sup>٤) وفي رواية لهما: «عذب به في نار جهنم» كما في "صحيح البخاري" رقم (٦٦٥٢) ومسلم (١٠٥/١).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٠٤/١): "ولعن المؤمن كقتله" وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٦٦٥٥) و (٦٦٥٢).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم" (١/ ١٠٥). انظر (١/ ١٠٤-١٠٠).

أخرجه البخاري في: ٧٨- كتاب الأدب: ٤٤- باب ما ينهى من السباب واللعن.

الله عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ قَالَ: شَهِدْنا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الْحَيْرَ،] (ا) فَقَالَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ [يَدَّعِي الإسلام] (الله هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ الله فَلَمَا حَضَرَ القِتالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ قِتالاً شَديدًا فَأَصابَتْهُ جِراحَةٌ، فَقِيلَ: يا رَسُولَ اللهِ الّذِي قُلْتَ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَإِنَّه قَدْ قاتَلَ اليَوْمَ قِتالاً شَديدًا، وَقَدْ مَاتَ. فَقَالَ عَلَيْهُ: ﴿ إِلَى النَّارِ "، قَالَ: فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتابَ؛ فَبَيْنَا مَاتَ. فَقَالَ عَلَيْ إِلَى النَّارِ "، قَالَ: فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتابَ؛ فَبَيْنَا مُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذْ قِيلَ إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ وَلَكِنَّ بِهِ جِراحًا شَدِيدًا، فَلَمَ كَانَ مِنَ الله أَعْ يَلْ لِلهَ لَهُ عَمْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ "، ثُمَّ أَمْرَ بِلالاً فَنَادى في النَّاسِ: الله أَكْبَرُ أَشْهَدُ! أَنِي عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ "، ثُمَّ أَمْرَ بِلالاً فَنَادى في النَّاسِ: "الله أَكْبَرُ أَشْهَدُ! أَنِي عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ "، ثُمَّ أَمْرَ بِلالاً فَنَادى في النَّاسِ: "الله أَكْبَرُ أَشْهَدُ! أَنِي عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ "، ثُمَّ أَمْرَ بِلالاً فَنَادى في النَّاسِ: "الله أَكْبَرُ أَشْهَدُ! أَنِي عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ "، ثُمَّ أَمْرَ بِلالاً فَنَادى في النَّاسِ: الله أَلْ يَدْخُلُ الجَنَةَ إِلا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، وَإِنَّ الله لَيُؤَيِّدُ هذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد: ١٨٢- باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر.

التَقى هُوَ وَالْمُشْرِكُونَ فَاقْتَتَلُوا فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى عَسْكَرِهِ، وَمالَ

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ١٠٥): «حنينًا».

قال الإمام النووي في شرح مسلم (٢/ ١٢١):

<sup>(</sup>قوله في حديث أبي هريرة: «شهدنا مع رسول الله ﷺ حنينًا» كذا وقع في الأصول. قال القاضي عياض رَمَالِقُه: صوابه خيبر بالخاء المعجمة) اهـ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/٥٠١): "يدعى بالإسلام".

الآخَرُونَ إِلَى عَسْكَرِهِمْ، وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلٌ لا يَدَعُ لَهُمْ شَاذَةً [وَلا فَاذَةً] إِلاَّ اتَّبَعَهَا يَصْرِبُها بِسَيْفِهِ، فَقَالُوا مَا أَجْزَأَ مِنَا اليَوْمَ أَحَدٌ كَمَا أَجْزَأَ فُلانٌ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: أَنَا صَاحِبُهُ. قَالَ: فَخَرَجَ مَعَهُ كُلَّما وَفَفَ وَقَفَ مَعَهُ، وَإِذَا أَشْرَعَ أَسَرَعَ مَعَهُ؛ قَالَ: فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحَا شَديدًا، فَاسْتَعْجَلَ المُوتَ فَوَصَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالأَرْضِ، وَذُبابَهُ بَيْنَ قَدْييْهِ ثُمَّ خَامَلَ عَلى [سَيْفِهِ] أَنَّ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَكَ رَسُولُ اللهِ! قَالَ: أَشْهَدُ أَنَكَ رَسُولُ اللهِ! قَالَ: النَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَأَعْطَمَ شَدِيدًا فَاسْتَعْجَلَ المُوتَ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ فِي الأَرْضِ، وَذُبابَهُ بَيْنَ ثَدْييْهِ، مُمَّ جُرِحَ جُرْحًا شَدِيدًا فَاسْتَعْجَلَ المُوتَ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ فِي الأَرْضِ، وَذُبابَهُ بَيْنَ ثَدْييْهِ، مُمَّ جُرِحَ جُرْحًا شَدِيدًا فَاسْتَعْجَلَ المُوتَ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ فِي الأَرْضِ، وَذُبابَهُ بَيْنَ ثَدْييْهِ، مُمَّ جُرِحَ جُرْحًا شَدِيدًا فَاسْتَعْجَلَ المُوتَ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ فِي الأَرْضِ، وَذُبابَهُ بَيْنَ ثَدْييْهِ، مُمَّ جُرِحَ جُرْحًا شَدِيدًا فَاسْتَعْجَلَ المُوتَ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ فِي الأَرْضِ، وَذُبابَهُ بَيْنَ ثَدْييْهِ، مُعْ حَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيها يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَلَكَاسِ وَهُو مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَنَامِ فِي أَمْ مِنَ أَهْلِ المَنَّذِي . وَإِنَّ الرَّجُلَ المَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيها يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُو مِنْ أَهْلِ المَنَّةِ».

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد: ٧٧- باب لا يقول فلان شهيد.

﴿ ﴾ حديث جُنْدُبِ بنِ عَبْدِاللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَانَ فَيُلَكُمْ رَجُلُ [بِهِ جُرْحُ فَجَزِعَ] (٢)، [فَأَخَذَ سِكِينًا فَحَزَّ بِها يَدَهُ] (١)

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١٠٦/١).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين في المطبوع (نفسه) والصواب ما أثبتناه.

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٠٧/١): "خرجت به قرحة».
 وجمع الحافظ بينها في "الفتح" (٦/ ٧٧٥) فقال رقائقه: (.. وكأنه به جرح ثم صار قرحه).

فَهِ رَقَاً الدَّمُ حَتَّى مَاتَ، قَالَ اللهُ تَعالَى [بادَرَفِي عَبْدي بِنَفْسِهِ] (٢٠ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ».

أخرجه البخاري في: ٦٠- كتاب الأنبياء: ٥٠- باب ما ذكر عن بني إسرائيل.

## (٤٨) أباب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون

كُلُّ حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ عَالَ: [افْتَتَحْنَا خَيْبَرَ] (أَ) وَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلا فِضَةً، [إِنَّمَا غَنِمْنا البَقَرَ وَالإِبِلَ وَالمَتاعَ وَالْحَوائِطَ،] (أَ) ثُمَّ انْصَرَفْنا مَعَ لَوْ فَضَةً، [إِنَّمَا غَنِمْنا البَقَرَ وَالإِبِلَ وَالمَتاعَ وَالْحَوائِطَ، أَنَّ ثُمَّ انْصَرَفْنا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى وادي القُرى وَمَعَهُ عَبْدٌ لَهُ [يُقالُ لَهُ مِدْعَمٌ،] (أَ أَهْداهُ لَهُ أَحَدُ بَنِي الضِّبابِ] (اللهِ عَلَيْهَ إِذْ جاءَهُ لَهُ أَحَدُ بَنِي الضِّبابِ) (اللهِ عَلَيْهُ إِذْ جاءَهُ اللهِ عَلَيْهُ إِذْ جاءَهُ اللهِ عَلَيْهُ إِذْ جاءَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَا اللهِ الله

<sup>=(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٠٧/١): "فللم آذته، انتزع سهماً من كنانته فنكأها» وجمع بينها الحافظ في "الفتح" (٧٧٧/٦) فقال رَجَالِقَه: (ويمكن الجمع بأن يكون فحز الجرح بذبابة السهم فلم ينفعه، فحز موضعه بالسكين). ودلت رواية البخاري على أن الجرح كان في يده.

<sup>(</sup>Y) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١٠٧/١).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع (٤٦) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحبح مسلم" (١٠٨/١): «خرجنا مع النبي ﷺ إلى خيبر» وكذا في "صحيح البخاري» رقم (٦٧٠٧) بلفظ: «خرجنا مع رسول الله ﷺ يوم خيبر».

 <sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٠٨/١): «غنمنا المتاع والطعام والثياب».
 قال الحافظ في "الفتح" (٧/ ٥٥٩): (إن رواية البخاري هي المحفوظة، ومقتضاه أن الثياب والمتاع لا تسمى مالاً) اهـ. بتصرف.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١٠٨/١).

<sup>(</sup>۷) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۱۰۸/۱): «وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة بن زيد من بني الضبيب».

سَهُمْ عَائِرٌ حَتَى أَصابَ ذَلِكَ العَبْدَ فَقَالَ النَّاسُ] ('): هَنيئًا لَهُ الشَّهادَةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «[بَلَي] (ث) وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَصابَها يَوْمَ حَيْبَرَ مِنَ المَغانِمِ لَمْ تُصِبْها المَقاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نارًا». فَجاءَ رَجُلُ [حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ المَغانِمِ لَمْ تُصِبْها المَقاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نارًا». فَجاءَ رَجُلُ [حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ: "بِشِراكِ أَوْ بِشِراكَيْنِ، فَقَالَ: هذا شَيْءٌ كُنْتُ أَصَبْتُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «شِراكٌ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نارٍ».

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: ٣٩(١٤) - باب غزوة خيبر.

\*V {

<sup>(</sup>۱) ما بین المعکوفین بدله فی "صحیح مسلم" (۱۰۸/۱): «فلما نزل الوادي، قام عبد رسول الله ﷺ کا الله کان فیه حتفه، فقلنا».

<sup>(</sup>٢) قوله: "بلي" بدلها في "صحيح مسلم" (١٠٨/١): "كلا".

قال الحافظ في «الفتح» (٧/ ٥٥٩): (قوله: «بل والذي نفسي بيده» في رواية الكشمهيني: «بلي» وهو تصحيف، وفي رواية مسلم: «كملا» وهو رواية الموطأ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١٠٨/١).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: (٣٨) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٥) باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله

<sup>\*</sup> حديث أنَسِ بْنِ مَالِكِ وَلِيْنَى، أَنَّ النَّيِّ ﷺ افْتَقَدَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ، فَقَالَ رَجُلِّ: يَا رَسُولَ الله! أَنَا أَعْلَمُ لَكَ عِلْمَهُ، فَأَنَاهُ فَوَجَدَهُ جَالِسًا فِي بَيْتِهِ مُنَكِّسًا رَأْسَهُ، فَقَالَ لَهُ: مَا شَأَنُكَ؟ فَقَالَ: شَرُّ كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فَوْقَ صَوْتِ النَّيِ ﷺ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. فَأَنَى الرَّجُلُ النَّيِ عَلَيْهُ فَأَنَّ مَوْسَى -أَحَدَ الرُواة-: فَرَجَعَ إِلَيْهِ المَرَّةُ الآخِرَةُ بِبِشَارَةٍ عَظِيمَةٍ، فَقَالَ: «اذْهَبْ إِلَيْهِ المَرَّةُ الآخِرةَ بِبِشَارَةٍ عَظِيمَةٍ، فَقَالَ: «اذْهَبْ إِلَيْهِ المَرَّةُ اللهُ لَهُ: إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَلَكِنَكَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ».

أخرجه البخاري في: ٦١- كتاب المناقب: ٢٥- باب علامات النبوة في الإسلام. وهذا لفظ البخاري.

#### اللؤلؤ والمرجان ﴿

#### (٥٣) باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية

أخرجه البخاري في: ٨٨- كتاب استتابة المرتدين: ١- باب إثم من أشرك بالله.

## (٥٤) باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ٣٩- سورة الزمر[١-باب قوله: ﴿ يَكِعِبَادِىَ اَلَّذِينَ اَسْرَفُواْ عَلَىٰ اَنفُسِهِمْ ﴾ ]. (١)

<sup>(</sup>١) في المطبوع (٥١) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١١١١): «قلنا».

<sup>(</sup>٣) في المطبوع (٥٢) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع.

#### (٥٥) اباب [بيان] حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده

٧٧-حديث حَكيم بنِ حِزام ﴿ وَإِنْكُ ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ أَشْياءً " كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الجَاهِلِيَّةِ (١) مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ عَتاقَةٍ [وَصِلَةِ رَحِمٍ ] (٥) ، فَهَلْ فيها مِنْ أَجْرٍ فَقَالَ النَّبِي ﷺ: ﴿ أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ

أخرجه البخاري في: ٢٤- كتاب الزكاة: ٢٤- باب من تصدق في الشرك ثم أسلم.

#### (٥٦) باب صدق الإيمان وإخلاصه

٧٨-حديث عَبْدِاللهِ بنِ مَسْعُودٍ رَبِيْقُنِهِ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَوْ يَلْبِسُوٓاْ إِيمَٰنَهُم بِظُلْمٍ ﴾ [الأنعام: ٨٢] شَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمينَ؛ فَقالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّنَا لاَ يَظْلِمُ نَفْسَهُ! قَالَ: «لَيْسَ ذَلِكَ، إِنَّهَا هُوَ الشِّرْكُ؛ أَلَمْ

<sup>(</sup>١) في المطبوع (٥٣) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٣) وفي رواية لهما: «أرأيت أمورًا» كما في "صحيح البخاري" رقم (٢٢٢٠) ومسلم (١١٣/١).

<sup>(</sup>٤) وفي رواية لهما زادا: «يعني أتْبرر بها» كما في «صحيح البخاري» رقم (٢٥٣٨) ومسلم (١١٤/١).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/١١٤): «أو صلة رحم» وكذا في "صحيح البخاري" رقم (١٤٣٦) مرجع المصنف نفسه. وفي رواية شعيب (بالواو) كها ذكره المصنف. انظر "الفتح"

<sup>(</sup>٦) وفي رواية لها: «أن حكيم بن حزام أعتق في الجاهلية مائة رقبة، وحمل على مائة بعير، فلما أسلم حمل على مائة بعير، وعنق مائة رقبة..» وفي مسلم: «ثم أعنق في الإسلام مائة رقبة، وحمل على مائة بعير» كما في "صحيح البخاري" رقم (٢٥٣٨) ومسلم (١/٤١١).

<sup>(</sup>٧) في المطبوع (٥٤) والصواب ما أثبتناه.

تَسْمَعُوا مَا قَالَ لُقْهَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ ﴿ يَبُنَىٰۤ لَا نُشْرِكِ بِٱللَّهِ ۚ إِنَ ٱلشِّرْكَ لَظُلُو عَظِيرٌ ﴾ [لقيان: ١٣]».

أخرجه البخاري في: ٦٠- كتاب الأنبياء: [٤١] الله تعالى ﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَا لُقَمَٰنَ ٱلْحِكْمَةَ ﴾.

## (٥٨) '' باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر

٧٩ حديث أبي هُرَيْرةَ وَإِلَيْكِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَالِيٌّ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي ما حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَها ما لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلُّمْ ».

أخرجه البخاري في: ٦٨- كتاب الطلاق: ١١- باب الطلاق في الإغلاق.

# (٥٩) " باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم

 ♦ ٨-حديث أبي هُرَيرَةَ وَلِيْنِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ : «إذا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُها تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثالِها، إلى سَبْعِهائَةِ ضِعْفٍ، وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُها تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِها ». (3)

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (١) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (٥٦) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع (٥٧) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) وفي رواية لهما: (عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «يقول الله إذا أراد -وفي مسلم همّ، وفي رواية له، تحدث- عبدي أن يعمل بسيئة فلا تكتبوها عليه [حتى يعملها]، فإن عملها فاكتبوها

أخرجه البخاري في: ٢- كتاب الإيمان: ٣١- باب حسن إسلام المرء.

الم-حديث ابْنِ عَبَّاسٍ وَلِيْنِ عَنِ النَّبِيِّ وَالسَّيِّئَاتِ، ثُمُّ بَيَّنَ ذَلِكَ، فَمَنْ وَجَلَّ، قَالَ: ﴿ إِنَّ الله كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ثُمُّ بَيَّنَ ذَلِكَ، فَمَنْ هُمَّ بِهَا هُمَّ بِعَمَلُها كَتَبَها الله لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُو هُمَّ بِها فَعَمِلَها كَتَبَها الله لَهُ عَشْرَ حَسَناتٍ، إلى سَبْعِهائَةِ ضِعْفِ، إلى أَضْعافِ فَعَمِلَها كَتَبَها الله لَهُ عَشْرَ حَسَناتٍ، إلى سَبْعِهائَةِ ضِعْفِ، إلى أَضْعافِ كَثيرَةٍ، وَمَنْ هُمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُها، كَتَبَها الله لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُو هُمَّ بِها فَعَمِلَها كَتَبَها الله لَهُ سَيِّئَةً واحِدَةً».

أخرجه البخاري في: ٨١- كتاب الرقاق: ٣١- باب من هم بحسنة أو بسيئة.

## (٦٠) باب [بيان] (٢) الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها

﴿ ﴾ ﴿ حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَإِنْكِي، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا حَتَّى يَقُولَ: مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ؛ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَنْتَهِ».

أخرجه البخاري في: ٥٩- كتاب بدء الخلق: ١١- باب صفة إبليس وجنوده.

<sup>=</sup> بمثلها (وإن تركها[من أجلي] فاكتبوها حسنة) أوإذا أراد -وفي مسلم همّ، وفي رواية له، تحدث أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبعهائة كها في "صحيح البخاري" رقم (٧٥٠١) ومسلم (١١٧/١-١١٨) ما عدا مابين المعكوفين في الموضعين فليس عند مسلم.

<sup>(</sup>١) في المطبوع (٥٨) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع.

<sup>\*</sup> ما بين القوسين بدله في صحيح مسلم (١/ ١١٨) «وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جرَّاي».

اللؤلؤ والمرجان 🎇 ٨٣ - حديث أنس بن مالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: [ ﴿ لَنْ يَبْرَحَ

النَّاسُ يَتَساءَلُونَ ] (١) حَتَّى يَقُولُوا: هذا الله خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، فَمَنْ خَلَقَ رية ؟ ». الله ؟ ».

أخرجه البخاري في: ٩٦- كتاب الإعتصام: ٣- باب ما يكره من كثرة السؤال.

(٦١) (٢) باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار

﴾ ﴿ حديث عَبْدِاللهِ بنِ مَسْعُودٍ رَجِيْقِنِي ، (٣) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ يَمينِ صَبْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئِ مُسْلِم، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبانُ» [فَأَنْزَلَ اللهُ تَصْديقَ ذَلِكَ] ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشَٰتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَيَهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ إلى آخر الآية[آل عمران: ٧٧]؟ قَالَ فَدَخَلَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسِ وَقَالَ: ما يُحَدِّثُكُمْ أَبُوعَبْدِالرَّحْمِنِ؟ قُلْنا: كَذا وَكَذا، قَالَ فِيَّ أُنْزِلَتْ: [كانَتْ لِي بِئْرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمِّ لِي، قَالَ النَّبِيُّ ﷺِ:]<sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ١٢١): "قال الله عز وجل: إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا ؟ ما كذا؟ ».

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (٥٩) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) وحديث الأشعث بن قيس كها ترى.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٢٣/١): «ثم قرأ علينا رسول الله ﷺ مصداقه من كتاب الله».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم"(١٢٣/١): «كان بيني وبين رجل... أرض باليمن، فخاصمته إلى النبي ﷺ، فقال...،

وفي رواية: «كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله ﷺ، وكذا في "صحيح البخارى" رقم (٢٥١٥).

[«بَيِّنَتُكَ أَوْ يَمِينُهُ»](١)؛ فَقُلْتُ: إِذًا يَحْلِفَ يا رَسُولِ اللهِ؛ فَقَالَ النَّيُّ ﷺ: « مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِها مَالَ امْرِيٍّ مُسْلِمٍ ، وَهُوَ فِيها فاجِرٌ لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبانُ».

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ٣- سورة آل عمران ٣- باب ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ﴾ .

(٦٢)(٢) باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه، وإن قتل كان في النار، وأن من قتل دون ماله فهو شهید

٥ 🖊 حديث عَبْدِاللهِ بنِ عَمْرِو ﴿ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يَقُولُ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مالِهِ فَهُوَ شَهيدٌ».

أخرجه البخاري في: ٤٦- كتاب المظالم: ٣٣- باب من قاتل دون ماله.

#### (٦٣) " باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النارَ

٨ - حديث مَعْقِلِ بنِ يَسارٍ، أَنَّ عُبَيْدَاللهِ بنَ زِيادٍ عادَهُ في مَرَضِهِ الَّذي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ: إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَديثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/١٣٣): («هل لك بينة؟» فقال: لا. قال: «فيمينه») اه. وفي رواية لها: «شاهداك أو يمينه» كها في "صحيح البخاري" رقم (٢٥١٥ و ٢٥١٦) ومسلم (1/47/).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (٦٠) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع (٦١) والصواب ما أثبتناه.

عَيْدٍ ، سَمِعْتُ النَّبِيَ عَيْدٍ يَقُولُ: «ما مِنْ عَبْدٍ [اسْتَرْعاهُ] اللهُ رَعِيَّةً [فَلَمْ يَعُطُها بِنَصيحَةٍ] للهُ رَعِيَّةً الجَنَّةِ».

أخرجه البخاري في: ٩٣- كتاب الأحكام: ٨- باب من استرعى رعية فلم ينصح.

# (٦٤) " باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب على القلوب

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في صحيح مسلم (١/ ١٢٥): "يسترعيه" وكذا في صحيح البخاري في رواية أبي ذر والأصيلي.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ١٢٥): "بموت يوم يموت وهو غاش لرعيته" وسيأتي الحديث إن شاء الله برقم (١٢٠٠) فراجعه.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع (٦٢) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) في رواية لهما: «ونزل القرآن...». كما في "صحيح البخاري" رقم (٧٢٧٦) ومسلم (١٢٦/١).

الإِسْلاَمُ، وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا رَدَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ، فَأَمَّا اليَوْمَ، فَهَا كُنْتُ أَبَايَعُ إِلاَّ فُلاَنًا وَفُلاَنًا.

أخرجه البخاري في: ٨١- كتاب الرقاق: ٣٥- باب رفع (١١) الأمانة.

### (٦٥) باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا وأنه يأرز بين المسجدين

٨٨ - حديث حُدَيْفَة، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُمَرَ وَ وَ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَعْفَظُ [قَوْلَ] (٢) رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فِي الفِتْنَةِ؟ قُلْتُ: أَنَا [كَمَا قَالَهُ] (١) ، قَالَ: إِنَّكَ وَمَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهَا] (٥) لَجَرِيءٌ؛ قُلْتُ: «فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ [وَالأَمْرُ وَالنَّهْيُ »،] (١) قَالَ: لَيْسَ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ [وَالأَمْرُ وَالنَّهْيُ »،] (١) قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا هَذَا أُرِيدُ وَلَكِنْ الفِتْنَةُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَا يَمُوجُ البَحْرُ، قَالَ: [لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَابًا مُعْلَقًا، قَالَ: [لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَائِسُ أَمْ يُفْتَحُ بَأَسُ أَمْ يُفْتَحُ وَلَكِنْ الْفِتْنَةُ الَّذِي نَمُوجُ وَيَيْنَهَا بَابًا مُعْلَقًا، قَالَ: أَيُكُسَرُ أَمْ يُفْتَحُ بَاللَّهُ وَبَيْنَهَا بَابًا مُعْلَقًا، قَالَ: أَيُكُسَرُ أَمْ يُفْتَحُ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (باب دفع الأمانة) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (٦٣) والصواب ما أئبتناه.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٢١٨/٤): "حديث" وكذا في "صحيح البخاري" رقم(١٤٣٥).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم" من قول حذيفة بل عنده ما قول عمر. انظر (٢٢١٨/٤).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم" انظر (١٢٨/١) و (٢٢١٨/٤).

 <sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٢١٨/٤): "والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر" وكذا في "صحيح البخاري" رقم (١٤٣٥).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ٢٢١٨): «مالك ولها».

قَالَ: يُكْسَرُ، قَالَ: [إِذًا لاَ يُغْلَقُ] (١) أَبَدًا. قُلْنَا: أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ البَابَ؟ قَالَ نَعَمْ، كَمَا أَنَّ دُونَ الغَدِ اللَّيْلَةَ، إِنِّي حَدَّثْتُهُ بِحَدِيثٍ لَيْسَ بِالأَغَالِيطِ. [فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَ حُذَيْفَةَ، فَأَمَرْنَا مَسْرُوقًا فَسَأَلَهُ؛ فَقَالَ: البَابِ عُمَرُ.](٢)

أخرجه البخاري في: ٩- كتاب مواقيت الصلاة: ٤- باب الصلاة كفارة.

🗚 – حديث أبِي هُرَيْرَةَ وَلِيْقِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ الإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى المَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا».

أخرجه البخاري في: ٢٩- كتاب فضائل المدينة: ٦- باب الإيمان يأرز إلى المدينة.

## (٦٧) جواز الاستسرار [بالإيمان] للخائف

• ٩ -حديث حُذَيْفَةَ ضِالِينِي قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ يَكِيْلِيَّةِ: «اكْتُبُوا لِي مَنْ تَلَفَّظَ بِالإِسْلاَم مِنَ النَّاسِ " فَكَتَبْنَا لَهُ أَلْفًا وَخَمْسَإِئَةِ رَجُلِ، فَقُلْنَا: خَافُ وَخَنُ أَلْفٌ وَخَمْسُ إِنَّةٍ؟ فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا ابْتُلِينَا حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي وَحْدَهُ وَهُوَ

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٢١٨/٤): «ذلك أحرى أن لا يغلق؛ وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٣٥٨٦).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢١١٨/٤): (قال: فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب، فقلنا لمسروق: سله؟ فسأله، فقال: عمر). وكذا في "صحيح البخاري" رقم (١٤٣٥).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع (٦٥) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٥) لفظ الحديث عند مسلم (١٣١/١٣١): (عن حذيفة قال: كنا مع رسول الله ﷺ فقال: «أحصوا لي كم يلفظ الإسلام» قال: فقلنا: يا رسول الله أتخاف علينا ونحن ما بين الستهائة إلى =

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد ١٨١- باب كتابة الإمام للناس.

# (٦٨) باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع

ا ٩ -حديث سَعْدِ رَفِيْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَعْطَى رَهْطَا وَسَعْدٌ جَالِسٌ، فَتَرَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ رَجُلاً هُوَ أَعْجَبُهُمْ إِنَّى، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَالِمٌ مَا لَكَ عَنْ فُلاَنِ فَوَاللهِ إِنِّي لأَرَاهُ مُؤْمِنَا، فَقَالَ: «أَوْ مُسْلِمًا» فَسَكَتُ قَلِيلاً مَا لَكَ عَنْ فُلاَنِ فَوَاللهِ إِنِّي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ [فَعُدْتُ لِمَقَالَتِي] (\*) فَقُلْتُ: مَا لَكَ عَنْ فُلاَنِ فَوَاللهِ إِنِّي لأَرَاهُ مُؤْمِنَا، فَقَالَ: «أَوْ مُسْلِمًا» فَسَكَتُ قَلِيلاً ثُمَّ عَلَبنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ، لأَرَاهُ مُؤْمِنًا، فَقَالَ: «أَوْ مُسْلِمًا» فَسَكَتُ قَلِيلاً ثُمَّ عَلَبنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ، وَفَاللهِ إِنِّي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ، وَفَاللهِ إِنِّي مِنْهُ، وَعَيْرُهُ أَحَبُ إِلِيَّ مِنْهُ، خَشْيَةً أَنْ [يَكُبَّهُ اللهُ] (\*) فِي النَّارِ». لأَعْطِي الرَّجُلَ، وَعَيْرُهُ أَحَبُ إِلِيَّ مِنْهُ، خَشْيَةً أَنْ [يَكُبَّهُ اللهُ] (\*) فِي النَّارِ».

أخرجه البخاري في: ٢- كتاب الإيمان: ١٩- باب إذا لم يكن الإسلام على

السبعائة؟ قال: «إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا» قال: فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سمرًا) اهـ.

قال الحافظ رَمَلَتُهُ في "الفتح" (٢٠٦/٦) : (عند مسلم: "أحصوا" بدل: "اكتبوا" وهي أعم من اكتبوا، وقي أم من اكتبوا، وقد يفسر "احصوا" بـ"اكتبوا») اهـ.

<sup>(</sup>وأما الجمع بين العدد: أن المراد بالستهائة إلى السبعهائة أهل المدينة، والألف وخمسائة هم ومن حولهم من أهل القرى والبوادي) اهـ. هذا أحسن جمع رأيته. وراجع "الفتح" (٢٠٧/٦).

<sup>(</sup>١) في المطبوع (٦٦) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/ ١٣٢-١٣٣) و (٢/ ٧٣٢-٧٣٧).

<sup>(</sup>٣) هنا فيه اختصار وسيأتي الحديث إن شاء الله برقم (٦٣١) بتهامه.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٣٢/١) و (٧٣٣/٢): «أن يُكَب». وسيأتي الحديث إن شاء الله بزيادة على هذا الحديث رقم (٦٣١).

عبى لانرتعي لاهنجتري

-- -1 1

#### (٦٩)(١) باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة

إلى الله عَلَيْ قَالَ: ﴿ وَإِنْ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿ وَإِنْ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿ نَعْنُ أَحَقُ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿ رَبِ أَدِنِ كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْقَ قَالَ أَوَلَمْ تُوْمِنَ وَالشَّكِ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ: ﴿ رَبِ أَدِنِ كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْقَ قَالَ أَوَلَمْ تُوْمِنَ قَالَ اللهُ لُوطًا، لَقَدْ كَانَ قَالَ بَلَى وَلَاكِن لِيَظْمَهِنَ قَلْمَ ﴾ [البقرة: ٢٦٠] وَيَرْحَمُ اللهُ لُوطًا، لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى وَلَاكِن لِيَظْمَهِنَ قَلْقِي البقرة: وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ طولَ مَا لَبِثَ يُوسُفَ الْأَجَبْتُ الدَّاعِي ».

أخرجه البخاري في: ٦٠- كتاب الأنبياء: ١١- باب قوله عز وجل ﴿وَنَبِنَّهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ﴾.

# (٧٠) باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد على إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته

٣ ٩ -حديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا مِنَ الأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ إِلاَّ أَعْطِيَ [من الآيات] مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ البَشَرُ، وَإِنَّا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُهُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللهُ إِلَيَّ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمُ تَابِعًا يَوْمَ القِيَامَةِ».

أخرجه البخاري في: ٦٦- كتاب فضائل القرآن: ١- باب كيف نزول الوحي وأول ما نزل.

<sup>(</sup>١) في المطبوع (٦٧) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (٦٨) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع والمثبت من البخاري ومسلم.

\$ -حديث أبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ثَلاَئَةٌ [لَهُمْ أَجْرَانِ](')، رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ [آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ،](٢) [وَالعَبْدُ المَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ] (٢)، وَرَجُلٌ كَانَتْ [عِنْدَهُ] (١) أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، [وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا] (٥) ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا

أخرجه البخاري في: ٣- كتاب العلم: ٣١- باب تعليم الرجل أمَته وأهله.

# (۷۱) 💛 باب نزول عيسى بن مريم حاكمًا بشريعة نبينا محمد

 ٩ -حديث أبي هُرَيْرَةَ خِوْلَيْنِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمَا مُقْسِطًا، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الجِزْيَةَ وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ١٣٤): «يؤتون أجرهم مرتين».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ١٣٥): (آمن بنيه، وأدرك النبي ﷺ فآمن به).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ١٣٥): «وعبد مملوك أدى حق الله تعالى وحق سيده".

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ١٣٥): «له» وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٣٠١١) بلفظ: «والرجل تكون له الأمة فيعلمها..».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم" انظر (١/ ١٣٥) وعند مسلم: "فغذاها فأحسن غذاءها".

<sup>(</sup>٦) تتمته للفائدة: قال الشعبي -أحد الرواة-:

<sup>(</sup>خذها) وفي مسلم: (خذ الحديث) بغير شيء، قد كان الرجل يرحل فيها دونها -وفي مسلم- فيها دون هذا إلى المدينة). كما في البخاري رقم (٥٠٨٣) ومسلم (١/ ١٣٥)

<sup>(</sup>٧) في المطبوع (٦٩) والصواب ما أثبتناه.

<1 · ۲>

أَحَدٌ ». (١)

أخرجه البخاري في: ٣٤- كتاب البيوع: ١٠٢- باب قتل الخنزير.

رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَيْفَ أَنِيهُ هُرَيْرَةَ وَلِيْكَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ».

أخرجه البخاري في: ٦٠- كتاب الأنبياء: ٤٩- باب نزول عيسى ابن مريم عليها السلام.

#### (٧٢) باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان

﴿ وَ اللّٰهِ ﷺ: ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ [وَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ [وَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُع الشَّاهِ اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ الهَا اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ٦- سورة الأنعام: ٩- باب [ ﴿لَا يَنْفُعُ نَفْسًا إِينَنُهَا ﴾ ](٤).

<sup>(</sup>١) تتمته: «حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها».

ثم يقول أبو هريرة: ([و] افرءوا إن شئتم: ﴿وَإِن مِنْ آهَلِ ٱلْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ. مَبْلَ مَوْبَةِ [وَيَوْمَ ٱلْقِيَكَةِ يَكُونُ عَلَيْهُمْ شَهِيدًا]﴾[النساء: ١٥٩]).

كما في "صحيح البخاري" رقم (٣٤٤٨) ومسلم (١/١٣٦) غير أن ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم": (الآية).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (٧٠) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٣٧/١): "من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون فيومئذ».

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: (هلم شهداءكم) والصواب ما أثبتناه.

م ٩ حديث أبي ذرِّ وَإِنْكُ ، قَالَ: دَخَلْتُ المَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ عَالَ: دَخَلْتُ المَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ عَالَتُ وَاللهِ اللهُ عَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ هَلْ تَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ هذِهِ؟ » عَالَ: «فَإِنَّهَا تَذْهَبُ تَسْتَأْذِنُ فِي السُّجُودِ فَيُؤْذَنُ قَالَ: «فَإِنَّهَا تَذْهَبُ تَسْتَأْذِنُ فِي السُّجُودِ فَيُؤْذَنُ لَهَا وَكَأَنَّهَا قَدْ قِيل لَهَا ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِنْتِ، فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا » ثُمَّ قَرأً لَهَا وَكَأَنَّهَا قَدْ قِيل لَهَا ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِنْتِ، فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا » ثُمَّ قَرأً هَا وَكَأَنَّهَا قَدْ قِيل لَهَا ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِنْتِ، فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا » ثُمَّ قَرأً هَا وَكَأَنَّهَا لَهَا اللهُ هَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ ا

أخرجه البخاري في:٩٧- كتاب التوحيد: ٢٢- باب وكان (عرشه على الماء) (وهو رب العرش العظيم).

## (٧٣) باب بدء الوحى إلى رسول الله ﷺ

٩٩ -حديث عَائِشَةَ أُمّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللّهِ وَمَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللّهِ مِنَ الوَحْيِ الرؤيا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لاَ يَرَى رُؤْيَا إِلاَّ جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْحِ، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْحَلاَءُ، وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاء فَيَتَحَنَّتُ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْحِ، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْحَلاَءُ، وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاء فَيَتَحَنَّتُ فِيهِ، وَهُوَ التَّعَبُّدُ، اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ [يَنْزِعَ] أَنَا إِلَى أَهْلِهِ، وَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، حَتَّى [جَاءَهُ] لَلَهُ وَهُو فِي لِذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، حَتَّى [جَاءَهُ] الْحَقُ وَهُو فِي غَارِ حِرَاء؛ فَجَاءَهُ اللّلَكُ فَقَالَ: اقْرَأْ، قَالَ: «مَا أَنَا بِقَارِئِ»، قَالَ: «فَأَخَذَنِي غَارِ حِرَاء؛ فَجَاءَهُ اللّلَكُ فَقَالَ: اقْرَأْ، قَالَ: «مَا أَنَا بِقَارِئِ»، قَالَ: «فَأَخَذَنِي

<sup>(</sup>۱) تتمته: "في قراءة عبد الله» كما في "صحيح البخاري" رقم (٧٤٢٤) ومسلم (١/ ١٣٩) اهـ. وفي رواية لهما: (عن أبي ذر وَلِيْنِي قال: سألت النبي ﷺ عن قوله: ﴿وَالشَّمْسُ تَحْدِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ﴾ [يس: ٣٨] قال: «مستقرها تحت العرش»).

كا في "صحيح البخاري" رقم (٧٤٣٣) ومسلم (١/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (٧١) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ١٤٠): "يرجع".

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٤٠/١): «فجئه».

فَغَطِّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ، قُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئِ، فَأَخَذَنِي فَغَطِّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنَّي الجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ، فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِيءٍ، فَأَخَذَنِي فَغَطِّنِي الثَّالِئَةَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: ﴿ اَفْرَأُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ \* خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ \* أَقُرَأُ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ﴾ [العلق: ١-٣]) فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَرْجُفُ فُؤَادُهُ، فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ وَلِيِّهَا، فَقَالَ: «زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي» فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ، فَقَالَ لِخَدِيجَةَ، وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ: «لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي» فَقَالَتْ خَدِيجَةُ: كَلاً وَاللهِ، مَا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا، ۚ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ (١)، وَتَحْمِلُ الكَلَّ، وَتَكْسِبُ المَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الحَقِّ. فَانْطَلَفَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بهِ وَرَقَةَ بِنَ نَوْفَلِ بِنِ أَسَدِ بِنِ عَبْدِالغُزَّى ابْنَ عَمِّ خَدِيجَةً، وَكَانَ امْرَءًا تَنَصَّرَ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ [الكِتَابَ العِبْرَانِيَّ فَيَكْتُبُ مِنَ الإِنْجِيلِ بِالعِبْرَانِيَّةِ]<sup>(١)</sup> مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ، فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: يَا ابْنَ عَمِّ اسْمَعْ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ. فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِخَبَرِ مَا رَأَى. فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: هذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى ﷺ، يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا، لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَوَ مُخْرِجِيَّ هُمْ؟ ﴾ قَالَ: نَعَمْ، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلاَّ عُودِيَ، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرُكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا.

<sup>(</sup>١) في رواية لهما: (وتصدق الحديث ...) كما في "صحيح البخاري" رقم (٤٩٥٣) ومسلم (١٤١/١).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٤٢/١): (الكتاب العربي، ويكتب من الإنجيل بالعربية) والجميع صحيح؛ لأن ورقة تعلم اللسان العبراني والكتابة العبرانية، فكان يكتب الكتاب العربي اهد كها في "الفتح" (١/ ٣٤).

أخرجه البخاري في: ١- كتاب بدء الوحي: ٣- باب حدثنا يحيي بن بكير.

 حديث جَابِر بن عَبْدِ اللهِ الأنْصَارِيّ، قَالَ وَهُوَ يُحَدّثُ عَنْ فَتْرَةِ الوَحْيِ، فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ (١): «بَيْنَا أَنَا أَمْشِي إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّهَاءِ فَرَفَعْتُ [بَصَرِي] (٢) فَإِذَا الْمَلكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاء جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيِّ بَيْنَ السَّهَاءِ وَالأَرْضِ، فَرُعِبْتُ مِنْهُ، فَرَجَعْتُ، فَقُلْتُ: زَمِّلُونِي، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلْمُدَّنِّرُ \* قُرَ فَأَنذِرُ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَٱلرُّجْزَ فَٱهْجُرْ ﴾ [المدثر: ١-٥](٣) فَحَمِيَ الوَحْيُ وَتَتَابَعَ ».

أخرجه البخاري في: ١- كتاب بدء الوحي: ٣- باب حدثنا يحيي بن بكير.

 ١ • ١ -حديث جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ. عَنْ يَحْي بنِ كَثِيرٍ، سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بِنَ عَبْدِ الرَّحْمِنِ عَنْ أَوَّلِ مَا نَزَلَ مِنَ القُرْآنِ قَالَ: ﴿ يَأَيُّهَا ٱلْمُدَيِّرُ ﴾. قُلْتُ: [يَقُولُونَ: ﴿ ٱقْرَأُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴾. فَقَالَ أَبُوسَلَمَةَ:](؟) سَأَلْتُ جَابِرَ بنَ عَبْدِاللهِ وَإِنْ عَنْ ذَلِكَ، وَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ الَّذِي قُلْتَ، فَقَالَ

<sup>(</sup>١) قوله: (جابر بن عبد الله ولينيع) هنا ليس صريحًا في رفعه، وقد رواه البخاري رَمَالَفُه برقم (٤٩٢٦) مصرحًا برفعه فقال: (.. عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله ﷺ يحدث عن فترة الوحي .. فذكره) ومسلم (١٤٣/١).

<sup>(</sup>۲) ما بین المعکوفین بدله فی "صحیح مسلم" (۱٤٣/۱): "رأسی".

<sup>(</sup>٣) قال أبو سلمة: (والرجز: الأوثان) كما في "صحيح البخاري" رقم (٤٩٢٦) ومسلم (١٤٣/١) وأبو سلمة هو: ابن عبد الرحمن الراوي عن جابر.

وزادا في رواية لهما: «والرجز فاهجز» قبل أن تفرض الصلاة، وهي: الأوثان. كها في «صحيح البخاري» رقم (٤٩٢٥) ومسلم(١٤٤١).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ١٤٤): (أو اقرأ، قال).

جَابِرٌ: لاَ أُحَدِّنْكَ إِلاَّ مَا حَدَّنَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ] أَنَّ قَالَ: ﴿جَاوَرْتُ بِحِرَاءٍ فَلَمَّ قَضَيْتُ جِوَارِي [هَبَطْتُ فَنُودِيتُ] أَنَّ فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي فَلَمْ أَرَ [شَيْئًا] أَنَّ وَنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي فَلَمْ أَرَ [شَيْئًا] أَنَّ وَنَظَرْتُ أَمَامِي فَلَمْ أَرَ [شَيْئًا] أَنَّ وَنَظَرْتُ عَنْ شِمَالِي فَلَمْ أَرَ [شَيْئًا] أَنَّ وَنَظَرْتُ أَمَامِي فَلَمْ أَرَ [شَيْئًا] أَنَّ وَنَظَرْتُ عَنْ شِمَالِي فَلَمْ أَرَ [شَيْئًا] أَنَّ وَنَظَرْتُ عَنْ شَمْانِي فَلَمْ أَرَ [شَيْئًا] أَنَّ وَنَظَرْتُ عَنْ شَمْانِي فَلَمْ أَرَ [شَيْئًا] أَنَ وَصَبُوا عَلَى عَاءً خَدِيجَةً فَلُثُ وَيِي وَصَبُوا عَلَى مَاءً بَارِدًا أَنَّ ، قَالَ: فَدَثَرُونِي وَصَبُوا عَلَى عَاءً وَبُوا عَلَى مَاءً إِلَا فَنَزَلَتْ ﴿ بَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا فَكَرَانُ اللهِ بَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا فَلَالًا فَنَزَلَتْ اللّهِ بَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ فَلَ فَالَا فَكَرَانُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا فَلَا فَكَرَاتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا فَلَا فَلَا فَكَرَاتُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَلَا فَكَرَاتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ فَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ ا

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ٧٤- سورة المدثر: [١]<sup>(۱)</sup>- باب حدثنا يحيى.

(٧٤) باب الإسراء برسول الله ﷺ إلى السموات وفرض الصلوات و (٧٤) جاب الإسراء برسول الله ﷺ قَالَ: «فُرِجَ

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ١٤٤): (أي القرآن أنزل قبل؟ قال: يا أيها المدثر. فقلت: أو اقرأ، قال جابر: أحدثكم ما حدثنا رسول الله ﷺ).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ١٤٤): «نزلت فاستبطنت الوادي، فنوديت» وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٤٩٢٤) إلا «نزلت» فبدلها عنده كما تقدم: «هبطت».

<sup>(</sup>٣) قوله: «شيئًا» بدلها في "صحيح مسلم" (١/٤٤/١): «أحدًا» لكن مسلمًا اختصر فلم يذكر أحدًا إلا مرتين وعطف.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ١٤٤): "فإذا هو على العرش في الهواء" (يعني: جبريل عليه السلام).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١ ١٤٤).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٧) في المطبوع (٧٢) والصواب ما أثبتناه.

[عَنْ] (اللَّهُ مَنْقِفِ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةً، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ فَفَرَجَ [عَنْ] صَدْرِي، ثُمَّ غَسَلَهُ بِهَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَأَفْرَغَهُ فِي صَدْرِي، ثُمَّ أَطْبَقَهُ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ بِي إِلَى السّهَاءِ [الدُّنْيَا]<sup>(۱)</sup>، فَلَهَّا جِئْتُ إِلَى الِسَّهَاءِ الدُّنْيَا قَالَ جِبْرِيلُ لِخَازِنِ السَّهَاءِ: افْتَحْ، قَالَ: مَنْ هذَا؟ قَالَ: هذَا جِبْرِيلُ، قَالَ: هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ مَعِي مُحَمَّدٌ ﷺ، فَقَالَ: أَوَ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ؛ فَلَمَّا [فَتَحَ] (١) عَلَوْنَا السَّهَاءَ الدُّنْيَا فَإِذَا رَجُلٌ [فَاعِدٌ] (١)، عَلَى يَمِينِهِ أَسْوِدَةٌ وَعَلَى يَسَارِهِ أَسْوِدَةٌ، إِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَسَارِهِ بَكَى، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالإِبْنِ الصَّالِحِ، قُلْتُ لِجِبْرِيلَ: مَنْ هذَا؟ قَالَ: هذَا آدَمُ، وَهذِهِ الْأَسْوِدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ، فَأَهْلُ الْيَمِينِ [مِنْهُمْ](١) أَهْلُ الجَنَّةِ، وَالأَسْوِدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ؛ فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى. حَتَّى عَرَجَ بِي إِلَى السَّهَاءِ الثَّانِيَةِ فَقَالَ لِخَازِنِهَا: افْتَحْ، فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ [الأَوَّلُ؛](٢) فَفَتَحَ » قَالَ أَنَسٌ فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّموَاتِ آدَمَ وَإِدْرِيسَ وَمُوسَى وَعيسَى وَإِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُثْبِتْ كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ؛ غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ آدَمَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ قَالَ [أَنَسٌ] (): فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيلُ بِالنَّبِيِّ ﷺ بِإِدْرِيسَ قَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ فَقُلْتُ: «مَنْ

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١٤٨/١).

<sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۱ / ۱ ۱۸): «خازن السهاء الدنيا».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم" انظر (١/ ١٤٩).

قال الحافظ ابن حجر رَحَاقَه في "الفتح" (١/٥٥١): (ظاهره أن هذه القطعة لم يسمعها أنس من أبي ذر) اهـ. فعلى هذا تكون هذه القطعة في الحديث من حديث أنس بن مالك.

هذا؟ قَالَ: هذَا إِدْرِيسُ. ثُمُّ مَرَرْتُ بِمُوسَى، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ؛ قُلْتُ: مَنْ هذَا؟ قَالَ: هذَا مُوسَى. ثُمُّ مَرَرْتُ بِعِيسَى فَقَالَ: مَرْحَبَا بِالأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْإِبْنِ الصَّالِحِ وَالْعَبْ فَلَانُ مَنْ هَذَا إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ: مَنْ مَرْجَعْ فِيهِ صَريفَ قَالَ: هذَا إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ: مَا فَرَضَ اللهُ عَلَى أُمَّتِي خَشَى طَهَرْتُ لِمُسْتَوَى أَسْمَعُ فِيهِ صَريفَ اللهُ قَلْامُ وَسَى ، فَقَالَ: مَا فَرَضَ اللهُ [لَكَ] عَلَى مُؤْمِنَ اللهُ عَلَى مُوسَى ، فَقَالَ: مَا فَرَضَ اللهُ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ ، [فَرَاجَعْنِي] (\*) فَوضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ أُمْتَكَ لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ ، [فَرَاجَعْنِي] (\*) فَوضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ إِلَى مُؤْمِعْ شَطْرَهَا ؛ فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ فَإِنَّ أُمْتَكَ لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ ، [فَرَاجَعْنِي] (\*) فَوضَعَ شَطْرَهَا ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى أَمْتِكَ لاَ تُطِيقُ ، فَوَاجَعْتُ إِلَى وَبَكَ وَضَعَ شَطْرَهَا ، فَرَجَعْتُ إِلَى وَبَعْ إِلَى اللهَ الْمُعْلَى اللهَ الْمَاتِي الْمَاتِي الْمُعْتَى اللهِ الْمَاتِي الْمَاتِعْ شَطْرَهَا ، فَرَجَعْتُ إِلَى وَاجَعْتُ [فَوضَعَ شَطْرَهَا ، فَرَجَعْتُ إِلَى وَاجَعْتُ إِلَى الْمَاتِعَ الْمَاتِ الْمَاتِعِ الْمَاتِعُ الْمَاتِي الْمَاتِ الْمَاتِ الْمُعْ الْمَاتِعُ الْمَاتِعُ الْمَاتِعُ الْمَاتِعُ الْمَاتِعُ الْمُوعِ إِلَى الْمَاتِعُ الْمُعْلَى الْمُوسَى اللهُ الْمُعْتَى الْمُعْلَا الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ اللّهِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَالُ اللّهُ الْمُعْلَا اللْمَاتِعُ الْمُعْمَالُ اللّهُ الْمُعْمَالُ اللّهُ الْمُعْرَافِهُ الْمُوسَى اللهُ اللّهُ الْمُؤْمِعْ

<sup>(</sup>١) سقط عليه هنا من نفس الموضع الذي نقل منه في البخاري رقم(٣٤٩) قوله:

تنبيه: - هذه القطعة من حديث ابن عباس وأبي حبة الأنصاري والشيم كما ترى.

<sup>(</sup>٢) سقط عليه هنا من نفس الموضع الذي نقل منه في البخاري قوله:

<sup>(</sup>قال ابن حزم وأنس بن مالك قال النبي ﷺ ..).

وكذا في مسلم (١٤٩/١).

تنبيه:- قال الحافظ في «الفتح» (١/ ٥٥١):

<sup>(</sup>قوله: قال ابن حزم: أي عن شيخه، وأنس أي عن أبي ذر، كذا جزم به أصحاب الأطراف، ويحتمل أن يكون مرسلاً من جهة ابن حزم، ومن رواية أنس بلا واسطة) اهـ.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم" انظر (١/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدلها في "صحيح مسلم" (١٤٩/١): «فراجعت» وكذا عند البخاري في رواية الكشميهني والمعني واحد. اهـ. من "الفتح" (١/ ٥٥١) بتصرف.

رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ، فَرَاجَعْتُهُ،] ('' فَقَالَ: هِي خَمْسُ وَهِي خَمْسُونَ لاَ يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ. فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ، فَقُلْتُ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي. فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ، فَقُلْتُ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي. فُمَّ انْطَلَقَ بِي حَتَّى انْتَهَى بِي إِلَى سِدْرَةِ المُنْتَهَى، وَغَشِيَهَا اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي. ثُمَّ انْطَلَقَ بِي حَتَّى انْتَهَى بِي إِلَى سِدْرَةِ المُنْتَهَى، وَغَشِيَهَا الْتَعْلَقُ لَا أَدْرِي مَا هِيَ. ثُمَّ أَدْخِلْتُ الجَنَّةَ فَإِذَا فِيهَا [حَبَايِلُ] ('' اللَّوْلُوْ، وَإِذَا أَلُوانٌ لاَ أَدْرِي مَا هِيَ. ثُمَّ أَدْخِلْتُ الجَنَّةَ فَإِذَا فِيهَا [حَبَايِلُ] ('')

أخرجه البخاري في: ٨- كتاب الصلاة: ١- باب كيف فرضت الصلاة: في الإسراء.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم" (١/ ١٤٩): "جنابذ"

قال الحافظ رَمُالِقُهُ في "الفتح" (١/٥٥٢) بما حاصله: (أن الصواب جنابذ وأن حبايل تصحيف...).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ١٥٠): «إذ سمعت قائلاً يقول: أحد الثلاثة بين الرجلين، فأتيت فانطلقت بي».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٥٠/١): "فاستخرج قلبي فغُسل بماء زمزم" وكذا في البخاري رقم (٣٨٨٧) بلفظ: "فغسل قلبي".

زاد مسلم (١/ ١٥٠): "ثم أعيد ... ثم حشى» وكذا في البخاري رقم (٣٨٨٧): "ثم حشى ثم أعيد».

مَنْ هذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ؛ قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ؛ قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ؛ فَأَتَيْتُ عَلَى آدَمَ [فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ مِنِ ابْنِ وَنَبِّي، فَأَتَيُّنَا السَّهَاءَ الثَّانِيَةَ قِيلَ: مَنْ هذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: كَحَمَّدٌ ﷺ، قِيلَ: أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ؛ فَأَتَيْتُ عَلَى عِيسَى وَيَحْيَى فَقَالاً: مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخِ وَنَهِيٍّ فَأَتَيْنَا السَّهَاءَ الثَّالِثَةَ قِيلَ: مَنْ هذَا؟ قِيلَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ: قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيْتُ يُوسُفَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، قَالَ: مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخِ وَنَبِيِّ. فَأَنَّيْنَا السَّهَاءَ الرَّابِعَةَ، قِيلَ: مَنْ هذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ ﷺ قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلِيْهِ؟ قِالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ. فَأَتَيْتُ عَلَى إِدْرِيسَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ مَرْحَبًا مِن أَخ وَنَبِيِّ. فَأَتَيْنَا السَّهَاءَ الخَامِسَةَ، قِيلَ: مَنْ هذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ فَالَ: نَعَمْ، قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ. فَأَتَيْنَا عَلَى هرُونَ، فَسَلَّمتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخ وَنَبِيٍّ ] (١) فَأَتَيْنا عَلَى السَّهَاءِ السَّادِسَةِ، [قِيلَ: مَنْ هذَا؟ قِيلَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ] (٢). فَأَتَيْتُ عَلَى مُوسَى فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَرْحَبًا [بِكَ مِنْ أَخ

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۱/ ١٥٠): (وساق الحديث بقصته، وذكر أنه لقي في الساء الثانية عيسى ويحيى عليهما السلام، وفي الثالثة يوسف، وفي الرابعة إدريس، وفي الخامسة هارون صلى الله عليهم وسلم).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم" انظر (١/١٥٠).

وَنَبِيٍّ، ]<sup>(١)</sup> فَلَمَّا جَاوَزْتُ بَكَى، فَقِيلَ: مَا أَبْكَاكَ؟ فَقَالَ: يَا رَبِّ هذَا الغُلاَمُ الَّذِي بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَفْضَلُ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي. فَأَتَيْنَا السَّهَاءَ السَّابِعَةَ، [قِيلَ: مَنْ هذَا؟ قِيلَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ] (١). فَأَتَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ [فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ مِنِ ابْنِ وَنَبِيٍّ.](٢) فَرُفِعَ لِيَ البَيْتُ المَعْمُورُ، فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ، فَقَالَ: هذَا البَيْتُ المَعْمُورُ، [يُصَلِّي فِيهِ] (٢٠ كُلَّ يَوْم سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ، إِذَا خَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا إِلَيْهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ. [وَرُفِعَتْ لِي سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى، فَإِذَا نَبِقُهَا كَأَنَّهُ قِلاَلُ هَجَرٍ وَوَرَقُهَا كَأَنَّهُ آذَانُ الفُيُولِ،](١) [فِي أَصْلِهَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارِ] (٥)، خَبْرَانِ بَاطِنَانِ وَخَبْرَانِ ظَاهِرَانِ، فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ، فَقَالَ: أَمَّا الْبَاطِنَانِ فَفِي الجَنَّةِ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ [ثُمَّ فُرضَتْ عَلَىَّ خَمْسُونَ صَلاَّةً، فَأَقْبَلْتُ حَتَّى جِئْتُ مُوسَى، فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: فُرِضَتْ عَلَى خَمْسُونَ صَلاّةً، قَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِالنَّاسِ مِنْكَ، عَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ المُعَالَجَةِ، وَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلْهُ، فَرَجَعْتُ فَسَأَلْتُهُ، فَجَعَلَهَا أَرْبَعِينَ، ثُمَّ مِثْلَهُ، ثُمَّ ثَلاثِينَ، ثُمَّ مِثْلَهُ، فَجَعَلَ عِشْرِينَ، ثُمَّ مِثْلَهُ، فَجَعَلَ عَشْرًا، فَأَتَيْتُ مُوسَى فَقَالَ: مِثْلَهُ، فَجَعَلَها

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ١٥٠): "بالأخ الصالح والنبي الصالح».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم" انظر (١/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/٠٥٠): «يدخله».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١٥٠/١).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ١٥٠): (وحدث نبي الله ﷺ أنه: «رأى أربعة أنهار يخرج من أصلها»).

خَمْسًا، فَأَتَيْتُ مُوسَى، فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: جَعَلَهَا خَمْسًا، فَقَالَ مِثْلَهُ، قُلْتُ: سَلَّمْتُ بِخَيْرٍ، فَنُودِيَ إِنِّي قَدْ أَمْضَيْت فَرِيضَتِي وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي وَأَجْزِي الْحَسَنَةَ عَشْرًا]<sup>(١)</sup>».

أخرجه البخاري في: ٥٩- كتاب بدء الخلق: ٦- باب ذكر الملائكة.

 ◄ ﴿ -حدیث ابنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «[رَأَیْتُ لَیْلَةً أُسْرِيَ بِي؛ مُوسَى، ] (٢) رَجُلاً آدَمَ طُوَالاً جَعْدًا كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةً؛ وَرَأَيْتُ عَيسَى [رَجُلاً مَرْبُوعًا،] أَنْ مَرْبُوعَ الخَلْقِ إِلَى الحُمْرَةِ وَالبَيَاضِ، سَبِطَ الرَّأْسِ، [وَرَأَيْتُ](١٠ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ، وَالدَّجَّالَ» فِي آيَاتِ أَرَاهُنَّ اللهُ إِيَّاهُ، ﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لَقَاآبِةً ﴾ [السجدة: ۲۲].

أخرجه البخاري في: ٥٩- كتاب بدء الخلق: ٧- باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السهاء.

 حدیث ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاس وَلِيْ اللَّهِ عَلَيْدُ كُرُوا الدَّجَّالَ أَنَّهُ قَالَ: «مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ»، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: لَمْ أَسْمَعْهُ وَلَكِنَّهُ قَالَ: «أَمَّا مُوسَى كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذِ الْحُدَر فِي

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ١٥١): («ثم فرضت على كل يوم خمسون صلاة» ثم · ذكر قصتها إلى آخر الحديث) اه. كذا في صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ١٥١): "مررت ليلة أسري بي على موسى».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/١٥١–١٥٣).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/١٥٢): "وأرى».

الوَادِي يُلَبِّي ». (١)

أخرجه البخاري في: ٢٥- كتاب الحج: ٣٠- باب التلبية إذا انحدر في الوادي.

أخرجه البخاري في: ٦٠- كتاب الأنبياء: ٢٤- باب قول الله تعالى: ﴿وَهَلَ أَتَنَكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث أتم منه وموافق لرواية مسلم ما رواه البخاري برقم (۵۹۱۳) عن مجاهد قال: (كنا عند ابن عباس طفيعيا، فذكروا الدجال، فقال: إنه مكتوب بين عينيه كافر). وقال ابن عباس: لم أسمعه قال ذاك، ولكنه قال: «أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، وأما موسى فرجل آدم جعد، على جمل أحمر مخطوم بخلبة، كأني أنظر إليه إذ انحدر في الوادى يلى») ومسلم (۱۵۳/۱).

<sup>(</sup>۲) الحديث الموافق لرواية مسلم وأتم من هذا ما رواه البخاري رقم (٣٤٣٧) عن أبي هريرة ولي قال: (قال النبي ﷺ: «ليلة -وفي مسلم حين- أسري بي لقيت موسى [قال]: فنعته، فإذا رجل -حسبته قال- مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة. قال: ولقيت عيسى - فنعته النبي ﷺ - [قال]: ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس -يعني الحهام- ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به».

قال: "وأتيت بإناءين أحدهما لبن والآخر فيه خمر، فقيل لي: خذ أيهما شئت. فأخذت اللبن فشربته، فقيل -وفي مسلم فقال- لي: هديت الفطرة، أو أصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك») ومسلم (١/٤/١).

## (٧٥) باب في ذكر المسيح بن مريم والمسيح الدجال

﴿ ﴿ -حديثُ عَبْدِاللهِ بِنِ عُمَرَ، قَالَ: ذَكَرَ النَّبِيُ ﷺ يَوْمًا بَيْنَ ظَهْرَي النَّاسِ المَسِيحَ الدَّجَّالَ، فَقَالَ: ﴿ إِنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، أَلاَ إِنَّ المَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ اليُمْنَى كَأْنَ عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافِيَةٌ ﴾.

أخرجه البخاري في: ٦٠- كتاب الأنبياء: ٤٨- باب ﴿وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِئَابِ مَرْيَمَ﴾.

أخرجه البخاري في: ٦٠- كتاب الأنبياء: ٤٨- باب ﴿وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِتَبِ مَرْيَمَ﴾.

٩ • ١ -حديث جَابِرِ بنِ عَبْدِ الله أنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:

<sup>(</sup>١) في المطبوغ.(٧٣) والصواب ما أثبتناه.

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/١٥٤): "ما أنت راء" وكذا في "صحيح البخاري" رقم
 (٩٠٢).

<sup>(</sup>٣) في رواية لهما: "أحمر" كما في "صحيح البخاري" رقم (٣٤٤١) ومسلم (١٥٦/١).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/١٥٥): «على منكبي رجلين» اه. ولعله الصواب.

«لَمَّا كَذَّبَتْنِي قُرَيْشٌ قُمْتُ فِي الجِجْرِ فَجَلاَ اللهُ لِي يَيْتَ المَقْدِسِ، فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمُ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ».

(110)

أخرجه البخاري في: ٦٣- كتاب مناقب الأنصار: ٤١- باب حديث الإسراء وقول الله تعالى ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ، لَيْلًا ﴾.

## (٧٦)(١) باب في ذكر سدرة المنتهى

أخرجه البخاري في: ٥٩- كتاب بدء الخلق: ٧- باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السهاء.

# (۷۷) باب معنى قول الله عز وجل: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾، وهل ربه ليلة الإسراء

ا ا -حديث عَائِشَة. عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَة يَا أُمَّتَاهُ هَلْ رَأًى مُحَمَّدٌ ﷺ يَا أُمَّتَاهُ هَلْ رَأًى مُحَمَّدٌ ﷺ رَبَّهُ؟ فَقَالَتْ: لَقَدْ قَفَّ شَعَرِي مِمَّا قُلْتَ، أَيْنَ أَنْتَ مِنْ ثَلَاثٍ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ رَأًى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ، مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ رَأًى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ، مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ رَأًى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ، مَنْ حَدَّثِكَ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ، مُنْ حَدَّثِكَ أَنْ مُحَمَّدًا عَلِيْ وَهُو اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ مُمَّ قَرأت ﴿ لَا تُعْدَرِكُ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ مُمَّ قَرأت ﴿ لَا تُعْدَرِكُ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾

<sup>(</sup>١) في المطبوع (٧٤) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (٧٥) والصواب ما أثبتناه.

[الأنعام: ١٠٣]، ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَكِّمِهُ اللَّهُ إِلَّا وَحُيًا أَقَ مِن وَرَآيٍ جَابٍ ﴾ [الشورى: ٥١]؛ وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَدْ كَذَبَ، ثُمُّ قَرَأَتْ ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَّاذَا تَحْسِبُ غَدًا ﴾ [لقان: ٣٤]؛ وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ كَتَمَ فَقَدْ كَذَبَ، ثُمُّ قَرَأَتْ ﴿ يَتَأَيُّهُا الرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُ مِن رَبِكً ﴾ كَتَمَ فَقَدْ كَذَبَ، ثُمُّ قَرَأَتْ ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكً ﴾ كَتَمَ فَقَدْ كَذَبَ، ثُمُّ قَرَأَتْ ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلِيلُكَ مِن رَبِكً ﴾ الآية [المائدة: ٢٧]؛ وَلَكِنَّهُ رَأَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي صُورَتِهِ مَرَّتَيْنِ. (١)

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ٥٣- سورة النجم: ١- باب حدثنا يحيى حدثنا وكيع.

الله عَائِشَةَ قَالَتْ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ، [ولكِنْ قد رَأى جِبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ، وَخَلْقُهُ سَادٌ مَا بَيْنَ الأَّفُقِ.](٢)

أخرجه البخاري في: ٥٩- كتاب بدء الخلق: ٧- باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السهاء.

<sup>(</sup>١) هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم مغاير انظر (١/ ١٥٩-١٦٠).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم" إلا ما في رواية مسروق عنها (١٥٩/١) قال - أي مسروق-: (وكنت متكنًا فجلست فقلت: يا أم المؤمنين انظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله عز وجل: ﴿ وَلَقَدْ رَاهُ نَزَلَةٌ أَمْرَىٰ ﴾ [النجم: ١٣] فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله ﷺ، فقال: "إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خُلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطًا من السهاء سادًا عظم خلقه ما بين السهاء والإرض ") اهـ.

وفي رواية لهما: (قال مسروق: قلت لعائشة والشخيها: فأين ُقوله: ﴿ ثُمَّ نَا فَنَدَكَ \* فَكَانَ مَابَ فَوْسَيْنِ أَرَ أَنَّكَ ﴾ [النجم: ٨-٩] قالت: ذاك جبريل كان يأتيه في صورة الرجل، وإنما أتى -وفي مسلم وأنه أتاه- هذه المرة في صورته التي هي صورته، فسد الأفق).

كما في "صحيح البخاري" رقم (٣٢٣٥) ومسلم (١/١٦٠-١٦١).

#### (٨٠)(١) باب إِثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى

الله على قَالَ: «جَنْتَانِ مِنْ وَسُي، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: «جَنْتَانِ مِنْ فِضَّةٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَيْنَ القَوْمِ وَجَنْتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَيْنَ القَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلاَّ رِدَاءُ الكِبْر عَلَى وَجُهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ».

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ٥٥- سورة الرحمن: ١- باب قوله ﴿ وَمِن دُونِهِ مَا جَنَّانِ ﴾ .

#### (٨١) باب معرفة طريق الرؤية

\$ \ \ -حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّاسِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ القِيَامَةِ؟ قَالَ: «هَلْ [تُهَارُونَ] في القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ [لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ] () فَهَلْ [مَّارُونَ] في الشَّمْسِ سَحَابٌ] () فَهَلْ [مَّارُونَ] في الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَ عَالُوا: لاَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «فَهَلْ [مَّارُونَ] في الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَ عَرَوْنَهُ كَذَلِكَ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟ » قَالُوا: لاَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ لَيْسَ دُونَهَ النَّاسُ اللهِ القِيَامَةِ فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَعْبِدُ شَيْئًا فَلْيَتْبَعْهُ، [فَمِنْهُمْ [يُخْشُرُ النَّاسُ] () يَوْمَ القِيَامَةِ فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَعْبِدُ شَيْئًا فَلْيَتْبَعْهُ، [فَمِنْهُمْ

<sup>(</sup>١) في المطبوع (٧٨) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (٧٩) والصواب ما أثبتناه.

 <sup>(</sup>٣) قوله: «تمارون» بدلها في "صحيح مسلم" (١٦٤/١): «تضارون». وكذا في "صحيح البخاري" في غير الموضع الذي نقل منه المصنف رقم (٦٥٧٣) و (٧٤٣٧).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم" انظر (١/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٥) قوله: «تمارون» بدلها في "صحيح مسلم" (١/ ١٦٤): «تضارون». وكذا في "صحيح البخاري" في غير الموضع الذي نقل منه المصنف رقم (٦٥٧٣) و (٧٤٣٧).

 <sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٦٤/١): "يجمع الله الناس» وكذا في "صحيح البخاري" رمّ (٦٥٧٣).

مَنْ يَنَّبُعُ الشَّمْسَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنَّبِعُ القَمَر، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنَّبِعُ الطَّوَاغِبَ ] ('')
وَتَبْقَى هذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ '' فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُ آنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُ آنَا وَبُكُمْ، فَيَقُولُ آنَا وَبُكُمْ، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ '' فَيَقُولُ آنَا وَبُكُمْ، فَيَقُولُ آنَا وَبُكُمْ، فَيقُولُ آنَا وَبُكُمْ، فَيقُولُ آنَا وَبُكُمْ، فَيقُولُونَ أَنْتَ رَبُنَا، [فَيَدُعُوهُمْ] ('')، وَيُصْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ جَهَنَمَ، [فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ مِنَ الرَّسُلِ بِأُمَّتِهِ،] (' وَلاَ يَنَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ أَحَدُ إِلاَّ الرُّسُلُ، [وَكَلاَمُ] ('') الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلًمْ سَلِّمْ، وَفِي جَهَنَمَ كَلالِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، هَلْ رَأَيْتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ؟ » قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «فَإِنَّهُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، هَلْ رَأَيْتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ؟ » قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «فَإِنَّهُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، هَلْ رَأَيْتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ؟ » قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «فَإِنَّهُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، هَلْ رَأَيْتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ؟ » قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «فَإِنَّهُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، هَلُ مَنْ يُعَمِلُوا إِلاَ اللهُ ، خَطْفُ النَّاسَ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، هَيْ مُؤْلُ اللهُ ، وَمِنْهُمْ آمَنْ يُعْرَدُ أَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إِلاَّ اللهُ ، خَطْفُ النَّاسَ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، فَمِنْهُمْ آمَنْ يُعْرَدُكُ مُ يَعْمَلِهِ إِنَّهُمْ مَنْ يُخَرِدُكُ مُ مَنْ يُخَوْدُكُ مُ يَعْمَلِهِ إِنَّهُمْ مَنْ يُخَرُدُكُ مُ مَنْ يُخَرُدُكُ مُ النَّاسَ إِلَا اللهُ مَا يُعْرَدُولُ اللهُ مُ يَعْمَلِهِ إِنَّهُ اللهَ اللهُ اللهُ عَلَاهُ مِنْ يُخُوالِكُ إِلَيْهُمْ مَنْ يُخَرُدُكُ مُ مَنْ يُخْوَالَ اللهَ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٦٤/١): «فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٧٤٣٧).

<sup>(</sup>٢) في رواية لها: "في غير الصورة -وفي مسلم في صورة غير صورته- التي يعرفون" كما في "صحيح البخاري" رقم (٦٥٧٣) ومسلم (١٦٤/١).

<sup>(</sup>٣) في رواية لهما: «نعوذ بالله منك ...» كما في "صحيح البخاري" رقم (٦٥٧٣) ومسلم (١٦٤/١).

<sup>(</sup>٤) في رواية لهما: "في صورته التي يعرفون» كما في "صحيح البخاري" رقم (٧٤٣٧) ومسلم (١٦٤/١).

<sup>(</sup>a) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (1/ ١٦٤): "فيتبعونه" وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٧٤٣٧).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ١٦٤): "فأكون أنا وأمتي أول من يجيز" وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٧٤٣٧).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ١٦٥): "ودعوى" وكذا في البخاري رقم (٧٤٣٧).

<sup>(</sup>٨) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٦٥/١): "فمنهم المؤمن بقي بعمله" لكن ذكر النووي نقلاً عن القاضي عياض في شرح مسلم (٢٠/٣): (أن هنالك رواية لمسلم: "الموبق بعلمه" وقال: إنها أصح) اهر. وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٧٤٣٧) و (٢٥٧٣) بلفظ: "الموبق بعمله".

[حَتَّى إِذَا أَرَادَ اللهُ رَحْمَةً مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَمَرَ اللهُ المَلاَئِكَةَ أَنْ يُحْرِجُوا مَن كَانَ يَعْبُدُ اللهَ، فَيُحْرِجُونَهُمْ، وَيَعْرِفُونَهُمْ بِآثَارِ السُّجُودِ، وَحَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ اللهَ عَلَى النَّارِ، فَكُلُّ البْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارِ اللهَّ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلُ البَّنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارِ اللهَ عَلَى اللهَّ عَلَيْهِمْ مَاءُ المَّنَاةِ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ؛ ثُمَّ يَفْرُغُ اللهُ مِنَ الفَضَاءِ الحَبَّةِ، وَالنَّارِ، إَنَّ وَهُو آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُحُولاً بَيْنَ العِبَادِ، وَيَبْقَى رَجُلُ [بَيْنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، ] وَهُو آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُحُولاً بَيْنَ الجَنَّةِ، مُقْبِلاً بِوَجْهِهِ قِبَلَ النَّارِ، فَيَقُولُ يَا رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ، قَدْ الْمَتَحَشُوا وَجُهِي عَنِ النَّارِ، قَدْ الْمَتَعَلَى وَيُحُهُمُ اللهُ وَعَلَى النَّارِ، فَيَقُولُ يَا رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ، قَدْ فَعْلَ فَلِ النَّارِ، قَدْ أَشَلَى الْمَنْ عَلَى اللهُ مَا يَشَاءُ مِنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَا يَشَاءُ مِنْ عَهْدِ وَمُنَاقٍ وَيَالَ اللهُ وَعَزَّتِكَ ] (أَنْ الجَنَاقِ وَلُولُ اللهُ وَعْقَلُ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ. فَإِذَا أَقْبُلَ بِهِ عَلَى اللهُ وَجْهَةُ عَنِ النَّارِ. فَإِذَا أَقْبُلَ بِهِ عَلَى اللهُ وَجْهَةً عَنِ النَّارِ. فَإِذَا أَقْبُلَ بِهِ عَلَى الجُنَّةِ [رَأَى

<sup>=(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ١٦٥): "ومنهم المجازي حتى ينجي».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ١٦٥): "حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئًا بمن أراد الله تعالى أن يرحمه، بمن يقول: لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار، [يعرفونهم] بأثر السجود، تأكل النار [من] ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود» وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٧٤٣٧) إلا قول: "يقول: لا اله إلا الله»، فعنده: "لشهد أن لا اله إلا الله» وما بين المعكوفين في الموضعين ليس عنده. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١١٥٥١).

<sup>(</sup>٤) في رواية لهما: "فيدعو الله بما شاء أن يدعوه، ثم يقول الله ...". كما في "صحيح البخاري" رقم (٧٤٣٧) ومسلم (١/ ١٦٥-١٦٦) وليس عنده الباء في: (بما شاء).

<sup>(0)</sup> ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٦٦١): «لا أسألك غيره».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٦٦/١): "ويعطي ربه من عهود و مواثيق ما شاء" وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٧٤٣٧).

يَهْجَنَهَا] (١) سَكَتَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، [ثُمَّ قَالَ يَا رَبِّ قَدِّمْنِي عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ، أَلْيَسَ قَدْ أَعْطَيْتَ العُهُودَ وَالمَوَاثِيقَ أَنْ لاَ تَسْأَلَ عَيْرَ الَّذِي كُنْتَ سَأَلْتَ؟ فَيَقُولُ يَا رَبِّ لاَ أَكُونَنَ أَشْقَى خُلْقِكَ؛ فَيَقُولُ فَهَا عَيْرَ الَّذِي كُنْتَ سَأَلْتَ؟ فَيَقُولُ يَا رَبِّ لاَ أَكُونَنَ أَشْقَى خُلْقِكَ؛ فَيقُولُ فَهَا عَسِيْتَ إِنْ أُعْطِيتَ ذَلِكَ أَنْ لاَ تَسْأَلَ عَيْرَهُ؟ فَيَقُولُ: لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ أَسْأَلُ عَيْرَ وَسِيْتَ إِنْ أُعْطِيتَ ذَلِكَ أَنْ لاَ تَسْأَلَ عَيْرَهُ؟ فَيَقُولُ: لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ أَسْأَلُ عَيْرَ اللهُ عَيْرَ اللهُ عَيْرَ اللهُ عَلَيْ الْمَنْ النَّهُ مَا شَاءَ اللهُ اللهُ عَيْرَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ اللهُ وَمَا فِيهَا مَنَ النَّصْرَة والسُّرُورِ فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللهُ اللهُ عَلَى ابْنَ ادَمَ مَا أَنْ يَسْكُتَ، فَيقُولُ يَا رَبُ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ اللهُ عَنْ وَجُكَ يَا ابْنَ ادَمَ مَا أَنْ يَسْكُتَ، فَيقُولُ يَا رَبُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنَ وَجَلَ مِنْهُ مُعَلَى اللهُ عَنَ وَجَلَ مِنْ كُنَ اللهُ عَزَ وَجَلَ اللهُ عَنْ أَنْ لَكُونُ اللهُ عَزَ وَجَلَ مِنْهُ اللهُ عَزَ وَجَلَ مِنْ كُذَا وَكَذَا أَقْبَلَ يُذَكّرُهُ وَبُهُ اللهُ عَزَ وَجَلَ اللهُ عَلَى إِلَا اللهُ عَلَى إِذَا النَّقَطَعَتُ أَمْنِيَتُهُ، وَلَا اللهُ عَزَ وَجَلَ عِنْ كَذَا وَكَذَا أَقْبَلَ يُذَكِّرُهُ وَبُهُ عَنَى إِذَا النَّقَطَعَتُ أَمْنَاتُهُ مَعَلَى اللهُ عَزَ وَجَلًا اللهُ عَوْلَ اللهُ عَوْلُ اللهُ عَنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَعَلَى اللهُ مَعْلَى اللهُ مَعَلَى اللهُ مَعْدَى اللهُ مَعْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٦٦/١): "ورآها" أي ليس عنده: (بهجتها) وكذا: (وراها) عند البخارى رقم (٧٤٣٧).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٦٦/١): "ثم يقول: أي رب قدمني إلى باب الجنة، فيقول الله له: أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك لا تسألني غير الذي أعطيتك؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك! فيقول: أي رب، ويدعو الله، حتى يقول له: فهل عسيت أن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك، فيعطى ربه ماشاء من عهود ومواثيق، فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا قام على باب الجنة انفهقت له الجنة، فرأى ما فيها من الخير والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: أي رب أدخلني الجنة. فيقول الله تبارك وتعالى له: أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن لا نسأل غير ما أعطيت؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك! فيقول: أي رب لاأكون أشقى خلقك. فلا يزال يدعو الله، حتى يضحك الله تبارك وتعالى منه، فإذا ضحك الله منه قال: ادخل الجنة.

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ١٢٩- باب فضل السجود.

 أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ [قَالَ قُلْنَا] أنا رَسُولَ اللهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ القِيَامَةِ؟ قَالَ "): «هَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ [وَالْقَمَرِ إِذَا كَانَتْ صَحْوًا؟» قُلْنَا: لاَ. قَالَ: «فَإِنَّكُمْ لاَ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَتِهِمَا» ثُمَّ قَالَ: «يُنَادِي مُنَادٍ: لِيَذْهَبْ كُلُّ قَوْم إِلَى مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، فَيَذْهَبُ أَصْحَابُ الصَّلِيبِ مَعَ صَلِيبِهِمْ، وَأَصْحَابُ الأَوْثَانِ مَعَ أَوْثَانِهِمْ، وَأَصْحَابُ كُلِّ آلِهَةٍ مَعَ آلِهَتِهِمْ، حَتَّى يَبْقَى] ۚ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ

فإذا دخلها قال الله له: تمنه؟ فيسأل ربه ويتمنى، حتى إن الله لبذكره من كذا وكذا، حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله تعالى: ذلك لك ومثله معه» وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٧٤٣٧) بنحوه.

<sup>(</sup>١) تتمته الحديث: «قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدرى مع أبي هريرة لا يرد عليه من حديثه شيئًا، حتى إذا حدث أبو هريرة: «أن الله تبارك وتعالى قال: ذلك لك، ومثله معه -وفي مسلم إن الله قال لذلك الرجل: ومثله معه-» قال أبوسعيد الخدرى: وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة. قال أبوهريرة: ما حفظت إلا قوله: «ذلك لك، ومثله معه»، قال أبو سعيد: أشهد أني حفظت من رسول الله ﷺ قوله: «ذلك لك، وعشرة أمثاله» قال أبو هريرة: فذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولاً الجنة).

كما في "صحيح البخاري" رقم (٧٤٣٨) ومسلم (١٦٦١-١٦٦). تنبيه هذا حديث أبي هريرة وأبي سعيد ﴿ قِطْفِيلٍ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٦٧/١): "أن ناساً في زمن رسول الله ﷺ قالوا» وكذا في «صحيح البخاري» رقم (٤٥٨١).

<sup>(</sup>٣) في "صحيح مسلم" (١/١٦٧): (قال رسول الله ﷺ: "نعم"). وكذا في "صحيح البخاري" رقم (1003).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/١٦٧): "بالظهيرة صحوًا ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوًا ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا، يا رسول الله. قال: "ما 

الله مِنْ بَرِّ أَوْ فَاجِرٍ، وغُبَرَاتٍ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، [ثُمَّ يُؤْتَى جِهَنَمَ تُعْرَضُ كَأَثُما سَرَابٌ] (أ) ، [فَيُقَالُ لِلْيَهُودِ:] (أ) مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرِ ابْنَ اللهِ، [فَقَالَ:] (أ) كَذَبْتُمْ، لَمْ يَكُنْ للهِ صَاحِبَةٌ وَلاَ وَلَدٌ، [فَهَا عُزَيْر ابْنَ اللهِ، [فَقَالَ:] أَنْ تَسْقِينَا، فَيُقَالُ: اشْرَبُوا، فَيَتَسَاقَطُونَ فِي جَهَنَّمَ، ثُمَّ يُولِدُون؟ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ تَسْقِينَا، فَيُقَالُ: اشْرَبُوا، فَيَتَسَاقَطُونَ فِي جَهَنَّمَ، ثُمَّ يُقَالُ لِلنَّصَارَى: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: كُنَّا نَعْبُدُ المَسِيحَ ابْنَ اللهِ، فَيُقَالُ: كُنَّا نَعْبُدُ المَسِيحَ ابْنَ اللهِ، فَيُقَالُ: كُنَّا نَعْبُدُ المَسِيحَ ابْنَ اللهِ، فَيُقَالُ: كُذَبْتُمْ لَمْ يَكُنْ للهِ صَاحِبَةٌ وَلاَ وَلَدٌ، فَهَا تُرِيدُونَ؟ فَيَقُولُونَ نُرِيدُ أَنْ قَسُقِينَا، فَيُقَالُ: اشْرَبُوا، فَيَتَسَاقَطُونَ فِي جَهَنَمَ] (أ) حَتَى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ مِنْ بَرً أَوْ فَاجِرٍ، [فَيُقَالُ لَهُمْ مَا يَحْبِسُمْ وَقَدْ ذَهَبَ النَّاس؟ فَيَقُولُونَ فِي جَهَنَمَ] (أَنْ مَنْ بَرً أَوْ فَاجِرٍ، [فَيُقَالُ لَهُمْ مَا يَحْبِسُمْ وَقَدْ ذَهَبَ النَّاس؟ فَيَقُولُونَ فِي جَهَنَمَ اللهَ مِنْ بَرً أَوْ فَاجِرٍ، [فَيُقَالُ لَهُمْ مَا يَحْبِسُمْ وَقَدْ ذَهَبَ النَّاس؟ فَيَقُولُونَ فِي جَهَامًا

القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من
 الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار حتى إذا لم يبق»).

وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٤٥٨١) ما عدا قوله: «صحوًا ليس معها سحاب» فعنده: «ضوء ليس فيها سحاب» و(صحوًا) الثانية عنده: (ضوء) وقوله: (يتبع) عنده: (تتبع).

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١٦٨/١).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٦٨/١): "فيدعى اليهود" وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٥٨١).

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٦٨/١): "فيقال" وكذا في "صحيح البخاري" رقم
 (٤٥٨١).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٦٨/١): "ماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا ربنا فاسقنا، فيشار إليهم ألا تردون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار، ثم يدعى النصارى فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقال لهم: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فيقال لهم: ماذا تبغون؟ [فيقولون: عطشنا يا ربنا فاسقنا، قال: فيشار إليهم ألا تردون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار]» وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٤٥٨١) ما عدا ما بين المعكوفين فعنده: "فكذلك مثل الأول».

فَارَقْنَاهُمْ وَخُنُ أَحْوَجُ مِنَّا إِلَيْهِ اليَوْمَ، وَإِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي: لِيَلْحَقْ كُلُ وَمُ فِي الْحَوْمُ مِنَّا إِلَيْهِ المَوْمَةِ فَيَلُوهُ وَيَا كَانُوا يَعْبُدُونَ وَإِنَّا نَلْتَظِرُ رَبّنَا؛ قَالَ فَيَأْتِيهِمُ الجَبّارُ، فِي صُورَةٍ غَيْرَ صُورَتِهِ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ؛ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبّنَا.] (الله وَمَلَّهُ إِلاَّ الأَنْبِيَاءُ،] (الله فَيَكُونُ الله عَنْ سَاقِهِ] (الله فَيَعُولُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله وَمَا الجِسْرِ وَيَنْهُ الله وَمَا الجِسْرُ؟ يَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ، وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لله كُلُّ مُؤْمِنٍ، وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لله كُلُّ مُؤْمِنٍ، وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لله وَمَا الجِسْرِ وَيَاءً وَسُمْعَةً؛ فَيَذْهَبُ كَيْها يَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وِاحِدًا، ثُمَّ يَشْجُدُ للهِ وَمَا الجِسْرِ وَالْجِسْرِ وَالْجِسْرِ وَالْجَعْلُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَمَ الله وَلَالِيبُ، وَحَسَكَةٌ [مُفَلُطَحَةً] (الله وَمَا الجِسْرُ؟ فَيُ الله وَمَا الجِسْرُ؟ فَيَا لَهُ السَّعْدَانُ. المُؤْمِنُ عَلَيْها كَالطَّرْفِ مَنْ كَانَ الله وَمَا الجُسْرُ؟ وَمَسْكَةٌ [مُفَلِقُهُاءً] (الله وَمَا الجِسْرُ وَكَالَيْبُ، وَحَلَيْهِ وَكَالِيبُ، وَكَالَيْبُ، وَحَسَكَةٌ [مُفَلُطُحَةً] (الله وَكَالِيبُ مُسَلِّهُ وَكَلاَلِيبُ، وَكَالِيبُ مَلُولُ وَيَعْلَى وَكَالِيبُ وَالرَّكِمِ، فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ، وَكَالِيبُ وَكَالِيبُ مَلَامٌ مُ مُسَلِّمٌ، وَكَالِمُ فَعَلَى الله وَكَالِيْفِ وَكَالِيْفِ وَكَالِيْفِ وَكَالِيبُ مَلَى الله وَكَالِيبُ مَالِهُ مُ يُسْحَبُ سَحْبًا السَّعْدَانُ. المُؤْمِنُ مُسَلِّمٌ مُ مُنَاجٍ مُسَلِّمٌ مُ مُؤْمِنُ مُ مُسَلِّمٌ مَكَانًا مَا وَكَالِمُ مُنْ مُوسُلُونُ مَنْ الله مَنْ الله مَسَلَّمٌ مَا أَنْ مُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُومُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۱/ ١٦٨): "أناهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها، قال: فما تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد، قالوا: يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم، ولم نصاحبهم، [فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك] لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثًا».

وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٤٥٨١) ما عدا ما بين المعكوفين فعنده: "ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد، فيقول: أنا ربكم. فيقولون ».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١٦٨١-١٦٩).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٦٨/١): "فيقولون: نعم، فيكشف عن ساق» تنبيه: ما بعد هذا الرقم لفظ البخاري، ولفظ مسلم مغاير ما عدا ما ذكرت بين المعكوفين فقد نبهت عليه.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: (الجسم). والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/ ١٦٨-١٦٩).

أَنْتُمْ بَأَشَدَّ لِي مُنَاشَدَةً فِي الْحَقِّ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنَ المؤمِنِ يَوْمَئِذٍ لِلْجَبَّارِ. فَإِذَا رَأُوْا أَنَهُمْ قَدْ نَجَوْا وَبَقِىَ إِخْوَانُهُمْ، يَقُولُونَ رَبَّنَا إِخْوَانُنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا [وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا؛](١) فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ، وَيُحَرِّمُ اللَّهُ صُوَرَهُمْ عَلَى النَّارِ، فَيَأْتُونَهُمْ وَبَعْضُهُمْ قَدْ غَابَ فِي النَّارِ إِلَى [قَدَمِهِ وَإِلَى](٢) أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا ثُمَّ يَعُودُونَ. فَيَقُولُ اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُم فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارٍ فَأَخْرِجُوهُ؛ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا ثُمَّ يَعُودُونَ. فَيَقُولُ اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ؛ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا» قَالَ أَبُوسَعِيدٍ: فَإِنْ لَمْ تُصَدِّقُونِي فَاقْرَءُوا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً ۚ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَنعِفْهَا ﴾ [النساء: ٤٠] «فَيَشْفَعُ النَّبِيُونَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ. فَيَقُولُ الجَبَّارُ بَقِيَتْ شَفَاعَتِي، فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ أَقْوَامًا قَدِ امْتُحِشُوا، فَيُلْقَوْنَ فِي نَهَرٍ بِأَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ مَاءُ الْحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ فِي حَافَتَيهِ كَمَا تَنْبُتُ الحِبَّهُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ قَدْ رَأَيْتُمُوهَا إِلَى جَانِبِ الصَّحْرَةِ إِلَى جَانِبِ الشَّجَرَةِ، فَهَا كَانَ إِلَى الشَّمْسِ مِنْهَا كَانَ أَخْضَرَ، وَمَا كَان مِنْهًا إِلَى الظِّلِّ كَانَ أَبْيَضَ فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمُ اللَّوْلُؤُ، فَيُجْعَلُ فِي رِقَابِهِمِ الْحَوَاتِيمُ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ أَهْلُ الْجَنَّةِ هؤُلاء عُتَقَاءُ الرَّحْنِ أَدْخَلَهُمُ الْجَنَّةَ بَغَيْرِ عَمَل عَمِلُوهُ، وَلاَ خَيْرِ قَدَّمُوهُ، فَيُقَالُ لَهُمْ لَكُمْ مَا رَأَيْتُم وَمِثْلُهُ مَعَهُ».

أخرجه البخاري في: ٩٧- كتاب التوحيد: ٢٤- باب قول الله تعالى: ﴿ وُجُوُّهُ

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٦٨/١): "ويحجون».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/ ١٦٨-١٦٩).

<170>

يَوْمَهِذِ نَاضِرَهُ \* إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ .

## (٨٢)(١) باب إِثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار

آ أَ أَهُلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَخْرِجُوا مَنْ النَّهِ عَنِ النَّبِ عَلَيْ قَالَ: أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانِ، فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا قَدِ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانِ، فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا قَدِ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانِ، فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا قَدِ [اسْوَدُّوا]()، فَيُلْقُونَ فِي نَهَرِ الحَيَا أَوِ الحَيَاةِ -شَكُّ مِن أَحد رجال السَّند- فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الحِبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ، أَلَمْ تَرَ أَنَّهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً».

أخرجه البخاري في: ٢- كتاب الإيمان: ١٥- باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال.

#### (۸۳)(۲۳) باب آخر أهل النار خروجًا

﴿ ﴾ ﴿ احديثُ عَبْدِاللّٰهِ بِنِ مَسْعُودٍ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ: ﴿ إِنِّي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اذْهُلِ الْجَنَّةِ وَخُولًا رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ [كَبْوًا] ﴿ فَيَقُولُ اللَّهُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ ، فَيَأْتِيهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مِنَ النَّارِ [كَبْوًا] ﴿ فَيَقُولُ اللّٰهُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ ، فَيَأْتِيهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا

<sup>(</sup>١) في المطبوع (٨٠) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۱۷۲/۱): «امتحشوا» وكذا في "صحيح البخاري" رقم(٦٥٦٠).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع (٨١) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/٣/١): «حبوًا» وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٦٥٧١) في الموضع الذي نقل منه المصنف، وهي رواية أبي ذر كها في اليونينية وعليه شرح الحافظ وَمَاقَتُه في "الفتح" (٢/١١).

وكذا أيضًا: «حبوا» في «صحيح البخاري» رقم (٧٥١١).

مَلاًى، فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلاًى، فَيَقُولُ اذْهَب فَادْخُل الجَنَّةَ فَيَأْتِيهِا فَيُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلاَّى، فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلاَّى، فَيَقُولُ اذْهَب فادْخُلِ الْجَنَّةَ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهَا، أَوْ إِنَّ لَكَ مِثْلَ عَشَرَةِ أَمْثَالِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ تَسخَرُ مِنِّي أَوْ تَضْحَكُ مِنِّى وَأَنْتَ المَلِكُ». فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ. وَكَانَ يُقَالُ: ذَلِكَ أَدْنَى أَهْل الجَنَّةِ مَنْزِلَةً.

أخرجه البخاري في: ٨١- كتاب الرقاق: ٥١- باب صفة الجنة والنار.

#### (٨٤)(١) باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها

\* \ \ \

٨ ١ ١ -حديث أنس بنِ مَالِكٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيَقُولُونَ: لَوِ اسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا! فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ الَّذِي خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ الْمَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّنَا؛ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ (٣)، وَيَقُولُ ائْتُوا نُوحًا، أَوَّلَ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللهُ ؛

<sup>(</sup>١) في المطبوع (٨٢) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) \* حديث جابر بن عبد الله و﴿ عَنْ عَاد قال: قلت: لعمرو بن دينار سمعت جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يخرج بالشفاعة من النار». قال: نعم).

أخرجه البخاري في: ٨١- كتاب الرقاق: ٥١- باب صفة الجنة والنار، وعند مسلم (١٧٨/١): ﴿ إِنَّ اللَّهُ يُخْرِجُ قُومًا ... ٩.

<sup>(</sup>٣) في رواية لهما: "فيستحي» كما في "صحيح البخاري" رقم (٤٤٧٦) ومسلم (١/ ١٨٠–١٨١).

فَيَانُّونَهُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ ()، ائْتُوا إِبْرَاهِيمَ الَّذِي اتَخَذَهُ الله خَلِيلاً؛ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، ائْتُوا مُوسَى الَّذِي كَلَّمَهُ الله؛ فَيَأْتُونَه فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ، فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ ()، ائْتُوا عِيسَى، فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ، ائْتُوا مُحَمَّدًا ﷺ فَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخُرَ فَيَأْتُونِي؛ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي، فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ الله، ثُمَّ يُقَالُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، سَلْ تُعْطَه، وَقُلْ يُسمَعْ، وَاشْفَعْ تَشَفَعْ فَيَحُدُ لِي وَاشْفَعْ تَشَفَعْ فَيَحُدُ لِي عَلَمْنِي؛ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُ لِي وَاشْفَعْ تَشَفَعْ فَيَحُدُ لِي عَلَمْنِي؛ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُ لِي حَدًا، ثُمَّ أُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ؛ ثُمَّ أَعُودُ [فَأَقَعُ سَاجِدًا مِثْلَهُ فِي النَّالِ إَلَّ مَنْ حَبَسَهُ القُرْآنُ (")».

أخرجه البخاري في: ٨١- كتاب الرقاق: ٥١- باب صفة الجنة والنار.

٩ ١ -حديث أنس بنِ مَالِكِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَيَقُولُونَ: اشْفَعْ لَنَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِإِبْرَاهِيمَ فَإِنَّهُ خَلِيلُ الرَّحْمنِ؛ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ، فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوسَى فَإِنَّهُ كَلِيمُ اللهِ؛ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ، فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوسَى فَإِنَّهُ كَلِيمُ اللهِ؛ فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِيسَى فَإِنَّهُ رُوحُ اللهِ؛ فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِيسَى فَإِنَّهُ رُوحُ اللهِ فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِيسَى فَإِنَّهُ رُوحُ اللهِ

<sup>(</sup>۱) في رواية لهما: "فيستحي» كما في "صحيح البخاري" رقم (٤٤٧٦) ومسلم (١/ ١٨٠-١٨١).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ١٨١): "قال فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة قال: فأقول: يارب ما بقي في النار» وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٤٧٦٩): "ثم أعود الثالثة ثم أعود الرابعة فأقول: ما بقي في النار» (أي بدون شك).

 <sup>(</sup>٣) بقيت له تتمة وهي: (أي: وجب عليه الخلود) كها في "صحيح البخاري" رقم (٦٥٦٥)
 ومسلم(١/ ١٨١) وهي من قول قتادة عندهما (الراوي عن أنس).

وَكَلِمَتُهُ؛ فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمحَمَّدٍ عَلَيْهُ؛ فَيَأْتُونِي فَأَقُولُ: أَنَا لَهَا، فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنُ لِي، [وَيُلْهِمُنِي مَحَامِدَ أَحْمَدُهُ بِهَا لاَ تَحْضُرُنِي الآنَ، فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ المَحَامِدِ](١) وَأَخِرُ لَهُ سَاجِدًا، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ؛ فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُمَّتِي، أُمَّتِي، فَيُقَالُ: انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ إِيمَانٍ، فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ ثُمَّ أَعُودُ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، ثُمَّ أَخِرُ لَهُ سَاجِدًا؛ فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَعْ؛ فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُمَّتِي، أُمَّتِي فَيُقَالُ انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ [ذَرَّةٍ أَوْ خَرْدَلَةٍ] (٢) مِنْ إِيمَانٍ؛ فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ؛ ثُمَّ أَعُودُ فَأَحْمَدُهُ بِتَلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا؛ فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ؛ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِي، أُمَّتِي فَيُقَالُ انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى أَدْنَى أَدْنَى مِثْقَالِ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجْهُ مِنَ النَّارِ؛ فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَل ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا؛ فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَع، وَسَلْ تُعْطَه، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ؛ فَأَقُولُ يَا رَبِّ ائْذَنْ لِي فِيمَنْ قَالَ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، فَيَقُولُ وَعِزَّتِي [وَجَلاَلِي] (٣) وَكِبْرِيَائِي وَعَظَمَتِي لأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لا إِله إلاَّ اللهُ ».

أخرجه البخاري في: ٩٧- كتاب التوحيد: ٣٦- باب كلام الرب عز وجل يوم

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٨٣/١): «فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن، يلهمنيه الله».

<sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۱۸۳/۱): «حبة من خردل».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/١٨٤): "وجبريائي".

القيامة مع الأنبياء وغيرهم.

 ◄ ٢ - حديث أبي هُرَيْرةَ وَإِنْكَ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ إِلَى اللهِ بِلَحْم، فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ، فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً ثُمَّ قَالَ: «أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَهَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ذَلِكَ؟ يَجْمَعُ النَّاسَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وِاحِدٍ، يُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي، وَيَنْفُذُهُمُ البَصَرُ، وَتَدْنُو الشَّمْسُ فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الغَمِّ وَالكَرْبِ مَا لاَ يُطِيقُونَ وَلاَ يَحْتَمِلُونَ؛ فَيَقُولُ النَّاسُ أَلاَ تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ أَلاَ تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ فَيقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ، عَلَيْكُمْ بِآدَمَ، فَيَأْتُونَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ؛ فَيَقُولُونَ [لَهُ](١): أَنْتَ أَبُو البَشَر، خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ الْمَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلاَ نَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلاَ نَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ آدَمُ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ، نَفْسِي! نَفْسِي! [نَفْسِي!](١) اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى نُوح؛ فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ [إِنَّكَ] (١) أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى [أَهْلِ] (١) الأَرْضِ، وَقَدْ سَمَّاكَ الله عَبْدًا شَكُورًا، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا خَمْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي [عَزَّ وَجَلَّ قَدْ](١) غَضِبَ اليَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ؛ وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِي، نَفْسِي! نَفْسِي! [نَفْسِي!] (١) اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ، فَيَأْتُونَ إِبْراهِيمَ فَيَقُولُونَ [يَا إِبْرَاهِيمُ]('` أَنْتَ نَبِيُّ اللهِ وَخِلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ اشْفَعْ لَنَا إِلَى

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/١٨٤-١٨٦).

رَبِّكَ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا خَعْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَه، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ؛ وَإِنِّي قَدْ كَنْتُ كَذَبْتُ تَلاثَ كَذَبَاتٍ، نَفْسِي! نَفْسِي! [نَفْسِي!](١) اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى فَيَأْتُونَ مُوسَى، فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَى أَنْتَ رَسُولُ اللهِ فَضَّلَكَ الله بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلاَمِهِ عَلَى النَّاسِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا، نَفْسِي! نَفْسِي! [نَفْسِي! اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي](١)، اذْهبُوا إِلَى عِيسى؛ فَيَأْتُونَ عِيسى، فَيَقُولُونَ يَا عِيسى أَنْتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي المَهْدِ [صَبيًا،](١) اشْفَعْ لَنَا، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ عِيسى، إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْبًا، نَفْسِي! نَفْسِي! [نَفْسِي!](١) اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ عِيْكِيْ ؛ [فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا عِيْكِيْ ،](٢) فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَخَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ، وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَعْنُ فِيه؟ فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ العَرْشِ فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي، ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، سَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ؛ فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَقُولُ: أُمَّتِي يَا رَبِّ أُمِّتِي [يَا رَبِّ!](١) فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/ ١٨٤-١٨٦).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ١٨٥): "فيأتوني".

أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لاَ حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ البَابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّةِ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيهَا سِوَى ذلِكَ مِنَ الأَبْوَابِ»، [ثُمَّ قَالَ:](١) «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ مَا بَيْنَ المِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ [وَحِمْيَرَ،](٢) أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى ».

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ١٧- سورة الإسراء: ٥- باب ﴿ وَٰزِيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٌ ﴾.

## (٨٦) " باب اختباء النبي على دعوة الشفاعة لأمته

 الله ﷺ: «لِكُلِّ نَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِكُلِّ نَبِيًّ دَعْوَةٌ، (٤) فَأُرِيدُ، إِنْ شَاءَ اللهُ، أَنْ أَخْتَبِيَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي يَوْمَ القِيَامَةِ».

أخرجه البخاري في: ٩٧- كتاب التوحيد: ٣١- [باب في المشيئة والإرادة.](٥)

٢ ٢ ١ -حديث أنس عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: [ ﴿ كُلُّ نَبِيِّ سَأَلَ سُؤَالاً ﴾ أَوْ قَالَ] (١٠) «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوةٌ قَد دَعَا بِهَا [فَاسْتُجِيبَتْ] (١)، [فَجَعَلْتُ] (٧)

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/ ١٨٤-١٨٦).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/٦٨٦): "وهجر».

<sup>(</sup>٣) في المطبوع (٨٤) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) زادا في رواية لهما: «مستجابة يدعو بها». ` كما في "صحيح البخاري" رقم (١٣٠٤) ومسلم (١/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: باب قوله تعالى: ﴿ قُلْ لَوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَانَا لِكَلِمَتِ رَبِّ ﴾. والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/ ١٩٠).

<sup>(</sup>۷) ما بين المعكوفين بدلها في "صحيح مسلم" (۱/ ۱۹۰): (وإني أختبأت».

# دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ القِيَامَةِ». (١)

أخرجه البخاري في: ٨٠- كتاب الدعوات: ١- باب لكل نبي دعوة مستجابة.

## (٨٩)(٢) باب في قوله تعالى: ﴿ وَأَنذِرُ عَشِيرَنَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَاللَّهِ عَلَيْهَ وَلَيْكَ الْأَفْرَبِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤]، (قَالَ): أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَفْرَبِينِ ﴾ [الشعراء: ٢١٤]، (قَالَ): ﴿ يَا مَعْشَرَ قَرَيْشٍ - [أَوْ كَلِمَةً خُوهَا] ﴿ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ، لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافِ [لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مَنَ اللهِ شَيْئًا وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةً رَسُولِ عَبَّاسُ بنَ عَبْدِ اللهِ شَيْئًا وَيَا عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةً رَسُولِ اللهِ لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةً رَسُولِ اللهِ لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا وَيَا عَلَيْ مَا شِئْتِ مِنْ اللهِ لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ ﷺ ، سَلِيني مَا شِئْتِ مِنْ اللهِ لَنْ عَبْدِ مِنَ اللهِ شَيْئًا وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ ﷺ ، سَلِيني مَا شِئْتِ مِنْ اللهِ شَيْئًا وَيَا اللهِ شَيْئًا ».

أخرجه البخاري في: ٥٥- كتاب الوصايا: ١١- باب هل يدخل النساء والولد

<sup>(</sup>۱) تنبيه: هذا الحديث رواه الإمام البخاري رَطِقتُه برقم (٦٣٠٥) فقال: (وقال لي خليفة قال معتمر: سمعت أبي عن أنس، فذكره).

وفي بعض الطبعات من "صحيح البخاري": (قال معتمر: سمعت أبي عن أنس به).

قال الحافظ في "الفتح" (١١/ ١٠٠): (قوله: "قال معتمر" هو ابن سليهان التيمي كذا للأكثر، وبه جزم الإسماعيلي والحميدي -يعني أنه معلق- لكن عنده الأصيلي وكريمة في أوله: (قال لي خليفة حدثنا معتمر) فعلى هذا هو موصول، وقد وصله مسلم أيضا عن محمد بن عبد الأعلى عن معتمر).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (٨٧) والصواب ما أثبتناه.

 <sup>(</sup>٣) قوله: «قام» ليست عند مسلم انظر (١٩٢/١-١٩٣) وعنده: «قال» واحدة وليست عنده: «قال»
 الثانية الآتية في الحديث بين قوسين.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم" (١/١٩٢-١٩٣).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٩٢/١): «أنقذوا أنفسكم من النار».

في الأقارب.

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ١١١- سورة تبت يدا أبي لهب وتب: ١- باب حدثنا يوسف.

<sup>(</sup>۱) قال النووي في شرح مسلم (۳/ ۸۱–۸۲):

<sup>(</sup>فظاهر هذه العبارة أن قوله: «ورهطك منهم المخلصين» كان قرآنًا أنزل ثم نسخت تلاوته) اهـ.

<sup>(</sup>۲) تتمته: «وقد نب». هكذا قرأ الأعمش.

كما في "صحيح البخاري" رقم (٤٩٧١) ومسلم (١٩٤/١).

قال الحافظ ابن حجر رَمَاقَكَ في «الفتح» (ج٨ / ص٣٦٢):

<sup>(...</sup> وليست هذه القراءة فيها نقل القراء عن الأعمش، فالذي يظهر أنه قرأها حاكيًا لا قارئًا، ويؤيده قوله في هذا السياق: «يومئذ»\* فإنه يشعر بأنه كان لا يستمر على قراءتها كذلك، والمحفوظ أنها قراءة ابن مسعود وحده) اهـ.

 <sup>\*</sup> في البخاري المرجع السابق تلو ما تقدم إلا أنه لم يروها مسلم فلم نذكرها.

## (٩٠) باب شفاعة النبي ﷺ لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه

أخرجه البخاري في: ٦٣- كتاب مناقب الأنصار: ٤٠- باب قصة أبي طالب.

آلاً النّبِيّ عَلَيْهُ، وَذُكِرَ وَلَيْكُ أَنّهُ سَمِعَ النّبِيّ عَلَيْهُ، وَذُكِرَ عِنْدَهُ عَمُّهُ، فَقالَ: «لَعَلّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ فَيُجْعَلُ فِي ضَحضَاحٍ مِنْ النّارِ يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ يَعْلِي مِنْهُ دِمَاعَهُ».

أخرجه البخاري في: ٦٣- كتاب مناقب الأنصار: ٤٠- باب قصة أبي طالب.

#### (٩١) (٣) باب أهون أهل النار عذابًا

\[
\begin{aligned}
\begin

أخرجه البخاري في: ٨١- كتاب الرقاق: ٥١- باب صفة الجنة والنار.

<sup>(</sup>١) في المطبوع (٨٨) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ١٩٥): "يا رسول الله! هل نفعت أبا طالب بشيء؟» وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٦٢٠٨).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع (٨٩) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) قوله: «جمرة» بدله في "صحيح مسلم" (١٩٦/١): «جمرتان» وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٦٥٦٢).

<sup>(</sup>o) تتمته: «كما يغلي المرجل» كما في "صحيح البخياري» رقم (٦٥٦٢) ومسلم (١٩٦/١).

### (٩٣)(١) باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم

جَهَارًا عُمْرِو بنِ العَاصِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ جِهَارًا عَمْرِو بنِ العَاصِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ جِهَارًا عَيْرَ سِرِّ يَقُولُ: ﴿إِنَّ آلَ أَبِي فُلاَنٍ لَيْسُوا بِأَوْلِيَائِي، إِنَّا وَلِيِّي اللَّهُ وَصَالِحُ المُؤْمِنِينَ، [وَلَكِنُ لَهُمْ رَحِمٌ أَبَلُهَا بِبَلاَلِهَا يَعْنِي أَصِلُهَا بِصِلَتِهَا](٢)».

أخرجه البخاري في: ٧٨- كتاب الأدب: ١٤- باب يبل الرحم ببلاها.

## (٩٤) (٩٤) باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب

أخرجه البخاري في: ٨١- كتاب الرقاق: ٥٠- باب يدخل الجنة سبعون ألفًا

<sup>(</sup>١) في المطبوع (٩١) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١٩٧/١).

ثم إن هذه اللفظة معلقة في البخاري. انظر "تغليق التعليق" (٨٦/٥) و"الفتح" (٤٣٦/١٠) و"الفتح" (٤٣٦/١٠) و"هدى السارى" ص(٦٥).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع (٩٢) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع.

بغير حساب

٣ ١ - حديث سَهْلِ بنِ سَعْدِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «لَيَدْخُلَنَّ الجُنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا، أَوْ سَبْعُبِائَةِ أَلْفٍ -لا يَدْرِي [الرَّاوِي] أَيُّهُمَا قَالَ- مُتَهَاسِكُونَ آخِذٌ بَعْضُهُمْ بعضًا، لاَ يَدْخُلُ أَوَّلُهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ، وَجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ».

أخرجه البخاري في: ٨١- كتاب الرقاق: ٥١- باب صفة الجنة والنار.

الم الم النّبِي عَلَيْهِ وَالنّبِي عَبّاسٍ وَإِلَيْهِ قَالَ: [خَرَجَ عَلَيْنَا النّبِي عَلَيْهُ يَوْمًا فَقَالَ] (٢): ( عُرِضَتْ عَلَيَّ الأُمَمُ [ فَجَعَلَ يَمُرُّ النّبِيُّ ] (٣) مَعَهُ الرّجُلُ، وَالنّبِيُ مَعَهُ الرّجُلانِ، وَالنّبِيُ مَعَهُ الرّبُلانِ، وَالنّبِيُ مَعَهُ الرّبُلانِ، وَالنّبِيُ مَعَهُ الرّبُلانِ، وَالنّبِي مَعَهُ أَحَدٌ، [ وَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا الرّبُلانِ، فَقِيلَ هذَا مُوسى وَقَوْمُهُ ؛ ثُمَّ قِيلَ لِي انْظُرْ وَهَوَمُهُ ؛ ثُمَّ قِيلَ لِي انْظُرْ [ هكَذَا وَهكَذَا ، انْظُرْ ، فَرَابُنْ شَوَادًا كَثِيرًا [ سَدَّ الأُفْقَ] (٥) ، فَقِيلَ لِي انْظُرْ [ هكَذَا وَهكَذَا ، فَرَابُنْ شَوَادًا كَثِيرًا [ سَدَّ الأُفْقَ] (١) ، فَقِيلَ هؤلاَءِ أُمَّتُكَ ، وَمَعَ هؤلاَءِ فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا [ سَدَّ الأُفْقَ] (١) ، فَقِيلَ هؤلاَءِ أُمَّتُكَ ، وَمَعَ هؤلاَءِ فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا [ سَدَّ الأُفْقَ] (١) ، فَقِيلَ هؤلاَءِ أُمَّتُكَ ، وَمَعَ هؤلاَء

<sup>(</sup>۱) قوله: (الراوي)، الذي عند مسلم (۱۹۸/۱)، والبخاري أيضًا في نفس مرجع المصنف رقم (٦٥٥٤) بدلها: (أبو حازم) وهو سلمة بن دينار الراوي عن سهل بن سعد.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/ ١٩٩) وبدله عنده: "عن النبي ﷺ".

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ١٩٩): "فرأيت النبي".

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/١٩٩): «إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ١٩٩): "إلى ا**لأفق فإذا بسواد عظيم**".

<sup>(</sup>V) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/ ١٩٩).

سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بَغَيْرِ حِسَابٍ »(١) [فَتَفَرَّقَ النَّاسُ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ] (٢)؛ فَتَذَاكَرَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ بَيَّكِيٌّ، [فَقَالُوا: أَمَّا نَحْنُ فَوُلِدْنا فِي الشِّرْكِ، وَلٰكِنَّا آمَنَّا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَلٰكِنَّ هؤُلاَءِ هُمْ أَبْنَاؤُنِنَا]<sup>(٣)</sup>. [فَبَلَغَ النَّبيّ ﷺ،]<sup>(١)</sup> فَقَالَ: «هُمُ الَّذِينَ لاَ يَتَطَيَّرُونَ وَلاَ يَسْتَرْقُونَ [وَلاَ يَكْتَوُونَ] ( وَعَلَى رَبِّمِمْ يَتَوَكَّلُونَ» فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ، [فَقَالَ: أَمِنْهُمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ: أَمِنْهُمْ أَنَا؟](١) فَقَالَ: «سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ».

أخرجه البخاري في: ٧٦- كتاب الطب: ٤٢- باب من لم يَرْقِ.

#### [(٩٥) باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة](٧)

٢٣٢ - حديث عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ. قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَيَالِيُّهُ فِي قبَّةٍ، فَقَالَ: ﴿ أَتُرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ ﴾ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) في رواية لها: «... ولا عذاب» كما في "صحيح البخاري" رقم (٢٥٤١). وليس عنده في هذا الموضع ذكر دخول الجنة. ومسلم (١٩٩/١).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١٩٩١).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٢٠٠): "فقال بعضهم: فلعلهم الذبن صحبوا رسول الله ﷺ، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٢٠٠): "فخرج عليهم".

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم" (١/ ٢٠٠) وعنده بدلها: "ولا يرقون" اهـ. وهي شاذة شذ بها سعید بن منصور شیخ مسلم.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٢٠٠): (فقال: ادع الله أن يجعلني منهم؟ ["فقال: أنت منهم»]، ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم؟) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (۲٥٤١) عدا ما بين المعكوفين.

<sup>(</sup>V) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع.

«أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الجَنَّةِ؟» قُلْنَا: نَعَمْ، [قَالَ: «أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الجَنَّةِ؟» قُلْنَا: نَعَمْ] قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ إِنِّي لَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَذَلِكَ أَنَّ الجَنَّةَ لاَ يَدْخُلُها إِلاَّ نَفْسُ لَمُسْلِمَةٌ، وَمَا أَنْتُمْ فِي أَهْلِ الشَّرْكِ إِلاَّ كَالشَّعَرَةِ البَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ للأَسْوَدِ، أَوْ كَالشَّعَرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الأَحْمَرِ».

أخرجه البخاري في: ٨١- كتاب الرقاق: ٤٥- باب كيف الحشر.

# (٩٦) باب قوله يقول الله لآدم: أخرج بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (٩٤) والصواب ما أثبتناه.

 <sup>(</sup>٣) في رواية لها: «والذي نفسي بيده إني لأرجو -وفي مسلم لأطمع- أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا»
 كها في "صحيح البخاري" رقم (٣٣٤٨) ومسلم (١/ ٢٠١).

نَفْسِي [فِي يَدِهِ] (١) إِنِّي لأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الجَنَّةِ، إِنَّ مَثَلَكُمْ فِي الأُمْمِ كَمَثَلِ الشَّعَرَةِ البَيْضَاءِ فِي جِلْدِ النَّوْرِ الأَسْوَدِ، أَوِ الرَّقْمَةِ فِي ذِرَاعِ الخُمَارِ».

أخرجه البخاري في: ٨١- كتاب الرقاق: [٤٦] (٢) باب قوله عز وجل: ﴿إِنَّ وَلَهُ عَظِيمٌ ﴾.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٠١/١): «بيده» وكذا في "صحيح البخاري" في نفس الموضع الذي نقل منه المصنف رقم (٦٥٣٠) في رواية أبي ذر وابن عساكر كها في اليونينية.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع.

اللؤلؤ والمرجان

## ٢- كتاب الطهارة

#### (٢) باب وجوب الطهارة للصلاة

لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ اللهُ صَلاةَ اللهُ صَلاةَ المَّدُثُ حَتَى يَتَوضًاً».

أخرجه البخاري في: ٩٠- كتاب الحيل: ٢- باب في الصلاة.

#### (٣) باب صفة الوضوء وكماله

٠ ٢٥ احديث عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ. دَعَا بِإِنَاءِ فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ فَعَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الإِنَاءِ، فَمَضْمَضَ [وَاسْتَنْشَقَ،] أَنَّ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، وَيَدَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ ثَلاَثَ مِرَارٍ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ اللهِ عَلَيْهِ : «مَنْ تَوَضَّأَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ إِلَى الكَعْبَيْنِ، (٢) ثُمُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ تَوضَّأَ رَجْلَيْهِ وَلَاثَ مِرَارٍ إِلَى الكَعْبَيْنِ، لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَ نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

أخرجه البخاري في: ٤- كتاب الوضوء: ٢٤- باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا.

<sup>(</sup>۱) قوله: «واستنشق» بدلها في "صحيح مسلم» (۲۰٥/۱): «واستنثر» وكذا في "صحيح البخاري» رقم (١٩٣٤) وفي رواية الأصيلي وابن عساكر وأبي ذر كها في اليونينية. نفس المرجع الذي نقل منه المصنف رقم (١٥٩): «استنثر» وكذا رقم (١٦٤) مع أنه ذكر: «استنشق».

 <sup>(</sup>۲) وفي رواية لهما: «ثم غسل رجله اليمنى ثلاثًا، ثم اليسرى ثلاثًا -وفي مسلم مثل ذلك-» كما في
 "صحيح البخاري» رقم (۱۹۳٤) ومسلم (۱/ ۲۰۵).

### (1)\* 140

#### (٧) باب في وضوء النبي ﷺ

لَا اللهِ عَنْ] (٢) وَصُوءِ النَّبِيِّ عَيْدٍ، وَمُثُوءَ النَّبِيِّ عَنْ] (٢) وُصُوءِ النَّبِيِّ عَيْدٍ، فَدَعَا [بِتَوْرٍ مِنْ مَاءِ،] (١) [فَتَوَضَّا لَهُمْ وُصُوءَ النَّبِيِّ عَيْدٍ] (١) ، فَأَكُفَأَ [عَلَى يَدِهِ فَدَعَا [بِتَوْرٍ مِنْ مَاءِ،] (١) أَنْ تَوَضَّا لَهُمْ وُصُوءَ النَّبِيِّ عَيْدٍ النَّوْرِ] (١) ، فَمَضْمَضَ مِنَ التَّوْرِ، فَغَسَلَ يَدَهُ إِنَّا، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَاسْتَنْشَقَ، وَاسْتَنْشَرَ [بِثَلاَثِ غَرَفَاتٍ] (١) ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا،

\* حديث عثبان ولي قال: (ألا أحدثكم -وفي مسلم والله لأحدثنكم- حديثًا لولا آية ما حدثتكموه، سمعت النبي المسلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي المسلم وبين الصلاة التي المسلم والمسلم المسلم والمسلم المسلم والمسلم المسلم المسلم والمسلم المسلم المسل

قال عروة: (الراوي عن حمران عن عثبان -وهو ابن الزبير-) الآية: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُنُونَ مَا ۗ أَنَانَا ﴾ [البقرة: ١٥٩].

أخرجه البخاري في: ٤- كتاب الوضوء: ٢٤- باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا.

وفي رواية لهما: (أن عثمان وهو جالس على المقاعد فتوضأ -وفي مسلم أن عثمان توضأ بالمقاعد قال\_ ... فذكره) كما في "صحيح البخاري" رقم (٦٤٣٣) ومسلم (٢٠٧/١).

- (٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٢١٠): "قبل له: توضأ لنا".
  - (٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٢١٠): "بإناء".
  - (٤) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/ ٢١١-٢١١).
- (٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٢٠٠): "على يديه فغسلها" كذا في "صحيح البخاري" رقم (١٩٢).
  - (٦) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/ ٢١١-٢١١).
    - (٧) قوله: (بثلاث) بدلها في صحيح مسلم (١/ ٢١١): «من ثلاث».

وفي رواية لهما بدلها: "من كفة واحدة" كها في "صحيح البخاري" رقم (١٩١) ومسلم (٢١٠/١) بلفظ: "من كف واحدة" وكذا عزاه الحافظ لأكثر رواة البخاري "الفتح" (١/ ٣٥٦). أي: من كف...

<sup>(</sup>١) باب فضل الوضوء والصلاة عقبه.

ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ (١) إِلَى المِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَمَسَحَ رَأْسَهُ، فَأَقْبَلَ بِهَا وَأَدْبَرَ (٢) مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الكَعْبَينِ. (٣)

أخرجه البخاري في: ٤- كتاب الوضوء: ٣٩- باب غسل الرجلين إلى الكعبين.

#### (٨) باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار

النّبي عَلَيْ أَنّهُ قَالَ: «مَنْ تَوَضّاً فَلْيُوتِرْ».
فَلْيَسْتَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ».

أخرجه البخاري. في: ٤- كتاب الوضوء: ٢٥- باب الاستنثار في الوضوء.

﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِيْكُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ﴿ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ [فَتَوَضَّأً] ﴿ فَلْيَسْتَنْثِرَ ثَلاَثًا فَإِن الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ ﴾.

أخرجه البخاري في: ٥٩- كتاب بدء الخلق: ١١- باب صفة إبليس وجنوده.

<sup>(</sup>۱) في رواية لهما: «...مرتين» -يعني أن لفظة مرتين تكرر مرتين-. كما في "صحيح البخاري" رقم (۱۹۱) ومسلم (۱/ ۲۱۰).

 <sup>(</sup>۲) وفي رواية لها زادا: "بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بها إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه"
 كما في "صحيح البخاري" رقم (١٨٥) ومسلم (١/ ٢١١).

<sup>(</sup>٣) تتمة الحديث: (هكذا وضوء رسول الله ﷺ) كما في "صحيح البخاري" رقم (١٩١) ومسلم (٢١١/١).

 <sup>(</sup>٤) قوله: «فتوضأ» ليست في "صحيح مسلم". انظر (٢١٣/١).
 وجمهور أهل العلم يحملون المطلق على المقيد، فيحمل الأمر بالاستنثار على اعتبار إرادة الوضوء
 والله أعلم.

## (٩) باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما

أخرجه البخاري في: ٣- كتاب العلم: ٣- باب من رفع صوته بالعلم.

◄ \$ \ -حديث أبي هُرَيْرة [كَانَ يَمُرُ وَالنَّاسُ] (٥) يَتَوَضَّؤُونَ مِنَ المِطْهَرَةِ ؛ فَقَالَ: «وَيْلُ لِلأَعْقَابِ المَّاسِمِ عَلَيْ قَالَ: «وَيْلُ لِلأَعْقَابِ المَّاسِمِ عَلَيْ قَالَ: «وَيْلُ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ». (٢)

أخرجه البخاري في: ٤- كتاب الوضوء: ٢٩- باب غسل الأعقاب.

ولفظه الأعقاب في "صحيح مسلم" (١/ ٢١٤) وهو:

(عن أبي هريرة أن النبي ﷺ رأى رجلاً لم يغسل عقبيه، فقال: «ويل للأعقاب من النار»).

قال النووي رَحَالِقُهُ (٣/ ١٣٠): (العراقيب جمع عرقوب بضم العين في المفرد وفتحها في الجمع، وهو العصبة التي فوق العقب) اهـ. والعقب هو: مؤخرة القدم انظر "الفتح" (١/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/٢١٤): (سفر سافرناه) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٩٦).

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۱/ ۲۱٤): «وقد حضرت صلاة العصر» وقوله: (صلاة العصر) عند البخاري ذكره برقم (۹٦) زادها على ما تقدم عنده.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٢١٤): "فتوضؤوا وهم عجال".

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/٢١٤).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٢١٥): «أنه رأى قومًا».

<sup>(</sup>٦) الذي في "صحيح مسلم" (٢١٥/١) مع قصة أبي هريرة هذه قوله: (فإني سمعت أبا القاسم ﷺ يَقْطُكُ يَقُول: "ويل للعراقيب من النار").

## <u>{</u>188}

## (١٢) باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء

لَكُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ يَقُولُ: ﴿إِنَّ سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْهُ يَقُولُ: ﴿إِنَّ أُمَّتِي النَّبِيَ عَلَيْهُ يَقُولُ: ﴿إِنَّ أُمَّتِي النَّعَلَاعَ الْمُعُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ وَنُكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ ﴾.

أخرجه البخاري في: ٤- كتاب الوضوء: ٣- باب فضل الوضوء، والغر المحجلون من آثار الوضوء.

#### (١٥) باب السواك

كَلَّ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَوْلاَ أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَوْلاَ أَنْ أَشُقَ [عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ] (٢) ، لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ [مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ] (٣) ».

أخرجه البخاري في: ١١- كتاب الجمعة: ٨- باب السواك يوم الجمعة.

٢٤٢ -حديث أبِي مُوسى قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْكُ فَوَجَدْتُهُ يَسْتَنُّ بِسِوَاكٍ

قال الإمام الحافظ ابن حجر رَمَالَكَ في "الفتح" (٢/ ٤٣٦):

(قوله: "أو لولا أن أشق على الناس" هو شك من الراوي، ولم أقف عليه بهذا اللفظ في شيء من الروايات عن مالك ولا عن غبره، وقد أخرجه الدارقطني في الموطآت من طريق الموطأ لعبدالله بن يوسف شيخ البخاري فيه بهذا الإسناد بلفظ: "أو على الناس" لم يعد قوله: "لولا أن أشق" وكذا رواه كثير من رواة الموطأ، ورواه أكثرهم بلفظ: "المؤمنين" بدل: "أمتي" ورواه يحيى بن يحيى الليثى بلفظ: "على أمتى" دون شك).

<sup>(</sup>۱) قوله: «يدعون» بدلها في "صحيح مسلم" (١/ ٢١٦): «يأتون».

<sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۱/ ۲۲۰): "على المؤمنين" (وفي حديث زهير -شيخ مسلم- "على أمتى").

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٢٢٠): "عند كل صلاة" انظر "الفتح" (٢/ ٣٦٦- ٤٣٨).

بِيَدِهِ، يَقُولُ: «أَعْ أُعْ » وَالسِّوَاكُ فِي فِيهِ كَأَنَّهُ يَتَهَوَّعُ. (١)

أخرجه البخاري في: ٤- كتاب الوضوء: ٧٣- باب السواك.

كَلْ النَّبِيُّ عَلَيْهُ إِذَا قَامَ (٢) مِنَ اللَّيْلِ عَلَيْهُ إِذَا قَامَ (٢) مِنَ اللَّيْلِ يَشُوص فَاهُ بِالسِّوَاكِ.

أخرجه البخاري في: ٤- كتاب الوضوء: ٧٣- باب السواك.

## (١٦) باب خصال الفطرة

أَي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «الفِطْرَة خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ: الجِنَانُ، وَالإِسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ».

أخرجه البخاري في: ٧٧- كتاب اللباس: ٦٣- باب قص الشارب.

﴿ كَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، وَفَرُوا] اللَّمِي عَنِ النَّبِي عَلَيْ اللَّهِ عَالَ: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، [وَفِّرُوا] اللَّمَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ».

أخرجه البخاري في: ٧٧- كتاب اللباس: ٦٤- باب تقليم الأظفار.

﴿ الله عَلَمْ اللهِ عَمْرَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «[أَنْهِكُوا] (٤)

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث لفظه عند مسلم (۲۲۰/۱) عن أبي موسى قال: «دخلت على النبي ﷺ وطرف السواك على لسانه».

 <sup>(</sup>۲) وفي رواية لها: "للتهجد" وهي عند مسلم بلفظ: "ليتهجد" كما في "صحيح البخاري" رقم (١١٣٦)
 ومسلم (١/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٣) قوله: «وفروا» بدلها عند مسلم (٢/٢٢): «أعفوا» وستأتي في الحديث الآتي: «وأوفوا».

<sup>(</sup>٤) قوله: «أنهكوا» بدلها عند مسلم (١/ ٢٢٢): «أحفوا» كما تقدم في الحديث السابق.

## الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى».

أخرجه البخاري في: ٧٧- كتاب اللباس: ٦٥- باب إعفاء اللحي.

#### (۱۷) باب الاستطابة

الغَائِطَ فَلاَ نَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ وَلاَ نَسْتَدْبِرُوهَا، وَلكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا». قَالَ الغَائِطَ فَلاَ نَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ وَلاَ نَسْتَدْبِرُوهَا، وَلكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا». قَالَ أَبُوأَيُّوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّأْمَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بُئِيَتْ قِبَلَ القِبْلَةِ، فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللهَ تَعَالَى.

أخرجه البخاري في: ٨- كتاب الصلاة: ٢٩- باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق.

إِذَا قَعَدْتَ [عَلَى حَاجَتِكَ فَلاَ تَسْتَقْبِلِ] اللهِ بنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ إِذَا قَعَدْتَ [عَلَى حَاجَتِكَ فَلاَ تَسْتَقْبِلِ] القِبْلَةَ وَلاَ بَيْتَ المَقْدِسِ، فَقَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ لَقَدِ ارْتَقَيْتُ [يَوْمًا] عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ [لَنَا] أَنَّ ، فَرَأَيْتُ رسُولَ عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ لَقَدِ ارْتَقَيْتُ [يَوْمًا] عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ [لَنَا] أَنَّ ، فَرَأَيْتُ رسُولَ اللهِ بَيْتِ عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلاً بَيْتَ المَقْدِس لِحَاجَتِهِ.

أخرجه البخاري في: ٤- كتاب الوضوء: ١٢- باب من تبرز على لبنتين.

♦ 0 أ -حديث عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَر، قَالَ ارْتَقَيْتُ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ
 حَفْصَةَ [لبَعضِ حَاجَتِي] أَنْ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ [يَقْضِي حَاجَتَهُ] أَنْ مُسْتَدْبِرَ
 القِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّام.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٢٢٥): «للحاجة تكون لك فلا تقعد مستقبل".

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحبح مسلم". انظر (١/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٢٢٥): «قاعدًا لحاجته».

أخرجه البخاري في: ٤- كتاب الوضوء: ١٤- باب التبرز في البيوت.

## (١٨) باب النهي عن الاستنجاء باليمين

﴿ ۞ ﴿ -حديث أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «[إِذَا شَرِبَ] (١) أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ، وَإِذَا [أَتَى] (١) الخَلاءَ فَلاَ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ ﴾.

أخرجه البخاري في: ٤- كتاب الوضوء: ١٨- باب النهي عن الاستنجاء باليمين.

#### (١٩) باب التيمن في الطهور وغيره

٢ ٥ ١ -حديث عَائِشَة، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ [يُعْجِبُهُ] التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ.

أخرجه البخاري في: ٤- كتاب الوضوء: ٣١- باب التيمن في الوضوء والغشل.

<sup>(</sup>١) قوله: «إذا شرب» ليست في "صحيح مسلم". انظر (١/ ٢٢٥) وذلك أن مسلماً رَطَّقَهُ بدأ الحديث بقوله: «لا يمسكن أحدكم ذكره» وذكر الباقي.

تنبيه: هذا اللفظ بدأ مسلم به الحديث، رواه البخاري برقم (١٥٤) بلفظ:

<sup>&</sup>quot;إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ... ". فعلى هذا يكون النهي عن مس الذكر باليمين خاصاً بحال البول، وقد بوب البخاري رَمَالِكَ عقب هذا الحديث: (باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال).

قال الحافظ رَمَالِقُه في "الفتح" (٣٠٦/١): (أشار بهذه الترجمة إلى أن النهي المطلق عن مس الذكر باليمين، كها في الباب قبله محمول على المقيد بحالة البول فيكون ما عداه مباحًا) اهـ.

<sup>(</sup>۲) قوله: «أتى» بدلها في "صحيح مسلم" (١/ ٢٢٥): «دخل».

<sup>(</sup>٣) قوله: «يعجبه» بدلها في "صحيح مسلم" (١/٢٢٦): «يحب».

#### (٢١) باب الاستنجاء بالماء من التبرز

وَ اللهِ عَلَيْ يَدْخُلُ الخَلاَءَ وَعَنَرَةً؛ يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ. وَعُلاَمٌ إِدَاوَةً مِنْ مَاء وَعَنَزَةً؛ يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ.

أخرجه البخاري في: ٤- كتاب الوضوء: ١٧- باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء.

كُونَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا تَبَرَّزَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا تَبَرَّزَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا تَبَرَّزَ النَّبِيُّ النَّبِيُّ إِذَا تَبَرَّزَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

أخرجه البخاري في: ٤- كتاب الوضوء: ٥٦- باب ما جاء في غسل البول.

#### (٢٢) باب المسح على الخفين

أ حديث جَرِيرٍ بنِ عَبْدِ اللهِ بَالَ ثُمَّ تَوضًا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ [ثُمَّ قَامَ فَصَلَى،] (١) [فُسُئِلَ فَقَالَ] (٢): رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَيْلِهِ صَنَعَ مِثْلَ هذَا.

أخرجه البخاري في: ٨- كتاب الصلاة: ٢٥- باب الصلاة في الخفاف.

رَّ أَيْتُنِي أَنَا وَالنَّبِيَّ عَلَيْهُ نَتَهَاشَى، فَأَتَى اللَّهِ عَلَيْهُ نَتَهَاشَى، فَأَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ خَلْفَ حَائِطٍ فَقَامَ كَهَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ، فَبَالَ، (٤) فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ،

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٢٢٨): "فقيل له: تفعل هذا؟ قال: نعم".

<sup>(</sup>٣) في رواية لهما: (كان أبو موسى [الأشعري] يشدد في البول ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب -وفي مسلم جلد- أحدهم قرضه. فقال حذيفة: ليته أمسك -وفي مسلم لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد- ...) فذكر الحديث كما في "صحيح البخاري" رقم (٢٢٦) ومسلم (٢/٨/١).

<sup>(</sup>٤) وفي رواية لهما زادا: «قائمًا» كما في "صحيح البخاري" رقم (٢٤٧١) و (٢٢٤) ومسلم (٢٢٨).

فَأَشَارَ إِلَيَّ فَجِئْتُهُ، فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتَّى فَرَغَ.

أخرجه البخاري في: ٤- كتاب الوضوء: ٦١- باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط.

٧٥٧ -حديث المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ، أَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ، لِحَاجَتِهِ، فَصَبَّ عَلَيْهِ حِينَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ، فَتَوَضَّأً وَمَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ.

أخرجه البخاري في: ٤- كتاب الوضوء: ٤٨- باب المسح على الخفين.

٨ ٥ ١ -حديث المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيَّ فِي سَفَرِ، فَقَالَ: ﴿ يَا مُغِيرَةُ خُلِهِ الإِدَاوَةَ ﴾ فَأَخَذْتُهَا، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ عَيَّ حَتَّى وَوَارَى عَنِي اللهِ عَلَيْهِ حُبَّةٌ [شَأْمِيَّةٌ] (٢) ، فَذَهَبَ لِيُخْرِجَ يَدَهُ مِنْ كُمِّهَا فَصَاقَتْ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأَ وُصُوءَهُ لِلصَّلاَةِ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ ثُمَّ صَلَّى.

أخرجه البخاري في: ٨- كتاب الصلاة: ٧- باب الصلاة في الجبة الشأمية.

9 0 / حديث المُغِيرةِ بنِ شُعْبَةَ وَ اللّهِ ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النّبِي عَلَيْهِ ، فَالَ: كُنْتُ مَعَ النّبِي عَلَيْهِ ، فَالَ: لَعُمْ ؛ فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ ، فَاتَ لَيْلَةٍ فِي سَفَرِ ، فَقَالَ: «أَمَعَكَ مَاءٌ ؟ » قُلْتُ: نَعَمْ ؛ فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ ، فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى عَنِي فِي سَوَادِ اللّيْلِ ، ثُمَّ جَاءَ ، فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ الإِدَاوَة ، فَعَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعيْهِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعيْهِ مِنْ اللهِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعيْهِ مِنْ اللهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ الْجَبّةِ ، فَعَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) زادا في رواية لهما: «فتوضأ» كما في "صحيح البخاري" رقم (٢٢٤) ومسلم (٢/٨/١).

<sup>(</sup>٢) قوله: «شأمية» بدلها في "صحيح مسلم" (١/ ٢٢٩): «شامية» وكذا في صحيح البخاري رقم(٢٩١٨) في طبعة.

أَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: «دَعْهُما فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طاهِرَتَيْنِ» فَمَسَحَ

أخرجه البخاري في: ٧٧- كتاب اللباس: ١١- باب [لبس] (٢) جبة الصوف في الغزو. P 0 1 \*(")

## (۲۷) باب حكم ولوغ الكلب

 ◄ ٦ أ -حديث أبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إذَا شَرِبَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا».

أخرجه البخاري في: ٤- كتاب الوضوء: ٣٣- باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان.

## (٢٨) باب النهي عن البول في الماء الراكد

١٦ -حديث أبي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «لا يَبُولَنَّ

كما في "صحيح البخاري" رقم (٣٨٨) ومسلم (١/ ٢٣٠) بلفظ: «أنه وضأ النبي ﷺ...».

<sup>(</sup>١) وفي رواية لهما عن المغيرة بن شعبة قال: "وضأت النبي ﷺ ...".

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٣) (٢٦) باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثًا.

<sup>\*</sup> حديث أبي هريرة ولي (أن رسول الله عَيْثُ قال: «... إذا استيقظ أحدكم من نومه [فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم ] لا يدرى أين باتت يده»).

أخرجه البخاري في: ٤- كتاب الوضوء: ٢٦- باب الاستجهار وترًا.

تنبيه: ما بين المعكوفين بدله عند مسلم (٢٣٣/١): «فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا، فإنه».

وفي لفظ: «فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل أن يدخل يده في إنائه، فإنه» وهو أقرب.

أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لاَ يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ [فِيهِ] "(١).

أخرجه البخاري في: ٤- كتاب الوضوء: ٦٨- باب البول في الماء الدائم.

(٣٠) باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذًا حصلت فِي المسجد وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها

٢ ٦ ١ -حديث أَنَسِ بنِ مَالِكٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ [فَقَامُوا إِلَيْهِ] (٢) ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (٣) ﴿ لاَ تُزْرِمُوهُ ﴾ ثُمَّ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءِ فَصُبَّ

أخرجه البخاري في: ٧٨- كتاب الأدب: ٣٥- باب الرفق في الأمر كله.

(٣١) باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله

١٦٣ -حديث عَائِشَةَ رَوْقِيْهِا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ وَيَلِيُّو يُؤْتَى

قال الحافظ رَمَالَكُ في "الفتح" (١/ ١٥٤):

(وكل من اللفظين يفيد حكماً بالنص، وحكماً بالاستنباط، قاله ابن دقيق العيد، ووجهه أن الرواية بلفظ: «فيه» تدل على منع الانغياس بالنص وعلى منع التناول بالاستنباط، والرواية بلفظ: «منه» بعكس ذلك، وكله مبني على أن الماء ينجس بملاقاة النجاسة. والله أعلم) اهـ.

<sup>(</sup>۱) قوله: «فيه» بدلها في «صحيح مسلم» (١/ ٢٣٥): «منه».

<sup>(</sup>٢) ما نين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٢٣٦): "فقام إليه بعض القوم". وفي رواية (٢/٢٣٦): "فصاح به الناس» وفي رواية (٢/٢٣٧): "فقال أصحاب رسول الله الله مه ۱۰۰۰

<sup>(</sup>٣) في رواية لهما: "دعوه ... " كما في "صحيح البخاري" رقم (٢١٩) ومسلم (٢٣٦).

<sup>(</sup>٤) وفي رواية لهما: «فصبه عليه» كما في «صحيح البخاري» رقم (٢١٩) ومسلم (١/ ٢٣٦).

₹10Y}

بِالصِّبْيَانِ، [فَيَدْعُو لَهُمْ،](١) فَأُتِيَ بِصَبِيٍّ [فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ](١)، فَدَعَا بِهَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ.

أخرجه البخاري في: ٨٠- كتاب الدعوات: ٣١"- باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم.

كَلَّ الحَديث أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ. أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنِ لَهَا [صَغِيرٍ] (١) لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ [فَا جُحْرِهِ فَنَالُ [عَلَى تَوْبِهِ،] (١) فَدَعَا بِهَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ. (١)

أخرجه البخاري في: ٤- كتاب الوضوء: ٥٩- باب بول الصبيان.

## (٣٢) باب حكم المني.

0 7 أ - حديث عَائِشَةَ. [سُئِلَتْ عَنِ المَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ، فَقَالَتْ] (٩):

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٣٧/١): «فيبرك عليهم» وهي بمعنى: يدعو لهم وزيادة.

<sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٢٣٧): «فبال عليه» وفي رواية (١/ ٢٣٧): «فبال في حجره».

<sup>(</sup>٣) في المطبوع (٣) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) قوله: «صغير» ليست في "صحيح مسلم". انظر (١/ ٢٣٨) و (٤/ ١٧٣٤).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٢٣٨): «فوضعته».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٣٨/١): «في حجر رسول الله ﷺ».

 <sup>(</sup>٧) وفي رواية لها: «فرش عليه» - ولفظ مسلم: «فرشه» بدون قوله: «عليه». كما في «صحيح البخاري»
 رقم (٥٦٩٣) ومسلم (١/ ٢٣٨).

<sup>(^)</sup> في المطبوع (باب غسل المني في الثوب وفركه) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعكوفين (قصة سؤال عائشة عن المني يصيب الثوب) ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢٣٨-٢٣٨). لكن عنده: (عن عائشة في المني قالت).

كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ تَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلاَةِ وَأَثَرُ الغَسْلِ فِي ثَوْبِهِ، [بُقَعُ المَاءِ.](١)

أخرجه البخاري في: ٤- كتاب الوضوء: ٦٤- باب غسل المني وفركه، وغسل ما يصيب [من]<sup>(۲)</sup> المرأة.

## (٣٣) باب نجاسة الدم وكيفية غسله

٢ ٦ - حديث أَسْماءَ. قَالَتْ: جَاءتِ امْرَأَةٌ النَّبِيِّ عَيَلِيْتُو، فَقَالَتْ: [أَرَأَيْتَ] (اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ فِي النَّوْبِ] (اللَّوْبِ) كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: «تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ وَتَنْضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ».

أخرجه البخاري في: ٤- كتاب الوضوء: ٦٣- باب غسل الدم.

(٣٤) باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه

ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ عَيِّكِ الْبَوْمِ، ] فَقَالَ: مَرَّ النَّبِي عَيِّكِ [بِقَبْرَيْنِ، ] فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ليس "صحيح مسلم". انظر (١/ ٢٣٨-٢٤).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٣) قوله: «أرأيت» ليست في "صحيح مسلم". انظر (١/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٢٤٠): "يصيب ثوبها من دم الحيضة".

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٢٤٠): "على قبرين" وكذا في "صحيح البخاري" رقم (۱۳۷۸) و (۲۵۰۲).

"إِنَّهُمَّا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ؛ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ [لاَ يَسْتَبْرِئُ] أَ مِنَ الْبَوْلِ؛ وَأَمَّا الآخُرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ». [ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَهَا نِصْفَيْنِ، فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً] [قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ فَعَلْتَ هذَا؟] قَالَ: "لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا».

أخرجه البخاري في: ٤- كتاب الوضوء: ٥٦- باب ما جاء في غسل البول.

<sup>(</sup>۱) قوله: «لا يستبرئ» بدلها في "صحيح مسلم" (۱/ ۲٤۱): «لا يستتر» وكذا في "صحيح البخاري" رقم (۲۱٦) و (۱۳۷۸) و (۲۰۰۲) و (۲۰۰۵) وكذا في الموضع الذي نقل منه المصنف رقم (۲۱۸) كها في اليونينية، ما عدا رواية ابن عساكر فعنده كها ذكر المصنف.

قال الحافظ رَمَالِقُه في "الفتح" (١/ ٣٨٠):

<sup>(</sup>قوله: «لا يستتر» كذا في أكثر الروايات بمثناتين من فوق الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، وفي رواية ابن عساكر: «يستبرئ» بموحده ساكنة من الاستبراء...).

 <sup>(</sup>۲) ما بین المعکوفین بدله فی "صحیح مسلم" (۱/ ۲٤۱): «فدعا بعسیب رطب فشقه باثنین، ثم غرس
 علی هذا واحدًا وعلی هذا واحدًا». وکذا فی "صحیح البخاری" رقم (۲۰۵۲).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/ ٢٤٠-٢٤١).

ب ۲-۱ /ح ۱۲۸-۱۷۰

## ٣- كتاب الحيض

## (١) باب مباشرة الحائض فوق الإزار

﴿ ٢ ﴿ حديث عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا، [فَأَرادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُبَاشِرَهَا، أَمَرَهَا] أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثُمُّ يُبَاشِرُهَا قَالَتْ: وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ؟.

أخرجه البخاري في: ٦- كتاب الحيض: ٥- باب مباشرة الحائض.

رَّهُ وَ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُسَولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، أَمَرَهَا فَاتَّزَرَتْ وَهِيَ حَائِضٌ. (٢)

أخرجه البخاري في: ٦- كتاب الحيض: ٥- باب مباشرة الحائض.

## (٢) باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد

النّبِيّ ﷺ مُضْطَجِعَةٌ فِي اللّهُ مُضْطَجِعَةٌ فِي النّبِيّ ﷺ مُضْطَجِعَةٌ فِي النّبِيّ ﷺ مُضْطَجِعَةٌ فِي الْمَيلَةِ، حِضْتُ، فَانْسَلَلْتُ، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حَيْضَتِي؟ فَقَالَ: «أَنْفِسْتِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ.

أخرجه البخاري في: ٦٠ كتاب الحيض: ٢٢ باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/ ٢٤٢) وعنده: «أمرها رسول الله ﷺ».

<sup>(</sup>٢) لفظ الحديث عند مسلم (٢٤٣/١): (عن ميمونة قالت: «كان رسول الله ﷺ يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض»).

﴿ ﴾ أَنَا وَالنَّبِي ﷺ (وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِي ﷺ (مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ)](١) مِنَ الجَنَابَةِ.

أخرجه البخاري في: ٦- كتاب الحيض: ٢١- باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها.

## (٣) باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله

اللّهِ ﷺ، قَالَتْ: وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ، قَالَتْ: وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَتْ: وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيُدْخِلُ عَلَيٍّ رَأْسَهُ وَهُو فِي المَسْجِدِ فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ اللهْتَ إِلاَّ لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا.

أخرجه البخاري في: ٣٣- كتاب الاعتكاف: ٣- باب لا يدخل البيت إلا لحاجة.

أخرجه البخاري في: ٣٣- كتاب الاعتكاف: ٤- باب غسل المعتكف.

كُلُا -حديث عَائِشَةَ، حَدَّثَتْ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَتَّكِئُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ يَقْرأُ القُرْآنَ.

أخرجه البخاري في: ٦- كتاب الحيض: ٣- باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٤٣/١): "وكانت هي ورسول الله ﷺ يغتسلان في الإناء الواحد" وكذا في "صحيح البخاري" رقم (١٩٢٩) ماعدا ما بين القوسين فكما بينهها.

<sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/ ٢٤٤).

#### (٤) باب المذي

رَجُلاً مَذَّاءً فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ اللهُ وَ اللهُ عَلِيَّ أَنْ أَسْأَلَ اللهُ وَ اللهُ عَلِيِّ الوُضُوءُ». وَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ المُؤْمَرْتُ المِقْدَادَ ابْنَ الأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ؛ فَقَالَ: «فِيهِ الوُضُوءُ».

أخرجه البخاري في: ٤- كتاب الوضوء: ٣٤- باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين.

#### (٦) باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له

لَا اللَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ [غَسَلَ فَرْجَهُ وَ] (٢) تَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ.

أخرجه البخاري في: ٥- كتاب الغسل: ٢٧- باب الجنب يتوضأ ثم ينام.

الله الله الله الله عَمَر، أَنَّ عُمَر بنَ الخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ الله عَمَر بنَ الخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ الله عَمَر بنَ الخَطَّا أَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأً [أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ وَهُوَ جُنُبٌ] (١) ».

أخرجه البخاري في: ٥- كتاب الغسل: ٢٦- باب نوم الجنب.

﴿ ﴾ ﴾ ﴿ -حديث عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ ابْنُ الخطَّابِ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: لِرَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَوضَّأُ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ مَمْ ».

أخرجه البخاري في: ٥- كتاب الغسل: ٢٧- باب الجنب يتوضأ ثم ينام.

<sup>(</sup>١) زادا في رواية لها: «لمكان ابنته» كما في "صحيح البخاري" رقم (٢٦٩) ومسلم (٢٤٧/١).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/ ٢٤٨).

٩ ١٧ -حديث أنس بنِ مَالِكِ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسائِهِ [فِي اللَّيْلَةِ الوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ.](١)

أخرجه البخاري في: ٥- كتاب الغسل: ٢٤ (٢٠) - باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره.

## (٧) باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها

 ♦ ♦ ♦ -حديث أُمّ سَلَمَةً؛ قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْم إِلَى رَسُولِ اللهِ عِيْكِيْ ؛ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ، فَهَلْ عَلَى المَرْأَةِ مِنْ غَسْلِ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ النَّبِي ﷺ (٢): «إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ»، [فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ، تَعْنِي، وَجْهَهَا، وَقَالَتْ: ] ﴿ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَتَحْتَامُ الْمُرْأَةُ ؟ قَالَ: «نَعَمْ، تَربَتْ [يَمِينُكِ،] (٥) فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا ».

أخرجه البخاري في: ٣- كتاب العلم: ٥٠- باب الحياء في العلم.

#### (٩) باب صفة غسل الجنابة

﴿ ﴾ ﴿ -حديث عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْقٍ كَانَ إِذَا

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/ ٢٤٩) لكن روى الإمام مسلم وَمُلِقَّهُ قوله: «له تسع نسوة» في كتاب الرضاع من صحيحه (٢/ ١٠٨٤) رقم (١٤٦٢).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (٣٤) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) في رواية لهما: «نعم» كما في "صحيح البخاري" رقم (٢٨٢) و (٣٣٢٨) ومسلم (١/٢٥١).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/ ٢٥١) ولكن بدله عنده: (فقالت أم سلمة).

<sup>(</sup>o) قوله: «بيمينك» بدلها في "صحيح مسلم" (١/ ٢٥١): «يداك».

اغْتَسَلَ مِنَ الجِنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، [ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ](١)، ثُمَّ [يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي المَاءِ فَيخَلِّلُ بَهَا أُصُولَ شَعَرِه، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يُفِيضُ المَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلُّهِ.](٢)

أخرجه البخاري في: ٥- كتاب الغسل: ١- باب الوضوء قبل الغسل.

٢ ٨ ١ -حديث مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: صَبَبْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ غُسْلاً "، فَأَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ، فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ الأَرْضَ، فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ، ثُمَّ غَسَلَهَا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَأَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِمِنْدِيلِ، فَلَمْ يَنْفُضْ بِهَا. (١٠)

أخرجه البخاري في: ٥- كتاب الغسل: ٧- باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة.

النَّبِيُّ عَلَيْهُ عَائِشَةً، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ النَّبِي عَلَيْهُ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الحِلاَبِ فَأَخَذَ بِكَفِّهِ فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ شُمَّ الأَيْسَر، فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ.

أخرجه البخاري في: ٥- كتاب الغسل: ٦- باب من بدأ بالحلاب أو الطيب

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٢٥٣): "ثم يتوضأ وضوئه للصلاة" وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٢٧٢) بلفظ: «وتوضأ وضوئه للصلاة».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٥٣/١): «يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده».

 <sup>(</sup>٣) وفي رواية لها: «عن ميمونة بنت الحارث قالت: وضعت لرسول الله ﷺ غسلاً وسترته …» كما في صحيح البخاري رقم (٢٦٦) ومسلم انظر (١/ ٢٥٤و٢٦٦).

<sup>(</sup>٤) هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم مغاير. انظر (١/ ٢٥٣-٢٥٤).

عند الغسل.

#### (١٠) باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة

كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنَاءِ وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنَاءِ وَالنَّبِيُ ﷺ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدِ، [مِنْ قَدَح يُقالُ لَهُ الفَرَق](١).

أخرجه البخاري في: ٥- كتاب الغسل: ٢- باب غسل الرجل مع امرأته.

النَّبِيِّ عَائِشَة. سَأَلَهَا أَخُوهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَدَعَتْ بِإِنَاءِ نَحْوِ مِنْ صَاعٍ، فَاغْتَسَلَتْ وَأَفَاضَتْ عَلَى رَأْسِهَا؛ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا حِجَابٌ (قَوْلَ أَبِي سَلَمَةَ).

أخرجه البخاري في: ٥- كتاب الغسل: ٣- باب الغسل بالصاع ونحوه.

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ [يَغْسِلُ، أَوْ كَانَ] (٢) عَنْ النَّبِيُّ ﷺ [يَغْسِلُ، أَوْ كَانَ] (٢) يَغْتَسِلُ بِالْمَدِّ بِالْمُدِّ. يَغْتَسِلُ بِاللَّهِ.

أخرجه البخاري في: ٤- كتاب الوضوء: ٤٧- باب الوضوء بالمد.

وفي رواية لهما: (قالت عائشة: كنت أغتسل أنا والنبي ﷺ من إناء واحد، تختلف أيدينا فيه) كها في "صحيح البخاري" رقم (٢٦١) ومسلم (٢/٢٥٦).

تتمته: «من جنابة» كما في "صحيح البخاري" رقم (٢٦٣) ومسلم (٢٥٦/١) بلفظ: «من الجنابة».

وفي رواية لهما، للبخاري: «كلانا جنب»، ولمسلم: «ونحن جنبان» كما في «صحيح البخاري» رقم (٢٩٩) ومسلم (٢٥٦/١).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في صحيح مسلم. انظر (١/ ٢٥٨-٢٥٩).

## (١١) باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثًا

﴿ ﴾ ﴿ حديث جُبَيْرِ بنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلاَثًا، [وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ، كِلْتَيْهِمَا](١)».

أخرجه البخاري في: ٥- كتاب الغسل: ٤- باب من أفاض على رأسه ثلاثًا.

\* \ \

﴿ ﴾ ﴿ ﴿ حديث جَابِرِ بِنِ عَبْدِاللهِ. قَالَ أَبُوجَعْفَرٍ: إِنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ هُوَ وَأَبُوهُ، وَعِنْدَهُ قَوْمٌ، فَسَأَلُوهُ عَنِ الغُسْلِ، فَقَالَ: يَكْفِيكَ صَاعٌ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِينِي؛ فَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْكَ شَعَرًا، وَخَيْرٌ مِنْكَ ثُمُّ أَمَّنَا فِي ثَوْبٍ.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/ ٢٥٨-٢٥٩).

<sup>(</sup>٢) \*حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُفْرِغُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا.

أخرجه البخاري في: ٥- كتاب الغسل: ٤- باب من أفاض على رأسه ثلاثًا. هذا لفظ البخاري.

<sup>(</sup>٣) لفظ الحديث عند مسلم (٢٥٩/١): (عن جعفر عن أبيه عن جابر قال: كان رسول الله ﷺ: إذا اغتسل من جنابة صب على رأسه ثلاث حفنات من ماء. فقال له الحسن بن محمد: إن شعري كثير، قال جابر: فقلت له: يا ابن أخي كان شعر رسول الله ﷺ أكثر من شعرك وأطيب).

وقد ذكر الحافظ رَمَالَكَ في "الفتح" في خاتمة كتاب الغسل (١/ ٤٧٥) أن مسلمًا لم يوافق البخاري على هذا.

والحديث الأقرب الآتي:

<sup>\*</sup> حديث جَابِرٍ. (عن أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: قَالَ لِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله: [أَتَانِي ابْنُ عَمَّكَ يُعَرِّضُ بِالْحَسَنِ بِنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَةِ، قَالَ: كَيْفَ الغُسْلُ مِنْ الْجَنَابَةِ؟ فَقُلْتُ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَأْخُذُ ثَلَاثَةَ أَكُفُ وَيُفِيضُهَا عَلَى رَأْسِهِ، ثُمُّ يُفِيضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ. فَقَالَ لِي الْحَسَنُ: إِنِّي رَجُلٌ كَثِيرُ الشَّعَرِ. فَقُلْتُ: كَانَ النَّيُ ﷺ أَكْثَرَ مِنْكَ شَعَرًا).

أخرجه البخاري في: ٥- كتاب الغسل: ٤-باب من أفاض على رأسه ثلاثًا. وهذا لفظ البخاري.

أخرجه البخاري في: ٥- كتاب الغسل: ٣- باب الغسل بالصاع ونحوه.

# (١٣) باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم

٩ ٨ ١ -حديث عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ عَيْقِ عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْمَوِي النَّبِيِّ عَيْقِ عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْمَوَيَ الْمَوَيِّ ، [فَأَمَرَهَا] (١٠ كَيْفَ تَغْتَسِلُ، قَالَ: «خُذِي فِرْصَةَ مِنْ مِسْكِ فَتَطَهَّرِي بِهَا »، قَالَتْ: كَيْفَ؟] (٢٠ بِهَا ٤) . قَالَتْ: كَيْفَ؟] (٢٠ يَهُ اللهُ: كَيْفَ؟] قَالَ: «سُبْحانَ اللهِ! تَطَهَّرِي بِهَا (٤) » [فَاجْتَبَذْتُهَا] (٥) إِلَيَّ، فَقُلْتُ تَتَبَعِي بِهَا أَثْرَ قَالَ: «سُبْحانَ اللهِ! تَطَهَّرِي بِهَا (٤) » [فَاجْتَبَذْتُهَا] (١٠ إِلَيَّ، فَقُلْتُ تَتَبَعِي بِهَا أَثْرَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

أخرجه البخاري في: ٦- كتاب الحيض: ١٣- باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض.

#### (١٤) باب المستحاضة وغسلها وصلاتها

إِلَى حُبَيْشِ إِلَى اللهِ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ أَبِي حُبَيْشِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَعَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَسْتَحَاضُ، فَلاَ أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ النَّبِيِّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «لاَ، إِنَّا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا الصَّلاَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «لاَ، إِنَّا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٢٦٠): "قال: فذكرت أنه علمها".

<sup>(</sup>٢) وفي رواية لها: «خذي فرصة ممسكة وتوضئين بها» كها في البخاري رقم (٧٣٥٧) ومسلم (٢٦١/١).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/ ٢٦٠-٢٦٢).

<sup>(</sup>٤) في رواية لهما: «ثم... استحيا -وفي مسلم استتر-» كما في "صحيح البخاري" رقم (٣١٥) ومسلم (١/ ٢٦١ و ٢٦٢).

<sup>(</sup>٥) قوله: «فاجتبذتها» بدلها في "صحيح مسلم" (١/ ٢٦١): «واجتذبتها» وكلاهما لغة صحيحة.

أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي [ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الوَقْتُ.]»(١)

أخرجه البخاري في: ٤- كتاب الوضوء: ٦٣- باب غسل الدم.

﴿ ﴾ ﴿ -حديث عَائَشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْكِيْ ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ، فَقَالَ: «هذَا عِرْقٌ» فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ.

أخرجه البخاري في: ٦- كتاب الحيض: ٢٦- باب عرق الاستحاضة.

## (١٥) باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة

٢ ٩ ١ -حديث عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لَهَا: [أَتَجْزِي إِحْدَانَا صَلاَّهَا إِذَا طَهُرَتْ] (٢)؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ [كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ عَيَّالِيَّةٌ فَلاَ يَأْمُرُنَا بهِ، أَو قَالَتْ: فَلاَ نَفْعَلُهُ.](٣)

أخرجه البخاري في: ٦- كتاب الحيض: ٢٠- باب لا تقضي الحائض الصلاة.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٢٦٥): "أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها" ومعنى: (أتجزى) بفتح أوله أتقضى ... ويروى: «أتجزئ» (بضم أوله والهمز) أي: أتكفي المرأة الصلاة الحاضرة وهي طاهرة، ولا تحتاج إلى قضاء الفائتة في زمن الحيض) اهـ. من "الفتح" (٥٠٢/١)

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٢٦٥): "قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله ﷺ ثم لا تؤمر بقضاء».

## (١٦) باب تستر المغتسل بثوب ونحوه

الله عَلَيْهِ عَامَ الفَتْحِ فَوجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ، قَالَتْ، فَسَلَّمْتُ اللهِ عَلَيْهِ؛ فَقَالَ: «مَنْ هذهِ؟» فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِيْ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ؛ فَقَالَ: «مَنْ هذهِ؟» فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِيْ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ؛ فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِيْ وَكَعَاتٍ، مُلْتَحِفًا فِي «مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِيْ وَكَعَاتٍ، مُلْتَحِفًا فِي وَشُوبِ وَاحِدٍ، فَلَمَّ انْصَرَفَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ وَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجُرْتِ يَا أُمَّ فَكَانَ ، قَالَتُ أُمِّ هَانِيْ وَذَاكَ صُحَى.

أخرجه البخاري في: ٨- كتاب الصلاة: ٤- باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به.

# (١٨) باب جواز الاغتسال عريانًا في الخلوة

\$ 9 \ -حديث أبي هُرَيْرة عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، وَكَانَ مُوسَى يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ؛ فَقَالُوا وَاللهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلُ مَعَنَا إِلاَّ أَنَّهُ آدَرُ، فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ فَوضَعَ وَاللهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلُ مَعَنَا إِلاَّ أَنَّهُ آدَرُ، فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ فَوضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ، فَفَرَّ الحَجَرُ بِثَوْبِهِ، فَخَرَجَ مُوسَى فِي إِثْرِهِ يَقُولُ ثَوْبِي يَا حَجَرٍ، فَفَرَّ الحَجَرُ بِثَوْبِهِ، فَخَرَجَ مُوسَى فِي إِثْرِهِ يَقُولُ ثَوْبِي يَا حَجَرٍ، فَفَرَّ الحَجَرُ بِثَوْبِهِ، فَخَرَجَ مُوسَى فِي إِثْرِهِ يَقُولُ ثَوْبِي يَا حَجَرُ حَتَى نَظَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى مُوسَى، فَقَالُوا وَاللهِ مَا بِمُوسَى مِنْ بَأْسٍ؛ حَجَرُ حَتَى نَظَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى مُوسَى، فَقَالُوا وَاللهِ مَا بِمُوسَى مِنْ بَأْسٍ؛ وَأَخَذَ ثَوْبَهُ وَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا».

فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاللَّهِ إِنَّهُ لَنَدَبٌ بِالْحَجَرِ سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ ضَرْبًا بِالْحَجَرِ. (١)

<sup>(</sup>١) سيأتي الحديث إن شاء الله برقم (١٥٣٢) مع زيادة فيه.

أخرجه البخاري في: ٥- كتاب الغسل: ٢٠- باب من اغتسل عربانًا وحده في الخلوة.

## (١٩) باب الاعتناء بحفظ العورة

مَعَهُمُ الْحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ، وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ؛ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ يَا ابْنَ أَخِي لَوْ مَعَهُمُ الْحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ، وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ؛ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ يَا ابْنَ أَخِي لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ فَجَعَلْتَهُ عَلَى مَنْكِبَيْكَ دُونَ الْحِجَارَةِ قَالَ فَحَلَّهُ فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبَيْكِ دُونَ الْحِجَارَةِ قَالَ فَحَلَّهُ فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، فَسَقَطَ مَعْشِيًّا عَلَيْهِ؛ فَهَا رُئِيَ بَعْدَ ذلِكَ عُرْيانًا، عَلَيْهِ. (١)

أخرجه البخاري في: ٨- كتاب الصلاة: ٨- باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها.

## (٢١) باب إنما الماء من الماء

﴿ ٩٦ ﴿ حديث أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَرْسَلَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَجَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ؛ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ»، فَقَالَ: نَعَمْ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ فُحِطْتَ فَعَلَيْكَ الوُصُوءُ».

أخرجه البخاري في: ٤- كتاب الوضوء: ٣٤- باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين.

الرَّجُلُ المَرْأَةَ فَلَمْ يُنْزِلْ؟ قَالَ: «يَغْسِلُ مَا مَسَّ المَرْأَةَ مِنْهُ] اللهِ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ مِنْهُ] أَنَّ مُ يَتَوَضَّأُ

<sup>(</sup>۱) وفي رواية لهما: (عن جابر بن عبد الله والمنافئ قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي المنافئ وعباس ينقلان [ال]حجارة، فقال عباس للنبي المنافئ: اجعل إزارك على رقبتك وفي مسلم على عاتقك من الحجارة، فخر إلى الأرض، وطمحت عيناه إلى الساء، ثم أفاق وفي مسلم ثم قام فقال: "إزاري إزارى فشد عليه إزاره»). كما في "صحيح البخاري" رقم (٣٨٢٩) ومسلم (١/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٢٧٠): (سألت رسول الله ﷺ عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل؟ فقال: "يغسل ما أصابه من المرأة»).

وَيُصَلِّي ».

أخرجه البخاري في: ٥- كتاب الغسل: ٢٩- باب غسل ما يصيب من فرج المرأة.

﴿ ﴾ ﴿ حديث عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ ضِيْكَ ، قَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ: أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ فَلَمْ يُمْنِ؟ قَالَ عُثْبَانُ: يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ؛ قَالَ عُثْبَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ (١)

أخرجه البخاري في: ٤- كتاب الوضوء: ٣٤- باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين.

## (٢٢) باب نسخ (الماء من الماء) ووجوب الغسل بالتقاء الختانين

٩ ٩ -حديث أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الغُسْل».

أخرجه البخاري في: ٥- كتاب الغسل: ٢٨- باب إذا التقى الختانان.

## (۲٤) باب نسخ الوضوء مما مست النار

٢٠٠٠ حديث عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ مُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأ.

أخرجه البخاري في: ٤- كتاب الوضوء: ٥٠- باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق.

٢٠٠١ حديث عَمْرِو بنِ أُمَيَّةَ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ يَخْتَرُ مِنْ

<sup>(</sup>١) وجاء عن أبي أيوب أنه سمع ذلك من رسول الله ﷺ، كما في "صحيح البخاري" رقم (٢٩٢) ومسلم (٢٧١/١).

كَتِفِ شَاةٍ، (١) فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَلْقَى السِّكِّينَ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

أخرجه البخاري في: ٤- كتاب الوضوء: ٥٠- باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق.

٢ • ٢ - حديث مَيْمُونَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَكُلَ عِنْدَهَا كَتِفَا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

أخرجه البخاري في: ٤- كتاب الوضوء: ٥١- باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ.

٢٠٢٠ حديث ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ
 وَقَالَ: «إِنَّ لَهُ دَسَمًّا».

أخرجه البخاري في: ٤- كتاب الوضوء: ٥٢- باب هل يمضمض من اللبن.

# (٢٦) باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته [تلك] (٢).

أخرجه البخاري في: ٤- كتاب الوضوء: ٤- باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن.

<sup>(</sup>١) في رواية لهما: «فأكل منها ...» كما في "صحيح البخاري" رقم (٥٤٢٢) ومسلم (١/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع.

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/ ٢٧٦) وأخرج الحديث البخاري رقم (١٧٧)
 مختصرًا وبدون شك (أي بدون هذه اللفظة).

## (۲۷) باب طهارة جلود الميتة بالدباغ

أَعْطِيَتُهَا مَيِّتَةً أَعْطِيَتُهَا مَيِّتَةً أَعْطِيَتُهَا مَيِّتَةً أَعْطِيَتُهَا مَيِّتَةً أَعْطِيَتُهَا مَوْلَةٌ لَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَّاتٍ : «هَلاَ انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا! (١) »، مَولاَةٌ لَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَّاتٍ : «هَلاَ انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا! (١) »، قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ؛ قَالَ: «إِنَّهَا حَرُمَ أَكْلُهَا».

قالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ؛ قَالَ: «إِنَّهَا حَرُمَ أَكْلُهَا».

أخرجه البخاري في: ٢٤- كتاب الزكاة: ٦١- باب الصدقة على موالي أزواج النبي ﷺ.

## (۲۸) باب التيمم

الله عَلَيْ فَي بَعْض أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالبَيْدَاءِ، أَوْ، بِذَاتِ الجَيْشِ، انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي بَعْض أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالبَيْدَاءِ، أَوْ، بِذَاتِ الجَيْشِ، انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي بُ فَأَقَام رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَى التِهَاسِهِ، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ بَنْ فَأَقَام رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَكْرِ الصِّدِيقِ فَقَالُوا: أَلاَ تَرَى إِلَى مَا صَنَعَتْ مَاءٍ وَالنَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ فَقَالُوا: أَلاَ تَرَى إِلَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ ؟ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَالنَّاسِ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاء وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاء فَالَ: فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ فَقَالَ: خَبَسْتِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى مَاء، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاء خَبَسْتِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَالنَّاسَ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاء، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاء خَبَسْتِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَالنَّاسَ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاء، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاء خَبَسْتِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَالنَّاسَ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاء، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاء خَبَسْتِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَالنَّاسَ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاء، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاء فَقَالَ: عَائِشَةُ: فَعَاتَنَنِي أَبُو بَكُو، وَقَالَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ يَطْعُنْنِي فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَاتَنَنِي أَبُو بَكُو، وَقَالَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ يَطْعُنْنِي

<sup>(</sup>۱) وفي رواية لهما: (أن رسول الله ﷺ مر بشاة ميتة، فقال: «هلا استمتعتم بإهابها؟ ...») كما في "صحيح البخاري" رقم (۲۲۲۱) و (۵۳۱) ومسلم (۲۷۷/۱) بنحو رواية البخاري.

<sup>(</sup>٢) زاد مسلم (٢/ ٢٧٩): "وليس معهم ماء" وكذا في "صحيح البخاري" في الموضع الذي نقل منه المصنف رقم (٣٣٤).

قال الحافظ في «الفتح» (٥١٦/١): (قوله: «وليسوا على ماء، وليس معهم ماء» كذا للأكثر في الموضعين، وسقطت الجملة الثانية في الموضع الأول من رواية أبي ذر) اهـ.

بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي فَلاَ يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلاَّ مَكَانُ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى فَخِذِي، [فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ،](١) فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ التَّيَمُّم، فَتَيمَّمُوا؛ فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الحُضَيْرِ: مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرِ قَالَتْ: فَبَعَثْنَا البَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَأَصَبْنَا العِقْدَ تَحْتَهُ.

أخرجه البخاري في: [٧] (٢) كتاب التيمم: ١- باب حدثنا عبد الله بن يوسف.

## **\*\* Y \* 7**

٧ • ٢ -حديث عَمَّارِ عَنْ شَقِيقِ. قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِاللهِ وَأَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، فَقَالَ لَهُ أَبُومُوسى لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ المَاءَ شَهْرًا،

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٢٧٩): "فنام رسول الله ﷺ حتى أصبح على غير ماء». وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٣٦٧٢).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٣) \* حديث عائشة والشُّعا: (أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فأرسل رسول الله ﷺ ناساً من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي ﷺ شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم).

فقال أسيد بن حضير: (جزاك الله خيرًا فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجاً، وجعل للمسلمين فيه بركة).

أخرجه البخاري في: ٦٧- كتاب النكاح: ٦٦- باب استعارة الثياب للعروس وغيرها.

والجمع بين الروايتين في إحداهما عقد، والأخرى قلادة: أن العقد ما يعقد، ويعلق في العنق ويسمى قلادة.

وقولها: (عقد لي) والأخرى: (إنها استعارت قلادة من أسماء) أن قولها: (لي) لكونه في يدها وتصرفها، وأنها في الأصل ملك أسماء (أختها)، وأن رسول الله ﷺ أقام على التهاس العقد، وأرسل ناسًا من أصحابه في طلبه .. فرجعوا ... فنزلت آية التيمم).

وهذا بناء على اتحاد القصة وهو الأظهر. اه. راجع «الفتح» (٥١٦/١ و ٥١٩).

[أمّا كَانَ يَتَيَمُّمُ وَيُصَلِّي؟] (ا) فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهذِهِ الآيةِ فِي سُورَةِ المَائِدةِ وَلَمْمْ عَبِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا (٦] فَقَالَ عَبْدُاللهِ: لَوْ رُخْصَ لَهُمْ فِي هَذَا لأَوْشَكُوا إِذَا بَرُدَ عَلَيْهِمُ المَاءَ أَنْ يَتَيَمَّمُوا الصَّعِيدَ [قُلْتُ: وَإِنَّا كَرِهْتُمْ فِي هَذَا لِذَا؟ قَالَ: نَعَمْ] (اللهُ قَقَالَ أَبُومُوسَى: أَلَمْ تَسْمَع قَوْلَ عَبَّارٍ [لِعُمَر:] بَعَثَنِي هَذَا لِذَا؟ قَالَ: نَعَمْ] فَقَالَ أَبُومُوسَى: أَلَمْ تَسْمَع قَوْلَ عَبَّارٍ [لِعُمَر:] بَعَثَنِي مَلُولُ اللهِ عَلَيْهِ فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبُتُ فَلَمْ أَجِدِ المَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَها رَسُولُ اللهِ يَعْفِي وَالصَّعِيدِ كَها تَمَرَّغُ لَلنَّيِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ: ﴿إِنَا كَانَ يَكْفِيكَ [أَنْ تَمَرَّغُ لَكُونَ ذَلِكَ لِلنَّيِ يَعْفِي ، فَقَالَ: ﴿إِنَا كَانَ يَكْفِيكَ [أَنْ تَصْنَعَ ] (اللهُ هَكُونُ ذَلِكَ لِلنَّبِي عَلَيْهِ ، فَقَالَ: ﴿إِنَا كَانَ يَكْفِيكَ [أَنْ تَصْنَعَ ] (اللهُ هَكُذُا )؛ فَضَرَبَ [بِكَفِّهِ] (اللهُ بِكَفِّهِ بِقَالَ: ﴿إِنَا كَانَ يَكْفِيكَ [أَنْ مَسَعَ بَهَ وَجُهَه.] (اللهُ عَلْمَ عَلَى اللهُ بِكَفِّهِ بِشَالِهِ بِكَفِّهِ بِشَالِهِ بِكَفِّهِ بِعَوْلِ عَلَى الأَرْضِ ، [مُمَّ مَسَحَ بَهَا وَجُهَه.] (اللهُ عَبْدُ اللهُو: أَفَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَبَارٍ؟.

أخرجه البخاري في: ٧- كتاب التيمم: ٨- باب التيمم ضربة.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٢٨٠): «كيف يصنع بالصلاة؟».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/ ٢٨٠) ورجح الحافظ في «الفتح» (٥٤٤/١) أن القائل: هو الأعمش (أحد الرواة)، والمقول له شقيق (شيخه هنا).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٢٨٠): «أن تقول بيدك».

<sup>(</sup>o) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٢٨٠): «بيديه».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٢٨٠): «ثم مسح الشهال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه».

<sup>(</sup>٧) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٢٨٠): «أن رجلاً أتى عمر فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء؟ فقال: لا تصل».

تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِي سَفَرِ أَنَا وَأَنْتَ؛ ](١) فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ، [فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْةٍ،](٢) فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْةٍ: «إِنَّا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا»، [فَضَرَبَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا (وَجْهَهُ،) اللَّهُ مُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ](٢)؟.

أخرجه البخاري في: ٧- كتاب التيمم: ٤- باب المتيمم هل ينفخ فيهها.

٩ • ٢ -حديث أبي الجُهَيْم الأَنْصَارِيِّ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي جُهَيْمِ بنِ الحرِثِ بنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ أَبُو الجُهَيْمِ: أَقْبَلَ النَبِيُّ عَلَيْهُ مِنْ نَحْوِ بِنْرِ جَمَلٍ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَيَّا ﴾ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الجِدَارِ، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ. (٥)

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٢٨٠): (أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت [في سرية فأجنبنا]). وما بين المعكوفين رواها البخاري رقم (٣٤٠).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/ ٢٨٠-٢٨١).

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين وهو قوله: «وجهه» ليست في "صحيح مسلم" وأيضًا لم أجدها في البخاري، وهي أيضًا لا معنى لها في هذا الموضع. وما من شك أن وضعها هنا خطأ محض.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٢٨١): «أن تضرب بيدك الأرض ثم تنفخ، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك».

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث علقه الإمام مسلم رَمَلِكَ (١/ ٢٨١) قال:

<sup>(</sup>وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى ابن عباس أنه سمعه يقول: (أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار مولى ميمونة زوج النبي ﷺ، حتى دخلنا على أبي الجهم بن الحارث بن الصمة الأنصاري ... فذكره).

والحديث في "صحيح البخاري" كما ترى، وهو موصول عنده برقم (٣٣٧)، لكن وقع الخلاف أيضًا على رجلين:

أخرجه البخاري في: ٧- كتاب التيمم: [ - 1 ] ( - 1 ) في الحضر إذا لم يجد الماء.

## (٢٩) باب الدليل على أن المسلم لا ينجس

الأول: قول عمير مولى ابن عباس: (أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار مولى ميمونة).

وفي "صحيح البخاري": (عبد الله بن يسار مولى ميمونة). وقال الحافظ في "الفتح" (١/ ٥٢٧): (إن عبد الرحمن بن يسار وهم، وليس له في هذا الحديث رواية، ولهذا لم يذكره المصنفون في رجال الصحيحين) اه بتصرف.

الثاني: الصحابي في "صحيح مسلم": أبو الجهم وعند البخاري أبو الجهيم.

قال الحافظ في «الفتح» (١/ ٥٢٧):

(ووقع في مسلم: (دخلنا على أبي الجهم) بإسكان الهاء والصواب أنه بالتصغير، (يعني: أبا الجهيم). وفي الصحابة شخص آخر يقال له: أبو الجهم وهو صاحب الإنبجانية وهو غير هذا، لأنه قرشى وهذا أنصاري، ويقال: بحذف الألف واللام في كل منهها وبإثباتها) اهـ.

قلت: فيترجح ما عند البخاري في الموضعين.

(١) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع.

(٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/ ٢٨٢) اه.

ومع ذلك فالحديث الذي رواه البخاري أقرب لحديث مسلم هو الحديث التالي عن أبي هريرة (أن النبي عَلَيْهُ لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب، فاتخنست منه -وفي مسلم فانسل- فذهب فاغتسل ثم جاء فقال: «أبن كنت يا أبا هريرة؟» قال: كنت جنبًا -وفي مسلم لقيتني وأنا جنب- فكرهت أن أجالسك، وأنا على غير طهارة -وفي مسلم حتى أغتسل- فقال: «سبحان الله إن المؤمن لا ينجس»). أخرجه البخاري في: ٥- كتاب الغسل: ٢٣- باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس.

(VAV/1) hit will be 1 1 2 11 1 1

(٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/ ٢٨٢).

أخرجه البخاري في: ٥- كتاب الغسل: ٢٤- باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره.

## (٣٢) باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء

﴿ ﴿ ﴾ ﴿ حديث أَنسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الخَلاَءَ، قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ وَالخَبَائِثِ».

أخرجه البخاري في: ٤- كتاب الوضوء: ٩- باب ما يقول عند الخلاء.

# (٣٣) باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوُضوء

٢ ١ ٢ -حديث أنس بن مَالِك، قَال: أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، وَالنَّبِيُّ ﷺ
 يُنَاجِي رَجُلاً [فِي جَانِبِ المَسْجِدِ](١)، فَهَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ حَتَّى نَامَ القَوْمُ (٢). (٣)

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ٢٧- باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) وفي رواية لهما: «حتى نام أصحابه» كما في «صحيح البخاري» رقم (٦٢٩٢) ومسلم (١/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٣) زادا في رواية لهما: "ثم قام -وفي مسلم ثم- جاء فصلى" كما في "صحيح البخاري" رقم (٦٢٩٢) ومسلم (١/ ٢٨٤).

#### ٤- كتاب الصلاة

## (١) باب بدء الأذان

المُدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ [الصَّلاَةَ، لَيْسَ يُنَادَى لَهَا] (ا) وَقَالَ عَنَ فَيَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ [الصَّلاَةَ، لَيْسَ يُنَادَى لَهَا] (ا) وَقَالَ بَعْضُهُمْ: ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ النَّصَارَى، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ النَّصَارَى، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: [بَلْ بُوقًا مِثْلَ بُوقِ اليَهُودِ وَإِنَّ فَقَالَ عُمَرُ وَلِيْنِي الْمَعْدُونَ رَجُلاً يُنَادِي إِللَّهُ فَمْ فَنَادِ بِالصَّلاَةِ اللَّهُ وَلَا تَبْعَثُونَ رَجُلاً يُنَادِي بِالصَّلاَةِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ وَلَا تَبْعَثُونَ رَجُلاً يُنَادِي إِللَّهُ فَمْ فَنَادِ بِالصَّلاَةِ ».

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ١- باب بدء الأذان.

## (٢) باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة

كُلُمُ النَّارَ وَالنَّاقُوسَ] أَنْسٍ، قَالَ: [ذَكَرُوا النَّارَ وَالنَّاقُوسَ] أَنَّ، [فَذَكَرُوا النَّارَ وَالنَّاقُوسَ] النَّهُودَ وَالنَّصَارَى، ] فَأُمِرَ بِلاَلُ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٢٨٥): «الصلوات وليس ينادي بها أحد».

<sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٢٨٥): «قرنا مثل قرن اليهود».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٨٦/١): (ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن ينوروا ناراً أو يضربوا ناقوسًا). وكذا في "صحيح البخاري" برقم (٢٠٦) لكن عنده: "يوروا" بدل: "ينوروا" في رواية أخرى.

تنبيه: وكذا "يوروا" في صحيح مسلم (١/ ٢٨٦).

وفي رواية لهما: (لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا ... فذكره).

كما في "صحيح البخاري" رقم (٦٠٦) ومسلم (١/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/ ٢٨٦).

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ١- باب بدء الأذان.

## 

# (٧) باب [استحباب] القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي على النبي الشيات الله الوسيلة

(140)

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ٧- باب ما يقول إذا سمع المنادي.

### (٨) باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه

لِلصَّلاَةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانِ وَلَهُ صُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، قَالَ: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانِ وَلَهُ صُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّنُويبُ [النِّدَاءُ] (النِّدَاءُ) أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّنُويبُ أَقْبَلَ، حَتَّى يَغُولُ اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا، لِهَا لَمْ

<sup>(</sup>١) (٦) باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان.

<sup>\*</sup> حديث أَنْسٍ ﴿ عَنِ النبي ﷺ أنه كان إِذَا غَزَا بِنَا قَوْمًا لَمْ يُغِرْ حَتَّى يُصْبِحَ وينظر، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا كف عنهم، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعُ أَذَانًا أَغَارَ).

أخرجه البخاري في: ١٥-كتاب الأذان: ٦- باب ما يحقن بالأذان من الدماء. وهذا لفظ البخاري.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٣) قوله: «النداء» بدلها في "صحيح مسلم" (١/ ٢٩١): «التأذين » وكذا في "صحيح البخاري" برقم (١/ ٢٩١). بلفظ: «والأذان» وكذا في "صحيح مسلم" (١/ ٣٩٨).

<1 \ 7 \ \

يَكُنْ يَذْكُرُ ؛ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى ».

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ٤- باب فضل التأذين.

# (٩) باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود

٧ ٢ ٢ - حديث عَبْدِاللهِ بن عُمَرَ ﴿ اللَّهِ عَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ [إِذَا قَامَ فِي الصَّلِاَةِ](١) رَفَعَ يدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، [وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكبِّرُ لِلرُّكُوع، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ](٢)، [وَيَقُولُ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»،] (اللهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ.] (عَالَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ٨٤- باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع.

٨ ٢ ٢ -حديث مَالِكِ بنِ الحُوَيْرِثِ. عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، أَنَّهُ رَأَى

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٢٩٢): "إذا قام للصلاة". وفي رواية لهما: «إذا افتتح الصلاة»كما في صحيح البخاري رقم (٧٣٥) ومسلم (٢٩٢/١).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٩٢/١): "وإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع

من الركوع فعل مثل ذلك».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢٩٢/١).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في صحيح مسلم (٢٩٢/١): «ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود» وفي رواية: «ولا يرفعها بين السجدتين»

وفي "صحيح البخاري" رواية برقم (٧٣٨) بمعنى هاتين الروايتين وهي: "ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود».

{\vv}\_

مَالِكَ بنَ الْحُوَيْرِثِ إِذَا صَلَّى كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَجَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَنَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَنَعَ هَكَذَا.

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ٨٤- باب رفع اليدين إذا كبّر وإذا ركع وإذا رفع.

# (١٠) باب إِثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع فيقول فيه: سمع الله لمن حمده

لَّ لَا كَا حَدَيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ فَيُكَبِّرُ كَلَّهَا خَفَضَ وَرَفَعَ، فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ<sup>(١)</sup>: إِنِّي لأَشْبَهُكُمْ صَلاَةً بِرَسُولِ الله ﷺ.

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ١١٥- باب إتمام التكبير في الركوع.

• ٢٢ - حديث أبي هُرَيْرة، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَتُولُ: «سَمِعَ الله لِمَنْ الصَّلاَةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ» حِينَ يَرْفَعُ مَثْمً يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: «رَبَّنَا وَلَكَ حَمِدَهُ» حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكبِّرُ حِينَ الرُّكُوعِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُو تَائِمٌ: «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ»، ثُمَّ يُكبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَعْدَ الْجَلُوسِ. يَقُومُ مِنَ الثَّنْتَيْنِ بَعْدَ الجُلُوسِ.

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ١١٧- باب التكبير إذا قام من السجود.

<sup>(</sup>۱) زادا في رواية لهما: «والذي نفسي بيده». كها في "صحيح البخاري" رقم (٨٠٣) ومسلم (١/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٢) في رواية لها: «حين يهوي ساجدًا» كما في "صحيح البخاري" رقم (٨٠٣) ومسلم (١/ ٢٩٤).

الله عَبْدِ الله ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِي بِنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، فَكَانَ إِذَا سَجَدَ صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِي بِنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَرَ، وَإِذَا نَهَ صَيْنٍ مَنَ الرَكْعَتَيْنِ كَبَر؛ فَلَمَّا [قَضَى كَبَرَ، وَإِذَا نَهُ صَيْنٍ فَقَالَ: لَقَدْ ذَكَرَنِي هذَا صَلاَةً مُحَمَّدِ الصَّلاَةً] الطَّلاَةً عَلَا الله عَلَيْ مَا صَلاَةً مُحَمَّدٍ عَلَيْ .

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ١١٦- باب إتمام التكبير في السجود.

# (١١) باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها، قرأ ما تيسر له من غيرها

٢ ٢ ٢ -حديث عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لاَ صَلاَة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ».

أخرجه البخاري في:- [١٠-]<sup>(٢)</sup> كتاب الأذان: ٩٥- باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها.

٣ ٢ ٢ -حديث أبِي هُرَيْرَةَ خِرِاتِكَ، قَالَ: فِي كُلِّ صَلاَةٍ يُقْرَأُ، فَهَا أَحْفَيْنَا عَنْكُمْ، وَإِنْ لَمْ أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَسْمَعْنَاكُمْ، [وَمَا أَخْفَى عَنَّا أَخْفَيْنَا عَنْكُمْ، وَإِنْ لَمْ تَرَدْ عَلَى أُمُّ القُرْآن أَجْزَأَتْ، وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ.] (٣)

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ١٠٤- باب القراءة في الفجر.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٢٩٥): "انصرفنا من الصلاة».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع.

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٩٧/١): ("وما أخفي منا أخفينا منكم" فقال له رجل:
 إن لم أزد على أم القرآن؟ فقال: "إن زدت عليها فهو خير، وإن انتهيت إليها أجزأت عنك").

٢ ٢ ٢ -حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ بَيَّكِيْ دَخَلَ المُسْجِدَ؛ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَرَدَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ؛ فَقَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» فَصَلًى (١)، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ عَيَّاتٍ ؟ فَقَالَ<sup>(٢)</sup>: «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» ثَلاَثًا فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ، فَعَلَّمْنِي قَالَ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ " فَكَبِّر ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِهًا، مُّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَ سَاجِدًا، مُّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَ جَالِسًا، [مُّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئَنَ سَاجِدًا، ] أَنَّ ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا ».

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ١٢٢- باب أمر النبي ﷺ الذي لا يتم ركوعه بالإعادة.

#### (١٣) باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة

٥ ٢ ٢ -حديث أَنَسِ، أَنَّ النَّبِيَّ بَيُكِيْرٍ، وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ ﴿ لِمُثْنِيلِ، كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلاَةَ بِ﴿ ٱلْكَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾.(٥)

<sup>(</sup>۱) في رواية لهما: «فرجع فصلي كها صلي» كها في "صحيح البخاري" رقم (٧٥٧) ومسلم (٢٩٨/١).

<sup>(</sup>٢) في رواية لهما: «فقال رسول الله ﷺ وعليك السلام» كما في "صحيح البخاري" رقم (٦٢٥١) ومسلم (1/APY).

<sup>(</sup>٣) زادا في رواية لهنها: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر...» كما في "صحيح البخاري" رقم (٦٢٥١) ومسلم (١/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/ ٢٩٨) ولعل الإمام مسلمًا رَحَالَتُه اختصره. والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) لفظ الحديث عند مسلم (١/ ٢٩٩) عن أنس قال: «صليت مع رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر وعثهان فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم.

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ٨٩- باب ما يقول بعد التكبير.

### (١٦) باب التشهد في الصلاة

٢ ٢ ٢ ٢ - حديث عِبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: [كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ قُلْنَا] (١) السَّلاَمُ عَلَى اللهِ [قَبْلَ عِبَادِهِ، السَّلاَمُ عَلَى جِبْرِيلَ، السَّلاَمُ عَلَى مِيكَائِيلَ، ] (١) السَّلاَمُ عَلَى اللهِ أَفْبَلَ عَلَيْنَا مِيكَائِيلَ، ] السَّلاَمُ عَلَيْ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبَدِ اللهِ الصَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النّبِيُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النّبِيُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النّبِيُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النّبِيُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَالصَّلَواتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النّبِيُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النّبِي وَالصَّلَواتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النّبِي وَرَحْمَةً اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ؛ فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ أَصَابَ كُلُّ عَبْدِ صَالِحٍ فِي السَّاءِ والأَرْضِ؛ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ عِبْدُ وَرَسُولُهُ، مُمُّ يَتَحَيَّرُ بَعْدُ [مِنَ الكَلاَم] (٥) مَا شَاءَ».

أخرجه البخاري في: ٧٩- كتاب الاستئذان: ٣- باب السلام اسم من أسماء الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في صحيح مسلم (۱/ ٣٠١): «كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله ﷺ » وكذا في "صحيح البخاري" برقم (٨٣١) نحوه: «كنا إذا صلبنا خلف رسول الله ﷺ قلنا» وفي رواية لمسلم (٣٠٢/١): «كنا إذا جلسنا مع النبي ﷺ في الصلاة» اهـ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٣٠١): "فقال لنا رسول الله ﷺ ذات يوم" وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٦٣٢٨).

<sup>(</sup>٤) وفي رواية لها: «قال ابن مسعود: عُلمني رسول الله ﷺ -وكفى بين كفيه- التشهد كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله...»

كها في "صحيح البخاري" رقم (٦٢٦٥) ومسلم (٢٠٢/١).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/١): "من المسألة" اهـ. وفي رواية: "من الدعاء" وكذا في "صحيح البخاري" برقم (٨٣٥).

### (١٧) باب الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد

٢٢٧ -حديث كَعْبِ بنِ عُجْرَةَ. عَنْ عَبْدِ الرَّمْنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: لَقِيَنِي كَعْبُ بْنِ عُجْرَةَ؛ فَقَالَ: أَلاَ أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً [سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ قَلْنَا: يَلَى فَقَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ اللهِ كَيْفَ السَّهِ كَيْفَ اللهِ عَيْفِ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ اللهِ كَيْفَ اللهِ عَيْفَ اللهِ عَلَيْكُمْ أَهْلَ البَيْتِ؟ فَإِنَّ الله قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ السَّلُمُ عَلَيْكُمْ إِنْ اللهِ عَلَيْكُمْ أَهْلَ البَيْتِ؟ فَإِنَّ الله قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ أَهْلَ البَيْتِ؟ فَإِنَّ الله قَدْ عَلَمَنَا كَيْفَ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ أَهْلَ البَيْتِ؟ فَإِنَّ الله قَدْ عَلَمَنَا كَيْفَ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُمُ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى عَلَيْكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ جَمِيدٌ مَعِيدٌ مَعِيدٌ مَعِيدٌ مَعِيدٌ اللهُ مَعْمَدِ مَعِيدٌ اللهُ عَمْدِ عَلَى اللهُ عَمْدُ عَلَى اللهُ عَمْدِ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ جَمِيدٌ مَعِيدٌ مَعِيدٌ اللهُ عَمْدُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَعِيدٌ مَعِيدٌ اللهُ عَمْدُ عَلَى اللهُ عَمْدُ عَلَى اللهُ عَمْدِ عَلَى اللهُ المُعَمَّدِ عَلَى اللهُ عَمْدُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَمْدُ عَلَى اللهُ عَمْدُ عَلَى المَعْمَ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المَعْمَ اللهُ المَالِهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ المُعَمَّدُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ المُعَلِّي اللهُ المُعْمَلُ عَلَى اللهُ المُعَلِي اللهُ المَعْمَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المُعَلِّي اللهُ اللهُ المُعْمَلُ اللهُ المُعَلِقُ اللهُ المُعَلِقُ المَالِهُ اللهُ المُعَلِقُ المَالِعُ المُعْمَالِ اللهُ المُعَلِقُ المُعْمَالِهُ اللهُ المُعْمَلِ اللهُ المُعَلِقُ المَالِعُ المَالِعُولُ اللهُ المُعْرَاقُ المَالِعُولُ اللهُ المُعْمِلُولُ اللهُ المُعَلِي

أخرجه البخاري في: ٦٠- كتاب الأنبياء: ١٠- باب حدثنا موسى بن إسماعيل.

﴿ ٢ ٢ -حديث أَبِي مُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ وَ اللَّهِ عَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ تَجِيدٌ».

أخرجه البخاري في: ٦٠- كتاب الأنبياء: ١٠- باب حدثنا موسى بن إسماعيل.

### (١٨) باب التسميع والتحميد والتأمين

٢ ٢ ٢ -حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَالَ اللهِ عَلَيْكِمْ قَالَ: «إِذَا قَالَ الإَمَامُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣٠٥/١): "خرج علينا رسول الله ﷺ فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ ". وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٦٣٥٧) بنحوه: "أن النبي ﷺ خرج علينا، فقلنا: يارسول الله فد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ ".

قَوْلُهُ قَوْلَ المَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ١٢٥- باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد.

# P 7 7 \*(')

٢٢٠ حديث أبي هُرَيْرَةَ وَ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «إِذَا قَالَ أَضُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِينَ، وَقَالَتِ المَلائِكَةُ فِي السَّهَاءِ آمِينَ، فَوَافَقَتْ إِحْداهُمَا الأُخْرَى؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ١١٦- باب فضل التأمين.

الإَمَامُ ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّالِينَ ﴾ [فَقُولُوا: آمِينَ؛ فَإِنَّهُ الإَمَامُ ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّالِينَ ﴾ [فَقُولُوا: آمِينَ؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ؛ ] (٢) غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ».

قال ابن شهاب: (الراوي عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة)، وكان رسول الله عليه الله عن الله عن الله عنه عنه الله عنه الله

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ١١١- باب جهر الإمام بالتأمين.

تنبيه: قول ابن شهاب متصل وليس بمعلق لكنه مرسل هنا. وانظر "الفتح" (۲/ ۳۱۰).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣٠٧/١): "فقال من خلفه: آمين، فوافق قوله قول أهل السهاء».

والجمع بين هذا الحديث، وقوله في الحديث السابق: «إذا أمن الإمام فأمنوا» هو: أن المراد بقوله: (إذا أمن) أي: أراد التأمين ليتوافق تأمين الإمام والمأموم معًا، ولا يلزم من ذلك أن لا يقولها الإمام.

قال أبو محمد الجويني: (لا تستحب مقارنة الإمام في شيء من الصلاة غيره -يعني التأمين-) اهـ.

ب ۱۹ /ح ۲۳۲–۳۳۲

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ١١٣- باب جهر المأموم بالتأمين.

### (١٩) باب ائتمام المأموم بالإمام

٢ ٢ ٢ -حديث أَنسِ بنِ مَالِكِ، قَالَ: سَقَطَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ فَرَسِ فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَيْمَنُ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَصَلَّ فَرَسِ فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَيْمَنُ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَصَلَّ بِنا قَاعِدًا، [فَقَعَدْنَا؛] (١) فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ، قَالَ: ﴿إِنَّا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْمَّمَ بِنا قَاعِدًا، [فَقَعَدْنَا؛] (تَكَعَ فَارْكَعُوا،] (تَا وَإِذَا رَفَع فَارْفَعُوا، وَإِذَا وَلَا مَنْ جَدَهُ، فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا». (٣) سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا». (٣)

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ١٢٨- باب يهوى بالتكبير حين يسجد.

وَ بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ، فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا] أَنَّ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اللهِ عَلَيْ وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا] أَنَّ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ الْجِلْسُوا؛ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا ».

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ٥١- باب إنما جعل الإمام ليؤتم به.

<sup>=</sup> انظر «الفتح» (۲/ ۳۰۸ و ۳۰۹).

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۳۰۸/۱): "فصلينا وراءه قعودًا" وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٦٨٩).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/ ٣٠٨).

 <sup>(</sup>٣) تتمته: "وإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون" كما في "صحيح البخاري" رقم (٦٨٩) ومسلم (٢/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣٠٩/١): "اشتكى رسول الله ﷺ، فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه، فصلى رسول الله ﷺ جالسًا، فصلوا بصلاته قيامًا».

لِيُوْمَّ بِهِ (١) ، فَإِذَا كَبَرُ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ لِيُوْمَّ بِهِ (١) ، فَإِذَا كَبَرُ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ ».

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ٨٦- باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة.

# (۲۱) باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفروغيرهما من يصلي بالناس

<sup>· (</sup>١) في رواية لهما: «... فلا تختلفوا عليه..».

كما في "صحيح البخاري" رقم (٧٢٢) ومسلم (١/ ٣٠٩)

<sup>(</sup>٢) وحديث ابن عباس كما سترى إن شاء الله.

<sup>(</sup>٣) قوله: "فقعد" ليست في "صحيح مسلم". انظر (١/ ٣١١).

<sup>(</sup>٤) قوله: «فقعد» بدلها في "صحيح مسلم" (٢١١/١): «ففعلنا».

قُلْنَا: لاَ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: "صَعُوا لِي مَاءً فِي المِحْضَبِ" [فَقَعَدَ] (() فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ، فَأُغْمِي عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: "أَصَلَّ النَّاسُ؟ " فَقُلْنَا لاَ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي المَسْجِدِ النَّاسُ؟ " فَقُلْنَا لاَ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي المَسْجِدِ يَنْظُرُونَ النَّبِي ﷺ لِمَانَةُ الرَّسُولُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَقَالَ أَبُوبَكُرٍ، وَكَانَ رَجُلاً رَقِيقًا: يَا عُمَرُ صَلِّ بِالنَّاسِ، فَقَالَ لَهُ عُمرُ: أَنْتَ أَحَقُ بِذَلِكَ، فَصَلَّى أَبُوبَكُرٍ تِلْكَ الأَيَّامِ ثُمَّ إِنَّ النَّبِي ﷺ وَجَدَ مِنْ عُمرُ: أَنْتَ أَحَقُ بِذَلِكَ، فَصَلَّى أَبُوبَكُرٍ تِلْكَ الأَيَّامِ ثُمَّ إِنَّ النَّبِي ﷺ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ حَفْقَةَ فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، أَحَدُهُمَا العَبَّاسُ، لِصَلاَةِ النَّبِي ﷺ وَجَدَ مِنْ يُطْفِهِ حَفْقَةَ فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، أَحَدُهُمَا العَبَّاسُ، لِصَلاَةِ النَّبِي عَيْثِ وَاللَّهُ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى النَّاسِ؛ فَلَا رَآهُ أَبُو بَكُر ذَهَبَ لِيَتَأَخَرَ، فَأُومَا إِلَيْهِ النَّيِ عَيْقِ بِأَنْ لاَ يَطَلَقُ النَّهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

قَالَ عُبَيْدُاللهِ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِاللهِ بنِ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ لَهُ: أَلاَ أَعْرِضُ عَلَيْهِ عَلَيْكِ مَا حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ! قَالَ: هَاتِ؛ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ! قَالَ: هَاتِ؛ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ عَلَيْكَ مَا حَدِيثَهَا فَهَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيئًا، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ حَدِيثَهَا فَهَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيئًا، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ العَبَّاسِ؟ قُلْتُ: لاَ؛ قَالَ: هُوَ عَلِيْ.

أخرجه البخاري في: ١٠٠- كتاب الأذان: ٥١- باب إنما جعل الإمام ليؤتم به.

<sup>(</sup>۱) قوله: «فقعد» بدلها في «صحيح مسلم» (١/ ٣١١) «ففعلنا».

<sup>(</sup>٢) قوله: «وهو يأتم» بدلها في "صحيح مسلم" (٢/٢١٢): «وهو قاتم».

قال الحافظ في «الفتح» (٢/ ٢٠٥-٢٠١): (قوله: «فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم» كذا للأكثر، وللمستملى والسرخي: «وهو يأتم» من الائتهام).

لَ ٣ ٢ حديث عَائِشَة مِوْلِقَيْها، قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ، فَاشْتَدَّ وَجَعُهُ، اسْتَأْذُنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي يَيْتِي، فَأَذِنَ لَهُ، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَجُلُهُ وَجَعُهُ، اسْتَأْذُنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي يَيْتِي، فَأَذِنَ لَهُ، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَجُلُ اخَرَ وَهَالَ عُبَيْدُ اللهِ تَخُطُّ رِجْلاَهُ الأَرْضَ، وَكَانَ بَيْنَ العَبَّاسِ وَبَيْنَ رَجُلٍ آخَرَ وَهَالَ عُبَيْدُ اللهِ (راوي الحديث) فَذَكَرْتُ لَا بُنِ عَبَّاسٍ مَا قَالَتْ عَائِشَةً وَهَالَ : وَهَلْ تَدْرِي رَاوي الحديث) فَذَكَرْتُ لَا بُنِ عَبَّاسٍ مَا قَالَتْ عَائِشَة وَ فَقَالَ : وَهَلْ تَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةً وَقُلْتُ: لاَ، قَالَ: هُوَ عَلِيُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ.

أخرجه البخاري في: ٥١- كتاب الهبة: ١٤- باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها.

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: ٨٤(١)- باب مرض النبي ﷺ ووفاته.

<sup>(</sup>١) في المطبوع (٨٣) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/٣١٣): "جاء بلال يؤذنه بالصلاة".

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم" هكذا والذي عنده "قالت: فقلت" انظر (٣١٣-٣١٣)
 وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٧١٣): "فقلت".

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٣١٤): «الابسمع الناس».

صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ»؛ [فَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ فَصَلَّ] (١) ، فَوَجَدَ النَّبِيُّ عَنِيْ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً ، فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَصَلَّى إِنَّ مَكَانِهِ عَنْ الْوَجِعِ ، إَنَّ فَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَتَأَخَّرَ وَكَانًى أَنْظُرُ رِجْلَيْهِ تَخُطَّانِ الأَرْضَ مِنَ الوَجِعِ ، إَنَّ فَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَتَأَخَّرَ وَكَانَ فَأُومًا إِلَيْهِ النَّبِيُّ عَلِيْهِ أَنْ مَكَانَكَ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِهِ . فَكَانَ النَّيْ عَلَيْهِ يُصَلِّي بِصَلاَتِهِ ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةٍ أَبِي النَّيْ عَلَيْهِ يُصَلِّي بِصَلاَتِهِ ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةٍ أَبِي بَعْدٍ بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلاَتِهِ ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةٍ أَبِي بَعْدٍ بَكْرٍ . وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةٍ أَبِي بَعْدٍ . وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةٍ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ مَعْلُونَ بِصَلاَةٍ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَامِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى اللْعَلَامِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلِي عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَامِ اللْعِلَى الْعَلَى الْعَلَامِ الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْ

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ٣٩- باب حدّ المريض أن يشهد الجهاعة.

٣٩ حديث عَائِشَة، قَالَتْ: لَيَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ جَاءَ بِلاَلْ يُولِدُنُهُ بِالطَّلاَةِ فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ وَإِنَّهُ مَتَى مَا يَقُمْ مَقَامَكَ لاَ يُسْمِعُ النَّاسَ فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ؟ فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ»؛ فَقُلْتُ لِحَفْصَة: قُولِي لَهُ أَمَرْتَ عُمَرَ؟ فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ»؛ فَقُلْتُ لِحَفْصَة: قُولِي لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ، وَإِنَّهُ مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ لاَ يُسْمِعِ النَّاسَ فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ قَالَ: «إِنَّكُنَّ لأَنْتُنَ صَوَاحِبُ يُوسُف، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ»؛

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٣١٤): "فلها دخل في الصلاة".

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في صحيح مسلم (١/٣١٤): «ورجلاه تخطان في الأرض».

 <sup>(</sup>٣) وفي روابة لها: (عن عائشة ولي قالت: أمر رسول الله ولي أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه، فكان يصلى بهم).

قال عروة (الرواي عن عائشة): (فوجد رسول الله ﷺ خفه فخرج، فإذا أبو بكر يؤم الناس، فلما رآه أبو بكر يؤم الناس، فلما رآه أبو بكر الله ﷺ حذاء أبي بكر إلى جنبه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله ﷺ، والناس يصلون بصلاة أبي بكر).

كها في "صحيح البخاري" رقم (٦٨٣) ومسلم (١/ ٣١٥-٣١٥).

فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ وَجَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي نَفْسِهِ خِفَّةً، فَقَامَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، وَرِجْلاَهُ تَخُطَّانِ فِي الأَرْضِ حَتَّى دَخَلَ المَسْجِدَ؛ فَلَمَّا سَمِعَ أَبُو بَكْرِ حِسَّهُ، ذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَتَأَخَّرُ؛ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَعْنَ يَسَارٍ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قَاتِمًا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يُصَلِّي قَاتِمًا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يُصَلِّي قَاعِدًا، يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلاَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ (١)، وَالنَّاسُ مُقْتَدُونَ بِصَلاَةِ أَبِي بَكْرٍ ضِقْتَهِ.

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ٦٨- باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم.

• \$ 7 - حديث أنس بن مالِكِ الأنْصَارِيِّ، [وَكَانَ تَبِعَ النَّبِي ﷺ وَخَدَمهُ، وَصَحِبَهُ،] أَنَّ أَبَا بَكْرِ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ فِي وَجَعِ النَّبِي اللَّهِ الَّذِي تُوفِي فِي الصَّلاةِ، فَكَشَفَ النَّبِيُّ اللَّهُ وَفِي فِيهِ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الاثْنَيْنِ وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلاةِ، فَكَشَفَ النَّبِيُ اللَّهِ سِتْرَ الحُجْرَةِ، يَنْظُرُ إِلَيْنَا وَهُوَ قَايِمٌ كَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ، [ثُمَّ تَبَسَّمَ يَكُلُ سِتْرَ الحُجْرَةِ، يَنْظُرُ إِلَيْنَا وَهُو قَايِمٌ كَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ، [ثُمَّ تَبَسَّمَ يَكُلُ سِتْرَ الحُجْرَةِ، يَنْظُرُ إِلَيْنَا وَهُو قَايِمٌ كَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ، [ثُمَّ تَبَسَّمَ يَكُلُ فَي مِنْ الفَرَحِ بِرُوْيَةِ النَّبِي عَلَيْهِ ] أَنْ فَنَكَصَ أَبُو بَكُر يَضْحَكُ، فَهَمَمْنَا أَنْ نَفْتَةِنَ مِنَ الفَرَحِ بِرُوْيَةِ النَّبِي عَلَيْهِ خَارِجٌ إِلَى الصَّلاَةِ، فَأَشَارَ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّقَ، وَظَنَّ أَنَّ النَّبِي عَلِيهِ خَارِجٌ إِلَى الصَّلاَةِ، فَأَشَارَ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّقَ، وَظَنَّ أَنَّ النَّبِي عَلِيهِ خَارِجٌ إِلَى الصَّلاَةِ، فَأَشَارَ إِلَيْنَا النَّبِي عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَ، وَظَنَّ أَنَّ النَّبِي عَقِبَيْهِ أَنْ أَتِمُوا صَلاَتَكُمْ، وَأَرْخَى السِّيْرَ، فَتُوفِقِي مِنْ يَوْمِهِ.

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ٤٦- باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة.

 <sup>(</sup>۱) زادا في رواية لها: (وأبو بكر يسمع الناس -وفي مسلم يسمعهم- التكبير) كما في "صحيح البخاري"
 رقم (۷۱۲) ومسلم (۱/۳۱٤).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣١٥/١): (ثم تبسم رسول الله ﷺ ضاحكًا، قال: فبهتنا ونحن في الصلاة مِنْ فَرَحِ بخروج رسول الله ﷺ).

٢ ٤ ٢ - حديث أنَسِ، قَالَ: لَمْ يَغْرُجِ النَّبِيُّ عَيَّكِمْ ثَلاَثًا، فَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَتَقَدَّمُ؛ فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ بِالحِجَابِ فَرَفَعَهُ، فَلَيَّا وَضَحَ وَجْهُ النَّبِيِّ ﷺ، مَا نَظَرْنَا مَنْظَرًا كَانَ أَعْجَبَ إِلَيْنَا مِنْ وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ وَضَحَ لَنَا، فَأَوْمَأَ النَّبِّي ﷺ بِيَدِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ، وَأَرْخَى النَّبِّي عَلَيْهِ الحِجَابَ، فَلَمْ [يُقْدَرْ](١) عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ.

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ٤٦- باب أهل العلم والفضل أحق

٢ ٤ ٢ -حديث أبِي مُوسى، قَالَ: مَرِضَ النَّبِيُّ عَيَالِيُّ فَاشْتَدَّ مَرَضُهُ، فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّهُ رَجُلٌ رَقِيقٌ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، [قَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ »، فَعَادَتْ ، ] (٢) فَقَالَ: «مُرِي أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ » [فَأَتَاهُ الرَّسُولُ](٢) فَصَلَّى بِالنَّاسِ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ يَيَالِيْهُ.

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ٤٦- باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة.

# (٢٢) باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم

٣٤٢ - حديث سَهْلِ بنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ. أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ، فَحَانَتِ الصَّلاَةُ، فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣١٦/١): "نقدر".

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/٣١٦).

أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: أَتُصَلِّي بِالنَّاسِ فَأُقِيم؟ قَالَ: نَعَمْ. فَصَلَّى أَبُوبَكْرٍ؛ فَجَاءَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَالنَّاسُ فِي الصَّلاَةِ، فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّنَ، فَصَفَّقَ النَّاسُ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لاَ يَلْتَفِتُ فِي صَلاَتِهِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ النَّاسُ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَلِيْ يَلْتَفِتُ فِي صَلاَتِهِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ اللهِ عَلَيْ النَّهُ عَلَى مَكَانَكَ، فَرَفَى أَبُو بَكْرٍ وَلِيْ يَدَيْهِ فَحَمِدَ الله عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَكَانَكَ، فَرَفَى أَبُو بَكْرٍ وَلِيْ يَدَيْهِ فَحَمِدَ الله عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَنَ أَمْرَهُ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوى فِي الصَّفِّنَ، وَتَقَدَّمَ اللهِ عَلَيْ فَصَلًى؛ فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: «يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَلْبُتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَنُ نَعْبُتَ اللهِ عَلَيْ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بُونَ اللهِ عَلَيْ إِنْ اللهِ عَلَيْ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بُونَ اللهِ عَلَيْ إِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ إِنْ اللهِ عَلَيْ إِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْ وَالْتَصْفِيقَ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ٤٨- باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر [الأول]<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) زادا في رواية لهما: «الأول» في لفظ البخاري، وفي لفظ مسلم: «المقدم». كما في "صحيح البخاري" رقم (۲۲۹۰) ومسلم (۲/۷۱۷).

<sup>(</sup>٢) وفي رواية لهما: «ثم رجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف» كما في "صحيح البخاري" رقم (١٢١٨) ومسلم (٣١٧/١).

<sup>(</sup>٣) قوله: «رابه» بدلها في "صحيح مسلم" (٣١٧/١): «نابه» وكذا في "صحيح البخاري" رقم (١٢٣٤) و (٢٦٩٠).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع (الآخر) والصواب ما أثبتناه اهـ. والمعنى: أنه تأخر غير الراتب لما جاء الإمام الراتب.

# (٢٣) باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة

لَمْ جَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ». عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «النَّسْبِيحُ النَّبِيِّ قَالَ: «النَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ».

أخرجه البخاري في:[٢١] (١) - كتاب العمل في الصلاة: ٥- باب التصفيق للنساء.

# (٢٤) باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها

َّ كَلَّ ٢ حَدَيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَاهُنَا فَوَاللهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ [خُشُوعُكُمْ وَلاَ] (٢) رُكُوعُكُم، إِنِّي لأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي».

أخرجه البخاري في: [٨]<sup>m</sup>- كتاب الصلاة: ٤٠- باب عظة الإمام بالناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة.

٢ ٤ ٦ –حديث أنس بنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «أَقِيمُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَوَاللهِ إِنِّي لاَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِي»، وَرُبَّمَا قَالَ: «مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي إِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ».

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ٨٨- باب الخشوع في الصلاة.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/ ٣١٩) وعنده زيادة: «ولا سجودكم».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع.

### (٢٥) باب النهي عن سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما

٧ ٤ ٧ -حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ، أَوْ لاَ يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارِ، أَوْ يَجْعَلَ اللهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارِ».(١)

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ٥٣- باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام.

### (٢٨) باب تسوية الصفوف وإقامتها

٢ ﴿ ٢ ﴿ صَدِيثُ أَنْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، قَالَ: «سَوُّوا صَفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ [الصُّفوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلاَةِ] (٢) ».

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ٧٤- باب إقامة الصف من تمام

**؟ ؟ ٧** -حديث أَنَسِ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْهِ، قَالَ: [«أَقِيمُوا]<sup>(٣)</sup> الصُّفُوفَ فَإِنِّي أَرَاكُمْ خَلْفَ ظَهْرِي ».

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ٧١- باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها.

<sup>(</sup>۱) هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم مغاير. انظر (۱/ ٣٢٠-٣٢١).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٣٢٤): «الصف من تمام الصلاة».

قال الحافظ في «الفتح» (٢/ ٢٤٥): (وفي رواية الأصيلي: «الصف» بالإفراد والمراد به الجنس)

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٣٢٤): «أتموا».

ومعنى أقيموا الصفوف: أي عدلوها وسووها وتراصوا فيها.

ومعنى أتموا الصفوف: أي أكملوها الأول فالأول، والمعنى يشمل هذا وهذا، والله أعلم.

<194>

# (1)\* Y & 9

♦ ٥ ٢ -حديث النُّعْمَانِ بنِ بَشِيرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَتُسَوُّنَ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ».

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ٧١- باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها.

﴿ ٥ ٢ -حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي العَتَمَةِ وَالصَّبْحِ لاَتَوْمُمَا وَلَوْ حَبُوًا».

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ٩- باب الاستهام في الأذان.

# (٢٩) باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال

٢٥٢ حديث سَهْلِ بنِ سَعْدِ، قَالَ: كَانَ رِجَالٌ يُصلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ عَاقِدِي أُزْرِهِمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ كَهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ، وَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ: «لاَ تَرْفَعْنَ رُؤُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا». (٢)

<sup>(</sup>١) \* حديث أبي هريرة [وَشِيَّة] عن النبي ﷺ قال: «... وأَقِيمُوا الصَّفَ في الصَّلاة، فَإِنَّ إِقِامة الصَّفِّ مِن حُسنِ الصَّلاةِ».

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ٧٤- باب إقامة الصف من تمام الصلاة.

أخرجه البخاري في: ٨- كتاب الصلاة: ٦- باب إذا كان الثوب ضيقًا.

# (٣٠) باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة

٢٥٢ - حديث ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى المَسْجِدِ فَلاَ يَمْنَعْهَا».

أخرجه البخاري في: ٦٧- كتاب النكاح: ١١٧<sup>(١)</sup>- باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره.

كُونَتِ امْرأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلاَةَ الصَّبْحِ وَالعِشَاءَ فِي الجَمَاعَةِ فِي المَسْجِدِ، فَقِيلَ لَهَا: لِم تَخْرُجِينَ وَقَدْ تَعْلَمِينَ الصَّبْحِ وَالعِشَاءَ فِي الجَمَاعَةِ فِي المَسْجِدِ، فَقِيلَ لَهَا: لِم تَخْرُجِينَ وَقَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَعَارُ؟ قَالَتْ: وَمَا يَمْنَعَهُ أَنْ يَنْهَانِي! قَالَ: يَمْنَعُهُ قَوْلً] (٢) أَنْ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَعَارُ؟ قَالَتْ: وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي! قَالَ: يَمْنَعُهُ قَوْلً] (٣) رَسُولِ اللهِ ﷺ: « لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ ». (٣)

أخرجه البخاري في: ١١- كتاب الجمعة: ١٣- باب حدثنا عبد الله بن محمد.

٧٥٥ حديث عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ المَسَاجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ.

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ١٦٣- باب انتظار الناس قيام الإمام العالم.

<sup>(</sup>١) في المطبوع (١١٦) والصواب ما أثيتناه.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/ ٣٢٦-٣٢٨).

<sup>(</sup>٣) وفي رواية لها: «ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد» كما في صحيح البخاري رقم (٨٩٩) ومسلم (٣٢٧/١).

# (٣١) باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار إذا خاف من الجهر مفسدة

٢٠٠٢ حديث ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ وَلَا جَمَّهُ رُ بِصَلَائِكَ وَلَا شَعَالَنِ عَبَّاسِ ﴿ وَلَا جَمَّهُ رُ بِصَلَائِكَ وَلَا شَعَادِ بِمَكَّةَ، [فَكَانَ إِذَا رَفَعَ صَوْتَهُ سَمِعَ الْمُشْرِكُونَ، فَسَبُّوا القُرْآنَ] (اللهُ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ؛ فَقَالَ اللهُ صَوْتَهُ سَمِعَ الْمُشْرِكُونَ، فَسَبُّوا القُرْآنَ] وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ؛ فَقَالَ اللهُ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ؛ فَقَالَ اللهُ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ؛ فَقَالَ اللهُ وَمَنْ عَامَلَ اللهُ وَمَنْ جَاءً بِهِ وَلَا تَعَلَيْكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا ﴾ [(الله تَعَلَيْ بِصَلاَتِكَ [حَتَّى يَشُعُلُونَ ، وَلاَ تَخَافِتُ بِهَا عَنْ أَصْحَابِكَ فَلاَ تُسْمِعُهُمْ ﴿ وَابْتَعِ بَيْنَ يَسْمِعَ اللهُ مَا اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ عَلَيْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ وَلَا تَعْلَيْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلَ عَلَيْكُ اللهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلِهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

أخرجه البخاري في: ٩٧- كتاب التوحيد: ٣٤- باب قوله تعالى ﴿أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلُهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَتِهِكَةُ يَشْهَدُونَ ﴾.

# 707\*

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٣٢٩): "فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع المشركون سبوا القرآن» وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٤٧٢٢).

<sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (۱/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٣٢٩): "فيسمع" وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٧٥٢٥).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/ ٣٢٩).

 <sup>(</sup>٥) \* حديث عائشة ( ﴿ وَلا تَجْمَهُرْ بِصَلَائِكَ وَلا غُنَافِتْ بِهَا ﴾ [الإسراء: ١١٠] أنزلت - وفي مسلم أنزل هذافي الدعاء).

أخرجه البخاري في:٨٠- كتاب الدعوات: ١٧- باب الدعاء في الصلاة.

والجمع بين هذا الحديث وحديث ابن عباس السابق: هو ما ذكره شيخنا مقبل طَلَقَال حيث قال في «الصحيح المسند من أسباب النزول» ص(١٤٨):

### (٣٢) باب الاستماع للقراءة

٧٥٧ -حديث ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ ﴿لَا يُحْرِيلُ بِهِ لِسَانَكُ لِتَعْجَلَ اللهِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ ﴿لَا يَحْرِيلُ بِالوَحْيِ وَكَانَ مِسُولُ اللهِ عَبَيْهِ إِذَا نَزَلَ جِبْرِيلُ بِالوَحْيِ وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ وَشَفَتَيْهِ فَيَشْتَدُ عَلَيْهِ، وَكَانَ يُعْرَفُ مِنْهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ [الآيةَ اللّهُ [الآيةَ اللّهُ وَلَا يَعْرَفُ مِنْهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ [الآيةَ اللّهُ وَلَا يَعْرَفُ مِنْهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ إلاّ يَعْرَفُ مِنْهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ أَالَايَةَ اللّهِ عَلَيْنَا أَنْ غَيْمَعُهُ فِي صَدْرِكَ، وَقُرْآنَهُ ﴿ فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَالَئِعَ مَكُمُ وَقُرْآنَهُ ﴿ وَقُرْآنَهُ ﴿ وَقُرْآنَهُ ﴿ وَقُرْآنَهُ فَاللّهِ عَلَيْنَا أَنْ غَيْمَعُهُ فِي صَدْرِكَ، وَقُرْآنَهُ ﴿ وَقُرْآنَهُ فَاللّهِ عَلَيْنَا أَنْ فَكَانَ إِذَا أَنَاهُ فَاسْتَمِعْ ﴿ فَهُمْ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿ وَالْقَامَةُ اللّهُ وَعَدُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَدَهُ اللّهُ وَعَدَهُ اللّهُ اللّهُ وَعَدَهُ اللّهُ وَعَدَهُ اللّهُ وَعَدَهُ اللّهُ وَعَدَهُ اللّهُ وَعَدَهُ اللّهُ وَعَدَهُ اللّهُ اللّهُ وَعَدَهُ اللّهُ وَعَدَهُ اللّهُ وَعَدَهُ اللّهُ وَعَدَهُ اللّهُ اللّهُ وَعَدَهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَعَدَهُ اللّهُ وَعَدَهُ اللّهُ وَعَدَهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَعَدَهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا الللللهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

· أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ٧٥- سورة القيامة: ٢- باب قوله ﴿ فَإِذَا قَرَأْنَهُ ﴾.

٢٥٨ -حديث ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۚ لِللّهِ عَلَيْ يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ لِتَعْجَلَ بِهِ ۚ لَا اللّهِ عَلَيْ يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ لِعَدَّةً، وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَنَا أُحَرِّكُهُمَا [لَكُمْ] (١٠ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُحَرِّكُهُمَا وَقَالَ سَعِيدٌ (هُوَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ رَاوِي كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُحَرِّكُهُمَا وَقَالَ سَعِيدٌ (هُوَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ رَاوِي الْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ): أَنَا أُحَرِّكُهُمَا كَمَا رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَرِّكُهُمَا، فَحَرَّكُ اللهِ عَنَاسٍ يُحَرِّكُهُمَا كَمَا رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَرِّكُهُمَا، فَحَرَّكُ شَفَتَيْهِ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى ﴿ لَا خُرِّكُهُمَا كَمَا رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَرِّكُهُمَا، فَحَرَّكُ شَفَتَيْهِ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى ﴿ لَا خُرِّكُهُمَا كُمَا رَأَيْتُ ابْنَ عَبَاسٍ عُمَّالِ اللهُ مَعَالًى اللهُ مَعَلَى اللهُ عَمَالَ اللهُ عَمَالَ اللهُ عَمَالَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

 <sup>(</sup>ولا تنافي بين هذه الأسباب إذ يحتمل أن المشركين يسبون القرآن ومن جاء به، ويؤذون من رأوه يستمع للقرآن، كما أنه يحتمل أن المراد ﴿ وَلَا غَمْهَرَ بِسَلَائِكَ ﴾ أي بدعائك في الصلاة ... إلخ).
 (١) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/ ٣٣٠-٣٣١).

وَقُرْءَانَهُ ﴾ قَالَ جَمْعُهُ [لَهُ] (ا) فِي صَدْرِكَ وَتَقْرَأَهُ ، ﴿ فَإِذَا فَرَأْنَهُ فَالَيْعَ قُرْءَانَهُ ﴾ وَقَرْءَانَهُ ﴾ فَالَيْعَ قُرْءَانَهُ ﴾ قَالَ: فَاسْتَمِعْ [لَهُ] (ا) وَأَنْصِتْ ﴿ مُمْ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ مُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأُهُ . فَالْنَا أَنْ تَقْرَأُهُ . فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ، [بَعْدَ ذَلِكَ ،] (ا) إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ اسْتَمَعَ ، فَإِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيلُ قَرَأُهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ كُمَا قَرَأُهُ .

أخرجه البخاري في: ١- كتاب بدء الوحي: ٤- باب حدثنا موسى بن إسماعيل.

# (٣٣) باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءَة على الجن

وَ وَ الْطَلَقَ النّبِي عَبّاسِ وَلِيْتِهِا، قَالَ: انْطَلَقَ النّبِي عَبّاشِ فِي طَائِفَةِ فِي طَائِفَةِ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظِ، وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبرِ السّيَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُ بُ فَرَجَعَتِ الشّيَاطِينُ إِلَى قَوْمِهِمْ، فَقَالُوا مَا لَكُمْ؟ قَالُوا: حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبرِ السّيَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشّهُ بُ. قَالُوا: لَكُمْ؟ قَالُوا: حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبرِ السّيَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشّهُ بُ. قَالُوا: [مَا حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبرِ السّيَاءِ إِلاَّ شَيْءٌ] حَدَثَ، فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا فَانْظُرُوا مَا هذَا الّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبرِ السّيَاءِ. [فَانْصَرَفَ أُولِئِكُمْ وَبَيْنَ خَبرِ السّيَاءِ. [فَانْصُرَفَ أُولِئِكُمْ وَبَيْنَ خَبرِ السّيَاءِ. [فَانْصَرَفَ أُولِئِكَ النّذِينَ تَوجَّهُوا نَعْوَ يَهَامَةً إِلَى النّبِي عَيْلِيْهُ، وَهُوَ بِنَخْلَةً] (٣)

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/ ٣٣٠-٣٣١).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٣٣١): "ما ذاك إلا من شيء".

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٣٣١): «فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها،
 فر النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنخل».

قال الإمام النووي رَمَلِقُهُ في شرح مسلم (١٦٨/٤):

<sup>(</sup>قوله: «فر الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنخل» هكذا وقع في مسلم بنخل بالخاء المعجمة، وصوابه بنخلة بالهاء وهو موضع معروف هناك، كذا جاء صوابه في "صحيح البخاري"، ويحتمل أنه يقال فيه: نخل ونخلة).

عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ، وَهُوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلاَةَ الفَجْرِ، فَلَمَّا سَمِعُوا القُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ؛ فَقَالُوا: هذَا وَاللَّهِ الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّهَاءِ، فَهُنَالِكَ حِينَ رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ؛ فَقَالُوا: يَا قَوْمَنَا ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا \* يَهْدِىَ [ إِلَى](١) ٱلرُّشُدِ فَنَامَنَا بِهِ ۚ وَلَن نُشْرِكَ بِرَيِّنَاۤ أَحَدًا ﴾ [الجن: ٢١] فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ ﴿قُلْ أُوحِىَ إِلَىٰٓ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ ٱلْجِيِّ ﴾[الجن: ١] [وَإِنَّمَا أُوحِيَ إِلَيْهِ قَوْلُ الجِنِّ]<sup>(٢)</sup>.

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ١٠٥- باب الجهر بقراءة صلاة الفجر. P 0 7 \*(")

### (٣٤) باب القراءة في الظهر والعصر

 ٢٦ -حديث أبي قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ النَبِي عَيَالِيْ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، يُطَوِّلُ فِي الأُولَى وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانيَةِ، وَيُسْمِعُ الآيَة أَحْيانًا، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي العصرِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، [وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الأُولَى،](٤) وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَكْعَةِ الأُولَى مِنْ

قال الحافظ في «الفتح» (٨/ ٥٤٢): (ووقع في رواية مسلم: «بنخل» بلا هاء والصواب إثباتها).

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع.

<sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (۱/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٣) \* حديث عبدالله بن مسعود. عن معن قال: سمعت أبي قال: سألت مسروقًا: (من آذن النبي ﷺ بالجن ليلة استمعوا القرآن؟ فقال: حدثني أبوك -يعني عبد الله (وفي مسلم يعني ابن مسعود)- أنه آذنت بهم شجرة).

أخرجه البخاري في: ٦٣- كتاب مناقب الإنصار: ٣٢- باب ذكر الجن.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/ ٣٣٣).

صَلاَةِ الصُّبْحِ وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ.

أخرجه البخاري في: ١٠ (١٠) - كتاب الأذان: ٩٦ - باب القراءة في الظهر.

الله الكُوفَةِ سَعْدًا إِلَى عُمَرَ وَوَقَيْ ، [فَعَزَلُهُ ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَارًا] '' . أَهْلُ الكُوفَةِ سَعْدًا إِلَى عُمَرَ وَوَقَيْ ، [فَعَزَلُهُ ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَارًا] '' . أَهْلُ الكُوفَةِ سَعْدًا إِلَى عُمْرَ وَوَقَيْ ، [فَعَزَلُهُ ، وَاسْتَعْمَلَ إِلَيْه ، [فَقَالَ: يَا أَبَا إِسْحَقَ إِنَّ هُولاَءِ يَرْعُمُونَ أَنَّكَ لاَ تُحْسِن تُصَلِّي قَالَ أَبُو إِسْحَقَ] '' : أَمَّا أَنَا وَاللهِ فَإِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلاَةً رَسُولِ اللهِ وَيَقِيْ ، مَا أَخْرِمُ عَنْهَا ، [أُصَلِّي وَاللهِ فَإِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلاَةً رَسُولِ اللهِ وَيَقِيْ ، مَا أَخْرِمُ عَنْهَا ، [أُصَلِّي صَلاَةً الطَّنُ وَاللهِ فَإِلَى اللهُ وَيَقِيْ ، مَا أَخْرِمُ عَنْهَا ، [أَصَلِّي صَلاَةً الطَّنُ عَلاهُ وَيَعْمُونَ أَوْ رَجَالاً ، إِلَى الكُوفَةِ فَسَأَلَ عَنْهُ وَيُثَنُونَ مَعْرُوفًا ، حَتَّى دَخَلَ اللهُ اللهُ وَقَالَ لَهُ أَسَامَةُ بْنُ قَتَادَةً ، يُكُنَى أَبَا مَسْجِدًا لِبَنِي عَبْسٍ ؛ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ أُسَامَةُ بْنُ قَتَادَةً ، يُكُنَى أَبَا مَعْدَةً ؛ فَقَالَ: أَمَّا إِذْ نَشَدْتَنَا فَإِنَّ سَعْدًا كَانَ لاَ يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ ، وَلاَ يَقْسِمُ مَا إِلْا يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ ، وَلاَ يَقْسِمُ مَعْدَةً ؛ فَقَالَ: أَمَّا إِذْ نَشَدْتَنَا فَإِنَّ سَعْدًا كَانَ لاَ يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ ، وَلاَ يَقْسِمُ مَا يَقَالَ لَهُ أَسَامَةُ بْنُ قَتَادَةً ، وَلاَ يَقْسِمُ لَا يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ ، وَلاَ يَقْسِمُ

<sup>(</sup>١) في المطبوع (١٩) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/ ٣٣٥-٣٣٥).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٣٣٤): «فذكروا من صلاته».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في «صحيح مسلم» (١/ ٣٣٤): «فذكر له ما عابوه عليه من أمر الصلاة، فقال».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٣٣٤): "إني لأركد بهم" اهد

<sup>(</sup>٦) وفي رواية لهما: (عن جابر بن سمرة قال: قال عمر لسعد: لقد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة. قال: أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين، ولا ألو ما اقتديت به من صلاة رسول الله وللله الله عن الله الله أو ظني بك).

كها في "صحيح البخاري" رقم (٧٧٠) ومسلم (١/ ٣٣٥) ما عدا قوله: "صدقت".

 $\langle 1 \cdots \rangle$ 

بِالسَّوِيَّةِ، وَلاَ يَعْدِلُ فِي القَضِيَّة. قَالَ سَعْدٌ: أَمَا وَاللهِ لأَدْعُونَ بِثَلاَثِ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هذَا كَاذِبًا قَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً فَأَطِلْ عُمْرَهُ، وَأَطِلْ فَقْرَهُ، وَعَرِّضْهُ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هذَا كَاذِبًا قَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً فَأَطِلْ عُمْرَهُ، وَأَطِلْ فَقْرَهُ، وَعَرِّضْهُ بِالفِتَنِ. فَكَانَ بَعْدُ، إِذَا سُئِلَ يَقُولُ: شَيْخٌ كَبيرٌ مَفْتُونٌ أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعْد.

قَالَ عَبْدُاللَّكِ (أَحَدُ رُوَاةِ هذَا الْحَدِيثَ) فَأَنَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ، قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الكِبَرِ، وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِي فِي الطُّرُقِ يَغْمِزُهُنَّ.] (١) أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ٩٥- باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها.

# (٣٥) باب القراءة في الصبح [والمغرب](٢)

٢ ٢ ٢ -حديث أبِي بَرْزَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَيَّكِيْ يُصَلِّي الصَّبْحَ الصَّبْحَ [وَأَحَدُنَا يَعْرِفُ جَلِيسَهُ] وَيَقْرأُ فِيهَا مَا بَيْنَ السِّتِينَ إِلَى الْمِائَةِ، وَيُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَالعَصْرَ وَأَحَدُنَا يَذْهَبُ إِلَى أَقْصَى المَدِينَةِ [ثُمَّ يَرْجِعُ] (٤) وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ. وَلاَ يُبَالِي بِتَأْخِيرِ العِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ.

أخرجه البخاري في: ٩- كتاب مواقيت الصلاة: ١١- باب وقت الظهر عند الزوال. للخرجه البخاري في: ٩- كتاب مواقيت السلاة: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أُمَّ الفَضْلِ

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/ ٣٣٤-٣٣٥).

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليست في مسلم، وفي بعض طبعات مسلم غير الطبعة التي رقها محمد فؤاد بعد الحديث الآتي باب القراءة في المغرب.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤٤٧/١): (فينصرف الرجل، فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرف فيعرفه).

 <sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/٤٤٧) و(١/٣٣٨).
 تنبيه: سيأتي الحديث إن شاء الله برقم (٣٧٩).

سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ ﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرْهَا ﴾ فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّ [وَاللهِ] (١) لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّورَةَ، إِنَّهَا لآخِرُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا فِي

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ٩٨- باب القراءة في المغرب.

كِ ٢٦٢ –حديث جُبَيْرِ بنِ مُطْعِم قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي المَغْرُبِ بِالطورِ.

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ٩٩- باب الجهر في المغرب.

### (٣٦) باب القراءة في العشاء

٧٦٥ -حديث البَرَاءِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ في سَفَرٍ فَقَرَأَ فِي العِشَاءِ فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُون. (٣)

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ١٠٠- باب الجهر في العشاء.

٢٦٦ -حديث جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ مُعَاذَ بنَ جَبَلِ رَجِيَّكُ كَانَ يُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ عَيْكِ مُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ الصَّلاَةَ، [فَقَرَأَ بِهِمُ البَقَرَةَ قَالَ: فَتَجَوَّزَ رَجُلٌ فَصَلَّى صَلاَةً خَفِيفَةً، ] (١) فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاذًا، فَقَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٣٣٨/١).

<sup>(</sup>٢) تتمته: (ثم ما صلى لنا بعدها -وفي مسلم بعد- حتى قبضه الله) كما في صحيح البخاري رقم (٤٤٢٩) ومسلم (۱/ ۳۳۸) وبدون قوله: «لنا».

<sup>(</sup>٣) تتمته: (وما سمعت أحدًا أحسن صوتًا منه) كما في "صحيح البخاري" رقم (٧٦٩) ومسلم (١/٣٣٩).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٣٣٩): (فافتتح بسورة البقرة فانحرف رجل فسلم، ثم صلى وحده، وانصرف) وفي البخاري رقم (٧٠١): (فانصرف الرجل).

فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ، فَأَنِّي النَّبِيَّ يَكِيُّ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ [إِنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا، وَنَسْقِي بِنَوَاضِحِنَا وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى بِنَا البَارِحَةَ، فَقَرَأَ البَقَرَةَ] (١)، [فَتَجَوَّرْتُ،] (١) [فَزَعَمْ أَنِّي مُنَافِقٌ إَنَّ. فَقَالَ النَبِي يَكِيدٍ: «يَا مُعَاذُ أَفَتَانٌ أَنْتَ؟ » [فَتَجَوَّرْتُ، اللهُ الْفَرَا هُوَالشَّمْسِ وَضُعَنها ﴿ وَ اللهُ سَبِّحِ الشَمَ رَبِكَ الْأَعْلَى ﴿ وَالشَّمْسِ وَضُعَنها ﴾ وَ ﴿ سَبِّحِ الشَمَ رَبِكَ الْأَعْلَى ﴾ (٥) [وَخَوْهَا] (١) ».

أخرجه البخاري في: ٧٨- كتاب الأدب: ٧٤- باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلا.

### (٣٧) باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام

اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي وَاللهِ لأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ اللهِ عَلَيْ وَاللهِ لأَتأَخَّرُ عَنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فَلاَنِ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فِيهَا. قَالَ: فَهَا رَأَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَطُّ أَشَدَ غَضَبًا فِي مَوْعِظَةٍ فَلاَنٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فِيهَا. قَالَ: «يأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ؛ فَأَيَّكُمْ [مَا صَلَّى مِنْهُ يَوْمَئِذٍ، ثُمُّ قَالَ: «يأيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ؛ فَأَيَّكُمْ [مَا صَلَّى

<sup>=</sup> تنبيه: لفظة (فسلم): شاذة تفرد بها محمد بن عباد بن الزبرقان المكي شيخ مسلم في الحديث.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٣٣٩): (أصحاب نواضح نعمل بالنهار، وإن معاذًا صلى معك العشاء ثم أتى فافتتح بسورة البقرة).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/ ٣٣٩-٣٤).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٣٤٠): «فأخبره ما قال معاذ» اه. كذا من مسلم.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ليس في "صحبح مسلم". انظر (١/ ٣٣٩-٣٤).

<sup>(</sup>٥) في رواية لهما: ﴿ وَالَّذِلِ إِنَّا يَغْفَىٰ ﴾ كما في "صحيح البخاري" رقم (٧٠٥) ومسلم (١/٣٤٠).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٣٤٠): (في رواية سفيان بن عيينة عن عمرو: ... فقال عمرو: ونحو هذا).

{r.r}

بِالنَّاسِ](١) فَلْيُوجِزْ، [فَإِنَّ فِيهِمُ](١) الكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الحَاجَةِ».

أخرجه البخاري في: ٩٣- كتاب الأحكام: ١٣- باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان.

٢٦٨ حديث أبي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُحَفِّفُ، [فَإِنَّ مِنْهُمُ] الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالكَبِيرَ؛ [وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُحَفِّفُ، [فَإِنَّ مِنْهُمُ] الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالكَبِيرَ؛ [وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُحَوِّلُ مَا شَاءً ».

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ٦٢- باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء.

٢٦٩ - حديث أنسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يُوجِزُ الصَّلاَةَ [وَيُكُمِلُهَا.](٥)

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ٦٤- باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها.

◄ ٢٧ -حديث أنس بن مالك، قال: مَا صَلَيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُ اللهِ عَلَيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَ

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۱/ ٣٤٠): (أمَّ الناس) كذا في "صحيح البخاري" برقم (٧٠٤) بلفظ: (فمن أمَّ الناس).

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۱/۳٤٠): (فإن من ورائه) وكذا في "صحيح البخاري"
 رقم (٧٠٤): (فإن خلفه).

 <sup>(</sup>٣) قوله: (فإن منهم) بدلها في "صحيح مسلم" (١/ ٣٤١): (فإن فيهم) وكذا قال الحافظ في "الفتح"
 (٢/ ٢٣٣): (قوله: "فإن فيهم" كذا للأكثر والكشميهيني: "فإن منهم") اه. أي كرواية مسلم.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في «صحيح مسلم» (١/ ٣٤): (فإذا صلى وحده) وفي رواية: (وإذا قام وحده).

<sup>(</sup>o) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٣٤٢): «ويتم».

₹v.\$<u>`</u>

عَخَافَةَ أَنْ تُغْتَنَ أُمُّهُ.](١)

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ٦٥- باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي.

## (٣٨) باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام

كَلَّ رُكُوعُ النَّبِيِّ ﷺ وَسُجُودُهُ، وَبَيْنَ السَّجُدَتَيْنِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، [مَا خَلاَ القِيَامَ وَالقُعُودَ،] (٤) قَرِيبًا السَّجْدَتَيْنِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، [مَا خَلاَ القِيَامَ وَالقُعُودَ،] (٤) قَرِيبًا

قال الإمام النووي رَمَاللُّهُ في "شرح مسلم" (١٨٧/٤):

(قوله: (قريبًا من السواء) يدل على أن بعضها كان فيه طول يسير على بعض، وذلك في القيام ولعله أيضًا في التشهد، واعلم أن هذا الحديث محمول على بعض الأحوال، وإلا فقد ثبتت الأحاديث السابقة بتطويل القيام ...).

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣٤٢/١): "كان رسول الله ﷺ يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة».

<sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۱/٣٤٣): «فأخفف».

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣٤٣/١): (به) ولا يخفى ما تقدم في "صحيح مسلم" من قول أنس يذكر نحوه في التعليق على حديث رقم (٢٧٠).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٣٤٣-١٥). بل في "صحيح مسلم" (٣٤٣/١) عن البراء نفسه قال: (رمقت الصلاة مع محمد المراقية فوجدت قيامه فركعته ... فجلسته ما بين النسليم والانصراف قريبًا من السواء).

قال الحافظ رَحْالِقَنه في "الفتح" (٣٢٢/٢): (وقد ثبت في بعض طرقه عند مسلم تطويل الاعتدال، فيؤخذ منه إطالة الجميع).

مِنَ السَّوَاءِ.

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ١٢١- باب حدّ إتمام الركوع والاعتدال فيه والطأنينة.

٢٧٣ -حديث أَنَسٍ وَإِنْكُ. قَالَ: إِنِّي لاَ آلُو أَنْ أُصَلِّي بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ النَّبِيِّ وَعَلِيْهِ يُصَلِّى بِنَا.

قَالَ [ثَابِتٌ] (راوي هذَا الحَدِيثِ) كَانَ أَنَسٌ يَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ أَرَكُمْ تَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ أَرَكُمْ تَصْنَعُونَهُ، كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى يَقُولَ القَائِلُ قَدْ نَسِيَ؛ [وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ،] (٢) حَتَّى يَقُولَ القَائِلُ قَدْ نَسِيَ.

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ١٤٠- باب المكث بين السجدتين.

### (٣٩) باب متابعة الإمام والعمل بعده

كَلَّ حَديث البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ (٣)، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ وَالَّ: كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ وَقَالَ: ﴿ مَنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ﴾ لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ النَّهِ عَلَى الأَرْضِ. (١)

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ١٣٣- باب السجود على سبعة أعظم.

<sup>(</sup>١) قوله: «ثابت» لم يبينه مسلم في هذا الموضع. انظر (١/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٣٤٤): "وإذا رفع رأسه من السجدة مكث".

 <sup>(</sup>٣) في أوله: (عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال: حدثني البراء -وهو غير كذوب-) فذكره كما في
 صحيح البخاري نفس مرجع المصنف رقم (٨١١) ومسلم (١/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٤) وفي رواية لهما: «حتى يقع النبي ﷺ ساجدًا، ثم نقع سجودًا بعده». كما في "صحيح البخاري" رقم (١/ ٣٤٥) ومسلم (١/ ٣٤٥).

### (٤٢) باب ما يقال في الركوع والسجود

وَ ٧٧٥ حديث عَائِشَةَ وَ اللَّهُمَّ وَ اللَّهُمَّ وَاللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي اللَّهُمَّ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُم اللَّهُم اللَّهُم اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُم اللَّهُمُ اللّلَهُمُ اللَّهُمُ اللَّالَّذِي اللَّهُمُ اللّلْمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ١٣٩- باب التسبيح والدعاء في السجود.

# (٤٤) باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة

٢٧٦ -حديث ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أُمِرَ النَّبِيُّ بَيَّكِ اَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ [أَعْضَاءِ،] [وَلاَ يَكُفَّ] شَعَرًا وَلاَ ثَوْبًا: الجَبْهَةِ، وَاليَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ. (3)

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ١٣٣- باب السجود على سبعة أعظم.

<sup>(</sup>۱) وفي رواية لهما: (عن عائشة قالت: ما صلى النبي ﷺ صلاة بعد أن نزلت عليه ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَٱلفَتْحُ ﴾ إلا يقول فيها -وفي مسلم ما رأيت النبي ﷺ منذ نزل عليه ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَٱلفَتْحُ ﴾ يصلي صلاة إلا دعا أو قال فيها-: "سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي"). كما في "صحيح البخاري" رقم (٤٩٦٧) ومسلم(١/ ٣٥١).

<sup>(</sup>۲) قوله: «أعضاء» بدلها في "صحيح مسلم" (۱/ ٣٥٤): «أعظمُ» كذا في "صحيح البخاري" رقم (۸۱۰) و (۸۱۲) و (۸۱۵).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٣٥٤): "ونهى أن يكف".

<sup>(</sup>٤) وفي رواية لهما: (عن ابن عباس وطنيع قال: قال النبي كلي المرت أن أسجد على سبعة أعظم: [على] الجبهة –وأشار بيده على أنفه– والبدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر»). كما في "صحيح البخاري» رقم (٨١٢) ومسلم(١/ ٣٥٤) وليس عنده: «على» التي بين المعكوفين.

## \*YY7

## (٤٦) باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به

كُلُو بَنْ النَّبِيَّ عَبْدِاللهِ بنِ مَالِكِ بنِ بَحَيْنَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّكِ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُو (٢) بَيَاضُ إِبْطَيْهِ.

أخرجه البخاري في: ٨- كتاب الصلاة: ٢٧- باب يبدي ضَبْعيه ويجافي في السجود.

### (٤٧) باب سترة المصلي

٢٧٨ حديث ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ العِيدِ أَمَر بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِي إِلَيْهَا، وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ، فَمِنْ ثُمَّ اتَّخَذَهَا الأُمْرَاءُ. (٣)

<sup>(</sup>١) (٤٥) باب الاعتدال في السجود، ووضع الكفين على الأرض...

<sup>\*</sup> حديث أنس بن مالك وطيني قال: (قال رسول الله تَرَيِّدُ: «اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب»).

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ١٤١- باب لا يفترش ذراعيه في السجود.

<sup>(</sup>٢) وفي رواية لهما: «حتى نرى -وفي مسلم حتى يرى-» وفي رواية أخرى له: «حتى إني لأرى» اه. أي بدل: «يبدو». كما في "صحيح البخاري» رقم (٣٥٦٤) ومسلم(١/٣٥٦).

تنبيه: الصواب أن ينون مالك، ويكتب ابن بحينة بإثبات الألف، لأن عبد الله بن مالك ابن بحينة، بحينة أمه، ومالك أبوه، فمالك أبو عبد الله وبحينة أم عبد الله، ومالك زوجها. راجع "شرح النووي" (٥٨/٥) "والفتح" (٣٦٢/٣).

 <sup>(</sup>٣) وفي رواية لها: (عن ابن عمر أن النبي ﷺ كان يركز له الحربة -وفي مسلم يركز العنزة- فيصلي إليها) كما في "صحيح البخاري" رقم (٤٩٨) ومسلم (١/ ٣٥٩) وفسر أحد الرواة العنزة قال: (وهي الحربة).

أخرجه البخاري في: ٨- كتاب الصلاة: ٩٠- باب سترة الإمام سترة من خلفه.

٢٧٩ -حديث ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ يَكُلِيُّ أَنَّهُ كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّى إِلَيْهَا. (١)

أخرجه البخاري في: ٨- كتاب الصلاة: ٩٨- باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والرحل.

◄ ◘ ◘ ◘ حديث أبي جُحَيْفَة، أنَّهُ رَأَى بِلاَلاَ يُؤَذِّنُ، فَجَعَلْتُ أَتَتَبَعُ
 فَاهُ ههُنَا وَههُنَا بِالأَذانِ. (٢)

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ١٩- باب هل يتتبع المؤذن فاه ههنا وههنا.

لَا ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَرَأَيْتُ أَنِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ ﴿ وَرَأَيْتُ اللَّهِ عَيْنِهِ ۚ وَرَأَيْتُ النَّاسَ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ، وَرَأَيْتُ بِلاّلاً أَخَذَ وَضُوءَ رَسُولِ اللهِ عَيْنِهِ ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ ذَاكَ الوَضوءَ، فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ عَنَزَةً فَرَكَزَهَا، وَخَرَجَ شَيْئًا أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِه، ثُمَّ رَأَيْتُ بِلاَلاً أَخَذَ عَنَزَةً فَرَكَزَهَا، وَخَرَجَ شَيْئًا أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِه، ثُمَّ رَأَيْتُ بِلاَلاً أَخَذَ عَنَزَةً فَرَكَزَهَا، وَخَرَجَ

<sup>(</sup>۱) لفظ الحديث عند "مسلم" (۱/ ٣٥٩): (عن ابن عمر أن النبي ﷺ كان يصلي إلى راحلته -أي ليس عنده أنه ﷺ يعرض راحلته-).

 <sup>(</sup>٢) هذا الحديث ذكره الإمام مسلم رخافيته (١/ ٣٦٠) ضمن الحديث الذي بعده في "اللؤلؤ" بلفظ: «..
 وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، (يقول: يمينًا وشمالاً) يقول: حي على الصلاة حي على الله
 حي على الفلاح».

<sup>(</sup>٣) وفي رواية لهما: (عن أبي جحيفة قال: أتيت النبي ﷺ ...) فذكره. كما في "صحيح البخاري" رقم (٥٨٥٩) ومسلم (٢٦٠/١).

النَّبِيُّ ﷺ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مُشَمِّرًا (١)، صَلَّى إِلَى العَنزَةِ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَ يَمُرُّونَ مِنْ بَيْنَ يَدَيِ العَنزَةِ. (٢)

أخرجه البخاري في: ٨- كتاب الصلاة: ١٧- باب الصلاة في الثوب الأحمر.

مَارِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى جَمَارٍ أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاحْتِلاَمَ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِمِنَى (أَ إِلَى عَبُّلِ مِنَى اللهِ عَلِي بِمِنَى اللهِ عَلِي أَنَا وَأَنْ اللهُ عَلِي اللهِ عَلِي أَنَا وَأَنْ اللهُ عَلَى أَنَا وَأَنْ اللهُ اللهِ عَلَى أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

أخرجه البخاري في: ٣- كتاب العلم: ١٨- باب متى يصح سماع الصغير.

<sup>(</sup>۱) زادا في رواية لهما: (كأني أنظر إلى وبيص -وفي مسلم بياض- سافيه) كما في "صحيح البخاري" رقم (٣٦٠٦١) ومسلم (٣٦٠/١).

<sup>(</sup>٢) وفي رواية لهما: (عن أبي جمعيفة وليتناي قال: خرج رسول الله ولين بالهاجرة إلى البطحاء، فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وبين يديه عنزة » كما في "صحيح البخاري" رقم (٣٥٥٣) ومسلم (٣٦١/١).

وزادا في رواية لهما: «والمرأة والحمار يمرون من ورائما». كما في "صحيح البخاري" رقم (٤٩٩) مسلم (١/ ٣٦١).

 <sup>(</sup>٣) زادا في رواية لهما: (في حجة الوداع يصلي بالناس) كما في "صحيح البخاري" (٤٤١٢)
 ومسلم(٢/١٣).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/ ٣٦١-٣٦٢).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في «صحيح مسلم» (١/ ٣٦١): (فنزلت فأرسلت). وكذا في «صحيح البخاري» رقم (٤٩٣).

<sup>(</sup>٦) وفي رواية لهما: «ثم نزل عنه فصف مع الناس». كما في «صحيح البخاري» رقم (٤٤١٢) ومسلم(٢١٢/١).

 <sup>(</sup>٧) تتمته: «أحد» كما في "صحيح البخاري" رقم (٤٩٣ و ٨٦١) وفي نفس مرجع المصنف رقم (٧٦) في طبعة، وعليها شرح الحافظ في "الفتح" (٢٠٦/١) "ومسلم" (١/ ٣٦١).

## (٤٨) باب منع الماربين يدي المصلي

٣٨٨ -حديث أبي سَعِيدِ الحُدْرِيِّ. قَالَ أَبُوصَالِحِ السَّمَانُ: رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الحُدْرِيِّ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ يُصَلِّي إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ شَاتُ سَعِيدٍ الحُدْرِيَّ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ يُصلِّي إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ شَاتُ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ؛ فَعَادَ [لِيَجْتَازَ] (١) فَنَظَرَ [الشَّابُ] (١) فَلَمُ يَجِدْ مَسَاعًا إِلاَّ بَيْنَ يَدَيْهِ؛ فَعَادَ [لِيَجْتَازَ] (١) [فَدَفَعَهُ] (١) أَنُوسَعِيدٍ أَشَدَّ مِنَ الأُولَى فَنَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ، فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِيَ [مِنْ أَبِي سَعِيدٍ] (١)، وَدَخَلَ أَبُوسَعِيدٍ [خَلْفَهُ] (١) عَلَى مَرْوَانَ، فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِي [مِنْ أَبِي سَعِيدٍ] (١)، وَدَخَلَ أَبُوسَعِيدٍ [خَلْفَهُ] (١) عَلَى مَرْوَانَ، فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِي [مِنْ أَبِي سَعِيدٍ] (١)، وَدَخَلَ أَبُوسَعِيدٍ [خَلْفَهُ] (١) عَلَى مَرْوَانَ، فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِي [مِنْ أَبِي سَعِيدٍ] (١)، وَدَخَلَ أَبُوسَعِيدٍ [خَلْفَهُ] (١) عَلَى مَرْوَانَ، فَشَكَا وَلَانَ مَا لَكَ وَلِابْنِ أَخِيكَ [يَا أَبَا سَعِيدٍ] (١) قَالَ: سَمِعْتُ النَّيِّ يَقُولُ: وَلَا أَبُو سَعِيدٍ إِلَى شَيْعٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْمَانَ اللَّهُ فَإِنَّا هُو شَيْطَانٌ ». وَلَا اللَّهُ فَالَدُ اللَّهُ فَالِنَ أَبِى فَلْيُقَاتِلُهُ فَإِنَّا هُو شَيْطَانٌ ».

أخرجه البخاري في: ٨- كتاب الصلاة: ١٠٠- باب يرد المصلِّي مَن مرَّ بين يديه.

كَلْمُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ. عَنْ بُسْرِ بِنِ سَعِيدٍ، أَنَّ زَيْدَ بِنَ خَالِدٍ أَنْ زَيْدَ بِنَ خَالِدٍ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ فِي الْمَارُ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي ، فَقَالَ أَبُو جُهَيْم: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُ بَيْنَ يَدَي

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣٦٣/١): «فدفع في نحره».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/ ٣٦٢-٣٦٣).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣٦٣/١): «فدفع في نحره».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم". انظر (١/ ٣٦٣): «جاء يشكوك».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم". انظر (١/ ٣٦٣): «فليدفع في نحره».

المُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ [مِنَ الإِثْمِ](١) لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ».(٢)

أخرجه البخاري في: ٨- كتاب الصلاة: ١٠١- باب إثم المارّ بين يدي المصلي.

### (٤٩) باب دنو المصلي من السترة

حديث سَهْلِ بنِ سَعْدٍ. قَالَ: كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَبَيْنَ الجِدَارِ مَتُ الشَّاةِ.

أخرجه البخاري في: ٨- كتاب الصلاة: ٩١- باب قدركم ينبغي أن يكون بين المصلِّي والسترة.

٢٨٦ - حديث سَلَمَةً، قَالَ: كَانَ جِدَارُ المُسْجِدِ عِنْدَ المِنْبَرِ مَا

<sup>(</sup>۱) قوله: "من الإثم» ليست في "صحيح مسلم". انظر (٣٦٣/١) وهي أيضا ليست في "صحيح البخاري".

قال الحافظ في "الفتح" (١/ ١٩٦- ١٩٧) بما حاصله:

<sup>(</sup>إنه لم يزدها إلا الكشميهني، ولم يجدها الحافظ في شي، من الروايات، فيحتمل أن تكون ذكرت في أصل البخاري حاشية، فظنها الكشميهني أصلاً لأنه لم يكن من أهل العلم ولا من الحفاظ بل كان راوية، وقد عزاها المحب الطبري في الأحكام للبخاري وأطلق، فعيب ذلك عليه وعلى صاحب العمدة في إيهامه أنها في الصحيحين) اه.

ومن العجيب أن الحافظ وَمُلَقِّهُ وقع فيها عابه على صاحب العمدة، فقد ذكرها في «بلوغ المرام» في باب سترة المصلى رقم الحديث (٢٤٢) .

وتعقبه الإمام الصنعاني في "سبل السلام" (١٤١/١) بقوله: (فالعجب من نسبة المصنف لها هنا إلى الشيخين، فقد وقع له من الوهم ما وقع لصاحب العمدة) اهـ.

<sup>(</sup>۲) تتمته: قال أبو النضر (أحد الرواة): (لا أدري أقال: أربعين يومًا أو شهرًا أو سنة) كما في "صحيح البخاري" رقم (۵۱۰) ومسلم(۱/٣٦٤).

كَادَتِ الشَّاةُ تَجُوزُهَا.(١)

أخرجه البخاري في: ٨- كتاب الصلاة: ٩١- باب قدركم ينبغي أن يكون بين المصلِّي والسترة.

لَّكُمْ بَنْ أَبِي عُبَيْدٍ: كُنْتُ آتِي مَعَ سَلَمَةَ بنِ الأَكْوَعِ. قَالَ يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ: كُنْتُ آتِي مَعَ سَلَمَةَ بنِ الأَكْوَعِ فَيُصَلِّي عِنْدَ الأُسْطُوانَةِ الَّتِي عِنْدَ المُصْحَفِ، فَقُلْتُ يَا أَبُا مُسْلِمٍ أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلاَةَ عِنْدَ هذِهِ الأُسْطُوانَةِ قَالَ: فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ أَبَا مُسْلِمٍ أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلاَةَ عِنْدها.

أخرجه البخاري في: ٨- كتاب الصلاة: ٩٥- باب الصلاة إلى الأسطوانة.

# (٥١) باب الاعتراض بين يدي المصلي

كُلُكُ كَانَ يُصَلِّي وَهِيَ بَيْنَهُ وَمُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ [عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ] (٢) اعْتِرَاضَ الجَنَازَةِ.

أخرجه البخاري في: ٨- كتاب الصلاة: ٢٢- باب الصلاة على الفراش.

كَلَّ النَّبِيُّ وَأَنَا النَّبِيُّ وَاللَّهُ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ وَاللَّهِ يُصَلِّي وَأَنَا [رَاقِدَةُ] أَن يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأُوْتَرْتُ.

<sup>(</sup>١) هذا الحديث لفظه عند «مسلم» (١/ ٣٦٤) «... وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/٣٦٦–٣٦٧).

<sup>(</sup>٣) في رواية لهما: "من الليل" كما في "صحيح البخاري" رقم (٥١٥) ومسلم(١/٣٦٦).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٣٦٦-٣٦٧) لكن سيأتي إن شاء الله بمعناه في حديث رقم (٢٩٢).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣١٦/١) ما تقدم وهو "بينه وبين القبلة».

أخرجه البخاري في: ٨- كتاب الصلاة: ١٠٣- باب الصلاة خلف النائم.

• ٢ ٩ - حديث عَائِشَةً. عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَهَا (عَائِشَةَ) مَا يَقْطَعُ الصَّلاَة، الكَلْبُ وَالحِبَارُ وَالمَرْأَةُ. فَقَالَتْ: شَبَّهْتُمُونَا بِالحُمُر وَالكِلاَبِ! وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَ عَلَى السَرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القَبْلَةِ، وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَ عَلَى السَرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القَبْلَةِ، مُضْطَجِعةً، فَتَبْدُو لِي الحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِيَ النَّبِيَ عَلَيْقٍ، فَأَنْسَلُ مِنْ عِنْد رِجْلَيْهِ.

أخرجه البخاري في: ٨- كتاب الصلاة: ١٠٥- باب من قال لا يقطع الصلاة شيء.

﴿ ﴾ ﴾ ﴿ حديث عَائِشَةَ قَالَتْ: أَعَدَلْتُمُونَا بِالكَلْبِ وَالْحِبَارِ؟ لَقَدْ رَأَيْتُنِي مُضْطَجِعَةً عَلَى السَّرِيرِ فَيَحِيءُ النَّبِيُ ﷺ فَيتَوَسَّطُ السَّرِيرَ، فَيُصَلِّي، فَأَكْرَهُ أَنْ أُسْنَّحَهُ فَأَنْسَلُّ مِنْ لِحَافِي.

أخرجه البخاري في: ٨- كتاب الصلاة: ٩٩- باب الصلاة إلى السرير.

٢٩٢ - حديث عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْقَ ، أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَلِيُّقُ ، أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْقِ وَرِجْلاَيَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَ فِي فَقَبَضْتُ رِجْلِيَّ، فَإِذَا شَجَدَ غَمَزَ فِي فَقَبَضْتُ رِجْلِيَّ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا. قَالَتْ: والبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ.

أخرجه البخاري في: ٨- كتاب الصلاة: ١٠٤- باب التطوع خلف المرأة.

حديث مَيْمُونَةَ. قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا حَائِضٌ، وَرُبَّا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ.

أخرجه البخاري في: ٨- كتاب الصلاة: ١٩- باب إذا أصاب المصلي امرأته إذا سجد.

### (٥٢) باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه

٤ ٢ ٧ -حديث أبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ سَائِلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ

الصَّلاَةِ فِي ثَوبٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَولِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ!».

أخرجه البخاري في: ٨- كتاب الصلاة: ٤- باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به.

٢٩٥ حديث أبي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لاَ يُصَلِّي أَحَدُكُمْ
 في الثَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ».

أخرجه البخاري في: ٨- كتاب الصلاة: ٥- باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه.

٢٩٦ حديث عُمَرَ بنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُطْلِحُ لَيْتُ وَسُولَ اللهِ ﷺ يُطْلِحُ لُكُم يَنْ فَي وَاضِعًا طَرَفَيْهِ (١) عَلَى عَلَى عَلَى عَاتِقَيْهِ. عَاتِقَيْهِ.

أخرجه البخاري في: ٨- كتاب الصلاة: ٤- باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به.

٢٩٧ حديث جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ: رَأَيْتُ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ. قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ يُعَلِيْهُ يُصَلِّي فِي جَابِرَ بنَ عَبْدِاللهِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ (١)، وَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ يُعَلِيْهُ يُصَلِّي فِي تَوْبِ.

أخرجه البخاري في: ٨- كتاب الصلاة: ٣- باب عقد الإزار على القفا في الصلاة.

<sup>(</sup>١) وفي رواية لهما: «قد خالف بين طرفيه» كها في "صحيح البخاري" رقم (٣٥٤) ومسلم(٣٦٨/١).

<sup>(</sup>٢) في رواية لهما للبخاري: "وثيابه موضوعة على المشجب"، ومسلم: "وعنده ثيابه" كها في "صحيح البخاري" رقم (٣٥٢) ومسلم(١/ ٣٦٩).

# 🦠 ٥- كتاب المساجد ومواضع الصلاة ﴿ ٢١٥ ﴾

# ب ٥٧ /ح ١٩٨–٩٩٩ 🌞

## ٥- كتاب المساجد ومواضع الصلاة

أخرجه البخاري في: ٦٠- كتاب الأنبياء: ١٠- باب حدثنا موسى بن إسماعيل.

﴿ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ ال

أخرجه البخاري في: ٨- كتاب الصلاة: ٥٦- باب قول النبي ﷺ جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۱/ ٣٧٠): "فهو مسجد".

وفي رواية لها: «حيثها أدركتك الصلاة فصل، والأرض لك مسجد» كما في "صحيح البخاري" رقم (٣٤٢٥) ومسلم(١/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/ ٣٧٠-٣٧١).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٣٧١): "صلى حيث كان".

<sup>(</sup>٤) في رواية لهما: «ولم تحل لأحد قبلي» كما في "صحيح البخاري" رقم (٣٣٥) ومسلم(١/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٣٧٠-٣٧١): "كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود".

الله عَلَمْ قَالَ: «بُعِثْتُ بِعِثْتُ وَلِيْ فَرَيْرَةَ وَلِيْ فَالَ: «بُعِثْتُ عَلَمْ أُنِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الأَرْضِ بِحَوَامِعِ الكَلْمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، فَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُنِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الأَرْضِ فَوُصِعَتْ فِي يَدِي ». قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: وَقَدْ ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَنْتُمْ تَنْتَثِلُونَهَا. فَوُصِعَتْ فِي يَدِي ». قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: وَقَدْ ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَنْتُمْ تَنْتَثِلُونَهَا. أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد: ١٢٢- باب قول النبي عَلَيْ نصرت بالرعب مسيرة شهر.

## (١) باب ابتناء مسجد النبي ﷺ

قَالَ أَنَسٌ: فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ [لَكُمْ] (")، قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ، وَفِيهِ خَرِبٌ، وَفِيهِ خَرِبٌ، وَفِيهِ خَرِبٌ، وَفِيهِ خَرْبٌ، وَفِيهِ خَلْ؛ فَأَمَرَ النَّبِيُ عَلَيْهُ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ، ثمَّ بِالْخَرِبِ فَسُوِّيَتْ،

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/٣٧٣).

<sup>(</sup>٢) وفي رواية لها: «كان رسول الله ﷺ يصلي قبل أن يبني المسجد في مرابض الغنم» كما في «صحيح البخاري» رقم (٢٣٤) ومسلم(١/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٣٧٣/١).

وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ. فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ المَسْجِدِ، وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ الجِجَارَةَ، وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ. فَصَفُّوا النَّخْلَ وَهُمُ (() يَرْتَجِزُونَ، وَالنَّبِيُّ بَيْكِيْ مَعَهُمْ [وَهُوَ يَقُولُ] (٢): (اللَّهُمَّ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُ الآخِرَهُ [فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ] (اللَّهُمَّ لاَ خَيْرُ الآخِرَهُ الآخِرَهُ [فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ] (اللهَ وَاللهَا اللهَ اللهُ ا

#### (٢) باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة

مَ اللّهِ عَلَيْ وَكُانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَا وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَا فَعُ مَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَعُ مَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَعُ مَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَعُ مَنْ اللهُ هُودَ مَنْ النّاسِ، وَهُمُ السَّمَآءِ ﴾ [البقرة: ١٤٣] فتوجَّه نَحْو الكَعْبَةِ وَقَالَ السُّفَهَاءُ مِنَ النّاسِ، وَهُمُ السَّمَآءِ ﴾ [البقرة: ١٤٣] فتوجَّه نَحْو الكَعْبَةِ وَقَالَ السُّفَهَاءُ مِنَ النّاسِ، وَهُمُ اللّهُ وَ اللّهُ عَن قِبْلَهُمُ اللّهِ كَانُوا عَلَيْها قُل لِللهِ المُشْرِقُ وَالْمَعْرِبُ يَهْدِى مَن النّهُ اللهُ عَلَيْها قُل لِلهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمُ اللّهِ عَلَيْها قُل مِن النّبِي عَلَيْهِ وَالْمَعْرِبُ مُن المُنْ اللهُ عَلَيْها قُلْ لِلهِ اللهِ عَلَيْهِمُ اللّهِ عَلَيْهِمُ اللّهِ عَلَيْهِمُ اللّهِ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم". انظر (١/ ٣٧٤): "وهم يقولون" وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٩٣٢) بلفظ: "يقولون".

<sup>(</sup>٣) ما المعكوفين بدله في "صحيح مسلم". انظر (١/ ٣٧٤): "فانصر الأنصار" وكذا في صحيح البخاري رقم (٣٩٣٢).

الكَعْبَةِ؛ فَتَحَرَّفَ القَوْمُ حَتَّى تَوجَّهُوا نَحْوَ الكَعْبَةِ. (١)

أخرجه البخاري في: ٨- كتاب الصلاة: ٣١- باب التوجه نحو القبلة حيث كان.

المَّذِ سِلَمْ النَّبِيِّ الْمَرَاءِ وَ إِلَيْنِي ، قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ الْمَلِيْ الْمَلِيْ الْمَلِيْ الْمَلِيْ اللَّهِ الْمَرَاءِ الْمُرَاءِ اللهِ اللهِي

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ٢- سورة البقرة: ١٨- باب ولكل وجهة هو موليها.

أخرجه البخاري في: ٨- كتاب الصلاة: ٣٢- باب ما جاء في القبلة.

# (٣) باب النهي عن بناء المساجد على القبور

٥ ♦ ٣ - حديث عَائِشَة، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيسَةً

<sup>(</sup>١) هذا الحديث اختصره مسلم ولفظه عنده (١/ ٣٧٤):

<sup>(</sup>عن البراء بن عازب قال: صليت مع النبي ﷺ إلى بيت المقدس سنة عشر شهرًا، حتى نزلت الآية التي في البقرة[١٤٤] ﴿ وَمَيْتُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَةً ﴾ فنزلت بعد ما صلى النبي ﷺ فانطلق رجل من القوم، فر بناس من الأنصار وهم يصلون، فحدثهم، فولوا وجوههم قبل البيت».

<sup>(</sup>٢) قوله: «صرفوا» بدلها في «صحيح مسلم» (١/ ٣٧٤): «صرفنا».

قال الحافظ في «الفتح» (٨/٢٤): (قوله: «... ثم صرفه نحو القبلة» في رواية الكشميهني: «ثم صرفوا..»).

[رَأَتَاهَا]() بِالحَبَشَةِ<sup>(٢)</sup>، فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَذَكَرَتَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «إِنَّ أُولئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَهَاتَ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَ، فَأُولئِكَ شِرَارُ الخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ».

أخرجه البخاري في: ٨- كتاب الصلاة: ٤٨- باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد.

٦ • ٣ - حديث عَائِشَةَ وَلِيْسُا، عَنِ النَّبِيِّ وَلَيْلُهُ، قَالَ فِي مَرضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: «لَعَنَ اللَّهُ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»
 قَالَتْ: وَلَوْلاَ ذلِكَ لاَبْرُزُوا قَبْرَهُ، [غَيْرَ أَنِّي أَخْشِي أَنْ يُتَّخَذَ مِسْجِدًا] (٣).

أخرجه البخاري في: ٢٣- كتاب الجنائز: ٦١<sup>(١)</sup>- باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور.

<sup>(</sup>۱) قوله: «رأتاها» بدلها في "صحيح مسلم" (۱/ ٣٧٥): «رأينها» وكذا في "صحيح البخاري" رقم (١٣٤١) وفي الموضع الذي نقل منه المصنف رقم (٤٢٧) في طبعة ورواية: (رأتاها) قال الحافظ: (إنها رواية الكشميهني والأصيلي أي لصحيح البخاري).

<sup>(</sup>٢) وفي رواية لهما: (كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها: مارية» كما في "صحيح البخاري" رقم (١٣٤١) ومسلم(١/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/٣٧٦): "غير أنه خُشِيَ أن يتخذ مسجدًا» ورواه "البخاري" في موضع آخر رقم (٤٤٤١) بلفظ: "... خشى أن يتخذ مسجدًا» ورقم (١٣٩٠): "غير أنه خشى أو خشي أن يتخذ مسجدًا» بالشك، فقوله: "خشى أن يتخذ مسجدًا» يعني: أن النبي هو أمرهم بذلك.

وقوله: «خُشي أن يتخذ مسجدًا» يقتضي أنهم فعلوه باجتهادهم. وقوله: «غير أني أخشى أن يتخذ مسجدًا» يقتضي أنها هي التي امتنعت من إبرازه) اه من «الفتح» بتصرف (٣/ ٢٣٩).

ولا مانع من أن يكون النبي ﷺ خشي ذلك فذكر الحديث، واجتهد الصحابة في ذلك، وكذلك عائشة كانت تخشى ذلك.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع (٦٢) والصواب ما أثبتناه.

√ ◄ ٣ – حديث أبي هُرَيْرة، أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «قَاتَلَ اللهُ اللهُ عَلَيْ ، قَالَ: «قَاتَلَ اللهُ اللهُ اللهُ وَدَ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَا بَهِمْ مَسَاجِدَ».

أخرجه البخاري في: ٨- كتاب الصلاة: ٥٥- باب حدثنا أبو اليان.

الله عَبَّاسٍ، قَالاً: لَمَّا نَزَلَ برَسُولِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ، قَالاً: لَمَّا نَزَلَ برَسُولِ اللهِ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ بَهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ بَهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ، وَهُوَ كَذلِكَ: «لَعْنَهُ اللهِ عَلَى اليَهُودِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ وَجْهِهِ، فَقَالَ، وَهُوَ كَذلِكَ: «لَعْنَهُ اللهِ عَلَى اليَهُودِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْ مِنَاجِد» يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا.

أخرجه البخاري في: ٨- كتاب الصلاة: ٥٥- باب حدثنا أبُو اليان.

#### (٤) باب فضل بناء المساجد والحث عليها

٩ • ٣-حديث عُثْانَ بنِ عَفَّان. عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الخَوْلاَنِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ عُثْانَ بنَ عَفَّانَ يَقُولُ، عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيهِ، حِينَ بنَى مَسْجِدَ الرَّسُولِ عُثْانَ بنَ عَفَّانَ يَقُولُ، عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيهِ، حِينَ بنَى مَسْجِدَ الرَّسُولِ عَثْنَانَ بنَ مَسْجِدًا النَّبِيِّ عَلَيْهِ يَقُولُ: «مَنْ بَنَى مَسْجِدًا (١) يَبْتَغِي عِلَيْهِ: إِنَّكُمْ أَكْثَرْتُمْ، وَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ يَقُولُ: «مَنْ بَنَى مَسْجِدًا (١) يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ بَنَى الله لَهُ مِثْلَهُ فِي الجَنَّةِ».

أخرجه البخاري في: ٨- كتاب الصلاة: ٦٥- باب من بني مسجدًا.

# (٥) باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حدیث سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَاصٍ. قَالَ مُصْعَبُ بنُ سَعْدٍ: صَلَيْتُ

 <sup>(</sup>۱) سقط أو حذف (قال بكير -وهو أحد الرواة-: حسبت أنه قال) كها في مرجعي المصنف "البخاري" رقم (٤٥٠) ومسلم(١/ ٣٧٨) و (٢٢٨٧/٤).

إِلَى جَنْبِ أَبِي فَطَبَّقْتُ بَيْنَ كَفَّيَ، ثُمَّ وَضَعْتُهُمَا بَيْنَ فَخِذَيَّ، [فَنَهَانِي أَبِي](١)، وَقَالَ: كُنَّا نَفْعَلُهُ؛ فَنُهِينَا عَنْهُ، [وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِينَا عَلَى الرُّكَبِ] (٢).

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ١١٨- باب وضع الأكف على الركب في الركوع.

## (٧) باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته

ا ا الله عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ رَوْاتِي، قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ عَيْكِ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا<sup>(٣)</sup>، وَقَالَ: «إِنَّ فِي الصَّلاَةِ شُغْلاً».

أخرجه البخاري في: ٢١- كتاب العمل في الصلاة: ٢- باب ما ينهى من الكلام في الصلاة.

٢ ١ ٣ -حديث زَيْدِ بنِ أَرْفَمَ، قَالَ: كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلاَةِ، يُكَلِّمُ [أَحَدُنَا أَخَاهُ فِي حَاجَتِهِ]('')، حَتَّى نَزَلَتْ [هذِهِ الآيَةُ ﴿ كَنْفِظُواْ عَلَى ٱلصَّهَـكَوَاتِ وَالصَّكَاوَةِ ٱلْوُسْطَىٰ] (٥) وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨] فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ.

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ٢ سورة البقرة: ٤٣- باب (وقوموا لله قانتين) أي مطيعين.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۲۸۰/۱): "فضرب يديّي".

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحبح مسلم" (١/ ٣٨٠): "وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب».

<sup>(</sup>٣) في رواية لهما: (فقلنا: يا رسول الله! كنا نسلم عليك فترد علينا، فقال...» فذكره كما في "صحيح البخاري" رقم (٣٨٧٥) ومسلم(١/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣٨٣/١): "الرجل صاحبه وهو إلى جنبه".

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٣٨٣/١).

الله والته الله والته الله والته الله والته الله والته الله والته والته والته والته والته والته والته والته النّبي والته والته النّبي والته والته النّبي والته والته النّبي والته والته الله الله الله الله الله الله والته و

أخرجه البخاري في: ٢١- كتاب العمل في الصلاة: ١٥- باب لا يردّ السلام في الصلاة.

## (٨) باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة

كُلُّكُمْ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْمَانَ ﴿ رَبِّ ٱغْفِرْ لِى وَهَبْ لِى مُلَكًا لَا يَشْخِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الطَّلاَةَ، فَأَمْكَنَنِي اللهُ مِنْهُ (١) الْجِنِّ [تَفَلَّتَ عَلَيَّ البَارِحَة] (١) لِيَقْطَعَ عَلَيَّ الطَّلاَةَ، فَأَمْكَنَنِي اللهُ مِنْهُ (١) فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُكُمْ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْمَانَ ﴿ رَبِّ ٱغْفِرْ لِى وَهَبْ لِى مُلْكًا لَا يَلْبَغِي لِأَحَدِ

<sup>· (</sup>١) هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم مغاير. انظر (١/ ٣٨٣-٣٨٤).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٣٨٤): "جعل يفتك على البارحة" والفتك هو: الأخذ غفلة وخديعة.

<sup>(</sup>٣) في روايه لهما: «فذعته» كما في «صحيح البخاري» رقم (١٢١٠) ومسلم(١/٣٨٤) ومعنى ذعته: خنقته.

مِّنْ بَعَدِيٌّ ﴾ [ص: ٣٥] [فَرَدَّهُ خَاسِتًا](١)».

أخرجه البخاري في: ٨- كتاب الصلاة: ٧٥- باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد.

## (٩) باب جواز حمل الصبيان في الصلاة

الله عَلَيْ كَانَ يُصَلِّى وَمُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يُصَلِّى مَانَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يُصَلِّى وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، وَلاَ بِي العَاصِ بنِ وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، وَلاَ بِي العَاصِ بنِ [رَبِيعَة] أن بن عَبْدِ شَمْسٍ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا. (٣)

أخرجه البخاري في: ٨- كتاب الصلاة: ١٠٦- باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة.

### (١٠) باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة

آ الله حازم بن دينار: السّاعِدِيّ، قَالَ أَبُو حَازِم بن دينار: إنَّ رِجَالاً أَتُوا سَهْلَ بنَ سَعْدِ السَّاعِدِيّ، وَقَدِ امْتَرَوْا فِي المِنْبَرِ، مِمَّ عُودُهُ، وَلَدَّ أَتُوا سَهْلَ بنَ سَعْدِ السَّاعِدِيّ، وَقَدِ امْتَرَوْا فِي المِنْبَرِ، مِمَّ عُودُهُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَوَّلَ يَوْم فَسَأَلُوهُ عَنْ ذلِكَ، فَقَالَ: وَاللهِ إِنِّي لأَعْرِفُ مِمَّ هُو، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَوَّلَ يَوْم

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۱/ ٣٨٤): «فرده الله خاسئًا» وكذا في "صحيح البخاري" رقم (١٢١٠).

<sup>(</sup>۲) قوله: «ربيعة» بدلها في "صحيح مسلم" (١/ ٣٨٥): «الربيع».

وقال الحافظ وَطَلَقُهُ في "الفتح" (٧٠٤/١): (وهو الصواب --أي الربيع-) اهـ. ولم يذكر مسلم قوله: «ابن عبد شمس» فتنبه.

<sup>(</sup>٣) وفي رواية لهما: (قال أبو قتادة: خرج علينا رسول الله ﷺ وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه، فصلى فإذا ركع وضع، وإذا رفع رفعها). كما في "صحيح البخاري" رقم (٥٩٩٦) ومسلم(٣٨٦/١).

وُضِعَ، وأَوَّلَ يَوْم جَلَسَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى فُلاَنَةَ (امْرأَةٍ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ): «مُرِي غُلاَمَكِ النَّجَّارَ أَنْ يَعْمَلَ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ» فَأَمَرَتْهُ فَعَمِلَهَا مِنْ طَرْفَاء الغَابَةِ، ثُمَّ جَاءَ بِهَا، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ هَهُنَا. ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى عَلَيْهَا، وَكَبَّرَ وَهُوَ عَلَيْهَا، ثُمَّ رَكَع وَهُوَ عَلَيْهَا، ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرَى، فَسَجَدَ فِي أَصْلِ المِنْبَرِ، ثُمَّ عَادَ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاس، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا صَنَعْتُ هذَا لِتَأْتَمُّوا وَلِتُعَلَّمُوا صَلاَتِي ».(١)

أخرجه البخاري في: ١١- كتاب الجمعة: ٢٦- باب الخطبة على المنبر.

#### (١١) باب كراهة الاختصار في الصلاة

٧ ١ ٣-حديث أَبِي هُرَيْرَةَ خِوْقَتِي، قَالَ: (٢) نُهِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا.

أخرجه البخاري في: ٢١- كتاب العمل في الصلاة: ١٧- باب الخصر في الصلاة.

## (١٢) باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة

٨ ١ ٣ -حديث مُعَيْقيبٍ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُسَوِّي التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ، قَالَ: «إِنْ كُنْتَ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً».

أخرجه البخاري في: ٢١- كتاب العمل في الصلاة: ٨- باب مسح الحصا في الصلاة.

<sup>(</sup>١) هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم مغاير. انظر (١/ ٣٨٦-٣٨٧).

<sup>(</sup>٢) في "صحيح مسلم" (١/ ٣٨٧): (عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرًا) وقال الحافظ في "الفتح" (٣/ ١٠٧): وفي رواية الكشميهني: "نهى النبي ﷺ".

# (١٣) باب النهي عن البصاق في المسجد، في الصلاة وغيرها

﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ حديث عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى بُصَاقًا (١) فِي جِدَارَ القِبْلَةِ فَحَكَّهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: ﴿ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فِي جِدَارَ القِبْلَةِ فَحَكَّهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: ﴿ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّى فَلَا يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى ﴾.

أخرجه البخاري في: ٨- كتاب الصلاة: ٣٣- باب حكّ البزاق باليد من المسجد.

أخرجه البخاري في: ٨- كتاب الصلاة: ٣٦- باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسري.

الم الله عَلَيْهُ وَأَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَأَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ رَأَى فَعَامَةً فِي جِدَارِ المَسْجِدِ فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَكَّهَا، فَقَالَ: «إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَكَامَةً فِي جِدَارِ المَسْجِدِ فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَكَّهَا، فَقَالَ: «إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمَنَ قِبَلَ وَجْهِهِ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ اللهُ سَرَى ». (٢)

<sup>(</sup>۱) وفي رواية لهما: «رأى نخامة» كما في "صحيح البخاري" رقم (٧٥٣) ومسلم(١/٣٨٨).

<sup>(</sup>٢) ذكر الإمام مسلم رَمِّلِيَّهُ (١/ ٣٨٩) حديث أبي هريرة وأبي سعيد: (أن رسول الله ﷺ رأى نخامة) فذكر أنه بمثل الحديث المتقدم.

والحاصل: أن النخامة من الرأس وأيضًا من الصدر، ويقال لها: نخاعة، والبصاق والبزاق من لفم.

وما ورد في الروايات في بعضها: «جدار القبلة» وورد في موضعها: «جدار المسجد» وفي بعضها: ==

أخرجه البخاري في: ٨- كتاب الصلاة: ٣٤- باب حكّ المخاط بالحصى من السجد.

٢٢٢ -حديث عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى فِي جِدار القِبْلَةِ مُخاطًا، أَوْ بُصَاقًا، أَوْ نُخَامةً فَحَكَّهُ.

أخرجه البخاري في: ٨- كتاب الصلاة: ٣٣<sup>(١)</sup>- باب حك البزاق باليد من المسجد.

٣٢٣ حديث أنس بنِ مَالِكِ، قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلاَ يَبْرُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلكِنْ عَنْ يَمِينِهِ،

أخرجه البخاري في: ٨- كتاب الصلاة: ٣٦- باب ليبزق عن يساره أو تحت ندمه.

كُ ٢٣٢ حديث أَنسِ بنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «البُرَاق فِي المُسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَثُهَا دَفْنُهَا».

أخرجه البخاري في: ٨- كتاب الصلاة: ٣٧- باب كفارة البزاق في المسجد.

## (١٤) باب جواز الصلاة في النعلين

٣٢٥ حديث أنس بن مالِكِ. عَنْ سَعِيدِ بنِ يَزِيدَ الأَزْدِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بنَ مَالِكِ: أَكَانَ النَّيُّ يُسَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

<sup>«</sup>قبلة المسجد».

فالجمع: أنه جدار القبلة، وهي قبلة المسجد وهي جدار المسجد. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في المطبوع (٢٣) والصواب ما أثبتناه.

أخرجه البخاري في: ٨- كتاب الصلاة: ٢٤- باب الصلاة في النعال.

## (١٥) باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام

النَّبِيَّ عَلَيْهُ مَلَى فِي خَمِيصَةٍ (١) لَهَا عَائِشَة ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ (١) لَهَا أَعْلامٌ ، (٢) فَقَالَ: «شَغَلَتْنِي أَعْلامُ هذِهِ، اذهبوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأَتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةٍ ». (٣)

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ٩٣- باب الالتفات في الصلاة.

# (١٦) باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام [الذي يريد أكله في الحال]. (١)

٣٢٧ حديث أنس بنِ مَالِكِ ﴿ النَّبِي عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، قَالَ: ﴿ [إِذَا وُضِعَ] ﴿ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ ﴾.

أخرجه البخاري في: ٧٠- كتاب الأطعمة: ٥٨- باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه.

٣٢٨ -حديث أنس بنِ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «إِذَا

<sup>(</sup>۱) زادا في رواية لها: «له» كما في "صحيح البخاري" رقم (٥٨١٧) ومسلم (١/ ٣٩٢).

 <sup>(</sup>۲) زادا في رواية لها: «فنظر إلى أعلامها .. فلها سلم -وفي مسلم فنظر إلى علمها فلها قضى صلاتهقال». كها في "صحيح البخاري" رقم (٥٨١٧) ومسلم(١/٣٩١).

 <sup>(</sup>٣) تتمته: «فإنها ألهتني آنفًا عن -وفي مسلم في- صلاقي» كما في «البخاري» رقم (٣٧٣) و (٥٨١٧)
 ومسلم(١/ ٣٩١).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٥) قوله: «إذا وضع» بدلها في "صحيح مسلم" (١/ ٣٩٢): «إذا حضر».

قُدِّمَ العَشَاءُ فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلاَةَ المَغْرِبِ، وَلاَ تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ».

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ٤٢- باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة.

٢ ٢ ٢ -حديث عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا [وُضِعَ](١)
 العَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَابْدَءُوا بِالعَشَاءِ».

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ٤٢- باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة.

٣٣ - حديث ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَت الصَّلاَةُ فَابْدَءُوا بِالعَشَاءِ، وَلاَ يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ».

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ٤٢- باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة.

# (١٧) باب نهي من أكل ثومًا أو بصلاً أو كراثًا أو نحوها

ا ٣٣ -حديث ابْنِ عُمَرَ وَلِيْنِهَا، أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ:

<sup>(</sup>۱) روى «مسلم» (۳۹۲/۱) حديث عائشة فقال: بمثل حديث أنس يعني المتقدم رقم (۳۲۷) وهو عند مسلم: «إذا حضر» كها تقدم.

قال الحافظ ابن حجر رَحْلَقُه في "الفتح" (٢/ ١٨٧):

<sup>(</sup>والفرق بين اللفظين: أن الحضور أعم من الوضع، فيحمل قوله: "حضر» أي بين يديه لتأتلف الروايات لاتحاد المخرج، ويؤيده حديث أنس الآتي بعده بلفظ: "إذ قدم العشاء» ولمسلم: "إذا قرب العشاء» وعلى هذا فلا يناط الحكم بما إذا حضر العشاء، لكنه لم يقرب للأكل كها لو لم يقرب) اهـ.

«مَنْ أَكَلَ مِنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ، يَعْنِي النُّومَ، فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا».

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ١٦٠- باب ما جاء في الثوم النِّئ والبصل والكراث.

٣٣٣ حديث أنس، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَنسًا، مَا سَمِعْتَ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْهِ فِي النُّومِ؟ فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ فَلاَ يَقْرَبْنَا، أَوْ لاَ يُصَلِّينَ مَعَنَا».

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ١٦٠- باب ما جاء في الثوم النَّئ والبصل والكراث.

٣٣٣ حديث جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ، زَعَمَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ، قَالَ: «مَنْ أَكُلَ ثُومًا أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا، أَوْ قَالَ: فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ فِي يَيْتِهِ اللهِ وَأَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَتِي بِقِدْرٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا، فَسَأَلَ وَأَنَّ النَّبِي ﷺ أَتِي بِقِدْرٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا، فَسَأَلَ فَأَخْبِرَ بِيَا فِيهَا مِنَ البُقُولِ، فَقَالَ: «قَرِّبُوهَا» إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ فَأَخْبِرَ بِيَا فِيهَا مِنَ البُقُولِ، فَقَالَ: «قَرِّبُوهَا» إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ فَلَا رَآهُ كَرِهَ أَكْلَهَا، قَالَ: «كُلْ فَإِنِي أَنَاجِي مَنْ لاَ تُنَاجِي».

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ١٦٠- باب ما جاء في الثوم النَّئ والبصل والكراث.

## (١٩) باب السهو في الصلاة والسجود له

كِ ٣٣٠ حديث أَبِي هُرَيْرَةَ خُوالَيْكَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا نُودِيَ بِالصَّلاَةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ صُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ الأَذَانَ، فَإِذَا قُضِيَ بِالصَّلاَةِ أَدْبَرَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّنْوِيبُ أَقْبَلَ، حَتَّى قُضِيَ التَّنْوِيبُ أَقْبَلَ، حَتَّى يَظَلَّ يَكُنْ يَذُكُرُ، حَتَّى يَظَلَّ يَكُنْ يَذُكُرُ، حَتَّى يَظَلَّ يَكُلُ بَيْنَ المَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ اذْكُرْ كَذَا وَكَذَا، مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ، حَتَّى يَظَلَّ

الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى، [ثَلاَثًا أَوْ أَرْبَعًا،](١) فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ».

أخرجه البخاري في: ٢٢- كتاب السهو: ٦- باب إذا لم يدرِكم صلى ثلاثًا أو أربعًا سجد سجدتين وهو جالس.

و ٢٢٠ حديث عَبْدِ اللهِ (٢)بنِ بُحَيْنَةَ وَلِيْكَ، قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ عَهُ، عَلَمْ مَعْدُ، وَكُعْتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّ عَضَى صَلاَتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَرَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُو جَالِسٌ، ثُمَّ سَلَّمَ. (٣)

أخرجه البخاري في: ٢٢- كتاب السهو: ١- باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة.

رَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ بنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: صَلَّى النّبِيُ ﷺ، (قَالَ إِبْرَاهِيمُ، أَحَدُ الرُّوَاةِ، لاَ أَدْرِي زَادَ أَوْ نَقَصَ)؛ فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَحَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَيْءٌ؟ قَالِ: "وَمَا ذَاك؟» قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا اللهِ أَحَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَيْءٌ؟ قَالِ: "وَمَا ذَاك؟» قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا فَكَذَا فَتَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ. فَلَمَّا أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، قَالَ: "إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَيْءٌ لَنَبَّأَتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّا أَنَا إِنَّا أَنَا

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (۱/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>٢) (ابن) تكتب بألف انظر التعليق على حديث رقم (٢٧٧).

<sup>(</sup>٣) وفي رواية لهما: (عن عبد الله ابن بحينة الأسدي حليف بني عبد المطلب: أن رسول الله ﷺ قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسى من الجلوس). كما في "صحيح البخاري" رقم (١٢٣٠) ومسلم (١/ ٣٩٩).

بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، [ثُمُّ لِيسَلِّمْ](۱) ثُمُّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ».

أخرجه البخاري في: ٨- كتاب الصلاة: ٣١- باب التوجه نحو القبلة حيث كان. ٢ ٣٣٠ (٢)

٧٧٧ -حديث أبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُ ﷺ [الظُهْرَ] (") رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، [ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةِ فِي مُقَدِّمِ المَسْجِدِ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا؛] (نَا وَفِي القَوْمِ يَوْمَئِذٍ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ، وَفِي القَوْمِ يَوْمَئِذٍ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ، [فَقَالُوا] (٥): قَصُرَتِ الصَّلاَةُ، [وَفِي القَوْمِ رَجُلٌ كَانِ النَّبِيُ ﷺ يَدْعُوهُ ذَا النَّبِيُ اللهِ أَنْسَ وَلَمْ النَّذِيْنِ] (١)، فَقَالَ: «لَمْ أَنْسَ وَلَمْ النَيْرِيَ اللهِ أَنْسِيت أَمْ قَصُرَتْ، [فَقَالَ: «لَمْ أَنْسَ وَلَمْ

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/ ٤٠٠-٤٠٣).

<sup>(</sup>٢) \* حديث عبد الله -وهو ابن مسعود- ولي أن رسول الله و الله الله الله على الظهر خمساً، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: «وما ذاك؟» قالوا: صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم -وفي مسلم بعد السلام والكلام-).

أخرجه "البخاري" في: ٢٢- كتاب السهو: ٢- باب إذا صلى خمسًا.

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/٣٠١): «(إحدى صلاقي العشى) إما الظهر، وأما
 العصم ».

وما بين القوسين مثله في "صحيح البخاري" رقم (٤٨٢).

والباقي في "صحيح مسلم" (١/ ٤٠٤): (أنها الظهر) وكذا في "صحيح البخاري" كما تقدم.

 <sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤٠٣/١): «ثم أتى جذعاً في قبلة المسجد فاستند إليها مغضباً» وقوله: (مغضباً) في "صحيح البخاري" برقم (٤٨٢): «كأنه غضبان».

<sup>(</sup>٥) قوله: «فقالوا» ليست في «صحيح مسلم». انظر (٤٠٣/١).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤٠٣/١): "فقام ذو البدين".

<u>{</u>rrr}

تَقْصُرْ »، قَالُوا: بَلْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «صَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ »] أَ ) فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمُّ سَلَّمَ، ثُمُّ كَبَّرَ فَسَجَدَ [مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ] أَ ) ، ثُمُّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ. (أَ ) رَأْسَهُ وَكَبَرَ. (أَ ) مَا اللهُ وَكَبَرَ. (أَ ) مَا اللهِ وَكَبَرَ. (أَ ) مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

أخرجه البخاري في: ٧٨- كتاب الأدب: ٤٥- باب ما يجوز من ذكر الناس.

#### (٢٠) باب سجود التلاوة

السُّورَةَ، فِيهَا السَّجْدَةُ، فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ.

أخرجه البخاري في: ١٧- كتاب سجود القرآن: ٨- باب من سجد لسجود القارئ.

٣٣٩ حديث عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ وَلِيْكَ ، قَالَ: قَرَأَ النَّبِيُّ عَلِيْهُ النَّبِيُّ عَلِيْهُ النَّبِيُ عَلِيْهُ النَّجْمَ [بِمَكَّةَ] (٥) فَسَجَدَ فِيهَا وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ غَيْرَ شَيْخٍ أَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصَى

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٤٠٣): (فنظر النبي ﷺ يمينًا وشمالاً فقال: «ما يقول ذو اليدين؟» قالوا: صدق، لم تصل إلا ركعتين»).

وفي رواية (١/ ٤٠٤): (فقال رسول الله ﷺ: «كل ذلك لم يكن» فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله ، فأقبل رسول الله ﷺ على الناس فقال: «أصدق ذو البدين؟» فقالوا: نعم، يا رسول الله).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في «صحيح مسلم». انظر (٤٠٣-٤٠٤).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤٠٣/١): "ثم كبر وسجد".

 <sup>(</sup>٤) تتمته: (يقول: نُبِئتُ أن عمران بن حصين قال -وفي مسلم قال: وأخبرت عن عمران بن حصين أنه قال- ثم سلم).

كها في "صحيح البخاري" رقم (٤٨٢) ومسلم (٤٠٣/١) والقائل: هو ابن سيرين وبينه وبين عمران ثلاثة أشخاص، كها في "الفتح" (١/ ٦٧٥). وعلى هذا تكون هذه الزيادة من حديث عمران ولينه.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/ ٤٠٥).

أَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ، وَقَال: يَكْفِينِي هذَا؛ فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ ذلِكَ قُتِلَ كَافِرًا.

أخرجه البخاري في: ١٧- كتاب سجود القرآن: ١- باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها.

﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ حدیث زَیْدِ بِنِ ثَابِتٍ. عَنْ عَطَاءِ بِنِ یَسَارٍ، أَنَهُ سَأَلَ زَیْدَ بِنَ ثَابِتٍ وَ وَالنَّهِ مَ فَلَمْ یَسْجُدْ [فِیهَا] (۱).
 زید بن ثَابِتٍ وَ وَالنَّهِ ، فَزَعَمَ أَنَّهُ قَرأً عَلَى النَّبِيِّ وَالنَّجْمِ فَلَمْ یَسْجُدْ [فِیهَا] (۱).
 أخرجه البخاري في: ۱۷ - كتاب سجود القرآن: ٦ - باب من قرأ السجدة ولم یسجد.

ا كم ٣-حديث أبي هُرَيْرَةَ. عَنْ أَبِي رَافِعِ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ. عَنْ أَبِي رَافِعِ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ العَتَمةُ فَقُرأً ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَتْ ﴾ فَسَجَدَ، فَقُلْتُ: مَا هذِهِ؟ قَالَ: سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي القَاسِم ﷺ، فَلاَ أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ.

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ١٠١- باب القراءة في العشاء بالسجدة.

#### (٢٣) باب الذكر بعد الصلاة

كُنْتُ أَعْرِفُ اللَّهِ عَبَّاسٍ، قَالَ: [كُنْتُ أَعْرِفُ اللَّ انْقِضَاءَ صَلاَةِ النَّهِ عَبَّاسٍ، اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَي

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ١٥٥- باب الذكر بعد الصلاة.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/ ٤٠٥).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٠/١): «كنا نعرف» اهـ. ولا تعارض بينهها.

<sup>(</sup>٣) وفي رواية لها: (عن أبي معبد مولى ابن عباس: أن ابن عباس ولي أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسو ل الله كلي ، وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته). كما في «صحيح البخاري» رقم (٨٤١) ومسلم (١/ ٤١٠).

#### (٢٤) باب استحباب التعوذ من عذاب القبر

٣٤٣ حديث عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَىَّ عَجُوزَانِ مِنْ عُجُزِ يَهُودِ المَدِينَةِ، فَقَالَتَا لِي، إِنَّ أَهْلَ القُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ، فَكَذَّبْتُهُمَا وَلَمْ أُنْعِمْ أَنْ أُصَدِّقَهُمَا؛ فَخَرَجَتَا وَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ يَئَلِيُّهُ فَقُلْتِ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ عَجُوزَيْنِ، وَذَكَرْتُ لَهُ؛ فَقَال: «صَدَقَتَا، إِنَّهُمْ يُعَذَّبُونَ عَذَابًا تَسْمَعُهُ البَهَائِمُ [كُلُّهَا](١) » فَهَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ فِي صَلاَةٍ إِلاَّ تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ.

أخرجه البخاري في: ٨٠- كتاب الدعوات: ٣٧- باب التعوذ من عذاب القبر.

#### (٢٥) باب ما يستعاذ منه في الصلاة

﴾ ﴾ ﴾ حديث عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْتَعِيذ فِي صَلاَتِهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ.

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ١٤٩- باب الدعاء قبل السلام.

٥ ﴾ ٣-حديث عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيَّ عَلَيْقٌ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْقٍ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلاَةِ «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذَ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَأَعُوذ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَالِ، وَأَعُوذ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ المَأْثَمِ وَالمَغْرَمِ»، فقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ المَغْرَم؟ فَقَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذِبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ».

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ١٤٩- باب الدعاء قبل السلام.

٢ ٤ ٣ حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِيْقِي، قَالَ: [كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/ ٤١١).

يَدْعُو] (١): «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ».

## (٢٦) باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ١٥٥- باب الذكر بعد الصلاة.

كَلَّ حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهُ الدَّبُورِ إِلَى النَّبِيِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّعِيمِ اللَّهِيمِ، فَقَالُوا: ذَهَبَ أَهْلُ الدُّنُورِ [مِنَ الأَمْوالِ] (نَ بِالدَّرَجَاتِ العُلاَ وَالنَّعِيمِ المُقِيمِ، يُصَلُّونَ كَمَا نَصُومُ، [وَلَهُم فَضْلٌ مِنْ أَمْوَالٍ يَحُجُّونَ بِهَا يُصَلُّونَ كَمَا نَصُومُ، [وَلَهُم فَضْلٌ مِنْ أَمْوَالٍ يَحُجُّونَ بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ، وَيُجَاهِدُونَ] (نَ وَيَتَصَدَّقُونَ. قَالَ: «أَلاَ [أُحَدِّثكُمْ بِهَا إِنْ أَخَذْتُمْ وَيَعْتَمِرُونَ، وَيُجَاهِدُونَ] إِنْ أَخَذْتُمْ بَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَدُونَ مَنْ النَّهُمْ بَيْنَ إِنْ الْحَدِّ بَعْدَكُمْ، وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤١٣/١): "قال نبي الله ﷺ".

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (٨٨) والصواب ما أثبتناه.

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٤١٥): "إذا فرغ من الصلاة وسلم، قال» وقوله:
 "وسلم» كذا في "صحيح البخاري" رقم (٦٣٣٠) بلفظ: "إذا سلم» والباقي كها تقدم.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/٤١٦–٤١٧) .

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ١٥٥- باب الذكر بعد الصلاة.

## (٢٧) باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة

﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ٣-حديث أبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْكُتُ بَيْنَ اللّهِ عَلَيْ يَسْكُتُ بَيْنَ اللّهِ اللّهِ وَبَيْنَ القِرَاءَةِ [إِسْكَاتَةً] (٣) هُنَيَّةً، فَقُلْتُ: بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ إِسْكَاتُكَ بَيْنَ اللّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ إِسْكَاتُكَ بَيْنَ اللّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَهَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ؛ اللّهُمَّ نقِّنِي مِنَ الخَطَايَا كَهَا يُنَقَى النَوْبُ الأَبْهُمَ مِنَ الخَطَايَا كَهَا يُنَقَى النَوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالمَاءِ وَالثَلْجِ وَالبَرَدِ».

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۱/ ٤١٧): («أعلمكم شيئًا تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ " قالوا: بلي يا رسول الله. قال).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٧/١): (قال سُمّي: فحدثت بعض أهلي هذا الحديث، فقال: وهمت، إنما قال: «تسبح الله ثلاثًا وثلاثين، وتحمد الله ثلاثًا وثلاثين» وتحمد الله ثلاثًا وثلاثين، فقال: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك، فأخذ بيدي فقال: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ جميعهن ثلاثة وثلاثين).

تنبيه: هذا الذي عند مسلم هو في "صحيح مسلم" معلقاً كما قال الحافظ في "الفتح" (٣٨٣/٢)اهـ. وأبو صالح: هو ذكوان السهان الرواي عن أبي هريرة للحديث.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/ ٤١٩).



أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ٨٩- باب ما يقول بعد التكبير.

# (٢٨) باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيًا

 ♦ ٥ ٣ - حديث أبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاّةُ فَلاَ تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ وَأَتُوهَا تَمْشُونَ، عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ (١)، فَهَا أَدْرَكْتُمْ فَصلُوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا».

أخرجه البخاري في: ١١- كتاب الجمعة: ١٨- باب المشي إلى الجمعة وقول الله جل ذكره ﴿ فَأَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾.

ا ٣٥١- حديث أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: بَيْنَهَا خَمْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ عَيْكُمْ، إِذْ سَمِعَ جَلَبَةَ [رِجَالٍ، فَلَمَّا صَلَّى] (٢) قَالَ: «مَا شَأْنُكُمْ؟ » قَالُوا: اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلاَةِ، قَالَ: «فَلاَ تَفْعَلُوا، إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَهَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُوا، [وَمَا فَاتَكُمْ] (٣) فَأَتِمُّوا».

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ٢٠- باب قول الرجل فاتتنا الصلاة.

#### (٢٩) باب متى يقوم الناس للصلاة

10 T\*

<sup>(</sup>١) زادا في رواية لهما: "والوقار" كما في "صحيح البخاري" رقم (٦٣٦) ومسلم (١/٢١).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/ ٤٢٢).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٤٢٢): "وما سبقكم".

<sup>(</sup>٤) \* حديث أبي قتادة وواقين قال: (قال رسول الله ﷺ: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني»). =

٢ ٥ ٢ - حديث أبي هُرَيْرة، قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَعُدّلَتِ الصُّفُوفُ قِيَامًا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُول اللهِ ﷺ، فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلاَّهُ ذَكَرَ [أَنَّهُ جُنُبٌ](١)؛ فَقَالَ لَنَا: «مَكَانَكُمْ؟» ثُمَّ رَجَعَ فاغْتَسَلَ، ثُمَّ خَرَجَ (٢) إِلَيْنَا وَرأْسُهُ يَقْطُرُ، فَكَبَّرَ، فَصَلَّيْنَا مَعَهُ.

أخرجه البخاري في: ٥- كتاب الغسل: ١٧- باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كها هو ولا يتيمم.

#### (٣٠) باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة

٣٥٣ حديث أبي هُرَيْرَة، أنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكِيْ قَالَ: «مَنْ أَدرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ».

أخرجه البخاري في: ٩- كتاب مواقيت الصلاة: ٢٩- باب من أدرك من الصلاة ركعة. 

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ٢٢- باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/٤٢٣).

<sup>(</sup>٢) وفي رواية لهما للبخاري: (فمكثنا على هيئتنا حتى خرج) ولمسلم: (فلم نزل قيامًا ننتظره حتى خرج). كما في "صحيح البخاري" رقم (٦٣٩) ومسلم (٢٣/١).

الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر». أخرجه "البخاري" في: ٩- كتاب مواقيت الصلاة: ٢٨- باب من أدرك من الفجر ركعة.

#### (٣١) باب أوقات الصلوات الخمس

عُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «نَزَلَ جِبْرِيلُ فَأَمَّنِي فَصَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَيْتُ مَعَهُ، يُحْسُبُ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ».

أخرجه البخاري في: ٥٩- كتاب بدء الخلق: ٦- باب ذكر الملائكة.

وَ وَ وَ الْأَنْصَارِيِّ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ الْزُبَيْرِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمْرَ بِنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَّرَ الصَّلاَةَ يَوْمًا وَهُوَ [بِالْعِرَاقِ] أَنَّ الْخُيرَةَ بِنَ شُعْبَةَ أَخَّرَ الصَّلاَةَ يَوْمًا وَهُوَ [بِالْعِرَاقِ] أَنَّ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بِنَ شُعْبِةَ أَخَّرَ الصَّلاَةَ يَوْمًا وَهُوَ [بِالْعِرَاقِ] أَنَّ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودِ الأَنْصَارِيُّ؛ فَقَالَ: مَا هذَا يَا مُغِيرَةُ؛ أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودِ الأَنْصَارِيُّ؛ فَقَالَ: مَا هذَا يَا مُغِيرَةُ؛ أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ جِبْرِيلَ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَيْقٍ ، ثُمَّ صَلَّى وَسُولُ اللهِ عَيْقٍ ، ثُمُ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَيْقٍ ، ثُمَّ صَلَّى وَسُولُ اللهِ عَيْقٍ ، ثُمَّ صَلَّى وَسُولُ اللهِ عَيْقٍ ، ثُمُ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَيْقٍ ، ثُمُ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَيْقٍ وَقْتَ الصَّلاَةِ؟ قَالَ عُمَرُ لِعُرُوةَ: اعْلَمْ مُن أَبِي مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عِنْ أَبِيهِ وَقْتَ الصَّلاَةِ؟ قَالَ عُمْرُ لِيعُرُودَ كَذَلِكَ كَانَ بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ.

أخرجه البخاري في: ٩- كتاب مواقيت الصلاة: ١- باب مواقيت الصلاة وفضلها.

٧٥٦ حديث عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي العَصْرَ

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٤٢٥): (بالكوفة) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٤٠٠٧) بلفظ: (وهو أمير على الكوفة).

وَالشُّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ. (١)

أخرجه البخاري في: ٩- كتاب مواقيت الصلاة: ١- باب مواقيت الصلاة وفضلها.

# (٣٢) باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحرفي طريقه

٣٥٧ حديثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ الْخَرُّ الْخَرُّ الْخَرُّ الْخَرُ

أخرجه البخاري في: ٩- كتاب مواقيت الصلاة: ٩- باب الإبراد بالظهر في شدة الحر.

﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

أخرجه البخاري في: ٩- كتاب مواقيت الصلاة: ٩- باب الإبراد بالظهر في شدة الحر.

وَ النَّبِي عَلَيْ النَّارُ الشَّتَكَتِ النَّارُ الشَّتَكَتِ النَّارُ الشَّتَكَتِ النَّارُ الشَّتَكَتِ النَّارُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أخرجه البخاري في: ٩- كتاب مواقيت الصلاة: ٩- باب الإبراد بالظهر في شدة الحر.

<sup>(</sup>١) وفي رواية لها: (عن عائشة ولَشِيعًا قالت: كان النبي ﷺ يصلي [صلاة] العصر والشمس طالعة في حجرتي لم يظهر الفيء بعد) كما في "صحيح البخاري" رقم (٥٤٦) ومسلم(٢٦/١). ما عدا قوله: (صلاة).

# (٣٣) باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر

• ٢ ٢ - حديث أَنَسِ بنِ مَالِكِ وَ اللهِ مَالَكِ وَ اللهِ عَلَيْ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ.

أخرجه البخاري في: ٢١- كتاب العمل في الصلاة: ٩- باب بسط الثوب في الصلاة للسجود.

#### (٣٤) باب استحباب التبكير بالعصر

المُ حديث أَنَسِ بنِ مَالِكِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّي العَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى العَوَالِي فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ؛ [وَبَعْضُ العَوَالِي مِنَ المَدِينَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ، أَوْ فَعُوهِ] (١).

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١-٤٣٣-٤٣٤).

وهو أيضًا من كلام الزهري (الرواي عن أنس) كما قال الحافظ في "الفتح" (٢/ ٣٦).

وفي رواية لهما: (عن أنس قال: كنا نصلي العصر، ثم يذهب الذاهب [منا] إلى قباء، فيأتيهم والشمس مرتفعة).

كما في "صحيح البخاري" رقم (٥٥١) ومسلم(١/ ٢٣٤). ما عدا قوله: (منا).

وفي رواية أخرى لهما: (عن أنس وليُظيِّكُ قال: كنا نصلي العصر، ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو ابن عوف فيجدهم يصلون العصر).

كها في "صحيح البخاري" رقم (٥٤٨) ومسلم (١/ ٤٣٤).

والجمع: أن (قباء) من العوالي، ولفظة: (قباء) منتقدة، وهم فيها مالك رَمَالِقَهُ. وأهل قباء هم بني عمرو بن عوف. وانظر «الفتح» (٢/٣٦-٣٧).

أخرجه البخاري في: ٩- كتاب مواقيت الصلاة: ١٣- باب وقت العصر.

كَلَّ حديث أَنَسِ بنِ مَالِكِ. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزِيزِ الظُّهْرَ، ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بنِ مَالِكِ، عُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزِيزِ الظُّهْرَ، ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بنِ مَالِكِ، فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي العَصْرَ، فَقُلْتُ: يَا عَمِّ مَا هذِهِ الصَّلاَةُ الَّتِي صَلَّيْت؟ قَالَ: العَصْرُ، وَهذِهِ صَلاَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الل

أخرجه البخاري في: ٩- كتاب مواقيت الصلاة: ١٣- باب وقت العصر.

٣٦٣ حديث رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ وَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَعَ النَّبِيِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ مَعَ النَّبِي عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ مَا نَضِيجًا قَبْلَ أَنْ اللَّهُمْ ، فَنَا كُلُ لَحْمًا نَضِيجًا قَبْلَ أَنْ اللَّهُمْ مُن الشَّمْسُ.

أخرجه البخاري في: ٤٧- كتاب الشركة: ١- باب الشركة في الطعام.

#### (٣٥) باب التغليظ في تفويت صلاة العصر

كَلَّ اللَّذِي تَفُوتُهُ وَمَالَهُ». وَمَالَهُ اللَّهِ وَعَلَيْ قَالَ: «الَّذِي تَفُوتُهُ صَلاَةُ العَصْرِ كَأَنَّا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ».

أخرجه البخاري في: ٩- كتاب مواقيت الصلاة: ١٤- باب إثم من فاتته العصر.

## (٣٦) باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر

ك ٣٦٥ حديث عَلِيٍّ رَوْلِيَنِي، قَالَ: لَيَّا كَانَ يَوْمُ الأَحْزَابِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيًّ اللهُ بُيُومَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا (١)، شَغَلُونَا عَنِ الصَّلاَةِ

<sup>(</sup>۱) وفي رواية لهما: «ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو أجوافهم -وفي مسلم أو بطونهم- نارًا» اه. هكذا بالشك. كما في "صحيح البخاري" رقم (٤٥٣٣) ومسلم(١/ ٤٣٦ و ٤٣٧).

الوُسْطَى (١) حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ».

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد: ٩٨- باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة.

آ آ آ آ حديث جَابِرِ بنِ عَبْدِاللهِ، أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ [جَاءَ] تَوْمَ الْخَنْدَقِ [بَعْدَمَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ] فَجَعَلَ يَسُبُ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، فَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا كِدْتُ أُصَلِّي العَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَعْرُبُ، قَالَ النَّبِيُ رَسُولَ اللهِ مَا كِدْتُ أُصَلِّي العَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَعْرُبُ، قَالَ النَّبِيُ وَتَوَضَّأْنَا إِلَى بُطْحَانَ، فَتَوَضَّأَ [للِصَّلاَةِ] أَنَّ وَتَوَضَّأْنَا إِلَى بُطْحَانَ، فَتَوَضَّأَ [للِصَّلاَةِ] أَنَّ وَتَوَضَّأَنَا إِلَى بُطْحَانَ، فَتَوضَأَ [للِصَّلاَةِ] أَنَّ ، وَتَوَضَأَنَا إِلَى بُطْحَانَ، فَتَوضَأً [للصَّلاَةِ] أَنَّ ، وَتَوَضَأَنَا إِلَى بُطْحَانَ، فَتَوضَأً [للصَّلاَةِ] أَنَّ ، وَتَوَضَأَنَا إِلَى بُطْحَانَ، فَتُوضَاً [للصَّلاَةِ] أَنَّ ، فَصَلَّى العَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، ثُمُّ صَلَّى بَعْدَهَا المَغْرِبَ.

أخرجه البخاري في: ٩- كتاب مواقيت الصلاة: ٣٦- باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت.

# (٣٧) باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما

٧٦٣ - حديث أبي هُرَيْرَةَ، أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «يَتَعَاقَبُونَ فِي صَلاَةِ الفَجْرِ وَصَلاَةِ فِيكُمْ، مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلاَةِ الفَجْرِ وَصَلاَةِ العَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، كَيْفَ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ».

أخرجه البخاري في: ٩- كتاب مواقيت الصلاة: ١٦- باب فضل صلاة العصر.

٨ ٢ ٧ - حديث جَرِيرٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَر

<sup>(</sup>١) زادا في رواية لهما: «صلاة العصر». كما في «صحيح البخاري» رقم (٦٣٩٦) ومسلم(٧/١٤). ورد الحافظ في «الفتح» (١١/ ١٩٨) قول الكرماني أنها مدرجة من قول بعض الرواة.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم" انظر (١/ ٤٣٨).

لَيْلَةً، يَعْنِي البَدْرَ، فَقَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هذَا القَمَرَ، لأ تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُغْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوع الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا [فَافْعَلُوا»](١) ثُمَّ قَرَأَ:(٢) [ ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ﴾ ](٣).

أخرجه البخاري في: ٩- كتاب مواقيت الصلاة: ١٦- باب فضل صلاة العصر. ٩ ٦ ٣ - حديث أبي مُوسى، أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «مَنْ صَلَّى البَرْدَيْن دَخَلَ الجَنَّةَ ».

أخرجه البخاري في: ٩- كتاب مواقيت الصلاة: ٢٦- باب فضل صلاة الفجر.

### (٣٨) باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس

 ◄ ٣٧ -حديث سَلَمَةَ ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ عَيْكِيْ المَغْرِبَ إِذَا تَوَارَتْ بِالحِجَابِ.

أخرجه البخاري في: ٩- كتاب مواقيت الصلاة: ١٨- باب وقت المغرب.

١ ٧ ٧ -حديث رَافِع بنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي المَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ.

أخرجه البخاري في: ٩- كتاب مواقيت الصلاة: ١٨- باب وقت المغرب.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>٢) الذي قرأ الآية هو جرير كما في رواية لمسلم، وانظر "الفتح" (٢/٢٤).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين (الآية) في سورة ق رقم[٣٩] وهذه الآية لم يذكرها مسلم. والآية التي عند مسلم هي ﴿ وَسَيَحْ بِمَعْدِ رَبِّكَ فَبَلَ طُلْمِعِ ٱلنَّمْسِ وَفَيْلَ غُرُوبِما ۖ ﴾ وهي في سورة طه رقم (١٣٠) وكذا ذكر "البخاري" رقم (٥٧٣) الآية التي في سورة طه (١٣٠) كرواية مسلم.

## (٣٩) باب وقت العشاء وتأخيرها

٧ ٧ -حديث عَائِشَة. قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِهُ لِيْلَةً بِالعِشَاء، وَذَٰلِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْشُو الإِسْلاَمُ، فَلَمْ يَغْرُجْ حَتَّى قَالَ عُمَرُ: نَامَ النِّسَاءُ وَذَٰلِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْشُو الإِسْلاَمُ، فَلَمْ يَغْرُجْ حَتَّى قَالَ عُمَرُ: نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ؛ فَخَرَجَ، فَقَالَ لأَهْلِ المَسْجِدِ: "مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ فَالصَّبْيَانُ؛ فَخَرَجَ، فَقَالَ لأَهْلِ المَسْجِدِ: "مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ غَيْرُكُمْ".

أخرجه البخاري في: ٩- كتاب المواقيت ٢٢- فضل العشاء.

كُلُةً، فَأَخَّرَهَا حَتَّى رَقَدْنَا فِي اللهِ بِن عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ شُغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً، فَأَخَرَهَا حَتَّى رَقَدْنَا فِي المَسْجِدِ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ رَقَدْنَا ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ الْنَيْقَظْنَا، ثُمَّ الْنَيْقُ وَقَدْنَا ثُمَّ السَّيْقَظْنَا، ثُمَّ عَلَيْنَا النَّبِيُ عَلَيْقَ ، ثُمَّ قَالَ: «لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ غَيْرُكُمْ».

أخرجه البخاري في: ٩- كتاب مواقيت الصلاة: ٢٤- باب النوم قبل العِشاء لمن غُلِب.

لَمْ النَّبِيُ عَلَيْهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ النَّبِيُ عَلَيْهَ النَّبِيُ عَلَيْهَ النَّبِيُ عَلَيْهَ الْحَاتَا] (١١٠) قَالَ: أَخَّرَ لَيْلَةً صَلاَةَ العِشَاءِ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصٍ خَاتَمِهِ. قَالَ: ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَنَامُوا وَنَامُوا وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلاَةٍ [مَا انْتَظَرْتُمُوهَا](٢)».

أخرجه البخاري في: ٧٧- كتاب اللباس: ٤٨- باب فص الخاتم.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في «صحيح مسلم» (٤٤٣/١): «سألوا أنسًا عن خاتم رسول الله ﷺ.

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤٤٣/١): "ما انتظرتم الصلاة" وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٦٠٠) و (٨٤٧).

0 ٧٧-حديث أبي مَوسى قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَأَصْحَابِي الَّذِينَ قَدِمُوا مَعِي فِي السَّفِينَةِ نُزُولاً فِي بَقِيعِ بُطْحَانَ، وَالنَّبُّي عِيْكِيْ بِالْمَدِينَةِ، فَكَانَ يَتَنَاوَبُ النَّبِيَّ عَنْدَ صَلاَةِ العِشَاءِ كُلَّ لَيْلَةٍ نَفَرٌ مِنْهُمْ، فَوَافَقْنَا النَّبِيّ عَلَيْهِ السَّلامُ أَنَا وَأَصْحَابِي، وَلَهُ بَعْضُ الشُّغْلِ في بَعْضِ أَمْرِهِ فَأَعْتَمَ بِالصَّلاَةِ حَتَّى ابْهَارً اللَّيْلُ، ثُمَّ خَرَجَ النَّبِي عَلَيْ فَصَلَّى بِهِمْ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ، قَالَ لِمَنْ حَضَرهُ: «عَلَى رِسْلِكُمْ، أَبْشِرُوا، إِنَّ مِنْ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيْكُمْ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يُصَلِّي هذِهِ السَّاعَةَ غَيْرُكُمْ»، أَوْ قَالَ: «مَا صَلَّى هذِهِ السَّاعَةَ أَحَدٌ غَيْرُكُمْ» قَالَ أَبُو مُوسى، فَفَرِحْنَا بِهَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

أخرجه البخاري في: ٩- كتاب مواقيت الصلاة: ٢٢- باب فضل العِشاء.

٣٧٦-حديث ابْنِ عَبَّاسِ. قَالَ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيْلَةً بِالعِشَاءِ حَتَّى رَقَدَ [النَّاسُ](١) وَاسْتَيْقَظُوا، وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَظُوا؛ فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، فَقَالَ: الصَّلاَةَ! فَخَرَجَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الآنَ، يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً، وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ: «لَوْلاَ أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوهَا هكَذَا»، (قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ الرَّاوِي عَنْ عَطَاءٍ، الرَّاوِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) فَاسْتَثْبَتُّ عَطَاءً كَيْفَ وَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رَأْسِهِ يَدَهُ كَمَا أَنْبَأَهُ ابْنُ عبَّاسِ، فَبَدَّدَ لِي عَطَاءٌ بَيْنَ أَصَابِعِهِ شَيْئًا مِنْ تَبْدِيدٍ، ثُمَّ وَضَعَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ عَلَى قَرْنِ الرَّأْسِ ثُمَّ [ضَمَّهَا] (٢)، يُمِرُّهَا كَذلِكَ عَلَى الرَّأْسِ حَتَّى مَسَّتْ إِبْهَامُهُ

<sup>(</sup>١) قوله: «الناس» بدلها في "صحيح مسلم" (١/ ٤٤٤): «ناس» وفي هذا دليل أنهم ليسوا كلهم ناموا، وأيضا بدليل نداء عمر <u>﴿ وَالْمُنْ</u>

<sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٤٤٤): «صبها».

قال الحافظ في «الفتح» (٢/ ٦١): (وصوبه عياض قال: لأنه يصف عصر الماء من الشعر باليد. =

طَرَفَ الأُذُنِ مِمَّا يَلِي الوَجْهَ عَلَى الصُّدْغ وَنَاحِيَةِ اللَّحْيَةِ، لاَ يُقَصِّرُ وَلاَ يَبْطشُ إِلاَّ كَذلِكَ، وَقَالَ: «لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوهَا هكَذَا».

أخرجه البخاري في: ٩- كتاب مواقيت الصلاة ٢٤- باب النوم قبل العِشاء لمن

# (٤٠) باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس وبيان قدر القراءة فيها

٧٧٧-حديث عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنَّ، نِسَاءُ الْمُوْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَلاَةَ الفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ [حِينَ يَقْضِينَ الصَّلاَةَ](١) لاَ يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الغَلَس.(٢)

أخرجه البخاري في: ٩- كتاب مواقيت الصلاة: ٢٧- باب وقت الفجر.

٣٧٨-حديث جَابِرِ بن عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِي ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ، وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا: إِذَا رَآهُمُ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمُ أَبْطَوْا أَخَّرَ؛ وَالصُّبْحَ كَانُوا، أَوْ، كَانَ النَّبُّ عَلَيْهُ يُصَلِّيها بِغَلَسٍ.

أخرجه البخاري في: ٩- كتاب مواقيت الصلاة: [١٨-باب وقت المغرب]٣٠

<sup>=</sup> قلت -أي الحافظ-: ورواية «البخاري» موجهة لأن ضم اليد صفة للعاصر) اهـ.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/ ٤٤٦-٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) وفي رواية لهما: (عن عائشة وليُتيم قالت: إن كان رسول الله ﷺ ليصلي الصبح، فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس). كما في "صحيح البخاري" رقم (٨٦٧) ومسلم(١/٤٤٦).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع ٢٧- باب وقت الفجر والصواب ما أثبتناه.

٩ ٣٧٩-حديث أبي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ، وَقَدْ سُئِلَ [عَنْ وَقْتِ الصَّلَوَاتِ، ](١) قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَيْكُ يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ، وَيَرْجِعُ الرَّجُلُ إِلَى أَقْصِي المَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ (قَالَ الرَّاوِي عَنْ أَبِي برْزَةَ: وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي المَغْرِبِ) وَلاَ يُبَالِي بِتَأْخِيرِ العِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَلاَ يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلاَ الحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَيُصَلِّى الصُّبْحَ، فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ [فَيَعْرِفُ جَلِيسَهُ] (٢)؛ [وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ أَوْ إِحْدَاهُمَا مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى المِائَةِ.] (٣)

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ١٠٤- باب القراءة في الفجر.

## (٤٢) باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها

 ◄ ٨٣ -حديث أبي هُرَيْرة، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْكِيْ يَقُولُ: «تَفْضُلُ صَلاَةُ الجَمِيع صَلاَةَ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسِ وَعِشْرِينَ جُزْءًا، وتَجْتَمِعُ مَلاَئِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلاَةِ الفَجْرِ» ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ ﴿ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودَا ﴾ [الإسراء: ٧٨].

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ٣١- باب فضل صلاة الفجر في جماعة.

ا 🖊 🗡 – حديث عَبْدِاللهِ بنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «صَلاَةُ الجَهَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الفَذِّ بِسَبْعِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً».

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٧/١١): "عن صلاة رسول الله ﷺ".

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤٤٧/١): "فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرف فيعرفه».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/٤٤٧): «كان يقرأ فيها بالستين إلى المائة». وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٥٤١): "ويقرأ فيها ما بين الستين إلى المائة» ورقم (٥٤٧): "ويقرأ بالستين إلى المائة».

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ٣٠- باب فضل صلاة الجاعة.

٣٨٠ حديث أبي هُرَيْرَةَ، أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «[وَالَّذِي اللهِ ﷺ قَالَ: «[وَالَّذِي الْفُسِي بِيَدِهِ] (' لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبُ، [ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَيُؤَذَّنُ لَهَا] (')، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَؤُمُ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفُ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقُ عَلَيْهِمْ لَهَا] ' فَيُوتَهُمْ، [وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ] (' لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا، [أو بُومَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ] ( لَشَهِدَ العِشَاءَ ».

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ٢٩- باب وجوب صلاة الجهاعة.

مَكُمُ مُكُمُ النَّبِيُ عَلَيْهِ : «لَيْسَ صَلاَةٌ أَثْقَلَ عَلَى النَّبِيُ عَلَيْهِ : «لَيْسَ صَلاَةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنَ الفَجْرِ وَالعِشَاءِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِهَا لاَّتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُوًا، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ [المُؤذِّنَ فَيُقِيمَ ثُمَّ آمُرَ] (() رَجُلاً يَؤُمُّ النَّاسَ، [ثُمَّ آخُذُ شَعَلاً مِنْ نَارٍ فَأُحَرِّقَ عَلَى مَنْ لاَ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلاَةِ بَعْدُ ».] (٢)

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ٣٤- باب فضل العِشاء في الجهاعة.

#### (٤٧) باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر

كِ ٨٣-حديث عِتْبَانَ بنِ مَالِكِ، وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِي، وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي، فَإِذَا كَانَتِ الأَمْطَارُ سَالَ الوَادِي اللهِ قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِي، وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي، فَإِذَا كَانَتِ الأَمْطَارُ سَالَ الوَادِي اللهِ قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِي، وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي، فَإِذَا كَانَتِ الأَمْطَارُ سَالَ الوَادِي اللهِ قَدْ أَنْكَرْتُ بَعْنِي وَبَيْنَهُمْ، لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِي مَسْجِدَهُمْ، فَأُصَلِّي بِهِمْ، وَوَدِدْتُ يَا

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم" انظر (١/ ٤٥١-٤٥٢).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٤٥٢): «ثم أنطلق معي رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار».

رَسُولَ اللهِ أَنَّكَ تَأْتِينِي فَتُصَلِّي [فِي بَيْتِي] (الْ فَأَخَذَهُ مُصَلًى. قَالَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ، فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ اللهِ عَلَيْهِ، فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ اللهِ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهِ عَلَيْهِ، فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَقَّ دَخَلَ البَيْتَ، ثُمَّ قَالَ: (أَيْنَ تُحِبُ أَنْ أُصلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟ » قَالَ، فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ البَيْتِ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَكَبَرَ، [فَقُمْنَا (فَصَفَفَنَا) [اللهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَمَ ؛ قَالَ وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرَةٍ صَنَعْنَاهَا لَهُ، قَالَ، فَقَابَ وَعَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرَةٍ صَنَعْنَاهَا لَهُ، قَالَ، فَقَابَ وَعَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرَةٍ صَنَعْنَاهَا لَهُ، قَالَ وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرَةٍ صَنَعْنَاهَا لَهُ، قَالَ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ ذَوُو عَدَدٍ، فَاجْتَمَعُوا ؛ فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: فَلَا اللهُ عَرَبُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِللهَ إِلاَ اللهُ مَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِللهَ إِلاَ اللهُ مَرْسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِللهَ إِلاَ اللهُ مَرْسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَا اللهُ مَرْسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَا اللهُ مَنْ قَالَ لاَ إِللهَ إِلاَ اللهُ مَنْ قَالَ لاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ مَنْ قَالَ لاَ وَجُهَ اللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَيَا اللهُ وَجُهَ اللهِ اللهُ اللهُ

أخرجه البخاري في: ٨- كتاب الصلاة: ٤٦- باب المساجد في البيوت.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٤٥٥): "في مصلي".

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث يرويه محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك، وهو من أصحاب رسول الله ﷺ ممن شهد بدرًا من الأنصار أنه أتى رسول الله ﷺ. فذكره.

وظاهر السياق أن الحديث من أوله إلى قوله (قال عتبان ...) من حديث محمود بن الربيع، والباقي من حديث عتبان. ومحمود يصغر عن حضور القصة، لكن وقع تصريح محمود بالساع من عتبان في أوله عند البخاري برقم (١١٨٦) ومسلم(٤٥٧/١).

فيحمل قوله: (قال عتبان) على أنه أعاد اسم شيخه اهتهامًا بذلك لطول الحديث. وانظر «الفتح» (١/ ٦٢٠).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع (فصفنا) الصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٤٥٥): "فقمنا وراءه".

حديث تحمُودِ بنِ الرَّبِيعِ. [و] (اأَزَعَمَ أَنَّهُ [عَقَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ] (اللهُ عَقَلَ عَنْ عِنْ عِنْبَانَ عَنْ عِنْبَانَ عَنْ عَنْ عِنْبَانَ حَدِيثَهُ السَّابِقَ. (اللهُ السَّابِقَ السَّابِقَ السَّابِقَ السَّابِقَ السَّابِقَ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللل

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ١٥٤- باب من لم ير ردّ السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة.

# (٤٨) باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات

# (i)\*KYYO

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢/ ٤٥٦). والذي في "صحيح مسلم" قال: "إني لأعقل مجة مجها رسول الله ﷺ من دلو في دارنا".

<sup>(</sup>٣) قوله: (ثم حدث عن عتبان حديثه السابق).

هذا الحديث رواه "البخاري" برقم (٨٣٩-٨٤٠) ولم يذكره "البخاري" بتهامه إنما ذكر قطعة منه، إلى قوله: «... ثم سلم» وأيضًا بمعناه.

وذكره "البخاري" تامًا بنحوه رقم (١١٨٦): (فزعم محمود أنه سمع عتبان بن مالك..) فذكره بنحوه وفي "مسلم" (١/٤٥٦) عن عتبان بمعنى الحديث السابق.

<sup>(</sup>٤) \* حديث أنس بن مالك والله الله المراقضية. (أن جدته مليكة دعت رسول الله المراقبة لطعام صنعته، فأكل منه ثم قال: «قوموا فلأصلي لكم» قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام رسول الله المراقبة وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلي لنا رسول الله المراقبة ركعتين ثم انصرف).

### ()\*\***\***\*\***\**0

كَلْمُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يُصَلِّي وَأَنَا حَديث مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ، [وَأَنَا حَائِضٌ،] (٢) وَرُبَّهَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَد قَالَتْ: وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ.

أخرجه البخاري في: ٨- كتاب الصلاة: ١٩- باب إذا أصاب ثوب المصلّى امرأته إذا سجد.

### (٤٩) باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة

" ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَمَلاَتِهِ فِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ([صَلاَةُ الجَمِيعِ] (أَ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلاَتِهِ فِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ (أَ دَرَجَةً، فَإِنَّ تَزِيدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلاَتِهِ فِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ (أَ دَرَجَةً، فَإِنَّ الْحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ، وَأَتَى المَسْجِدَ (أَ لَا يُرِيدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً

<sup>=</sup> أخرجه "البخاري" في: ٨- كتاب الصلاة: ٢٠- باب الصلاة على الحصير.

<sup>(</sup>۱) \*\* حديث أنس بن مالك وَيُشِيئَ قال: «[وكان النبي ﷺ أحسن الناس خلقاً]...» «فربما حضر وفي مسلم تحضر الصلاة وهو في بيتنا، فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح، ثم يقوم وفي مسلم ثم يؤم رسول الله ﷺ ونقوم خلفه، فيصلي بنا».

أخرجه "البخاري" في: ٧٨- كتاب الأدب: ١١٢- باب الكنية للصبي وقبل أن يولد الرجل.

تنبيه: ما بين المعكوفين قد ذكره المصنف. وسيأتي إن شاء الله برقم (١٥٠٧) وإنما ذكرناه من أجل ما بعده واختصرنا فحذفنا بعضه.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/ ٤٥٨).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/٤٥٩): «صلاة الرجل في جماعة» وكذا في "صحيح البخاري" برقم (٦٤٧) .

 <sup>(</sup>٤) وفي رواية لها: «بضعاً وعشرين» كما في "صحيح البخاري» رقم (٢١١٩) ومسلم(١/ ٤٥٩) وقوله:
 «خمساً وعشرين» رواها «مسلم» (١/ ٤٥٠).

<sup>(</sup>٥) في رواية لهما: «لا ينهزه إلا الصلاة» في "صحيح البخاري" رقم (٢١١٩) ومسلم(١/ ٤٥٩).

إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيئَةً حَتَّى يَدْخُلَ المَسْجِدَ، وَإِذَا دَخُلَ المَسْجِدَ كَانَ فِي المَسْجِدَ كَانَ فِي صَلاَةٍ مَا كَانَتْ تَحْبِسُهُ، وَتُصَلِّي عَلَيْهِ المَلاَئِكَةُ مَا دَامَ فِي كَبْلِسِهِ [الَّذِي يُصَلِّي فيهِ] (۱): اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللهُمَّ ارْحَمْهُ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ (۱): اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللهُمَّ ارْحَمْهُ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ (۱):

أخرجه البخاري في: ٨- كتاب الصلاة: ٨٧- باب الصلاة في مسجد السوق.

# (٥٠) باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد

٣٨٨ - حديث أبي مُوسى، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلاَةِ أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشَى، وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ حَتَّى يُصَلِّيهَا مَعَ الإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ».

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ٣١- باب صلاة الفجر في جماعة.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٥٩): «الذي صلى فيه» وكذا في "صحيح البخاري» رقم (٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) تتمته: «ما لم يؤذ فيه» وقال: «أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه». كما في "صحيح البخاري» رقم (٢١١٩) ومسلم(١/ ٤٥٩) اه.

وفي رواية لهما: (عن أبي هريرة وليشي قال: قال رسول الله ﷺ: "ولا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد بنتظر الصلاة، ما لم يحدث ...» كما في "صحيح البخاري" رقم (١٧٦) ومسلم(١/ ٤٥٩). وفي رواية لهما: (قال رجل من حضرموت: ما الحدث با أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط).

وفي مسلم: (قلت: -أي أبو رافع الراوي عن أبي هريرة- ما يحدث؟ قال: يفسو أو يضرط). كها في "صحيح البخاري" رقم (١٣٥) ومسلم(١/ ٤٥٩).

وفي رواية لهما زادا: «لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة» كما في "صحيح البخاري" رقم (٦٥٩) مسلم(١/٥٦٠).

<sup>\*</sup> قوله في المسجد بدلها في "صحيح مسلم" "في مصلاة" وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٦٤٧)

# (٥١) باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات

٩ ٨ ٣ - حديث أبي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّهُ مَا يَقُولُ ذَلِكَ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ [فِيهِ] (١) كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا، [مَا تَقُولُ ذَلِكَ يُوْمٍ خَمْسًا، [مَا تَقُولُ ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْعًا] (٢). قَالَ: «فَذَلِكَ مِثْلُ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْعًا] (١). قَالَ: «فَذَلِكَ مِثْلُ الطَّلُواتِ الخَمْسِ يَمْحُو اللهُ [بِهِ] (١) الخَطَايَا».

أخرجه البخاري في: ٩- كتاب مواقيت الصلاة: ٦- باب الصلوات الخمس كفارة.

٣٩-حديث أبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ غَدَا إِلَى النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ غَدَا إِلَى المُسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدَ اللهُ لَهُ [نُزُلَهُ] (عَنَ الجَنَّةِ] (٥) كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ ».

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ٣٧- باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح.

#### (٥٣) باب من أحق بالإمامة

١ ٩ ٢ - حديث مَالِكِ بنِ الحُويْرِثِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ فِي [نَفَرِ

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤٦٣/١): "منه".

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/٤٦٣): («هل يبقى من درنه شيء؟ » قالوا: لا يبقى من درنه شيء).

 <sup>(</sup>٣) قوله: «به» بدلها في "صحيح مسلم" (٤٦٣/١): «بهن» وفي رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر "للبخارى": «بها».

 <sup>(</sup>٤) قوله: «نزله» بدلها في "صحيح مسلم" (١/٤٦٣): «نزلاً». وكذا في "صحيح البخاري" في رواية الكشميهني كها قال الحافظ، وعزاها الحافظ اليونيني لأبي ذر والمستملي.

<sup>(</sup>٥) قوله: "من الجنة" بدلها في "صحيح مسلم" (٢٦٣/١): "في الجنة".

مِنْ قَوْمِي] (') فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ رَحِيمًا رَفِيقًا، [فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنَا إِلَى أَهَالِينَا] أَنَّ مَا وَعَلِّمُوهُمْ، [وَصَلُّوا؛] فَإِلَى أَهَالِينَا] أَنَّ مَا لَيْنَا أَنَّ اللَّهُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ». (٥) فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ». (٥)

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ١٧- باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد.

## (٥٤) باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة

٢ ٩ ٣ حديث أبي هُرَيْرَةَ رَوْلِقَنِيهِ، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٦٦/١): «ناس» وليس عنده قوله: «من قومي».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/٤٦٦): "فظن أنا قد اشتقنا أهلنا" وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٦٠٠٨).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٦٦/١): «فأقيموا» وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٧٢٤٦).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/ ٤٦٥-٤٦٦).

<sup>(</sup>٥) وفي رواية لها: (عن مالك بن الحويرث ولي قل قال: أتينا النبي الله ونحن شببة متقاربون، فأقنا عنده عشرين ليلة، فظن أنا اشتقنا أهلنا، وسألنا عمن تركنا في -وعند مسلم من- أهلنا، فأخبرناه وكان رقيقاً رحياً فقال: «ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم ... فإذا حضرت الصلاة ...») الحديث كما في "صحيح البخاري" رقم (٨٠٠٨) "ومسلم" (١/ ٤٦٥-٤٦١).

وفي رواية لها: (عن مالك بن الحويرث وليتي قال: انصرفت من عند النبي ﷺ، فقال لنا أنا وصاحب لي: «أذنا وأقيها، وليؤمكها أكبركها»). هذا لفظ البخاري رقم (٢٨٤٨).

ولفظ "مسلم" (١/ ٤٦٦) قال: (أتيت النبي ﷺ أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا: "[إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقبها، وليؤمكها أكبركها]»).

وما بين المعكوفين مثله عند «البخاري» رقم (٦٥٨) ما عدا: (الواو) وبدلها: (ثم).

يَرْفَعُ رَأْسَهُ يَقُولُ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ(١)، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» [يَدْعُو لِرِجَالِ فَيُسَمِّيهِمْ بِأَسْمَامُمْ ؟ ] (٢) فَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَنْجِ الوَلِيد بنَ الوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بِنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ؛ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ» [وَأَهْلُ الْمَشْرِقِ يَوْمَئِذِ مِنْ مُضَرَ مُخَالِفُونَ لَهُ](٢).

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ١٢٨- باب يهوى بالتكبير حين يسجد.

\*\***\***\*\*\*\*\*

YP 7\*\*(3)

<sup>(</sup>١) وفي رواية لهما: (عن أبي هريرة والتي قال: بينا النبي ﷺ يصلى العشاء إذ قال: «سمع الله لمن حمده» ثم قال قبل أن يسجد: «اللهم نج... » فذكره).

كها في "صحيح البخاري" رقم (٤٥٩٨) ومسلم(١/٤٦٧-٢١).

تنبيه: سقط ذكر أبي هريرة من "صحيح البخاري" في هذا الموضع من طبعة الريان، والمثبت من طبعة النغا (٤/ ١٦٧٩).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/٤٦٦-٤٦٧).

<sup>(</sup>٣) \* حديث أبي هريرة ووقي قال: (لأقربن صلاة النبي عَلَيْكُ ، فكان أبو هريرة ووقي يقنت في [الركعة الأخرى من صلاة] الظهر وصلاة العشاء -وفي مسلم والعشاء الآخرة- وصلاة الصبح [بعد ما يقول سمع الله لمن حمده]، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين).

أخرجه "البخاري" في: ١٠- كتاب الأذان: ١٢٦- باب حدثنا معاذ بن فضالة.

تنبيه: ما بين المعكوفين في الموضعين ليس في "صحيح مسلم".

<sup>(</sup>٤) \*\* حديث أنس بن مالك والله على قال: (دعا رسول الله الله الله الله على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة ثلاثين غداة -وفي مسلم صباحًا- على رعل وذكوان، وعصية عصت الله ورسوله».

قال أنس: (أنزل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآنًا قرأناه، ثم -وفي مسلم حتى- نسخ بعد، بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه).

أخرجه «البخاري» في: ٥٦- كتاب الجهاد والسير: ١٩- باب فضل قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَ

# (1)\*\*\*\*\*\*\*\*

عَلَى رِعْلِ النَّبِيُّ بَيْكِ النَّبِيُّ بَيْكِ النَّبِيُّ بَيْكِ النَّبِيُّ بَيْكِ النَّبِيُّ مَلْ النَّبِيُ النَّبِيُّ مَالَا النَّبِيُّ مَالِكُ النَّهِ النَّهُ الْمُنَالِمُ النَّامُ النَّالِمُ النَّامُ النَّلُمُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّلِمُ النَّامُ اللَّالِمُ النَّامُ اللَّهُ الْمُنَامُ النَّامُ الْ

أخرجه البخاري في: ١٤- كتاب الوتر: ٧- باب القنوت قبل الركوع وبعده.

كِ ٩ ٣ - حديث أنس. عَنْ عَاصِم، قَالَ: سَأَلْتُ أَنسًا وَإِيْكَ، عَنِ الْقُنُوتِ، قَالَ: قَبْلَ الرُّكُوعِ. فَقُلْتُ: [إِنَّ فُلاَنًا يَزْعُمُ أَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ الْقُنُوتِ، قَالَ: قَبْلَ الرُّكُوعِ. فَقُلْتُ: [إِنَّ فُلاَنًا يَزْعُمُ أَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو فَقَالَ: كَذَبَ عُنِ النَّبِيِّ وَقَالِيْ وَيَا النَّبِيِّ وَقَالِيْ وَيَا اللَّمُ عَنِ النَّمِينَ (يَشُكُ فِيهِ) مِنَ عَلَى أَحْيَاءِ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ [(٢) قَالَ: [بَعَثَ أَرْبَعِينَ أَوْ سَبْعِينَ (يَشُكُ فِيهِ) مِنَ عَلَى أَحْيَاء مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ إَنَّ قَالَ: [بَعَثَ أَرْبَعِينَ أَوْ سَبْعِينَ (يَشُكُ فِيهِ) مِنَ المُشْرِكِينَ، فَعَرَضَ لَهُمْ هؤلاء، فَقَتَلُوهُم وَكَانَ بَيْنَهُمْ اللَّوَاء إلى أُناسٍ مِنَ المُشْرِكِينَ، فَعَرَضَ لَهُمْ هؤلاء، فَقَتَلُوهُم وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَدَ عَلَى أَحَدٍ مَا وَجَدَ عَلَيْهِم ](٣).

أخرجه البخاري في: ٥٨- كتاب الجزية: ٨- باب دعاء الإمام على من نكث عهدا.

٥ ٢ ٣ حديث أنس ولين ، قَالَ: [بَعَثَ النَّبِيُّ عَيَّا اللَّهِمُ

<sup>=</sup> ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلْمَوْتَّا ﴾.

وقد ذكر المصنف بعض هذا الحديث مفرقًا. انظر رقم (٣٩٣)و(٣٩٥)و(١٢٤٢)اهـ.

أخرجه "البخاري" في: ١٤- كتاب الوترُ: ٧- باب القنوت قبل الركوع وبعده. بمعناه.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في «صحيح مسلم» (٤٦٩/١): (فإن ناسًا يزعمون أن رسول الله ﷺ قنت بعد الركوع، فقال: إنما قنت رسول الله ﷺ على أناس قتلوا أناسًا من أصحابه يقال لهم: القراء).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في رواية "لمسلم" (١/٤٦٩): (ما رأيت رسول الله ﷺ وجد على سرية ما وجد على الله على وجد على السبعين الذين أصيبوا يوم بئر معونة كانوا يدعون القراء فمكث شهرا يدعو على قتلتهم).

القُرَّاءُ، فَأُصِيبُوا، فَهَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَجَدَ عَلَى شَيْءٍ مَا وَجَدَ عَلَيْهِمْ، فَقَنَتَ شَهْرًا فِي صَلاَةِ الفَجْرِ، ] (٢) وَيَقُولُ: «إِنَّ عُصَيَّةَ عَصَوُا اللهَ وَرَسُولَهُ».

أخرجه البخاري في: ٨- كتاب الدعوات: ٥٨- باب الدعاء على المشركين.

0 P T\*(1)

# (٥٥) باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها

٢ ٩ ٧ -حديث عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ، أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ عَيْكِيْهُ فِي مَسِيرٍ، فَأَدْلَجُوا لَيْلَتَهُمْ، حَتَّى إِذَا كَانَ وَجْهُ الصُّبْحِ عَرَّسُوا فَغَلَبَتْهُمْ أَعْيُنُهُمْ حَتَّى [ارْتَفَعَتِ] (٢) الشَّمْسُ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَكَانَ لاَ يُوقَظُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ مَنَامِهِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، فَاسْتَيْقَظَ عُمَرُ (٣). [فَقَعَدَ أَبُوبَكُرِ عِنْدَ رَأْسِهِ،](١) فَجَعَلَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ حَتَّى اسْتَيْقَظَ النَّبِيُ ﷺ، فَنَزَلَ وَصَلَّى بِنَا الغَدَاةَ؛ فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ لَمْ يُصَلِّ مَعَنَا. فَلَيَّا انْصَرَفَ قَالَ: «يَا فُلاَنُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُصَلِّي مَعَنَا؟». قَالَ: أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ.

<sup>(</sup>١) \* حديث أنس قال: «قنت رسول الله ﷺ شهرًا بعد الركوع، يدعو على أحياء من العرب». أخرجه "البخاري" في: ٦٤- كتاب المغازي: ٢٩- باب غزوة الرجيع.

<sup>(</sup>۲) قوله: «ارتفعت» بدلها في "صحيح مسلم" (۱/ ٤٧٤): «بزغت».

<sup>(</sup>٣) وفي رواية لهما: (فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس، وكان رجلاً جليدًا –وفي مسلم أجوف– فكبر ورفع صوته بالتكبير ... حتى استيقظ بصوته النبي ﷺ، فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم، قال: "لا ضير ... ارتحلوا") كما في "صحيح البخاري" (٣٤٤) ومسلم(١/٤٧٦).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٤٧٥): (فقام عند نبي الله ﷺ) اهد. ومعنى رواية مسلم هذه: أن الذي قام عند نبي ﷺ هو عمر. وهو الراجح للرواية السابقة قبل (ص٢٢٠ رقم ٤) في الحاشية عندهما.

فَأَمْرَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ، ثُمُّ صَلَّى [وَجَعَلَنِي] ('' رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي رَكُوبِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَقَدْ عَطِشْنَا عَطَشًا شَدِيدًا. فَبَيْنَهَا خَعْنُ نَسِيرُ إِذَا بِامْرَأَةٍ سَادِلَةٍ رِجْلَيْهَا بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ؛ فَقُلْنَا لَهَا: أَيْنَ اللَاءُ؟ فَقَالَتْ: [إِنَّهُ] ('') لاَ مَاءَ فَقُلْنَا: وَمُ بَيْنَ أَهْلِكِ وَبَيْنَ المَاءِ؟ قَالَتْ: يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ. فَقُلْنَا: انْطَلِقِي إِلَى رَسُولِ اللهِ كَمْ بَيْنَ أَهْلِكِ وَبَيْنَ المَاءِ؟ قَالَتْ: يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ. فَقُلْنَا: انْطَلِقِي إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى مَنْ أَهْلِكِ وَبَيْنَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

أخرجه البخاري في: ٦١- كتاب المناقب: ٢٥- باب علامات النبوة في الإسلام.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٤٧٥): «ثم عجلني».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٤٧٥): "أيهاه أيهاه".

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٤٧٥): "براويتها، فأنيخت فمج».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٤٧٥): "تنفرج".

<sup>(</sup>٥) في رواية لها: (قال لها: «تعلمين ما رزئنا -وفي مسلم واعلمي أنا لم نرزأ- من مائك»). كما في «صحيح البخاري» رقم (٣٤٤) ومسلم(٢/٤٧٦).

<sup>(</sup>٦) وفي رواية لهما: (عن عمران ووقيع قال: كنا في سفر مع النبي ﷺ، وإنا أسرينا -وفي مسلم فسرينا- ليلة حتى إذا كنا في -وفي مسلم كان من- آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة -وفي مسلم وقعنا تلك الوقعة التي لا وقعة- أحلى عند المسافر منها، فما أيقظنا إلا حر الشمس ...).

كها في "صحيح البخاري" رقم (٣٤٤) ومسلم(١/٢٧٦).

﴿ ٩٧ حديث أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ قَالَ: «مَنْ نَسِيَ صَلاَةً [فَلْيُصَلِّ]<sup>(۱)</sup> إِذَا ذَكَرَهَا، لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذلِكَ، ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِذِكِرِيَّ ﴾ [طه: ١٤]».

أخرجه البخاري في: ٩- كتاب مواقيت الصلاة: ٣٧- باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة.

<sup>(</sup>۱) قوله: «فليصل» بدلها في "صحيح مسلم» (١/ ٤٧٧): «فليصلها» قال الحافظ في "الفتح" (٢/ ٨٥): (وهو أبين للمراد) اه. يعني لفظ مسلم.

## ٦- كتاب صلاة المسافرين وقصرها

#### (١) باب صلاة المسافرين وقصرها

٨ ٢ ٣ - حديث عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: فَرَضَ اللهُ الصَّلاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ، وَزِيدَ فِي صَلاَةِ الحَضَرِ.<sup>(۱)</sup>

أخرجه البخاري في: ٨- كتاب الصلاة: ١- كيف فرضت الصلوات في الإسراء.

٩ ٩ ٣ -حديث ابْنِ عُمَرَ وَلِيَقِيلِ. عَنْ حَفْصِ بنِ عَاصِم قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ، فَقَالَ: صَحِبْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ فَلَمْ أَرَهُ يُسَبِّحُ فِي السَّفَرِ. وَقَالَ اللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ ﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَشَوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: ٢١]. (٢)

أخرجه البخاري في: ١٨- كتاب تقصير الصلاة: ١١- باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها.

﴿ ﴿ ﴾ ﴿ حديث أَنَسِ وَإِلَيْكِ ، قَالَ: صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ النَّبِي إِيَّكِيْرُ

<sup>(</sup>١) وفي رواية لهما: (عن عائشة والشِّيعا قالت: الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر ».

قال الزهرى: (فقلت لعروة -عروة الراوي عن عائشة، والزهري راو عنه-: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت ما تأول عثمان).

كها في "صحيح البخاري" رقم (١٠٩٠) ومسلم(١/ ٤٧٨).

<sup>(</sup>٢) وفي رواية لهما: (عن ابن عمر ولينك قال: «صحبت رسول الله عليه فكان لا يزيد -وفي مسلم فلم يزد- في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثهان كذلك ﴿ فَيْشِع ۗ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى "صحيح البخاري" رقم (۱۱۰۲) ومسلم(۱/ ٤٨٠).

</r>

بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، (١) وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ.

أخرجه البخاري في: ١٨- كتاب تقصير الصلاة: ٥- باب يقصر إذا خرج من موضعه.

﴿ • ﴾ حدیث أَنس، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النّبِيِّ مَنِ اللّدِینَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ یُصَلِّی رَحْعَتَیْنِ رَحْعَتَیْنِ [حَتَّی رَجَعْنَا إِلَی اللّدِینَة] (۲).

[سَأَلَهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ] (٢): [أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا؟ قَالَ: أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا] (١).

أخرجه البخاري في: ١٨-كتاب تقصير الصلاة: ١-باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر.

#### (٢) باب قصر الصلاة بمنى

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَدَيْثُ عَبْدِاللَّهِ بِنِ عُمَرَ وَلِيْنِيا ، قَالَ: [صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلِياً] (٥) بِمِنّى رَكْعَتَيْنِ ، وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، وَمَعَ عُثْبَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ ، ثُمَّ أَتَمَّهَا.

<sup>(</sup>١) في رواية لهما: "وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين". كما في "صحيح البخاري" رقم (١٥٤٧) ومسلم(١/ ٤٨٠).

<sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۱/ ۸۱٪): "حتى رجع".

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح البخاري". انظر رقم (١٠٨١) وهي من تصرف المصنف وعند "البخاري" مكانها: «قلت» فكان ينبغي للمصنف أن يضعها بين قوسين، وليست أيضا في "صحيح مسلم". انظر (١/ ٤٨١) ووضعها مفيد.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٤٨١): (قلت: كم أقام بمكة؟ قال: عشرًا).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤٨٢/١): "صلى رسول الله ﷺ» وكذا في "صحيح البخاري" رقم (١٦٥٥).

أخرجه البخاري في: ١٨- كتاب تقصير الصلاة: ٢- باب الصلاة بمني.

(1)\* **\ \ \** 

﴿ ﴿ ﴾ ﴾ حديث حَارِثَةَ بِنِ وَهْبِ الْحُزَاعِيِّ وَلِيْنَهِ. قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ وَلَيْنَهِ، وَنَحْنُ أَكْثَرُ مَا كُنَّا [قَطُّ](٢) وَآمَنُهُ، بِمِنِي رَكْعَتَيْنِ.

أخرجه البخاري في: ٢٥- كتاب الحج: ٨٤- باب الصلاة بمني.

#### (٣) باب الصلاة في الرحال في المطر

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ٤٠- باب الرخصة في المطر والعلة، أن يصلى في رحله.

أخرجه "البخاري" في: ١٨- كتاب تقصير الصلاة: ٢- باب الصلاة بمني.

<sup>(</sup>٢) قوله: «قط» ليست في «صحيح مسلم». انظر (١/ ٤٨٤-٤٨٤).

<sup>(</sup>٣) زادا في رواية لهما: (بضنجان) كما في "صحيح البخاري" رقم (٦٣٢) ومسلم(١/ ٤٨٤).

<sup>(</sup>٤) زادا في رواية لها: "في السفر" كما في "صحيح البخاري" رقم (٦٣٢) ومسلم(١/٤٨٤).

 ◊ • ٤ -حديث ابْنِ عَبَّاسٍ<sup>(١)</sup>. قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْم مَطِيرٍ: إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ فَلاَ تَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، قُلْ صَلُّوا فِي بُيوتِكُمْ. فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا، قَالَ: فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، إِنَّ الجُمُعَةَ عَزْمَةٌ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ وَالدَّحْضِ.

أخرجه البخاري في: ١١- كتاب الجمعة: ١٤- باب الرخصة لمن لم يحضر الجمعة في المطر.

### (٤) باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت

٢ • ٤ -حديث ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يُصَلِّي [فِي السَّفَرِ]<sup>(۲)</sup> عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ (٢)، [يُومِئُ إِيمَاءً، صَلاَةَ اللَّيْلِ](١) [إلاَّ الفَرَائِضَ] (٥) وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ. (٦)

<sup>(</sup>١) وفي رواية أخرى لهما: (عن عبد الله بن الحارث قال: خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ، فأمر ...)

كها في "صحيح البخاري" رقم (٦٦٨) ومسلم(١/ ٤٨٥-٤٨٦).

<sup>(</sup>۲) قوله: «في السفر» بدلها في "صحيح مسلم" (١/ ٤٨٦): «وهو مقبل من مكة إلى المدينة».

<sup>(</sup>٣) وفي رواية لهما: «حيث كان وجهه» كما في "صحيح البخاري" رقم (١٠٩٨) ومسلم(١/ ٤٨٦).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/ ٤٨٦-٤٨٧).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/٤٨٧).: "غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة" وكذا في "صحيح البخاري» رقم (١٠٩٨).

<sup>(</sup>٦) وفي رواية لها: (عن سعيد بن يسار أنه قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، فقال سعيد: فلم خشيت الصبح نزلت فأوترت. ثم لحقته -وفي مسلم أدركته- فقال عبد الله بن عمر: أين كنت؟ فقلت: خشيت الصبح -وفي مسلم الفجر- فنزلت فأوترت. فقال عبدالله: مالك -وفي مسلم =

أخرجه البخاري في: ١٤- كتاب الوتر: ٦- باب الوتر في السفر.

السُّبْحَةَ عَامِرِ بنِ رَبِيعَةَ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَ ﷺ صَلَّى السُّبْحَةَ السُّبْحَةَ السَّبْحَةَ السَّبْحَةَ السَّبْحَةَ السَّبْحَةِ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ (۱).

أخرجه البخاري في: ١٨- كتاب تقصير الصلاة: ١٢- باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلاة وقبلها.

٨ • ٤ -حديث أنسٍ. عَنْ أنسٍ بنِ سِيرِينَ، قَالَ: اسْتَقْبَلْنَا أنسًا [حينَ قَدِمَ مِنَ الشَّامِ] (٢) فَلَقِينَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ، فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ، وَوَجْهُهُ [حِينَ قَدِمَ مِنَ الشَّامِ] (٣) فَلَقِينَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ، فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ، وَوَجْهُهُ [مِنْ ذَا الجَانِبِ، يَعْنِي] عَنْ يَسَارِ القِبْلَةِ، فَقُلْتُ: رَأَيْتُكَ تُصَلِّي لِغَيْرِ [مِنْ ذَا الجَانِبِ، يَعْنِي] (١) عَنْ يَسَارِ القِبْلَةِ، فَقُالَ: رَأَيْتُكَ تُصَلِّي لِغَيْرِ القِبْلَةِ، فَقَالَ: لَوْلاَ أَنِي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ [فَعَلَهُ] (٤) لَمْ أَفْعَلْهُ.

<sup>=</sup> أليس لك- في رسول الله ﷺ أسوة [حسنة]؟ فقلت: بلى والله! قال: فإن رسول الله ﷺ كان يوتر على البعير».

كما في "صحيح البخاري" رقم (٩٩٩) ومسلم(١/٤٨٧) وليس عند مسلم قوله: «حسنة».

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث علقه البخاري وهو برقم (۱۱۰٤) قال رَمَالِثُهُ: وقال الليث حدثني يونس عن ابن شَعاب قال: حدثني عبدالله بن عامر أن أباه رأى النبي ﷺ فذكره.

وقد وصله البخاري برقم (١٠٩٧) قال: حدثني يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث فذكر نحوه، (قال: رأيت النبي ﷺ وهو على الراحلة يسبح، يومئ برأسه قِبَل أي وجه توجه، ولم يكن رسول الله ﷺ يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٤٨٨): (حين قدم الشام) ورواية البخاري أصوب، ويمكن أن تخرج رواية مسلم على: (تلقيناه في رجوعه حتى قدم الشام) اه. وراجع "شرح النووي" (٥/ ٢١١) "والفتح" (٦/ ٦٧١).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤٨٨/١): (ذلك الجانب -وأومأ همام- وهو الراوي عن أنس بن سيرين).

<sup>(</sup>٤) قوله: «فعله» بدلها في "صحيح مسلم" (١/ ٤٨٨): «يفعله» وهي تدل على الاستمرار.

أخرجه البخاري في: ١٨- كتاب تقصير الصلاة: ١٠- باب صلاة التطوع على الحمار.

#### (٥) باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر

٩ • ٤ -حديث ابْنِ عُمَرَ وَلِيْنَا، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ المَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ العِشَاءِ. (١)

أخرجه البخاري في: ١٨- كتاب تقصير الصلاة: ٦ [باب]<sup>(٢)</sup> يصلي المغرب ثلاثا في السفر.

كُلُ عُ حديث أَنسِ بنِ مَالِكِ. قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ العَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ يَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ.

أخرجه البخاري في: ١٨- كتاب تقصير الصلاة: ١٦- باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب.

### (٦) باب الجمع بين الصلاتين في الحضر

اللهِ ﷺ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَاللهِ ﷺ وَسَانِيًا جَمِيعًا، وَسَبْعًا جَمِيعًا. (٣)

<sup>(</sup>١) وفي رواية لهما: (عن ابن عمر وطقيما قال: «كان النبي ﷺ يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير») كما في «صحيح البخاري» رقم (١١٠٦) ومسلم(١/ ٤٨٨) .

تنبيه: ذكر المصنف هذا الحديث رقم (٨١٠) وهذا موضعه.

<sup>(</sup>٢) باب ساقطة من المطبوع.

 <sup>(</sup>٣) تتمته: (قلت: -القائل هو عمرو بن دينار الراوي عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس-: يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر، وعجل العشاء وأخر المغرب، قال: وأنا أظنه).

أخرجه البخاري في: ١٩- كتاب التهجد: ٣٠- باب من لم يتطوع بعد المكتوبة.

### (٧) باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال

لَمْ اللَّهُ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: لاَ يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ [شَيْعًا مِنْ صَلاَتِهِ،](١) يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَنْصَرِفَ إِلاَّ عَنْ لِلشَيْطَانِ [شَيْعًا مِنْ صَلاَتِهِ،](١) يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَنْصَرِفَ إِلاَّ عَنْ يَمَارِهِ. يَمِينِهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيِّ يَهِ لَيْدِرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ.

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ١٥٩ (٢٠ - باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشال.

### (٩) باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن

الله عَيْنَة ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَالِكِ بِنِ بُحَيْنَة ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ رَأَى رَجُلاً ، وَقَدْ أُقِيمَتِ [الصَّلاَةُ]" ، يُصلِّي [رَكْعَتَيْنِ]" ، [فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «الصَّبْحَ أَرْبَعًا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «الصَّبْحَ أَرْبَعًا الصَّبْحَ أَرْبَعًا »] (٥) .

كما في "صحيح البخاري" من مرجع المصنف رقم (١١٧٤) ومسلم كذلك (١/١٩١) اهـ.
 وفي رواية لهما: (عن ابن عباس قال: "صلى النبي ﷺ سبعًا جميعًا، وثمانيًا جميعًا").
 كما في "صحيح البخاري" رقم (٥٦٢) ومسلم(١/١٤١).

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٤٩٢): (من نفسه جزءًا).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (١٩٥) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤٩٣/١): " صلاة الصبح".

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٤٩٣/١-٤٩٤).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤٩٣/١): (فلها انصرفنا أحطنا نقول: ماذا قال لك رسول الله ﷺ؟ قال: قال لي: "يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعًا").

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ٣٨- باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.

# (١١) باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما وأنها مشروعة في جميع الأوقات

﴿ ﴿ ﴾ حديث أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلْيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ ».

أخرجه البخاري في: ٨- كتاب الصلاة: ٦٠- باب إذا دخل [المسجد]<sup>(۱)</sup> فليركع ركعتين.

# (١٢) باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه

٥ ﴿ ٤ -حديث جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ وَإِلْقِينَا، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيْكِ ۗ

فالمرفوع من هذا من حديث هذا الصحابي المبهم.

لكن قد ورد عند «مسلم» (١/٤٩٤) من حديث عبد الله بن مالك ابن بحينة بلفظ: «أتصلي الصبح أربعًا؟».

تنبيه: هذا الحديث بلفظه الذي ذكره المصنف من حديث مالك ابن بحينة.

وحديث عبدالله بن مالك ابن بحينة قال: «مر النبي ﷺ برجل...» اه. كذا ذكره البخاري وكلاهما برقم (٦٦٣). ولم يسق لفظه، واللفظ الذي ساقه هو حديث مالك.

أشار إليه مسلم (١/ ٤٥٤) بقوله: قال القعنبي: عبدالله بن مالك ابن بحينة عن أبيه.

وهو خطأ والصواب: أما الحديث عبدالله لا مالك فالصحبة والرواية له.

وقد حكم عليه أنه خطأ مسلم في صحيحه (١/ ٤٩٤) ويحبى بن معين وأحمد والبخاري والنسائي والإسماعيلي وابن الشرقي والدراقطني وأبومسعود وجماعة آخرون. راجع الفتح (٢/ ١٧٥-١٧٦).

<sup>(</sup>١) في المطبوع المجلس والصواب ما أثبتناه.

فِي غَزَاةٍ فَأَبْطَأَ بِي جَمَلِي وَأَعْيَا، فَأَتَى عَلَىَّ النَّبِيُّ ﷺ، فَفَالَ: «جَابِرٌ؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ! قَالَ: «مَا شَأْنُكَ؟» قُلْتُ: أَبْطَأً عَلَيَّ جَمَلِي وَأَعْيَا [....](١)

وَقَدِمْتُ بِالغَدَاةِ فَجِئْنَا إِلَى المُسْجِدِ فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ المُسْجِدِ، قَالَ: «آلآنَ قَدِمْتَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: «فَدَعْ جَمَلَكَ وَادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» فَدَخَلْتُ فَصَلَّنْتُ.

أخرجه البخاري في: ٣٤- كتاب البيوع: ٣٤- باب شراء الدواب والحمير.

#### (١٣) باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان

7 \ \$ -حديث عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيَدَعُ العَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةً أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ، [وَمَا سَبَّحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سُبْحَةَ الضُّحي](٢) قطُّ، وَإِنِّي لأُسَبِّحُهَا.

أخرجه البخاري في: ١٩- كتاب التهجد: ٥- باب تحريض النبي ﷺ على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب.

\[
\begin{aligned}
\begin أَنَّهُ رَأَى النَّبِيِّ عَلِيْ صَلَّى الضُّحى غَيْرُ أُمِّ هَانِيٍّ. ذَكَرَتْ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ يَوْمَ فَتْح مَكَّةَ اغْتَسَلَ فِي بَيْتِهَا، فَصَلَّى ثَهَانِ رَكَعَاتٍ، فَهَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صلاةً أَخَفَّ

<sup>(</sup>١) اختصره المصنف، انظر "صحيح البخاري" رقم (٢٠٩٧).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤٩٧/١): "ما رأيت رسول الله ﷺ (يصلي) سبحة الضحى». وكذا في "صحيح البخاري" رقم (١١٧٧) ما عدا قولها: «يصلي» فبدلها عنده: «سبح» وهما بمعني.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤٩٧/١): (ما أخبرني) اه بالإفراد.

مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ.

أخرجه البخاري في: ١٨- كتاب تقصير الصلاة: ١٢- باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها.

﴿ ﴾ ﴿ ﴾ حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلاَثٍ، [لاَ أَدْعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ] (اَ): صَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، [وَصَلاَةِ الضُّحى، وَنَوْم عَلَى وِتْرٍ] (٢).

أخرجه البخاري في: ١٩- كتاب التهجد: ٣٣- باب صلاة الضحى في الحضر.

# (١٤) باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما

الله ﷺ كَانَ، [إِذَا اعْتَكَفَ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ، [إِذَا اعْتَكَفَ اللهِ ﷺ كَانَ، وإِذَا اعْتَكَفَ اللهِ اللهِ عَلَيْ مَا اللهُبْحِ، اللهُ وَبَدَا الصَّبْحُ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الطَّلاةُ.

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ١٢- باب الأذان بعد الفجر.

﴿ ﴿ ﴾ ﴾ حديث عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَيَّالِيْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ
 خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْح.

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ١٢- باب الأذان بعد الفجر.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/ ٤٩٩).

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٤٩٩): "وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد»
 وكذا في "صحيح البخاري" برقم (١٩٨١) ما عدا: "أرقد» بدلها: "أنام».

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٥٠٠): "إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح".
 وقال الحافظ في "الفتح" (١٢١/٢): (في لفظ مسلم: وهو الصواب).

﴿ ٢ ﴾ حديث عَائِشَةَ طِيْقِيهِ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ يُعَلِّقُ يُعَلِّقُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ، حَتَّى إِنِّي لأَقُولُ هَلْ قَرَأَ بِأُمِّ الكِتَابِ!.

أخرجه البخاري في: ١٩- كتاب التهجد: ٢٨- باب ما يقرأ في ركعتي الفجر.

٢٢ - حديث عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتَى الفَجْرِ.

أخرجه البخاري في: ١٩- كتاب التهجد: ٢٧- باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا.

# (١٥) باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن

٣٢٤ حديث ابْنِ عُمَرَ وَلِيْهِا، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ وَيُلِيَّةٍ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ المُغْرِبِ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الجُمْعَةِ؛ فَأَمَّا المَغْرِبُ وَالعِشَاءُ، فَفِي

أخرجه البخاري في: ١٩- كتاب التهجد: ٢٩- باب التطوع بعد المكتوبة.

# (١٦) باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا وفعل بعض الركعة قائمًا وبعضها قاعدًا

صَلاَةِ اللَّيْلِ جَالِسًا، حَتَّى إِذَا كَبِرَ قَرَأَ جَالِسًا، فَإِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلاَثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً، قَامَ فَقَرَأَهُنَّ ثُمَّ رَكَعَ. أخرجه البخاري في: ١٩- كتاب التهجد: ١٦- باب قيام النبي ﷺ بالليل في رمضان وغيره.

ك ك ك حديث عَائِشَة أُمِّ المُؤْمِنِينَ، أَنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا، فَيَقْرأُ وَهُو جَالِسٌ، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ نَحْوٌ مِنْ ثَلاَثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا، وَهُو قَائِمٌ، ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ، يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، [فَإِذَا قَضَى صَلاَتَهُ نَظَرَ، فَإِنْ كُنْتُ يَقْظَى تَحَدَّثَ مَعِي، وَإِنْ كُنْتُ نَظَرَ، فَإِنْ كُنْتُ يَقْظَى مَحَدَّثَ مَعِي، وَإِنْ كُنْتُ نَظْرَ، فَإِنْ كُنْتُ يَقْظَى مَحَدَّثَ مَعِي، وَإِنْ كُنْتُ نَظَرَ، فَإِنْ كُنْتُ يَقْظَى مَعَدَّثَ مَعِي، وَإِنْ كُنْتُ نَظَرَ، فَإِنْ كُنْتُ يَقْظَى مَعَدَّتُ مَعِي، وَإِنْ كُنْتُ نَظْرَ، فَإِنْ كُنْتُ يَقْظَى مَعَدَّتُ مَعِي، وَإِنْ كُنْتُ يَقْظَى مَعَدَّتُ مَعِي، وَإِنْ كُنْتُ يَقْطَى عَدَدَ ثَا مَعْ يَعْمَلُ فَيْ الرَّعْمَةِ الشَّافِيةِ مِثْلَ

أخرجه البخاري في: ١٨- كتاب تقصير الصلاة: ٢٠- باب: إذا صلى قاعدًا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بَقِي.

# (١٧) باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ﷺ في الليل وأن الوتر ركعة صلاة صحيحة ركعة، وأن الركعة صلاة صحيحة

073\*

٢٦ \$ -حديث عَائِشَةً. عَنْ أَبِي سَلَمَةً بنِ عَبْدِ الرَّحْمِنِ، أَنَّهُ سَأَلَ

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (۱/٥٠٤-٥٠٦).

تنبيه: لم يذكر مسلم رحمات هذه اللفظة في صلاة الليل، أما بعد ركعتي الفجر فستأتي إن شاء الله أذكره ص٢٣٥ تعليق برقر(٤).

<sup>(</sup>٢) \* حديث عائشة والله على قالت: «كان النبي الميلي على من الليل إحدى عشرة ركعة، فإذا طلع -وفي مسلم تبين له- الفجر صلى ركعتين خفيتين، ثم اصطجع على شقه الأيمن [حتى يجيء المؤذن فيؤذنه]».

أخرجه "البخاري" في: ٨٠- كتاب الدعوات: ٥- باب الضجع على الشق الأيمن.

ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم": «حتى يأتيه المؤذن للإقامة» وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٦٢٦).

عَائِشَةَ، كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ أَرْبَعًا فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَنْكَامُ قَبْلَ أَنْ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي تَلَاثًا، قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ عَلَيْقَ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي ».

أخرجه البخاري في: ١٩- كتاب التهجد: ١٦- باب قيام النبي ﷺ بالليل في رمضان وغيره.

كَلَّ كَانَ النَّبِيُّ [عَلَيْهُ] أَن يُصَلِّي مِنَ النَّبِيُّ [عَلَيْهُ] أَن يُصَلِّي مِنَ النَّبِيُ [عَلَيْهُ] لَكُم مِنْهَا [الوِتْرُ، وَ] أَرَكْعَتَا الفَجْرِ.

٨ ٢ ٤ -حديث عَائِشَة. عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَة، كَيْفَ كَانَ صَلاَةُ النَّبِيِّ بِاللَّيْلِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَنَامُ أَوَّلَهُ، وَيَقُومُ آخِرَهُ، كَانَ صَلاَةُ النَّبِيِّ بِاللَّيْلِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَنَامُ أَوَّلَهُ، وَيَقُومُ آخِرَهُ، [فَيُصَلِّي] (٣) ثُمَّ [يَرْجِعُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَذَنَ المُؤَذِّنُ وَثَبَ. فَإِنْ كَانَ بِهِ حَاجَةٌ اغْتَسَلَ، وَإِلاَّ تَوَضَّأَ وَخَرَجَ] (١٠).

<sup>(</sup>١) ساقطة من المطبوع.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/ ٥١٠) لكن بمعناه حديث فيه بمعنى هذه بلفظ: «ويوتر بسجدة».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/ ٥١٠).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٥١٠): «إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام، فإذا كان عند النداء الأول، (قالت): وثب، ولا والله ما قالت: (قام) فأفاض عليه الماء،

{YV٤}

أخرجه البخاري في: ١٩- كتاب التهجد: ١٥- باب من نام أول الليل وأحيا آخره.

٩ ٢ ع حديث عَائِشَةَ [وَلِقَيْها] (١)، عَنْ مَسْرُوقِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، [أَيُّ العَمَلِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّالِيْهِ؟ قَالَتِ: الدَّامُ](١)، قُلْتُ: [مَتَى كَانَ يَقُومُ؟ قَالَتْ: كَانَ يَقُومُ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ.](١)

أخرجه البخاري في: ١٩- كتاب التهجد: ٧- باب من نام عند السحر.

النَّبِيّ عَلَيْتُهُ. ثَالَمًا عَائِشَةَ وَلِيُّتُهَا. قَالَتْ: مَا أَلْفَاهُ عِنْدِي إِلاَّ نَائَمًا. تَعْنِي النَّبِيّ عَلَيْتُهُ. (١)

أخرجه البخاري في: ١٩- كتاب التهجد: ٧- باب من نام عند السحر.

(°)\* { Y } \*

 <sup>(</sup>ولا والله ما قالت: اغتسل وأنا أعلم ما تريد)، وإن لم يكن جنباً توضأ وضوء الرجل للصلاة، ثم
 صلى ركعتين».

<sup>(</sup>١) ساقطة من المطبوع.

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۱۱/۱): «عن عمل رسول الله؟ فقالت: كان يحب الدائم».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٥٧/١): "أي: حين كان يصلي؟ فقالت: كان [إذا سمع الصارخ قام فصلي]» وما بين المعكوفين في "صحيح البخاري" تلو الحديث السابق موصولاً رقم (١١٣٢).

<sup>(</sup>٤) لفظ «مسلم» لهذا الحديث (١/ ٥١١): «ما ألفى رسول الله ﷺ السحر الأعلى في بيتي أو عندي إلا نائمًا» وانظر «الفتح» (٣/٣٢).

<sup>(</sup>٥) \* حديث عائشة ولطني أن النبي ﷺ «كان إذا صلى سُنة -وفي مسلم ركعتي- الفجر، فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع».

أخرجه "البخاري" في: ١٩- كتاب التهجد: ٢٤- باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع.

اللَّهِ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُلَّ اللَّيْلِ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُلَّ اللَّهِ عَلِيْلَةِ، وانْتَهى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ.

أخرجه البخاري في: ١٤- كتاب الوتر: ٢- باب ساعات الوتر.

# (٢٠) باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل

٢ ٣ ٤ -حديث ابْنِ عُمَر، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مثنى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ اللَّيْلِ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مثنى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الطَّبْحَ، صَلَّى ».

أخرجه البخاري في: ١٤- كتاب الوتر: ١- باب ما جاء في الوتر.

كَلَّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَا اللَّهِ عَلَا: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا».

أخرجه البخاري في: ١٤- كتاب الوتر: ٤- باب ليجعل آخر صلاته وترا.

(1)\* & \*\*\*

<sup>(</sup>۱) \* حديث ابن عمر ولي عن أنس بن سيرين قال: (قلت لابن عمر: أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة نطيل وفي مسلم أأطيل- فيها القراءة؟ فقال: «كان رسول الله وكي بسلي من الليل منى منى ويوتر بركعة، ويصلي ركعتين قبل [صلاة] \* الغداة، وكأن الأذان بأذنيه»)

أخرجه «البخاري» في: ١٤- كتاب الوتر: ٢- باب ساعات الوتر.

تنبيه: الحديث الذي ذكره المصنف رَمَالِقُهُ برقم (٤٣٢) من قول النبي ﷺ وهذا من فعله.

<sup>\*</sup> قوله (صلاة) ليست عند "مسلم". انظر (١/ ١١٥)

## (٢٤) باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه

كُمْ كُمْ كُمْ وَلِيْكُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ: «يَنْزِلُ رَبُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ: «يَنْزِلُ رَبُنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّهَاءِ الدُّنْيَا، حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرِ، يَشْتَانُ وَلَهُ يَسْتَالُ فَي اللَّيْلِ الآخِرِ، يَقُولُ مَنْ يَسْتَغْفِرُ فِي فَأَغْفِرَ لَهُ». يَقُولُ مَنْ يَسْتَغْفِرُ فِي فَأَغْفِرَ لَهُ».

أخرجه البخاري في: ١٩- كتاب التهجد: ١٤- باب الدعاء والصلاة في آخر الليل.

#### (٢٥) باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح

ك ٢ ك حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا واحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».(١)

أخرجه البخاري في: ٢<sup>(١)</sup>- كتاب الإيمان: ٢٧- باب تطوع قيام رمضان من الإيمان.

(r)\* { T 0

٢ ٢ ٤ -حديث عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنْ

<sup>(</sup>۱) تتمته: [قال ابن شهاب]: (فتوفي رسول الله ﷺ والناس -وفي مسلم والأمر- على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرًا من خلافة عمر [وَلِيَّكِيْ ]) كما في "صحيح البخاري" رقم (۲۰۰۹) ومسلم(۲/۲۳) وليس عنده ما بين المعكوفين في الموضعين وهو موصول لكنه مرسل.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (٢٧) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) \* حديث أبي هريرة وطي عن النبي علي الله قال: «من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه».

أخرجه «البخاري» في: ٣٠- كتاب الصوم: ٦- باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونية. وفي رواية لهما «من يقم ليلة القدر...» كما في «صحيح البخاري» رقم (٣٥) ومسلم(٥٢٤).

جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي المَسْجِدِ، فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلاَتِهِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ [فَتَحَدَّثُوا] ، فَتَحَدَّثُوا، فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ [فَصَلَّوْا مَعَهُ] (١) ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ [فَتَحَدَّثُوا] ، فَكَثُرَ أَهْلُ المَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَيَّلِيْهُ فَصَلَّوا فَكَثُرَ أَهْلُ المَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ التَّالِثَةِ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَيَّلِيْهُ فَصَلَّوا بِصَلاَتِهِ ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ المَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ حَتَّى خَرَجَ لِصَلاَةِ الصَّبْحِ ؛ فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ المَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ حَتَّى خَرَجَ لِصَلاَةِ الصَّبْحِ ؛ فَلَمَّا قَضَى الفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَّدَ ثُمُّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ ؛ فَإِنَّهُ الصَّبْحِ ؛ فَلَمَّا قَضَى الفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَدَ ثُمُّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ ؛ فَإِنَّهُ الشَّهِ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا ». (٢) لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ ، لكِنِي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا ». (٢)

أخرجه البخاري في: ١١- كتاب الجمعة: ٢٩- باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد.

#### (٢٦) باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه

النَّبِيُّ عَيَّا مَ عَبَّاسٍ وَإِنْ عَبَّاسٍ وَإِنْ عَبَّاسٍ وَإِنْ عَبَّاسٍ وَإِنْ عَبَّاسٍ وَإِنْ عَامَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٥:٢٤) "فخرج رسول الله ﷺ فصلوا بصلاته".

وذلك في رمضان. كما في "صحيح البخاري" رقم (١١٢٩) ومسلم(١/ ٥٢٤).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم". (١/ ٥٢٦): «أنتبه».

يُصَلِّي، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِأَذُنِي (۱) فَأَدَارِنِي (۲) عَنْ يَمِينِهِ، فَتَتَامَّتُ صَلاَتُهُ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ اصْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ، فَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ، فَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ، فَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ، فَكَانَ بِلَالٌ بِالصَّلاَةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأَ؛ وَكَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: «اللهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَغِي سَمْعِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَقَوْقِي نُورًا، وَعَيْ نُورًا، وَأَمَامِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِ نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ يَمِنْ وَلَا التَّابُوتِ، وَالْمَعْنُ فِي التَّابُوتِ، وَالْمَعْنُ فِي وَلَا العَبَّاسِ فَحَدَّثَنِي عِنْ ابْنِ عَبَاسٍ) وَسَبْعٌ فِي التَّابُوتِ، وَشَعْرِي وَبَشْرِي، وَذَكَرَ خَصْلَتَيْنِ.

أخرجه البخاري في: ٨٠- كتاب الدعوات: ١٠- باب الدعاء إذا انتبه من الليل.

كُلُمُ عَنْدَ مَيْمُونَةَ، وَفِي حَنْدَ مَيْمُونَةَ، وَفِي عَبَّاسِ، أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَة، وَوْجِ النَّبِيِّ وَهِيَ خَالْتُهُ (٤)، فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الوسادَةِ، وَاضْطَجَعَ رَضُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ

<sup>(</sup>۱) وفي رواية لها: «فأخذ بيدي [أو بعضدي]» كها في "صحيح البخاري" رقم (۷۲۸) ومسلم(۱/٥٢٦ و ٥٢٨) ما عدا قوله: «أو بعضدي».

<sup>(</sup>٢) زادا في رواية لها للبخاري: «من ورائي -ولمسلم: من رواء ظهره-» كما في «البخاري» رقم (٧٢٨) ومسلم(١/ ٥٣١).

قال الحافظ في "الفتح" (٢/ ٢٥٠): (قوله: «من وراثي» في رواية الكشميهني: «من ورائه» وهو أوجه) اهـ. وهو أيضًا أقرب لرواية مسلم.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من المطبوع.

<sup>(</sup>٤) زادا في رواية لها: «لأنظر كيف صلاة رسول الله ﷺ، فتحدث رسول الله ﷺ مع أهله ساعة ثم رقد» كها في "صحيح البخاري" رقم (٧٤٥٢) ومسلم(١/٥٣٠).

أخرجه البخاري في: ٤- كتاب الوضوء: ٣٦- باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره.

أخرجه البخاري في: ١٩- كتاب التهجد: ١٠- باب كيف كانت صلاة النبي على الله على الله الله الله وكم كان النبي على الله على من الليل.

<sup>(</sup>۱) قوله: «فجلس» بدلها في "صحبح مسلم" (١/ ٥٢٦): «فجعل» وكذا في "صحبح البخاري" (٤٥٧٠). و(٤٥٧٢).

<sup>(</sup>۲) زادا في رواية لهما: «فنظر إلى السهاء» كما في "صحيح البخاري" رقم (٤٥٦٩) و (٦٢١٥) و (٧٤٥٢) و (٧٤٥٢) .

<sup>(</sup>٣) وفي رواية لهما: «فتوضأ واستن» كما في "صحيح البخاري" رقم (٤٥٦٩). "ومسلم" (١/ ٥٣٠).

<sup>(</sup>٤) وفي رواية لها: (عن ابن عباس وطنيها قال: «نمت عند ميمونة والنبي عَلَيْكُ عندها تلك الليلة، فتوضأ ثم قام يصلي، فقمت عن يساره، فأخذني فجعلني عن يمينه، فصلى ثلاث عشرة ركعة ... ثم أناه المؤذن فخرج فصلى») كما في «صحيح البخاري» رقم (٦٩٨) ومسلم (١/ ٥٢٧).

 ◄ ٤ ٤ -حديث ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِذَا تَهَجَّدَ مِنَ اللَّيْلِ فَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ. أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاوَكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقُّ، وَالنَّارُ حَقُّ، [وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ،](١) وَالسَّاعَةُ حَقٌّ؛ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْلِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ إِلْمِي لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ».

أخرجه البخاري في: ٩٧- كتاب التوحيد: ٣٥- باب قول الله تعالى ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَامَ اللَّهِ ﴾.

# (٢٧) باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل

﴿ ﴾ ﴾ حديث عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ وَإِلْنِي، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً فَلَمْ يَزَلْ قَائمًا حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سَوْءٍ؛ قِيلَ لَهُ: وَمَا هَمَمْتَ؟ قَالَ: هَمَمْت أَنْ أَقْعُدَ وَأَذَرَ النَّبِّي ﷺ.

أخرجه البخاري في: ١٩- كتاب التهجد: ٩- باب طول القيام في صلاة الليل.

# (٢٨) باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح

٢ ٤ ٤ -حديث عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ ﴿ فِيْقَيْهِ ، قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ رَجُلٌ نَامَ لَيْلَهُ حَتَّى أَصْبَحَ، قَالَ: ﴿ ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنَّهِ أَوْ

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/ ٥٣٣-٥٣٤).

قَالَ: في أُذُنِهِ».

أخرجه البخاري في: ٥٩- كتاب بدء الخلق: ١١- باب صفة إبليس وجنوده.

مَ عَ عَ حَديث عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ وَفَاطِمَةَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَيْلَةً إِنَّ، فَقَالَ: «أَلاَ [تُصَلِّيَانِ] ('')؟ » فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللهِ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا. فَانْصَرَفَ حِينَ قُلْنَا رَسُولَ اللهِ أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللهِ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا. فَانْصَرَفَ حِينَ قُلْنَا رَسُولَ اللهِ أَنْفُسُنَا بِيدِ اللهِ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا. فَانْصَرَفَ حِينَ قُلْنَا ذَلِكَ، [وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْءًا] (") ثُمُّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُولِّ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَهُو يَقُولُ: ﴿ وَلَكُهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

أخرجه البخاري في: ١٩- كتاب التهجد: ٥- باب تحريض النبي ﷺ على صلاة الليل والنوافل.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/ ٥٣٨).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٥٣٨/١): «تصلون»اه. وأقل الجمع اثنان.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/ ٥٣٨).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٥٣٨/١): "عقد ثان".

<sup>(</sup>٥) في المطبوع (عُقْدةٌ) والصواب ما أثبتناه.

قال الحافظ رَمَالِقه في "الفتح" (٣/٣): («انحل -صوابه: انحلت- عقده» بلفظ الجمع، بغير اختلاف في البخاري ...) اه.

ويؤيده أيضًا أن بدلها في صحيح مسلم (١/ ٥٣٨): «العقد».

</r>

نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ».

أخرجه البخاري في: ١٩- كتاب التهجد: ١٢- باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل.

### (٢٩) باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد

٥ ٤ ٤ -حديث ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ
 مِنْ صَلاَتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا».

أخرجه البخاري في: ٨- كتاب الصلاة: ٥٢- باب كراهية الصلاة في المقابر.

كَ لَمْ كُوسى وَ وَالَّذِي مَالَ النَّبِيُّ عَلَا النَّبِيُّ عَلَا النَّبِيُّ عَلَا الَّذِي اللَّهِ عَلَا الَّذِي يَلُونُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لاَ يَذْكُرُ (١) مَثَلُ الحَيِّ وَالَمِيِّبِ». (٢)

أخرجه البخاري في: ٨٠- كتاب الدعوات: ٦٦- باب فضل ذكر الله عز وجل.

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في "الفتح" (٢١١/ ٢١٤): (سقط لفظ: (ربه) الثانية من رواية غير أبي ذر).

 <sup>(</sup>٢) لفظ "مسلم" (١/ ٥٣٩) لهذا الحديث عن أبي موسى مرفوعاً: "مثل البيت الذي يذكر الله فيه،
 والبيت الذي لا يذكر الله فيه، مثل الحي والميت".

وفرَّق الإمام النووي بينها في رياض الصالحين.

وسألت شيخنا مقبلَ بن هادي الوادعي رَمَلِقُهُ عنه فقال: إنه ليس من المتفق عليه.

يَيْتِهِ إِلاَّ المَكْتُوبَة ».(١)

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ٨١- باب صلاة الليل.

(۱) لفظ الحديث عند "مسلم" (۱/ ۳۹۰-٥٤): (عن زيد بن ثابت قال: احتجر رسول الله على حجيرة بخصفة أو حصير، فخرج رسول الله على يصلي فيها، قال: فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، قال: ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله على عنهم، قال: فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج إليهم [رسول الله على المعالية] مغضبًا، فقال لهم رسول الله على الله المعالية في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة»).

ومثله في "صحيح البخاري" رقم (٦١١٣) ما عدا ما بين المعكوفين فليس عنده وقوله: (حصير) في "البخاري": (حصيرًا) وقوله: «يصلى فيها» في "البخاري": «يصلى إليها».

وفي رواية لمسلم: «عن زيد بن ثابت أن النبي ﷺ اتخذ حجرة في المسجد من حصير، فصلى رسول الله ﷺ فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس» فذكر نحوه وزادا فيه: «ولو كتب عليكم ما قمتم به». وهذه الرواية أولها مثل أول رواية المصنف، والزيادة مثلها في «البخاري» رقم (٧٢٩٠) وكذلك قوله: «حتى اجتمع إليه ناس...».

(٢) باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره

\* حديث عَائِشَةَ وَإِنْ النَّبِيِّ عَلَيْ كَانَ يَخْتَجِرُ حَصِيرًا بِاللَّيْلِ فَيُصَلِّي، وَيَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ فَيُصَلِّونَ بِصَلَاتِهِ، حَتَّى كَثُرُوا، فَأَقْبَلَ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا مِنْ الأَعْبَالِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، وَإِنَّ أَحَبَّ الأَعْبَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دَامَ، وَإِنْ قَلَّ»).

أخرجه البخاري في: ٦٦- كتاب اللباس: ٤٣- باب الجلوس على الحصير ونحوه. وهذا لفظ البخاري.

أخرجه البخاري: ٨١- كتاب الرقاق: ١٨- باب القصد والمداومة على العمل.

# (٣١) باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك

﴿ كُمْ كُمْ كُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ؛ فَقَالَ: «مَا هذا الحَبْلُ؟» قَالُوا: هذا حَبْلٌ حَبْلٌ مَنْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ؛ فَقَالَ: «مَا هذا الحَبْلُ؟» قَالُوا: هذا حَبْلٌ لِزَيْنَب، فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَت. فَقَالَ النَّبِيُ يَيَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللللِّهُ الللللللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللل

أخرجه البخاري في: ١٩- كتاب التهجد: ١٨- باب ما يكره من التشديد في العبادة.

٩ ك ك حديث عَائِشَة، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةُ "، وَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةُ "، قَالَ: «مَنْ هذه؟» قَالَ: «[مَهْ!] شَانَةُ، تَذْكُرُ مِنْ صَلاَتِهَا،] شَا قَالَ: «[مَهْ!] قَالَ: «أَكُرُ مِنْ صَلاَتِهَا،] عَلَيْكُمْ بِهَا تُطِيقُونَ، فَوَاللهِ لاَ يَمَلُّ اللهُ حَتَّى تَمَلُّوا » وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ.

أخرجه البخاري في: ٢- كتاب الإيمان: ٣٢- باب أحب الدين إلى الله أدومه.

﴿ ٥ ٤ حديث عَائِشَة ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ نَاعِسُ وَهُوَ نَاعِسٌ وَهُوَ نَاعِسٌ لَكُمْ يَدُهُ وَهُوَ نَاعِسٌ لَا يَدْرِى لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُ نَفْسَهُ ».

<sup>(</sup>۱) قوله: «لا» ليست في "صحيح مسلم". انظر (١/٥٤٢).

قال الحافظ رَحْلِقُهُ في "الفتح" (٣/ ٤٤) : (يحتمل النفي أي لا يكون هذا الحبل أو لا يحمد، ويحتمل النهي أي لا تفعلوه، وسقطت هذه الكلمة في رواية مسلم).

<sup>(</sup>٢) في روايه لها: «من بني أسد» كما في "صحيح البخاري" رقم (١١٥١) ومسلم (٢/١٥).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٥٤٢): «امرأه لا تنام، تصلي ».

<sup>(</sup>٤) قوله: «مه» ليست في "صحيح مسلم". انظر (٢/١٥).

أخرجه البخاري في: ٤- كتاب الوضوء: ٥٣- باب الوضوء من النوم.

# (٣٣) باب الأمر بتعهد القرآن وكراهة قول نسيت آية كذا وجواز قول أنسيتها

اللَّيْلِ فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ: «يَرْحَمُهُ الله! لَقَدْ أَذْكَرَفِي كَذَا وَكَذَا، آيَةً أَسْفَطْتُهَا () مَنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا، آيَةً أَسْفَطْتُهَا () مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا».

أخرجه البخاري في: ٦٦- كتاب فضائل القرآن: ٢٧- باب من لم ير بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا.

٧ ٥ ٤ -حديث ابْنِ عُمَرَ وَلِيْنِ اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَى قَالَ: ﴿إِنَّا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ [صَاحِبِ] (١) الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ، إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ ».

أخرجه البخاري في: ٦٦- كتاب فضائل القرآن: ٢٣- باب استذكار القرآن وتعاهده.

﴿ ٥ ﴾ حديث عَبْدِاللهِ بنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «بِئْسَ مَا لَأَحَدِهِمْ أَنْ يَقُولَ نَسِيتُ آيَةً كَيْتَ وَكَيْتَ، [بَلْ نُسِّيَ] (")؛ وَاسْتَذْكِرُوا

<sup>(</sup>١) وفي رواية لها: (... لقد أذكرني آية .. كنت أنسيتها). كما في "صحيح البخاري" رقم (٥٠٣٨) ومسلم(١/ ٥٤٣).

<sup>(</sup>٢) قوله: (صاحب) -الثانية- ليست في "صحيح مسلم". انظر (٥٤٣/١-٥٤٤).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٥٤٤): (بل هو نسي) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٥٠٣٩).

القُرْآنَ، فَإِنَّهُ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ».

أخرجه البخاري في: ٦٦- كتاب فضائل القرآن: ٢٣- باب استذكار القرآن

\$ 0 \$ -حديث أبي مُوسى، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، قَالَ: «تَعَاهَدُوا القُرْآنَ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنَ الإبِلِ فِي عُقُلِهَا».

أخرجه البخاري في: ٦٦- كتاب فضائل القرآن: ٢٣- باب استذكار القرآن وتعاهده.

# (٣٤) باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن

0 0 \$ -حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَطِيْكِي، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَمْ يَأْذَنِ اللهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ (١) أَنْ يَتَغَنَّى بِالقُرَآنِ » يُرِيدُ يَجْهَرُ بِهِ. (٢)

أخرجه البخاري في: ٦٦- كتاب فضائل القرآن: ١٩- باب من لم يتغن بالقرآن.

٢ ٥ ٤ -حديث أبِي مُوسى وَلِقِنْكُ ، [عَنِ النَّبِيِّ عَلِي اللَّهِ عَالَ لَهُ: «يَا أَبَا مُوسى!] (أُ لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ ».

<sup>(</sup>١) قوله: «للنبي» بدلها في «صحيح مسلم» (١/ ٥٤٥): «لنبي»

قال الحافظ ـرَمُاللَّهُمـ في «الفتح» (٨٧/٨): (قوله: «ما أذن لنبي» كذا للأكثر وعند أبي ذر: «للنبي» يزيادة اللام، فإن كانت محفوظة فهي للجنس، ووهم من ظنها للعهد، وتوهم أن المراد نبينا محمد ﷺ فقال: ما أذن للنبي ﷺ وشرحه على ذلك) اهـ.

<sup>(</sup>٢) وفي رواية لهما: (عن أبي هريرة أنه «سمع النبي ﷺ يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به») كما في "صحيح البخاري" رقم (٧٥٤٤) ومسلم(١/٥٤٥).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٥٤٦/١): (قال: قال رسول الله ﷺ لأبي موسى: "لمو رأيتني وأنا استمع لقرائتك البارحة»).

أخرجه البخاري في: ٦٦- كتاب فضائل القرآن: ٣١- باب حسن الصوت بالقراءة.

## (٣٥) باب ذكر قراءة النبي ﷺ سورة الفتح يوم فتح مكة

٥٧ عَبْدِ اللهِ بِنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يَكُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى نَافَتِهِ وَهُو يَقْرَأُ سُورَةَ الفَتْح، [يُرَجِّعُ،](() [قَالَ: لَوْلاَ أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ حَوْلِي لَرَجَّعْتُ كَمَا رَجَّعَ.](٢)

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: ٤٩<sup>٣٠</sup>- باب أين ركز النبي ﷺ الراية يوم الفتح.

## (٣٦) باب نزول السكينة لقراءة القرآن

كُو كُلُّ الكَهْفَ، وَفِي البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ وَلِيَّيْكِا. قَرَأَ رَجُلٌ الكَهْفَ، وَفِي الدَّارِ الدَّابَةُ ، فَجَعَلَتْ تَنْفِرُ، [فَسَلَّمَ](١٤)، فَإِذَا ضَبَابَةٌ أَوْ سَحَابَةٌ غَشِيَتْهُ ؛

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۱/٥٤٧): (فرجع في قراءته) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٤٨٣٥): (فرجع فيها) اهـ.

تتمته: (ثم قرأ معاوية يحكي قراءة ابن مغفل -وفي مسلم فقرأ ابن مغفل ورجع-) كما في "صحيح البخاري" رقم (٧٥٤٠) ومسلم(٧/١٥).

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۱/ ٥٤٧): (قال معاوية: لولا أني أخاف أن يجتمع الناس لحكيت لكم قراته) اهـ.

وفي رواية: (فقال معاوية: لولا الناس لأخذت لكم بذلك الذي ذكره ابن مغفل عن النبي ﷺ) وبنحوه في «البخاري» رقم (٧٥٤٠) (قال: لولا أن يجتمع الناس عليكم لرجعت كها رجع ابن مغفل يحكي عن النبي ﷺ) اهـ.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع (٤٨) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) قوله: (فسلم) ليست في "صحيح مسلم". انظر (٥٤٧-٥٤٨).

فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «اقْرَأْ فُلاَن! فَإِنَّهَا السَّكِينَةُ نَزَلَتْ لِلْقُرْآنِ أَوْ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْآنِ ». (أ)

<sup>(</sup>۱) وفي رواية لهما: (عن البراء [وليقيد] قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان -وفي مسلم وعنده فرس- مربوط بشطنين، فتغشته سحابة، فجعلت تدنو -وفي مسلم تدور- وتدنو، وجعل فرسه ينظر، فلما أصبح أتى النبي المنطق فذكر ذلك له، فقال: «تلك السكينة تنزلت للقرآن») كما في "صحيح البخاري" رقم (٥٠١١) ومسلم(٥٤٧/١).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث رواه البخاري رَحْلَفَ معلقًا برقم (٥٠١٨) قال: (وقال الليث: حدثني يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أسيد بن حضير به ...).

وانظر "تغليق التعليق" (٤/ ٣٨٦-٣٨٧).

وقد رواه "مسلم" (١/ ٥٤٨-٥٤٩) بلفظ مغاير للفظ البخاري المعلق: (عن أبي سعيد أن أسيد ابن حضير بينها هو ... فذكره) ولم يذكر ما بين المعكوفين. ولكن في أثناءه قال -أي أبوسعيد- قال

أخرجه البخاري في: ٦٦- كتاب فضائل القرآن: ١٥- باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن.

#### (٣٧) باب فضيلة حافظ القرآن

• 7 \$ -حديث أَيِي مُوسى الأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: 
«مَثَلُ المُؤمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ الأَثْرُجَّةِ، رِجُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ؛ 
وَمَثَلُ المُؤْمِنِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ، لاَ رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلُوٌ؛ 
وَمَثَلُ المُنَافِقِ ('' الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ، مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرُّ؛ 
وَمَثَلُ المُنَافِقِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ الحَنْظَلَةِ، لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا 
مُرِّ».

أخرجه البخاري في: ٧٠- كتاب الأطعمة: ٣٠- باب ذكر الطعام.

### (٣٨) باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه

القُرْآنَ وَهُو حَافِظٌ لَهُ مَعَ السَّفَرَةِ الكِرَامِ، وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ، وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ، فَلَهُ أَجْرَانِ». (٢)

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ٨٠- سورة عبس.

<sup>=</sup> أسيد فدل أنه يرويه عنه، راجع الفتح (٨/ ٦٨١).

<sup>(</sup>۱) وفي رواية لها: «الفاجر» بدل: «المنافق» كها في "صحيح البخاري» رقم (٥٠٢٠) ومسلم(١/ ٥٤٩).

 <sup>(</sup>۲) لفظ مسلم (۱/ ٥٥٠): «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، [والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه
 وهو عليه شاق له أجران]».

والذي بين المعكوفين في رواية له: «والذي يقرأ وهو يشتد عليه له أجران».

# (٣٩) باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق فيه وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه

٢ ٢ ٤ -حديث أنس بنِ مَالِكِ ﴿ وَاللَّهُ عَالَ النَّبِيُ ﷺ لأَبَيِّ اللهُ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَالَ اللهُ عَلَيْكَ ﴿ لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ ». قَالَ (١): وَسَمَّانِي؟ قَالَ: (الله (نَعَمْ) فَبَكَى.

أخرجه البخاري في: ٦٣- كتاب مناقب الأنصار: ١٦- باب مناقب أبي بن كعب والتنبي.

## (٤٠) باب فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظه للاستماع والبكاء عند القراءة والتدبر

مَ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: 
«اقْرَأْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكَ، وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ ؟ قَالَ: «إِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَسْمَعُهُ مِنْ غَيْرِي » قَالَ: فَقَرَأْتُ النِّسَاءَ، حَتَّى إِذَا بَلَغَتُ ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا اللهِ عَلَى هَنَوُلَا مِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ١١] [قَالَ لِي: مِن كُلِّ أُمَنِم بِشَهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هَنَوُلَا مِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ١١] [قالَ لِي: «كُفَّ، أَوْ أَمْسِكْ » فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَذْرِفَانِ] (٢٠).

أخرجه البخاري في: ٦٦- كتاب فضائل القرآن: ٣٥- باب البكاء عند قراءة القرآن.

<sup>(</sup>۱) وفي رواية لهما: (آلله سماني لك؟ قال: «الله سماك» فجعل أبي يبكي) كما في "صحيح البخاري» رقم (٤٩٦٠) ومسلم(١/٥٥٠).

<sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۱/ ٥٥١): (فرفعت رأسي أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل). وفي رواية له بدله: (فبكي).

لَمُ كُنَّا بِحِمْصَ، فَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ. عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنَّا بِحِمْصَ، فَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ سُورَةَ يُوسُفَ (() ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا هَكَذَا أُنْزِلَتْ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: ﴿أَحْسَنْتَ ﴾ وَوَجَدَ مِنْهُ رِيحَ الْخَمْرِ، فَقَالَ: أَتَجْمَعُ أَنْ تُكَذِّبَ بِكِتَابِ اللهِ وَتَشْرَبَ الْخَمْرَ ؟ فَضَرَبَهُ الْحَدّ.

أخرجه البخاري في: ٦٦- كتاب فضائل القرآن: ٨- باب القرّاء من أصحاب النبي ﷺ.

# (٤٣) باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة

حديث أبِي مَسْعُودِ البَدْرِيِّ رَبِيْ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «الآيتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ، مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ».

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي ١٢- باب حدثني خليفة.

(Y) \* £ 70

<sup>(</sup>١) الذي في "صحيح مسلم" (٥٥١/١) عن علقمة عن عبد الله قال: (كنت بحمص، فقال لي بعض القوم: اقرأ علينا، فقرأت عليهم سورة يوسف ...) فذكره بنحوه من قول عبد الله نفسه.

<sup>(</sup>٢) باب فضل قل هو الله أحد.

أخرجه البخاري في: ٩٧- كتاب التوحيد: ١- باب ما جاء في دعاء النبي ﷺ أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى.

# (٤٧) باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه، وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها

لاً خَسَدَ إِلاَّ فِي النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: ﴿ لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: ﴿ لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي الْنَكِيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ القُرْانَ فَهُوَ [يَتْلُوهُ] (١) آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ ». (٢)

أخرجه البخاري في: ٩٧- كتاب التوحيد: ٤٥- باب قول النبي ﷺ رجل آتاه القرآن فهو يقوم به.

أخرجه البخاري في: ٣- كتاب العلم: ١٥- باب الاغتباط في العلم والحكمة.

(٤٨) باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه

٨ ٢ ٤ -حديث عُمَرَ بنِ الْحَطَّابِ رَبِيْكَ ، قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بنَ

<sup>(</sup>۱) قوله: «يتلوه» بدلها في "صحيح مسلم" (١/ ٥٥٨): «يقوم به» اه.

وقوله: «يتلوه» في رواية البخاري لا يفهم منها القراءة فقط بل القراءة والعمل.

قال الحافظ في "الفتح" (٢١٠/١): (والمراد بالقيام به العمل مطلقًا، أعم من تلاوته داخل الصلاة أو خارجها ومن تعليمه والحكم، والفتوى بمقتضاه. فلا تخالف بين لفظي الحديثين) اهـ.

كما في "صحيح البخاري" رفم (٥٠٢٥) ومسلم(١/٥٥٩).

حَكِيم بنِ حِزَام يَقْرَأُ سُورَة الفُرْقَانِ (١) عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَؤُهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ أَقْرَأَنِيهَا، وَكِدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ (٢)، ثُمَّ أَمْهَلْتُهُ حَتَّى انْصَرَفَ، ثُمَّ لَبَّبْتُهُ بردَائِهِ. فَجِئْتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ إِنِّي سَمِعْتُ هذَا يَقْرَأُ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأْتَنِيهَا؛ فَقَالَ لِي: «أَرْسِلْهُ» ثُمَّ قَالَ لَهُ: «اقْرَأْ» فَقَرَأَ، قَالَ: «هكَذَا أُنْزلَتْ» ثُمَّ قَالَ لِي: «اقْرَأْ» فَقَرَأْتُ، فَقَالَ: «هكَذَا أُنْزِلَتْ، إِنَّ القُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ».

أخرجه البخاري في: ٤٤- كتاب الخصومات: ٤- باب الخصوم بعضهم في بعض. 7 \$ -حديث ابْنِ عَبَّاسِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «أَقْرَأَنِي جِبْرِيلُ [عَلَى حَرْفٍ فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ] حَتَى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ ».

أخرجه البخاري في: ٥٩- كتاب بدء الخلق: ٦- باب ذكر الملائكة.

## (٤٩) باب ترتيل القراءة واجتناب الهذّ وهو الإفراط في السرعة وإباحة سورتين فأكثر في ركعة

 ♦ ٧ \$ -حديث ابْنِ مَسْعُودٍ. عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ اللَّيْلَةَ في رَكْعَةٍ، فَقَالَ: هَذَّا كَهَذِّ الشُّعْرِ؟ لَقَدْ

<sup>(</sup>١) زادا في رواية لهما: (في حياة رسول الله ﷺ..) كما في "صحيح البخاري" رقم (٤٩٩٢) ومسلم(١/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٢) وفي رواية لهما: (فكدت أساوره في الصلاة، فتصبرت حتى سلم) كما في "صحيح البخاري" رقم (٤٩٩٢) ومسلم(١/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/٥٦١): (على حرف، فراجعته فلم أزل استزيده فيزيدني) وكذا في "صحبح البخاري" رقم (٤٩٩١).

عَرَفْتُ (١) النَّظَائرَ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرِنُ بَيْنَهُنَّ. فَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةً مِنَ المُفَصَّلِ، سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ. (٢)

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ١٠٦- باب الجمع بين السورتين في الركعة.

### (٥٠) باب ما يتعلق بالقراءات

اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ مَسْعُودٍ وَلِيْقِي، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقْلِلُوا أَنَّهُ كَانَ يَقْلِلُوا أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ ﴿ فَهَلْ مِن مُذَكِرٍ ﴾ [القمر: ١٥و...].

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ٥٤- سورة اقتربت الساعة: ٢- باب تجري بأعيننا.

كُلُكُ عُبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَدِمَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ؟ اللهِ عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ فَطَلَبَهُمْ فَوَجَدَهُمْ، فَقَالَ: أَيَّكُمْ يَقْرَأُ على قِرَاءَةِ عَبْدِ اللهِ؟ قَالَ: كُلُنَا؛ قَالَ: كَيْفَ سَمِعْتَهُ يَقْرَأُ

<sup>(</sup>۱) وفي رواية لهما: (لقد تعلمت – وفي مسلم علمت– النظائر ...) كما في "صحيح البخاري" رقم (٤٩٩٦) ومسلم(١/٥٦).

 <sup>(</sup>۲) زادا في رواية لها: (على تأليف ابن مسعود - ولفظ مسلم في تأليف عبد الله-) كما في "صحيح البخاري" رقم (٤٩٩٦) ومسلم (١/ ٥٦٤).

وعبد الله هو ابن مسعود، والظاهر أن هذه الفقرة من قول شقيق هنا والله أعلم اهـ.

وفي رواية لهما: (عن أبي وائل قال: غدونا على عبد الله، فقال رجل قرأت المفصل البارحة، فقال: هذًا كَهَذُ الشعر. إنا قد سمعنا [القراءة وإني لأحفظ القرناء التي كان يقرأ بهن] النبي ﷺ ثماني عشر سورة من المفصل وسورتين من آل حم).

كما في "صحيح البخاري" رقم (٥٠٤٣) ومسلم (١/ ٥٦٤) وما بين المعكوفين عنده بدله: (القرائن وإني لأحفظ القرائن التي كان يقرؤهن).

﴿ وَٱلَّذِلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴾ ؟ قَالَ عَلْقَمَةُ: ﴿ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى ﴾ ؛ قَالَ: أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ هكَذَا، وَهؤلاَءِ يُرِيدُونِي عَلَى أَنْ أَقْرَأَ ﴿ وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰ ﴾ ، والله لا أَتَابِعُهُمْ. (١)

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ٩٢- سورة والليل: ٢<sup>(٢)</sup>- باب وما خلق الذكر والأنثي.

## (١٥) باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها

\*\* **EVY** 

﴿ الْحَطَّابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: [شَهِدَ عَبَّاسٍ ، قَالَ: [شَهِدَ عَبَّاسٍ ، قَالَ: [شَهِدَ اللهِ عَبَّاسِ ، قَالَ: [شَهِدَ اللهُ عَبَّاسِ ، قَالَ: [شَهِدَ اللهُ عَبْرًا اللهُ عَلَى اللهُ عَبْرًا اللهُ عَلَى اللهُ عَبْرًا اللهُ عَبْرًا اللهُ عَبْرًا اللهُ عَبْرًا اللهُ عَلَى اللهُ عَبْرًا اللهُ عَلَى اللهُ عَبْرًا اللهُ عَلَى اللهُ عَبْرًا اللهُ عَلَى الله عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ، ] ( النَّبِيَ عَيَالِيَّ نَهِي عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ.

أخرجه البخاري في: ٩- كتاب مواقيت الصلاة: ٣٠- باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس.

٤٧٤ -حديث أبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم مغاير. انظر (١/ ٥٦٥-٥٦٦).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (٧) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) \* حديث أبي هريرة ﴿ قُلُ قَال: «نهي رسول الله ﷺ عن [صلاتين ]: بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس».

أخرجه البخاري في: ٩- مواقيت الصلاة:٣١- باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس. وعند مسلم بدل «صلاتين»: «الصلاة» وبدل «الفجر»: «الصبح».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/٥٦٧): (سمعت غير واحد من أصحاب رسول الله منهم عمر بن الخطاب وكان أحبهم إلي) اهـ. فعلى الروايتين هو حديث عمر بن الخطاب وغيره.

يَقُولُ: «لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى [تَرْتَفِعَ] (١) الشَّمْسُ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى [تَرْتَفِعَ] الشَّمْسُ».

أخرجه البخاري في: ٩- كتاب مواقيت الصلاة: ٣١- باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس.

وَ ﴾ ﴾ حديث ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لاَ تَحَرَّوْا بِصَلاَتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبَهَا ﴾. (٣)

أخرجه البخاري في: ٩- كتاب مواقيت الصلاة: ٣٠- باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. ·

لَّهُ كَلَّهُ اللهِ عَلَى الْبَنِ عُمَرَ وَلِيَّكُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

أخرجه البخاري في: ٥٩- كتاب بدء الخلق: ١١- باب صفة إبليس وجنوده.

<sup>(</sup>۱) قوله: «ترتفع» بدلها في "صحيح مسلم" (۱/٥٦٧): «تطلع».

<sup>(</sup>٢) قوله: «تغيب» بدلها في صحيح مسلم (١/٥٦٧): «تغرب».

<sup>(</sup>٣) زادا في رواية لهما: «فإنها تطلع بين قرني شيطان أو الشيطان» وعند مسلم: «فإنها تطلع بقرني شيطان» كما في "صحيح البخاري» رقم (٣٢٧٣) ومسلم (١/ ٥٦٨).

وفي رواية لها: (عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها»).

كما في "صحيح البخاري" رقم (٥٨٥) ومسلم (١/١٧٥).

<sup>(</sup>٤) قوله: «طلع» بدلها في صحيح مسلم (١/ ٥٦٨): «بدا».

<sup>(</sup>٥) قوله: «فدعوا» بدلها في صحيح مسلم (٥٦٨/١): «فأخروا».

# (٥٤) باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي ﷺ بعد العصر

٧٧٤ -حديث أُمِّ سَلَمَةَ وَلِيَّهِا، عَنْ كُرَيْبٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَالْمِسْوَرَ بِنَ مَغْرَمَةَ، وَعَبْدَ الرَّحْنِ بِنَ أَزْهَرَ وَلِيَّهِم، أَرْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَةَ وَلِيَّهِا، فَقَالُوا: اقْرأْ عَلَيْهَا السَّلاَمَ مِنَّا جَمِيعًا، وَسَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ، وَقُلْ لَهَا: إِنَّا أُخْبِرْنَا أَنَّكِ تُصَلِّينَهُمَا، وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ النَّيِّ عَيَّا فَي اللهَا عَنِ النَّاسَ مَعَ عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ عَنْهُمَا. وَقَالْ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَكُنْتُ أَضْرِبُ النَّاسَ مَعَ عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ عَنْهَا]
(١٠) [عَنْها](١٠).

قَالَ كُرَيْبُ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي؛ فَقَالَتْ: سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا أُمَّ سَلَمَةَ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا، فَرَدُّونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي بِهِ إِلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ يَيُكُ يَنَهَى [عَنْهَا] (٢) أَرْسَلُونِي بِهِ إِلَى عَائِشَة ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَة : سَمِعْتُ النَّبِي يَكُ يَنْهَى [عَنْهَا] (٢) أُمُّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِمَ [حِينَ صَلَّى العَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ الجَارِيَة ، فَقُلْتُ قُومِي بِجَنْبِهِ، قُولِي لَهُ: تَقُولُ مِنْ اللهِ سَمِعْتُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا؟ فَإِنْ لَكُ أُمُّ سَلَمَة يَا رَسُولَ اللهِ سَمِعْتُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا؟ فَإِنْ

<sup>(</sup>١) في المطبوع «عنهما» والصواب ما أثبتناه كما في الأصل. انظر «صحيح البخاري» رقم (١٢٣٣) و«الفتح» (١٢٧/٣).

 <sup>(</sup>٢) قوله: «عنها» بدلها في "صحيح مسلم" (١/ ٥٧٢): «عنهها» وكذا في "صحيح البخاري" رقم
 (٤٣٧٠).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٥٧٢/١): ([أما حين صلاهما] فإنه صلى العصر، ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، فصلاهما) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٤٣٧٠) ما عدا ما بين المعكوفين.

أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ. فَفَعَلَتِ الجَارِيَةُ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ. فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: «يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ، وَإِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ القَيْسِ (١) فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَهُمَا

أخرجه البخاري في: ٢٢- كتاب السهو: ٨- باب إذا كُلِّم وهو يصلي فأشار بيده واستمع. ٨ ﴾ ٤ –حديث عَائِشَةَ، قَالَتْ: [رَكْعَتَانِ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَعُهُهَا] (٢) سِرًّا وَلاَ عَلاَنِيَةً؛ رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ

أخرجه البخاري في: ٩- كتاب مواقيت الصلاة: ٣٣- باب ما يصلي بعد العصر من الفوائت ونحوها.

## (٥٥) باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب

٩ ٧ ٤ -حديث أَنَسِ بنِ مَالِكِ. قَالَ: كَانَ الْمُؤذِّنُ إِذَا أَذَّنَ، قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُمْ كَذَلِكَ يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ المَغْرِبِ، [وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ شَيْءٌ](٣).

<sup>(</sup>١) في رواية لها: «بالإسلام من قومهم، فشغلوني...». كما في "صحيح البخاري" رقم (٤٣٧٠) ومسلم .(0 / Y / 1)

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في «صحيح مسلم» (١/ ٥٧٢): (صلاتان ما تركهها رسول الله ﷺ في بيتي قط).

<sup>(</sup>٣) لفظ الحديث عند مسلم (١/ ٥٧٣) عن أنس بن مالك قال: (كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فيركعون ركعتين ركعتين).

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ١٤- باب كم بين الأذان والإقامة.

#### (٥٦) باب بين كل أذانين صلاة

◄ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ كَالِيهِ اللهِ بِنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: لِمَنْ شَاءَ».
 أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: لِمَنْ شَاءَ».

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ١٦- باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء.

#### (٥٧) باب صلاة الخوف

الطَّائِفَتَيْنِ، وَالطَّائِفَةُ الأُخْرَى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ، ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَقَامُوا فِي مَقَامِ الطَّائِفَتَيْنِ، وَالطَّائِفَةُ الأُخْرَى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ، ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَقَامُوا فِي مَقَامِ الطَّائِفَتَيْنِ، وَالطَّائِفَةُ الأُخْرَى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ، ثُمَّ سَلَّمَ [عَلَيْهِمْ](۱)، ثُمَّ قَامَ هؤلاء أَصْحَابِهِمْ، فَجَاءَ أُولئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ [عَلَيْهِمْ](۱)، ثُمَّ قَامَ هؤلاء فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ.

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: ٣٢ (٢٠) باب غزوة ذات الرقاع.

لا كَمْ مُسْتَقْبِلَ الْعِدُو، وَطَائِفَةٌ مِنْ قَبِلِ الْعَدُو، وَجُوهُهُمْ إِلَى الْعَدُو، وَيُسْجُدُونَ فَيُصَلِّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ يَقُومُونَ فَيَرْكَعُونَ لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً، وَيَسْجُدُونَ فَيَرْكَعُونَ لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً، وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ فِي مَكَانِهِمْ، ثُمَّ يَذْهَبُ هؤلاء إِلَى مَقَامِ أُولئِكَ فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكْعَةً، سَجْدَتَيْنِ فِي مَكَانِهِمْ، ثُمَّ يَذْهَبُ هؤلاء إِلَى مَقَامٍ أُولئِكَ فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكْعَةً،

<sup>=</sup> تنبيه: ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/٥٧٣).

ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/ ٥٧٤).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (٣١) والصواب ما أثبتناه.

فَلَهُ ثِنْتَانِ، ثُمَّ يَرْكَعُونَ وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ ...

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: ٣٢ (٢٦) باب غزوة ذات الرقاع.

٨٣ ﴾ -حديث خَوَّاتِ بنِ جُبَيْرٍ. عَنْ صَالِح بنِ خَوَّاتٍ [عَمَّنْ شَهِدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ] ﴿ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَّى صَلاَةَ الْخَوْفِ؛ أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ، وَطَائِفَةٌ وُجَاهَ العَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّتِي مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائَمًا، وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وُجَاهَ العَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَصَلَّى يِهِمِ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ [مِنْ صَلاَتِهِ](١)، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ.

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: [٣٢] (٥) - باب غزوة ذات الرقاع.

£ \$ \$ -حديث جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِذَاتِ الرِّقَاعِ، فَإِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَسَيْفُ النَّبِيِّ عَيْكِيُّ مُعَلَّقٌ بِالشَّجَرَةِ، فَاخْتَرَطَهُ، فَقَالَ: تَخَافُنِي؟ قَالَ: ﴿لاَّ » قَالَ: فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قَالَ: «اللهُ» فَتَهَدَّدَهُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ وَيُعْلِيْهُ، [وَأُقِيمَتِ

<sup>(</sup>١) لفظ الحديث عند مسلم (١/ ٥٧٥): (عن سهل بن أبي خيثمة «أن رسول الله ﷺ صلى بأصحابه في الخوف، فصفهم خلفه صفين، فصلى بالذين يلونه ركعة، ثم قام فلم يزل قائمًا حتى صلى الذين خلفهم ركعة، ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم، فصلى بهم ركعة، ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة، ثم سلم»).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (٣١) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/٥٧٥): (عمن صلى مع رسول الله ﷺ).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/٥٧٦).

<sup>(</sup>٥) في المطبوع (٣١) والصواب ما أثبتناه.

ب ٥٧ /ح ٤٨٤ 🏟

الصَّلاَةُ، ](١) فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَأَخَّرُوا، وَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ؛ وَكَانَ لِلنَّبِيِّ عَيْكِيُّ أَرْبَعٌ، وَلِلْقَوْم رَكْعَتَانِ. (٢)

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: ٣٢"- باب غزوة ذات الرقاع.

(وقال أبان: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال.. فذكره).

انظر "الفتح" (٧/ ٤٩٢) "وتغليق التعليق" (٤/ ١١٩).

وقد وصل البخاري نحوه رقم (۲۹۱۰ و ۲۹۱۳ و ٤١٣٥ و ٤١٣٩) وذكره المصنف رَحُالَتُهُ برقم (١٤٧٠) وسيأتي إن شاء الله ما كان موافقًا لرواية مسلم ولم يذكره، ذكرناه هناك ما عدا صلاة الخوف فليست عنده موصولة إلا ما ذكره البخاري رقم (٤١٢٥) قال رَمَالَكُه:

(وقال لي عبد الله بن رجاء أخبرنا عمران القطان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر ابن عبدالله والشي الله النبي الميالة صلى بأصحابه في الخوف في غزوة السابعة ذات الرقاع).

هذا ما ذكره البخاري في صلاة الخوف عن جابر في غير المعلق على خلاف في صيغة (قال لي) والراجح أنها من الموصول، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم": (١/ ٥٧٦): (فنودي بالصلاة).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث علقه البخاري برقم (٤١٣٦) قال رَحَالتُهُ:

<sup>(</sup>٣) في المطبوع (٣١) والصواب ما أثبتناه.

#### اللؤلؤ والمرجان ﴿

#### ٧- كتاب الجمعة

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ إِذَا [جَاءَ أَحَدُكُم ﴾ ﴿ إِذَا [جَاءَ أَحَدُكُم ] (١) الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ ». (٢)

أخرجه البخاري في: ١١- كتاب الجمعة: ٢- باب فضل الغسل يوم الجمعة.

لَكُمْ كَانَ عُمَرَ الْخَطَّابِ عَنِ الْبُنِ عُمَرَ الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ الْنَّ عُمَرَ الْخَطَّابِ الْخَطَّابِ الْخَطَّابِ النَّبِيِّ عَيْلِيْ اللهِ الْمُعْقِلِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ [مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلَينَ] مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْلِيْ اللهِ عَمَرُ: أَيَّةُ سَاعَةٍ هذِهِ اللهَاجِرِينَ الأَوَّلَينَ أَنْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ التَّأْذِينَ ، فَلَمْ أَزِدْ عَلَى أَنْ وَالُوصُوءُ أَيْصًا ؟ وَقَدْ عَلِمتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ. (٥)

أخرجه البخاري في: ١١- كتاب الجمعة: ٢- باب فضل الغسل يوم الجمعة.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٥٧٩): «أراد أحدكم أن يأتي».

<sup>(</sup>٢) وفي رواية لهما: (عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: «من جاء منكم الجمعة فليغتسل») كما في "صحيح البخاري" رقم (٨٩٤) ومسلم (٢/ ٥٧٩).

وفي رواية للبخاري: (عن ابن عمر قال: سمعت النبي ﷺ يخطب على المنبر فقال ... فذكره). وهي في مسلم بلفظ: (عن ابن عمر عن رسول الله ﷺ أنه قال وهو قائم على المنبر... فذكره). كما في "صحيح البخاري" رقم (٩١٩) ومسلم (٢/ ٥٧٩).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢/ ٥٨٠).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢/ ٥٨٠).

<sup>(</sup>٥) وفي رواية لها: (أن عمر قال: ألم تسمعوا النبي ﷺ يقول: "إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل») كما في "صحيح البخاري" رقم (٨٨٢) ومسلم (٢/ ٥٨٠) وعنده بدل "راح»: "جاء».

## (۱) باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به

كَلَمُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «الغُسْلُ يَوْمَ النَّبِيِّ قَالَ: «الغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ».

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ١٦١- باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل.

كُلُكُ عَالَتْ النَّاسُ يَنْتَابُونَ يَكُلُمُ وَالنَّبِيِّ يَكُلُمُ وَالنَّبِيِّ وَالنَّبِيِّ وَالنَّبِيِّ وَالنَّبِيِّ وَالنَّبِيِّ وَالْعَوَالِي] (١) وَفَيَأْتُونَ فِي الْغُبَارِ ، يُصِيبُهُمُ الغُبَارُ وَالْعَرَقُ ، ] (١) فَيَخْرُجُ مِنْهُمُ [الْعَرَقَ] (١) فَأَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَالْعَرَقُ ، ] (الْعَرَقَ عَلَيْ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَالْعَرَقُ ، ] (النَّبِيُ عَلَيْهُمُ [الْعَرَقَ] (اللهُ مَنْهُمْ لِيَوْمِكُمُ هَذَا ».

أخرجه البخاري في: ١١- كتاب الجمعة: ١٥- باب من أين تؤتى الجمعة.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۲/ ٥٨١): (من منازلهم من العوالي).

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۲/ ٥٨١): «فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار» وصَوَّب الحافظ في "الفتح" (۲/ ٤٤٨) ما عند مسلم، وقال: (إنها رواية للقابسي - أي للبخاري-).

<sup>(</sup>٣) قوله: «العرق» بدلها في صحيح مسلم (١/ ٥٨١): «الربح».

<sup>(</sup>٤) لفظ مسلم (٢/ ٥٨١): (كان الناس أهل عمل ولم يكن لهم كفاة، فكانوا يكون لهم تفل، فقيل لهم: لو اغتسلتم يوم الجمعة).

<sup>(</sup>٥) في المطبوع (١٠) والصواب ما أثبتناه.

#### (٢) باب الطيب والسواك يوم الجمعة

• ﴾ ﴾ كا حديث أبِي سَعِيدٍ، [قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: «الغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنَّ، وَأَنْ يَمَسَّ طيبًا، إِنْ وَجَدَ»](١).

أخرجه البخاري في: ١١- كتاب الجمعة: ٣- باب الطيب للجمعة.

ا الله عَبَّاسٍ وَالْمَهُ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْمَهُ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ ذَكَرَ قَوْلَ النَّبِيِّ عَبَّاسٍ: أَيْمَسُّ طيبًا ذَكَرَ قَوْلَ النَّبِيِّ عَبَّاسٍ: أَيْمَسُّ طيبًا أَو دُهْنًا إِنْ كَانَ عِنْدَ أَهْلِهِ؟ فَقَالَ: لاَ أَعْلَمُهُ.

أخرجه البخاري في: ١١- كتاب الجمعة: ٦- باب الدهن للجمعة.

كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيّامٍ [يَوْمًا] (٢) يَغْسِلُ [فِيهِ] (٢) رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ».

أخرجه البخاري في: ١١- كتاب الجمعة: ١٢- باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم.

﴿ ﴾ ﴾ ﴾ حديث أبي هُرَيْرَةَ وَ لِلنَّنِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَلِيْهُ قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ النَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ السَّاعَةِ النَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ السَّاعَةِ النَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ السَّاعَةِ النَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ

<sup>(</sup>۱) لفظ مسلم (۲/ ۸۸۱): (أن رسول الله ﷺ قال: «غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه»).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢/ ٥٨٢).

كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّهَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الخَامِسَةِ فَكَأَنَّهَا قَرَّبَ بَيْضَةً؛ فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ المَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ ».

أخرجه البخاري في: ١١- كتاب الجمعة: ٤- باب فضل الجمعة.

#### (٣) باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة

£ ٩ ك -حديث أبي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ».

أخرجه البخاري في: ١١- كتاب الجمعة: ٣٦- باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب.

## (٤) باب في الساعة التي في يوم الجمعة

0 \$ \$ -حديث أبي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَقَالَ: «فيهِ سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائمٌ يُصَلِّى، يَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى شَيْئًا (١) إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا ». (٢)

أخرجه البخاري في: ١١- كتاب الجمعة: ٣٧- باب الساعة التي في يوم الجمعة.

<sup>(</sup>١) وفي رواية لها: «يسأل الله خيرًا إلا أعطاه» كها في "صحيح البخاري" رقم (٥٢٩٤) ومسلم .(ONE/Y)

<sup>(</sup>٢) وفي رواية لهما: «يزهدها» كما في "صحيح البخاري" رقم (٦٤٠٠) ومسلم (٢/ ٥٨٤).

## (٦) باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة

كُونُ السَّابِقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، [بَيْدَ كُلِ أُمَّةٍ أُوتُوا الكِتَابَ](١) مِنْ قَبْلِنَا، الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، [بَيْدَ كُلِ أُمَّةٍ أُوتُوا الكِتَابَ](١) مِنْ قَبْلِنَا، وَأُوتِينَا مِنْ بَعْدِهِمْ؛ فَهذَا اليَوْمُ الَّذي اخْتَلَفُوا فِيهِ(٢)؛ فَغَدًا لِلْيَهُودِ، وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى».

أخرجه البخاري في: ٦٠- كتاب الأنبياء: ٥٤- باب حدثنا أبو اليهان.

## (٩) باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس

عَدَ كُنَّا نَقِيلُ وَلاَ نَتَغَدَّى إِلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ.

أخرجه البخاري في: ١١- كتاب الجمعة: ٤٠- باب قول الله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّـلَوْةُ فَٱنتَشِـرُوا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾.

النَّبِيِّ عَالَىٰ الْأَكْوَعِ. قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ عَالَيْ عَالَاً اللَّهِ عَالَيْ عَالَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَهَ [ثُمُّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلِّ ] اللهُ نَسْتَظِلُّ فِيهِ.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٥٨٥): «بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب» لكن في رواية (٢/ ٥٨٦): «بيد أنهم أوتوا الكتاب» وكذا في "صحيح البخاري» رقم (٨٧٦).

<sup>(</sup>٢) في رواية لهما: «فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع اليهود غدًا، والنصارى بعد غد». كما في «صحيح البخاري» رقم (٨٧٦) ومسلم (٢/ ٥٨٥).

وفي رواية لهما: «هذا يومهم الذي فرض عليهم، فاختلفوا فيه...».

كما في "صحيح البخاري" رقم (٨٧٦) ومسلم (٢/ ٥٨٦).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٥٨٩): «فنرجع ما نجد للحيطان فيئاً».

٣.٧

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: [٣٦] (١)- باب غزوة الحديبية.

## (١٠) باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة

\$ \$ \$ \$ -حديث ابْنِ عُمَرَ وَلِيْكِينَ. قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ قَامًا،
ثُمَّ يَقْعُدُ، ثُمَّ يَقُومُ، [كَمَا تَفْعَلُونَ الآنَ](٢).

أخرجه البخاري في: ١١- كتاب الجمعة: ٢٧- باب الخطبة قائمًا.

# (١١) باب في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَوْا بِحِكْرَةً أَوْ لَهُوَّا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَابِماً ﴾

حديث جَابِرِ بنِ عَبْدِاللهِ. قَالَ: [بَيْنَهَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ] 
 إِذْ أَقْبَلَتْ عِيرُ (اللهِ عَبُدِاللهِ عَبُدِاللهِ عَبُدِاللهِ مَعَ النَّبِيِّ عَبُدِاللهِ مَعَ النَّبِيِّ عَبُدِاللهِ عَيْرُ الْعَامَا] (اللهِ عَبُدَهُ الْعَلَمُ اللهِ عَبُولُ عَبُدَهُ اللهِ عَبُولُ اللهِ عَبُولُ اللهِ عَبُولُ اللهِ عَبُولُهُ اللهِ عَبْدَهُ اللهِ عَبُولُهُ اللهِ عَبْدَهُ اللهِ عَبْدَهُ اللهِ عَبْدَهُ اللهِ عَبْدُولُهُ اللهِ عَبْدُولُهُ اللهِ عَبْدُولُهُ اللهِ عَبْدُولُهُ اللهِ عَبْدُولُهُ اللهِ عَبْدُولُهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاه

أخرجه البخاري في: ١١- كتاب الجمعة: ٣٨- باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقى جائزة.

<sup>(</sup>١) في المطبوع (٣٥) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٥٨٩): "كما يفعلون اليوم".

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٥٩٠): "أن النبي ﷺ كان بخطب قائمًا يوم الجمعة".
 والجمع بينها أن قوله: "نصلي" أي: ننتظر الصلاة. راجع "الفتح" (٢/ ٤٩١).

<sup>(</sup>٤) في رواية لهما: «من الشام» كما في «صحيح البخاري» رقم (٢٠٥٨) ومسلم (٢/ ٥٩٠).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢/ ٥٩٠) إلا أن يغني عنه قوله في "صحيح مسلم" (٢/ ٥٩٠): "فقدمت سويقة" اهر وهي الإبل التي تحمل الطعام.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٥٩٠): (فانفتل الناس إليها حتى لم يبق).

#### (١٣) باب تخفيف الصلاة والخطبة

﴿ ♦ ٥ -حديث يَعْلَى بنِ أُمَيَّةَ وَلِيُّكُ ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَى المِنْبَرِ ﴿ وَنَادَوْا يَمَالِكُ ﴾ [الزخرف: ٧٧].

أخرجه البخاري في: ٥٩- كتاب بدء الخلق: ٧- باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السهاء.

#### (١٤) باب التحية والإمام يخطب

 ٢ • ٥ -حديث جَابِرٍ. قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ: «أَصَلَّيْتَ؟» قَالَ: لاَ، قَالَ: «فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ».

أخرجه البخاري في: ١١- كتاب الجمعة: ٣٣- باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين.

٣ • ٥ -حديث جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ وَلِيْسِ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكُ ، وَهُوَ يَخْطُبُ: ﴿ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، أَوْ قَدْ خَرَجَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْن ».

أخرجه البخاري في: ١٩- كتاب التهجد: ٢٥- باب ما جاء في التطوع مثني مثني.

#### (١٧) باب ما يقرأ في يوم الجمعة

 ﴿ حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِيْكَ، قَالَ: كَانَ النَّبِي عَلَيْ يَقْرَأُ فِي الجُمُعَةِ، فِي صَلاَةِ الفَجْرِ، ﴿ الْمَرْ \* تَنْزِلُ ﴾ السَّجْدَةَ، وَ ﴿ هَلْ أَنَى عَلَى ٱلإنسَان ﴿ .

أخرجه البخاري في ١١- كتاب الجمعة: ١٠- باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة.

## ب ۱۷ /ح ۲۰۰۵-۲۰۰۹

## ٨- كتاب صلاة العيدين

 حديث ابْنِ عَبَّاسٍ وَإِنَّهُا، قَالَ: شَهِدْتُ الفِطْرَ مَعَ النَّبِي عَلَيْهُ وَأَبِي بَكْرِ وَعُمْرَ وَعُثْبَانَ يُصَلُّونَهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ يُخْطَبُ [بَعْد](١). [خَرَجَ النَّبِي عَيَالِيُّ إِنَّ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حينَ يُجْلِسُ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ، حَتَّى جَاءَ النِّسَاءَ، مَعَهُ بِلاَلٌ. فَقَالَ: ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلنَّبِي إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ ﴾ الآيَةَ[الممتحنة: ١٢] ثُمُّ قَالَ حينَ فَرَغَ مِنْهَا: «آنْئُنَّ عَلَى ذلِكِ؟» فَقَالَتِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ، لَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا: نَعَمْ! (٣) قَالَ: «فَتَصَدَّقْنَ» فَبَسَطَ بِلاَلٌ ثَوْبَهُ، ثُمَّ قَالَ: هَلُمَّ لَكُنَّ فِدَاءُ أَبِي وَأُمِّي. فَيُلْقِينَ الْفَتَخَ وَالْحَوَاتِيمَ<sup>(؟)</sup> فِي ثَوْبِ بِلاَلٍ.<sup>(٥)</sup>

أخرجه البخاري في: ١٣- كتاب العيدين: ١٩- باب موعظة الإمام النساء يوم العيد.

٦ • ٥ -حديث جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَامَ النَّبِيُّ عَيْكِيُّ يَوْمَ الفِطْرِ

<sup>(</sup>١) قوله: "بعد" ليست في صحيح مسلم انظر (٢/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٦٠٢/٢): (فنزل نبي الله ﷺ) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٤٨٩٥).

<sup>(</sup>٣) سقط أو حذف «لايدري حسن من هي» كما في نفس مرجع المصنف في البخاري رقم (٩٧٩). ووقع في "صحيح مسلم" (٢٠٢/٢) بدل هذه اللفظة: «لا يدري حينئذ من هي» والصواب رواية البخاري راجع "الفتح" (٢/ ٥٤٢)، "وشرح النووي على مسلم" (٦/ ١٧١) وحسن هو ابن مسلم الراوي عن طاووس عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) زادا في رواية لها: «والخرص» كما في "صحيح البخاري" رقم (١٤٣١) ومسلم (٢/٢/٢).

<sup>(</sup>٥) وفي رواية لهما: (قال ابن عباس: أشهد على رسول الله ﷺ يصلي قبل الخطبة، فرأى أنه لم يسمع النساء، فأتاهن ..).

كها في "صحيح البخاري" رقم (١٤٤٩) ومسلم (٢/٢٢).

فَصَلَّى، فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ، ثُمُّ خَطَب، فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَ، وَهُوَ يَتُوكَأُ عَلَى يَتُوكًا عُلَى يَدِ بِلاَلٍ، وَبِلاَلٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ، يُلْقِي فِيهِ النِّسَاءُ الصَّدَقَةَ. (١)

أخرجه البخاري في: ١٣- كتاب العيدين: ١٩- موعظة الإمام النساء يوم العيد.

√ ♦ ٥ -حديث ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ قَالاَ: لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الأَضْحَى.

أخرجه البخاري في: ١٣- كتاب العيدين: ٧- باب المشي والركوب إلى العيد، والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة.

♦ ♦ ٥ -حديث ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي أَوَّلِ مَا بُويِعَ لَهُ، إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ بِالصَّلاَةِ يَوْمَ الفِطْرِ، وَإِنَّمَا الخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلاَةِ.

أخرجه البخاري في: ١٣- كتاب العيدين: ٧- باب المشي والركوب إلى العيد، والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة.

٩ • ٥ -حديث ابْنِ عُمَر. قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَبُو بَكْرٍ
 وَعُمَرَ وَإِنْ عَلَى الْحَالَةِ اللهِ الْحَالَةِ اللهِ الْحَالَةِ اللهِ الْحَالَةِ اللهِ الْحَالَةِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

أخرجه البخاري في: ١٣- كتاب العيدين: ٨- باب الخطبة بعد العيد.

أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَغْرُجُ
 يُوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى، فَأُوّلُ شَيْءٍ يَبْدأُ بِهِ الصَّلاَةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ

 <sup>(</sup>١) تتمته: (قلت لعطاء -القائل هو ابن جريج الراوي عن عطاء عن جابر-: زكاة يوم الفطر؟ قال: لا،
 ولكن صدقة يتصدقن حينئذ تلقي فتخها ويلقين.

قلت: [أترى حقًا على الإمام ذلك يذكرهن؟ قال: إنه لحق عليهم] وما لهم لا يفعلونه).

كما في "صحيح البخاري" رقم (٩٧٨) ومسلم(٢/٣٠٢) ما عدا ما بين المعكوفين فبدله عند مسلم: (أحقًا على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن؟ قال: أي لعمري أن ذلك لحق عليهم).

فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ، وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ، فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ، فَإِنْ كَانَ يُريدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا، قَطَعَهُ؛ أَوْ يَأْمُرُ بِشَيْءٍ، أَمَرَ بِهِ؛ ثُمَّ يَنْصَرِف قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ عَلَى ذلِكَ حَتَّى خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ، وَهُوَ أَميرُ المَديِنةِ، فِي أَصْحًى أَوْ فِطْرٍ، فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمُصَلَّى إِذَا مِنْبَرٌ بَنَاهُ كَثيرُ بْنُ الصَّلْتِ، فَإِذَا مَرْوَانُ يُريدُ أَنْ يَرْتَقِيَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّى، فَجَبَذْتُ بِئَوْبِهِ، فَجَبَذَنِي، فَارْتَفَعَ فَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلاَّةِ؛ فَقُلْتُ لَهُ: غَيَّرْتُمْ وَاللَّهِ فَقَالَ: أَبَا سَعِيدٍ قَدْ ذَهَبَ مَا تَعْلَمُ؛ فَقُلْتُ: مَا أَعْلَمُ، وَاللهِ خَيْرٌ مِمَّا لاَ أَعْلَمُ، [فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَجَعَلْتُهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ](١).

أخرجه البخاري في: ١٣- كتاب العيدين: ٦- باب الخروج إلى المصلى بغير منبر.

## (١) باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال

﴿ ﴿ ٥ -حديث أُمِّ عَطِيَّةَ. قَالَتْ: [أُمِرْنَا أَنْ] (٢) نُخْرِجَ الحُيَّضَ، يَوْمَ الْعِيدَيْنِ"، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَيَشْهَدْنَ [جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ](؟،

<sup>(</sup>١) هذا لفظ «البخاري» ولفظ مسلم مغاير. وما بين المعكوفين ليس في صحيح مسلم. انظر "صحيح مسلم» (۲/۰۰۲).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٦٠٥): «أمرنا (تعني النبي ﷺ) أن، وفي رواية (٢/ ٢٠٦): «أمرنا رسول الله ﷺ أن »وكذا في "صحيح البخاري» رقم (٩٧٤).

<sup>(</sup>٣) في رواية لهما: «والعواتق» كما في «صحيح البخاري» رقم (٩٨١) ومسلم(٢/ ٦٠٥–٢٠٦).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٦٠٦/٢): "الخير ودعوة المسلمين" وكذا في "صحيح البخاري" رقم (١٦٥٢).

[وَيَعْتَزِلُ الحُيَّضُ عَنْ مُصَلاً هُن] (اللهِ إِحْدَانَا اللهِ إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابِهَا ». (اللهِ إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابِهَا ». (اللهِ إِحْدَانَا اللهِ اللهِ اللهِ إِحْدَانَا اللهِ إِحْدَانَا اللهِ اللهِ إِحْدَانَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

أخرجه البخاري في: ٨- كتاب الصلاة: ٢- باب وجوب الصلاة في الثياب.

## (٤) باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد

لا أن حديث عَائِشَة وَ النَّهُ اللهُ عَائِشَة وَ النَّهُ اللهُ عَائِشَة وَ النَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَانَد. وَخَلَ أَبُو بَكْرٍ، وَعِنْدَي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الأَنْصَارِ، تُغَنِّيَانِ بِهَا تَقَاوَلَتِ الأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاتَ. قَالَتْ: وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْن. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَزَاميرُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللهِ قَالَتُ وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتِيْن. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِهِ: «يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِهِ: «يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِهِ: «يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِهِ: «يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٍ،

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٦٠٥-٦٠٦): «وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين» اهـ. وفي رواية: «فأما الحيض فيعتزلن الصلاة».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٦٠٦/٢). (قلت): أي: أن أم عطية هي التي قالت.

<sup>(</sup>٣) قوله: «صاحبتها» بدلها في صحيح مسلم: «أختها» والمعنى واحد إذ المراد بالإخوة الأخوة في الدين.

<sup>(</sup>٤) وفي رواية لها: (عن أم عطية قالت: «كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها حتى تخرج الجيض، فيكن خلف الناس فيكبر بتكبيره»، ولفظ مسلم: «كنا نؤمر بالخروج في العيدين والمخبأة والبكر، قالت: والحيض يخرجن فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس»).

كما في "صحيح البخاري" رقم (٩٧١) ومسلم(٢/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٥) وفي رواية لهما: (عن عائشة أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان، والنبي ﷺ متغش -وفي مسلم مسجى- بثوبه فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي ﷺ عن وجهه وقال: «دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد») كما في «صحيح البخاري» رقم (٩٨٧) و (٣٥٢٩) و وصملم(٢/ ٢٠٨) لكن عنده بدل «تدففان»: «تغنيان» وفي رواية له: «تلعبان بدف» اه.

وزادا: (قالت: رأيت رسول الله ﷺ يسترني بردائه، وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد

أخرجه البخاري في: ١٣- كتاب العيدين: ٣- باب سنة العيدين لأهل الإسلام.

٣ / ٥ -حديث عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ، فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ، وَدَخَلَ أَبُو بَكْرِ، فَانْتَهَرَنِي، وَقَالَ: مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «دَعْهُمَا». فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَاوَكَانَ يَوْمَ عيدٍ يَلْعَبُ [فِيهِ] (١) السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ، فَإِمَّا سَأَلْتُ النَّبِيَ ﷺ، وَإِمَّا قَالَ: «تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ، خَدِّي عَلَى خَدِّهِ، وَهُوَ يَقُولُ: «دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفِدَةَ» حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ قَالَ: «حَسْبُكِ» قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: «فَاذْهَبِي ».

أخرجه البخاري في: ١٣- كتاب العيدين: ٢- باب الحراب والدرق يوم العيد.

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَإِنَّ عَالَ الْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ النَّبِي ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَإِنَّهُ عَالَمُ النَّالِي اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ ا عِيْكِ بِحِرَابِهِم، دَخَلَ عُمَرُ فَأَهْوَى إِلَى الْحَصَى فَحَصَبَهُمْ بِهَا، فَقَالَ: «دَعْهُمْ يَا عُمَرُ ».

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد والسير: ٧٩- باب اللهو بالحراب ونحوها.

حتى أكون أنا التي أسأم، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو). كما في البخاري رقم (٥٢٣٦) ومسلم(١٠٨/٢ و ٦٠٩) لكن عنده بدل «أسأم»: «أنصرف» وكذا في "صحيح البخاري" رقم (١٩٠٥).

<sup>(</sup>۱) قوله: «فيه» ليست في صحيح مسلم انظر (۲/ ۲۰۹).

اللؤلؤ والمرجان

رکا کی

🔅 ب ۲-۱/ح ۵۱۵-%۲۰۱

#### ٩- كتاب صلاة الاستسقاء

٥ ١ ٥ -حديث عَبْدِاللهِ بنِ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْهُ اسْتَسْقَى فَقَلَبَ ردَاءَهُ <sup>(۱)</sup>.

أخرجه البخاري في: ١٥- كتاب الاستسقاء: ٤- باب تحويل الرداء في الاستسقاء.

### (١) باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء

7 \ 0 -حديث أنس بنِ مَالِكِ. قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلاَّ فِي الإِسْتِسْقَاءِ، وَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ.

أخرجه البخاري في: ١٥- كتاب الاستسقاء: ٢٢- باب رفع الإمام يده في الاستسقاء.

#### (٢) باب الدعاء في الاستسقاء

T 10\*(1)

حديث عبد الله بن زيد «أن النبي ﷺ خرج إلى المصلى فاستسقى، فاستقبل الفبلة وحول رداءه، وصلى ركعتين».

أخرجه "البخاري" في: ١٥- كتاب الاستسقاء: ٤- باب تحويل الرداء في الاستسقاء رقم (١٠١٢).

وفي رواية لها: «خرج -أي رسول الله ﷺ- يستسقى قال: فحول –وفي مسلم فجعل- إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو». كما في "صحيح البخاري" رقم (١٠٢٥) ومسلم (٢/ ٦١١).

وفي رواية لهما: (عن عبد الله بن زيد «أن النبي ﷺ خرج إلى المصلي يصلي –وفي مسلم يستسقى- وأنه لما (دعا أو) أراد يدعو استقبل القبلة وحول رداءه») كها في "صحيح البخاري" رقم (١٠٢٨) ومسلم(٢/ ٦١١) ما عدا ما بين القوسين.

(٢) \* حديث أنس بن مالك (أن رجلاً دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر، ورسول الله ﷺ 

<sup>(</sup>١) أتم منه الحديث التالى:

النّبِيّ عَلَيْهُ، فَبَيْنَا النّبِيُ عَلَيْهُ يَخْطُبُ (ا) فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ، قَامَ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: يَا النّبِيِّ عَلَيْهُ، فَبَيْنَا النّبِيُ عَلَيْهُ يَخْطُبُ (ا) فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ، قَامَ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكَ المَالُ، وَجَاعَ العِيَالُ، فَادْعُ اللهَ [لَنَا.](۱) فَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَمَا رَسُولَ اللهِ هَلَكَ المَالُ، وَجَاعَ العِيَالُ، فَادْعُ اللهَ [لَنَا.](۱) فَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَمَا نَرَى فِي السَّماءِ قَزَعَةً، [فَوالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا وَضَعَهَا حَتَّى ثَارَ السَّحَابُ أَمْ ثَالُ الجِبَالِ. ثُمَّ لَمْ يَنْزِلُ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ المَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ أَمْثَالُ الجِبَالِ. ثُمَّ لَمْ يَنْزِلُ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ المَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ أَمْثَالُ الجِبَالِ. ثُمَّ لَمْ يَنْزِلُ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ المَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ أَمْثَالُ الجِبَالِ. ثُمَّ لَمْ يَنْزِلُ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ المَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ أَمْثَالُ الجِبَالِ. ثُمَّ لَمْ يَنْزِلُ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ المَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ وَلَا غَيْرُهُ وَلَا غَيْرُهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهِ وَلَكَ الْأَعْرَائِيُّ، أَوْ قَالَ غَيْرُهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ الجُمُعَةِ الأُخْرَى. فَقَامَ ذلِكَ الأَعْرَائِيُّ، أَوْ قَالَ غَيْرُهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهُ عَرَائِيُّ اللهُ عَرَائِيُّ ، أَوْ قَالَ غَيْرُهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَرَائِهُ اللهُ عَرَائِيُّ ، أَوْ قَالَ غَيْرُهُ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَرَائِهُ اللهِ اللهُ المُعَرِالْ عَنْ اللهُ عَرَائِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ المُعْرَائِي اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

الله يغيثنا. قال: فرفع رسول الله على يديه فقال: «اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا» قال أنس: ولا والله ما نرى في الساء من سحاب ولا قزعة [ولا شيئا وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت الساء انتشرت ثم أمطرت. قال: والله ما رأينا الشمس سبتاً، ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله على قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله! هلكت الأموال وانقطعت السبل ] فادع الله يمسكها. قال: فرفع رسول الله على الآكام والجبال والظراب والأودية ومنابت الشجر» قال: فانقطت وخرجنا نمشى في الشمس).

قال شريك -هو ابن عبد الله بن أبي نمر الراوي عن أنس-: فسألت أنسًا: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري.

أخرجه "البخاري" في: ١٥- كتاب الاستسقاء: ٦- باب الاستسقاء في المسجد الجامع.

وقوله: «من باب كان وجاه المنبر» في مسلم: «من باب كان نحو دار القضاء» وكذا في "صحيح البخاري» رقم (١٠١٤).

وبدل «اسقنا» في مسلم: «اغثنا» وليس في "صحيح مسلم» ذكر: «الجبال».

<sup>(</sup>١) زادا في رواية لهما: "على المنبر" كما في "البخاري" رقم (١٠٣٣) ومسلم (٢/ ٦١٥).

<sup>(</sup>۲) قوله: «لنا» بدلها في «صحبح مسلم» (۲/۲۱۲): «يغيثنا».

<sup>\*</sup> وفي "صحيح مسلم" (٢/ ٦١٤) "وبطون الأودية" وكذا في "صحيح البخاري" رقم (١٠١٧) و(١٠١٩).

تَهَدَّمَ البِنَاءُ، وَغَرِقَ المَالُ،](() فَادْعُ اللهَ [لَنَا](()). فَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا» فَهَا يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ السَّحَابِ إِلاَّ انْفَرَجَتْ (() وَصَارَتِ المَدينَةُ مِثْلَ الجَوْبَةِ، وَسَالَ الوَادِي قَنَاةُ شَهْرًا، وَلَمْ يَجِئُ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلاَّ حَدَّثَ بِالجَوْدِ. (3)

أخرجه البخاري في: ١١- كتاب الجمعة: ٣٥- باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة.

### (٣) باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم، والفرح بالمطر

﴿ ﴾ ﴿ ٥ -حديث عَائِشَةَ وَلِيَّنِهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَيَّا اللَّهِ اِذَا رَأَى تَخِيلَةً فِي السَّمَاءُ الْفَبَلَ وَأَدْبَرَ، وَدَخَلَ وَخَرَجَ، وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ. فَإِذَا أَمْطَرَتِ السَّمَاءُ سُرِّيَ عَنْهُ، فَعَرَّفَتُهُ عَائِشَةُ. ذلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَا اللَّهَ الْمُ الْدُرِي، لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ سُرِّيَ عَنْهُ، فَعَرَّفَتُهُ عَائِشَةُ. ذلِكَ فَقَالَ النَّبِيُ عَيَا اللَّهِ عَلَيْهُ: «مَا أَدْرِي، لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ النَّبِيُ عَيَا اللَّهِ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". وانظر (٦١٢/٢ – ٦١٥) ولكن بدله في "صحيح مسلم" ما ذكرته في الحديث السابق رقم (۱) بين معكوفين.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٦١٣/٢): "يمسكها" وكذا في "صحيح البخاري" رقم (١٠١٣).

 <sup>(</sup>٣) وفي رواية لها: «فجعلت تمطر حولهًا، ولا تمطر بالمدينة قطرة، فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل» كما في «البخاري» رقم (١٠٢١) ومسلم(٢/ ٦١٥).

<sup>(</sup>٤) وفي رواية لهما: (عن أنس قال: كان رسول الله ﷺ يخطب يوم الجمعة، فقام الناس فصاحوا، فقالوا: يا رسول الله! قحط المطر واحمرت الشجر وهلكت البهائم، فادع الله ...) الحديث. رواه "البخارى" رقم (١٠٢١) ومسلم(٢/ ٦١٤–٦١٥).

والجمع بين الروايتين: أنها قصتان، الأولى حصلت لما سأل رجل النبي تَتَلِيْقُونَ، والثانية هي القصة التي حصلت لما استعصيت قريش على النبي تَتَلِيْقُون، فدعا عليهم بسبع كسني يوسف.. ثم أتى فقيل له: استسقى لمضر فسقوا ...

وانظر "الفتح" (۲/ ٥٩٥-٥٩٥) "والبخاري" رقم (١٠٢٠).

قَوْمٌ ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَئِهِمْ ﴾ الآية »[الأحقاف: ٢٤]. (١)

أخرجه البخاري في: ٥٩- كتاب بدء الخلق: ٥- باب ما جاء في قوله ﴿ وَهُوَ اللَّهِ عَالَمُ الرِّيكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

## $^{(3)}$ باب ہے ریح الصبا $^{(3)}$

الْمَانِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ».

أخرجه البخاري في: ١٥- كتاب الاستسقاء: ٢٦- باب قول النبي ﷺ نصرت بالصبا.

(۱) لفظ هذا الحديث عند "مسلم" (۲۱۲/۲): (عن عطاء أنه سمع عائشة زوج النبي ﷺ تقول: كان رسول الله ﷺ إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه، وأقبل وأدبر، فإذا أمطرت سر به وذهب عنه ذلك، قالت عائشة: فسألته، فقال: "إني خشيت أن يكون عذابًا سلط على أمتي " ويقول إذا رأى المطر: "رحمةً").

واللفظ الموافق للفظ «مسلم» التالى:

(حديث عائشة وطنيها زوج النبي تلكي قالت: (ما رأيت رسول الله تلكي ضاحكاً حتى أرى لهواته إنما كان يبتسم، قالت: وكان إذا رأى غيها أو ريحاً عرف في وجهه، قالت: يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرف -وفي مسلم عرفت- في وجهك الكراهية، فقال: «يا عائشة ما يؤمني أن يكون فيه عذاب عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا»).

أخرجه "البخاري" في: ٦٥- كتاب التفسير: ٤٦- سورة الأحقاف: ٢- باب قوله: ﴿ فَلَمَّا رَاوَهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَهُمْ ﴾.

<sup>\*</sup> في مسلم (مستجمعًا ضاحكًا وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٦٠٩٢) مع تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع «بالدبور» والصواب ما أثبتناه.

#### اللؤلؤ والمرجان 🎕

### ١٠ - كتاب صلاة الكسوف

#### (١) باب صلاة الكسوف

حديث عَائِشَة، قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلِيْ [بِالنَّاسِ](۱)، فَقَامَ فَأَطَالَ القِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ القِيَامِ، الأُولِ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ وَهُو دُونَ الرِّكُوعَ الأُولِ، ثُمَّ سَجَدَ [فَأَطَالَ السُّجُودَ](۱)، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرُّكُوعَ وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الأُولِ، ثُمَّ سَجَدَ [فَأَطَالَ السُّجُودَ](۱)، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرُّكُوعَ وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الأُولِ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدِ الْجُلَتِ الشَّمْسُ، الرَّكُعةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الأُولِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهُ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا اللهِ مُ قَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ فَادُعُوا الله وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا اللهِ مُ قَالَ: «يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَمْتَهُ مُولِ اللهِ أَنْ يَرْنِي عَبْدُهُ أَوْ تَرْنِي أَمَتُهُ، يَا أُمَّةً مُحَمَّدٍ وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَ الْمَصَرِكُمُ مُنَ اللهِ أَنْ يَرْنِي عَبْدُهُ أَوْ تَرْنِي أَمَتُهُ، يَا أُمَّةً مُحَمَّدٍ وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَصَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا اللهَ الْمَتَهُ اللهُ الْمَنَانُ المَّالَةُ مُعَمَّدٍ وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَعَرَاهُ وَلَا اللهِ الْوَلَالِ الْمُؤْمِنَ مَا أَمْتُهُ اللهُ وَلَبُكُنْتُمْ كَثِيرًا اللهُ اللهِ اللهُ وَلَبُكُنْتُمْ كَثِيرًا اللهُ اللهُ وَلَبُكُنْتُمْ كَثِيرًا اللهُ اللهُ وَلَنَا وَلَعْلَامُونَ مَا أَنْ يَرْنِي عَبْدُهُ أَوْ تَرْنِي أَمْتُهُ اللهُ وَلَنَكُمُ اللهُ وَلَنَحُومُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَنَا اللهُ اللهُ وَلَنَا السَّهُ اللهُ الْمَالُولَ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِلُولُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمُونَ اللهُ ال

أخرجه البخاري في: ١٦- كتاب الكسوف: ٢- باب الصدقة في الكسوف.

الشّمْسُ عَائِشَة، زَوْجِ النّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَاكْبَرَ، فَاقْتَرَأ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَخَرَجَ إِلَى المَسْجِدِ، فَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ، فَكَبَرَ، فَاقْتَرَأ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، ثُمَّ قَالَ: «سَمِعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ قَرَاءَةً طَوِيلاً، ثُمَّ قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، فَقَامَ [وَلَمْ يَسْجُدْ،](۱) وَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً، هِيَ أَدْنَى مِنَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، فَقَامَ [وَلَمْ يَسْجُدْ،](۱)

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفات ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢/ ٦١٨-٢٢١).

القِرَاءَةِ الأُولَى، ثُمَّ كَبَرَ وَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً، وَهُوَ أَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ؛ ثُمَّ قَالَ فِي ثُمَّ قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّعْعَةِ الآخِرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، فَاسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ، الرَّعْعَةِ الآخِرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، فَاسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ، وَالْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ؛ ثُمَّ قَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِهَا هُو أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: «هُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا وَأَنْتُمُوهُمَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاةِ».

أخرجه البخاري في: ١٦- كتاب الكسوف: ٤- باب خطبة الإمام في الكسوف.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في صحيح مسلم (٢/٦١٩): «فاقترأ رسول الله ﷺ قراءة طويلة».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٦١٩): «ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفات ليس في "صحيح مسلم". انظر (٦١٨/٢-٢٢١).

<sup>(</sup>٤) قوله: «وعدته» بدلها في «صحيح مسلم» (٢/ ٦١٩): «وعدتم».

<sup>(</sup>٥) وفي رواية لهما: (عن عائشة و﴿عُنِيما قالت: كسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ ..." الحديث.

أخرجه البخاري في: ٢١- كتاب العمل في الصلاة: ١١- باب إذا تفلتت الدابة في الصلاة.

#### (٢) باب ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف

٣٧٥ - حديث عَائِشَة، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّ يَهُودِيَّةً جَاءَتْ تَسُأَلُهَا، فَقَالَتْ الْقَبْرِ. فَسَأَلَتْ عَائَشَةُ، تَسْأَلُهَا، فَقَالَتْ اللهِ عَلَيْهُ عَذَابِ القَبْرِ. فَسَأَلَتْ عَائَشَةُ، رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ؛ عَائِذًا رَسُولُ اللهِ عَلِيْهُ؛ عَائِذًا بِاللهِ [مِنْ ذَلِكَ.]()

ثُمُّ رَكِبَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، ذَاتَ غَدَاةٍ مَرْكَبًا، فَخَسَفَتِ الشَّمْسُ، [فَرَجَعَ ضُحَى، فَمَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، بَيْنَ ظَهْرَانِي الحُجَرِ، ] أَنَّ ثُمُّ قَامَ يُصَلِّي، وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً، ثُمُّ رَكَعَ رُكوعًا طَويلاً، ثُمُّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَويلاً، وَهُو دُونَ قَقَامَ قِيَامًا طَويلاً، وَهُو دُونَ القِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمُّ رَكَعَ رُكوعًا طَويلاً، وَهُو دُونَ القِيَامِ الأُوَّلِ، ثُمُّ وَعَنَا طَويلاً، وَهُو دُونَ القِيَامِ الأُوَّلِ، ثُمُّ وَعَنَا طَويلاً، وَهُو دُونَ القِيَامِ الأُوَّلِ، ثُمُّ رَفَعَ فَسَجَدَ، ثُمُّ قَامَ، فَقَامَ قِيَامًا طَويلاً، وَهُو دُونَ القِيَامِ الأُوَّلِ، ثُمُّ وَعَعَ طُويلاً، وَهُو دُونَ الرَّكُوعِ الأُوَّلِ، ثُمُّ قَامَ قِيَامًا طَويلاً، وَهُو دُونَ الرَّكُوعِ الأُولِ، ثُمُّ وَعَامَ اللهُ وَلُولَ الرَّكُوعِ الأُولِ، ثُمُّ رَكَعَ رُكُوعًا طَويلاً، وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الأُولِ، ثُمُّ أَمَرَهُمُ أَنْ اللهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمُّ أَمَرَهُمُ أَنْ اللهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمُّ أَمَرَهُمُ أَنْ اللهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمُّ أَمَرَهُمُ أَنْ اللهُ قَلْ، ثُمُّ المَعَ فَسَجَدَ وَانْصَرَفَ، فَقَالَ [مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمُّ أَمَرَهُمُ أَنْ

كما في "صحيح البخاري" رقم (١٠٥٨) ومسلم(٢/ ٦٢٠).

تنبيه: في صحيح مسلم الراوي عطاء يقول: (سمعت عبيد بن عمير يقول: حدثني من أصدق -- حسبته يريد عائشة- ...).

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢/ ٦٢١).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٦٢١): «فأتى رسول الله ﷺ من مركبه حتى انتهى إلى مصلاة الذي كان يصلي فيه».

يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ القَبْرِ](١).

أخرجه البخاري في: ١٦- كتاب الكسوف: ٧- باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف.

# (٣) باب ما عرض على النبي ﷺ في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار

\$ \ 0 - حديث أَسْمَاءَ. قَالَتْ: أَتَيْتُ عَائِشَةً وَهِيَ تُصَلِّي (")، فَقُلْتُ مَا شَانُ النَّاسِ ؟ [فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاء] (")، فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ، [فَقَالَتْ: سُبْحَانَ شَانُ النَّاسِ؟ [فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاء] (أن قُلْتُ: آيَةٌ؟ [فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَيْ نَعَمْ!] (ف فَقُمْتُ (") حَتَّى تَجَلاً فِي اللهِ!] (ف فَقُمْتُ (اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى رَأْسِي المَاءَ، فَحَمِدَ الله ، عَزَّ وَجَلَّ النَّيُ عَلَيْهُ ، الغَشْيُ ، فَجَعَلْتُ أَصُبُ عَلَى رَأْسِي المَاءَ، فَحَمِدَ الله ، عَزَّ وَجَلَّ النَّيِ عَلَيْهُ ،

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٦٢١): "إني قد رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال».

<sup>(</sup>٢) وفي رواية لهما: (أتيت عائشة [حين خسفت الشمس]..) كما في "صحيح البخاري" رقم (٧٢٨٧) ومسلم (٢/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٦٢٤): "فأشارت برأسها إلى السهاء" وكذا في "صحيح البخاري" برقم (١٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢/ ١٢٤-٦٢٦).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٦٢٤): (وقالت: نعم) اه. وهو محمول على الإشارة كما في رواية "البخاري".

<sup>(</sup>٦) في رواية لهما: (فأطال رسول الله ﷺ جدًا حتى تجلاني الغشي وإلى جنبي قربة فيها ماء -وفي مسلم من ماء- ... فجعلت أصب منها -وفي مسلم من الماء- على رأسي، فانصرف رسول الله ﷺ وقد انجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله ... ثم قال: "أما بعد...").
كما في "البخاري" رقم (٩٢٢) ومسلم (٢/ ٦٢٤).

وَأَنْنَى عَلَيْهِ، مُمُّ قَالَ: «مَا مِنْ شَيْءَ لَمْ أَكُنْ أُرِيتُهُ إِلاَّ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي، حَقَّ الجَنَّهُ وَالنَّارُ، فَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنْكُمْ تُفْتَنونَ فِي قُبُورِكُمْ مِثْلَ أَوْ قَرِيبَ (قَالَ الرَّاوِي: لاَ أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ) مِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَالِ، يُقَالُ مَا عِلْمُكَ بِهذَا الرَّجُلِ فَأَمَّا المُؤْمِنُ أَوِ المُوقِنُ (لاَ أَدْرِي بِأَيِّمِا قَالَتْ أَسْمَاءُ) فَيَقُولُ عِلْمُكَ بِهذَا الرَّجُلِ فَأَمَّا المُؤْمِنُ أَوِ المُوقِنُ (لاَ أَدْرِي بِأَيِّمِا قَالَتْ أَسْمَاءُ) فَيَقُولُ هُو مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، جَاءَنَا بِالبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى، فَأَجَبْنَا [وَاتَبَعْنَا،] (() [هُو مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، جَاءَنَا بِالبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى، فَأَجَبْنَا [وَاتَبَعْنَا،] (() أَهُو مُكَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، جَاءَنَا بِالبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى، فَأَجَبْنَا [وَاتَبَعْنَا،] (() أَهُو مُكَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، جَاءَنَا بِالبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى، فَأَجَبْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُوقِنًا بِهِ] (()) مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، فَيُقَالُ: نَمْ صَالِحًا، [قَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُوقِنًا بِهِ] (()) وَأَمَّا المُنَافِقُ أَوِ المُرْتَابُ (لاَ أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ) فَيَقُولُ: لاَ أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ) فَيَقُولُ: لاَ أَدْرِي أَيْ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ) فَيَقُولُ: لاَ أَدْرِي أَيْ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ) فَيَقُولُ: لاَ أَدْرِي أَيْ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيُقُولُ: لاَ أَدْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ».

أخرجه البخاري في: ٣- كتاب العلم: ٢٤- باب من أجاب الفتيا [بإشارة]<sup>(١)</sup> اليد والرأس.

٥ ٢ ٥ - حديث عَبْدِاللهِ بِن عَبَّاسٍ. قَالَ: انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ بَيَّكِيْ ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً نحْوًا مِنْ رَسُولُ اللهِ بَيَّكِيْ ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً نحْوًا مِنْ [قِرَاءَة] أَنَّ سُورَةِ البَقَرَةِ ؛ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَويلاً ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَويلاً ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَويلاً ، وُهُو دُونَ الرُّكوعِ الأَوَّلِ ثُمُّ وَهُو دُونَ القِيَامِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ ركوعًا طَويلاً وَهُو دُونَ الرُّكوعِ الأَوَّلِ ثُمُّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَويلاً ، وَهُو دُونَ القِيَامِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَويلاً ، وَهُو دُونَ القِيَامِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَويلاً ، وَهُو دُونَ القِيَامِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَويلاً ، وَهُو دُونَ القِيَامِ اللهِ وَهُو دُونَ القِيَامِ اللهُ وَهُو دُونَ القِيَامِ اللهِ يَامًا طَويلاً ، وَهُو دُونَ القِيَامِ اللهِ يَالَّ وَهُو دُونَ القِيَامِ اللهُ يَامِ وَهُو دُونَ القِيَامِ اللهُ وَالَّا اللهُ اللهُ وَالَّا وَالْ اللهُ عُونَ دُونَ القِيَامِ الْقَامَ قِيَامًا طَويلاً ، وَهُو دُونَ القِيَامِ اللهُ يَامِ اللهُ وَوْنَ القِيَامِ الْعَرِيلاً ، وَهُو دُونَ القِيَامِ الْقَامَ قِيَامًا طَويلاً ، وَهُو دُونَ القِيَامِ اللهُ اللهُ اللهُ الْعُونَ اللهُ الْعَامِ الْقَامَ قَيَامًا طَويلاً ، وَهُو دُونَ القِيَامِ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٢٢٤): «وأطعنا».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢/ ٦٢٤-٦٢٦).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٦٢٤): «قد كنا نعلم أنك لتؤمن به».

<sup>(</sup>٤) في المطبوع (بإرشاد) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢/ ٦٢٦-٦٢٧).

الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ جَبَّتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ ﷺ: ﴿إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ ، لاَ يَعْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللهِ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْبًا فِي مَقَامِكَ، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ كَعْكَعْتَ؛ فَقَالَ ﷺ: ﴿إِنِّي رَأَيْتُ الجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ عُنْقُودًا، وَلَوْ أَصَبْتُهُ كَعْكَعْتَ؛ فَقَالَ ﷺ: ﴿إِنِّي رَأَيْتُ الجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ عُنْقُودًا، وَلَوْ أَصَبْتُهُ لَا كَالْيَوْمِ قَطُ كَعْكَعْتَ؛ فَقَالَ ﷺ: وَلَا يَتِيتِ الدُّنْيَا، وَأُرِيتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَاليَوْمِ قَطُ لَا كَلْتُومِ فَطُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَاليَوْمِ قَطُ لَا كَلْتُومٍ قَطُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَاليَوْمِ قَطُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَاليَوْمِ قَطُ النَّامَ فَلُمُ اللهُ وَاللهِ اللهِ ؟ قَالَ: ﴿ [يَكُفُرُنَ] ﴿ اللهِ ؟ قَالَ: ﴿ إِيكُفُرِهِنَ ﴾ قِيلَ: يَكُفُرْنَ بِاللهِ ؟ قَالَ: ﴿ [يَكُفُرُنَ] ﴿ العَشِيرَ، وَ[يَكُفُرْنَ] ﴿ اللهِ عُسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَ الدَّهْرَ [كُلُّهُ أَنَ العَشِيرَ، وَ[يَكُفُرْنَ] ﴿ اللهِ عُسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَ الدَّهْرَ [كُلَّهُ إِنَّ أَنَّ مَنْ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، قَلْكَ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ حَيْرًا قَطُ ﴾.

أخرجه البخاري في: ١٦- كتاب الكسوف: ٩- باب صلاة الكسوف في جماعة.

#### (٥) باب ذكر النداء بصلاة الكسوف، الصلاة جامعة

كَلَّ وَمُرو بنِ الْعَاصِ. قَالَ: لَمَّا كَسَفَتِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ الْعَاصِ. قَالَ: لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، نُودِيَ: إِنَّ الصَّلاَةَ جَامِعَةٌ، فَرَكَعَ النَّبِيُّ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَ نُودِيَ: إِنَّ الصَّلاَةَ جَامِعَةٌ، فَرَكَعَ النَّبِيُّ وَلَيْ سَجْدَةٍ، [ثُمَّ جَلَسَ،] (اللهُ عَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ، [ثُمَّ جَلَسَ،] أَنَّ ثُمَّ اللهِ الل

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ليس في "ضحيح مسلم". انظر (٢/ ١٢٦-١٢٧).

<sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٦٢٦): "بكفر".

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢/ ٦٢٦- ٦٢٧).

 <sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٦٢٨/٢)
 تنبيه: الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة والشيم.

جُلِّيَ عَنِ الشَّمْسِ قَالَ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ: مَا سَجَدْتُ سُجُودًا قَطُّ كَانَ أَطْوَلَ مِنْهَا.

أخرجه البخاري في: ١٦- كتاب الكسوف: ٨- باب طول السجود في الكسوف.

٧٧٥ -حديث أبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿إِنَّ الشَّمْسَ وَالْعَمْرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنَّهُمَّا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذَا [رَأَيْتُمُوهُمَا]() فَقُومُوا فَصَلُّوا».

أخرجه البخاري في: ١٦- كتاب الكسوف: ١- باب الصلاة في كسوف الشمس.

٨ ٢ ٥ -حديث أبي مُوسَى. قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ النَّبِيُ ﷺ فَنِعًا، يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ؛ فَأَتَى المَسْجِدَ فَصَلّى بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ فَرَعًا، يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ؛ فَأَتَى المَسْجِدَ فَصَلّى بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ رَأَيْتُهُ قَطُّ يَفْعَلُهُ، وَقَالَ: «هذِهِ الآيَاتُ الَّتِي يُرْسِلُ اللهُ، لاَ تَكُونُ وَسُجُودٍ رَأَيْتُهُ قَطُّ يَفْعَلُهُ، وَلَكِنْ يُخَوِّفُ اللهُ بِهِ عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلكِنْ يُخَوِّفُ اللهُ بِهِ عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَدُعَائِهِ وِاسْتِغْفَارِهِ».

أخرجه البخاري في: ١٦- كتاب الكسوف: ١٤- باب الذكر في الكسوف.

٧ ٩ -حديث ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لاَ يَغْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا [آيَتَانِ] (١) مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُوا».

أخرجه البخاري في: ١٦- كتاب الكسوف: ١- باب الصلاة في كسوف الشمس. 
• ٣٥-حديث المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ، قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٦٢٨): «رأيتم منها شيئًا» وفي رواية: «رأيتموه».

<sup>(</sup>٢) قوله: «آيتان» بدلها في "صحيح مسلم" (٢/ ٦٣٠): «آية» كذا في "صحيح البخاري" رقم (٣٢١٠).

رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ؛ [فَقَالَ النَّاسُ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمُ؛ [فَقَالَ النَّاسُ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ وَالقَمَرَ (٢) لاَ يَنْكَسِفَانِ إِبْرَاهِيمَ، ] (١) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ (٢) لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ فَصَلُّوا وَادْعُوا اللهَ ». (٣)

أخرجه البخاري في: ١٦- كتاب صلاة الكسوف: ١- باب الصلاة في كسوف الشمس.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (۲/ ٦٣٠).

<sup>(</sup>۲) في رواية لها: «أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان ...» كما في "صحيح البخاري" رقم (۱۰۲۰) ومسلم(۲/ ٦٣٠).

<sup>(</sup>٣) تتمته: «حتى ينجلي -وفي مسلم ينكشف-» كما في "صحيح البخاري" رقم (١٠٦٠) ومسلم(٢/ ٦٣٠).

<rr>>

## اللؤلؤ والمرجان 🎇

# ١١- كتاب الجنائر

#### (٦) باب البكاء على الميت

أخرجه البخاري في: ٢٣(٥) - كتاب الجنائز: ٣٢ - باب قول النبي ﷺ يعذب

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٦٣٥): (كنا عند النبي ﷺ، فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيًا لها أو ابنًا لها في الموت، فقال للرسول: "ارجع إليها فأخبرها").

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۲/ ٦٣٦): "فعاد الرسول فقال: إنها .. أقسمت لتأتينها".
 وكذا في "صحيح البخاري" رقم (۷۳۷۷).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١٣٦/٢).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٣٦/٢): «نقعقع كأنها في شنة» وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٧٣٧٧) لكن عنده: «شن» بدون هاء.

<sup>(</sup>٥) في المطبوع (٣٢) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٦) في المطبوع (٣٣) والصواب ما أثبتناه.

الميت ببعض بُكاء أهله عليه.

٣٠٠ حديث عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ وَلِيْهِ ، قَالَ: اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكْوَى لَهُ ، [فَأَتَاهُ] (١) النّبِيُ عَلَيْهِ ، يَعُودُه ، مَعَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ عَوْفٍ ، وَسَعْدِ بنِ أَبِي وَقَّاسٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ وَلِيْهِ ، فَلَمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ ، فَوَجَدَهُ وَسَعْدِ بنِ أَبِي وَقَّاسٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ وَلِيْهِ ، فَلَمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ ، فَوَجَدَهُ فِي [غَاشِيَةِ أَهْلِهِ] (١) ، فَقَالَ: «فَد قَضَى ؟ » قَالُوا: لاَ يَا رَسُولَ اللهِ فَبَكَى النّبِي فِي [غَاشِيَةِ أَهْلِهِ] أَنَ ، فَقَالَ: «أَلاَ تَسْمَعُونَ ، إِنَّ اللهَ عَلَيْهِ ، فَلَمَّ رَأَى القَوْمُ بُكَاءَ النّبِي عَيْقِهُ بَكُوا ، فَقَالَ: «أَلاَ تَسْمَعُونَ ، إِنَّ اللهَ لاَ يُعَذِّبُ بِدَمْعِ العَيْنِ وَلاَ بِحُزْنِ القَلْبِ ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَا » وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ «أَوْ يَرْحَمُ ، وَإِنَّ المَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ».

أخرجه البخاري في: ٢٣- كتاب الجنائز: ٤٤ (٣)- باب البكاء عند المريض.

# (٨) باب في الصبر على المصيبة عند أول الصدمة

٣٣٥ - حديث أنس بن مالك وطي ، قال: مَرَّ النَّبِي عَلَيْ بِامْرَأَةِ بِامْرَأَةِ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرِ. فَقَالَ: «اتَّقِي الله وَاصْبِرِي» [قَالَتْ: إِلَيْكَ عَتِي، فَإِنَّكَ لَمْ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرِ. فَقَالَ: «اتَّقِي الله وَاصْبِرِي» [قَالَتْ: إِلَيْكَ عَتِي، فَإِنَّكَ لَمْ تُعرِفْهُ فَا أَنْ قِيلَ لَهَا: إِنَّهُ النَّبِي عَلَيْهُ ؛ فَأَتَتْ بَابَ النَّبِي تَصَبْ بِمُصِيبَتِي وَلَمْ تَعْرِفْهُ فَا أَنْ قِيلَ لَهَا: إِنَّهُ النَّبِي عَلَيْهُ ؛ فَأَتَتْ بَابَ النَّبِي تَعَلِيهُ ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ؛ فَقَالَتْ: لَمْ أَعْرِفْكَ. فَقَالَ: «إِنَّهَا الصَّبُرُ عِنْدَ الصَّبُرُ عِنْدَ اللهُ وَلَى ». الصَّدْمَةِ الأُولَى ».

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٦٣٦): «فأتى».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٦٣٦): «غشية».

<sup>(</sup>٣) في المطبوع (٥٤) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٦٣٧): (فقالت: وما تبالي بمصيبتي فلمَّا ذهب).

أخرجه البخاري في: ٢٣- كتاب الجنائز: ٣١- باب زيارة القبور.

#### (٩) باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه

٤ ٣ ٥ -حديث عُمَر بنَ الخَطَّابِ وَلِيْنَهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ:
 «المَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِهَا نِيحَ عَلَيْهِ».

أخرجه البخاري في: ٢٣- كتاب الجنائز: ٣٣<sup>(٢)</sup>- باب ما يكره من النياحة على الميت.

٥٣٥ - جديث عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ. عَنْ أَبِي مُوسى، قَالَ: لَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ وَلِيْ مُوسى، قَالَ: لَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ وَلِيْ مُوسَى، قَالَ: لَمَّا عَلِمْتَ أَنَّ النَّبِيَّ عُمَرُ وَلِيْ مُعَدُ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّبِيَّ عُمَرُ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّبِيَّ عُمَرُ: قَالَ: ﴿ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ ».

أخرجه البخاري في: ٢٣- كتاب الجنائز: ٣٢- باب قول النبي ﷺ يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه.

<sup>(</sup>١) في المطبوع (٣٢) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (٣٤) والصواب ما أثبتناه.

 <sup>(</sup>۳) قوله: (أو) هذا الشك ليس في "صحيح مسلم" وهو عنده بدون شك. انظر (٦٤٠/٢) و
 (٦٤١/٢).

قَالَ: «إِنَّ المَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ» فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ كَانَ عُمَرُ رِهِ عَنْ يَقُولُ بَعْضَ ذَلِك.

مُمَّ حَدَّثَ، قَالَ: صَدَرْتُ مَعَ عُمَرَ رَهِ اللَّهِ مِنْ مَكَّةَ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالبَيْدَاءِ إِذَا هُوَ بِرَكْبٍ تَحْتَ ظِلِّ [سَمُرَةٍ] (١)، فَقَالَ: اذْهَبْ فَانْظُرْ مَنْ هؤلاءِ الرَّكْبُ؛ قَالَ فَنَظَرْتُ فَإِذَا صُهَيْبٌ، فَأَخْبَرتُهُ، فَقَالَ: ادْعُهُ لِي، فَرَجَعْتُ إِلَى صُهَيْبٍ، فَقُلْتُ: ارْتَحِلْ فَالْحَقْ أَمِيرَ الْمُؤمِنِينَ. فَلَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ دَخَلَ صُهَيْبٌ يَبْكِي يَقُولُ: وَاأَخَاهُ! وَاصَاحِبَاهُ!؛ فَقَالَ عُمَرُ ضِيْكَ يَا صُهَيْبُ أَتَبْكِي عَلَى وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ الْمَيْتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: فَلَيًّا مَاتَ عُمَرُ وَعِيْنَ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ، فَقَالَتْ: رَحِمَ اللهُ عُمَرَ وَاللهِ مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ لَيُعَذِّبُ الْمُؤمِنَ بِبُكَاءِ [أَهْلِهِ عَلَيْهِ]<sup>(٢)</sup>»؛ وَلكِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللهَ لَيَزِيدُ الكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ وَقَالَتْ: حَسْبُكُمُ القُرْآنُ ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَئَ ﴾ [الإسراء: ١٥] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، عِنْدَ ذلِكَ: وَاللَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى. قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً: وَاللَّهِ مَا قَالَ ابنُ عُمَرَ شَيْئًا.

أخرجه البخاري في: ٢٣- كتاب الجنائز: ٣٢- باب قول النبي ﷺ يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه.

٧٣٧ -حديث عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ. عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في صحيح مسلم (٢/ ٦٤١): الشجرة».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٦٤٢): «أحد».

<sup>(</sup>٣) في المطبوع (٣٣) والصواب ما أثبتناه.

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَفَعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ: ﴿إِنَّ الْمَيْتَ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ ﴾ فَقَالَتْ: وَهَلَ ابْنُ عُمَرَ رَمَاكُ إِنَّا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّهُ لَيُعَذَّبُ بِخَطِيئَتِهِ وَذَنْهِ ، وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ الآنَ ﴾ قَالَتْ: وَذَاكَ مِثْلُ قَوْلِهِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ عَلَى القَلِيبِ وَفِيهِ قَتْلَى بَدْرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ لَهُمْ مَا قَالَ: ﴿إِنَّهُمْ لِيَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ ﴾ إِنَّا قَالَ: ﴿إِنَّهُمُ [الآنَ] ﴿ اللهَ عَلَمُونَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ لَيَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ ﴾ إِنَّا قَالَ: ﴿إِنَّهُمُ [الآنَ] ﴿ لَيَعْلَمُونَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ لَيَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ ﴾ إِنَّا قَالَ: ﴿إِنَّهُمُ اللهَمْ حَقٌ ﴾ أَنْ مَا كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَقٌ ﴾ أَنْ مَا كُنْتُ أَقُولُ لَا شَعِمْ مَلُونَ فَي النَّالِ . (٨ ] وَ ﴿ وَمَا أَنْتُ اللهِمْ عَقْ النَّهُ وَلَا مَقَاعِدَهُمْ مِنَ النَّارِ . اللهُمْ عَنْ النَّارِ . النَّالِ . السَّعِعِ مَن فِي ٱلْقَبُورِ ﴾ [فاطر: ٢٢] يَقُولُ حينَ تَبَوَّءُوا مَقَاعِدَهُمْ مِنَ النَّارِ .

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: ٨- باب قتل أبي جهل.

كُلُمُ كُلُّ وَلَّهُ وَلِيَّتِهَ وَلِيَّتِهِ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ: إِنَّهَا مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَتْ: إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا، وَإِنَّهَا اللهِ ﷺ عَلَى يَهُودِيَّةٍ يَبْكِي عَلَيْهَا أَهْلُهَا، فَقَالَ: «إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا، وَإِنْهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا».

أخرجه البخاري في: ٢٣- كتاب الجنائز: [٣٢] (٢٣- باب قول النبي ﷺ يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه.

٩ ٩ ٥ -حديث المُغِيرَةِ وَإِلَيْنِهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ».

أخرجه البخاري في: ٢٣- كتاب الجنائز: ٣٣<sup>(٢)</sup>- باب ما يكره من النياحة على الميت.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢/ ٦٤٣).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (٣٣) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع (٣٤) والصواب ما أثبتناه.

#### (١٠) باب التشديد في النياحة

 ♦ \$ 0 -حديث عَائِشَةَ طِيْنِها، قَالَتْ: لَمَّا جَاءَ النَّبِيِّ عَيْلِيْ قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرٍ وَابْنِ رَوَاحَةً، جَلَسَ يُعْرَفُ فِيهِ الحُزْنُ، وَأَنَا أَنْظُرُ مِنْ صَائر البَابِ، شَقِّ البَابِ؛ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرِ، وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ. فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُنَّ، فَذَهَبَ، ثُمَّ أَتَاهُ [الثَّانِيَةَ، لَمْ يُطِعْنَهُ، فَقَالَ: «انْهَهُنَّ» فَأَتَاهُ الثَّالِثَةَ، قَالَ: وَاللهِ!](١) غَلَبْنَنَا يَا رَسُولَ اللهِ فَزَعَمَتْ أَنَّه قَالَ: «فَاحْثِ فِي أَفْوَاهِهِنَّ النُّرَابَ » فَقُلْتُ: أَرْغَمَ اللهُ أَنْفَكَ، لَمْ تَفْعَلْ مَا أَمَرَكَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِيْ ، وَلَمْ تَثُرُكُ رَسُولَ اللهِ عَيْكِيْ مِنَ العَنَاءِ.

أخرجه البخاري في: ٢٣- كتاب الجنائز: ٤٠٠- باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن.

﴿ } ٥ -حديث أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: أَخَذَ عَلَيْنَا النَّبِّي عَيِّكِ عِنْدَ البَيْعَةِ أَنْ لاَ نَنُوحَ، فَهَا وَفَتْ مِنَّا امْرَأَةٌ غَيْرُ [خَمْسِ] (٣) نِسْوَةٍ: أُمِّ سُلَيْم، وَأُمِّ العَلاَءِ، وَابْنَةِ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةِ مُعَاذٍ، [وَامْرَأَتَيْنِ؛] (أُ أُو ابْنَةِ أَبِي سَبْرَةَ، وَامْرَأَةِ مُعَاذِ، [وَامْرَأَةٍ أُخْرَى.]<sup>(٣)</sup>

أخرجه البخاري في: ٢٣- كتاب الجنائز: ٤٥ (١٠) باب ما ينهى عن النوح

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٦٤٥/٢): "فذكر أنهن لم يطعنه، فأمره الثانية أن يذهب فينهاهن، فذهب ثم أتاه، فقال: والله لقد» وكذا في "صحيح البخاري" رقم (١٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (٤١) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢/ ٦٤٥-٦٤٦). ورجح الحافظ في "الفتح" (٣/ ٢١١) رواية: «ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ» بالعطف.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع (٤٦) والصواب ما أثبتناه.

(۲۳۲

والبكاء والزجر عن ذلك.

كَلَّى اللهِ عَلَيْهُ وَلِيْهُ وَلِيْهُ وَلِيْهُ وَلَيْهُ وَلِيْهُ وَلَوْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَلَوْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَلَوْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ الله

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ٦٠- سورة المتحنة: ٣- باب إذا جاءك المؤمنات يبايعنك.

#### (١١) باب نهى النساء عن اتباع الجنائز

﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَلَمْ عَطِيَّةَ ، قَالَتْ: نُهينَا (٢) عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَطِيَّةً ، قَالَتْ: نُهينَا (٢) عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَطَيْنَا.

أخرجه البخاري في: ٢٣- كتاب الجنائز: ٢٩ (٢١) - باب اتباع النساء الجنائز.

# (۱۲) باب في غسل الميت

﴾ ﴾ ٥ -حديث أُمَّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ وَإِنْ عَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ

<sup>(</sup>١) لفظ الحديث عند "مسلم" (٢/ ٦٤٦):

<sup>(</sup>عن أم عطية قالت: لما نزلت هذه الآية: ﴿ يُمَانِمْنَكَ عَلَىٰ أَن لَا يُشْرِكُنَ بِآلَهِ شَنِنًا ... وَلَا يَعْمِينَكَ فِي مَعْرُونِ ﴾ قالت: كان منه النياحة، قالت فقلت: يا رسول الله! إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية ولا بد لي من أن أسعده، فقال رسول الله ﷺ: «إلا آل فلان»).

<sup>(</sup>٢) وفي رواية لها: (عن أم عطية قالت: «كنا ننهى عن اتباع الجنائز». كما في "صحيح البخاري" رقم (٣١٣) ومسلم(٦٤٦/٢).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع (٣٠) والصواب ما أثبتناه.

اللهِ ﷺ حينَ تُوفِّيَتِ ابْنَتُهُ فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْثُنَّ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَ فَآذِنَّنِي ». فَلَمَّا اذنَّاهُ، فَأَعْطَانَا حَقْوَهُ فَقَالَ: «أَشْعَرِنَهَا إِيَّاهُ» كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَ فَآذِنَّنِي ». فَلَمَّا اذنَّاهُ، فَأَعْطَانَا حَقْوَهُ فَقَالَ: «أَشْعَرِنَهَا إِيَّاهُ» [تَعْنِي إِزَارَهُ.] (۱)

أخرجه البخاري في: ٢٣- كتاب الجنائز: ٨- باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر.

وَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهَ الْأَنْصَارِيَّةِ وَلِيَّكِيا ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ وَخَمْنُ نَعْسِلُ ابْنَتَهُ ، فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بِهَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي ». فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ فَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ».

فَقَالَ أَيُّوبُ (أَحَد الرواة): وَحَدَّثَنِي حَفْصَةُ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ (أَنْ وَكَانَ فِيهِ «ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ وَكَانَ فِيهِ «ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا» وَكَانَ فِيهِ الْوُضُوءِ مِنْهَا» وَكَانَ سَبْعًا» وَكَانَ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَواضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا» وَكَانَ فِيهِ، أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: وَمَشَطْنَاهَا ثَلاَثَةَ قُرُونٍ. (٣)

أخرجه البخاري في: ٢٣- كتاب الجنائز: [٩] أناء باب ما يستحب أن يغسل وترا.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢/ ١٤٧- ١٤٨).

<sup>(</sup>٢) حفصة ومحمد ابنا سيرين كلاهما راويان عن أم عطية، وهذا غير المرفوع ليس في "مسلم".

 <sup>(</sup>٣) وفي رواية لهما: «فضفرنا شعرها ثلاثة قرون -وفي مسلم ثلاثة أثلاث قرنيها وناصيتها-» كما في «صحيح البخاري» رقم (١٢٦٣) ومسلم(٢/ ٦٤٨).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع.

كَ \$ ٥ -حديث أُمِّ عَطِيَّةَ وَلِيُّنِهِ، قَالَتْ: لَمَّا غَسَّلْنَا بِنْتَ النَّبِيِّ عَلَيْلَةٍ، قَالَ لَنَا، وَخَنْ نَعْسِلُهَا: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِع الوُضُوءِ مِنْهَا».

أخرجه البخاري في: [٢٣]<sup>(١)</sup>- كتاب الجنائز: ١١- باب مواضع الوضوء من الميت.

#### (٣) باب في كفن الميت

كُلُ وَجُهَ اللّهِ، [فَوَقَعَ] أَجُرُنَا عَلَى اللهِ، فَمِنَّا [مَنْ مَاتَ] أَبُرُنَا عَلَى اللهِ، فَمِنَّا [مَنْ مَاتَ] لَمْ يَأْكُلُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُميْرٍ؛ وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ، يَأْكُلُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُميْرٍ؛ وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ، فَهُو يَهْدِبُهَا. قُتِلَ يَوْمَ أُحُدِ فَلَمْ نَجِدْ مَا نُكَفِّنُهُ إِلاَّ [بُرْدَةً] أَنْ إِذَا غَطَيْنَا مِهَا رَأْسَهُ فَهُو يَهْدِبُهَا. قُتِلَ يَوْمَ أُحُدِ فَلَمْ نَجِدْ مَا نُكَفِّنُهُ إِلاَّ [بُرْدَةً] أَنْ إِذَا غَطَيْنَا مِهَا رَأْسَهُ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَأَمَرَنَا النَّبِي يَظِيْهُ أَنْ نُغَطِّي وَأَسُهُ مَنَ الإِذْخِر.

<sup>(</sup>١) في المطبوع (٣٣) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٦٤٩/٢): «نبتغي» وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٣٩١٤).

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٦٤٩): (فوجب) وكذا في "صحيح البخاري" رقم
 (٣٩١٤).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٦٤٩/٢): "من مضى" وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٣٨٩٧).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٦٤٩): «نمرة» وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٤٠٤٧) بل الحديث كرواية "مسلم" رواه "البخاري" رقم (٤٠٤٧) و (٤٠٨٢) وغيرهما.

أخرجه البخاري في: ٢٣- كتاب الجنائز: ٢٧(١)- باب إذا لم يجد كفنًا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه.

أَثْوَابِ يَهَانِيَةٍ بِيضِ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فيهِنَّ قَمِيضٌ وَلاَ عِهَامَةٌ.

أخرجه البخاري في: ٢٣- كتاب الجنائز: ١٨ (٢٠)- باب النياب البيض للكفن.

#### (١٤) باب في تسجية الميت

٩ حديث عَائِشَةَ، زَوْج النَّبِيِّ عَلَيْشٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْقٍ حينَ تُوُفِّيَ سُجِّيَ بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ.

أخرجه البخاري في: ٧٧- كتاب اللباس: ١٨- باب البرود والحبرة والشملة.

#### (١٦) باب الإسراع بالجنازة

 ♦ ٥ ٥ -حديث أبي هُرَيْرةً وَإِنْكَ ، عَنِ النّبِيِّ عَيْلِيْةٍ ، قَالَ: «أَسْرِعُوا بِالجِنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا [إِلَيْهِ] "، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذلِكَ، فَشَرٌ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ».

أخرجه البخاري في: ٢٣- كتاب الجنازة: ٥١ (١٠) باب السرعة [بالجنازة] (١٠).

<sup>(</sup>١) في المطبوع (٢٨) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (١٩) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ساقطة من المطبوع وبدلها في "صحيح مسلم" (٢/ ٦٥٢): «عليه».

<sup>(</sup>٤) في المطبوع (٥٢) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٥) في المطبوع «الجنازة» والصواب ما أثبتناه.

# (١٧) باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها

ا ٥٥ -حديث أبي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "مَنْ شَهِدَ الجَنَازَةَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ فِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطًانِ ")، قِيلَ: وَمَا القيرَاطَانِ؟ قَالَ: "مِثْلُ الجَبَلَيْنِ العظيمَيْنِ».

أخرجه البخاري في: ٢٣- كتاب الجنائز: ٥٨ (٢)- باب من انتظر حتى تدفن.

كُوْ وَ مَا اللّٰهِ عُمْرَ، أَنِ اللّٰهِ عُمْرَ، أَنَّ أَبّا اللهِ عُمْرَ، أَنَّ أَبّا هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةً. [حُدِّثَ] اللهِ هُرَيْرَةَ عَلَيْنَا، هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةً وَيَرَاطٌ، فَقَالَ: أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَيْنَا، فَصَدَّقَتْ، يَعْنِي عَائِشَةً أَبّا هُرَيْرَةَ؛ [وَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَصَدَّقَتْ، يَعْنِي عَائِشَةً أَبّا هُرَيْرَةَ؛ [وَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَصَدَّقَتْ، يَعْنِي عَائِشَةً أَبّا هُرَيْرَةً؛ [وَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَصَدَّقَتْ، فَقَالَ ابْنُ عُمْرَ: لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثَيرَةٍ.

أخرجه البخاري في:  $77^{(0)}$  - كتاب الجنائز:  $07^{(1)}$  باب فصل اتباع الجنائز.

# (۲۰) باب في من يثنى عليه خير أو شر من الموتى

وَجَبَتْ» فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُا ﴿ وَجَبَتْ ﴾ ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى فَأَنْنُوا عَلَيْهَا شَرًّا، فَقَالَ: «هَذَا أَنْنَوُا عَلَيْهَا شَرًّا، فَقَالَ: «هَذَا أَنْنَوْتُمْ عَلَيْهِ «وَجَبَتْ» فَقَالَ: «هذَا أَنْنَوْتُمْ عَلَيْهِ «وَجَبَتْ» فَقَالَ: «هذَا أَنْنَوْتُمْ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) زادا في رواية لهما: "كل قيراط مثل أحد ... "كما في "صحيح البخاري" رقم (٤٧) ومسلم(٢/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (٥٩) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع (حَدَّثَ) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢/ ١٥٢-١٥٤).

<sup>(</sup>٥) في المطبوع (١٣) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٦) في المطبوع (٥٨) والصواب ما أثبتناه.

ر۸۸۸

خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ، وَهذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، أَنْتُمْ شَهَدَاءُ اللهِ فِي الأَرْضِ».

أخرجه البخاري في: ٢٣- كتاب الجنائز: ٨٥(١)- باب ثناء الناس على الميت.

## (۲۱) باب ما جاء في مستريح ومستراح منه

\$ 0 0 -حديث أبي قَتَادَة بنِ رِبْعِيِّ الأَنْصَارِيِّ. أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مُرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ فَقَالَ: «مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ الله

أخرجه البخاري في: ٨١- كتاب الرقاق: ٤٢- باب سكرات الموت.

# (٢٢) باب في التكبير على الجنازة

٥ ٥ ٥ –حديث أبي هُرَيْرَةَ وَإِلَىٰكَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي النَّجَاشِيَّ فِي النَّجَاشِيَّ فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ [أَرْبَعًا.](٢)
 اليَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ [أَرْبَعًا.](٢)

أخرجه البخاري في: ٢٣- كتاب الجنائز: ٤- باب الرجل ينعى إلى أهل الميت نفسه.

7 0 0 -حديث أبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَالَ: نَعَى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ

<sup>(</sup>١) في المطبوع (٨٦) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم". انظر (٢/ ١٥٦ و ١٥٥): «أربع تكبيرات» وكذا في "صحيح البخاري» رقم (١٣٣٣).

النَّجَاشِيَّ، صَاحِبَ الحَبَشَةِ، اليَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لِإَخِيكُمْ».

أخرجه البخاري في: ٢٣- كتاب الجنائز: [٦١] الصلاة على الجنائز بالصلى والمسجد.

كَ 0 -حديث جَابِرٍ وَلِيْنَكِ، أَنَّ النَّبِيَّ وَلِيْنِ صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّبِيِّ وَلِيْنِ مَا النَّبِيِّ وَلِيْنِ مَا النَّجَاشِيِّ، فَكَبَّرَ أَرْبَعًا.

أخرجه البخاري في: ٢٣- كتاب الجنائز: ٦٤(٢)- باب التكبير على الجنازة أربعًا.

كَ ٥ ٥ حديث جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلِيْهِ: «قَدْ تُوفِيَّ اللهِ مَ اللهِ عَلَيْهِ». قَالَ: فَصَفَفْنَا، فَصَلَّ النَّبِيُ عَلَيْهِ». قَالَ: فَصَفَفْنَا، فَصَلَّ النَّبِيُ عَلَيْهِ، وَخَنْ صُفُوفٌ. (")

أخرجه البخاري في: ٢٣- كتاب الجنائز: ٥٤ (١) - باب الصفوف على الجنازة.

#### (٢٣) باب الصلاة على القبر

<sup>(</sup>١) في المطبوع (٦١) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (٦٥) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) لفظ هذا الحديث عند "مسلم" (٢/٢٥٧): (عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «مات اليوم عبد لله صالح أصحمة» فقام فأمنا، وصلى عليه).

وفي رواية: («إن أخًا لكم قد مات، فقوموا فصلوا عليه» قال: فقمنا فصفَّنا صفين).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع (٥٥) والصواب ما أثبتناه.

<rr9>

عَلَيْهِ فَقُلْتَ يَا أَبَا عَمْرِو: مَنْ حَدَّثَكَ؟ فَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ. (١)

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ١٦١- باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجهاعة.

◄ ٥ -حديث أبي هُرَيْرَةَ ضِيْنَهِ، أَنَّ أَسْوَدَ، رَجُلاً أو امْرَأَةً، كَانَ يَقُمُ المَسْجِدَ، فَهَاتَ، وَلَمْ يَعْلَمِ النَّبِيُ عَلَيْ بِمَوْتِهِ، فَذَكَرَهُ ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: «مَا فَعَلَ ذَلِكَ الإِنْسَانُ؟» قَالُوا: مَاتَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «أَفَلاَ آذَنْتُمُونِي؟» فَقَالُوا: إِنَّهُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، قِصَّتَهُ؛ قَالَ: فَحَقَرُوا شَأْنَهُ. قَالَ: «فَدُلُّونِي عَلَى فَقَالُوا: إِنَّهُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، قِصَّتَهُ؛ قَالَ: فَحَقَرُوا شَأْنَهُ. قَالَ: «فَدُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ» فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ. (٢)

أخرجه البخاري في: 77 كتاب الجنائز:  $77^{(7)}$  - باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن.

# (٢٤) باب القيام للجنازة

1 7 0 -حديث عَامِرِ بنِ رَبِيعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِيُّ، قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ

«عن الشعبي أن رسول الله ﷺ صلى على قبر بعد ما دفن، فكبر عليه أربعًا» قال الشيباني: (فقلت للشعبي: من حدثك بهذا؟ قال: الثقة عبد الله بن عباس).

وفي رواية قال: «انتهى رسول الله ﷺ إلى قبر رطب فصلى عليه، وصفوا خلفه وكبر أربعًا» قلت لعامر: (من حدثك؟ قال: الثقة من شهده ابن عباس).

(عن أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد (أو شاباً)، ففقدها رسول الله ﷺ، فسأل عنها (أو عنه)، فقالوا: مات. قال: «أفلا كنتم آذنتموني؟» قال: فكأنهم صغروا أمرها (أو أمره)، فقال: «دلوني على قبره» فدلوه فصلى عليها).

<sup>(</sup>۱) لفظ الحديث عند "مسلم" (۲/ ۲۵۸):

<sup>(</sup>٢) لفظ الحديث عند "مسلم" (٢/ ٢٥٩):

<sup>(</sup>٣) في المطبوع (٦٧) والصواب ما أثبتناه.

الجَنَازَةَ فَقُومُوا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ».

أخرجه البخاري في: ٢٣- كتاب الجنائز: ٤٦ (١)- باب القيام للجنازة.

٢ ٢ ٥ -حديث عَامِرِ بنِ رَبِيعَةَ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: ﴿إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ جِنَازَةً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا، فَلْيَقُمْ حَتَّى [يُخَلِّفُهَا أَوْ] (٢) تَخَلِّفُهُ أَوْ تَوضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفُهُ ﴾.

أخرجه البخاري في: ٢٣- كتاب الجنائز: ٤٧ (٢٣) باب متى يقعد إذا قام للجنازة.

رَأَيْتُمُ الجِنَازَةَ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلاَ يَقْعُدْ حَتَى تُوضَعَ».

أخرجه البخاري في: 77 كتاب الجنائز:  $8\lambda^{(3)}$  باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، فإن قعد أمر بالقيام.

كَلَّ وَ حَديث جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: مَرَّتْ بِنَا جِنَازَةٌ، فَقَامَ لَهَا النَّبِيُ عَلَيْهُ، وَقُمْنَا [بِهِ،] فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ، قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا».

<sup>(</sup>١) في المطبوع (٤٧) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢/ ١٥٩-٦٦). قال الحافظ رَمْالِقُهُ في "الفتح" (٣/ ٢١٣): (قوله: «حتى بخلفها أو تخلفه» شك من "البخاري" أو من قتيبة حين حدثه به، وقد رواه النسائي عن قتيبة ومسلم عن قتيبة ومحمد بن رمح كلاهما عن الليث فقالا: (حتى تخلفه من غير شك) اه.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع (٤٨) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع (٤٩) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٥) قوله: «به» بدلها في «صحيح مسلم» (٢٠٠/٢): «معه».

أخرجه البخاري في: ٢٣- كتاب الجنائز: ٤٩(١)- باب من قام لجنازة يهودي.

0 7 0 - حديث سَهْلِ بنِ حُنَيْفٍ وَقَيْسِ بنِ سَعْدٍ. عَنْ عَبْدِالرَّحْن ابنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: كَانَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ [قَاعِدَيْنِ](٢) بِالْقَادِسِيَّةِ، فَمَرُّوا عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ فَقَامَا، فَقِيلَ لَهُمَا إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ، [أَيْ مِنْ أَهْلِ الذَمَّةِ؟](٢) فَقَالاً: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ، فَقِيلَ لَهُ إِنَّهِ إِنَّ إِنَّ إِنَّ مَهُودِيٌّ ، فَقَالَ: «أَلَيْسَتْ نَفْسًا! ».

أخرجه البخاري في: ٢٣- كتاب الجنائز: ٤٩ (٢٠) - باب من قام لجنازة يهودي.

# (٢٧) باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه

7 7 ٥ -حديث سَمُرَةَ بنِ جُنْدَبٍ رَجِيْتُكِ، قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا، وَسَطَهَا.

أخرجه البخاري في: ٢٣- كتاب الجنائز: ٦٢ (١٠) - باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها.

<sup>(</sup>١) في المطبوع (٥٠) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢/ ٦٦١).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع (٥٠) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع (٦٣) والصواب ما أثبتناه.

# ١٢ - كتاب الزكاة

﴿ ١٠ ٥ -حديث أَبِي سَعِيدِ وَإِنْكُ ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْنَ فِيهَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقِ صَدَقَةٌ ».

أخرجه البخاري في: ٢٤- كتاب الزكاة: ٤- باب ما أدى زكاته فليس بكنز.

#### (٢) باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه

كَمْ النَّبِيُّ ﷺ: «لَيْسَ عَلَى النَّبِيُّ ﷺ: «لَيْسَ عَلَى النَّبِيُ ﷺ: «لَيْسَ عَلَى النَّبِيُ ﷺ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ [فِي فَرَسِهِ وَغُلامِهِ](١) صَدَقَةٌ ».

أخرجه البخاري في: ٢٤- كتاب الزكاة: ٤٥- باب ليس على المسلم في فرسه صدقة.

# (٣) باب في تقديم الزكاة ومنعها

وَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَخِيْتُهُ، قَالَ: [أَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَخِيْتُهُ، قَالَ: [أَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِالصَّدَقَةِ،] (٢) فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ، وَخَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ، وَعَبَّاسُ بْن عَبْدِ الْمُطَلِبِ؛ فَقَالَ النَّهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٦٧٦): "في عبده ولا في فرسه". وكذا في "صحيح البخاري" رقم (١٤٦٤).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٢٧٦): «بعث رسول الله مُنْظِينٌ عمر على الصدقة».

[وَرَسُولُهُ] (ا) وَأَمَّا خَالِدٌ، فَإِنَّكُمْ تَظْلَمُونَ خَالِدًا، قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ ؟ وَأَمَّا العَبَّاسُ [بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَعَمُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، ] (١) [فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلَهَا مَعَهَا] (١) ».

أخرجه البخاري في: ٢٤- كتاب الزكاة: ٤٩- باب قول الله تعالى وفي الرقاب.

# (٤) باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير

النوطر صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرِّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أَنْي، مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

أخرجه البخاري في: ٢٤- كتاب الزكاة: ٧١- باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين.

اللهِ بنِ عُمَرَ وَإِلَيْهِ ؛ قَالَ: أَمَرَ النَّهِ يَّ عَلَيْ اللهِ وَإِلَيْنَ عَبْدُاللهِ وَإِلَيْنَ : فَجَعَلَ بِزَكَاةِ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. قَالَ عَبْدُاللهِ وَإِلَيْنَ : فَجَعَلَ بِزَكَاةِ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. قَالَ عَبْدُاللهِ وَإِلَيْنَ : فَجَعَلَ

ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢/ ١٧٦–١٧٧).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٦٧٧): "فهي على ومثلها معها".

وقد رجح العلامة الألباني رَخَاقِتُه في "الإرواء" (٣/ ٣٤٩-٣٥٢) رواية البخاري على رواية مسلم لكون ورقاء وهو ابن عمر شذ برواية مسلم مخالف جماعة هم: شعيب بن أبي حمزة وابن أبي الزناد وأبا أويس.

قال الحافظ في "الفتح" (٣/ ٣٩١): (فعلى الرواية الأولى -أي رواية البخاري- يكون ﷺ ألزمه بتضعيف صدقته ليكون أرفع لقدره وأنبه لذكره وأنفى للذم عنه، فالمعنى: فهي صدقة ثابتة عليه سيصدق بها ويضيف إليها مثلها كرمًا ...).

النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ.

أخرجه البخاري في: ٢٤- كتاب الزكاة: ٧٤- باب صدقة الفطر صاعًا من تمر.

٢٧٥ - حديث أبي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ ﴿ اللهِ عَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَامَا الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ.

أخرجه البخاري في: ٢٤- كتاب الزكاة: ٧٣- باب صدقة الفطر صاعًا من طعام.

وَمَانِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، أَنْ سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَلِيْنِي ، قَالَ: [كُنَّا نُعْطِيْهَا، فِي رَمَانِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، أَوْ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ رَمَانِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، أَوْ صَاعًا مِنْ رَبِيبٍ. [فَلَيَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ، قَالَ: أَرَى شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ. [فَلَيَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ، قَالَ: أَرَى مُدًّا مِنْ هَذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنٍ] (٢).

أخرجه البخاري في: ٢٤- كتاب الزكاة: ٧٥- باب صاع من زبيب.

\*\*OVT

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٦٧٨/٢): «كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله ﷺ زكاة الفطر».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٦٧٨): (فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجًا أو معتمرًا، فكلم الناس على المنبر، فكان فيها كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مُدين من سمراء الشام تعدل صاعًا من تمر».

<sup>(</sup>٣) (٥) باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة.

<sup>\*</sup> حديث ابن عمر والتجع «أن النبي شكا أمر بزكاة الفطر \* قبل خروج الناس إلى الصلاة». أخرجه «البخاري» في: ٢٤- كتاب الزكاة: ٧٦- باب الصدقة قبل العيد.

<sup>\*</sup> في "صحيح مسلم" (٢/ ٦٧٩): «أن تؤدى» وكذا في "صحيح البخاري" رقم (١٥٠٣).

# (٦) باب إثم مانع الزكاة

\$ 0 V حديث أبي هُرَيْرة وَ وَاللّهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

وَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الحُمُرِ فَقَالَ: «مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهَا إِلاَّ هَذِهِ الآيَةُ الجَامِعَةُ الفَاذَّةُ ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَـرَهُۥ \* وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَـرًا يَـرَهُۥ ﴾[الزلزلة: ٧-٨]».

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد والسير: ٤٨- باب الخيل لثلاثة.

# (٨) باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة

٥ ٧ ٥ -حديث أَبِي ذَرِّ، قَالَ: انْتَهَيْتُ [إِلَيْهِ] (٢) وَهُوَ يَقُولُ، فِي ظِلِّ الكَعْبَةِ، وَهُمُ الأَحْسَرُونَ وَرَبِّ الكَعْبَةِ» قُلْتُ: الكَعْبَةِ ، أَهُمُ الأَحْسَرُونَ وَرَبِّ الكَعْبَةِ» قُلْتُ: مَا شَأْنِي؟ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ، فَهَا اسْتَطَعْتُ مَا شَأْنِي؟ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ، فَهَا اسْتَطَعْتُ

 <sup>(</sup>۱) في رواية لها: «ورجل ربطها تغنياً وتعففاً -وفي مسلم في سبيل الله- ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها، فهي له ستر» كما في "صحيح البخاري" رقم (٧٣٥٦) ومسلم (٢/ ١٨١).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في صحبح مسلم (٢/ ١٨٦-١٨٧): ﴿ إِلَى النَّبِي ﷺ ﴾.

أَنْ أَسْكُتَ، وَتَغَشَّانِي مَا شَاءَ اللهُ،](١) فَقُلْتُ: مَنْ هُمْ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الأَكْثَرُونَ أَمْوَالاً إِلاَّ مَنْ قَالَ هكَذَا وَهكَذَا وَهكَذَا».

أخرجه البخاري في: ٨٣- كتاب الأيمان والنذور: ٣<sup>(٢)</sup>- باب كيف كانت يمين النبي ﷺ.

(وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، [أَوْ وَالَّذِي لا إِله غَيْرُهُ أَوْ كَمَا حَلَفَ] مَا مِنْ (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، [أَوْ وَالَّذِي لاَ إِلهَ غَيْرُهُ أَوْ كَمَا حَلَفَ] مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لاَ يُؤَدِّي [حَقَّهَا إِلاَّ أُتِي بَهَا] نَهُم رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لاَ يُؤَدِّي [حَقَّهَا إِلاَّ أُتِي بَهَا] لاَ يُؤم القِيامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنهُ، تَطَوُّهُ [بِأَخْفَافِهَا] فَ وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونَهَا، كُلَّمَا القِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنهُ، تَطَوُّهُ [بِأَخْفَافِهَا] فَي يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ ».

أخرجه البخاري في: ٢٤- كتاب الزكاة: ٤٣- باب زكاة البقر.

\*OV7

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ليس في صحيح مسلم. انظر (٢/ ١٨٦-١٨٧).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (٨) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في صحيح مسلم. انظر (٢/ ١٨٦-١٨٧) .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ١٨٦): "زكاتها إلا جاءت».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٦٨٦): «بأظلافها».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٦٨٦/٢): «نفدت» وفي نسخة لمسلم: «نفذت» اهـ.بتصرف، نووي.

 <sup>(</sup>٧) \* حديث أبي هريرة وطنى قال: (قال رسول الله على: «لو كان لي مثل أحد ذهبًا ما يسرني أن لا يمر على ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين»).

أخرجه البخاري في: ٤٣- كتاب الاستقراض: ٣- باب أداء الديون.

#### (٩) باب الترغيب في الصدقة

كُوْنَ عُرِضَ لَكَ، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النّبِيِّ عَلَيْ فِي حَرَّةِ اللّهِ عَنَاءً، [اسْتَقْبَلَنَا أُحُدً] (")؛ فَقَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ ") مَا أُحِبُ أَنَ أُحُدًا للّهِ عَنَاءً، [اسْتَقْبَلَنَا أُحُدً] (") عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلاَّ أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ، [لِي ذَهَبًا، يَأْقِي عَلَيَّ لَيْلَةٌ أَوْ ثَلاَثُ] "عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلاَّ أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ، إِلاَّ أَنْ صُدُهُ لِدَيْنٍ، إِلاَّ أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ الللهِ هكذَا وَهكذَا وَهكذَا وَهكذَا وَهكذَا وَهكذَا وَهكذَا وَهكذَا وَهكذَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٦٨٧/٢): "ونحن ننظر إلى أُحد".

<sup>(</sup>٢) في رواية لهما: "قلت: لبيك يا رسول الله» كها في "صحيح البخاري" رقم (٦٤٤٤) ومسلم (٢/ ٦٨٧).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ١٨٧): «ذاك عندي ذهب».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٦٨٧/٢) لكن عنده هكذا: «حثا بين يديه»، وهكذا: «عن يمينه»، وهكذا: «عن شماله».

<sup>(0)</sup> ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢/ ٦٨٧).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٦٨٨): (فانطلق حتى توارى عني، قال: سمعت لفظًا وسمعت صوتًا، قال: فقلت: لعل رسول الله والمنافئ عرض له، قال: فهممت أن أتبعه. قال: ثم ذكرت قوله: "لا تبرح حتى أتبك" قال: فانتطرته، فلها جاء ذكرت له الذي سمعت).

الجَنَّةَ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ». سَرَقَ».

أخرجه البخاري في: ٧٩- كتاب الاستئذان: ٣٠<sup>(۱)</sup>- باب من أجاب بلبيك وسعديك.

اللَّهَ مِنَ اللَّهَالِي، فَإِذَا خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنَ اللَّهَالِي، فَإِذَا خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنَ اللَّهَالِي، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْشِي وَحْدَهُ، وَلَيْسَ مَعَهُ إِنْسَانٌ؛ قَالَ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَهُ أَحَدٌ، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَمْشِي فِي ظِلِّ القَمَرِ، فَالتَفَتَ فَرَآنِي، فَقَالَ: «مَنْ هِذَا؟ » قُلْتُ: أَبُو ذَرِّ، جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ، قَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ تَعَالَهُ» قَالَ: فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً، فَقَالَ: «إِنَّ الْمُكْثِرِينَ هُمُ الْمُقِلُّونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، إِلاَّ مَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ خَيْرًا فَنَفَحَ فِيهِ يَمِينهُ وَشِمَالَهُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَوَرَاءَهُ وَعَمِلَ فِيهِ خَيْرًا». قَالَ: فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً؛ فَقَالَ لِي: «اجْلِسْ هاهُنَا» قَالَ: فَأَجْلَسَنِي فِي قَاعِ حَوْلَهُ حِجَارَةٌ، فَقَالَ لِي: «اجْلِسْ هاهُنَا حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ» قَالَ: فَانْطَلَقَ فِي الْحَرَّةِ حَتَّى لاَ أَرَاهُ، فَلَبِثَ عَنِّي فَأَطَالَ اللُّبْثَ، ثُمُّ إِنِّي سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُقْبِلٌ، وَهُوَ يَقُولُ: «وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى» قَالَ: فَلَمَّا جَاءَ لَمْ أَصْبِرْ حَتَّى قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ، مَنْ تُكَلِّمُ فِي جَانِبِ الحَرَّةِ، مَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَرْجِعُ إِلَيْكَ شَيْئًا؟ قَالَ: «ذَاكَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ، عَرَضَ لِي فِي جَانِبِ الحَرَّةِ، قَالَ: بَشِّرْ أُمَّنَكَ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الجَنَّةَ، قُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى قَالَ: نَعَمْ قَالَ، قُلْتُ: وَإِنْ

<sup>(</sup>١) في المطبوع (٣) والصواب ما أثبتناه.

سَرَقَ وَإِنْ زَنَى قَالَ: نَعَمْ وَإِنْ شَرِبَ الْحَمْرَ».

أخرجه البخاري في: ٨١- كتاب الرقاق: ١٣- باب المكثرون هم المقلون.

# (١٠) باب في الكنازين للأَموال والتغليظ عليهم

٩ ٥ ٧ ٥ - حديث أبي ذَرٌ. عَنِ الأَحْنَفِ بِنِ قَيْسٍ، قَالَ: [جَلَسْتُ إِلَى مَلاٍ مِنْ قُرِيْشٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ خَشِنُ الشَّعَرِ وَالثِّيَابِ وَالهَيْئَةِ، حَتَّى قَامَ عَلَيْهِ مِنْ قُرَيْشٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ خَشِنُ الشَّعَرِ وَالثِّيَابِ وَالهَيْئَةِ، حَتَّى قَامَ عَلَيْهِ فِي نَارِ عَلَيْهِ مِنْ نُعْضِ كَتِفِهِ، جَهَنَّمَ، ثُمَّ يُوضَعُ عَلَى حَلَمَةِ تَدْيِ أَحَدِهِمْ حَتَّى يَخُرُجَ مِنْ نُعْضِ كَتِفِهِ، وَيُوضَعُ عَلَى حَلَمَةِ تَدْيِ أَحَدِهِمْ حَتَّى يَخُرُجَ مِنْ نُعْضِ كَتِفِهِ وَيُ وَيُوضَعُ عَلَى نَعْضِ كَتِفِهِ حَتَّى يَغُرُجَ مِنْ حَلَمَةِ [تَدْيِهِ] ثَا يَتَرَلْزَلُ. ثُمَّ وَلَى وَيُوضَعُ عَلَى نَعْضِ كَتِفِهِ حَتَّى يَغُرُجَ مِنْ حَلَمَةِ [تَدْيِهِ] ثَا يَتَرَلْزَلُ. ثُمَّ وَلَى فَجَلَسَ إِلَى سَارِيَةٍ وَتَبِعْتُهُ [وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، وَأَنَا لاَ أَدْرِي مَنْ هُوَ] ''؛ فَخَلَسَ إِلَى سَارِيَةٍ وَتَبِعْتُهُ [وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، وَأَنَا لاَ أَدْرِي مَنْ هُوَ] ''' وَفُقُلْتُ، قَالَ: إِنَّهُمْ لاَ قَلْتُ مَنْ خَلِيلُكَ؟ قَالَ: النَّبِيُ عَلَى الشَّمْسِ مَا بَقِي مِنَ النَّهُ عَلَى الشَّهُ فِي عَلْمَ مَنْ خَلِيلُكَ؟ قَالَ: النَّبِي عَلَى النَّهُ إِنَا لاَ أَدُى النَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ خَلِيلُكَ؟ قَالَ: النَّبِي عَلَى اللَّهُ مَنْ خَلِيلُكَ؟ قَالَ: النَّبِي عَلَى الشَّمْسِ مَا بَقِي مِنَ النَّهُ إِنَّ اللَّهُ الْكُولُ مَنْ ذَلُولُ اللَّهُ مَنْ خَلِيلُكَ؟ قَالَ: النَّهُ إِنَّ يُوسَلِي فِي حَاجَةٍ لَهُ قُلْتُ: نَعَمْ! قَالَ] ''': «مَا أَرَى أَنَ رَسُولَ اللهِ عَيَظِيَ يَرْسِلُنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ قُلْتُ: نَعَمْ! قَالَ] ''': «مَا أَرَى أَنَ رَسُولَ اللهِ عَيْظُ يُولِ فَي حَاجَةٍ لَهُ قُلْتُ: نَعَمْ! قَالَ] ''': «مَا أَنَ رَسُولَ اللهِ عَلَى الشَّهُ إِلَى المَّالِي عَلَى المَّلْمُ عَلَى المَّلْمُ الْمُ الْمُولَ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلُ اللْهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْم

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٦٨٩): "بينا أنا في حلقة فيها ملأ من قريش، إذ جاء رجل أخشن الثياب أخشن الجسد أخشن الوجه، فقام عليهم".

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح المسلم". انظر (٢/ ٦٨٩).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٦٨٩): «ثدييه».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢/ ٦٨٩).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٦٨٩): «فقلت: ما رأيتُ هؤلاء».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم": (إن خليلي أبا القاسم دعاني فأجبته، فقال: «أترى أحدًا؟» فنظرت ما على الشمس وأنا أظن أنه يبعثني في حاجة لي، فقلت: أراه. فقال).

أُحِبُّ أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا أُنْفِقُهُ كُلَّهُ إِلاَّ ثَلاَثَةَ دَنَانِيرَ » وَإِنَّ هؤُلاَء لاَ يَعْقِلُونَ ، إِنَّا يَعْمَعُونَ الدُّنْيَا ، لاَ وَاللهِ لاَ أَسْأَلُهُمْ دُنْيَا ، وَلاَ أَسْتَفْتِيهِمْ عَنْ دِين [حَتَّى أَلْقَى الله](۱).

أخرجه البخاري في: ٢٤- كتاب الزكاة: ٤- باب ما أدى زكاته فليس بكنز.

#### (١١) باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف

♦ ♦ ٥ -حديث أبي هُرَيْرَةَ ضِائِي، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ، قَالَ: «قَالَ: «قَالَ: «قَالَ: «آيَدُ اللهِ مَلاًى] أَنْفِقْ أَنْفِقْ عَلَيْكَ» وَقَالَ: «[يَدُ اللهِ مَلاًى] أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ نَفْقَةٌ] مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ اللّيْلَ وَالنَّهَارَ». وَقَالَ: «أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ اللّهَ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ اللّهَ مَا أَنْفَقَ مُنْدُ خَلَقَ اللّهَ مَا اللّهُ مَا أَنْفَقَ مُنْدُ خَلَقَ اللّهَ مَا أَنْفَقَ مُنْدُ خَلَقَ اللّهَ مَا اللّهُ مَا أَنْفَقَ مُنْدُ خَلَقَ اللّهَ مَا أَنْفَقَ مُنْدُ عَلَى اللّهُ مَا أَنْفَقَ مُنْدُ خَلَقَ اللّهَ مَا أَنْفَقَ مُنْدُ خَلَقَ اللّهَ مَا أَنْفُقَ مُنْدُ عَلَى اللّهُ مَا أَنْفَقَ مُنْدُ عَلَى اللّهُ مَا أَنْفَقَ مُنْدُ خَلَقَ اللّهَ مِنْ وَاللّهُ مِنْ وَيَرْفَعُ أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا أَنْفُقُ مَا أَنْفُقَ مُنْدُ عَلَى اللّهُ مَا أَنْفُقَ مُنْدُ عَلَى اللّهُ مِنْ أَنْ عَرْشُهُ عَلَى اللّهِ مَا أَنْفُقُ أَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ أَنْفُقُلُهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا أَنْفُقُ مُنْدُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ١١- سورة هود: ٢- باب قوله ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في «صحيح مسلم» (٢/ ٦٩٠): «حتى ألحق بالله ورسوله».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٦٩١/٢): «يمين الله ملأى» وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٧٤١٩).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ١٩١): «لا يغيضها شيء».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٦٩١): «ما في يمينه» وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٧٤١٩).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٦٩١): "وعرشه على الماء، وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض» وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٧٤١٩) إلا أن فيه: "الفيض» أو "القبض» أي بالشك.

{ro1}

# (١٣) باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة

﴿ ﴾ ٥ -حديث جَابِرٍ، قَالَ: بَلَغَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّ رَجُلاً [مِنْ أَصْحَابِهِ] أَنَّ عَيْرَهُ، فَبَاعَهُ بِثَهَانِهِاتَةِ أَصْحَابِهِ أَنَّ أَعْتَقَ غُلاَمًا عنْ دُبُرٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ، فَبَاعَهُ بِثَهَانِهَاتَةِ وَرُهَم، [ثُمَّ أَرْسَلَ بِثَمَنِهِ إِلَيْهِ] (٢).

أخرجه البخاري في: ٩٣- كتاب الأحكام: ٣٢- باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم.

# (١٤) باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد (١٤) والوالدين ولو كانوا مشركين

" الله عمران: ١٩ و طَلْحَة وَكَانَ أَبُو طَلْحَة [أَكْثَرَ الأَنْصَارِ] (٢) بِاللَّهِ يَنْ مَا وَكَانَ أَحَبَ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ، وَكَانَتُ مُسْتَقْبِلَةَ المَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاء فِيهَا طَيْبٍ؛ قَالَ أَنْسُ: فَلَمَّا أَنْزِلَتْ هذِهِ الآيَة ﴿ لَنَ لَنَالُوا اللهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ فَيُولُو اللهِ عَلِيْهُ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلِيْهُ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلِيْهُ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلِيْهُ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٩٣/٢) و (٣/ ١٣٨٩): "من الأنصار» وكونه من الأنصار هو من الصحابة.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٦٩٣/٢): «فدفعها إليه» وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٢٤٠٣): «فدفعه إليه».

تنبيه: سيأتي الحديث إن شاء الله برقم (١٠٨٤) وفيه زيادة.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٩٣/٢): «أكثر أنصاري» وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٢٣١٨).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٦٩٣/٢).

اللهِ إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ ﴿ لَن نَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا شِحُبُونَ ﴾ وَإِنَّا صَدَقَةٌ للهِ ؛ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللهِ ؛ أَحْبُ أَمُوالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءُ، وَإِنَّا صَدَقَةٌ للهِ ؛ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللهِ ؛ فَضَعْهَا يَا رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْ : «بَخْ فَضَعْهَا يَا رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْ : «بَخْ فَضَعْهَا يَا رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْ : «بَخْ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ خَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ كَالُهُ عَلَى اللهِ ! ] (٢) فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَة : أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللهِ ! ] فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَة فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ . (٣) طَلْحَة فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ . (٣)

أخرجه البخاري في: ٢٤- كتاب الزكاة: [٤٤- الزكاة](١) على الأقارب.

مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيَّا أَمَّا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً لَهَا فَقَالَ لَهَا: «وَلَوْ وَصَلْتِ بَعْضَ أَخُوالِكِ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ». (٥)

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٦٩٣/٢): "حيث شئت".

ولا تعارض بينهما فمشيئة النبي ﷺ لا تعارض ما أراه الله قال تعالى: ﴿وَمَا يَعِلَىٰ عَنِ الْمَوَىٰ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَمَا يَعِلَىٰ عَنِ الْمَوَىٰ ﴾،

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في صحيح مسلم انظر (٦٩٣/٢).

 <sup>(</sup>٣) وفي رواية لهل: (فجعلها لـ -وفي مسلم في حسان وأبي) كما في "صحيح البخاري" رقم (٤٥٥٥)
 ومسلم (٢/ ١٩٤٢).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث رواه البخاري برقم (٢٥٩٤) معلقاً عن كريب مرسلاً. فقال رَاللَهُ: (وقال بكر عن عمرو عن بكير عن كريب مولى ابن عباس أن ميمونة أعتقت وليدة لها، فقال لها: "ولو وصلت بعض أخوالك كان أعظم لأجرك»).

أخرجه البخاري في: ٥١- كتاب الهبة: ١٦- باب بمن يُبدأ بالهدية.

£ \$ 0 -حديث زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ وَلِيَّيْهِا. قَالَتْ: كُنْتُ فِي المُسْجِدِ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللهِ، وَأَيْتَام فِي حَجْرِهَا، فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللهِ، سَلْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامِي فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ: سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللهِ ﷺ ؛ فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى البَابِ، حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي؛ فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلاَلٌ، فَقُلْنَا: سَلِ النَّبِيِّ ﷺ، أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَام لِي فِي حَجْرِي؟ وَقُلْنَا: لاَ تُخْبِرْ بِنَا فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «مَنْ هُمَا؟» قَالَ: زَيْنَبُ قَالَ: «أَيُّ الزَّيَانِبِ؟ » قَالَ: امْرَأَة عَبْدِ اللهِ، قَالَ: «نَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ، أَجْرُ القَرَابَةِ وأَجْرُ الصَّدَقَةِ ». (١)

أخرجه البخاري في: ٢٤- كتاب الزكاة: ٤٨- باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر.

٥ ٨ ٥ -حديث أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ لِي مِنْ أَجْرِ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ، وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هكَذَا وَهكَذَا، إِنَّهَا هُمْ بَنِيَّ؟ قَالَ: «نَعَمْ لَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ».

أخرجه البخاري في: ٦٩- كتاب النفقات: ١٤- باب وعلى الوارث مثل ذلك.

ولفظ مسلم (٢/ ٦٩٤): (عن ميمونة: أنها اعتقت وليدة في زمان رسول الله ﷺ، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: «لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك»).

<sup>(</sup>١) هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم مغاير. انظر "صحيح مسلم" (٢/ ٦٩٤-٦٩٥).

٥٨٦ -حديث أبي مِسْعُودِ الأَنْصَارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ، وَهُوَ يَخْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً».

أخرجه البخاري في: ٦٩- كتاب النفقات: ١- باب (١)فضل النفقة على الأهل.

٨٧ -حديث أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ رَوْلِيْنِهَا، قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ [فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ،](٢) فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، [قُلْتُ، وَهِيَ رَاغِبَةٌ] (٢٠): أَفَأُصِلُ أُمِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ».

أخرجه البخاري في: ٥١- [كتاب الهبة](١): ٢٩- باب الهدية للمشركين.

# (١٥) باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه

٨ ٨ ٥ -حديث عَائِشَةَ وَالْحِنْهَا، أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلِيْلِةٍ: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسَهَا، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَقَتْ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ».

أخرجه البخاري في: ٢٣- كتاب الجنائز: ٩٥- باب موت الفجأة البغتة.

(١٦) باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف

٩ ٨ ٥ -حديث أبي مُوسَى، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «عَلَى كُلِّ مُسْلِم

<sup>(</sup>١) في المطبوع «في» والصواب حذفها.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٦٩٦/٢): "في عهد قريش إذ عاهدهم" وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٣١٨٣) بلفظ: «في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله ﷺ...».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٦٩٦/٢): "فقلت: يا رسول الله! قدمت علي أمي وهي راغبة " وكذا في "صحبح البخاري" رقم (٣١٨٣) نحوه.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع (كتاب الأذان) والصواب ما أثبتناه.

(400)

صَدَقَةٌ » قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَال: «فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ » قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ [أَوْ لَمْ يَفْعَلْ] (() ؟ قَالَ: «فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ المَلْهُوفَ » قَالُ: «فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ المَلْهُوفَ » قَالُ: (فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ] (() ؟ قَالَ: «فَيَأْمُرُ بِالْخَبْرِ » أَوْ قَالَ: «بِالمَعْرُوفِ » قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ؟ قَالَ: «فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِ فَإِنَّهُ [لَهُ] (()) صَدَقَةٌ ».

أخرجه البخاري في: ٧٨- كتاب الأدب: ٣٣- باب كل معروف صدقة.

• 9 -حديث أبي هُرَيْرة وَ وَاللّهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : عَلَيْهِ «كُلُّ سُلاَ مَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ ، كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ ؛ يَعْدِلُ بَيْنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ ، كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ ؛ يَعْدِلُ بَيْنَ النَّهُ صَدَقَةٌ ، وَيُعِينُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا أَو يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ ، وَالكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَكُلُّ خَطْوَةٍ يَغْطُوهَا إِلَى الصَّلاَةِ صَدَقَةٌ ، وَيُعِيطُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ ».

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد: ١٢٨- باب من أخذ بالركاب ونحوه.

# (١٧) باب في المنفق والمسك

ا ٩٥ -حديث أبي هُرَيْرَةَ وَلِيْكَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْقِ، قَالَ: «مَا مِنْ يَوْمِ يُومِ يُصْبِحُ العِبَاد فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانَ يَنْزِلاَنِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا؛ وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُسْكًا تَلَفًا».

أخرجه البخاري في: ٢٤- كتاب الزكاة: ٢٧- باب قول الله تعالى ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاللَّهُ عَالَىٰ ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاللَّهُ عَالَىٰ اللَّهِ عَالَىٰ ﴿ وَصَدَّقَ بِٱلْحَسَّنَىٰ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢/ ٦٩٩).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ١٩٩): (أرأيت إن لم يستطع).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١٩٩/٢).

# (١٨) باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها

٧ ٩ ٥ -حديث حَارِثَةَ بنِ وَهْبِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ] (اللَّهُ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ) يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلاَ يَجِدُ مَنْ يَقْولُ [فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ] (اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّا اللَّهُمَّ اللَّهُمَّا اللَّهُمَّا اللَّهُمَّا اللَّهُمَّا اللَّهُمَّا اللَّهُمَا عَلَمَ اللَّهُمَا اللَّهُمَّا اللَّهُمَّا اللَّهُمَّا اللَّهُمَا عَلَمَ اللَّهُمَا عَلَمَ اللَّهُمَا اللَّهُمُ اللَّهُمَا اللَّهُمُ اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَا اللَّهُمُ اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَا اللَّهُمُ الْمُعُمُولُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَ

أخرجه البخاري في: ٢٤- كتاب الزكاة: ٩- باب الصدقة قبل الرد.

٣ ٥ ٥ حديث أبي مُوسَى وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ ثُمَّ لاَ يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ ثُمَّ لاَ يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ، وَيُرَى الرَّجُلُ الوَاحِدُ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً يَلُذُنَ بِهِ، مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ».

أخرجه البخاري في: ٢٤- كتاب الزكاة: ٩- باب الصدقة قبل الرد.

كِ ٩ ٥ -حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَحِيْقَتَهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَهْبَلُ اللهِ مَنْ يَقْبَلُ السَّاعَةُ حَتَّى يَهْبَلُ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ، [وَحَتَّى يَعْرِضَهُ فَيَقُولَ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ] (١٤): لاَ أَرَبَ لِي ».

أخرجه البخاري في: ٢٤- كتاب الزكاة: ٩- باب الصدقة قبل الرد.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۲/ ۲۰۰): " فيوشك».

<sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۲/ ۷۰۰): «الذي أعطيها».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٧٠٠): «الآن».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٧٠١): «ويدعى إليه الرجل فيقول».

# (١٩) باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها

أخرجه البخاري في: ٩٧- كتاب التوحيد: ٢٣- باب قول الله تعالى ﴿ تَعَرُجُ الْمَكَيَهِ اللهِ تَعَالَى ﴿ تَعَرُجُ الْمَكَيَهِ اللهِ عَالَى اللهِ اللهِي اللهِ الل

# (٢٠) باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار

كَ ﴾ ٥ -حديث عَدِيِّ بنِ حَاتِمِ رَوْقِيِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَشُولُ: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بَشِقِّ تَمْرَةٍ».

أخرجه البخاري في: ٢٤- كتاب الزكاة: ١٠ [-باب] القوا النار ولو بشق تمرة.

حديث عَدِيِّ بنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَسَيُكَلِّمُهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، لَيْسَ بَيْنَ اللهِ وَبَيْنَهُ تَوْجُمَانٌ، [ثُمَّ يَنْظُرُ

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٧٠٢/٢): "ولا يقبل الله».

<sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٧٠٢/٢): "إلا أخذها الله".

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٧٠٢/٢).

تنبيه: هذا الحديث معلق في الموضع الذي نقل منه المصنف برقم (٧٤٣٠)، لكن البخاري وصله رقم (١٤١٠).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع.

فَلاَ يَرَى شَيْئًا قدَّامَهُ، ثُمَّ يَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ](۱)، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقِى النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ! ».

وَعَنْهُ أَيْضًا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اتَّقُوا النَّارَ»، ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ؛ ثُمُّ قَالَ: «اتَّقُوا النَّارَ»، ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ، ثَلاَثًا. حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ثُمَّ قَالَ: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ».

أخرجه البخاري في: ٨١- كتاب الرقاق: ٤٩- باب من نوقش الحساب عذُّب.

# (٢١) باب الحمل أجرة يتصدق بها والنهي الشديد عن تنقيص المتصدق بقليل

﴿ ٥ ﴿ ٥ ﴿ حديث أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: لَمَّا أُمِرْنَا بِالصَّدَقَةِ كُنَّا نَتَحَامَلُ ؟ فَجَاءَ أَبُو عَقِيلٍ بِنِصْفِ صَاعٍ ، وَجَاءَ إِنْسَانٌ بِأَكْثَرَ مِنْهُ ؟ فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ: إِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنْ صَدَقَةِ هذَا ، وَمَا فَعَلَ هذَا الآخَرُ إِلاَّ رِنَّاءً فَنَزَلَتْ ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَعِدُونَ إِلاَّ رِنَّاءً فَنَزَلَتْ ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَعِدُونَ إِلَّا مِنْ الْمُقْوِمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا يَعِدُونَ إِلَّا مُتَّادِمِةً ؟ لَا يَعِدُونَ إِلَّا مَالْمَوْمِةِ ؟ الآيَةَ [التوبة: ٧٩].

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ٩- سورة التوبة: ١١- باب قوله ﴿ اللَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٧٠٤/٢): "فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشام منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه». وكذا في "صحيح البخارى" رقم (٧٥١٢).

#### (٢٢) باب فضل المنيحة

٩ ٩ ٥ -حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِيَّكِي، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «نِعْمَ المَنْيِحَةُ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «نِعْمَ المَنْيِحَةُ الطَّفِيُّ، تَعْدُو بِإِنَاءٍ وَتَرُوحُ بِإِنَاءٍ ». (١) المنيحةُ الطَّفِيُّ، تَعْدُو بِإِنَاءٍ وَتَرُوحُ بِإِنَاءٍ ». أخرجه البخاري في: ٥١- كتاب الهبة: ٣٥- باب فضل المنيحة.

#### (٢٣) باب مثل المنفق والبخيل

• • ٦ - حديث أبي هُرَيْرة، قَالَ: ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَثَلَ البَخِيلِ وَاللّهِ عَلَيْهِمَ مَثَلَ البَخِيلِ وَالمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ، قَدِ اضْطُرَّتْ أَيْدِيهِمَا إلى ثُديّهِمَا وَتَرَاقِيهِمَا؛ فَجَعَلَ المُتَصَدِّقُ كَلَّمَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ انْبَسَطَتْ عَنْهُ حَتَّى ثُديّهِمَا وَتَرَاقِيهِمَا؛ فَجَعَلَ المُتَصَدِّقُ كَلَّمَا تَصَدَّقَةٍ انْبَسَطَتْ عَنْهُ حَتَّى تَعْشَى أَنَامِلُهُ، وَتَعْفُو أَثْرَهُ؛ وَجَعَلَ البَخِيلُ كُلَّمَا هُمَّ بِصَدَقَةٍ قَلَصَتْ، وَأَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ بِمَكَانِهَا.

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ بِإصْبَعِهِ [هكَذَا] فِي جَيْبِهِ، فَلَوْ رَأَيْتُهُ يُوسِّعُهَا وَلاَ تَتَوَسَّعُ. (٢)

أخرجه البخاري في: ٧٧- كتاب اللباس: ٩- باب جيب القميص من عند الصدر وغيره.

<sup>(</sup>۱) لفظ الحديث عند مسلم (٧٠٧/٢): (عن أبي هريرة يبلغ به: «ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة تغدو بعس وتروح بعس إن أجرها لعظيم»). ونبه على هذا التفريق الحافظ في "الفتح" (٥/ ٢٨٩).

 <sup>(</sup>۲) وفي روايه لها: (قال رسول الله ﷺ: "فيجتهد أن يوسعها فلا تتسع -وفي مسلم فلا يستطيع-") كما
 في "صحيح البخاري" رقم (۲۹۱۷) ومسلم (۲/ ۷۰۹).

# (٢٤) باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها

أخرجه البخاري في: ٢٤- كتاب الزكاة: ١٤- باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم.

# (٢٥) باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة بإذنه الصريح أو العرفي

٢ • ٦ - حديث أبي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ، قَالَ: «الحَاذِنُ المُسْلِمُ الأَمِينُ اللَّذِي يُنْفِذُ، وَرُبَّا قَالَ: يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلاً مُوَفَّرًا، طَيِّبًا بِهِ نَفْسُهُ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ المُتَصَدِّقَيْنِ».

أخرجه البخاري في: ٢٤- كتاب الزكاة: ٢٥- باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد.

٢٠٦ -حديث عَائِشَةَ وَلِيْنِها، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَنْفَقَتْ، أَنْفَقَتْ، أَنْفَقَتْ، أَنْفَقَتْ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِهَا أَنْفَقَتْ،

وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِهَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضِ شَيْئًا».

أخرجه البخاري في: ٢٤- كتاب الزكاة: ١٧- باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه.

## (٢٦) باب ما أنفق العبد من مال مولاه

المَرْأَةُ، وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ، إِلاَّ بإِذْنِهِ».(٢)

أخرجه البخاري في: ٦٧- كتاب النكاح:  $[ ٨ 0 ]^{(n)}$ - باب صوم المرأة بإذن زوجها

 ◄ ٦ - حديث أبي هُرَيْرَة وَوَاقِيهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: (إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْف أَجْرِهِ».

أخرجه البخاري في: ٦٩- كتاب النفقات: [٤](٤)- باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها [نفقة] (٥) الولد.

<sup>(</sup>١) قوله: «لا تصوم» بدلها في "صحيح مسلم" (٢/ ٧١١): «لا تصم» ورواية البخاري تخرج على أنه خبر يراد به النهي. انظر "الفتح" (٩/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) نتمته: «ولا تأذن في بيته إلا بإذنه» كما في "صحيح البخاري" رقم (٥١٩٥) ومسلم (٢/ ٧١١). تنبيه: هذا الحديث والذي بعده في مسلم حديث واحد وكذا في البخاري رقم (١٩٥٥) لكن اللفظ الثاني الذي نقله المصنف من البخاري أقرب للفظ مسلم، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع (٨٤) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع (٥) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٥) في المطبوع «نعقة» والصواب ما أثبتناه.

#### (٢٧) باب من جمع الصدقة وأعمال البر

النفق رَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ نُودِي [مِنْ أَبُوابِ الجَنَّةِ] أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: "مَنْ أَنْفَقَ رَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ نُودِي [مِنْ أَبُوابِ الجَنَّةِ] أَن يَا عَبْدَ اللهِ هذَا خَيْرٌ؛ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّيَامِ دُعِيَ مِنْ أَهْلِ الصَّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ».
بَابِ الرَّيَّانِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ».

فَقَالَ أَبُوبَكْرِ وَ اللَّهِ مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ اللَّهِ مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تَلْكَ الأَبْوَابِ كُلِّهَا؟ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ كُلِّهَا؟ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ كُلِّهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ ».

أخرجه البخاري في: ٣٠- كتاب الصوم: ٤- باب الريان للصائمين.

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد والسير: ٣٧- باب فضل النفقة في سبيل الله.

#### (٢٨) باب الحث على الإنفاق وكراهة الإحصاء

٨ • ٦ -حديث أَسْمَاءَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «أَنْفِقِي وَلاَ تُحْصِي

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/٧١٢): "في الجنة".

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢/ ٧١٢-٧١٣).

فَيُحْصِيَ اللهُ عَلَيْكِ، وَلاَ تُوعِي فَيُوعِيَ اللهُ عَلَيْكِ». (١)

أخرجه البخاري في: ٥١- كتاب الهبة: ١٥- باب هبة المرأة لغير زوجها.

# (٢٩) باب الحث على الصدقة ولو بالقليل، ولا تمتنع من القليل لاحتقاره

 ٦٠٩ -حديث أبي هُرَيْرةَ وَلِقْنَهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ، قَالَ: «يَا نِسَاءُ المُسْلِمَاتِ لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ».

أخرجه البخاري في: ٥١- كتاب الهبة: ١- باب الهبة وفضلها والتحريض عليها.

## (٣٠) باب فضل إخفاء الصدقة

 ٦١-حديث أبي هُرَيْرة، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ: الإِمَامُ العَادِلُ، وَشَابٌ نَشَأَ [فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ] (٢)، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلاَنِ غَابًا فِي اللهِ، اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ،

<sup>(</sup>١) وفي رواية لهما: (عن أسماء والشِّيع) أنها جاءت النبي ﷺ فقال: ﴿لا تُوعَي فيوعَى الله عليك، أرضخي ما استطعت») كما في "صحيح البخاري" رقم (١٤٣٤) ومسلم (٢/٧١٤).

وسبب ذلك كما في رواية لهما: (عن أسماء ووائينيا قالت: قلت: يا رسول الله! ما لي مال -وفي مسلم شيء- إلا ما أدخل على الزبير، فأتضدق؟ -وفي مسلم فهل علي جناح أن أرضخ؟-) فذكر

كما في "صحيح البخاري" رقم (٢٥٩٠) ومسلم (٢/ ٧١٤).

<sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۲/ ۷۱٥): «بعبادة الله».

[وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، ](١) وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ».

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان ٣٦- باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد.

#### (٣١) باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح

١ ١ - حديث أبِي هُرَيْرَةَ خِلِقِيهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْتُهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا<sup>(٣)</sup>؟ قَالَ: «أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الفَقْرَ وَتَأْمُلُ الغِنَى، وَلاَ تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغْتِ الخُلْقُومَ، قُلْتَ لِفُلاَنِ كَذَا، وَلِفُلاَنٍ كَذَا، وَقَد كَانَ لِفُلاَنِ».

أخرجه البخاري في: ٢٤- كتاب الزكاة: ١١- باب أي الصدقة أفضل.

# (٣٢) باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلي وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى هي الآخذة

٢ ١ ٦ -حديث ابْنِ عُمَرَ وَلِيْتِيْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ، وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ، وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ وَالمَسْئَلَةَ: «اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنْ اليَدِ

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٧١٥): "ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله».

وهي مقلوبة، والصواب رواية البخاري. انظر "الفتح" (٢/ ١٧١-١٧٢). وكثيرًا ما يمثل بهذا أصحاب المصطلح للمقلوب.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (الزكاة) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) وفي رواية لهما: «أي الصدقة أفضل» كما في "صحيح البخاري" رقم (٢٧٤٨) ومسلم (٢/ ٢١٦).

السُّفْلَى، فَاليَدُ العُلْيَا هِيَ المُنْفِقَةُ، وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ».

أخرجه البخاري في: ٢٤- كتاب الزكاة: ١٨- لا صدقة إلا عن ظهر غني.

العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ العُلْيَا خَيْرٌ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنِّى، [وَمَنْ يَسْتَعْفِ يُعِفَّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَعْفِ يُعْفِهِ اللهُ](۱)».

أخرجه البخاري في: ٢٤- كتاب الزكاة: ١٨- باب لا صدقة إلا عن ظهر غني.

كُلُ اللهِ عَلَيْهُ مَا لَنْهُ فَأَعْطَانِي، مَّمَ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي؛ مُّمَّ قَالَ: سَأَلْتُهُ وَاللهِ عَلَيْهُ فَأَعْطَانِي، مُّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي؛ مُّ قَالَ: «[يَاحَكِيمُ!]() إِنَّ هَذَا اللَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ [بِسَخَاوَةِ]() نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ إِللهَ يَشْبَعُ، اليَدُ العُلْيَا خَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ، كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ، اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى »

[قَالَ حَكِيمٌ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرْزَأُ أَحَدًا بِعُدكَ شَيْئًا حَتَّى أَفَارِقَ الدُّنْيَا. فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَلِيَّكُ، يَدْعُو حَكِيبًا إِلَى العَطَاءِ، فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ وَلِيَّنِي دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ العَطَاء، فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَمْرَ المُسْلِمِينَ عَلَى حَكِيمٍ، أَنِي مِنْهُ شَيْئًا فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي أُشْهِدُكُمْ يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ عَلَى حَكِيمٍ، أَنِي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هذَا الفَيْءِ فَيَأْبَى أَنْ يَأْخُذَهُ. فَلَمْ يَرْزَأُ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هذَا الفَيْءِ فَيَأْبَى أَنْ يَأْخُذَهُ. فَلَمْ يَرْزَأُ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (۲/۷۱۷).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٧١٧/٢): "بطيب" وكذا في "صحيح البخاري" برقم (٦٤٤١).

(۲۲۲

النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، حَتَّى تُوفِّي.](١)

أخرجه البخاري في: ٢٤- كتاب الزكاة: ٥٠- باب الإستعفاف عن المسئلة.

# (٣٣) باب النهي عن المسئلة

الله بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللهُ يُعْطِي، وَ[لَنْ تَزَالَ هذِهِ الله يَعْطِي، وَ[لَنْ تَزَالَ هذِهِ الله يَعْطِي، وَ[لَنْ تَزَالَ هذِهِ الله يَعْطِي، وَالله يُعْطِي، وَ[لَنْ تَزَالَ هذِهِ الله يَعْرُهُمُ مَن خَالَفَهُمْ حَتَى يَأْتِي أَمْرُ اللهِ».

أخرجه البخاري في: ٣- كتاب العلم: ١٣- باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين.

# (٣٤) باب المسكين الذي لا يجد غني ولا يفطن له فيتصدق عليه

آ أَ وَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «لَيْسَ الْمُسَوِّ وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ، تَرُدُّهُ اللَّهْمَةُ وَاللَّهْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ اللَّهْمَةُ وَاللَّهْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَاللَّهْمَةُ وَاللَّهْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَاللَّهُمَةُ وَاللَّهُمَةُ وَاللَّهُمَةُ وَاللَّهُمَةُ وَاللَّهُمَةُ وَاللَّهُمَةُ وَاللَّهُمَةُ وَاللَّهُمَةُ وَاللَّهُمَةُ وَاللَّهُمُونُ بِهِ وَالتَّمْرَتَانِ، [وَلكِنِ المِسْكِينُ] (١٤) الذي لاَ يَجِدُ غِنَى يُغْنِيهِ، وَلاَ يُفطَنُ بِهِ

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢/٧١٧).

<sup>(</sup>٢) عن حميد قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان يخطب قال: سمعت النبي ﷺ فذكره. كما في "صحيح البخاري" رقم (٧٣١٢) ومسلم (٧/ ٧١٩).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٥٢٤): «لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٧١٩): "إنما المسكين المتعفف اقرؤوا إن شئتم ﴿ لَا يَسْتَقَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ﴾ [البقرة: ٢٧٣]». وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٤٥٣٩) بلفظ: "إنما المسكين الذي يتعفف».

فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ، وَلاَ يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ».

أخرجه البخاري في: ٢٤- كتاب الزكاة: ٥٣ (١١)- باب قول الله تعالى ﴿ لَا يَسْعَلُونَ كَالْنَاسَ إِلْحَافَا ﴾ .

#### (٣٥) باب كراهة المسألة للناس

يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ».

أخرجه البخاري في: ٢٤ (٢) - كتاب الزكاة: ٥٦ - باب من سأل الناس تكثرًا.

﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ٦ -حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَوْلِيَّكَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لأَنْ يَعْطِيَهُ أَوْ يَعْظِيَهُ أَوْ يَعْظِيَهُ أَوْ يَعْظَيَهُ أَوْ يَعْظَيْهُ اللَّهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ إِلَا إِلَا يَعْظَيْهُ أَوْ يَعْظَيْهُ أَوْ يَعْظَيْهُ أَوْ يَعْظَيْهُ إِلَا يَعْظَيْهُ إِلَا يَعْظَيْهُ أَوْ يَعْظَيْهُ إِلَا يَعْظِيمُ إِلَا يَعْظِيمُ إِلَا يَعْظِيمُ إِلَا يَعْفِي إِلَيْهِ عَلَيْكُ إِلَا يَعْظِيمُ إِلَا يُعْظِيمُ إِلَا يَعْظِيمُ إِلَا يَعْظِيمُ إِلَا يَعْظِيمُ إِلَا إِلَا يَعْظِيمُ إِلَا إِلَا يَعْظِيمُ إِلَا يَعْظِيمُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَعْلَى عَلَى عَلَيْهُ إِلَا يَعْظِيمُ إِلَا إِلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ إِلَا يَعْظِيمُ إِلَا يَعْظِيمُ إِلَا يَعْلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَا عَلَى عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَل

أخرجه البخاري في: ٣٤- كتاب البيوع: ١٥- باب كسب الرجل وعمله بيده.

(٣٧) باب إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة ولا إشراف

٩ ٦ ٦ -حديث عُمَر، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعْطِينِي العَطَاءَ فَأَقُولُ: أَعْطِهِ [مَنْ هُوَ] أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِي، فَقَالَ: «خُذُهُ (٤)، إِذَا جَاءَكَ مِنْ هذَا

<sup>(</sup>١) في المطبوع (٣٥) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (٣٤) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) وفي رواية لهما: «فيبيع ويتصدق». كما في "صحيح البخاري" رقم (١٤٨٠) ومسلم (٢/ ٧٢١).

<sup>(</sup>٤) وفي رواية لهما: (فقال النبي ﷺ: «خذه فتموله وتصدق به» كما في "صحيح البخاري" رقم (٧١٦٤).

تنبيه مهم: قال الحافظ في "الفتح" (١٦٢/١٣):

المَالِ شَيْءٌ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلِ فَخُذْهُ، وَمَا لاَ، فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ».

أخرجه البخاري في: ٢٤- كتاب الزكاة: ٥١- باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس.

# (٣٨) باب كراهة الحرص على الدنيا

• ٦٢ - حديث أبي هُرَيْرَةَ وَإِنْكَ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ: «لاَ يَزَالُ قَلْبُ الكَبِيرِ شَابًا فِي اثْنَتَيْنِ: فِي حُبِّ الدُّنْيَا وَطُولِ اللَّامَلِ». (١)

أخرجه البخاري في: ٨١- كتاب الرقاق: ٥- باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر.

الله ﷺ: «يَكْبَرُ ابْنُ اللهِ ﷺ: «يَكْبَرُ ابْنُ اللهِ ﷺ: «يَكْبَرُ ابْنُ آدَمَ وَيَكْبَرُ مَعَهُ انْنَانِ: حُبُّ المَالِ وَطُولُ العُمْرِ». (٢)

أخرجه البخاري في: ٨١- كتاب الرقاق: ٥- باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر.

<sup>= (</sup>أخرج مسلم أيضاً هذا الحديث - في نفس مرجع المصنف- من طريق عمرو بن الحارث عن الزهري عن السائب بن يزيد عن عبد الله بن السعدي عن عمر فلم يسق لفظه، بل أحال على سياق رواية سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه) اه. وما ذكرته في رواية عمر يتنزل على ذلك.

<sup>(</sup>١) هذا الحديث ذكره مسلم (٢/ ٧٢٤) بلفظين عن أبي هريرة عن النبي عليه:

١- قلب الشيخ شِاب على حب اثنتين: "حب العيش والمال».

٢- قلب الشيخ شاب على حب اثنتين: "طول الحياة وحب المال».

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث لفظه عند مسلم (٢/ ٧٢٤): (عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: "يهرم ابن آدم وتشب معه اثنتان: الحرص على المال والحرص على العمر»).

## (٣٩) باب لو أن لابن آدم واديين لابتغي ثالثًا

٢ ٢ ٢ -حديث أَنَسِ بنِ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: ﴿ لَوْ أَنَّ لَا بُنِ آَدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ، وَلَنْ يَمُلاً فَاهُ إِلاَّ لِبُنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ، وَلَنْ يَمُلاً فَاهُ إِلاَّ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ».

أخرجه البخاري في: ٨١- كتاب الرقاق: ١٠- باب ما يتقي من فتنة المال.

﴿ لَوْ أَنَّ لَا بْنِ آدَمَ مِلْءَ وَادٍ مَالاً لاَّحَبَّ أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ مِثْلَهُ، وَلاَ يَمْلاُ الْوَ أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ مِثْلَهُ، وَلاَ يَمْلاُ الْوَ أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ مِثْلَهُ، وَلاَ يَمْلاُ [عَيْنَ]() ابْنِ آدَمَ إِلاَّ التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ».()

أخرجه البخاري في: ٨١- كتاب الرقاق: ١٠- باب ما يتقي من فتنة المال.

<sup>(</sup>١) قوله: «عين» بدلها في "صحيح مسلم": «نفس».

قال الحافظ ابن حجر رَمُاللَّهُ في "الفتح" (١١/ ٢٦٠):

<sup>(</sup>وأما النفس فعبر بها عن الذات، وأطلق الذات وأراد البطن من إطلاق الكل وإرادة البعض، وأما بالنسبة إلى الفم فلكونه الطريق إلى الوصول للجوف، ويحتمل أن يكون المراد بالنفس العين، وأما العين فلأنها الأصل في الطلب، لأنه يرى ما يعجبه فيطلبه ليحوزه إليه، وخص البطن في أكثر الروايات لأنه أكثر ما يطلب المال لتحصيل المستلذات، وأكثرها يكون للأكل والشرب) اهد

<sup>(</sup>٢) تتمته: قال ابن عباس: (فلا أدري من القرآن هو أم لا؟).

كها في "صحيح البخاري" في نفس مرجع المصنف رقم (٦٤٣٧) ومسلم (٢/٢٢).

والراجح: أنه كان من القرآن ثم نسخ لحديث أبي موسى الأشعري في "صحيح مسلم" (٢/ ٢٢٧) قال: «... وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة، فأنسيتها غير أني حفظت منها، لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديًا ثالثًا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ... الحديث. انظر "الفتح" (١١/ ٢٦٢-٢٦٣).

# (٤٠) باب ليس الغنى عن كثرة العرض

٢٢ - حديث أبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَيْسَ الغِنَى عَنْ
 كَثْرَةِ العَرَضِ وَلٰكِنَّ الغِنَى غِنَى النَّفْسِ».

أخرجه البخاري في: ٨١- كتاب الرقاق: ١٥- باب الغني غني النفس.

## (٤١) باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا

7 \ 0 - حديث أبي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "[إِنَّ أَكْثَرَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُغْرِجُ اللهُ لَكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الأَرْضِ" قِيلَ: وَمَا بَرَكَاتِ الأَرْضِ؟ قَالَ: "زَهْرَة الدُّنْيَا!] " فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: هَلْ يَأْتِي الخَيْرُ بِالشَّرِ؟ الأَرْضِ؟ قَالَ: "لَهْرَة الدُّنْيَا!] فقالَ لَهُ رَجُلٌ: هَلْ يَأْتِي الخَيْرُ بِالشَّرِ؟ فَصَمَتَ النَّبِيُّ ﷺ، [حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ يُنْزَلُ علَيْهِ، ثُمَّ جَعَلَ يَمْسَحُ عَنْ فَصَمَتَ النَّبِيُ عَلَيْهِ، أَيْنَ السَّائِلُ؟ " قَالَ: أَنَا [قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: لَقَدْ حَمِدْنَاهُ حِينَ طَلَعَ ذَلِكَ،] " قَالَ: "لَا يَأْتِي الخَيْرُ إِلاَّ بِالخَيْرِ، إِنَّ هذَا المَالَ خَضِرَةٌ حُلُوةٌ، طَلَعَ ذَلِكَ،] " قَالَ: النَّيْبِعُ يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُّ، إِلاَّ يَأْتِي الخَيْرُ اللهِ يَاتُ عَنَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلُوةٌ، وَإِنَّ كُلُّ مَا أَنْبَتَ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُّ، إِلاَّ آكِلَةً وَإِنَّ كُلُّ مَا أَنْبَتَ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُّ، إِلاَ آكِلَةً وَإِنَّ كُلُّ مَا أَنْبَتَ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُّ، إِلاَّ آكِلَةً وَإِنَّ كُلُّ مَا أَنْبَتَ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُ اللَّهُ لِلَا آكِلَةً وَإِنَّ كُلُّ مَا أَنْبَتَ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُ ، إِلاَ آكِلَةً وَالَا أَوْ يُلِمُ ، إِلاَ آكِلَةً وَالَا أَوْ يُلِمُ ، إِلاَ آكِلَةً وَالَا أَلْ يَأْتِلُ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا أَوْ يُلِمُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ الْمُنْكُ عَلَيْهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَ عَلَى اللَّهُ الْمُنْتَ الرَّيْنِيعُ يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُقَالَ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ الْمُؤَلِّ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٧٢٨) معكوس وهو: («أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا» قالوا: وما زهرة الدنيا يا رسول الله؟ قال: «بركات الأرض»).

<sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۲/ ۷۲۷): "ساعة".

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢/٧٢٧-٧٢٩) والذي في "صحيح مسلم" ما يأتي
 إن شاء الله في الحديث الآتي: "وكأنه حمده".

قال الحافظ في "الفتح" (١١/ ٢٥٠-٢٥١):

<sup>(</sup>والحاصل أنهم لاموه أولاً حيث رأوا سكوت النبي ﷺ فظنوا أنه أغضبه، ثم حمدوه آخرًا لما رأوا مسألته سببًا لاستفادة ما قاله النبي ﷺ. وأما قوله: «وكأنه حمده» فأخذوه من قرينة الحال).

[الخَضِرَةِ،](١) أَكَلَتْ، حَتَى إِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسَ فَاجْتَرَّتْ وَوَضَعَهُ وَبَلَتْ، مَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ، وَوَضَعَهُ وَبَلَتْ، مَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ، وَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ فَنِعْمَ المَعُونَةُ هُو؛ وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ».

أخرجه البخاري في: ٨١- كتاب الرقاق: ٧- باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها.

آ النّبي ﷺ جَلَسَ ذَاتَ وَجَلَسْنَا حَوْلُهُ، فَقَالَ: ﴿إِنّي مِمّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُومٍ عَلَى المِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلُهُ، فَقَالَ: ﴿إِنّي مِمّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ اللّهُ نُبَا وَزِينَتِهَا» فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللّهِ أَو يَأْتِي يُشِي وَلاَ النّبي عَلَيْهِ قَالَ لَهُ: مَا شَأْنُكَ تُكَلّمُ النّبِي عَيْ وَلاَ يَكُلّمُ النّبِي عَلَيْهِ قَالَ فَمَسَحَ عَنْهُ الرُّحَضَاءَ، فَقَالَ: ﴿أَيْنَ النّائِلُ؟» وَكَأَنُهُ مَردَهُ؛ فَقَالَ: ﴿إِنّهُ لاَ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشّرِ، وَإِنّ مِمّا يُسْبِثُ السّائِلُ؟» وَكَأَنّهُ مَردَهُ؛ فَقَالَ: ﴿إِنّهُ لاَ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشّرِ، وَإِنّ مِمّا يُسْبِثُ السّائِلُ؟» وَكَأَنّهُ مَردَهُ؛ فَقَالَ: ﴿إِنّهُ لاَ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشّرِ، وَإِنّ مِمّا يُسْبِثُ السّائِلُ؟ وَكَأَنّهُ مَردَهُ؛ فَقَالَ: ﴿إِنّهُ لاَ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشّرِ، وَإِنّ مِمّا يُسْبِثُ النّبِيمُ عَنْ الشّمْسِ، فَثَلَطَت وَبَالَتْ وَرَتَعَتْ، وَإِنّ هذَا المَالَ خَصَرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشّمْسِ، فَثَلَطَت وَبَالَتْ وَرَتَعَتْ، وَإِنّ هذَا المَالَ خَضِرَةٌ مُلُوهٌ، فَنِعْمَ صَاحِبُ المُسْلِمِ مَا أَعْطَى مِنْهُ المِسْكِينَ وَالْيَتِيمَ وَابْنَ عَلَيْدِي يَأْكُلُ مَعْمَ صَاحِبُ المُسْلِمِ مَا أَعْطَى مِنْهُ المِسْكِينَ وَالْيَتِيمَ وَابْنَ السّبِيلِ» أَوْ كَمَا قَالَ النّبِي عَيْهِ: ﴿ وَإِنّهُ مَنْ يَأْخُذُهُ بِغَيْرٍ حَقِّهِ كَالّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَقِيمَةً وَلَا الْقِيَامَةِ».

أخرجه البخاري في: ٢٤- كتاب الزكاة: ٤٧- باب الصدقة على اليتامى.

#### (٤٢) باب فضل التعفف والصبر

٧ ٢ ٧ -حديث أبي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ وَلِيْنِي، أَنَّ نَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ،

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/٧٢٧ و٧٢٨ و٧٢٩): "الخضر" وكذا في "صحيح البخاري" (٢٨٤٢).

{rvr}

سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: «مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُم، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَعْفِ يُعِفّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَعْفِ يُعِفّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَعْفِ يُعِفّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَعْفِ يُعِفّهُ عَطَاءً اللهُ، وَمَنْ يَسْتَعْفِ يُعَلِي أَحَدُ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ».

أخرجه البخاري في: ٢٤- كتاب الزكاة: ٥٠- باب الاستعفاف عن المسئلة.

#### (٤٣) باب في الكفاف والقناعة

اللَّهُمَّ اللهِ عَلَيْهُ: «اللَّهُمَّ اللهِ عَلَيْهُ: «اللَّهُمَّ اللهِ عَلَيْهُ: «اللَّهُمَّ [ارْزُقْ](۱) آلَ مُحَمَّدِ قُوتًا».

أخرجه البخاري في: ٨١- كتاب الرقاق: ١٧- باب كيف كان عيش النبي ﷺ وأصحابه وتخليهم من الدنيا.

## (٤٤) باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة

النَّبِيّ مَعَ النَّبِيّ مَالِكِ وَلِيْكَ ، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيّ النَّبِيّ النَّبِيّ مَعَ النَّبِيّ عَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ عَلِيظُ الحَاشِيَةِ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَانِيُّ ، [فَجَذَبَهُ جَذْبَةً

قال الحافظ في "الفتح" (١١/ ٢٩٩):

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٧٣٠): «اجعل رزق.».

<sup>(</sup>قوله: «اللهم ارزق آل محمد قوتًا» هكذا وقع هنا، وفي رواية الأعمش عن عهارة عند مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه: «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتًا» وهو المعتمد، فإن اللفظ الأول صالح لأن يكون دعاء بطلب القوت في ذلك اليوم، وأن يكون طلب لهم القوت، بخلاف اللفظ الثاني فإنه بعنى على الاحتمال الثاني وهو الدال على الكفاف) اه.

تنبيه: وقع في "صحيح مسلم" (٤/ ٢٢٨١) إشارة من مسلم إلى مثل رواية البخاري هذه.

{rvr}

شَدِيدَةً، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ ﷺ، قَدْ أَثَّرَتْ بهِ حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَذْبَتِهِ، ] أَنَّ مُمَّ قَالَ: مُرْ لِي مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي عِنْدَكَ؛ فَالتَفَتَ إِلَيْهِ، فَضَحِكَ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءِ.

أخرجه البخاري في: ٥٧- كتاب فرض الخمس: ١٩- باب ما كان النبي ﷺ يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه.

• ٦٠ - حديث المِسْوَرِ بنِ عَغْرَمَةَ وَ وَاللَّهِ عَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ اقْبِيَةً ، وَلَمْ يُعْطِ عَخْرَمَةَ مِنْهَا شَيْئًا، فَقَالَ عَغْرَمَةُ: يَا بُنَيِّ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ. فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ ، فَقَالَ: ادْخُلْ فَادْعُهُ لِي ، قَالَ فَدَعَوْتُهُ لَهُ فَخَرَجَ اللهِ عَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَا، فَقَالَ: «خَبَأْنَا هذا لَكَ» قَالَ: فَنظَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «خَبَأْنَا هذا لَكَ» قَالَ: فَنظَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «رَضِي عَغْرَمَةُ». (٢)

أخرجه البخاري في: ٥١- كتاب الهبة: ١٩- باب كيف يقبض العبد والمتاع.

#### (٤٥) باب إعطاء من يخاف على إيمانه

ا ١٣ -حديث سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَاصٍ، قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللهِ ﷺ

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۲/ ۷۳۱): «فجبذ به بردائه جبذة شديدة نظرت إلى صفحة عنق رسول الله وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٥٨٠٩) إلا قوله: «عنق» فإنها في "صحيح البخاري": «عاتق» في ثلاثة مواضع. العاتق هو: ما بين المنكب والعنق. والعنق هي: الرقبة.

وجبذه وجذبه بمعنى واحد كما في "الفتح" (٢٠/١٠) "ولسان العرب" لابن منظور (٢/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٢) وفي رواية لها: (عن المسور بن مخرمة ولينها قال: قدمت على النبي ﷺ أقبية، فقال لي أبي مخرمةً: انطلق بنا إليه عسى أن يعطينا منها شيئًا، فقام أبي على الباب فتكلم، فعرف النبي ﷺ صوته، فخرج النبي ﷺ ومعه قباء وهو يريه محاسنه، وهو يقول: «خبأت هذا لك، خبأت هذا لك») كها في "صحيح البخاري" رقم (٢٦٥٧) ومسلم (٢/ ٧٣٢).

رَهْطًا وَأَنَا جَالِسٌ فِيهِمْ، قَالَ: فَتَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْهُمْ رَجُلاً لَمْ يُعْطِهِ، وَهُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ، فَقُمْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَارَرْتُهُ، فَقُلْتُ: مَا لَكَ عَنْ فَلاَنٍ وَاللهِ إِنِّي لأَرَاهُ مُؤْمِنًا. قَالَ: «أَوْ مُسْلِمًا» قَالَ: فَسَكَتُ قَلِيلاً؛ ثُمَّ غَلَبنِي مَا أَعْلَمُ فِيهِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَكَ عَنْ فُلاَنِ! وَاللهِ إِنِّي لأَرَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ: «أَوْ مُسْلِمًا» قَالَ: «قَلْتُ فَيهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَكَ عَنْ فُلاَنِ! وَاللهِ إِنِّي لأَرَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ: «أَوْ مُسْلِمًا» فَقَالَ: «إِنِّي لأَرَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ: «أَوْ مُسْلِمًا» فَقَالَ: «إِنِّي لأَرَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ: «أَوْ مُسْلِمًا» فَقَالَ: «إِنِّي لأَرْوهُ مُؤْمِنًا قَالَ: «أَوْ مُسْلِمًا» فَقَالَ: «إِنِّي لأَرَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ: «أَوْ مُسْلِمًا» فَقَالَ: «إِنِّي لأَرَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ: «أَوْ مُسْلِمًا» فَقَالَ: «إِنِّي لأَعْطِي الرَّجُلَ، وَغَيْرُهُ أَحَبُ إِلِيَّ مِنْهُ، خَشْيَةً أَنْ يُكَبَ فِي النَّارِ فَقَالَ: «إِنِّي لأَعْطِي الرَّجُلَ، وَغَيْرُهُ أَحَبُ إِلِيَّ مِنْهُ، خَشْيَةً أَنْ يُكَبَ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ».

أخرجه البخاري في: ٢٤- كتاب الزكاة: ٥٣- باب قول الله تعالى ﴿ لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ﴾.

# (٤٦) باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه

الله عَلَيْ إِنَّ مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْ مَنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ مَا أَفَاءَ فَطَفِقَ اللهِ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْ مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ مَا أَفَاءَ فَطَفِقَ اللهِ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْ مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ مَا أَفَاءَ فَطَفِقَ يُعْطِي رِجَالاً مِنْ قُرَيْشِ المَائَةَ مِنَ الإبلِ؛ فَقَالُوا: يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ يُعْطِي وَمَا يَهْمُ ؟ قَالَ أَنسُ: فَحُدِّثَ رَسُولُ يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَدَعُنَا، وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَا يَهِمْ ؟ قَالَ أَنسُ: فَحُدِّثَ رَسُولُ يُعْلِي فَرَيْشًا وَيَدَعُنَا، وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَا يَهِمْ ؟ قَالَ أَنسُ: فَحُدِّثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُمْ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ، [وَلَمْ اللهِ عَلَيْهُمْ ، ] (اللهِ عَلَيْهُمْ ، قَالَ: «مَا يَعْمُ مَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ، [وَلَمْ يَنْهُمْ ، ] فَلَمًا اجْتَمَعُوا جَاءَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُمْ ، قَالَ: «مَا يَدْعُ مَعَهُمْ أَحَدًا غَيْرَهُمْ ، ] فَلَمًا اجْتَمَعُوا جَاءَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ: «مَا يَدْعُ مَعَهُمْ أَحَدًا غَيْرَهُمْ ، ] فَلَمًا اجْتَمَعُوا جَاءَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ: «مَا يَدْعُ مَعَهُمْ أَحَدًا غَيْرَهُمْ ، ] فَلَمَا اجْتَمَعُوا جَاءَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ: «مَا

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢/ ٧٣٣-٧٣٤).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢/٧٣٣-٧٣٤).

كَانَ حَدِيثُ بَلَغَنِي عَنْكُمْ؟ » قَالَ لَهُ فَقَهَاؤُهُمْ: أَمَّا ذَوو آرَائِنَا يَا رَسُولَ اللهِ فَلَمْ يَقُولُوا شَيْئًا، وَأَمَّا أُنَاسٌ مِنَّا حَدِيثَةٌ أَسْنَانُهُمْ، فَقَالُوا: يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولُ اللهِ عَلِيْ يُعْطِي قَرَيْشًا وَيَثُرُكُ الأَنْصَارَ، وَسُيُوفُنا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ يُعْطِي قَرَيْشًا وَيَثُرُكُ الأَنْصَارَ، وَسُيُوفُنا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ المُعْطِي رِجَالاً حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ، أَمَا تَرْصَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ اللهِ عَلِيْ ؟ فَوَاللهِ مَا تَنْقَلِبُونَ النّاسُ بِالأَمْوَالِ، وَتَرْجِعُونَ إِلَى رِحالِكُمْ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ؟ فَوَاللهِ مَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ » قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ رَضِينَا. فَقَالَ لَهُمْ: النَّاسُ مِن حَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ » قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ رَضِينَا. فَقَالَ لَهُمْ: "إِنَّكُمْ سَتَرُوْنَ بَعْدِي أَثْرَةً شَدِيدَةً، [فَاصْبُرُوا حَتَى تَلْقُوا اللهَ وَرَسُولَهُ عَلِيْ اللهِ وَرَسُولَهُ عَلَيْ اللهِ وَرَسُولَهُ عَلَيْ فَا اللهِ وَرَسُولَهُ عَلَيْ اللهِ وَرَسُولَهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ وَرَسُولَهُ وَلَا اللهُ وَرَسُولَهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَا اللهَ وَرَسُولَهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَرَسُولَهُ عَلَيْهُ وَا اللهَ وَرَسُولَهُ عَلَى اللهُ وَرَسُولَ اللهُ وَرَسُولَهُ عَلَى اللهُ وَرَسُولَهُ عَلَى اللهُ وَرَسُولَهُ عَلَى اللهُ وَرَسُولَ عَلَى اللهُ وَرَسُولَ اللهُ وَرَسُولَ عَلَى اللهُ وَرَسُولَ اللهُ وَلَا اللهُ وَرَسُولَ اللهُ وَرَسُولَ اللهُ وَلَا اللهُ وَرَسُولَ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَولَهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَولُولُهُ وَاللهُ وَلَى اللهُ وَلَولُولُهُ اللهُ وَلَولُولُولُولُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَولُولُهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ الل

أخرجه البخاري في: ٥٧- كتاب فرض الخمس: ١٩- باب ما كان النبي ﷺ يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه.

أخرجه البخاري في: ٦١- كتاب المناقب: ١٤- باب ابن أخت القوم [منهم]<sup>(٣)</sup> ومولى القوم منهم.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۲/ ۷۳٤): "فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله، فإني على الحوض». وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٤٣٣١) ورقم (٧٤٤١).

 <sup>(</sup>۲) تنمته: "فقال: إن قريشاً حديث عهد بجاهلية ومصيبة وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم، أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا، وترجعون برسول الله ﷺ إلى بيوتكم ...». كما في البخاري رقم (٤٣٣٤) ومسلم (٢/ ٧٣٥).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع.

٤ ٦٣ - حديث أنس والله عنال: قَالَتِ الأَنْصَارُ يَوْمَ فَتْح مَكَّة، وأَعْطَى قُرَيْشًا: وَاللَّهِ إِنَّ هذَا لَهُوَ العَجَبُ، إِنَّ سُيُوفَنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَاءِ قُرَيْشِ، وَغَنَائِمُنَا تَرَدُّ عَلَيْهِمْ! فَبَلَغَ ذلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، فَدَعَا الأَنْصَارَ قَالَ، فَقَالَ: «مَا الَّذِي بَلَغَنِي عَنْكُمْ؟ » وَكَانُوا لاَ يَكْذِبُونَ فَقَالُوا: هُوَ الَّذِي بَلَغَكَ. قَالَ: «أَوَ لاَ تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ [بِالغَنَائِم](١) إِلَى بيُوتِهِمْ، وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى بَيُوتِكُمْ؟ لَوْ سَلَكَتِ الأَنْصَارُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ أَوْ شِعْبَهِمْ ».

أخرجه البخاري في: ٦٣- كتاب مناقب الأنصار: ١- باب مناقب الأنصار.

٥ ٦٢ - حديث أنس طِالِين، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنِ [التَّقَى] (٢) هَوَازِنُ، وَمَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَشَرَةُ آلاَفٍ وَالطُّلَقَاءُ فَأَدْبَرُوا قَالَ: «يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ » قَالُوا: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ [وَسَعْدَيْكَ لَبَيْكَ، نَحْنُ بَيْنَ يَدَيْكَ!](٣ فَنَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: «أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ». فَانْهَزَمَ الْمُشْرِكُونَ، [فَأَعْطَى الطُّلَقَاءَ وَالْمُهَاجِرِينَ ] (٤) وَلَمْ يُعْطِ الأَنْصَارَ شَيْئًا فَقَالُوا؛ فَدَعَاهُمْ فَأَدْخَلَهُمْ في قُبَّةٍ، فَقَالَ: «أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ [بِالشَّاةِ وَالبَعِيرِ]<sup>(٥)</sup> وَتَذْهَبُونَ

<sup>(</sup>۱) قوله: «بالغنائم» في "صحيح مسلم" (٢/ ٧٣٥) بدلها: «بالدنيا» وكذا في البخاري رقم (٤٣٣٢).

<sup>(</sup>٢) قوله: «التقى» بدلها في "صحيح مسلم": «أقبلت» (٢/ ٧٣٥) وسيأتي إن شاء الله.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢/ ٧٣٦).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٧٣٦): "فقسم في المهاجرين، والطلقاء" ثم هناك اختصار كما سأبينه إن شاء الله.

<sup>(</sup>٥) قوله: «بالشاة والبعير» في "صحيح مسلم" (٢/ ٧٣٦) بدلها: «بالدنيا» اهـ.

تنبيه: التزم المصنف رَحَلَقُهُ أن يأخذ من "صحيح البخاري" نص الحديث الذي وافقه مسلم عليه. =

بِرَسُولِ اللهِ ﷺ ». فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَتِ الأَنْصَارُ شِعْبًا لآخْتَرْتُ شِعْبَ الأَنْصَارِ».

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: [٥٧] (١٠)- باب غزوة الطائف.

٢ ٢٦ -حديث عَبْدِ اللهِ بنِ زَيْدِ بنِ عَاصِمٍ، قَالَ: لَمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَسَمَ فِي النَّاسِ فِي الْمُؤَلَّفَةِ قَلُوبُهُمْ وَلَمْ يُعْطِ الأَنْصَارَ شَيْئًا؛ فَكَأَنَّهُمْ وَجَدُوا، إِذْ لَمْ يُصِبْهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ، فَخَطَبَهُمْ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلاَّلاً فَهَدَاكُمُ اللهُ بِي، وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفُكُمُ الله بِي، وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ الله بِي؟ " كلَّمَا قَالَ شَيْئًا، قَالُوا: الله ورَسُولُهُ أَمَنُّ ؟

وقد رأيت ما في هذا الحديث من الفوارق مع اختصار البخاري له في هذا الموضع، وأقرب منه من "صحيح البخاري" الذي وافقه مسلم عليه هو:

عن أنس بن مالك ﴿ عَلِينَ عَالَ: (لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان ... بنعمهم وذراييهم، ومع النبي ﷺ عشرة آلاف ومن الطلقاء، فأدبروا عنه حتى بقى وحده، فنادى يومئذ نداءين لم يخلط بينها، التفت عن يمينه فقال: «يا معشر الأنصار» قالوا: لبيك يا رسول الله! أبشر نحن معك، ثم التفت عن يساره، فقال: «يا معشر الأنصار» قالوا: لبيك يا رسول الله! أبشر نحن معك، وهو على بغلة بيضاء، فنزل فقال: «أنا عبد الله ورسوله». فانهزم المشركون، وأصاب غنائم كثيرة، فقسم في المهاجرين والطلقاء ولم يعط الأنصار شيئًا، فقالت الأنصار: إذا كانت شديدة فنحن ندعى ويعطى الغنيمة غيرنا، فبلغه ذلك فجمعهم في قبة، فقال: «يا معشر الأنصار ما حديث بلغني عنم؟» فسكتوا. فقال: «يا معشر الأنصار ألا ترضون أن يذهب الناس بالدنيا، وتذهبون برسول الله ﷺ تحوزونه إلى بيوتكم؟» قالوا: بلى. فقال النبي ﷺ: "لو سلك الناس واديًا، وسلكت الأنصار شعبًا، لأخذت شعب الأنصار»).

وقال هشام: –وهو ابن زيد الراوي عن أنس–: قلت: يا أبا حمزة –يعني أنسًا– وأنت شاهد ذلك؟ قال: وأين أغيب عنه.

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: ٥٧- باب غزوة الطائف.

<sup>(</sup>١) في المطبوع (٥٦) والصواب ما أثبتناه.

قَالَ: «مَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تَجِيبُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ؟ » قَالَ، كُلَّمَا قَالَ شَيْئًا، قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ. قَالَ: «لَوْ شِئتُمْ قُلْتُمْ: جِئْتَنَا كَذَا وَكَذَا، أَتَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالبَعِيرِ وَتَذْهَبُونَ بِالنَّيِّ ﷺ إِلَى رِحَالِكُمْ؟ لَوْلاَ الهِجْرَةُ يَذْهَبُ النَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكُتُ وَادِيَ لَكُنْتُ امْرَءًا مِنَ الأَنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكُتُ وَادِي الأَنْصَارِ وَشِعْبَهَا، الأَنْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ، إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثْرَةً وَاصْبِرُوا حَتَى تَلْقَوْنِي عَلَى الحَوْضِ ». (١)

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: [٥٧] باب غزوة الطائف.

أخرجه البخاري في: ٥٧- كتاب فرض الخمس: ١٩- باب ما كان النبي ﷺ يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه.

<sup>(</sup>١) هذا الحديث هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم مغاير. انظر "صحيح مسلم" (٢/ ٧٣٨-٧٣٩).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (٥٦) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) وفي رواية لهما: «فساررته، فغضب حتى احمر وجهه، ثم قال...». كما في "صحيح البخاري" رقم (٦٢٩١) ومسلم (٢/ ٧٣٩).

# (٣٧) باب ذكر الخوارج وصفاتهم

٦٣٨ حديث جَابِرِ بنِ عَبْدِ الله وَ اللهِ عَالَ: بَيْنَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: بَيْنَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْسِمُ غَنيمَةً بِالجِعْرَانَةِ، إِذْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: اعْدِلْ. فَقَالَ لَهُ: «شَقِيتُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ». (١)

أخرجه البخاري في: ٥٧- كتاب فرض الخمس: ١٥- باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين.

<sup>(</sup>١) لفظ هذا الحديث عند مسلم (٢/ ٧٤٠) وقد ذكره مطولاً:

<sup>(</sup>عن جابر بن عبد الله قال: أتى رجل رسول الله ﷺ بالجعرانة منصرفه من حنين، وفي ثوب بلال فضة، ورسول الله ﷺ يقبض منها يعطي الناس، فقال: يا محمد اعدل. قال: «ويلك! ومن يعدل أن لم أكن أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل»).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢/ ٧٤١).

[الدِّينِ](١) مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلامِ، وَيَدعُونَ أَهْلَ الأَسْلامِ، السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلامِ، وَيَدعُونَ أَهْلَ الأَوْتَانِ، لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ». (٢)

أخرجه البخاري في: ٦٠- كتاب الأنبياء: ٦- باب قول الله تعالى ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا ﴾.

• } -حديث أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: بَعَثَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ طِيْنَهِ، إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، مِنَ الْيَمَنِ بِذُهَيْبَةٍ فِي أَدِيمٍ مَقْرُوطٍ؛ لَمْ تُحَصَّلْ مِنْ تُرَابِهَا، قَالَ: فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ: بَيْنَ عُيَيْنَةَ بِنِ بَدْرٍ، وَأَقْرَعَ بِنِ حَابِس، وَزَيْدِ الْحَيْل، وَالرَّابِعُ إِمَّا عَلْقَمَةُ وَإِمَّا عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: كُنَّا نَحْنُ أَحَقَّ بِهِذَا مِنْ هؤُلاَءِ قَالَ: فَبَلَغَ ذلِكَ النَّبِيَّ عَيَّكُمْ، فَقَالَ: «أَلَا تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّهَاءِ، يَأْتِينِي خَبَرُ السَّهَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً؟» قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ غَائِرُ العَيْنَيْنِ، مُشْرِفُ الوَجْنَتَيْنِ، نَاشِرُ الجَبْهَةِ، كَتُّ اللَّحْيَةِ، نَحْلُوقُ الرَّأْسِ، مُشَمَّرُ الإِزَارِ؛ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اتَّقِ اللهَ. قَالَ: «وَيْلَكَ أُولَسْتُ أَحَقُّ أَهْلِ الأَرْضِ أَنْ يَتَّقِىَ اللهَ؟» قَالَ: ثُمَّ وَلَّى الرَجُلُ. قَالَ خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلاَ أَضْرِبُ عُنُقَهُ. قَالَ: «لا، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّى». فَقَالَ خَالِدٌ: وَكَمْ مِنْ مُصَلِّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ! قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ قُلُوبَ النَّاسِ، وَلاَ أَشُقَ بُطُونَهُمْ» قَالَ: ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ، وَهُوَ مُقَفٍّ، فَقَالَ: «إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِئِي

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٧٤٢/٢ و ٧٤٤): «الإسلام» وكذا في "صحيح البخاري» رقم (٧٤٣٢).

 <sup>(</sup>۲) هذا الحديث في الموضع الذي نقل منه المصنف من "صحيح البخاري" رقم (٣٣٤٤) معلق. لكن وصله البخاري \_ رَاقَهُ - برقم (٧٤٣٢) بنحوه.

هذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ رَطْبًا، لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ [الدِّينِ] (١) كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ » وَأَظُنَّهُ قَالَ: «لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ فَتْلَ ثَمُودَ ».

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: [٦٢] (٢) - باب بعث علي بن أبي طالب عليه السلام وخالد بن الوليد ولطني إلى اليمن قبل حجة الوداع.

﴿ ﴾ ﴾ حديث أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﴿ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَعَ صَلاَتِهِمْ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِمْ ، يَقُولُ: ﴿ يَغُرُجُ [فِيكُمْ] (٣) قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلاَتَكُمْ مَعَ صَلاَتِهِمْ ، وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ ] (١) ، وَيَقْرَءُونَ القُرْآنَ ، لاَ وَصِيَامِهِمْ ، وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ ] (١) ، وَيَقْرَءُونَ القُرْآنَ ، لاَ يُجُاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ ، يَمْرُقُونَ مِنَ [الدِّينِ] (٥) كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، يَنْظُرُ

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٧٤٢/٢ و ٧٤٤): «ا**لإسلام**» وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٧٤٣٢).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (٦١) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢/٧٤٣-٧٤٤).

تنبيه: الحديث المتفق عليه بحروفه هو التالي:

عن أبي سلمة وعطاء بن يسار أنها أتيا أبا سعيد الخدري فسألاه عن الحرورية:

أسمعت النبي ﷺ؟ قال: لا أدري ما الحرورية سمعت النبي ﷺ يقول: «يخرج في هذه الأمة - ولم يقل منها- قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، يقرءون القرآن لا يجاوز حلوقهم -أو حناجرهم-، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه، فيتارى في الفوقة هل علق بها من الدم شيء».

كها في "صحيح البخاري" رقم (٦٩٣١) ومسلم (٧٤٣-٧٤٤).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢/ ٧٤٣ - ٤٧٤).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٧٤٢/٢ و ٧٤٤): "ا**لإسلام**" وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٧٤٣٢).

فِي النَّصْلِ فَلاَ يَرَى شَيْئًا، وَيَنْظُرُ فِي القِدْحِ فَلاَ يَرَى شَيئًا، وَيَيْظُرُ فِي اللَّهِدْ فَلاَ يَرَى شَيئًا، وَيَتَهَارَى فِي الفُوقِ». الرِّيشِ فَلاَ يَرَى شَيْئًا، وَيَتَهَارَى فِي الفُوقِ».

أخرجه البخاري في: ٦٦- كتاب فضائِل القرآن: ٣٦- باب من رايا بقراءة [القران] (١) أو تأكل به أو فخر به.

٢٤٢ - حديث أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ وَلِقْنِي، قَالَ: بَيْنَهَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهُوَ يَقْسِمُ قَسْمًا، أَتَاهُ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيم. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اعْدِلْ فَقَالَ: «وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَم أَعْدِلْ؟ قَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ ». فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ ائْذَنْ لِي فِيهِ، فَأَضْرِبَ عُنَقَهُ. فَقَالَ: «دَعْهُ، فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ صَلاَتِهِمْ، وَصِيَامهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَقْرَءُونَ القُرْآنَ، لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ [الدِّينِ]<sup>(٢)</sup> كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّة، يُنْظَرُ إِلَى نَصْلِهِ، فَلاَّ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ؛ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى رِصافِهِ، فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ؛ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَضِيِّهِ، وَهُوَ قِدْحُهُ، فَلاَ يُوجَدُ فِيه شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى قُذَذِهِ، فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ؛ قَدْ سَبَقَ الفَرْثَ وَالدُّمَ؛ آيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ، إِحْدَى عَضُدَيْهِ مِثْلُ ثَدْي المَرْأَةِ، أَو مِثْلُ البَضْعَةِ تَدَرْدَرُ وَيَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ " قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيَّ بِنَ أَبِي طَالِبٍ قَاتَلَهُمْ، وَأَنَا مَعَهُ، فَأَمَرَ بِذلِكَ الرَّجُلِ، فَالتُّمِسَ فَأُتِي

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٧٤٢/٢ و ٧٤٤): "والإسلام" وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٧٤٣٢).

بِهِ، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهِ عَلَى نَعْتِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي نَعَتَهُ.

أخرجه البخاري في: ٦١- كتاب المناقب: ٢٥- باب علامات النبوة في الإسلام.

## (٤٨) باب التحريض على قتل الخوارج

مَّ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا حَدَّثُتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلاَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ [أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ] (١) ، وَإِذَا حدَّثُكُمْ فَلِأَنْ أَخِرَ مِنَ السَّمَاءِ [أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ] (١) ، وَإِذَا حدَّثُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ، فَإِنَّ الحَرْبَ خَدْعَةٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ: (يَقُولُونَ (يَأْتِي) (٢) فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ ، حُدَثَاءُ الأَسْنَانِ ، سُفَهَاءُ الأَحْلامِ ، يَقُولُونَ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، [لاَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ البَرِيَّةِ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، [لاَ يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ ، ] (١) [فَأَيْنَهَا] (١) لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ، فَإِنَ قَتْلَهُمْ أَجْرُ لِمِنْ المِيمَةِ ، إِلاَ يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الوَمِيَّةِ ، إِلاَ يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، إِلاَ يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، إِلاَ يَعْرُونُ مِنَ الْإِسْلامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، إِلاَ يَعْرُفُونَ مِنَ الْإِسْلامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، إِلاَ يَعْرُفُونَ مِنَ الإِسْلامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، إِلاَ يَعْرَفُونَ مِنَ الْإِسْلامِ لَكَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، إِلَيْنَهُ إِلَيْهُ إِلَى الْمَالِمُ وَالْمُومُ ، فَإِنَّ قَتْلُهُمْ مُونُ الْقِيَامَةِ ».

أخرجه البخاري في: ٦١- كتاب المناقب: ٢٥<sup>(٥)</sup>- باب علامات النبوة في الإسلام.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٧٤٦/٢): «أحب إلي من أن أقول ما لم يقل».

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۲/۲۱۷): "سيخرج" وكذا في "صحيح البخاري" رقم
 (۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۲۹۳۰): "سيخرج" وكذا في "صحيح البخاري" رقم

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٧٤٧/٢): «يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم».
 ولا تعارض فالمعنى: أن إيمانهم لم يرسخ في قلوبهم، وكذا قراءتهم للقرآن. وراجع "الفتح"
 (٨/ ٩/٩).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٧٤٧/٢): "فإذا".

<sup>(</sup>٥) في المطبوع (٥) والصواب ما أثبتناه.

#### (٤٩) باب الخوارج شر الخلق والخليقة

\$ \$ 7 -حديث سَهْلِ بنِ حُنَيْفٍ. عَنْ يُسَيْرِ بنِ عَمْرِو، قَالَ: قُلْتُ لِسَهْلِ بنِ حَنَيْفٍ: هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ عَيْقٍ يَقُولُ فِي الْخَوارِجِ شَيْعًا؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ، وَأَهْوَى بِيَدِهِ قِبَلَ العِرَاقِ: « يَغْرُجُ مِنْهُ قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، لاَ يَجُاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ». (١)

أخرجه البخاري في: ٨٨- كتاب استتابة المرتدين: ٧- باب من ترك قتال الخوارج للتألف، وأن لا ينفر الناس عنه.

# (٥٠) باب تحريم الزكاة على رسول الله ﷺ وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم

وَلَّ وَمُولُ اللهِ عَلَيْ مُرِيْرَةَ وَلِيْنَ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُؤْتَى بِالتَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّحْلِ ؛ فَيَجِيءُ هذَا بِتَمْرِهِ ، وَهذَا مِنْ تَمْرِهِ ، حَتَّى يَصِيرَ عِنْدَهُ كَوْمًا مِنْ تَمْرٍ فَجَعَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَلِيْنَ يَلْعَبَانِ بِذلِكَ التَّمْرِ ؛ فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا تَمْرَةً فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَأَخْرَجَهَا مِنْ فَيهِ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَأَخْرَجَهَا مِنْ فَيهِ ، فَقَالَ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ عَلَيْ لاَ يَأْكُلُونَ الصَّدَقَةَ ؟ ». (٢)

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث لفظه عند مسلم (۲/ ۷۰۰): (عن يسير بن عمرو قال: سألت سهل بن حنيف: هل سمعت النبي عَلَيْكُ يذكر الخوارج؟ فقال: سمعته وأشار بيده نحو المشرق: "قوم يقرأون القرآن بألسنتهم لا يعدو تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية»).

🦠 ۱۲- كتاب الزكاة

أخرجه البخاري في: ٢٤- كتاب الزكاة: ٥٧- باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل.

(440)

٢ ٤ ٦ - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَاتِيْكِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْلِيْمُ، قَالَ: ﴿إِنِّي لأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي فَأَرْفَعُهَا لآكُلَهَا، ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً فَأُلْقِيَهَا ».

أخرجه البخاري في: ٤٥- كتاب اللقطة: ٦(١)- باب إذا وجد تمرة في الطريق.

٧ ﴾ ٢ -حديث أنَسِ رَجِيْقُنِي، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِتَمْرَةٍ [مَسْقُوطَةٍ](٢)، فَقَالَ: «لَوْلاَ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً لأَكلْتُها».

أخرجه البخاري في: ٣٤- كتاب البيوع: ٤- باب ما يتنزه من الشبهات.

(٥٢) باب إباحة الهدية للنبي ﷺ ولبني هاشم وبني المطلب، وإن كان المهدي ملكها بطريق الصدقة وبيان أن الصدقة إذا قبضها المتصدق عليه زال عنها وصف الصدقة وحلت لكل أحد ممن كانت الصدقة محرمة عليه

٨ ٤ ٦ -حديث أنَس رَجِيْتُكِ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا لِلَّذِي بِلَحْم تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ».<sup>(٣)</sup>

فيكون هذا الحديث هو المعتمد بدل الحديث الذي ذكره المصنف.

<sup>(</sup>١) في المطبوع (٤٥) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) قوله: «مسقوطة» بدلها في «صحيح مسلم» (٢/ ٧٥٢): «بالطريق».

<sup>(</sup>٣) لفظ الحديث عند مسلم (٢/٧٥٥): (عن أنس بن مالك قال: أهدت بريرة إلى النبي ﷺ لحمًا تُصدق به عليها، فقال: «[هو لها صدقة ولنا هدية]»).

وما بين المعكوفين مثله في "صحيح البخاري" رقم (٢٥٧٧).

أخرجه البخاري في: ٢٤- كتاب الزكاة: ٢٢- باب إذا تحولت الصدقة.

أخرجه البخاري في: ٢٤- كتاب الزكاة: ٦٢- باب إذا تحولت الصدقة.

# (٥٣) باب قبول النبي ﷺ الهدية ورده الصدقة

. ◄ 7 - حديث أبي هُرَيْرَةَ وَإِلَيْنِهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَيْ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ: «أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ؟» فَإِنْ قِيلَ: صَدَقَةٌ، قَالَ لأَصْحَابِهِ: «كُلُوا»، وَلَمْ يَأْكُلْ وَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ ضَرَبَ بِيَدِهِ ﷺ فَأَكُلَ مَعَهُمْ. (١)
 أخرجه البخاري في: ٥١- كتاب الهبة: ٧- باب قبول الهدية.

#### (٥٤) باب الدعاء لمن أتى بصدقة

رَ حَديث عَبْدِاللهِ بنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ، إِذَا أَتَاهُ وَقُمْ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ [عَلَى آلِ فُلاَنٍ] (٢) »، فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى ».

أخرجه البخاري في: ٢٤- كتاب الزكاة: ٦٤- باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة.

<sup>(</sup>١) هذا الحديث ذكر مسلم (٧٥٦/٢) مختصرًا بلفظ: (عن أبي هريرة أن النبي ﷺ: «كان إذا أتى بطعام سأل عنه، فإن قيل: هدية أكل منها، وإن قيل: صدقة لم يأكل منها»).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٧٥٦): (عليهم) وكذا في "صحيح البخاري" رقم(٢) اهـ.

حب لاترجي لاهجَّرَيَّ لأَسِكتِين لاننِيْنَ لانِنزووكرسي

## الجزء الثاني

## ١٣ - كتاب الصيام

#### (۱) باب فضل شهر رمضان

7 0 7 -حديث أبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا دَخَلَ الشَّهُوُ] (أَنْ وَمُضَانَ [فَتِّحَتْ أَبُوابُ السَّهَاء] (أَنْ وَعُلِّقَتْ أَبُوابُ جَهَنَّمَ، وَمُظَلِّقَتْ أَبُوابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ ».

أخرجه البخاري في: ٣٠- كتاب الصوم: ٥- باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان.

(٢) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، والفطر لرؤية الهلال، وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يومًا

٢٥٢ -حديث عَبْدِاللهِ بنِ عُمَرَ ﴿ وَالْكُلُونَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ ، ذَكَرَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ ، ذَكَرَ رَمَضَانَ ، فَقَالَ: « لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ ، فَإِنْ

<sup>(</sup>١) قوله: «شهر» ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢/ ٧٥٨).

<sup>(</sup>٢) قوله: «فتحت أبواب السهاء» في "صحيح مسلم" (٢/ ٧٥٨) بدلها: «فتحت أبواب الجنة» وكذا في البخاري رقم (٣٢٧٧). وهي أعني «فتحت أبواب السهاء» من تصرف الرواة، والأصل «أبواب المباء» بدليل ما يقابله وهو «غلق أبواب النار» كها في الفتح (١٣٧/٤).

# غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ».

أخرجه البخاري في: ٣٠- كتاب الصوم: ١١- باب قول النبي ﷺ إذا رأيتم الهلال فصوموا.

\$ 0 7 -حديث ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الشَّهُرُ هكَذَا وَهكَذَا وَهكَذَا» يَعْنِي تِسْعًا وَهكَذَا وَهكَذَا وَهكَذَا وَهكَذَا» يَعْنِي تِسْعًا وَعِشْرِينَ، يَقُولُ: مَرَّةً ثَلاَثِينَ وَمَرَّةً تِسْعًا وَعِشْرِينَ] (١).

أخرجه البخاري في: ٦٨- كتاب الطلاق: ٢٥- باب اللعان وقول الله تعالى ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ ﴾ .

700 حديث ابْنِ عُمَرَ وَ لِلْنَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَةٌ ، لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هكذَا وَهكذَا» [يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، وَمَرَّة ثَلاَثِينَ] (٢).

أخرجه البخاري في: ٣٠- كتاب الصوم: ١٣- باب قول النبي ﷺ لا نكتب ولا نحسب.

رُوالقَاسِم ﷺ : «صُوموا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِي عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا

 <sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٧٥٩): (ثم عقد إبهامه في الثالثة، "فصوموا لرؤيته
 وأفطروا لرؤيته، فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين»).

وفي رواية لهما: «الشهر تسع وعشرون ليلة» كها في البخاري (١٩٠٧)، ومسلم (٢/ ٧٦٠).

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۲/ ۷۲۱). (وهكذا وعقد الإبهام في الثالثة، "والشهر
 هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام ثلاثين»).

وقد تقدم بنحو هذا عند البخاري في الأصل إلا قوله: (وعقد الإبهام في الثالثة) وهي عند البخاري رقم (١٩٠٨) بلفظ: (وخنس الإبهام في الثالثة).

عِدَّةَ [شَعْبَانَ](١) ثَلاَثِينَ».

أخرَجه البخاري في: ٣٠- كتاب الصوم: ١١- باب قول النبي ﷺ: "إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا».

#### (٢) باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين

٧ ٦ ٥ - حديث أبي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَقَ، قَالَ: «لاَ يَتَقَدَّمَنَ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلاًّ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ اليَوْمَ».

أخرجه البخاري في: ٣٠- كتاب الصوم: ١٤- باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين.

#### (٤) باب الشهر يكون تسعًا وعشرين

أخرجه البخاري في: ٦٧- كتاب النكاح: [٩٣] الله عجرة النبي الله نساءه في غير بيوتهن.

<sup>(</sup>۱) قوله: «شعبان» ليست في "صحيح مسلم". انظر (۲/۲۲).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (٩٢) والصواب ما أثبتناه.

#### (٧) باب بيان معنى قوله ﷺ شهرا عيد لا ينقصان

وَ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَالَ: «شَهْرَانِ لاَ يَنْقُصَانِ، شَهْرَا عِيدٍ، رَمَضَانُ وَذُو الحَجَّةِ».

أخرجه البخاري في: ٣٠- كتاب الصوم: ١٢- باب شهرا عيد لا ينقصان.

(٨) باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم، ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك

• ٦٦ - حديث عَدِيِّ بِنِ حَاتِمٍ وَ اللَّهِ ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكُو اَلْخَيْطُ الْأَبْنِصُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسُودِ ﴾ [البقرة: ١٨٧] [عَمَدْتُ إِلَى عِقَالِ اللَّهُ عَلَيْ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسُودِ ﴾ [البقرة: ١٨٧] [عَمَدْتُ إِلَى عِقَالِ أَسْوَدَ ، وَإِلَى عِقَالِ أَبْيَضَ ، فَجَعَلْتُهُ التَّهُ وَسَادَتِي ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ فِي اللَّيْلِ أَسْوَد ، وَإِلَى عِقَالِ أَبْيَضَ ، فَخَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ] (١٠): فَلاَ يَسْتَبِينُ لِي ، فَغَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ الله

أخرجه البخاري: ٣٠- كتاب الصوم: ١٦- باب قول الله تعالى ﴿وَكُلُواْ وَاَشْرَبُواْ حَقَّى يَنَبَيَّنَ﴾.

١ ٦٦ -حديث سَهْلِ بنِ سَعْدِ، قَالَ: أُنْزِلَتْ ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٧٦٧/٢): («قال له عدي بن حاتم: يا رسول الله إني أجعل تحت وسادتي عقالين أبيض وعقالاً أسود أعرف الليل والنهار، فقال رسول الله ﷺ: «إن وسادتك لعريض»).

وقوله: «إن وسادتك لعريض» هو في البخاري برقم (٤٥٠٩): «إن وسادك إذًا لعريض».

يَتَبَيَّنَ لَكُو الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسُودِ ﴿ [البقرة: ١٨٧] [وَلَمْ يَنْزِلْ مِنَ الْفَجْرِ] (الْفَجْرِ] فَكَانَ رِجَالٌ، إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ، رَبَطَ أَحَدُهُمْ [فِي رِجْلِهِ] النَّيْطَ الظَّبْيَضَ وَالخَيْطَ الأَسْوَدَ، وَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُؤْيَتُهُمَا، فَأَنْزَل اللهُ بَعْدُ ﴿ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ [البقرة: ١٨٧] فَعَلِمُوا أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.

أخرجه البخاري في: ٣٠- كتاب الصوم: ١٦- باب قول الله تعالى ﴿وَكُلُواْ وَلَيْ اللهِ تَعَالَى ﴿وَكُلُواْ وَلَوْا خَقًا يَلَنَيْنَ﴾.

﴿ ٢ ٦ ٦ حديث ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ بِلاَلاً يُؤِذِّنُ بِلَالاً عُمَّرِ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى بُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ».

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ١١- باب أذان الأعمى إذا كان له من

مَّ اللهِ ﷺ: «كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، [فَإِنَّهُ لاَ يُؤَذِّنُ وَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، [فَإِنَّهُ لاَ يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ] (٣٠) ».

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٧٦٧/٢).

<sup>(</sup>٢) قوله: «في رجله» في "صحيح مسلم» (٢/٧٦٧): «في رجليه».

قال القسطلاني في "إرشاد الساري" (٤٧٠/٤): (وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله، بالإفراد ولأبوي ذر والوقت رجليه) اهر ولأبي ذر وأبي الوقت، عزاه الحافظ اليونيني في النونينية (٣٧/٣) وعليها شرح الحافظ في "الفتح" (١٥٩/٤).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢/ ٧٦٨).

تنبيه: لم يذكر مسلم رَمَالِقُهُ حَدَيث عائشة وإنما ذكر السند إليها عن النبي ﷺ؛ ثم قال بمثله، (إحالة على حديث ابن عمر قبله).

وعلى هذا النمط بقيت رواية لهما: عن عائشة وهي: (ولم يكن بين أذانهما –وفي مسلم بينهها– إلا أن -

أخرجه البخاري في: ٣٠- كتاب الصوم: ١٧- باب قول النبي ﷺ لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال.

\$ 7 7 - حديث عَبْدِاللهِ بنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: "لاَ يَمْنَعَنَّ [أَحَدَكُمْ أَوْ] أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَدِّنُ أَوْ يُمْنَعَنَّ [أَحَدَكُمْ أَوْ] لِيُرْجِعَ قَائَمَكُمْ وَلِيُنَبِّهَ نَائَمُكُمْ، [وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقُولَ الفَجْرُ أَوِ يُنَادِي بِلَيْلٍ لِيَرْجِعَ قَائَمُكُمْ وَلِيُنَبِّهَ نَائَمُكُمْ، [وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقُولَ الفَجْرُ أَو الصَّبْحُ » وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ وَرَفَعَهَا إِلَى فَوْقُ وَطَأُطاً إِلَى أَسْفَلُ "حَتَّى يَقُولَ هَكَذًا] (٢) ».

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ١٣- باب الأذان قبل الفجر.

# (٩) باب فضل السحور وتأكيد استحبابه، واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر

٦٦٥ -حديث أَنسِ بنِ مَالِكٍ ﴿ وَإِلَيْكَ ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْكُ :
 «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً ».

أخرجه البخاري في: ٣٠- كتاب الصوم: ٢٠<sup>٣٠</sup>- باب بركة السحور من غير يجاب.

٦ ٦ ٦ -حديث زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ. عَنْ أَنَسٍ أَنَّ زَيْدَ بنَ ثَابِتٍ حَدَّثَه

يرقى ذا وينزل ذا) كما في البخاري رقم (١٩١٩). ولم يذكرها البخاري من حديث ابن عمر وذكرها مسلم.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢/ ٧٦٨).

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۲/ ۲۹۷): «وقال: ليس أن يقول: هكذا وهكذا -وصوب
 يده ورفعها حتى يقول: هكذا، وفرج بين إصبعيه» اهـ.

وفي رواية: «إن الفجر ليس الذي يقول: هكذا، وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض».

<sup>(</sup>٣) في المطبوع (١٠) والصواب ما أثبتناه.

أَنَّهُمْ تَسَحَّرُوا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيَّاتُهُ ثُمَّ قَامُوا إِلَى الصَّلاَةِ، قُلْتُ: [كَمْ بَيْنَهُهَا؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ أَوْ سِتِّينَ، يَعْنِي آيَةً] (١).

أخرجه البخاري في: ٩- كتاب مواقيت الصلاة: ٢٧- باب وقت الفجر.

٧٦٧ -حديث سَهْلِ بنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «لاَ يَزالُ النَّاسُ بِخَيْرِ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ».

أخرجه البخاري في: ٣٠- كتاب الصوم: ٤٥- باب تعجيل الإفطار.

## (١٠) باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار

٨ ٦ ٦ -حديث عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ ههُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هاهُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّامُ».

أخرجه البخاري في: ٣٠- كتاب الصوم: ٤٣- باب متى يحل فطر الصائم.

777 -حديث ابْنِ أَبِي أَوْفَى رَبِيْكِيْنَ ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ<sup>(٢)</sup>، فَقَالَ لِرَجُلِ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي» قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ [الشَّمْسُ]<sup>(٣)</sup>، قَالَ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي» قَالَ: [يَا رَسُولَ اللهِ الشَّمْسَ،]<sup>(١)</sup> قَالَ: [«انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي»](٥) فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَه، فَشَرِبَ؛ [ثُمَّ رَمَى بِيَدِهِ

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٧٧١): (كم كان قدر ما بينها؟ قال خمسين آية).

<sup>(</sup>٢) في رواية لهما: (فلها غابت الشمس قال) كما في البخاري رقم (١٩٥٥)، ومسلم (٢/ ٧٧٢).

<sup>(</sup>٣) قوله: «الشمس» في "صحيح مسلم» بدلها: «لو أمسيت». انظر (٢/ ٧٧٣).

<sup>(</sup>٤) قوله: «يا رسول الله! الشمس» في "صحيح مسلم" (٧٧٣/٢) بدلها: «إن علينا نهارًا».

<sup>(</sup>٥) قوله: (أنزل فاجدح لي) الثالثة ليست في "صحيح مسلم". انظر (٢/ ٧٧٢-٧٧٧).

ههُنَا، ] (١) أُمُّ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ أَقْبَلَ مِنْ هاهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّامُ».

أخرجه البخاري في: ٣٠- كتاب الصوم: ٣٣- باب الصوم في السفر والإفطار.

## (١١) باب النهي عن الوصال في الصوم

• 77 -حديث عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ وَ اللهِ عَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الوِصَالِ، قَالَ: ﴿ إِنِّي السَّعُ مِثْلَكُمْ، إِنِّي أَطْعَمُ وَأَسْفَى ﴾.

أخرجه البخاري في: ٣٠- كتاب الصوم: ٤٨- باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام.

الرِصَالِ [فِي الصَّوْمِ] ((())، فَقَالَ لَهُ رَجلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ: إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ عَنِ الْمُسْلِمِينَ: إِنَّكَ تُواصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ عَالَ: "وَ الصَّوْمِ] (())، فَقَالَ لَهُ رَجلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: إِنَّكَ تُواصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: "وَ أَيْكُمْ مِنْلِي؟ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقَينِ " فَلَمَّا أَبُوا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الوصَالِ؛ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا، ثُمَّ يَوْمًا، ثُمَّ رَأُوا الهِلاَلَ فَقَالَ: "لَوْ تَأْخُرَ لَوْ الْمِلاَلَ فَقَالَ: "لَوْ تَأْخُرَ لَوْ الْمِلاَلُ فَقَالَ: "لَوْ تَأْخُر لَوْ الْمِلاَلُ فَقَالَ: "لَوْ تَأْخُر لَوْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٧٧٣/٢) "وأشار بيده نحو المشرق" وكذا في البخاري رقم (١٩٥٦).

 <sup>(</sup>٢) قوله: "في الصوم» ليست في "صحيح مسلم". انظر (٢/ ٤٧٤).

<sup>(</sup>٣) قوله: «كالمتنكيل» بدلها في "صحيح مسلم" (٢/ ٧٧١): «كالمتكل» وكذا في البخاري رقم (٦٨٥١).

(490)

وَالوِصَالَ» [مَرَّتَيْنِ] (١) قِيلَ: إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: «إِنِّي أَبِيتُ بُطْعِمُنِي رَبِّي وَبِي وَبِي

أخرجه البخاري في: ٣٠- كتاب الصوم: ٤٩- باب التنكيل لمن أكثر الوصال.

٧٧٣ - حديث أَنَسٍ وَلِيْنِي، قَالَ: [وَاصَلَ النَّبِيُ ﷺ آخِرَ الشَّهْرِ، وَوَاصَلَ النَّبِيُ ﷺ آخِرَ الشَّهْرُ وَوَاصَلَ أَنَاسٌ مِنَ النَّاسِ، فَبَلَغَ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: ﴿ لَوْ مُدَّ بِيَ الشَّهْرُ لَوَاصَلُتُ وِصَالاً يَدَعُ المُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ ﴾ [أن إلى لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّي أَظَلُ لُواصَلْتُ وِصَالاً يَدَعُ المُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ ﴾ [أن إلى لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِي أَظَلُ يُطُعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ ».

أخرجه البخاري في: ٩٤- كتاب التمني: ٩- باب ما يجوز من اللؤ.

كَ ٧٧ -حديث عَائِشَة، قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الوِصَالِ، وَمُعَةً لَهُمْ، فَقَالُوا: إِنَّكَ تُواصِلُ قَالَ: "إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي يُطْعِمُنِي رَبِّي وَمُمَّةً لَهُمْ، فَقَالُوا: إِنَّكَ تُواصِلُ قَالَ: "إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي يُطْعِمُنِي رَبِّي وَمِّيَ وَمِي

أخرجه البخاري في: ٣٠- كتاب الصوم: ٤٨- باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام.

قوله: «مرتین» لیست فی «صحیح مسلم». انظر (۲/ ۷۷۶–۷۷۰).

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٧٧٦/٢): «واصل رسول الله ﷺ في أول شهر رمضان، فواصل ناس من المسلمين».

قال الإمام النووي في "شرح مسلم" (٢١٣/٧):

<sup>(</sup>قوله في حديث عاصم بن النضر: "واصل رسول الله على أول شهر رمضان" وكذا هو في كل النسخ ببلادنا، وكذا نقله القاضي عن أكثر النسخ، قال: وهو وهم من الراوي، وصوابه: آخر شهر رمضان، وكذا رواه بعض رواة "صحيح مسلم" وهو الموافق للحديث الذي قبله ولباقي الأحاديث) اه.

# (١٢) باب بيان أن القُبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته

حديث عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائمٌ؛ ثُمَّ ضَحِكَتْ.

أخرجه البخاري في: ٣٠- كتاب الصوم: ٢٤- باب القبلة للصائم.

\[
\begin{aligned}
\begin

أخرجه البخاري في: ٣٠- كتاب الصوم: ٢٣- باب المباشرة للصائم.

# (١٣) باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب

٧٧ -حديث عَائِشَةَ وَأُمُّ سَلَمَةً. عَنْ أَبِي بَكْرِ بِنِ عَبْدِ الرَّمْنِ بِنِ الْحِرِثِ بِنِ هِشَامٍ، أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ الرَّمْنِ أَخْبَرَ مَرْوَانَ أَنَّ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ الْحَرِثِ بِنِ هِشَامٍ، أَنَّ أَبَاهُ عَبْدِ الرَّمْنِ الْخَبْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمُّ اَخْبَرَتَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَنَظِي كَانَ يُدْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُو جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمُّ يَغْتَسِلُ وَيَصُوم فَقَالَ مَرْوَانُ لِعَبْدِ الرَّمْنِ بِنِ الحرِثِ: أُقْسِمُ بِاللهِ لَتُقَرِّعَنَّ بِهَا أَبُو مَرْوَان يَوْمَئِذٍ عَلَى المَدِينَةِ؛ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَكَرِهَ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّمْنِ ثُمُّ قُدُرَ لَنَا أَنْ نَجْتَمِعَ بِذِي الحُلَيْفَةِ، وَكَانَتُ لاَّبِي هُرَيْرَةَ هُنَالِكَ أَرْضٌ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّمْنِ لاَّي هرَيْرة إِنِي الْحُلَيْفَةِ، وَكَانَتُ لاَّي هُرَيْرة هُنَالِكَ أَرْضٌ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّمْنِ لاَي هرَيْرة إِنِي ذَاكِرٌ لَكَ أَمْرًا، وَلَوْلاَ مَرْوَانُ أَقْسَمَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَاسٍ، وَهُو أَعْلَى فَلَكَرَ قَوْلَ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةً؛ فَقَالَ: كَذلِكَ حَدَّنِي الفَضْلُ بْنُ عَبَاسٍ، وَهُو أَعْلَمُ. ()

<sup>(</sup>۱) هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم مغاير. انظر (۲/ ۲۷۹-۷۸۰).

797

أخرجه البخاري في: ٣٠- كتاب الصوم: ٢٢- باب الصائم يصبح جنبًا.

# (١٤) باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، ووجوب الكفارة الكبرى فيه، [وبيانها] (١) وأنها تجب على الموسر والمعسر، وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع

آلِكَ اللَّبِيِّ اللَّهِ هُرَيْرَةَ وَلِيْكَ ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ اللَّهِ الْمَرَّأَتِهِ فِي رَمَضَانَ ، ] فَقَالَ: (الَّجُدُ مَا تُحَرِّدُ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ ، ] فَقَالَ: (الَّجُدُ مَا تُحَرِّدُ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ ، ] فَقَالَ: (اللَّجُدُ مَا تُحَرِّدُ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ ، قَالَ: لاَ مَتَتابِعَيْنِ؟ وَقَلَ: لاَ قَالَ: فَأْتِيَ النَّبِي عَلَيْهِ فَقَالَ: وَقَعَ مِنَا؟ وَعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ ، وَهُو الزَّبِيلُ ، قَالَ: (اللَّعِمْ هذَا عَنْكَ ) قَالَ: عَلَى أَحْوَجَ مِنَا؟ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْها أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَا (اللَّهُ عَلْهُ الْعُمْهُ أَهْلَكَ ).

أخرجه البخاري في: ٣٠- كتاب الصوم: ٣١- باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج.

٩ ٦٧ - حديث عَائِشَة، قَالَتْ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ عَيَّكِيُّهُ فِي المُسْجِدِ،

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع.

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٧٨١): «هلكت يا رسول الله، قال: وما أهلكك؟
 قال: وقعت على امرأتي في رمضان». وكذا في البخاري رقم (٦٧٠٩) ما عدا قوله: «وما أهلكك»
 فعنده: «وما شأنك؟».

<sup>(</sup>٣) وفي رواية لها: (فضحك النبي ﷺ حتى بدت أنيابه، ثم قال: «أطعمه أهلك») كما في البخاري رقم (١٩٣٦)، ومسلم (٢/ ٧٨٢).

وفي رواية أخرى لهما: (أن رجلاً وقع بامرأته في رمضان، فاستفتى رسول الله ﷺ فقال: «هل تجد رقبة؟» قال: «أن مسكينًا») عبد رقبة؟» قال: «فأطعم ستين مسكينًا») كما في البخاري برقم (٦٨٢١)، ومسلم (٧٨٢/٢).

فَقَالَ: احْتَرَقْتُ. قَالَ: «مِمَّ ذَاكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ بِامرَأَتِي فِي رَمَضَانَ قَالَ لَهُ: «تَصَدَّقْ» قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْء. فَجَلَسَ. وَأَتَاهُ إِنْسَانٌ يَسُوقُ حِمَارًا، وَمَعَهُ طَعَامٌ (قَالَ عَبْدُ الرَّحْمِنِ، أَحَدُ رُواةِ الحَدِيثِ: مَا أَدْرِي مَا هُوَ) إِلَى النَّبِيِّ طَعَامٌ (قَالَ عَبْدُ الرَّحْمِنِ، أَحَدُ رُواةِ الحَدِيثِ: مَا أَدْرِي مَا هُوَ) إِلَى النَّبِيِّ وَقَالَ: «خَذْ هذَا فَتَصَدَّقْ وَعَالَ: «خَذْ هذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ» قَالَ: «خَذْ هذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ» قَالَ: «فَكُلُوهُ». (۱)

أخرجه البخاري في: ٨٦- كتاب الحدود: ٢٦- باب من أصاب ذنبًا دون الحد فأخبر الإمام.

# (١٥) باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر

• ٦٨ -حديث ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ [خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ]<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) هذا الحديث معلق في البخاري برقم (٦٨٢٢) فقال:

<sup>(</sup>وقال الليث: عن عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة، به).

قال الحافظ في "الفتح" (١٣٦/١٢): («وقال الليث إلخ» وصله المصنف في "التاريخ الصغير" قال: «حدثني عبد الله بن صالح حدثني الليث به..») اهـ.

والحديث الذي رواه البخاري موصولاً ووافقه مسلم عليه بمعناه هو:

حديث عائشة ولي قالت: (إن رجلاً أتى النبي المي قال: إنه احترق، قال: «مالك؟» قال: أصبت أهلي في رمضان فأتى النبي المي المعترق؟» قال: أنا. قال: «أمين المحترق؟» قال: أنا. قال: «تصدق بهذا»).

أخرجه البخاري في: ٣٠-كتاب الصوم: ٢٩- باب إذا جامع في رمضان. وقوله: «بمكتل يدعى العرق» في مسلم: «فجاءه عرقان فيها طعام».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٧٨٤): «خرج عام الفتح».

فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الكَدِيدَ أَفْطَرَ، [فَأَفْطَرَ النَّاسُ](١).

أخرجه البخاري في: ٣٠- كتاب الصوم: ٣٤- باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر.

﴿ ﴿ ﴾ ﴿ حديث جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ وَلِقَتْهَا ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلاً قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ؛ فَقَالَ: «مَا هذَا؟» فَقَالُوا: صَامِّ فَقَالَ: ﴿ لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ ﴾.

أخرجه البخاري في: ٣٠- كتاب الصوم: ٣٦- باب قول النبي ﷺ لمن ظلل عليه واشتد الحر ليس من البر الصوم في السفر.

٢ ٨ ٢ - حديث أنس بنِ مَالِكِ، قَالَ: كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِي عَلَيْهُ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائم.

أخرجه البخاري: ٣٠- كتاب الصوم: ٣٧- باب لم يعب أصحاب النبي ﷺ بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار.

## (١٥) باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل

٨٣ - حديث أنس رَطِيْنَي، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِي رَبَيْكِيْر، أَكْثَرُنَا ظِلاً [الَّذِي يَسْتَظِلُّ بِكِسَائِهِ](١)؛ [وَأَمَّا الَّذِينَ صَامُوا فَلَمْ يَعْمَلُوا شَيْئًا](١)، [وَأَمَّا

<sup>(</sup>۱) قوله: «فأفطر الناس» ليست في «صحيح مسلم». انظر (۲/ ٧٨٤-٧٨٥) اهـ.

وفي رواية لهما: «عن ابن عباس قال: سافر رسول الله ﷺ في رمضان، فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء من ماء فشرب نهارًا ليراه الناس، فأفطر حتى قدم مكة. وكان ابن عباس يقول: صام رسول الله ﷺ في السفر وأفطر، فمن شاء صام، ومن شاء أفطر».

كما في البخاري رقم (٤٢٧٩)، ومسلم (٢/ ٧٨٥).

<sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٧٨٨): "صاحب الكساء".

الَّذِينَ أَفْطَرُوا فَبَعَثُوا الرِّكَابَ وامْتَهَنُوا وَعَالَجُوا؛ ] (٢) فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «ذَهَبَ المُفْطِرُونَ اليَوْمَ بِالأَجْرِ».

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد والسير: ٧١"- باب فضل الخدمة في الغزو.

#### (١٧) باب التخيير في الصوم والفطر في السفر

كَ ٨٦ -حديث عَائِشَةَ وَلِيْنِهَا، زَوْجِ النَّبِيِّ وَلِيَّ الْنَّ مَمْزَةَ بِنَ عَمْرٍو النَّبِيِّ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ،] (٥) الأَسْلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ وَلَيْكِيْةِ: أَأْصُومُ فِي السَّفَرِ (٤)؟ [وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ،] (٥) فَقَالَ: ﴿ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ ﴾.

أخرجه البخاري في: ٣٠- كتاب الصوم: ٣٣- باب الصوم في السفر والإفطار.

أخرجه البخاري في: ٣٠- كتاب الصوم: ٣٥- باب حدثنا عبد الله بن يوسف.

<sup>=(1)</sup> ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (1/200): "فسقط الصوام".

وفي رواية: «وضعف الصوام عن بعض العمل».

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۲/ ۷۸۸): (وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع (١٨) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) وفي رواية لهما: «إني أسرد الصوم» كها في البخاري رقم (١٩٤٢)، ومسلم (٢/ ٧٨٩).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢/ ٧٨٩-٧٩٠).

## (١٨) باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة

الخَتَلَفُوا] (١) حديث أُمِّ الفَضْلِ بِنْتِ الحَارِثِ، أَنَّ نَاسًا [اخْتَلَفُوا] (١) عِنْدَهَا، يَوْمَ عَرَفَةَ، فِي صَوْمِ النَّبِيِّ يَكِيْ ؛ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَامَمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَامِمٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنِ، وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ، فَشَرِبَهُ.
فَشَرِبَهُ.

أخرجه البخاري في: ٢٥- كتاب الحج: ٨٨- باب الوقوف على الدابة بعرفة.

النَّاسَ شَكُّوا فِي صِيَامِ النَّبِيِّ وَلِيَّهَا، أَنَّ النَّاسَ شَكُُوا فِي صِيَامِ النَّبِيِّ وَلَيْكِ النَّاسَ شَكُّوا فِي صِيَامِ النَّبِيِّ وَلَيْهِ وَاقِفُ فِي المَوْقِفِ، فَشَرِبَ مِنْهُ، وَهُوَ وَاقِفُ فِي المَوْقِفِ، فَشَرِبَ مِنْهُ، وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ.

أخرجه البخاري في: ٣٠- كتاب الصوم: ٦٥- باب صوم عرفة.

#### (۱۹) باب صوم یوم عاشوراء

كَلَمُ كَلَمُ كُلُهُ عَائِشَةَ وَلِيْسُهَا، أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فِي الجَاهِلِيَّةِ (٢)، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِصِيَامِهِ حَتَّى فُرِضَ رَمَضَانُ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ شَاءَ [أَفْطَرَه] (٣)».

أخرجه البخاري في: ٣٠- كتاب الصوم: ١- باب وجوب صوم رمضان.

٨ ٦ - حديث ابْنِ عُمَرَ رَافِيْهِا، قَالَ: كَانَ عَاشُورَاءُ يَصُومُهُ أَهْلُ

<sup>(</sup>١) قوله: «اختلفوا» في "صحيح مسلم" (٢/ ٧٩١) بدلها: «تماروا» وكذا في البخاري برقم (١٩٨٨).

<sup>(</sup>٢) وفي رواية لها: «وكان رسول الله ﷺ يصومه». كما في البخاري رقم (٢٠٠٢)، ومسلم (٧٩٢/٢).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع «أفطر» بدون هاء والصواب ما أثبتناه.

الجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ، قَالَ: "مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْهُ". (١)

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ٢- سورة البقرة: ٢٤- باب ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ مِنْ الْمِيامُ ﴾ .

• ٦٩ - حديث عَبْدِاللهِ بنِ مَسْعُودٍ دَخَلَ عَلَيْهِ الأَشْعَثُ وَهُوَ [يَطْعَمُ] (٢) ، فَقَالَ: اليَوْمُ عَاشُورَاء، فَقَالَ: كَانَ يُصَامُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تُرِكَ، فَادْنُ فَكُلْ.

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ٢- سورة البقرة ٢٤:- باب ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الطِّيكَامُ ﴾.

الرَحْمنِ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَإِنْ اللهِ عَنْ حُمَيْدِ بنِ عَبْدِ الرَحْمنِ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَإِنْ اللهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، [عَامَ حَجَ، عَلَى المنبرِ،] (اللهِ يَقُولُ: يَا أَهْلَ المَدِينَة أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَتَلِيهُ، عَلَى المنبرِ، وَاللهِ يَقُولُ: هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ، وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ، وَأَنَا صَامَمٌ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُفُورُهُ، وَأَنَا صَامَمٌ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفُورُ».

أخرجه البخاري في: ٣٠- كتاب الصوم: ٦٩- باب صيام يوم عاشوراء.

٢٩٢ - حديث ابْنِ عَبَّاسِ وَلِيِّكِا، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ عَبَّاسِ وَلِيَّكِا، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ عَبَّاسِ

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث لم يصرح برفعه كما ترى، وقد رواه البخاري برقم (١٨٩٢) مرفوعًا، وهو بمعنى الحديث الذي عند مسلم إلا قوله: «كان عاشوراء يصومه أهل الجاهلية».

عن ابن عمر وليشي قال: (صام النبي ﷺ عاشوراء، وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك). تنبيه: هذا الحديث يؤيد معنى الحديث الذي ذكره المصنف.

<sup>(</sup>٢) قوله: «يطعم» بدلها في "صحيح مسلم" (٢/ ٧٩٥): «يتغدى» في لفظ: «يأكل».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٧٩٥): (خطيبًا بالمدينة -يعني في قدمة قدمها-).

فَرَأَى اليَهُودَ تصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: «مَا هذَا؟» قَالُوا: [هذَا يَوْمٌ صَالِحٌ] (١)، هذَا يَوْمُ نَجَّى اللهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوسى، قَالَ: «فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسى مِنْكُمْ» فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.

أخرجه البخاري في: [٣٠] (٢) - كتاب الصوم: ٦٩ - باب صيام يوم عاشوراء.

مُوسى ﴿ اللَّهُ عَالَهُ وَا عَالَهُ وَا اللَّهُ عَالَهُ وَا اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِّذِاللَّهُ وَاللَّا لَا لَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّال

أخرجه البخاري في: ٣٠- كتاب الصوم: ٦٩- باب صيام يوم عاشوراء.

كُ ٩ ٦ - حديث ابْنِ عَبَّاسِ طِلْقِيْهِا، قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمَ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلاَّ هذَا اليَوْمَ، يَوْمَ عَاشُورَاءَ؛ وَهذَا الشَّهْرَ، يَعْنِي صَيَامَ يَوْم فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلاَّ هذَا اليَوْمَ، يَوْمَ عَاشُورَاءَ؛ وَهذَا الشَّهْرَ، يَعْنِي صَيَامَ يَوْم فَضَانَ.

أخرجه البخاري في: ٣٠- كتاب الصوم: ٦٩- باب صيام يوم عاشوراء.

<sup>(</sup>١) قوله: «هذا يوم صالح» في "صحيح مسلم" (٢/ ٧٩٦) بدلها: «هذا يوم عظيم» اه.

عن ابن عباس والتجاع قال: (لما قدم النبي تَعَلَّقُ المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسنلوا عن ذلك، فقالوا: هذا هو اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، ونحن نصومه تعظيهاً له، فقال رسول الله تَعَلَّقُ: «نحن أولى بموسى منكم» فأمر بصومه) كما في "صحيح البخاري" رقم (٣٩٤٣)، ومسلم (٢/ ٧٩٦).

وفی روایة لها: (فقالوا: هذا یوم عظیم وهو یوم نجی الله فیه موسی، وأغرق آل فرعون، فصامه موسی شکرًا) رواه البخاری رقم (۳۳۹۷)، ومسلم (۷۹۲/۲) بمعناه.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع.

## (٢١) باب من أكل في عاشوراء فليكفّ بقية يومه

رَجُلاً عَثَ رَجُلاً النَّبِيِّ عَلَيْهُ بَعَثَ رَجُلاً يُنَادِي فِي النَّاسِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ النَّا أَنَّ مَنْ أَكَلَ فَلْيُتِمَّ أَوْ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ لَمْ يُنَادِي فِي النَّاسِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ اللَّهُ أَنَّ مَنْ أَكَلَ فَلْيُتِمَّ أَوْ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ فَلاَ يَأْكُلْ. (٢)

أخرجه البخاري في: ٣٠- كتاب الصوم: ٢١- باب إذا نوى بالنهار صوما.

797 - حديث الرُبيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ، قَالَتْ: أَرْسَلَ النَّيُّ ﷺ غَدَاةً عَاشُورَاءَ إِلَى قرَى الأَنْصَارِ «مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ أَصْبَحَ صَامًا فَلْيَصُمْ». قَالَتْ: فَكنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللَّعْبَةَ صَامًا فَلْيَصُمْ ». قَالَتْ: فَكنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللَّعْبَة مِنَ العِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ [أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ مِنَ العِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ [أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الإِفْطَارِ.] (")

أخرجه البخاري في: ٣٠- كتاب الصوم: ٤٧- باب صوم الصبيان.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۷۹۸/۲): «بَعث رسول الله ﷺ رجلاً من أسلم يوم عاشوراء فأمره أن يؤذن في الناس» وكذا في البخاري رقم (۷۲۲٥) بلفظ: (أن رسول الله ﷺ قال لرجل من أسلم: «أذن [في قومك أو] في الناس يوم عاشوراء») لكن ما بين المعكوفين في البخاري فقط.

<sup>(</sup>٢) بقية الحديث عند مسلم لفظه: «من كان لم يصم فليصم، ومن كان أكل فليتم صيامه إلى الليل».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٧٩٩): "أعطيناها إياه عند الإفطار".

قال الحافظ في "الفتح" (٢٣٧/٤): (قوله: «أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار» هكذا رواه ابن خزيمة، وابن حبان، ووقع في رواية مسلم: «أعطيناه إياه عند الإفطار» وهو مشكل، ورواية البخاري توضح أنه سقط منه شيء..).

وقال النووي في "شرح مسلم" (٨/ ٢٥٦): (قال القاضي: فيه محذوف، وصوابه: حتى يكون عند الإفطار، فبهذا يتم الكلام، وكذا وقع في البخاري...).

### (٢٢) باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى

رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صِيَامِهِمَا: يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَاليَوْمُ الآخَرُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ، وَاليَوْمُ الآخَرُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ.

أخرجه البخاري في: ٣٠- كتاب الصوم: ٦٦- باب صوم يوم الفطر.

النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَالَ: (١) النَّبِيِّ عَالَيْ الفِطْرِ وَالأَضْحى...». (١)

أخرجه البخاري في: ٢٠- كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: ٦- باب مسجد بيت المقدس.

٩ ٦ ٩ حديث ابْنِ عُمَر، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَر فَقَالَ: أَظُنُّهُ، قَالَ: الاثْنَيْنِ، ابْنِ عُمَر فَقَالَ: رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا، [قَالَ: أَظُنُّهُ، قَالَ: الاثْنَيْنِ، فَوَافَقَ يَوْمَ عِيدٍ؛ ] (٢) فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَرَ اللهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنَهى النَّبِيُ عَلَا النَّيْ عَلَا النَّيْ عَلَا النَّيْ عَلَا النَّهِ مَوْم هذَا اليَوْم.

أخرجه البخاري في: ٣٠- كتاب الصوم: ٦٧- باب الصوم يوم النحر.

 <sup>(</sup>۱) هذا الحدیث اختصره المصنف، واقتصر علی مواضع الشاهد کها فی مسلم (بمعناه)، وسیأتی إن شاء .
 الله برقم (۸٤۸) یذکر بقیته سوی ما ذکر هنا، کها صنع مسلم رَحَالَقه.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين قوله: (أظنه يوم الإثنين) ليس في "صحيح مسلم"

وقوله: (فوافق يوم عيد) بدلها في "صحيح مسلم": (فوافق يوم أضحى أو فطر). انظر مسلم (٢/ ٨٠٠).

# (٢٤) باب كراهة صيام [يوم](١) الجمعة منفردًا

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حدیث جَابِرٍ. عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَبَادٍ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا وَإِنَّا اللَّهِ عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
 وَالْنِيْ اللَّهِ عُنَاقِهُ عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

أخرجه البخاري في: ٣٠- كتاب الصوم: ٦٣- باب صوم يوم الجمعة.

النّبِيَّ عَالِيَّ يَقُولُ: «الأَ يَوْمًا فَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ». (٢)
 يَصُوْمَنَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمْعَةِ إِلاَّ يَوْمًا فَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ». (٢)

أخرجه البخاري في: ٣٠- كتاب الصوم: ٦٣- باب صوم يوم الجمعة.

﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَلَمُ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ الل

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ٢- سورة البقرة: ٢٦- باب ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهُرَ فَلَيَصُمَّةُ ﴾.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٢) لفظ مسلم (١٠١/٢): «لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده». وقوله: «لا يصم» كذا في البخاري: «لا يصوم» رقم (١٩٨٥) في نفس الموضع الذي نقل منه، و«لا يصومن» رواية الكشميهني كما قال الحافظ في «الفتح».

#### (٢٦) باب قضاء رمضان في شعبان

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال رَمَضَانَ، فَهَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلاَّ فِي شَعْبَانَ. (١)

أخرجه البخاري في: ٣٠- كتاب الصوم: ٤٠- باب متى يُقْضَى قضاءُ رمضان.

#### (۲۷) باب قضاء الصيام عن الميت

 ◄ ٧ -حديث عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ».

أخرجه البخاري في: ٣٠- كتاب الصوم: ٤٢- باب من مات وعليه صوم.

 ♦ ♦ -حديث ابْنِ عَبَّاسِ وَلِقَيْهَا، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ بَيْكَافِي ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرِ، أَفأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضى».

أخرجه البخاري في: ٣٠- كتاب الصوم: ٤٢- باب من مات وعليه صوم.

#### (٢٩) باب حفظ اللسان للصائم

٦ • ٧ -حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَوْقَنِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «الصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَلاَ يَرْفَتْ وَلاَ يَجْهَلْ، وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي

<sup>(</sup>١) تتمته: قال يحيى: (الشغل من النبي أو بالنبي ﷺ) كها في البخاري رقم (١٩٥٠)، ومسلم (٨٠٣/٢) بدون قوله: (قال يحيى) فأوهم أنها من قول عائشة، أو من روى عنها، والصحيح أن قوله: (قال يحبي) من قول يحيي موصول إليه، راجع «الفتح» (٤/ ٢٢٥) ويحيي هو ابن سعيد الأنصاري الراوي عن أبي سلمة عن عائشة.

صَائمٌ، مَرَّتَيْنِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ المِسْكِ، يَثْرُكُ طَعَامَهُ [وَشَرَابَهُ] وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي، الصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا». (١)

أخرجه البخاري في: ٣٠- كتاب الصوم: ٢- باب فضل الصوم.

#### (٣٠) باب فضل الصيام

√ • √ - حديث أبِي هُرَيْرَةَ وَإِلَىٰكَ مَالَ اللهِ عَالَ اللهِ عَمَلِ اللهِ عَمَلِ اللهِ عَمَلِ البنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِّيَامُ اللهُ: كُلُّ عَمَلِ البنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثُ وَلاَ يَصْخَبُ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُوُّ صَامِّ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّامِ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُوُ صَامِّ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّامِ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُو صَامِّ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّامِ أَوْ فَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي الْمُرُو صَامَّ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّامِ أَوْ فَاتَلَهُ عَلْيَقُلْ إِنِي الْمُؤْوِدِ. لِللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ. لِلصَّامِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ».

وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ».

وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ».

وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرَحَ بِصَوْمِهِ».

وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ».

وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرَحَ بِصَوْمِهِ».

وَاذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرَحَ بِصَوْمِهِ».

وَاذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرَحُ مِعُومِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ الْعَلَى اللهِ الْعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ السَاعِمُ اللهِ الْعَلَا اللهِ الْعَلَا الْعَلَى اللهِ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهِ الطَاعِلَ عَلَى اللهِ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهِ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَا الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَا الْعَلَى الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا

أخرجه البخاري في: [٣٠- كتاب الصوم: ٩] أن باب هل يقول إني صائم إذا شتم. لل حَرجه البخاري في: [٣٠- كتاب الصوم: ٩] أن يَّ وَيُلِيَّهُ، قَالَ: ﴿ إِنَّ فِي الجَنَّةِ وَالنَّيِّ وَيُلِيَّهُ، قَالَ: ﴿ إِنَّ فِي الجَنَّةِ وَالنَّهُ أَكَدٌ مِنْهُ أَحَدٌ مِنْهُ أَحَدٌ مَنْهُ أَحَدٌ عَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائُمُونَ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا عَيْرُهُمْ، فَإِذَا

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث ذكره مسلم (٨٠٦/٢) مختصرًا بلفظ: «إذا أصبح أحدكم يومًا صائمًا فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل: إني صائم، إني صائم».

لكن ألفاظ هذا الحديث التي لم تذكر هنا كلها مذكورة في "صحبح مسلم" في الباب الذي بعده، ما عدا قوله: «وشرابه» ففي البخاري فقط.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع ( ٦٩- كتاب النفقات: ١٤- ) والصواب ما أثبتناه.

دَخَلُوا] (١) أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ».

أخرجه البخاري في: ٣٠- كتاب الصوم: ٤- باب الريان للصائمين.

# (٣١) باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويت حق

٩ • ٧ -حديث أبي سَعِيدٍ وَ إِنْ مَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْ ، يَقُولُ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ بَعَدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا».

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد والسير: ٣٦- باب فضل الصوم في سبيل الله.

#### (٣٣) باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر

◄ \ \ -حديث أبي هُرَيْرَةَ وَ وَإِنْ ، عَنِ النَّبِيِّ عَالَيْ ، قَالَ: «[إِذَا نَسِيَ فَأَكُلَ وَشَرِبَ] (٢) فَلْيُتِمَ صَوْمَهُ فَإِنَّهَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَفَاهُ».

أخرجه البخاري في: ٣٠- كتاب الصوم: ٢٦- باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا.

# (٣٤) باب صيام النبي ﷺ في غير رمضان واستحباب أن لا يخلي شهرًا عن صوم

﴿ ﴾ ﴿ حديث عَائِشَةَ وَلِيْشِهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٨٠٨/٢): "فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم».

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۸۰۹/۲): «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب»
 وللبخاري برقم (٦٦٦٩): «من أكل ناسيًا وهو صائم» وانظر «الفتح» (٤/ ١٨٥).
 ذكرنا هذا من أجل لفظ «صائم».

حَتَّى نَقُولَ لاَ يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يَصُومُ، فَهَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ.

أخرجه البخاري في: ٣٠- كتاب الصوم: ٥٢- باب صوم شعبان.

الْكُثَرَ مِنْ شَعْبَانَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، وَكَانَ يَقُولُ: ﴿ خُذُوا مِنَ أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، وَكَانَ يَقُولُ: ﴿ خُذُوا مِنَ الْحَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللهَ لاَ يَمَلُّ حَتَى تَمَلُّوا ﴾ [وَأَحَبُ الصَّلاَةِ إِلَى النَّبِيِّ العَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللهَ لاَ يَمَلُّ حَتَى تَمَلُّوا ﴾ [وَأَحَبُ الصَّلاَةِ إِلَى النَّبِيِّ العَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللهَ لاَ يَمَلُّ حَتَى تَمَلُّوا ﴾ [وَأَحَبُ الصَّلاَةِ إِلَى النَّبِيِّ مَا دُوومَ عَلَيْهِ وَ إِنْ قَلَتْ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلاَةً دَاوَمَ عَلَيْهِا] (١٠).

أخرجه البخاري في: ٣٠- كتاب الصوم: ٥٢- باب صوم شعبان.

النّبِيّ عَبّاسِ وَإِلْهَا، قَالَ: مَا صَامَ النّبِي عَبَّاسِ وَإِلْهَا، قَالَ: مَا صَامَ النّبِي عَبَّاسِ وَإِلْهَا عَلَمُ اللّهِ لاَ وَاللهِ لاَ يُفطِرُ؛
كَامِلاً قَطْ غَيْرَ رَمَضَانَ، وَيَصُومُ حَتَّى يَقُولَ القَائِلُ، لاَ وَاللهِ لاَ يَصُومُ.
وَيُفْطِرُ حَتَّى يَقُولَ القَائِلُ، لاَ وَاللهِ لاَ يَصُومُ.

أخرجه البخاري في: ٣٠- كتاب الصوم: ٥٣- باب ما يذكر في صوم النبي ﷺ وإفطاره.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم". (۱/ ۸۱۱): "وكان يقول: أحب العمل إلى الله ما دام عليه صاحبه وإن قل» اه. لكن في "صحيح مسلم" (ج١/ص ٥٤٢): "وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه».

أخرجه البخاري في:٣٠-كتاب الصوم:٥٣-باب ما يذكر من صوم النبي ﷺ وإفطاره.

تنبيه: ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٨١٢/٢): «يصوم حتى يقال: قد صام قد صام، ويفطر حتى يقال: قد أفطر».

(٣٥) باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به، أو فوت به حقًا أو لم يفطر العيدين والتشريق، وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم

أخرجه البخاري في: ٣٠- كتاب الصوم: ٥٦- باب صوم الدهر.

وَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢/ ٨١٢-٨١٩).

عَلَيْهِ السَّلاَمُ، [وَلاَ تَزِدْ عَلَيْهِ](۱)». قُلْتُ: وَمَا كَانَ صِيَامُ نَبِيِّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ؟ قَالَ: «نِصْفُ الدَّهْرِ»

فَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ بَعْدَمَا كَبِرَ: يَا لَيْتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةَ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ. (٢) أَخرجه البخاري في: ٣٠- كتاب الصوم: ٥٥- باب حق الجسم في الصوم.

(٣) عَمْرو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبْدِاللهِ بنِ عَمْرو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ ا

أخرجه البخاري في: ٦٦- كتاب فضائل القرآن: ٣٤- باب في كم يقرأ القرآن.

كَلَّ اللَّهِ عَبْدِاللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العَاصِ وَلِيَّيْ اللهِ عَبْدِاللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العَاصِ وَلِيَّيْ اللهِ عَبْدَ اللهِ لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ ، كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ رَسُولُ اللهِ عَبْدَ اللهِ لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ ، كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ وَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

أخرجه البخاري في: ١٩- كتاب التهجد: ١٩- باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه.

كَلْ ٧-حديث عَبْدِاللهِ بنِ عَمْرِ[و] ﴿ وَإِنْ عَالَ: بَلَغَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ النَّبِيّ أَنِّي أَسْرُدُ الصَّوْمَ وَأُصَلِّي اللَّيْلَ، فَإِمَّا أَرْسَلَ إِلَيَّ وَإِمَّا لَقِيتُهُ، فَقَالَ: «أَلَمْ أُخْبَرْ

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢/٨١٢-٨١٩).

 <sup>(</sup>۲) وفي رواية لها: «وإنك عسى أن -وفي مسلم لعلك- يطول بك عمر» كها في البخاري رقم (٦١٣٤)،
 ومسلم (٢/٨١٣).

<sup>(</sup>٣) .وفي رواية للبخاري: «وكيف يختم؟ قال: كل ليلة» البخاري رقم (٥٠٥٢) ولمسلم قال: «...واقرأ القرآن كل ليلة» (٨١٣/٢).

<sup>(</sup>٤) (الواو) سقط من المطبوع.

أَنَّكَ تَصُومُ وَلاَ تُفْطِرُ وَتُصَلِّى؛ فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَمَمْ، فَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَظًا، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ وَأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَظًا» قَالَ: إِنِّي لأَقْوَى لِذلِكَ. قَالَ: «خَطَّا، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ وَأَهْلِكَ عَلَيْكِ السَّلاَمُ» قَالَ: وَكَيْفَ؟ قَالَ: «كَانَ يَصُومُ يَوْمًا «فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ» قَالَ: وَكَيْفَ؟ قَالَ: «كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلاَ يَفِرُ إِذَا لاَقَى » قَالَ: مَنْ لِي بِهذِهِ، يَا نَبِيَّ اللهِ. قَالَ عَطَاءٌ وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلاَ يَفِرُ إِذَا لاَقَى » قَالَ: مَنْ لِي بِهذِهِ، يَا نَبِيَّ اللهِ. قَالَ عَطَاءٌ (أَحَد الرُّواة): لاَ أَدْرِي كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الأَبَدِ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدِ قَالَ النَّيُ عَلَيْهِ: «لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدِ قَالَ النَّيُ عَلَيْهِ: «لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدِ قَالَ النَّبِي عَيْهِ: «لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدِ قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ: «لاَ صَامَ مَنْ عَلَا اللّهُ بَدَ » مَرَّتَيْنِ.

أخرجه البخاري في: ٣٠- كتاب الصوم: ٥٧- باب حق الأهل في الصوم.

النّبِيُّ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العَاصِ وَلِيَّيْهَا، قَالَ: أَقَالَ لِي النّبِيُ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العَاصِ وَلِيَّيْهَا، قَالَ: «إِنّكَ إِذَا النّبِي عَبْدِ اللّهِ عَبْدَ اللّهُمْ وَتَقُومُ اللّهْلَ» فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «إِنّكَ إِذَا النّبي عَبْدِ النّهُ العَيْنُ، وَنَفِهَتْ لَهُ النّفْسُ، لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الدّهْرَ، صَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيّامِ صَوْمُ [الدّهْرِ] (١) كُلِّهِ " قُلْتُ: فَإِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ الدّهْرَ، صَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيّامٍ صَوْمُ [الدّهْرِ] (١) كُلِّهِ " قُلْتُ: فَإِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ الدّهْرَ، صَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيّامٍ صَوْمُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السّلاَمُ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلاَ يَغِرُ إِذَا لاَقَى ».

أخرجه البخاري في: ٣٠- كتاب الصوم: ٥٩- باب صوم داود عليه السلام.

كَلَّ حَدْيِثُ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرِو بِنِ الْعَاصِ وَلِيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرِو بِنِ الْعَاصِ وَلِيْ اللهِ اللهُ اللهِ عَلْهِ السَّلاَمُ، وَأَحَبُ الصَّلاَةِ إِلَى اللهِ صَلاَةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَأَحَبُ الصَّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ، وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثُهُ وَيَنَامُ السَّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ، وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثُهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَيَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا».

أخرجه البخاري في: ١٩- كتاب التهجد: ٧- باب من نام عند السحر.

<sup>(</sup>۱) قوله: «الدهر» في «صحيح مسلم» (٢/ ٨١٦) بدلها: «الشهر».

الله عَهْدِ اللهِ عَهْدِ اللهِ بنِ عَهْدِو، حَدَّثَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ذُكِرَ لَهُ صَوْمِي، فَدَخَلَ عَلَيَّ، فَأَلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةً مِنْ أَدَمٍ، حَشْوُهَا لِيفٌ، فَجَلَسَ لَهُ صَوْمِي، فَدَخَلَ عَلَيَّ، فَأَلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةً مِنْ أَدَمٍ، حَشُوهَا لِيفٌ، فَجَلَسَ عَلَى الأَرْضِ، وَصَارَتِ الوِسَادَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ؛ فَقَالَ: «أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ الل

أخرجه البخاري في: ٣٠- كتاب الصوم: ٥٩- باب صوم داود عليه السلام.

#### (۳۷) باب صوم سرر شعبان

٧ ٢ ٧ -حديث عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنِ وَلِقَيْفِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقِ، أَنَّهُ سَرَرَ سَأَلَهُ، أَوْ سَأَلَ رَجُلاً وَعِمْرَانُ يَسْمَعُ، فَقَالَ: «يَا أَبَا فُلاَنِ أَمَا صُمْتَ سَرَرَ هَذَا الشَّهْرِ؟» قَالَ: أَظُنُّهُ قَالَ: يَعْنِي رَمَضَانَ. قَالَ الرَّجُلُ: لاَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ». (١)

أخرجه البخاري في: ٣٠- كتاب الصوم: ٦٢- باب الصوم آخر الشهر.

# (٤٠) باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها

٧٢٣ حديث ابْنِ عُمَرَ وَلِيْنِكِي، أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، أَرُى أَرُوا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي الْمَنامِ، فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَرَى

<sup>(</sup>۱) هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم مغاير. انظر (۲/ ۸۲۰-۸۲۱).

رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْع الأَوَاخِرِ».

أخرجه البخاري في: ٣٢- كتاب فضل ليلة القدر: ٢- باب التهاس ليلة القدر في السبع الأواخر.

لَا وْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ، فَخَرَجَ صَبِيحَةً عِشْرِينَ، فَخَطَبَنَا، وَقَالَ: ﴿إِنِّي أُرِيتُ الْأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ، فَخَرَجَ صَبِيحَةً عِشْرِينَ، فَخَطَبَنَا، وَقَالَ: ﴿إِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا أَوْ نُسِّيتُهَا، فَالتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي الوِتْرِ، لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا أَوْ نُسِيتُهَا، فَالتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي الوِتْرِ، وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ، فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ اللهِ وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي أَسْجُدُ فِي مَاء وَطِينٍ، فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَلْيَرْجِعْ » فَرَجَعْنَا وَمَا نَرَى فِي السَّهَاءِ قَزَعَةً ؛ فَجَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمَطَرَتْ حَتَّى سَالَ سَقْفُ المَسْجِدِ، وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ، وَأَقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَسْجُدُ فِي المَاءِ وَالطِّينِ، حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرُ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ. (اللهِ عَلَيْ يَسْجُدُ فِي المَاءِ وَالطِّينِ، حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرُ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ. (الله عَلَيْ يَسْجُدُ فِي المَاءِ وَالطِّينِ، حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرُ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ. (الله عَلَيْ يَسْجُدُ فِي المَاءِ وَالطِّينِ، حَتَّى رَأَيْتُ أَثُرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ. (الله عَيْكُمُ يَوْ فَي المَاءِ وَالطِّينِ، حَتَّى رَأَيْتُ أَثُرُ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ. (الله الله عَلَيْ يَعْبُهِ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ، حَتَى رَأَيْتُ أَثُرُ الطَّينِ فِي جَبْهَتِهِ.

أخرجه البخاري في: ٣٢- كتاب فضل ليلة القدر: ٢- باب التهاس ليلة القدر في السبع الأواخر.

<sup>(</sup>۱) وفي رواية لها للبخاري رقم (۲۰۳٦): «حتى رأيت الطين في أرنبته وجبهته» ولمسلم: «رأيت رسول الله ﷺ حين انصرف على جبهته وأرنبته أثر الطين» (۲/۲۲٪).

اللؤلؤ والمرجان ه

#### ( 17)

مَعِي فَلْيَثْبُتْ فِي مُعْتَكَفِهِ، وَقَدْ أُرِيتُ هذِهِ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، فَابْتَغُوهَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَابْتَغُوهَا فِي كلِّ وِتْرٍ، وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ العَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَابْتَغُوهَا فِي كلِّ وِتْرٍ، وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءً وَطِينٍ [فَاسْتَهَلَّتِ السَّهَاءُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ فَأَمْطَرَتْ، ] (١) فَوَكَفَ المَسْجِدُ فِي مُصلَّى النَّبِيِّ [فَاسْتَهَلَّتِ السَّهَاءُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ فَأَمْطَرَتْ عَيْنِي، نَظَرْتُ إِلَيْهِ انْصَرَفَ مِنَ الصَّبْحِ وَوَجْهُهُ مُنْتِلِيءٌ لَيْلَةً إِحْدَى وَعِشْرِينَ، فَبَصُرَتْ عَيْنِي، نَظَرْتُ إِلَيْهِ انْصَرَفَ مِنَ الصَّبْحِ وَوَجْهُهُ مُنْتِلِيءٌ طينًا وَمَاءً.

أخرجه البخاري في: ٣٢- كتاب فضل ليلة القدر: ٣- باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر.

كَلَّ كَلْ رَسُولُ اللهِ ﷺ [يُجَاوِرُ فِي العَشْرِ اللهِ ﷺ [يُجَاوِرُ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَ] (٢) يَقُولُ: «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ».

أخرجه البخاري في: ٣٢- كتاب فضل ليلة القدر: ٣- باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر.

#### 14\_ كتاب الاعتكاف

#### (١) باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان

ك ٧ ٧ -حديث عَبْدِاللهِ بنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ عَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٨٢٦): (قال أبو سعيد: مطرنا ليلة إحدى وعشرين).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم" انظر (٨٢٨/٢) لكن ذكره مسلم في كتاب الاعتكاف (٨٣٠/٢) بلفظ: «كان رسول الله ﷺ يعتكف العشر الأواخر من رمضان».

أخرجه البخاري في: ٣٣- كتاب الإعتكاف: ١- باب الاعتكاف في العشر الأواخر. ٨ ٢ ٧ - حديث عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِيْقٌ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْقٍ، كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ.

أخرجه البخاري في: ٣٣- كتاب الاعتكاف: ١- باب الإعتكاف في العشر الأواخر.

#### (٢) باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه

٧٢٩ حديث عَائِشَةَ رَوْقِيها، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ يَعْتَكِفُ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ خِبَاءً، فَيُصَلِّي الصُّبْحَ، ثُمَّ يَدْخُلُهُ؛ فَاسْتَأْذَنَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَضْرِبَ خِبَاءً، فَأَذِنَتْ لَهَا فَضَرَبَتْ خِبَاءً؛ فَلَمَّا رَأَتُهُ زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْشِ ضَرَبَتْ خِبَاءً آخَرَ؛ فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّبِي عَيْكِيْ رَأَى الأَخْبِيَةَ، فَقَالَ: «مَا هذَا؟» فَأُخْبِرَ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْظٍ: «آلْبِر تُرَوْنَ بِهِنَّ؟» فَتَرَكَ الاعْتِكَافَ ذلِكَ الشَّهْرَ، ثُمَّ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالِ. (١)

أخرجه البخاري في: ٣٣- كتاب الاعتكاف: ٦- باب اعتكاف النساء.

#### (٣) باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان

 ◄ ٧٧ -حديث عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَالِيْهُ، إِذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدًّ مِثْزَرَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ.

أخرجه البخاري في: ٣٢- كتاب فضل ليلة القدر: ٥- باب العمل في العشر الأواخر من رمضان.

هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم مغاير. انظر "صحيح مسلم" (٢/ ٨٣١-٨٣٢).

#### ١٥- كتاب الحج

# (۱) باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه

الله مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ النَّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «لاَ يَلْبَسُ القُمُصَ اللهِ مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ النِّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «لاَ يَلْبَسُ القُمُصَ وَلاَ العَمَامِمُ وَلاَ الجَفَافَ، إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَجِدُ وَلاَ العَمَامِمُ وَلاَ الجَفَافَ، إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسُ خُفَيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَ أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثِيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ ». (۱)

أخرجه البخاري في: ٢٥- كتاب الحج: ٢١- باب ما لا يلبس المحرم من الثياب.

٧٣٢ حديث ابْنِ عَبَّاسِ وَلَيْكُ ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيَّا فَيْ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتِ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ لِلْمُحْرِمِ». (٢)

أخرجه البخاري في: ٢٨- كتاب جزاء الصيد: ١٥- باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين.

<sup>(</sup>۱) وفي رواية لها: (نهى رسول الله ﷺ أن يلبس المحرم ثوبًا مصبوعًا بزعفران أو ورس، وقال: «ما لم يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعها أسفل من الكعبين») كما في البخاري رقم (٥٨٥٢)، ومسلم (٨٣٥/٢).

 <sup>(</sup>٢) المرفوع عند مسلم (٢/ ٨٣٥) «السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفان لمن لم يجد النعلين» يعني:
 المحرم، والباقي مثله.

الله عَنْكَ الْجُبّة، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَ الْعُسْلِ الطّيبَ الّذِي بِكَ ثَلَاثَ مَرَاتِ اللّهِ عَنْكَ اللهِ عَنْكَ اللهُ عَنْكُونُ اللهُ عَنْكَ اللهُ عَنْكَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْكُ اللهُ عَنْكُونُ اللهُ عَنْكُونُ اللهُ عَنْك

(قال أبوعاصم: أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى أخبره أن يعلى قال لعمر...فذكره). قال المحافظ في "الفتح" (٣/ ٤٦٠): (قوله "قال أبو عاصم" هو من شيوخ البخاري، ولم أره عنه إلا بصيغة التعليق، وبذلك جزم الإسماعيلي، فقال: ذكره عن أبي عاصم بلا خبر، وأبو نعيم فقال: ذكره بلا رواية، وحكى الكرماني أنه وقع في بعض النسخ حدثنا محمد حدثنا أبو عاصم ومحمد هو ابن معمر أو ابن بشار، ويحتمل أن يكون البخاري).

تنبيه: لم يصرح صفوان في هذا الحديث أنه سمع الحديث من أبيه، فإن يكن حضر القصة وإلا فهو منقطع للله للله الله على أن هذا وإن كان معلقاً ففي ألفاظه مغايرة لألفاظ الحديث عند مسلم، وأقرب منه لرواية مسلم وموصولاً الحديث التالي:

<sup>(</sup>١) هذا الحديث رواه البخاري رقم (١٥٣٦) معلقًا، قال رَمُلِقَه:

<sup>\*</sup> انظر "الفتح" (٣/ ٢١-٤٦١)

<sup>\*\*</sup> في رواية لهما: (قد أظل به) كما في البخاري رقم (٤٣٢٩)، ومسلم (٢/٨٣٧)

<sup>\*\*\*</sup> وفي مسلم (ناس من أصحابه) وكذا في البخاري رقم (٤٣٢٩).

أخرجه البخاري في: ٢٥- كتاب الحج: ١٧- باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثيات.

#### (٢) باب مواقيت الحج والعمرة

لَمْ اللهِ عَبَّاسٍ وَلِيْ عَبَّالٍ عَبَّالًا وَلَا هُلِ اللهِ عَبْدِ قَرْنَ المَنَازِلِ، وَلاَ هُلِ الشَّامِ الجُحْفَة، وَلاَ هُلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِ، وَلاَ هُلِ الشَّامِ الجُحْفَة، وَلاَ هُلِ غَيْرٍ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُريدُ اللّهَ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللهِ مَن الهِ مَن اللهِ مَن اللّهِ مَنْ اللهِ مَن اللّهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن الللهِ مَن اللهِ مَن

رجل أحرم ألى يعلى، أي: تعالى، فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا هو منه محمر الوجه يغط كذلك ساعة، ثم سري على، أي: تعالى، فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا هو منه محمر الوجه يغط كذلك ساعة، ثم سري عنه، فقال: «أين الذي يسألني عن العمرة آنفاً» فالتمس الرجل فجيء به [إلى النبي الله فقال]: «أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك».

كها في "صحيح البخاري" رقم (٤٩٨٥)، ومسلم (٢/ ٨٣٧ و ٨٣٨).

وفي رواية لها: عن يعلى أن رجلاً أنى النبي ﷺ وهو بالجعرانة، وعليه جبة، وعليه أثر الخلوق، أو قال: صفرة، فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟، فأنزل الله وفي مسلم فأنزل على النبي ﷺ وقد [أ] نزل على النبي ﷺ وقد أنزل الله وقد أزل الله وفي مسلم أنزل عليه الوحي، فقال [عمر]: تعال أيسرك أن تنظر إلى النبي ﷺ وقد أنزل الله وفي مسلم أنزل عليه الوحي؟ [قلت: نعم]، فرفع طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط وأحسبه قال: كغطيط البكر، فلما سري عنه، قال: "أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق عنك وانق الصفرة واصنع في عمرتك [ك]ما تصنع في حجك») كما في "صحيح البخاري" رقم (١٧٨٩) انظر المعمودة واصنع في عمرتك [ك]ما تصنع في حجك») كما في "صحيح البخاري" رقم (١٧٨٩) انظر عنده (الإنقاء) اه.

<sup>\*</sup> في روايه لهما: (بعمرة) كما في "صحيح البخاري" رقم (٤٣٢٩)، ومسلم (٢/ ٨٣٧). \*\* في "صحيح مسلم" (٨٣٧/٢) (فإذا النبي ﷺ) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٤٣٢٩).

يُهِلُّونَ مِنْهَا.

أخرجه البخاري في: ٢٥- كتاب الحج: ٩- باب مهل أهل الشام.

٧٣٥ حديث عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ وَلِقِينٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ ، قَالَ: «فَيُولُ اللهِ عَلَيْهِ ، وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الجُحْفَةِ، وَأَهْلُ أَجْدٍ «يُجِلُ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الجُحْفَةِ، وَأَهْلُ أَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ». قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَبَلَغَنِي أَنَّ (١) رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «وَيُجِلُ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ».

أخرجه البخاري في: ٢٥- كتاب الحج: ٨- باب ميقات أهل المدينة ولا يهلوا قبل ذي الحليفة.

#### (٣) باب التلبية وصفتها ووقتها

٧٣٦ حديث عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ وَلِيْنَهَا، أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ:
«لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَاللَّعْمَةَ لَكَ وَاللَّعْمَةَ لَكَ وَاللَّهُمَّ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَاللَّهُمَّ لَكَ

أخرجه البخاري في: ٢٥- كتاب الحج: ٢٦- باب التلبية.

<sup>(</sup>۱) وفي رواية لها: «قال ابن عمر رطيع زعموا أن النبي ﷺ قال ـولم أسمعهــ ومهل أهل اليمن من يلملم» كما في البخاري رقم (۱۰۲۸)، ومسلم (۸٤٠/۲)

<sup>(</sup>٢) وفي رواية لهما: (عن ابن عمر رفي قال: سمعت رسول الله تُلَيْقُ يهل ملبدًا يقول: «لبيك اللهم لبيك، لبيك، لبيك، لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك» لا يزيد على هؤلاء الكلمات). كما في البخاري رقم (٩١٥)، ومسلم (٨٤٢/٢).

#### (٤) باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة

ك ٧٣٧ -حديث ابْنِ عُمَرَ ﴿ وَلِيَّهُ }، قَالَ: مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ المَسْجِدِ، يَعْنِي [مَسْجِدَ] (١) ذِي الحُلَيْفَةِ.

أخرجه البخاري في: ٢٥- كتاب الحج: ٢٠- باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة.

#### (٥) باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة

٧٣٨ - حديث عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ وَ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ بنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بنِ عُمَر: يَا أَبًا عَبْدِ الرَّمْنِ رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا، لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا! قَالَ: وَمَا هِيَ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ لاَ تَمَسُّ مِنَ الأَرْكَانِ إِلاَّ اليَهَانِينِ، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَةَ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبُعُ بِالصَّفْرَةِ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهلَّ النَّاسُ إِذَا رَأُوا الْحِلالَ، وَلَمْ تُبِلَّ بِالصَّفْرَةِ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةً أَهلَّ النَّاسُ إِذَا رَأُوا الْحِلالَ، وَلَمْ تُبِلً بِالصَّفْرَةِ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةً أَهلَّ النَّاسُ إِذَا رَأُوا الْحِلالَ، وَلَمْ تُبِلَّ اللهِ عَلَى كَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ يَعْلِقُ يَصُبُعُ مِهَا، فَأَنَا أُحِبُ أَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) قوله: «مسجد» -أي الثانية- ليست في «صحيح مسلم». انظر (۸٤٣/۲)، ورواية البخاري مفسرة قال النووي رَحَاقَتُه في «شرح مسلم» (۸/۹): (إنما أحرم قبلها من عند مسجد ذي الحليفة، ومن عند الشجرة التي كانت هناك، وكانت عند المسجد) اه.

رَاحِلَتُهُ.(١)

أخرجه البخاري في: ٤- كتاب الوضوء: ٣٠- باب غَسْل الرجلين في النعلين، ولا يمسح على النعلين.

#### (٧) باب الطيب للمحرم عند الإحرام

ك ٧٣٩ حديث عَائِشَةَ وَلِيْنِهَا، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ: كَنْتُ أُطَيِّبُ وَلُوجِ النَّبِيِّ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَلَاللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ لَإِحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ، وَلِحِلَّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالبَيْتِ.(٢)

أخرجه البخاري في: ٢٥- كتاب الحج: ١٨- باب الطيب عند الإحرام.

◄ \$ ٧ -حديث عَائِشَةَ وَإِنْ إِنَّهُ اللَّهِ عَائِشَةَ وَإِنْ إِنَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ النَّبِيِّ وَهُوَ مُحْرِمٌ. (٣)
 في مَفْرِقِ النَّبِيِّ وَهُوَ مُحْرِمٌ. (٣)

أخرجه البخاري في: ٥- كتاب الغسل: ١٤- باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب.

﴿ ﴾ كِ ٧ -حديث عَائِشَةً. عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ الْمُنْتَشِرِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ

<sup>(</sup>۱) وفي رواية لهما: (عن ابن عمر رضي قال: رأيت رسول الله ﷺ يركب راحلته بذي الحليفة -وفي مسلم ركب- ثم يهل حين تستوي به قائمة) كما في البخاري رقم (١٥١٤)، ومسلم (٢/ ٨٤٥).

<sup>(</sup>٢) وفي رواية لهما: (عن عائشة قالت: «طيبت رسول الله ﷺ بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام» كما في البخاري رقم (٥٩٣٠)، ومسلم (٨٤٧/٢).

<sup>(</sup>٣) وفي رواية لها: «قالت: كنت أطيب رسول الله ﷺ بأطيب ما يجد[حتى أجد وبيص الطيب -وفي مسلم ثم أرى وبيص الدهن-] في رأسه ولحيته» كما في البخاري رقم (٥٩٢٣)، ومسلم. انظر (٨٤٧/٢) و ٨٤٧/٨.

 <sup>\*</sup> وفي لفظ لها (إذا أدخل رجله في الغرز -وفي مسلم إذا وضع رجله في الغرز-) كما في البخاري رقم (٢٨٦٥)، ومسلم (٢/ ٨٤٥).

فَذَكَرْتُ لَهَا قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ: مَا أُحِبُ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَخُ طِيبًا. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَنَا طَيَبْتُ مُحُرِمًا. اللهِ ﷺ، ثُمَّ طَافَ فِي نِسَائِهِ، ثُمَّ أَصْبَحَ مُحُرِمًا.

أخرجه البخاري في: ٥- كتاب الغسل: ١٤- باب من تطيب ثم اغتسل وَبقي أثر الطيب.

#### (٨) باب تحريم الصيد للمحرم

كَ لَا حديث الصَّعْبِ بنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ، أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، مَارًا وَحْشِيًّا، وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ، أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَلَيَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ، قَالَ: "إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ».

أخرجه البخاري في: ٢٨- كتاب جزاء الصيد: ٦- باب إذا أَهْدَى للمحرم حمارًا وحشيًّا حيًّا لم يقبل.

مَّ كُلُّ وَمِنَّا الْمُحْرِمُ وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرِمِ، فَرَأَيْتُ أَصْحَابِي يَتَرَاءَوْنَ شَيْئًا، فَنَظَرْتُ فَإِذَا وَمِنَّا الْمُحْرِمُ وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرِمِ، فَرَأَيْتُ أَصْحَابِي يَتَرَاءَوْنَ شَيْئًا، فَنَظَرْتُ فَإِذَا حَمَّالُ وَحْشٍ، [يَعْنِي] (۱)؛ فَوَقَعَ سَوْطُهُ، فَقَالُوا لاَ نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ إِنَّا مُحْرِمُونَ، فَتَنَاوَلْتُهُ فَأَخَذْتُهُ، ثُمَّ أَنَيْتُ الحِمَارَ مِنْ وَرَاءِ أَكَمَةٍ فَعَقَرْتُهُ، فَأَنَيْتُ بِهِ مُحْرِمُونَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ تَأْكُلُوا (٢). فَأَتَيْتُ النَّيِّ أَصْحَابِي، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ تَأْكُلُوا (٢). فَأَتَيْتُ النَّيِ أَصْحَابِي، وَهُو أَمَامَنَا فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: «كُلُوهُ، حَلالٌ».

أخرجه البخاري في: ٢٨- كتاب جزاء الصيد: ٤- باب لا يعين المحرم الحلال

<sup>(</sup>۱) قوله: «يعني» ليست في صحيح مسلم انظر (۲/ ۸۵۲).

<sup>(</sup>٢) وفي رواية لها: [فلها أدركوا -ولمسلم فأدركوا-] رسول الله ﷺ [ف] سألوه عن ذلك؟ قال: «إنما هي طعمة أطعمكموها الله». كما في البخاري رقم (٢٩١٤)، ومسلم (٨٥٢/٢).

في قتل الصيد.

كِ كُورُهُ وَحُدِّثَ النَّهِ قَادَةً. عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي قَادَةً، قَالَ: انْطَلَقَ أَبِي، عَامَ الْحُدَيْبِيةِ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ يُحْرِمْ وَحُدِّثَ النَّبِيُ عَلَيْ ، [أَنَّ عَمْرُوهُ،] (أَ فَانْطَلَقَ النَّبِيُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَعْرِمْ وَحُدِّثَ النَّبِي عَلَيْهِ، تَضَحَّكَ عَدُوا يَغْزُوهُ،] فَانْطَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِحِهَارِ وَحْشِ فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَطَعَنْتُهُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِحِهَارِ وَحْشِ فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَطَعَنْتُهُ فَأَتْبُتُهُ، وَاسْتَعَنْتُ بِهِمْ، فَأَبُوا أَنْ يُعِينُونِي، فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ، وَخَشِينَا أَنْ نُعْتَطَعَ، فَطَلَبْتُ النَّبِي عَنِي فَي مَوْفِ اللَّيْلِ؛ قُلْتُ: أَيْنَ تَرَكْتَ النَّبِي عَفَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ؛ قُلْتُ: أَيْنَ تَرَكْتَ النَّبِي عَفَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ؛ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ [إنَّ أَهْلَكَ] (أَنْ يَعْمَعُونَ دُونَكَ فَانْتَظِرُهُمْ. قُلْتُ: عَلَيْكَ السَّلامَ وَرَحْمَةَ اللهِ، إِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يُقْتَطَعُوا دُونَكَ فَانْتَظِرُهُمْ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ [إنَّ أَهْلَكَ] (أَنْ يُقْتَطَعُوا دُونَكَ فَانْتَظِرُهُمْ. قُلْتُ: عَلَيْكَ السَّلامَ وَرَحْمَةَ اللهِ، إِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يُقْتَطَعُوا دُونَكَ فَانْتَظِرُهُمْ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ [إنَّ أَهْلَكَ] (أَنْ يُقْتَطَعُوا دُونَكَ فَانْتَظِرُهُمْ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ قَامِنَكُ أَنَّ وَحْمُونَ وَحْشٍ وَعِنْدِي مِنْهُ فَاضِلَةٌ، فَقَالَ لِلْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللهِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ.

أخرجه البخاري في: ٢٨- كتاب جزاء الصيد: ٢- باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله.

<sup>(</sup>۱) قوله: (أن عدوًا يغزوه) في "صحيح مسلم" (۸۰۳/۲) بدلها: (أن عدوًا بغيقة) وكذا في البخاري رقم (۱۸۲۲)، (وغيقة): ماء لبني غفار بين مكة والمدينة، وكان النبي ﷺ أخبر أن بغيقة عدوًا يقصد غرته، فصرف طائفة من أصحابه إلى جهتهم ليأمن شرهم، فيهم أبو قتادة اه. مختصرًا من "الفتح" (۲۹/٤).

<sup>(</sup>٢) قوله: (إن أهلك) في "صحيح مسلم" (٨٥٣/٢) بدلها: (إن أصحابك)، وكذا في البخاري رقم (١٨٢٢)، ولفظ (الأهل) المراد به: الأصحاب كما في "الفتح".

 <sup>(</sup>۳) قوله: (أصبت) بدلها في "صحيح مسلم" (۸۵۳/۲): (أصدت)، وهي بمعنى: (صدت) فتفسر رواية البخارى أن الإصابة صيد.

كُو كُوكُ كُوكَ اللّهِ عَلَيْهُ مَنْهُمْ، فِيهِمْ أَبُو فَتَادَةً؛ فَقَالَ: «خُذُوا سَاحِلَ البَحْرِ مَعَهُ، فَصَرَفَ طَائِفَةً مِنْهُمْ، فِيهِمْ أَبُو فَتَادَةً؛ فَقَالَ: «خُذُوا سَاحِلَ البَحْرِ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ، [إلاَّ أَبُو حَتَّى نَلْتَقِيّ» فَأَخَذُوا سَاحِلَ البَحْرِ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ، [إلاَّ أَبُو فَتَادَةً عَلَى الْمُمُرِ فَحْشٍ، فَحَمَلَ أَبُو فَتَادَةً عَلَى الْحُمُرِ فَعْشٍ، فَحَمَلَ أَبُو فَتَادَةً عَلَى الحُمُرِ فَعْشٍ، فَحَمَلَ أَبُو فَتَادَةً عَلَى الحُمُرِ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا، فَنَزَلُوا فَأَكُلُوا مِنْ لَحْمِهَا، وَقَالُوا: أَنَأَكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَخَنْ كُومُونَ فَحَمَلْنَا مَا بَقِي مِنْ لَحْمِ الأَتَانِ، فَلَمَّا أَتُوا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَا أَحْرَمُنَا، وَقَدْ كَانَ أَبُو قَتَادَةً لَمْ يُحْرِمُ، فَكَلُنا مَا بَقِي مِنْ لَحْمِ الأَتَانِ، فَلَا أَتُوا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَا أَحْرَمُنَا، وَقَدْ كَانَ أَبُو قَتَادَةً لَمْ يُحْرِمُ، فَوَا اللهِ فَتَادَةً لَمْ يُحْرِمُونَ عُومُونَ؟ فَحَمَلْنَا مَا بَقِي مِنْ لَحْمِهَا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَا أَحْرَمُنَا، وَقَدْ كَانَ أَبُو قَتَادَةً لَمْ يُحْرِمُونَ عُصَمَلْنَا مَا بَقِي مِنْ لَحْمِهَا، قَالُوا: لاَ أَنْ يَعْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟» قَالُوا: لاَ. وَنَكُمُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

أخرجه البخاري في: ٢٨- كتاب جزاء الصيد: ٥- باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال.

<sup>(</sup>١) قوله: (إلا أبو قتادة) بدلها في "صحيح مسلم" (٢/ ٨٥٤): (إلا أبا قتادة).

قال الحافظ في "المفتح": (إن رواية الكشميهني: (إلا أبا قتادة) ولغيره: (إلا أبو قتادة) بالرفع، ووقع بالنصب عند مسلم وغيره من هذا الوجه... (فإلا) بمعنى: (لكن) وأبو قتادة مبتدأ، ولم يُحرِم خبره) اه. مختصرًا (٢٦/٤).

<sup>(</sup>٢) وفي رواية لها قال: (هل معكم منه شيء؟ قال: معنا رجله، فأخذها النبي ﷺ فأكلها) كما في البخاري رقم (٢/ ٢٥٥).

# (٩) باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم

كَ لَكُ كُلُهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ وَالْحِدَّأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ».

أخرجه البخاري في: ٢٨- كتاب جزاء الصيد: ٧- باب ما يقتل المحرم من الدواب. كل كل كل كالحرم من الدواب. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِ لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ: الغُرَابُ وَالحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحَلْرُةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحَلْبُ الْعَقُورُ» (١).

أخرجه البخاري في: ٢٨- كتاب جزاء الصيد: ٧- باب ما يقتل المحرم من الدواب. كل كلام عَبْدِاللهِ بِنِ عُمَرَ وَلِيَّمْ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ ، قَالَ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى المُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ ». (٢)

أخرجه البخاري في: ٢٨- كتاب جزاء الصيد: ٧- باب ما يقتل المحرم من الدواب.

<sup>(</sup>١) وفي رواية لهما: عن عبدالله بن عمر يقول: حدثتني إحدى نسوة النبي ﷺ عن النبي ﷺ قال: "بيقتل المحرم ـوفي مسلم أنه كان يأمر أن يقتل-...».

كها أخرجه البخاري رقم (١٨٢٧)، ومسلم (٢/ ٨٥٨).

 <sup>(</sup>۲) قد سُمِّيت الخمس في حديث ابن عمر في البخاري رقم (٣٣١٥)، ومسلم (٨٥٨/٢). وبقية لفظه
 (العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحدأة).

# (١٠) باب جواز حلق الرأس للمحرم إِذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها

٩ ك ٧ -حديث كَعْبِ بنِ عُجْرَةَ وَ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، أَنَّهُ قَالَ: «اَحْلِقُ اللهِ عَلَيْ ، أَنَّهُ قَالَ: «اَحْلِقُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ : «اَحْلِقُ اللهِ عَلَيْ : «اَحْلِقُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «اَحْلِقُ رَاسُولُ اللهِ عَلَيْ : «اَحْلِقُ رَاسُولُ اللهِ عَلَيْ : «اَحْلِقُ رَاسُولُ اللهِ عَلَيْ : «اَحْلِقُ رَاسُكَ ، وَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةً مَسَاكِينَ ، أَوِ انْسُكُ بِشَاقٍ ». (١)

أخرجه البخاري في: ٢٧- كتاب المحصر: ٥- باب قول الله تعالى ﴿ فَمَن كَانَ مِن مُرِيضًا أَوْ بِدِهَ أَذَى مِن رَأْسِدِهِ ﴾ .

♦ ٥ ٧ -حديث كَعْبِ بنِ عُجْرَةً. عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ مَعْقِلٍ، قَالَ:

قال أيوب -أحد الرواة-: (لا أدري بأي هذا بدأ).

كما في البخاري رقم (٤١٩٠)، ومسلم (٢/ ٨٥٩-٨٦٠)، وهو أولى من الحديث الذي ذكره المصنف وفي رواية لهما «أتيته [يعني النبي ﷺ] كما في البخاري في نفس الموضع – فقال «ادنُ» فدنوت، فقال: «أيؤذيك هوامك... » الحديث.

كما في البخاري رقم (٦٧٠٨)، ومسلم (٢/ ٨٦٠) ما عدا ما بين المعكوفين.

وفي رواية لهما: عن كعب بن عجرة قال: (وقف على رسول الله ﷺ بالحديبية ورأسي يتهافت قلاً) قال: «يؤذيك هوامك؟» قلت: نعم، قال: «فاحلق رأسك [أو أحلق]»، قال: في نزلت هذه الآية ﴿ فَهَنَ كَانَ مِنكُم مَرِيمًا أَوْ بِدِهِ أَذَى تِن زَأْمِهِ ﴾ إلى آخرها [البقرة: ١٩٦]) فقال النبي ﷺ: «صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة أو انسك مما تيسر».

كها في البخاري رقم (١٨١٥)، ومسلم (٢/ ٨٦٠-٨٦١).

وفي رواية لهما: «أتى علي النبي ﷺ زمن الحديبية، وأنا أوقد تحت برمة والقمل يتناثر..» (إلخ كما في البخاري رقم (٥٧٠٣)، ومسلم (٢/٨٥٩-٨٦٠).

وفي رواية لهما: (تحت [الم]قدر) كما في البخاري رقم (٥٦٦٥)، ومسلم (٢/ ٨٦١).

وفي رواية لهما: (فدعا الحلاق فحلقه) كما في البخاري رقم (٥٦٦٥)، ومسلم (٢/ ٨٦٢).

<sup>(</sup>١) وفي رواية لها: (عن كعب بن عجرة وَوَقَيْ قال: أَتَى عَلِيَّ النبي ﷺ زَمَنِ الحَديبية، والقمل يتناثر على وجهي، فقال: «أَيؤذيك هوام رأسك؟» قلت: نعم، قال: «فاحلق وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك نسيكة».

قَعَدْتُ إِلَى كَعْبِ بنِ عُجْرَةَ [فِي هذَا المُسْجِدِ، يَعْنِي مَسْجِدَ الكُوفَةِ،](١) فَسَأَلْتُهُ عَنْ ﴿ فَفِدْيَةً مِنَ صِيَامٍ ﴾ [البقرة: ١٩٦] فَقَالَ: مُمِلْتُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: «مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ الجَهْدَ قَدْ بَلَغَ بِكَ هذَا، أَمَا تَجِدُ شَاةً؟» قُلْتُ: لاَ، قَالَ: «صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّام، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ، وَاحْلِقْ رَأْسَكَ » فَنَزَلَتْ فِيَ خَاصَّةً، وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً.

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ٢- سورة البقرة: ٣٢- باب قوله ﴿ فَهَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِدِهِ أَذَى مِن زَأْسِدِ ﴾.

#### (١١) باب جواز الحجامة للمحرم

# \* V O \*

١ ٥ ٧ - حديث ابْنِ بُحَيْنَةَ وَإِلَيْكِ، قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، [بِلَحْي جَمَلٍ،](٢) فِي وَسَطِ رَأْسِهِ.

أخرجه البخاري في: ٢٨- كتاب جزاء الصيد: ١١- باب الحجامة للمحرم.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٨٦١) (وهو في المسجد).

<sup>(</sup>٢) \* حديث ابن عباس والنجيل قال: "احتجم النبي ﷺ وهو محرم". أخرجه البخاري في:٧٦-كتاب الطب: ١٢-باب الحجم في السفر والإحرام.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٨٦٣/٢): (بطريق مكة) وذكر البخاري اللفظين رقم (٥٦٨٩) قال: «أن رسول الله ﷺ احتجم بلحي جمل من طريق مكة...» .اهـ و(لحي جمل) موضع بطريق مكة.

#### (١٣) باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه

٧٥٧ حديث أبي أبّوب الأنصاريّ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنِ، قَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ حُنَيْنِ، قَالَ إِنَّ عَبْدَ اللهِ بِنَ العَبَّاسِ وَالمِسْوَرَ بِنَ عَجْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالأَبْوَاءِ؛ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَبَّاسِ إِلَى أَبِي أَبّوبَ الأَنْصَارِيِّ فَوَجَدْتُهُ رَأْسَهُ؛ فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَبَّاسِ إِلَى أَبِي أَبّوبَ الأَنْصَارِيِّ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ القَرْنَيْنِ، وَهُو يُسْتَرُ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ هذَا؟ يَغْتَسِلُ بَيْنَ القَرْنَيْنِ، وَهُو يُسْتَرُ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ هذَا؟ يَغْتَسِلُ بَيْنَ القَرْنَيْنِ، وَهُو يُسْتَرُ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ هذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حُنَيْنٍ، أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَبَّاسِ أَسْأَلُكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَبَاسِ أَسْأَلُكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَبَّاسِ أَسْأَلُكَ عَبْدُ اللهِ بَنْ الْعَبَاسِ أَسْأَلُكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَبَّاسِ أَسْأَلُكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَبَّاسِ أَسْأَلُكَ عَبْدُ اللهِ بَيْ وَاللهِ بَيْ عَلْمَ وَهُو مُحْرِمٌ ؟ فَوَضَعَ أَبُو أَيُوبَ يَدَهُ عَلَى وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ يَعْسِلُ رَأْسُهُ وَهُو مُحْرِمٌ ؟ فَوَضَعَ أَبُو أَيْوبَ يَدَهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَاللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا لَيْسَتُ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَالَى اللهَ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهُ اللهِ عَلَى مَا اللهِ اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا عَلَى اللهَالْمُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ

أخرجه البخاري في: ٢٨- كتاب جزاء الصيد: ١٤- باب الاغتسال للمحرم.

#### (١٤) باب ما يفعل المحرم إذا مات

كُوكُ وَاقِفٌ (١) بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ كَالَ: بَيْنَهَا رَجُلٌ وَاقِفٌ (١) بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ (٢) فَوَقَصَتْهُ، أَوْ قَالَ، فَأَوْقَصَتْهُ (٣)؛ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اغْسِلُوهُ بِهَاءٍ

<sup>(</sup>۱) وفي رواية لها: (بينها رجل واقف مع رسول الله ﷺ بعرفة..) كها في البخاري رقم (١٢٦٦)، ومسلم (٢/ ٨٦٥).

<sup>(</sup>٢) وفي رواية لهما: (ناقته) كما في البخاري برقم (١٨٣٩)، ومسلم (٢/٨٦٦).

<sup>(</sup>٣) وفي رواية لهما: (أو قال: فأقعصته) كها في البخاري رقم (١٢٦٦)، ومسلم (٢/ ٨٦٥).

وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ (١) وَلاَ تُحَنِّطُوهُ (٢)، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا (٣)».

أخرجه البخاري في: ٢٣- كتاب الجنائز: [١٩](١)- باب الكفن في ثوبين.

### (١٥) باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه

\$ 0 V - حديث عَائِشَة، قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، عَلَى ضُبَاعَة بِنْتِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ لَهَا: «[لَعَلَّكِ] () أَرَدْتِ الحَجَّ؟» قَالَتْ: وَاللهِ لاَ أَجِدُنِي بِنْتِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ لَهَا: «حُجِّى وَاشْتَرِطِي، قُولِي: اللَّهُمَّ مَحِلِّى حَيْثُ حَبَسْتَنِي». وَكَانَتْ تَحْتَ المِقْدَادِ بنِ الأَسْوَدِ.

أخرجه البخاري في: ٦٧- كتاب النكاح: [١٦] (١٦)- باب الأكفاء في الدين.

<sup>(</sup>١) وفي رواية لهما: (وكفنوه في ثوبيه) كها في البخاري رقم (١٨٥١)، ومسلم (٢/٨٦٦).

 <sup>(</sup>۲) وفي رواية لهما: «ولا تمسوه بطيب» كما في البخاري رقم (۱۸۵۱)، ومسلم (۸۲۷/۲).
 وفي رواية أخرى لهما: «ولا تقربوه طيبًا»، كما في البخاري رقم (۱۸۳۹)، ومسلم (۸۲۷/۲).

<sup>(</sup>٣) وفي رواية لهما: (فإنه يبعث يهل) كها في البخاري رقم (١٨٣٩)، ومسلم (٨٦٧/٢). وفي رواية أخرى لهما: (فإنه يبعث يوم القيامة يلبي) كها في البخاري رقم (١٨٤٩)، ومسلم (٨٦٧/٢).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع (٢٠) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٥) قوله: (لعلك) ليست في "صحيح مسلم". انظر (٢/ ٨٦٧).

<sup>(</sup>٦) في المطبوع (١٥) والصواب ما أنبتناه.

# (١٧) باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه

٥٥ ٧-حديث عَائِشَة وَلِيْهَا، زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ ، قَالَ النَّبِي عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى النَّبِي عَلَيْ اللَّهِ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

أخرجه البخاري في: ٢٥- كتاب الحج ٣١- باب كيف تهل الحائض والنفساء.

٧٥٦ حديث عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ، فَقَدِمْنَا مَكَّةَ، فَقَالَ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَا عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْ عَلَا عَل

<sup>(</sup>۱) قوله: (واحدًا) بدلها في "صحيح مسلم" (۲/ ۸۷۰): (آخر). وكذا في البخاري في نفس مرجع المؤلف لكن قال الحافظ في "الفتح" (۴/ ٤٨٦): (قوله: «ثم طافوا طوافًا آخر» كذا للكشميهني والجرجاني، ولغيرهما: «طوافًا واحدًا» والأول هو الصواب) اه. يعنى قوله: (طوافًا آخر).

وَأَهْدَى فَلاَ يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ بِنَحْرِ هَدْيِهِ، وَمَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ فَلْيُتِمَّ حَجَّهُ». قالَتْ: فَحِضْتُ فَلَمْ أُزَلْ حَائِضًا حَتَّى كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَلَمْ أُهْلِلْ إِلاَّ بِعُمْرَةِ، قَالَتْ: فَحِضْتُ فَلَمْ أَنْكُ رَاْسِي وَأَمْتَشِطَ وَأُهِلَّ بِحَجِّ، وَأَتْرُكَ العُمْرَةَ، فَأَمَرَنِي النَّبِيُ عَيَّكِيْ أَنْ أَنْقُضَ رَأْسِي وَأَمْتَشِطَ وَأُهِلَّ بِحَجِّ، وَأَتْرُكَ العُمْرَة، فَفَعَلْتُ ذَلِكَ حَتَّى قَضَيْتُ حَجِّي؛ فَبَعَثَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمِنِ بنَ أَبِي بَكْرٍ، فَفَعَلْتُ ذَلِكَ حَتَّى قَضَيْتُ حَجِّي؛ فَبَعَثَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمِنِ بنَ أَبِي بَكْرٍ، وَأَمْرَنِي أَنْ أَعْتَمِرَ، مَكَانَ عُمْرَتِي، مِنَ التَّنْعِيم. (۱)

أخرجه البخاري في: ٦- كتاب الحيض: ١٨- باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة.

قال هشام: (ولم يكن في ...ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة).

كها في البخاري رقم (٣١٧)، ومسلم (٨٧١-٨٧١) وهشام (هو الراوي عن عروة عن عائشة). وقال الحافظ في "الفتح" (٧١٤/٣) -في كلام هشام-: (إنه مدرج من قوله، وكأنه نفى ذلك بحسب علمه، ولا يلزم من ذلك نفيه في نفس الأمر، ويحتمل أنها لم تتكلف له بل قام به عنها) اه. بتصرف.

وفي رواية لهما: (عن عائشة ولينطع قالت: «خرجنا مع رسول الله ﷺ عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بعجج وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله ﷺ بالحج، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة، لم يحلوا حتى كان يوم النحر»).

كما في البخاري رقم (١٥٦٢)، ومسلم (٢/ ٨٧٣).

وفي رواية لهما: (عن عائشة وطنيها قالت: خرجنا مع رسول الله تَنَيْلِيَّةُ لا نذكر إلا الحج، فلها جئناً سرف طمثت، فدخل على النبي تَنَيْلِيَّةُ وأنا أبكي فقال: «ما يبكيك؟»، قلت: لوددت والله أني لم أحج -وفي مسلم أني لم أكن خرجت - العام قال: «لعلك نفست؟»، قلت: نعم. قال: «فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري».

كها في البخاري رقم (٣٠٥)، ومسلم (٢/ ٨٧٣- ٨٧٤).

<sup>(</sup>۱) وفي رواية لها: (عن عائشة قالت: خرجنا موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله على المحرة المحب أن يهل بعمرة فليهل، فإني لولا أني أهديت لأحللت - وفي مسلم لأهللت - بعمرة»، فأهل بعضهم بعمرة، وأهل بعضهم بحج، وكنت أنا بمن أهل بعمرة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي والمنافق فقال: «دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج»، ففعلت حتى إذا كان ليلة الحصبة أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي).

٧٥٧ حديث عَائِشَة، قَالَتْ: خَرَجْنَا لاَ نَرَى إِلاَّ الحَجَّ، فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي، قَالَ: «مَا لَكِ، بِسَرِفَ حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي، قَالَ: «مَا لَكِ، أَنْفِسْتِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: «إِنَّ هذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاقْضِي مَا يَقْضِي مَا يَقْضِي الحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالبَيْتِ» قَالَتْ: وَضَحَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ يَسَائِهِ بِالبَقْرِ.

أخرجه البخاري في: ٦- كتاب الحيض: ١- باب كيف كان بدء الحيض. الشهرِ ٧٥٨ حديث عَائِشَةَ وَلِيْسِطِ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مُهِلِّينَ بِالحَجِّ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ، فَنَرَلْنَا سَرِفَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْلِهُ لإصْحَابِهِ: «مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلا» مَعُهُ هَدْيٌ فَلا» مَعُهُ هَدْيٌ فَلا» مَعُهُ هَدْيٌ فَلا» وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلا» وَكَانَ مَعَ النَّبِيِّ وَرِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ذَوِي قُوَّةٍ الهَدْيُ، فَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ عُمْرَةً، فَذَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيِّ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: «مَا يُبْكِيكِ؟» قُلْتُ: سَمِعْتُكَ عُمْرَةً، فَذَخَلَ عَلِيَّ النَّبِيُ عَلَيْهِ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: «مَا يُبْكِيكِ؟» قُلْتُ: سَمِعْتُكَ عُمْرَةً، فَذَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُ عَلَيْهِ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: «مَا يُبْكِيكِ؟» قُلْتُ: سَمِعْتُكَ

تَقُولُ لِأَصْحَابِكَ مَا قُلْتَ فَمُنِعْتُ العُمْرَةَ، قَالَ: «وَمَا شَأْنُكِ؟» قُلْتُ: لاَ أُصَلِّي قَالَ: «فَلاَ يَضُرَّكِ، أَنْتِ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ، كُتِبَ عَلَيْكِ مَا كُتِبَ أُصَلِّي قَالَ: «فَلاَ يَضُرَّكِ، أَنْتِ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ، كُتِبَ عَلَيْكِ مَا كُتِب

قَالَتْ: [فَكُنْتُ حَتَّى نَفَرْنَا مِنْ مِنِّي فَنَزَلْنَا الْمُحَصَّبَ] (١)، فَدَعَا

عَلَيْهِنَّ، فَكُونِي فِي حَجَّتِكِ، عَسى اللَّهُ أَنْ يَرْزُقَكِهَا».

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۲/ ۸۷۵): "فخرجت في حجتي حتى نزلنا من منى فتطهرت ثم طفنا بالبيت، ونزل رسول الله المنظم المحصب». قال الحافظ في "الفتح" (۳/ ۷۱۷): (قوله: (حتى نفرنا من منى فنزلنا المحصب) في هذا السياق اختصار بيّنتُه رواية مسلم بلفظ: (حتى نزلنا من منى...) إلخ) اه.

عَبْدَالرَّمْنِ، فَقَالَ: "[اخْرِجْ بِأُخْتِكَ الْحَرَمَ](١)، فَلْتُهِلَّ بِعِمْرَةِ، [ثُمَّ افْرُغَا مِنْ طَوَافِكُمَا] (٢) أَنْتَظِرْكُمَا هَهُنَا». فَأَتَيْنَا فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، فَقَالَ: «[فَرَغْتُمَا؟] (٣)» قُلْتُ: نَعَمْ. [فَنَادَى] إِنَّ بِالرَّحِيلِ فِي أَصْحَابِهِ [فَارْتَحَلَ النَّاسُ وَمَنْ طَافَ [بِالبَيْتِ] (٥) قَبْلَ صَلَاةِ الصُبْحِ، ثُمَّ خَرَجَ مُوَجِّهَا إِلَى الْمَدِينَةِ] (١).

(٦) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٨٧٦): "فخرج فر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح، ثم خرج إلى المدينة».

قال الحافظ في "الفتح" (٣/ ٧١٧) في قوله: (فارتحل الناس ومن طاف بالبيت) قال:

(... والذي يغلب عندي أنه وقع فيه تحريف، والصواب: «فارتحل الناس ثم طاف بالبيت»... إلخ) اهـ.

وفي رواية لهما: (عن عائشة وَلِثَيْهِا قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ لخمس بقين من ذي القعدة، ولا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله ﷺ من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل، قالت: فدُخِلَ علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قال: نحر رسول الله ﷺ عن أزواجه).

قال يحيى: (فذكرته للقاسم، فقال: أتتك بالحديث على وجهه).

رواه الْبخاري رقم (١٧٠٩) ومسلم (٨٧٦/٢)، ويحبى هو ابن سعيد الأنصاري الراوي عن عمرة عن عائشة، والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر.

وقوله: (نحر) كذا في البخاري وفي مسلم: (ذبح)، وكذا في البخاري رقم (١٧٢٠).

وفي رواية لهما: (عن عائشة وَظِيْتُهَا قالت: يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك؟، فقيل لها: «انتظري، فإذا تطهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي ثم اثتيا بمكان كذا، ولكنها على قدر

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٨٧٥): «أخرج بأختك من الحرم» قال الحافظ في "الفتح" (٧١٧/٣): (قوله: «اخرج بأختك الحرم» في رواية الكشميهني: «من الحرم» وهي أوضح وكذا لمسلم) اه.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٨٧٥): (ثم لتطف بالبيت فإني).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٨٧٦): «هل فرغتِ ٣.

<sup>(</sup>٤) قوله: «فنادي» في «صحيح مسلم» (٢/ ٨٧٦): «فآذن» وكذا في البخاري رقم (١٥٦٠).

<sup>(</sup>٥) في المطبوع «بالليل» والصواب ما أثبتناه.

أخرجه البخاري في: ٢٦- كتاب العمرة: ٩- باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع.

وَ وَ وَ النَّهِ الْحَبُّ، وَلَا نَرَى إِلاّ اللهُ اللهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الحَبُّ، وَلَا نَرَى إِلاّ اللهُ اللَّهُ الْحَبُّ، وَلَمَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الهَدْى وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ فَأَحْلَلْنَ. الهَدْى أَنْ يَحِلّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الهَدْى وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ فَأَحْلَلْنَ. اللّهُ عَائِشَهُ، فَحِصْتُ فَلَمْ أَطْفُ بِالبَيْتِ، فَلَمّا كَانَتْ لَيْلَةُ الحَصْبَةِ، قَالَتْ: "وَمَا طُهْتِ يَا رَسُولَ اللهِ يَرْجِعُ النّاسُ بِعُمْرَةِ وَحَجَّةٍ وَأَرْجِعُ أَنَا جِحَجَّةٍ؟ قَالَ: "وَمَا طُهُتِ يَا رَسُولَ اللهِ يَرْجِعُ النّاسُ بِعُمْرَةِ وَحَجَّةٍ وَأَرْجِعُ أَنَا جِحَجَّةٍ؟ قَالَ: "وَمَا طُهْتِ يَلْ وَالَ: "فَاذْهَبِي مَعَ أَخِيكِ إِلَى التَنْعِيمِ فَأَهِلِي لِيَالِي قَدِمْنَا مَكَّةً؟ " قُلْتُ: لاَ قَالَ: "قَالَتْ صَغِيّةُ: مَا أُرَانِي إِلاَّ حَابِسَتَهُمْ قَالَ: "لاَ عَلَى النَّعْمِ وَعَلَيْ وَعَلِي إِلاَ حَابِسَتَهُمْ قَالَ: "لاَ عَلْنَ مَعْمَرةٍ، مُمَّ مَوْعِدُكِ كَذَا وَكَذَا ». قَالَتْ صَغِيّةُ: مَا أُرَانِي إِلاَّ حَابِسَتَهُمْ قَالَ: "لاَ عَلْنَ عَائِشَةُ: فَلَقِينِي النَّحْرِ؟ " قَالَتْ، قُلْتُ: بَلَى قَالَ: "لاَ قَالَ: "لاَ قَالَ: "لاَ قَالَ: "قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَقِينِي النَّبِيُ وَهُو مُنْهَ وَهُو مُصَعِدٌ مِنْ مَكَةً وَأَنا مُصْعِدٌ مِنْ مَكَةً وَأَنا مُصْعِدٌ مِنْ مَكَةً وَأَنا مُصْعِدٌ وَهُو مُنْهَبِطٌ مِنْهَا.

أخرجه البخاري في: ٢٥- كتاب الحج: ٣٤- باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي.

٧٦٠ حديث عَبْدِالرَّمْنِ بنِ أَبِي بَكْرٍ ﴿ وَالْتُمْعِ)، أَنَّ النَّبِيَّ عَبَلِيْهُ أَمَرَهُ
 أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ وَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيم.

أخرجه البخاري في: ٢٦- كتاب العمرة: ٦- باب عمرة التنعيم.

٧٦١- حديث جَابِرِ بنِ عَبْدِاللهِ. عَنْ عَطَاءٍ ؟ سَمِعْتُ جَابِرَ بنَ عَبْدِ

نفقتك أو نصبك ٩). رواه البخاري رقم (١٧٨٧) ومسلم (٢/ ٨٧٧).
 وقوله: (ثم اثنيا) بدلها في "صحيح مسلم": (ثم القينا عند كذا وكذا).

اللهِ، فِي أُنَاسٍ [مَعَهُ،] (١) قَالَ: أَهْلَئْنَا، أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الحَجُّ خَالِصًا لَيْسَ مَعَهُ عُمْرَةٌ قَالَ عَطَاءٌ، قَالَ جَابِرٌ: فَقَدِمَ النَّبِيُ ﷺ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الحِجَّةِ، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَنَا النَّبِيُ ﷺ أَنْ غَلَ، وَقَالَ: «أَجِلُوا وَأَصِيبُوا [مِنَ] (٢) النِّسَاءَ » قَالَ عَطَاءٌ، [قَالَ جَابِرٌ] (٣) وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ، وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَ لَهُمْ؛ [فَبَلَغَهُ أَنَّا نَهُولُ] (١): لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلاَّ هَسُنُ أَمْرَنَا أَنْ [غَلِيً اللهُ عَلَيْهِمْ، وَلَوْلاً هَدْيُنَا [اللَّذِيَ] (١). وَتَقُولَ جَابِرٌ، بِيدِهِ [هكذَا، وَحَرَّكَهَا] (١)؛ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِي أَنْقَاكُمْ للهِ وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبَرُّكُمْ، وَلَوْلاً هَدْبِي لَحَلَلْتُ فَقَالَ: «قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِي أَتْقَاكُمْ للهِ وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبَرُّكُمْ، وَلَوْلاً هَدْبِي لَحَلَلْتُ وَسَعِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا. وَصَعِعْنَا وَأَطَعْنَا. وَسَعِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا.

أخرجه البخاري في: ٩٦- كتاب الاعتصام: ٢٧ (١٠) - باب نهى النبي على التحريم، إلا ما تعرف إباحته.

٧٦٢-حديث جَابِرٍ، قَالَ: [أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَلِيًّا أَنْ يُقِيمَ عَلَى

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٨٨٣): (معي).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٨٨٣/٢).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٨٨٣/٢).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٨٨٣): (فقلنا).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٨٨٣/٢): (نفضي).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٨٨٣): (المني).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٨/٣/٢): (كأني أنظر إلى قوله بيده يحركها).

<sup>(</sup>٨) في المطبوع ( ١٧ ) والصواب ما أثبتناه.

إِحْرَامِهِ] (''. قَالَ جَابِرُ: فَقَدِمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَلِقَنْهِ [بِسِعَايَتِهِ] ('')، قَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ، قَالَ: «فَأَهْدِ النَّبِيُ ﷺ، قَالَ: «فَأَهْدِ وَالنَّبِيُ ﷺ، قَالَ: «فَأَهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا [كَمَا أَنْتَ] ('') قَالَ، وَأَهْدَى لَهُ عَلِيٌّ هَدْيًا.

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: ٦٢<sup>(١)</sup>- باب بعث علي بن أبي طالب عليه السلام وخالد بن الوليد والشيء إلى اليمن قبل حجة الوداع.

وَأَصْحَابَهُ بِالحَجِّ، [وَلَيْسَ مَعَ أَحَدِ مِنْهُمْ هَدْيٌ، فَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْ أَهَلَ وَطَلْحَةً] (٥) وَأَصْحَابَهُ بِالحَجِّ، [وَلَيْسَ مَعَ أَحَدِ مِنْهُمْ هَدْيٌ، غَيْرِ النَّبِيِّ وَطَلْحَةً] (٥) وَكَانَ عَلِيٌّ قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ [وَمَعَهُ الهَدْيُ] (١)، فَقَالَ: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ وَكَانَ عَلِيٌّ قَدِمَ مِنَ النَّمِنِ [وَمَعَهُ الهَدْيُ] (١)، فَقَالَ: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهْلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَا مَنْ مَعَهُ الهَدْيُ] (١)، [فَقَالُوا نَنْطَلِقُ إِلَى مِنِي بِالبَيْتِ، ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُوا، إِلاَّ مَنْ مَعَهُ الهَدْيُ] (١)، [فَقَالُوا نَنْطَلِقُ إِلَى مِنِي

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢/ ٨٨٤-٨٨٨) إلا أن يكون ما يأتي في الحديث وهو بمعناه.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٨٨٤): (من سعايته).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢/ ٨٨٤).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع ( ٦٦ ) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم" انظر (٢/ ٨٨١–٨٨٥). إلا أنه في (٢/ ٨٨٥): (أنه حج مع رسول الله ﷺ عام ساق الهدي معه).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٨٨٨) في حديث جابر المشهور في الحج: «بيدن».

<sup>(</sup>٧) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٨٨٥): (فقال رسول الله ﷺ: "أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت، وبين الصفا والمروة وقصروا...").

وفي رواية أبي الزبير عن جابر (٢/ ٨٨١): «فأمرنا رسول الله ﷺ أن بحل منا ما لم يكن معه هدي».

وَذَكُرُ أَحَدِنَا يَقْطُرُ] (١٠)! فَبَلَغَ النَّبِيَّ عَيَلِيْزٌ، فَقَالَ: «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ، وَلَوْلاَ أَنَّ مَعِي الهَدْيَ لأَحْلَلْتُ». وَأَنَّ عَائِشَةَ حَاضَتْ، فَنَسَكَتِ المَنَاسِكَ كُلَّهَا، غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطُفْ بِالبَيْتِ؛ قَالَ: فَلَيَّا طَهُرَتْ وَطَافَتْ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ أَتَنْطَلِقُونَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَنْطَلِقُ بِالْحَجِّ؟ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّمْنِ بنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ، فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ فِي ذِي الْحَجَّة.

[وَأَنَّ سُرَاقَةَ بنَ مَالِكِ بنِ جُعْشُمِ لَقِيَ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ بِالعَقَبَةِ وَهُوَ يَرْمِيهَا، فَقَالَ: أَلَكُمْ هذِهِ خَاصَّةً يَا رَسُولَ اللهِ!]<sup>(٢)</sup> قَالَ: «لاَ، بَلْ لِلأَبَدِ».<sup>(٣)</sup>

أخرجه البخاري في: ٢٦- كتاب العمرة: ٦- باب عمرة التنعيم.

(E) \*V7Y

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم"، إلا أن يكون ما في الحديث السابق برقم (٧٦١). وهو قوله: «تقطر مذاكير المني».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٨٤/٢): (فقال سراقة بن مالك بن جعشم: يا رسول الله أَلِعَامِنا هذا أم للأبد). وانظر (٢/ ٨٨٨).

<sup>(</sup>٣) وفي رواية لهما: عن جابر بن عبد الله ﴿﴿يَكُمَا: (أنه حج مع رسول الله ﷺ يوم ساق البدن معه – وفي مسلم عام ساق الهدي معه- وقد أهلوا بالحج مفردًا، فقال لهم: «أحلوا من إحرامكم بطواف البيت -وفي مسلم فطوفوا بالبيت- وبين الصفا والمروة وقصروا، ثم أقيموا حلالاً حتى إذا كان بوم التروية فأهلوا بالحج، واجعلوا التي قدمتم بها متعة»، فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: «افعلوا ما أمرتكم -وفي مسلم آمركم- فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله ا ففعلوا).

كها في "صحيح البخاري" رقم (١٥٦٨)، ومسلم (٢/ ٨٨٤–٨٨٥). .

<sup>(</sup>٤) (١٨) باب في المتعة بالحج والعمرة

# (۲۱) باب في الوقوف وقوله تعالى ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ التَّاسُ ﴾

\$ 7 - حديث عَائِشَةً. قَالَ عُرْوَةُ: [كَانَ النَّاسُ يَطُوفُونَ] [في الجَاهِلَيَّةِ] عُرَاةً إِلاَّ الحُمْسُ، وَالحُمْسُ قُرَيْشُ وَمَا وَلَدَتْ، [وَكَانَتِ الحُمْسُ عُرَيْشُ وَمَا وَلَدَتْ، [وَكَانَتِ الحُمْسُ عَنْسِبُونَ عَلَى النَّاسِ: يُعْطِي الرَّجُلُ الرَّجُلَ النِّيَابَ يَطُوفُ فِيهَا، الحُمْسُ طَافَ وَتُعْطِي المَرْأَةُ المَنْ يَعْطِي أَلَى اللَّهُ اللَّهُ النَّاسِ مِنْ عَرَفَاتٍ، وَيُفِيضُ بِالبَيْتِ عُرْيَانًا] [أن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّاسِ مِنْ عَرَفَاتٍ، وَيُفِيضُ المَيْسُ مِنْ عَرْفَاتٍ، وَيُفِيضُ المَّاسَ مِنْ عَرَفَاتٍ، وَيُفِيضُ الحَمْسُ مِنْ جَمْعٍ الْحَمْسُ مِنْ جَمْعٍ الْعَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللللَّهُ ا

حدیث جابر بن عبد الله واشی قال: «قدمنا مع رسول الله واشی نقول: لبیك اللهم لبیك بالحج فأمرنا رسول الله واشی فجعلناها عمرة -وفي مسلم أن نجعلها عمرة-».

أخرجه البخاري في:٢٥-كتاب الحج: ٣٥- باب من لبي بالحج وسماه.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٨٩٤/٢): (كانت العرب تطوف بالبيت).

<sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (۲/ ۸۹٤).

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٨٩٤/٢): (كانوا يطوفون عراة -أي العرب- إلا أن تعطيهم الحمس ثيابًا فيعطى الرجال الرجال والنساء النساء).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢/ ٨٩٤).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٨٩٤): (وكانت الحمس لا يخرجون من المزدلفة، وكان الناس كلهم يبلغون عرفات).

 <sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين في نفس الموضع الذي نقل منه المصنف رقم (١٦٦٥) (قال: وأخبرني أبي عن عائشة) والقائل: هو هشام كها عند مسلم (٨٩٤/٢) قال هشام: (فحدثني أبي عن عائشة).
 تنبيه: الموصول من الحديث من هنا فما بعد في سبب نزول الآية.

<sup>(</sup>V) في المطبوع ( قالت ) والصواب ما أثبتناه. وفي مسلم: «قالت».

يُفِيضُونَ مِنْ جَمْع فَدُفِعُوا إِلَى عَرَفَاتٍ.](١)

أخرجه البخاري في: ٢٥- كتاب الحج: ٩١- باب الوقوف بعرفة.

٥ ٧ ٧ - حديث جُبَيْرِ بنِ مُطْعِمٍ. قَالَ: أَضْلَلْتُ بَعِيرًا لِي، فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ عَيْكُ وَاقِفًا بِعَرَفَةَ، فَقُلْتُ: هذَا وَاللهِ مِنَ الحُمْس، فَهَا شَأْنُهُ هَهُنَا؟.

أخرجه البخاري في: ٢٥- كتاب الحج: ٩١- باب الوقوف بعرفة.

### (٢٢) باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام

٧٦٦ حديث أبِي مُوسى ﴿ وَلِيْنِيهِ وحديث عمر بن الخطاب، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ بِالبَطْحَاءِ (٢)؛ فَقَالَ: ﴿أَحَجَجْتَ؟ ﴾ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «بِهَا أَهْلَلْتَ؟» قُلْتُ: لَبَيْكَ، بِإِهْلاَلٍ كَإِهْلاَلِ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ، قَالَ: «أَحْسَنْتَ<sup>(٣)</sup>، انْطَلِقْ فَطَفْ بِالبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ<sup>(٤)</sup>» ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ

<sup>(</sup>١) وفي رواية لهما: عن عائشة ﴿ قَيْمِهِا قالت: (كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمس. وكان سائر العرب يقفون بعرفات -وفي مسلم بعرفة- فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه وَ اللَّهُ أَن يَأْتِي عَرَفَات ثم يقف بها، ثم يفيض منها فذلك قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَكَاضَ اَلْتَكَاسُ ﴾).

كها في "صحيح البخاري" رقم (٤٥٢٠)، ومسلم (٢/٩٨٣-٩٨٤).

<sup>(</sup>٢) في رواية لهما: (وهو منيخ) كما في "صحيح البخاري" رقم (١٧٩٥)، ومسلم (٢/ ٨٩٥).

<sup>(</sup>٣) وفي رواية لهما: (\*هل معك -وفي مسلم سقت- من هدي؟» قلت: لا. فأمرني فطفتُ -وفي مسلم قال: فطف) كما في البخاري رقم (١٥٥٩)، ومسلم (٢/ ٨٩٥).

<sup>(</sup>٤) زادا في رواية لهما: (ثم حل) كما في "صحيح البخاري" رقم (١٧٩٥)، ومسلم (٢/ ٨٩٥).

نِسَاءِ بَنِي قَيْسٍ فَفَلَتْ رَأْسِي (١)، ثُمُّ أَهْلَلْتُ بِالحَجِّ؛ فَكُنْتُ أَفْتِي بِهِ النَّاسَ حَتَّى خِلاَفَةِ عُمَرَ وَإِلَيْنَهُ، فَذَكَرْتُهُ لَهُ، فَقَالَ: إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللهِ فَإِنَّهُ لَهُ، فَقَالَ: إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللهِ فَإِنَّهُ لَهُ مَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ لَمْ يَأْمُرُنَا بِالتَّهَامِ (١)، وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ لَمْ لَمُ اللهِ عَلَيْهِ لَمْ اللهِ عَلَيْهِ لَمْ عَلَهُ.

أخرجه البخاري في: ٢٥- كتاب الحج: ١٢٥- باب الذبح قبل الحلق.

#### (٢٣) باب جواز التمتع

٧٦٧ حديث عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنِ ﴿ وَلَيْكُ اللَّهِ عَالَ: أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللهِ، فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَلَمْ يُنْزَلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ.

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ٢- سورة البقرة ٣٣- باب ﴿ مَن تَمنَّعَ

<sup>(</sup>۱) وفي رواية لهما: (فمشطتني [أ]و غسلت رأسي) كما في البخاري رقم (۱۵۵۹)، ومسلم (۲/۸۹۵) بدون شك -أى: بواو العطف-.

 <sup>(</sup>۲) وفي رواية لهما: (قال الله تعالى: ﴿ وَلَتِنُوا المَنْجَ وَالْمُنْرَةَ بِلَةٍ ﴾ [البقرة: ١٩٦]) كما في البخاري رقم
 (١٥٥٩)، ومسلم (٢/ ٨٩٥).

أخرجه البخاري في:٢٥- كتاب الحج: ٣٤- باب التمتع والقران والإفراد بالحج.

<sup>\*</sup> كذا وفي مسلم (٨٩٧/٢) إلى أمر فعله رسول الله ﷺ تنهى عنه) قال الحافظ في "الفتح" (٤٩٦/٣): (في رواية الكشميهني: "إلا أن تهني" بحرف الاستثناء.

بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجَ ﴾.

# (٢٤) باب وجوب الدم على المتمتع وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله

٨ ٧ ٦ -حديث ابْن عُمَر رَجِيْكِيا، قَالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ، فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ وَأَهْدَى، فَسَاقَ مَعَهُ الهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَبَدَأَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِيْ فَأَهَلَ بِالعُمْرَةِ، ثُمَّ بِالحَجِّ فَتَمَتَّعَ النَّاسِ مَعَ النَّبِيّ عَيْكِيْ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ، فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى، فَسَاقَ الْهَدْيَ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ عَيَّكِ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لأ يَحِلُّ لِشَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ ثُمَّ لْيُهِلَّ بِالْحَجِّ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّام فِي الحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ». فَطَافَ، حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ، وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ، ثُمَّ خَبَّ ثَلاَثَة أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعًا، فَرَكَعَ حِينَ قَضي طَوَافَهُ بِالبَيْتِ عِنْدَ المَقَام رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَانْصَرَفَ فَأَتَى الصَّفَا، فَطَافَ بِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضى حَجَّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالبَيْتِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ. وَفَعَلَ، مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الهَدْيَ مِنَ النَّاسِ.

أخرجه البخاري في: ٢٥- كتاب الحج: ١٠٤- باب من ساق البدن معه.

٧٦٩ حديث عَائِشَة. عَنْ عُرْوَة، أَنَّ عَائِشَة، أَخْبَرَتْهُ عَنِ النَّبِيِّ فَي النَّبِيِّ فِي تَمَتُّعِهِ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ، فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَه، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عِيْثِ ابْنِ عُمَرَ

السَّابِقِ (رقم ٧٦٨).

أخرجه البخاري في: ٢٥- كتاب الحج: ١٠٤- باب من ساق البدن معه.

### (٢٥) باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد

﴿ ٧٧ -حديث حَفْصَةَ ضِلْقَيْهَا، زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْكِمْ، أَنَّمَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ: ﴿ إِنِّي اللّٰهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ: ﴿ إِنِّي اللّٰهِ مَا شَائُونُ النَّاسِ وَقَلَدْتُ هَدْبِي فَلاَ أَحِلُ (١) حَتَّى أَنْحَرَ ﴾. (٢)
 لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَدْتُ هَدْبِي فَلاَ أَحِلُ (١) حَتَّى أَنْحَرَ ». (٢)

أخرجه البخاري في: ٢٥- كتاب الحج: ٣٤- باب التمتع والإقران والإفراد بالحج.

### (٢٦) باب جواز التحلل بالإحصار وجواز القران

الله بن عُمَرَ وَلِيْكُ اللهِ بَنِ عُمَرَ وَلِيْكُ اللهِ بَنِ خَرَجَ [إِلَى مَكَةً] مُعْتَمِرًا فِي الفِتْنَةِ: إِنْ صُدِدْتُ عَنِ البَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْةٍ ، فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ [مِنْ أَجْلِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ اللهِ عَلَيْةِ كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ بنَ عُمَرَ نَظَرَ فِي أَمْرِهِ فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ بنَ عُمَرَ نَظَرَ فِي أَمْرِهِ فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ

<sup>(</sup>١) وفي رواية لهما: (فلا أحل حتى أحل من الحج) كما في البخاري رقم (١٦٩٧)، ومسلم (٢/٢/٩).

<sup>(</sup>٢) وفي رواية لها: عن حفصة «أن النبي ﷺ أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع، فقالت حفصة: فا يمنعك؟ فقال: لبدتُ رأسي وقلدت هديي، فلست أحلّ حتى أنحر هديي». كما في البخاري رقم (٤٣٩٨) ومسلم (٤٣٩٢/٢).

<sup>(</sup>٣) قوله: «إلى مكة» ليست في "صحيح مسلم". انظر (٩٠٢-٩٠٤) والمعني يقتضيها.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٣/٣-٩-٩٠٤).

وَاحِدٌ] (١) فَالتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ، أَشْهِدُكُمْ أَنِي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ طَافَ لَهُمَا طَوَافَا وَاحِدًا، وَرَأَى أَنَّ ذَلِكَ مُجْزِي عَنْهُ وَأَهْدَى.

أخرجه البخاري في: ٢٧- كتاب المحصر: ٤- باب من قال ليس على المحصر . بدل.

٧٧٠ حديث ابْنِ عُمَرَ وَ النَّهِ أَزَادَ الْحَجَّ عَامَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ أَنَ فَقَالَ: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٩٠٣/٢): (ثم سار حتى إذا ظهر على البيداء).

<sup>(</sup>٢) وفي رواية لها: (أن عبيدالله بن عبدالله، وسالم بن عبدالله كلّما عبدالله -أي ابن عمرو- فقالا: لا يضرك أن لا تحج العام، إنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت). كما في البخاري رقم (١٨٠٧) ومسلم (٩٠٣/٢).

تنبيه: في رواية البخاري أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله قالا ... وعبيد الله بالتصغير، وفي رواية مسلم: عبد الله بن عبد الله بالتكبير.

قال الحافظ في "الفتح" (١/٤) : (وليس بمستبعد أن يكون كل منها كلم أباه في ذلك... إلخ).

<sup>(</sup>٣) زادا في رواية لهما: (حين حالت قريش بينه). كما في البخاري رقم (٤١٨٤)، ومسلم (٣٠٣/٢).

رَسُولُ اللهِ ﷺ.

أخرجه البخاري في: ٢٥- كتاب الحج: ٧٧- باب طواف القارن.

#### (٢٧) باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة

٧٧٧ - حديث ابْنِ عُمَرَ وَأَنسِ. عَنْ بَكْرِ، أَنَّهُ ذَكَرَ لابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ أَهَلَ النَّبِيُّ أَهَلَ النَّبِيُّ أَهَلَ النَّبِيُّ إِلَى النَّبِيُّ إِلَى النَّبِيُّ إِلَى النَّبِيُ عَمَرَ): أَهَلَ النَّبِيُ عَلَيْهِ بِالحَجِّ وَأَهْلَلْنَا بِهِ مَعَهُ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ، قَالَ: «مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ وَقَلِيْ بِالحَجِّ وَأَهْلَلْنَا بِهِ مَعَهُ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ، قَالَ: «مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَعْ مِنْ النَّبِي عَلَيْهَ هَدْيٌ، [فَقَدِمَ عَلَيْنَا عَلِيُ بْنُ أَبِي فَلْيَحْعَلَهَا عُمْرَةً». وكانَ مَعَ النَّبِي عَلِيْ هَدْيٌ، [فقدِمَ عَلَيْنَا عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنَ اليَمَنِ حَاجًا، فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْهُ: «مِمَ أَهْلَلْتَ؟ فَإِنَّ مَعَنَا أَهْلَكَ» طَالِبٍ مِنَ اليَمَنِ حَاجًا، فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْهُ: «مِمَ أَهْلَلْتَ؟ فَإِنَّ مَعَنَا أَهْلَكَ» قَالَ: «فَأَمْسِكُ فَإِنَّ مَعَنَا هَدْيًا] (ا) ... قَالَ: «فَأَمْسِكُ فَإِنَّ مَعَنَا هَدْيًا] (ا) ...

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: ٦٢<sup>(١)</sup>- باب بعث علي بن أبي طالب عليه السلام وخالد بن الوليد ولي الله اليمن قبل حجة الوداع.

# (٢٨) باب ما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة من الطواف والسعي

كَلَّا بَنِ عَمْرِ [و] بَنِ عُمَرَ. عَنْ عَمْرِ [و] بنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ عَمْرِ أَو عُمَرَ عَنْ رَجُلِ طَافَ بِالبَيْتِ العُمْرَةَ، وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، أَيَأْتِي

<sup>(</sup>۱) هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم مغاير. انظر "صحيح مسلم" (۲/ ۹۰۶-۹۰۰) وليس عنده ما بين المعكوفين.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع ( ٦١ ) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع بإسقاط الواو والصواب إثباته.

امْرَأَتُهُ؟ فَقَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ يَنَا الطَّفَا وَالمَرْوَةِ -وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ رَعْعَتَيْنِ، وَطَافَ بَيْنَ الطَّفَا وَالمَرْوَةِ -وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ -.

أخرجه البخاري في: ٨- كتاب الصلاة: ٣٠- باب قول الله تعالى: ﴿ وَاتَّخِذُواْ مِن مَهَالِم عَمَالُ ﴾ .

# (٢٩) باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام وترك التحلل

وَكُولُ القُرَشِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ عُرْوَةَ بِنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: قَدْ حَجَّ النَّبِيُّ يَكِيْرٍ، فَقَالَ: قَدْ حَجَّ النَّبِيُ يَكِيْرٍ، فَقَالَ: قَدْ حَجَّ النَّبِيُ يَكِيْرٍ، فَقَالَ: قَدْ حَجَّ النَّبِيُ يَكِيْرٍ، فَقَالَ: قَدْ حَجَّ النَّبِي يَكِيْرٍ، فَقَالَ: قَدْ حَجَّ النَّبِي يَكِيْرٍ، فَقَالَ: قَدْ حَجَّ النَّبِي عَائِشَةُ وَلِيْنِهِ النَّهُ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ أَنَّهُ تَوضَأَ، ثُمَّ طَافَ بِالبَيْتِ، [ثُمُّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً] (اللَّهُ مَحَجَّ أَبُو بَكْرٍ وَلِيْنِي، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالبَيْتِ، وَثُلُ ذَلِكَ. ثُمَّ حَجَ أَبُو بَكْرٍ وَلِيْنِي، مِثْلُ ذَلِكَ. ثُمَّ حَجَ عَمْرُ وَلِيْنِي، مِثْلُ ذَلِكَ. ثُمَّ حَجَ عَمْرُ وَلِيْنِي، وَلِيْنِي، وَلِلْكَ. ثُمَّ حَجَ عَمْرُ وَلِيْنِي، وَلِيْنِي، وَلِيْنَ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالبَيْتِ، [ثُمُّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ]. عُمْرَةً إِلَى مَعْرَدُ أَلِي اللهِ اللهِ مَنْ أَيْنِ بِنِ العَوَامُ وَلِيْنِي، الزَبَيْرِ بِنِ العَوَامُ وَلَا مَعْرَدُ إِلَيْنِ بِنِ العَوَامُ وَلَا شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالبَيْتِ، [ثُمُّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ]. وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ مُ عَمْرَهُ مَعَاوِيَةُ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ. ثُمُ حَجَجْتُ مَعَ أَبِي، الزَبَيْرِ بِنِ العَوَامُ وَلَا مَنْ عَمْرَةً إِلَى الْعَوْامِ، وَلَالِيْ فَا أَنْ اللهِ فَعَمْرَ اللهِ وَلَا مَعْمَرَةً عَمْرَةً أَيْهِ الطَّوافِيةُ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمْرَةً عَمْرَ مُ مَعَاوِيةً وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمْرَةً مُ حَجَجْتُ مَعَ أَبِي، الزَبَيْرِ بنِ العَوَامِ،

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٩٠٧/٢).

<sup>(</sup>٢) قوله: (ثم لم تكن عمرة) في كل المواضع التي تكررت في هذا الحديث بدلها في "صحيح مسلم" (٩٠٧/٢): (ثم لم يكن غيره).

قال الإمام النووي في "شرح مسلم" (٨/ ٢٢٠): (قوله: (ثم لم يكن غيره)، وكذا قال فيها بعده: (ولم يكن غيره) هكذا هو في جميع النسخ، و(غيره) بالغين المعجمة والياء. قال القاضي عياض: كذا هو في جميع النسخ، قال: وهو تصحيف، وصوابه: (ثم لم تكن عمرة) بضم العين المهملة وبالميم).

فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأً بِهِ الطَّوَافُ بِالبَيْتِ [ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةٌ]. ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ، [ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةٌ] ثُمَّ آخِرُ مَنْ رَأَيْتُ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَر، ثُمَّ لَمْ يَنْقُضْهَا عُمْرَةً. وَهذَا ابْنُ عُمَرَ عِنْدَهُمْ فَلاَ يَسْأَلُونَهُ وَلاَ أَحَدٌ مِمَّنْ مَضي! مَا كَانُوا يَبْدَءُونَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَضَعُوا أَقْدَامَهُمْ مِنَ الطَّوَافِ بِالبَيْتِ، ثُمَّ لاَ يَحِلُّونَ. وَقَدْ رَأَيْتُ أُمِّي وَخَالَتِي حِينَ تَقْدَمَانِ لاَ تَبْتَدِئَانِ بِثَيْءٍ أَوَّلَ مِنَ البَيْتِ تَطُوفَانِ بِهِ ثُمَّ لاَ تَحِلاَّنِ. وَقَدْ أَخْبَرَتْنِي أُمِّي أَنَّهَا [أَهَلَّتْ](١) هِيَ وَأُخْتُهَا وَالزُّبَيْرُ وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ بِعُمْرَةٍ فَلَيَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوا.

أخرجه البخاري في: ٢٥- كتاب الحج: ٧٨- باب الطواف على وضوء.

٧٧٦ حديث أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ. عَنْ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ أَسْمَاءَ تَقُولُ، كُلَّهَا مَرَّتْ بِالْحَجُونِ: صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، لَقَدْ نَزَلْنَا مَعَهُ هاهُنَا وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافٌ، قَلِيلٌ ظَهْرُنَا، قَلِيلَةٌ أَزْوَادُنَا، فَاعْتَمَرْتُ أَنَا وَأُخْتِي عَائِشَةُ وَالزُّبَيْرُ وَفَلاَنٌ وَفُلاَنٌ، فَلَمَّا مَسَحْنَا البَيْتَ أَحْلَلْنَا ثُمَّ أَهْلَلْنَا مِنَ العَشِيِّ بِالْحَجِّ.

أخرجه البخاري في: ٢٦- كتاب العمرة: ١١- باب متى يحل [المعتمر] ".

#### (٣١) باب جواز العمرة في أشهر الحج

(F)\*VV7

<sup>(</sup>١) قوله: (أهلت) بدلها في "صحيح مسلم" (٢/ ٩٠٧): (أقبلت).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع «المعتمرة» والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) \* حديث ابن عباس والصلى قال: (كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في 

ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ إَنْ عَبَّاسٍ ﴿ وَإِنْ عَالَ: قَدِمَ النَّبِيُ عَلَيْهِ ، وَأَصْحَابُهُ لِصُبْحِ رَابِعَةٍ يُلَبُّونَ بِالحَجِّ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً ، إِلاَّ مَنْ مَعَهُ الهَدْيُ.

أخرجه البخاري في: ١٨- كتاب تقصير الصلاة: ٣- باب كم أقام النبي ﷺ في حجته.

\[
\begin{aligned}
\begin

<sup>=</sup> اعتمر. قدم النبي الله وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن بجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله! أي الحل؟ قال: «حل كله»).

أخرجه البخاري في: ٢٥-كتاب الحج: ٣٤- باب التمتع والقِران والإفراد بالحج، ونسخ الحج لمن يكن معه هدى.

قال الحافظ وَمُاللَّهُ في "الفتح" (٣/ ٤٩٨): (قوله: (ويجعلون المحرم صفر) كذا هو في جميع الأصول في الصحيحين. قال النووي: (كان ينبغي أن يكتب بالألف ولكن على تقدير حذفها لا بد

<sup>\*</sup> قوله: (قدم) بدلها في "صحيح مسلم" (٩١٠/٢): (فقدم) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٣٨٣٣). قال الحافظ في "الفتح" (٣/ ٤٦٨): وهو الوجه.

من قراءته منصوبًا، لأنه مصروف بلا خلاف، يعني والمشهور عن اللغة الربيعية كتابة المنصوب بغير ألف فلا يلزم من كتابته بغير ألف أن لا يصرف فيقرأ بالألف، وسبقه عياض إلى نفي الخلاف فيه لكن في المحكم كان أبو عبيدة لا يصرفه، فقيل له: إنه لا يمتنع الصرف حتى يجتمع علتان فما هما؟ قال المعرفة والساعة، وفسره المطرزي بأن مراده بالساعة أن الأزمنة ساعات، والساعة مؤنثة) اهـ.

<sup>(</sup>١) في رواية لهما: (فأمرني بها) كما في البخاري رقم (١٦٨٨) ومسلم (٢/ ٩١١).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٩١١): (قال: فانطلقت إلى البيت فنمت، فأتاني آتٍ في منامي فقال).

فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: [سُنَّةَ النَّبِيِّ ﷺ](۱)، [فَقَالَ لِي: أَقِمْ عِنْدِي فَأَجْعَلُ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِي

قَالَ شُعْبَةُ (الرَّاوِي عَنْهُ)، فَقُلْتُ: لِمَ؟ فَقَالَ: لِلرُّؤْيَا الَّتِي رَأَيْتُ.] (٢) أَخرجه البخاري في: ٢٥- كتاب الحج: ٣٤- باب التمتع والإقران والإفراد بالحج.

#### (٣٢) باب تقليد الهَدْي وإشعاره عند الإحرام

ابْنِ عَبَّاسٍ: [إِذَا طَافَ بِالبَيْتِ فَقَدْ حَلً] "، فَقُلْتُ: مِنْ أَيْنَ قَالَ هذَا ابْنُ ابْنِ عَبَّاسٍ؟ قَالَ: مِنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿ ثُمْ مَ عَلَّهَا إِلَى اَلْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج: عَبَّاسٍ؟ قَالَ: مِنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿ ثُمْ عَلِهُا إِلَى اَلْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج: ٣٣]، [وَمِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ عَلِيْ أَصْحَابَهُ أَنْ يَعِلُوا] فَي حَجَّةِ الوَدَاعِ. قُلْتُ: إِنَّا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَاهُ قَبْلُ وَبَعْدُ.
كان ذلك بَعْدَ المُعَرَّفِ. قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَاهُ قَبْلُ وَبَعْدُ.

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي:  $[VA]^{(0)}$ - باب حجة الوداع.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٩١١/٢): (الله أكبر سنة أبي القاسم ﷺ)، وكذا في البخاري رقم (١٦٨٨).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١١١٢).

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٩١٣/٢): «لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا
 حل».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٩١٣/٢): (وكان بأخذ ذلك من أمر النبي ﷺ حين أمرهم أن يحلوا).

<sup>(</sup>٥) في المطبوع (٧٧) والصواب ما أثبتناه.

#### (٣٣) باب التقصير في العمرة

♦ ♦ ♦ ♦ −حديث مُعَاوِيَةَ رضي الله [عنه](١)، قَالَ: قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ بِمِشْقَص.

أخرجه البخاري في: ٢٥- كتاب الحج: ١٢٧- باب الحلق والتقصير عند الإحلال.

#### (٣٤) باب إهلال النبي ﷺ وهديه

النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ مِنَ اليَمَنِ، فَقَالَ: «مِمَ أَهْلَلْتَ؟» قَالَ: قَدِمَ عَلِيٌّ وَلِيُّكِ، عَلَى النَّبِيُّ عَلَى النَّبِيُّ عَلَى النَّبِيُّ عَلَيْ النَّبِيُّ عَلَيْ النَّبِيُّ عَلَيْ النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولِكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولِكُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّلِهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعَلِّلِ عَلَى الْمُعَلِّلِهُ عَلَى الْمُعَلِيْ عَلَى الَمُوالِمُ اللْمُولِ عَلَى الْمُعَلِّ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَا

أخرجه البخاري في: ٢٥- كتاب الحج: ٣٢- باب من أهل في زمن النبي ﷺ كإهلال النبي ﷺ.

# (٣٥) باب بيان عدد عُمَرِ النبي ﷺ وزمانهن

كِلْلَا النَّبِيُّ يَكِلَا أَرْبَعَ عُمَرٍ فِي ذِي النَّبِيُّ يَكِلَا أَرْبَعَ عُمَرٍ فِي ذِي القَعْدَةِ، إلاَّ الَّتِي اعْتَمَرَ مَعَ حَجَّتِهِ: عُمْرَتُهُ مِنَ الحُدَيْبِيَةِ، وَمِنَ العَامِ المُقْبِلِ، وَمِنَ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ. (٢)

<sup>· (</sup>١) في المطبوع «عنها» والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث رواه البخاري رقم (١٧٨٠) فقال رَكَاقَهُ: (حدثنا هدبة حدثنا همام، وقال: اعتمر أربع به) وهو بالإسناد الذي قبله فتصرف فيه المصنف.

قال الحافظ في "الفتح" (٣/ ٧٠٤) : (قوله: حدثنا هدبة حدثنا همام وقال: اعتمر، أي بالإسناد المذكور، وهو عن قتادة أن أنس بن مالك أخبره أن رسول الله ﷺ اعتمر أربع عمر... إلخ).

أخرجه البخاري في: ٢٦- كتاب العمرة: ٣- باب كم اعتمر النبي ﷺ.

وَيلَ لَهُ: كَمْ غَزَا النَّبِيُّ عَيْكَ مِنْ غَزْوَةٍ؟ قَالَ: سَبْعَ عَشَرَة. قِيلَ لَهُ: كَمْ غَزَا النَّبِيُ عَشَرَة. قِيلَ: قَالَ: سَبْعَ عَشَرَة. قِيلَ: وَلَا النَّبُعُ عَشَرَة. قِيلَ: وَلَا الْعُسَيْرَةُ أُو العُشَيْرُ] (١).

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: ١- باب غزوة العُشَيرة أو العُسَيرة.

\$ \\ \ \ - حديث زَيْدِ بنِ أَرْقَمَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، غَزَا تِسْعَ عَشْرَةَ غَزُوةً، وَأَنَّهُ حَجَّ بَعْدَهَا، ] حَجَّةً وَاحِدَةً، [لَمْ يَحُجَّ بَعْدَهَا، ] حَجَّةً الوَدَاعِ. (٣)

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: [٧٨] (١) - باب حجة الوداع.

تنبيه: أوفى من هذا الحديث ما ذكره البخاري رقم (١٤٨) عن أنس وليُّنِيهِ قال:

<sup>(</sup>اعتمر رسول الله ﷺ أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي ... مع حجته: عمرة من الحديبية في ذي القعدة، وعمرة مو عمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته» ومسلم (٢/ ٩١٦).

وفي رواية: (كم حج؟، قال: واحدة) كما في البخاري رقم (١٧٧٨) ومسلم (٢/٩١٦).

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٤٤٧/٣): (فما أول غزوة غزاها؟ قال: ذات العسير أو العشير).

والراجح (العشيرة) بالمعجمة، وإثبات الهاء ومنهم من حذفها، وهو الذي اتفق عليه أهل السير، وهو الصواب اه. بتصرف من "الفتح" (٧/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٤٤٧): (لم يحج غيرها).

<sup>(</sup>٣) تتمته: قال أبو إنسحاق: (وبمكة أخرى) كها في "صحيح البخاري" نفس مرجع المصنف رقم (٣) تتمته: قال أبو إنسحاق: (وبمكة أخرى) كها في "صحيح البخاري" نفس مرجع المصنف رقم المده ومسلم (١١٠/٧)، ومفهوم هذه الرواية أن النبي سَمَيْلِهُ حج مرة بمكة -أي قبل أن يهاجر- ولكن رجح الحافظ في "الفتح" (المرابعة أن النبي المَيْلِهُ لم يترك الحج وهو بمكة قط) فراجعه إن شئت.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع (٧٧) والصواب ما أثبتناه.

حديث عَبْدِاللهِ بِنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ وَلِيَّكُمِ. عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: وَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ المَسْجِدَ، فَإِذَا عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ، جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ، وَإِذَا نَاسٌ يُصَلُّونَ فِي المَسْجِدِ صَلاَةَ الصُّحى قَالَ: فَسَأَلْنَاهُ عُجْرَةِ عَائِشَةَ، وَإِذَا نَاسٌ يُصَلُّونَ فِي المَسْجِدِ صَلاَةَ الصُّحى قَالَ: فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلاَتِهِمْ؛ فَقَالَ: بِدْعَةٌ ثُمَّ قَالَ لَهُ: كَمِ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: أَرْبَعَ عَنْ صَلاَتِهِمْ؛ فَقَالَ: بِدْعَةٌ ثُمَّ قَالَ لَهُ: كَمِ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ أَمُّ إِخْدَاهُنَّ فِي رَجَبِ فَكَرِهْنَا أَنْ نَرُدً عَلَيْهِ. قَالَ: وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ أَمُّ المُؤْمِنِينَ فِي الحُجْرَةِ، فَقَالَ عُرْوَةُ: يَا أُمَّاهُ، يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ أَلاَ تَسْمَعِينَ مَا الْمُؤْمِنِينَ فِي الحُجْرَةِ، فَقَالَ عُرْوَةُ: يَا أُمَّاهُ، يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ أَلاَ تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ؟ قَالَ: يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، اعْتَمَرَ فِي رَجَبِ مَا يَقُولُ؟ قَالَ: يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَبْدِالرَّحْمِنِ، مَا يَقُولُ؟ قَالَ: يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَبْدِالرَّحْمِنِ، مَا وَمُو شَاهِدُهُ، ] (اللهُ وَهُو شَاهِدُهُ، ] (اللهُ وَهُو شَاهِدُهُ، ] (اللهُ عَنْمَرَ فِي رَجَبِ قَطُ.

أخرجه البخاري في: ٢٦- كتاب العمرة: ٣- باب كم اعتمر النبي ﷺ.

### (٣٦) باب فضل العمرة في رمضان

٧٨٦ حديث ابْنِ عَبَّاسٍ وَلِيَّتِيْ . قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، لاِمْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ: «مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّينَ مَعَنَا؟ » قَالَتْ: كَانَ لَنَا نَاضِحٌ فَرَكِبَهُ مِنَ الْأَنْصَارِ: «مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّينَ مَعَنَا؟ » قَالَتْ: كَانَ لَنَا نَاضِحٌ فَرَكِبَهُ أَبُو فُلاَنٍ وَابْنُهُ (لِزَوْجِهَا وَابْنِهَا) وَتَرَكَ نَاضِحًا نَنْضَحُ عَلَيْهِ، قَالَ: «فَإِذَا كَانَ أَبُو فُلاَنٍ وَابْنُهُ (لِزَوْجِهَا وَابْنِهَا) وَتَرَكَ نَاضِحًا نَنْضَحُ عَلَيْهِ، قَالَ: «فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ اعْتَمِرِي فِيهِ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّةٌ (") [أَوْ نَحُوا مِمَّا قَالَ] ("). وَمَضَانُ حَجَّةٌ (") [أَوْ نَحُوا مِمَّا قَالَ] ("). أخرجه البخاري في: ٢٦- كتاب العمرة: ٤- باب عمرة في رمضان.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٩١٧/٢): (إلا وهو معه).

<sup>(</sup>٢) وفي رواية لهما: "عمرة في رمضان تقضي حجة، أو حجة معي". كما في البخاري رقم (١٨٦٣) ومسلم (٢/ ٩١٨).

<sup>(</sup>٣) قوله: (أو نحوًا مما قال) ليس في "صحيح مسلم". انظر (١٧/٢-٩١٨).

(٣٧) باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا، والخروج منها من الثنية السفلى ودخول بلده من طريق غير التي خرج

٧٨٧-حديث ابْنِ عُمَرَ ﴿ لِلْقِنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ الْمُعَرَّسِ.

أخرجه البخاري في: ٢٥- كتاب الحج: ١٥- باب خروج النبي ﷺ على طريق الشجرة.

٨ ٧ - حديث ابْنِ عُمَرَ وَإِيْقِيْعِا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، يَدْخُلُ<sup>(١)</sup> مِنَ الثَّنِيَّةِ العُلْيَا وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى.

أخرجه البخاري في: ٢٥- كتاب الحج: ٤٠- باب من أين يدخل مكة.

٧٨٩-حديث عَائَشَةَ وَإِلْقُنِهِا، أَنَّ النَّبِيَّ يَتَلِيْقٍ، لَيَّا جَاءَ مَكَّةَ دَخَلَ مِنْ أَعْلاَهَا وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا.

أخرجه البخاري في: ٢٥- كتاب الحج: ٤١- باب من أين يخرج من مكة.

 ﴿ ﴾ ﴿ حديث عَائِشَةَ وَإِلَيْنِهَا، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّالِيُّةِ، دَخَلَ عَامَ الفَتْحِ مِنْ كَدَاءِ [وَخَرَجَ مِنْ كُدًا](٢) مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ.

<sup>(</sup>١) في رواية لهما: (مكة) كما في البخاري رقم (١٥٧٥)، ومسلم (٢/٩١٨).

وفي رواية لهما: (الثنية العليا التي بالبطحاء) كما في البخاري رقم (١٥٧٦)، ومسلم (٢/ ٩١٨).

<sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (۲/ ۹۱۹).

قال الحافظ في «الفتح» (٣/ ٥١٢):

<sup>(</sup>قوله: «من أعلى مكة» كذا رواه أبو أسامة فقلبه، والصواب ما رواه عمرو وحاتم عن هشام: «دخل من كداء من أعلى مكة»، ثم ظهر لي أن الوهم فيه نمن دون أبي أسامة، فقد رواه أحمد عن =

أخرجه البخاري في: ٢٥- كتاب الحج: ٤١- باب من أين يخرج من مكة.

# (٣٨) باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة والاغتسال لدخولها، ودخولها نهارًا

حديث ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: بَاتَ النَّبِيُّ ﷺ، بِذِي طُوَى حَتَّى أَصْبَحَ () أَصْبَحَ () ثُمُّ دَخَلَ مَكَّةَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، يَفْعَلُهُ.

أخرجه البخاري في: ٢٥- كتاب الحج: ٣٩- باب دخول مكة نهارًا أو ليلاً.

٧٩٢ حديث عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، كَانَ يَنْزِلِ بِذِي طُوَى، وَيَبِيتُ مَكَّةَ، وَمُصلَّى رَسُولِ طُوَى، وَيَبِيتُ حَتَّى يُصْبِحَ، يُصَلِّى الصُّبْحَ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ، وَمُصلَّى رَسُولِ اللهِ ﷺ ذَلِكَ عَلَى أَكْمَةٍ عَلِيظَةٍ لَيْسَ فِي المَسْجِدِ الَّذِي بُنِيَ ثَمَّ، وَلكِنْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَكْمَةٍ عَلِيظَةٍ لَيْسَ فِي المَسْجِدِ الَّذِي بُنِيَ ثَمَّ، وَلكِنْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَكْمَةٍ عَلِيظَةٍ لَيْسَ فِي المَسْجِدِ الَّذِي بُنِيَ ثَمَّ، وَلكِنْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَكْمَةٍ غَلِيظَةٍ.

أخرجه البخاري في: ٨- كتاب الصلاة: ٨٩- باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي ﷺ.

٧٩٣ حديث عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَر، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ اسْتَقْبَلَ فُرْضَتَى الْجَبَلِ اللهِ بنِ عُمَر، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ اسْتَقْبَلَ فُرْضَتَى الْجَبَلِ الطَّوِيلِ نَحْوَ الكَعْبَةِ فَجَعَلَ المَسْجِد، الَّذِي بُنِيَ الْجَبَلِ الطَّوِيلِ نَحْوَ الكَعْبَةِ فَجَعَلَ المَسْجِد، الَّذِي بُنِيَ مُسْتَقْبِلَ الأَكْمَةِ، وَمُصلَّى النَّبِيِّ ﷺ أَسْفَلَ مِنْهُ عَلَى الأَكْمَةِ أَسُودَاء، يَسَارَ المَسْجِدِ بِطَرَفِ الأَكْمَةِ، وَمُصلَّى النَّبِيِّ ﷺ أَسْفَلَ مِنْهُ عَلَى الأَكْمَةِ السَّوْدَاء، ثَمَّ تُصلِّى مُسْتَقْبِلَ الفُرْضَتَيْنِ السَّوْدَاء، ثَمَّ تُصلِّى مُسْتَقْبِلَ الفُرْضَتَيْنِ

أبي أسامة على الصواب). اهـ.

قلت: ورواه مسلم على الصواب كها رأيت.

<sup>(</sup>۱) وفي رواية لهما: "ثم يصلي الصبح ويغتسل» كما في البخاري رقم (۱۵۷۳) ومسلم (۹۱۹/۲) وفي رواية له: "حتى صلى الصبح» وفي أخرى: "حتى يصبح يغتسل».

مِنَ الجَبَلِ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ الكَعْبَةِ.

أخرجه البخاري في: ٨- كتاب الصلاة: ٨٩- باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي ﷺ.

# (٣٩) باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة، وفي الطواف المرمل في الحج الحج

لَمُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ عُمَرَ وَلِيُكُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ ، كَانَ إِذَا طَافَ بِالبَيْتِ الطَّوَافَ الأَوَّلَ يَخُبُ ثَلاَثَةَ أَطْوَافِ، وَيَمْشِي أَرْبَعَةً، وَأَنَّهُ كَانَ يَسْعَى بَطْنَ الطَّوَافَ المَّوْوَةِ. (۱)

أخرجه البخاري في: ٢٥- كتاب الحج: ٦٣- باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته.

وَأَصْحَابُهُ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ وَقَدْ وَهَنَهُمْ مُمَّى يَثْرِب، فَأَمَرَهُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَقَدْ وَهَنَهُمْ مُمَّى يَثْرِب، فَأَمَرَهُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَقَدْ وَهَنَهُمْ مُمَّى يَثْرِب، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُ عَلَيْهِمْ مُلُوا الأَشْوَاطَ الثَّلاَثَةَ، وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، وَلَمْ يَمْنَعُهُ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلاَّ الإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ.

أخرجه البخاري في: ٢٥- كتاب الحج: ٥٥- باب كيف كان بدء الرمَل.

اللهِ عَبَّاسِ وَلِيْنِ عَالَ: إِنَّمَا سَعَى رَسُولُ اللهِ عَلِيْهُ، قَالَ: إِنَّمَا سَعَى رَسُولُ اللهِ ﷺ، بالبَيْتِ [وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ] (٢) لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوْتَهُ.

<sup>(</sup>۱) ولفظ لهما أتم: (عن ابن عمر وَالشِيُّا أن رسول الله ﷺ كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم سعي ثلاثة أطواف، ومشى أربعة ثم سجد –وفي مسلم يصلي- سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة). كما في البخاري رقم (١٦١٦) ومسلم (٢/ ٩٢٠).

أخرجه البخاري في: ٢٥- كتاب الحج: ٨٠- باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة.

## (٤٠) باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف دون الركنين الآخرين

٧٩٧-حديث ابْنِ عُمَرَ وَلِيَّكُ النَّبِيَّ وَالْكَ: مَا تَرَكْتُ اسْتِلاَمَ هَذَيْنِ النَّبِيِّ وَالْكَنْيْنِ فِي شِدَّةٍ وَلاَ رَخَاءِ مُنْذ رَأَيْتُ النَّبِيَّ وَاللهِ يَسْتَلِمُهُمَا.

أخرجه البخاري في: ٢٥- كتاب الحج: ٥٧- باب الرمل في الحج والعمرة.

أخرجه البخاري في: ٢٥- كتاب الحج: ٥٩- باب من لم يستلم إلا الركنين اليهانيين.

### (٤١) باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف

٩ ٧ - حديث عُمَر خِاتِين ، أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ،

وفي رواية لهما: (عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله ﷺ حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع) كما في البخاري رقم (١٦٠٣) ومسلم (٢/ ٩٢١- ٩٢١).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في صحيح مسلم انظر (٢٩٢٣/).

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث معلق في البخاري رقم (١٦٠٨) قال: (وقال محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء به). انظر «تغليق التعليق» (٣/ ٧١-٧٢).

ومع هذا فلفظ مسلم: (عن ابن عباس قال: لم أرّ رسول الله ﷺ يستلم غير الركنين البيانيين) (٢/ ٩٢٥) وليس فعل معاوية في صحيح مسلم.

فَقَالَ: إِنِّي أَعْلَمُ (١) أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ، وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، نُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتك.

أخرجه البخاري في: ٢٥- كتاب الحج: ٥٠- باب ما ذكر في الحجر الأسود.

## (٤٢) باب جواز الطواف على بعير وغيره، واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب

 ◄ ◄ -حديث ابْنِ عَبَّاسِ وَلِيْنِي، قَالَ: طَافَ النَّبِي عَلِيْ فِي حَجَّةِ الوَدَاع عَلَى بَعِيرٍ يَسْتُلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِ.

أخرجه البخاري في: ٢٥- كتاب الحج: ٥٨- باب استلام الركن بالمحجن.

﴿ ♦ ٨ -حديث أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَنِّي أَشْتَكِي؛ قَالَ: «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ». فَطُفْتُ، وَرَسُولُ اللهِ عَيَظِيٌّ ، يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ البَيْتِ، يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ.

أخرجه البخاري في: ٨- كتاب الصلاة: ٧٨- باب إدخال البعير في المسجد للعلة.

# (٤٣) باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به

٢ • ٨ -حديث عَائِشَةَ ﴿ عَنْ عُرْوَةَ ، أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ: أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) زادا في رواية: ﴿أَمَا وَاللَّهُ إِنِّي لِأَعْلَمْ...﴾ كما في البخاري رقم (١٦٠٥) ومسلم (٢/ ٩٢٥).

أَن يَطَوَّفَ بِهِمَا ﴾ [البقرة: ١٥٨] فَلا أُرَى عَلَى أَحَدِ شَيْعًا أَنْ لاَ يَطُوّفَ بِهِمَا. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَلاً، لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ كَانَتْ (فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطُوّفَ بِهِمَا) إِنَّا أُنْزِلَتْ هذِهِ الآية فِي الأَنْصَارِ كَانُوا يُهِلُونَ لِمَنَاةَ، وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ، وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ بَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلامُ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ ذلِكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِن شَعَايِرِ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يَلُو اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يَطَوَفُ وَالمَرْوَةَ مِن شَعَايِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَفُ وَالْمَرُوةَ مِن شَعَايِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَفُ وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَايِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَفُ

أخرجه البخاري في: ٢٦- كتاب العمرة: ١٠- باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج.

مُ الْمُ اللّهُ عَائِشَة وَ اللّهِ عَائِشَة وَ اللّهِ عَالَىٰ اللّهُ عَائِشَة وَ اللّهِ عَالَىٰ اللّهُ عَالَمُ وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَفَ بِهِما اللّهُ وَاللّهِ مَا اللّهُ اللهِ عَلَىٰ اللّهُ وَاللّهِ مَا عَلَىٰ اللهِ اللّهُ عَلَىٰ اللهِ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ كَانَتْ (لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ عُلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ كَانَتْ (لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ عَلَيْهِ كَانَتْ (لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ عَلَيْهِ كَانَتْ (لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ عَلَيْهِ كَانَتْ (لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ عَلَيْهِ كَانَتْ (لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ عَطَوْفَ بِهَا) وَلكِنَّهَا أُنْزِلَتْ فِي الأَنْصَارِ ؛ كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا يُهلُونَ لِمَنَاهَ الطَّاغِيَةِ النِّي كَانُوا يَعْبُدُونَهَا عِنْدَ المُشَلِّلِ، فَكَانَ مَنْ أَهلَ يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطُوفَ لِمِنَا اللهُ يَعْلَىٰ وَالمَرْوَةِ، فَلَمَّ أَسْلَمُوا سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ يَعْلَى مَنْ أَهلَ يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطُوفَ بَهْ الطَّوْفَ بَيْنَهُ اللهِ وَيَعْهُ ، عَنْ ذلِكَ، قَالُوا: يَا الطَّقَوَلَ اللهِ إِنَّا كُنَا نَتَحَرَّجُ أَنْ نَطُوفَ بَيْنَ الطَّفَا وَالمُرْوَةِ، فَأَنُولَ الللهُ تُعَالَى وَلِيلًا اللهُ عَنْ الطَّقَاقَ وَالمُرْوَةِ، فَأَنُولَ الللهُ تَعَالَى وَلَيْسَ لِأَحِدِ أَنْ يَتَعْهَا، وَلَيْسَ لِأَحِدِ أَنْ يَتُولُ اللّهُ عَلَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يَتَعْهَا، وَلَوْقَ بَيْنَهُمَا، وَقَدْ سَنَّ رَسُولُ اللّهِ يَعْلَى الطَّقَافَ وَالمُولَا أَنْ اللّهُ مَرْتُ أَبًا بَكُو ابْنَ عَبْدِ أَلْكُولُ اللّهُ عَلَيْسُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْسُ اللّهُ عَرْثُ أَبًا بَكُو ابْنَ عَبْدِ اللّهُ عَلَيْسُ الللهُ عَرْبُ أَنَا اللّهُ عَلَيْسُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللللهُ الللهُ ا

الرَّحْنِ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَعِلْمٌ مَا كُنْتُ سَعِعْتُهُ، وَلَقَدْ سَعِعْتُ رِجَالاً مَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَذْكُرُونَ أَنَّ النَّاسَ، إِلاَّ مَنْ ذَكَرَتْ عَائِشَةُ، مِمَّنْ كَانَ يُمِلُّ بِمَنَاةَ، كَانُوا يَطُوفُونَ كُلُّهُمْ، بِالصَّفَا وَالمُرْوَةِ، فَلَمَّا ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى الطَّوافَ بِالبَيْتِ، وَلَمْ يَذْكُر الصَّفَا وَالمَرْوَةَ فِي القُرْآنِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ كُنَّا نَطُوفُ بِالصَّفَا وَالمَرْوَةَ فِي القُرْآنِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ كُنَّا نَطُوفُ بِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ فِي القُرْانِ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ كُنَّا نَطُوفُ بِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ فِي الْعَرْانِ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهُ كُنَّا نَطُوفُ بِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ ؟ فَأَنْزِلَ اللهُ تَعَالَى ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُونَةَ مِن شَعَالِمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

أخرجه البخاري في: ٢٥- كتاب الحج: ٧٩- باب وجوب الصفا والمروة وجُعِلَ من شعائر الله.

<sup>(</sup>١) هذا الحديث والذي قبله لفظ البخاري ولفظ مسلم مغاير. انظر (٢/ ٩٢٨-٩٣٠).

<sup>(</sup>٢) لفظ الحديث عند مسلم (٢/ ٩٣٠).

أخرجه البخاري في: ٢٥- كتاب الحج: ٨٠- باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة.

# (٤٥) باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر

○ • ٨ - حديث أَسَامَة بنِ زَيْدٍ وَالفَضْلُ. عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَة بنِ زَيْدٍ وَإِنْ اللهِ عَلَيْهِ الشِّعْبَ الأَيْسَرَ الَّذِي دُونَ المُزْدَلِفَةِ أَنَاخَ، عَرَفَاتِ، فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الوَّضُوءَ، فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا فَقُلْتُ الصَّلاَةُ يَا فَبَالَ، ثُمُّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الوَضُوءَ، فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا فَقُلْتُ الصَّلاَةُ يَا فَبَالَ، ثُمُّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الوَضُوءَ، فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا فَقُلْتُ الصَّلاَةُ يَا وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، حَتَّى أَتَى المُؤْدَنِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَدَاةَ جَمْعِ قَالَ كُرَيْبُ: المُؤْدَلِفَةَ، فَصَلَّى، ثُمَّ رَدِفَ الفَضْلُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ غَدَاةً جَمْعِ قَالَ كُرَيْبُ: فَطَلَّى عَبُدُ اللهِ بَنُ عَبَّاسٍ، عَنِ الفَضْلِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهٍ لَمْ يَزَلْ يُلَتِي فَعَدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ بَنُ عَبَّاسٍ، عَنِ الفَصْلِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ لَمْ يَزَلْ يُلَتِي خَبْدُ اللهِ بَنُ عَبَّاسٍ، عَنِ الفَصْلِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ لَمْ يَزَلْ يُلَتِي خَبْدُ اللهِ بَنُ عَبَّاسٍ، عَنِ الفَصْلِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ لَمْ يَزَلْ يُلَتِي حَبْدُ اللهِ مُؤَةً.

حَتَّى بَلَغَ الجَمْرَةَ.

أخرجه البخاري في: ٢٥- كتاب الحج: ٩٣- باب النزول بين عرفة وجمع. (١) ♦ **٨**\*(١)

عن أنس قال: (كانت الأنصار يكرهون أن يطوفوا بين الصفا والمروة حتى نزلت: ﴿ إِنَّ الشَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآيِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَنْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُتَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُؤَف بِهِمَا ﴾ [البقرة: ١٥٨]).

<sup>(</sup>١) \* (حديث ابن عباس أن رسول الله ﷺ أردف الفضل).

أخرجه البخاري في: ٢٥-كتاب الحج: ١٠١- باب التلبية والتكبير حتى رمى الجمرة. تتمته: "من المزدلفة" وفي مسلم: (من جَمْع) كما في "صحيح البخاري" رقم (١٦٨٦ و ١٦٨٧) ومسلم (٢/ ٩٣١).

### (٤٦) باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة

أخرجه البخاري في: ١٣- كتاب العيدين: ١٢- باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة.

# (٤٧) باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جمعًا بالمزدلفة في هذه الليلة

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَمَنْ أَسَامَةَ بِنِ زَيْدٍ. قَالَ: دَفَعَ رَسُولُ اللّهِ عَيَا الْهُ مِنْ عَرَفَةَ ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ ، ثُمَّ تَوَضَّاً وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ ، فَقُلْتُ: الصَّلاَةَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: «الصَّلاَةُ أَمَامَكَ » فَرَكِبَ ، فَلَمَّ جَاءَ المُزْدَلِفَة ، الصَّلاَة ، فَصَلَّى المَغْرِبَ ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُ نَزَلَ فَتَوَضًا فَأَسْبَغَ الوُضوءَ ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاَة ، فَصَلَّى المَغْرِبَ ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ ، ثُمَّ أُقِيمَتِ العِشَاءُ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا.

أخرجه البخاري في: ٤- كتاب الوضوء: ٦- باب إسباغ الوضوء.

٨ ♦ ٨ - حديث أُسَامَةً. عَنْ عُرْوَةً، قَالَ: سُئِلَ أُسَامَةُ وَأَنَا جَالِسٌ،

<sup>(</sup>۱) في رواية لهما: (كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله ﷺ؟...) كما في البخاري رقم (١٦٥٩) ومسلم (٩٣٣/٢) نفس الموضع.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٩٣٣): (كان يهل المهل منا)، وكذا في البخاري رقم (١٦٥٩) وكذا: (يكبر المكبر منا).

كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسِيرُ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ [حِينَ دَفَعَ](١)؟ قَالَ: كَانَ يَسِيرُ العَنَقَ، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ.

أخرجه البخاري في:٢٥- كتاب الحج: ٩٢- باب السير إذا دفع من عرفة. • • • • حديث أبي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، [أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَمَعَ]<sup>(٢)</sup> فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ.

أخرجه البخاري في: ٢٥- كتاب الحج: ٩٦- باب من جمع بينهها ولم يتطوع. • \ \ -حديث ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ المَغْرِبِ
وَالعِشَاءِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ. (٣)

وليس هذا موضع هذا الحديث، والحديث المناسب هو:

عن ابن عمر وطنيها قال: (جمع النبي ﷺ بين المغرب والعشاء بجمع زاد مسلم (٩٣٨/٢): (صلى المغرب ثلاثًا، والعشاء ركعتبن) أي: النبي ﷺ، وهو في "صحيح البخاري" موقوفًا على ابن عمر وطنيها بلائًا، ثم وطنيها بلائًا، ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين، ثم يسلم...

أخرجه البخاري في:٢٥-كتاب الحج:٩٦- باب من جمع بينهما ولم يتطوع.

تنبيه: تتمة الحديث في البخاري «كل واحدة منها بإقامة [لم يُسبِّح بينهم]».

وفي مسلم: «بإقامة واحدة» كها في "صحيح البخاري" رقم (١٦٧٣) ومسلم (٩٣٧/٢ و٩٣٨). وعنده (٢/ ٩٣٧) بدل قوله: (لم يسبح بينهها) «ليس بينهها سجدة».

 <sup>(</sup>۱) قوله: (حين دفع) بدلها في "صحيح مسلم" (۹۳۳/۲): (حيث أفاض من عرفة).
 تنبيه: ورد عندهما تفسير النص من قول هشام -الراوي عن عروة عن أسامة- وهو:
 قال هشام: (والنَص فوق العنق) البخاري رقم (١٦٦٦)، ومسلم (٩٣٣/٢).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٩٣٧/٢): (أنه صلى مع رسول الله ﷺ) وكذا في البخاري رقم (٤٤١٤).

 <sup>(</sup>٣) هذا الحديث تقدم في الموضع المناسب له في: ٦- كتاب صلاة المسافرين وقصرها، (٥) باب جواز
 الجمع بين الصلاتين في السفر رقم (٤٠٩)

أخرجه البخاري في: ١٨- كتاب تقصير الصلاة: ١٣- باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء.

# (٤٨) باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة والمبالغة فيه بعد تحقق طلوع الفجر

المرحديث عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَيَّكُوْ، وَمَلَّ مَسْعُودٍ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَيَّكُوْ، صَلَّ مَسَلَّةً وَمَلًى صَلَّةً [بِغِيْرِ مِيقَاتِهَا، إِلاَّ صَلاَتَيْنِ: جَمَعَ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ، وَصَلَّى الفَجْرَ قَبْلَ مِيقَاتِهَا](۱).

أخرجه البخاري في: ٢٥- كتاب الحج: ٩٩- باب متى يصلي الفجر بجمع.

(٤٩) باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليل قبل زحمة الناس، واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلوا الصبح بمزدلفة

النَّبِيّ النَّبِيّ النَّبِيّ مَائِشَة وَلِيْنِيهَ، قَالَتْ: نَزَلْنَا الْمُزْدَلِفَة، فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِي عَائِشَة وَلِيْنِيهَ، قَالَتْ: نَزَلْنَا الْمُزْدَلِفَة، فَأَذِنَ لَهَا؛ عَلَيْ سَوْدَةُ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ، وَكَانَتْ امْرَأَةً بَطِيئَةً، فَأَذِنَ لَهَا؛ فَدَفَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ، وَأَقَمْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا نَحْنُ، ثُمَّ دَفَعْنَا بِدَفْعِهِ؛ فَدَفَعَنَا بِدَفْعِهِ؛ فَلَانْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ سَوْدَةُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ فَلاَنْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ سَوْدَةُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ

<sup>=</sup> والأرجح في الروايات: أنه صلاهما كل منهما بإقامة كها في صحيح مسلم (١٩٩١/) (عن جابر أن رسول الله ﷺ ... فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئًا). وانظر "الفتح" (١٣/٣).

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٩٣٨): "إلا لميقاتها إلا صلاتين المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومنذ قبل ميقاتها».

\(\bar{\\ 270\rangle}

مَفْرُوحٍ بِهِ.

أخرجه البخاري في: ٢٥- كتاب الحج: ٩٨- باب من قدَّم ضعفة أهله بليل.

الله مَوْلَى أَسْمَاءَ، أَمَّا أَسْمَاءَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ، [عَنْ أَسْمَاءَ، أَمَّا نَرَلَتْ لَيْلَةَ جَمَعِ عِنْدَ المُزْدَلِفَةِ، فَقَامَتْ تُصَلِّي، فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمُّ قَالَتْ: يَا بُنِيً ] هُلْ غَابَ القَمَرُ؟ قُلْتُ: لاَ؛ فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمُّ قَالَتْ: هَلْ غَابَ القَمَرُ؟ قُلْتُ: لاَ؛ فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمُّ قَالَتْ: هَلْ غَابَ القَمَرُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَتْ: [فَارْتَحِلُوا؛ فَارْتَحَلْنَا، وَمَضَيْنَا حَتَى رَمَتِ الجَمْرَة، اللهَ مَرْجَعَتْ فَصَلَّتِ الصَّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا فَقُلْتُ لَهَا يَا هَنْتَاهُ مَا أَرَانَا إِلاَّ قَدْ عَلَّسْنَا] فَالَتْ: يَا بُنِيَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ أَذِنَ لِلظُّعُنِ.

أخرجه البخاري في: ٢٥- كتاب الحج: ٩٨- باب من قدم ضعفة أهله بليل.

كِ ﴿ ﴿ ﴿ حديث ابْنِ عَبَّاسٍ وَإِنْ اللَّهِ عَبَّاسٍ وَإِنْ اللَّهِ عَبَّاسٍ وَإِنْ اللَّهِ عَبَّالًا عَبَّنَ قَدَّمَ النَّبِيُّ عَبَّالًا لَيْكَةَ اللَّهُ عَبَالًا لَيْكَةً اللَّهُ عَبَالًا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّ

أخرجه البخاري في: ٢٥- كتاب الحج: ٩٨- باب من قدم ضعفة أهله بليل.

وَ ﴾ ﴾ حديث ابْنِ عُمَرَ وَإِنْكُهَا، كَانَ يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ، فَيَقِفُونَ عِنْدَ اللهَ مَا بَدَا لَهُمْ، ثُمَّ عِنْدَ اللهَ مَا بَدَا لَهُمْ، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٩٤٠): (قالت لي أسماء وهي عند دار المزدلفة).

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۲/ ۹٤٠): (ارحل بي، فارتحلنا حتى رمت الجمرة، ثم
 صلت في منزلها، فقلت لها: أي هنتاه لقد غلَّسنا) وانظر "الفتح" (۲۱۷/۳).

 <sup>(</sup>٣) وفي رواية لها: عن ابن عباس قال: «بعثني [أو قدمني] النبي ﷺ في الثقل من جمع بليل»، كما في البخاري رقم (١٨٥٦) ومسلم (٢/ ٩٤١).

تنبيه: قوله: (أو قدمني) ليس في "صحيح مسلم" بهذا اللفظ.

[يَرْجِعُونَ] أَنْ يَقِفَ الإِمَامُ وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنَى لِيَوْجَعُونَ الْفَجْرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذلِكَ، فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوُا الجَمْرَةَ وَكَانَ اللهِ عَلَيْقِ. ابْنُ عُمَرَ، يَقُولُ: أَرْخَصَ فِي أُولِئِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

أخرجه البخاري في: ٢٥- كتاب الحج: ٩٨- باب من قدم ضعفة أهله بليل.

# (٥٠) باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي وتكون مكة عن يساره ويكبر مع كل حصاة

رَّ مَى عَبْدِ اللَّمْنِ بِنِ مَسْعُودٍ. عَنْ عَبْدِ الرَّمْنِ بِنِ يَزِيدَ، قَالَ: رَمَى عَبْدِ الرَّمْنِ إِنَّ نَاسًا قَالَ: رَمَى عَبْدُ اللهِ مِنْ بَطْنِ الوَادِي، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّمْنِ إِنَّ نَاسًا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا فَقَالَ: وَالَّذِي لاَ إِلهَ غَيْرُهُ، هذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ البَقَرَةِ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>۱) قوله: «ثم يرجعون» بدلها في "صحيح مسلم" (۲/ ۹٤۱): «ثم يدفعون».

قال الحافظ في "الفتح" (٣/ ٦١٦): (وهو أوضح -يعني: رواية مسلم- ومعنى الأول أنهم يرجعون عن الوقوف إلى الدفع، ثم يقدمون منى على ما فصل في الخبر) اهـ.

<sup>(</sup>۲) في "صحيح مسلم" (٩٤٢/٢) تقديم سورة النساء على سورة آل عمران، ولفظه: (والسورة التي يذكر فيها النساء، والسورة التي يذكر فيها آل عمران).

قال النووي في «شرح مسلم» (٤٣/٩) : (قال القاضي: وتقديمه هنا النساء على آل عمران دليل على أنه لم يرد إلا نظم الآي، لأن الحجاج إنما كان يتبع مصحف عثهان وللهي، ولا يخالفه، -

لإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: حَدَّنَنِي عَبْدُالرَّحْنِ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ ابْنِ مَسْعُودِ وَلِيْنَهِ، [حَينَ رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ] (١) فَاسْتَبْطَنَ الوَادِي، [حَتَّى إذا حَاذَى بِالشَّجَرَةِ اعْتَرَضَهَا] (٢) فَرَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ قَالَ: بِالشَّجَرَةِ اعْتَرَضَهَا] (٢) فَرَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ قَالَ: مِنْ هَهُنَا، وَالَّذِي لاَ إِلهَ غَيْرُهُ، [قَامَ] (١) الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ البَقَرَةِ مِنْ هَهُنَا، وَالَّذِي لاَ إِلهَ غَيْرُهُ، [قَامَ] (١) الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ البَقَرَةِ عَلَيْهِ مَا اللّهَ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل

أخرجه البخاري في: ٢٥- كتاب الحج: ١٣٨- باب يكبر مع كل حصاة.

#### (٥٥) باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير

اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: حَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: حَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَجَّتِهِ.

وقص بعضهم».

 <sup>=</sup> والظاهر أنه أراد ترتيب الآتي لا ترتيب السور) اه. كلامه.

ومراد القاضي رَحَالَتُه هو قول الحجاج: (أَلَّفُوا القرآن كما أَلفه جبريل...)، فذكره وهو في "صحيح مسلم" (٢/٢).

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/٢): «فأتى جمرة العقبة».

<sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۲/ ۹٤۲): «فاستعرضها».

<sup>(</sup>٣) قوله: «قام» بدلها في "صحيح مسلم" (٢/ ٩٤٣): «رماها»اه.

<sup>(</sup>٤) وفي رواية لهما: (عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع ابن مسعود وطلقيم، [فرآه يرمي الجمرة الكبرى] بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره، ومنى عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة).

كها في "صحيح البخاري" رقم (١٧٤٩)، ومسلم (٢/ ٩٤٢).

تنبيه: ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم": «فرمى الجمرة».

 <sup>(</sup>٥) ليس هذا الحديث في "صحيح مسلم" بهذا اللفظ إلا أن يكون الحديث الآتي:
 وهو حديث ابن عمر (أن رسول الله ﷺ حلق رأسه في حجة الوداع وأناس من أصحابه،

أخرجه البخاري في: ٢٥- كتاب الحج: ١٢٧- باب الحلق والتقصير عند الإحلال.

(٥٦) باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق، والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق

﴿ ۗ ۗ ۗ ﴾ حديث أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، لَمَّا حَلَقَ رَأْسَهُ، كَانَ أَبُوطَلْحَةَ أَوَّلَ مَنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرهِ. (٢)

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: ٧٨- باب حجة الوداع.

تنبيهان: الأول: قوله: (حلق رأسه في حجة الوداع) رواه مسلم (٢/ ٩٤٧).

الثاني: قوله: (أناس من أصحابه) بدلها في "صحيح مسلم" (٩٤٥/٢): (وحلق طائفة من أصحابه) اهـ..

تنبيه آخر: ثم رأيت الحافظ ابن حجر في خاتمة كتاب الحج (٦٩٧/٣) يقول: (إن هذا الحديث أعني الذي ذكره المصنف رخليًه- لم يوافق مسلم البخاري على تخريجه، فالله أعلم).

<sup>(</sup>١) في المطبوع (٨٩١) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>۲) هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم مغاير. انظر "صحيح مسلم" (۲/ ۹٤۸-۹٤۸).

أخرجه البخاري في: ٤- كتاب الوضوء: ٣٣- باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان.

## (٥٧) باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي

\[
\begin{aligned}
\begin

أخرجه البخاري في: ٣- كتاب العلم: ٢٣- باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها.

٣٢٨ حديث ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِنْ النَّبِيَّ عَلِيْهِ قِيلَ لَهُ فِي الذَّبْحِ وَالتَّلْقِ وَيلَ لَهُ فِي الذَّبْحِ وَالحَلْقِ وَالرَّمْيِ وَالتَّلْخِيرِ، فَقَالَ: «لاَ حَرَجَ».

<sup>(</sup>۱) وفي رواية لها: (وقف رسول الله ﷺ على ناقتهِ -وفي مسلم على راحلته-) كها في البخاري رقم (۱۷۳۸) ومسلم (۲/ ۹٤۸).

<sup>(</sup>٢) وفي رواية لهما: (عند الجمرة) كما في البخاري رقم (١٢٤)، ومسلم (٢/ ٩٤٩) اهـ.

<sup>(</sup>٣) وفي رواية لهما: (عن عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ بينها هو يخطب يوم النحر إذ قام إليه رجل فقال: يا فقال: كنت أحسب يا رسول الله كذا وكذا قبل كذا وكذا، ثم قام -وفي مسلم جاء- آخر فقال: يا رسول الله كنت أحسب كذا وكذا لهؤلاء الثلاث، فقال النبي ﷺ: «افعل ولا حرج»).

رواه البخاري رقم (٦٦٦٥) ومسلم (٢/ ٩٤٩).

والجمع بين هذه الروايات أنها قصتان في موطنين:

الأول: وقف على ناقته عند الجمرة، ولم يخطب وذلك بمني.

والموطن الثاني: يوم النحر بعد الظهر وهو يخطب اه. وانظر "الفتح" (٣/ ٦٦٦).

أخرجه البخاري في: ٢٥- كتاب الحج: ١٣٠- باب إذا رمي بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيًا أو جاهلاً.

## (٥٨) باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر

لَمُ كُمْ كُمْ كُمْ مَالِكِ. عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بِنِ رُفَيْعٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنْسَ بِنَ مَالِكٍ وَلِيْكُ، قُلْتُ: أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، سَأَلْتُ أَنْسَ بِنَ مَالِكٍ وَلِيْكُ، قُلْتُ: أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، أَنْنَ صَلَّى أَنْنَ صَلَّى الظُّهْرَ [وَالعَصْرَ] (اللَّهُ عَلَى التَّرْوِيَةِ؟ قَالَ: بِمِنَى. قُلْتُ: فَأَيْنَ صَلَّى الغَصْرَ يَوْمَ النَّهْرِ؟ قَالَ: بِالأَبْطَحِ. ثُمُّ قَالَ: افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أُمْرَاؤُكَ.

أخرجه البخاري في: ٢٥- كتاب الحج: ٨٣- باب أين يصلي الظهر يوم التروية.

# (٥٩) باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة به

ك ٢٥ -حديث عَائِشَةَ وَلِيَّتِهَا، قَالَتْ: إِنَّمَا كَانَ مَنْزِلٌ يَنْزِلُهُ النَّبِيُّ ﷺ لِيَّالِثُو لِيَكُونَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ، تَعْنِي بِالأَبْطَحِ. (٢)

أخرجه البخاري في: ٢٥ (٢٠) - كتاب الحج: ١٤٧ - باب المحصّب.

﴿ ﴿ ﴾ ﴿ حديث ابْنِ عَبَّاسٍ وَإِنْهِ ﴾ قَالَ: لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءٍ، إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

أخرجه البخاري في: ٢٥- كتاب الحج: ١٤٧- باب المحصّب.

<sup>(</sup>۱) قوله: (والعصر) ليست في "صحيح مسلم". انظر (۲/ ۹۵۰).

<sup>(</sup>٢) لفظ الحديث عند مسلم (٢/ ٩٥١): «نزول الأبطح ليس بِسُنة، إنما نزله رسول الله ﷺ لأنه كان أسمح لحروجه إذا خرج». وانظر «الفتح» (٣/ ٦٩١).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع ( ٣٥ ) والصواب ما أثبتناه.

٧٧ ٨ - حديث أبي هُرَيْرة والله قال: [قَالَ النَّبِيُ ﷺ مِنَ الغَدِ يَوْمَ الغَدِ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ بِمِنَى] ((): ﴿ فَعُنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى النَّحْرِ وَهُوَ بِمِنَى ] (اللهُ نُكُوْرِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَدَّا اللهُ اللهُ عَدَا اللهُ اللهُ عَنَانَةَ تَحَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمِ الكُفْرِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنِي اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

أخرجه البخاري في: ٢٥- كتاب الحج: ٤٥- باب نزول النبي ﷺ مكة.

# (٦٠) باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق والترخيص في تركه لأهل السقاية

كُلُّمُ كُلُّ الْمُتَأْذُنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَمْرَ وَلِقَيْعِا، قَالَ: اسْتَأْذُنَ العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ وَلِقَتْهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنَى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ.

أخرجه البخاري في: ٢٥- كتاب الحج: ٧٥- باب سقاية الحاج.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٩٥٢/٢): (قال لنا رسول الله ﷺ ونحن بمني). فعلى هذا فقوله: "من الغد يوم النحر» ليس في "صحيح مسلم" وقوله: (ونحن بمني) لا يعارض قوله: (إذا كان جميعًا بمني).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢/ ٩٥٢) وعلى هذا يكون الكلام: (على بني هاشم وبني المطلب).

وفي رواية لهما «ننزل غدًا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر». كما في البخاري رقم (٧٤٧٩) ومسلم (٢/٢/٩).

## (٦١) في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها

٩ ٢ ٨ - حديث عَلِيًّ وَ وَأَنَّ النَّبِيَّ عَلِيًّ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ يَقُسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلاَلَهَا وَلاَ يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا.
يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلاَلَهَا وَلاَ يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا.

أخرجه البخاري في: ٢٥- [كتاب]<sup>(١)</sup> الحج: ١٢١- باب يُتَصَدَّق بجلود الهدي.

### (٦٣) باب نحر البدن قيامًا مقيدة

♦ ٣٨ -حديث ابْنِ عُمَرَ وَإِنْ عُمَرَ وَإِنْ عُمَرَ وَإِنْ عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا، قَالَ: ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةً مُحَمَّدٍ عَيْنِيْ .

أخرجه البخاري في: ٢٥- كتاب الحج: ١١٨- باب نحر الإبل مقيدة.

(٦٤) باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، واستحباب تقليده وفتل القلائد، وأن باعثه لا يصير محرمًا ولا يحرم عليه شيء بذلك

ا ٣ ٨ -حديث عَائِشَةَ وَلِيَّنِهِا، قَالَتْ: فَتَلْتُ قَلاَئِدَ بُدْنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلِيَّنِهِا، قَالَتْ: فَتَلْتُ قَلاَئِدَ بُدْنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِيَدَيَّ، ثُمُّ قَلَّدَهَا وَأَشْعَرَهَا [وَأَهْدَاهَا] (٢)؛ فَهَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ أُحِلَّ لَهُ. (٣) أَخْرَجُهُ البخاري في: ٢٥- كتاب الحج: ١٠٦- باب من أشعر وقلد بذي الحليفة

<sup>(</sup>١) في المطبوع «كتا» والصواب ما أثبتناه.

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۲/۹۵۷): (ثم بعث بها إلى البيت، وأقام بالمدينة)، وكذا رواه البخاري رقم (۱۲۹۹).

ثم أحرم.

# 

٣٠٨ حديث عَائِشَةَ، إِنَّ عَبْدَ اللهِ بِنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ؛ أَنَا فَيَا الحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ؛ أَنَا فَتَلْ اللهِ عَلَيْهِ بِيَدَيَ مُمَّ قَلَدَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَيَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، شَيْءٌ أَحَلَهُ اللهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، شَيْءٌ أَحَلَهُ اللهُ حَتَّى نُحِرَ الهَدِي. حَتَّى نُحُرَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، شَيْءٌ أَحَلَهُ اللهُ حَتَّى نُحُرَ الهَدُي.

أخرجه البخاري في: ٢٥- كتاب الحج: ١٠٩- باب من قلَّد القلائد بيده.

# (٦٥) باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها

٣٣٨ حديث أبي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَأَى رَجُلاً يَسُولَ اللهِ وَاللهِ وَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ: «ارْكَبْهَا» قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ. فَقَالَ: «ارْكَبْهَا» قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ. فَقَالَ: «ارْكَبْهَا وَيْلَكَ» فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الثَّانِيَةِ.

أخرجه البخاري في: [٢٥](١)- كتاب الحج: ١٠٣- باب ركوب البدن.

<sup>(</sup>۱) \* حديث عائشة والله قالت: «أهدى النبي الله مرة غنهاً». أخرجه البخاري في: ٢٥-كتاب الحج: ١١٠- باب تقليد الغنم.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أن زياد بن أبي سفيان) بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٩٥٩): (أن ابن زياد).

قال الحافظ في "الفتح" (٦٣٨/٣): (وهو وهَم نبه عليه الغساني ومن تبعه، قال النووي: وجميع من تكلم على "صحيح مسلم"، والصواب ما وقع في البخاري وهو الموجود عند جميع رواة الموطأ) اهـ.

<sup>(</sup>٣) في رواية لهما: «من عهن» كما في البخاري رقم (١٧٠٥) ومسلم (٢/ ٩٥٨).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع.

كُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ، رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً، قَالَ: «ارْكَبْهَا»، قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ: «ارْكَبْهَا» ثَلاَثًا.

أخرجه البخاري في: ٢٥- كتاب الحج: ١٠٣- باب ركوب البدن.

## (٦٧) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض

م ٨٣٥ حديث ابْنِ عَبَّاسٍ وَلِيَّكُ ، قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالبَيْتِ، إِلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الحَائِضِ.

أخرجه البخاري في: ٢٥- كتاب الحج: ١٤٤- باب طواف الوداع.

لَّ اللَّهِ ﷺ ، أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ عَائِشَةَ وَلِيَّهَا ، زَوْجِ النَّهِ ﷺ ، أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ اللهِ عَلَيْتِ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيِّ قَدْ حَاضَتْ () قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِ : «لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا، أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ؟ » فَقَالُوا: بَلَى ؛ قَالَ: (فَاخْرُجِي] () ».

<sup>(</sup>١) زادا في رواية لهما: (في حجة الوداع...) كما في البخاري رقم (٤٤٠١) ومسلم (٢/ ٩٦٤).

<sup>(</sup>٢) قوله: «فاخرجي» في "صحيح مسلم" (٢/ ٩٦٥) بدلها: «فاخرجن».

قال الحافظ في "الفتح" (١/ ٥١٠): (قوله: "فاخرجي" كذا للأكثر بالإفراد خطابًا لصفية من باب العدول عن الغَيْبة وهي قوله: "ألم تكن طافت" إلى الخطاب، أو هو خطاب لعائشة أي: فاخرجي. فهي تخرج معك، وللمستملي والكشميهي: (فاخرجن)، وهو على وفق السياق) اهـ. كلامه.

وفي رواية البخاري رقم (١٧٣٣): قال: "اخرجوا" ورقم (٤٤٠١): "فلتنفر" وفي الحديث الآتي هنا رقم (٨٣٧) "فانفري" ومعانيها متقاربة، والمراد بها كلها الرحيل من منى إلى جهة المدينة كها قال الحافظ في "الفتح" (٣/ ٦٩٠) اهـ.

وفي رواية لهما: (... قال رسول الله ﷺ: "أحابستنا هي؟" قالوا: إنها قد أفاضت. قال: "فلا

{ { { { { { { { { { { }} } } } } }

أخرجه البخاري في: ٦- كتاب الحيض: ٢٧- باب المرأة تحيض بعد الإفاضة.

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَدِيثَ عَائِشَةَ وَإِلَيْكَا، قَالَتْ: حَاضَتْ صَفِيَّةُ [لَيْلَةَ النَّفْرِ] (''، فَقَالَتْ: مَا أُرَانِي إِلاَّ حَابِسَتَكُمْ؛ قَالَ النَّبِيُ يَيَّا اللَّهِ عَقْرَى حَلْقَى أَطَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ؟ » قِيلَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَانْفِرِي».

أخرجه البخاري في: ٢٥- كتاب الحج: ١٥١- باب الإدلاج من المحصّب.

## (٦٨) باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلها

٨٣٨ حديث بِلاَلِ (٢). عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

إذن»). كما في البخاري رقم (١٧٥٧) ومسلم (٢/ ٩٦٤).

<sup>(</sup>۱) قوله: (ليلة النفر) ليست في "صحيح مسلم". انظر (۲/ ٩٦٤-٩٦٥)، وانظر (۲/ ٨٧٨). فهناك مناسبة الحديث، وقد خرج بقية ألفاظ هذا الحديث تحت رقم (٧٥٩) هناك، ولعل قلم المصنف سبق وهو يريد الحديث الآتي وهو أقرب:

أخرجه البخاري في: ٦٨- كتاب الطلاق: ٤٣- باب قول الله تعالى ﴿وَلَا يَمِلُ لَمْنَ أَن يَكُتُمْنَ مَا خَرَجه البخاري في من الحيض والحمل.

تنبيه: قوله: «عقرى أو حلقى»، في مسلم: «عقرى حلقى» بدون شك، وكذا في البخاري رقم (١٧٧١). وفي رواية لها: «أراد النبي ﷺ منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله إنها حائض –وعند مسلم أراد من صفيه بعض ما يريد الرجل من أهله فقالوا: إنها حائض-» كما في البخاري رقم (١٧٣٣) ومسلم (٢/ ٩٦٥).

<sup>(</sup>٢) حديث بلال وابن عمر والثيم.

 <sup>•</sup> وفي رواية لها- (كئيبة حزينة) كما في البخاري رقم (٦١٥٧)، ومسلم (٢/ ٩٦٥).

دَخَلَ الكَعْبَةَ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلاَلٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الحَجَبُّي، فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ، وَمَكُثَ فِيهَا. فَسَأَلْتُ بِلاَلاً ﴿ عِينَ خَرَجَ: مَا صَنَعَ النَّبِيُّ عَيْكُم ؟ قَالَ: جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ، وَثَلاَثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ، وَكَانَ البَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ، ثُمَّ صَلَّى.

أخرجه البخاري في: ٨- كتاب الصلاة: ٩٦- باب الصلاة بين السواري في غير جماعة.

٩ ٨٣٠ - حديث ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ البَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلُّهَا وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ؛ فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي قُبْلِ الكَعْبَةِ، وَقَالَ: «هذِهِ القِبْلَةُ».(٢)

أخرجه البخاري في: ٨- كتاب الصلاة: ٣٠- باب قول الله تعالى ﴿ وَأَتَّخِذُواْ مِن

<sup>(</sup>١) وفي رواية لهما: (فلها فتحوا كنت أول -وفي مسلم في أول- من ولج، فلقيت بلالاً فسألته: هل صلى فيه رسول الله ﷺ؟ قال: نعم بين العمودين اليهانيين) كما في البخاري رقم (١٥٩٨) ومسلم (٩٦٧/٢). وفي رواية لهما: (أين صلى؟ قال: بين العمودين المقدمين) كما في البخاري رقم (٥٠٤) ومسلم (٢/٩٦٧). وزادا في رواية لهما: (فنسيت أن أسأله كم صلى) كما في البخاري رقم (٢٩٨٨) ومسلم (٩٦٦/٣).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث في "صحيح مسلم" (٩٦٨/٢) من رواية ابن عباس عن أسامة بن زيد. فعلم أن الحديث ليس متفقًا عليه.

قال الحافظ ابن حجر في "النكت" (٣٦٨/١) بتحقيق فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي -حفظه الله-:

<sup>(...</sup> جميع ما قدمنا الكلام عليه من المتفق عليه ما اتفقنا على تخريجه من حديث صحابي واحد، أما إذا كان المتن الواحد عند أحدهما من حديث صحابي غير الصحابي الذي أخرجه عنه الآخر مع اتفاق لفظ المتن، أو معناه، فهل يقال: في هذا أنه من المتفق عليه؟ فيه نظر على طريقة المحدثين، والظاهر من تصرفاتهم أنهم لا يعدونه من المتفق عليه..).

وقال الحافظ في «الفتح» (١/ ٥٩٨): (أخرجه الإسماعيلي وأبونعيم في مستخرجيهما من رواية ابن عباس عن أسامة بن زيد، وكذلك رواه مسلم وهو الأرجح) اه. بتصرف مختصرا.

مَّقَامِ إِبْرَهِءَمَ مُصَلِّي ﴾.

◄ \$ ٨ - حديث عَبْدِاللهِ بنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ،
 [فَطَافَ بِالبَيْتِ وَصَلَّى خَلْفَ المَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَهُ مَنْ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ] فَقَالَ
 لَهُ رَجُلٌ: أَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الكَعْبَةَ؟ قَالَ: لاَ.

أخرجه البخاري في: ٢٥- كتاب الحج: ٥٣- باب من لم يدخل الكعبة.

### (٦٩) باب نقض الكعبة وبنائها

﴿ ﴾ ﴾ حديث عَائِشَةَ وَ اللَّهِ عَائِشَةً وَ اللَّهِ عَائِشَةً وَ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ حَدَاثَةُ قَوْمِكِ بِالكُفْرِ لَنَقَصْتُ البَيْتَ ثُمُّ لَبَنَيْتُهُ عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ، فَإِنَّ قُرَيْشًا اسْتَقْصَرَتْ بِنَاءَهُ [وَجَعَلَتْ لَهُ خَلْفًا»](٢).

أخرجه البخاري في: ٢٥- كتاب الحج: ٤٢- باب فضل مكة وبنيانها.

٢ كم ٨ حديث عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ قَالَ لَهَا: "أَلَمْ تَرَى أَنَّ قَوْمَكِ لَمَّا بَنُوا الكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟» لَهَا: "لَوُلاً حِدْثَانُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلاَ تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ! قَالَ: "لَوْلاً حِدْثَانُ

<sup>(</sup>۱) لفظ مسلم لهذا الحديث: (... عن إسماعيل بن أبي خالد قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى صاحب رسول الله ﷺ: أدخل النبي ﷺ البيت في عمرته ؟ قال: لا). انظر "صحيح مسلم" (٢/ ٩٦٨). فعلم بهذا أن ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم".

 <sup>(</sup>۲) قوله: «وجعلت له خلفًا» بدلها في "صحيح مسلم" (۲/ ۹٦۸): «ولجعلت لها خلفًا».
 قال الحافظ في "الفتح" (۳/ ۵۲۰):

<sup>(</sup>تنبيه: قوله: "وجعلَّتُ" بسكون اللام وضم التاء عطفًا على قوله: "لبنيته" -وفي مسلم "لنقضت الكعبة ولجعلتها" - وضبطها القابسي بفتح اللام وسكون المثناة عطفًا على (استقصرت)، وهو وهم، فإن قريشًا لم تجعل له بابًا من خلف، وإنما همَّ النبي وَ النَّي اللهُ الله

# قَوْمِكِ بِالكَفْرِ لَفَعَلْتُ».(١)

فَقَالَ عَبْدُاللهِ وَلِيْنِ هُوَ ابْنُ عُمَرَ): لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ وَلِيْنِ اللَّهُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَرَكَ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَرَكَ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ اللَّذَيْنِ اللَّذَيْنِ اللَّهَ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيْمَ.

يَلِيَانِ الْحِجْرِ إِلَّا أَنَّ الْبِيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيْمَ.

أخرجه البخاري في: ٢٥- كتاب الحج: ٤٢- باب فضل مكة وبنيانها.

#### (۷۰) باب جدر الكعبة وبابها

٣٤ ٨ - حديث عَائِشَة وَ الْحَيْهِ ، قَالَتْ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ عَيْقِهِ عَنِ الجَدْرِ أَمِنَ البَيْتِ هُوَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: فَهَا لَهُمْ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِي البَيْتِ؟ قَالَ: «فَعَلَ ﴿ إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمِ النَّفَقَةُ » قُلْتُ: فَهَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا؟ قَالَ: «فَعَلَ ذَلِكَ قَوْمَكِ فَوْمَكِ لَيُدْخِلُوا مَنْ شَاءُوا وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاءُوا، وَلَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ ذَلِكَ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاءُوا وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاءُوا، وَلَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِالجَاهِلَيَّةِ ، فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ أَنْ أُدْخِلَ الجَدْرَ فِي البَيْتِ، وَأَنْ أُلْصِقَ بَابَهُ بِالأَرْضِ ».

أخرجه البخاري في: [٢٥](٢)- كتاب الحج: ٤٢- باب فضل مكة وبنيانها.

<sup>(</sup>١) زادا في رواية لها: «وجعلت له بابين: بابًا شرقيًا، وبابًا غربيًا».

كها في البخاري رقم (١٥٨٦) ومسلم (٢/ ٩٧٠).

وفي رواية أخرى: «بابًا يدخل الناس، وبابًا يخرجون»، ففعله ابن الزبير -وفي مسلم «بابًا يدخل الناس منه، وبابًا يخرجون منه» وذكر قصة ابن الزبير-) كيا في البخاري رقم (١٢٦)، ومسلم (٢/ ٩٧١).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (٣٠) والصواب ما أثبتناه.

## (٧١) باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت

كُمُ كُمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبَّاسِ وَلِيَّكُ الفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَنْعَمَ، فَجَعَلَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِيُ عَلَيْهِ يَصْرِفُ وَجْهَ الفَصْلِ إِلَى الشِّقِ الآخَرِ؛ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لاَ رَسُولَ اللهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لاَ يَتُمْ عَلَى اللهِ عَلَى عَبَادِهِ قِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لاَ يَتُعْمُ عَلَى اللهِ عَلَى عَبَادِهِ قَالَ: «نَعَمْ» وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ.

أخرجه البخاري في: ٢٥- كتاب الحج: ١- باب وجوب الحج وفضله.

٥ ﴾ ٨ -حديث الفَضْلِ بنِ عَبَّاسِ وَإِلْكُمْ ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَم عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، فَهَلْ الْحَجِّ عَنْهُ أَنْ أَحُجَ عَنْهُ قَالَ: «نَعَمْ».

أخرجه البخاري في: ٢٨- كتاب جزاء الصيد: ٢٣- باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة.

## (٧٣) باب فرض الحج مرَّة في العمر

كَ كُمُ ﴿ حَدَيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: «[دَعُونِي] أَنْ مَا تَرَكْتُكُمْ ، إِنَّهَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ [بِسُؤَالِهِمْ] أَنْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ». فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ».

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في صحيح مسلم (٢/ ٩٧٥): «ذروني».

<sup>(</sup>۲) قوله: «بسؤالهم» بدلها في "صحيح مسلم" (۲/ ۹۷٥): «بكثرة سؤالهم» وهي أدل على المقصود.

أخرجه البخاري في: ٩٦- كتاب الاعتصام: ٢- باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ.

# (٧٤) باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره

المَرْأَةُ ثَلاَثًا ('' [إِلاَّ مَعَ ذِي عَرْم »]('').

أخرجه البخاري في: ١٨- كتاب تقصير الصلاة: ٤- باب في كم يقْصر الصلاة.

٨ كح ٨ حديث أبي سَعِيدٍ، قَالَ: أَرْبَعٌ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَعْجَبْنَنِي وَآنَقْنَنِي: «أَنْ لاَ تُسَافِرَ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ فَأَعْجَبْنَنِي وَآنَقْنَنِي: «أَنْ لاَ تُسَافِرَ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ فُو عَجْرَمٍ... وَلاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِ المَّوَامِ، وَمَسْجِدِ الأَقْصِي». (٣)

أخرجه البخاري في: ٢٨- كتاب جزاء الصيد: ٢٦- باب حج النساء.

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ إِلَٰهِ عَرَيْرَةَ خَوْلِتُنَى ، قَالَ النَّبِي عَلِيْهِ: ﴿ لَا يَحِلُ لَكِمْرَأَةٍ تَوْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ [لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةً]
 ﴿ مُرْمَةٌ ]

 <sup>(</sup>۱) وفي البخاري رقم (۱۰۸٦): «ثلاثة أيام» وفي مسلم (۲/ ۹۷۵): «مسيرة ثلاث ليال».
 قال الحافظ في «الفتح» (۲/ ۱٦۱): (والجمع بينها أن المراد ثلاثة أيام بلياليها، أو ثلاث ليال بأيامها).

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٩٧٥): «إلا ومعها ذو محرم» قال الحافظ في "الفتح"
 (٢/ ٦٦١): (في رواية أبي ذر والأصيلي: «إلا معها ذو محرم»).

<sup>(</sup>٣) راجع تعليق على حديث رقم (٦٩٨).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٩٧٧/٢): "إلا مع ذي محرم عليها"، وهي مبيّنة لرواية البخاري وموضّحة.

أخرجه البخاري في: ١٨- كتاب تقصير الصلاة: ٤- باب في كم يقصر الصلاة.

♦ 0 ٨ -حديث ابْنِ عَبَّاسٍ وَإِنْ عَبَّالًا وَمَعَهَا تَحْرَمٌ " فَقَامَ رَجُلٌ، غَلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ "، وَلا تُسَافِرَنَ امْرَأَةٌ إِلاَ وَمَعَهَا تَحْرَمٌ " فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا، وَخَرَجَتِ امْرَأَتِي حَاجَةً.
 قَالَ: «اذْهَبْ فَحُجَ مَعَ امْرَأَتِكَ ».

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد: ١٤٠ (٢٠) - باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة.

## (٧٦) باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره

﴿ ○ ﴿ -حديث عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ وَلِيْكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، كَانَ [إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوِ أَوْ حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الأَرْضِ ثَلاَثَ تَكْبِيرَاتٍ ، ثُمَّ يَقُولُ ] (٣): ﴿ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ ، وَمَوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ ».

<sup>(</sup>۱) وفي رواية لها: (عن ابن عباس عن النبي ﷺ: "لا يخلونَّ رجل بامرأة إلا مع ذي محرم") كما في البخاري رقم (٥٢٣٣)، ومسلم (٢/ ٩٧٨).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع ( ١٤ ) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٩٨٠): "إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة إذا أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثًا، ثم قال ..."، وبنحوه في البخاري رقم (٢٩٩٥) بلفظ: "إذا قفل من الحج أو العمرة ولا أعلمه إلا قال الغزو يقول كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثًا، ثم قال ..." فقوله في مسلم الجيوش والسرايا توضحها روايتا البخاري أنها الغزو.

<sup>(</sup>٤) في رواية لهما: «ساجدون» كما في البخاري رقم (٢٩٩٥) وغيره، ومسلم (٢/ ٩٨٠).

أخرجه البخاري في: ٨٠- كتاب الدعوات: ٥٢- باب الدعاء إذا أراد سفرًا أو رجع. (١) \ ٨٠\*

## (٧٧) باب التعريس بذي الحليفة والصلاة بها إذا صدر من الحج أو العمرة

الله عَبْدِاللهِ بنِ عُمَرَ وَلِيْنِهِا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْهِ أَنَاخَ وَلَا اللهِ عَلْمُ اللهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَلِيْنِهَا، يَفْعَلُ بِالبَطْحَاءِ بِذِي الحُلَيْفَةِ فَصَلَّى بِهَا. وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَلِيْنِهَا، يَفْعَلُ وَلَكَ.

أخرجه البخاري في: ٢٥- كتاب الحج: ١٤- باب حدثنا عبد الله بن يوسف. والمرجه البخاري في: ٢٥- كتاب الحج: ١٤- باب حدثنا عبد الله بن يوسف. المرجوز ا

(قَالَ مُوسى بْنُ عُقْبَةَ، أَحَدُ رِجَالِ السَّنَدِ): وَقَدْ أَنَاخَ بِنَا سَالِمٌ [يَتَوَخَّى] بِالْمُنَاخِ الَّذِي كَانَ عَبْدُ اللهِ يُنِيخُ، يَتَحَرَّى مُعَرَّسَ رَسُولِ اللهِ

<sup>(</sup>۱) \* حديث أنس بن مالك وطلقيه (أنه أقبل هو وأبو طلحة مع النبي الملكية ومع النبي الملكية صفية يردفها على راحلته ... حتى إذا كانوا -وفي مسلم كنا- بظهر المدينة قال: «آببون تائبون عابدون لربنا حامدون» فلم يزل يقولها حتى دخل -وفي مسلم يقول ذلك حتى قدمنا- المدينة).

أخرجه البخاري في ٥٦-كتاب الجهاد والسير:١٩٧- باب ما يقول إذا رجع من الغزو.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أنه رئي) هذه رواية كريمة بتقديم الراء أي رآه غيره، وفي رواية غير كريمة: (أنه أُري) بضم الهمزة أي: في المنام، قاله الحافظ في "الفتح" (٣/ ٤٥٩) بتصرف بتقديم وتأخير، وفي "صحيح مسلم" (٩٨١/٢) بدلها: (أتي) فقوله في البخاري (أري) أرجح، لأنه أنسب للسياق، والموافق لرواية مسلم والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) قوله: (يتوخى) ليست في "صحيح مسلم". انظر (٩٨٢/٢).

ﷺ، وَهُوَ أَسْفَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِبَطْنِ الْوَادِي، [بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ وَسَطٌ مِنْ ذلِكَ.](۱)

أخرجه البخاري في: ٢٥- كتاب الحج: ١٦- باب قول النبي ﷺ العقيق واد مبارك.

# (٧٨) باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وبيان وبيان يوم الحج الأكبر

عُ ٥ ﴿ حديث أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ وَلِيَّكِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَن أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ وَلِيَّكِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَن أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ وَلِيَّكِي، بَعَثَهُ فِي الحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَبْلَ حَجَّةِ الْعَامِ اللهِ يَاكِينٍ، فَيْ النَّاسِ: ﴿ [أَلا] لاَ يَحُبُّ بَعْدَ العَامِ الْوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ، فِي رَهْطٍ، يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ: ﴿ [أَلا] لاَ يَحُبُّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ، وَلاَ يَطُوفُ بِالبَيْتِ عُرْيَانٌ ﴾. (٢)

أخرجه البخاري في:٢٥- كتاب الحج: ٦٧- باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك.

#### (٧٩) باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة

٥ ٥ ٨ -حديث أبِي هُرَيْرَةَ وَلِيْنِهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةُ اللهُ عَزَاءٌ إِلاَّ الجَنَّةُ». إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِهَا بَيْنَهُهَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الجَنَّةُ».

أخرجه البخاري في: ٢٦- كتاب العمرة: ١- باب وجوب العمرة وفضلها.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٩٨٢): (بينه وبين القبلة وسطاً من ذلك).

<sup>(</sup>٢) زادا في رواية لهما: (فكان حميد -الراوي عن أبي هريرة- يقول: يوم النحر يوم الحج الأكبر من أجل حديث أبي هريرة) كما في البخاري رقم (٤٦٥٧)، ومسلم (٢/ ٩٨٢).

٨٥٦ حديث أبي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ حَجَّ هَذَا البَيْتَ فَلَمْ يَرْفُتْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ».

أخرجه البخاري في: ٢٧- كتاب المحصر: ٩- باب قول الله تعالى ﴿ فَلَا رَفَثَ ﴿

## (۸۰) باب النزول بمكة للحاج وتوريث دورها

٨٥٧ حديث أُسَامَةَ بنِ زَيْدٍ رَجِيْتِهَا، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيْنَ تَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ؟ (١) فَقَالَ: «وَهَلْ تَرَكَ عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ؟ » وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلاَ عَلِيٌّ شَيْئًا لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ، وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْن.

أخرجه البخاري في: ٢٥- كتاب الحج: ٤٤- باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها.

# (٨١) باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة ثلاثة أيام بلا زيادة

🔥 🗘 -حديث العَلاَءِ بنِ الحَضْرَمِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ثَلاَثٌ لِلْمُهَاجِرِ بَعْدَ الصَّدَرِ».

أخرجه البخاري في: ٦٣- كتاب مناقب الأنصار: ٤٧- باب إقامة المهاجر بمكة ىعد قضاء نسكه.

<sup>(</sup>١) وفي رواية لها: قلت: (يا رسول الله أين تنزل غدًا في حجته قال...) كما في البخاري رقم (٣٠٥٨)، ومسلم (٢/ ٩٨٤).

وفي رواية لها: (زمن الفتح) كها في البخاري رقم (٤٢٨٢)، ومسلم (٢/ ٩٨٥).

ب ۸۲/ح ۸۵۹–۲۸۸ ﴿

# (٨٢) باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام

٨ ٥ ٨ -حديث ابْنِ عَبَّاسٍ وَلِيَّكُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ، [يَوْمَ افْتَتَحَ مَكَةً] (١٠): «لاَ هِجْرَةَ وَلكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، فَإِنَّ هَذَا بَلَدٌ حَرَّمَ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمواتِ وَالأَرْضَ، وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ لِي إِلاَّ سَاعَةً مِنْ القِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ لِي إِلاَّ سَاعَةً مِنْ مَارٍ، فَهُو حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلاَ يُتَقَرُ صَيْدُهُ، وَلاَ يُتَقَرُ صَيْدُهُ، وَلاَ يُتَقَرُ صَيْدُهُ، وَلاَ يَتَقَمُ اللهِ إِلاَّ مَنْ عَرَفَهَا، وَلاَ يُغْتَلَى خَلاَهَا» قَالَ العَبَاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِلاَّ الإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ، قَالَ: قَالَ: «إِلاَّ الإِذْخِرَ».

أخرجه البخاري في: ٢٨- كتاب جزاء الصيد: ١٠- باب لا يحل القتال بمكة.

◄ ٨ -حديث أبي شُرَيْح، أنّه قال لِعَمْرِو بنِ سَعِيد، وَهُو يَبْعَثُ البُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ: ائذَنْ لِي أَيُّهَا الأَمِيرُ أُحَدِّئْكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ النَّبِيُ ﷺ، الغَدَ مِنْ يَوْمِ الفَيْحِ، سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّم بِهِ بُو مِنْ يَوْمِ الفَيْحِ، شَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكلَّم بِهِ بَعِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمُ قَالَ: ﴿إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا الله وَلَمْ يُحُرِّمُهَا النَّاسُ، فَلاَ يَعِلْ لِإمْرِئِ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، وَلاَ يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخُصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهَا، فَقُولُوا إِنَّ اللهَ قَدْ شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخُصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ عَادَتْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذُنْ لَكُمْ، وَإِنَّا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا اليَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ، وَلْيُبَلِّعِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ» فَقِيلَ لِإِي فَيها المَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ، وَلْيُبَلِّعِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ» فَقِيلَ لِأَبِي عَلَى لِإِينَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهَاهِ وَلَمْ يَأْذُنْ لَكُمْ، وَإِنَّا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا اليَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ، وَلْيُبَلِّعِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ» فَقِيلَ لِإِي اللهَ عَلَى اللهَاهِدُ الغَائِبَ» فَقِيلَ لِإِيهِ عَلَى المَلْهِ عَلَى المَالِقَ مَنْ مَارِهُ عَلَى اللهَاهِدُ الغَائِبَ» فَقِيلَ لِإِيهِ عَلَى المَالَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ، وَلْيُبَلِع الشَاهِدُ الغَائِبَ» فَقِيلَ لِإِي الْمَاهِدُ الغَائِبَ المَالِهُ الْمُ الْمُعْرَامِتِهَا إِللْهَ السُولِ اللهَاهِدُ الغَائِبَ المَالْمَاهِ اللهَاهِ اللهَاهِ الْمَاهِ الْمُ الْمُ الْمَاهِ اللْهَاهِ الللهَاهِ اللهَاهِ الْمَاهِ الْهَاهِ اللهَاهِ الْمَاهِ اللهَاهِ الْمَاهِ الْمُ الْمُؤْنَ الْمُ الْمَاهِ الْمُؤْنَا اللهَاهِ الْمَاهِ اللهَاهِ اللهَاهِ المَاهُ المُعْمَالَ المَاهِ المُؤْمِنَ المُعَلِيْمِ اللْهَاهِ الْمَاهِ السَاهِ الْعَالَ المَاهِ الْمَاهِ المَاهُ اللهَاهِ الْمَاهِ المَاهُ المَاهُ المَاه

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٩٨٢): (يوم الفتح فتح مكة).

شُرَيْحٍ: مَا قَالَ عَمْرُو؟ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ مِنْكَ يَا أَبِاشُرَيْحٍ (') لَا يُعِيذُ عَاصِيًا وَلاَ فَارًا بِدَم وَلاَ فَارًا بِخَرْبَةٍ.

أخرجه البخاري في: ٣- كتاب العلم: ٣٧- باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب.

ا ٦ ٨ - حديث أبي هُرَيْرَة وَ وَاللّهِ عَلَيْهِ، قَالَ: لَمّا فَتَحَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْهِ، مُمَّ قَالَ: "إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَة ، قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ الله وَالْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِأَحَدِ كَانَ قَبْلِى، مَكَّة الفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِأَحَدِ بَعْدِي، فَلاَ يُنَقَّرُ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُ لِأَحَدِ بَعْدِي، فَلاَ يُنَقَّرُ وَإِنَّهَا أَجِلَّتُ لِي سَاعَة مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا لاَ تَحِلُ لِأَحَدِ بَعْدِي، فَلاَ يُنَقَرُ صَيْدُهَا، وَلاَ تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلاَّ لِمُنْشِدٍ، وَمَنْ فَتِلَ لَهُ صَيْدُهَا، وَلاَ تَحِلُ سَاقِطَتُهَا إِلاَّ لِمُنْشِدٍ، وَمَنْ فَتِلَ لَهُ وَيَنْ فَتِلَ لَهُ وَيَنَا فَقَالَ العَبَّاسُ: إِلاَّ فَيُورِنَا وَبُيُوتِنَا؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "إِلاَّ الإِذْخِرَ». اللهِ عَلَيْهُ: "إِلاَّ الإِذْخِرَ» فَقَالَ العَبَّاسُ: إلاَّ الإِذْخِرَ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "إِلاَّ الإِذْخِرَ». فَقَالَ التَعْبَاسُ: إِلاَّ اللهِ عَلَيْهُ: "إلاَّ اللهِ فَقَالَ اللهِ قَالَ اللهِ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهُ: "إلاَّ اللهِ فَقَالَ اللهِ قَالَ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ: "إلاَّ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) وفي رواية لهما: (يا أبا شريح إن الحرم لا يعيذ عاصيًا..الخ). كما في البخاري رقم (١٨٣٢ ورقم (٤٢٩٥)، ومسلم (٢/ ٩٨٨).

<sup>(</sup>٢) تتمته: (قلت للأوزاعي: ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله، قال: هذه الخطبة سمعها من رسول الله ﷺ).

كها في مرجعي المصنف.

والقائل: (قلت للأوزاعي) هو الوليد بن مسلم شيخ شيخ البخاري ومسلم، الراوي عن الأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة اهـ.

وفي رواية لها: (عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلاً من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي ﷺ؛ فركب راحلته فخطب، فقال: "إن الله حبس عن مكة ..." الحديث إلى قوله: «ألا وإنها أحلت لي ساعة من نهار، إلا وإنها ساعتي هذه حرام الى الى قوله: (فقال رجل من قريش: إلا الإذخر...).

أخرجه البخاري في: ٥٥- كتاب اللقطة: ٧- باب كيف تعرّف لقطة أهل مكة.

### (٨٤) باب جواز دخول مكة بغير إحرام

كَلَّ حَدَيثُ أَنْسِ بِنِ مَالِكِ وَ اللهِ عَامَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ دَخَلَ عَامَ اللهِ عَلَيْ دَخَلَ عَامَ اللهَ عَلَيْ وَعَلَى رَأْسِهِ المِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الكَعْبَةِ، فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ».

أخرجه البخاري في: ٢٨- كتاب جزاء الصيد: ١٨- باب دخول الحرم ومكة [بغير] (١) إحرام.

(٨٥) باب فضل المدينة ودعاء النبي ﷺ فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها

٣٦٨ -حديث عَبْدِ اللهِ بنِ زَيْدِ وَلِيْ َى النَّبِيِّ اللهِ اللهِ بنِ زَيْدِ وَلِيْ َ عَنِ النَّبِيِّ اللهِ اللهُ الله

أخرجه البخاري في: ٣٤- كتاب البيوع: ٥٣- باب بركة صاع النبي ﷺ ومدهم. \$ 7 \$ -حديث أَنَسِ بنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَبِي

<sup>=</sup> كما في البخاري رقم (١١٢) ومسلم (٢/ ٩٨٩).

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٢) قوله: «ودعا لها» بدلها في "صحيح مسلم" (١/ ٩٩١): «ودعا الأهلها».

<sup>(</sup>٣) قوله: «لها» ليست في «صحيح مسلم». انظر (٢/ ٩٩١).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ٩٩١): (لأهل مكة).

طَلْحَةَ: «التَّمِسْ عُلاَمًا مِنْ غِلْبَائِكُمْ يَعْدُمُنِي» فَخَرَجَ أَبُو طَلْحَةَ يُرْدِفنِي وَرَاءَهُ، فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كُلَّمَا نَزَلَ، [فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: «اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزِنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالبُخْلِ يَعُولُ: «اللّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزِنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالبُخْلِ وَالْجُبُنِ، وَصَلَعِ الدَّيْنِ وَعَلَبَةِ الرِّجَالِ» فَلَمْ أَزَلُ أَخْدُمُهُ حَتَّى أَقْبُلْنَا مِنْ خَيْبَرَ، وَأَقْبَلَ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيِّى، قَدْ حَازَهَا، فَكُنْتُ أَرَاهُ يُحَوِّي وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ أَوْ بِكِسَاءٍ، ثُمَّ يُرْدِفُهَا وَرَاءَهُ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطَعٍ، ثُمَّ أَوْ بِكِسَاءٍ، ثُمَّ يُرْدِفُهَا وَرَاءَهُ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطَعٍ، ثُمَّ أَوْ بِكِسَاءٍ، ثُمَّ يُرْدِفُهَا وَرَاءَهُ، حَتَى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطَعٍ، ثُمَّ أَوْ بِكِسَاءٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطَعٍ، ثُمَّ أَوْ بِكِسَاءٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَى إِذَا كُنَا بِالصَّهْبَاءِ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطَعٍ، ثُمَّ أَوْ بِكِسَاءٍ، ثُمَّ أَوْبُلَ وَكُانَ ذَلِكَ بِنَاءَهُ مِهَا إِلْكَ بَنَاءَهُ مِهَا أَوْدُ اللّهُمَّ إِلَى اللّهُمُ عَلَى اللّهُمَّ بَالِكُ اللّهُمَّ إِلَى اللّهُمُ عَلَى اللّهُمُ بَارِكُ اللّهُمُّ بَارِكُ اللّهُمُ عَلَى اللّهُمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَا حَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ مَكَةً، اللّهُمُّ بَارِكُ لَهُمْ فِي مُدِيهُمْ وَصَاعِهِمْ ».

أخرجه البخاري في: ٧٠- كتاب الأطعمة: ٢٨- باب الحيس.

مَنْ عَاصِمٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسِ: أَحَرَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَاللَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِين.

 <sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين لم يذكره مسلم رَحَلَقُ. انظر (٩٩٣/٢) بعد أن ذكر (كلها نزل) قال: وقال في الحديث: (ثم أقبل) فذكره.

تنبيه: ذكر مسلم قصة صفية بنحو هذا (٢/ ١٠٤٤)، وستأتي برقم (٩٠٠) في هذا الكتاب إن شاء الله.

تنبيه: ذكر مسلم (٢٠٧٩/٤) (عن أنس قال: كان رسول الله ﷺ يقول: «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والمات»).

{٤٨٩}

[قَالَ عَاصِمٌ: فَأَخْبَرَنِي مُوسى بْنُ أَنَسِ أَنَّهُ قَالَ، أَوْ آوَى مُحْدِثًا](١).

أخرجه البخاري في: ٩٦- كتاب الاعتصام: ٦- باب إثم من آوى محدثا.

آ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَاللَّهُمْ اللَّهِ مَالِكِ وَاللَّهُمْ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُمُ اللّلَّالِيلِي اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ الللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ الللّهُ

أخرجه البخاري في: ٣٤- كتاب البيوع: ٥٣- باب بركة صاع النبي [صلى الله عليه وسلم ومده] (٣٠).

اللَّهُمَّ اجْعَلْ ﴿ اللَّهُمَّ اجْعَلْ ﴿ اللَّهُمَّ اجْعَلْ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، قَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِاللَّهُمَّ اجْعَلْ بِاللَّهُمَّ مِنَ البَرَكَةِ ».

أخرجه البخاري في: ٢٩- كتاب فضائل المدينة: ١٠- باب المدينة تنفي الخبث.

٨٦٨ حديث عَلِيِّ وَعَلَيْهِ سَيْفٌ فَيَالَ: وَاللهِ مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابِ يُقْرَأُ إِلاَّ كِتَابُ اللهِ، فَيه صَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابِ يُقْرَأُ إِلاَّ كِتَابُ اللهِ، وَمَا فِي هذِهِ الصَّحِيفَةِ فَنَشَرَهَا فَإِذَا فِيهَا: أَسْنَانُ الإبلِ؛ وَإِذَا فِيهَا: «المَدِينَةُ وَمَا فِي هذِهِ الصَّحِيفَةِ فَنَشَرَهَا فَإِذَا فِيهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلائِكَةِ حَرَمٌ مِنْ عَيْرٍ إِلَى كَذَا، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً»؛ وَإِذَا فِيهِ: «ذِمَّةُ اللهِ وَالمَلائِكَةِ اللهِ وَالمَلائِكَةِ اللهِ وَالمَلائِكَةِ اللهِ وَالمَلائِكَةِ اللهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً»؛ وَإِذَا فِيهَا: وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً»؛ وَإِذَا فِيهَا: وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً»؛ وَإِذَا فِيهَا:

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۲/ ۹۹۶): (قال: فقال ابن أنس: أو أوى محدثًا). أي: ليس عنده قوله: (قال عاصم: فأخبرني موسى).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢/ ٩٩٤).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في المطبوع «ومدهم» والصواب ما أثبتناه.

« مَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَاللَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً ». (١)

أخرجه البخاري في: ٩٦- كتاب الاعتصام: ٥- باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلق في الدين والبدع.

الطِّبَاءَ الطِّبَاءَ الطِّبَاءَ الطِّبَاءَ الطَّبَاءَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

أخرجه البخاري في: ٢٩- كتاب فضائل المدينة: ٤- باب لابتي المدينة.

## (٨٦) باب الترغيب في سكني المدينة والصبر على لأوائها

أخرجه البخاري في: ٨٠- كتاب الدعوات: ٤٣- باب الدعاء برفع الوباء والوجع.

(٨٧) باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها

﴿ ﴿ ﴾ حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَإِنْكُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَلَى أَنْقَابِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

أخرجه البخاري في: ٢٩- كتاب فضائل المدينة: ٩- باب لا يدخل الدجال المدينة.

<sup>(</sup>۱) هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم مغاير. انظر "صحيح مسلم" (۲/ ٩٩٥-٩٩٨ و ١١٤٧).

<sup>(</sup>٢) في رواية لهما: «وصححها» كما في صحيح البخاري رقم (٥٦٥٤) و(٥٦٧٧)، ومسلم (٢/٣٠٣).

## (۸۸) باب المدينة تنفي شرارها

٢ ٨ ٧ حديث أبي هُرَيْرةَ خِلِقْتُهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ القُرَى، يَقُولُونَ يَثْرِب، وَهِيَ المَدِينَةُ تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الكِيرُ خَبَتُ الحَدِيدِ».

أخرجه البخاري في: ٢٩- كتاب فضائل المدينة: ٢- باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس. ️ 🔨 🖊 – حديث جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ [عَلَى الإِسْلاَم](١)، فَأَصَابَ الأَعْرَابِيَّ وَعْكُ بِالمَدِينَةِ، فَأَتَى الأَعْرَابِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: [يَا رَسُولَ اللهِ!](٢) أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبِى رَسُولُ اللهِ ﷺ؛ ثُمَّ جَاءَهُ، فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبى؛ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبى؛ فَخَرَجَ الأَعْرَابِيُّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّهَا المَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِى خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ طِيبُهَا ».

أخرجه البخاري في: ٩٣- كتاب الأحكام: ٤٧- باب من بايع ثم استقال البيعة. ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ لَا لَمْ لَا لَهُ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ الل طَيْبَةُ تَنْفِي الْخَبَثَ كَهَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الفِضَّةِ ». (٣)

<sup>(</sup>۱) قوله: (على الإسلام) ليست في «صحيح مسلم". انظر (١٠٠٦/٢).

<sup>(</sup>٢) قوله: (يا رسول الله) في "صحيح مسلم" (١٠٠٦/٢) بدلها: (يا محمد).

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث في الموضع الذي نقل منه المصنف في البخاري رقم (٤٥٨٩) عن زيد بن ثابت وليُّتي ﴿ فَمَا لَكُوْ فِى ٱلْشَيْفِينَ نِقَتَيْنِ ﴾ رجع ناس من أصحاب النبي ﷺ من أحد، وكان الناس فيهم فرقتين: فريق يقول: اقتلهم، وفريق يقول: لا. فنزلت ﴿ فَ نَمَا لَكُوْ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِتَتَيْنِ ﴾ [النساء: ٨٨]، وقال: إنها طيبة) فذكره بهذا اللفظ كرواية مسلم، لكن لم يصرح برفعه إلى النبي ﷺ.

وقد ذكره البخاري برقم (١٨٨٤) وصرح زيد برفعه إلى النبي ﷺ، لكن بلفظ: "إنها تنفي =

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ٤- سورة النساء: ١٥- باب ﴿ فَمَا لَكُوْ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِتَتَيْنِ ﴾.

## (٨٩) باب من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله

أخرجه البخاري في: ٢٩- كتاب فضائل المدينة: ٧- باب إثم من كاد أهل المدينة.

## (٩٠) باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار

رُهَيْرٍ وَيُقْنِى، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْثِي اللهِ عَيْثِي اللهِ عَيْثِ اللهَ عَرْدُ اللهُ اللهِ عَلْمُونَ، وَنَفْتَحُ الشَّامُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اللّهِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اللهِ عَلَمُونَ اللهِ عَلَمُونَ اللهِ اللهِ عَلَمُونَ اللهِ عَلَمُونَ اللهِ اللهِ عَلَمُونَ اللهُ عَلَمُونَ اللهُ عَلَمُونَ اللهُ عَلَمُونَ اللهِ عَلَمُونَ اللهِ عَلَمُونَ اللهُ عَلَمُونَ اللهِ عَلَمُونَ اللهِ عَلَمُونَ اللهِ عَلَمُونَ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُونَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

أخرجه البخاري في: ٢٩- كتاب فضائل [المدينة] (٢): ٥- باب من رغب عن المدينة.

<sup>=</sup> الرجال كها تنفى النار خبث الحديد».

قال الحافظ في «الفتح» (١١٧/٤): (والرواية التي هنا بلفظ: «تن**في ال**رجال» لا تنافي الرواية بلفظ: «الخبث»، بل هي مفسرة للرواية المشهورة) اهـ. المراد منه.

<sup>(</sup>١) لفظ مسلم (١٠٠٨/٢) «من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كها يذوب الملح في الماء».

<sup>(</sup>٢) في المطبوع «المدية» والصواب ما أثبتناه.

#### (٩١) باب في المدينة حين يتركها أهلها

٨٧٧ -حديث أبي هُريْرَةَ وَعِلَىٰهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «يَتُرْكُونَ المَدِينَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ لاَ يَعْشَاهَا إِلاَّ العَوَافِ» يُرِيدُ عَوَافِي السَّبَاعِ وَالطَّيْرِ [«وَآخِر مَنْ يَعْشَرُ](۱) رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ يُرِيدَانِ السَّبَاعِ وَالطَّيْرِ [«وَآخِر مَنْ يَعْشَرُ](۱) رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ يُرِيدَانِ اللهِ السَّبَاعِ وَالطَّيْرِ [«وَآخِر مَنْ يَعْشَرُ](۱) اللهِ عَنْدِينَةَ الوَدَاعِ خَرًا عَلَى اللهِ يَعْنَمِهِمَا فَيَجِدَانِهَا وَحْشًا، حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الوَدَاعِ خَرًا عَلَى وُجُوهِهِمَا».

أخرجه البخاري في: ٢٩- كتاب فضائل المدينة: ٥- باب من رغب عن المدينة.

## (٩٢) باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة

كُلُارِنِيٍّ طِيْقِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْ زَيْدٍ الْمَازِنِيِّ طِيْقِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ: «مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ».

أخرجه البخاري في: ٢٠- كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: ٥- باب فضل ما بين القبر والمنبر.

﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِيْكُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ ، قَالَ: «مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي ».

أخرجه البخاري في: ٢٠- كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: ٥- باب فضل ما بين القبر والمنبر.

### (٩٣) باب أحد جبل يحبنا ونحبه

♦ ٨٨ -حديث أبي مُمَيْدٍ، قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ مِنْ غَزْوَةِ

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۲/ ١٠١٠): "ثم يخرج».

تَبُوكَ، حَتَّى إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى المدينةِ، قَالَ: «هذهِ طَابَةُ وَهذَا أُحُدٌ، جَبَلٌ يُحِبُّنَا

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: [٨٢]<sup>(١)</sup>- باب حدثنا يحيي بن بكير.

## (٩٤) باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة

\ النَّبِيُّ ﷺ، قَالَ: «صَلاَّةٌ فِي مَسْجِدِي هذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيهَا سِوَاهُ، إِلاَّ المَسْجِدَ الحَرَامَ».

أخرجه البخاري في: ٢٠- كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: ١- باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة.

## (٩٥) باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد

٨٨٢-حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَإِلَيْكِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتُو، قَالَ: «لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاًّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الحَرَامِ، [وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ،](٢) وَمَسْجِدِ الأَقْصِي ».

أخرجه البخاري في: ٢٠- كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: ١- باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة.

<sup>(</sup>١) في المطبوع (٨١) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) قوله: "ومسجد الرسول ﷺ في "صحيح مسلم" (١٠١٤/٢) بدلها: "مسجدي هذا". قال الحافظ في "الفتح" (٣/ ٧٨): (قوله: «ومسجد الرسول» أي: محمد ﷺ، وفي العدول عن «مسجدي» إشارة إلى التعظيم، ويحتمل أن يكون ذلك من تصرف الرواة، ويؤيده قوله في حديث أبي سعيد الآتي قريبًا: -في البخاري رقم (١١٩٧) «الفتح» (٣/ ٨٤-٨٥)- «ومسجدى») اهـ.

## (٩٧) باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته

كُلُّ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِي قُبَاءً وَمَاشِيًا. رَاكِبًا وَمَاشِيًا.

أخرجه البخاري في: ٢٠- كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: ٤- باب التيان مسجد قباء ماشيًا وراكبًا.

## ١٦ - كتاب النكاح

\$ \$\lambda \lambda \l

أخرجه البخاري في: ٦٧- كتاب النكاح: ٢- باب قول ﷺ: من استطاع منكم الباءة فليتزوج.

مَلُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَمَّهُمْ بُيوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْ يَسَلِّهُ مَنْ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَمَّهُمْ تَقَالُوهَا ، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ تَقَالُوهَا ، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَرُ؛ قَالَ آحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَإِنِي أُصَلِي اللَّيْلَ أَبَدًا؛ وقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهُ وَلاَ أَفْطِرُ ؛ وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ أَتَزَوَّجُ أَبَدًا. (٣)

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ١٠١٩): (هلم يا أبا عبد الرحمن، قال: فاستخلاه).

<sup>(</sup>٢) وفي رواية لهما: «.. فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» كما في البخاري رقم (٥٠٦٦) ومسلم (٢/ ١٠١٩).

<sup>(</sup>٣) لفظ مسلم لهذا الحديث (٢/ ١٠٢٠): (عن أنس أن نفرًا من أصحاب النبي ﷺ سألوا أزواج النبي ﷺ عن عمله في السر؟ فقال بعضهم: لا أكل اللحم، وقال وقال علمهم: لا آكل اللحم، وقال

فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؛ أَمَا وَاللهِ إِنِّي لَاَّخْشَاكُمْ للهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لكِنِي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ؛ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَتِي فَلَيْسَ مِنِّي».

أخرجه البخاري في: ٦٧- كتاب النكاح: ١- باب الترغيب في النكاح.

حديث سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَاصٍ، قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، عَلَى عُلَى اللهِ ﷺ، عَلَى عُثْمَانَ بنِ مَظْعُونِ التَّبتُّلَ، وَلَوْ أَذِنَ (١) لَهُ لاَخْتَصَيْنَا.

أخرجه البخاري في: ٦٧- كتاب النكاح: ٨- باب ما يكره من التبتل والخصاء.

# (٣) (٣) باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة

حديث عَبْدِاللهِ بنِ مَسْعُودٍ رَجِاتِكَ ، قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ ، وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: [أَلاَ نَخْتَصِي؟] (٣) فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، فَرَخَّصَ

بعضهم: لا أنام على فراش. فحمد الله، وأثنى عليه فقال: «ما بال أقوام قالوا: كذا وكذا، لكني أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني».

تنبيه: قوله: (قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر) هنا من قولهم في "صحيح البخاري"، لكن قد ورد من قول النبي ﷺ، وقد تقدمت في حديث رقم (١١٨)، فقوله في مسلم: (أن نفرًا) لا تنافي قوله: (ثلاثة) وهو (عند البخاري) فالرهط من ثلاثة إلى عشرة، والنفر من ثلاثة إلى تسعة، وكل منها اسم جمع لا واحد له من لفظه، كما في "الفتح" (٩/٦) والباقي واضح.

<sup>(</sup>١) وفي رواية لهما: «ولو أجاز له...» كما في البخاري رقم (٥٠٧٤)، ومسلم (٢/ ١٠٢١).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (٢) والصواب ما أثبتناه.

 <sup>(</sup>٣) قوله: (ألا نختصي) في "صحيح مسلم" (١٠٢٢/٢): (ألا نستخصي)، وكذا في البخاري رقم
 (٥٠٧١). ورقم (٥٠٧٥)، والمعنى: ألا نستدعي من يفعل لنا الخصاء، أو نعالج ذلك بأنفسنا اهد
 كما في "الفتح" (٢١/٩).

لَنَا بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ [نَتَزَوَّجَ المَوْأَةَ]() بِالثَّوْبِ؛ ثُمَّ قَرَأً ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحْرَمُواْ طَيِّبَتِ مَا أَخَلَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٧].

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ٥- سورة المائدة: ٩- باب ﴿ لَا تُحْرَمُواْ طَيِّبَتِ مَاۤ أَحَلَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾.

كَنَّا فِي الْأَكْوَعِ قَالاً: كُنَّا فِي جَيْدِ اللهِ، وَسَلَمَةَ بِنِ الأَكْوَعِ قَالاً: كُنَّا فِي جَيْشٍ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا، فَاسْتَمْتِعُوا. (٢)

أخرجه البخاري في: ٦٧- كتاب النكاح: ٣٢- باب نهى رسول الله ﷺ عن نكاح المتعة آخرا.

كَلَّمُ ﴿ كَالَّهُ عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ وَلِيْكَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءَ يَوْمَ خَيْبَرَ ، [وَعَنْ أَكُلِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ] (١).

<sup>(</sup>۱) قوله: (نتزوج المرأة) بدلها في "صحيح مسلم" (۱۰۲۲/۲): (ننكح المرأة) وكذا في البخاري رقم (۵۰۷۵).

<sup>(</sup>٢) لفظ الحديثين عند مسلم (١٠٢٢/٢):

عن جابر بن عبدالله وسلمة بن الأكوع قال: خرج علينا منادي رسول الله ﷺ فقال: "إن رسول الله ﷺ أثانا رسول الله ﷺ أثانا وفي رواية: "أن رسول الله ﷺ أثانا فأذن لنا في المتعة».

<sup>(</sup>٣) في المطبوع ( ٣١ ) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٠٢٨/٢): "وعن أكل لحوم الحمر الإنسية".

قال الحافظ في "الفتح" (٧/ ٥٥١): (قوله: «عن متعتة النساء يوم خيبر، وعن أكل الحمر الإنسية»، وفي رواية أبي ذر عن السرخسي والمستملي: «حمر الإنسية» بغير ألف ولام في (الحمر)، قيل: إن في الحديث تقديمًا وتأخيرًا، والصواب: «نهى يوم خيبر على كذا قال ولعلها عن لحوم الحمر الإنسية وعن متعة النساء») اه.

१११

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: [٣٩] (١) - باب غزوة خيبر.

# (٤) (٢) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح

﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا يُجْمَعُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمُرْأَةِ وَخَالَتِهَا ﴾. (٣)

أخرجه البخاري في: ٦٧- كتاب النكاح: [٢٨](١)- باب لا تنكح المرأة على عمتها.

# (٥)(٥) باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته

ا ٩ ٨ -حديث ابْنُ عَبَّاسِ وَلِيَّتِهَا، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّاتِهِ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. أخرجه البخاري في: ٢٨- كتاب جزاء الصيد: ١٢- باب تزويج المحرم.

(٦)(٦) باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك

كَانَ يَقُولُ: نَهِى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَبِيعَ ﴿ مُلَوْعُهُ وَلِلْقَيْفِ . كَانَ يَقُولُ: نَهِى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَبِيعَ بَعْضِ، وَلاَ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ [حَتَّى يَتُرُكَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ [حَتَّى يَتُرُكَ

<sup>(</sup>١) في المطبوع (٣٨) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (٣) والصواب ما أثبتناه.

 <sup>(</sup>۳) زادا في رواية لها: (فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة) كما في البخاري رقم (٥١١٠)، ومسلم (٢/ ١٠٢٩).
 وقائل هذه العبارة هو الزهري كما في "صحيح مسلم". قال ابن شهاب فذكره.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع (٢٧) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٥) في المطبوع (٤) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٦) في المطبوع (٥) والصواب ما أثبتناه.

الخَاطِث قَبْلُهُ](١) أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الخَاطِبُ.

أخرجه البخاري في: ٦٧- كتاب النكاح: ٤٦ (٢)- باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع.

## $(\vee)^{(m)}$ باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه

﴿ ٨ ﴿ ٨ حديث ابْن عُمَرَ وَلِيْكِمِا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهي عَن الشُّغَارِ. (ئُ والشُّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ [الآخَرُ](٥) ابْنَتَهُ، لَيْسَ بَيْنَهُمَ إَصَدَاقٌ:

أخرجه البخاري في: 77 كتاب النكاح:  $79^{(1)}$  باب الشغار.

# باب الوفاء بالشروط في النكاح $(\wedge)$

﴾ ٨ ٩ حديث عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ رَبِيْقِي، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ».

أخرجه البخاري في: ٥٤- كتاب الشروط: ٦- باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (۲/ ١٠٣٢) و (٣/ ١١٥٤).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (٤٥) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع (٦) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) قط عليه الواو أي: (والشغار) كما في الأصل.

<sup>(</sup>o) قوله: (الآخر) ليست في "صحيح مسلم". انظر (٢/ ١٠٣٤).

<sup>(</sup>٦) في المطبوع (٢٧) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٧) في المطبوع (٧) والصواب ما أثبتناه.

# (٩)(١) باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت

 ٥ ٩ ٨ -حديث أبي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلِيْ، قَالَ: «لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ».

أخرجه البخاري في: ٦٧- كتاب النكاح: [٤٢] ماب لا يُنْكِح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها.

٨ ٩ ٦ حديث عَائِشَةَ وَلِيْنِهَا، قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ يُسْتَأْمَرُ قُلْتُ: فَإِنَّ البِكْرَ تُسْتَأْمَرُ فَتَسْتَحِي النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، فَتَسْكُتُ، قَالَ: «سُكَاتُهَا إِذْنُهَا». (٣)

أخرجه البخاري في: ٨٩- كتاب الإكراه: ٣- باب لا يجوز نكاح المكره.

# (١٠)(١) باب تزويج الأب البكر الصغيرة

٨ ٩ ٧ حديث عَائِشَةَ ﴿ فِيْشِهِا ، قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ ﷺ ، وَأَنَا بِنْتُ

<sup>(</sup>١) في المطبوع ( ٨ ) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (٤١) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) لفظ مسلم (٢/١٠٣٧): (عن عائشة قالت: سألت رسول الله ﷺ عن الجارية يُنكِحها أهلها أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله ﷺ: «نعم تستأمر» فقالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحي، فقال رسول الله ﷺ: «فذلك إذنها إذا هي سكتت»).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع ( ٩ ) والصواب ما أثبتناه.

سِتٌ سِنِينَ، فَقَدِمْنَا المَدِينَةَ، [فَنَرَلْنَا فِي بَنِي الحارِثِ بِنِ خَزْرَجٍ] ('')، [فَوُعِكْتُ فَتَمَرَّقَ شَعَرِي، فَوَفَى جُمَيْمَةَ،] ('') فَأَتَنْنِي [أُمِّي،] ('') أُمُّ رُومَانَ، وَإِنِّي لَفِي أُرْجُوحَةِ، وَمَعِي صَوَاحِبُ لِي، فَصَرَخَتْ بِي فَأَتَيْتُهَا لاَ أَدْرِي مَا تُرِيد لِيهِ فَأَخَذَتْ بِيدِي حَتَّى أَوْقَفَتْنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ، [وَإِنِّي لأَنْهُجُ حَتَّى سَكَنَ بِيهِ؛ فَأَخَذَتْ بِيدِي حَتَّى أُوقَفَتْنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ، [وَإِنِّي لأَنْهُجُ حَتَّى سَكَنَ بِيهِ فَأَخَذَتْ بِيدِي حَتَّى أَوْقَفَتْنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ، [وَإِنِي لأَنْهُجُ حَتَّى سَكَنَ بِيهِ وَجُهِي وَرَأْسِي،] أَمُّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجُهِي وَرَأْسِي،] أَمُّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاء فَمَسَحَتْ بِهِ وَجُهِي وَرَأْسِي،] أَمُّ الْخَيْرِ بَعْضُ نَفَسِي، ثُمُّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ الأَنْصَارِ [فِي البَيْتِ] ('')، فَقُلْنَ: عَلَى الخَيْرِ وَالبَرَكَةِ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ؛ فَأَسْلَمَتْنِي إلَيْهِنَّ، [فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي] ('')، فَلَمْ يَرُعْنِي وَالبَرَكَةِ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ؛ فَأَسْلَمَتْنِي إلَيْهِنَّ، [فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي] ('')، فَلَمْ يَرُعْنِي إلاَّ رَسُولُ اللهِ عَيَلِيْهِ صُحَى، فَأَسْلَمَتْنِي إلَيْهِ، [وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ] (''). أَخْرجه البخاري في: ٣٠ كتاب مناقب الأنصار: ٤٤ باب تزويج النبي ﷺ عائشة.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢/ ١٠٣٨).

<sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۱۰۳۸/۲): (فوعكت شهرًا فوفي شعرى جميمة).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١٠٣٨-١٠٣٩).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٠٣٨/٢): (فقلت: هه هه حتى ذهب نفسي).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢/ ١٠٣٨-١٠٣٩).

<sup>(</sup>٦) نما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ١٠٣٨): (فغسلن رأسي وأصلحنني).

<sup>(</sup>۷) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم" في هذه الرواية، لكن في رواية أخرى وهي: «أن رسول الله ﷺ تزوجها وهي بنت ست سنين، وبنى يها وهي بنت تسع (۲/ ۱۰۳۹)، وكذا في "صحيح البخارى" (۱۳۲۶).

(۱۳) باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا يححف به

٨٩٨ حديث سَهْلِ بنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ. أَنَّ امْرَأَةٌ جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ؛ فَلَيَّا رَأْتِ المَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْض فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ. فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ؛ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا. فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟» فَقَالَ: لاً ، وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا» فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ؛ فَقَالَ؛ لأَ، وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، مَا وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ: «انْظُرْ [وَلَوْ خَاتَمَا]'`` مِنْ حَدِيدٍ» فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لاَ، وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، وَلاَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلكِنْ هذَا إِزَارِي (قَالَ سَهْلٌ مَالَهُ رِدَاءٌ) فَلَهَا نِصْفُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ؟ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ " فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ عَجْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ، فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُولِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ، فَلَمَّا جَاءَ، قَالَ: « مَاذَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ؟ » قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا وَسُورَة كَذَا؟ عَدَّهَا، قَالَ: «أَتَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «اذْهَبْ فَقَدْ

<sup>(</sup>۱) في المطبوع ( ۱۲ ) والصواب ما أثبتناه. ·

<sup>(</sup>٢) قوله: «ولو خاتمًا» بدلها في "صحيح مسلم" (٢/ ١٠٤١): «ولو خاتم».

قال النووي: (أي ولو حضر خاتم، وفي بعض نسخ مسلم خاتمًا) اهـ. من «شرح مسلم» (٢١٢/٩) بتصرف.

## [مَلَّكْتُكَهَا] (١) بِهَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ».

أخرجه البخاري في: ٦٧- كتاب النكاح: [٥٧] (٢)- باب كيف يدعى للمتزوج.

## (١٤) " باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها

• • • - حديث أنس. أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، غَزَا خَيْبَرَ، فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلاَةَ الغَدَاةِ بِغَلَسٍ، فَرَكِبَ نَبِيُ اللهِ ﷺ، وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ، وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ، فَأَجْرَى نَبِيُ اللهِ ﷺ فِي زُقَاقٍ خَيْبَرَ، وَأَنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ، فَأَجْرَى نَبِيُ اللهِ ﷺ فِي زُقَاقٍ خَيْبَرَ، وَأَنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَهِ حَتَّى إِنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ فَخِذَهِ حَتَّى إِنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ فَخِذِهِ بَتِي اللهِ ﷺ اللهِ عَلَيْ ، وَلَمَ القَوْرَ القَرْيَةَ قَالَ: «اللهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا فَخِذِ نَبِي اللهِ ﷺ وَفَرْمَ فَسَاءَ صَبَاحُ المَّذَرِينَ ». قَالَهَا ثَلاَثًا قَالَ: وَخَرَجَ القَوْمُ إِلَى نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَرِينَ ». قَالَهَا ثَلاَثًا قَالَ: وَخَرَجَ القَوْمُ إِلَى فَلْ إِلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى الل

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٠٤١/٢): «مُلِكتها»، لكن نقل النووي أنه في بعض النسخ كرواية البخاري بكافين: «ملكتكها».

تنبيه: وفي رواية لهما: «فقد زوجتكها» كما في البخاري رقم (٥١٣٢)، ومسلم (٢/ ١٠٤١).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (٥٦) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع ( ١٣ ) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ١٠٤٤): (وانحسر الإزار).

أَعْبَالِهِمْ (")، فَقَالُوا: مُحَمَّدٌ (" وَالحَمِيسُ [(يَعْنِي الجَيْشِ)] ". قَالَ: فَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً، فَجُمِعَ السَّبِيْ، فَجَاءَ دِحْيَةٌ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَعْطِنِي جَارِيَةً مِنَ السَّبِي، قَالَ: «اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً» فَأَخَذَ صَفِيَّةً بِنْتَ حُيِّ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفِيَّةً بِنْتَ حُيِّ، سَيِّدَةً قُرَيْظَةَ النَّبِيِّ وَالنَّقِيرِ؟ لاَ تَصْلُحُ إِلاَّ لَكَ. قَالَ: «ادْعُوهُ بِهَا» فَجَاءَ بِهَا؛ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِي عَلَيْهُا النَّبِي عَلَيْهُا النَّبِي عَلَيْهُا النَّبِي عَلَيْهُا النَّبِي عَلَيْهُا النَّبِي عَلَيْهُا النَّبِي عَنْرَهَا» قَالَ: فَقَالَ لَهُ فَابِتٌ: يَا أَبَا حَمْزَةَ مَا أَصْدَقَهَا؟ قَالَ: نَفْسَهَا، أَعْتَقَهَا النَّبِي وَتَرَوَّجَهَا. فَقَالَ لَهُ فَابِتٌ: يَا أَبَا حَمْزَةَ مَا أَصْدَقَهَا؟ قَالَ: نَفْسَهَا، أَعْتَقَهَا النَّبِي وَيَكُو وَتَزَوَّجَهَا، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَزَةًا لَهُ أُمُ سُلَيْمٍ، فَأَهْدَتُهَا لَهُ مِنَ وَتَزَوَّجَهَا، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَزَةًا لَهُ أُمُ سُلَيْمٍ، فَأَهْدَتُهَا لَهُ مِن وَتَزَوَّجَهَا، حَتَى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَزَةًا لَهُ أُمُ سُلَيْمٍ، فَأَهْدَتُهَا لَهُ مِن وَتَزَوَّجَهَا، حَتَى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَزَةًا لَهُ أُمُ سُلَيْمٍ، فَأَهْدَتُهَا لَهُ مِن وَتَهَا لَلَهُ مُن كَانَ عِنْدَهُ شَيْعٍ فِي السَّمْ وَبَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالسَّمْنِ [(قَالَ السَّويقَ)] فَقَالَ: فَحَاسُوا حَيْسًا، فَكَانَتُ وَلِيمَةَ وَسُولِ وَبَعَلَ اللَّهِ عَيْشًا، فَكَانَتُ وَلِيمَةً وَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَيْسُهُ فَذُ ذَكَرَ السَّويقَ) ] فَكَانَتُ وَلِيمَةً وَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

أخرجه البخاري في: ٨- كتاب الصلاة: ١٢- باب ما يذكر في الفخذ.

ا • ٩ - حديث أبِي مُوسى وَلِيُّنِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ

<sup>(</sup>۱) وفي رواية لهما: (فخرجوا بمكاتلهم ومساحيهم - وفي مسلم ومرورهم قالوا: محمد والله محمد والله محمد والخميس) كما في البخاري رقم (٦١٠)، ومسلم (٢/ ١٠٤٥). والمرور: هي المساحي كما في شرح النووي (٢/٣/٩).

<sup>(</sup>٢) في رواية لهما: (قال عبدالعزيز: وقال بعض أصحابنا: محمد والخميس) كذا في مسلم (١٠٤٤/٢) هذه الآية، وكذا في البخاري في نفس مرجع المصنف رقم (٣٧١)، وفيها ذكره الحافظ في الشرح كها ذكر، المصنف اهـ.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢/ ١٠٤٤).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢/ ١٠٤٤).

كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَعَالَهَا فَأَحْسَنَ إِلَيْهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا، وَتَزَوَّجَهَا، كَانَ لَهُ أَجْرَانِ». (١)

أخرجه البخاري في: ٤٩- كتاب العتق: ١٤- باب فضل من أدب جاريته وعلمها.

# (١٥) باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس

٢ • ٩ - حديث أنس، قَالَ: ما أَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ، عَلَى شَيْء مِنْ نِسَائِهِ
 مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ.

أخرجه البخاري في: ٦٧- كتاب النكاح: [٦٩] (٢) باب الوليمة ولو بشاة.

٣٠٩ حديث أنس بن مالك ولين قال: لمّا تزوّج رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَيْنَهِ، قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ زَيْنَبَ ابْنَةَ جَحْشِ، دَعَا القَوْمَ فَطَعِمُوا، ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ، [وَإِذَا هُوَ] كَانَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ، فَلَمْ يَقُومُوا، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَامَ؛ فَلَمَّا قَامَ، قَامَ هُوَ] مَنْ قَامَ، وَقَعَدَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ، فَجَاءَ النّبِيُ عَيَيْهِ، لِيَدْخُلَ، فَإِذَا القَوْمُ جُلُوسٌ؛ مَنْ قَامَ، وَقَعَدَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ، فَجَاءَ النّبِيُ عَيَيْهُ ، لِيَدْخُلَ، فَإِذَا القَوْمُ جُلُوسٌ؛ مُنْ قَامُوا، [فَانْطَلَقُوا؛ فَجِئْتُ فَأَخْبَرْتُ النّبِي عَيَيْهُ أَنّهُمْ قَدِ انْطَلَقُوا؛

<sup>(</sup>١) لفظ الحديث عند مسلم في هذا الموضع (٢/١٠٤٥): (عن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ: « في الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها له أجران».

<sup>(</sup>٢)في المطبوع ( ١٤ ) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع (٦٨) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٠٥٠/٢): «فأخذ» وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٦٢٧١).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٠٥٠/٢): (فانطلقوا).

فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ، فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ، فَأَلْقَى الحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ؛ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بِيُوتَ ٱلنَّبِيِّ ﴾ [الأحزاب: ٥٣] [الآية.](١)

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ٣٣- سورة الأحزاب: ٨- باب قوله ﴿ لَا نَدْخُلُواْ بَيُوتَ ٱلنَّبِيِّ ﴾ الآية.

كَعْبِ يَسْأَلُنِي عَنْهُ؛ أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشِ، وَكَانَ تَزَوَّجَهَا بِالْمِينَةِ، فَدَعَا النَّاسَ لِلطَّعَامِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَجَلَسَ مَعَهُ رِجَالٌ، بَعْدَ مَا قَامَ الْقَوْمُ، حَتَّى قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَمَشِي وَمَشَيْتُ مَعَهُ، حَتَّى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ، ثُمَّ ظَنَّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا، فَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ جُلُوسٌ مَكَانَهُمْ؛ فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ [مَعَهُ](٢) الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ [بَابَ] (٢٠ حُجْرَةِ عَائِشَةَ؛ فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ [مَعَهُ] (١٠)، فَإِذَا هُمْ قَدْ قَامُوا؛ فَضَرَبَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ سِثْرًا، وَأُنْزِلَ الحِجَابُ.

أخرجه البخاري في: ٧٠- كتاب الأطعمة: ٥٩- باب قول الله تعالى ﴿ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُوا ﴾.

بِجَنَبَاتِ أُمِّ سُلَيْم، دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَلَّمَ عَلَيْهَا. ثُمَّ قَالَ: كَانَ النَّبِي عَيْكُ ،

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٠٥٠/٢): (إلى قوله: ﴿ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اَشِّهِ عَظِيمًا ﴾) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٦٢٧١).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢/ ١٠٥٠).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢/ ١٠٥٠).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢/ ١٠٥٠).

عَرُوسًا بِزَيْنَبَ، فَقَالَتْ لِي أُمُّ سُلَيْم: لَوْ أَهْدَيْنَا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، هَدِيَّةً! فَقُلْتُ لَهَا: افْعَلِي. فَعَمَدَتْ إِلَى تَمْرٍ وَسَمْنِ وَأَقِطٍ، فَاتَّخَذَتْ حَيْسَةً فِي بُرْمَةٍ، فَأَرْسَلَتْ بِهَا مَعِي إِلَيْهِ؛ فَانْطَلَقْتُ بِهَا إِلَيْهِ. فَقَالَ لِي: «ضَعْهَا» ثُمَّ أَمَرَنِي، فَقَالَ: «ادْعُ لِي رِجَالاً» سَمَّاهُمْ «وَادْعُ لِي مَنْ لَقِيتَ» قَالَ: فَفَعَلْتُ الَّذِي أَمَرَنِي، فَرَجَعْتُ فَإِذَا البَيْتُ غَاصٌ بِأَهْلِهِ. فَرَأَيْتُ النَّبِّيَّ ﷺ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى تِلْكَ الْحَيْسَةِ، وَتَكَلَّمَ بِهَا مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ جَعَلَ يَدْعُو عَشَرَةً عَشَرَةً يَأْكُلُونَ مِنْهُ، وَيَقُولُ لَهُمُ: «اذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، وَلْيَأْكُلْ كُلُّ رَجُلِ مِمَّا يَلِيهِ» قَالَ: حَتَّى تَصَدَّعُوا كُلُّهُمْ عَنْهَا فَخَرَجَ مِنْهُمْ مَنْ خَرَجَ، وَبَقِيَ نَفَرٌ يَتَحَدَّثُونَ. قَالَ: وَجَعَلْتُ أَغْتَمُ. ثُمَّ خَرَجَ النَّبِي عَلَيْ خَوْ الحُجُرَاتِ، وَخَرَجْتُ فِي إِثْرِهِ، فَقُلْت: إِنَّهُمْ قَدْ ذَهَبُوا؛ فَرَجَعَ فَدَخَلَ البَيْتَ، وَأَرْخَى السِّتْرَ، وَإِنِّي لَفِي الحُجْرَةِ وَهُوَ يَقُولُ: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَنْهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَٱدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَتَّنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحْي. مِنكُمْ وَأَلْلَهُ لَا يَسْتَحْيِء مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾ [الأحزاب: ٥٣].

قَالَ أَنَسٌ: إِنَّهُ خَدَمَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَشْرَ سِنِينَ. (١)

أخرجه البخاري في: 77 كتاب النكاح:  $70^{(1)}$  باب الهدية للعروس.

<sup>(</sup>۱) هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم مغاير له مع زيادات هذا الحديث ليست عند مسلم. وأيضًا الحديث معلق عند البخاري برقم (٥١٦٣) قال رَمَاقَتُه:

<sup>(</sup>وقال إبراهيم عن أبي عثبان -واسمه الجعد- عن أنس بن مالك قال: مر بنا في مسجد بني رفاعة فسمعته يقول كان النبي عليه فلكره).

انظر "تغليق التعليق" (٤/ ٢٠٠-٤٢١) و"الفتح" (٩/ ١٣٥).

### (١٦) (٢) باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ إِلَى اللَّهِ عَالِيهِ ﴾ قَالَ: ( ﴿ إِذَا دُعِى أَحَدُكُمْ إِلَى الوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا ﴾. (٣)

أخرجه البخاري في: ٦٧- كتاب النكاح: [٧٢] - باب حق إجابة الوليمة والدعوة.

الوَلِيمَةِ، يُدْعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ وَ إِيْثُنَاءُ، اللَّهُ وَمَنْ تَرَكَ] الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى الوَلِيمَةِ، يُدْعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ وَ [يُتُرَكُ الفُقَرَاءُ، وَمَنْ تَرَكَ] الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ ﷺ.

أخرجه البخاري في: ٦٧- كتاب النكاح: [٧٣] الله عن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله.

<sup>=(</sup>١) في المطبوع ( ٦٤ ) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع ( ١٥ ) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) وفي رواية لهما: (عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها». قال –القائل نافع الراوي عن ابن عمر–: (كان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم) كما في البخاري رقم (٥١٧٩)، ومسلم (١٠٥٣/٢).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع (٧١) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٠٥٤/٢): (يترك المساكين، فن لم يأت). تنبيه: قال الحافظ في "الفتح" (١٥٣/٩): (وأول هذا الحديث موقوف، ولكن آخره يقتضي رفعه) اه.

ولفظ مسلم في أول الحديث هذا: «بئس الطعام» فذكره لكن ورد مرفوعًا في "صحيح مسلم" (٢/ ١٠٥٥) عن أبي هريرة أن النبي للله قال: «أشر الطعام طعام الوليمة بمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله».

<sup>(</sup>٦) في المطبوع (٧٢) والصواب ما أثبتناه.

# (١٧) باب لا تحل المطلقة ثلاثًا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها

٨ • ٩ - حديث عَائِشَةَ وَلِيْسَا، قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ النَّبِيِّ عَلِيْةٍ، فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقنِي، فَأَبَتَ طَلاَقِي أَنْ فَتَرَوَّجْتُ النَّبِي عَلِيْةٍ، فَقَالَ: «أَتُرِيدِينَ أَنْ عَبْدَ الرَّمْنِ بنَ الزَّبِيرِ، إِنَّا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ النَّوْبِ أَنَّ، فَقَالَ: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةً؟ لاَ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ » وَأَبُو بَكْرِ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةً؟ لاَ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ » وَأَبُو بَكْرِ جَعِي إِلَى رِفَاعَةً؟ لاَ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ » وَأَبُو بَكْرِ جَعِي إِلَى رِفَاعَةً؟ لاَ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ » وَأَبُو بَكْرِ جَالِسٌ عِنْدَهُ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بنِ العَاصِ بِالبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤذَنَ لَهُ. جَالِسٌ عِنْدَهُ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بنِ العَاصِ بِالبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤذَنَ لَهُ. فَقَالَ: يَا أَبَا بَكُرٍ أَلاَ تَسْمَعُ إِلَى هذِهِ، مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ النَّبِي يَتَظِرُ أَنْ يُؤذَنَ لَهُ.

أخرجه البخاري في: ٥٢- كتاب الشهادات: ٣- باب شهادة المختبي.

٩ • ٩ -حديث عَائِشَة، أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَتُهُ ثَلاَثًا، فَتَزَوَّجَتْ، فَطَلَّقَ؛ فَسُئِلَ النَّبِيُّ عَلَیْتُهُ اللَّوْلِ؟ قَالَ: «لاً، حَتَّ یَذُوقَ عُسَیْلَتَهَا کَهَا فَطَلَّقَ؛ فَسُئِلَ النَّبِیُ ﷺ، أَتَحِلُ لِلأَوَّلِ؟ قَالَ: «لاً، حَتَّى یَذُوقَ عُسَیْلَتَهَا کَهَا فَطَلَّقَ؛ فَسُئِلَ النَّبِی عَلَیْهُ عُسَیْلَتَهَا کَها فَطَلَّقَ؛ فَسُئِلَ النَّبِی عَلَیْهُ اللَّوْلُ».

أخرجه البخاري في: ٦٨- كتاب الطلاق: ٤- باب من أجاز طلاق الثلاث.

<sup>(</sup>١) في المطبوع (١٦) والصواب ما أثبتناه.

 <sup>(</sup>۲) وفي رواية لهما: (أنها قالت: يا رسول الله إنها كانت عند -وفي مسلم تحت- رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات) كما في البخاري رقم (۲۰۸٤)، ومسلم (۲/۲۰۱).

<sup>(</sup>٣) زادا في رواية لها: (وأخذت هدبة من جلبابها) كما في البخاري برتم (٥٧٩٢)، ومسلم (٢/١٠٥٦). وزاد مسلم: (فتبسم) في لفظ البخاري: «فلا والله ما يزيد رسول الله ﷺ على التبسم».

#### (١٨)(١) باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع

﴿ ﴿ ﴾ -حديث ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ وَيَلِيُّ: «أَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَقُولُ حِينَ يَأْتِي أَهْلَهُ بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنَّبْنِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَان مَا رَزَقْتَنَا؛ ثُمَّ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا فِي ذلِكَ، أَوْ قُضِيَ وَلَدٌ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا». (٢)

أخرجه البخاري في: ٦٧- كتاب النكاح:  $(٦٧]^{(7)}$ - باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله.

# (۱۹) باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر

﴿ ﴿ ﴾ -حديث جَابِرِ وَاللَّهُ ، قَالَ: كَانَتِ اليَهُودُ تَقُولُ: [إِذَا جَامَعَهَا مِنْ وَرَائِهَا جَاءَ الوَلَدُ أَحُولَ.] فَنَزَلَتْ ﴿ نِسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَى اللَّهُ وَرَائِهَا جَرْثُكُمْ أَنَى اللَّهُ وَرَائِهَا جَرَاثُكُمْ أَنَى اللَّهُ وَرَائِهَا جَاءَ الوَلَدُ أَحُولَ.] فَنَزَلَتْ ﴿ نِسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَى اللَّهُ وَرَائِهَا جَاءَ الوَلَدُ أَحُولَ.] فَنَزَلَتْ ﴿ نِسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَائِهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: باسم الله اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينها ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدًا»).

وكذا أخرجه البخاري رقم (٦٣٨٨) بحروفه فكان يلزمه أن يكتب هذا الحديث.

<sup>(</sup>١) في المطبوع ( ١٧ ) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) لفظ هذا الحديث عند مسلم (١٠٥٨/٢) كالتالي:

<sup>(</sup>٣) في المطبوع (٦٦) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع ( ١٨ ) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ١٠٥٨): «إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول» وفي لفظ: «ثم حملت كان الولد أحول».

أخرجه البخاري في: ٦٥ (١) - كتاب التفسير: ٢- سورة البقرة: ٣٩ باب ﴿ نِسَآ وُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ ﴾ الآية.

## (۲۰) باب تحريم امتناعها من فراش زوجها

النَّبِي عَلَيْهُ: «إِذَا بَاتَتِ المَرْأَةُ عَالَ: قَالَ النَّبِي عَلَيْهُ: «إِذَا بَاتَتِ المَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا المَلاَئِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ».

أخرجه البخاري في: ٦٧- كتاب النكاح:  $[\Lambda 7]^{(3)}$ - باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها.

## (۲۲)(۵) باب حكم العزل

وَ عَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبِي الْعَرَبِ، فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ، فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ، وَاشْتَدَتْ عَلَيْنَا العُزْبَةُ، وَأَحْبَبْنَا العَزْلَ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ؛ وَقُلْنَا: نَعْزِلُ وَاشْتَدَتْ عَلَيْنَا العُزْبَةُ، وَأَحْبَبْنَا العَزْلَ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ؛ وَقُلْنَا: نَعْزِلُ وَاشْتَدَتْ عَلَيْنَا العُزْبَة بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ؟ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ؛ فَقَالَ: «مَا وَرَسُولُ اللهِ عَيْنَةً بِينَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ إِلاَّ وَهِي كَائِنَةٌ ». (١) عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا، مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ إِلاَّ وَهِي كَائِنَةٌ ». (١)

<sup>(</sup>١) في المطبوع ( ٢٥ ) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع ( ١٩ ) والصواب ما أثبتناه.

 <sup>(</sup>٣) وفي رواية لها: "إذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فأبت -وفي مسلم فلم تأت- فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح». كما في البخاري رقم (٣٢٣٧)، ومسلم (٢/ ١٠٦٠).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع (٨٥) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٥) في المطبوع ( ٢١ ) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٦) هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم مغاير. انظر "صحيح مسلم" (٢/ ١٠٦١-١٠٦٤).

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: ٣٣(١)- باب غزوة بني المصطلق.

كَ ا ﴾ حديث أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ. قَالَ: أَصَبْنَا سَبْيًا فَكُنَّا نَعْزِلُ؛ فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَوَ إِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ؟» قَالَهَا ثَلاَثًا «مَا مِنْ نَسْمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ إِلاَّ هِيَ كَائِنَةٌ».

أخرجه البخاري في: ٦٧- كتاب النكاح: [٩٧] (٢)- باب العزل.

٥ ١ ٩ -حديث جَابِرٍ وَلِيْقِيهِ، قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ.

أخرجه البخاري في: ٦٧- كتاب النكاح: [٩٧] باب العزل.

<sup>. (</sup>١) في المطبوع ( ٣٢ ) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (٩٦) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) وفي رواية لهما: (كنا نعزل على عهد رسول الله ﷺ) كما في البخاري رقم (٥٢٠٧)، ومسلم (٢/ ١٠٦٥).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع (٩٦) والصواب ما أثبتناه.

حب لاترجي لاهجَنَّريُ لاسكتر لاميِّرُدُ لاينزدوكر\_\_

#### ١٧ - كتاب الرضاع

(۹۳۵–۹۲۶) حدیث

#### (١) باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة

كَانَ عِنْدَهَا، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلِ يَسْتَأْذِنَ فِي بَيْتِ حَفْصَةً. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ يَا بَرْسُولَ اللهِ! [أُرَاهُ فُلاَنًا (لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ) فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! [أُرَاهُ فُلاَنًا (لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ) فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ!] (٢٠ هذَا رَجُلُ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ أُرَاهُ فُلاَنَ ﴾ (لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ). فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَوْ كَانَ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ أُرَاهُ فُلاَنُ ﴾ (لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ). فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَوْ كَانَ فُلاَنٌ حَيًّا (لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ) ذَخَلَ عَلَيْ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ: ﴿ فَلَانٌ حَيًّا (لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ) ذَخَلَ عَلَيْ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ فَكَانَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ أَوْلُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَى مِنَ الولاَوَةِ ﴾ .

أخرجه البخاري في: ٥٢- كتاب الشهادات: ٧- باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض.

#### (٢) باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل

٧ ١ ٩ -حديث عَائِشَةَ، قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي القُعَيْسِ

<sup>(</sup>١) هذه أرقام أحاديث الكتاب -أي: كتاب الرضاع- ولم يذكر المصنف أرقام الأحاديث في الكتب المتقدمة وإنما ذكرها من كتاب الرضاع وما بعد. فتنبه.

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (۱۰۲۸/۲)، وقد أخرجه البخاري رقم (۳۱۰۵) و
 (٥٠٩٩) بدونها وهي تغيّر في المعنى.

بَعْدَمَا أُنْزِلَ الحِجَابُ، فَقُلْتُ: لاَ آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ فِيهِ النَّيَّ ﷺ، فَإِنَّ أَخَاهُ أَبَا القُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي القُعَيْسِ. فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِّي ﷺ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي القُعَيْس اسْتَأْذَنَ فَأَيْثُ أَنْ آذَنَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: [«وَمَا مَنَعَكِ أَنْ تَأْذَنِينَ؟](١) عَمُّكِ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي القُعَيْسِ. فَقَالَ: «ائْذَنِي لَهُ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ».<sup>(٢)</sup>

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ٣٣- سورة الأحزاب: ٩- باب قوله ﴿ إِن نُبْدُواْ شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ ﴾.

٨ ١ ٩ -حديث عَائِشَةَ وَلِيَّنِها، قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ عَلَىً أَفْلَحُ فَلَمْ آذَنْ لَهُ. فَقَالَ: أَتَحْتَجِبِينَ مِنِّي وَأَنَا عَمُّكِ؟ فَقُلْتُ: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي بِلَبَنِ أَخِي. فَقَالَتْ: سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «صَدَقَ أَفْلَحُ، ائْذَنِي لَهُ». (٣)

أخرجه البخاري في: ٥٢- كتاب الشهادات: ٧- باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ١٠٦٩): «ائذني له» اهـ.

وفي رواية لها: «فلها جاء رسول الله ﷺ أخبرته بالذي صنعت، فأمرني أن آذن له» كما في البخاري رقم (٥١٠٣)، ومسلم (٢/ ١٠٦٩). اه.

<sup>(</sup>٢) وزادا في رواية لهما: (قال عروة –الراوي عن عائشة–: فلذلك كأنت عائشة تقول: حَرِّموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب). كما في البخاري رقم (٤٧٩٦) ومسلم (٢/ ١٠٦٩).

<sup>(</sup>٣) ليس هذا الحديث في "صحيح مسلم" إلا ما تقدم من ألفاظه في الحديث المتقدم إلا قوله: (أرضعتك امرأة أخي) ففي مسلم (٢/ ١٠٧١)، وكذا قوله: (أنا عمك).

وقوله: (أتحتجبي مني) في "صحيح مسلم" (٢/ ١٠٧٠): (فحجبته).

#### (٣) باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة

٩ ١ ٩ -حديث ابْنِ عَبَّاسٍ وَلِيَّكُ ، قَالَ: [قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ، فِي بِنْتِ مَرْزَةَ:](١) ﴿ لاَ تَحِلُ لِي ، يَحُرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحُرُمُ مِنَ النَّسَبِ، هِيَ بِنْتُ أَخِى مِنَ الرَّضَاعَةِ ».

أخرجه البخاري في: ٥٢- كتاب الشهادات: ٧- باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض.

#### (٤) باب تحريم الربيبة وأخت المرأة

• ٢ ٩ حديث أُمِّ حَبِيبَةَ. قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ لَكَ فِي بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ؟ قَالَ: «فَأَفْعَلُ مَاذَا؟» قُلْتُ: تَنْكِحُ (٢)؛ قَالَ: «أَتُحِبِّينَ؟» قُلْتُ: لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، [وَأَحَبُ مَنْ شَرَكَنِي فِيكَ أُخْتِي] (٣). قَالَ: «إنَّهَا لاَ تَحُلُ لِي» قُلْتُ: بَلَغَنِي أَنَّكَ غَنْطُبُ (٤). قَالَ: «ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ١٠٧١): (أنَّ النبي ﷺ أريد على ابنة حمزة، فقال).

<sup>(</sup>٢) وفي رواية لهما: (قالت: يا رسول الله ﷺ انكح أختي...) كما في البخاري رقم (٥١٠١) ومسلم (١٠٧٣/٢).

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٠٧٢/٢): (وأحب من شركني في الخير أختي). وكذا في البخاري رقم (٥٣٧٢).

وفي رواية لمسلم (٢/١٠٧٣): (وأحب من شركني في خير أختي) وكذا في البخاري رقم (٥١٠٧).

قال الحافظ في "الفتح" (٩/ ٤٦) في قوله: (في خير) بالتنكير إنه للأكثر، والمراذ: أي خير كان، وقوله: (في الخير) المراد به صحبة النبي ﷺ، وقوله: (فيك) التي عند البخاري المراد ذات النبي المراد بتصرف.

 <sup>(</sup>٤) وفي رواية لها: (إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة) كما في البخاري رقم (٥١٠٧).
 ومسلم (٢/ ٢٧٣/٢).

قَالَ: «لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي مَا حَلَّتْ لِي، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُويْبَةُ، فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَى بَنَاتِكُنَّ وَلاَ أَخَوَاتِكُنَّ ».

أخرجه البخاري في: ٦٧- كتاب النكاح: [٢٦](١)- باب ﴿ وَرَبَكَيْبُكُمُ ٱلَّتِي في حُجُورِكُم ﴾.

#### (٨) باب إنما الرضاعة من المجاعة

﴿ ٢ ﴾ -حديث عَائِشَةَ رَبِيْشِهِا، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ، وَعِنْدِي رَجُلٌ، [قَالَ: «يَا عَائِشَةُ مَنْ هذَا؟»](٢) قُلْتُ: أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ. قَالَ: «[يَا عَائِشَةُ انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ،] (٢) فَإِنَّهَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ».

أخرجه البخاري في: ٥٢- كتاب الشهادات: ٧- باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض.

#### (١٠) باب الولد للفراش وتوقي الشبهات

٢ ٢ ٩ -حديث عَائِشَةَ ﴿ وَلِيْنِهَا ، قَالَتْ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاص وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلاَمٍ؛ فَقَالَ سَعْدٌ: هذَا، يَا رَسُولَ اللهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ، انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هذَا أَخِي، يَا رَسُولَ اللهِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ. فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) في المطبوع (٢٥) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ١٠٧٨): «فاشتد ذلك عليه، ورأيت الغضب في وجهه» وفي البخاري برقم (٥١٠٢): «فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ١٠٧٨): (انظرْنَ أخواتكن من الرضاعة).

إِلَى شَبَهِهِ فَرَأَى شَبَهَا بَيِّنَا بِعُتْبَةَ، فَقَالَ: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ، الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَة بِنْتَ زَمْعَةَ» [فَلَمْ تَرَهُ سَوْدَةُ قَطًّ](١).

أخرجه البخاري في: ٣٤- كتاب البيوع: ١٠٠- باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه.

﴿ ٢٣ ﴿ حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «الوَلَدُ لِصَاحِبِ الفِرَاشِ». (٢)

أخرجه البخاري في: ٨٥- كتاب الفرائض: ١٨- باب الولد للفراش، حرة كانت أو أمة.

#### (١١) باب العمل بإلحاق القائف الولد

كُ ٢ ٩ حديث عَائِشَة، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مَسْرُورٌ، فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا اللَّدْلِجِيَّ دَخَلَ فَرَأَى أَسَامَةَ وَزَيْدًا، وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ غَطَّيَا رُؤوسَهُمَا، وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ».

<sup>(</sup>۱) قوله: (فلم تره سودة قط) في "صحيح مسلم" (۱/ ۱۰۸۰) بدلها: (فلم يرَ سودة قط) وكذا في "صحيح البخاري" برقم (٦٧٦٥) بلفظ: (فلم يرَ سودة بعد). والجمع أنه لم يرها ولم تره.

<sup>(</sup>۲) لفظ مسلم (۱۰۸۱/۲): «الولد للفراش والعاهر الحجر»، وكذا في "صحيح البخاري" برقم (٦٨١٨).

<sup>(</sup>٣) وفي رواية لها: (عن عائشة وَلِيَّهِا قالت: إن رسول الله ﷺ دخل علي مسرورًا تبرق أسارير وجهه فقال: «ألم تري أن مجززًا نظر آنفًا إلى زيد بن حارثه وأسامة بن زيد، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض») كما في "صحيح البخاري" رقم (٦٧٧٠) ومسلم (٢/ ١٠٨١-١٠٨٠).

وفي رواية لهما: (قالت: دخل [عليًّ] قائف والنبي ﷺ شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثه مضطجعان، فقال: «إن هذه الأقدام بعضها من بعض» قال: فَسُرَ بذلك النبي ﷺ، وأعجبه

أخرجه البخاري في: ٨٥- كتاب الفرائض: ٣١- باب القائف.

## (١٢) باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف

وَ ٢ ﴾ حديث أَنَسٍ، قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ، إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ البِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ، أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، [وَقَسَمَ؛](١) وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى البِكْرِ، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا، [ثُمَّ قَسَمَ.](١)

أخرجه البخاري في: ٦٧- كتاب النكاح: [١٠٢](٢)- باب إذا تزوج الثيب على البكر.

## (١٣) باب القسم بين الزوجات وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها (٣)

كَ لَمُ اللَّاتِي وَهَبْنَ عَائِشَةَ وَلِيُنِهَا، قَالَتْ ('): كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللَّاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَقُولُ: أَتَهَبُ المَرْأَةُ نَفْسَهَا؟ فَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى

<sup>=</sup> فأخبر به عائشة) كما في "صحيح البخاري" رقم (٣٧٣١)، ومسلم (٢/ ١٠٨٢). إلا قولها: (عليَّ) فليس في "صحيح مسلم".

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢/ ١٠٨٤).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (١٠١) والصواب ما أثبتناه.

 <sup>(</sup>٣) ليس تحت هذا الباب حديث متفق عليه، والحديث الذي ذكره تحته هو في الباب الذي بعد هذا
 الباب.

<sup>(</sup>٤) وفي رواية لهما: (أما تستحي المرأة أن تهب نفسها لرجل، فلما نزلت: ﴿﴿ ثُرِِّي مَن نَشَآةٌ ﴾) كما في البخاري رقم (٥١١٣) ومسلم (٢/ ١٠٨٥).

تنبيه: ذكر الحافظ في "الفتح" (٩/ ٦٩) أن هذا مرسل، لأن عروة لم يدرك عائشة زمن القصة، لكن السياق يشعر بأنه حمله عن عائشة... إلخ.

﴿ تُرجِئُ ۚ مَن تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِى إِلَيْكَ مَن نَشَآءُ ۖ وَمَنِ ٱبْنَغَيْتَ مِمَّنَ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ مَن تَشَآءُ ۖ وَمَنِ ٱبْنَغَيْتَ مِمَّنَ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْلَكَ ﴾ [الأحزاب: ٥١] قُلْتُ: مَا أَرَى رَبَّكَ إِلاَّ يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ.

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ٣٣- سورة الأحزاب: ٧- باب قوله ﴿ تُرْجِى مَن تَشَاءُ مِنْهُنَ ﴾ .

#### (١٤) باب جواز هبتها نوبتها لضرتها

7 7 P \*(1)

وَ كُوْ كُوْ كُوْ كُوْ كُوْ كُوْ اَبْنِ عَبَّاسٍ. عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَنَازَةَ مَيْمُونَةَ بِسَرِفَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هذهِ زَوْجَةُ النَّبِيِّ يَكِيْلِهُ، فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلاَ تُزَعْزِعُوهَا وَلاَ تُزَلْزِلُوهَا، وَارْفُقُوا، فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ يَكِيْلِهُ تِسْعُ، كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ يَكِيْلُهُ تِسْعُ، كَانَ عَنْدَ النَّبِيِّ يَكُلِيْهِ تِسْعُ، كَانَ عَنْدَ النَّبِيِّ وَلاَ يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ.

أخرجه البخاري في: ٦٧- كتاب النكاح: ٤- باب كثرة النساء.

#### (١٥) باب استحباب نكاح ذات الدين

﴿ ٢٨ ﴾ -حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللَّهِي، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعِ: لِيَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ». أخرجه البخاري في: ٦٧- كتاب النكاح: [١٦](١)- باب الأكفاء في الدين.

<sup>(</sup>١) قوله: "ترجئ" قراءة للخمسة، انظر ُما يأتي إن شاء الله في التعليق على حديث رقم (٩٤٢).

 <sup>(</sup>۲) \* حدیث عائشة أن سودة بنت زمعة وهبت -وفي مسلم جعلت- یومها لعائشة، وكان رسول الله
 تَشِيرًا یقسم لعائشة بیومها ویوم سودة.

أخرجه البخاري في: ٦٧- كتاب النكاح: ٩٩- باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك.

#### (١٦) باب استحباب نكاح البكر

٩ ٢ ٩ - حديث جَابِرِ بنِ عَبْدِاللهِ وَ اللهِ عَالَ: تَزَوَّجْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَ: [«مَا لَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ مَا تَزَوَّجْتَ؟ ﴾ فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ ثَيبًا. فَقَالَ: [«مَا لَكَ وَلِلْعَذَارَى وَلِعَابِهَا ﴾] (٢).

قَالَ مُحَارِبٌ<sup>(٣)</sup> (أَحَدُ رِجَالِ السَّنَدِ): فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِعَمْرِو بنِ دِينَارٍ، فَقَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ جَابِرَ بنَ عَبْدِاللهِ يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ».

أخرجه البخاري في: ٦٧- كتاب النكاح: ١٠- باب تزويج الثيبات.

• ٩٣٠ حديث جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ وَلِيْنِيْ، قَالَ: هَلَكَ أَبِي وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ ، فَتَرَاتٍ ، فَتَرَوَّجْتُ امْرَأَةً ثَيْبًا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: 
«تَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ؟ » فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: «بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ » قُلْتُ: بَلْ ثَيْبًا. 
قَالَ: «فَهَلاً جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ؟ » قَالَ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنَاتٍ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَجِيبَهُنَ وَتُصْلِحُهُنَ ، فَقَالَ: «بَارَكَ الله » أَوْ يَمْلِحُهُنَ ، فَقَالَ: «بَارَكَ الله » أَوْ يَصْلِحُهُنَ ، فَقَالَ: «بَارَكَ الله » أَوْ «خَيْرًا». 
«خَيْرًا». (٤)

<sup>=(</sup>١) في المطبوع (١٥) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ١٠٨٧): «فأين أنت من العذاري ولعابها؟».

<sup>(</sup>٣) قوله: (قال محارب) لم يذكر البخاري هذا الكلام.

والذي في "صحيح مسلم" (١٠٨٧/٢): قال شعبة فذكرته لعمرو فذكره.

<sup>(</sup>٤) وفي رواية لهما: (قال: أصبت) كها في البخاري رقم (٤٠٥٢) ومسلم (١٠٨٨/٢).

أخرجه البخاري في: ٦٩- كتاب النفقات: ١٢- باب عون المرأة زوجها في ولده.

اَ ٣٦ -حديث جَابِرٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ، فَلَمَّا قَفَلْنَا تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرٍ قَطُوفٍ، فَلَحِقَنِي رَاكِبٌ مِنْ خَلْفِي (١)، فَالتَفَتُ فَإِذَا قَفَلْنَا تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرٍ قَطُوفٍ، فَلَحِقَنِي رَاكِبٌ مِنْ خَلْفِي تَا، فَالتَفَتُ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ؛ قَالَ: «مَا يُعْجِلُكَ؟» قُلْتُ: إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ. قَالَ: «فَهَلاَ جَارِيَةً تُلاعِبُهَا قَالَ: «فَهَلاَ جَارِيَةً تُلاعِبُهَا قَالَ: «فَهَلاَ جَارِيَةً تُلاعِبُهَا وَتُلاَعِبُهَا

قَالَ: فَلَيًّا قَدِمْنَا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ، فَقَالَ: «أَمْهِلُوا حَتَّى [تَدْخُلُوا] (٢) لَيْلاً » أَيْ عِشَاءً «لِكِيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ المُغِيبَةُ ».

[وَفِي هذَا الحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ: «الكَيْسَ الكَيْسَ يَا جَابِرُ» يَعْنِي الوَلَدَ] (٣). أخرجه البخاري في: ٦٧- كتاب النكاح: [١٢٢] (١) - باب طلب الولد.

﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَاللَّهِ مَا لِنَّا إِلَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى النَّبِي عَلَيْهُ فِي غَزَاةٍ وَأَعْمَا النَّبِي عَلَيْهُ النَّبِي عَلَيْهُ ، فَقَالَ: «جَابِرٌ!» فَقُلْتُ: نَعَمْ فَأَبْطَأَ بِي جَمَلِي وَأَعْمَا فَتَخَلَّفْتُ؛ فَنَزَلَ يَحْجُنُهُ قَالَ: «مَا شَأَنُكَ؟» قُلْتُ: أَبْطَأً عَلَى جَمَلِي وَأَعْمَا فَتَخَلَّفْتُ؛ فَنَزَلَ يَحْجُنُهُ قَالَ: «مَا شَأَنُكَ؟» قُلْتُ: أَبْطَأً عَلَى جَمَلِي وَأَعْمَا فَتَخَلَّفْتُ؛ فَنَزَلَ يَحْجُنُهُ

<sup>(</sup>۱) وفي رواية لهما: (فلحقني راكب من خلفي فنخس بعيري بعنزة كانت معه، فسار -وفي مسلم فانطلق- بعيري كأحسن ما أنت راء من الإبل، فالتفت فإذا أنا برسول الله ﷺ..) كما في البخاري رقم (٧٤٧ه) ومسلم (٢/ ١٠٨٨).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ١٠٨٨) و (٣/ ١٥٢٧): (ندخل).

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين في البخاري بلفظ: (قال: وحدثني الثقة أنه قال في هذا الحديث...فذكره)، ورجح الحافظ في "الفتح" أن القائل: هو هشيم.

وبدل هذه اللفظة في «صحيح مسلم» (٢/ ١٠٨٨): (قال: وقال: «إذا قدمت فالكيس الكيس»)، وعلى كل فلفظ مسلم سيأتي في الحديث برقم (٩٣٢) وهو عندهما بدون مرية.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع (١٢١) والصواب ما أثبتناه.

بِمِحْجَنِهِ ثُمَّ قَالَ: ارْكَبْ فَرَكِبْتُ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَكُفُّهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ: «تَزَوَّجْتَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «بِكْرًا أَمْ تَيَّبًا؟» قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا. قَالَ: «أَفَلاَ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ؟ » قُلْتُ: إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ وَتَمْشُطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ؛ قَالَ: «أَمَّا إِنَّكَ قَادِمٌ، فَإِذَا قَدِمْت فَالكَيْسَ الكَيْسَ». مُمَّ قَالَ: «أَتَبِيعُ جَمَلَكَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِأُوقِيَّةٍ، مُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ قَبْلِي، وَقَدِمْتُ بِالغَدَاةِ، فَجِئْنَا إِلَى المَسْجِدِ فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ المُسْجِدِ قَالَ: «آلانَ قَدِمْتَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «فَدَعْ جَمَلَكَ فَادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ؛ فَأَمَر بِلاَلاَ أَنْ يَزِنَ لَهُ أُوقِيَّةً، فَوَزَنَ لِي بِلاَلٌ فَأَرْجَحَ فِي المِيزَانِ فَانْطَلَقْتُ حَتَّى وَلَّيْتُ، فَقَالَ: «ادْعُ لِي جَابِرًا» قُلْتُ الآنَ يَرُدُّ عَلَى الجَمَلَ، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَى مِنْهُ قَالَ: «خُذْ جَمَلَكَ، وَلَكَ ثَمَنُهُ».

أخرجه البخاري في: ٣٤- كتاب البيوع: ٣٤- باب شراء الدواب والحمير.

#### (١٨) باب الوصية بالنساء

٣٣٠ -حديث أبي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: [«المَرْأَةُ كَالضِّلَعِ ، ](١) [إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا](٢) ، وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيها

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ١٠٩١): "إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة».

<sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۲/ ۱۰۹۱): "وإن ذهبت تقيمها كسرتها".

أخرجه البخاري في: ٦٧- كتاب النكاح: [٨٠](١)- باب المداراة مع النساء.

عُ عُ عُ عُ عُ عُ عُنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَالَ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ [فَلاَ يُؤْذِي جَارَهُ،] أَنَ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ [خَيْرًا] أَنَّ وَالْيَوْمِ الآخِرِ [فَلاَ يُؤْذِي جَارَهُ،] فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ [خَيْرًا] أَنَّ وَالْمَا مُنْ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَع،] فَا قَوْجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلاَهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلاَهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكُّتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا».

أخرجه البخاري في: ٦٧- كتاب النكاح: [٨١] (٥) - باب الوصاة بالنساء.

[(١٩) باب لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر](٢)

٩٣٥ حديث أبي هُرَيْرَةَ ﴿ وَالنَّبِي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: «لَوْلاَ بَنُو إِلَيْنَ اللَّحْمُ، وَلَوْلاَ حَوّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا». (٧)

أخرجه البخاري في: ٦٠- كتاب الأنبياء: ١- باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته.

<sup>(</sup>١) في المطبوع (٧٩) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۱۰۹۱/۲): "فإذا شهد أمرًا فليتكلم بخير أو ليسكت". تنبيه: قوله: (فلا يؤذي من جاره) ذكرها مسلم في كتاب الإيمان (۸/۱) وتقدمت برقم (۲۹) من هذا الكتاب ولم يذكره مسلم في هذا الموضع، وللفائدة راجع "الفتح" (۹/۱۲۲).

<sup>(</sup>٣) قوله: (خيرًا) ليست في "صحيح مسلم". انظر (٢/ ١٠٩١)، وأخرِج الحديث البخاري بدونها رقم (٣٣٣١).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٠٩١/٢): (فإن المرأة خلقت من ضلع) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٣٣٣١).

<sup>(</sup>٥) في المطبوع (٨٠) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٧) تتمته: (الدهر) كما في البخاري رقم (٣٣٩٩) ومسلم (٢٠٩٢/٢).

معبر لانزَعِيُ لِالْبَغِنَّ يُ



#### ١٨ - كتاب الطلاق

(٩٥١-٩٣٦) حديث

## (۱) باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها

٢٣٦ - حديث ابْنِ عُمَرَ وَلِيْكُ ، أَنَّهُ طَلَقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنْ ذلِكَ ، عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنْ ذلِكَ ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذلِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مُرْه فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَ ؛ فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَقَ لَهَا النِّسَاءُ ». (١)

أخرجه البخاري في: ٦٨- كتاب الطلاق: ١- باب قول الله تعالى ﴿ يَكَأَيُّهَا اَلنَّيْ النَّيْ النَّيْ النَّيْ النَّيْ النَّيِّ النَّيْ النِّيْ النِّيْ الْمُؤْمُنَّ لِعِدَّتِهِنَ وَأَحْسُواْ الْعِدَّةُ ﴾ .

٧ ٢٧ -حديث ابْنِ عُمَرَ. عَنْ يُونُسَ بِنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ

<sup>(</sup>۱) وفي رواية لهما: (أن ابن عمر بن الخطاب والشيئ طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله الشيئة أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها -وفي مسلم من حيضتها - فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء).

كها في البخاري رقم (٥٣٣٢) ومسلم (١٠٩٣/).

تنبيه: (القائل أن ابن عمر بن الخطاب هو نافع، وظاهر الحديث الإرسال، لكنه في مسلم موصول، وأيضًا غير هذه الرواية تدل أن نافعًا سمعه من ابن عمر) اهـ.

وفي رواية لهما: (فان بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا قبل أن يمسها) كما في "صحيح البخاري" رقم (٤٩٠٨)، ومسلم (٢/ ١٠٩٥).

عُمَرَ؛ فَقَالَ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُطَلِّقَ مِنْ قُبُلِ عِدَّتِهَا؛ قُلْتُ: فَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُطلِّقَ مِنْ قُبُلِ عِدَّتِهَا؛ قُلْتُ: فَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ فَأَلَدَ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ؟. (١)

أخرجه البخاري في: ٦٨- كتاب الطلاق: ٤٥- باب مراجعة الحائض.

#### (٣) باب وجوب الكفارة على من حرّم امرأته ولم ينو الطلاق

﴿ لَهُ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْرَةٌ خَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: ٢١].

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ٦٦- سورة التحريم (٢٠- باب ﴿ يَتَأَيُّهَا اَلنَّهِيُّ لِمَ ثُمُّيَّمُ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكُ ﴾ .

٩ ٩ ٩ - حديث عَائِشَة وَ النَّبِي عَلَيْ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ النَّبِي عَلَيْ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ الْبَنَةِ جَحْشٍ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً، [فَتَوَاصَيْتُ] (١٤) أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيْتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُ عَلَيْقٍ فَلْتَقُلْ: إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ، أَكُلْتَ مَغَافِيرَ؟ وَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُ عَلَيْقٍ فَلْتَقُلْ: إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ، أَكُلْتَ مَغَافِيرَ؟ فَدَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُ عَلَيْقٍ فَلْاَتُ لَهُ ذَلِكَ؛ فَقَالَ: [«لاً.] بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً عِنْدَ فَدَخَلَ عَلَى إحْدَاهُمَا، فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ؛ فَقَالَ: [«لاً.] بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً عِنْدَ

<sup>(</sup>۱) وفي رواية لهما: (عن ابن عمر قال: حُسبتْ عليَّ بتطليقة) كما في البخاري رقم (٥٢٥٣) ومسلم (٢/ ١٠٩٥ – ١٠٩٧).

<sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۲/ ۱۱۰۰) :(يمين يكفرها).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع «المتحرم» والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) قوله: (فتواصيت) بدلها في "صحيح مسلم" (١١٠٠/٢): (فتواطيت).

قال الحافظ في "الفتح" (٢٩٠/٩): (قوله: «فتواصيت» كذا هنا بالصاد من المواصاة، وفي رواية هشام «فتواطيت» بالطاء من المواطأة وأصله تواطأت بالهمزة فسهلت الهمزة فصارت ياء، وثبت كذلك في رواية أبي ذر).

زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ» فَنَزَلَتْ ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَ اللهُ لَكُ ﴾ إِلَى ﴿ إِلَى اللهِ ﴾ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةً. ﴿ وَإِذْ أَسَرَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزُوَجِهِ ﴾ إِلَى اللهِ ﴾ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةً. ﴿ وَإِذْ أَسَرَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزُوَجِهِ ﴾ إلى عَسْلاً ».

أخرجه البخاري في: ٦٨- كتاب الطلاق: ٨- باب ﴿ لِمَ نَحْرِمُ مَاۤ أَمَلَ اللَّهُ لَكُّ ﴾.

• ٤ ٩ - حديث عَائِشَةَ وَلِيْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ مَيُ عَلَىٰ اللهِ عَلَى نِسَائِهِ، [فَيَدْنُو العَسَلَ وَالحَلْوَاءَ، وَكَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ العَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ، [فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ،] فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ، فَاحْتَبَسَ أَكْثَرَ مَا كَانَ يَعْتَبِسُ، [فَغِرْتُ،] فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ، فَقِيلَ لِي، أَهْدَتْ لَهَا امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةً مِنْ عَسَلٍ، فَسَقَتِ النَّبِيَ عَيَّا لَهُ شَرْبَةً فَقُلْتُ: أَمَا وَاللهِ قَوْمِهَا عُكَّةً مِنْ عَسَلٍ، فَسَقَتِ النَّبِي عَيَّا لَهُ مِنْكِ، فَإِذَا دَنَا مِنْكِ فَقُولِي: لَنَحْتَالَنَّ لَهُ. فَقُلْتُ لِسَوْدَةَ بِنْتِ رَمْعَةَ إِنَّهُ سَيَدُنُو مِنْكِ، فَإِذَا دَنَا مِنْكِ فَقُولِي: لَنَحْتَالَنَّ لَهُ. فَقُلْتُ لِسَوْدَةَ بِنْتِ رَمْعَةَ إِنَّهُ سَيَدُنُو مِنْكِ، فَإِذَا دَنَا مِنْكِ فَقُولِي: أَكُنتَ مَعَافِيرَ؟ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ: لاَ. فَقُولِي لَهُ: مَا هذِهِ الرِّيحُ [الَّتِي أَجِدُ مَنْكَ؟] فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ: سَقَنْتِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ، فَقُولِي لَهُ: جَرَسَتْ غَلْكُ! الْكَرْفُولُ ذَلِكَ، وَقُولِي أَنْتِ يَا صَفِيَّةُ ذَاك.

قَالَتْ: تَقُولُ سَوْدَةُ [فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلاًّ أَنْ قَامَ عَلَى البَابِ فَأَرَدْتُ أَنْ

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ١١٠١): (فيدنو منهن) وكذا في "صحيح البخاري" برقم (٦٩٧٢).

<sup>(</sup>٢) قوله: (فغرت) ليست في "صحيح مسلم". انظر (٢/ ١١٠١).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١١٠٢/٢): "وكان رسول الله ﷺ يشتد عليه أن يوجد منه الربح».

أُبَادِيَهُ بِهَا أَمَرْتِنِي بِهِ] (ا) فَرَقًا مِنْكِ فَلَمًا دَنَا مِنْهَا، قَالَتْ لَهُ سَوْدَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَكُلْتَ مَغَافِيرَ؟ قَالَ: ﴿لاَ ﴾ قَالَتْ: فَهَا هذِهِ الرِّيحُ [الَّتِي أَجِدُ مِنْكَ] (اللهِ أَكُلْتَ مَغَافِيرَ؟ قَالَ: ﴿لاَ ﴾ قَالَتْ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ العُرْفُطَ فَلَمًا دَارَ إِلَى صَفِيَّةَ قَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَلَمًا دَارَ إِلَى صَفِيَّةً قَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَلَمًا دَارَ إِلَى صَفِيَّةً قَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَلَمًا دَارَ إِلَى صَفِيَّةً قَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا دَارَ إِلَى صَفِيَّةً قَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا دَارَ إِلَى صَفِيَّةً قَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا دَارَ إِلَى حَفْصَةَ، قَالَتْ: ﴿لاَ حَاجَةً لِي إِلَى حَفْصَةَ، قَالَ: ﴿لاَ حَاجَةً لِي إِلَى حَفْصَةَ، قَالَتْ: يَقُولُ سَوْدَةُ وَاللهِ يَعْلِيهٍ أَلاَ أَسْقِيكَ مِنْهُ؟ قَالَ: اسْكُتِي.

أخرجه البخاري في: ٦٨- كتاب الطلاق: ٨- باب ﴿ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَمَلَ اللَّهُ لَكُّ ﴾.

#### (٤) باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية

ا كُلُ وَمُولُ اللهِ عَائِشَةَ زَوْجِ النّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَتْ: لَيًا أُمِرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ أَنْ لاَ عَنْدِيرِ أَزْوَاجِهِ، بَدَأَ بِي؛ فَقَالَ: ﴿إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلاَ عَلَيْكِ أَنْ لاَ تَعْجَلِي حَتَى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ»، قَالَتْ: وَقَدْ عَلِم أَنَّ أَبُويَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بَعْجَلِي حَتَى تَسْتَأْمِرِي أَبَويُّ أَبُويُ الله جَلَّ ثَنَاوُهُ قَالَ ﴿ يَتَأَيُّهُا النّبِيُّ قُل لِأَزْوَجِكَ إِن بِفِرَاقِهِ. قَالَتْ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الله جَلَّ ثَنَاوُهُ قَالَ ﴿ يَتَأَيُّهُا النّبِيُّ قُل لِأَزْوَجِكَ إِن لَهُ مَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَرَسُولُهُ كَنْتُنَ تُودِنَ الله وَرَسُولُهُ وَلَكُولُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۱۱۰۲/۲): (والذي لا إله إلا هو لقد كدت أن أبادئه بالذي قلتٍ لي، وإنه لعلى الباب).

<sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (۱۱۰۲/۲).

 <sup>(</sup>٣) هذا الحديث رواه البخاري رقم (٤٧٨٦) معلقاً قال: (وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي عليه قالت ...) فذكره.

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ٣٣- سورة الأحزاب: ٥- باب قوله ﴿ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدِنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُم وَالدَّارَ ٱلْآخِرَةَ ﴾ .

٢ ٤ ٢ -حديث عَائِشَةَ وَ النَّهِ عَنْ مُعَاذَةَ وَ النَّهِ عَنْ عَائِشَةً، أَنَّ وَالنَّهُ وَ النَّهُ عَائِشَةً وَ النَّهُ عَنْ عَائِشَةً، أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ يَسْتَأْذِنُ فِي يَوْمِ المَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَ أَنْ أُنْزِلَتْ هذِهِ الآيَةُ وَمَنِ اللّهِ عَلَيْتُ مِمَّنَ عَرَلْتَ هَذِهِ الآيَةُ وَمَنِ اللّهَ عَنْ مَمَّنَ عَرَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ مَن تَشَاءً وَمَنِ اللّهَ يَتُ مِمَّنَ عَرَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ مَن تَشَاءً وَمَنِ اللّهَ يَتُ مِمَّنَ عَرَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ مَن تَشَاءً وَمُنِ اللّهَ يَتُ وَمِن اللّهَ عَلَيْكَ مَن تَشَاءً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ أَعُولُ عَلَيْكَ أَعُولُ اللّهِ أَنْ أُوثِرَ عَلَيْكَ أَحَدًا] (١٤ عَلَيْكَ أَحَدًا] (١٤ وَلَا كَانَ ذَاكَ إِلَى فَإِنِي لاَ أُرِيدُ، يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ أُوثِرَ عَلَيْكَ أَحَدًا] (١٠).

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ٣٣ - سورة الأحزاب: ٧- باب قوله ﴿ زُجِى مَن نَشَاءُ مِنْهُنَ ﴾.

مَا كُمْ كُمْ وَرَسُولُهُ، فَلَمْ يَعُدَّ ذَلِكَ عَلَيْنَا شَيْئًا. (٣) فَاخْتَرْنَا الله وَرَسُولُهُ، فَلَمْ يَعُدَّ ذَلِكَ عَلَيْنَا شَيْئًا. (٣)

أخرجه البخاري في: ٦٨- كتاب الطلاق: ٥- باب من خير [أزواجه] (١).

<sup>=</sup> لكن البخاري ذكره في الحديث الذي قبله برقم (٤٧٨٥) من طريق الزهري موصولاً بنحوه، وليس فيه: (ثم فعل أزواج النبي ﷺ مثل ما فعلت).

<sup>(</sup>۱) كذا «ترجئ» بالهمزة للخمسة كها في المبسوط في القراءات العشر ص٣٠٢، وإتحاف فضلاء البشر صـ٤٥٥، وفي قراءتنا –حفص عن عاصم– ترجي بدون همز.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ١١٠٣): (إن كان ذاك إلى لم أوثر أحدًا على نفسي).

<sup>(</sup>٣) وفي رواية لهما: (عن مسروق قال: سألت عائشة [عن الخيرة]، فقالت: خيرنا النبي ﷺ أفكان طلاقًا؟ قال مسروق: لا أبالي أخيرتها واحدة أو مائة بعد أن تختارني).

كها في البخاري رقم (٥٢٦٣) ومسلم (١/٤١٠٤) ما عدا ما بين المعكوفين فليس عند مسلم.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع ( نساءه ) والصواب ما أثبتناه.

## (٥) باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن وقوله تعالى ﴿ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ ﴾

سَنَةً أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ عَنْ آيَةٍ، فَهَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْأَلَهُ هَيْبَةً لَهُ؛ حَتَّى خَرَجَ حَاجًّا فَخَرَجْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا [رَجَعْتُ] (١)، وَكُنَّا بِبَعْض الطَّريق، عَدَلَ إِلَى الأَرَاكِ لِحَاجَةٍ لَهُ، قَالَ: فَوَقَفْتُ لَهُ حَتَّى فَرَغَ، ثُمَّ سِرْتُ مَعَهُ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنْ أَزْوَاجِهِ. فَقَالَ: تِلْكَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ. قَالَ: فَقُلْتُ: وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لأَرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ هَذَا مُنْذُ سَنَةٍ فَهَا أَسْتَطِيعُ هَيْبَةً لَكَ. قَالَ: فَلاَ تَفْعَلْ؛ مَا ظَنَنْتَ أَنَّ عِنْدِي مِنْ عِلْم فَاسْأَلْنِي، فَإِنْ كَانَ لِي عِلْمٌ خَبَّرْتُكَ به. قَالَ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: وَاللهِ إِنْ كُنَّا فِي الجَاهِلَيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ، وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ؛ قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا فِي أَمْرِ أَتَأَمَّرُهُ، إِذْ قَالَتْ امْرَأَتِي: لَوْ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا! قَالَ فَقُلْتُ لَهَا: مَا لَكِ وَلِيَا هَهُنَا، فِيهَا تَكَلُّفُكِ فِي أَمْر أُرِيدُهُ فَقَالَتْ لِي: عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! مَا تُرِيدُ أَنْ تُرَاجَعَ أَنْتَ، وَإِنَّ ابْنَتَكَ لَتُرَاجِعُ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَتَّى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ؟ فَقَامَ عُمَرُ فَأَخَذَ ردَاءَهُ مَكَانَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ؛ فَقَالَ لَهَا: يَا بُنَيَّةِ إِنَّكِ لَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَتَّى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ؟ فَقَالَتْ حَفْصَةُ: وَاللهِ إِنَّا لَنُرَاجِعُهُ. فَقُلْتُ: تَعْلَمِينَ أَنِّي أُحَذِّرُكِ عُقُوبَةَ اللهِ وَغَضَبَ رَسُولِهِ ﷺ، يَا بُنَيَّةِ لاَ تَغُرَّنَّكَ هَذِهِ الَّتِي أَعْجَبَهَا حُسْنُهَا حُبُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِيَّاهَا (يُريدُ عَائِشَةَ).

<sup>(</sup>۱) قوله: (رجعت) بدلها في "صحيح مسلم" (۲/ ۱۱۰۸): (رجع).

قَالَ، ثُمُّ خَرَجْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى أُمَّ سَلَمَةَ، لِقَرَابَتِي مِنْهَا، فَكَلَّمْتُهَا؛ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الخَطَّابِ دَخَلْتَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَبْتَغِي فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الخَطَّابِ دَخَلْتَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَبْتَغِي أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَزْوَاجِهِ فَأَخَذَتْنِي، [وَاللهِ](۱) أَخْذُا كَسَرَتْنِي أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَزْوَاجِهِ فَأَخَذَتْنِي، [وَاللهِ](۱) أَخْذُا كَسَرَتْنِي عَنْ بَعْضِ مَا كُنْتُ أَجِدُ، فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا.

وَكَانَ لِي صَاحِبٌ مِنَ الأَنْصَارِ، إِذَا غِبْتُ أَتَانِي بِالخَبَرِ، وَإِذَا غَابَ كُنْتُ أَنَا آتِيهِ بِالخَبَرِ؛ وَخَنُ نَتَخَوَّفُ مَلِكًا مِنْ مُلُوكِ غَسَّانَ ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُرِيدُ كُنْتُ أَنَا آتِيهِ بِالخَبَرِ؛ وَخَنُ نَتَخَوَّفُ مَلِكًا مِنْ مُلُوكِ غَسَّانَ ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسيرَ إِلَيْنَا، فَقَدِ امْتَلاَّتْ صُدُورُنَا مِنْهُ فَإِذَا صَاحِبِي الأَنْصَارِيُّ يَدُقُّ البَابَ؛ فَقَالَ: [بَلْ] أَنْ أَشَدُ افْتَحْ افْتَحْ! فَقُلْتُ: جَاءَ الغَسَّانِيُّ؟ فَقَالَ: [بَلْ] أَنْ أَشَدُ مِنْ البَابَ؛ فَقَالَ: [بَلْ] أَنْفُ حَفْصَةَ وَعائِشَة. ذَلِكَ، اعْتَزل رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَزْوَاجَهُ؛ فَقُلْتُ: رَغَمَ أَنْفُ حَفْصَةَ وَعائِشَة. فَأَخَذْتُ ثَوْبِي فَأَخْرُجُ حَتَّى جِعْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ يَرْقَى عَلَيْهُ إِمْ وَعُلَامٌ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَسُودُ عَلَى رَأْسِ الدَّرَجَةِ؛ فَقُلْتُ لَهُ: عَلَى مَا اللهِ عَجَلَةٍ، وَغُلَامُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ أَسْوَدُ عَلَى رَأْسِ الدَّرَجَةِ؛ فَقُلْتُ لَهُ: قُلْ هَذَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، فَأَذِنَ لِي.

قَالَ عُمَرُ: فَقَصَصْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ هذَا الحَدِيثَ، فَلَمَّا بَلَغْتُ حَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ تَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَإِنَّهُ لَعَلَى حَصِيرٍ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ، وَتَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةٌ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ، وَإِنَّ عِنْدَ رِجْلَيْهِ قَرَظًا وَمَصْبُوبًا، ] (٢) وَعِنْدَ رَأْسِهِ أَهَبٌ مُعَلَّقَةٌ؛ فَرَأَيْتُ أَثَرَ الحَصِيرِ فِي جَنْبِهِ، [مَصْبُوبًا،] (٢) وَعِنْدَ رَأْسِهِ أَهَبٌ مُعَلَّقَةٌ؛ فَرَأَيْتُ أَثَرَ الحَصِيرِ فِي جَنْبِهِ،

قوله: (والله) ليست في "ضحيح مسلم". انظر (٢/ ١١٠٩).

<sup>(</sup>٢) قوله: (بل) ليست في "صحيح مسلم" انظر (٢/ ١١٠٩).

<sup>(</sup>٣) قوله: (مصبوبًا) الذي في "صحيح البخاري": (مصبورًا) وفي رواية أبي ذر للبخاري كذا، عزاه الحافظ اليونيني، ومفهومه أن لما سواه (مصبوبًا)، قال الحافظ في "الفتح" (١٦٦٨): (وعند الإسماعيلي (مصبوبًا)).

فَبَكَيْتُ؛ فَقَالَ: «مَا يُبْكِيكَ؟» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ كِسْرِى وَقَيْصَرَ فِيهَا هُمَا فِيهَا هُمَا فِيهِ، وَأَنْتَ رَسُولُ اللهِ! فَقَالَ: «أَمَا تَرْضِى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيا وَلَنَا الآخِرَةُ».

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ٦٦- سورة [التحريم](١): ٢- باب ﴿ تَبْلَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَجِكَ ﴾.

وَ كُو كُو النَّهِ النَّهِ النَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ النَّهِ اللّهِ اللّهُ تَعَالى ﴿ إِن نَنُوبا إِلَى اللّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ﴾ [التحرم: ٤] حَتَّى حَجَّ اللّهُ تَعَالى ﴿ إِن نَنُوبا إِلَى اللّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ﴾ [التحرم: ٤] حَتَّى حَجَّ وَحَجَبْتُ مَعَهُ، وَعَدَلَ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِإِدَاوَةٍ، فَتَبَرَّزَ، ثُمَّ جَاءَ فَسَكَبْتُ عَلَى وَحَجَبْتُ مَعَهُ، وَعَدَلَ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِإِدَاوَةٍ، فَتَبَرَّزَ، ثُمَّ جَاءَ فَسَكَبْتُ عَلَى يَدُيْهِ مِنْهَا فَتَوَضَّا ؛ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ مَنِ المُرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النّبِي يَدَيْهِ مِنْهَا فَتَوَضَّا ؛ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ مَنِ المُرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النّبِي يَدَيْهِ مِنْهَا فَتَوَضَّا ؛ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ مَنِ المُرْأَتَانِ مِنْ أَزُواجِ النّبِي يَدَيْهِ مِنْهَا فَتَوَضَّا ؛ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ مَنِ المَرْأَتَانِ مِنْ أَزُواجِ النّبِي يَكُنْ اللهُ اللّهُ تَعَالَى ﴿ إِن نَنُوبا إِلَى اللّهَ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ﴾ [التحرم: ٤]؟ قَالَ الله تَعَالَى فَيَا ابْنَ عَبَّاسٍ! هُمَا عَائِشَةُ وَحَفْصَة.

ثُمُّ اسْتَقْبَلَ عُمَرُ الحَدِيثَ يَسُوقُهُ، قَالَ: [كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ فِي بَنِي أَمَيَّةَ بِنِ زَيْدٍ، وَهُمْ مِنْ عَوَالِي المَدِينَةِ، وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ] النُّزُولَ عَلَى النَّبِي عَلِيْ اللَّهِيِّةِ، فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا، فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِهَا حَدَثَ مِنْ خَبَرِ النَّبِيِّ عَلِيْ اللَّهِيِّ عَلَيْكُ إِلَا يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا، فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِهَا حَدَثَ مِنْ خَبَرِ

وفي "صحيح مسلم" (٢/ ١١٠٩): (مضبورًا).

قال النووي (٨٦/١٠): (وقع في بعض نسخ الأصول بالضاد المعجمة، وفي بعضها بالمهملة وكلاهما صحيح أي مجموعًا) اهـ.

<sup>(</sup>١) في المطبوع ( المتحرم ) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۱۱۱۲/۲): (وكان لي جار من الأنصار فكنا نتناوب)،وفي (۲/ ۱۱۱۱): (وكان منزلي في بني أمية بن زيد بالعوالي).

ذَلِكَ اليَوْمِ مِنَ الوَحْيِ أَوْ غَيْرِهِ، وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ؛ وَكُنَّا، مَعْشَرَ قُرَيْشِ، نَغْلِبُ النِّسَاءَ؛ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى الأَنْصَارِ إِذَا قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُم، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَأْخُذْنَ مِنْ أَدَبِ [نساء]<sup>(١)</sup> الأَنْصَارِ؛ فَصَخِبْتُ عَلَى امْرَأَتِي فَرَاجَعَتْنِي، فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي؛ قَالَتْ: وَلِمَ تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ؟ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ لَيُرَاجِعْنَهُ، وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ لَتَهْجُرُهُ اليَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ، [فَأَفْزَعَنِي ذَلِكَ] (٢) ، وَقُلْتُ لَهَا: قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ.

[ثُمُّ جَمَعْتُ عَلَى ثِيَابِي، فَنَزَلْتُ] (٢٣) فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ؛ فَقُلْتُ لَهَا: أَيْ حَفْصَةُ أَتُغَاضِبُ إِحْدَاكُنَّ النَّبِّي عَيَّكُ اليَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ فَقُلْتُ: [قَدْ خِبْتِ وَخَسِرْتِ، أَفَتَأْمَنِينَ أَنْ يَغْضَبَ اللهُ لِغَضَبِ رَسُولِهِ ﷺ فَتَهْلِكِي]'''. [لاَ تَسْتَكْثِرِي النَّبِيُّ ﷺ، وَلاَ تُرَاجِعِيهِ فِي شَيْءٍ وَلاَ تَهْجُرِيهِ،]<sup>(٥)</sup> وَسَلِينِي مَا بَدَا لَكِ، وَلاَ يَغُرَّنَّكَ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ [أَوْضَأَ مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ [<sup>(١)</sup> (يُرِيدُ عَائِشَةَ).

قَالَ عُمَرُ: وَكُنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ الخَيْلَ لِغَزْوِنَا، فَنَزَلَ صَاحِبي

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١١١١٢).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/١١١١): (فانطلقت). لكن في (١١٠٩/٢): (فآخذ ردائي، ثم أخرج مكاني حتى أدخل على حفصة...).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١١١١/٢): (قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر، أفتامن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله ﷺ فإذا هي قد هلكت؟).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحبح مسلم" (٢/١١١١): (لا تراجعي رسول الله ﷺ، ولا تسأليه شيئًا).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ١١١١): (هي أوسم وأحب إلى رسول الله منك).

[الأَنْصَارِيُّ يَوْمَ نَوْبَتِهِ](١)، فَرَجَعَ إِلَيْنَا عِشَاءً، فَضَرَبَ بَابِي [ضَرْبًا شَدِيدًا](١)؛ [وَقَالَ: أَثُمَّ هُو؟ فَفَزِعْتُ، ](٢) فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ؛ فَقَالَ: قَدْ حَدَثَ اليَوْمَ أَمْرٌ عَظِيمٌ، قُلْتُ: مَا هُوَ، أَجَاءَ غَسَّان؟ قَالَ: لاَ، بَلْ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ [وَأَهْوَلُ،](٢٣) طَلَّقَ النَّبِيُّ عَيَلِيُّهُ نِسَاءَهُ؛ فَقُلْتُ: خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ، قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ هَذَا [يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ فَجَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي، فَصَلَّيْتُ صَلاَةَ الفَجْرِ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْ إِن فَدَخَلَ النَّبِيُّ عَلِي اللَّهِ مَشْرُبَةً لَهُ، فَاعْتَزَلَ فِيهَا، وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةً فَإِذَا هِيَ تَبْكِي؛ فَقُلْتُ: مَا يُبْكِيكِ؟ أَلَمْ أَكُنْ حَذَّرْتُكِ هذَا؟](١) أَطَلَّقَكَنَّ النَّبِّي ﷺ؟ قَالَتْ: لاَ أَدْرِي، هَا هُوَ ذَا مُعْتَزِلٌ فِي المَشْرُبَةِ. فَخَرَجْتُ فَجِئْتُ إِلَى المِنْبَرِ، فَإِذَا حَوْلَهُ رَهْطٌ، يَبْكِي بَعْضُهُمْ؛ فَجَلَسْتُ مَعَهُمْ قَلِيلاً، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ، فَجِئْتُ المَشْرُبَةَ الَّتِي فِيهَا النَّبِيُّ ﷺ، فَقُلْتُ لِغُلامٍ لَهُ أَسْوَدَ، اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ؛ [فَدَخَلَ الغُلاَمُ، فَكَلَّمَ النَّبِيَّ ﷺ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: كَلَّمْتُ النَّبِيَّ عَلَيْلِةً وَذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ] (٥)؛ [فَانْصَرَفْتُ، حَتَّى جَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ المِنْبَرِ.] للهُ عُلَبَنِي مَا أَجِدُ، فَجِئْتُ فَقْلتُ لِلْغُلاَم

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم" انظر (١١١٢/٢).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١١١٢/٢): (ثم ناداني).

<sup>(</sup>٣) قوله: (وأهول) بدلها في "صحيح مسلم" (١١١٢/٢): (وأطول).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في صحيح مسلم (١١١٢/٢): (كائنًا حتى إذا صليت الصبح، شددت عليّ ثيابي، ثم نزلت فدخلت على حفصة وهي تبكي، فقلت).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح تمسلم" (١١١٢/٢): (فدخل ثم خرج إلى، فقال ذكرتك له فصمت).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١١١٢/٢): (فانطلقت حتى انتهيت إلى المنبر، فجلست فإذا عنده رهط جلوس يبكي بعضهم، فجلست قليلاً).

اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ ؛ فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ ؛ [فَرَجَعْتُ فَجَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ المِنْبَرِ. ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ الغُلاَمَ، فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ؛ فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ، فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ؛ ]<sup>(١)</sup> فَلَمَّا وَلَيْتُ مُنْصَرِفًا (قَالَ) إِذَا الغُلاَمُ يَدْعُونِي، فَقَالَ: قَدْ أَذِنَ لَكَ النَّبِيُّ ﷺ، فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَإِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى رِمَالِ حَصِيرٍ [لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ،]<sup>(٢)</sup> قَدْ أَثَّرَ الرِّمَالُ بِجَنْبِهِ، [مَتَّكِئَا عَلَى]<sup>(٣)</sup> وِسَادَةٍ مِنْ أَدَم، حَشْوُهَا لِيفٌ؛ [فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ] (المُ قُلْتُ، وَأَنَا قَائِمٌ: يَا رَسُولَ اللهِ!] (٥) أَطَلَقْتَ نِسَاءَكَ؟ فَرَفَعَ إِلَيَّ [بَصَرَهُ،] (١) فَقَالَ: ﴿ لاَ ﴾، فَقُلْتُ: اللهُ أَكْبَرُ! [ثُمَّ قُلْتُ، وَأَنَا قَائِمٌ: أَسْتَأْنِسُ،] ۖ يَا رَسُولَ اللهِ [لَوُ رَأَيْتَنِي،] ۖ وَكُنَّا، مَعْشَرَ قُرَيْشِ، نَغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ، إِذَا قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ؛ فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ عَلِيْتُهِ. ثُمَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ [لَوْ رَأَيْتَنِي، وَ] (٩) دَخَلْتُ

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١١١٢/٢).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢/١١١٢) وبدله في رواية (٢/١١٠٩): (ما بينه وبينه شيء).

<sup>(</sup>٣) قوله: (متكئًا على) بدلها في "صحيح مسلم" ما تقدم في الحديث السابق: (وتحت رأسه).

<sup>(</sup>٤) قوله: (فسلمت عليه) ليس في "صحيح مسلم". انظر (١١١٢/٢).

<sup>. (</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١١١٢/٢): (فقلت: يا رسول الله).

<sup>(</sup>٦) في "صحيح مسلم" (١١١٢/٢): (رأسه) بدل (بصره).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم" في هذا الموضع. انظر (١١١٢/٢).

<sup>(</sup>A) قوله: (لو رأيتني) بدلها في "صحيح مسلم": (لو رأيتنا). انظر(٢/٢١١٢).

<sup>(</sup>٩) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم" وبدله: (قد). انظر (٢/١١١٢).

عَلَى حَفْصَةَ، فَقُلْتُ لَهَا: لاَ يَغُرَّنَكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ [أَوْضَأً] (١) مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ وَيُرِيدُ عَائِشَةَ).

فَتَبَسَّمَ النَّبِيُ عَيَّا اللهِ [تَبَسُّمَةً] أُخْرَى؛ [فَجَلَسْتُ حِينَ رَأَيْتُهُ تَبَسَّمَ، فَرَفَعْتُ بَصَرِي فِي بَيْتِهِ، ] فُواللهِ مَا رَأَيْتُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا يَرُدُ البَصَرَ غَيْرَ أَهَبَةٍ ثَلَاثَةٍ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ فَلْيُوسِّعْ عَلَى أُمَّتِكَ، فَإِنَّ فَارِسَا وَالرُّومَ قَدْ وُسِّعَ عَلَيْهِمْ، وَأُعْطُوا الدُّنْيَا وَهُمْ لاَ يَعْبُدُونَ الله.

[فَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ، وَكَانَ مُتَّكِئًا] (٤)، فَقَالَ: [«أَوَ فِي هذَا أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ إِنَّ أُولِئِكَ قَوْمٌ عُجِّلُوا طَيِّبَاتِهِمْ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا] (٥) » فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ اسْتَغْفِرْ لِي.

[فَاعْتَزَلَ النَّبِيُ ﷺ نِسَاءَهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ، حِينَ أَفْشَتْهُ حَفْصَةُ إِلَى عَائِشَة، تِسْعَا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً،](١) [وَكَانَ قَالَ: مَا أَنَا بِدَاخِلِ عَلَيْهِنَ

<sup>(</sup>۱) قوله: (أوضأ) بدلها في "صحيح مسلم" (۱۱۱۳/۲): (هي أوسم).

<sup>(</sup>٢) قوله: (تبسمة) ليست في "صحيح مسلم". انظر (١١١٣/٢).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١١١٣/٢): (فقلت أستأنس يا رسول الله؟ قال: «نعم» فجلست، فرفعت رأسي في البيت).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدلة في "صحيح مسلم" (١١١٣/٢): "فاستوى جالساً".

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١١١٣/٢): "أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا"، وكذا في البخاري برقم (٢٤٦٨) بلفظ: "أو في شك...فذكره».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١١٠٨/١-١١١٣).

شَهْرًا مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ، حِينَ عَاتَبَهُ اللهُ](١).

[فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً، دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَبَدَأَ بِهَا، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ كُنْتَ قَدْ أَقْسَمْتَ أَنْ لاَ تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا، وَإِنَّا أَصْبَحْتَ مِنْ تِسْعِ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَعُدُّهَا عَدًّا؟ فَقَالَ: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَعُدُّهَا عَدًّا؟ فَقَالَ: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً]("). [قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمُّ وَعِشْرُونَ». فَكَانَ ذَلِكَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً]("). [قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمُّ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى آيَةَ التَّخَيُّرِ، فَبَدَأَ بِي أَوَّلَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ فَاخْتَرْتُهُ ثُمَّ خَيَر نِسَاءُه كُلُقَ مَنْ نِسَائِهِ فَاخْتَرْتُهُ ثُمَّ خَيَر نِسَاءًه كُلُهُنَّ، فَقُلْنَ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ.](")

أخرجه البخاري في: ٦٧- كتاب النكاح: ٨٤<sup>(١)</sup>- باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها.

#### (٦) باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها

٢ ٤ ٩ -حديث عَائِشَةَ وَفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ. عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ:

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۱۱۱۳/۲): "وكان أقسم أن لا يدخل عليهن شهرًا من شدة موجدته عليهن، حتى عاتبه الله عز وجل». وفي رواية (۱۱۱۰/۲): (وكان آلى منهن ...).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم": (عن عمر). انظر (١١١٣/٢)، لكن في "صحيح مسلم" (١١٠٧/٢) (قال عمر: ... ثم نزل نبي الله ﷺ... فقلت يا رسول الله: إنما كنتَ في الغرفة تسعة وعشرين. قال: "إن الشهر يكون تسعًا وعشرين»).

وقال الحافظ في "الفتح" (٢٠١/٩): (إن قوله "فقالت له عائشة إلخ» الحديث معلق والله أعلم).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١١١٣/٢)، وراجع التعليق على حديث رق(٩٤١).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع ( ٨٣ ) والصواب ما أثبتناه.

مَا لِفَاطِمَةَ [أَلاَ تَتَّقِي اللهَ،](١) يَعْنِي فِي قَوْلِهَا لاَ سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةَ.

أخرجه البخاري في:٦٨- كتاب الطلاق: ٤١- باب قصة فاطمة بنت قيس.

كِ كُ كُ حديث عَائِشَة، وَفَاطِمَة بِنْتِ قَيْسٍ. قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ لِعَائِشَة: أَلَمْ تَرَيْنَ إِلَى فُلاَنَةَ بِنْتِ الحَكَمِ، طَلَّقَهَا زَوْجُهَا البَتَّةَ فَخَرَجَتْ! فَعَائِشَة: أَلَمْ تَسْمَعِي فِي قَوْلِ فَاطِمَة؟ قَالَتْ: أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ لَهَا خَيْرٌ فِي ذِكْرِ هذَا الحَدِيثِ.

أخرجه البخاري في: ٦٨- كتاب الطلاق: ٤١- باب قصة فاطمة بنت قيس.

#### (٨) باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ كُولَةَ، وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بِنِ لُؤَىّ ، وَكَانَ مِنَّنْ شَهِدَ بَدْرًا ، فَتُوفِّيَ عَنْهَا فِي خَرَّلَة ، وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بِنِ لُؤَىّ ، وَكَانَ مِنَّنْ شَهِدَ بَدْرًا ، فَتُوفِي عَنْهَا فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ ، وَهِي حَامِلٌ ، فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ ؛ فَلَا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكِ ، وَجُلٌ مِنْ نِنِي عَبْدِ الدَّارِ ؛ فَقَالَ لَهَا: مَا لِي أَرَاكِ [تَجَمَّلْتِ لِلْخُطَّابِ] (٢٠ تُرَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ ؛ فَقَالَ لَهَا: مَا لِي أَرَاكِ [تَجَمَّلْتِ لِلْخُطَّابِ] (٢٠ تُرَجُّينَ النِّكَاحَ ، فَإِنَّكِ ، وَاللهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِمِ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُمِ وَعَشْرٌ قَالَتْ سُبَيْعَةُ : فَلَيَّا قَالَ لِي ذلِكَ جَمَعْتُ عَلَي ثِيابِي حِينَ أَمْسَيْتُ ، وَاللهِ عَلَيْ فَلَا لِي ذلِكَ جَمَعْتُ عَلَي ثِيابِي حِينَ أَمْسَيْتُ ، وَاللهِ عَلَيْ فَلَا لِي ذلِكَ جَمَعْتُ عَلَي ثِيابِي حِينَ أَمْسَيْتُ ، وَاللهِ عَلَيْ إِلَيْ فَلَا لِي ذلِكَ جَمَعْتُ عَلَي ثِيابِي حِينَ أَمْسَيْتُ ، وَاللهِ عَلَيْ إِلَى الرَّهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَفْتَانِي بِأَنِي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ أَمْرَنِي بِالتَرَوْجِ إِنْ بَدَا لِي . ( اللهِ عَلَيْ إِللهُ اللهِ عَلَيْ إِلَيْ اللهِ عَلَيْ إِللهُ اللّهُ عَلْ فَلَا لَي ذَلِكَ ، فَأَفْتَانِي بِأَنِي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي ، وَأَمَرَنِي بِالتَرَوْجِ إِنْ بَدَا لِي . (٣)

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ١١٢١): (خير أن تذكر هذا).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ١١٢٢): (متجملة).

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث رواه البخاري برقم (٣٩٩١) معلقًا، قال رَمَالِقَهُ:

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: ١٠- باب حدثني عبدالله بن محمد الجعفى.

٩ ٤ ٩ -حديث أُمِّ سَلَمَةً. عَنْ أَبِي سَلَمَةً، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَالِسٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ: أَفْتِنِي فِي امْرَأَةٍ وَلَدَتْ بَعْدَ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً؛ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرُ الأَجَلَيْنِ. قُلْتُ أَنَا ﴿ وَأُولِنَتُ الْأَمْمَالِ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً؛ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرُ الأَجَلَيْنِ. قُلْتُ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي أَبَلُهُنَ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ ﴾ [الطلاق: ٤]. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي لَيَعْنِي أَبَا سَلَمَةً) فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عُلاَمَهُ كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا. (يَعْنِي أَبَا سَلَمَةً) فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عُلاَمَهُ كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا. فَقَالَتْ: قُتِلَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةِ، وَهِيَ حُبْلَى، فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَخُطِبَتْ، فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ اللهِ يَعْلِيهُ، وَكَانَ أَبُو السَّنَابِلِ فِيمَنْ خَطَبَهَا. وَعُلَمَهُ كُرَيْبًا أَبُو السَّنَابِلِ فِيمَنْ خَطَبَهَا. وَعَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَكَانَ أَبُو السَّنَابِلِ فِيمَنْ خَطَبَهَا. اللهِ عَلَيْهُ مُ وَكَانَ أَبُو السَّنَابِلِ فِيمَنْ خَطَبَهَا. اللهِ عَلَيْهُ أَلَاهُ اللهِ عَلَيْهُ مُوكَانَ أَبُو السَّنَابِلِ فِيمَنْ خَطَبَهَا. (١)

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ٦٥- سورة الطلاق: ٢- باب ﴿ وَأُولَنتُ الْأَحْمَالِ ﴾ .

<sup>(</sup>وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أباه كتب إلى عمر بن عبدالله بن الأرقم الزهري، يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية، فيسألها عن حديثها، وعن ما قال رسول الله ﷺ حين استفته، فكتب عمر بن عبد الله بن الأرقم إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة بنت الحارث أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة ... فذكره).

انظر "الفتح" (٣٦٢/٧) "وتغليق التعليق" (١٠٢/٤-١٠٣).

كها في "صحيح البخاري" رقم (٥٣١٩).

<sup>(</sup>١) هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم مغاير. وانظر "صحيح مسلم" (١١٢٣/٢).

# (٩) باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام

٩ ٥ ٩ -حديث أُمِّ حَبِيبَة زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، وَزْيْنَبَ بْنَةِ جَحْشٍ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَزَيْنَبَ بْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ:

قَالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، حِينَ تُوفِي أَبُوهَا، أَبُوسُفْيَانَ بْنُ حَرْبِ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ، خَلُوقُ أَوْ غَيْرُهُ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ مَالِي غَيْرُهُ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ مَالِي غَيْرُهُ، فَدَهَنَتْ مِنْ حَاجِةٍ، غَيْرَ أَنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَا لَا يُعِلُ لِإَمْرَأَةٍ بِالطِّيبِ مِنْ حَاجِةٍ، غَيْرَ أَنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَا لَيْ يَقُولُ: ﴿ لاَ يَعِلُ لِإِمْرَأَةٍ بَاللّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».

قَالَتْ زَيْنَبُ: فَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشِ، حِينَ تُوفِي أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ: [أَمَا] (٢) وَاللهِ مَالِي بِالطِّيبِ مِنْ خَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى المِنْبَرِ: ﴿لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تَوْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمَ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ لَيَالٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةً أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».

قَالَتْ زَيْنَبُ: وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ

<sup>(</sup>١) ليس من حديث زينب بنت أبي سلمة إنما هي تروي عمن تقدم.

تنبيه: وقع عندهما في نفس الموضع (عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنه أخبرته هذه الثلاثة الأحاديث فذكره).

<sup>(</sup>٢) قوله: (أما) ليست في "صحيح مسلم". انظر (٢/ ١١٢٤).

عَيْنَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا، [أَفَتَكُحُدُلُهَا؟] فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِهَا، (لأَ» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: ﴿لاَ» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: ﴿لاَ» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: ﴿لاَ» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، وَقَدْ ذَلِكَ يَقُولُ: ﴿لاَ» مَرَّعَهُ أَشْهُم وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الجَاهِلَيَّةِ تَرْمِي بِالبَعَرَةِ على رَأْسِ الحَوْلِ». (٢)

قَالَ مُمَيْدٌ (الرَّاوِي عَنْ زَيْنَبَ) فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ: وَمَا تَرْمِي بِالبَعَرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ؟ فَقَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتِ المَرْأَةُ إِذَا تُوفِي عَنْهَا زَوْجُهَا، دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ، حَمَارٍ، أَوْ شَاةٍ، أَوْ طَائِرٍ، فَتَفْتَضُّ بِهِ، فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلاَّ مَاتَ، ثُمَّ تَحُرُمِ فَتَغْرَمُ فَتَحْرَمُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ.

[سُئِلَ مَالِكٌ (أَحَدُ رِجَالِ السَّنَدِ) مَا تَفْتَضُّ بِهِ؟ قَالَ: تَمْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا.]<sup>(۳)</sup>

أخرجه البخاري في: ٦٨- كتاب الطلاق: ٤٦- باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا.

١ ٥ ٩ -حديثِ أُمِّ عَطِيَّةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ، قَالَتْ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدّ

<sup>(</sup>۱) قوله: (أفتكحلها) في "صحيح مسلم" (۱۱۲٤/۲): (أفنكحلها) وكذا بالوجهين في "صحيح البخاري"، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) وفي رواية لهما: (عن زينب بنت أم سلمة عن أمها أن امرأة توفي زوجها فخشوا -وفي مسلم فخافوا- على عينها فأتوا [على] رسول الله ﷺ فاستأذنوه في الكحل، فقال: "قد كانت إحداكن تمكث -وفي مسلم تكون- في شر أحلاسها أو شرّ بيتها، فإذا كان حول فر كلب -وفي مسلم حولاً فإذا مر كلب- رمت ببعرة ...»).

كها في البخاري رقم (٥٣٣٨)، ومسلم (٢/١١٢٥).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢/ ١١٢٥-١١٢٦).

عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلاَ نَكْتَحِلَ وَلاَ نَتَطَيَّب، وَلاَ نَكْتَحِلَ وَلاَ نَتَطَيَّب، وَلاَ نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ، إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ تَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ [كُسْتِ](١) أَظْفَارٍ.

أخرجه البخاري في: ٦- كتاب الحيض: ١٢- باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض.

<sup>(</sup>۱) قوله: (كست) بدلها في "صحيح مسلم" (۱/۲۷/۲ و ۱۱۲۸): (قسط).

ب ۹/ح ۹۵۲ 🗞

# 19- كتاب اللعان

(۹۵۷-۹۵۲) حدیث

٢ ٩ ٩ - حديث سَهْلِ بنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ عُويْمِرًا العَجْلاَنِيَ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بنِ عَدِيِّ الأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ مَعُ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ وَسُولُ اللهِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ المَسَائِلَ وَعَابَهَا، حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِم مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ.

فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ، جَاءَ عُويْمِرٌ، فَقَالَ: يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ عَاصِمٌ: لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ، قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْهَا فَأَقْبَلَ اللهِ عَنْهَا فَأَقْبَلَ اللهِ عَنْهِا فَأَقْبَلَ عَنْهَا فَأَقْبَلَ عُويْمِرٌ حَتَّى أَسْأَلُهُ عَنْهَا فَأَقْبَلَ عُويْمِرٌ حَتَّى أَسْأَلُهُ عَنْهَا فَأَقْبَلَ عُويْمِرٌ وَاللهِ لاَ أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلُهُ عَنْهَا فَأَقْبَلَ عُويْمِرٌ عَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسُطَ النَّاسِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً أَيقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَلِيْهِ: «قَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا».

قَالَ سَهْلُ: فَتَلاَعَنَا، وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُويْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا؛ فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا، قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ.(۱)

<sup>(</sup>١) تتمته: (قال ابن شهاب: فكانت سُنة المنلاعنين) كها في مرجعي المصنف.

وفي رواية لها: (قال النبي ﷺ: «كان ذلك تفريقاً»، وعند مسلم: «ذاكم التفريق بين كل المتلاعنين»).

أخرجه البخاري في:٦٨- كتاب الطلاق: ٤- باب من أجاز طلاق الثلاث.

٣٥٧ - حديث ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ، قَالَ لِلْمُتَلاَعِنَيْنِ: «حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لاَ سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا». قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَالِي! قَالَ: «لاَ مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِهَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَهُو بِهَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ، [وَأَبْعَدُ] (() لَكَ مِنْهَا». (())

أخرجه البخاري في: ٦٨- كتاب الطلاق: ٥٣- باب المتعة التي لم يفرض لها.

أخرجه البخاري في: ٦٨- كتاب الطلاق: ٣٥- باب يلحق الولد بالمُلاَعِنَة.

وَ وَ وَ وَ كُورَ التَّلاَعُنُ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيَّاسٍ، أَنَّهُ ذُكِرَ التَّلاَعُنُ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيَّا ، فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلاً ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو إِلَيْهِ أَنَّهُ قَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلاً ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو إِلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، فَقَالَ عَاصِمٌ: مَا ابْتُلِيتُ بِهِذَا إِلاَّ لِقَوْلِي. فَذَهَبَ بِهِ قَدْ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، فَقَالَ عَاصِمٌ: وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ. وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ إِلَى النَّبِيِّ ، فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ. وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ

كها في "صحيح البخاري" رقم (٥٣٠٩) ومسلم (٢/ ١١٣٠).

وفي رواية لهما أيضًا: (وكانت حاملاً... وكان ابنها يدعى إليها، ثم جرت السنة أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها).

كها في "صحيح البخاري" رقم (٤٧٤٦) ومسلم (٢/ ١١٣٠).

<sup>(</sup>۱) قوله: (وأبعد) ليست في "صحيح مسلم". انظر (۱۱۳۲/۲) فيكون الكلام بدونها: (فذاك أبعد لك منها),

<sup>(</sup>٢) وفي رواية لها: (عن ابن عمر قال: فرق النبي ﷺ بين أخوي بني العجلان، وقال: «الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب»).

كها في "صحيح البخاري" رقم (٥٣١١) ومسلم (٢/١١٣٢).

مُصْفَرًّا، قَلِيلَ اللَّحْمِ، سَبْطَ الشَّعَرِ؛ وَكَانَ الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ، أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ، خَدْلاً، اَدَمَ، كَثِيرَ اللَّحْمِ". فَقَالَ النَّبِّي ﷺ: «اللَّهُمَّ بَيِّنْ» [فَجَاءَتْ شَبِيهًا](٢) بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ، فَلاَعَنَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ

قَالَ رَجُلٌ (٢) لإبْنِ عَبَّاسٍ، فِي المَجْلِسِ: هِيَ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ مَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هذِهِ» فَقَالَ: لاَ، تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الإِسْلاَمِ السُّوءَ.

أخرجه البخاري في: ٦٨- كتاب الطلاق: ٣١- باب قول النبي ﷺ لو كنت راجمًا بغير بينة.

7 9 - حديث المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ، قَالَ: قَالَ سَعْد بْنُ عُبَادَةَ: لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَح فَبَلَغَ ذلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: «تَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ؟ وَاللَّهِ لأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللهِ حَرَّمَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ؛ [وَلاَ أَحَدَ] 😘 أُحَبُّ إِلَيْهِ العُذْرُ مِنَ اللهِ، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِك [بَعَثَ الْمُشِّرِينَ وَالمُنْذِرِينَ] (٥٠)

<sup>(</sup>١) زادا في رواية لهما: (جعدًا قططًا) كما في "صحيح البخاري" رقم (٥٣١٦) ومسلم (٢/ ١١٣٥).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١١٣٤/٢): (فوضعت شبيهاً)، وكذا في البخاري برقم

<sup>(</sup>٣) هو عبدالله بن شداد كها في صحيح البخاري رقم (٦٨٥٥) ومسلم (٢/ ١١٣٥).

<sup>(</sup>٤) قوله: (ولا أحد) بدلها في "صحيح مسلم" (١١٣٦/٢): (ولا شخص) وعلى هذا تبويب البخاري رَطَاتَه.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ١١٣٦): "بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين».

[وَلاَ أَحَدَ] (١) أَحَبُ إِلَيْهِ المَدْحَةُ مِنَ اللهِ، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللهُ الجَنَّةَ».

أخرجه البخاري في: ٩٧- كتاب التوحيد: ٢٠- باب قول النبي ﷺ لا شخص أغير من الله.

٧ ٩ ٥ -حديث أبي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: يَا رَجُلاً أَتَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: يَعَمْ، رَسُولَ اللهِ [وُلِدَ لِي غُلاَمٌ أَسْوَدُ] (٢)، فَقَالَ: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «مَا أَلْوَانَهَا؟» قَالَ: مُمْرٌ قَالَ: «هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَأَنَّى ذَلِكَ؟» قَالَ: لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ قَالَ: «[فَلَعَلَّ ابْنكَ هذَا نَزَعَهُ] (٢) ». (٤) «فَأَنَّى ذَلِكَ؟» قَالَ: لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ قَالَ: «[فَلَعَلَّ ابْنكَ هذَا نَزَعَهُ] (٣) ». (٤) أخرجه البخاري في: ٦٨- كتاب الطلاق: ٢٦- باب إذا عرض بنفى الولد.

<sup>(</sup>۱) قوله: (ولا أحد) بدلها في "صحيح مسلم" (۱/۱۳٦/): (ولا شخص) وعلى هذا تبويب البخاري وَاللهُ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١١٣٧/٢): (إن امرأتي ولدت غلامًا أسود)، وكذا في "صحيح البخاري" برقم (٦٨٤٧) اه.

وفي رواية لهما: (أن أعرابيًا أتى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلامًا أسود، وإني أنكرته. فقال رسول الله ﷺ: "هل لك من إبل..").

كما في "صحيح البخاري" رقم (٧٣١٤) ومسلم (٢/١١٣٧).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١١٣٧/٢): "وهذا عسى أن يكون نزعه عرق"، وفي (٢/ ١١٣٨): "وهذا لعله يكون نزعة عرق له".

<sup>(</sup>٤) زادا في رواية لهما: (ولم يرخص له في الانتفاء منه) كها في "صحيح البخاري" رقم (٧٣١٤) ومسلم (١١٣٧/٢).

# ب ۲-۱/ح ۹۵۸-۹۶۰

## ٢٠ كتاب العتق

(۹۶۸–۹۹۶) حدیث

﴿ وَمُنْ وَسُولَ اللّهِ عَبْدِاللّهِ بِنِ عُمَرَ وَإِلْنَكُ اللّهِ عَلَيْهِ، قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، [قُومً الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ] (١) فَأَعْطَى شُركَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ، وَإِلاّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ». أخرجه البخاري في: ٤٩- كتاب العتق: ٤- باب إذا أعتق عبدا بين اثنين.

#### (١) باب ذكر سعاية العبد

٩ ٥ ٩ حديث أبي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوَّمَ الْمَلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ».

أخرجه البخاري في: ٤٧- كتاب الشركة: ٥- باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل.

#### (٢) بابإنما الولاء لمن أعتق

◄ ٦ ٩ -حديث عَائِشَةَ وَلِيْنِها. أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا (٢) ،

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ١١٣٩): "قوم عليه قيمة العدل».

 <sup>(</sup>٢) وفي رواية لها: (عن عائشة قالت: جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني، فقالت عائشة: -وفي مسلم فقلت- إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت، ويكون ولاؤك لي...) كما في "صحيح البخاري" رقم (٢٥٦٣) ومسلم (١١٤٢/٢).

وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْعًا. قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِي فَعَلْتُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لِإِهْلِهَا فَأَبُوا، وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِلهَ هَلَهُا فَأَبُوا، وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لَا هُلَهُ اللهِ عَلَيْكِ فَلَتْفُعَلُ وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لَنَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

أخرجه البخاري في: ٥٠- كتاب المكاتب: ٢- باب ما يجوز من شروط المكاتب. لا الله المبخاري في بَرِيرة النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرة لَا اللهُ عَلَيْهُ، قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرة لَلاَثُ سُنَنٍ: [إحْدَى السُّنَنِ] (اللهُ أَعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا،] (اللهُ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ [وَالبُرْمَةُ تَفُورُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ [وَالبُرْمَةُ تَفُورُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ [وَالبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ] (اللهِ عَلَيْهِ خُبْزٌ وَأَدْمٌ مِنْ أَدْمِ البَيْتِ؛] (اللهِ عَلَيْهِ خُبْزٌ وَأَدْمٌ مِنْ أَدْمِ البَيْتِ؛] (اللهِ عَلَيْهِ أَلَمْ أَرَ البُرْمَة بِلَحْمٍ] (اللهِ عَلَيْهِ خُبْزٌ وَأَدْمٌ مِنْ أَدْمِ البَيْتِ؛)

<sup>(</sup>۱) وفي رواية لهما: (ثم قام رسول الله ﷺ في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد ...») كما في صحيح البخاري (٢١٦٨) ومسلم (٢/١٤٢).

<sup>(</sup>٢) وفي رواية لهما: «فهو باطل» كما في "صحيح البخاري" رقم (٢١٥٥) ومسلم (٢١٤٣/٢).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١١٤٣/٢-١١٤٤).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١١٤٤/٢)، (خيرت على زوجها حين عتقت). وزادا على هذا في رواية لهما: (فاختارت نفسها) كما في "صحيح البخاري" رقم (٢٥٣٦) ومسلم (١١٤٣/٢).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١١٤٤/٢): (على النار).

فِيهَا لَحْمٌ؟ » قَالُوا: بَلَى، وَلَكِنْ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى (٢) بَرِيرَةَ، [وَأَنْتَ لاَ تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ ؛ ] (٣) قَالَ: «عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ ».

أخرجه البخاري في: ٦٨- كتاب الطلاق: ١٤- باب لا يكون بيع الأمة طلاقًا.

### (٣) باب النهى عن بيع الولاء وهبته

٩٦٢ حديث ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ.

أخرجه البخاري في: ٤٩- كتاب العتق: ١٠- باب بيع الولاء وهبته.

## (٤) باب تحريم تولي العتيق غير مواليه

٣ ٦ ٩ -حديث عَلِيِّ بن أَبِي طَالِبِ رَجِيْتُكِي ، خَطَبَ عَلَى مِنْبَرِ مِنْ آجُرِّ وَعلَيْهِ سَيْفٌ فِيهِ صَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابِ يُقْرَأُ إِلاًّ كِتَابُ اللهِ وَمَا فِي هذِهِ الصَّحِيفَةِ، فَنَشَرَهَا؛ فَإِذَا فِيهَا: أَسْنَانُ الإِبل، وَإِذَا فِيهَا: «الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ عَيْرٍ إِلَى كَذَا فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَة اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً »، وَإِذَا فِيهِ: ﴿ ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِبًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً»، وَإِذَا فِيهَا:

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (1188/1): (فدعا بطعام، فأتي بخبر وأدم من أدم الم البيت)، وكذا في البخاري رقم (٥٤٣٠): (فدعا بالغداء فأتى ... فذكره).

<sup>(</sup>٢) وفي رواية لهما: (وأهدى لها لحم) كما في "صحيح البخاري" رقم (٢٥٧٨) ومسلم (٢/ ١١٤٤).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ١١٤٤): (فكرهنا أن نطعمك منه).

«مَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً».(١)

أخرجه البخاري في: ٩٦- كتاب الاعتصام: ٥- باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم.

#### (٥) باب فضل العتق

عُورِيْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِيْنَهِ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ [أَيُّهَا رَجُلٍ] (٢) الْعَنَقَ امْرَءًا مُسْلِبًا اسْتَنْقَذَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ ﴾. (٣) أَعْنَقَ امْرَءًا مُسْلِبًا اسْتَنْقَذَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ ﴾. (٣) أَعْنَقَ المُرَء البخاري في: ٤٩- كتاب العتق: ١- باب ما جاء في العتق وفضله.

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام على هذا في حديث رقم (٨٦٨).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/ ١١٤٨): (أيما امرئ مسلم).

<sup>(</sup>٣) تتمته قال [سعيد بن مرجانة]: (فانطلقت به إلى علي بن الحسين -وعند مسلم فانطلقت حين سمعت الحديث من أبي هريرة فذكره لعلي بن الحسين- فعمد علي بن الحسين والتي الى عبد -وفي مسلم فاعتق عبدًا- له قد أعطاه به عبد الله بن جعفر عشرة الآف درهم -أو ألف دينار- [فأعتقه]).

كما في البخاري رقم (٢٥١٧) ومسلم (١١٤٨/٢) ما عدا ما بين المعكوفات فليس في "صحيح مسلم" اه.

وفي رواية لهما: "من أعتق رقبة مسلمة -وفي مسلم مؤمنة- أعتق الله بكل عضو منه عضوًا من النار حتى فرجه بفرجه» كما في "صحيح البخاري» رقم (٦٧١٥) ومسلم (١١٤٧/٢).

ب ۱/ح ۹۶۵–۹۲۷ 💸

#### ٢١- كتاب البيوع

(۹۹۸-۹۲۰) حدیث

#### (١) باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة

اللَّامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.

أخرجه البخاري في: ٣٤- كتاب البيوع: ٦٣- باب بيع المنابذة.

كَمْ كُمْ وَلِيْنَ عَلَىٰ اللهِ عَنْ [صِيَامَيْنِ] مَرَيْرَةَ وَلِيَّكُ، قَالَ: يُنْهَى عَنْ [صِيَامَيْنِ] وَبَيْعَتَيْنِ؛ [الفِطْرِ وَالنَّحْرِ] (١)، وَالمُلاَمَسَةِ وَالمُنَابَذَةِ.

أخرجه البخاري في: ٣٠- كتاب الصوم: ٦٧- باب الصوم يوم النحر.

كِرْكُوْ مَنْ بَيْعَتَيْنِ: نَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي البَيْعِ؛ وَالْمُلاَمَسَةُ لَمْسُ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ: نَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي البَيْعِ؛ وَالْمُلاَمَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخِرِ بِيدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلاَ يُقَلِّبُهُ إِلاَّ بِذلِكَ، وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْعَهُمَا مِنْ عَيْرِ يَنْبِذَ الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ وَيَنْبِذَ الاَحْرُ ثَوْبَهُ، وَيَكُونَ ذلِكَ بَيْعَهُمَا مِنْ عَيْرِ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ وَيَنْبِذَ الاَحْرُ ثَوْبَهُ، وَيَكُونَ ذلِكَ بَيْعَهُمَا مِنْ عَيْرِ نَوْبَهُ وَلاَ يَتَكُونَ ذلِكَ بَيْعَهُمَا مِنْ عَيْرِ نَوْبَهُ وَلاَ يَتُواضٍ [وَاللَّبْسَتَيْنِ: اشْتِهَالُ الصَّاعَ؛ وَالصَّمَّاءُ أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدِ عَلَيْهِ وَلاَ بَوْبَهُ مَلَى اللَّهُمَةُ الأُخْرَى احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ وَيَنْهُ فَيْءٍ وَيْهُ مَنْ عَيْ وَلاَ بَوْبَهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ الْمُتَعْفِقُ مِنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْعُلِي الللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْعُلِي الللْعُلِي الللْعُلِمُ الللْعُلِي الللْعُلِمُ الللْعُلَالِ الللْعُلِمُ الللَّهُ اللْعُلَالِمُ الللْعُلُولُ الللْعُلِمُ الللْعُلِمُ الللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٣/١١٥٢).

أخرجه البخاري في: ٧٧- كتاب اللباس: ٢٠- باب اشتال الصاء.

#### (٣) باب تحريم بيع حبل الحبلة

مَرَ وَاللَّهِ عَبْدِ اللّٰهِ بَنِ عُمَرَ وَاللَّهِ اللّٰهِ عَبْدِ اللّٰهِ عَبْدِ اللّٰهِ عَبْدِ اللّٰهِ عَبْدِ اللّٰهِ عَمْرَ وَاللَّهِ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا](١).

أخرجه البخاري في: ٣٤- كتاب البيوع: ٦١- باب بيع الغرر وحبل الحبلة.

# (٤) باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش وتحريم التصرية

٩ ٦ ٩ -حديث عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ وَلِيْكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ:
 ([لا يَبِيعُ] (٢) بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ».

أخرجه البخاري في: ٣٤- كتاب البيوع: ٥٨- باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك.

• ٩٧ -حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِيَّنِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «[لأَ

<sup>=</sup> تنبيه: قوله: (اللبستين) في رواية أبي ذر الهروي: (واللبستان).

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١١٥٤) (قال: -القائل هو ابن عمر- كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة، ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله علي عن ذلك»). وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٣٨٤٣).

 <sup>(</sup>۲) قال الحافظ في «الفتح» (٤/٤/٤) : (قوله: «لا يبيعُ» كذا للأكثر بإثبات الياء في يبيع على أن (لا)
 نافية، ويحتمل أن تكون ناهية وأشبعت الكسرة كقراءة من قرأ ﴿إنه من يتقي ويصبر ﴾ [يوسف: ٩٠] ويؤيده الكشميهني بلفظ: «لا يبع» بصيغة النهي) اهـ.

قلت: وكذا في "صحيح مسلم" (٣/ ١١٥٤): ﴿ لا يبع ﴾.

تَلَقُّوُا الرُّكْبَانَ]<sup>(١)</sup> [وَلاَ يَبِيعُ]<sup>(١)</sup> بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْع بَعْضٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تُصَرُّوا الغَنَمَ وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهُوَ كِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا؛ إِنْ رَضِيهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرِ».

أخرجه البخاري في: ٣٤- كتاب البيوع: ٦٤- باب النهي للبائع أن لا يحفّل الإبل والبقر وكل محفَّلة.

ا ٧٧ -حديث أبِي هُرَيْرَةَ ضِيْقِيهِ، قَالَ: نَهِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَن التَّلَقِّي، [وَأَنْ يَبْتَاعَ الْمُهَاجِرُ لِلأَعْرَابِيِّ،] (٣) وَأَنْ [تَشْتَرِطَ] (١) المَرْأَة طَلاَقَ أُخْتِهَا (٥) ، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ؛ وَنَهى عَنِ النَّجْشِ وَعَنِ التَّصْريَةِ.

أخرجه البخاري في: ٥٤- كتاب الشروط: ١١- باب الشروط في الطلاق. (°)\***4 \ \ \** 

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١١٥٥): «لا يتلقى الركبان لبيع».

<sup>(</sup>Y) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١١٥٥): "ولا يبع" وكذا في رواية أبي ذر من "صحيح البخاري"، فإن كان هذا هو المحفوظ وإلا فالقول فيه ما تقدم في حديث رقم (٩٦٩).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/١١٥٥): «ولا يبع حاضر لباد» وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٢١٦٠) وغيره.

<sup>(</sup>٤) قوله: (تشترط) بدلها في "صحيح مسلم" (٣/ ١١٥٥): (تسأل)، وكذا في "صحيح البخاري" برقم

<sup>(°)</sup> وفي رواية لها: «لتكفأ -وفي مسلم لتكتفي- ما في إنائها» كما في صحيح البخاري (٢١٤٠) ومسلم (1/477).

وفي رواية لهما: «صحفتها» بدل: «ما في إنائها» كما في صحيح البخاري (٦٦٠١) ومسلم  $(1 \cdot 19/1)$ 

<sup>(</sup>٦) \* حديث ابن عمر وفيع قال: «نهى النبي ﷺ عن النجش».

#### (٥) باب تحريم تلقي الجلب

(1)\*\*\***4**\\

\[
\begin{aligned}
\begin

أخرجه البخاري في: ٣٤- كتاب البيوع: ٦٤- باب النهي للبائع أن لا يحفّل الإبل والبقر والغنم وكل محفّلة.

# (٦) باب تحريم بيع الحاضر للبادي

٣٧٧ -حديث ابْنِ عَبَّاسٍ وَلِيَّهِا، قَالَ: [قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ تَلَقَّوُا الرُّحْبَانَ وَلاَ يَبِيعُ] حَاضِرٌ لِبَادٍ» (قَالَ الرَّاوِي) فَقُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ «[لاَ يَبِيعُ] حَاضِرٌ لِبَادٍ»؟ قَالَ: لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا.

أخرجه البخاري في: ٣٤- كتاب البيوع: ٦٨- باب هل يبيع حاضر لباد بغير

<sup>=</sup> أخرجه البخاري في: ٣٤- كتاب البيوع: ٦٠- باب النجش ومن قال: لا يجوز ذلك البيع.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٣/١١٥٦)، ثم إنها موقوفة كما ترى على عبد الله ابن مسعود وليستنج.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١١٥٧): "نهى رسول الله ﷺ أن تتلقى الركبان وأن يبيع".

تنبيه: قوله: (ولا يبيع) في رواية البخاري هنا القول فيها ما تقدم حديث رقم (٩٦٩).

<sup>(</sup>٤) قوله: (لا يبيع) ليست في "صحيح مسلم" في هذا الموضع انظر (٣/١١٥٧).

أجر وهل يُعينُهُ أو ينصحه.

﴿ ٧ ﴿ -حدیث أَنَسِ بنِ مَالَكِ رَفِظْنَهِ، قَالَ: نُمِینَا أَنْ یَبِیعَ حَاضِرٌ لِبَادِ.
 أخرجه البخاري في: ٣٤- كتاب البيوع: ٧٠- باب لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة.

## (٨) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض

حديث ابْنِ عَبَّاسِ وَإِنْ عَبَّاسِ وَإِنْ عَبَّاسٍ وَإِنْ عَبَّاسٍ وَإِنْ عَبَّاسٍ وَإِنْ عَبَّاسٍ اللَّهِ عَبَّاسٍ اللَّهِ عَبَّاسٍ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ ] (١) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: [وَلاَ أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءِ إِلاَّ مِثْلَهُ ] (٢) .

أخرجه البخاري في: ٣٤- كتاب البيوع: ٥٥- باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك.

﴿ كَلَّ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ وَلِيْنَهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ: «مَن ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ (٣)».

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١١٥٩): (أن رسول الله ﷺ قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه [حتى يستوفيه]" وفي رواية لمسلم (٣/ ١١٦٠): (حتى يقبضه) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٢١٣٢).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١١٥٩): (وأحسب كل شيء مثله).

<sup>(</sup>٣) وفي رواية لهما: (حتى يقبضه) كما في "صحيح البخاري" رقم (٢١٣٣) ومسلم (٣/ ١١٦١).

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث عند الإمام مسلم بلفظين:

أخرجه البخاري في: ٣٤- كتاب البيوع: ٧٢- باب منتهى التلقي.

#### (١٠) باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين

﴿ لَكُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْجِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّفَا إِلاَّ بَيْعَ الْجَيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّفَا إِلاَّ بَيْعَ اللَّهَ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّفَا إِلاَّ بَيْعَ اللَّهُ الْجَيَارِ».

أخرجه البخاري في: ٣٤- كتاب البيوع: ٤٥- باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع.

#### (١١) باب الصدق في البيع والبيان

♦ ♦ ♦ -حديث حَكِيمِ بنِ حِزَامٍ وَلِيْقِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

<sup>=</sup> الأول: عن ابن عمر: (أنهم كانوا يُضربون على عهد رسول الله ﷺ إذا اشتروا طعامًا جزافًا أن يبيعوه في مكانه [حتى يجولوه]) "صحيح مسلم" (٣/ ١١٦١).

ومثله عند البخاري برقم (٦٨٥٢) ما عدا ما بين المعكوفين فبدله عنده: (حتى يؤوه إلى رحالهم). الثاني: عن ابن عمر قال: (قد رأيت النّاس في عهد رسول الله ﷺ إذا ابتاعوا الطعام جزافًا يضربون في أن يبيعوه في مكانهم وذلك حتى يؤوه إلى رحالهم) «صحيح مسلم» (١١٦١/٣).

وكذا في "صحيح البخاري" برقم (٢١٣٧) بلفظ: (لقد رأيت الناس في عهد رسول الله ﷺ يبتاعون جزافًا -يعني الطعام- يُضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم).

«البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا» [أَوْ قَالَ: «حَتَّى يَتَفَرَّقَا](١)، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَهَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا».

أخرجه البخاري في: ٣٤- كتاب البيوع: ١٩- باب إذا بين البيعان ولم يكتها ونصحا.

## (١٢) باب من يخدع في البيع

﴿ ﴾ ﴿ حديث عَبْدِاللَّهِ بنِ عُمَرَ وَلِيُّكَا، أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي البُيُوعِ، فَقَالَ: «[إِذَا بَايَعْتَ] (٢) فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ ». (٣)

أخرجه البخاري في: ٣٤- كتاب البيوع: ٤٨- باب ما يكره من الخداع في البيع.

## (١٣) باب النهي عن الثمار قبل بدوّ صلاحها بغير شرط القطع

كُمُ ﴾ حديث عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ اللهِ نَهَى عَنْ بَيْع الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَّحُهَا (١)، نَهِي البَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ. (١)

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٣/١١٦٤) وقد أخرجه البخاري برقم (٢١١٠)

<sup>(</sup>٢) قوله: (إذا بايعت) بدلها في "صحيح مسلم" (٣/ ١١٦٥): (من بايعت).

<sup>(</sup>٣) زادا في رواية للبخاري: (فكان الرجل يقوله) ولمسلم: (فكان إذا بايع يقول: لا خيابة). كما في "صحيح البخاري" رقم (٢٤٠٧)، ومسلم (٣/ ١١٦٥).

وقوله: (لا خيابة) قال النووي: (وكان الرجل ألثغ فكان يقولها هكذا، ولا يمكنه أن يقول: لا خلابة) اه. من "شرح مسلم" (١٠/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٤) زادا في رواية لهما: (وكان إذا سئل عن صلاحها -وفي مسلم فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟- قال: (تذهب عاهته). كما في "صحيح البخاري" برقم (١٤٨٦) ومسلم (٣/١٦٦).

أخرجه البخاري في: ٣٤- كتاب البيوع: ٨٥- باب بيع الثهار قبل أن يبدو صلاحها.

٣٨٣ –حديث جَابِرٍ وَلِيْنَهُ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ، [وَلاَ يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ] (٢) إِلاَّ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمَ إِلاَّ العَرَايَا.

أخرجه البخاري في: ٣٤- كتاب البيوع: ٨٣- باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة.

كَ لَمُ ٩ كَ حديث ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ عَيُّ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَقَّى يَأْكُلَ أَوْ يُؤْكِلَ وَحَتَّى يُوزَنَ قِيلَ لَهُ: وَمَا يُوزَنُ؟ قَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ: [حَتَّى يُعْرَزَ.] (٣)

أخرجه البخاري في: ٣٥- كتاب السلم: ٤- باب السلم في النخل.

# (١٤) باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا

حديث زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَرْخَصَ لِصَاحِبِ العَريَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا. (١)

<sup>(</sup>١) زادا في رواية لهما للبخاري: «ولا تبيعوا الثمر بالتمر» ولمسلم بالعطف على ما تقدم: (وعن بيع الثمر بالتمر) كما في "صحيح البخاري" رقم (٢١٨٣) ومسلم (١١٦٧/٣).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١١٧٤): (ولا يباع) .اهـ (يباع) و(تباع) بالياء والتاء.

<sup>(</sup>٣) قوله: (حتى بحرز) كذا وفي رواية الكشميهني وأبي ذر: (حتى يحزر)، وهو كذا في "صحيح مسلم" (٣/١٦٧) اهـ. ومعنى (بحرز) أي: يحفظ ويصان، (ويحزر) أي: يقدر. ولا تعارض بينهها.

<sup>(</sup>٤) زادا في رواية لهما: (تمرًا) كها في "صحيح البخاري" رقم (٢٣٨٠) ومسلم (٣/ ١١٦٩). وزادا في رواية أخرى لهما: (ولم يرخص في غيره).

كما في "صحيح البخاري" رقم (٢١٨٤) ومسلم (٣/ ١١٦٨).

وفي رواية لهما: «أن رسول الله ﷺ رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا».

أخرجه البخاري في: ٣٤- كتاب البيوع: ٨٢- باب بيع المزابنة وهي بيع الثمر.

جديث سَهْلِ بنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، نَهى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالنَّمْرِ [وَرَخَّصَ فِي العَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبَا]<sup>(۱)</sup>.

أخرجه البخاري في: ٣٤- كتاب البيوع: ٨٣- باب الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة.

٩٨٧ حديث رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ وَسَهْلِ بنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، نَهى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، [بَيْعِ] (٢) الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، إِلاَّ أَصْحَابَ العَرَايَا فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ.

أخرجه البخاري في: ٤٢- كتاب المساقاة: ١٧- باب الرجل يكون له ممر أو شِرْب في حائط أو في نخل.

أخرجه البخاري في: ٣٤- كتاب البيوع: ٨٣- باب بيع الثمر على رؤوس النخل

<sup>=</sup> كها في "صحيح البخاري" رقم (٢١٩٢) ومسلم (٣/ ١١٦٩).

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١١٧٠): (إلا أنه رخص في بيع العرية، النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رطبًا).

<sup>(</sup>٢) قوله: (بيع) ليست في "صحيح مسلم" من حديث رافع بن خديج انظر (٣/ ١١٧١).

<sup>(</sup>٣) الذي في صحيح البخاري في نفس مرجع المصنف (٢١٩٠): (... سُئل مالك: أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة وَوَقِيْد أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق؟ قال: نعم) وكذا في صحيح مسلم (٣/ ١١٧١) لكن عنده: (... رخص في بيع العرايا بخرصها فيها دون خمسة أوسق أو في خمسة، يشك داود قال: خمسة أو دون خمسة) اهـ.

₹07·}

بالذهب والفضة.

٩ ٨ ٩ -حديث عَبْدِاللهِ بنِ عُمَرَ ﴿ وَالْفِيْ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، نَهى عَنِ الْمُواَبِنَةِ ، وَالْمُوَابِنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً ، وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالكَرْمِ كَيْلاً .

أخرجه البخاري في: ٣٤- كتاب البيوع: ٧٥- باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام. الطعام.

أخرجه البخاري في: ٣٤- كتاب البيوع: ٩١- باب بيع الزرع بالطعام كيلاً.

## (١٥) باب من باع نخلاً عليها ثمر

﴿ ﴾ ﴾ -حديث عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ ﴿ وَالنَّهِ اللهِ عَلَيْهِ ، قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَتَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ». (٢)

<sup>(</sup>۱) وفي رواية لهما: (أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة، والمزانبة أن يبيع الثمر بكيل -وفي مسلم أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى-). كما في "صحيح البخاري" رقم (۲۱۷۲) ومسلم (٣/ ١١٧١).

<sup>(</sup>٢) زادا في رواية لهما: (ومن ابتاع عبداً [وله مال] فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع). كما في ، "صحيح البخاري" رقم (٢٣٧٩) ومسلم (١١٧٣/٣)، إلا قوله: (وله مال) فليست عنده.

وفي رواية لهما: (عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «أيما امرئ أبر نخلاً، ثم باع أصلها، فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع»).

كها في "صحيح البخاري" رقم (٢٢٠٦) ومسلم (١١٧٣/٣).

أخرجه البخاري في: ٣٤- كتاب البيوع: ٩٠- باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضًا مزروعة.

# (١٦) باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين

ك ٩ ٩ حديث جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ وَلِيُّكُ ، نَهَى النَّبِيُّ عَلَيْهُ عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، وَأَنْ لاَ تُبَاعَ إِلاَّ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهُمَ إِلاَّ العَرَايَا.(١١)

أخرجه البخاري في: ٤٢- كتاب المساقاة: ١٧- باب الرجل يكون له ممرّ أو شرْب في حائط أو في نخل.

## (١٧) باب كراء الأرض

٣ ٩ ٩ -حديث جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ وَلِيَّامِينَ قَالَ: [كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُولُ أَرَضِينَ،](٢) [فَقَالُوا: نُؤَاجِرُهَا بِالثَّلْثِ وَالرُّبُعِ وَالنَّصْفِ](٣)، فَقَالَ

<sup>(</sup>١) وفي رواية لهما: (عن جابر بن عبد الله والنُّنافِ قال: نهى النبي ﷺ أن تباع الثمرة حتى تشقح، فقيل: -وفي مسلم قال: قلت لسعيد (والقائل هو سليم بن حيان، وسعيد هو ابن ميناء شيخه الراوي عن جابر)- وما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها). كما في "صحيح البخاري" رقم (٢١٩٦) ومسلم (٣/ ١١٧٥).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١١٧٦/٣): (كان لرجال فضول أرضين من أصحاب رسول الله ﷺ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٣/١١٧٦-١١٧٨) إلا أن يكون قوله في (٣/١١٧٧): (كنا زمان رسول الله ﷺ نأخذ الأرض بالثلث أو بالربع) وما أراه يتسنى ذلك لكن =

النَّبِيُ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَو لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ».

أخرجه البخاري في: ٥١- كتاب الهبة: ٣٥- باب فضل المنيحة.

كِ ٩ ٩ حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُرْرَعْهَا أَو لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكُ أَرْضَهُ». (١)

أخرجه البخاري في: ٤١- كتاب المزارعة: ١٨- باب ما كان من أصحاب النبي عضهم بعضًا في الزراعة والثمرة.

وَ ﴾ ﴾ -حديث أبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ وَلِيْكِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، نَهى عَنِ الْمُوَابَنةِ وَالْمُوَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ.

أخرجه البخاري في: ٣٤- كتاب البيوع: ٨٢- باب بيع المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر.

٩٩٦ حديث ابْنِ عُمَرَ وَرَافِعِ بِنِ خَدِيجٍ. عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَعُثْمَانَ عُمْرَ ، كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ وَالْبِي عَلَيْ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمْرَ وعُثْمَانَ وَصَدْرًا [مِنْ إِمَارَةِ] مُعَاوِيَةَ، ثُمُّ حُدِّثَ عَنْ رَافِعِ بِنِ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَ وَيَلِيْهُ وَصَدْرًا [مِنْ إِمَارَةِ] مُعَاوِيَةَ، ثُمُّ حُدِّثَ عَنْ رَافِعِ بِنِ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِي وَيَلِيْهُ وَصَدْرًا [مِنْ إِمَارَةِ] مَعَهُ، فَسَأَلَهُ وَمَدَ إِلَى رَافِعِ فَذَهَبْتُ مَعَهُ، فَسَأَلَهُ وَمَن إِلَى رَافِعِ فَذَهَبْتُ مَعَهُ، فَسَأَلَهُ وَالْمَ

<sup>=</sup> روى البخاري برقم (٢٣٤٠) نحوًا من هذه الجملة وهي: (كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف) والله أعلم.

<sup>(</sup>١) هذا الحديث رواه الإمام البخاري رقم (٢٣٤١) معلقًا فقال رَمَالَتُه:

<sup>(</sup>وقال الربيع بن نافع أبو توبة: حدثنا معاوية عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة وطلقي فذكره. ووصله مسلم من حديث الحسن بن علي الحلواني عن أبي توبة به). انظر "الفتح" (٥/ ٣٠)، "وتغليق التعليق" (٣/ ٣١٢).

<sup>(</sup>٢) قوله: (من إمارة) بدلها في "صحيح مسلم" (٣/ ١١٨٠): (من خلافة).

فَقَالَ: نَهِى النَّبِيُّ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ<sup>(۱)</sup>، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: [قَدْ عَلِمْتَ أَنَّا كُنَّا نُكْرِي مَزَارِعَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ] (۱۲ [بِهَا عَلَى الأَرْبِعَاءِ وَبِشَيْءِ مِنَ النَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

أخرجه البخاري في: ٤١- كتاب المزارعة: ١٨- باب ما كان من أصحاب النبي يواسى بعضهم بعضًا في الزراعة والثمرة.

## (١٨) باب كراء الأرض بالطعام

٩ ٩ ٩ حديث ظُهَيْرِ بنِ رَافِعٍ، قَالَ: لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَمْرِ كَانَ بِنَا رَافِقًا (قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجِ رَاوِي هذَا الْحَدِيثِ) قُلْتُ: مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَ: «مَا تَصْنَعُونَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَ: «مَا تَصْنَعُونَ بِسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَ: «مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ؟» قُلْتُ: نُوَاجِرُهَا عَلَى الرُّبُعِ وَعَلَى الأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ. وَالشَّعِيرِ. قَالَ: «لاَ تَفْعَلُوا، ازْرَعُوهَا أَوْ أَمْسِكُوهَا». [قَالَ رَافِعٌ، قُلْتُ: قُلْتُ:

<sup>(</sup>۱) وفي رواية لهما: (عن رافع بن خديج أنه أخبر عبد الله بن عمر أن عميه وكانا شهدا بدرًا أخبراه -وفي مسلم يحدثان أهل الديار- أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء المزارع -وفي مسلم الأرض-) كما في "صحيح البخاري" رقم (٤٠١٢ و ٤٠١٣) ومسلم (٣/ ١١٨١).

تنبيه: هذه الرواية صحابيها عما رافع بن خديج، وهما ظهير ومظهر كما في "الفتح" (٣٧٢/٧) ورجح في "الفتح" (٥/ ٣٢) أن الثاني في اسمه مهير.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١١٨١): (لقد كنت أعلم في عهد رسول الله ﷺ أن الأرض تكرى):

وزادا في رواية لها: (ثم خشي عبدالله أن يكون رسول الله ﷺ أحدث في ذلك شيئًا لم يكن علمه فترك كراء الأرض).

وكما في "صحيح البخاري" رقم (٢٣٤٥)، ومسلم (٣/١١٨١).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٣/ ١١٨٠–١١٨١).

(075)

سَمْعًا وَطَاعَةً](١).

أخرجه البخاري في: ٤١- كتاب المزارعة: ١٨- باب ما كان من أصحاب النبي يواسي بعضهم بعضًا في الزراعة والثمرة.

**(Y) \* 9 \* 9 \* (Y)** 

## (۲۱) باب الأرض تمنح

٩٩٨ حديث ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِلَيْكَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ (أَيِ النَّبِيَّ عَلَيْهِ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ (أَيِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا ».

أخرجه البخاري في: ٤١- كتاب المزارعة: ١٠- باب حدثنا على بن عبد الله.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٣/ ١١٨١-١١٨٢).

<sup>(</sup>٢) (١٩) باب كراء الأرض بالذهب والورق

<sup>\*</sup> حديث رَافِعَ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ المَدِينَةِ مُزْدَرَعًا، كُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا مُسَمَّى لِسَيِّدِ الأَرْضُ وَيَسْلَمُ ذَلِكَ، فَنُهِينَا. وَمَمَّا لِمُصَابُ الأَرْضُ وَيَسْلَمُ ذَلِكَ، فَنُهِينَا. وَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذِ.

أخرجه البخاري في:٤١-كتاب الحرث والمزارعة:٧-باب حدثنا محمد بن مقاتل. وهذا لفظ البخاري.



#### ٢٢ - كتاب المساقاة

(070)

(۱۰٤۰-۹۹۹) حدیث

#### (١) باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع

٩٩٩ حديث ابْنِ عُمَر رَحْظِيهِ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ عَامَلَ (' خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرِ أَوْ زَرْعٍ، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِائَةَ وِسْقِ: ثَهَانُونَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرِ أَوْ زَرْعٍ، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِائَةَ وِسْقِ: ثَهَانُونَ وِسْقَ شَعِيرٍ؛ فَقَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ فَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النَبِيِّ ﷺ وَسْقَ تَمْرٍ، وَعِشْرُونَ وِسْقَ شَعِيرٍ؛ فَقَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ فَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النَبِيِّ عَلَيْهِ أَنْ وَاللَّهُ وَاللَّرْضِ [أَوْ يُمْضِيَ لَهُنَّ،] (اللَّهُ مَنِ اخْتَارَ الوَسْقَ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ اخْتَارَتِ الأَرْضَ. الأَرْضَ.

أخرجه البخاري في: ٤١- كتاب المزارعة: ٨- باب المزارعة بالشطر ونحوه.

حديث ابن عُمَر، [أنَّ عُمَر بنَ الخَطَّابِ وَ وَ الْنَصَارَى مِنْ أَرْضِ الجِجَازِ.] (أَ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى اللهِ خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ اليَهُودِ مِنْهَا، وَكَانَتِ الأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَيْهَا للهِ وَلِرَسُولِهِ عَلَيْهَا، فَسَأَلَتِ اليَهُودُ مِنْهَا، فَسَأَلَتِ اليَهُودُ وَلِرَسُولِهِ عَلَيْهَا، فَسَأَلَتِ اليَهُودُ مِنْهَا، فَسَأَلَتِ اليَهُودُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا أَنْ يَكُفُوا عَمَلَهَا وَلَهِمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا» فَقَرُّوا بِهَا حَتَى أَجْلاَهُمْ عُمَرُ رَسُولُ اللهِ عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا» فَقَرُوا بِهَا حَتَى أَجْلاَهُمْ عُمَرُ

<sup>(</sup>١) وفي رواية لهما: (أعطى..) كما في "صحيح البخاري" رقم (٢٣٣١)، ومسلم (٣/١١٨٦).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١١٨٦): (أو يضمن لهن الأوساق كل عام).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين (قصة عمر) معلقة في البخاري في الموضع الذي نقل منه المصنف وهي برقم (٢٣٣٨). وانظر "الفتح" (٧٧/٥)، ولكن وصله البخاري رقم (٣١٥٢).

إِلَى تَنْهَاءَ وَأَرِيحَاءَ.

أخرجه البخاري في: ٤١- كتاب المزارعة: ١٧- باب إذا قال ربّ الأرض أقرك ما أقرك الله.

# (٢) باب فضل الغرس والزرع

ا • • ا حديث أنس وليقي، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَهْدِمَةٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ».

أخرجه البخاري في: ٤١- كتاب المزارعة: ١- باب فضل الزرع والغرس إذا أُكِل منه.

## (٣) باب وضع الجوائح

لَا ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَدَيْثُ أَنَسِ بِنِ مَالِكِ رَبِطِيْكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَادِ حَقَّى تَخْمَرُ (١) ، فَقِيلَ لَهُ: وَمَا تُزْهِيَ؟ قَالَ: حَقَّى تَخْمَرُ (١) ، فَقَالَ: ﴿ مَنْ اللهُ الثَّمَرَةَ بِمَ [يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ] (١) ؟ ».

أخرجه البخاري في: ٣٤- كتاب البيوع: ٨٧- باب إذا باع الثار قبل أن يبدو صلاحها.

<sup>(</sup>۱) وفي روايه لها: (عن أنس أن النبي ﷺ نهى أن تباع -وفي مسلم عن بيع- تمرة النخل حتى تزهو) كما في "صحيح البخاري" رقم (٢١٩٥)، ومسلم (٣/ ١١٩٠).

<sup>(</sup>٢) وفي رواية لهما: (تحمر وتصفر) كما في «صحيح البخاري» رقم (٢٢٠٨)، ومسلم (٣/ ١١٩٠).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١١٩٠): "يستحل أحدكم مال أخيه".

وفي رواية (٣/ ١١٩٠) أيضًا: «بم تستحل مال أخبك» ومثلها في "صحيح البخاري" رقم (٢٢٠٨). تنبيه: قال الحافظ في "الفتح" (٤٦٥/٤): (قوله: (حتى تزهي) قال الخطابي: هذه الرواية هي الصواب، فلا يقال في النخل: تزهو، إنما يقال: تزهي لا غير وأثبت غيره ما نفاه فقال: زها إذا طال واكتمل وأزهى إذا احمر واصفر) اهـ. كلامه.

## (٤) باب استحباب الوضع من الدين

حديث عَائِشَةَ وَلِيْنِهِ، قَالَتْ: سَمِعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ صَوْتَ خُصُومِ بِالبَابِ عَالِيَةٍ أَصْوَاتُهُمَا، وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الآخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي خُصُومِ بِالبَابِ عَالِيَةٍ أَصْوَاتُهُمَا، وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الآخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَيْء، وَهُوَ يَقُولُ: وَاللهِ لاَ أَفْعَلُ. فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ وَلَهُ أَيْ اللهِ اللهِ لاَ يَفْعَلُ المَعْرُوفَ؟ اللهِ فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ وَلَهُ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبَ (١). ذَلِكَ أَحَبَ (١).

أخرجه البخاري في: ٥٣- كتاب الصلح: ١٠- باب هل يشير الإمام بالصلح. \$ • • • - حديث كَعْبِ بنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ (٢) فِي المُسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَ حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ (٢) فِي المُسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُم حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُو فِي يَيْتِهِ، فَنَادَى: «يَا كَعْبُ» وَهُو فِي يَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، فَنَادَى: «يَا كَعْبُ» وَهُو فِي يَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، فَنَادَى: «يَا كَعْبُ» وَاللهِ قَالَ: «ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هذَا» وَأَوْمَا إِلَيْهِ، أَي الشَّعْرَ، قَالَ: «قُمْ فَاقْضِهِ».

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث مما عدَّ من معلقات مسلم وهو مما أبْهَم فيه شيخه، قال الإمام مسلم رحمه الله برقم (۱۵۵۷): حدثني غير واحد من أصحابنا قالوا: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني أخي عن سليمان (وهو ابن بلال)، عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال محمد بن عبدالرحمن، أن أمه عمرة بنت عبدالرحمن قالت سمعت عائشة ... فذكره.

وقد رواه البخاري برقم (٢٧٠٥) قال: حدثنا: إسماعيل به.

<sup>(</sup>٢) في رواية لهما: (في عهد رسول الله ﷺ في المسجد..) كما في "صحيح البخاري" رقم (٤٧١)، ومسلم (٣/ ١١٩٢).

وفي رواية لهما: (عن كعب بن مالك وعشي أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي دين -وفي مسلم مال فلقيه فلزمه، فتكلما حتى ارتفعت أصواتها، فمر بهما النبي تشكيل فقال: «يا كعب» وأشار بيده كأنه يقول النصف) فأخذ نصف ما عليه وترك نصفاً). كما في «صحيح البخاري» رقم (٢٤٢٤)، ومسلم (١١٩٣/٣).

أخرجه البخاري في: ٨- كتاب الصلاة: ٧١- باب التقاضي والملازمة في المسجد.

## (°) باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه

◊ • • ﴿ -حدیث أَبِي هُرَیْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (أَوْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ (أَوْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ): «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَیْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَهُوَ أَحَقُ بِهِ مِنْ غَیْرِهِ».
 قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُ بِهِ مِنْ غَیْرِهِ».

أخرجه البخاري في: ٤٣- كتاب الاستقراض: ١٤- باب إذا وجد ماله عند مفلس.

### (٦) باب فضل إنظار المعسر

اللَّائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، قَالُوا أَعَمِلْتَ مِنَ الخَيْرِ شَيْعًا، قَالَ: اللَّائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، قَالُوا أَعَمِلْتَ مِنَ الخَيْرِ شَيْعًا، قَالَ: كُنْتُ آمُرُ فِتْيَافِي [أَنْ يُنْظِرُوا وَيَتَجَاوَزُوا عَنِ المُوسِرِ](۱)، قَالَ: [قَالَ فَتَجَاوَزُوا عَنِ المُوسِرِ](۱)، قَالَ: [قَالَ فَتَجَاوَزُوا عَنِ المُوسِرِ](۱)».

 <sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١١٩٣/٣): «أن ينظروا المعسر، ويتجوزوا عن الموسر الموسر المعلم المعلم في غير رواية أبي ذر والنسفي كها في "الفتح" (١/٤٤).

<sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١١٩٤): «قال الله عز وجل: تجوزوا عنه» اهـ.

وفي رواية لها: (عن حذيفة قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «مات رجل فقيل له: ما كنت تقول -وفي مسلم تعمل- قال: كنت أبايع الناس [فأتجوز عن الموسر] ما بين المعكوفين في صحيح مسلم (٢/ ١١٩٥): (وأقبل الميسور)اه [وأخفف عن المعسر] ما بين المعكوفين بدل في صحيح مسلم (٢/ ١١٩٥): (فكنت أنظر المعسر)اه فغفر له) كما في "صحيح البخاري" رقم (٢٣٩١) ومسلم (٣/ ١١٩٥).

أخرجه البخاري في: ٣٤- كتاب البيوع: ١٧- باب من أنظر موسرًا.

\[
\begin{aligned}
\begin تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيانِهِ تَجَاوَزُوا عَنْهُ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ».(١)

أخرجه البخاري في: ٣٤- كتاب البيوع: ١٨- باب من أنظر معسرًا.

# (٧) باب تحريم مطل الغنيّ وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل على ملي

٨ • • ١ -حديث أبي هُرَيْرَةَ ضِلِقْنِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَبِعْ».

أخرجه البخاري في: ٣٨- كتاب الحوالة: ١- باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة.

قال أبو مسعود: وأما قوله في "صحيح مسلم": (فقال عقبة بن عامر الجهني وأبو مسعود الأنصاري: هكذا بمعناه من في رسول الله ﷺ) فوهم، والصحيح عقبة بن عمرو وأبو مسعود كما في "الجمع بين الصحيحين" لعبد الحق الأشبيلي (٢/ ٥١٥) والله أعلم سمعته عن -وفي مسلم من- النبي وَ اللَّهُ كُمَّا فِي نَفْسَ المرجع السابق.

وفي رواية للبخاري: «فأدخله الله –وفي مسلم فدخل– الجنة» البخاري رقم (٣٤٥١) ومسلم (٣/ ١١٩٥) لكن الذي في صحيح مسلم: «أنه دخل الجنة، فسئل بعد دخوله».

<sup>(</sup>١) لفظ هذا الحديث عند مسلم (٣/١١٩٦): (عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «كان رجل يداين الناس، فكان يقول لفتاه: إذا أتبت معسرًا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا، فلقى الله فتجاوز عنه») وكذا في صحيح البخاري رقم (٣٤٨٠) بحروفه إلا قوله: (رجل) ففي البخاري: (الرجل)، وزاد: (أن) قبل: (يتجاوز).

## <0 ∨ · >

#### (٨) باب تحريم بيع فضل الماء

٩ • ١ -حديث أبي هُرَيْرَةَ وَ اللّهِ عَلَيْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ ، قَالَ: «الأَ يُمْنَعُ بِهِ الكَلأُ ». (١)
 يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الكَلأُ ». (١)

أخرجه البخاري في: ٤٢- كتاب المساقاة: ٢- باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء.

## (٩) باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغيّ

أ حديث أبي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ وَوَقِيْ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ وَوَقِيْ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ وَمَهْرِ البَغِيِّ وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ.

أخرجه البخاري في: ٣٤- كتاب البيوع: ١١٣- باب ثمن الكلب.

# (١٠) باب الأمر بقتل الكلاب

ا ا • ا -حديث عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الكِلاَبِ.

أخرجه البخاري في: ٥٩- كتاب بدء الخلق: ١٧- باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم.

﴿ لَ ﴿ ﴿ حديث عَبْدِاللهِ بِنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ [ضَارٍ،](٢) نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ

<sup>(</sup>۱) وفي رواية لهما: «لاتمنعوا فضل الماء لتمنعوا به [فضل ] الكلاً». كما في "صحيح البخاري" رقم (٢٣٥٤) ومسلم (٣/ ١١٩٨) ما عدا: (فضل) -الثانية- فليست عنده اهـ.

 <sup>(</sup>۲) قوله: (ضار) في رواية أبي ذر والأصيلي: (ضاريًا).
 وكلاهما (ضار وضاريًا) له مثل في "صحيح مسلم". انظر (۱۲۰۱/۳) – ۱۲۰۲).

وفي رواية لهما: (ضارية) كما في "صحيح البخاري" رقم (٥٤٨٠)، ومسلم (٣/ ١٢٠٢).

(011)

قِيرَ اطَانِ ».

أخرجه البخاري في: ٧٢- كتاب الذبائح والصيد: ٦- باب من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية.

﴿ اللهِ عَلَيْهِ: هُرَيْرَةَ طِلْكَ مَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ أَمْسَك كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ، إِلاَّ كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ ».

أخرجه البخاري في: ٤١- كتاب المزارعة: ٣- باب اقتناء الكلب للحرث.

كِ اللهِ مَن عَمَلِهِ قِيرَاطٌ». (اللهِ عَلْمُ فَيَانَ بِنِ أَبِي زُهَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَيَقُولُ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لاَ يُعْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلاَ ضَرْعًا، نَقَصَ كلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ». (١)

أخرجه البخاري في: ٤١- كتاب المزارعة: ٣- باب اقتناء الكلب للحرث.

#### (١١) باب حل أجرة الحجامة

(") من الله عَنْ [أَجْرِ الْحَجَّامِ] من أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ [أَجْرِ الْحَجَّامِ] أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ [أَجْرِ الْحَجَّامِ] أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ [وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ] أَنَّهُ مَنْ اللهِ عَلَيْكِيْةً. حَجَمَهُ أَبُوطَيْبَةَ، [وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ] أَنْ مِنْ

<sup>(</sup>۱) تتمته: (قلت: أنت سمعت هذا من رسول الله ﷺ؛ قال: أي ورب هذا المسجد) كما في نفس الموضع الذي نقل منه المصنف في البخاري رقم (٢٣٢٣) ومسلم (٣/ ١٢٠٤). والقائل: (قلت) هؤ السائب بن يزيد الراوي عن سفيان كما بينه البخاري رقم (٣٣٢٥).

<sup>(</sup>٢) قوله: (أجر الحجام) بدلها في "صحيح مسلم" (٣/ ١٢٠٤): (كسب الحجام).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٢٠٤): (فأمر له بصاعين) وكذا في البخاري رقم (٢٢٧٧): (فأمر بصاع أو صاعين).

<del>(</del>0 / Y)

طَعَامٍ، [وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ فَخَفَّفوا عَنْهُ.](١) وَقَالَ: «إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالقُسْطُ البَحْرِيُّ».(٢)

أخرجه البخاري في: ٧٦- كتاب الطب: ١٣- باب الحجامة من الداء.

ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ احْتَجَمَ، وَأَعْطَى النَّبِيِّ ﷺ احْتَجَمَ، وَأَعْطَى الْحَبَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَ.

أخرجه البخاري في: ٧٦- كتاب الطب: ٩- باب السعوط.

#### (۱۲) باب تحريم بيع الخمر

✓ ﴿ ﴿ -حديث عَائِشَة ، قَالَتْ: لَمَّا أُنْزِلَ الآيَاتُ مِنْ [سُورَةِ الْبَقَرَةِ]
 البَقَرَةِ]
 فِي الرِّبَا ، خَرَجَ النَّبِيُ ﷺ إِلَى المَسْجِدِ فَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ ، ثُمَّ حَرَّمَ تِجَارَةَ الْخَمْرِ.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۳/ ۱۲۰٤): (وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه) وبنحوه في البخاري رقم (۲۲۱۰) بلفظ: (وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه).

 <sup>(</sup>۲) تتمته: (ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز) كها في "صحيح البخاري" رقم (٥٦٩٦)، نفس مرجع المصنف ومسلم (١٢٠٤/٢).

وفي رواية لها: (عن أنس قال: دعا النبي ﷺ غلامًا حجامًا فحجمه، وأمر له بصاع [أو صاعين] أو مد أو مدين، وكلم فيه فخفف من -وفي مسلم عن- ضريبته).

كها في "صحيح البخاري" رقم (٢٢٨١) ومسلم (٣/ ١٢٠٥) إلا قوله: (أو صاعين) وقد تقدم ما يغني عن هذه اللفظه بدون شك.

<sup>(</sup>٣) زادا في رواية لهما: (لو كان حراماً-وفي مسلم سحتاً- لم يعطه) كما في "صحيح البخاري" رقم (٢١٠٣)، ومسلم (٣/ ١٢٠٥).

<sup>(</sup>٤) قوله: (سورة البقرة) بدلها في "صحيح مسلم" (٣/١٢٠٦): (آخر سورة البقرة) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٤٥٤٠).

أخرجه البخاري في: ٨- كتاب الصلاة: ٧٣- باب تحريم تجارة الخمر في المسجد.

## (١٣) باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

الله والته الله والته والمؤلف الله والته والته

أخرجه البخاري في: ٣٤- كتاب البيوع: ١١٢- باب بيع الميتة والأصنام.

٩ • ١ - حديث عُمَر. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ وَسُولَ اللهِ [فُلاَنًا](۱)، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ [فُلاَنًا](۱)، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَفُلاَنًا](۱)، قَالَ: «[قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ](۱)، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا وَبَاعُوهَا ».

أخرجه البخاري في: ٣٤- كتاب البيوع: ١٠٣- باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه.

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَإِنْ َ اللَّهِ وَالْكُونَ اللَّهِ وَاللَّهِ ﴾ قَالَ: «قَاتَلَ اللَّهُ يَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْبَانَهَا ».

<sup>(</sup>١) قوله: (فلانًا) بدلها في "صحيح مسلم" (١٢٠٧/٣) (سمرة) في الموضعين.

 <sup>(</sup>۲) قوله: (قاتل الله اليهود) بدلها في "صحيح مسلم" (۱۲۰۷/۳): (ولعن الله اليهود) وكذا في "صحيح البخارى" رقم (٣٤٦٠).

أخرجه البخاري في: ٣٤- كتاب البيوع: ١٠٣- باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه.

## (١٤) باب الربا

# (١٦) باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينًا

المِنْهَالِ، قَالَ: [سَأَلْتُ البَرَاءَ بنِ عَازِبٍ، وَزَيْدِ بنِ أَرْقَمٍ عَنِ أَبِي الطَّرْفِ الطَّرْفِ الطَّرْفِ وَلَيْهَالِ، قَالَ: [سَأَلْتُ البَرَاءَ بنَ عَازِبٍ، وَزَيْدَ بنَ أَرْقَمٍ وَلِيَّتُمْ عَنِ الطَّرْفِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ] (٢): نَهى رَسُولُ اللهِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ] (٢): نَهى رَسُولُ اللهِ

<sup>(</sup>١) (١٥) باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا

<sup>\*</sup> حديث عمر بن الخطاب ولي عن رسول الله ولي قال: «الذهب بالورق رباً إلا هاء وهاء، والبر بالبر رباً إلا هاء وهاء». والبر بالبر رباً إلا هاء وهاء». أخرجه البخاري في: ٣٤- كتاب البيوع: ٥٤- باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة.

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۱۲۱۲/۲ –۱۲۱۳): (سألت البراء بن عازب عن الصرف؟ فقال: سل زيد بن أرقم فهو أعلم، فسألت زيدًا فقال: سل البراء فإنه أعلم، ثم قالا).

(040)

ﷺ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالوَرِقِ دَيْنَا. (١)

أخرجه البخاري في: ٣٤- كتاب البيوع: ٨٠- باب بيع الورق بالذهب نسيئة.

٢٢ • ١ -حديث أبي بَكْرَةَ وَلِقْنَى، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ عَلِيْ عَنِ الفِضَّةِ بِالفِضَّةِ ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالفِضَّةِ ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا.

أخرجه البخاري في: ٣٤- كتاب البيوع: ٨١- باب بيع الذهب بالورق يدًا بيد.

# (١٨) باب بيع الطعام مثلاً بمثل

<sup>(</sup>۱) وفي رواية لها: (عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم، عن البراء بن عازب قال: قدم النبي المنظم ونحن نتبايع هذا البيع فقال: «ما كان يدًا بيد فليس به بأس -وفي مسلم فلا بأس به- وما كان نسيئة فلا يصلح -وفي مسلم فهو رباً-») كما في "صحيح البخاري» رقم (٣٩٣٩) و (٣٩٤٠) ومسلم (٢٢١٢/٢) وقال زيد بن أرقم مثله.

البيع: بيع الدرهم نسيئة كما في نفس المرجع.

أخرجه البخاري في: ٣٤- كتاب البيوع: ٨٩- باب إذا بيع تمر بتمر خير منه.

النّبِيّ عَلَيْهِ بِتَمْرٍ بَرْنِيٌ، فَقَالَ لَهُ النّبِيُ عَلَيْهِ: «مِنْ أَيْنَ هذَا؟» قَالَ: جَاءَ بِلاَلٌ: كَانَ النّبِيّ عَلَيْهِ بِتَمْرٍ بَرْنِيٌ، فَقَالَ لَهُ النّبِيُ عَلَيْهِ: «مِنْ أَيْنَ هذَا؟» قَالَ بِلاَلٌ: كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌ، فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِنُطْعِمَ النّبِيّ عَلَيْهِ. فَقَالَ النّبِي عِنْدَ ذَلِكَ: «[أَوَّهُ أَوَّهُ! عَيْنُ الرِّبا! عَيْنُ الرِّبَا!](اللهُ تَفْعَلْ. وَلكِنْ إِذَا قَلْمَر بِينِع آخَرَ [ثُمَّ اشْتَرِهِ»](اللهُ تَفْعَلْ. وَلكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِي، فَبِعِ التَّمْرَ بِينِع آخَرَ [ثُمَّ اشْتَرِهِ»](اللهُ اللهُ اللهُل

أخرجه البخاري في: ٤٠- كتاب الوكالة: ١١- باب إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعه مردود.

أخرجه البخاري في: ٣٤- كتاب البيوع: ٢٠- باب بيع الخلط من التمر.

لا لا كا الله صَعِيدِ الْحُدْرِيِّ وَلِيْنِي وَأَسَامَةً. عَنْ أَبِي صَالِحٍ النَّيْاتِ أَنَّه سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ وَلِيْنِيهِ، يَقُولُ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ الزَّيَّاتِ أَنَّه سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَلِيْنِيهِ، يَقُولُهُ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَأَلْتُهُ بِالدِّرْهَمِ (قَالَ) فَقُلْتُ لَهُ: فَإَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لاَ يَقُولُهُ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللهِ؟ [قَالَ كُلُّ ذلِكَ لاَ فَقُلْتُ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ يَنِيُّ أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللهِ؟ [قَالَ كُلُّ ذلِكَ لاَ

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٢١٥): (أوه عين الربا) أي مرة واحدة فقط انظر «الفتح» (٤/ ٥٧٢).

<sup>(</sup>٢) قوله: (ثم اشتره) كذا وفي بعضها: (ثم اشتر به) وهو كذا في "صحيح مسلم" (٣/ ١٢١٦).

أَقُولُ، وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ مِنِّي ](١)، وَلكِنَّنِي أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ أَنَّ النَّبَّ عَلِيْ قَالَ: « لا رِبَا إِلاَّ فِي النَّسِيئَةِ ».

أخرجه البخاري في: ٣٤- كتاب البيوع: ٧٩- باب بيع الدينار بالدينار نسأ.

### (٢٠) باب أخذ الحلال وترك الشبهات

٨ ٢ • ١ -حديث النُّعْمَانِ بنِ بَشِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الحَلاَلُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَّا مُشَبِّهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ؛ فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ [يُوَاقِعَهُ] (٢)؛ أَلاَ وَإِنَّ لِكلِّ مَلِكٍ حِمَّى، أَلاَ إِنَّ حِمَى اللهِ [فِي أَرْضِهِ] ﴿ تَحَارِمُهُ، أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسِدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِيَ القَلْبُ».

أخرجه البخاري في: ٢- كتاب الإيمان: ٣٩- باب فضل من استبرأ لدينه.

#### (۲۱) باب بيع البعير واستثناء ركوبه

٢٩ • ١ -حديث جَابِرٍ رَجِيْتُكِي، أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلِ لَهُ قَدْ أَعْيَا، فَمَرَّ النَّبِيُّ عَيَّا إِلَيْ فَضَرَبَهُ، فَدَعَالَهُ، فَسَارَ بِسَيْرٍ لَيْسَ يَسِيرُ مِثْلَهُ، ثُمَّ قَالَ:

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٢١٧/٣): (فقال لم أسمعه من رسول الله ﷺ، ولم أجده في كتاب الله).

وفي (٣/١٢١٨): (فقال ابن عباس كلا لا أقول، أما رسول الله ﷺ فأنتم أعلم به، وأما كتاب الله فلا أعلمه).

<sup>(</sup>٢) قوله: (يواقعه) بدلها في "صحيح مسلم" (٣/ ١٢٢٠): (يرتع فيه) وفي رواية (٣/ ١٢٢١): (يقع فيه).

<sup>(</sup>٣) قوله: (في أرضه) ليست في "صحيح مسلم". انظر (٣/ ١٢١٩-١٢٢١).

«بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ» قُلْتُ: لاَ. ثُمَّ قَالَ: «بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ» فَبِعْتُهُ، فَاسْتَثْنَيْتُ مُمْلاَنَهُ إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَنَيْتُهُ بِالجَمَلِ، وَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ، فَأَرْسَلَ عَلَى إِثْرِي، قَالَ: «مَا كُنْتُ لِآخُذَ جَمَلَكَ، فَخُذْ جَمَلَكَ ذلِكَ فَهُوَ مَالُكَ».

أخرجه البخاري في: ٥٤- كتاب الشروط: ٤- باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز.

 ٢٠٠١ حديث جَابِرِ بن عَبْدِ اللهِ ﴿ وَإِنْ عَالَ: غَزَوْتُ (١) مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: فَتَلاَحَقَ بِيَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا عَلَى نَاضِح لَنَا قَدْ أَعْيَا فَلاَ يَكَادُ يَسِيرُ، فَقَالَ لِي: «مَا لِبَعِيرِكَ؟» قَالَ: قُلْتُ: عَنِيَ قَالَ: فَتَخَلَّفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَزَجَرَهُ وَدَعَا لَهُ، فَهَا زَالَ بَيْنَ يَدَي الإِبِلِ قُدَّامَهَا يَسِير، فَقَالَ لِي: «كَيْفَ تَرَى بَعِيرَك؟» قَالَ قُلْتُ: بِخَيْرٍ، قَدْ أَصَابَتْهُ بَرَكَتُكَ قَالَ: «أَفَتَبِيعُنِيهِ؟» قَالَ: فَاسْتَحْيَيْتُ، وَلَمْ يَكُنْ لَنَا نَاضِحٌ غَيْرُهُ، قَالَ فَقُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: ﴿ فَبِعْنِيهِ؟ ﴾ فَبِعْتُهُ إِيَّاهُ عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرهِ حَتَّى أَبْلُغَ المدينَة، قَال، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي عَرُوسٌ فَاسْتَأْذَنْتُهُ فَأَذِنَ لِي فَتَقَدَّمْتُ النَّاسَ إِلَى المَدِينَةِ، حَتَّى أَتَيْتُ المَدِينَةَ، فَلَقِيَنِي خَالِي فَسَأَلَنِي عَنِ البَعِيرِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِهَا صَنَعْتُ فِيهِ فَلاَمَنِي قَالَ: وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ لِي حِينَ اسْتَأْذَنْتُهُ: «هَلْ تَزَوَّجْتَ بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟» فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا فَقَالَ: «هَلاَّ تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ؟ » قلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ تُوُفِّي وَالِدِي، أَوِ اسْتُشْهِدَ وَلِي أَخَوَاتٌ صِغَارٌ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ مِثْلَهُنَّ فَلاَ تُؤَدِّبُهُنَّ وَلاَ تَقُومُ عَلَيْهِنَّ،

<sup>(</sup>۱) وفي رواية لهما: (كنت مع النبي ﷺ في سفر...) كما في "صحيح البخاري" رقم (٢٣٠٩) ومسلم (١٢٢٣/٣) بلفظ: (كنا...).

فَتَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا لِتَقُومَ عَلَيْهِنَّ وَتُؤَدِّبُهُنَّ قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (١) المَدِينَة، غَدَوْتُ عَلَيْهِ بِالبَعِيرِ، فَأَعْطَانِي ثَمَنَهُ وَرَدَّهُ عَلَىَّ.

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد: ١١٣- باب استئذان الرجل الإمام.

ا 🔭 • 🕽 –حديث جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: اشْتَرَى مِنِّي النَّبِيُّ ﷺ بَعِيرًا بِوَقِيَّتَيْنِ وَدِرْهَمَ أَوْ دِرْهَمَيْنِ، فَلَمَّا قَدِمَ صِرَارًا أَمَرَ بِبَقَرَةٍ فَذُ بِحَتْ، فَأَكَلُوا مِنْهَا، فَلَمَّا قَدِمَ المَدِينَةَ أَمَرَنِي أَنْ آتِيَ المَسْجِدَ فَأُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، وَوَزَنَ لِي ثَمَنَ البَعِيرِ.

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد: ١٩٩- باب الطعام عند الفدوم.

# (٢٢) باب من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه وخيركم أحسنكم قضاء

٣٣٠ أَنَّ النَّبَّ بَيَّكِ اللَّهُ النَّبَّ النَّبَّ النَّبَّ النَّبَّ النَّبَّ النَّبَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ يَتَقَاضَاهُ (٢) فَأَغْلَظَ (٣)، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: [«دَعُوهُ، فَ]<sup>(٤)</sup>إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً» ثمَّ قَالَ: [«أَعْطُوهُ سِنَّا مِثْلَ سِنِّهِ» قَالُوا: يَا

وزادا في رواية لهم للبخاري: (فما زال منها شيء حتى أصابها أهل الشام يوم الحرة).

ولمسلم: (قال: فكان في كيس لي فأخذه أهل الشام يوم الحرة) كما في البخاري رقم (٢٦٠٤) ومسلم (۳/۱۲۲۳).

<sup>(</sup>١) وفي رواية لهما: (فلها قدمنا -وفي مسلم قدمت- المدينة قال: «يا بلال اقضه وزده» فأعطاه أربعة دنانير وزاده قيراطًا -وفي مسلم قال رسول الله ﷺ لبلال: «أعطه أوقية من ذهب» وزادني قيراطًا-قال جابر-وفي مسلم فقلت-: لا تفارقني زيادة رسول الله ﷺ) كما في "صحيح البخاري" رقم (٢٣٠٩) ومسلم (٣/ ١٢٢٢ – ١٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) زادا في رواية لهما: (بعيرًا) كما في "صحيح البخاري" رقم (٢٣٩٢) ومسلم (٣/ ١٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) في رواية لهما: (فأغلظ له) كما في "صحيح البخاري" رقم (٢٣٩٠) و (٢٤٠١) ومسلم (٣/ ١٢٢٥).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٣/ ١٢٢٥).

رَسُولَ اللهِ إِلاَّ أَمْثَلَ مِنْ سِنِّهِ فَقَالَ: «أَعْطُوهُ، ](١) فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ

أخرجه البخاري في: ٤٠- كتاب الوكالة: ٦- باب الوكالة في قضاء الديون.

#### (٢٤) باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر

٣٣٠ أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْهُ عَائِشَةً وَإِنْ النَّبِيِّ عَلِيْهُ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيِّ إِلَى أَجَلِ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ. (٣)

أخرجه البخاري في: ٣٤- كتاب البيوع: ١٤- باب شراء النبي ﷺ بالنسيئة.

#### (٢٥) باب السلم

٤ ٢ • ١ -حديث ابْنُ عَبَّاسِ طِلْقِيهِا، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ عَلِيْلَةُ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ [بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ] ( )، فَقَالَ: «[مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ] (١)

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٢٢٥): «اشتروا له سنًا فأعطوه إياه» فقالوا: إن لا نجد إلا سنًا هو خير من سنه، قال: "فاشتروه فأعطوه إياه"، وكذا في "صحيح البخاري" رقم

<sup>(</sup>٢) وفي رواية لهما: "خياركم أحسنكم قضاء" كها في "صحيح البخاري" رقم (٢٣٩٣) ومسلم (٣/ ١٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) وفي رواية لهما: (عن عائشة قالت: اشترى رسول الله ﷺ طعامًا من يهودي بنسيئة، ورهنه درعًا له من حديد) كما في "صحيح البخاري" رقم (٢٢٥١) ومسلم (٣/١٢٢٦)

فائدة: وفي رواية لهما عن الأعمش قال: (تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم، فقال: حدثني الأسود عن عائشة به).

كما في "صحيح البخاري" رقم (٢٣٨٦) ومسلم (٣/ ١٢٢٦).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٢٢٧): (في الثهار السنة والسنتين). وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٢٢٣٩) بلفظ: (في الثمر العام والعامين - أو قال: عامين أو ثلاثة. شك إسماعيل).

# فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلِ مَعْلُوم ».

أخرجه البخاري في: ٣٥- كتاب السلم: ٢- باب السلم في وزن معلوم.

### (٢٧) باب النهي عن الحلف في البيع

٥ ٣ • ١ -حديث أبي هُرَيْرَةَ وَلِيْنِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «الحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ [لِلْبَرَكَةِ»]<sup>(٢)</sup>.

أخرجه البخاري في: ٣٤- كتاب البيوع: ٢٦- باب ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَوْا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴾.

#### (٢٨) باب الشفعة

كَ ٣٠ • ١ -حديث جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ وَإِلْيَمْكِا، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، [فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةً] (٢).

أخرجه البخاري في: ٣٦- كتاب الشفعة: ١- باب الشفعة في ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة.

#### (۲۹) باب غرز الخشب في جدار الجار

\(
\begin{aligned}
\begin

<sup>=(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٢٢٧): "من أسلف في تمر فليسلف» وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٢٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) قوله: (للبركة) بدلها في "صحيح مسلم" (٣/ ١٢٢٨): (للربح).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٣/ ١٢٢٩).

يَمْنَعُ [جَارٌ] كُونِ بَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ»، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَالِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاللهِ لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ.

أخرجه البخاري في: ٤٦- كتاب المظالم: ٢٠- باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره.

# (٣٠) باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها

أخرجه البخاري في: ٥٩- كتاب بدء الخلق: ٢- باب ما جاء في سبع أرضين.

قوله: (جار) بدلها في "صحيح مسلم" (٣/ ١٢٣٠): (أحدكم).

<sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۳/ ۱۲۳۰): (في بعض داره).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٣/ ١٢٣٠-١٢٣١).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٢٣١): (أنا كنت آخذ من أرضها شيئًا بعد الذي سمعت من رسول الله ﷺ؛ قال: سمعت).

<sup>(</sup>٥) قوله: (أناس) بدلها في "صحيح مسلم" (٣/ ١٢٣١): (قومه).

أخرجه البخاري في: ٤٦- كتاب المظالم: ١٣- باب أثم من ظلم شيئًا من الأرض.

#### (٣١) باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه

﴿ ﴾ ﴿ -حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِقَيْهِ، قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ، إِذَا تَشَاجَرُوا فِي الطَّرِيقِ، بِسَبْعَةِ أَذْرُعِ (١).

أخرجه البخاري في: ٤٦- كتاب المظالم: ٢٩- باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء.

<sup>(</sup>۱) لفظ مسلم (۳/ ۱۲۳۲) لهذا الحديث: (عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبع أذرع»).



# ٤٣- كتاب الفرائض

(۱۰٤۱-۱۰٤۱) حدیث

# (1)\* **\ • \ •**

(١) باب ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر

الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَهَا بَقِيَ (٢) فَهُوَ الْأَوْلَى رَجُل ذَكَرِ».

أخرجه البخاري في: ٨٥- كتاب الفرائض: ٥- باب ميراث الولد من أبيه وأمه.

#### (٢) باب ميراث الكلالة

لَا كُلُ النّبِيُ عَلَيْهِ يَعُودُنِي وَأَبُوبَكْرٍ، وَهُمَا مَاشِيَانِ، [فَوَجَدَانِي] أَعْمِيَ عَلَيّ، فَأَتَانِي النّبِيُ عَلَيْهِ مَا يَعُودُنِي وَأَبُوبَكْرٍ، وَهُمَا مَاشِيَانِ، [فَوَجَدَانِي] أَعْمِيَ عَلَيّ، فَأَقَفْتُ، فَإِذَا النّبِيُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ: يَا فَتَوضَا النّبِيُ عَلَيْهِ، ثُمَّ صَبَ وَضُوءَهُ عَلَيّ، فَأَفَقْتُ، فَإِذَا النّبِيُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي؟ كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيْءٍ حَتَّى رَسُولَ اللهِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي؟ كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيْءٍ حَتَّى

<sup>(</sup>۱) \* حديث أسامة بن زيد وَ النبي الله الله الله الله الله الكافر ولا الكافر المسلم». أخرجه البخاري في:٨٥- كتاب الفرائض:٢٦- باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.

 <sup>(</sup>۲) وفي رواية لها: "فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر" كما في "صحيح البخاري" رقم (٦٧٤٦)،
 ومسلم (٣/ ١٢٣٤).

<sup>(</sup>٣) قوله: «مرضاً» ليست في "صحيح مسلم". انظر (٣/ ١٢٣٤–١٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) قوله: (فوجداني) بدلها في "صحيح مسلم" (٣/ ١٢٣٥): (فوجدني) بالإفراد.

نَزَلَتْ آيَةُ المِيرَاثِ. (١)

أخرجه البخاري في: ٧٥- كتاب المرضى: ٥- باب عيادة المغميّ عليه.

# (٣) باب آخر آية أنزلت آية الكلالة

وعادني النبي ﷺ وأبو بكر في بني سلمة ماشيين، فوجدني [النبي ﷺ] لا أعقل، فدعا بماء فتوضأ [منه]، ثم رش على فأفقت، فقلت: ما تأمرني أن أصنع -وفي مسلم كيف أصنع- في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: ﴿ يُوُصِيكُ اللهُ فِي آوَلَندِكُمْ ﴾ [النساء: ١٠].

ورجح الحافظ -رَمَافِقُه- في «الفتح» (٩٢/٨) و(٦/١٢) نزول قوله تعالى: ﴿يُوسِيكُو اللَّهُ فِيَ وَلَدِكُمُّ ﴾.

وتعقبه شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رَجَاتِنه في "الصحيح المسند من أسباب النزول" ص٩٤. نوله:

(وأقول لا مانع أن تكون الآيتان نزلتا معاً في قصة جابر في آن واحد، إذ الحديث حديث واحد يدور على محمد بن المنكدر، فبعضهم يرويه عنه ويقول: آية الميراث، وبعضهم يرويه عنه ويقول: يوصيكم الله، وبعضهم يرويه عنه ويقول: يستفتونك. فإن قيل: يشكل عليك أن آية يوصيكم نزلت في شأن جابر وبنات سعد بن الربيع، وقد استشهد بأحد، وآية (يستفتونك) من آخر القرآن نزولاً، أقول: لا إشكال، فعلى فرض صحة حديث جابر في بنات سعد لا يلزم أنها قسمت تركته بعد موته، على أنه لا ينبغي أن تعارض الأحاديث الصحيحة بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل فهو سيء الحفظ، كها هو معروف من ترجمته) اهد.

(٢) وفي رواية لهما: (آخر سورة نزلت كاملة) كما في "صحيح البخاري" رقم (٤٣٦٤) ومسلم (٢/ ١٢٣٧).

<sup>(</sup>۱) زاد مسلم (۳/ ۱۲۳۶): ﴿ يَسْتَغْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُغْتِيكُمْ فِي ٱلْكُلْكَةَ ﴾ [النساء: ۱۷٦]، وليس هذا المراد، ولكن إذا علمت ذلك فاعلم أن في "صحيح البخاري" رقم (٤٥٧٧) ومسلم (٣/ ١٢٣٥) عن جابر مواقيد قال:

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ٤- سورة النساء: ٢٧- باب ﴿ يَسُمَّقُنُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَالَةَ ﴾.

#### (٤) باب من ترك مالاً فلورثته

كُمْ كُمْ اللّٰهِ عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ: «هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ [فَصْلاً؟](١) فَإِنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ: «هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ [فَصْلاً؟](١) فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ [لِدَيْنِهِ](١) وَفَاءَ صَلَّى وَإِلاً، قَالَ [لِلْمُسْلِمِينَ](١): «صَلُّوا عَلَى حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ [لِدَيْنِهِ](١) وَفَاءَ صَلَّى وَإِلاً، قَالَ [لِلْمُسْلِمِينَ](١): «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ » فَلَمَّا فَتَحَ الله عَلَيْهِ الفُتُوحَ، قَالَ: «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ صَاحِبِكُمْ » فَمَنْ تُوفِي إللهُ مِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا](١) فَعَلَى قَضَاؤُهُ(١)، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِورَثَتِهِ ». (١)

قوله: (فضلاً) بدلها في "صحيح مسلم" (٣/ ١٢٣٧): (من قضاء).

<sup>(</sup>٢) قوله: (لدينه) ليست في "صحيح مسلم". انظر (٣/١٢٣٧-١٢٣٨).

<sup>(</sup>٣) قوله: (للمسلمين) ليست في "صحيح مسلم". انظر (٣/١٢٣٧-١٢٣٨).

<sup>(</sup>٤) وفي رواية لهما: "ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة" ولفظ مسلم: "إن على الأرض من مؤمن إلا أنا أولى الناس به" كما في البخاري رقم (٢٣٩٩) ومسلم (٣/ ١٢٣٨).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٢٣٧) "وعليه دين" أي: وليس فيه ذكر من المؤمنين.

<sup>(</sup>٦) وفي رواية لهما: «ومن ترك -ولفظ مسلم فأيكم ما ترك- دينًا أو ضياعًا فأنا مولاه» كما في "صحيح البخاري» رقم (٢٣٩٩) ومسلم (٣/ ١٢٣٨).

 <sup>(</sup>٧) وفي رواية لهما للبخاري: «فأيما مؤمن مات وترك مالاً فليرثه عصبته من كانوا» ولمسلم: «وأيكم ترك مالاً فإلى عصبته من كان». كما في "صحيح البخاري» رقم (٢٣٩٩) ومسلم (٣/ ١٢٣٨) اهـ.
 وفي رواية لهما: «من ترك مالاً فلورثته، ومن ترك كلاً فإلينا».

كما في صحيح البخاري رقم (٢٣٩٨) ومسلم (٣/ ١٢٣٨).

ب ۱ /ح ۱۰۶۵ – ۲۶۱ 🕸

#### 🦓 ۲۲- كتاب الهبات

(۷۸۵

أخرجه البخاري في: ٣٩- كتاب الكفالة: ٥- باب الدين.

#### ٢٤ كتاب الهبات

حدیث (۱۰۲۵-۱۰۱۰)

#### (١) باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه

وَ اللهِ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ عَمَرَ وَ اللهِ عَمَرَ وَ اللهِ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَأَرَدْت أَنْ أَشْتَرِيَهُ ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ اللهِ ، فَأَصَاعَهُ [الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ] (١) ، فَأَرَدْت أَنْ أَشْتَرِيَ اللهِ ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرِخْصٍ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَ عَيَالِهُ ، فَقَالَ: ﴿ [لاَ تَشْتَرِي] (١) ، وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ بِرِخْصٍ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَ عَيَالِهُ ، فَقَالَ: ﴿ [لاَ تَشْتَرِي] (١) ، وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكُهُ بِدِرْهَم ، [فَإِنَّ العَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالعَائِدِ فِي قَيْئِهِ ﴾ [(١).

أخرجه البخاري في: ٢٤- كتاب الزكاة: ٥٩- باب هل يشتري صدقته.

كَ كَ ﴿ -حديث عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ وَإِنْ عُمَرَ بَانَ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ مَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد: ١١٩- باب الجعائل والحملان في السبيل.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٢٣٩): (ضاحبه).

 <sup>(</sup>۲) قوله: (لاتشتري) بدلها في "صحيح مسلم" (۳/ ۱۲۳۹): (لا تشتره) وكذا في "صحيح البخاري" رقم
 (۲۲۲۳).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٢٣٩): «فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه»، وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٢٦٢٣).

# (٢) باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل

العَائِدُ العَائِدُ ﴿ ﴿ حديث ابْنِ عَبَّاسٍ وَلِيْ اللهِ اللَّهِيُّ عَلَيْهِ ﴾ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «العَائِدُ فِي هَبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ ﴾. (١)

أخرجه البخاري في: ٥١- كتاب الهبة: ١٤- باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها.

#### (٣) باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة

﴿ ﴾ ﴾ ﴿ -حديث النُّعْهَانِ بنِ بَشِيرٍ، أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ: ﴿ أَكُلُّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ؟ ﴾ وَقَالَ: ﴿ أَكُلُّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ؟ ﴾ قَالَ: ﴿ فَارْجِعْهُ ﴾.

أخرجه البخاري في: ٥١- كتاب الهبة: ١٢- باب الهبة للولد.

٢٤ النُّعْمَانِ بنِ بَشِيرٍ. عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانِ بنِ بَشِيرٍ. عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بنَ بَشِيرٍ [وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ يَقُولُ] (أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً] (أَهُ فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ، لاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ عَمْرَةُ بِنْتِ رَوَاحَةً عَطِيَّةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ يَسُولَ اللهِ عَلَيْةً، فَقَالَ: [إنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةً عَطِيَّةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ يَسُولُ اللهِ عَلَيْةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ

<sup>(</sup>۱) وفي رواية لهما: «العائد في هبته كالعائد في قيئه» كما في "صحيح البخاري» رقم (٢٦٢١)، ومسلم (٢/ ١٢٤١).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٣/ ١٢٤٢-١٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٢٤٢): (قال: تصدق على أبي ببعض ماله).

(019)

أَشْهِدَكَ] (١) يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «[أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟] (٢) » قَالَ: لأ. قَالَ: «فَاتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ » قَالَ: فَرَجَعَ ، فَرَدَّ [عَطِيَّتَهُ] (٣). لأ. قَالَ: «فَرَجَع البخاري في: ٥١- كتاب الهبة: ١٣- باب الإشهاد في الهبة.

#### (٤) باب العمري

أَبَّا فَضَى النَّبِيُّ عَلَيْهُ بِالعُمْرَى، أَبَّا لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ.

أخرجه البخاري في: ٥١- كتاب الهبة: ٣٢- باب ما قيل في العمرى والرقبى. \ \ \ \ -حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِيَّتِهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةُ، قَالَ: «العُمْرَى جَائِزَةٌ».

أخرجه البخاري في: ٥١- كتاب الهبة: ٣٢- باب ما قيل في العمرى والرقبي.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۱۲٤٣/۳): (إنَّ أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٢٤٣): (أفعلت هذا بولدك كلهم) وفي رواية (٣/ ١٢٤٤): (أكل ولدك أعطيته هذا).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٢٤٣): (تلك الصدفة).

وفي رواية لهما زادا: «لا تشهدني على جور» كما في "صحيح البخاري" رقم (٢٦٥٠) ومسلم (٣/ ١٢٤٣).

اللؤلؤ والمرجان

# ٢٥- كتاب الوصية

حدیث (۱۰۵۲–۱۰۲۰)

٢ • ١ -حديث عَبْدِاللهِ بنِ عُمَرَ وَإِنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَاللهِ وَالل

#### (١) باب الوصية بالثلث

﴿ ٥ ﴿ ﴿ -حديث سَعْدِ بِنِ أَبِي وَقَاصٍ وَ اللّٰهِ عَالَهُ اللّٰهِ يَكُودُ نِي عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، مِنْ وَجَعِ اشْتَدَّ بِي] (١) ، فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ اللهِ يَكُلُّةُ يَعُودُ نِي عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، مِنْ وَجَعِ اشْتَدَّ بِي] (١) ، فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ بَلُغَ بِي مِنَ الوَجَعِ (١) وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلاَ يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَةٌ ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُقُ مَالِي؟ قَالَ: ﴿ لاَ ﴾ ثُمَّ قَالَ: ﴿ النَّلُثُ ، [وَالتَّلُثُ مَالِي؟ قَالَ: ﴿ لاَ ﴾ ثُمَّ قَالَ: ﴿ التَّلُثُ ، [وَالتَّلُثُ مَالِيك؟ قَالَ: ﴿ لاَ ﴾ ثُمَّ قَالَ: ﴿ التَّلُثُ ، [وَالتَّلُثُ مَالِيك؟ قَالَ: ﴿ لَا ﴾ ثُمَّ قَالَ: ﴿ اللّٰهِ إِلاَ أَبُورُ مَنَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ، [وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفْقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلاَّ أُجِرْتَ بِهَا

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٢٥٠): (عادني رسول الله ﷺ في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت)، وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٤٤٠٩)

وفي رواية لهما: (وهو -وفي مسلم وكان- يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها) كما في "صحيح البخاري" رقم (٢٧٤٢) ومسلم (٣/ ١٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) زادا: (ما ترى) كما في "صحيح البخاري" رقم (٤٤٠٩) ومسلم (٣/١٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٢٥٠–١٢٥٣): (والثلث كثير).

تنبيه: زادا في رواية لها: (....اللهم اشف سعدًا).

كما في البخاري رقم (٥٦٥٩) ومسلم (٣/١٢٥٣).

حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ »](١) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابي؟ قَالَ: «إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلاً صَالِحًا إِلاَّ ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، شُمَّ لَعَلَّكَ أَنْ تَخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللَّهُمَّ أَمْض لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لكِنَ البَائِسُ سَعْدُ ابْنُ خَوْلَةَ، يَرْفِي لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةً».

أخرجه البخاري في: ٢٣- كتاب الجنائز: ٣٦ (٢٣) باب رثي النبي ﷺ سعد ابن خولة. \$ ٥ ♦ \ -حديث ابْنِ عَبَّاسِ طِلْقِينِ ، قَالَ: لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى

الرُّبُع؛ لأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «النُّلُثُ، وَالنُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ».

أخرجه البخاري في: ٥٥- كتاب الوصايا: ٣- باب الوصية بالثلث.

### (٢) باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت

0 0 • \ -حديث عَائِشَةَ وَلِيْقِيهِ ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِي عَلِيْهُ: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ».

أخرجه البخاري في: ٢٣- كتاب الجنائز: ٩٥- باب موت الفجأة البغتة.

#### (٤) باب الوقف

٢ ٥ ٠ ١ -حديث ابْنِ عُمَرَ وَلِيْ اللَّهُ اللَّهُ عُمَرَ بِنَ الْحَطَّابِ أَصَابَ

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٢٥١): (ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٤٤٠٩).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع ( ٣٧ ) والصواب ما أثبتناه.

أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَنَى النّبِيّ بَيْكُ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَهَا تَامُرُ بِهِ؟ قَالَ: «إِنْ شَئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا» قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ [أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ] (١) شَيْتُ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْ بِهَا » قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ [أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ] (١) وَلاَ يُومَبُ وَلاَ يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الفُقَرَاءِ وَفِي القُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي وَلاَ يُومَثُ وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا سِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ، لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا فِيَالُهُ مُولِدًا وَلَيْهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا فَقَالَ: إِنَّا لَا يَعْرُونِ وَيُطْعِمَ، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ. [قَالَ (الرَّاوِي): فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْن سِيرِينَ، فَقَالَ: ] (١) غَيْرَ مُتَأَمِّلٍ مَالاً.

أخرجه البخاري في: ٥٤- كتاب الشروط: ١٩- باب الشروط في الوقف.

# (٥) باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه

✓ • • - حديث عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي أَوْفَى. عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ قَالَ: قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بنَ أَبِي أَوْفَى وَلِيَّتُها هَلْ كَانَ النَّبِيُ عَيْكِ أَوْصى؟ قَالَ: لاَ. فَقُلْتُ: كَيْفَ كُتِبَ [عَلَى النَّاس] (٣) الوَصِيَّةُ، [أَوْ أُمِرُوا بِالوَصِيَّةِ] (١)؟ قَالَ: أَوْصى بِكِتَابِ اللهِ.
 قَالَ: أَوْصى بِكِتَابِ اللهِ.

أخرجه البخاري في: ٥٥- كتاب الوصايا: ١- باب الوصايا وقول النبي ﷺ وصية الرجل مكتوبة عنده.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٢٥٥): «أنه لا يباع أصلها» وكذا في "صحيح البخاري" (٢٧٧٢).

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۳/ ۱۲۵٥): (قال محمد) اه. ومحمد هو ابن سيرين.
 تنبيه: قوله: (الراوي) هي من كلام المصنف تفسيرية، وليست عند البخاري.

<sup>(</sup>٣) قوله: (على الناس) بدلها في "صحيح مسلم" (٣/ ١٢٥٦) (على المسلمين).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٢٥٦): (أو فلم أمروا بالوصية).

﴿ ♦ ♦ ﴿ -حديث عَائِشَةً. عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ: ذَكَرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ عَلِيًّا وَلِيَّةٍ كَانَ وَصِيًّا. فَقَالَتْ: مَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ؟ وَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَى صَدْرِي، أَوْ قَالَتْ: حَجْرِي، فَدَعَا بِالطَّسْتِ، فَلَقَدِ انْخَنَثَ فِي حَجْرِي فَهَا شَعَرْتُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ، فَمَتَى أَوْصِي إِلَيْهِ؟.

أخرجه البخاري في: ٥٥- كتاب الوصايا: ١- باب الوصايا وقول النبي ﷺ وصية الرجل مكتوبة عنده.

٩ ٥ • ١ -حديث ابْنِ عَبَّاسٍ وَلِيَّيْ ، أَنَّهُ قَالَ: يَوْمُ الْحَمِيسِ، وَمَا يَوْمُ الْحَمِيسِ، وَمَا يَوْمُ الْحَمِيسِ مُّ بَكَى [حَقَى خَضَبَ دَمْعُهُ الْحَصْبَاءَ،] (ا) فَقَالَ: اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَجَعُهُ [يَوْمَ الْخَمِيسِ،] (ا) فَقَالَ: «ائْتُونِي [بِكِتَابٍ] (ا) ، وَكُنُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا » فَتَنَازَعُوا، وَلاَ يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيِّ تَنَازُعُ أَكُتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا » فَتَنَازَعُوا، وَلاَ يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيِّ تَنَازُعُ فَقَالُوا: [هَجَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ] (ا) ، قَالَ: «دَعُونِي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ [مِنَّا فَيهِ خَيْرٌ [مِنَّا تَعْفَلُوا: [هَجَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ] (ا) ، قَالَ: «دَعُونِي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ [مِنَّا تَعْفَلُوا: [هَجَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ] (ا) ، قَالَ: «دَعُونِي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ [مِنَّا تَعْفَالُوا: [هَجَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ] (ا) ، قَالَ: «دَعُونِي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ [مِنَّا تَعْفَلُوا: [هَجَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ] (ا) ، قَالَ: «دَعُونِي فَالَذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ إِمِنَّا تَدْعُونِي إِلَيْهِ] (ا) . [وَأَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلاَثٍ] (۱): «أَخْرِجُوا اللهُمْرِكِينَ مِنْ قَالَدِي إِلَيْهِ] (اللهُ عَلَيْهُ عَنْهُ مَوْتِهِ بِثَلاَثٍ] (۱) اللهِ عَنْدَ مَوْتِهِ بِثَلاَثٍ] (۱) اللهِ عَنْدَ مَوْتِهِ بِثَلاَثٍ إِلَيْهِا إِلَيْهِا اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/١٢٥٧): (حتى بلّ دمعه الحصى)، وكذا في "صحيح البخارى" رقم (٣١٦٨).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٣/ ١٢٥٧).

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٣/١٢٥٧) لكن في رواية (٣/١٢٥٩) بدلها:
 (بالكتف)، وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٣١٦٨): (بكتف).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٢٥٨): (ما شأنه أهجر؟ استفهموه) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٤٤٣١). وهذه الرواية -أي رواية أهجر، أليق بالنبي ﷺ، ولأنه هو المعصوم في صحته ومرضه. راجع الفتح (٧/ ٧٣٩-٧٤٠).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٣/١٢٥٨–١٢٥٩).

جَزِيرَةِ العَرَبِ، وَأَجِيزُوا الوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ» [وَنَسِيتُ الثَّالِثَةَ] (٢).

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد: ١٧٦- باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم.

حديث ابْنِ عَبَّاسٍ وَلِيَّيْنِ، قَالَ: لَمَّا حُضِرَ رَسُولُ اللهِ عَبَّاسٍ وَلِيَّيْنِ، قَالَ: لَمَّا حُضِرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، وَفِي البَيْتِ رِجَالٌ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «هَلُمُّوا أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَضِلُّوا بَعْدَهُ» [فَقَالَ بَعْضُهُمْ:] إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَدْ غَلَبَهُ الوَجَعُ، وَعِنْدَكُمْ القُرْآنُ، حَسْبُنَا كِتَابُ اللهِ فَاخْتَلَفَ أَهْلُ البَيْتِ وَاخْتَصَمُوا؛ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ! فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ [غَيْرَ مَنْ يَقُولُ [غَيْرَ مَنْ يَقُولُ [غَيْرَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ [غَيْرَ دَلْكَ] (نَا فَولُوا اللَّهُ وَالاَخْتِلافَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «قُومُوا».

قَالَ عُبَيْدُاللهِ (الرَّاوِي) فَكَانَ يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ، لإِخْتِلاَفِهِمْ وَلَكَ بَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ، لإِخْتِلاَفِهِمْ وَلَغَطِهِمْ.

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: (٨٤)(٥)- باب مرض النبي ﷺ ووفاته.

<sup>=(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٢٥٨/٣): (أوصيكم بئلاث)، وعند البخاري نحو هذا رقم (٤٣١١): (وأوصاهم بثلاث).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٢٥٨): (قال: وسكت عن الثالثة أو قالها فأنسيتها) وبنحوه في "صحيح البخاري" رقم (٣١٦٨): (إما سكت عنها، وإما أن قالها فنسيتها).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٢٥٩): (فقال عمر)، وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٥٦٦٩).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٢٥٩): (ما قال عمر) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٥٦٦٩).

<sup>(</sup>٥) في المطبوع (٨٣) والصواب ما أثبتناه.

ب ۱-۲/ح ۲۱،۱-۳۲،۱ ﴿

# ٢٦- كتاب النذر

حدیث (۱۰۲۱–۱۰۲۵)

# (١) باب الأمر بقضاء النذر

الله عَادَةَ وَاقْعَهُ، اسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ، فَقَالَ: «اقْضِهِ عَنْهَا». (١)

أخرجه البخاري في: ٥٥- كتاب الوصايا: ١٩- باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت.

# (٢) باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئًا

أخرجه البخاري في: ٨٢- كتاب القدر: ٦- باب إلقاء النذر العبد إلى القَدَر.

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَكُونَ مُوالِدُونَ مُالِنَا النَّبِي ﷺ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا يَأْتِي الْبُنَ النَّهُ وَلَكِنْ مُلْقِيهِ النَّذُرُ إِلَى الْقَدَرِ فَدْ قُدَّرَ لَهُ ،
 أَدَمَ النَّذُرُ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ قُدَّرَ لَهُ ، وَلَكِنْ مُلْقِيهِ النَّذُرُ إِلَى الْقَدَرِ فَدْ قُدَّرَ لَهُ ،
 فَيَسْتَخْرِجُ اللّٰهُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ ، فَيُؤْتِي عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ مُؤْتِي عَلَيْهِ مِنْ فَيُوالِي اللّٰهُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ ، فَيُؤْتِي عَلَيْهِ مَنْ الْمَ يَكُنْ مُؤْتِي عَلَيْهِ مِنْ

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث عند مسلم (۳/ ۱۲۲۰) بلفظ: (استفتى سعد بن عبادة رسول الله ﷺ في نذركان على أمه توفيت قبل أن تقضيه قال رسول الله ﷺ: "فاقضه عنها" وكذا في "صحيح البخاري" رقم (۲۹۵۹). وأما اللفظ الذي ذكره المصنف فليس عند مسلم.

<sup>(</sup>٢) وفي رواية لهما «النذر لا يقدم شيئًا ولا يؤخر». كما في "صحيح البخاري" رقم (٦٦٩٢)، ومسلم (١٢٦١/٣).

(097)

قَبْلُ ». (۱)

أخرجه البخاري في: ٨٣- كتاب الأيمان والنذور: ٢٦- باب الوفاء بالنذر، وقوله ﴿ يُوفُونَ بِاَلنَذْرِ ﴾ .

# (٤) باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة

كُ لَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا يَكُ النَّهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ الله عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَيٌّ ﴾ وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ.

أخرجه البخاري في: ٢٨- كتاب جزاء الصيد: ٢٧- باب من نذر المشي إلى الكعبة.

70 • أَحُرِي عُلْمِ اللّهِ عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ، قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللّهِ، وَأَمَرَتْنِي أَنْ أَمْتَفْتِيَ لَهَا النّبِيَّ وَيَكِيْرُ، فَاسْتَفْتَيْتُهُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: 
«لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ». (٢)

أخرجه البخاري في: ٢٨- كتاب جزاء الصيد: ٢٧<sup>٣١</sup>- باب من نذر المشي إلى الكعبة.

<sup>(</sup>۱) هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم مغاير قليلاً. انظر "صحيح مسلم" (٣/ ١٢٦١-١٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) تتمته (وكان أبو الخير لا يفارق عقبة) في نفس مرجع المصنف عندهما: البخاري رقم (١٨٦٦)، ومسلم (٢/٤/٣).

قال الحافظ في "الفتح" (٩٦/٤) في هذه العبارة: (والمراد بذلك بيان سماع أبي الخير له من عقبة) اه..

<sup>(</sup>٣) في المطبوع ( ٣٧ ) والصواب ما أثبتناه.

# ٢٧- كتاب الأيمان

حدیث (۱۰۸۲-۱۰۲۲)

# (١) باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى

الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ». قَالَ: قَالَ [لِي] أَنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ». قَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذَ سَمِعْتُ اللَّهِيَ عَلِيْهُ، ذَاكِرًا وَلاَ آثِرًا.

أخرجه البخاري في: ٨٣- كتاب الأيمان: ٤- باب لا تحلفوا بآبائكم.

أخرجه البخاري في: ٧٨- كتاب الأدب: ٧٤- باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً.

# (٢) باب من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله

٨٦ • ١ -حديث أبِي هُرَيْرَةَ وَإِلَيْكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

<sup>(</sup>١) قوله: (لي) ليست في "صحيح مسلم". انظر (٣/١٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) وفي رواية لها: «من كان حالفًا فلا يحلف إلا بالله» فكانت قريش تحلف بآبائها، فقال: «لا تحلفوا بآبائكم». كما في "صحيح البخاري" رقم (٣٨٣٦) ومسلم (٢٢٦٧/٣).

«مَنْ حَلَفَ<sup>(۱)</sup> فَقَالَ فِي حَلِفِهِ وَالَّلاتِ وَالعُزَّى، فَلْيَقُلْ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ ؟ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ، تَعَالَ أُقَامِرُك، فَلْيَتَصَدَّقْ».

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ٥٣- سورة والنجم: ٢- باب أفرأيتم اللات العزى.

# (٣) باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفّر عن يمينه

﴿ ٢٠ ﴿ حديث أَيِي مُوسى وَ اللهِ عَلَى اللهِ العُسْرَةِ وَهِي اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى العُسْرَةِ وَهِي اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) في رواية لهما: «منكم» كما في صحيح البخاري رقم (٦١٠٧) ومسلم (٣/١٢٦٧).

عَيْكُ ، لاَ تَظُنُّوا أَنِّي حَدَّثْتُكُمْ شَيْئًا لَمْ يَقُلْهُ رَسُولُ اللهِ عَيَّكِ ؛ فَقَالُوا لِي: إِنَّكَ عِنْدَنَا لَمُصَدَّقٌ وَلَنَفْعَلَنَّ مَا أَحْبَبْتَ. فَانْطَلَقَ أَبُو مُوسى بِنَفَرٍ مِنْهُمْ حَتَّى أَتَوُا الَّذِينَ سَمِعُوا قَوْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَنْعَهُ إِيَّاهُمْ، ثُمَّ إِعْطاءَهُمْ بَعْدُ، فَحَدَّثُوهُمْ بِمِثْل مَا حَدَّثَهُمْ بِهِ أَبُو مُوسى.

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: [٧٩] (١) باب غزوة تبوك وهي غزوة

 ♦ ♦ ♦ -حدیث أبِي مُوسى. عَنْ زَهْدَم، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أبِي مُوسى [فَأْتِيَ ذَكَرَ دَجَاجَةً،]'` [وَعِنْدَهُ رَجُلٌ]'' مِنْ بَنِي تَيْمِ اللهِ أَحْمَرُ، [كَأَنَّهُ مِنَ المَوَالِي] (١٤) ، [فَدَعَاهُ لِلطَّعَامِ ، ] فَقَال: إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُل شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ ؟ [فَحَلَفْتُ لاَ آكلُ] (٦). فَقَالَ: هَلُمَّ! (٧) [فَلاُ حَدِّتْكُمْ] (٨) عَنْ ذَاك إِنِّي أَتَيْتُ النَيَّ

<sup>(</sup>١) في المطبوع (٧٨) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٢٧٠): (فدعا بمائدته وعليها لحم دجاج). وفي وراية لهما: (عن زهدم قال: كان بين هذا الحي من جرم، وبين الأشعريين ودٌ وإخاء، فكنا عند أبي موسى الأشعري، فقرب إليه الطعام فيه لحم دجاج) كما في "صحيح البخاري" رقم (٧٥٥٥) ومسلم (۲/ ۱۲۷۰).

<sup>(</sup>٣) قوله: (وعنده رجل) بدلها في "صحيح مسلم" (٣/ ١٢٧٠): (فدخل عليه رجل).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٢٧٠): (شبيه بالموالي).

ما بين المعكوفين بدله في "صخيح مسلم" (٣/ ١٢٧٠): (فقال له هلم فتلكأ).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٢٧٠): (فحلفت أن لا أطعمه).

<sup>(</sup>٧) وفي رواية لهما: (فإني رأيت النبي ﷺ يأكل منه -وفي مسلم يأكله-) كما في صحيح البخاري رقم (٤٣٨٥) ومسلم (٣/ ١٢٧٠).

<sup>(</sup>٨) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٢٧٠): (أحدثك).

عِيْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ " وَأَتِيَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِيْ فَقَالَ: "وَاللهِ لاَ أَحْمِلُكُمْ " وَمَا عَنَا،]" عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ " وَأَتِيَ رَسُولُ اللهِ عَيَّةٍ بِنَهْبِ إِبِلِ، [فَسَأَلَ عَنَا،]" وَفَقَالَ: "أَيْنَ النَّفُرُ الأَشْعَرِيُّونَ "] فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ، غُرِّ الذُّرَى، [فَلَمَّ انْطَلَقْنَا قَلْنَا: مِا صَنَعْنَا] لاَ يُبَارَكُ لَنَا. فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ، فَقُلْنَا: إِنَّا سَأَلْنَاكَ أَنْ انْطَلَقْنَا قَلْنَا: مِا صَنَعْنَا اللهِ عَلَيْكُمْ، وَلَكِنَ عَمْمِلَنَا فَحَلَفْتَ أَنْ لاَ تَحْمِلَنَا، أَفْنَسِيتَ؟ قَالَ: ["لَسْتُ أَنَا حَمَلْتُكُمْ، وَلِكِنَ الله حَمَلَكُمْ] فَا مُولِينَ فَارَى عَيْرَهَا الله حَمَلَكُمْ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا طَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَنْيُتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَتَحَلَّلُتُهَا ".

أخرجه البخاري في: ٥٧- كتاب فرض الخمس: ١٥- باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين.

\ \ \ \ -حديث عَبْدِ الرَّحْنِ بِنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهَ: «يَا عَبْدَالرَّحْنِ بِنَ سَمُرَةَ لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ [إِنْ أُوتِيْتَهَا] (٢) عَنْ مَسْئَلَةٍ عَبْدَالرَّحْمِنِ بِنَ سَمُرَةَ لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ [إِنْ أُوتِيْتَهَا] (٢) مِنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٢٧٠): (في رهط)، وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٦٦٢٣) وتقدم الكلام على: (رهط) انظر التعليق على حديث رقم (٨٨٥).

<sup>(</sup>٢) قوله: (فسأل عنا) بدلها في "صحيح مسلم" (٣/ ١٢٧٠): (فدعا بنا).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٣/ ١٢٦٩-١٢٧٠).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٢٧٠): (فلها انطلقنا، قال بعضنا لبعض: أغفلنا رسول الله ﷺ بيمنه).

<sup>(°)</sup> قوله: (لست أنا حملتكم) ليست في "صحيح مسلم". انظر (٣/ ١٢٧٠). وقوله: (ولكن الله حملكم) بدلها في "صحيح مسلم": (فإنما حملكم الله عز وجل).

 <sup>(</sup>٦) قوله: (إن أوتيتها) في الموضعين بدلها في "صحيح مسلم" (١٢٧٣/٣-١٢٧٨) و (١٤٥٦/٣): (إن أعطيتها)، وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٦٧٢٢) و (٧١٤٦) و (٧١٤٧).

عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ».

أخرجه البخاري في: ٨٣- كتاب الأيمان والنذور: ١- باب قول الله تعالى ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغِو فِي آَيَمَنِكُمُ ﴾.

#### (٥) باب الاستثناء

السلام: لأطوفن اللَّيْلَة [بِإِئَةِ امْرَأَةٍ،] (١) تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ غُلاَمًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ السَّلاَمُ: لأطوفن اللَّيْلَة [بِإِئَةِ امْرَأَةٍ،] (١) تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ غُلاَمًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَالَ لَهُ [اللَّكُ:] (١) قُلْ إِنْ شَاءَ اللهُ. فَلَمْ يَقُلْ، وَنَسِيَ؛ فَأَطَافَ بِينَ، وَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إِلاَّ امْرَأَةٌ نِصْفَ إِنْسَانٍ. قَالَ النَيِّ يَكِيدٍ: «لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ لَمْ يَعُنَث، وَكَانَ [أَرْجَى] (١) لِحَاجَتِهِ (١)
 لَمْ يَخْنَتْ، وَكَانَ [أَرْجَى] (١) لِحَاجَتِهِ (١)

 <sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٢٧٥): (على سبعين امرأة) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٣٤٢٤) كم سيأتي في الرقم التالي من "اللؤلؤ" إن شاء الله.

وفي رواية لهما: (كان له ستون امرأة) بالمعنى كها في "صحيح البخاري" رقم (٧٤٦٩) ومسلم (٣/ ١٢٧٥).

<sup>(</sup>٢) قوله: (الملك) بدلها في "صحيح مسلم" (٣/ ١٢٧٥): (صاحبه أو الملك) وفي رواية: (صاحبه) بدون شك، ورجح الحافظ في "الفتح" (٦/ ٥٣١–٥٣٢) نقلاً عن النووي أن المراد بصاحبه: الملك، إلى أن قال الحافظ رَحَاقَهُم: فمن جزم بأنه الملك حجة على من لم يجزم).

<sup>(</sup>٣) قوله: (أرجى) بدلها في "صحيح مسلم" (٣/ ١٢٧٥ و ١٢٧٦): (دركاً)، وكذا في "صحيح البخاري" رقم (١٧٢٠).

<sup>(</sup>٤) وفي رواية لها: (لو كان [سليهان] استثنى لحملت كل امرأة منهن فولدت -وفي مسلم لولدت كل واحدة منهن- فارسًا يقاتل في سبيل الله) كها في "صحيح البخاري" رقم (٧٤٦٩) ومسلم (٣/ ١٢٧٥) إلا قوله: "سليهان".

أخرجه البخاري في: 77 كتاب النكاح:  $[17^{(1)}]^{(1)}$  باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائه.

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَكُونَ أَنِي عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: ﴿ قَالَ سُلَيْهَانُ بْنُ دَاوُدَ: لِأَطُوفَنَ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً ، تَعْمِلُ كُلُّ امْرَأَةٍ فَارِسًا يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ . فَقَالَ اللهُ ، فَلَم يَقُلُ ، وَلَمْ تَعْمِلْ [شَيْئًا إِلاَّ سَبِيلِ اللهِ . فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ ، إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَلَم يَقُلُ ، وَلَمْ تَعْمِلْ [شَيْئًا إِلاَّ سَبِيلِ اللهِ . قَقَالَ النَّبِي ﷺ : ﴿ لَوْ قَالَهَا لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ » . (")
سَبِيلِ اللهِ » . (")

<sup>(</sup>١) في المطبوع (١١٩) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٢٧٥): (إلا واحدة جاءت بشق غلام)، وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٦٧٢٠).

وفي رواية لهما: (فلم تأت امرأة -وفي مسلم واحدة- منهن) كما في "صحيح البخاري" رقم (٦٧٢٠) ومسلم (٣/ ١٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) وفي رواية لها: (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «قال سليان: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة، كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، فقال له صاحبه: قل إن شاء الله، فلم يقل: إن شاء الله. فطاف عليهن جميعًا، فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل، وأيم الذي نفس محمد بيده لو قال: إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانًا أجمعون».

كما في "صحيح البخاري" رقم (٦٦٣٩)، ومسلم (٣/ ١٢٧١).

تنبيه: ما هو الراجح في عدد النساء اللاتي طاف عليهن سليان؟

قال الحافظ في ابن حجر -رَمُالله- في "الفتح" (٦/ ٥٣١):

<sup>(</sup>فحصل الروايات ستون وسبعون وتسعون وتسع وتسعون ومائة رواية الستين والسبعين والتسعين في الصحيحين كما تقدم، ورواية المائة في البخاري كما تقدم أيضاً، ورواية التسع والتسعين في البخاري معلقة رقم (٢٨١٩) على الشك مائة امرأة أو تسع وتسعين والله أعلم. والجمع بينها أن الستين كن حرائر، وما زاد عليهن كن سراري أو بالعكس، وأما السبعون فللمبالغة، وأما التسعون والمائة فكن دون المائة وفوق التسعين، فن قال: تسعون ألغى الكسر، ومن قال: مائة جبره...).

أخرجه البخاري في: ٦٠- كتاب [الأنبياء](١): ٤٠- باب قول الله تعالى ﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُرَدَ سُلِيَمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُۥ أَوَّابُ ﴾.

# (٦) باب النهي عن الإصرار على اليمين فيما يتأذى به أهل الحالف مما ليس بحرام

لَمْ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ وَاللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ وَاللهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ اللَّهِ افْتَرْضَ اللهُ [عَلَيْهِ] (٢) ».

أخرجه البخاري في: ٨٣- كتاب الأيمان والنذور: ١- باب قول الله تعالى ﴿لَا يُوَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغِوِ فِي آيْمَانِكُمُ ﴾.

#### (٧) باب نذر الكافر وما يضعل فيه إذا أسلم

✓ ✓ ♦ ♦ − حديث ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ وَ إِلَيْكَ ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ [إِنَّهُ كَانَ عَلَيَّ اعْتِكَافُ يَوْمٍ فِي الجَاهِلِيَّة ، فَأَمْرَهُ أَنْ يَفِيَ بِهِ] (٣) قَالَ: [وَأَصَابَ عُمَرُ جَارِيَتَيْنِ مِنْ سَبِي حُنَيْنِ فَوَضَعَهُ إِنِي بَعْضِ بُيُوتِ مَكَّة ، قَالَ: [وَأَصَابَ عُمَرُ جَارِيَتَيْنِ مِنْ سَبِي حُنَيْنٍ فَوَضَعَهُ إِنِي بَعْضِ بُيُوتِ مَكَّة ، قَالَ: فَمَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى سَبِي حُنَيْنٍ ، فَجَعَلُوا يَسْعَوْنَ فِي السِّكَكِ ؛ قَالَ: فَمَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى السَّيْء ، فَقَالَ: مَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى السَّبِي ، فَعَمْرُ : يَا عَبْدَ اللهِ انْظُرُ مَا هذَا ؟ فَقَالَ: مَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى السَّبِي ،

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين في المطبوع (الطلاق) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>۲) قوله: (عليه) ليست في "صحيح مسلم". انظر (۳/ ۱۲۷۱).

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٢٧٧): (إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام) قال: "[ف]أوف بنذرك»). وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٦٦٩٧).

قَالَ: اذْهَبْ فَأَرْسِل الجَارِيَتَيْنِ.](١)

أخرجه البخاري في: ٥٧- كتاب فرض الخمس: ١٩- باب ما كان النبي ﷺ يعطى المؤلفة قلوبهم.

# (٩) باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا

٧٦ • ١ -حديث أبي هُرَيْرَةَ وَلِلْكُ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا القَاسِم ﷺ يَقُولُ: «مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ[، وَهُو بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ، جُلِدَ يَوْمَ القِيَامَةِ]<sup>(٢)</sup>، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ كَيَا قَالَ ».

أخرجه البخاري في: ٨٦- كتاب الحدود: ٤٥- باب قذف العبيد.

# (١٠) باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه

\[
\begin{aligned}
\begin

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٢٧٧): (وكان رسول الله ﷺ قد أعطاه جارية من الخمس، فلما أعتق رسول الله ﷺ سبايا الناس، سمع عمر بن الخطاب أصواتهم يقولون: أعتقنا رسول الله ﷺ، فقال ما هذا؟ فقالوا: أعتق رسول الله ﷺ سبايا الناس).

فقال عمر: يا عبد الله اذهب إلى تلك الجارية فخل سبيلها اه..

قال الحافظ رَمَالَكُ في "الفتح" (٧/ ٦٣١):

<sup>(</sup>فيجمع بينها بأن عمر أعطى إحدى جاريتيه لولده عبد الله، والله أعلم).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٢٨٢): (بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة).

<sup>(</sup>٣) وفي رواية لهما: (عن المعرور، [عن أبي ذر] قال: رأيت عليه بردًا وعلى غلامه بردًا، فقلت: لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة... فقال: كان بيني وبين رجل كلام، وكانت أمه أعجمية [فنلت منها]).

بِالرَّبَذَةِ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلاَمِهِ حُلَّةٌ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذلِكَ، فَقَالَ: إنِّي سَابَبْتُ رَجُلاً فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ (١) ، فَقَالَ لِيَ النَّبِيُ عَلَيْقٍ: «يَا أَبَا ذَرِّ أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ؟ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ».

أخرجه البخاري في: ٢- كتاب الإيمان (٢): ٢٢- باب المعاصي من أمر الجاهلية. ٨ ◄ ١ -حديث أبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ، أَوْ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ، فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَعِلاَجَهُ». (٣)

أخرجه البخاري في: ٧٠- كتاب الأطعمة: ٥٥- باب الأكل مع الخادم.

(١١) باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله ٩ ٧ • ١ -حديث ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَلَيْكُ ، قَالَ:

كما في "صحيح البخاري" رقم (٦٠٥٠) ومسلم (٣/ ١٢٨٢) وانظر (١٢٨٣/٣) ما عدا ما بين المعكوفات فليست عند مسلم.

وقوله: (فنلت منها) بدلها عنده: (فعيرته بأمه)، وباقي الحديث بمعناه.

<sup>(</sup>١) زادا في رواية لهما: (فشكاني إلى النبي ﷺ) كما في "صحيح البخاري" رقم (٢٥٤٥) ومسلم

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (الأيمان) والصواب ما أئبتناه.

 <sup>(</sup>٣) لفظ الحديث عند مسلم (٣/ ١٢٨٤): (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به، وقد ولي حره ودخانه، فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوهًا قليلاً فليضع في يده منه أكله أو أكلتين»)، قال داود: (يعني: لقمة أو لقمتين) اه. وداود هو: ابن قيس شيخ شيخ مسلم في الحديث.

«العَبْدُ إِذَا نَصَحَ سَيِّدَهُ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ، كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ».

أخرجه البخاري في: ٤٩- كتاب العتق: ١٦- باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده.

• ٨ • \ -حديث أبي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكِ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «لِلْعَبْدِ المَمْلُوكِ [الصَّالِح](١) أَجْرَانِ» [وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ،](٢) لَوْلاَ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالحَجُّ وَبِرُّ أُمِّي، لأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ.

أخرجه البخاري في: ٤٩- كتاب العتق: ١٦- باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده.

ا اللَّهِي عَلَيْهُ: «نِعْمَ مَا اللَّهِي هُرَيْرَةَ وَلِيْنِي، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «نِعْمَ مَا لأَحَدِهِمْ يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ، وَيَنْصَحُ لِسَيِّدِهِ ». (٣)

أخرجه البخاري في: ٤٩- كتاب العتق: ١٦- باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده.

# (١٢) باب من أعتق شركًا له في عبد

﴿ ﴾ ﴿ ﴿ حَدَيْثُ عَبْدِ اللهِ بَنِ عُمَرَ وَلِقِيْعًا ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا(٤) لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ، قُوِّمَ

<sup>(</sup>۱) قوله: «الصالح» بدلها في "صحيح مسلم" (٣/ ١٢٨٥): «المصلح». ·

<sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٢٨٥): "والذي نفس أبي هريرة بيده".

<sup>(</sup>٣) لفظ مسلم (٣/ ١٢٨٥): «نعما للمملوك أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده نعما له».

<sup>(</sup>٤) وفي رواية لها: «نصيبًا» كما في «صحيح البخاري» بالشك: «شقيقًا» أو: «شركًا» أو قال: «نصيبًا» رقم (۲٤۹۱) ومسلم (۲۲۸۸۳).

العَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ، وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ». (۱)

أخرجه البخاري في: ٤٩- كتاب العتق: ٤- باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين.

أخرجه البخاري في: ٤٧- كتاب الشركة: ٥- باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل.

# (۱۳) باب جواز بيع المدبر

كُمُ ﴿ ﴿ حديث جَابِرٍ ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ [دَبَّرَ مَمْلُوكًا لَهُ] (")، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِيٍّ؟» وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِيٍّ؟» فَاشْتَرَاهُ نَعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ بِثَانِهِائَةِ دِرْهَمٍ.

أخرجه البخاري في: ٨٤- كتاب الكفارات: ٧- باب عتق المدبر.

<sup>(</sup>١) تقدم الحديث برقم (٩٥٨) فراجعه هناك.

<sup>(</sup>٢) تقدم الحديث برقم (٩٥٩) فراجع الكلام عليه هناك.

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٢٨٩): (أعتق غلاما له عن دبر) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٢١٤١) وفي رواية لمسلم: (دبر رجل من الأنصار غلامًا).

<sup>(</sup>٤) تتمته: (سمعت جابر بن عبدالله يقول: عبدًا قبطيًا مات عام أول). كما في نفس مرجع المصنف البخاري رقم (٦٧١٦) ومسلم (٣/ ١٢٨٩) والقائل سمعت هو: عمرو بن دينار الراوي عن جابر كما بينه مسلم رَحُلَقَهُ.

# ٢٨ - كتاب القسامة

# [والمحاربين والقصاص والديات](١)

حدیث (۱۰۸۵–۱۰۹۶)

#### (۱) باب القسامة

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٢) زادا في رواية لهما: (ابن زيد) كما في "صحيح البخاري" رقم (٢٧٠٢) ومسلم (١٢٩٣/٣).

<sup>(</sup>٣) زادا في رواية لهما: (وهي يومئذ صلح) كما في "صحيح البخاري" رقم (٢٧٠٢) ومسلم (٣/١٢٩٣).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٣/ ١٢٩١-١٢٩٥).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٢٩١): (فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه) وفي رواية (١٢٩٢/٣): (فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٣/ ١٢٩١-١٢٩٥).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٢٩٤): (فصحت، فتكلم صاحباه وتكلم معهم).

«أتَسْتَحِقُون [قَتِيلَكُمْ] أَوْ قَالَ صَاحِبَكُمْ بِأَيْهَانِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ؟ » قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَمْرٌ لَمْ نَرَهُ قَالَ: «فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ فِي أَيْهَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ؟ » قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ عَيْلِيْ مِنْ قِبَلِه.
 يَا رَسُولَ اللهِ قَوْمٌ كُفًارٌ. [فَوَدَاهُمْ] (٢) رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْ مِنْ قِبَلِه.

قَالَ سَهْلٌ: [فَأَدْرَكْتُ] تَاقَةً مِنْ تِلْكَ الإِبِلِ، فَدَخَلَتْ مِرْبَدًا لَهُمْ فَرَكَضَتْنِي بِرِجْلِهَا. (١)

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/١٢٩-١٢٩٣): (قاتِلَكم) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٣١٧٣).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٢٩٢): (فوداه) اه.

وفي رواية لهما: (من حديث سهل، «فعقله النبي ﷺ من عنده») كما في صحيح البخاري (٣١٧٣) ومسلم (٣١٢٩٣).

وفي رواية لهما: (عن سهل، «فعقله النبي ﷺ أن يطل -وفي مسلم يبطل- دمه فوداه مائة من إبل الصدقة») كما في «صحيح البخاري» رقم (٦٨٩٨) ومسلم (٣/ ١٢٩٤).

<sup>(</sup>٣) قوله: (فأدركت) ليست في "صحيح مسلم". انظر (١٢٩٢/٣-١٢٩٥) والجملة هذه في "صحيح مسلم": (فدخلت مربدًا لهم يوما، فركصتني ناقة من تلك الإبل برجلها).

<sup>(</sup>٤) وفي وراية لهإ: (عن أبي ليلى بن عبدالله بن عبد الرحمن بن سهل، عن سهل بن أبي حثمة، أنه أخبره هو ورجال -وفي مسلم عن رجال- من كبراء قومه، أن عبدالله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأخبر محيصة أن عبد الله قتل وطرح في فقير -أو عبن- فأتى يهود، فقال: أنتم والله قتلتموه، قال: ما قتلناه والله، ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم، فأقبل هو وأخوه حويصة -وهو أكبر منه- وعبد الرحمن بن سهل، فذهب ليتكلم -وهو الذي كان بخيبر- فقال رسول الله عيضة، فقال رسول الله عيضة، فقال رسول الله عيضة، فقال رسول الله عيضة، أن يدوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب " فكتب رسول الله عيضة الهم به -وفي مسلم في ذلك- فكُتِبَ -وفي مسلم فكتبوا، وكذا في رواية الكشميهني للبخاري كما في "الفتح"- ما قتلناه ".

فقال رسول الله ﷺ لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟» قالوا: لا. قال: «[أ]فتحلف لكم يهود؟» قالوا: ليسوا بمسلمين. فواده رسول الله ﷺ من عنده مائة ناقة، حتى أدخلت الدار. قال سهل: فركضتني منها ناقة.

كها في "صحيح البخاري" رقم (٧١٩٢) ومسلم (٣/ ١٢٩٤–١٢٩٥) وعنده عن أبي ليلي عبد الله،

أخرجه البخاري في: ٧٨- كتاب الأدب: ٨٩- باب إكرام الكبير.

#### (٢) باب حكم المحاربين والمرتدين

رَسُولِ اللهِ ﷺ مَنْ فَكُورُ الْسِ أَنَ نَفَرَا اللهِ عَلَى الْإِسْلاَمِ، فَاسْتَوْخُوا الأَرْضَ اللهِ فَسَقِمَتْ رَسُولِ اللهِ عَلَى الإِسْلاَمِ، فَاسْتَوْخُوا الأَرْضَ اللهِ فَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمْ، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى الْإِسْلاَمِ، فَالْنَ الْفَلا تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا أَجْسَامُهُمْ، فَشَكُوا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ فَتُصِيبُونَ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبُوالِهَا؟ اللهِ عَلَى فَخَرَجُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبُوالِهَا؟ اللهِ عَلَى فَخَرَجُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبُوالِهَا؟ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>=</sup> والصواب رواية البخاري في هذه.

تنبيه: صحابي الحديث عند البخاري سهل بن أبي حثمة، ورجال، وعند مسلم يرويه سهل عن رجال كلاهما من كبراء قومه...، فتنبه.

<sup>(</sup>١) وفي رواية لهما: (ناسًا) كما في "صحيح البخاري" رقم (٤١٩٢) ومسلم (٣/١٢٩٦).

<sup>(</sup>۲) زادا في رواية لها: (المدينة) كها في "صحيح البخاري" رقم (٦٨٠٥) ومسلم (٣/ ١٢٩٦).

<sup>(</sup>٣) وفي رواية لهما: (فاجتووا المدينة فأمرهم -وفي مسلم فأمر لهم- رسول الله ﷺ بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها...). كما في "صحيح البخاري" رقم (٢٣٣) ومسلم (١٢٩٧/٣).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٢٩٧/٣): (الراعي) وفي رواية (١٢٩٦/٣): (ثم مالوا على الرعاة) بدل قوله: (فقتلوا راعي رسول الله ﷺ).

<sup>(&</sup>lt;sup>0)</sup> وفي رواية لهما: (وسمل أعينهم) كما في "صحيح البخاري" رقم (٦٨٠٢) ومسلم (٣/ ١٢٩٦). وفي رواية لهما: (وسمر[ت] أعينهم) كما في البخاري رقم (٢٣٣) ومسلم (٣/ ١٢٩٦).

<sup>(</sup>٦) وفي رواية لهما: (وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون) كها في "صحيح البخاري" رقم (٣٣٣) ومسلم (١٢٩٧).

# (٣) باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات وقتل الرجل بالمرأة

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ أَسُو بِنِ مَالِكِ ، قَالَ: عَدَا يَهُودِيُّ ، فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَا ، وَرَضَخَ رَأْسَهَا ؛ وَسُولِ اللهِ عَلَيْهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَا وَهِيَ فِي آخِرِ رَمَقٍ ، وَقَدْ أُصْمِتَتْ فَقَالَ لَهَا فَأَنَى بِهَا أَهْلُهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُا ، فَلَانٌ؟ » لِغَيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ مَنْ قَتَلَكِ ، فَلَانٌ؟ » لِغَيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لاَ ، فَقَالَ لِرَجُلِ آخَرَ غَيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا فَأَشَارَتْ أَنْ لاَ ، فَقَالَ : ﴿ وَمُونِخَ رَأْسُهُ اللهِ عَلَيْهِا فَأَشَارَتْ أَنْ لاَ ، فَقَالَ لِرَجُلِ آخَرَ غَيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا فَأَشَارَتْ أَنْ لاَ ، فَقَالَ : ﴿ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَرُضِخَ رَأْسُهُ اللهِ عَلَيْهِ فَالَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ فَرُضِخَ رَأْسُهُ اللهِ عَلَيْهِ فَا فَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ الله

أخرجه البخاري في: ٦٨- كتاب الطلاق: ٢٤- باب الإشارة في الطلاق والأمور.

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث رواه البخاري معلقًا برقم (٥٢٩٥): (قال: وقال الأويسي ... فذكره) وهو شيخ البخاري. وانظر «الفتح» (٣٤٧/٩) «وتغليق التعليق» (٤٧٣/٤) مع ما فيه من مغايرة للفظ مسلم، واللفظ الموافق لرواية مسلم التالي:

<sup>(</sup>حديث أنس وطفي ، أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها، فقتلها بحجر، فجيء بها إلى النبي الله الله والثانية ، فأشارت برأسها: أن لا. ثم قال في الثانية ، فأشارت برأسها: أن لا. ثم سألها الثالثة ، [فأشارت برأسها أي: نعم] ، فقتله النبي المفل الثالثة ، [فأشارت برأسها أي: نعم] ، فقتله النبي المفل الثالثة ، [فأشارت برأسها أي: نعم] ،

أخرجه البخاري في: ٨٧- كتاب الديات: ٧- باب من أفاد بالحجر.

وفي رواية لهما زادا: (فأتى به النبي ﷺ، [فلم يزل به حتى أقر. -وفي مسلم فأقر-).

كما في "صحيح البخاري" رقم (٦٨٧٦) ومسلم (٣/ ١٢٩٩ و ١٣٠٠).

وفي رواية لهما زادا: (فأمر النبي ﷺ فرض –وفي مسلم أن يرض– رأسه بالحجارة). كما في "صحيح البخاري" رقم (٢٧٤٦) ومسلم (٣/١٣٠٠).

<sup>\*</sup> وفي مسلم فقالت: نعم، وأشارت برأسها. وهو محمول على رواية البخاري، وفي رواية لهما: (فأومأت) كها في "صحيح البخاري" رقم (٢٧٤٦) ومسلم (٣/ ١٣٠٠): (فأومت) وهي بمعنى: أومأت

# (٤) باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه لا ضمان عليه

أخرجه البخاري في: ٨٧- كتاب الديات: ٨- باب إذا عض رجلاً فوقعت ثناياه.

٩٨٠ أحديث يَعْلَى بنِ أُمَيَّةَ وَ اللَّهِ مَا قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللللللللللللللل

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٣٠١/٣): (غزوة تبوك) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٢٩٧٣).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٣٠١): (قال: وكان يعلى يقول: تلك الغزوة أوثق عملي عندي) وكذا في صحيح البخاري رقم (٤٤١٧) ولكن عنده: (أعهالي) بدل: (عملي)، والقائل: (وكان يعلى) هو صفوان ولده.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٣٠١): (يد الآخر، قال: لقد أخبرني صفوان أيها عض الآخر، فانتزع المعضوض يده من في العاض، فانتزع إحدى ثنيتيه، فأتيا النبي من في العاض، فانتزع إحدى ثنيتيه، فأتيا النبي من المنتزع المحيح البخاري" رقم (٤٤١٧) والقائل: (لقد أخبرني صفوان) هو عطاء الراوي عن صفوان، وصفوان يرويه عن أبيه يعلى).

وفي رواية لهما: (وعض رجل يد رجل [يعني] فانتزع ثنيته، فأبطله النبي ﷺ) كها في "صحيح البخاري" رقم (١٨٤٨) ومسلم (٣/ ١٣٠١) وليس عنده: [يعني].

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم" إلا أن يكون قوله (١٣٠١/٣): "أردت أن تقضمه كما يقضم الفحل».

أخرجه البخاري في: ٣٧- كتاب الإجارة: ٥- باب الأجير في الغزو.

## (٥) باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها

إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ الْأَبْعِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

أخرجه البخاري في: ٦٥-كتاب التفسير: ٥-سورة المائدة: ٦-باب قوله

قال: (فما زالت حتى قبلوا الدية، فقال رسول الله ﷺ: "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره».

ففي رواية البخاري: (أن الرُّبَيِّع كسرت ثنية جارية، والحالف أنس بن النضر أخوها عم أنس بن مالك، وقد رواه البخاري برقم (٢٧٠٣) و(٢٨٠٦) و(٤٥٠٠) و(٦٨٩٤) هكذا.

وفي رواية مسلم: (أن أخت الرُّبَيِّع أم حارثة جرحت إنسانًا، والحالفة أم الربيع، قال الإمام القرطبي وَمُلِّقُهُ في "المفهم" (٥/ ٣٥):

<sup>(</sup>قال القاضي عياض: المعروف أن الرُّبَيِّع هي صاحبة القصة، وكذا جاء الحديث في البخاري في الروايات الصحيحة: أنها الربيع رنت النضر، وأخت أنس بن النضر، وأن الذي أقسم هو أخوها أنس بن النضر، وكذا في المصنفات ...).

قال الحافظ -رِمَاتِقَقِر في "الفتح" (٢٢٤/١٢): (والمحفوظ أنها بنت النضر عمة أنس، كما وقع التصريح به في صحيح البخاري).

﴿ وَٱلْجُرُوحَ فِصَاصٌ ﴾.

## (٦) باب ما يباح به دم المسلم

الله عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ:
 الله عَبِلُ دَمُ امْرِئِ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِي رَسُولُ اللهِ إِلاَّ النَّارِكُ إِلمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ الجَاعَة ».

أخرجه البخاري في: ٨٧- كتاب الديات: ٦- باب قوله تعالى ﴿أَنَّ ٱلنَّفْسَ ﴾.

## (٧) باب بيان إثم من سن القتل

﴿ ﴾ ﴿ ﴿ حديث عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ ﴿ وَإِلَيْكَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَاللهِ اللهِ عَلَى الْبنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا ، وَاللهِ اللهِ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا ، لأَنَّهُ أَوَّلُ مَن سَنَّ القَتْلَ ».

أخرجه البخاري في: ٦٠- كتاب الأنبياء: ١- باب خَلْق آدم صلوات الله عليه وذريته.

# (٨) باب المجازاة بالدماء في الآخرة، وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة

مَ ا يُقْضى بَيْنَ النَّاسِ بِالدِّمَاءِ».

أخرجه البخاري في: ٨١- كتاب الرقاق: ٤٨- باب القصاص يوم القيامة.

## (٩) باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال

₹ ◄ ♦ -حديث أبي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «[الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَةِ يَوْمَ خَلَقَ السَّموَاتِ وَالأَرْضَ](١)، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا؛ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلاَئَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذو القَعْدَةِ وَذُو الحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مَضَرَ، الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ؛ أَيُّ شَهْرٍ هذَا؟» قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: «أَلَيْسَ ذُو الحِجَّةِ؟» قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: «فَأَيُّ بَلَدٍ هذَا؟» قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: «أَلَيْسَ البَلْدَةَ؟» قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: «فَأَيُّ يَوْم هذَا؟ " قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغيْرِ اسْمِهِ قَالَ: «أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟» قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ» قَالَ مُحَمَّدٌ (أَحَدُ رِجَالِ السَّنَدِ) وَأَحْسِبُهُ قَالَ: «وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذَا فِي بَلَدِكُمْ هذَا فِي شَهْرِكُمْ هذَا؛ وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَسَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْهَالِكُمْ، أَلاَ فَلاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلاَّلاً ۖ يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، أَلاَ لِيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الغَائِبَ<sup>٣)</sup>، فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يُبَلَّغُهُ أَنْ يُكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٣٠٥): "إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السهاوات والأرض» وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٤٦٦٢) اهـ.

وفي رواية لهما: (عن أبي بكرة والشيخي قال: خطبنا النبي ﷺ يوم النحر قال: «أتدرون أي يوم هذا...») كما في "صحيح البخاري» رقم (١٧٤١) ومسلم (٣/ ١٣٠٧).

 <sup>(</sup>۲) وفي رواية لها: "كفارًا» كما في "صحيح البخاري" رقم (۱۷٤۱) ومسلم (۱۳۰۲/۳).
 تنبيه: رواية مسلم لهاتين اللفظتين على الشك، حيث قال (۱۳۰۲/۳): "كفارًا أو ضلالاً».

 <sup>(</sup>٣) زادا في رواية لها: «ألا هل بلغت؟» قالوا: نعم. قال: «اللهم اشهد» كما في "صحيح البخاري" رقم
 (١٧٤١) ومسلم (٣/ ١٣٠٧).

بَعْضِ مَن سَمِعهُ». [فَكَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا ذَكَرَهُ يَقُولُ: صَدَقَ مُحَمَّدٌ ﷺ. ثُمَّ قَالَ: «أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ؟» مَرَّتَيْنِ](١).

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي:  $[VA]^{(1)}$ - باب حجة الوداع.

# (۱۱) باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجانى

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (۱۳۰۵-۱۳۰۷) إلا قوله: «ألا هل بلغت؟» وقد ذكرنا الكلام الذي قيلت في سياقه.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (٧٧) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٣١٠): (فقتلتها وما في بطنها) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٦٩١٠).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٣١٠٠/٣): (جنينها).

<sup>(°)</sup> وفي رواية لهما: «غرة عبد أو وليدة» كما في "صحيح البخاري" رقم (٥٧٥٩) ومسلم (٣/ ١٣١٠) اهـ وفي رواية لهما: (وقضى أن دية المرأة على عاقلتها) كما في "صحيح البخاري" برقم (٦٩١٠) ومسلم (٣/ ١٣١٠).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٣١٠): (فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله).

اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ [بطَلَ.](١) فَقَالَ النَّبِي ﷺ: ﴿إِنَّهَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الكهَّان ».

أخرجه البخاري في: ٧٦- كتاب الطب: ٤٦- باب الكهانة.

وْرِيْقِي، أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ ] (٢) فِي إِمْلاَصِ المَرْأَةِ؛ فَقَالَ المُغِيرَةُ: قَضى النَّبِي عَيَالِيْ بِالغُرَّةِ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. (٣) فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ [أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ عَيَّا اللَّ بهِ](ئ)

أخرجه البخاري في: ٨٧- كتاب الديات: ٢٥- باب جنين المرأة.

<sup>(</sup>١) قوله: (بطل) -بالباء الموحدة- بدلها في "صحيح مسلم" (٣/ ١٣١٠): (يطل) -بالياء المثناة من تحت\_ وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٥٧٦٠) وقوله: (بطل) بفتح الموحدة والتخفيف من البطلان، ورد بالوجهين في البخاري نفسه، في نفس الموضع الذي نقل منه المصنف الوجه الأول ما ذكره المصنف، والوجه الآخر: (يطل) بضم المثناة التحتانية وفتح الطاء، وقال الحافظ في "الفتح": (إنه للأكثر). راجع "الفتح" (١٠/ ٢٢٨ - ٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٣١١): (استشار عمر الناس).

<sup>(</sup>٣) في رواية لها: (قال: أثت بمن يشهد معك) كما في "صحيح البخاري" رقم (٦٩٠٨) ومسلم (1711/4).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٣/ ١٣١١).

#### اللؤلؤ والمرجان 🎇

#### ٢٩- كتاب الحدود

(۱۱۱۲-۱۰۹۷) حدیث

#### (١) باب حد السرقة ونصابها

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَدَيْثُ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: «تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ
 فِي رُبُعِ دِينَارٍ ». (١)

أخرجه البخاري في ٨٦- كتاب الحدود: ١٣- باب قول الله تعالى ﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَـعُوٓا ٱيَدِيَهُمَا﴾.

النَّمِيُّ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ وَلِيَّكِ ، قَالَ: [قَطَعَ النَّمِيُّ عَلَيْهُ النَّمِيُّ عَلَيْهُ النَّمِيُّ عَلَيْهُ النَّمِيُّ عَلَيْهُ النَّمِيُّ عَمْدَ اللهِ بنِ عُمَرَ وَلِيَّكُ ، قَالَ: [قَطَعَ النَّمِيُّ عَلَيْهُ النَّمِيُّ عَمْدُ اللهِ اللهِ بنِ عُمَرَ وَلِيَّكُ ، قَالَ: [قَطَعَ النَّمِيُّ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ ا

أخرجه البخاري في: ٨٦- كتاب الحدود: ١٣- باب قول الله تعالى ﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَـعُوٓا لَيْدِيَهُمَا﴾.

السَّارِقَ، يَسْرِقُ البَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ؛ وَيَسْرِقُ الحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ».

<sup>(</sup>۱) ذكر مسلم هذا الحديث من فعل النبي ﷺ ومن قوله، والذي من قوله لفظه: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا» (۱۳۱۲/۳). ولفظة: «فصاعدًا» رواها البخاري أيضا برقم (۲۷۸۹).

وفي رواية لها: (عن عائشة أن يد السارق لم تقطع -وفي مسلم لم تقطع يد السارق- على -وفي مسلم في عهد النبي عَلَيْكُ إلا في ثمن مجن حجفة أو ترس -وفي مسلم في أقل من ثمن المجن حجفة أو ترس-).

كها في "صحيح البخاري" رقم (٦٧٩٢) ومسلم (١٣١٣/٣).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في صحيح مسلم (٩٣١٣/٣): "أن رسول الله ﷺ قطع سارقًا».

أخرجه البخاري في: ٨٦- كتاب الحدود: ٧- باب لعن السارق إذا لم يُسَم.

# (٢) باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود

حديث عَائِشَة وَلِيْهِا، أَنَّ قُرَيْشًا أَهْهُمْ شَأْنُ الْرَأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ أَنَ فَقَالَ: وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَكَلَّمَهُ وَمَنْ يَجْنَرِي عَلَيْهِ إِلاَّ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حِبُّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَكَلَّمَهُ أَسَامَةُ أَنَ وَمَنْ يَجْنَرِي عَلَيْهِ إِلاَّ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حِبُّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَكَلَّمَهُ أَسَامَةُ أَنَا مَنُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ؟ ﴾ أَمَّ قَامَ أَسَامَةُ أَنَ وَمَنْ حُدُودِ اللهِ؟ ﴾ أَمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا، إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ؛ وَايْمُ اللهِ! (٣) لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ مُحَمَّدٍ سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ؛ وَايْمُ اللهِ! (٣) لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ، لَقَطَعْتُ يَدَهَا ».

<sup>(</sup>۱) زاد في رواية لهما: (في عهد النبي ﷺ، في غزوة الفتح) كما في صحيح البخاري رقم (٤٣٠٤) ومسلم (١٣١٠/٣).

تنبيه: هذه الرواية عند البخاري ظاهرها الإرسال، لأن عروة بن الزبير هو الذي ذكرها. قال الحافظ في "الفتح" (٧/ ٦١٩): (لكن في آخره ما يقتضي أنه عن عائشة) ا. ه كلامه. وقد رواه مسلم عن عروة عن عائشة.

<sup>(</sup>٢) وفي رواية لها: (ف[ ١١] كلمه أسامة تلون وجه رسول الله ﷺ فقال: «[أتكلمني] في حد من حدود الله؟ » قال أسامة: استغفر لي يا رسول الله، فلها كان العشي قام رسول الله ﷺ خطيبًا -وفي مسلم فاختطب- فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: «أما بعد: فإنما أهلك») كها في "صحيح البخاري" رقم (٤٣٠٤) ومسلم (٣/ ١٣١٥).

<sup>(</sup>٣) وفي رواية لها: «والذي نفس محمد -وفي مسلم نفسي- بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» ثم أمر رسول الله ﷺ بتلك المرأة فقطعت يدها، فحسنت توبتها بعد [ذلك] وتزوجت. قالت عائشة: (فكانت تأتيني بعد ذلك، فأرفع حاجتها إلى رسول الله ﷺ).

كما في "صحيح البخاري" رقم (٤٣٠٤) ومسلم (١٣١٥).

أخرجه البخاري في: ٦٠- كتاب الأنبياء: ٥٤- باب حدثنا أبو اليان.

#### (٤) باب رجم الثيب في الزنى

المنظم ا

أخرجه البخاري في: ٨٦- كتاب الحدود: ٣١- باب رجم الحبلي من الزنا إذا أحصنت.

#### (٥) باب من اعترف على نفسه بالزني

<sup>(</sup>۱) وفي رواية لهما: (فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله –وفي مسلم تلقاء وجهه– فقال: يا رسول الله إني زنيت) كما في "صحيح البخاري" رقم (٦٨٢٥) ومسلم (١٣١٨).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٣١٨): (حتى ثني ذلك عليه).

أَحْصَنْتَ؟ » قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ النَّبِّي ﷺ: «اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ » قَالَ جَابِرٌ: فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ، فَرَجَمْنَاهُ بِالْمَلَى ؛ فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الحِجَارَةُ هَرَب، فَأَدْرَكْنَاهُ بالحَرَّةِ، فَرَجَمْنَاهُ.

أخرجه البخاري في: ٨٦- كتاب الحدود: ٢٢- باب لا يرجم المجنون والمجنونة. ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَلَا لَهُ مُرَيَّرَةً وَزَيْدِ بِنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ. قَالاً: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّكِيٌّ ، فَقَالَ: أَنْشُدُكَ اللهَ إِلاَّ قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ ؛ فَقَامَ خَصْمُهُ، وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ، فَقَالَ: صَدَقَ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، وَأَذَنْ لِيَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «قُلْ» فَقَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا فِي أَهْلِ هذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِهِائَةِ شَاةٍ وَخَادِم؛ وَإِنِّي سَأَلْتُ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ العِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَجْمَ؛ فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ: المِائَةَ وَالْحَادِمُ رَدُّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ؛ وَيَا أُنْيْسُ اغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هذَا فَسَلْهَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» فَاعْتَرَفَتْ، فَرَجَمَهَا (١١

<sup>(</sup>١) لفظ مسلم (٣/ ١٣٢٤-١٣٢٥) لهذا الحديث: (عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنها قالا: إن رجلاً من الأعراب أتى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله! أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم فاقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي. فقال رسول الله عَلَيْكُ: «قل». قال: إن ابني كان عسيفًا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله ﷺ: "والذي نفسي بيده لأفضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها»). قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله ﷺ فرجمت.

وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٢٧٢٤ و ٢٧٢٥).

أخرجه البخاري في: ٨٦- كتاب الحدود: ٤٦- باب هل يأمر الإمام رجلاً فيضرب الحد غائبًا عنه.

#### (٦) باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى

إِنَّ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَنْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ وَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الل

أخرجه البخاري في: ٦١- كتاب المناقب: ٢٦- باب قول الله تعالى ﴿ يَعْ فِوْنَهُ, كَمَا يَعْرِفُونَ اللهِ تعالى ﴿ يَعْ فِوْنَهُ,

أَبِي أَوْفَى. عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: هَلْ حَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي أَوْفَى. عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بَنَ أَبِي أَوْفَى، هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ! قُلْتُ: قَبْلَ سُورَةِ النُّورِ أَمْ بَعْدُ؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي.

أخرجه البخاري في: ٨٦- كتاب الحدود: ٢١- باب رجم المحصن.

<sup>(</sup>۱) هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم مغاير. انظر «صحيح مسلم» (٣/ ١٣٢٦-١٣٢٧).

وفي رواية لهما: (عن ابن عمر ﴿ عُنْكُ أَن يهود جاءوا إلى النبي ﷺ برجل وامرأة قد زنيا...) الحديث كما في "صحيح البخاري" رقم (١٣٢٩) ومسلم (١٣٢٦/٣).

النَّبِي عَلَيْهُ: «إِذَا زَنَتِ مُرَيْرَةَ وَإِنَّكَ ، قَالَ: قَالَ النَّبِي عَلَيْهُ: «إِذَا زَنَتِ اللَّهِ عَلَيْهُ: «إِذَا زَنَتِ اللَّهِ عَلَيْهُ: «إِذَا زَنَتِ اللَّهِ عَلَيْهُ: «إِذَا زَنَتِ اللَّهُ عَلَيْهُ: «إِذَا زَنَتِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى السَّاعِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى السَّلَّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى السَّلَّةُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَاكُ عَلَيْهِ عَلَالَ عَلَالَ عَلَيْهِ عَلَالَ عَلَالَ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَالَع [الأَمَةُ](١) فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، [فَلْيَجْلِدْهَا](٢) وَلاَ يُثَرِّب، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ [فَلْيَجْلِدْهَا] (٢) وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِئَةَ فَلْيبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَعَرٍ».

أخرجه البخاري في: ٣٤- كتاب البيوع: ٦٦- باب بيع العبد الزاني.

٧ • ١ ١ -حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بنِ خَالِدٍ ﴿ وَإِنْكُمْ ا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنِينَ الأَمَةِ، إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ، قَالَ: «إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ».

أخرجه البخاري في: ٣٤- كتاب البيوع: ٦٦- باب بيع العبد الزاني.

#### (٨) باب حد الخمر

٨ • ١ أ -حديث أَنَسٍ، قَالَ: جَلَدَ النَّبِيُّ ﷺ، فِي الخَمْرِ، بِالجَرِيدِ وَالنِّعَالِ؛ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرِ أَرْبَعِينَ.

أخرجه البخاري في: ٨٦- كتاب الحدود: ٤- باب الضرب بالجريد والنعال.

٩ • ١ ١ -حديث عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ رَبِيِّتُكُ، قَالَ: مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ فَيمُوتَ، فَأَجِدَ فِي نَفْسِي، إِلاَّ صَاحِبَ الخَمْرِ، فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ؛ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَسُنُّهُ.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٣٢٨): "أمة أحدكم " وكذا في صحيح البخاري رقم (٢٢٣٤). ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٣٢٨): «فليجلدها الحد». ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٣٢٨): «أمة أحدكم».

<sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٣٢٨): «فليجلدها الحد».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم"(٣/ ١٣٢٨): "فليجلدها الحد" وكذا في صحيح البخاري رة (۲۲۳٤).

أخرجه البخاري في: ٨٦- كتاب الحدود: [٤](١)- باب الضرب بالجريد والنعال.

#### (٩) باب قدر أسواط التعزير

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ -حدیث أَبِي بُرْدَةَ رَوْقِینَهِ ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ بَیْقَالِهُ يَقُولُ: ﴿ لَا يُجْلَدُ فَوْقَ [عَشْرِ جَلَدَاتٍ ، ] (٢) إِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الله ».

أخرجه البخاري في: ٨٦- كتاب الحدود: ٤٢- باب كم التعزير والأدب.

#### (١٠) باب الحدود كفارات لأهلها

ا ا ا حديث عُبَادَة بنِ الصَّامِتِ وَ الْكَانَ أَوَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا، وَهُو أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ العَقَبَةِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ، وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: (بَايِعُونِي] عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا وَلاَ تَسْرِقُوا وَلاَ تَزْنُوا وَلاَ تَشْرِقُوا وَلاَ تَشْرِقُوا وَلاَ تَزْنُوا وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَ دَكُمْ () [وَلاَ تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَ دَكُمْ ()

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/١٣٣٣): «عشرة أسواط» وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٦٨٥٠).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٣٣٣/٣): (كنا مع رسول الله ﷺ في مجلس، فقال: «تبايعوني»).

<sup>(</sup>٤) زادا في رواية لهما: «وقرأ -وفي مسلم تلا- آية النساء» كما في "صحيح البخاري" رقم (٤٨٩٤) ومسلم (٣/٣٣٣) اهـ.

وفي رواية لهما: (عن عبادة بن الصامت ولين قال: إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله للمن وقال: بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئًا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا ننهب، ولا [نقضي] بالجنة -وفي مسلم فالجنة- إن فعلنا ذلك فإن غشينا من ذلك شيئًا كان قضاء ذلك إلى الله) كما في "صحيح البخاري" رقم ٣٨٩٣) ومسلم (٣/ ١٣٣٤).

وقوله: (نقضي) بدلها في "صحيح مسلم": (نعصي) وقال الحافظ: (إنها كذلك في بعض النسخ عن شيوخ أبي ذر) "الفتح" (٧/ ٢٦٤) اه... وكذا (نعصي) في "صحيح البخاري" رقم (٦٨٧٣).

تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، ] أَنْ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمُّ ذَلِكَ شَيْئًا فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِن ذَلِكَ شَيْئًا ثُمُّ مَنْ أَصَابَ مِن ذَلِكَ شَيْئًا ثُمُّ سَتَرَه اللهُ، [فَهُوَ إِلَى اللهِ] أَنَّ ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ أَنَّ ، وَإِنْ شَاءَ [عَاقَبَهُ] أَنَ ». [فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ] (أَنَّ ) . [فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ] (أَنَّ ) .

أخرجه البخاري في: ٢- كتاب الإيمان: ١١- باب حدثنا أبو اليهان.

#### (١١) باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِيْنِهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ ، قَالَ: «[العَجْهَاءُ جُبَارٌ ، وَالبِئْرُ جُبَارٌ ، وَالْمِئْرُ ، وَالمَعْدِنُ جُبَارٌ ، وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ ». أخرجه البخاري في: [٢٤] ( ) - كتاب الزكاة: ٦٦ - في الركاز الخمس.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٣/ ١٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٣٣٣): «فأمره إلى الله» وكذا في "صحيح البخاري" , قر (٣٨٩٢).

<sup>(</sup>٣) وفي رواية لهما: «اغفر له» كما في "صحيح البخاري" رقم (٦٨٠١) ومسلم (١٣٣٣/٣).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٣٣٣/٣): "عذبه" وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٤٨٩٤).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٣/ ١٣٣٣).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٣٣٤): "العجاء جرحها جبار" وكذا في "صحيح البخاري" رقم (١٩١٢).

<sup>(</sup>V) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع.

# اللؤلؤ والمرجان ﴿

# ٣٠- كتاب الأقضية

(۱۱۱۳-۱۱۱۳) حدیث

#### (١) باب اليمين على المدعى عليه

وَ الْمُحْرَةِ، فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا وَقَدْ أُنْفِذَ بِإِشْفًا فِي كَفِّهَا، فَاذَّعَتْ عَلَى فِي الْحُحْرَةِ، فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا وَقَدْ أُنْفِذَ بِإِشْفًا فِي كَفِّهَا، فَاذَّعَتْ عَلَى اللهِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ: «لَوْ الأُخْرَى، فَرُفِعَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَذَهَبَ دِمَاءُ قَوْمٍ وَأَمْوَالُهُمْ» ذَكُرُوهَا بِاللهِ، وَاقْرَءُوا يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَذَهَبَ دِمَاءُ قَوْمٍ وَأَمْوَالُهُمْ » ذَكُرُوهَا بِاللهِ، وَاقْرَءُوا يَعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَذَهَبَ دِمَاءُ قَوْمٍ وَأَمْوَالُهُمْ » ذَكُرُوهَا بِاللهِ، وَاقْرَءُوا عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ٣- سورة آل عمران: ٣- باب ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾.

## (٣) باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة

اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ مَا عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَيْ مَا عَلَيْ عَلَيْ مَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَلَيْ عَلَيْ مَا عَلَيْكُولُولُ اللهِ عَلَيْ عَلْ

<sup>(</sup>١) هذا الحديث روى الإمام مسلم حِمَلِقَهُ- منه المرفوع فقط وهو:

<sup>(</sup>أن النبي ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على الله على الناس على الله على الله

<sup>(</sup>۲) قوله: «خصومة» بدلها في «صحيح مسلم» (۱۳۳۷/۳): «جلبة خصم» وكذا في «صحيح البخاري» رقم (۷۱۸۵) بلفظ: «جلبة خصام».

بَشَرٌ، وَإِنَّه يَأْتِينِي الْحَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، [فَأَحْسِبَ أَنَّهُ صَدَقَ] (١) فَأَقْضِيَ لَهُ [بِذلِكَ؛] (٢) فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّهَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ [فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ فَلْيَتّْرُكْهَا »] (٣).

أخرجه البخاري في: ٤٦- كتاب المظالم: ١٦- باب إثم من خاصم في باطل وهو بعلمه.

#### (٤) باب قضية هند

٥ / / أ حديث عَائِشَةَ، أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي [وَوَلَدِي](، إلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ. فَقَالَ: [«خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ»]<sup>(٥)</sup>.

أخرجه البخاري في: ٦٩- كتاب النفقات: ٩- باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٣٣٨/٣): «فأحسب أنه صادق» وكذا في "صحيح البخاري» رقم (٧١٨١).

<sup>(</sup>٢) قوله: «بذلك» ليست في «صحيح مسلم». انظر (٣/ ١٣٣٨).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٣٣٨): "فليحملها أو يذرها" اهـ.

وفي وراية لها: (عن أم سلمة عن النبي ﷺ قال: «إنما أنا بشر وإنكم تختصمون، ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض، وأقضى له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار" كما في "صحيح البخاري" رقم (٦٩٦٧) ومسلم

<sup>(</sup>٤) قوله: «وولدي» بدلها في «صحيح مسلم» (٣/ ١٣٣٨): «ويكفي بني».

ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٣٣٨): «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفى ىنىك ».

الله عائِشَة ولِيَّهَا، قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ مِنْ أَهْلِ خِبَاءٍ، أَحَبُ إِلَيَّ أَنْ يَغِزُوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، ثُمَّ مَا أَصْبَحَ اليَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ يَذِلُوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، قَالَ: «وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ» أَحَبَّ إِلَيْ أَنْ يَعِزُوا مِنْ أَهْلِ خِبائِكَ، قَالَ: «وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ» أَحَبُ إِلَى أَنْ يَعِزُوا مِنْ أَهْلِ خِبائِكَ، قَالَ: «وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ» قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ، فَهَلْ عَلَى حَرَجُ [أَنْ أَرَاهُ إِلاَّ بِالمَعْرُوفِ] (")».

أخرجه البخاري في: ٦٣- كتاب مناقب الأنصار: ٢٣- باب ذكر هند بنت عتبة.

 (٥) باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات، وهو الامتناع من أداء حق لزمه، أو طلب ما لا يستحقه

الله النَّبِيُ ﷺ: «إِنَّ اللهَ عَلَمْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُ عَلَيْكُ

<sup>(</sup>١) في المطبوع (أنعم) وهو تصحيف، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٣٣٩): «لا إلا بالمعروف» وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٦٦٤١).

علماً بان هذا الحديث علقه البخاري برقم (٣٨٢٥) في الموضع الذي نقل منه المصنف فقال رَحَالتَهُ: وقال عبدان: أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري حدثني عروة أن عائشة ولِيَتَيْهَا قالت: فذكره ... لكن وصله المصنف -البخاري- برقم(٦٦٤١). انظر «الفتح» (٧/ ١٧٥) و«تغليق التعليق» (٤/ ٨١-٨١).

# وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ المَالِ».(١)

أخرجه البخاري في: ٤٣- كتاب الاستقراض: ١٩- باب ما ينهى عن إضاعة المال.

### (٦) باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ

٨ ١ ١ -حِديث عَمْرِو بنِ العَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطأً فَلَهُ أَجْرٌ ». (٢)

أخرجه البخاري في: ٩٦- كتاب الاعتصام: ٢١- باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ.

## (٧) باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان

٩ ١ ١ -حديث أبي بَكْرَةَ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْنِهِ، [وَكَانَ بِسِجِسْتَانَ، بِأَنْ لاَ تَقْضِيَ [٣٠] بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ يَقُولُ: [« لاَ يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ] نَا الْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ ».

<sup>(</sup>١) وفي رواية لهما: (عن الشعبي قال: حدثني كاتب المغيرة قال: كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أن اكتب إلى بشيء سمعته من النبي ﷺ، فكتب إليه سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن الله كره لكم ثلاثًا قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال».

كها في "صحيح البخاري" رقم (١٤٧٧) ومسلم (٣/ ١٣٤١).

<sup>(</sup>٢) وحديث أبي هريرة مثله.

كما في «صحيح البخاري» تلو الحديث المذكور رقم (٧٣٥٢) وكذا في مسلم (٣/ ١٣٤٢). وانظر "الفتح" (١٣/ ٣٣١-٣٣٢).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٣٤٢-١٣٤٣): (وهو قاض بسجستان: أن لا تحكم).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٣٤٣): (لا يحكم أحد).

أخرجه البخاري في: ٩٣- كتاب الأحكام: ١٣- باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان.

#### (٨) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ -حدیث عَائِشَةَ طِلْقِها ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هِذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ».

أخرجه البخاري في: ٥٣- كتاب الصلح: ٥- باب إذا اصطلحوا على صلح جور فهو مردود.

#### (۱۰) باب بيان اختلاف المجتهدين

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث رواه البخاري برقم (٣٤٢٧) ولم يصرح برفعه بل ذكر حديثًا قبله عن أبي هريرة، ثم قال: (كانت امرأتان فذكره).

<sup>.</sup> قال الحافظ في "الفتح" (٦/ ٥٣٥) (قوله: وقال: كانت امرأتان) ليس في سياق البخاري تصريح برفعه، وهو مرفوع عنده عن أبي اليهان عن شعيب في أواخر كتاب الفرائض اه. قلت: برقم (٦٧٦٩).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٣٤٤): (بينها). انظر "الفتح" (٦/ ٥٣٦).

# [تَفْعَلْ] (١)، يَرْحَمُكَ اللهُ، هُوَ ابْنُهَا فَقَضى بِهِ لِلصَّغْرَى». (٢)

أخرجه البخاري في: ٦٠- كتاب الأنبياء: ٤٠- باب قول الله تعالى ﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُرُدَ سُلَيْمَنَ ﴾.

### (١١) باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين

٢ ٢ ١ ١ - حديث أبي هُرَيْرَةَ رَجِيْنِي، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَيْلِيْمْ: «اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُل عَقَارًا لَهُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي اشْتَرَى العَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ، فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَى العَقَارَ: خذْ ذَهَبَكَ مِنِّي، إِنَّهَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الأَرْضَ وَلَمْ أَبْتَعْ مِنْكَ الذَّهَبَ. [وَقَالَ الَّذِي لَهُ الأَرْضُ] (٣): إِنَّا بِعْتُكَ الأَرْضَ وَمَا فِيهَا؛ فَتَحَاكُمَا إِلَى رَجُلِ. فَقَالَ الَّذِي تَحَاكُمًا إِلَيْهِ: أَلَكُمُمَا وَلَدٌ؟ قَالَ أَحَدُهُمَا: لِي غُلاَمٌ، وَقَالَ الآخَرُ: لِي جَارِيَةٌ؛ قَالَ: أَنْكِحُوا الغُلاَمَ الجَارِيَةَ، [وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفُسِهَمَا] (١٠ مِنْهُ وَتَصَدَّقَا ».

أخرجه البخاري في: ٦٠- كتاب الأنبياء: ٥٤- باب حدثنا أبو اليهان.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم" انظر (٣/ ١٣٤٥).

<sup>(</sup>٢) تتمته: (قال أبو هريرة: والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومنذ، وما كنا نقول إلا المدية). كما في "صحيح البخاري" رقم (٦٧٦٩)، ومسلم (٣/ ١٣٤٥).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٣٤٥): (فقال الذي شرى الأرض).

قال الحافظ في "الفتح" (٦/ ٢٠٠) (... ووقع في نسخ مسلم اختلاف، فالأكثر رووه بلفظ: "فقال الذي شرى الأرض) والمراد: باع الأرض، كما قال أحمد، ولبعضهم: (فقال الذي اشترى الأرض» ووهمها القرطبي، قال: إلا إن ثبت أن لفظ: (اشترى) من الأضداد كشرى، فلا وهم. اه. قلت: وهو كذلك.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٣٤٥): (وأنفقوا على أنفسكها) ورجح الحافظ في "الفتح" (٦/ ٢٠٠) رواية البخاري.

اللؤلؤ والمرجان 🎇

# (٦٣٢)

### ٣١ كتاب اللقطة

(۱۱۲۳ – ۱۱۲۳) حدیث

الله ﷺ فَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنِ اللَّقَطَةِ، فَقَالَ: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا اللهِ ﷺ فَسَأَنَّهُ عَنِ اللَّقَطَةِ، فَقَالَ: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلاَّ فَشَأْنُكَ بِهَا» قَالَ: فَضَالَّةُ الغَنَمِ؟ قَالَ: «هِي لَكَ أَوْ لِلذِّنْبِ» قَالَ: فَضَالَّةُ الإبلِ؟ قَالَ: «مَالَكَ وَلَهَا مَعَهَا لِكَ أَوْ لِلذِّنْبِ» قَالَ: فَضَالَّةُ الإبلِ؟ قَالَ: «مَالَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِفَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ المَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا». (١)

أخرجه البخاري في: ٤٢- كتاب المساقاة <sup>(٢)</sup>: ١٢- باب شرب الناس والدواب من الأنهار.

كَلْمُ وَحِقْتُ مُرَّةً عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ مَوْقَتُ مَالَ: وَجَدْتُ صُرَّةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: «عَرِّفْهَا عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: «عَرِّفْهَا حَوْلاً» فَعَرَّفْهَا حَوْلاً» فَعَرَّفْتُهَا حَوْلاً» فَعَرَّفْتُهَا حَوْلاً» فَعَرَّفْتُهَا

<sup>(</sup>۱) وفي رواية لهما: (عن زيد بن خالد وطلق أن رجلاً سأل رسول الله تَلَطِقُ عن اللقطة، قال: "عرفها سنة، ثم اعرف وكاءها وعفاصها، ثم استنفق بها، فان جاء ربها فأدها إليه" فقال: يا رسول الله فضالة الإبل؟ فضالة الغنم؟ قال: «خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب». قال: يا رسول الله فضالة الإبل؟ قال: «فغضب رسول الله تَلَطِقُ حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه، ثم قال: «مالك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها»).

كما في "صحيح البخاري" رقم (٢٤٣٦) ومسلم (٣/ ١٣٤٨).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع «المساعاة» والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) قوله: «حولاً» بدلها في "صحيح مسلم" (٣/ ١٣٥٠): (فلم أجد من يعرفها) وكذا في صحيح البخاري رقم (٢٤٢٦) .

[حَوْلاً،]() ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ: «عَرِّفْهَا حَوْلاً» فَعَرَّفْتُهَا [حَوْلاً،]() [ثُمَّ أَتَيْتُهُ الرَّابِعَةَ.]() فَقَالَ: «[اعْرِفْ عِدَّتَهَا]() وَوِكَاءَهَا وَوِعَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلاَّ اسْتَمْتِعْ بِهَا».

أخرجه البخاري في: ٤٥- كتاب اللقطة: ١٠- باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق.

## (٢) باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها

الله عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ وَإِنْهَا، أَنَ رَسُولَ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلَى مُمَرَ وَإِنْهَا، أَنَ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ا

أخرجه البخاري في: ٤٥- كتاب اللقطة: ٨- باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن.

#### (٣) باب الضيافة ونحوها

العَدَوِيِّ، قَالَ: سَمِعَتْ أَذْنَايَ، وَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ، حِينَ تَكَلَّمَ النَّبِيُ عَيْنِهُ ، فَقَالَ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ وَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ، حِينَ تَكَلَّمَ النَّبِيُ عَيْنِهُمْ ، فَقَالَ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ وَالْيَوْمِ مِنْ اللهِ وَالْيَوْمِ مَنْ عَيْنَايَ اللهِ وَالْيَوْمِ مِنْ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ ا

<sup>(</sup>۱) قوله: «حولاً» بدلها في "صحيح مسلم" (۳/ ۱۳۵۰) (فلم أجد من يعرفها) وكذا في صحيح البخاري رقم (۲٤۲٦).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٣/ ١٣٥٠).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٣٥٠): "احفظ عددها". وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٢٤٢٦).

الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُه يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «يَوْمٌ وَلَيْلةٌ، وَالضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أَلاَئَةُ أَلاَئَةُ أَلاَئَةُ أَلاَئَةً وَالنَّهِ وَالنَّهِ وَالنَّهِ وَالنَّهِ وَالنَّهِ وَالنَّهِ وَالنَّهِ وَالنَوْمِ أَيَّامٍ، فَهَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ».

أخرجه البخاري في: ٧٨- كتاب الأدب: ٣١- باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره.

﴿ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَالْخَيْ فَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَالضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ، [فَهَا بَعْدَ ذَلِكَ] (اللهُ فَهُوَ صَدَقَةٌ، [وَلاَ يَحِلُ لَهُ أَنْ يَنُويَ وَالضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ، [فَهَا بَعْدَ ذَلِكَ] (اللهُ فَهُوَ صَدَقَةٌ، [وَلاَ يَحِلُ لَهُ أَنْ يَنُويَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ »] (اللهُ اللهُ الل

أخرجه البخاري في: ٧٨- كتاب الأدب: ٨٥- باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه.

﴿ ٢ ﴿ ﴿ ﴿ حديث عُقْبَةَ بِنِ عَامِرٍ، قَالَ: قُلْنَا لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ لاَ يَقْرُونَا، فَهَا تَرَى فِيهِ؟ فَقَالَ لَنَا: ﴿ إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأُمِرَ لَكُمْ بِهَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ لاَ يَقْرُونَا، فَهَا تَرَى فِيهِ؟ فَقَالَ لَنَا: ﴿ إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأُمِرَ لَكُمْ بِهَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ لاَ يَقْرُونَا، فَهَا تَرَى فِيهِ؟ فَقَالَ لَنَا: ﴿ إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأُمِرَ لَكُمْ بِهَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ لَا يَقْوُمُ لَكُمْ لِهَا لَكُمْ بِهَا لَمَ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ ﴾. (٣)

أخرجه البخاري في: ٤٦- كتاب المظالم: ١٨- باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٣٥٣/٣): «فما كان وراء ذلك». انظر ما تقدم في حديث رقم (١١٢٦).

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۱۳۵۳/۳): "ولا يحل لرجل مسلم -وفي رواية لأحدكم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه". راجع "الفتح" (۱۰/ ٥٥٠).

<sup>(</sup>٣) تتمته: (الذي ينبغي لهم) كما في "صحيح البخاري" رقم (٦١٣٧) ومسلم (٣/ ١٣٥٣).

#### ب ۱-۳/ح ۱۱۲۹–۱۱۳۰ ﴿

# ٣٢- كتاب الجهاد [والسير](١)

(۱۱۲۹–۱۱۹۲) حدیث

# (١) باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم الإعلام بالإغارة

المُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُونَ، وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى المَاء، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَسَبَى الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُونَ، وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى المَاء، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَسَبَى الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُونَ، وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى المَاء، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ، وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُويْرِيَةَ وَكَانَ عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ فِي ذَلِكَ الجَيْشِ.

أخرجه البخاري في: ٤٩- كتاب العتق: ١٣- باب من ملك من العرب رقيقًا.

# (٣) باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: ٦١(١) - باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع.

 <sup>(</sup>۲) ليس الحديث من حديث معاذ، بل هو حديث أبي موسى فقط، زد على ذلك أنه ظاهره الإرسال،
 لكن ذكره البخاري برقم (٣٠٣٨) بما ظاهره أنه متصل، وراجع "الفتح" (٧/ ٢٥٨) و (٧/ ٢٦٠)
 (٧٦١)، و"النتبع" بدراسة وتحقيق شيخنا مقبل رئاقه (١٦١-١٦٤).

<sup>(</sup>٣) تتمته: «ولا تختلفا» كما في «صحيح البخاري» رقم (٣٠٣٨) ومسلم (٣/ ١٣٥٩).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع (٦٠) والصواب ما أثبتناه.

<7 ٣7>

اليمن قبل حجة الوداع.

ا ٣١ ا -حديث أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «يَسَّرُوا وَلاَ تَعَسِّرُوا». تَعَسِّرُوا، [وَبَشِّرُوا]() وَلاَ تُنَفِّرُوا».

أخرجه البخاري في: ٣- كتاب العلم: ١١- باب ما كان النبي ﷺ يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا.

## (٤) باب تحريم الغدر

٢ ٢ ١ ١ - حديث ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ الغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيُقَالُ: هذِهِ غَدْرَةُ فُلاَنِ بنِ فُلاَنٍ ». (٢)

أخرجه البخاري في: ٥٨- كتاب الجزية: ٢٢- باب إثم الغادر للبر والفاجر.

<sup>(</sup>۱) قوله: «وبشروا» بدلها في «صحيح مسلم» (۳/ ١٣٥٩): «وسكنوا» وكذا في «صحيح البخاري» رقم (٦١٢٥) انظر «الفتح» (١/ ١٩٦-١٩٧).

<sup>(</sup>٢) وفي رواية لها: «لكل غادر لواء يوم القيامة» كها في "صحيح البخاري" رقم (١٩٦٦) ومسلم (٣/ ١٣٦٠).

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث عند البخاري برقم (٣١٨٦، ٣١٨٦) في نفس الموضع الذي نقل منه المصنف عن عبد الله -وهو ابن مسعود- وأنس عن النبي ﷺ قال: «لكل غادر لواء يوم القيامة» [قال أحدهما: ينصب -وقال الآخر يرى- يوم القيامة] يعرف به».

ولم يذكر المصنف حديث أنس، وقد رواه مسلم أيضًا (٣/ ١٣٦١) برقم (١٧٣٧). تنبيه: ما بين المعكوفين ليس في «صحيح مسلم». انظر (١٣٦٠–١٣٦١).

#### (٥) باب جواز الخداع في الحرب

المَّوْ وَلِيْنِيْ ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَبْدِ اللهِ وَلِيْنِيْ ، وَالْحَرْبُ خُدْعَةٌ ».

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد: ١٥٧- باب الحرب خدعة.

٥ ١ ١ - [حديث أبي هُرَيْرَة ﴿ وَاللَّهِ عَالَ: سَمَّى النَّبِيُّ عَلَيْتُ الْحَرْبَ خُدْعَةً ] (١).

أخرجه البخاري في:- كتاب الجهاد: ١٥٧- باب الحرب خدعة.

## (٦) باب كراهة تمني لقاء العدق والأمر بالصبر عند اللقاء

لَّمُ الْهَبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «لاَ تَمَنَّوُا لِلْهَ عَنِ النَبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «لاَ تَمَنَّوُا لِقَاءَ العَدُوِّ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمُ فَاصْبِرُوا». (٢)

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد: ١٥٦- باب لا تمنوا لقاء العدو.

اللهِ بنِ أَفِى كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بنِ عُبَيْدِ اللهِ بنِ أَبِي أَوْفَى. كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بنِ عُبَيْدِ اللهِ عَبَيْدِ اللهِ عَلَيْ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ اللهِ عَلَيْ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ اللهِ عَلَيْ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ اللَّيْ لَقِيَ لَقِيَ اللهِ عَلَيْ فَي النَّاسِ] (٣) فَقَالَ: «أَيُّهَا فِيهَا العَدُوَّ [انْتَظَرَ حَتَّى مَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمُّ قَامَ فِي النَّاسِ] (٣) فَقَالَ: «أَيُّهَا

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين في "صحيح البخاري" هكذا: (وسمى الحرب خدعة) برقم (٣٠٢٨) وذلك أن البخاري ذكر حديثًا لأبي هريرة عن النبي ﷺ ثم قال: (وسمى الحرب خدعة).

تنبيه: في "صحيح مسلم" (١٣٦٢/٣) بدل هذا: (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "الحرب خدعة".

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث رواه البخاري برقم (٣٠٢٦) معلقًا، فقال رَطَّقُهُ:

<sup>(</sup>وقال أبو عامر: حدثنا مغيرة بن عبدالرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به). انظر "الفتح" (٦/ ١٨٢) و"تغليق التعليق" (٣/ ٤٥٥).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٣٦٢): (ينتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم).

النَّاسُ لاَتَمَنَّوْا لِقَاءَ العَدُوِّ، وَسَلُوا اللهَ العَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوفِ» ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الأَحْزَابِ اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ».

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد: ١٥٦- باب لا تمنوا لقاء العدو.

\* 1 1 7 7

## (٨) باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب

٨ ١ ١ -حديث عَبْدِ اللهِ بن عُمَرَ ﴿ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ بن عُمَرَ ﴿ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ بن بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ ﷺ ، مَقْتُولَةً ؛ فَأَنْكَرَ (٢) رَسُولُ اللهِ ﷺ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ.

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد: ١٤٧- باب قتل الصبيان في الحرب.

# (٩) باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد

٩ ١ ١ -حديث الصَّعْبِ بنِ جَثَّامَةَ، قَالَ: مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ، وَسُئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فيُصَابُ مِنْ

<sup>(</sup>١) (٧) باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو.

<sup>\*</sup> حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: دعا رسول الله ﷺ على الأحزاب فقال: «اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم».

أخرجه البخاري في: ٨٠- كتاب الدعوات: ٥٨-باب الدعاء على المشركين.

<sup>(</sup>٢) وفي رواية لها: (فنهى رسول الله ﷺ عن قتل النساء والصبيان) كما في "صحيح البخاري" رقم (۲۰۱۵) ومسلم (۲/ ۱۳۱٤).

نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ قَالَ: «هُمْ مِنْهُمْ». (١)

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد: ١٤٦- باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري.

## (١٠) باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها

كَا اللهِ عَلَىٰ عُمَرَ وَ اللهِ عَمَرَ وَ اللهِ عَلَىٰ اللهُوعُرَةُ، فَنَزَلَتْ ﴿ مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَوْ رَسُولُهَا فَا إِذْنِ ٱللهِ ﴾ [الحشر: ٥]. (٢)

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: ١٤- باب حديث بني النضير.

#### (١١) باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة

ا كِمَ اللهِ ﷺ: «غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ، فَقَالَ لِقَوْمِهِ: لاَ يَتْبَعْنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِي بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا، [وَلاَ أَحَدٌ بَنَى بُيُوتًا وَلَمْ يَرْفَعْ سُقُوفَهَا] (٣)،

<sup>(</sup>١) هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم مغاير. انظر (٣/ ١٣٦٤-١٣٦٥) وليس عنده (بالأبواء أو بودان).

<sup>(</sup>٢) وفي رواية لها: (ولها يقول حسان:

وهان على سراة بني لؤي حريق بالبويرة مستطير)

كما في "صحيح البخاري" رقم (٤٠٣٢) ومسلم (٣/ ١٣٦٥–١٣٦٦).

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٣٦٦/٣): "ولا آخر قد بني بنياناً ولما يرفع سقفها".
 وانظر "الفتح" (٢/٦٥٦).

[وَلاَ أَحَدُ اشْتَرَى غَنَهَا أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظِرُ وِلاَدَهَا] (''). فَعَزَا، [فَدَنَا مِنَ القَرْيَةِ صَلاَةَ العَصْرِ] ('')، أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذلكَ فَقَالَ لِلشَّمْسِ: إِنَّكِ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ، [اللَّهُمَّ احْبِسُهَا عَلَيْنَا] (''). فَحُبِسَتْ حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ؛ [فَجَمَعَ مَأْمُورٌ، [اللَّهُمَّ احْبِسُهَا عَلَيْنَا] (''). فَحُبِسَتْ حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ؛ [فَجَمَعَ الْغَنَامُ، فَجَاءَتْ (يَعْنِي النَّارَ) لِتَأْكُلَهَا فَلَمْ تَطْعَمْهَا؛ فَقَالَ: إِنَّ فِيكُمْ فَلُولاً،] فَلَيْبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قبيلة رَجُلٌ، فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيدِهِ فَقَالَ: فِيكُمُ الغُلُولُ فَلْيُبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ. [فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ بِيدِهِ] (''). فَقَالَ: فِيكُمُ الغُلُولُ فَلْيُبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ. [فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ بِيدِهِ] (''). فَقَالَ: فِيكُمُ الغُلُولُ فَلْيُبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ. [فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ بِيدِهِ] فَوَضَعُوهَا، فِيكُمُ الغُلُولُ. [فَجَاءُوا بِرَأْسٍ مِثْلِ رَأْس بَقَرَةٍ مِنَ الذَّهَبِ فَوَضَعُوهَا، فَبَاءَتِ النَّارُ فَأَكَلَتُهَا ثُمَّ أَحَلَ اللهُ لَنَا الغَنَائِمَ، رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَأَحَلَهَا فَنَا الْعَنَائِمَ، رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَأَحَلَهُا لَنَا الْعُنَائِمَ، رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَأَحَلَهُا لَنَا الْكَابُهَا أَنَا الْعَنَائِمَ، رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَأَحَلَهَا لَنَا الْكَابُهُ اللهُ لَنَا الْعَنَائِمَ، رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَأَحَلَهُا لَنَا الْكَامُ الْكُلُولُ الْعَنَامِ اللّهُ لَنَا الْعَنَامُ مَا لَا الْعَنَامُ الْعَنَامُ الْكُولُ الْمُ لَنَا الْقَالَ الْمَلْمُ الْمُ لَنَا اللّهُ لَنَا الْمُ لَاللهُ لَلْهُ لَنَا الْمُ لَيَا الْمُ لَلَوْقَتْ لَلْهُ لَلْهُ لَنَا الْمُؤْمَا الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ ال

أخرجه البخاري في: ٥٧- كتاب فرض الخمس: ٨- باب قول النبي ﷺ أحلت لكم الغنائم.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٣٦٦/٣) «ولا آخر قد اشترى غنها أو خلفات وهو منتظر ولادها».

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۳/ ۱۳۶۱): «فأدنى للقرية حين صلاة العصر». وانظر «الفتح» (۲/ ۲۰۷).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٣٦٦): «اللهم احبسها علينا شيئًا». انظر "الفتح" (٢٥٧/٦).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" ١٣٦٦/٠٣ -١٣٦٧): «فجمعوا ما غنموا، فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه، فقال: فيكم غلول» "الفتح» (٢٥٧/٦).

<sup>(</sup>o) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/١٣٦٧): "فلصقت بيد رجلين أو ثلاثة».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٣٦٧): "فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب، قال: فوضعوه في المال وهو بالصعيد، فأقبلت النار فأكلته، فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا؛ ذلك بأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزنا، فطيبها لنا».

#### (١٢) باب الأنفال

٢ ٤ / ١ –حديث ابْنِ عُمَرَ رَبِالْقِيمِا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ سَريَّةً، فِيهَا عَبْدُاللهِ، قِبَلَ نَجْدٍ، فَغَنِمُوا إِبِلاً [كَثِيرًا،](() فَكَانَتْ [سِهَامُهُمُ](() اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا؛ وَنُقُلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا.

أخرجه البخاري في: ٥٧- كتاب فرض الخمس: ١٥- باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين.

٣ ٤ ١ ١ -حديث ابْنِ عُمَرَ وَلِيْنِهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً، سِوَى قِسْم عَامَّةِ الجَيْشِ.

أخرجه البخاري في: ٥٧- كتاب فرض الخمس: ١٥- باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين.

#### (١٣) باب استحقاق القاتل سلب القتيل

﴾ ﴾ \ \ –حديث أبي قَتَادَةَ ضِلِّقَتِهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حُنَيْنٍ. فَلَمَّا التَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ، فَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَلاَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَدَرْتُ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ حَتَّى ضَرَبْتُهُ [بِالسَّيْفِ] أَنَّ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ، فَأَقْبَلَ عَلَىَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ

<sup>(</sup>١) قوله: «كثيرًا» بدلها في "صحيح مسلم" (١٣٦٨/٣): «كثيرة» وكذا في صحيح البخاري في رواية

<sup>(</sup>٢) قوله: «سهامهم» بدلها في صحيح صحيح مسلم (٣/ ١٣٦٨) :«سهانهم»وكذا في صحيح البخاري في رواية أبي ذر والكشميهني.

<sup>(</sup>٣) قوله: "بالسيف" ليست في "صحيح مسلم". انظر (٣/ ١٣٧٠).

الَمُوتِ. ثُمَّ أَدْرَكَهُ المَوْتُ فَأَرْسَلَنِي. فَلَحِقْتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ، [فَقُلْتُ: مَا بَالُ النَّاسِ؟ قَالَ: أَمْرُ اللهِ](١).

ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا، وَجَلَسَ النَّبِيُّ عَيَّكِيُّ، فَقَالَ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، فَلَهُ سَلَبُهُ» فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ مُّ جَلَسْتُ. مُّ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، فَلَهُ سَلَبُهُ» فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ. ثُمَّ قَالَ التَّالِثَةَ .مِثْلَهُ فَقَالَ رَجُلٌ: صَدَقَ يَا رَسُولَ اللهِ! [وَسَلَبُهُ عِنْدِي، فَأَرْضِهِ عَنِّي] (٢). فَقَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقِ وَإِلْيِّنِي: لاَهَا اللهِ، إِذَا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللهِ، يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ ﷺ، يُعْطِيكَ سَلَبَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «صَدَقَ» [فَأَعْطَاهُ،] (٢٠٠٠ فَبِعْتُ الدِّرْعَ فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرِفًا فِي بَنِي سَلِمَةً، فَإِنَّهُ لأَوَّلُ مَالٍ تَأْثَّلْتهُ فِي الإسْلاَم.

أخرجه البخاري في: ٥٧- كتاب فرض الخمس: ١٨- باب من لم يخمس الأسلاب، ومن قتل قتيلاً فله سلبه.

٥ ٤ ١ ١ -حديث عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ عَوْفٍ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا وَاقِفٌ فِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ، فَنظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَشِمَالِي، فَإِذَا أَنَا [بِغُلاَمَيْنِ](١) مِنَ الأَنْصَارِ حَدِيثَةٍ أَسْنَانُهُمَا، تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ بَيْنَ أَضْلَعَ مِنْهُمَا، فَغَمَزَنِي أَحَدُهُمَا، فَقَالَ: يَا عَمِّ هَلْ تَعْرِفُ أَبا جَهْلِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، مَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ يَا ابْنَ أَخِي؟ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّهُ يَسُبُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَئِنْ

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٣٧٠) عكسه وهو: (فقال: ماللناس؟ فقلت: أمر الله).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٣٧١): (سلب ذلك القتيل عندي، فأرضه من حقه).

<sup>(</sup>٣) قوله: (فأعطاه) بدلها في "صحيح مسلم" (٣/ ١٣٧١): (فأعطه إياه، فأعطاني).

<sup>(</sup>٤) قوله: (بغلامين) بدلها في "صحيح مسلم" (٣/ ١٣٧٢): (بين غلامين).

رَأَيْتُهُ لاَ يُفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوتَ الأَعْجَلُ مِنَّا. فَتَعَجَّبْتُ لِذلِكَ. فَعَمَزَنِي الآخُرُ، فَقَالَ [لِي] (١) مِثْلَهَا. فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ نَظَرْتُ إِلَى أَبِي جَهْلٍ فَعَمَزَنِي الآخُرُ، فَقَالَ [لِي] (١) مِثْلَهَا. فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ نَظَرْتُ إِلَى اللّهِ عَلَيْهِ، فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْفِيْهِا، فَصَرَبَاهُ حَتَّى قَتَلاَهُ، ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَأَخْبَرَاهُ، فَقَالَ: «هَلْ فِقَالَ: «آيُكُمُ قَتَلَهُ؟» قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُهَا: أَنَا [قَتَلْتُهُ] (١) وَقَلْتُهُ وَاحِدٍ مِنْهُهَا وَقَلْتُهُ وَاحِدٍ مِنْهُهَا وَقَلْتُهُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَقَلْتُهُ وَاحِدٍ مِنْهُهَا وَقَلْتُهُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَقَلْتُهُ وَعَلَى اللّهُ وَقَالَ: «هَلْ مُسَحْتُهُ سَيْفَيْكُمُ وَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاللّهُ وَعَلَى السَّيْفَيْنِ وَاللّهُ وَلَاكُمُ وَعَلَلُهُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَا اللّهُ وَلَا وَكُلُونَ وَاحِدٍ مِنْهُمُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَقَلْلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

أخرجه البخاري في: ٥٧- كتاب فرض الخمس: ١٨- باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلاً فله سلبه.

(r) \* \ \ \ \ \ 0

<sup>(</sup>١) قوله: (لي) ليست في "صحيح مسلم". انظر (٣/ ١٣٧٢).

<sup>(</sup>۲) فوله: (بجول) بدلها في "صحيح مسلم" (۳/ ۱۳۷۲): (يزول).

<sup>(</sup>٣) قوله: (قتلته) بدلها في "صحيح مسلم" (٣/ ١٣٧٢): (قتلت).

<sup>(</sup>٤) قوله: (سلبه) بدلها في "صحيح مسلم" (٣/ ١٣٧٢): (وقضى بسلبه).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في صحيح مسلم (٣/ ١٣٧٢): «الرجلان».

<sup>(</sup>٦) أباب استحقاق القاتل سلب القتيل (٦)

<sup>\*</sup> حديث سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، قَالَ: أَنَى النَّبِيِّ ﷺ عَيْنٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ، وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ، ثُمَّ انْفَتَلَ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «ا**طْلُبُوهُ وَاقْتُلُوهُ»** فَقَتَلَهُ، فَنَفَّلَهُ سَلَبَهُ.

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد والسير: ١٧٣- باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان. وهذا لفظ البخاري.

#### (١٥) باب حكم الفيء

لَكُمْ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ، أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ خَاصَّةً، وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ [نَفَقَةَ سَنَتِهِ](۱)، ثُمَّ فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ خَاصَةً، وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ [نَفَقَةَ سَنَتِهِ](۱)، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السِّلاَحِ وَالكُرَاع، عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ.

أخرجه البخاري في: ٥٦<sup>(٢)</sup>- كتاب الجهاد والسير: ٨٠- باب المجن من يتترس بترس صاحبه.

الحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ وَإِنْكِيهِ. عَنْ مَالِكِ بِنِ أَوْسِ بِنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ وَإِنْكِيهِ، دَعَاهُ، إِذْ جَاءَهُ حَاجِبُهُ يَرْفَأَ، فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي عُنْهَانَ وَعَبْدِ الرَّحْنِ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدِ يَسْتَأْذِنُونَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَأَدْخِلْهُمْ فَلَئِثَ قَلِيلاً، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي عَبَّاسٍ وَعَلِيُّ يَعْمُ، فَأَدْخِلْهُمْ فَلَيْتَ قَلِيلاً، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي عَبَّاسٍ وَعَلِيُّ يَسْتَأَذِنَانِ؟ قَالَ: نَعَمْ فَلَمَّا دَخَلاَ قَالَ عَبَّاسٌ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا، وَهُمَا يَخْتَصِبَانِ فِي الَّذِي أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ عَلَى مَسُولِهِ عَلَى مَنْ بَنِي النَّضِيرِ؛ فَاسْتَبَّ عَلِيٌّ وَالْعَبَاسُ فَقَالَ الرَّهُ هُلُهُ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنَهُمَ وَأَرْحُ أَحَدَهُمَا فَاسَتَبَ عَلِيٌّ وَالْعَبَاسُ فَقَالَ الرَّهُ هُلُهُ يَاللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ عَمْرُ عَلَى عَبَّاسٍ وَعَلَى مَلُ عَلَى مَلُوا: قَدْ قَالَ ذَلِكَ. فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَبَّاسٍ وَعَلِيٍّ، فَقَالَ: أَنْشُدُكُمُ بِاللهِ هَلْ تَعْلَى فَالَ ذَلِكَ. فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَبَّاسٍ وَعَلِيٍّ، فَقَالَ: أَنْشُدُكُمُا بِاللهِ هَلْ تَعْلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَبَاسٍ وَعَلِيٍّ، فَقَالَ: أَنْشُدُكُمُا بِاللهِ هَلُ قَالَ ذَلِكَ. فَقَالَ ذَلِكَ. فَقَالَ ذَلِكَ اللهِ عَلَى قَالَ ذَلِكَ؟

<sup>(</sup>١) قوله: (نفقة سنته) بدلها في "صحيح مسلم" (٣/ ١٣٧٧): (نفقه سنة).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع ( ٣٤ ) والصواب ما أثبتناه.

قَالاً: نَعَمْ قَالَ: فَإِنِّي أُحَدِّثكُمْ عَنْ هذَا الأَمْرِ، إِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ كَانَ خَصَّ رَسُولَهُ ﷺ فِي هذَا الفَيْءِ بِشَيْءِ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ، فَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ ﴿ وَمَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابِ -إِلَى قَوْلِهِ- قَدِيرٌ ﴾ [الحشر: ٦] فَكَانَتْ هذِهِ خَالِصَةَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ، وَاللهِ مَا احْتَازَهَا دُونَكُمْ، وَلاَ اسْتَأْثَرَهَا عَلَيْكُمْ، لَقَدْ أَعْطَاكُمُوهَا وَقَسَمَهَا فِيكُمْ حَتَّى بَقِيَ هَذَا الْمَالُ مِنْهَا، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا الْمَالِ، ثُمُّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللهِ. فَعَمِل ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهُ حَيَاتَهُ ثُمَّ تُوفِّيَ النَّبِيُّ عَلِيْهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: فَأَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ عَلِيْهُ فَقَبَضَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَعَمِلَ فِيهِ بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ. فَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسِ، وَقَالَ: تَذْكُرَانِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ فِيهِ كَمَا تَقُولاَنِ، وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ فِيهِ لَصَادِقٌ بَارٌ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ أَبَا بَكْرِ، فَقُلْتُ: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْتُ وَأَبِي بَكْرٍ، فَقَبَضْتُهُ سَنَتَيْنِ مِنْ إِمَارَتِي أَعْمَل فِيهِ بِهَا عَمِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُوبَكْرِ، وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي فِيهِ صَادِقٌ بَارٌ رَاشِدٌ تَابِعٌ للْحَقِّ. ثُمَّ جِئْتُمَانِي كِلاَكُمَا وَكَلِمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ، وَأَمْرُكُمَا جَمِيعٌ، فَجِئْتَنِي (يَعْنِي عَبَّاسًا) فَقُلْتُ لَكُمَا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «لاَ نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ» فَلَمَّا بَدَا لِي أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمَا، قُلْتُ: إِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهُ إِلَيْكُمَا، عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ، لَتَعْمَلاَنِّ فِيهِ بِهَا عَمِلَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ، وَمَا عَمِلْتُ فِيهِ مُذْ وَلِيتُ، وَإِلاَّ فَلاَ تُكَلِّمَانِي. فَقُلْتَهَا: ادْفَعْهُ إِلَيْنَا بِذَلِكَ، فَدَفَعْتُهُ إِلَيْكُمَا. أَفَتَلْتَمِسَانِ مِنِّي قَضَاءَ غَيْرِ ذَلِكَ فَوَاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ لاَ

أَقْضِي فِيهِ بِقَضَاءٍ غَيْرِ ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، فَإِنْ عَجَزتُمَا عَنْهُ فَادْفَعَا إِلَيَّ، فَأَنَا أَكْفِيكُمَاهُ. (١)

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: ١٤- باب حديث بني النضير.

# (١٦) باب قول النبي ﷺ: «لا نورث ما تركنا فهو صدقة»

كَلَّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، حِينَ تُوفِيًّ ، أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، حِينَ تُوفِيًّ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْبَانَ إِلَى بَكْرٍ يَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ، فَقَالَتْ عَلْشَانُ إِلَى بَكْرٍ يَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ، فَقَالَتْ عَلْشَهُ: اللهِ عَلَيْهُ: اللهَ يَوْرَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ».

أخرجه البخاري في: ٨٥- كتاب الفرائض: ٣- باب قول النبي ﷺ: لا نورث ما تركنا صدقة.

وَ النَّبِيّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيَراثَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، مِمَّا أَفَاء اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ حَالِهَ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ حَالِهَا اللهِ عَلَيْهِ عَنْ حَالِهَا اللهِ عَلَيْهِ عَنْ حَالِهَا اللهِ عَلَيْهِ عَنْ حَالِهَا اللهِ عَلْهُ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ حَالِهَا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَمْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ، وَاللّهِ عَمْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ، وَاللّهِ عَمْد رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ، وَلا عُمْلَنَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ اللّهِ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ، وَلا عُمْلَنَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ، وَلا عُمْلَنَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلْهُ اللّهِ عَلْهُ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللللهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ اللّهُ عَلَى الللهُ اللّهُ عَلَى الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

 <sup>(</sup>۱) هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم مغاير قليلاً. انظر "صحيح مسلم" (۱۳۷۷/۳) المحاية المديث.
 نتبيه: الحديث حديث هؤلاء الصحابة المذكورين في الحديث.

<sup>(</sup>٢) قوله: (حديث عائشة) صوابه: (حديث أبي بكر)، وعائشة روت القصة.

<sup>(</sup>٣) قوله: (عليها السلام) ليست في "صحيح مسلم". انظر (٣/ ١٣٨٠٩ و (٣/ ١٣٨١).

رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَبِي أَبُوبَكْرِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ [مِنْهَا](١) شَيْئًا. فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلَى أَبِي بَكْرِ فِي ذَلِكَ، فَهَجَرَتْهُ، فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى تُوفِّيَتْ. وَعَاشَتْ بَعْدَ النَّبِيِّ عَيَّكِ النَّبِيِّ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلِيٌّ لَيْلاً، وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ، وَصَلَّى عَلَيْهَا. وَكَانَ لِعَلِيِّ مِنَ النَّاسِ وَجْهٌ حَيَاةَ فَاطِمَةَ فَلَمَّا تُوفِّيَتِ اسْتَنْكَرَ عَلِيٌّ وُجُوهَ النَّاسِ، فَالتَّمَسَ مُصَالَحَةً أَبِي بَكْرِ وَمُبَايَعَتَهُ، وَلَمْ يَكُنْ يُبَايِعُ تِلْكَ الأَشْهُرَ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي بَكْرِ: أَنِ ائْتِنَا، وَلاَ يَأْتِنَا أَحَدٌ مَعَكَ (كَرَاهِيَةً لِمَحْضَرِ عُمَرَ) فَقَالَ عُمَرُ: لاَ، وَاللهِ لاَ تَدْخُلُ عَلَيْهِمْ وَحْدَكَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَمَا عَسِيْتَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا بِي؟ وَاللهِ لآتِيَنَّهُمْ فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ أَبُو بَكْر، فَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ، فَقَالَ: إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا فَضْلَكَ وَمَا أَعْطَاكَ اللهُ، وَلَمْ نَنْفَسْ عَلَيْكَ خَيْرًا سَاقَهُ اللهُ إِلَيْكَ، وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالأَمْر، وَكُنَّا نَرَى، لِقَرَابَتِنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، [نَصِيبًا] (٢). حَتَّى فَاضَتْ عَيْنَا أَبِي بَكْرِ. فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرِ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي، وَأَمَّا الَّذِي شَجَرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنْ هذِهِ الأَمْوَالِ فَلَمْ آلُ فِيهَا عَن [الخَيْرِ،](٣) وَلَمْ أَتْرُكْ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَلِيْ يَصْنَعُهُ فِيهَا إِلاَّ صَنَعْتُهُ. فَقَالَ عَلِيٌ لاَّ بِي بَكْرِ: مَوْعِدُكَ العَشِيَّةُ لِلْبَيْعَةِ. فَلَيَّا صَلَّى أَبُو بَكْرِ الظُّهْرَ، رَقِي عَلَى المِنْبَرِ فَتَشَهَّدَ، وَذَكَرَ شَأْنَ عَلِيٌّ وَتَخَلُّفَهُ عَنِ البَيْعَةِ، وَعَذَرهُ بِالَّذِي اعْتَذَرَ إِلَيْهِ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ، وَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ، فَعَظَّمَ حَقَّ أَبِي بَكْرِ، [وَحَدَّثَ](١) أَنَّهُ لَمْ

<sup>(</sup>۱) قوله: (منها) ليست في "صحيح مسلم". انظر (۳/ ١٣٨٠).

<sup>(</sup>٢) قوله: (نصيبًا) بدلها في "صحيح مسلم". انظر (٣/ ١٣٨٠): (حقا).

<sup>(</sup>٣) قوله: (الخير) بدلها في "صحيح مسلم". انظر (٣/ ١٣٨٠): (الحق).

<sup>(</sup>٤) قوله: (حدث) ليست في "صحيح مسلم". انظر (٣/ ١٣٨١).

يَحْمِلْهُ عَلَى الَّذِي صَنَعَ، نَفَاسَةً عَلَى أَبِي بَكْرٍ، وَلاَ إِنْكَارًا لِلَّذِي فَضَّلَهُ اللهُ بِهِ، وَلكِنَّا نَرَى لَنَا فِي هذَا الأَمْرِ نَصِيبًا، فَاسْتَبَدَّ عَلَيْنَا، فَوَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا. فَسُرَّ بِذَلِكَ المُسْلِمُونَ، وَقَالُوا: أَصَبْتَ. وَكَانَ المُسْلِمُونَ إِلَى عَلِيٍّ قَرِيبًا، حِينَ وَاجَعَ الأَمْرَ المَعْرُوفَ.

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: ٣٩(١)- باب غزوة خيبر.

♦ 0 ( ) - حديث عَائِشَة (") أُمُ المُؤْمِنِين، أَنَ فَاطِمَة [عَلَيْهَا السّلامُ،] " ابْنَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، سَأَلَتْ أَبَا بَكْرِ الصّدِّيقَ، بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَنْ يَقْسِمَ لَهَا مِيرَاثَهَا مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، مِنَا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ ﷺ، قَالَ: ﴿لاَ نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ " فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: ﴿لاَ نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ " فَعَضِبَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَهَجَرَتْ أَبَا بَكْرٍ، [فَلَمْ تَزَلْ مُهَاجِرَتُهُ] كُو حَتَى تُوفِيِّتِ اللهِ ﷺ مِنْ حَيْبَرَ مُهَاجِرَتُهُ] كُو حَتَى تُوفِيِّتِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ حَيْبَ اللهِ ﷺ مِنْ حَيْبَرَ وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ حَيْبَرَ وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ حَيْبَرَ مَوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ حَيْبَرَ وَقَالَ: لَسْتُ تَارِكًا شَيْبًا وَفَدَكَ، وَصَدَقَتِهِ مِ بَالمَدِينَةِ فَلَهُ بَعْدَ عَلَيْهَا ذَلِكَ. وَقَالَ: لَسْتُ تَارِكًا شَيْبًا وَفَدَكَ، وَصَدَقَتِهِ مِ بَالمَدِينَةِ فَلَهُ بَعْدُ عَلَيْهَا ذَلِكَ. وَقَالَ: لَسْتُ تَارِكًا شَيْبًا وَفَدَكَ، وَصَدَقَتِهِ مِ بَالمَدِينَةِ فَلَهُ عَمْلُ بِهِ إِلاَّ عَمِلْتُ بِهِ، فَإِنِي الْمَعْ عَلَى اللهِ عَلَيْ وَعَبَاسٍ. فَأَمَّا مِنْ وَلِي اللهِ عَلَى وَقَالَ: لَمْ اللهِ عَلَى وَعَبَاسٍ. فَأَمَّا عَمْرُ، وَقَالَ: هُمَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللهِ كَانتَا لِحُقُوقِهِ الَّتِي عَمْلُ، وَقَالَ: هُمَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللهِ كَانتَا لِحُقُوقِهِ الَّتِي عَمْلُ وَوَائِهِ ، وَأَمْرُهُمَا إِلَى مَنْ وَلِيَ الأَمْرَ فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى اليَوْم.

<sup>(</sup>١) في المطبوع (٣٨) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) قوله: (حديث عائشة) صوابه: (حديث أبي بكر وعمر)، وعائشة روت القصة.

<sup>(</sup>٣) قوله: (عليها السلام) ليست في "صحيح مسلم". انظر (٣/ ١٣٨٩) و (٣/ ١٣٨١).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم" (١٣٨٠-١٣٨١).

أخرجه البخاري في: ٥٧- كتاب فرض الخمس: ١- باب فرض الخمس.

ا و ا ا حديث أبي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ اللَّهُ الل

أخرجه البخاري في: ٥٥- كتاب الوصايا: ٣٢- باب نفقة القيم للوقف.

(')\* \ \ 0 \

### (١٩) باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه

وَبَلَ خَبْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةً يُقَالُ لَهُ ثُهَامَةُ بْنُ أَثَالٍ (١) ، فَرَبَطُوهُ فِيلَا خَبْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةً يُقَالُ لَهُ ثُهَامَةُ بْنُ أَثَالٍ (١) ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ النّبِيُّ يُكِلِيُّ ، فَقَالَ: «مَا عِنْدَكَ يَا بُعَمَّهُ إِنْ تَقْتُلْنِي تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ تَنْعِمْ تَنْعِمْ تَنْعِمْ تَنْعِمْ تَنْعِمْ تَنْعِمْ قَالَ: «مَا عِنْدَكَ يَا مُحَمَّدُ إِنْ تَقْتُلْنِي تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ تَنْعِمْ تَنْعِمْ تَنْعِمْ تَنْعِمْ قَالَ: «مَا عِنْدَكَ يَا تُهُامَةُ؟» قَالَ: هَا لَكَ، إِنْ تُنْعِمْ تَنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ فَالَ لَهُ اللّهُ فَسَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ. حَتَّى كَانَ الغَدُ. ثُمَّ قَالَ لَهُ: «مَا عِنْدَكَ يَا ثُهُامَةُ؟» فَقَالَ عِنْدِي مَا فَتَرَكَهُ. حَتَّى كَانَ بَعْدَ الغَدِ. فَقَالَ: «مَا عِنْدَكَ يَا ثُهُامَةُ؟» فَقَالَ عِنْدِي مَا فَتْرَكَهُ. حَتَّى كَانَ بَعْدَ الغَدِ. فَقَالَ: «مَا عِنْدَكَ يَا ثُهُامَةُ؟» فَقَالَ عِنْدِي مَا فَلْتَ لَكَ، إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ مَا عِنْدَكَ يَا ثُهُامَةً؟» فَقَالَ عِنْدِي مَا

<sup>(</sup>١) (١٧) باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين.

<sup>\*</sup> حديث ابن عمر ولي قال: قسم رسول الله ﷺ [يوم خيبر] للفرس سهمين، وللراجل - وفي مسلم وللرجل- سهما.

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: ٣٩- باب غزوة خيبر.

تنبيه: قوله: (يوم خيبر) ليست في "صحيح مسلم". انظر (٣/١٣٨٣).

<sup>(</sup>٢) وفي رواية لهما: (سيد أهل اليهامة) كما في "صحيح البخاري" رقم (٢٤٢٢) ومسلم (٣/ ١٣٨٦).

قُلْتُ لَكَ. فَقَالَ: ﴿ أَطْلِقُوا ثُمَّامَةً ﴾ فَانْطَلَقَ [ إِلَى خَبُلٍ ] ﴿ فَرِيبٍ مِنَ الْمُسْجِدِ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِله إِلاَّ اللهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِله إِلاَّ اللهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِله إِلاَّ اللهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلَى الأَرْضِ وَجُهٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ عُمَّدُا رَسُولُ اللهِ يَا مُحَمَّدُ وَاللهِ مَا كَانَ عَلَى الأَرْضِ وَجُهٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجُهِكَ ، فَقَد أَصْبَحَ وَجُهُكَ أَحَبَّ الوُجُوهِ إِلَيَّ وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ دِينٍ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضُ إِلَيَّ وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ ، فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبَّ الدِينِ إِلَيَّ وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضُ إِلَيًّ مِنْ بَلَدِكَ ، فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الدِيلَادِ إِلَيَّ وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضُ إِلَيًّ مِنْ بَلَدِكَ ، فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الدِيلَادِ إِلَيَّ وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضُ أَرْبَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ . فَلَكَ أَخَذَنْنِي وَأَنَا قَدِمَ أُرِيدُ اللهِ عَلَى وَأَنَا قَدِمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: ٧١<sup>(٢)</sup>- باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال.

#### (٢٠) باب إجلاء اليهود من الحجاز

م ١ ١ - حديث أبي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ عَالَ: بَيْنَهَا خَنُ فِي الْمَسْجِدِ، إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: «الْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ» فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَامَ النَّبِيُ عَلَيْهِ فَنَادَاهُمْ: «يَا مَعْشَرَ يَهُودَ أَسْلِمُوا [جِئْنَا بَيْتَ المِدْرَاسِ،] (٢) فَقَامَ النَّبِيُ عَلَيْهِ فَنَادَاهُمْ: «يَا مَعْشَرَ يَهُودَ أَسْلِمُوا

<sup>(</sup>۱) قوله: (إلى نَجْل) بدلها في "صحيح مسلم" (٣/ ١٣٨٦): (إلى نخل) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٤٦٢) وعزاه الحافظ في "الفتح" (١/ ٦٦٣) للأكثر أي: (إلى نخل) بالخاء المعجمة، وعزا: (نجل) بالجيم إلى رواية أبي الوقت. والنجل: الماء القليل النابع، وقيل: الجاري اهـ.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع ( ٧٠ ) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٣٨٧/٣): (جئناهم).

تَسْلَمُوا » فَقَالُوا: قَدْ بَلَّغْتَ، يَا أَبَا القَاسِم، فَقَالَ: «ذَلِكَ أُرِيدُ » ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ فَقَالُوا: قَدْ بَلَّغْتَ، يَا أَبَا القَاسِم، ثُمَّ قَالَ الثَّالِئَةَ؛ فَقَالَ: «اعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ للهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِهَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ، وَإِلاَّ فَاعْلَمُوا أَنَّهَا الأَرْضُ للهِ وَرَسُولِهِ».

أخرجه البخاري في: ٨٩- كتاب الإكراه: ٢- باب في بيع المكره ونحوه في الحق

﴾ ٥ / أ -حديث ابْن عُمَر وَلِيْنِهَا، قَالَ: حَارَبَتِ النَّضِيرُ وَقُرَيْظَةُ، فَأَجْلَى بَنِي النَّضِيرِ وَأَقَرَّ قُرَيْظَةَ وَمَنَّ عَلَيْهِمْ، حَتَّى حَارَبَتْ قُرَيْظَةُ، فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ، وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَأُولاَدَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلاَّ بَعْضَهُمْ، لَحِقُوا بِالنَّبِيِّ ءَيِّكِيٌّ فَآمَنَهُمْ وَأَسْلَمُوا. وَأَجْلَى يَهُودَ الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ، بَنِي قَيْنُقَاعَ، وَهُمْ [رَهْطُ]<sup>(١)</sup> عَبْدِاللهِ بنِ سَلاَم، وَيَهُودَ بَنِي حَارِثَةَ، وَكُلَّ يَهُودِ المَدِينَةِ.

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: ١٤- باب حديث بني النضير.

## (٢٢) باب جواز قتال من نقض العهد، وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم

٥ ٥ ١ ١ -حديث أبي سَعِيدٍ الخدْرِيِّ رَجِيْقِيْهِ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْم سَعْدٍ، هُوَ ابْنُ مُعَاذٍ، بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَكَانَ قَرِيبًا مِنْهُ، فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ، فَلَمَّا دَنَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ ﴾(٢) فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُ: «إِنَّ هؤُلاَءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ»

<sup>(</sup>١) قوله: (رهط) بدلها في "صحيح مسلم" (٣/ ١٣٨٨): (قوم).

<sup>(</sup>٢) وفي رواية لهما: (زادا أو خيركم) كما في "صحيح البخاري" رقم (٤١٢١) ومسلم (٣/ ١٣٨٩).

قَالَ: فَإِنِّي أَحْكُمُ أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ، وَأَنْ تُسْبَى النُّرِّيَّةُ قَالَ: «لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْم اللَّكِ».

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد: ١٦٨- باب إذا نزل العدو على حكم جل.

رَجُلٌ مِنْ قَرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ [حِبَّانُ] (١) بْنُ الْعَرِقَةِ، رَمَاهُ فِي الْأَكْحَلِ، فَضَرَبَ رَجُلٌ مِنْ قَرِيبٍ، فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ النَّبِيُ عَيْشٍ خَيْمَةً فِي المَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ، فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَهُو يَنْفُضُ مِنَ الْخَنْدَقِ وَضَعَ السِّلاَحَ واغْتَسَلَ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَهُو يَنْفُضُ رَأْسَهُ مِنَ الْغُبَارِ، فَقَالَ: قَدْ وَضَعْتَ السِّلاَحَ وَاللهِ مَا وَضَعْتُهُ، اخْرُجْ إِلَيْهِمْ. وَاللهِ مَا وَضَعْتُهُ، اخْرُجْ إِلَيْهِمْ. وَاللهِ مَا وَضَعْتُهُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلاَعُ وَاللهِ مَا وَضَعْتُهُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلاَعُ وَاللهِ مَا وَضَعْتُهُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلاَعُ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلاَعُ وَاللهِ مَا وَضَعْتُهُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلاَعُ وَاللهِ عَلَى مُحُومُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى مُحْدِمِهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَنْ تُقْتَلَ فَنْ اللهِ عَلَى حُحْمِهِ ، فَرَدً الحُكْمَ إِلَى سَعْدِ قَالَ: فَإِنِي أَحْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ فَنُولُوا عَلَى حُحْمِهِ ، فَرَدً الحُكْمَ إِلَى سَعْدِ قَالَ: فَإِنِي أَحْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ اللهِ عَلَى أَحْكُمُ وَلِهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: [٣١] (٣) باب مرجع النبي ﷺ من الأحزاب.

٧٥ \ احديث عَائِشَة، أَنَّ سَعْدًا قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أُجَاهِدَهُمْ فِيكَ مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوا رَسُولَكَ ﷺ وَأَخْرَجُوهُ ؟ اللَّهُمَّ فَإِنِّ أَنْكَ قَدْ وَضَعْتَ الحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، فَإِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ حَرْبِ قَرِيْشٍ شَيْءٌ فَأَبْقِنِي لَهُ حَتَّى أُجَاهِدَهُمْ فِيكَ ؟ وَإِنْ كُنْتَ وَضَعْتَ الحَرْبَ حَرْبِ قَرِيْشٍ شَيْءٌ فَأَبْقِنِي لَهُ حَتَّى أُجَاهِدَهُمْ فِيكَ ؟ وَإِنْ كُنْتَ وَضَعْتَ الحَرْبَ

<sup>(</sup>۱) قوله: (حبان) ليست في "صحيح مسلم". انظر (٣/ ١٣٨٩ - ١٣٩١).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (٣٠) والصواب ما أثبتناه.

فَافْجُرْهَا وَاجْعَلْ مَوْتَتِي فِيهَا. فَانْفَجَرَتْ مِنْ لَبَّتِهِ فَلَمْ يَرُعْهُمْ، وَفِي المَسْجِدِ خَيْمَةٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ، إِلاَّ الدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ. فَقَالُوا: يَا أَهْلَ الخَيْمَةِ مَا هذَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ؟ فَإِذَا سَعْدٌ يَغْذُو جُرْحُهُ دَمًا، فَهَاتَ مِنْهَا وَإِنْكُ.

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: [٣١] (١) باب مرجع النبي ﷺ من الأحزاب.

# (٢٣) باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين

﴿ ١ ﴿ حديث ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَنَا، لَمَّا رَجَعَ مِنَ الأَحْزَابِ: ﴿ لاَ يُصَلِّينَ أَحَدُ العَصْرَ إِلاَّ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ ﴾ فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمُ العَصْرَ إِلاً فِي بَنِي قُرَيْظَةَ » فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمُ العَصْرَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا. وقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي، لَمْ يُونَدُ مِنَّا ذَلِكَ فَذُكِرَ لِلنَبِيِّ ﷺ، فَلَمْ يُعَنِّفُ وَاحِدًا مِنْهُمْ. (٣)

<sup>(</sup>١) في المطبوع (٣٠) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (باب من لزمه أمر فدخل عليه أمر آخر ) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) لفظ مسلم (٣/ ١٣٩١): (عن عبد الله قال: نادى فينا رسول الله ﷺ يوم انصرف عن الأحزاب: «أن لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة»، فتخوف ناس فوت الوقت، فصلوا دون بني قريظة، وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله ﷺ وإن فاتنا الوقت، قال: فما عَنَف واحدًا من الفريقين).

ففي "صحيح البخاري": (أنها صلاة العصر) وفي "صحيح مسلم": (أنها صلاة الظهر). قال الحافظ في "الفتح" (٧/ ٤٧٢-٤٧٣) بعد ذكر الأقوال في هذا:

<sup>(...</sup> فالذي يظهر من تغاير اللفظين، أن عبد الله بن محمد بن أسماء شيخ الشيخين فيه لما حدث به البخاري، حدث به على هذا اللفظ، ولما خدث به الباقين حدثهم به على اللفظ الأخير، وهو الذي حدث به جويرية، بدليل موافقة أبي عتبان له عليه، بخلاف اللفظ الذي حدث به البخاري، أو أن البخاري كتبه من حفظه ولم يراع اللفظ، كما عُرِفَ من مذهبه تجويز ذلك، بخلاف مسلم فإنه يحافظ على اللفظ كثيرًا، وإنما لم أجوز عكسه؛ لموافقة من وافق مسلمًا على لفظه

أخرجه البخاري في: ١٢- كتاب صلاة الخوف: ٥- باب صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيماء.

## (٢٤) باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح

٩ ٥ ١ ١ - حديث أنسِ بنِ مَالِكِ وَرَاتِكِ ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ اللَّهِ مِنْ مَكَّةَ، وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ، يَعْنِي شَيْئًا؛ وَكَانَتِ الأَنْصَارُ أَهْلَ الأَرْضِ وَالْعَقَارِ فَقَاسَمَهُمُ الأَنْصَارُ عَلَى أَنْ يُعْطُوهُمْ ثِهَارَ أَمْوَالِهِمْ كُلَّ عَامٍ، وَيَكْفُوهُمُ وَالْعَقَارِ فَقَاسَمَهُمُ الأَنْصَارُ عَلَى أَنْ يُعْطُوهُمْ ثِهَارَ أَمْوَالِهِمْ كُلَّ عَامٍ، وَيَكْفُوهُمُ الْعَمَلَ وَالْمَنُونَةَ؛ وَكَانَتْ أَمُّهُ، أَمُّ أَنْسٍ، أَمُّ سُلَيْمٍ، كَانَتْ أُمَّ عَبْدِ اللهِ بنِ اللهِ عَلَى اللهِ بَنِ اللهِ بَنِ اللهِ عَذَاقًا، فَأَعْطَاهُنَّ النَّبِيُ عَلَى اللهُ عَذَاقًا، فَأَعْطَاهُنَّ النَّبِي عَلَيْ اللهِ عَذَاقًا، فَأَعْطَاهُنَّ النَّبِي عَلَيْ أَمُّ أَيْسٍ رَسُولَ اللهِ يَعْلِي عَذَاقًا، فَأَعْطَاهُنَّ النَّبِي عَلَى أَمُّ أَلْسِ رَسُولَ اللهِ عَذَاقًا، وَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ عَنْ عَلَى الْأَنْصَارِ مَنَائِحُهُمُ الَّتِي عَلَيْ إِلَى الْأَنْصَارِ مَنَائِحُهُمُ الَّتِي عَلَيْ إِلَى الْمُعْرَفِ إِلَى الْأَنْصَارِ مَنَائِحُهُمُ اللّهِ كَانُوا مَنَحُوهُمْ مِنْ ثِهَارِهِمْ، فَرَدً النَّبِي عَلَيْ إِلَى أُمِّهِ عِذَاقَهَا، وَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ كَانُوا مَنَحُوهُمْ مِنْ ثِهَارِهِمْ، فَرَدً النَّبِي عَلَى إِلَى أُمِّهِ عِذَاقَهَا، وَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ عَلَى أُمَّهُ عَذَاقَهَا، وَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ عَلَى أُمَّهُ عِذَاقَهَا، وَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ عَلَى أُمَّهُ عَذَاقَهَا، وَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمُعْرَاقِهُمْ مَنْ ثَهَا مِنْ حَائِطِهِ.

أخرجه البخاري في: ٥١- كتاب الهبة: ٣٥- باب فضل المنيحة.

<sup>=</sup> بخلاف البخاري ...) اه.

فالراجح: رواية مسلم وهو لفظ: (الظهر) والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) في رواية لهما: (فكان -وفي مسلم فجعل- بعد ذلك يرد عليهم -وفي مسلم عليه-) كما في "صحيح البخاري" رقم (٤٠٣٠) ومسلم (١٣٩٢/٣).

عَلَيْ فَأَسْأَلَهُ الَّذِينَ كَانُوا أَعْطَوْهُ أَوْ بَعْضَهُ؛ وَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْ قَدْ أَعْطَاهُ أُمَّ أَيْمَنَ فَجَعَلَتِ النَّوْبَ فِي عُنُقِي، [تَقُولُ: كَلاَّ وَالَّذِي لا أَيْمَنَ فَجَعَلَتِ النَّوْبَ فِي عُنُقِي، [تَقُولُ: كَلاَّ وَالَّذِي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ لاَ يُعْطِيكَهُمْ وَقَدْ أَعْطَانِيَها. أَوْ كَمَا قَالَتْ. وَالنَّبِيُ عَلَيْ يَقُولُ: (لَكِ كَذَا ) وَتَقُولُ: كَلاَّ وَاللهِ، حَتَّى أَعْطَاهَا عَشَرَةَ أَمْثَالِهِ، أَوْ كَمَا قَالَ](١).

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: [٣١] (٣) - باب مرجع النبي ﷺ من الأحزاب.

# (٢٥) باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب

الله عبد الله بن مُغَفَّل وطِيْق ، قَالَ[: كُنَّا مُحَاصِرِينَ قَصْرَ خَيْبَرَ، فَرَمَى إِنْسَانٌ بِجِرَابِ فِيهِ شَحْمٌ،](١) [فَنَزَوْتُ](٥) لِآخُذَه، فَالتَفَتُ فَإِذَا النَّبِيُّ عَلَيْهُ، فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ.

أخرجه البخاري في: ٥٧- كتاب فرض الخمس: ٢٠- باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۱۳۹۲/۳): (وقالت: والله لا نعطيكاهن، وقد أعطانيهن، فقال نبي الله يُعطِيكاً: «يا أم أيمن أتركيه، ولك كذا وكذا» وتقول: كلا، والذي لا إله إلا هو فجعل يقول: كذا حتى أعطاها عشرة أمثاله، أو قريبًا من عشرة أمثاله) اه..

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (٣٠) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع ( باب أخذ الطعام من أرض العدو ) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٣٩٣/٣): (أصبت جرابًا من شحم يوم خيبر)، وفي رواية أخرى له: (رمي الينا جراب فيه طعام وشحم يوم خيبر).

<sup>(</sup>٥) قوله: (فنزوت) بدلها في "صحيح مسلم" (١٣٩٣/٣): (فوثبت) وهي مفسره لها.

حب لافرجي لاهجتّريّ لأسكت لافيرً، لافيزه وكريرة Comparts to com

## (٢٦) باب كتاب النبي عليه إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام

٢ ٦ ١ ١ -حديث أبِي سُفْيَانَ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوسُفْيَانَ، مِنْ فِيهِ إِلَى فِيَّ، قَالَ: انْطَلَقْتُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا بِالشَّام إِذْ جِيءَ بِكِتَابٍ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْ إِلَى هِرَقْلَ قَالَ: وَكَانَ دِحْيَةُ الكَلْبِيُّ جَاءَ بِهِ، فَدَفَعَهُ إِلَى عَظِيمٍ بُصْرَى، فَدَفَعَهُ عَظِيمُ بُصْرَى إِلَى هِرَقْلَ قَالَ: فَقَالَ هِرَقْل: هَلْ هاهُنَا أَحَدٌ مِنْ قَوْم هذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَدُعِيتُ فِي نَفَرِ مِنْ قُرَيْشِ، فَدَخَلْنَا عَلَى هِرَقْلَ، فَأَجْلَسَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ؛ فَقَالَ: أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا مِنْ هذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَقُلْتُ: أَنَا فَأَجْلَسُونِي بَيْنَ يَدَيْهِ، وَأَجْلَسُوا أَصْحَابِي خَلْفِي ثُمَّ دَعَا بِتُرْجُمَانِهِ، فَقَالَ قُلْ لَهُمْ: إِنِّي سَائِلٌ هذَا عَنْ هذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، فَإِنْ كَذَبنِي فَكَذِّبُوهُ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: وَايْمُ اللهِ لَوْلاَ أَنْ يُؤْثِرُوا عَلَى الكَذِبَ لَكَذَبْتُ. ثُمَّ قَالَ لِتُرْجُمَانِهِ: سَلْهُ كَيْفَ حَسَبُهُ فِيكُمْ؟ قَالَ: قُلْتُ هُوَ فِينَا ذُو حَسَبِ قَالَ: فَهَلْ كَانَ مِنْ آبائِهِ [مَلِكٌ](١)؟ قَالَ: قُلْتُ لَا. فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ قُلْتُ لاَ. قَالَ: أَيَتَّبِعُهُ أَشْرَافُ النَّاسِ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ قَالَ: قُلْتُ بَلْ ضعَفَاؤُهُمْ. قَالَ: يَزِيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ؟ قَالَ: قُلْتُ لاَ، بَلْ يَزِيدُونَ قَالَ: هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سَخْطَةً لَهُ. قَالَ: قُلْتُ لاَ. قَالَ: فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ قَالَ: قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ: فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ؟ قَالَ: قُلْتُ تَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالاً، يُصِيبُ مِنَّا وَنصِيبُ مِنْهُ. قَالَ: فَهَلْ يَغْدِرُ؟

<sup>(</sup>١) في المطبوع «مالك» والصواب ما أثبتناه.

قَالَ: قُلْتُ لاَ، وَنَحْنُ مِنْهُ فِي هذِهِ الْمُدَّةِ لاَ نَدْرِي مَا هُوَ صَانِعٌ فِيها. قَالَ: وَاللهِ مَا أَمْكَنَنِي مِنْ كَلِمَةٍ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ هذِهِ. قَالَ: فَهَلْ قَالَ هذَا القَوْلَ أَحُدٌ قَبْلَهُ؟ قُلْتُ: لَا.

مُ قَالَ لِتُرْجُمَانِهِ: قُلْ لَهُ: إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ حَسَبِهِ فِيكُمْ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو حَسَب، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَحْسَابِ قَوْمِهَا. وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ فِي آبَائِهِ مَلِكٌ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ قُلْتُ: رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ. وَسَأَلْتُكَ عَنْ أَتْبَاعِهِ، أَضُعَفَاؤُهُمْ أَمْ أَشْرَافُهُمْ؟ فَقُلْتَ: بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ. وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُل. وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاس ثُمَّ يَذْهَبَ فَيَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ. وَسَأَلَتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سَخْطَةً لَهُ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ إِذَا خَالَطَ بَشَاشَةَ الْقُلُوبِ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَزيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ، فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يُزيدُونَ، وَكَذلِكَ الإِيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ، فَزَعَمْتَ أَنَّكُمْ قَاتَلْتُمُوهُ، فَتَكُونُ الحَرْبُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سِجَالاً، يَنَالُ مِنْكُمْ وَتَنَالُونَ مِنْهُ وَكَذَٰلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى ثُمَّ تَكُونُ لَهُمُ العاقِبَةُ، وَسَأَلْتِكَ هَلْ يَغْدِرُ، فَزَعَمْتَ أَنَّهُ لاَ يَغْدِرُ، وَكَذلِكَ الرُّسُلُ لاَ تَغْدِرُ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ هذَا القَوْلَ قَبْلَهُ، فَزَعَمْتَ أَنْ لاَ، فَقُلْتُ لَوْ كَانَ قَالَ هذَا القَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ قُلْتُ رَجُلٌ ائْتَمَّ بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ بِمَ يَأْمُرُكُمْ؟ قَالَ: قُلْتُ يَأْمُرُنَا بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّلَةِ وَالْعَفَافِ. قَالَ: إِنْ يَكُ مَا تَقُولُ فِيهِ حَقًّا فَإِنَّهُ نَبِّي وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ وَلَمْ أَكُ أَظُنُّهُ مِنْكُمْ. وَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لأَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ. وَلَيَبْلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَيَّ قَالَ: ثُمَّ دَعَا بِكِتَاب

رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَرَأَهُ، فَإِذَا فِيهِ: «بِسْمِ اللهِ الرَّمْنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ. سَلاَمٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الهُدَى. أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي رَسُولِ اللهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ. سَلاَمٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الهُدَى. أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّ أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإِسْلاَمِ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ، وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الأَرِيسِيِّينَ. و ﴿ يَتَأَهْلَ الْكِلَابِ تَعَالَوْا إِلَى صَلِمَةِ سَوَلَمِ بَوَلَيْ فَوْلِهِ ﴿ اللهِ كَلَا اللهَ عَلَيْكَ إِنَّمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

فَلَمًا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الكِتَابِ ارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ عِنْدَهُ، وَكَثَرَ اللَّغَطُ، وَلَمُثَرَ اللَّغَطُ، وَأَمِرَ بِنَا فَأُخْرِجْنَا.

قَالَ: فَقُلْتُ لأَصْحَابِي حِينَ خَرَجْنَا: لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ، إِنَّهُ لَيَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الأَصْفَر. فَهَا زِلْتُ مُوقِنًا بِأَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللهُ عَلَى الإسْلاَمَ.

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ٣- سورة آل عمران: ٤- باب ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَاتِم ﴾ .

#### (۲۸) باب في غزوة حنين

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٤٠٠): (ليس عليهم سلاح أو كثير سلاح، فلقوا).

فَأَقْبَلُوا هُنَالِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَهُوَ عَلَى بَعْلَتِهِ البَيْضَاءِ وَ[ابْنُ عَمِّهِ،](١) أَبُوسُفْيَانَ بْنُ الحارِثِ بنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ يَقُودُ بِهِ؛ فَنَزَلَ وَاسْتَنْصَرَ؛ ثُمَّ قَالَ: «أَنَا النَّيُّ لاَ كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ» [ثُمَّ صَفَّ أَصْحَابَهُ] (٢).

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد: ٩٧- باب من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته واستنصر.

﴾ ٢ \ \ -حديث البَرَاءِ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنَ قَيْسٍ: أَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنِ؟ فَقَالَ: لَكِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَفِرَّ. كَانَتْ هَوازِنُ رُمَاةً، وَإِنَّا لَيَّا حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ انْكَشَفُوا فَأَكْبَبْنَا عَلَى الغَنائِمِ، فَاسْتُقْبِلْنَا بِالسَّهَامِ. وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى بَغْلَتِهِ البَيْضَاءَ، وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ آخِذٌ بِزَمَامِهَا، وَهُوَ يَقُولُ: «أَنَا النَّبِيُّ لا كَذِبْ».

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: [٥٥] (١٥ - باب قول الله تعالى ﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَنْكُمْ كَثْرَتُكُمْ ﴾.

#### (٢٩) باب غزوة الطائف

٥ ٦ ١ أ -حديث عَبْدِ اللهِ بنِ عُمْرِو (١)، قَالَ: [لَيَّا](١) حَاصَرَ رَسُولُ

<sup>(</sup>۱) قوله: (ابن عمه) ليست في "صحيح مسلم". انظر (۳/ ١٤٠٠).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٤٠٠): (ثم صفهم).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع (٥٤) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) قوله: (عبد الله بن عمرو) كذا في البخاري رقم (٤٣٢٥)، في رواية الكشميهني والنسفي والأصيلي وشرح الحافظ على (ابن عمر وهو ابن الخطاب) بل كذا رواه البخاري رقم (٦٠٨٦ و ٧٤٨٠).

وفي «صحيح مسلم»: (ابن عمرو) ولكن الراجح أنه عبد الله بن عمر بن الخطاب كما صوبه غير واحد من الأئمة، كالدارقطني وغيره راجع "الفتح" (٧/ ٦٤١) "وشرح النووي لمسلم" (١٢٢/١٢٢-١٢٣).

الله ﷺ [الطَّائِفَ] (٢) فَلَمْ يَنَلْ مِنْهُمْ شَيْئًا، قَالَ: «إِنَّا قَافِلُونَ إِنْ شَاءَ اللهُ» [فَتَقُلَ عَلَيْهِمْ] (١) [وَقَالَ مَرَّةً، نَقْفُلُ]! (٥) وَقَالَ عَلَيْهِمْ] (١) وَقَالَ مَرَّةً، نَقْفُلُ]! (٥) فَقَالَ: «اغْدُوا عَلَى القِتَالِ» فَعَدَوْا، فَأَصَابَهُمْ جِرَاحٌ فَقَالَ: «إِنَّا فَافِلُونَ غَدًا [إِنْ شَاءَ اللهُ] (١) » فَأَعْجَبَهُمْ فَضَحِكَ النَّبِيُ ﷺ.

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: ٥٧ (٧) - باب غزوة الطائف.

### (٣٢) باب إزالة الأصنام من حول الكعبة

رَكُمْ اللَّهِ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ ، قَالَ: دَخَلَ النَّهِيُّ ﷺ وَحَوْلُ النَّهِيُّ عَلَيْهِ مَكَّةُ ( ) وَحَوْلَ الكَعْبَةِ ثَلاَثُهِا تَهْ وَسِتُّونَ نُصُبًا ، فَجَعَلَ يَطْعَنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ ، وَجَعَلَ يَطُعَنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ ، وَجَعَلَ يَقُولُ: ﴿ جَاءَ ٱلْمَحَقُّ وَزَهَى ٱلْبَاطِلُ ﴾ [الإسراء: ٨١] الآيَةَ . ( )

أخرجه البخاري في: ٤٦- كتاب المظالم: ٣٢- باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر.

<sup>=(</sup>١) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم" (١٤٠٣/٣).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٤٠٣): (أهل الطائف) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٧٤٨٠).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم" (٣/ ١٤٠٣).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٤٠٣/٣): (قال أصحابه: نرجع ولم نفتتحه).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم" (١٤٠٣/٣).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم" (٣/ ١٤٠٣).

<sup>(</sup>V) في المطبوع ( ٥٦ ) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٨) وفي رواية لهما: (يوم الفتح) كما في "صحيح البخاري" رقم (٤٢٨٧) ومسلم (٣/ ١٤٠٨).

<sup>(</sup>٩) تتمنه: ﴿ جَمَّةَ ٱلْمُنَّقُ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَاطِلُ وَمَا يُمِيدُ ﴾ [سبأ: ٤٩] كما في "صحيح البخاري" رقم (٤٢٨٧) ومسلم (١٤٠٨).

### (٣٤) باب صلح الحديبية في الحديبية

الله عَلَيْ أَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ، كَتَبَ عَلِيٌّ بَيْنَهُمْ كِتَابًا، فَكَتَبَ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ بَيْنَهُمْ كِتَابًا، فَكَتَبَ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ اللهِ عَلِيْ اللهِ عَلِيْ اللهِ عَلِيْ اللهِ عَلِيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>۱) وفي رواية لهما: «هذا ما قاضى علبه محمد رسول الله». كما في "صحيح البخاري" رقم (٤٢٥١) ومسلم (٣/ ١٤١٠).

<sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في صحيح مسلم (۳/ ۱٤٠٩): (ولا تكتب رسول الله، فلو نعلم أنك رسول الله لم نقاتلك). وفي رواية له: (لو نعلم أنك رسول الله تابعناك). وبنحوها في البخاري: (لو علمنا أنك رسول الله لم نمنعك، ولتابعناك). كما في "صحيح البخاري" رقم (۳۱۸٤) ومسلم (۳/ ۱٤۱۰).

<sup>(</sup>٣) وفي رواية لهما: (قال: «فأرنيه -وفي مسلم أرني مكانها-»، قال: فأراه إياه -وفي مسلم فأراه مكانها-فمحاه -وفي مسلم فمحاها-) كما في البخاري رقم (٣١٨٤) ومسلم (٣/١٤١٠-١٤١٠) وزادا في رواية لهما: (فكتب) كما في البخاري رقم (٤٢٥١) ومسلم (٣/١٤١١).

 <sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في صحيح مسلم (٣/ ١٤١٠): (وكان فيها اشترطوا أن يدخلوا مكة فيقيموا بها ثلاثًا).
 وفي رواية: (صالحه أهل مكة على أن يدخلها فيقيم بها ثلاثًا).

وبنحو الروايتين في "صحيح البخاري" رقم (٣١٨٤): (فاشترطوا عليه أن لا يقيم بها إلا ثلاثًا).

<sup>(</sup>٥) تتمته: (فلما دخل ومضت تلك الأيام، أتوا عليًا فقالوا: مر صاحبك فليرتخل، فذكر ذلك علي ﴿وَالْتُنْكِ لرسول الله ﷺ فقال: «نعم» فارتحل) هذا لفظ البخاري رقم (٣١٨٤).

ولفظ مسلم (١٤١١/٣): (فأقام بها ثلاثة أيام، فلما أن كان يوم الثالث، قالوا لعلي: هذا آخر يوم من شرط صاحبك، فأمره فليخرج، فأخبره بذلك، فقال: "نعم» فخرج).

أخرجه البخاري في: ٥٣- كتاب الصلح: ٦- باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان.

الله الله عنه الله عنه الله الله عنه الله النه عنه أبي وائِل، قال: [كُنّا مَعَ رَسُولِ الله عَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ] (الله عَقَالَ: أَيُّمَا النَّاسُ الَّهِمُوا أَنْفُسَكُمْ (الله عَلَى الحُدَيْبِيَةِ وَلَوْ نَرَى قِتَالاً لَقَاتَلْنَا، فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَسْنَا عَلَى الحَقِّ وَهُمْ عَلَى البَاطِلِ؟ فَقَالَ: « يَلَى الخَطَّابِ، فَقَالَ: « يَلَى البَاطِلِ؟ فَقَالَ: « يَلَى الخَطَّابِ، فَقَالَ: « يَلَى الجَنّةِ وَقَتْلاَهُمْ فِي النّارِ؟ قَالَ: « يَلَى البَاطِلِ؟ فَقَالَ: « ابْنَ فَقَالَ: « ابْنَ فَقَالَ: « ابْنَ فَقَالَ: « ابْنَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا؟ أَنَرْجِعُ وَلَيًا يَحْكُمِ الله أَبَدًا » فَانْطَلَقَ عُمَرُ (اللهِ وَلَنْ يُضَيِّعَنِي الله أَبَدًا » فَانْطَلَقَ عُمَرُ (اللهِ وَلَنْ يُضَيِّعَنِي الله أَبَدًا » فَانْطَلَقَ عُمَرُ (اللهِ وَلَنْ يُضَيِّعَنِي الله أَبَدًا » فَانْطَلَقَ عُمَرُ اللهِ وَلَنْ يُضَيِّعَهُ الله أَبَدًا اللهِ وَلَنْ يُضَيِّعَهُ الله أَبَدًا اللهُ وَلَنْ يُضَيِّعَهُ الله أَبَدًا اللهِ وَلَنْ يُضَيِّعَهُ الله أَبَدًا اللهِ وَلَنْ يُضَيِّعَهُ الله أَبَدًا اللهُ وَلَنْ يُضَعِمُ اللهُ أَبُدًا اللهُ وَلَنْ يُضَعِيِّهُ اللهُ أَبَدًا اللهُ أَبُدًا اللهُ وَلَنْ يُضَعِيِّهُ اللهُ أَبَدًا اللهُ وَلَنْ يُضَعِّعَهُ الله أَبُدًا اللهُ وَلَنْ يُضَالًا اللهُ وَلَنْ يُضَالًا اللهُ وَلَنْ يُضَالًا اللهُ وَلَنْ يُضَالِ اللهِ وَلَنْ يُضَالًا اللهُ وَلَنْ يُضَالًا اللهُ وَلَنْ يُضَالًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ إِلَيْنَا وَاللَّهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٤١١): (قام سهل بن حنيف يوم صفين).

<sup>(</sup>٢) وفي رواية لهما: (اتهمُوا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل، ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله ﷺ لرددته، وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفظعنا إلا أسهلنَ بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر -وفي مسلم إلا أمركم هذا-).

كما في "صحيح البخاري" رقم (٧٣٠٨) ومسلم (٣/ ١٤١٢ و١٤١٣).

وزادا في رواية لهما: (ما نسد منها خصمًا -وفي مسلم ما فتحنا منه في خصم- إلا انفجر علينا خصم) كما في "ضحيح البخاري" رقم (٤١٨٩) ومسلم (١٤١٣/٣).

<sup>(</sup>٣) قوله: (فعلى ما) في "صحيح مسلم" (١٤١٢) بدلها: (ففيم) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٤٨٤٤). وأحرف الجر ينوب بعضها عن بعض.

<sup>(</sup>٤) وفي رواية لهما: (متغيظاً فلم يصبر حتى جاء أبا بكر -وفي مسلم حتى أتى أبا بكر-) كما في "صحيح البخارى" رقم (٤٨٤٤) ومسلم (٤١٢/٣).

[فَنَزَلَتْ سُورَةُ الْفَتْحِ، فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى عُمَرَ إِلَى آخِرِهَا](١). فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَو فَتْحٌ هُوَ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

أخرجه البخاري في: ٥٨- كتاب الجزية: ١٨- باب حدثنا عبدان.

**\\**\\ \\

### (٣٧) باب غزوة أحد

٩ ١ ١ - حديث سَهْلِ بنِ سَعْدِ وَلِقَنِهِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جُرْحِ النَّبِيِّ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ، وَهُشِمَتِ وَجُهُ النَبِيِّ عَلَيْهُ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ، وَهُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ؛ فَكَانَتْ فَاطِمَةُ، [عَلَيْهَا السَّلاَمُ،] أَنَّ تَعْسِلُ الدَّمَ، [وَعَلِيُّ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ؛ فَكَانَتْ فَاطِمَةُ، يَزِيدُ إِلاَّ كَثْرَةَ، أَخَذَتْ حَصِيرًا فَأَحْرَقَتُهُ يُمْسِكُ؛] أَنَّ وَأَتْ مَصِيرًا فَأَحْرَقَتُهُ يُمْسِكُ؛] فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّ الدَّمَ لاَ يَزِيدُ إِلاَّ كَثْرَةَ، أَخَذَتْ حَصِيرًا فَأَحْرَقَتُهُ

 <sup>(</sup>۲) \* حدیث أنس بن مالك (﴿ إِنَّا نَتَحَا لَكَ نَتَمَا نُبِينا ﴾ قال: الحدیبیة).
 أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ٤٨- سورة الفتح: ١- باب قوله ﴿ إِنَّا نَتَحَا لَكَ فَتَمَا لَيْهِنا ﴾ وأخرجه مسلم (١٤١٣/٣) مطولاً.

<sup>(</sup>٣) قوله: (عليها السلام) ليست في "صحيح مسلم" وبدلها: ( بنت رسول الله ﷺ). انظر (١٤١٦/٣) وكذا في البخاري رقم (٤٠٧٥): (عليها السلام بنت رسول الله ﷺ) أي: ذكر العبارتين.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وعلي يمسك) بدلها في "صحيح مسلم" (٣/ ١٤١٦): (وكان علي بن أبي طالب يسكب عليها بالمجن) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٤٠٧٥) بدون قوله: (عليها).

حَتَّى صَارَ رَمَادًا، [ثُمَّ أَلْزَقَتْهُ](١)، فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ.

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد: ٨٥- باب لُبس البيضة.

النّبِيّ اللّهُ اللّهُ الله عَبْدِالله بنِ مَسْعُودٍ. قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النّبِيّ وَهُو يَمْسَحُ الدّمَ عَنْ وَجُهِهِ وَيَقُولُ: "[اللّهُمَّ!]" اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ».

أخرجه البخاري في: ٦٠- كتاب الأنبياء: ٥٤- باب حدثنا أبو اليان.

## (٣٨) باب اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله ﷺ

اللهِ ﷺ: هُرَيْرَةَ وَاللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هُرَيْرَةَ وَاللهِ ﷺ: هُرَيْرَةَ وَاللهِ ﷺ: هُرَيْرَةً وَاللهِ اللهِ عَلَى قَوْمٍ فَعَلُوا بِنَبِيّهِ » يُشِيرُ إِلَى رَبَاعِيَتِهِ «اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى رَجُلٍ يَقْتُلهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَبِيلِ اللهِ ».

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: [٢٥] داب ما أصاب النبي ﷺ من الجراح يوم أحد.

<sup>(</sup>۱) قوله: (ثم ألزقته) بدلها في "صحيح مسلم" (٣/ ١٤١٦): (ثم ألصقته) وكذا في "صحيح البخاري" برقم (٥٧٢٢): (وألصقتها).

<sup>(</sup>٢) قوله: (فأدموه) ليست في "صحيح مسلم". انظر (٣/١٤١٧).

<sup>(</sup>٣) قوله: (اللهم) بدلها في "صحيح مسلم" (١٤١٧/٣): (ربٍ).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع (٢٤) والصواب ما أثبتناه.

# (٣٩) باب ما لقي النبي ﷺ من أذى المشركين والمنافقين

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۱٤١٨/٣): (بينها رسول الله ﷺ) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٥٢٠).

<sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۱٤١٨/۳): (فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلا جزور بنى فلان، فيأخذه فيضعه في كتفي محمد؟).

<sup>(</sup>٣) وفي رواية لها: (إذ جاء عقبة بن أبي معيط بسلا جزور، وقذفه على ظهر رسول الله ﷺ) كما في "صحيح البخاري" رقم (٣١٨٥) ومسلم (٣/ ١٤١٩).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٤١٨): (فأخذه، فلها سجد).

<sup>(</sup>o) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٣/ ١٤١٨-١٤٢٠).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٤١٨): (فاستضحكوا، وجعل بعضهم يميل على بعض).

 <sup>(</sup>۷) وفي رواية لهما: (فانطلق منطلق -وفي مسلم إنسان- إلى فاطمة وهي جويرية...) كما في البخاري رقم
 (٥٢٠) ومسلم (١٤١٨/٣).

 <sup>(</sup>٨) وفي رواية لهما: (وأقبلت عليهم تسبهم -وفي مسلم تشتمهم-) كما في البخاري رقم (٥٢٠) ومسلم
 (١٤١٨/٣).

رَأْسَهُ] ('' ثُمُّ قَالَ: «اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ» ثَلاَثَ مَرَّاتٍ (''. [فَشَقَّ عَلَيْهِمْ إِذْ دَعَا عَلَيْهِمْ. قَالَ: وَكَانُوا يُرَوْنَ أَنَّ الدَّعْوَةَ فِي ذَلِكَ البَلَدِ مُسْتَجَابَةٌ ثُمَّ سَمًى] ('''): «اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِي جَهْلٍ، وَعَلَيْكَ بِعُثْبَةَ بِنِ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةَ بِنِ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةَ بِنِ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةَ بِنِ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةَ بِنِ رَبِيعَةَ، وَالوَلِيدِ بِنِ عُتْبَةَ ('')، وَأُمَيَّةَ بِنِ خَلَفٍ، وَعُقْبَةَ بِنَ أَبِي مُعَيْطٍ» [وَعَدَّ رَبِيعَةَ، وَالوَلِيدِ بِنِ عُتْبَةً ('')، وَأُمَيَّةَ بِنِ خَلَفٍ، وَعُقْبَةَ بِنَ أَبِي مُعَيْطٍ» [وَعَدَّ اللَّهِ عَلَيْكِ بِنِ عُنْبَةً (''). [قالَ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ] ('')! لَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِينِ [عَدَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ] ('') قَالَ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ] ('')! لَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِينِ [عَدَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ] ('') صَرْعَى [فِي القَلِيبِ، قَلِيبِ بَدْرٍ] ('').

<sup>=</sup>وزادا في رواية لها: (ودعت على من صنع ذلك) كما في "صحيح البخاري" رقم (٣١٨٥) ومسلم (٣/ ١٤١٩).

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٤١٨): (فلها قضى صلاته رفع صوته).

<sup>(</sup>٢) وفي رواية لهما: (اللهم عليك الملأ من قريش أبا جهل بن هشام...) كما في البخاري رقم (٣٨٥٤) ومسلم (٣/ ١٤١٩).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٤١٨): (فلها سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك، وخافوا دعوته، ثم قال).

<sup>(</sup>٤) قوله: (الوليد بن عتبة) بدلها في "صحيح مسلم" (١٤١٩): (الوليد بن عقبة).
وقال الإمام مسلم عقب الحديث: (قال أبو اسحاق: الوليد بن عقبة في هذا الحديث غلط) اه.
وقال النووي في "شرح مسلم" (٢١/ ٣٦٣): (والوليد بن عقبة هكذا هو في جميع نسخ مسلم،
والوليد بن عقبة بالقاف، واتفق العلماء على أنه غلط، وصوابه الوليد بن عتبة بالتاء كما ذكره مسلم
في رواية أبي بكر بن أبي شيبة بعد هذا -(٣/ ١٤٢٠)- وقد ذكره البخاري في صحيحه وغيره من
أممة الحديث على الصواب ...إلخ).

<sup>(°)</sup> ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۳/ ١٤١٩): (وذكر السابع ولم أحفظه) والذي عد هو عمرو بن ميمون الراوي عنه ابن مسعود، والذي نسي هو أبو إسحاق الراوي عنه، كما في "الفتح" (١٩٩١).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٩/ ١٤١٩): (فوالذي بعث محمد بالحق).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٤١٩): (سمى).

أخرجه البخاري في: ٤- كتاب الوضوء: ٦٩- باب إذا أُلقي على ظهر المصلى قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته.

النّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْكَ يَوْمُ كَانَ أَشَدٌ مِنْ يَوْمِ أُحُدِ؟ قَالَ: "لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ [مَا لَقِيتُ، ] وَكَانَ أَشَدُ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ، إِذْ عَرَضْتُ قَوْمِكِ [مَا لَقِيتُ،] وَكَانَ أَشَدُ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ، إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بِنِ عَبْدِ كُلاَلٍ فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ فَانْطَلَقْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بِنِ عَبْدِ كُلاَلٍ فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مِقْرُنِ النّعَالِبِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي وَأَنَا مِقَرْنِ النّعَالِبِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ، فَنَادَانِي فَقَالَ: إِنَّ اللهَ فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتِيْ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ، فَنَادَانِي فَقَالَ: إِنَّ اللهَ فَلْ الْجَبَالِ فَلَا يَقِ مَلَ رَقُوا عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَتَ إِلَيْكَ مَلَكَ الجِبَالِ فَسَلّمَ عَلَيْ مُ مُلَكَ الجِبَالِ فَسَلّمَ عَلَيْ مُ مُلَكَ الجِبَالِ فَسَلّمَ عَلَيْ ، مُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! وَفَقَالَ ذَلِكَ فِيهَا شِئْتَ. فِيهَا شِئْتَ أَنْ أُطَبِقَ عَلَيْهِمُ الأَخْشَبَيْنِ»؛ فَقَالَ النّبِيُ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطَبِقَ عَلَيْهِمُ الأَخْشَبَيْنِ»؛ فَقَالَ النّبِيُ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطَبِقَ عَلَيْهِمُ الأَخْشَبَيْنِ»؛ فَقَالَ النّبِيُ

<sup>=(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٤١٩/٣): (يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب -قليب بدر-) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٥٢٠) اهـ.

وزادا في رواية لها: (قتلوا يوم بدر فأُلقوا في بئر، غير أمية أو أبي تقطعت أوصاله، فلم يُلقَ في البئر) كما في «صحيح البخاري» رقم (٣٨٥٤) ومسلم (٣/ ١٤١٩).

تنبيه: (قوله: أمية أو أبي) هذا الشك من شعبة، كها في نفس المرجع السابق في البخاري ومسلم، وشعبة كثير الشك في أسماء الرجال، كها نقله ابن رجب في "شرح علل الترمذي" (١/ ٤٥١-٤٥١) عن جماعة من أهل العلم. والراجح أنه أمية كها في الروايات التي بدون شك.

وزادا في روياة أخرى لهما: (فأشهد -وفي مسلم فأقسم- بالله لقد رأيتهم صرعى قد غيرتهم الشمس وكان بيوما حارًا). كما في "صحيح البخاري" رقم (٣٩٦٠) ومسلم (٣/ ١٤٢٠).

<sup>(</sup>٢) قوله: (ما لقيت) ليست في "صحيح مسلم". انظر (٣/ ١٤٢٠).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٤٢١/٣): (أن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت) اهـ.

وقوله: (فما شثت) كذا في "صحيح البخاري" في رواية الكشميهني اه. كما في "الفتح" \_

عَلَيْهِ: «بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلاَبِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ، لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا».

أخرجه البخاري في: ٥٩- كتاب بدء الخلق: ٧- باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السهاء.

كَلَ اللهِ عَلَيْ كَانَ فِي اللهِ عَلَيْ كَانَ فِي اللهِ عَلَيْ كَانَ فِي اللهِ عَلَيْ كَانَ فِي بَعْضِ المَشَاهِدِ، وَقَدْ دَمِيَتْ إِصْبَعُهُ، فَقَالَ: «هَلْ أَنْتِ إِلاَّ إِصْبَعٌ دَمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ مَا لَقِيتِ».

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد والسير: ٩- باب من ينكب في سبيل الله.

اللهِ ﷺ، فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا. فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا مُحَمَّدُ إِنِي اللهِ ﷺ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا. فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا مُحَمَّدُ إِنِي لِللهِ عَلَيْةِ، فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا. لأَرْهُ قَرِبَكَ مَنْذُ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا. لأَرْهُ قَرِبَكَ مَنْذُ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا. فَأَرْهُ قَرِبَكَ مَنْذُ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا. فَأَنْزَلَ الله عَزَّ وَجَلً ﴿ وَالضَّحَى \* وَالنَّلِ إِذَا سَجَى \* مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى \*.

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ٩٣- سورة والضحى: ١- باب حدثنا أحمد بن يونس.

# (٤٠) باب في دعاء النبيِّ على إلى الله وصبره على أذى المنافقين

اَنَّ النَّبِيَّ يَّ الْكَبِيَّ رَكِبَ جَمَارًا، عَلَيْهِ النَّبِيِّ يَّ اللَّبِيِّ وَكِبَ جَمَارًا، عَلَيْهِ اللَّبِيِّ وَكِبَ جَمَارًا، عَلَيْهِ اللَّبِيِّ وَكَافٌ، تَحْتُهُ قَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ، وَأَرْدَفَ وَرَاءَهُ أُسَامَةَ [بنَ زَيْدٍ،](١) وَهُوَ يَعُودُ

<sup>= (</sup>r/3r7).

<sup>(</sup>۱) قوله: (ابن زيد) ليست في "صحيح مسلم" في هذا الموضع. انظر (٣/ ١٤٢٢).

سَعْدَ بِنَ عُبَادَةً فِي بَنِي الحارث بنِ الخَزْرَجِ، وَذَلِكَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ حَتَّى مَرَّ فِي مَجْلِس فِيهِ أَخْلاَطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ، عَبَدَةِ الأَوْثَانِ، وَاليَهُودِ؛ وَفِيهِمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبِّي بْنُ سَلُولَ وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةً، فَلَمَّا غَشِيَتِ المَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ، خَمَّرَ عَبْدُاللهِ بْنُ أَبِّي أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ، ثُمَّ قَالَ: لاَ تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا. فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ بَيْكِيْرٌ، ثُمَّ وَقَفَ فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللهِ وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ القُرْآنَ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبَيِّ بْنُ سَلُولَ: أَيُّهَا المَرْءُ لاَ أَحْسَنَ مِنْ هذَا، إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، فَلاَ تُؤْذِنَا فِي جَجَالِسِنَا، وَارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ، فَمَنْ جَاءَكَ مِنَّا فَاقْصُص عَلَيْه. قَالَ ابْنُ رَوَاحَةَ: اغْشَنَا فِي مَجَالِسِنَا، فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ. فَاسْتَبُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَتَوَاتَبُوا؛ فَلَمْ يَزَلِ النَّبِّي ﷺ يُخَفِّضُهُمْ ثُمَّ رَكِبَ دَابَّتَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بنِ عُبَادَةً. فَقَالَ: «أَيْ سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُوحُبَابٍ؟» يُرِيدُ عَبْدَ اللهِ بنَ أُبَيِّ قَالَ: «كَذَا وَكَذَا» قَالَ اعْفُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللهِ وَاصْفَحْ، فَوَاللهِ لَقَدْ أَعْطَاكَ اللهُ الَّذِي أَعْطَاكَ، وَلَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هذِهِ البَحْرَةِ عَلَى أَنْ يُتَوِّجُوهُ فَيعَصِّبُونَهُ بِالعِصَابَةِ فَلَمَّا رَدَّ اللهُ ذَلِكَ بِالحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ، شَرِقَ بِذلِكَ، فَذلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ فَعَفَا عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ.

أخرجه البخاري في: ٧٩- كتاب الاستئذان: ٢٠- باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين.

كَلَّ الْ النَّبِيِّ لَوْ أَتَيْتَ عَبْدَاللهِ بِنَ أَبَيِّ وَالْخَبِيِّ لَوْ أَتَيْتَ عَبْدَاللهِ بِنَ أَبَيِّ وَانْطَلَقَ الْمُسْلِمُونَ عَبْدَاللهِ بِنَ أَبَيِّ، وَرَكِبَ حِمَارًا، فَانْطَلَقَ الْمُسْلِمُونَ

[يَمْشُونَ مَعَهُ] (١) ، وَهِيَ أَرْضٌ سَبِخَةٌ فَلَمَّا أَتَاهُ النَّبِّي عَيَّكِيٌّ ، قَالَ: إِلَيْكَ عَنِّي، وَاللهِ لَقَدْ آذَانِي نَتْنُ حِمَارِكَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ [مِنْهُمْ](١): وَاللهِ لَحِمَارُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَطْيَبُ رِيحًا مِنْكَ فَغَضِبَ لِعَبْدِ اللهِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ [فَشَتَمَا](١)، فَغَضِبَ لِكلِّ وِاحِدٍ مِنْهُمَا أَصْحَابُهُ، فَكَانَ بَيْنَهَمَا ضَرْبٌ بِالجِرِيدِ وَالأَيْدِي وَالنِّعَالِ. فَبَلَغَنَا أَنَّهَا أُنْزِلَتْ ﴿وَإِن طَآبِهَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَّا ﴾ [الحجرات: ٩].

أخرجه البخاري في: ٥٣- كتاب الصلح: ١- باب ما جاء في الإصلاح بين الناس.

### (٤١) باب قتل أبي جهل

١ ١ ١ - حديث أَنَسِ رَبِاتِنِي، قَالَ: قَالَ النَّبِي عَلَيْلَةِ، [يَوْمَ بَدْرٍ](١): «مَنْ يَنْظُرُ مَا فَعَلَ أَبُو جَهْل؟» فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ، [حَتَّى بَرَدَ.] (٢) فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ فَقَالَ: [أَنْتَ أَبَا جَهْلِ] (٢) قَالَ: وَهَلْ فَوْقَ رَجُلِ قَتَلَهُ قَوْمُهُ، أَوْ قَالَ: قَتَلْتُمُوهُ.

وهناك أقوال أخرى راجع "الفتح" (٧/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٣/ ١٤٢٤–١٤٢٥).

<sup>(</sup>٢) قوله: (حتى برد) كذا في بعض نسخ "صحيح مسلم" وعزاه القاضي للجمهور، وقال: إنه المعروف، وفي بعضها بالكاف: (برك) قال النووي: (واختار جماعة محققون: الكاف) "راجع شرح النووي" (۱۵۸/۱۲) ومعنى برك: (سقط).

<sup>(</sup>٣) قوله: (أنت أبا جهل) بدلها في "صحيح مسلم" (٣/ ١٤٢٤): (آنت أبو جهل؟). وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٣٩٦٠٢) في رواية أحمد بن يونس.

وقوله: (أبا جهل) الراجح أنه على لغة القصر، وهي لغة من يثبت الألف في الأسماء الستة في جميع أحواله كقول الشاعر: إن أباها وأبا أباها

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: ٨- باب قتل أبي جهل.

## (٤٢) باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۳/ ١٤٢٥): (فقال محمد بن مسلمة).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٤٢٥): (أئذن لي فلأقل).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٣/١٢/٢٥-١٤٢٦).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٤٢٥): (قد أراد صدقة).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١٢/ ٢٥٥-١٤٢٦).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٤٢٥): (ونكره) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٣٠٣١): (فنكره).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٤٢٥): (أمره) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٣٠٣١).

 <sup>(</sup>٨) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٤٢٥): (وقد أردت أن تسلفني سلفًا) أي: ليس عنده (وسقا أو سقين).

<sup>(</sup>٩) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١٢/٣٤-٤٢٥).

ارْهَنُونِي نِسَاءَكُمْ. قَالُوا: كَيْفَ نَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا، وَأَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ؟ قَالَ: فَارْهَنُونِي أَبْنَاءَكُمْ. قَالُوا: كَيْفَ نَرْهَنُكَ أَبْنَاءَنَا، فَيُسَبُ أَحَدُهُمْ] فَيُقَالُ رُهِنَ فَارْهَنُونِي أَوْ وَسْقَيْنِ أَنْ اللَّهُ الْهَا عَارٌ عَلَيْنَا أَنّ وَلَكِنَّا نَرْهَنُكَ اللَّامْمَةَ [(يَعْنِي السِّلاَحَ)] فَوَاعَدَهُ أَنْ يَأْتِيهُ، [فَجَاءَهُ لَيْلاً وَمَعَهُ أَبُو نَائِلَةً، وَهُو أَخو كَعْبِ السِّلاَحَ) فَوَاعَدَهُ أَنْ يَأْتِيهُ، [فَجَاءَهُ لَيْلاً وَمَعَهُ أَبُو نَائِلَةً، وَهُو أَخو كَعْبِ مِنَ الرَّصَاعَةِ أَنْ وَاعْدَهُ إِلَى الحِصْنِ، أَن فَنَولَ إِلَيْهِمْ وَفَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: وَاللَّهُ الْمَرْأَتُهُ: وَاللَّهُ الْمَرَأَتُهُ: وَاللَّهُ اللَّمُ عَنْ لَا إِلَيْهِمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٤٢٥): (فما ترهنني؟ قال: ما تريد؟ قال: ترهنني نساءك. قال: أنت أجمل العرب، أنرهنك نساءنا؟ قال له: ترهنوني أولادكم، قال: يسب ابن أحدنا).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/١٤٢٦): (في وسقين من تمر).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٣/ ١٤٢٥-١٤٢٦).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين من قول سفيان كها في "صحيح البخاري" نفس مرجع المصنف رقم (٤٠٣٧) ولم يبينه مسلم.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/١٤٢٦): (بالحارث وأبي عيسى بن جبر وعباد بن بشر، قال: فجاءوا فدعوه ليلاً).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٣/ ١٤٢٥-١٤٢١).

 <sup>(</sup>٧) ما بين القوسين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٤٢٦): (قال سفيان: قال غير عمرو قالت له امرأته:
 إني لأسمع صوتا كأنه صوت الدم).

وفي البخاري ما بين الحاصرتين قال فيه: (وقال غير عمرو) في نفس مرجع المصنف رقم (٤٠٣٧).

<sup>(</sup>٨) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٣/ ١٢/ ٤٢٥- ١٤٢٦).

<sup>(</sup>٩) قوله: (ورضيعي) بدلها في "صحيح مسلم" (٣/ ١٤٢٦): (ورضيعه) وهو أصوب وانظر "شرح النووي" (١٦١/١٢).

لأَجَابَ. قَالَ: [وَيُدْخِلُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ مَعَهُ رَجُلَيْنِ ((). فَقَالَ: إِذَا مَا جَاءَ فَإِنِّ قَائِلٌ بَشَعَرِهِ فَأَشَّمُهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمُونِي اسْتَمْكَنْتُ مِنْ رَأْسِهِ فَدُونَكُمْ فَإِنِّ بَشَعَرِهِ فَأَشَّمُهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمُونِي اسْتَمْكَنْتُ مِنْ رَأْسِهِ فَدُونَكُمْ فَاضْرِبُوهُ. وَقَالَ مَرَّةً: ثُمَّ أُشِمُّكُمْ. فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ مَتَوَشِّحًا، وَهُو يَنْفَحُ مِنْهُ رِيحُ الطِّيبِ فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ كَاليَوْمِ رِيحًا، أَيْ أَطْيَبَ قَالَ: عِنْدِي أَعْطُرُ نِسَاءِ الطِّيبِ فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ كَاليَوْمِ رِيحًا، أَيْ أَطْيَبَ قَالَ: نَعَمْ فَشَمَّهُ ثُمَّ الطَّيبِ وَأَكْمَلُ العَرَبِ؛ فَقَالَ: أَتَأُذُنُ لِي أَنْ أَشَمَّ رَأُسَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ فَشَمَّهُ ثُمُّ العَرَبِ؛ فَقَالَ: أَتَأُذُنُ لِي؟ قَالَ: نَعَمْ. فَلَمَّ اسْتَمْكَنَ مِنْهُ، قَالَ: أَشَمَّ رَأُسْكَ؟ قَالَ: نَعَمْ فَشَمَّهُ ثُمُّ أَشُوا النَبِي عَقَالَ: نَعَمْ. فَلَمَّ اسْتَمْكَنَ مِنْهُ، قَالَ: دُونَكُمْ. فَقَتَلُوهُ إِنَّ النَّيْ عَلَيْ فَأَخْبَرُوهُ إِنَّ الْنَبِي عَلَيْ فَأَخْبَرُوهُ إِنَّ اللَّهُ مَا مُنْ النَّيْ عَلَى الْنَبِي عَلَيْهُ فَأَخْبَرُوهُ إِنَّ الْنَعْمُ وَلَانَا الْعَرَبِ وَأَكُمُ النَّهُ النَّيُ النَّهُ فَلَا النَّيْ عَلَى النَّهُ مَا النَّي عَلَى اللَّهُ الْمُ الْمُعَمْرُوهُ أَنَّوا النَبِي عَلَيْهُ فَأَخْبَرُوهُ إِنَّ اللَّهُ الْمُعَلِي أَنْ الْمُ الْمُقَالَ أَنْ أَنُوا النَبِي عَلَيْهُ فَأَلْوهُ إِنْهِمْ أَنُوا النَبِي عَلَى اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ الْمَالِكَ الْمُ الْمَالِدُ عَلَى الْمُ لِي الْمُ الْمُعْرَبُوهُ إِلَى الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمُعْتَلُوهُ إِلَيْ الْمُ لَيْعُ الْمُعْرِقُولُ الْمُتَعْمُولُ الْمُعْرَالِ الْمُ الْمُعْرِقُولُ اللَّهُ الْعَرَبِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ إِلَى الْمُ الْمُعْرَالُ النَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: ١٥- باب قتل كعب ابن الأشرف.

#### (٤٣) باب غزوة خيبر

حديث أنس، أنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ غَزَا خَيْبَرَ فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلاَةَ الغَدَاةِ بِغَلَسٍ، فَرَكِبَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةً وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةً. فَأَجْرَى نَبِيُّ الله عَلَيْ فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ وَدِيفُ أَبِي طَلْحَةً. فَأَجْرَى نَبِيُّ الله عَلَيْ فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللهِ عَلَيْ ، ثُمُّ حَسَرَ الإِزَارَ عَنْ فَخْذِهِ حَتَّى إِنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ فَخِذَ نَبِيِّ اللهِ عَلَيْ فَلْرًا وَعَنْ فَخْذِهِ حَتَّى إِنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ فَخِذَ نَبِيِّ اللهِ عَلَيْ فَلَمَّا وَخَلَ القَوْيَةَ، قَالَ: (اللهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ. إِنَّا إِذَا فَخُذَ نَبِي اللهِ عَلَيْ فَلَا وَفَلْ: (اللهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ. إِنَّا إِذَا فَوْمُ إِلَى بَيَاضِ فَخِذَ نَبِي اللهِ عَلَيْ فَلَا وَخَرَجَ القَوْمُ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) سقط (قيل لسفيان: سماهم عمرو؟ قال: سمى بعضهم، قال عمرو: جاء معه برجلين. وقال غير عمرو: أو عبس بن جبر والحارث بن أوس وعباد بن بشر، قال عمرو: جاء معه برجلين) اه. وهذا إدراج من على بن المديني شيخ البخاري كما في "الفتح" (۷/ ٣٩٤) ثم هو ليس في "صحيح مسلم".

<sup>(</sup>٢) ما بين العكوفين ذكره مسلم مختصرًا (١٤٢٦/٣).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٣/ ١٤٢٦).

أَعْمَالِهِمْ، فَقَالُوا: مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ (يَعْنِي الْجَيْشَ). قَالَ: فَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً.

أخرَجه البخاري في: ٨- كتاب الصلاة: ١٢- باب ما يذكر في الفخذ.

وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا إِنْ لاَقَيْنَا إِنَّ لاَقَيْنَا إِنَّا أَيْيْنَا

أَللَّهُمَ لَوْلاَ أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا فَاغْفِرْ، فِدَاءَ لَكَ، [مَا وَأَلْقِيَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا

# وَبِالصِّيَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «مَنْ هذَا السَّائِقُ؟ » قَالُوا: عَامِرُ بْنُ الأَكْوعِ قَالَ: «يَرَحُهُ الله ». قَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: وَجَبَتْ يَا نَبِيَّ اللهِ لَوْلاَ أَمْتَعْتَنَا بِهِ. فَأَتَيْنَا خَيْبَرَ فَحَاصَرْنَاهُمْ حَتَّى أَصَابَتْنَا عَغْمَصَةٌ شَدِيدَةٌ. [ثُمَّ إِنَّ اللهَ تَعَالَى فَتَحَهَا عَلَيْهِمْ.] فَلَيَّا أَمْسَى النَّاسُ مَسَاءَ اليَوْمِ الَّذِي فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ أَوْقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرةً فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِمْ أَوْقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرةً فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِمْ أَوْقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرةً فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِمْ أَوْقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرةً فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِمْ أَوْقَدُوا نِيرَانًا لَحْمُ مُمُرِ الإِنْسِيَةِ. قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ لَكُمْ ؟ » قَالُوا: عَلَى أَيِّ شَيْءٍ توقِدُونَ؟ » قَالُوا: عَلَى النَّبِي عَلَيْهِمْ أَي اللهُ عَلَى أَي شَيْءٍ توقِدُونَ؟ » قَالُوا: لَحْمُ مُمُرِ الإِنْسِيَةِ. قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ اللهُ عَلَى أَي اللهُ عَلَى أَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>١) قوله: (فسرنا لبلاً) بدلها في "صحيح مسلم" (١٤٢٧/٣): (فتسيرنا ليلاً).

<sup>(</sup>٢) قوله: «يا عامر» ليست في "صحيح مسلم". انظر (١٤٢٧/٣).

<sup>(</sup>٣) قوله: (ما أبقينا) بدلها في "صحيح مسلم" (٣/ ١٤٢٨): (ما أقتفينا) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٦١٤٨).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٤٢٩): (ثم قال: "إن الله فتحها علبكم ").

«أَهْرِيقُوهَا وَاكْسِرُوهَا» فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ أَوْ نُهَرِيقُهَا وَنَعْسِلُهَا؟؟ قَالَ: «أَوْ ذَاكَ».

فَلَمَّا تَصَافَّ القَوْمُ كَانَ سَيْفُ عَامِرٍ [قَصِيرًا]() فَتَنَاوَلَ بِهِ سَاقَ يَهُودِيًّ لِيَضْرِبَهُ وَيَرْجِعُ ذُبَابُ سَيْفِهِ ، فَأَصَابَ [عَيْنَ]() رُكْبَةِ عَامِرٍ ، فَهَاتَ مِنْهُ . قَالَ: ﴿ فَلَمَّا قَفَلُوا ، قَالَ سَلَمَةُ : رَآنِي رَسُولُ اللهِ عَيَّا اللهِ وَعَلَيْ وَهُوَ آخِذُ بِيَدِي ، قَالَ: ﴿ مَا لَكَ ﴾ قَلْتُ لَهُ : فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي! زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ قَالَ النَّبِيُ عَيَّا اللهِ عَلَيْهُ : ﴿ كَذَبَ مَنْ قَالَهُ . إِنَّ لَهُ لِأَجْرَيْنِ ﴾ وَجَمَعَ بَيْنَ إصْبَعَيْهِ : ﴿ إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ ، فَلَا عَرَبِيٌّ مَشَى مِهَا مِثْلَهُ ﴾ .

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: ٣٩ ٣٩- باب غزوة خيبر.

### (٤٤) باب غزوة الأحزاب وهي الخندق

لَمُ لَمُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ البَرَاءِ وَلِيْكِ، قَالَ: [رَأَيْتُ] نَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الأَحْزَابِ يَنْقُلُ التُّراب، وَقَد وَارَى التُّرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ، وَهُوَ يَقُولُ:

لَوْلاَ أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا [وَثَبَّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا] (٥) فَأَنْزِلِ السَّكِينَةَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا [وَثَبَّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا]

<sup>(</sup>۱) قوله: (قصيراً) بدلها في "صحيح مسلم" (١٤٢٩/٣): (فيه قصر) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٦١٤٨).

<sup>(</sup>٢) قوله: (عين) لم يروها مسلم. انظر (٣/ ١٤٢٩) وأخرج الحديث البخاري بدونها رقم (٦١٤٨).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع (٣٨) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) قوله: (رأيت) بدلها في "صحيح مسلم" (٣/ ١٤٣٠): (كان).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين ليست في "صحيح مسلم". انظر لزامًا (١٤٣٠ و ١٤٣١) من حديث البراء.

إِنَّ الأُلَى قَد بَغَوْا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا. (١)

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد: ٣٤- باب حفر الخندق.

اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلِيْ وَغَيْنُ غَيْفِرُ الْخَنْدَقَ وَنَنْقُلُ التُّرَابَ عَلَى [أَكْتَادِنَا](٢). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

اللَّهُمَّ لاَ عَيْشَ إِلاَّ عَيْشُ الآخِرَهُ فَاغْفِرْ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ.

أخرجه البخاري في: ٦٣- كتاب مناقب الأنصار: ٩- باب دعاء النبي ﷺ أصلح الأنصار والمهاجرة.

٤ ١ ١ -حديث أَنَسِ بنِ مَالِكٍ ضِافِينَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ:

«لاَ عَيْشَ إِلاَّ عَيْشُ الآخِرَةِ [فَأَصْلِح](٢) الأَنْصَارَ وَالْمَهَاجِرَةَ»

أخرجه البخاري في: ٦٣- كتاب مناقب الأنصار: ٩- باب دعاء النبي ﷺ أصلح الأنصار والمهاجرة.

٥ ٨ ١ ١ - حديث أنس ضِيْفَ ، [قَالَ: كَانَتِ الأَنْصَارُ ، يَوْمَ الخَنْدَقِ، تَقُولُ]('':

<sup>(</sup>۱) تتمته: (ويرفع بها صوته) كما في "صحيح البخاري" رقم (٤١٠٤) ومسلم (٣/ ١٤٣١).

<sup>(</sup>٢) قوله: (أكتادنا) بدلها في "صحيح مسلم" (٣/ ١٤٣١): (أكتافنا).

<sup>(</sup>٣) قوله: (فأصلح) بدلها في "صحيح مسلم" (١٤٣١/٣): (فاغفر) وكذا في صحيح البخاري رواية للحديث نفسه رقم (٣٧٩٥) وهي موصولة.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في صحيح مسلم (٢٤٣٢/٣): (أن أصحاب محمد ﷺ كانوا يقولون يوم الخندق).

ولفظة: «أصحاب» أرجح لقوله: «فأكرم الأنصار والمهاجرة» والصحابة إذ ذاك: إما مهاجرون وإما أنصار والله أعلم.

غَنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الجِهَادِ (١) مَا حَيِينَا أَبَدًا [فَأَجَابِهِم النبي ﷺ، فقال:](٢)

اللَّهُمَّ لاَ عَيْشَ إِلاَّ عَيْشُ الآخِرَهْ فَأَكْرِمِ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد والسير: ١١٠- باب البيعة في الحرب أن لا يفروا.

## (٤٥) باب غزوة ذي قرد وغيرها

رِالأُولَ، وَكَانَتْ لِقَاحُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ تَرْعَى بِذِي قَرَدٍ، قَالَ: فَلَقِيَنِي عُلاَمٌ لِللهُ وَكَانَتْ لِقَاحُ رَسُولِ اللهِ عَوْفِ فَقَالَ: أُخِذَتْ لِقَاحُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ. قُلْتُ: مَنْ لِعَبْدِ الرَّمْنِ بِنِ عَوْفِ فَقَالَ: أُخِذَتْ لِقَاحُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ. قُلْتُ: مَنْ أَخَذَهَا؟ قَالَ: غَطَفَانُ. قَالَ: فَصَرَخْتُ ثَلاَثَ صَرَخَاتٍ، يَا صَبَاحَاهُ! قَالَ: فَصَرَخْتُ ثَلاَثَ صَرَخَاتٍ، يَا صَبَاحَاهُ! قَالَ: فَاللهُ عَلَى وَجْهِي حَتَى أَدْرَكْتُهُمْ وَقَدْ فَأَسْمَعْتُ مَا بَيْنَ لاَبَتِي اللهِ يَعْلَى وَجْهِي عَتَى أَدْرَكْتُهُمْ وَقَدْ أَنْ الأَكْوَعُ اليَوْمُ يَوْمُ الرُّضِعِ وَأَرْجَعْلْتُ أَرْمِيهِمْ بِنَبْلِي. وَكُنْتُ رَامِيا، وَأَقُولُ: أَنَا ابْنُ الأَكْوَعُ اليَوْمُ يَوْمُ الرُّضَعِ وَأَرْجَعْنَ وَالنَّاسُ، فَقُلْتُ: يَا نَبِي اللهِ قَدْ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

<sup>(</sup>١) وفي رواية لها: (على الإسلام) كما في "صحيح البخاري" رقم (٤١٠٠) ومسلم (٣/ ١٤٣٢) واللفظتين في "صحيح مسلم" على الشك: «على الإسلام» أو قال: «على الجهاد» شك حماد.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٤٣٢): (والنبي ﷺ يقول).

*{*٦٧٨}

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: ٣٨(١) - باب غزوة ذات القرد.

#### (٤٧) باب غزوة النساء مع الرجال

النَّاسُ] (٣) عَنِ النَّبِيِّ وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ بَيْنَ يَدِي النَّبِيِّ وَكَانَ يَوْمُ أُحُدِ، [انْهُزَمَ النَّاسُ] (٣) عَنِ النَّبِيِّ وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَجُلاَ رَامِيًا [شَدِيدَ القِدِّ يَكْسِرُ] (٤) يَوْمَئِذِ بِحَجَفَةِ [لَهُ.] (٣) وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَجُلاَ رَامِيًا [شَدِيدَ القِدِّ يَكْسِرُ] (٤) يَوْمَئِذِ قَوْسَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا. وَكَانَ الرُّجُلُ يَمُرُّ مَعَهُ الجَعْبَةُ مِنَ النَّبْلِ، فَيَقُولُ: وَكَانَ الرُّجُلُ يَمُرُ مَعَهُ الجَعْبَةُ مِنَ النَّبْلِ، فَيَقُولُ أَبُو النَّمْرَهَا،] (٥) لأبِي طَلْحَةَ. [فَأَشْرَفَ] (١) النّبِيُّ وَيَعَيْثُ يَنْظُرُ إِلَى القَوْمِ، فَيَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ: يَا نَبِيَّ اللّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي لاَ تُشْرِفْ، [يُصِيبُك] سَهُمٌ مِنْ سِهَامِ طَلْحَةَ: يَا نَبِيَّ اللّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي لاَ تُشْرِفْ، [يُصِيبُك] سَهُمٌ مِنْ سِهَامِ القَوْمِ، خَرْبِ وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، وَأُمَّ سُلَيْم، وَإِنَّ سُهُمْ مِنْ اللّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي لاَ تُشْرِفْ، [يُصِيبُك] مَا مُشَمِّرَتَانِ، أَرَى خَدَمَ سُوقِهِمَا، تَنْفُرَانِ القِرَبَ عَلَى مُتُونِهَا، تُفْرِغَانِهِ فِي أَفُواهِ القَوْمِ، فَمُ تَرْجِعَانِ فَتَمْلاَنِهَا، ثُمُّ تَجِيئَانِ فَتُعْرِغَانِهِ فِي أَفُواهِ القَوْم. وَلَقَدْ مَ القَوْم، ثُمُّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلاَنِهَا، ثُمُ تَجِيئَانِ فَتُعْرِغَانِهِ فِي أَفُواهِ القَوْم. وَلَقَدْ

<sup>(</sup>١) في المطبوع ( ٣٧ ) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٤٤٣/٣): (انهزم ناس من الناس).

<sup>(</sup>٣) قوله: (له) ليست في "صحيح مسلم". انظر (١٤٤٣/٣).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٤٤٣/٣): (شديد النزع وكسر) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٤٠٦٤) بدون الواو.

<sup>(</sup>٥) قوله: (انشرها) بدلها في "صحيح مسلم" (١٤٤٣/٣): (انثرها) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٤٠٦٤).

<sup>(</sup>٦) قوله: (فأشرف) بدلها في "صحيح مسلم" (١٤٤٣/٣): (ويشرف) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٤٠٦٤).

 <sup>(</sup>۷) قوله: (یصیبك) بدلها فی "صحیح مسلم" (۱٤٤٣/۳): (لا یصیبك) وكذا فی "صحیح البخاري" رقم
 (٤٠٦٤). بدون ذكر: (لا) على أنه جواب النهى، وانظر "الفتح" (۱۹/۷).

وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدَيْ أَبِي طَلْحَةَ، إِمَّا مَرَّتَيْنِ وَإِمَّا ثَلاَثًا.

أخرجه البخاري في: ٦٣- كتاب مناقب الأنصار: ١٨- باب مناقب أبي طلحة ﴿وَالْتُنِّي.

### (٤٩) باب عدد غزوات النبيّ ﷺ

﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ -حديث عَبْدِاللهِ بنِ يَزِيدَ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ خَرَجَ، وَخَرَجَ مَعَهُ البَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَلِقَيْمِ، فَاسْتَسْقَى، فَقَامَ بِهِمْ عَلَى رِجْلَيْهِ، فَاسْتَسْقَى، فَقَامَ بِهِمْ عَلَى رِجْلَيْهِ، عَلَى غَيْرِ مِنْبَرِ، فَاسْتَغْفَرَ ثُمُّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، يَجْهَرُ بِالقِرَاءَةِ، وَلَمْ يُؤِذُنْ وَلَمْ يُقِمْ. (۱)

أخرجه البخاري في: ١٥- كتاب الاستسقاء: ١٥- باب الدعاء في الاستسقاء قامًا.

٩ ١ ١ - حديث زيْدِ بنِ أَرْقَمَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، قَالَ: [كُنْتُ إِلَى جَنْبِ زِيْدِ بنِ أَرْقَمَ، فَقِيلَ لَهُ] (٢): كَمْ غَزَا النَّبِيُّ وَالِيُّ [مِنْ غَزْوَةٍ] (٢)؟ قَالَ: تِسْعَ عَشْرَةَ، فَلْتُ: تِسْعَ عَشْرَةَ، قُلْتُ: وَفَالَ: سَبْعَ عَشْرَةَ، قُلْتُ: [فَالَ: سَبْعَ عَشْرَةَ، قُلْتُ: [فَالَ: سَبْعَ عَشْرَةَ، قُلْتُ: وَفَالًا: سَبْعَ عَشْرَةَ، قُلْتُ: وَفَالًا: سَبْعَ عَشْرَةَ، قُلْتُ:

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: ١- باب غزوة العشيرة أو العسيرة.

<sup>(</sup>۱) لفظ هذا الحديث عند مسلم (۱٤٤٧/٣): (أن عبد الله بن زيد خرج يستسقي بالناس، فصلى ركعتين، ثم استسقى). هكذا ذكره مختصراً لا غير.

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۱٤٤٧/۳): (فلقيت يومئذ زيد بن أرقم، وقال: ليس بيني وبينه غير رجل، أو بيني وبينه رجل، قال فقلت له).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٣/ ١٤٤٧) و (١٢/٢).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٤٤٧): (فقلت).

<sup>(</sup>٥) راجع ما تقدم في الجزء الثاني تعليق على حديث رقم (٧٨٣).

١ ١ - حديث بُرَيْدَةَ، أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ سِتَّ عَشْرَةَ غَزْوَة.

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: ٩٠'- باب كم غزا النبي ﷺ.

ا لا الحديث سَلَمَةَ بنِ الأَكْوَعِ، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ: مَرَّةً عَلَيْنَا أَبُو سَبْعَ غَزَوَاتٍ: مَرَّةً عَلَيْنَا أَبُو بَعْدٍ، وَمَرَّةً عَلَيْنَا أَبُو بَعْدٍ، وَمَرَّةً عَلَيْنَا أَسَامَةُ.

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: ٤٦<sup>(٢)</sup>- باب بعث النبي ﷺ أسامة بن زبد إلى الحرقات من جهينة.

### (٥٠) باب غزوة ذات الرقاع

﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حديث أَبِي مُوسَى وَ وَاللَّهُ مَا النَّبِي وَاللَّهِ عَلَى النَّبِي وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمُنَا، وَنَقِبَتْ قَدَمَايَ، وَسَقَطَتْ أَقْدَامُنَا، وَنَقِبَتْ قَدَمَايَ، وَسَقَطَتْ أَقْدَامُنَا، وَنَقِبَتْ قَدَمَايَ، وَسَقَطَتْ أَقْدَامُنَا، وَنَقِبَتْ قَدَمَايَ، وَسَقَطَتْ أَقْفَارِي، وَكَنَّا نَلُفُ عَلَى أَرْجُلِنَا الجِرَقَ، فَسُمِّيَتْ غَزْوَةَ ذَاتِ الرّقَاعِ، لِهَا كُنَّا نَعْصِبُ مِنَ الجِرَقِ عَلَى أَرْجُلِنَا وَحَدَّثَ أَبُومُوسِي بِهِذَا ﴿ اللَّقَاعِ، لِهَا كُنَّا نَعْصِبُ مِنَ الجِرَقِ عَلَى أَرْجُلِنَا وَحَدَّثَ أَبُومُوسِي بِهِذَا ﴿ ﴾ كُرِهَ ذَاكَ، قَالَ: [مَا كُنْتُ أَصْنَعُ بِأَنْ أَذْكُرَهُ!] ﴿ كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْ عَمَلِهِ أَفْشَاهُ.

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: ٣٢<sup>(٥)</sup>- باب غزوة ذات الرقاع.

<sup>(</sup>١) في المطبوع (٨٩) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (٤٥) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) القائل: (وحدث أبوموسي بهذا) هو أبوبردة الرواي عن أبي موسى، كما بينه مسلم في صحيحه (٣/ ١٤٤٩).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٣/ ١٤٤٩).

<sup>(</sup>٥) في المطبوع (٣١) والصواب ما أثبتناه.

## ٣٣ كتاب الإمارة

(۱۲۵۳-۱۱۹۳) حدیث

### (١) باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش

٣ ١ ١ - حديث أبي هُرَيْرَةَ وَ النَّهِ النَّهِ النَّهِ عَلَيْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ ، قَالَ: «النَّاسُ تَبعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ، مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِم، وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ ».

أخرجه البخاري في: ٦١- كتاب المناقب: ١- باب قول الله تعالى ﴿ يَتَأَيُّهَا اَلْنَاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمُ مِن ذَكْرٍ وَأُنثَىٰ ﴾.

كِ ﴾ ﴿ ﴿ -حديث عَبْدِاللهِ بنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: ﴿ لاَ يَزَالُ هِذَا الأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ [مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ] (١) ».

أخرجه البخاري في: ٦١- كتاب المناقب: ٢- باب مناقب قريش.

مَّ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٤٥٢): (ما بقي من الناس إثنان).

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بهذا اللفظ ليس في "صحيح مسلم" وقد ذكر مسلم الحديث بألفاظ عدة
 (۳/ ١٤٥٢ – ١٤٥٣)، أقربها للفظ المذكور ما أشار إليه الحافظ في "الفتح" (۱۲۲ / ۲۲۶) وهو:
 (لا يزال أمر الناس ماضياً ماوليهم إثنا عشر رجلاً) أه. وهو في "مسلم" (۱٤٥٢/٣).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" في الرواية المشار إليها آنفًا من الحافظ:

<sup>(</sup>ثم تكلم النبي عَلَيْكُ بكلمة خفيت عليَّ، فسألت أبي: ماذا قال النبي عَلَيْكُ؟ فقال) اه. انظر "الفتح" (١٣/ ٤٢٤).

(۲۸۲

أخرجه البخاري في: ٩٣- كتاب الأحكام: ٥١- باب الاستخلاف.

#### (٢) باب الاستخلاف وتركه

لِعُمَرَ، أَلاَ تَسْتَخْلِفُ؟]() قَالَ: إِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ لِعُمْرَ، أَلاَ تَسْتَخْلِفُ مَنْ هُو خَيْرٌ مِنِي، أَلاَ تَسْتَخْلِفُ مَنْ هُو خَيْرٌ مِنِي، رَسُولُ اللهِ ﷺ. مِنِّي، أَبُو بَكْرٍ؛ [وَإِنْ أَتْرُكُ فَقَدْ تَرَكَ]() مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِي، رَسُولُ اللهِ ﷺ. فَأَثْنُوا عَلَيْهِ. فَقَالَ: [رَاغِبٌ رَاهِبٌ،]() [وَدِدْتُ أَنِي نَجُوْتُ مِنْهَا كَفَافًا]()، لاَ إِلَى وَلاَ عَلَيْهِ. فَقَالَ: [رَاغِبٌ رَاهِبٌ،]() [وَدِدْتُ أَنِي نَجُوْتُ مِنْهَا كَفَافًا]().

أخرجه البخاري في: ٩٣- كتاب الأحكام: ٥١- باب الاستخلاف.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٤٥٤): (حضرت أبي حين أُصيب ... قالوا: استخلف). وفي رواية له (٣/ ١٤٥٥) أن ابن عمر هو الذي قال له، راجع مسلم المرجع السابق "والفتح" (١٣/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٤٥٤): (وإن أترككم فقد ترككم) مع تقديم وتأخير في كثير من هذه الألفاظ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (راغب راهب) الذي في "صحيح البخاري" فيها بين أيدينا من الطبعات، وكذا الشرح، وكذا في "صحيح مسلم" (٣/ ١٤٥٤) بإثبات الواو: (راغب وراهب) قال القسطلاني: (راغب وراهب بإثبات الواو، وسقطت من اليونينية) اه من حاشية اليونينية (٩/ ١٠٠).

<sup>. (</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٤٥٤): (لوددت أن حظي منها الكفاف). انظر "الفتح" (٢٢/ ١٢).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٤٥٤): (أتحمل أمركم حيتًا وميتًا) انظر "الفتح" (٢٢/ ١٢٠).

## (٣) باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها

﴿ ﴾ ﴿ ﴿ حديث عَبْدِ الرَّمْنِ بِنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَيَّا النَّبِيُ عَيَّا اللَّهِ عَبْدَ الرَّمْنِ بِنِ سَمُرَةَ لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ [إِنْ أُوتِيتَهَا] (١) عَنْ مَسْئَلَةٍ عُبْدَ الرَّمْنِ بنَ سَمُرَةَ لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ [إِنْ أُوتِيتَهَا] (٢) مِنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا».

أخرجه البخاري في: ٨٣- كتاب الأبمان والنذور: ١- باب قول الله تعالى ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِٱللَّغِوِ فِي آَيْمَنِكُمْ ﴾.

إِلَى النَّبِيُ عَلَيْهُ، وَمَعِي رَجُلاَنِ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ، أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي وَالآخَرُ عَنْ يَاللَّهُ عَنْ يَمِينِي وَالآخَرُ عَنْ يَسَاكُ. فَكِلاَهُمَا سَأَلَ، فَقَالَ: "يَا أَبًا مُوسى؟» أَوْ "يَا عَبْدَاللهِ بِنَ قَيْسٍ» قَالَ، قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكُ بِالحَقِّ! مَا مُوسى؟» أَوْ "يَا عَبْدَاللهِ بِنَ قَيْسٍ» قَالَ، قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكُ بِالحَقِّ! مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا، وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ. فَكَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ ثَحْتَ شَفَتِهِ قَلَصَتْ. فَقَالَ: "لَنْ» أَوْ "لاَ نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ سِوَاكِهِ ثَحْتَ شَفَتِهِ قَلَصَتْ. فَقَالَ: "لَنْ» أَوْ "لاَ نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ، وَلَكِنِ اذْهَبُ أَنْتَ يَا أَبًا مُوسى، أَوْ يَا عَبْدَاللهِ بِنَ قَيْسٍ، إِلَى أَرَادَهُ، وَلَكِنِ اذْهَبْ أَنْتَ يَا أَبًا مُوسى، أَوْ يَا عَبْدَاللهِ بِنَ قَيْسٍ، إِلَى الْتَمَنِ» ثُمَّ اتَبْعَهُ مُعَادُ بْنُ جَبَلٍ فَلَا قَدِمَ عَلَيْهِ أَلْقَى لَهُ وسَادَةً، قَالَ: انْزِلْ. الْيَمْنِ» ثُمَّ اتَبْعَهُ مُعَادُ بْنُ جَبَلٍ فَلَا قَدَانَ يَهُودِيًا فَأَسْلَمَ ثُمَّ بَوَدًى وَالَن أَجُلِسُ عَلَى مُواتَقٌ. قَالَ: مَا هذَا قَالَ: كَانَ يَهُودِيًا فَأَسْلَمَ ثُمَّ بَوَدًى وَلَكِ الْوَالِ فَأَمْلُ أَوْمُ وَأَنَامُ، وَأَنْهُمْ وَأَنَامُ، وَأَرْجُو فِي قَوْمَتِى مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِى مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِى.

<sup>(</sup>۱) راجع تعليق على حديث رقم (١٠٧١).

<sup>(</sup>٢) راجع تعليق على حديث رقم (١٠٧١).

أخرجه البخاري في: ٨٨- كتاب استتابة المرتدين: ٢- باب حكم المرتد والمرتدة.

# (٥) باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم

﴿ كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْتُولٌ عَنْ رَعِيَتِهِ، فَالأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْتُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّابُ وَهُوَ مَسْتُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى عَنْهُمْ، وَالرَّأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى عَنْهُمْ، وَالرَّأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى عَنْهُمْ، وَالرَّأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى عَنْهُمْ، وَالعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُو مَسْتُولٌ عَنْهُمْ، وَالعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُو مَسْتُولٌ عَنْ رَعِيَتِهِ». (١)

أخرجه البخاري في: ٤٩- كتاب العتق: ١٧- باب كراهية التطاول على الرقيق.

<sup>(</sup>۱) تتمته: (قال: أحسب النبي ﷺ -وفي مسلم وحسبت أن قد- قال: «والرجل راع في مال أبيه ومسئول عن رعيته»).

كما في "صحيح البخاري" رقم (٢٥٥٨) ومسلم (٣/ ١٤٦٠) ورجح الحافظ في "الفتح" (٢٤٣/٢) أن فاعل "قال» هو ابن عمر اه.. وهذا ظاهر من رواية البخاري.

 <sup>(</sup>۲) قوله: «استرعاه الله» بدلها في صحيح مسلم (۱۲۰/۳) و (۱۲۰/۱): «يسترعيه الله» وكذا في "صحيح البخاري» في رواية أبي ذر والأصيلي كها في اليونينية.

وقوله: «استرعاه الله» قال الحافظ: (إنه في نسخة الصاغاني: «استرعاه») اه. وكذا في اليونينية.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٤٦٠) و (١٢٥/١): «يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته». انظر "الفتح" (١٣٦/١٣).

{٦٨٥}

الجَنَّةِ] (١)».

أخرجه البخاري في: ٩٣- كتاب الأحكام: ٨- باب من استُرعِي رعية فلم ينصح.

#### (٦) باب غلظ تحريم الغلول

العُلُول، فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ، قَالَ: ﴿ لَا أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ فِينَا النَّبِيُ عَلَى العُلُولَ، فَعَظَّمَ أَمْرَهُ، قَالَ: ﴿ لَا أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ، عَلَى رَقَبَتِهِ شَاهٌ لَهَا ثُغَاءٌ، عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمةٌ، يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ؛ وَعَلَى رَقَبَتِهِ بعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ، يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغْثِنِي، فَأَقُولُ: لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ؛ وَعَلَى رَقَبَتِهِ بعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ، يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغْثِنِي، فَأَقُولُ: لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُك؛ وَعَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُك؛ أَوْ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُك؛ أَوْ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُك؛ أَوْ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلُغْتُكَ، أَوْ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لاَ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلُغْتُكَ، أَوْ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لاَ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلُغْتُكَ».

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد: ١٨٩- باب الغلول.

### (٧) باب تحريم هدايا العمال

٢ • ٢ ١ -حديث أبي مُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، [أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٤٦٠) و (١/ ١٢٥): «إلا حرم الله عليه الجنة». راجع "الفتح" (١٣٦/١٣).

تنبيه: قوله: "إلا" قال الحافظ: (إنها في نسخة الصاغاني) اه. والله أعلم. راجع "الفتح" (١٣٦/١٣). وأشار الحافظ اليونيني أنها ساقطة من رواية أبي ذر الهروي والأصيلي اه. يعني: أنها ثابتة لما سواهما من رواة البخاري.

وقد تقدم الحديث برقم (٨٦) فراجع الكلام عليه هناك.

اسْتَعْمَلَ عَامِلاً، فَجَاءَهُ العَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْتِ أَبِكَ اللهِ!] هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي. فَقَالَ لَهُ (''): «أَفَلاَ قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِكَ وَأُمِّكَ فَنَظَرْتَ أَيُهْدَى لَكَ أَمْ لاَ؟ » ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَشِيَّةً، بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَإَلَيْتُهَدَى لَكَ أَمْ لاَ؟ » ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَهَا الصَّلاَةِ، فَإَنْ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ، وَهَذَا أُهْدِي لِي، أَفَلاَ بَالُ العَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ، وَهَذَا أُهْدِي لِي، أَفَلاَ قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَنَظَرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ؟ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَنَظَرَ هَلْ يُعْدَى لَهُ أَمْ لاَ؟ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَكَ بَعْدَ إِي بَيْدِهِ لَكَ مُنْهَا شَيْئًا إِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ يَعْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ، إِنْ كَانَتْ بَقَرَةً جَاءَ بِهَا لَهَا حَوَارٌ، وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا لَهَا حَوَارٌ، وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً جَاءً بِهَا لَهَا حَوَارٌ، وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا لَهَا حَوَارٌ، وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً جَاءً بِهَا لَهَا حَوَارٌ، وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا لَهَا حَوَارٌ، وَإِنْ كَانَتْ شَقَرَةً جَاءً بِهَا لَهَا حَوَارٌ، وَإِنْ كَانَتْ شَقَرَةً جَاءً بِهَا لَهَا حَوَارٌ، وَإِنْ كَانَتْ شَقَرَةً جَاءً بَهَا لَهَا حَوَارٌ، وَإِنْ كَانَتْ شَقَرَةً بَاءً فَيَا لَهَا حَوَارٌ، وَإِنْ كَانَتْ شَوَاللَّذِي لَقُولُ لَهُ إِنْ كَانَتْ بَعْرَاهُ الْعَنْ إِلَيْهُ الْمُعْرُاهُ الْمُ لَا عُولُولُهُ لَهُ الْعَلَاقُولُ لَكُونُ اللَّهُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَاقِهُ لَا عَلَى الْقَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُهُ الْعَلَاقُ الْعَلَقُولُ الْعَلَاقُ الْهُا عَلَاقًا الْعَلَاقُولُ اللَّهُ الْعَاقُولُ اللَهُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُولُ اللَه

[فَقَالَ أَبُو مُمَيْدٍ: ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ حَتَّى إِنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى عُفْرَةِ

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۱٤٦٣/٣): (قال: استعمل رسول الله ﷺ رجلاً من الأسد، يقال له: ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٢٥٩٧) ما عدا قوله: (من الأسد) فعنده: (من الأزد) وكذا في "صحيح مسلم" (١٤٦٣/٣) وهما سواء، وفي البخاري رقم (١٥٠٠): (من الأسد).

<sup>(</sup>٢) وفي رواية لهما: (فقام النبي ﷺ على المنبر [قال سفيان أيضاً: فصعد المنبر] فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: «ما بال العامل نبعثه -وفي مسلم ما بال عامل أبعثه- ... فيقول: هذا لك -وفي مسلم للإ- وهذا لي، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أبهدي له -وفي مسلم إليه- أم لا ...»).

كما في "صحيح البخاري" رقم (٧١٧٤) ومسلم (٣/٦٤٦٣).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١٤٦٣/٣ – ١٤٦٤).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٤٦٤): «عامل أبعثه فيقول هذا لكم».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٤٦٣/٣ و ١٤٦٤): «اللهم هل بلغت؟» مرتين، وكذا في صحيح البخاري رقم (٢٥٩٧) لكن ثلاثًا.

إِبْطَيْهِ] (١) (٢)

أخرجه البخاري في: ٨٣- كتاب الأيمان والنذور: ٣- باب كيف كانت يمين النبي ﷺ

## (٨) وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية.

النَّمْ عَبَّاسٍ وَلِيَّتُهَا. ﴿ أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي اللّهِ مِن كُونَ ﴾ [النساء: ٥٩]، قَالَ: نَزَلَتْ فِي عَبْدِ اللهِ بنِ حُذَافَةَ بنِ قَيْسِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ حُذَافَةَ بنِ قَيْسِ بنِ عَدِيٍّ، إِذْ بَعَثَهُ النَّبيُّ وَيَنْ فِي سَرِيَّةٍ.

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ٤- سورة النساء: ١١- باب قوله ﴿ اَلِمِيعُوا اللَّهَ وَالْطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٤٦٣/٣): (ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٧١٧٤) ثم ذكر بعده قوله: «اللهم هل بلغت».

<sup>(</sup>Y) وفي رواية لهما: (عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله ﷺ رجلاً على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه، قال: هذا ما لكم وهذا هدية، فقال رسول الله ﷺ: "فهلا جلست في بيت أبيك ومك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقًا» ثم خطبنا، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: "أما بعد: فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا ما لكم، وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ وفي رواية لهما: "إن كان صادقًا» أله والله لا يأخذ أحد منكم شيئًا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلأعرفن أحدًا منكم لقي الله يحمل بعيرًا له رعاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تبعر». ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه، يقول -وفي مسلم ثم قال-: "اللهم هل بلغت؟» بصر عيني وسمع أذني).

كما في "صحيح البخاري" رقم (٦٩٧٩) ومسلم (٣/ ١٤٦٣ - ١٤٦٤).

تتمته: (وسلوا زيد بن ثابت فانه سمعه معي -وفي مسلم فإنه كان حاضرًا معي-) كما في "صحبح البخاري" رقم (٧١٧٤) ومسلم (٣/ ١٤٦٤) اهـ..

<sup>\*</sup> كما في "صحيح البخاري" رقم (٧١٩٧) ومسلم (٣/ ١٤٦٤).

₹ ♦ ٢ \ -حديث أبي هُرَيْرَةَ ﴿ وَإِنْكُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ ، قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصِي اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَد أَطَاعِني، وَمَنْ عَصي أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي». (١)

أخرجه البخاري في: ٩٣- كتاب الأحكام: ١- باب قول الله تعالى ﴿وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلأَمْنِ مِنكُرُّ ﴾.

 ♦ ٢ ١ -حديث عَبْدِاللهِ بنِ عُمَرَ وَلِيْنَا، عَنِ النَّبِي عَلَيْكَ ، قَالَ: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى المَرْءِ المُسْلِم فِيهَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ؛ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ».

أخرجه البخاري في: ٩٣- كتاب الأحكام: ٤- باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية.

٢ • ١ - حديث عَلِيٌّ ضِلِقْتُهِ، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ سَرِيَّةً وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ. [فَغَضِبَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُطِيعُونِي؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ لَهَا جَمَعْتُمْ حَطَبًا وَأَوْقَدْتُمْ نَارًا ثُمَّ دَخَلْتُمْ فِيهَا. فَجَمَعُوا حَطَبًا، فَأَوْقَدُوا. فَلَمَّا هَمُّوا بِالدُّخُولِ، فَقَامَ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ، قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا تَبِعْنَا الِنَّبِيَّ عَيَّكِمْ فِرَارًا مِنَ النَّارِ، أَفَنَدْخُلُهَا؟ فَبَيْنَهَا هُمْ كَذلِكَ إِذْ خَمَدَتِ النَّارُ، وَسَكَنَ غَضَبُهُ فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبَدًا] (٢)، إِنَّا الطَّاعَةُ

<sup>(</sup>١) وفي رواية لهما: «ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عاصني» رواه البخاري برقم (۲۹۵۷) وهو موصول، ورواه مسلم (۳/۱٤٦٦).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٤٦٩): (فأغضبوه في شيء، فقال: اجمعوا لي حطبًا. فجمعوا له، ثم قال: أوقدوا نارًا، فأوقدوا، ثم قال: ألم يأمركم رسول الله ﷺ أن تسمعوا وتطيعوا؟ =

## فِي المَعْرُوف »(١).

أخرجه البخاري في: ٩٣- كتاب الأحكام: ٤- باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية.

المَّارَة مَنْ جُنَادة بنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ، قُلْنَا: أَصْلَحَكَ اللهُ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَة بنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ، قُلْنَا: أَصْلَحَكَ اللهُ، حَدِّثْ بِحَدِيثٍ [يَنْفَعُكَ] (١) اللهُ بِهِ، سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ عَيْلِيْ. قَالَ: دَعَانَا النَّبِيُ عَلَيْهِ فَبَايَعْنَاهُ، [فَقَالَ] (١) فِيهَا أَخَذَ عَلَيْنَا، أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي عَلَيْهُ فَبَايَعْنَاهُ، [فَقَالَ] (١) فِيهًا أَخَذَ عَلَيْنَا، أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثْرَةٍ [عَلَيْنَا] (١)، وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهُمْ وَاللهِ فِيهِ بُرُهَانٌ ».
أَهْلَهُ (٥). «إلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرُهَانٌ ».

<sup>=</sup> قالوا: بلى. قال: فادخلوها. قال: فنظر بعضهم إلى بعض، فقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله عَمَالُتُ من النار، فكانوا كذلك، وسكت غضبه، وطفئت النار، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي عَمَالًا، فقال: «لو دخلوها ما خرجوا منها»).

<sup>(</sup>۱) وفي رواية لهما: (عن على وَلِيْ ، أن النبي الله عن جيشا، وأُمَّرَ عليهم رجلاً، فأوقد ناراً وقال: ادخلوها، فأرادوا -وفي مسلم فأراد ناس- أن يدخلوها، وقال آخرون: إنما فررنا منها. فذكروا للنبي الله الله وقال للذين أرادوا أن يدخلوها: «لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة» وقال للآخرين: «لا طاعة في المعصية -وفي مسلم في معصية الله- إنما الطاعة في المعروف») كما في محيح البخاري» رقم (٧٢٥٧) ومسلم (١٤٦٩).

<sup>(</sup>۲) قوله: (ينفعك) بدلها في "صحيح مسلم" (٣/ ١٤٧٠): (ينفع).

<sup>(</sup>٣) قوله: (فقال) بدلها في "صحيح مسلم" (٣/ ١٤٧٠): (فكان).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين في المطبوع (صلينا) والصواب ما أثبتناه. كما في البخاري رقم (٧٠٥٦) وكذا في مسلم (٣/١٤٧٠).

<sup>(</sup>٥) في رواية لهما: (وأن نقوم أو نقول بالحق، حيثها -وفي مسلم أينها- كنا لا نخاف في الله لومة لائم) كما في "صحيح البخاري" رقم (٧٢٠٠) ومسلم (٣/ ١٤٧٠) وعنده: (نقول) بدون شك اهـ.

أخرجه البخاري في: ٩٢- كتاب الفتن: ٢- باب قول النبي ﷺ سترون بعدي أمورًا تنكرونها.

\* \ \ \ \

## (١٠) باب [وجوب الوفاء] (٢) ببيعة الخلفاء الأول فالأول

﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ أَحديث أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ، كَلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُون خُلَفَاءُ [فَيَكْثُرُونَ] (اللهُ عَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ وَسَيَكُون خُلَفَاءُ [فَيَكْثُرُونَ] (اللهُ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ اللهُ اللهَ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ اللهُ اللهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ اللهِ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَّا السَّتَرْعَاهُمْ اللهُ اللهُ

أخرجه البخاري في: ٦٠- كتاب الأنبياء: ٥٠- باب ما ذكر عن بني إسرائيل.

٩ • ٧ أ - حديث ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «سَتَكُونُ أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا» قَالَ: «تُؤَدُّونَ الحَقَّ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا» قَالُ: «تُؤَدُّونَ الحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُونَ اللهَ الَّذِي لَكُمْ».

أخرجه البخاري في: ٦١- كتاب المناقب: ٢٥- باب علامات النبوة في الإسلام.

<sup>(</sup>۱) باب الإمام جنة يقاتل به من ورائه ويتقي به

<sup>\*</sup> حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل، فإن له بذلك أجرًا وفي مسلم الله وعدل، فإن له بذلك أجرًا وإن قال بغيره، فإن وفي مسلم وإن- يأمر بغيره كان عليه منه».

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد والسير: ١٠٩- باب: يقاتل من وراء الإمام ويتقى به.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع ( الأمر بالوفاء ) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) قوله: «فيكثرون» بدلها في صحيح مسلم (٣/ ١٤٧٢): «فتكثر».

<sup>(</sup>٤) قوله: (فما تأمرنا) بدلها في "صحيح مسلم" (٣/ ١٤٧٢): (كيف تأمر من أدرك منا ذلك).

### (١١) باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم

أخرجه البخاري في: ٦٣- كتاب مناقب الأنصار: ٨- باب قول النبي ﷺ للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض.

# (١٣) باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كال حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة (١)

<sup>(</sup>١) في المطبوع (باب الأمر بلزوم الجهاعة عند ظهور الفتن، وتحذير الدعاة إلى الكفر) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) قوله: «هم» بدلها في "صحيح مسلم" (٣/ ١٤٧٦): «قوم».

<sup>(</sup>٣) قوله: (فما تأمرني) بدلها في "صحيح مسلم" (٣/ ١٤٧٦): (فما ترى).

أَدْرَكَنِي ؟ذَلِكَ قَالَ: «تَلْزَمُ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ» قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامٌ؟ قَالَ: «فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْل شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ المَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذلِكَ ».

أخرجه البخاري في: ٦١- كتاب المناقب: ٢٥- باب علامات النبوة في الإسلام. ١ ٢ ١ ٢ -حديث ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ ، قَالَ: «مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فلْيَصْبِرْ؛ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا [مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً]<sup>(۱)</sup>».

أخرجه البخاري في: ٩٢- كتاب الفتن: ٢- باب قول النبي ﷺ سترون بعدي أمورًا تنكرونها.

## (١٨) باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة

اللهِ وَلِيْنِينَ ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ عَبْدِ اللهِ وَلِيْنِينَ ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ: «أَنْتُمْ خَيْرُ أَهْلِ الأَرْضِ» وَكُنَّا أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ وَلَوْ كُنْتُ أَبْصِرُ [اليَوْمَ] (٢) لأَرَيْتُكُمْ مَكَانَ الشَّجَرَةِ.

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: ٣٦(١٤) - باب غزوة الحديبية.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٤٧٨): " فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية".

<sup>(</sup>٢) وفي رواية لها: (عن ابن عباس ولين عن النبي ﷺ قال: «من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجهاعة شبرًا فات إلا مات ميتة جاهلية» كما في "صحيح البخاري" رقم (۲۰۵٤) ومسلم (۳/ ۱٤۷۷ و ۱٤٧٨).

<sup>(</sup>٣) قوله: «اليوم» ليست في صحيح مسلم. انظر (٣/ ١٤٨٤).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع ( ٣٥ ) والصواب ما أثبتناه.

\$ \ ٢ \ -حديث المُسَيَّبِ بنِ حَزْنٍ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ الشَّجَرَة، ثُمَّ أَتَيْتِهَا بَعْدُ فَلَمْ أَعْرِفْهَا. (١)

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي:  $٣٦^{(٢)}$ - باب غزوة الحديبية.

0 \ ٢ \ -حديث سَلَمَةَ بنِ الأَكْوَعِ. عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ لِسَلَمَةَ بنِ الأَكْوَع: عَلَى أَيِّ شَيْءٍ بَايَعْتُمْ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ؟ قَالَ: عَلَى المَوْتِ.

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: ٣٦- باب غزوة الحديبية.

٢ ١ ٢ ١ -حديث عَبْدِ اللهِ بنِ زَيْدٍ رَجِلْقُنِيهُ، قَالَ: [لَمَّا كَانَ زَمَنَ الْحَرَّةِ](١)، أَتَاهُ آتٍ، فَقَالَ [لَهُ: إِنَّ ابْنَ حَنْظَلَةً](٥) يُبَايِعُ النَّاسَ عَلَى المَوْتِ. فَقَالَ: لاَ أُبَايِعُ عَلَى هذَا أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺِ

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد: ١١٠- باب البيعة في الحرب أن لا يفروا.

<sup>(</sup>١) وفي رواية لهما: (عن سعيد بن المسيب قال: حدثني أبي أنه كان فيمن بايع رسول الله ﷺ تحت الشجرة، قال: فله خرجنا من العام المقبل نسيناها، فلم نقدر عليها. فقال سعيد بن المسيب: إن أصحاب محمد ﷺ لم يعلموها وعلمتموها أنتم، فأنتم أعلم) كما في "صحيح البخاري" رقم (٤١٦٣) ومسلم (٣/ ١٤٨٥) ولفظه: (كان أبي بمن بايع رسول الله ﷺ عند الشجرة، قال: فانطلقنا في قابل حاجين، فخفى علينا مكانها، فإن كانت تبينت لكم فأنتم أعلم).

وفي رواية: (عن سعيد عن أبيه أنهم كانوا عند رسول الله ﷺ عام الشجرة، قال: فنسوها من العام المقبل)اه.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع ( ٣٥ ) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع ( ٣٥ ) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٣/ ١٤٨٣).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٤٨٦): (هذاك ابن حنظلة).

## (١٩) باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه

الحَجَّاجِ، اللهِ عَلَى الحَجَّاجِ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الحَجَّاجِ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الحَجَّاجِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ الأَكْوَعِ ارْتَدَدْتَ عَلَى عَقِبَيْكَ، تَعَرَّبْتَ؟ قَالَ: لاَ، وَلكِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ أَذِنَ لِي فِي البَدْو.

أخرجه البخاري في: ٩٢- كتاب الفتن: ١٤- باب التعرب في الفتنة.

# (٢٠) باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير وبيان معنى لا هجرة بعد الفتح

النَّهْدِيّ، عَنْ مُجَاشِعِ بنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي مَعْبَدٍ. عَنْ أَبِي عُثْبَانَ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ مَسْعُودٍ، قَالَ: انْطَلَقْتُ بِأَبِي مَعْبَدِ أَلِى النَّبِيِّ النَّبِيِّ الْمَالُقَتُ بِأَبِي مَعْبَدِ أَلَا النَّبِيِّ الْمَالُقُتُ الْمَالِقِيْتُ أَبَابِعُهُ عَلَى الْمِجْرَةُ لَا هَلِهَا، أَبَابِعُهُ عَلَى الْمِجْرَةُ لَا هَلِهَا، أَبَابِعُهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ الل

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: ٥٤(١٠) - باب وقال الليث.

٩ ٢ ٢ -حديث ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ، يَوْمَ فَتْحِ مَكةً:
 «لاَ هِجْرَةَ وَلكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا».

<sup>(</sup>۱) في رواية لهما: (بأخي) كما في "صحيح البخاري" رقم (٤٣٠٥ و ٤٣٠٦) ومسلم (١٤٨٧/٣) اهـ. وأبو معبد هو أخو مجاشع.

 <sup>(</sup>۲) في رواية لها: (بعد الفتح) كها في "صحيح البخاري" رقم (٤٣٠٥ و ٤٣٠٦) ومسلم (١٤٨٧/٣) اهـ.
 تنبيه: قوله: (ليبايعه) بدلها في "صحيح مسلم" (١٤٨٦/٣): (فقلت: يا رسول الله بايعه).

<sup>(</sup>٣) قوله: (فسألته) بدلها في "صحيح مسلم" (٣/ ١٤٨٧): (فأخبرته) والجمع أنه أخبره وسأله.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع ( ٥٣ ) والصواب ما أثبتناه.

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد: ١٩٤- باب لا هجرة بعد الفتح.

أخرجه البخاري في: ٢٤- كتاب الزكاة: ٣٦- باب زكاة الإبل.

### (٢١) باب كيفية بيعة النساء

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ بِهِذَا [الشَّرْطِ](١) مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقِ، إِذَا أَقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ، قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقِ: «انْطَلِقْنَ، فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ» لاَ، وَاللهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ يَدَ

<sup>(</sup>۱) وفي رواية لهم: («فتحلبها يوم وردها»، قال: نعم) كما في "صحيح البخاري" رقم (٢٦٣٣) ومسلم (١٤٨٨).

<sup>(</sup>٢) قوله: (يمتحنهن) بدلها في صحيح مسلم (٣/ ١٤٨٩): (يُمتحن).

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين (أي: الآية) في "صحيح مسلم" (٣/ ١٤٨٩) قوله تعالى: ﴿يَأَيُّمُ النَّيْ إِذَا جَآءَكَ اللَّهِ عَلَى أَن لَا بُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِفَنَ وَلَا يَرْنَينَ ﴾ إلى آخر الآية [الممتحنة: ١٢]. وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٤٨٩١) و (٥٢٨٨).

<sup>(</sup>٤) قوله: (الشرط) ليست في "صحيح مسلم". انظر (٣/ ١٤٨٩).

امْرَأَةٍ قَطُّ، غَيْرَ أَنَّهُ بَايَعَهُنَّ بَالكَلاَم، وَاللهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ النَّسَاءِ إِلاَّ بِهَا أَمَرَهُ اللهُ، يَقُولُ لَهُنَّ، إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ «قَدْ بَايَعْتُكُنَّ» كَلاَمًا.

أخرجه البخاري في: ٦٨- كتاب الطلاق: ٢٠- باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي.

#### (٢٢) باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع

٢ ٢ ٢ -حديث عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ وَلِيُّكُمِّا، قَالَ: كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ علَى السَّمْع وَالطَّاعَةِ، يَقُولُ لَنَا: ﴿فِيهَا اسْتَطَعْتَ ﴾.

أخرجه البخاري في: ٩٣- كتاب الأحكام: ٤٣- باب كيف يبايع الإمام الناس.

#### (٢٣) باب بيان سنّ البلوغ

٣٢٢٢ -حديث ابْنِ عَمَرَ طِلِقِيْهِا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي، ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ، فَأَجَازَنِي. (١)

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الشهادات: ١٨- باب بلوغ الصبيان وشهادتهم.

#### (١) تتمته للفائدة:

<sup>(</sup>قال نافع -الراوي عن ابن عمر-: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهوخليفة، فحدثته هَذا الحديث، فقال: إن هذا لحدُّ بين الصغير والكبير، وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ -وفي مسلم لمن كان ابن- خمس عشرة).

كما في نفس مرجعي المصنف البخاري رقم (٢٦٦٤) ومسلم (٣/ ١٤٩٠).

# (٢٤) باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم

كُ ٢ ٢ ﴿ -حديث عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ وَلِقِينٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهى أَنْ يُسَافَرَ بِالقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ العَدُوِّ.

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد: ١٢٩- باب [كراهية] السفر بالمصاحف إلى أرض العدو.

#### (٢٥) باب المسابقة بين الخيل وتضميرها

حديث عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَر، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ اللهِ ﷺ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي الْخَيْلِ الَّتِي أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ، وَأَمَدُهَا ثَنِيَّةُ الوَدَاعِ، وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي الْمَ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كَانَ فِيمَنْ سَابَقَ بِهَا.

أخرجه البخاري في: ٨- كتاب الصلاة: ٤١- باب هل يقال مسجد بني فلان.

### (٢٦) باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة

﴿ ٢٢٦ ﴿ -حديث عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ وَلِقَيْهِا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَمْرَ وَلِقَيْهِا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَلَى اللهِ عَمْرَ اللهِ عَلَى اللهِ عَمْرَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَمْرَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ا

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد والسير: ٤٣- باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة.

٧ ٢ ٢ -حديث عُرْوَةَ البَارِقِيّ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «الخَيْلُ

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع.

مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الخَيْرُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، الأَجْرُ وَالمَعْنَمُ».

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد والسير: ٤٤- باب الجهاد ماض مع البر والفاجر.

«البَرَكَةُ فِي نَوَاصِي الخَيْلِ».

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد والسير: ٤٣- باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة.

## (٢٨) بأب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله

اللهُ] (انْتَدَبَ اللهُ) لَمِنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ، لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ إِيمَانٌ بِي وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي، أَنْ اللهُ] لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ، لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ إِيمَانٌ بِي وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي، أَنْ أَشُقَ عَلَى أَرْجِعَهُ، بِهَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ، أَوْ أُدْخِلَه الجَنَّةَ وَلَوْلاَ أَنْ أَشُقَ عَلَى أَرْجِعَهُ، بِهَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ، أَوْ أُدْخِلَه الجَنَّةَ وَلَوْلاَ أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي مَا قَعَدْتُ خَلْف سَرِيَّةٍ (اللهِ، وَلَوَدِدْت أَنِي أَقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ أَحْيَا أُمَّ أَقْتَلُ إِللهِ، ثُمَّ أَحْيَا أُمَّ أَقْتَلُ إِللهِ، ثُمَّ أَقْتَلُ أَنْ اللهِ، ثُمَّ أَقْتَلُ إِلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

أخرجه البخاري في: ٢- كتاب الإيمان: ٢٦- باب الجهاد من الإيمان.

• ٢٢ \ -حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَطِلْقِي، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ:

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٤٩٥): "تضمن الله».

<sup>(</sup>٢) وفي رواية لها: "والذي نفسي بيده، لولا أن رجالاً من المؤمنين وفي مسلم لولا أن أشق على المؤمنين لا تطيب أنفسهم؟ أن يتخلفوا عني وفي مسلم يقعدوا بعدي يقعد عني ولا ما أجد ما أحملهم عليه وفي مسلم سعة فأحملهم ما تخلفت عن وفي مسلم خلاف سرية تغزو في سبيل الله» كما في "صحيح البخاري" رقم (٢٧٩٧) ومسلم (٣/ ١٤٩٦ و ١٤٩٧).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٤٩٦/٣): (ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل).

«تَكَفَّلَ اللهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ، لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ الجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ، وَتَصْدِيقُ [كَلِهَاتِهِ](١)، بأَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، أَوْ يَرْجعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ [مَعَ مًا نَالَ] (٢) من أَجْرِ أَوْ غَنِيمَةٍ».

أخرجه البخاري في: ٥٧- كتاب فرض الخمس: ٨- باب قول النبي عَلَيْ أحلت

١ ٢٣١ -حديث أبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «كُلُّ كَلْمُ يُكْلَمُهُ الْمُسْلِمُ فِي سَبِيلِ اللهِ يَكُون يَوْمَ القِيَامَةِ كَهَيْئَتِهَا إِذْ طُعِنَتْ تَفَجَّرُ دَمًا، اللُّوْنُ لَوْنُ الدَّم وَالعَرْفُ عَرْفُ المِسْكِ».

أخرجه البخاري في: [٤] (٢) كتاب الوضوء: ٦٧- باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء.

### (٢٩) باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى

٢٣٢ - حديث أنس بنِ مَالِكِ وَلِيْنِي، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِيْر، قَالَ: «مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الجَنَّةَ، يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، وَلَهُ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ شَيْء، إِلاَّ الشَّهِيدُ، يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ، لِمَا يَرَى مِنَ الكَرَامَةِ ». (<sup>(3)</sup>

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٤٩٦): (كلمته).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع والصواب إثباته.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٤) وفي رواية لهما: (عن أنس بن مالك عن النبي ﷺ قال: «ما من عبد يموت، له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا، وأن له الدنيا وما فيها، إلا الشهيد، لما يرى من فضل الشهادة...").

كها في "صحيح البخاري" رقم (٢٧٩٥) ومسلم (٣/ ١٤٩٨) بلفظ: (ما من نفس تموت لها عند =

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد والسير: ٢١- باب تمنى المجاهد أن يرجع إلى الدنيا.

٣٣٢ أَ حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللّهِ عَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللّهِ وَلَيْ اللّهِ عَلَى عَمَلٍ يَعْدِلُ الجِهَادَ، قَالَ: ﴿لاَ أَجِدُهُ ﴾ قَالَ: ﴿هَلْ مَسْطِيعُ ، إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ ، أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ وَلاَ تَفْتُر ، وَتَصُومَ وَلاَ تَفْتُو مَ وَلاَ تَفْتُر ، وَتَصُومَ وَلاَ تَفْتُر ، وَتَصُومَ وَلاَ تَفْتُومَ وَلاَ تَفْتُومَ وَلاَ تَعْرَبُهُ وَلاَ تَفْتُومَ وَلاَ تَفْرَمُ وَلاَ تَفْرَادُ وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ ؟ . (١)

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد: ١- باب فضل الجهاد والسير.

## (٣٠) باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله

كُ ٢٢٢ ﴿ -حديث أَنَسِ بنِ مَالِكِ رَفِيْكَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِاً، قَالَ: «لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَة خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا».

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد والسير: ٥- باب الغدوة والروحة في سبيل الله.

النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَالَ: 
 «[الرَّوْحَةُ وَالغَدْوَةُ] (١) فِي سَبِيلِ اللهِ [أَفْضَلُ] (١) مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ».

الله » وكذا أنث الضمير ما عدا: «يرى» فكما هي.

<sup>(</sup>١) لفظ الحديث عند مسلم (١٤٩٨/٣):

<sup>(</sup>عن أبي هريرة قال: قيل للنبي ﷺ: ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ قال: «لا تستطيعونه» وقال في الثالثة: «لا تستطيعونه» وقال في الثالثة: «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القائت بآيات الله، لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى»).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٥٠٠): «غدوة أو روحة» اهر.

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد والسير: ٥- باب الغدوة والروحة في سبيل الله.

رُوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ [خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ] (٢٣٦).

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد والسير: ٥- باب الغدوة والروحة في سبيل الله.

#### (٣٤) باب فضل الجهاد والرباط

اللهِ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ: «مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ» قَالُوا: ثُمُّ مَنْ؟ قَالَ: «مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَتَّقِي اللهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ».

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد: ٢- باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله.

#### (٣٥) باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة

«يَضْحَكُ اللهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ يَدْخُلاَنِ الجَنَّة، يُقَاتِلُ هذَا فِي

<sup>=</sup> وفي رواية له: «والغدوة يغدوها العبد» وفي البخاري رقم (٢٨٩٢): «والروحة يروحها العبد».

<sup>(</sup>۱) قوله: «أفضل» بدلها في "صحيح مسلم" (۱/۱۵۰۰): «خير» وكذا في "صحيح البخاري" رقم (۲۸۹۲) (۲۲۹).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٥٠٠): «خير من الدنيا وما فيها».

سَبِيلِ اللهِ فَيُقْتَلُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى القَاتِلِ فَيُسْتَشْهَدُ».

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد والسير: ٢٨- باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل.

# (٣٨) باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره، وخلافته في أهله بخير

٩ ٢٢٣ -حديث زَيْدِ بنِ خَالِدٍ وَلِيْنَهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْةِ، قَالَ: «مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ بِخَيْرِ فَقَدْ غَزَا».

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد والسير: ٣٨- باب فضل من جهز غازيًا أو خلفه بخير.

#### (٤٠) باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين

 ◄ ٢ ٢ -حديث البَرَاءِ رَحِاتِين ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ لَا يَسْتَوى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النساء: ٩٥] [دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ زَيْدًا فَجَاءَ بِكَتِفٍ فَكَتَبَهَا](١)، وَشَكَا ابْنُ أُمِّ مَكْتُوم ضَرَارَتَهُ، فَنَزَلَتْ ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلضَّرَرِ ﴾[النساء: ٩٥].(٢)

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد والسير: ٣١- باب قول الله تعالى

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٥٠٨/٣): (فأمر رسول الله ﷺ زيدًا، فجاء بكتف يكتبها).

<sup>(</sup>٢) وجاء الحديث من حديث زيد بن ثابت كما في "صحيح البخاري" رقم (٤٥٩٢) ومسلم (٣/ ١٥٠٩) من طريق رجل عن زيد بن ثابت، وهذا الرجل بيّنه البخاري أنه مروان بن الحكم.

﴿ يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِ ٱلظَّرَرِ ﴾ .

#### (٤١) باب ثبوت الجنة للشهيد

الله وطينها، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ عَبْدِ اللهِ وطِينها، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ وَلَيْ اللهِ عَبْدِ اللهِ وَالْحَيْفِ ، قَالَ: «فِي الجَنَّةِ» فَأَلْفَى وَيُومَ أُحُدِ: [أَرَأَيْتَ] إِنْ قُتِلْتُ فَأَيْنَ أَنَا؟ قَالَ: «فِي الجَنَّةِ» فَأَلْفَى تَمَرَاتٍ فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ.

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: ١٧- باب غزوة أُحد.

1371 \*\*

كَلَّ النَّبِيُ عَلَيْ أَقُوامًا مِنْ بَنِي مَامِرٍ، فِي سَبْعِينَ فَلَمَّ قَدِمُوا، قَالَ لَهُمْ خَالِي: أَتَقَدَّمُكُمْ، فَإِنْ سُلَيْمِ إِلَى بَنِي عَامِرٍ، فِي سَبْعِينَ فَلَمَّ قَدِمُوا، قَالَ لَهُمْ خَالِي: أَتَقَدَّمُكُمْ، فَإِنْ أَمَّنُونِي حَتَّى أَبَلُغَهُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ. وَإِلاَّ كُنْتُمْ مِنِي قَرِيبًا. فَتَقَدَّمَ، فَأَمَّنُوهُ. فَبَيْنَهَا يُحَدِّثُهُمْ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، إِذْ أَوْمَئُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَطَعَنَهُ فَأَنْهُهُ، فَطَعَنهُ فَأَنْهُمُ ، فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ فُزْتُ وَرَبِّ الكَعْبَةِ. ثُمَّ مَالُوا عَلَى بَقِيَّةِ أَصْحَابِهِ فَقَتَلُوهُمْ، إِلاَّ رَجُلُ أَعْرَجُ صَعِدَ الجَبَلَ قَالَ هَمَّامُ (أَحَدُ رِجَالِ السَّنَدِ) فَأَرَاهُ وَمَنُوا أَنْ مَعُهُ؛ فَأَخْبَرَ حِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ النَّبِي عَلَيْهِ أَنَّهُمْ قَدْ لَقُوا رَبَّهُمْ فَرَضِي آئَهُمْ وَأَرْضَاهُمْ. فَكُنَّا نَقُرَأً ﴿ أَنْ بَلِغُوا قَوْمَنَا، أَنْ قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا، فَرَضِي عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ. فَكُنَّا نَقْرَأُ ﴿ أَنْ بَلّغُوا قَوْمَنَا، أَنْ قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا، فَرَضِي عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ. فَكُنَا نَقُرَأً فَلَا بَلَكُوا قَوْمَنَا، أَنْ قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا، فَرَضِي عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ. فَكُنَّا نَقُرَأً فَلَوْ أَنْ بَلِغُوا قَوْمَنَا، أَنْ قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا، فَرَضِي عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ. فَكُنَا نَقُرَأً فَلْ أَنْ بَلَغُوا قَوْمَنَا، أَنْ قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا، فَرَضِي

<sup>(</sup>۱) قوله: (أرأيت) ليست في "صحيح مسلم". انظر (٣/ ١٥٠٩).

<sup>(</sup>٢) \* حديث البَرَاءَ وطَيْف، قَالَ: أَنَّى النَّبِيَ ﷺ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ بِالْحَدِيدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَقَاتِلُ أَوْ أَسْدِم، فَمَّ قَاتِلُ، فَمَّ قَاتِلُ فَقُتِلَ. فَقَالَ ﷺ: "عَمِلَ قَلِيلًا وَأُجِرَ كَثِيرًا").

أخرجه البخاري في: ٥٦-كتاب لجهاد والسير:١٣- باب عمل صالح قبل القتال. هذا لفظ البخاري.

 $\overline{\langle}$ V $\cdot$ £ $\rangle$ 

## (٤٢) باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو فِي سبيل الله

مُكَانُهُ، فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ العُلْيَا مَكَانُهُ، فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ العُلْيَا

<sup>(</sup>١) هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم مغاير. انظر "صحيح مسلم" (٣/ ١٥١١)، وانظر (١/ ٤٦٨).

<sup>(</sup>٢) \* حديث أنس و واقته ، قَالَ: عَابَ عَمِّي أَنسُ بْنُ النَّصْرِ عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِبَالٍ قَاتَلْتَ المُشْرِكِينَ ، لَئِنِ اللَّهُ أَشْهَدَنِي قِتَالَ المُشْرِكِينَ لَيَرَينَ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أَخْدِ ، وَانْكَشَفَ المُسْلِمُونَ ، قَالَ: اللَّهُمَ إِنِي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ يَمًا صَنَعَ هَوُلَاء ، (يَعْنِي أَصْحَابَهُ) وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِا صَنَعَ هَوُلَاء ، (يَعْنِي أَصْحَابَهُ) وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِا صَنَعَ هَوُلَاء ، (يَعْنِي المُشْرِكِينَ ) مُم تَقَدَّم ، فَاسْتَقْبَلُهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ ، فَقَالَ: يَا سَعْدُ بْنَ مُعَاذٍ! الجَنَّة وَرَبُ النَّصْرِ ، إِنِي أَخِدُ رِيحَهَا مِنْ دُونِ أَحُدٍ ، قَالَ سَعْدُ: فَمَا اسْتَطَعْتُ بَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا صَنَعَ . قَالَ وَرَبُ النَّشْ فَوَجَدْنَا بِهِ بِضْعًا وَثَهَا مِنْ دُونِ أُحُدٍ ، قَالَ سَعْدُ: فَمَا اسْتَطَعْتُ بَا رَسُولَ اللَّهَ! مَا صَنَعَ . قَالَ أَخْدُ بِبَنَانِهِ . أَوْ طَعْنَةً بِرُمْحِ أَوْ رَمْيَةً بِسَهْمٍ ، وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ ، وَقَلْ مَثَلَ بِهِ المُشْرِكُونَ ، فَهَا عَرَقَهُ أَحَدٌ إِلَّا أُخْتُهُ بِبَنَانِهِ .

قَالَ أَنَسُ: كُنَّا نُرَى أَوْ نَظُنُّ أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِ وَفِي أَشْبَاهِهِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ: ﴿ رِبَالٌ صَدَفُواْ مَا عَهَدُواْ اللَّهِ عَهَدُواْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَيْهِ ع

أخرجه البخاري في: ٥٦- الجهاد والسير: ١٢- باب قول الله عز وجل ﴿ يَنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواً مَا عَهَدُواْ اللَّهَ عَلِيَـةٍ فَيِنْهُم مَّن قَضَىٰ غَنِبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنطَرُّ وَمَا بَدَّلُواْ نَبْدِيلًا ﴾. وهذا لفظ البخاري.

<sup>(</sup>٣) وفي رواية لهما: (ويقاتل شجاعة، ويقاتل رياء) كما في "صحيح البخاري" رقم (٧٤٥٨) ومسلم (١٥١٣/٣).

فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ».

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد والسير: ١٥- باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا.

كُلُ لَا يَا رَسُولَ اللهِ مَا القِتَالُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ فَإِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضَبًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا القِتَالُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ فَإِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضَبًا، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً. فَرَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ قَاتِبًا) وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً. فَرَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ قَاتِبًا) فَقَالَ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ العُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ». فَقَالَ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ العُلْيَا فَهُو فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ». أخرجه البخاري في: ٣- كتاب العلم: ٤٥- باب من سأل وهو قائم عالمًا جالسًا.

## (٤٥) باب قوله ﷺ إِنما الأعمال بالنية وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال

وَ لَكُ لَا اللهِ عَمَرَ بنِ الْخَطَّابِ وَلِيْكَ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَمْرَ بنِ الْخَطَّابِ وَلِيْكَ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: ﴿إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّةِ، وَإِنَّا لَإِمْرِئَ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ؛ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ [إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا] ('')، أو امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ ».

أخرجه البخاري في: ٨٣- كتاب الأيمان والنذور: ٢٣- باب النية في الأيمان.

#### (٤٩) باب فضل الغزو في البحر

٢٤٦ -حديث أَنَسِ بنِ مَالِكٍ (٢) وَإِلْقِنْهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٥١٦): «لدنيا يصيبها».

<sup>(</sup>٢) حديث أنس بن مالك وأم حرام، قال الحافظ - رَمَاللهُ - في "الفتح" (١١/ ٧٥):

عَنَّدَةَ بِنِ الصَّامِتِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ، وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ عَنَّ عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، فَأَطْعَمَتْهُ، [وَجَعَلَتْ] (اللهِ عَلَيْ رَأْسَهُ، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ. قَالَتْ: فَقُلْتُ: فَقُلْتُ: وَمَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ((نَاسٌ مِنْ أُمِّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ عُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ يَرْكُبُونَ ثَبَيْجَ هذَا البَحْرِ (())، مُلُوكًا عَلَى الأُسِرَّةِ، أَوْ مِثْلَ المُلُوكِ عَلَى الأُسِرَّةِ، قَالَتْ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَدَعَا عَلَى الأُسِرَّةِ اللهِ عَنْهُمْ وَصَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُو يَضْحَكُ فَقُلْتُ: وَمَا لَهُ اللهِ عَلَيْ عَرْاهُ فِي سَبِيلِ لَهُ اللهِ عَلَيْ عَرْاهُ اللهِ عَلَيْ عَرَاهُ فِي سَبِيلِ لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ عُرَاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد والسير: ٣- باب الدعاء بالجهاد

<sup>= (</sup>واختُلِف فيه عن أنس، فنهم من جعله من مسنده، ومنهم من جعله من مسند أم حرام، والتحقيق أن أوله من مسند أنس، وقصة المنام من مسند أم حرام) اهـ.

<sup>(</sup>۱) قوله: (وجعلت) بدلها في صحيح مسلم (۱۵۱۸/۳): (ثم جلست).

<sup>(</sup>٢) وفي رواية لها: (عن أنس، عن أم حرام قالت: نام النبي ﷺ يوماً قريباً مني، ثم استيقظ يتبسم، فقلت: ما أضحكك؟ قال: "ناس من أمتي عرضوا علي يركبون هذا البحر الأخضر"). كما في "صحيح البخاري" رقم (٢٧٩٩) ومسلم (٣/ ١٥١٩)

<sup>(</sup>٣) وفي رواية لهما: (فتزوج بها عبادة بن الصامت، فخرج بها إلى الغزو ـوفي مسلم فغزا البحر- فحملها معه ...) كما في "صحيح البخاري" رقم (٢٨٩٤ و٢٨٩٥) ومسلم (٣/ ١٥١٩).

والجمع بين هذه الرواية وقوله في الرواية السابقة: (كانت تحت عبادة) أنه في الرواية السابقة أخبر بما آل إليه الأمر، انظر "الفتح" (١١/ ٧٥).

والشهادة [الرجال](١) والنساء.

#### (٥١) باب بيان الشهداء

كَلَّ كَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ، فَأَخَّرَهُ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ، فَأَخَّرَهُ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ» ثُمَّ قَالَ: «الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: المَطْعُونُ وَالمَبْطُونُ وَالغَرِيقُ وَصَاحِبُ الهَّدُم وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللهِ».

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ٣٢- باب فضل التهجير إلى الظهر.

«الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ».

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد والسير: ٣٠- باب الشهادة سبع سوى القتل.

# (٥٣) باب قوله ﷺ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم

أخرجه البخاري في: ٦١- كتاب المناقب: ٢٨- باب حدثني محمد بن المثنى.

<sup>(</sup>١) في المطبوع «الرجل» والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٥٢٣): "لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس" وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٧٤٥٩) بلفظ: "لا يزال ..." فذكره.

 ◄ ٥ ٢ ١ -حديث مُعَاوِيَة، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ يَتَلِيْتُ يَقُولُ: «[لا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةً](١) قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللهِ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ [وَلاَ مَنْ](٢) خَالفَهُمْ [حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ »]<sup>(٣)</sup>.

أخرجه البخاري في: ٦١- كتاب المناقب: ٢٨- باب حدثني محمد بن المثني.

## (٥٥) باب السفر قطعة من العذاب واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله بعد قضاء شغله

١ ٥ ٢ أ - حديث أبي هُرَيْرَةَ وَلِيَّنِي، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْقِ، قَالَ: «السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ العَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ، فَإِذَا قَضي [نَهْمَتُهُ فَلْيُعَجِّلُ] (٤) إِلَى أَهْلِهِ ».

أخرجه البخاري في: ٢٦- كتاب العمرة: ١٩- باب السفر قطعة من العذاب.

## (٥٦) باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلاً لمن ورد من سفر

٢٥٢ - حديث أنس والتيني، قَالَ: كَانَ النَّبِي ﷺ لاَ يَطْرُقُ أَهْلَهُ، كَانَ لاَ يَدْخلُ إِلاَّ غُدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً.

أخرجه البخاري في: ٢٦- كتاب العمرة: ١٥- باب الدخول بالعشي.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/١٥٢٣): «لانزال طائفة من أمتي» وفي رواية أخرى ·نحو هذا، وانظر الكلام، الحديث رقم (٦١٥).

<sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٥٢٣): «أو».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/١٥٢٣): «حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/١٥٢٦): "نهمته من وجهه فليعجل» وكذا في البخاري رقم (٥٤٢٩).

</r>

٣٥٢ - حديث جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَفَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مِنْ غَزْوَةٍ [...] فَلَمَّا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ قَالَ: «أَمْهِلُوا حَتَّى [تَدْخُلُوا](١) لَيْلاً (أَيْ عِشَاءً) لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتَسْتَحِدَّ المُغِيبَةُ».

أخرجه البخاري في: ٦٧- كتاب النكاح: ١٠- باب تزويج الثيبات. ٢٥- باب تزويج الثيبات. ٢٥- باب تزويج الثيبات. ٢٥- باب تزويج الثيبات.

<sup>(</sup>١) راجع التعليق على حديث رقم (٩٣١).

<sup>(</sup>٢) \* حديث جابر وليني: قال: ﴿ نهى النبي اللَّهِ أَن يطرق أهله ليلاً ﴾.

أخرجه البخاري في: ٢٦- كتاب العمرة: ١٦- باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة اهـ.

وفي رواية لهما: "إذا طال أحدكم الغيبة فلا يطرق -وفي مسلم نهى أن يطرق ليلاً-" كما في "صحيح البخاري" رقم (٥٢٤٤) ومسلم (١٥٢٨/٣).

عِين (لرَّحِيْجِ) ﴿ (الْعَجِيْنِ يَّ

## ٣٤ كتاب الصيد والذبائح

# وما يؤكل من الحيوان (١٢٥٤–١٢٧٩) حديث

#### (١) باب الصيد بالكلاب المعلمة

كُلْ كُلْ كَالَّهِ وَلِيْنَ اللهِ عَدِيِّ بِنِ حَاتِمٍ وَلِيْنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهُ ا

أخرجه البخاري في: ٧٢- كتاب الذبائح والصيد: ٣- باب ما أصاب المعراض بعرضه.

أَلُتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ ، قُلْتُ: إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ بِهذِهِ الكِلاَبِ. فَقَالَ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كِلاَبَكَ المُعَلَّمَةَ ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ مِنَّا أَمْسَكُنَ [عَلَيْكُمْ] (اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ فَكُلْ مِنَّا أَمْسَكُنَ [عَلَيْكُمْ] وَإِنْ قَتَلْنَ ، إِلا أَنْ يَأْكُلَ المُعَلَّمَة عَلَى نَفْسِهِ ، وَإِنْ خَالَطَهَا كِلاَبٌ الكَلْبُ ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّهَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَإِنْ خَالَطَهَا كِلاَبٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلاَ تَأْكُلُ ».

مِنْ غَيْرِهَا فَلاَ تَأْكُلُ ».

مِنْ غَيْرِهَا فَلاَ تَأْكُلُ ».

أخرجه البخاري في: ٧٢- كتاب الذبائح والصيد: ٧- باب إذا أكل الكلب.

<sup>(</sup>١) قوله: (إنا نرسل) بدلها في "صحيح مسلم" (٣/ ١٥٢٩): (إني أرسل).

<sup>(</sup>٢) قوله: (إنا نرمي) بدلها في صحيح مسلم (٣/ ١٥٢٩): (إني أرمي).

 <sup>(</sup>٣) قوله: (عليكم) بدلها في صحيح مسلم (٣/ ١٥٢٩): (عليك) وكذا في "صحيح البخاري" في نفس
 مرجع المصنف رقم (٥٤٨٣) في رواية أبي ذر والأصلى وابن عساكر وأبي الوقت كها في اليونينية.

٢٥٦ - حديث عَدِيٌ بنِ حَاتِمٍ وَ اللهِ ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَ عَلَيْهِ عَنِ الْمِعْرَاضِ، فَقَالَ: ﴿ إِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلاَ عَنِ الْمِعْرَاضِ، فَقَالَ: ﴿ إِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلاَ تَأْكُلُ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلاَ تَأْكُلُ، فَإِنَّهُ وَقِيْدٌ ﴾ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرْسِلُ كَلْبِي [وَأُسمِّي،] ( ) فَأَجِدُ [مَعَهُ عَلَى الصَّيْدِ كَلْبَا آخَرَ] ( ) [لَمْ أُسمِّ عَلَيْهِ،] ( ) وَلاَ أَدْرِي أَيُّهُم الْخَذَ؟ قَالَ: ﴿ لاَ عَلَى الصَّيْدِ كَلْبَا آخَرَ اللهِ عَلَيْهِ، ] ( ) وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

أخرجه البخاري في: ٣٤- كتاب البيوع: ٣- باب تفسير المشبهات.

أخرجه البخاري في: ٧٢- كتاب الذبائح والصيد: ١- باب التسمية على الصيد. ٨ ٢ ٢ - حديث عَدِيِّ بنِ حَاتِم وَلِشَنِي، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ، قَالَ: ﴿إِذَا

<sup>(</sup>۱) قوله: (وأسمى) -من قول عدي- ليست في "صحيح مسلم". انظر (٣/ ١٥٢٩-١٥٣١).

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٥٣٠ و ١٥٣١): (مع كلبي كلباً قد أخذ).
 وفي رواية: (مع كلبي كلباً آخر). وليس في "صحيح مسلم" قوله: (على الصيد).

<sup>(</sup>٣) قوله: (لم أسم عليه) من قول عدي، ليست في "صحيح مسلم". انظر (٣/ ١٥٢٩-١٥٣١).

<sup>(</sup>٤) قوله: (الآخر) بدلها في "صحيح مسلم" (٣/ ١٥٣٠): (غيره).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٥٣٠): "فإن ذكاته أخذه».

أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ؛ [وَسَمَّيْتَ فَأَمْسَكَ وَقَتَلَ فَكُلْ] (''، وَإِنْ أَكَلَ فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنَّا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ؛ [وَإِذَا خَالَطَ كِلاَبًا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهَا فَأَمْسَكْنَ وَقَتَلْنَ] ('') فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي أَيُّهَا قَتَلَ؛ [وَإِنْ رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوَجَدْتَهُ وَقَتَلْنَ] فَلاَ تَوْمِ أَوْ يَوْمَيْنِ لَيْسَ بِهِ إِلاَّ أَثَرُ سَهْمِكَ فَكُلْ، وَإِنْ وَقَعَ فِي المَاءِ فَلاَ تَأْكُلْ» ] (''').

أخرجه البخاري في: ٧٢- كتاب الذبائح والصيد: ٨- باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة.

٩ ٧ ١ -حديث أبي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ، قَالَ: قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الكِتَابِ، [أَفَنَأْكُلُ] (أ) فِي آنِيَتِهِمْ ؟ وَبِأَرْضِ صَيْدٍ، أَصِيدُ بِقُوْسِي وَبِكَلْبِي المُعَلَّمِ وَبِكَلْبِي المُعَلَّمِ، [فَهَا يَصْلُحُ لِي] (٥) ؟ قَالَ: «أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلاَ تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا، وَمَا [صِدْتَ] (١) بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا، وَمَا [صِدْتَ] (١) بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٥٣١): «فاذكروا اسم الله، فان أمسك عليك، فأدركته حيًا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل لم يأكل منه، فكله».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٥٣١): "وإن وجدت مع كلبك كلبًا غيره وقد قتل».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٥٣١): "وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يومًا فلم تجد فيه إلا أثر سهمك، فكل إن شئت، وإن وجدته غريقًا في الماء فلا تأكل».

<sup>(</sup>٤) قوله: (أفنأكل) بلفظ الاستفهام بدلها في "صحيح مسلم" (٣/ ١٥٣٢): (نأكل)، بلفظ الخبر.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في صحيح مسلم (٣/ ١٥٣٢): (فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك؟) وكذا في صحيح البخاري رقم (٥٤٨٨).

<sup>(</sup>٦) قوله: (صدت) بدلها في "صحيح مسلم" (٣/ ١٥٣٢): «أصبت».

فَكُلْ، وَمَا [صِدْتَ](١) بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّم [فَذَكَرْتَ](١) اسْمَ اللهِ فَكُلْ وَمَا [صِدْتَ] (٣) بِكَلْبِكَ غَيْرَ مُعَلِّم فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ».

أخرجه البخاري في: ٧٢- كتاب الذبائح والصيد: ٤- باب صيد القوس.

# (٣) باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير

 ◄ ٢ ٦ \ -حديث أبي ثَعْلَبَة ﴿ وَلِقْنِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ.

أخرجه البخاري في: ٧٢- كتاب الذبائح والصيد: ٢٩- باب أكل كل ذي ناب من السباع.

### (٤) باب إباحة ميتة البحر

﴿ ٢٦ ﴿ -حديث جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلاَثَهِائَةِ رَاكِبٍ (١)، أَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ، نَرْصُدُ عِيرَ قُرَيْشٍ، فَأَقَمْنَا بِالسَّاحِلِ نِصْفَ شَهْرٍ، فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ حَتَّى أَكَلْنَا الخَبَطَ، فَسُمِّيَ [ذَلِكَ الجَيْشُ] (أَ) جَيْشَ الْخَبَطِ. فَأَلْقَى لَنَا البحْرُ دَابَّةً يُقَالُ لَهَا العَنْبَرُ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ

<sup>(</sup>۱) قوله: (صدت) بدلها في «صحيح مسلم» (٣/ ١٥٣٢): «أصبت».

<sup>(</sup>٢) قوله: (فذكرت) بدلها في "صحيح مسلم" (٣/ ١٥٣٢): (فاذكر) بلفظ الأمر، والأول بلفظ الخبر.

<sup>(</sup>٣) قوله: (صدت) بدلها في "صحيح مسلم" (٣/ ١٥٣٢): «أصبت».

<sup>(</sup>٤) زادا في رواية لهما: (نحمل زادنا على رقابنا، ففنيَ زادنا -وفي مسلم زادهم-) كما في "صحيح البخاري" رقم (۲۹۸۳) ومسلم (۳/ ۱۵۳۷).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٣/ ١٥٣٥-١٥٣٧).

نِصْفَ شَهْرِ<sup>(۱)</sup>، وَادَّهَنَّا مِنْ وَدَكِهِ، حَتَّى ثَابَتْ [إِلَيْنَا]<sup>(۱)</sup> أَجْسَامُنَا. فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلاَعِهِ فَنَصَبَهُ، [فَعَمَدَ إِلَى أَطْوَلِ رَجُلٍ مَعَهُ، وَأَخَذَ رَجُلاً وَبَعِيرًا فَمَرَّ تَحْتَه]<sup>(۱)</sup>.

قَالَ جَابِرٌ: وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ نَحَرَ ثَلاَثَ جَزَائِرَ ثُمَّ نَحَرَ ثَلاَثَ جَزَائِرَ. ثُمَّ نَحَرَ ثَلاَثَ جَزَائِرَ ثُمَّ إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ نَهَاهُ.

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: ٦٦(١٠) باب غزوة سيف البحر.

#### (٥) باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية

٢٦٢ -حديث عَلِيّ بنِ أَبِي طَالِبٍ وَلِيْتُهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

<sup>(</sup>۱) وفي رواية لها: (فأكل منه ... الجيش ثمانية عشر ليلة) كها في "صحيح البخاري" رقم (٢٤٨٣) ومسلم (٣/ ١٥٣٧).

والجمع بين هاتين الروايتين، أن الذي قال: ثمانية عشر، ضبط ما لم يضبط غيره، والذي قال: نصف شهر، ألغى الكسر وهو ثلاثة أيام... وانظر "الفتح" (٧/ ٦٨٠-١٨١).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٣/ ١٥٣٥-١٥٣٧).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٥٣٦): (ثم نظر إلى أطول رجل في الجيش، وأطول جمل، فحمله عليه، فمر تحته) اه.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع ( ٦٥ ) والصواب ما أثبتناه.

نَهِى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ. (١)

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: ٣٩(٢)- باب غزوة خيبر.

٢٦٣ \ -حديث أبِي ثَعْلَبَةَ، قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.

أخرجه البخاري في: ٧٢- كتاب الذبائح والصيد: ٢٨- باب لحوم الحمر الإنسية.

كَلَمْ لِللَّهِ عَنْ أَكْلِ لَحُومِ النَّبِيُّ عَنْ أَكْلِ لَحُومِ النَّبِيُّ عَنْ أَكْلِ لَحُومِ الْأَهْلِيَّةِ. (٣)

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: ٣٩(١)- باب غزوة خيبر.

٢٦٥ حديث ابْنِ أَبِي أَوْنَى وَلِقَيْهِا، قَالَ: أَصَابَتْنَا جَاعَةٌ، لَيَالِيَ خَيْبَرَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ، وَقَعْنَا فِي الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ فَانْتَحَرْنَاهَا، فَلَمَّا غَلَتِ الْقُدُورُ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ: «أَكْفِئُوا القُدُورَ فَلا تَطْعَمُوا مِنْ لُحُومِ القُدُورُ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ: «أَكْفِئُوا القُدُورَ فَلا تَطْعَمُوا مِنْ لُحُومِ القُدُورُ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ (هُوَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى): فَقُلْنَا إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُ ﷺ الْخُمُرِ شَيْئًا». قَالَ عَبْدُ اللهِ (هُوَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى): فَقُلْنَا إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُ ﷺ لَمْ ثُخَمَّسْ، قَالَ: وَقَالَ آخَرُونَ حَرَّمَهَا البَتَّةَ.

أخرجه البخاري في: ٥٧- كتاب فرض الخمس: ٢٠- باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب.

٢ ٢ ٦ \ -حديث البَرَاءِ وَعَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي أَوْفَى وَلِيْقِيمٍ، أَنَّهُمْ [كَانُوا

<sup>(</sup>١) انظر التعليق على حديث رقم (٨٨٩).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع ( ٣٨ ) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) وفي رواية لهما: (يوم خيبر) كما في صحيح البخاري رقم (٤٢١٧) ومسلم (٣/ ١٥٣٨).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع (٣٨) والصواب ما أثبتناه.

مَعَ النَّبِيِّ ﷺ [(١) فَأَصَابُوا مُمُرًّا فَطَبَخُوهَا، فَنَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ ﷺ: «أَكْفِئُوا القُّدُورَ».

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: ٣٩(٢)- باب غزوة خيبر.

## (\*)\* 1 7 7 7

اللهِ ﷺ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ حَمُولَةَ النَّاسِ وَلِيَّيْنِ)، قَالَ: لاَ أَدْرِي أَنْهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ حَمُولَةَ النَّاسِ فَكَرِهَ أَنْ تَذْهَبَ حَمُولَتُهُمْ، أَوْ حَرَّمَهُ فِي يَوْم خَيْبَرَ، لَحْمَ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: ٣٩(٤)- باب غزوة خيبر.

أخرجه البخاري في: ٤٦- كتاب المظالم: ٣٢- باب هل تكسر الدنان التي فيها

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٣/ ١٥٣٩).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع ( ٣٨ ) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) \* حديث البراء بن عازب والشي قال: «أمرنا النبي الشيخ في غزوة خيبر أن نلقي الحمر الأهلية نيئة ونضيجة، ثم لم يأمرنا بأكله».

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: ٣٩- باب غزوة خيبر.

وعند مسلم: (يوم خيبر)، بدل: (غزوة خيبر).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع ( ٣٨ ) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٣/ ١٥٤٠ و ١٤٢٩).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٥٤٠): (أوذاك).

الخمر أو تخرق الزقاق.

**AFY** / \*(')

#### (٦) باب في أكل لحوم الخيل

كَلَمْ كَلَمْ كَالَمْ وَلِيْ عَبْدِ اللهِ وَلِيْ عَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَلِيْ عَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَلِيْ عَنْ لَحُومِ الحُمُرِ، [وَرَخَّصَ فِي الخَيْلِ](٢).

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: ٣٩ (٢٠) - باب غزوة خيبر.

٢٧٠ -حديث أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رُولِقِينًا، قَالَتْ: خَوْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ.

أخرجه البخاري في: ٧٢- كتاب الذبائح والصيد: ٢٤- باب النحر والذبح.

#### (٧) باب إباحة الضب

المَّبِيُّ عَلَيْهُ: «الضَّبُ، لَسْتُ ابْنِ عُمَرَ وَلِقَيْهِ، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «الضَّبُ، لَسْتُ آكُلُهُ، وَلاَ أُحَرِّمُهُ».

أخرجه البخاري في: ٧٦- كتاب الذبائح والصيد: ٣٣- باب الضب.

أخرجه البخاري في: ٧٢- كتاب الذبائح والصيد: ٢٨- باب لحوم الحمر الإنسية.

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۳/ ۱۰٤۱): (وأذِن في لحوم الخيل) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٥٥٢٠): (ورخص في لحوم الخيل).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع (٣٨) والصواب ما أثبتناه.

٢٧٢ -حديث ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عِيْكِيُّهُ. قَالَ: كَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ، فِيهِمْ سَعْدٌ، [فَذَهَبُوا يَأْكُلُونَ مِنْ لَحْم](١)، فَنَادَتْهُمُ امْرَأَةٌ مِنْ [بَعْضِ أَزْوَاج](٢) النَّبِيِّ رَبَيْكُ ، إِنَّهُ لَحْمُ ضَبِّ، [فَأَمْسَكُوا.](٣) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُوا، [أَوِ اطْعَمُوا،] ﴿ فَإِنَّهُ حَلَالٌ » [أَوْ قَالَ: ﴿ لَا بَأْسَ بِهِ](١) وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي».

أخرجه البخاري في: ٩٥- كتاب أخبار الآحاد: ٦- باب خبر المرأة الواحدة.

كَلُّهُ كُلُّمُ اللَّهِ عَلَيْدِ، أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْدٌ، عَلَى مَيْمُونَةَ، وَهِيَ خَالَتُهُ، وَخَالَةُ ابْن عَبَّاسِ، فَوَجَدُ عِنْدَهَا ضَبًّا مَحْنُوذًا قَدِمَتْ بِهِ أُخْتُهَا، حُفَيْدَةُ بِنْتُ الحارِثِ، مِنْ نَجْدِ فَقَدَّمَتِ الضَّبَّ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَانَ، قَلَّمَا يُقَدِّمُ يَدَهُ لِطَعَام، حَتَّى يُحَدَّثَ بِهِ وَيُسَمَّى لَهُ. فَأَهْوَى رَسُولُ اللهِ ﷺ، يَدَهُ إِلَى الضَّبِّ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ النِّسْوَةِ الحُصُورِ: أَخْبِرْنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، مَا قَدَّمْتُنَّ لَهُ، هُوَ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللهِ. فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، يَدَهُ [عَنِ الضَّبِّ](١٠). فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ: أَحَرَامٌ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ﴿ لا م وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ »، قَالَ

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٥٤٢): (وأتوا بلحم ضب).

<sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٥٤٣): (نساء).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١٥٤٢/٣-١٥٤٣) اهـ.

وفي رواية لهما: (... عن توبة العنبري قال: قال لي الشعبي: أرأيت حديث الحسن عن النبي وقاعدت ابن عمر قريبًا من سنتين أو سنة ونصف، فلم أسمعه يحدث عن النبي ﷺ غير هذا. قال: كان ناس من أصحاب النبي ﷺ فيهم سعد...)، كما في "صحيح البخاري" رقم (٧٢٦٧) نفس مرجع المصنف ومسلم (٣/ ١٥٤٣).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٣/١٥٤٢-١٥٤٣).

خَالِدٌ: فَاجْتَرْرُتُهُ فَأَكَلْتُهُ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْظُرُ [إِلَيَّ](١).

أخرجه البخاري في: ٧٠- كتاب الأطعمة: ١٠- باب ما كان النبي ﷺ لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو.

لَمْ كَالَةُ الْمَانُ عَبَّاسٍ وَلِيْنِي ، قَالَ: أَهْدَتْ أُمُّ حُفَيْدٍ، خَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ، إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْقٍ، أَقِطًا وَسَمْنًا وَأَضُبًا، فَأَكُلَ النَّبِيُ عَلِيْقٍ مِنَ الأَقِطِ ابْنِ عَبَّاسٍ، إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْقٍ، أَقِطًا وَسَمْنًا وَأَضُبًا، فَأَكُلَ النَّبِيُ عَلَيْهِ مِنَ الأَقِطِ وَالسَّمْنِ، وَتَرَكَ الضَّبَّ تَقَذُّرًا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ وَالسَّمْنِ، وَتَرَكَ الضَّبَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْقِ.

أخرجه البخاري في: ٥١- كتاب الهبة: ٧- باب قبول الهدية.

#### (٨) باب إباحة الجراد

-حديث ابْنِ أَبِي أَوْفَى وَلِيْتُهَا، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَيَالَةً، سَبْعَ غَزَوَاتٍ، أَوْ سِتًا، [كُنَّا نَأْكُلُ مَعَهُ الجَرَادَ] (٢).

أخرجه البخاري في: ٧٢- كتاب الذبائح والصيد: ١٣- باب أكل الجراد.

#### (٩) باب إباحة الأرنب

الظَّهْرَانِ، وَلِيْنِي، قَالَ: أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِ الظَّهْرَانِ، فَالَّذِيهُ الْقَوْمُ فَلَغَبُوا، فَأَدْرَكْتُهَا، فَأَخَذْتُهَا، فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ، فَذَبَحَهَا، فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ، فَذَبَحَهَا، فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ، فَذَبَحَهَا،

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٥٤٦): (فلم ينهني).

<sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٥٤٦): (نأكل الجراد) بمعنى أن قوله: (كنا، ومعه) ليستا عند مسلم.

[وَبَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِوَرِكِهَا أَوْ فَخِذَيْهَا فَقَبِلَهُ، وَأَكَلَ مِنْهُ] (١٠). أخرجه البخاري في: ٥١- كتاب الهبة: ٥- باب قبول هدية الصيد.

#### (١٠) باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو وكراهة الخذف

لَهُ: لاَ تَخْذِفْ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهَى عَنِ الخَذْفِ، أَوْ كَانَ يَكْرَهُ لَهُ: لاَ تَخْذِفْ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهى عَنِ الخَذْفِ، أَوْ كَانَ يَكْرَهُ الخَذْفَ. وَقَالَ: ﴿إِنَّهُ لاَ يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ [وَلاَ يُنْكَى بِهِ عَدُوُّ ] (٢) ، وَلكِنَّهَا قَدْ الخَذْفَ. وَقَالَ لَهُ: أُحَدِّنَكَ عَنْ تَكْسِرُ السِّنَ وَتَفْقَأُ العَيْنَ ﴾ ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِفُ، فَقَالَ لَهُ: أُحَدِّتُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ نَهى عَنِ الخَذْفِ أَوْ كَرِهَ الخَذْفَ، وَأَنْتَ غَنْذِفُ؟ لاَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ نَهى عَنِ الخَذْفِ أَوْ كَرِهَ الخَذْفَ، وَأَنْتَ غَنْذِفُ؟ لاَ أَكُلُمُكَ كَذَا وَكَذَا.

أخرجه البخاري في: ٧٢- كتاب الذبائح والصيد: ٥- باب الخذف والبندقة.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۱۰٤٧/۳): (فبعث بوركها وفخذيها إلى رسول الله ﷺ، فأتيت بها رسول الله ﷺ فقبله).

وفي رواية له: (بوركيها أو فخذيها).

<sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۱۵٤۷/۳): (ولا ينكأ به العدو) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٦٢٢) بدون ذكر (به) وهي في الرواية التي ذكرها المصنف، وفي نفس مرجع لمصنف رقم (٥٤٧٩) شرح الحافظ: (على ينكأ)، وانظر "الفتح" (٩/٣٢٩) وهي رواية أبي ذر والهروي كها في اليونينية.

#### (١٢) باب النهي عن صبر البهائم

١ ٢ ٧ - حديث أنسٍ، قَالَ: نَهِي النَّبِيُّ عَيَّكَ اللَّهِ، أَنْ تُصْبَرَ البَهَائِمُ. (١)

أخرجه البخاري في: ٧٢- كتاب الذبائح والصيد: ٢٥- باب ما يكره من المُثْلة والمصبورة والمجثمة.

٩ ٢ ٧ -حديث ابْنِ عُمَرَ. عَنْ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ، قَالَ[: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَلَمَّا رَأُوا ابْنَ ابْنِ عُمَرَ، فَمَرُوا بِفِتْيَةٍ، أَوْ بِنَفَرٍ [(٢) نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، فَلَمَّا رَأُوا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّوُا عَنْهَا وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هذَا؟ إِنَّ النَّبِيَّ يَكَالِكُ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هذَا؟

أخرجه البخاري في: ٧٦- كتاب الذبائح والصيد: ٢٥- باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة.

<sup>(</sup>١) هذا الحديث قصته في نفس مرجعي المصنف وهي:

<sup>(</sup>عن هشام بن زيد -وهو ابن زيد بن أنس بن مالك- قال: دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب، فرأى غلمانًا (أو فتيانًا) -وفي مسلم فإذا قوم- نصبوا دجاجة يرمونها، فقال أنس...) فذكره كما في البخاري رقم (٥٥١٣) ومسلم (٣/ ١٥٤٩).

<sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۳/ ١٥٥٠): (مر ابن عمر بنفر قد).وفي رواية: (مر ابن عمر بفتيان من قريش).

رَفْعُ عِب لَارَجِي لَالْجَثِّرِيَّ لَسِكْتِهِ لَانِدُمُ لَالِفِرُووَ لَسِكَتِهِ لَانِدُمُ لَالِفِرُووَ www.moswarat.com

#### 🔅 اللؤلؤ والمرجان

### فهرس الجزء الأول والثاني 💸

### فهرس الجزء الأول والثاني

| مقدمة الشيخ العلامة: يحيي بن علي الحجوري                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| مقدمة الشيخ العلامة/ محمد بن عبدالوهاب الوصابي٧                             |
| مقدمة الشيخ العلامة/ محمد بن عبدالله الإمام                                 |
| قدمةقدمة                                                                    |
| عملي في هذا الكتاب                                                          |
| ترجمة المصنف                                                                |
| قدمة المصنفقدمة المصنف                                                      |
| طريقة وضع الكتاب                                                            |
| قدمةقدمة                                                                    |
| (٢) بابُ تغليظ الكذب على رسول الله ﷺ٥٥                                      |
| <ul><li>حتاب الإيمان</li><li>حتاب الإيمان</li></ul>                         |
| (١) باب الإيمان ما هو وبيان خصاله                                           |
| (٢) باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام٧٥                            |
| [(٢) باب السؤال عن أركانُ الإسلام]٧٥                                        |
| (٤) باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة                                     |
| (٥) باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام                                   |
| (٦) الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه ٥٩                |
| (V) باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام]                                |
| (٨) باب الأمر بقتال الناس حتى يقولُوا لا إِله إِلا الله محمد رسول الله ٦١   |
| (٩) باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت، ما لم يشرع في النزع وهو الغرغرة |
| ونسخ جواز الاستغفار للمشركين والدليل على أن من مات على الشرك، فهو من        |
| أصحاب الجحيم. ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل                               |
| (١٠) باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا                   |

| فه |  |
|----|--|
|    |  |

| (١٢) باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| (١٤) باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل                                      |
| (١٥) باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان                                |
| (١٦) باب وجوب محبة رسول الله ﷺ أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين٦٧     |
| (١٧) باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير٦٧     |
| (١٩) باب الحث على إكرام الجار والضيف [وقول الخير أ]و لزوم الصمت [إلا عن         |
| الخير] وكون ذلك كله من الإيمان                                                  |
| (٢١) باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه                             |
| [(۲۳)] باب بيان أن الدين النصيحة                                                |
| [(٢٤)] باب بيان. نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي |
| الكهال                                                                          |
| (٢٥) باب بيان خصال المنافق٧١                                                    |
| (٢٦) باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر                             |
| (۲۷) باب بیان حال ایمان من رغب عن أبیه وٰهو یعلم                                |
| (٢٨) باب بيان قول النبيّ ﷺ سباب المسلم فسوق وقتّاله كُفر٧٣                      |
| (٢٩) باب [معنى قول النّبي ﷺ] لا ترجعواً بعدي كفارًا يضرّب بعضكم رقاب بعض ٧٣     |
| (٣٢) باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء                                           |
| (٣٣) باب الدليل على أن حب الأنصار [] من الإيمان                                 |
| (٣٤) باب بيان نقصان الإيمان بنفص الطاعات                                        |
| (٣٦) باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال٧٦                            |
| (٣٧) باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده٧٧                              |
| (۳۸) باب بیان الکبائر وأکبرها                                                   |
| (٤٠) باب من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة ٧٩                                |
| (٤١) باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله                            |
| (٤٢) باب قول النبي ﷺ من حمل علينا السّلاحِ فليس منا                             |
| (٤٤) باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية                     |
| (٤٥) باب بيان غلظ تحريم النميمة                                                 |
| . · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                         |
|                                                                                 |

| الئلائة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ٨٣                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٤٧) باب بيان غلظ تحريم قتل الإِنسان نفسه وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في                                                         |
| النار، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة                                                                                          |
| (٤٨) باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون                                                                        |
| [(٥٢) باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله]                                                                                             |
| (٥٣) باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية                                                                                                |
| (٥٤) باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج                                                                              |
| (٥٥) باب [بيان] حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده                                                                                     |
| (٥٦) باب صدق الإيمان وإخلاصه                                                                                                     |
| (٥٨) باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر ٩٢                                                                |
| (٥٩) باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب                                                                           |
| (٦٠) باب [بيان] الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها٩٣                                                                          |
| (٦١) باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار ٩٤                                                                             |
| (٦٢) باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في                                                       |
| حقه، وإن قتل كان في النار، وأن من قتل دون ماله فهو شهيد ٩٥                                                                       |
| (٦٣) باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النارَ ٩٥                                                                                   |
| (٦٤) باب الشخصال الوايي المعلق من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب ١٩٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                       |
| (٦٥) باب رفع الرشاقة والم يمان من بلط المصوب وعرض المان الله والم المان الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا وأنه يأرز بين المسجدين ٩٧ |
| (١٧) باب بيان ان الم المارم بدا طريب وسيمود طريب ورد يارر بيان السمار [بالإيمان] للخائف ٩٨                                       |
| (٧) جواز الاستسرار وبالإيمال للحالف                                                                                              |
| (٦٨) باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه والنهي عن القطع بالإيمان من غير                                                       |
| دليل فاطع                                                                                                                        |
| (٦٩) باب زيادة طأنينة القلب بتظاهر الأدلة                                                                                        |
| (٧٠) باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ﷺ إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته١٠٠                                                     |
| (۷۱) باب نزول عیسی بن مریم حاکمٔ بشریعة نبینا محمد ﷺ                                                                             |
| (٧٢) باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان                                                                                     |
| (۷۳) باب بدء الوحى إلى رسول الله ﷺ                                                                                               |
| (٧٤) باب الإسراء برسول الله ﷺ إلى السموات وفرض الصلوات٧٤                                                                         |
| (٧٥) باب في ذكر المسيح بن مريم والمسيح الدجال                                                                                    |

# ه فهرس الجزء الأول والثاني ﴿ تُ ﴿ ثُ

| 110                            | (٧٦) باب في ذكر سدرة المنتهى                                      |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ة أخرى ﴾، وهل رأى النبي ﷺ      | (۷۷) باب معنی قول الله عز وجل: ﴿ولقد رَّاهُ نَزَلُ                |
|                                | ربه ليلة الإسراء                                                  |
| ، وتعالى                       | (٨٠) باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه                |
|                                | (٨١) باب معرفة طريق الرؤية                                        |
| 170                            | (٨٢) باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار                   |
| 170                            | (۸۳) باب آخ أهل النار خروجاً                                      |
| 177                            | (٨٤) باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها                                |
| ١٣١                            | (٨٦) باب اختباء الُّنبي ﷺ دعوة الشفاعة لأُمته                     |
|                                | (٨٩) باب في قوله تعالى: ﴿وَأَنْذُرُ عَشْيُرَتُكُ الْأَقْرِبِينَ ﴾ |
|                                | (٩٠) باب شفاعة النبي ﷺ لأبي طالب والتخفيف عن                      |
| ١٣٤                            | (٩١) باب أهون أهل النار عذابًا                                    |
| ١٣٥                            | (٩٣) باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم              |
| نة بغير حساب ولا عذاب١٣٥       | (٩٤) باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الج                    |
| ١٣٧                            | [(٩٥) باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة]                            |
| ، ألف تسعمائة وتسعة وتسعين ١٣٨ | (٩٦) باب قوله يقول الله لآدم: أخرج بعث النار من كل                |
|                                | ١- كتاب الطهارة                                                   |
| ١٤٠                            | (٢) باب وجوب الطهارة للصلاة                                       |
|                                | (٣) باب صفة الوضوء وكماله                                         |
|                                | [(٤) باب فضل الوضوء والصلاة عقبه]                                 |
| ١٤١                            | (٧) باب في وضوء النبي ﷺ                                           |
| 187                            | (٨) باب الإيتار في الاستنثار والاستجهار                           |
|                                | (٩) باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما                                 |
| ۱٤٤                            | (١٢) باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضو                    |
|                                | (١٥) باب السواك                                                   |
|                                | (١٦) باب خصال الفطرة                                              |
|                                | (۱۷) باب الاستطابة                                                |

| ١٤٧                                   | (١٨) باب النهي عن الاستنجاء باليمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | (١٩) باب التيمن في الطهور وغيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١٤٨                                   | (۲۱) باب الاستنجاء بالماء من التبرز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٤٨                                   | (۲۲) باب المسح على الخفين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       | [(٢٦) كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10 *                                  | (۲۷) باب حکم ولوغ الکلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10                                    | (٢٨) باب النهي عن البول في الماء الراكد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عصلت في المسجد وأن الأرض              | (٣٠) باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إِذَا -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 101                                   | تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 101                                   | (٣١) باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 107                                   | (٣٢) باب حكم المني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10"                                   | (٣٣) باب نجاسة الدم وكيفية غسله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 107                                   | (٣٤) باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١ ٥ ٥                                 | ۔ ایا اور ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 100                                   | – كتاب الحيض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                       | <ul> <li>داب احیض</li> <li>باب مباشرة الحائض فوق الإزار</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٥٥                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 100                                   | <ul><li>(١) باب مباشرة الحائض فوق الإزار</li><li>(٢) باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 100                                   | (١) باب مباشرة الحائض فوق الإزار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| \00<br>\00<br>\07                     | <ul> <li>(۱) باب مباشرة الحائض فوق الإزار</li> <li>(۲) باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد</li> <li>(۳) باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            |
| \00<br>\00<br>\07<br>\0V              | (۱) باب مباشرة الحائض فوق الإزار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| \ o o                                 | <ul> <li>(۱) باب مباشرة الحائض فوق الإزار</li> <li>(۲) باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد</li> <li>(٣) باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله</li> <li>(٤) باب المذي</li> <li>(٦) باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له</li> </ul>                                                                                                                                                  |
| \ o o                                 | <ul> <li>(۱) باب مباشرة الحائض فوق الإزار</li> <li>(۲) باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد</li> <li>(٣) باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله</li> <li>(٤) باب المذي</li> <li>(٦) باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له</li> <li>(٧) باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها</li> <li>(٩) باب صفة غسل الجنابة</li> </ul>                                                         |
| \ o o                                 | <ul> <li>(۱) باب مباشرة الحائض فوق الإزار</li> <li>(۲) باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد</li> <li>(٣) باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله</li> <li>(٤) باب المذي</li> <li>(٦) باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له</li> <li>(٧) باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها</li> <li>(٩) باب صفة غسل الجنابة</li> <li>(١٠) باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة</li> </ul> |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | (۱) باب مباشرة الحائض فوق الإزار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٥٥                                   | (۱) باب مباشرة الحائض فوق الإزار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٥٥                                   | (۱) باب مباشرة الحائض فوق الإزار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 178                                                                                                                        | (١٨) باب جواز الاغتسال عريانًا في الخلوة                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 170                                                                                                                        | (١٩) باب الاعتناء بحفظ العورة                                                                                             |
| 170                                                                                                                        | (٢١) باب إنما الماء من الماء                                                                                              |
| لختانينلختانين                                                                                                             | (۲۲) باب نسخ (الماء من الماء) ووجوب الغسل بالتقاء ا                                                                       |
|                                                                                                                            | (۲٤) باب نسخ الوضوء مما مست النار                                                                                         |
| ، الحدث فله أن يصلي بطهارته                                                                                                | (٢٦) باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في                                                                           |
| ١٦٧                                                                                                                        |                                                                                                                           |
| ١٦٨                                                                                                                        | (۲۷) باب طهارة جلود الميتة بالدباغ                                                                                        |
|                                                                                                                            | (۲۸) باب التيمم                                                                                                           |
|                                                                                                                            | (٢٩) باب الدليل على أن المسلم لا ينجس                                                                                     |
|                                                                                                                            | (٣٢) باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء                                                                                     |
|                                                                                                                            | (٣٣) باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوُضوء.                                                                        |
| ١٧٤                                                                                                                        | ٤- كتاب الصلاة                                                                                                            |
|                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| ١٧٤                                                                                                                        | (١) باب بدء الأذان                                                                                                        |
| \Y <b>\</b>                                                                                                                | <ul> <li>(۱) باب بدء الأذان</li> <li>(۲) باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة</li> </ul>                                  |
| ١٧٤                                                                                                                        | <ul> <li>(۱) باب بدء الأذان</li></ul>                                                                                     |
| <br>ع فيهم الأذان]١٧٥                                                                                                      | <ul> <li>(۲) باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة</li> <li>[(٦) الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سم</li> </ul> |
| ع نيهم الأذان]                                                                                                             | <ul> <li>(۲) باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة</li></ul>                                                               |
| ع نيهم الأذان]                                                                                                             | <ul> <li>(۲) باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة</li></ul>                                                               |
| ر الأذان]                                                                                                                  | <ul> <li>(۲) باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة</li></ul>                                                               |
| الإخرام والركوع وفي الرفع سن                                                                                               | (۲) باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة                                                                                  |
| الله الأذان]                                                                                                               | (۲) باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة                                                                                  |
| الله الأذان]                                                                                                               | (۲) باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة                                                                                  |
| الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع فيقول فيه:                                                                             | (۲) باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة                                                                                  |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                    | (۲) باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة                                                                                  |
| الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع فيقول فيه: الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع فيقول فيه: الإدرام من الركوع فيقول فيه: | (۲) باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة                                                                                  |

| فهرس الجزء الأول والثاني ﴿        | <u> </u>                                | اللؤلؤ والمرجان                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1.41                              | بعد التشهد                              | <br>(۱۷) باب الصلاة على النبي ﷺ         |
| 141                               |                                         | <br>(۱۸) باب التسميع والتحميد وا        |
| ١٨٣                               |                                         | (١٩) باب ائتهام المأموم بالإمام.        |
| من مرض وسفر وغيرهما من يصلي       | ذا عرض له عذر                           | (٢١) باب استخلاف الإمام إ               |
| ١٨٤                               | *************************************** | بالناسبالناس                            |
| مام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم١٨٩  | لي بهم إذا تأخر الإ                     | (۲۲) باب تقديم الجهاعة من يص            |
|                                   |                                         | (۲۳) باب تسبيح الرجل وَتصفيه            |
|                                   |                                         | (٢٤) باب الأمر بتحسين الصلا             |
|                                   |                                         | (٢٥) باب النهي عن سبق الإم              |
| 197                               |                                         | (۲۸) باب تسوية الصفوف وإقاه             |
| لا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى     | ، وراء الرجال أن                        | (٢٩) باب أمر النساء المصليات            |
| 198                               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | يرفع الرجال                             |
| عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة ١٩٤ | ماجد إذا لم يترتب ع                     | (٣٠) باب خروج النساء إلى الم            |
| ة بين الجهر والإسرار إذا خاف من   | في الصلاة الجهرية                       | (٣١) باب التوسط في القراءة              |
| 190                               |                                         | الجهر مفسدة                             |
| 197                               |                                         | (٣٢) باب الاستهاع للقراءة               |
| الجنا                             | صبح والقراءَة على ا                     | (٣٣) باب الجهر بالقراءة في الد          |
| 19.                               | عصر                                     | (٣٤) باب القراءة في الظهر واا           |
| ۲۰۰                               | والمغرب]                                | (٣٥) باب القراءة في الصبح [ر            |
| ۲۰۱                               |                                         | (٣٦) باب القراءة في العشاء              |
| Y•Y                               | لصلاة في تمام                           | (٣٧) باب أمر الأئمة بتخفيف ا            |
| 7 • {                             | ة وتخفيفها في تمام.                     | (۳۸) باب اعتدال أركان الصلا             |
| Y • O                             | ل بعدهل                                 | (٣٩) باب متابعة الإمام والعم            |
| ۲۰٦                               |                                         | ُ (٤٢) باب ما يقال في الركوع ,          |
| Y. 7 - 11 1 1 1 1 1               |                                         | 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

(٤٤) باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة .. ٢٠٦ [(٤٥) باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض].....

(٤٦) باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به .....

(٤٧) باب سترة المصلي ..........

### اللؤلؤ والمرجان 🏶

| ۲۱۰ | (٤٨) باب منع المار بين يدي المصلي                              |
|-----|----------------------------------------------------------------|
|     | (٤٩) باب دنو المصلي من السترة                                  |
| ۲۱۲ | •                                                              |
| ۲۱۳ |                                                                |
|     |                                                                |
| Y10 | كتاب المساجد ومواضع الصلاة                                     |
|     | (١) باب ابتناء مسجد النبي ﷺ                                    |
| ۲۱۷ | (٢) باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة                       |
| ۲۱۸ | (٣) باب النهى عن بناء المساجد على القبور                       |
|     | (٤) باب فضلّ بناء المساجد والحث عليها                          |
|     | (٥) باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق. |
|     | (٧) باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته           |
|     | (٨) باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة                       |
|     | (٩) باب جواز حمل الصبيان في الصلاة                             |
|     | (١٠) باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة                       |
|     | (١١) باب كراهة الاختصار في الصلاة                              |
|     | (۱۲) باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة               |
|     | (١٣) باب النهي عن البصاق في المسجد، في الصلاة وغيرها           |
|     | (١٤) باب جواز الصلاة في النعلين                                |
|     | (١٥) باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام                          |
|     | (١٦) باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام [الذي يريد أكله في الحال]   |
| ۲۲۸ | (١٧) باب نهي من أكل ثومًا أو بصلاً أو كراثًا أو نحوها          |
|     | (١٩) باب السهو في الصلاة والسجود له                            |
|     | (۲۰) باب سجود التلاوة                                          |
|     | (۲۳) باب الذكر بعد الصلاة                                      |
|     | (۲٤) باب استحباب التعوذ من عذاب القبر                          |
|     | (۲۵) باب المستحباب العمود من الصلاة                            |
|     | (٢٦) باب ما يستحاد منه في الطهارة                              |
|     |                                                                |

| 777                      | (۲۷) باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة                            |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| إتيانها سعيًاا           | (٢٨) باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن                    |
| ۲۳۷                      | (٢٩) باب متى يقوم الناس للصلاة                                          |
| ۲۳۸                      | (٣٠) باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة.                    |
| ۲۳۹                      | (٣١) باب أوقات الصلوات الخمس                                            |
| إلى جماعة ويناله الحر في | (٣٢) باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي                    |
| ·<br>Y & •               | طريقه                                                                   |
| الحرالحر                 | (٣٣) باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة                    |
| 7                        | (٣٤) باب استحباب التبكير بالعصر                                         |
| 7 8 7                    | (٣٥) باب التغليظ في تفويت صلاة العصر                                    |
|                          | <ul> <li>(٣٦) باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر</li> </ul> |
|                          | (٣٧) باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهها                        |
|                          | (٣٨) باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس                          |
| 7 8 0                    | (٣٩) باب وقت العشاء وتأخيرها                                            |
| تغليس وبيان قدر القراءة  | (٤٠) باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو ال                     |
| Y & V                    | فيهافيها                                                                |
| Y & A                    | <br>(٤٢) باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنه               |
| 7                        | (٤٧) باب الرخصة في التخلف عن الجهاعة بعذر                               |
|                          | (٤٨) باب جواز الجاعة في النافلة والصلاة على حصير                        |
| ۲۰۱                      | الطاهرات                                                                |
| Y0Y                      | (٤٩) باب فضل صلاة الجهاعة وانتظار الصلاة                                |
| ۲٥٣                      | (٥٠) باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد                                     |
|                          | (٥١) باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجا               |
|                          | (٥٣) باب من أحق بالإمامة                                                |
|                          | (٥٤) باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسل                  |
|                          | (٥٥) باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها                      |
| V~ \                     |                                                                         |
| T . 1                    | 16 .6 A LL "THE                                                         |

| ٠١٢٦                             | (١) باب صلاة المسافرين وقصرها                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                  | (٢) باب قصر الصلاة بمني                            |
| Y7 <b></b>                       | (٣) باب الصلاة في الرحال في المطر                  |
| ٹ توجهت۲٦٤                       | (٤) باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حي   |
|                                  | (٥) باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر           |
|                                  | (٦) باب الجمع بين الصلاتين في الحضر                |
| شیال                             | (٧) باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين واا      |
| ٠٧٦٧                             | (٩) باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن.     |
| لجلوس قبل صلاتها وأنها مشروعة في | (١١) باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة ا-     |
| Y 7 A                            | جميع الأوقات                                       |
| ن سفر أول قدومه۲٦٨               | (١٢) باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم مر     |
|                                  | (۱۳) باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتا        |
| ۲۷۰                              | (١٤) باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليه        |
|                                  | (١٥) باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائص وبعدهر      |
| عة قائمًا وبعضها قاعدًا٢٧١       | (١٦) باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا وفعل بعض الرك |
| الليل وأن الوتر ركعة، وأن الركعة | (١٧) باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ﷺ في          |
| YVY                              | صلاة صحيحة                                         |
| فر الليل                         | (۲۰) باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آ-    |
| والإجابة فيه                     | (٢٤) باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل     |
| YV1                              | (٢٥) باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح        |
| YVV                              | (٢٦) باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه               |
| ۲۸۰                              | (٢٧) باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل.      |
|                                  | (٢٨) باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح       |
|                                  | (٢٩) باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها .    |
|                                  | [(٣٠) باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغير    |
|                                  | (٣١) باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليا        |
|                                  | حتى يذهب عنه ذلك                                   |
| ة كذا وحواز قول أنسيتها٢٨٥       | (٣٣) باب الأمر بتعهد القرآن وكراهة قول نسيت آي     |

| (٣٤) باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| (٣٥) باب ذكر قراءة النبي ﷺ سورة الفتح يوم فتح مكة                                  |
| (٣٦) باب نزول السكينة لقراءة القرآن                                                |
| (٣٧) باب فضيلة حافظ القرآن                                                         |
| (٣٨) باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتنعتع فيه                                       |
| (٣٩) باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق فيه وإن كان القارئ             |
| أفضل من المقروء عليه                                                               |
| (٤٠) باب فضل استهاع القرآن وطلب القراءة من حافظه للاستهاع والبكاء عند القراءة      |
| والتدبر                                                                            |
| (٤٣) باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة والحث على فراءة الآيتين من آخر البقرة ٢٩١ |
| [(٤٥) باب فضل قل هو الله أحد]                                                      |
| (٤٧) باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه، وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره              |
| فعمل بها وعلمها                                                                    |
| (٤٨) باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه                                  |
| (٤٩) باب ترتيل القراءة واجتناب الهذّ وهو الإفراط في السرعة وإباحة سورتين فأكثر     |
| في ركعةفي ركعة                                                                     |
| (٥٠) باب ما يتعلق بالقراءات                                                        |
| (٥١) باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها                                           |
| (٥٤) باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليها النبي ﷺ بعد العصر                        |
| (٥٥) باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب                                            |
| (٥٦) باب بين كل أذانين صلاةً                                                       |
| (٥٧) باب صلاة الخوف                                                                |
| ١- كتاب الجمعة                                                                     |
| (١) باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به٣٠٣                 |
| (٢) باب الطيب والسواك يوم الجمعة٣٠٤                                                |
| (٣) باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة                                            |
| (٤) باب في الساعة التي في يوم الجمعة                                               |

(A) باب في الصبر على المصيبة عند أول الصدمة ..........

(٩) باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه ......٩

(١٠) باب التشديد في النياحة.....

| II 🌼 |
|------|
|------|

| ٣٣٢  | (۱۱) باب نهى النساء عن اتباع الجنائز                   |
|------|--------------------------------------------------------|
|      | (١٢) باب في غسل الميت                                  |
|      | (٣) باب في كفن الميت                                   |
|      | (١٤) باب في تسجية الميت                                |
| ٣٣٥  | (١٦) باب الإسراع بالجنازة                              |
|      | (١٧) باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها               |
|      | (۲۰) باب في من يثني عليه خير أو شر من الموتى           |
|      | (۲۱) باب ما جاء في مستريح ومستراح منه                  |
|      | (۲۲) باب في التكبير على الجنازة                        |
|      | (٢٣) باب الصلاة على القبر                              |
| ٣٣٩  | (٢٤) باب القيام للجنازة                                |
|      | (٢٧) باب أين يُقوم الإمام من الميت للصلاة عليه         |
|      | ١٢- كتاب الزكاة                                        |
| ٣٤٢  | (٢) باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه               |
| ٣٤٢  | (٣) باب في تقديم الزكاة ومنعها                         |
| ٣٤٣  | (٤) باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير       |
| ٣٤٤  | [(٥) باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة]           |
| rέο  | (٦) باب إثم مانع الزكاة                                |
|      | (٨) باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة                  |
| ۴٤٧  | (٩) باب الترغيب في الصدقة                              |
| ۳٤٩  | (١٠) باب في الكنازين للأموال والتغليظ عليهم            |
| *o · | (١١) باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف          |
| °01  | (١٣) باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة. |
|      | (١٤) باب فضل النَّفقة والصدقة على الأقربين والزوج      |
| ٠٥١  | مشركين                                                 |
|      | (١٥) باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه                |
|      | (١٦) باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من ا.       |

## 🔅 فهرس الجزء الأول والثاني

| <b>TOO</b>                          | (١٧) باب في المنفق والممسك                      |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ن يقبلهان                           | (١٨) باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد مر    |
| rovly                               | (١٩) باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربية      |
| له طيبة وأنها حجاب من النار ٣٥٧     | (٢٠) باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلم    |
| عن تنقيص المتصدق بقليل٣٥٨           | (٢١) باب الحمل أجرة يتصدق بها والنهي الشديد     |
| ٣٥٩                                 | (۲۲) باب فضل المنيحة                            |
| ٣٥٩                                 | (٢٣) باب مثل المنفق والبخيل                     |
| في يد غير أهلها٣٦٠                  | (٢٤) باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة       |
| ت من بيت زوجها غير مفسدة بإذنه      | (٢٥) باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقــــ |
| <b>ሾ</b> ኘ・                         | الصريح أو العرفيا                               |
| ודש                                 | (٢٦) باب ما أنفق العبد من مال مولاه             |
| ٣٦٢                                 | (٢٧) باب من جمع الصدقة وأعمال البر              |
| ٣٦٢                                 | (٢٨) باب الحث على الإنفاق وكراهة الإحصاء        |
| تنع من القليل لاحتقاره٣٦٣           | (٢٩) باب الحث على الصدقة ولو بالقليل، ولا تم:   |
| ٣٦٣                                 | (٣٠) باب فضل إخفاء الصدقة                       |
| الشحيح ٣٦٤                          | (٣١) باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح        |
| سفلى وأن اليد العليا هي المنفقة وأن | (٣٢) باب بيان أن اليد العليا خير من اليد ال     |
| ٣٦٤                                 | السفلي هي الآخذة                                |
| ٣٦٦                                 | (٣٣) باب النهي عن المسئلة                       |
| ، فيتصدق عليه                       | (٣٤) باب المسكين الذي لا يجد غني ولا يفطن له    |
| ٣٦٧                                 | (٣٥) باب كراهة المسألة للناس                    |
| ولا إشراف۳٦٧                        | (٣٧) باب إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة      |
| ٣٦٨                                 | (٣٨) باب كراهة الحرص على الدنيا                 |
| ٣٦٩                                 | (٣٩) باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثًا    |
| ٣٧٠                                 | (٤٠) باب ليس الغني عن كثرة العرض                |
| ٣٧٠                                 | (٤١) باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا            |
| ٣٧١                                 | (٤٢) باب فضل التعفف والصبر                      |
| ٣٧٢                                 | (٤٣) باب في الكفاف والقناعة                     |

|                                   | <del></del>                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>TYY</b>                        | (٤٤) باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة              |
|                                   | (٤٥) باب إعطاء من يخاف على إيمانه             |
|                                   | (٤٦) باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتع |
|                                   | (۳۷) باب ذکر الخوارج وصفاتهم                  |
|                                   | (٤٨) باب التحريض على قتل الخوارج              |
|                                   | (٤٩) باب الخوارج شر الخلق والخليقة            |
|                                   | (٥٠) باب تحريم الزكاة على رسول الله ﷺ وع      |
| ٣٨٤                               | غيرهم                                         |
| وبني المطلب، وإن كان المهدي ملكها | (٥٢) باب إباحة الهدية للنبي ﷺ ولبني هاشم      |
|                                   | بطريق الصدقة وبيان أن الصدقة إذا قبضها ا      |
| ٣٨٥                               | وحلت لكل أحد ممن كانت الصدقة محرمة عليه       |
| ٣٨٦                               | (٥٣) باب قبول النبي ﷺ الهدية ورده الصدقة      |
|                                   | (٥٤) باب الدعاء لمن أتى بصدقة                 |
| ٣٨٧                               | الجزء الثاني                                  |
| <b>TAY</b>                        | ١٣- كتاب الصيام                               |
| ٣٨٧                               | ر۱) باب فضل شهر رمضان                         |
|                                   | (٢) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، و        |
|                                   | أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يومًا          |
|                                   | (٣) باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومير    |
|                                   | (٤) باب الشهر يكون تسعًا وعشرين               |
|                                   | (٧) باب بيان معنى قوله ﷺ شهرا عيد لا ينة      |
|                                   | (٨) باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل ب        |
|                                   | يطلع الفجر وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به      |
|                                   | وقت صلاة الصبح وغير ذلك                       |
|                                   | (۹) باب فضل السحور وتأكيد استحبابه، واس       |

| (١٢) باب بيان أن القُبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته٣٩٦           |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| (١٣) باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب                                     |
| (١٤) باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، ووجوب الكفارة الكبرى     |
| فيه، [وبيانها] وأنها تجب على الموسر والمعسر، وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع٣٩٧ |
| (١٥) باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره      |
| مرحلتين فأكثر                                                                  |
| (١٥) باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل                                    |
| (١٧) باب التخيير في الصوم والفطر في السفر                                      |
| (١٨) باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة                                   |
| (۱۹) باب صوم یوم عاشوراء                                                       |
| (٢١) باب من أكل في عاشوراء فليكفّ بقية يومه                                    |
| (٢٢) باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى                                    |
| (٢٤) باب كراهة صيام [يوم] الجمعة منفردًا                                       |
| (٢٥) باب بيان نسخ قوله تعالى ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية ﴾ بقوله ﴿فن شهد منكم     |
| الشهر فليصمه ﴾                                                                 |
| (۲٦) باب قضاء رمضان في شعبان                                                   |
| (۲۷) باب قضاء الصيام عن الميت                                                  |
| (٢٩) باب حفظ اللسان للصائم                                                     |
| (۳۰) باب فضل الصيام                                                            |
| (٣١) باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويت حق                |
| (٣٣) باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر                                       |
| (٣٤) باب صيام النبي ﷺ في غير رمضان واستحباب أن لا يخلي شهرًا عن صوم .٤٠٩       |
| (٣٥) باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به، أو فوت به حُقًّا أو لم يفطر العيدين   |
| والتشريق، وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم                                       |
| (۳۷) باب صوم سرر شعبان                                                         |
| (٤٠) باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها١٤        |
| 14- كتاب الاعتكاف                                                              |
|                                                                                |

| (٢٦) باب جواز التحلل بالإحصار وجواز القران                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| (٢٧) باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة                                        |
| (٢٨) باب ما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة من الطواف والسعي                       |
| (٢٩) باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام وترك التحلل٤٤٧         |
| (٣١) باب جواز العمرة في أشهر الحج                                                |
| (٣٢) باب تقليد الهَدْي وإشعاره عند الإحرام                                       |
| (٣٣) باب التقصير في العمرة                                                       |
| (٣٤) باب إهلال النبي ﷺ وهديه                                                     |
| (٣٥) باب بيان عدد عُمَرِ النبي ﷺ وزمانهن                                         |
| (٣٦) باب فضل العمرة في رمضان                                                     |
| (٣٧) باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا، والخروج منها من الثنية السفلي        |
| ودخول بلده من طريق غير التي خرج منها                                             |
| (٣٨) باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة والاغتسال لدخولها،            |
| ودخولها نهارًا                                                                   |
| (٣٩) باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة، وفي الطواف الأول في الحج٤٥             |
| (٤٠) باب استحباب استلام الركنين اليهانيين في الطواف دون الركنين الآخرين٤٥٧       |
| (٤١) باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف                                    |
| (٤٢) باب جواز الطواف على بعير وغيره، واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب٤٥٨         |
| (٤٣) باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به ٤٥٨              |
| (٤٥) باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر ٤٦١   |
| (٤٦) باب التلبية والتكبير في الذهاب من مني إلى عرفات في يوم عرفة                 |
| (٤٧) باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جمعًا      |
| بالمزدلفة في هذه الليلةبالمزدلفة في هذه الليلة                                   |
| (٤٨) باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة والمبالغة فيه بعد |
| تحقق طلوع الفجر                                                                  |
| (٤٩) باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى مني في          |
| أواخر الليل قبل زحمة الناس، واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلوا الصبح بمزدَّلفة ٤٦٤  |
| (٥٠) باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي وتكون مكة عن يساره ويكبر مع كل            |

| عصاة                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٥) باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير                                          |
| ٥٦) باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق، والابتداء في الحلق            |
| الجانب الأيمن من رأس المحلوقالجانب الأيمن من رأس المحلوق                               |
| ٥٧) باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي                                              |
| ٥٨) باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر                                                 |
| ٥٩) باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة به                                    |
| ٦٠) باب وجوب المبيت بمني ليالي أيام التشريق والترخيص في تركه لأهل السقاية .٧١          |
| (٦١)في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها                                              |
| (٦٣) باب نحر البدن قيامًا مقيدة                                                        |
| (٦٤) باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، واستحباب                |
| قليده وفتل القلائد، وأن باعثه لا يصير محرمًا ولا يحرم عليه شيء بذلك ¥                  |
| (٦٥) باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها                                      |
| (٦٧) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض                                             |
| (٦٨) باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها والدعاء في نواحيها               |
| كلها                                                                                   |
| (٦٩) باب نقض الكعبة وبنائها                                                            |
| (۷۰) باب جدر الكعبة وبايها                                                             |
| (٧١) باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت                                   |
| (٧٣) باب فرض الحج مرَّة في العمر                                                       |
| (٧٤) باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره                                               |
| (٧٦) باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره                                             |
| (٧٧) باب التعريس بذي الحليفة والصلاة بها إذا صدر أمن الحج أو العمرة                    |
| (٧٨) باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وبيان يوم الحج الأكبر٠٤٨              |
| (٧٩) باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة                                                 |
| (۸۰) باب النزول بمكة للحاج وتوريث دورها                                                |
| (٨١) باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة ثلاثة أيام بلا زيادة ٤٨٤ |
| (٨٢) باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام٤٨٥                |
|                                                                                        |

| (٨٤) باب جواز دخول مكة بغير إحرام                                          |            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| (٨٥) باب فضل المدينة ودعاء النبي ﷺ فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها |            |
| وشجرها وبيان حدود حرمها                                                    |            |
| (٨٦) باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها                        |            |
| (۸۷) باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها                       |            |
| (۸۸) باب المدينة تنفي شرارها                                               |            |
| (٨٩) باب من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله                               |            |
| (٩٠) باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار                                |            |
| (٩١) باب في المدينة حين يتركها أهلها                                       |            |
| (۹۲) باب ما بنين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة                          |            |
| (۹۳) باب أحد جبل يحبنا ونحبه                                               |            |
| (٩٤) باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة                                    |            |
| (٩٥) باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد                                 |            |
|                                                                            |            |
| (٩٧) باب فضل مسجد قباء وفُضل الصلاة فيه وزيارته                            |            |
| (٩٧) باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته                             | ٦          |
| (۹۷) باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته۱<br>۱- كتاب النكاح          | ٦          |
| (۹۷) باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته                             | ٦٦         |
| (۹۷) باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته                             | ١٦         |
| (٩٧) باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته                             | ۱٦         |
| (٩٧) باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته                             | \ 7        |
| (٩٧) باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته                             | ١٦         |
| (٩٧) باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته                             | \ 7        |
| (٩٧) باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته                             | \ 7        |
| (٩٧) باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته                             | <b>\</b> ~ |
| (٩٧) باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته                             | \ 7        |
| (٩٧) باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته                             | <b>\</b> ¬ |

## فهرس الجزء الأول والثاني ﴿

| (١٥) باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس٠٠٠٠                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| (١٦) باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة                                               |
| (١٧) باب لا تحل المطلقة ثلاثًا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي |
| عدتها                                                                               |
| (۱۸) باب ما یستحب أن يقوله عند الجهاع                                               |
| (١٩) باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر١١٥       |
| (۲۰) باب تحريم امتناعها من فراش زوجها۲۰                                             |
| (۲۲) باب حكم العزل                                                                  |
| ١١- كتاب الرضاع١٠                                                                   |
| (١) باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة١٥                                        |
| (٢) باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل                                                  |
| (٣) باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة٥١٦٠                                              |
| (٤) باب تحريم الربيبة وأخت المرأة                                                   |
| (٨) باب إنما الرضاعة من المجاعة                                                     |
| (١٠) باب الولد للفراش وتوقى الشبهات١٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠               |
| (١١) باب العمل بإلحاق القائف الولد                                                  |
| (١٢) باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف٥١٩              |
| (١٣) باب القسم بين الزوجات وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها . ١٩٥     |
| (١٤) باب جواز هبتها نوبتها لضرتها۲۰                                                 |
| (١٥) باب استحباب نكاح ذات الدين                                                     |
| (١٦) باب استحباب نكاح البكر                                                         |
| (۱۸) باب الوصية بالنساء٢٣٠٠                                                         |
| [(١٩) باب لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر]٢٥                                      |
| ١٨- كتاب الطلاق٠٠٠٠                                                                 |
| (١) باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها ٢٥       |
| (٣) باب وجوب الكفارة على من حرّم امرأته ولم ينو الطلاق٢٦.                           |
| (٤) باب بيان أن تخيم اما أنه لا يكون طلاقا الا بالنية                               |

| تعالى ﴿وإن تظاهرا عليه ﴾٥٣٠ | <ul> <li>(٥) باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن وقوله</li> <li>(٦) باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها</li> </ul>             |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ينع الحمل                   | <ul> <li>(٨) باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوه</li> <li>(٩) باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في</li> </ul> |
| •                           | ٠- كتاب اللعان                                                                                                               |
| ο ξ V                       | ٢- كتاب العتق٢                                                                                                               |
|                             | (۱) باب ذكر سعاية العبد                                                                                                      |
|                             | <ul> <li>(۲) باب إنما الولاء لمن أعتق</li> <li>(۳) باب النهي عن بيع الولاء وهبته</li> </ul>                                  |
|                             | (٤) باب تحريم تولي العتيق غير مواليه                                                                                         |
| 00 •                        | (٥) باب فضل العتق                                                                                                            |
|                             | ٢- كتاب البيوع                                                                                                               |
| 001                         | (۱) باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة                                                                                         |
|                             | <ul> <li>(١) باب تحريم بيع حبل الحبله</li> <li>(٤) باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سوم</li> </ul>                 |
| 008                         | (٥) باب تحريم تلقي الجلب                                                                                                     |
|                             | (٦) باب تحريم بيع الحاضر للبادي                                                                                              |
| 000                         |                                                                                                                              |
| 007                         |                                                                                                                              |
|                             | (١٢) باب من يخدع في البيع                                                                                                    |
| شرط القطع                   | (١٣) باب النهي عن الثهار قبل بدق صلاحها بغير                                                                                 |
|                             | (١٤) باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلاً في العرايا                                                                              |
|                             | (۱۵) باب من باع نخلاً عليها ثمر                                                                                              |
|                             | (١٦) باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخا                                                                               |
|                             | وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين                                                                                              |

(۲۵) باب السلم ......

## فهرس الجزء الأول والثاني 🐡

| (١) باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٢) باب من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله٩٧٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (٣) باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفّر عن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عينه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (ه) باب الاستثناء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (٦) باب النهي عن الإصرار على اليمين فيها يتأذى به أهل الحالف مما ليس بحرام ٦٠٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (٧) باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (٩) باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (۱) باب المعليقة على شرفتك بالراء ما الداري الأركاني الما الما المارية |
| (١٠) باب إطعام المملوك بما يأكل وإلباسه بما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (١١) باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (۱۲) باب من أعتق شركًا له في عبد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (۱۳) باب جواز بیع المدبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul><li>۲/- كتاب القسامة</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [والمحاربين والقصاص والديات]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (۱) باب القسامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (٢) باب حكم المحاربين والمرتدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul> <li>(٣) باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات وقتل الرجل</li> <li>بالمرأة</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| بالمرأة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (٤) باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| عضوه لا ضمان عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (٥) باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (٦) باب ما يباح به دم المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (٧) باب بيان إثم من سنّ القتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (٨) باب المجازاة بالدماء في الآخرة، وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة١١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (٩) باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (١١) باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني٦١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۹– کتاب الحدود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| (۱) باب حد السرقة ونصابها                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|
| (٢) باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود                |
| (٤) باب رجم الثيب في الزني                                                 |
| (٥) باب من اعترف على نفسه بالزنى                                           |
| (٦) باب رجم اليهود أهل الذمة في الزني                                      |
| (٨) باب حد الخمر                                                           |
| (٩) باب قدر أسواط التعزير                                                  |
| (۱۰) باب الحدود كفارات لأهلها                                              |
| (۱۱) باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار                                   |
| ٣- كتاب الأقضية                                                            |
| (۱) باب اليمين على المدعى عليه                                             |
| (٣) باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة                                        |
| (٤) باب قضية هند                                                           |
| (٥) باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات، وهو الامتناع |
| من أداء حق لزمه، أو طلب ما لا يستحقه                                       |
| (٦) باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ                            |
| (٧) باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان٧                                       |
| (٨) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور                              |
| (۱۰) باب بيان اختلاف المجتهدين                                             |
| (١١) باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين                                  |
| ٣٠- كتاب اللقطة                                                            |

#### 

| ٦٣٥ | ٣- كتاب الجهاد [والسير] | ۲۲ |
|-----|-------------------------|----|

| الإعلام | تقدم | غير | من | الإسلام | دعوة | بلغتهم | الذين | الكفار | على | الإغارة | جواز ا | باب | (١)    |
|---------|------|-----|----|---------|------|--------|-------|--------|-----|---------|--------|-----|--------|
| 780     |      |     |    |         |      |        |       |        |     |         |        | ارة | بالإغا |

## فهرس الجزء الأول والثاني 🐡

| ٦٣٥                                | ٣) باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| דיין.                              | ٤) باب تحريم الغدر                                             |
| ٦٣٧                                | (٥) باب جواز الخداع في الحرب                                   |
| عند اللقاء                         | ٦) باب كراهة تمني لقاء العدّق، والأمر بالصبر                   |
|                                    | <ul><li>(٨) باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب .</li></ul> |
|                                    | (٩) باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات                     |
|                                    | (١٠) باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها                        |
| ٦٣٩                                | (١١) باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة                         |
| 7.81                               | (١٢) باب الأنفال                                               |
| 181                                | (١٣) باب استحقاق القاتل سلب القتيل                             |
| 188                                |                                                                |
| هو صدقة»هو صدقة                    | (١٦) باب قولُ النبي ﷺ: «لا نورث ما تركنا ف                     |
|                                    | [(١٧) باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين].                    |
|                                    | (١٩) باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه                      |
| (0 •                               | (٢٠) باب إجلاء اليهود من الحجاز                                |
| ز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدا | (۲۲) باب جواز قتال من نقض العهد، وجواز                         |
| (01                                | أهل للحكمأهل للحكم                                             |
| تعارضين                            | (٢٣) باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المن               |
|                                    | (۲٤) باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم                      |
| ٥٤                                 | بالفتوح                                                        |
| ر الحرب٥٥                          | <ul><li>(٢٥) باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دا</li></ul>    |
|                                    | (٢٦) باب كتاب النبي ﷺ إلى هرقل يدعوه إلى                       |
|                                    | باب في غزوة حني <i>ن</i>                                       |
| ٥٩                                 | (٢٩) باب غُزوة الطائف                                          |
| τ•                                 | (٣٢) باب إزالة الأصنام من حول الكعبة                           |
|                                    | (٣٤) باب صلح الحديبية في الحديبية                              |
|                                    |                                                                |
| ول الله ﷺ                          | (٣٨) باب اشتداد غضب الله على من قتله رسـ                       |

### اللؤلؤ والمرجان 💸

| كين والمنافقين                            | (٣٩) باب ما لقي النبي ﷺ من أذى المشر         |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ره على أذى المنافقين                      | (٤٠) باب في دعَّاء النَّبِّي ﷺ إلى الله وصبر |
| ٦٧٠                                       | (٤١) باب قتل أبي جهلّ                        |
| اليهودا٧١                                 | (٤٢) باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت             |
| ٦٧٣                                       | (٤٣) باب غزوة خيبر                           |
| ٦٧٥                                       | (٤٤) باب غزوة الأحزاب وهي الخندق             |
| 7VV                                       |                                              |
| ٦٧٨                                       | (٤٧) باب غزوة النساء مع الرجال               |
| ٦٧٩                                       | _                                            |
| ٠٨٠                                       | <b>.</b> .                                   |
| ٦٨١                                       | <ul><li>كتاب الإمارة</li></ul>               |
| ریشریش                                    | (١) باب الناس تبع لقريش والخلافة في ق        |
| ٠,٢٨٢                                     | (٢) باب الاستخلاف وتركه                      |
| عليها                                     | (٣) باب النهي عن طلب الإمارة والحرص          |
| الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن  | (٥) باب فضيَّلة الإمام العادل وعقوبة ا       |
| ٦٨٤                                       |                                              |
| ٦∧٥                                       | <ul><li>(٦) باب غلظ تحريم الغلول</li></ul>   |
| ٦٨٥                                       | (٧) باب تحريم هدايا العهال                   |
| تِحريمها في المعصية                       | •                                            |
| ويتقى به]                                 | [(٩) باب الإمام جنة يقاتل به من ورائه        |
| لأول فالأوللأول فالأول                    | ,                                            |
| استئثارهم                                 |                                              |
| عند ظهُور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج  | (١٣) باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين          |
|                                           | على الطاعة ومفارقة الجماعة                   |
| ل عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان تحت |                                              |
| 197                                       | الشجرة                                       |
| ن وطنهن                                   |                                              |

| سلام والجهاد والخير وبيان معنى لا هجرة بعد       | (٢٠) باب المبايعة بعد فتح مكة على الإس |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 198                                              | الفتحالفتح                             |
| 790                                              | (۲۱) باب كيفية بيعة النساء             |
|                                                  | (٢٢) باب البيعة على السمع والطاعة فيها |
| 191                                              | (۲۳) باب بیان سنّ البلوغ               |
| أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم٦٩٧              |                                        |
| _                                                | (٢٥) باب المسابقة بين الخيل وتضميرهاً  |
|                                                  | (٢٦) باب الخيل في نواصيها الخير إلى يو |
|                                                  | (٢٨) باب فضل الجهاد والخروج في سبير    |
|                                                  | (٢٩) باب فضل الشهادة في سبيل الله تع   |
|                                                  | (٣٠) باب فضل الغدوة والروحة في سبير    |
| ٧٠١                                              | (٣٤) باب فضل الجهاد والرباط            |
| ُخر يدخلان الجنة                                 | (٣٥) باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآ  |
| لله بمركوب وغيره، وخلافته في أهله بخير .٧٠٢      |                                        |
|                                                  | (٤٠) باب سقوط فرض الجهاد عن المعذو     |
|                                                  | (٤١) باب ثبوت الجنة للشهيد             |
| ·                                                |                                        |
| أنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمالv·٥           | •                                      |
| V·0                                              | (٤٩) باب فضل الغزو في البحر            |
| /·v                                              | (٥١) باب بيان الشهداء                  |
| ٍ ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ٠٧/         |                                        |
| ي<br>اب تعجيل المسافر إلى أهله بعد قضاء شغله ٠٨/ |                                        |
| لیلاً لمن ورد من سفر                             |                                        |
|                                                  |                                        |
| / 1 •                                            | _                                      |
| /·                                               | وما يؤكل من الحيوان                    |
| <u>۸۰</u>                                        |                                        |
| سباع وكل ذي مخلب من الطير١٢                      | (٣) باب تحريم أكل كل ذي ناب من ال      |

### 🔅 فهرس الجزء الأول والثاني 🧪 ب

| ٧١٣   | (٤) باب إباحة ميتة البحر                               |
|-------|--------------------------------------------------------|
|       | (٥) باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية                    |
| Y1Y   | (٦) باب في أكل لحوم الخيل                              |
| ٧١٧   | (٧) باب إباحة الضبُّ                                   |
| v19   | (٨) باب إباحة الجراد                                   |
| v19   | (٩) باب إباحة الأرنب                                   |
| الخذف | (١٠) باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو وكراهة |
| ٧٢١   | (١٢) باب النفر عن صد البهائم                           |

اللؤلؤ والمرجان 🎇



## www.moswarat.com



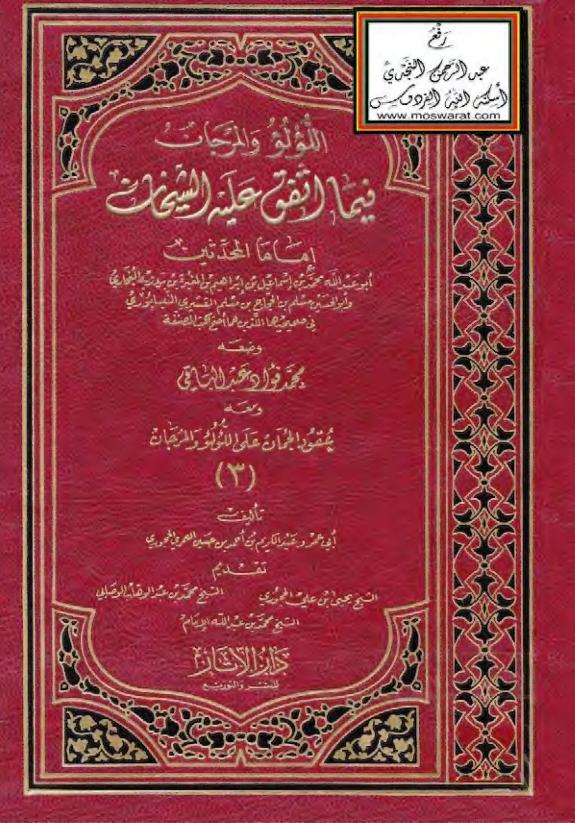



اللولو والمركبال البياي المالي المال

امِثُ مَا الْمُحَدِّثِينِ

أبوعَدُّ اللَّهَ مَحَدَّرَبُّ إِسَمَاعَيْل بَنْ إِبْراهِيمِ بُوالمِغيِّرةُ بِنْ بَرَدِنيَّه الْبُخَارِيُ وأُبوالحسكِنُ مسَّلم بِنَ الْجَاحِ بِ مُسَّلم القَسْرِي النيسابُوْرِيُ فِي صحيحتِهما اللَّذِين هما أُصحَاكلتِ للصنفة

وضعكه

ومحدّ فولا وكثيرً للبراتي

عُقَى الجُمَانَ عَلَى لِلْخُلُوطَ لِلْمُجَانَ

(4)

تأليفك

أبي عمرُ وعَيْدُالكرِيم بْنَ أَحِدبن حَسَانِ العمري لِحِي

تقـــــُ ديم

الشيخ يحيى بن علي المجوري الشيخ محمّد بن عبرًا لوهَ أَبُالوصَابِي

الشيخ محترَبُ عبُراللّه الإيكام ۗ

بخرار المرتقار المرتقار المرتقار المرتقار المرتقال المرت

جَمِيْعُ الْحُقُوقِ مِخْفُوظَةٌ الطَّبْعَةُ الْاولى ١٤٢٥ه - ٢٠٠٤م



#### www.dar-alathar.com

اليمن: صنعاء- شارع تعز- حي شميلة- مقابل جامع الخير- ص.ب ١٧١٩ فاكس ١٠٣٢٥٦ (١ ٩٩٧٠) هاتف: الإدارة ١١٣٣٦٥ المكتبة ١٣٣٧١٧ بريد إلكتروني info@dar-alathar.com

- 🤉 فرع عدن: کریتر- بجوار مسجد ابان- هاتف ۲۹۹۹۸۲
- 🧿 فرع المكلا: الشرج أسفل المسجد الجامع من جهة القبلة-هاتف٢٠٧١١٣
  - 🗘 فرع دماج: دار الحديث مقابل مسجد اهل السنة هاتف ١٩٣٢١ه

الوكادء خارج اليسمن

- 🗘 مصر: دار الأثار: القاهرة عين شمس الشرقية- هاتف ٦٤٢٢٣٢٣ فاكس ٦٣٦٣٧٨٦
- 🗘 الجزائر: مجالس الهدى: الجزائر العاصمة- باب الوادي- هاتف ٢١٩٦٧٧٠٠ فاكس ٢١٩٦٦١٠٠

ب ۱ /ح ۱۲۸۰–۱۲۸۱ 🗞

## ٣٥- كتاب الأضاحي

(1791-171)

#### (۱) باب وقتها

﴿ ٢ ﴾ -حدیث جُنْدَبِ، قَالَ: [صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ، یَوْمَ النَّحْرِ ثُمُّ خَطَبَ ثُمَّ ذَبَحَ،]() فَقَالَ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ یُصَلِّی فَلْیَذْبَحْ أُخْرَی مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ یَذْبَحْ فَلْیذْبَحْ بِاسْمِ اللهِ».

أخرجه البخاري في: ١٣- كناب العيدين: ٢٣- باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد.

ا ٢٨١ -حديث البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ وَلِيْنِيْ، قَالَ: ضَحَّى خَالٌ لِي، [يُقَالُ لَهُ] (٢) أَبُو بُرُدَةَ، قَبْلَ الصَّلاَةِ، [فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «شَاتُكَ شَاهُ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «شَاتُكَ شَاهُ لَحْمٍ] (٢) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ عِنْدِي [دَاجِنًا] (٢) جَذَعَةً مِنَ المَعَزِ. قَالَ: لَحْمٍ] (٢)

<sup>(</sup>۱) ما بین المعکوفین بدله فی "صحیح مسلم" (۳/ ۱۵۵۱): (شهدت الأضحی مع رسول الله ﷺ، فلم یعدُ أن صلی وفرغ من صلاته سلم، فإذا هو یری لحم أضاحی قد ذبحت قبل أن یفرغ من صلاته) وفی روایة (۳/ ۱۵۵۲): (... صلی یوم أضحی ثم خطب).

<sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٣/ ١٥٥٢-١٥٥٤).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/١٥٥٢): (فقال رسول الله ﷺ: «تلك شاة لحم») وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٩٨٣).

 <sup>(</sup>٤) قوله: (داجنًا) ليست في "صحيح مسلم". انظر (٣/١٥٥٢-١٥٥٤) اهـ.
 وفي رواية لها: (قال: عندي عناق لبن هي خبر من شاتي لحم).
 كما في "صحيح البخاري" رقم (٦٦٧٣) ومسلم (٣/١٥٥٢ و ١٥٥٤).

«اذْبَحْهَا، وَلَنْ تَصْلُحَ لِغَيْرِكَ(۱)» ثُمَّ قَالَ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَإِنَّهَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ المُسْلِمِينَ».(٢)

أخرجه البخاري في: ٧٣- كتاب الأضاحي: ٨- باب قول النبي ﷺ لأبي بردة ضح بالجذع من المعز.

الصَّلاَةِ فَلْيُعِدْ» فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: هذَا يَوْمٌ يُشْتَهى فِيهِ اللَّحْمُ [وَذَكَرَ مِنْ

<sup>(</sup>۱) وفي رواية لها: «اذبحها، ولن تجزى جذعة عن أحد بعدك» كها في "صحيح البخاري» رقم (٩٦٨) ومسلم (٣/ ١٥٥٣).

وفي رواية لهما: (عن البراء قال: ذبح أبو بردة قبل الصلاة، فقال له النبي ﷺ: «أبدلها»، قال: ليس عندي إلا جذعة -قال شعبة (أحد رجال السند): وأحسبه -وفي مسلم وأظنه- قال: هي خير من مسنة، قال: «اجعلها مكانها، ولن تجزى عن أحد بعدك»).

كها في "صحيح البخاري" رقم (٥٥٥٧) ومسلم (٣/ ١٥٥٤).

<sup>(</sup>٢) وفي رواية لهما: (عن البراء قال: قال رسول الله ﷺ: "من صلى صلاتنا واستقبل -وفي مسلم ووجه- قبلتنا، فلا يذبح حتى ينصرف -وفي مسلم حتى يصلي-" فقام أبو بردة بن نيار -وفي مسلم فقال خالي-: يا رسول الله فعلت -وفي مسلم قد نسكت عن ابن لي- فقال: "هو -وفي مسلم ذاك- شيء عجلته" قال: فإن عندي جذعة هي خير من مسنتين -وفي مسلم شاتين- ...) الحديث كما في "صحيح البخاري" رقم (٥٥٦٣) ومسلم (١٥٥٣/٣).

وفي رواية لهما: (عن البراء قال: خطبنا النبي تَشَكِّلُةُ يوم الأضحى -وفي مسلم النحر- فقال: «من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا...») الحديث كما في «صحيح البخاري» رقم (٥٥٦٣) ومسلم (١٥٥٣/٣).

وفي رواية لهما: (عن البراء ووثيني قال: قال النبي ﷺ: «إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، من فعله –وفي مسلم فمن فعل ذلك- فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح [قبل] فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء...»).

كها في "صحيح البخاري" رقم (٥٥٤٥) ومسلم (٣/١٥٥٣) ما عدا قوله: (قبل) فليست عنده.

جِيرَانِهِ](١). فَكَأَنَّ النَّبِيَّ عَيَّكِمْ صَدَّقَهُ. قَالَ: وَعِنْدِي جَذَعَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْم، فَرَخَّصَ لَهُ النَّبِيُّ عَيَّا إِلَيْ أَدْرِي أَبَلَغَتِ الرُّخْصَةُ مَنْ سِوَاهُ، أَمْ لاَ. (٢) أخرجه البخاري في: ١٣- كتاب العيدين: ٥- باب الأكل يوم النحر.

### (٢) باب سن الأضحية

النَّبِيُّ عَلَيْهُ أَعْطَاهُ غَنَّا النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَعْطَاهُ غَنَّا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ، فَبَقِيَ عَتُودٌ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «ضَحِّ

أخرجه البخاري في: ٤٠- كتاب الوكالة: ١- باب وكالة الشريكِ الشريكَ في القسمة وغيرها.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٥٥٤): (وذكر هنة من جيرانه) وكذا في "صحيح البخاري» رقم (٦١٥٥).

<sup>(</sup>٢) تتمته: (ثم أنكفأ النبي ﷺ إلى كبشين فذبحها، وقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها أو قال: فتجزعوها) كما في "صحيح البخاري" رقم (٥٥٤٩) ومسلم (٣/ ١٥٥٥) اهـ.

وفي رواية لهما: (عن أنس أن رسول الله ﷺ صلى يوم النحر، ثم خطب، فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد).

كما في "صحيح البخاري" رقم (٩٨٤) ومسلم انظر (٣/ ١٥٥٤ و ١٥٥٥).

<sup>(</sup>٣) وفي رواية لهما: (عن عقبة بن عامر قال: قسم النبي ﷺ بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبة جذعة -و في مسلم فأصابني جذع- فقلت: يا رسول الله صارت لي جذعة -وفي مسلم إنه أصابني جذع-قال: «ضح بها -وفي مسلم به- »). كما في "صحيح البخاري" رقم (٥٥٤٧) ومسلم (٣/١٥٥٦).

## (٣) باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل، والتسمية والتكبير

أخرجه البخاري في: ٧٣(١٠)- كتاب الأضاحي: ١٤- باب التكبير عند الذبح.

## (٤) باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام

٧ ٨ ٨ ١ - حديث رَافِع بنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَا عُرَنَ، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى. فَقَالَ: «اعْجَلْ، أَوْ [أَرِنْ،](٢) مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَ وَالظُّفُرَ، وَسَأْحَدِّثُكَ أَمَّا السِّنُ فَاللَّهُمْ، وَأَمَّا الطَّنُّ مَا اللَّهُ فَعَظُمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ» وَأَصَبْنَا نَهْبَ إِبِلٍ وَغَنَمٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، فَعَظُمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ» وَأَصَبْنَا نَهْبَ إِبِلٍ وَغَنَمٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ، فَحَبَسَهُ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ وَيَنِيدٍ: «إِنَّ لِهذِهِ الإِبِلِ أَوابِدَ وَمُرْمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ، فَحَبَسَهُ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ وَيَنِيدٍ: «إِنَّ لِهذِهِ الإِبِلِ أَوابِدَ كَأُوابِدِ الوَحْشِ، فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَافْعَلُوا بِهِ هكَذَا».

أخرجه البخاري في: ٧٢- كتاب الذبائح والصيد: ٢٣- باب ما ندّ من البهائم فهو بمنزلة الوحش.

النَّبِيِّ عَلَيْهُ، بِذِي أَلَا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، بِذِي أَلَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، بِذِي الخُلَيْفَةِ، [فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ] (")، [فَأَصَابُوا] (ا) إِبِلاً وَغَنَمَا، [قَالَ: وَكَانَ

<sup>(</sup>١) في المطبوع ( ٨٣ ) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أرن) بدلها في "صحيح مسلم" (٣/ ١٥٥٨): (أرني) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٢٥٠٧).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١٥٥٨ - ١٥٥٩).

النّبِيُّ فِي أُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ ['')، [فَعَجِلُوا وَذَبَحُوا وَنَصَبُوا الْقُدُورِ. فَأَمْرَ النّبِيُ وَلَا اللّهُ وَمَا النّبِي اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ

أخرجه البخاري في: ٤٧- كتاب الشركة: ٣- باب قسمة الغنم.

<sup>=(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٥٥٩): (فأصبنا) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٢٥٠٧).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١٥٥٨ - ١٥٥٩).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/١٥٥٩): (فعجل القوم، فأغلوا بها القدور، فأمر بها فكفئت، ثم عدل عشرًا من الغنم بجزور) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٢٥٠٧) بزيادة: (فجاء رسول الله ﷺ فأمر بها ... به).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" في غير ما تقدم في حديث رقم (١٢٨٥): (فرميناه بالنبل حتى وهضناه) وفي الحديث السابق: (فرماه رجل بسهم فحبسه).

<sup>(</sup>٥) قوله: (البهائم) بدلها في "صحيح مسلم" (٣/ ١٥٥٨): (الإبل) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٥٠٠٣).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٥٥٩): (قلنا يا رسول الله: إنا لاقوا العدو غدًا).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٥٥٨): (فكل) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٣٠٧٥).

(٥) باب ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى [متى](١) شاء

## **LV11**\*(1)

كُلُوا مِنَ الأَضَاحِ ثَلاَثًا] (٣) . [وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَأْكُلُ بِالزَّيْتِ حِينَ عَبْدُ اللهِ يَأْكُلُ بِالزَّيْتِ حِينَ يَئْفُرُ مِنْ مِنْ مَنْ أَجْلِ لُحُوم الهَدْي.] (٤)

أخرجه البخاري في: ٧٣- كتاب الأضاحي: ١٦- باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها.

إِلَى النَّبِيِّ عِلَا اللهِ عِلْمَة، قَالَتْ: الضَّحِيَّةُ كُنَّا نُمَلِّحُ مِنْهُ، فَنَقْدَمُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ بِالمَدِينَةِ، فَقَالَ: «لاَ تَأْكُلُوا إِلاَّ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ» وَلَيْسَتْ بِعَزِيمَةٍ،

<sup>(</sup>١) في المطبوع ( من ) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) \* حديث علي بن أبي طالب. قال أبو عبيد: ثم شهدته (أي العيد) -في مسلم ثم صليت- مع علي بن أبي طالب، فصلى قبل الخطبة، ثم خطب الناس، فقال: (إن رسول الله ﷺ نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث).

أخرجه البخاري في: ٧٣- كتاب الأضاحي: ١٦- باب ما يؤكل من لحوم الأصاحي وما بتزود منها. تنبيه: الحديث موصول في "صحيح البخاري".

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٥٦٠): «لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام» وفي رواية سالم عنه (٣/ ١٥٦١): «أن رسول الله ﷺ نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٣/ ١٥٦٠–١٥٦١) وعنده: (قال سالم: فكان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث) وفي رواية: (بعد ثلاث).

وَلكِنْ أَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (١)

أخرجه البخاري في: ٧٣- كتاب الأضاحي: ١٦- باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها.

٩ ٨ ٢ ١ -حديث جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ وَلِيَّيْنِ)، قَالَ: كُنَّا لاَ نَأْكُلُ مِنْ لُحُوم بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلاَثِ مِنًى، فَرَخَّصَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: «كُلُوا وَتَزَوَّدُوا». [فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا] (٢) (٣)

أخرجه البخاري في: ٢٥- كتاب الحج: ١٢٤- باب ما يأكل من البدن وما

• ٢ ٩ -حديث سَلَمَةَ بنِ الأَكْوَع، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَيْكِيْ: «مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلاَ يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَفِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ" فَلَمَّا كَانَ العَامُ الْمُقْبِلُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا [عَامَ الْمَاضِي؟ قَالَ: «كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، فَإِنَّ ذَلِكَ العَامَ، كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا

<sup>(</sup>١) لفظ حديث عائشة هذا عند مسلم (٣/ ١٥٦١) : (دَفَّ أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: «ادخروا ثلاثًا، ثم تصدقوا بما بقي» فلما كان بعد ذلك، قالوا: يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم، ويجعلون منها الودك، فقال رسول الله ﷺ: «وما ذاك؟» قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، فقال: «إنما نهيتكم من أجل الدافة، فكلوا وادخروا وتصدقوا").

والدَّافة: قوم يسيرون جميعًا بسير خفيف.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم" إلا أن يكون ما يأتي ذكره بعد هذا.

<sup>(</sup>٣) وفي رواية لهما: (عن جابر بن عبد الله ﴿فِيمِهِا قال: كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي ﷺ إلى المدينة). كما في "صحيح البخاري" رقم (٥٥٦٧) ومسلم (٣/١٥٦٢).

₹v٣•<u>></u>

فِيهَا]<sup>(۱)</sup>».

أخرجه البخاري في: ٧٣- كتاب الأضاحي: ١٦- باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها.

#### (٦) باب الضرع والعتيرة

ا ٢٩١ -حديث أبي هُرَيْرَةَ رَوْقَنِي، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيرَةَ» [وَالفَرَعَ أَوَّلُ النِّتَاجِ كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لَطَوَاغِيتِهِمْ] (٢).

أخرجه البخاري في: ٧١- كتاب العقيقة: ٣- باب الفرع.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٥٦٣/٣): (عام أول؟ فقال: لا. إن ذاك عام كان الناس فيه بجهد، فأردت أن يفشوا فيهم).

 <sup>(</sup>۲) ما بین المعکوفین بدله فی "صحیح مسلم" (۱۵۲٤/۳): (والفرع أول النتاج کان ینتج لهم فیذبحونه)، بمعنی: أنه لیس عنده : (لطوغیتهم).

الصواب، وإلله أعلم.

معر لاترجم لاهجتري لأسكت لاميّرز لاميزوى

### ٣٦ - كتاب الأشربة

#### (۱۲۹۲-۱۳۳۲) حدیث

# (۱) باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر والبسر والزبيب وغيرها مما يسكر

مِنْ نَصِيبِي مِنَ الْمُعْنَمِ، يَوْمَ بَدْرٍ، وَكَانَ النَّبِيُّ عَلِيٌّ، قَالَ: كَانَتْ لِي شَارِفًا مِنَ الْحُمُسِ؛ فَلَمَّا أَرَدْتُ المُعْنَمِ، يَوْمَ بَدْرٍ، وَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ أَعْطَانِي شَارِفًا مِنَ الْحُمُسِ؛ فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ الْجُمُسِ؛ فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ الْجَعُلُ صَوَّاعًا، مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعِ، أَنْ يَرْتَحِلَ مَعِي، فَنَأْتِي بِإِذْ خِرٍ، أَرَدْتُ أَنْ [أبيعَهُ الصَّوَّاغِينَ] (١)، وَشَارِفَي مَعِي، فَنَأْتِي بِإِذْ خِرٍ، أَرَدْتُ أَنْ [أبيعَهُ الصَّوَّاغِينَ] (١)، وَأَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةِ عُرْسِي؛ فَبَيْنَا أَنَا أَجْمَعُ لِشَارِفَيَّ مَتَاعًا مِنَ الأَقْتَابِ وَأَلْعَرَائِرِ وَالْحِبَالِ، وَشَارِفَايَ مُنَاخَانِ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، وَالْحَبَالِ، وَشَارِفَايَ مُنَاخَانِ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، وَالْحَبَالِ، وَشَارِفَايَ مَا جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ أَنْ الْمَارِفَايَ قَدِ اجْتُبً أَسْنِمَتُهُمَا، وَرَجُعْ مَا جَمَعْتُ مَا عَلَى فَلَافِقَايَ قَدِ اجْتُبً أَسْنِمَتُهُمَا، وَمَارِفَايَ مَا جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ مَا عَلَافِيَ قَدِ اجْتُبً أَسْنِمَتُهُمَا، وَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ مَا جَمْعُ لِشَارِفَايَ قَدِ اجْتُبً أَسْنِمَتُهُمَا، وَالْمَارِهُ مَا عَلَى عَلَيْ الْمَارِفَايَ قَدِ اجْتُبً أَسْنِمَتُهُمَا مِنَ اللَّهُ عَلَى عَلَيْ وَلِيمَةِ مَعْتُ مَا جَمَعْتُ مَا جَمْعُتُ مَا عَلْمَارِهُ مَا عَلَى عَلَا لَعْتَالِ الْعَلَالِ الْمَالِقَالَ مَا عَلَى عَلَى الْمُعْتُ الْمَالِقُولُ مَا عَنْ الْمُعْتُ الْمُعْتُ مَا عَلَى الْعَلَالَ الْمَالِقُولُ مَا عَلَا الْمَالِقُولُ مِنْ اللْمُعْتُ مِنْ الْمُعْتُ الْمُعْتُ مَا عَمْلُولُ مَا عَلَى الْمُعْتُ الْمُعْتُ مِنْ الْمُعْتُ الْمُعْتُ الْمُعْتُ مَا عَلَيْ الْمُعْتُ الْمُعْتُ الْمُعِلَّ الْمُعْتُ ا

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٥٦٩): (أبيعه من الصواغين) وكذا في "صحيح البخارى" رقم (٢٠٨٩).

 <sup>(</sup>۲) قوله: (رجعت) بدلها في "صحيح مسلم" (۳/ ۱۵۲۹): (وجمعت).
 أضف إلى ذلك أنه في رواية ابن عساكر وأبي ذر وأبي الوقت للبخاري: (فرجعت)، ولعلها

<sup>(</sup>٣) وفي رواية لها: (وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينة، فقالت: ألا يا حمزة للشرف النواء، فثار إليها حمزة بالسيف فجب أسنمتها، وبقر خواصرهما، ثم أخذ من أكبادهما).

قلت لابن شهاب (القائل ابن جريج أحد الرواة): ومن السنام؟ قال: قد جب أسنمتهما فذهب بها. قال ابن شهاب: قال علي وطيَّتيه: (فنظرت إلى منظر أفظعني، فأتيت نبي الله ﷺ وعنده زيد بن حارثة– فأخبرته الخبر، فخرج ومعه زيد، فانطلقت معه، فدخل على حمزة، فتغيظ عليه، فرفع —

وَبُقِرَتْ خَوَاصِرُهُمَا، وَأُخِذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا؛ فَلَمْ أَمْلِكْ عَيْنَيَّ، حِينَ رَأَيْتُ ذَلِكَ المَنْظَرَ مِنْهُمًا. فَقُلْتُ: مَنْ فَعَلَ هذَا؟ فَقَالُوا: [فَعَلَ](١) حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطّلِب، وَهُوَ فِي هذَا البَيْتِ فِي شَرْبِ مِنَ الأَنْصَارِ. فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى النَّبِيِّ عَيْكِيٌّ ، وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ. فَعَرَفَ النَّبَيُّ عَيْكِيٌّ ، فِي وَجْهِي الَّذِي لَقِيتُ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَّكِينَ اللَّهِ عَلَيْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا رَأَيْتُ كَاليَوْم قَطُّ، عَدَا حَمْزَةُ عَلَى نَاقَتَىَّ فَأَجَبَّ أَسْنِمَتُهُمَا، وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا؛ وَهَا هُوَ ذَا، فِي بَيْتٍ مَعَهُ شَرْبٌ فَدَعَا النَّبِيُّ بَيْكِيْهُ، بِرِدَائِهِ فَارْتَدَى، ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِي، وَاتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، [حَتَّى جَاءَ البَيْتَ] (٢) الَّذِي فِيهِ حَمْزَةُ، فَاسْتَأْذَنَ، فَأَذِنُوا لَهُ، فَإِذَا هُمْ شَرْبٌ. فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَلُومُ حَمْزَةَ فِيهَا فَعَلَ. فَإِذَا حَمْزَةُ [قَدْ ثَمِلَ] أَنَّ مُحْمَرَّةً عَيْنَاهُ. فَنَظَرَ حَمْزَةُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ، فَنَظَرَ إِلَى رُكْبَتِهِ، ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ، فَنَظَرَ إِلَى سُرَّتِهِ، ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ، فَنَظَرَ إِلَى وَجْهِهِ؛ ثُمَّ قَالَ خَمْزَةُ: هَلْ أَنْتُمْ إِلاًّ عَبِيدٌ لاَّبِي! فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، أَنَّهُ قَدْ ثَمِلَ ، فَنَكَصَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَى عَقِبَيْهِ القَهْقَرَى. وَخَرَجْنَا مَعَهُ.

أخرجه البخاري في: ٥٧- كتاب فرض الخمس: ١- باب فرض الخمس.

٣ ٢ ٢ - حديث أَنس وَلِيْكَ ، قَالَ: كُنْتُ سَاقِيَ القَوْم، فِي مَنْزِلِ

<sup>=</sup> حمزة بصره، وقال: هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ فرجع رسول الله ﷺ يقهقر، حتى خرج عنهم). كما في "صحيح البخاري" رقم (٢٣٧٥) ومسلم (٣/ ١٥٦٨ –١٥٦٩).

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في صحيح مسلم (٣/ ١٥٦٩): «فعله».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٥٧٠): (حتى جاء الباب).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١٥٦٨/٣-١٥٧٠). ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١٥٦٨/٣-١٥٧٠).

أَبِي طَلْحَةَ، وَكَانَ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ الْفَضِيخَ. [فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَيَا اللهِ مُنَادِيًا يُنَادِي] (١): «أَلاَ إِنَّ الخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ» قَالَ: فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: اخْرُجْ فَأَهْرِقْهَا فَخَرَجْتُ فَهَرَقْتُهَا، فَجَرَتْ فِي سِكَكِ المَدِينَةِ. [فَقَالَ بَعْضُ القَوْم: قَدْ قُتِلَ قَوْمٌ وَهِيَ فِي بُطُونِهِمْ] (٢) فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا ﴾ الآية [المائدة: ٩٣]. (٣)

وقوله: (وفلان وفلان) في "صحيح مسلم" مُسمُّون، وستأتي تسميتهم عندهما إن شاء الله.

وفي رواية لهما: (عن أنس قال: كنت قائمًا على الحي أسقيهم - عمومتي وأنا أصغره- الفضيخ، فقيل: حرمت الخمر، فقالوا: اكفئها فكفأتها، قلت لأنس: ما شرابهم -وفي مسلم ما هو- قال: رطب وبسر...).

كما في «صحيح البخاري» رقم (٥٥٨٣) ومسلم (٣/ ١٥٧١).

وفي رواية لهما: (عن أنس أن الخمر حرمت، والخمر يومئذ البسر والتمر).

وفي لفظ مسلم: (وكانت عامة خمورهم يومئذ خليط البسر والتمر)

كما في "صحيح البخاري" رقم (٥٥٨٤) ومسلم (٣/ ١٥٧٢) وبنحو رواية مسلم هذه في البخاري برقم (٥٥٨٠) بلفظ: (... وعامة خمرنا البسر والتمر).

وفي رواية لهما: (عن أنس قال: إني لأسقى أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل بن البيضاء خليط بسر وتمر، إذ حرمت الخمر).

كما في "صحيح البخاري" رقم (٥٦٠٠) ومسلم (٣/١٥٧٢) ما عدا قوله: (إذ حرمت الخمر) =

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٥٧٠): (فإذا مناد ينادي) وفي رواية (٣/ ١٥٧١ و ١٥٧٢): (إذ جاء رجل) وبمعناها روايات أخرى.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٥٧٠): (فقالوا أو قال بعضهم: قتل فلان، قتل فلان، وهي في بطونهم -قال: فلا أدري هو من حديث أنس-) اهـ. بحروفه.

<sup>(</sup>٣) وفي رواية لهما: (عن أنس بن مالك وليُّني قال: ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ، فإنى لقائم أسقى أبا طلحة وفلانًا وفلانًا، إذ جاء رجل فقال: هل بلغكم الخبر؟ قالوا: وما ذاك -وفي مسلم قلنا: لا- قال: حرمت الخمر، قالوا -وفي مسلم قال-: أهرق هذه القلال يا أنس، قال: فما سألوا عنها، ولا راجعوها بعد خبر الرجل). كما في "صحيح البخاري" رقم (٤٦١٧) ومسلم .(1041/4)

أخرجه البخاري في: ٤٦- كتاب المظالم: ٢١- باب صب الخمر في الطريق.

#### (٥) باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين

كِ ٢ ٩ -حديث جَابِرٍ وَلِيْنِيهِ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ، عَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَالبُسْرِ وَالرُّطَبِ.

أخرجه البخاري في: ٧٤- كتاب الأشربة: ١١- باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا.

حديث أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: [نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ النَّبِيُ ﷺ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَلْيُنْبَذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ.

أخرجه البخاري في: ٧٤- كتاب الأشربة: ١١- باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا.

(٦) باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكرًا

٧ ٢ ٩ -حديث أنَسِ بنِ مَالِكٍ، أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «لاَ

<sup>:</sup> فبنحوه.

وفي رواية لها: (عن أنس قال: كنت أسقي أبا طلحة ... وأبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب شرابًا من فضيخ، وهو تمر، فجاءهم آت -وفي مسلم من فضيخ تمر فأتاهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة: يا أنس قم إلى هذه الجرار -وفي مسلم الجرة - فاكسرها، فقمت إلى مهراس لنا، فضربتها بأسفله حتى انكسرت).

كها في "صحيح البخاري" رقم (٧٢٥٣) ومسلم (٣/ ١٥٧٢).

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۳/ ۱۵۷۵) (قال رسول الله ﷺ: «لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعا» وفي رواية (۳/ ۱۵۷۱): «أن نبي الله ﷺ نهى عن خليط التمر والبسر».

## تَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَلاَ فِي الْمُزَفَّتِ ». (١)

أخرجه البخاري في: ٧٤- كتاب الأشربة: ٤- باب الخمر من العسل وهو البتع. الدُّبَاءِ اللهُ اللهُ عَلِيِّ مُولِقِيِّهِ، عَلِيٍّ مُولِقِيِّهِ، عَلِيًّ مُولِقِّتِهِ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ وَلِيَّاقِهُ، عَنِ الدُّبَاءِ وَالْمُزَفَّتِ.

أخرجه البخاري في: ٧٤- كتاب الأشربة: ٨- باب ترخيص النبي ﷺ في الأوعية والظروف بعد النهي.

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا لَأُسْوَدِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ عَنَا إِبْرَاهِيمَ ، قُلْتُ لِلاَّسُودِ : هَلْ سَأَلْتَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَبَّا يُكْرَهُ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ ، قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَبًا نَهِى النَّبِيُ عَيَا إِنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ ؟ قَالَتْ: نَهَانَا فِي ذَلِكَ ، أَهْلَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَبًا نَهى النَّبِيُ عَيَا إِنَّ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ ؟ قَالَتْ: نَهَانَا فِي ذَلِكَ ، أَهْلَ النَّيْتِ ، أَنْ نَنْتَبِذَ فِي الدُّبًاءِ وَالْمُزَقَّتِ. قُلْتُ: أَمَا ذَكَرَتِ الجَرَّ وَالْحَنْتَمَ ؟ قَالَ: إِنَّا أُحَدِّثُ إِنَّ الْمُؤْكِدِ الْجَرَّ وَالْحَنْتَمَ ؟ قَالَ: إِنَّا أُحَدِّثُ إِنَّا أُحَدِّثُ اللَّهُ الْمُعْ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

أخرجه البخاري في: ٧٤- كتاب الأشربة: ٨- باب ترخيص النبي ﷺ في الأوعية والظروف بعد النهي.

ابْنِ عَبَّاسٍ وَلِيَّنِ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالٍ وَلَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالٍ ، قَالَ:
 (...وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ والحَنْتَم وَالنَّقِيرِ وَالمُزَفَّتِ».

أخرجه البخاري في: ٢٤- كتاب الزكاة: ١- باب وجوب الزكاة.

<sup>(</sup>۱) لفظ الحديث عند مسلم (۳/۱۰۷۷): «أن رسول الله ﷺ نهى عن الدباء والمزفت أن ينبذ فيه». وفي رواية: (أن ينتبذ فيه).

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في صحيح مسلم (۳/ ۱۵۷۹): «أأحدث» وفي رواية الكشميهني: «أفأحدث»
 وفي رواية أبي ذر: «أفنتحدث».

<sup>(</sup>٣) اختصر المصنف الحديث بما يناسب رواية مسلم ههنا وقد تقدم بطوله برقم (١٠).

 ١٣٠٠ عَبْدِاللهِ بنِ عَمْرو ﴿ وَإِنْكُمْ اللَّهِ اللَّهِ عَبْدِاللَّهِ بنِ عَمْرو ﴿ وَإِنْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ [عَنِ الأَسْقِيَةِ، قِيلَ لِلنَّبِيِّ عَيَالِيُّ النَّاسِ يَجِدُ سِقَاءً. فَرَخَّصَ](١) لَهُمْ فِي الْجَرِّ غَيْرِ الْمُزَفَّتِ.

أخرجه البخاري في: ٧٤- كتاب الأشربة: ٨- باب ترخيص النبي ﷺ في الأوعية والظروف بعد النهي.

#### (٧) باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام

ا اللَّهِ عَلَيْهُ ، قَالَ: ] « كُلُّ شَرَابٍ » قَالَ: ] « كُلُّ شَرَابٍ هَرَابٍ » أَلَا أَنْ أَسْرَابٍ » أَل أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ».

أخرجه البخاري في: ٤- كتاب الوضوء: ٧١- باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا

٢ • ٢ - حديث أبي مُوسى وَمُعَاذٍ ". بَعَثَ النَّبِيُّ عَلَيْةٍ ، أَبَا مُوسى وَمُعَاذًا إِلَى اليَمَنِ، فَقَالَ: «يَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلاَ تُنَفِّرَا، وَتَطَاوَعَا» فَقَالَ أَبُو مُوسى: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّ أَرْضَنَا بِهَا شَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ، المِزْرُ؛ وَشَرَابٌ

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٥٨٥): (عن النبيذ في الأوعية، قالوا: ليس كل الناس يجد فأرخص).

تنبيه: قال الحافظ -رَمَلِقُه- في "الفتح" (١٠/ ٢٢):

<sup>(</sup>قوله: «عن عبد الله بن عمرو» أي: ابن العاص، كذا في جميع نسخ البخاري، ووقع في بعض نسخ مسلم عبد الله بن عُمر بضم العين، وهو تصحيف، نبه عليه أبو على الجياني) اهـ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٥٨٥): (سئل رسول الله ﷺ عن البتع، فقال) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٥٨٥).

<sup>(</sup>٣) انظر الكلام المتقدم على حديث رقم (١١٣٠).

مِنَ العَسَلِ، البِتْعُ. فَقَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».

أخرجه البخاري في: [٦٤]<sup>(۱)</sup>- كتاب المغازي: ٦٦<sup>(۱)</sup>- باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع.

## (٨) باب عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منها بمنعه إياها في الآخرة

٣٠٠ ٢ - حديث عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ وَإِنْ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ،
 قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا، حُرِمَهَا فِي الآخِرَةِ».

أخرجه البخاري في: ٧٤- كتاب الأشربة: ١- باب قول الله تعالى ﴿ إِنَّمَا الْخَتْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَصَابُ وَٱلْأَزَّلَمُ رِجْسُ ﴾.

## (٩) باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرًا

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَمَا اللَّهِ عَلَيْهِ ﴿ السَّاعِدِيُ لَا اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ ﴿ وَهِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ ﴿ وَهِي السَّاعِدِي اللهِ عَلَيْهِ ﴾ ﴿ وَهِي العَرُوسُ. قَالَ سَهُلٌ: تَدْرُونَ مَا سَقَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ ؟ أَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلُ ، فَلَمَّا أَكُلَ سَقَتْهُ إِيَّاهُ.

أخرجه البخاري في: 77 كتاب النكاح:  $77^{(7)}$  باب حق إجابة الوليمة والدعوة.

<sup>(</sup>١) في المطبوع ( ٦٥ ) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع ( ٦٠ ) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع ( ٧١ ) والصواب ما أثبتناه.

النّبِيّ عَيْنِهُ،] [وَأَصْحَابَهُ. فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا وَلاَ قَرّبَهُ إِلَيْهِمْ، إِلاَّ امْرَأَتُهُ، النّبِيّ عَيْنِهُ، إلاَّ امْرَأَتُهُ، وَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا وَلاَ قَرّبَهُ إِلَيْهِمْ، إِلاَّ امْرَأَتُهُ، أَمُّ أُسَيْدِ بَلَّتْ تَمَرَاتٍ] في تَوْدٍ مِنْ حِجَارَةٍ مِنَ اللّيْلِ، فَلَمّا فَرَغَ النّبِي عَيْنِهُ مَنَ الطّعَام أَمَاثَتُهُ لَهُ، فَسَقَتْهُ، [تُتْحِفُهُ] (") بِذلِك.

أخرجه البخاري في: ٦٧- كتاب النكاح: ٧٨<sup>(١)</sup>- باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس.

رَ العَرَبِ، فَأَمَرُ أَبَا أُسَيْدِ السَّاعِدِيُّ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا؛ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، مِنَ العَرَبِ، فَأَمَرُ أَبَا أُسَيْدِ السَّاعِدِيُّ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا؛ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَلَخَلَ مِنَ العَرَبِ، فَأَمَرُ أَبَا أُسَيْدِ السَّاعِدةَ. فَخَرَجَ النَّبِيُّ عَيَّ حَاءَهَا، فَلَخَلَ عَلَيْهَا، فَإِذَا امْرَأَةٌ مُنَكُسَةٌ رَأْسَهَا. فَلَمَّا كَلَّمَهَا النَّبِيُ عَيَّيْةِ، قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ عَلَيْهَا، فَإِذَا امْرَأَةٌ مُنَكُسَةٌ رَأْسَهَا. فَلَمَّا كَلَّمَهَا النَّبِيُ عَيَّيْةٍ، قَالَتْ: الْعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، فَقَالَ: ﴿ قَدْ أَعَذْتُكِ مِنِي ﴾ فَقَالُوا لَهَا: أَتَدْرِينَ مَنْ هذَا؟ قَالَتْ: لاَ. مِنْكَ، فَقَالُوا لَهَا: أَتَدْرِينَ مَنْ هذَا؟ قَالَتْ: لاَ. قَالُوا: هذَا رَسُولُ اللهِ عَيِّةٍ جَاءَ لِيَخْطُبُكِ. قَالَتْ: كُنْتُ أَنَا أَشْقَى مِنْ ذَلِكَ. قَالُوا: هذَا رَسُولُ اللهِ عَيِّةٍ جَاءَ لِيَخْطُبُكِ. قَالَتْ: كُنْتُ أَنَا أَشْقَى مِنْ ذَلِكَ. قَالُوا: هذَا رَسُولُ اللهِ عَيِّةٍ جَاءَ لِيَخْطُبُكِ. قَالَتْ: كُنْتُ أَنَا أَشْقَى مِنْ ذَلِكَ. فَالُوا: هذَا رَسُولُ اللهِ عَيِّةٍ جَلَسَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، هُوَ وَأَصْحَابُهُ، فَأَقْبَلَ النَّبِيُ عَيَالِهُ يَوْمَئِذٍ، حَتَّ جَلَسَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، هُو وَأَصْحَابُهُ،

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٥٩٠): (أتى أبو أسيد الساعدي رسول الله ﷺ، فدعا رسول الله ﷺ).

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم" وبدله أنه أحال على الحديث السابق أعني رقم (١٣٠٤) في اللؤلؤ قال: (بمثله) قال: وقال في تور ... فذكر ما بعد المعكوفين. وانظر مسلم (٣/١٥٩٠–١٥٩١).

<sup>(</sup>٣) قوله: (تتحفه) بدلها في "صحيح مسلم" (١٥٩١/٣): (نخصه).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع ( ٧٧ ) والصواب ما أثبتناه.

ثُمَّ قَالَ: «اسْقِنَا يَا سَهْلُ» [فَخَرَجْتُ لَهُمْ بِهذَا القَدَحِ،](١) فَأَسْقَيْتُهُمْ فِيه (قَالَ: اللَّهُ عَالَ: ثُمَّ اسْتَوْهَبَهُ (قَالَ الرَّاوِي) فَأَخْرَجَ لَنَا سَهْلٌ ذَلِكَ القَدَحَ فَشَرِبْنَا مِنْهُ. قَالَ: ثُمَّ اسْتَوْهَبَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ، بَعْدَ ذَلِكَ، فَوَهَبَهُ لَهُ.

أخرجه البخاري في: ٧٤- كتاب الأشربة: ٣٠- باب الشرب من قدح النبي ﷺ وآنيته.

### (۱۰) باب جواز شرب اللبن

حديث أبي بَكْرِ الصِّدِّيقِ. عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ وَلِيَّتِيْ ، قَالَ: لَبَّا أَقْبَلَ النَّبِيُ وَلَيْ إِلَى اللّهِ يِنَهِ ، تَبَعَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بنِ جُعْشُمِ، فَدَعَا عَلَيْهِ النَّبِيُ وَلَيْ فَسَاخَتْ [بِهِ] (٢) فَرَسُهُ. قَالَ: ادْعُ الله لِي وَلاَ جُعْشُمِ، فَدَعَا عَلَيْهِ النَّبِيُ وَلَيْ فَسَاخَتْ [بِهِ] (١) فَرَسُهُ. قَالَ: ادْعُ الله يَ وَلاَ أَضُرُكَ، [فَدَعَا لَهُ] (٣). قَالَ فَعَطِشَ رَسُولُ اللهِ وَلِيَّةٍ، [فَمَرَّ بِرَاعٍ.] (١) قَالَ أَضُرُكِ، وَلَا يَكِنْ فَأَخَذْتُ قَدَحًا فَحَلَبْتُ فِيهِ كُنْبَةً مِنْ لَبَنِ، فَأَتَيْتُهُ فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ.

أخرجه البخاري في: ٦٣- كتاب مناقب الأنصار: ٤٥- باب هجرة النبي عليه

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۳/ ۱۵۹۱): (فأخرجت لهم هذا القدح) وكذا في "صحيح البخاري" في نفس الموضع الذي نقل منه المصنف في رواية الحموي والمستملي وأبي ذر والأصيلي كها عزاه الحافظ اليونيني.

<sup>(</sup>٢) قوله: (به) ليست في "صحيح مسلم". انظر (٣/ ١٥٩٢) و (٢٣١١/٤).

<sup>(</sup>٣) قوله: (فدعا له) بدلها في "صحيح مسلم" (٣/ ١٥٩٢) و (١/ ٢٣١٠): (فدعا الله).

<sup>(</sup>٤) قوله: (فمر براع) بدلها في "صحيح مسلم" (٣/ ١٥٩٢): (فمروا براعي غنم) وفي رواية أخرى: (مررنا براع).

تنبيه: سيأتي الحديث بطوله برقم (١٨٩٢) إن شاء الله تعالى.

₹v٤•}

وأصحابه إلى المدينة.

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَلَمْنِ وَلَمْنَ وَالْمُولُونَ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ لَلَّهُ وَاللَّهُ لَلَّهُ الللَّهُ لَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّاللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُو

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ١٧- سورة بني إسرائيل: ٣- باب قوله ﴿ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ ـ لَيْلًا مِنَ ٱلْمَسَجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ . (١)

## (١١) باب في شرب النبيذ وتخمير الإناء

أخرجه البخاري في: ٧٤- كتاب الأشربة: ١٢- باب شرب اللبن وقول الله تعالى ﴿ مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَبَنَا ﴾ .

(١٢) باب الأمر بتغطية الإناء، وإيكاء السقاء، وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها، وإطفاء السراج والنار عند النوم، وكف المحرب المعرب

١٣١٠ -حديث جَابِرِ بنِ عَبْدِاللهِ وَلِيُّنْهَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

<sup>(</sup>١) في المطبوع ( حدثنا عبدان ) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۳/ ۱۵۹۳): (جاء رجل بقال له: أبو حميد، بقدح من لبن من النقيع).

«إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْل، أَوْ أَمْسَيْتُمْ، فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ، [فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ](١)، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ [فَحُلُّوهُمْ](٢) وَأَغْلِقُوا الأَبْوَابَ وَاذْكَرُوا اسْمَ اللَّهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا».<sup>(٣)</sup>

أخرجه البخاري في: ٥٩- كتاب بدء الخلق: ١٥- باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال.

ا الله عَن النَّبِيِّ عَلَى ، قَالَ: « لاَ تَتْرُكُوا النَّارَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهُ مَا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ ».

أخرجه البخاري في: ٧٩- كتاب الاستئذان: ٤٩ (١٠) - باب لا تترك النار في البيت عند النوم.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٥٩٥): (فإن الشيطان ينتشر حينئذ) اه. فيحمل هنا على جنس الشيطان كها في «شرح مسلم للنووي» (١٣/ ١٨٤).

لكن في رواية أخرى: (فإن الشياطين تنبعث إذا غابت الشمس) (٣/ ١٥٩٥-١٥٩٦).

<sup>(</sup>٢) قوله: (فحلوهم) بالحاء المهملة كذا في "صحيح البخاري" في الموضع الذي نقل منه المصنف رقم (٣٣٠٤) وغيره، لكن في "صحيح مسلم" (٣/ ١٥٩٥): (فخلوهم) بالخاء المعجمة وكذا في البخاري رقم (٣٢٨٠) وقال الحافظ في "الفتح" (٣٩٣/٦) إنه للأكثر، (أي فخلوهم) بالخاء المعجمة.

<sup>(</sup>٣) تتمة الحديث: «وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئًا، وأطفئوا مصابيحكم».

كما في "صحيح البخاري" رقم (٥٦٢٣) ومسلم (٣/ ١٥٩٥).

وفي رواية لهما: (وأحسبه -القائل أحسبه هو همام الراوي عن عطاء عن جابر- قال: ولو بعود تعرضه عليه)، ولفظ مسلم: (إلا أن يعرض على إنائه عودًا).

كما في البخاري رقم (٥٦٢٤) ومسلم (٣/ ١٥٩٤).

وفي رواية لهما: «فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت –وفي مسلم تهرم على أهل البيت بيتهم-» كما في صحيح البخاري رقم (٣٣١٦) ومسلم (٣/ ١٥٩٤).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع ( ٧٩ ) والصواب ما أثبتناه.

٢ ١ ٣ ١ -حديث أبي مُوسى وَرُقْيَهِ، قَالَ: احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمِدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ. فَحُدِّثَ بِشَأْنِهِمُ النَّبِي عَلِيْهُ، قَالَ: «إِنَّ هذِهِ النَّارَ إِنَّهَا هِيَ عَدُوٌّ لَكُمْ، فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ».

أخرجه البخاري في: ٧٩- كتاب الاستئذان: ٤٩- باب لا تترك النار في البيت عند النوم.

#### (١٣) باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما

حَجْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْةُ ، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: «يَا غُلاَمُ سَمِّ اللهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ». [فَهَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ] (٢).

أخرجه البخاري في: ٧٠- كتاب الأطعمة: ٢- باب التسمية على الطعام والأكل باليمين.

﴾ ﴿ ﴾ ﴾ حديث أبي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ، [يَعْنِي أَنْ تُكْسَرَ أَفْوَاهُهَا فَيُشْرَبَ مِنْهَا] ".

<sup>(</sup>١) قوله: (غلامًا) ليست في "صحيح مسلم". انظر (٣/ ١٥٩٩).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٣/ ١٥٩٩ – ١٦٠٠) اهـ.

وفي رواية لها: (عن عمر بن أبي سلمة قال: أكلتْ يومًا مع رسول الله ﷺ [طعامًا، فجعلت آكل من نواحي الصحفة]، فقال لي رسول الله ﷺ: «كل مما يليك»).

كها في "صحيح البخاري" رقم (٥٣٧٧) ومسلم (٣/ ١٥٩٩-١٦٠٠) لكن ما بين المعكوفين بدله عنده: (فجعلت آخذ من لحم حول الصحفة).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٦٠٠): (أن يشرب من أفواهها).

{v & r}

أخرجه البخاري في: ٧٤- كتاب الأشربة: ٢٣- باب اختناث الأسقية.

#### (١٥) باب في الشرب من زمزم قائمًا

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَدَيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَإِنْ عَالَ: سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ،
 مِنْ زَمْزَمَ ، فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ .

أخرجه البخاري في: ٢٥- كتاب الحج: ٧٦- باب ما جاء في زمزم.

## (١٦) باب كراهة التنفس في نفس الإناء، واستحباب التنفس ثلاثًا خارج الإناء

الله ﷺ: «إذا شَرِبَ أَبِي قَتَادَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إذا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ». (١)

أخرجه البخاري في: [٤] (٢) - كتاب الوضوء: ١٨ - باب النهي عن الاستنجاء باليمين.

وفي رواية: (واختناثها أن يقلب رأسها ثم يشرب منه) وكل هذه مدرجة من الرواي راجع "الفتح" (۹۲/۱۰).

<sup>(</sup>١) لفظ الحديث عند مسلم (٣/ ١٦٠٢): (أن النبي ﷺ نهي أن يتنفس في الإناء).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٣) لفظ الحديث عند مسلم (٣/ ١٦٠٢–١٦٠٣): (كان رسول الله ﷺ يتنفس في الشراب ثلاثًا). وفي رواية: (في الإناء ... قال أنس: فأنا أتنفس في الشراب ثلاثًا).

أخرجه البخاري في: ٧٤- الأشربة: ٢٦- باب الشرب بنفسين أو ثلاثة.

## (١٧) باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدي

الله عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

أخرجه البخاري في: ٥١- كتاب الهبة: ٤- باب من استسقى.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٣/ ١٦٠٣- ١٦٠٤).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٦٠٣): (شاة داجن) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٢٣٥٢).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٣/١٦٠٣-١٦٠٤).

كما في "صحيح البخاري" رقم (٥٦١٩) ومسلم (١٦٠٣/٣).

<sup>(</sup>٤) لفظ الحديث عند مسلم (٣/١٦٠٤): (عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله ﷺ أتى بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: «أتأذن لي أن أعطي =

أخرجه البخاري في: ٤٢- كتاب الشرب والمساقاة: ١- باب في الشرب.

(١٨) باب استحباب لعق الأصابع والقصعة، وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى، وكراهة مسح اليد قبل لعقها

٢٣٢ -حديث ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلِّهِ، قَالَ: «إِذَا أَكَلَ أَكَلَ النَّبِيَ عَلِيهِ ، قَالَ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَمْسَعْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا».

أخرجه البخاري في: ٧٠- كتاب الأطعمة: ٥٢- باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل.

## (١٩) باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام واستحباب إذن صاحب الطعام للتابع

ا ٢ ٣ أَ حديث أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: [جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، يُكْنَى أَبَا شُعَيْبٍ، فَقَالَ لِغُلاَمٍ لَهُ قَصَّابٍ:](١) [اجْعَلْ لِي طَعَامًا يَكْفِي يُكْنَى أَبَا شُعَيْبٍ، فَقَالَ لِغُلاَمٍ لَهُ قَصَّابٍ:](١) (اجْعَلْ لِي طَعَامًا يَكْفِي خَمْسَةً، [فَإِنِّي قَدْ عَرَفْتُ خَمْسَةً، [فَإِنِّي قَدْ عَرَفْتُ

هؤلاء؟ " فقال الغلام: لا والله، لا أؤثر بنصيبي منك أحدًا، قال: فتله رسول الله ﷺ في يده)
 وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٢٤٥١) و (٥٦٢٠) لكن عنده: (الأشياخ) بالتعريف وبرقم
 (٢٦٠٥) كما عند مسلم نكرة (أشياخ).

تنبيه: قوله في الحديث الذي ذكره المصنف: (فأعطاه إياه) كذا في "صحيح مسلم" (٣/ ١٦٠٤).

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۳/ ١٦٠٨): (كان رجل من الأنصار يقال له: أبو شعيب وكان له غلام لحام) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٥٤٣٤).

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٦٠٨): (فقال لغلامه: ويحك اصنع لنا طعامًا لخمسة نفر) وقوله: (اصنع) في "صحيح البخاري" برقم (٤٦١) فقط.

فِي وَجْهِهِ الجُوعَ] (١) (١) [فَدَعَاهُمْ، فَجَاءَ مَعَهُمْ رَجُلٌ] (١)، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿إِنَّ هَذَا قَدْ تَبِعَنَا، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ يَرْجِعَ هَذَا قَدْ تَبِعَنَا، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ يَرْجِعَ رَجَعَ ». فَقَالَ: لاَ، بَلْ قَدْ أَذِنْتُ لَهُ.

أخرجه البخاري في: ٣٤- كتاب البيوع: ٢١- باب ما قيل في اللحّام والجزّار.

# (۲۰) باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك ويتحققه تحققًا تامًا، واستحباب الاجتماع على الطعام

المُ اللّهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ مَا اللّهِ عَلَيْهِ اللهِ وَاللّهِ عَلَيْهُ الْمَا أَيْ الْمَوْ أَيْ الْمَوْ أَيْ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ خَصَا شَدِيدًا. فَأَخْرَجَتْ إِلَى عَنْدَكِ شَيْءٌ وَ فَإِنِّي وَأَيْتُ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ خَصَا شَدِيدًا. فَأَخْرَجَتْ إِلَى عِنْدَكِ شَيْءٌ وَاللّهِ عَلَيْهُ خَصَا شَدِيدًا. فَأَخْرَجَتْ إِلَى جَرَابًا، فِيهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، وَلَنَا بُهَيْمَةٌ دَاجِنٌ، فَذَبَحْتُهَا، وَطَحَنَتِ الشّعِيرَ. وَلَنَا بُهَيْمَةٌ دَاجِنٌ، فَذَبَحْتُهَا، وَطَحَنَتِ الشّعِيرَ. فَفَرَغَتْ إِلَى وَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، وَبِمَنْ مَعَهُ. فَدَجْنُهُ فَسَارَرْتُهُ؛ فَقُلْتُ: يَا فَقَالَتْ: لاَ تَفْضَحْنِي بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، وَبِمَنْ مَعَهُ. فَجِئْتُهُ فَسَارَرْتُهُ؛ فَقُلْتُ: يَا

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٦٠٨/٣): (فرأى رسول الله ﷺ، فعرف في وجهه الجوع).

تنبيه: هذه العبارة في "صحيح مسلم" (٣/ ١٦٠٨) قبل قوله: (فقال لغلامه: ويحك ...).

<sup>(</sup>۲) في رواية لهما: (فصنع) كما في "صحيح البخاري" رقم (٥٤٦١) ومسلم (١٦٠٨/٣). في رواية لهما: (ثم أتاه -وفي مسلم ثم أتى رسول الله ﷺ-) كما في "صحيح البخاري" رقم (٥٤٦١) ومسلم (١٦٠٨/٣).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٦٠٨): (فدعاه خامس خمسة واتبعهم رجل) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٥٤٣٤) نحوه.

<sup>(</sup>٤) قوله: (شديدًا) ليست هذه في "صحيح مسلم". انظر (٣/ ١٦١٠).

رَسُولَ اللهِ ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً لَنَا، [وَطَحَنَّا](١) صَاعًا مِنْ شَعِيرِ، كَانَ عِنْدَنَا، فَتَعَالَ أَنْتَ [وَنَفَرٌ] (٢) مَعَكَ. فَصَاحَ النَّبِي عَيْكُم ، فَقَالَ: «يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ سُورًا، فَحَيَّ هَلاً بِكُمْ» فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لاَ تُنْزِلُنَّ بُرْمَتَكُمْ، وَلاَ تَخْبِرُنَّ عَجِينَكُمْ حَتَّى أَجِيءَ» فَجِئْتُ، وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، يَقْدُمُ النَّاسَ، حَتَّى جِئْتُ امْرأَتِي فَقَالَتْ: بِكَ وَبِكَ فَقُلْتُ: قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتِ فَأَخْرَجَتْ لَهُ [عَجِينًا، فَبَصَقَ فِيهِ] (٢٠ وَبَارَكَ ثُمَّ عَمَدَ إِلَى بُرْمَتِنَا فَبَصَقَ وَبَارَكَ ثُمَّ قَالَ: «[ادْعُ خَابِزَةً فَلْتَخْبِرْ مَعِي]<sup>(٤)</sup>، وَاقْدَحِي مِنْ بُرْمَتِكُمْ وَلاَ تُنْزِلُوهَا» وَهُمْ أَلْفٌ فَأَقْسِمُ بِاللَّهِ [لقَدْ أَكَلُوا] (٥) حَتَّى تَرَكُوهُ وَانْحَرفُوا، وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ، [وَإِنَّ عَجِينَنَا لَيخْبَزُ]<sup>(١)</sup> كَمَا هُوَ.

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: ٣٠- باب غزوة الخندق وهي الأحزاب.

<sup>(</sup>۱) قوله: (وطحنًا) بدلها في "صحيح مسلم" (٣/١٦١١): (وطحنت).

<sup>(</sup>٢) قوله: (ونفر) بدلها في "صحيح مسلم" (٣/ ١٦١١): (في نفر).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٦١١): (عجينتنا فبصق فيها).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٦١١): "ادعى خابزة فلتخبز معك".

قال السندي: (قوله: «ادع خابزة فلتخبز معك» وفي بعض النسخ: «معى» ولعله بمعنى: عندي، أو هو حكاية قولها بتقدير أي، قالت: نعم فلتخبز معي) اهـ.

بمعنى أنه روي في البخاري بالوجهين، ولفظ: «معك» هو المتفق عليه، وهو أقرب، والله أعلم.

<sup>(</sup>o) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٦١١) (لأكلوا): أي ليس عنده (قد).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٦١١/٣): (وإن عجينتنا -أو كها قال الضحاك-لتخبز).

<sup>(</sup>٧) في المطبوع ( ٢٩ ) والصواب ما أثبتناه.

٣٢٣ -حديث أنس بنِ مَالِكِ. قَالَ: قَالَ أَبو طَلْحَة لأُمِّ سُلَيْم: لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ضَعِيفًا، أَعْرِفُ فِيهِ الجُوعَ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرٍ، ثُمَّ أَخْرَجَتْ خِمَارًا لَهَا، فَلَفَّتِ الْخُبَرَ بِبَعْضِهِ، [ثُمَّ دَسَّتْهُ تَحْتَ يَدِي وَلاَئَتْنِي بِبَعْضِهِ](١). ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيَالِيْةٍ. قَالَ: فَذَهَبْتُ بِهِ، فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَالِيْةٍ فِي المَسْجِدِ، وَمَعَهُ النَّاسُ، فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «آرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةً؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: [«بِطَعَام؟](٢)» فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، لِمَنْ مَعَهُ: «قُومُوا». فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جِئْتُ أَبا طَلْحَةَ فَأَخْبَرْتُهُ. فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أُمَّ سُلَيْم قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالنَّاسِ، ولَيْسَ عَنْدَنَا مَا نُطْعِمُهُمْ، فَقَالَتْ: الله ورَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ [وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَهُ](٣). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَلُمِّي يَا أُمَّ سُلَيْم مَا عِنْدَكِ» فَأَتَتْ بِذلِكَ الخبْزِ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَفُتَّ، وَعَصَرَتْ أُمُّ سُلَيْم عُكَّةً فَأَدَمَتْهُ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيهِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ. ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ»

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٦١٢/٣): (ثم دسته تحت ثوبي، وردتني ببعضه) وكذا في "صحيح البخاري" برقم (٥٣٨١).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٦١٢): (الطعام)

والجمع أنه أرسله أبو طلحة بطعام، وعهد إليه، إذا رأى كثرة الناس أن يستدعي النبي وَلَيْكُونُ والله وحده خشية أن لا يكفيهم ذلك الشيء هو ومن معه، وقد عرفوا إيثار النبي وَلَيْكُونُ، وأنه لا يأكل وحده، وهو الذي فهمه النبي وَلَيْكُونُ، أن أبا طلحة يدعوه. وراجع "الفتح" (٦/ ١٨١-١٨٢).

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/١٦١٢): (معه حتى دخلا). والمعنى واحد إلا زيادة:
 (حتى دخلا) وقد أخرجها البخاري رقم (٥٣٨١).

فَأَذِنَ لَهُمْ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا. ثُمَّ قَالَ: «اثْذَنْ لِعَشَرَةٍ» فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا. ثُمَّ قَالَ: «الثَّذَنْ لِعَشَرَةٍ» فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا. ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ» فَأَكَلَ القَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا، وَالقَوْمُ سَبْعُونَ أَوْ ثَمَانُونَ رَجُلاً.

أخرجه البخاري في: ٦١- كتاب المناقب: ٢٥- باب علامات النبوة في الإسلام.

## (٢١) باب جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين، وإيثار أهل المائدة بعضهم بعضًا وإن كانوا ضيفانًا، إذا لم يكره ذلك صاحب الطعام

 ٢٣٢٤ -حديث أنس بن مَالِكِ ضِيْنَهِ، قَالَ: إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللهِ ﷺ لِطَعَام صَنَعَهُ. قَالَ أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ: فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ، فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، خُبْرًا وَمَرَقًا فِيهِ دُبًّاءٌ وَقَدِيدٌ. فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ ، يَتَنَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَي القَصْعَةِ (١). قَالَ: فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمَئِذٍ.

أخرجه البخاري في: ٣٤- كتاب البيوع: ٣٠- باب ذكر الخيّاط.

#### (٢٣) باب أكل القثاء بالرطب

٥ ٢ ٣ ٢ -حديث عَبْدِاللهِ بنِ جَعْفَرِ بنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: رَأَيْتُ

<sup>(</sup>١) زادا في رواية لها: (فلما رأيت ذلك جعلت أجمعه بين يديه -وفي مسلم ألقيه إليه-). كما في "صحيح البخاري» رقم (٥٤٣٥) ومسلم (٣/ ١٦١٥).

VO.

## النَّبِيَّ عَيْكُ يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالقِثَّاءِ. (١)

أخرجه البخاري في: ٧٠- كتاب الأطعمة: ٣٩- باب الرطب بالقثاء.

## (٢٥) باب نهي الآكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما في القمة، إلا بإذن أصحابه

أخرجه البخاري في: ٤٦- كتاب المظالم: ١٤- باب إذا أذن إنسان لآخر شيئًا جاز.

<sup>(</sup>١) لفظ مسلم (٣/ ١٦١٦) (يأكل القثاء بالرطب) قال الحافظ في "الفتح" (٩/ ٤٧٥-٤٧٦) :

<sup>(</sup>قال الكرماني: في الحديث أكل الرطب بالقناء، والترجمة بالعكس وأجاب بأن الباء للمصاحبة أو للملاصقة، فكل منها مصاحب للآخر أو ملاصق، قلت(أي الحافظ): وقد وقعت الترجمة في رواية النسفي على وفق لفظ الحديث وهو عند مسلم عن يحيى بن يحيى وعبد الله بن عون جميعًا عن ابراهيم بن سعد بسند البخاري فيه بلفظ (يأكل القناء بالرطب) كلفظ الترجمة.

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٦١٧/٣) (كان ابن الزبير يرزقنا التمر قال: وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد وكنا نأكل فيمر علينا ابن عمر).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٦١٧/٣) (ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٥٤٤٦).

<sup>(</sup>٤) قوله: (منكم) ليست في "صحيح مسلم". انظر (٣/١٦١٧).

تنبيه قصة الاستئذان هذه من قول ابن عمر كها صرح به شعبة في البخاري رقم (٥٤٤٦) ومسلم (٣/ ١٦١٧).

<sup>(</sup>٥) وفي رواية لهما: (عن ابن عمر قال: «نهى النبي ﷺ أن بقرن الرجل بين التمرتين ... حتى يستأذن أصحابه») كما في "صحيح البخاري" رقم (٢٤٨٩) ومسلم (٣/١٦١٧).

### (۲۷) باب فضل تمر المدينة

١٣٢٧ -حديث سَعْدِ رَبِاللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكَ، يَقُولُ: «مَنْ تَصَبَّحَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرُّهُ، ذَلِكَ اليَوْمَ، سُمٌّ وَلاَ سِحْرٌ». (۱)

أخرجه البخاري في: ٧٦- كتاب الطب: ٥٢- باب الدواء بالعجوة للسحر.

### (٢٨) باب فضل الكمأة ومداواة العين بها

٨ ٢ ٣ ٢ -حديث سَعِيدِ بنِ زَيْدٍ وَلِيْنِي، قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الكَنْأَةُ مِنَ المَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ».

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ٢- سورة البقرة: ٤- باب قوله تعالى ﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَتُ ﴾.

### (٢٩) باب فضيلة الأسود من الكباث

٩ ٢ ٣ ٢ -حديث جَابِرِ بنِ عَبْدِاللهِ ﴿ وَإِنْكُمْ اللَّهِ عَبْدِاللَّهِ وَإِنْكُمْ اللَّهِ عَبْلِيَّ اللَّهِ عَبْلِيَّا اللَّهِ عَلَيْكُوا اللَّهِ عَبْلِيَّا اللَّهِ عَلَيْكُوا اللَّهِ عَبْلِيَّا اللَّهِ عَلَيْكُوا اللَّهِ عَلَيْكُوا اللَّهِ عَلَيْكُوا اللَّهِ عَبْلِيَّا اللَّهِ عَلَيْكُوا اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْكُوا اللَّهِ عَلَيْكُولُوا اللَّهِ عَلَيْكُوا اللَّهِ عَلَيْكُولُوا اللّهِ عَلَيْكُوا اللّهِ عَلَيْكُوا اللّهِ عَلَيْكُوا اللّهِ عَلَيْكُوا اللّهِ عَلَيْكُوا اللّهِ عَلَيْكُوا اللّهِ عَلَيْكُولُوا اللّهِ عَلَيْكُوا اللّهِ عَلَيْكُولُوا اللّهِ عَلَيْكُولُوا اللّهِ عَلَيْكُوا اللّهِ عَلَيْكُولُوا اللّهِ عَلَيْكُوا اللّهِ عَلَيْكُولُوا اللّهِ عَلَيْكُوا اللّهِ عَلَيْكُوا اللّهِ عَلَيْكُوا اللّهِ عَلَيْكُولُوا اللّهِ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُولُوا اللّهِ عَلَيْكُوا اللّهِ عَلَيْكُوا اللّهِ عَلَيْكُولُوا اللّهِ عَلَيْلِي اللّهِ عَلَيْكُولُوا اللّهِ عَلَيْكُولُوا اللّهِ ع نَجْنِي الكَبَاثَ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ مِنْهُ، [فَإِنَّهُ أَطْيَبُهُ "] ("). [قَالُوا: أَكُنْتَ تَرْعَى الغَنَمَ؟ قَالَ] (١): ﴿ وَهَلْ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ وَقَدْ رَعَاهَا ».

<sup>(</sup>١) زادا في رواية لهما: (إلى الليل -ولفظ مسلم حتى يمسي-) كها في "صحيح البخاري" رقم (٥٧٦٨) ومسلم (۳/ ١٦١٨).

<sup>(</sup>٢) وفي رواية لهما: (بمر الظهران) كما في "صحيح البخاري" رقم (٥٤٥٣) ومسلم (٣/ ١٦٢١).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٣/ ١٦٢١).

(101)

أخرجه البخاري في: ٦٠- كتاب الأنبياء: ٢٩- باب يعكفون على أصنام لهم.

#### (٣٢) باب إكرام الضيف وفضل إيثاره

بِهِ اللّهِ عَلَيْهِ، أَنَّهُ اللّهِ عَلَيْهَ وَوَقِيهِ، أَنَّ رَجُلاً أَنَى النَّبِي عَلَيْهِ، وَمَنْ فَعَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَمَنْ إِلاَّ المَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ مَا عِنْدَنَا إِلاَّ قُوتُ صِبْيَانِي. يَضُمُ أَوْ يُضِيفُ هذَا؟» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: أَنَا. فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ: أَكْرِمِي صَيْفَ رَسُولِ اللهِ عَيْهِ. فَقَالَتْ: مَا عِنْدَنَا إِلاَّ قُوتُ صِبْيَانِي. فَقَالَ: هَيِّيْ طَعَامَكِ، وَأَصْبِحِي سِرَاجَكِ، وَنَوْمَتْ صِبْيَانَكِ إِذَا أَرَادُوا عَشَاءً. فَقَالَ: هَيِّيْ طَعَامَهَا، وَأَصْبِحِي سِرَاجَهَا، وَنَوْمَتْ صِبْيَانَهِ إِنَّا أَرَادُوا عَشَاءً. فَهَيَّأَتْ طَعَامَهَا، وَأَصْبِحِي سِرَاجَهَا، وَنَوْمَتْ صِبْيَانَهِ إِنَّا أَرَادُوا عَشَاءً. فَهَيَّأَتْ طَعَامَهَا، وَأَصْبِحِي سِرَاجَهَا، وَنَوْمَتْ صِبْيَانَهَا؛ ثُمُّ قَامَتْ كَأَنَّهَا مُعَامَهَا، وَأَصْبِحِي سِرَاجَهَا، وَنَوْمَتْ صِبْيَانَهِ أَنَّهُا يَأْكُلانِ. فَبَاتَا طَاوِيَيْنِ. فَلَمَا مُعَامِهَا، وَأَصْبِحِي سِرَاجَهَا، وَنَوْمَتْ صِبْيَانَهِا أَنَّهُا يَأْكُلانِ. فَبَاتَا طَاوِيَيْنِ. فَلَمَا أَنْ مَنْ اللهُ اللّهُ وَمَن يُونَ أَصْبَحَ عَدَا إِلَى رَسُولِ اللّهِ وَيَقِيْقٍ، فَقَالَ: «ضَجِكَ الللهُ اللّهُ وَمَن يُونَ فَعَالَا عَلَى مِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُونَ اللّهُ اللللللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ ال

أخرجه البخاري في: ٦٣- كتاب منافب الأنصار: ١٠- باب ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.

النّبِيّ عَيْكِياً قَالَ: كُنّا مَعَ النّبِيّ عَبْدِالرَّمْنِ بنِ أَبِي بَكْرٍ وَلِيَكُمْ قَالَ: كُنّا مَعَ النّبِيّ عَيْكِياً قَالَ: كُنّا مَعَ النّبِيّ عَيْكِياً قَالَ النّبِي عَيْكِياً : «هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ؟» فَإِذَا النّبِي عَيْكِياً فَعُجْنَ. ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌ طَوِيلٌ مَعْ رَجُلٍ مَشْرِكٌ مُشْعَانٌ طَوِيلٌ

<sup>=(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٦٢١): (قال: فقلنا: يا رسول الله كأنك رعيت الغنم؟ قال: «نعم») وقوله: «نعم» رواها البخاري برقم (٥٤٥٣).

<sup>(</sup>٢) هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم مغاير. انظر "صحيح مسلم" (٣/ ١٦٢٤-١٦٢٥).

بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ يَّكُ اللهِ (بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً » أَوْ قَالَ: «أَمْ هِبَةً » قَالَ: لأَ ، بَلْ بَيْعُ فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً ، فَصُنِعَتْ ، وَأَمَرَ النَّبِيُ يَكُ بِسَوَادِ البَطْنِ أَنْ يُشْوَى ، وَايْمُ اللهِ [مَا فِي الثَّلاثِينَ وَالمِائَةِ] (١) إِلاَّ قَدْ حَزَّ النَّبِيُ يَكُ لَهُ حُرَّةً يُشْوَى ، وَايْمُ اللهِ [مَا فِي الثَّلاثِينَ وَالمِائَةِ] (اللهِ قَدْ حَزَّ النَّبِيُ يَكُ لَهُ حُرَّةً مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا ، إِنْ كَانَ شَاهِدًا [أَعْطَاهَا إِيَّاهُ ،] (١) وَإِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَأ مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا ، إِنْ كَانَ شَاهِدًا [أَعْطَاهَا إِيَّاهُ ،] (١) وَأَنْ كَانَ غَائِبًا خَبَأ لَهُ ، [فَجَعَلَ مِنْهَا قَصْعَتَيْنِ فَأَكُلُوا أَجْمَعُونَ ، وَشَبِعْنَا فَفَضَلَتِ القَصْعَتَانِ فَخَمَلْنَاهُ] عَلَى البَعِيرِ أَو كَمَا قَالَ.

أخرجه البخاري في: ٥١- كتاب الهبة: ٢٨- باب قبول الهدية من المشركين.

٢٣٢٢ -حديث عَبْدِ الرَّحْمِنِ بِنِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا أَنَاسًا فُقَرَاءَ، وَأَنَّ النَّبِيَّ عَيْلَةٍ قَالَ: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ الثَّنَيْنِ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ الثَّنَيْنِ فَلْيَذْهَبُ [بِثَالِثِ،](١). وَأَنَّ أَبَا بَكْرِ فَلْيَذْهَبُ [بِثَالِثِ،](١). وَأَنَّ أَبَا بَكْرِ

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/١٦٢٧): (ما من الثلاثين ومائة) وكذا في "صحيح البخارى" رقم (٥٣٨٢).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/١٦٢٧): (أعطاه)، قال الحافظ في "الفتح" (٥/٢٧٤):

<sup>(</sup>هو من القلب، وأصله أعطاه إياها).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٦٢٧/٣): (وجعل قصعتين فأكلنا منها أجمعون، وشبعنا، وفضل في القصعتين فحملته).

وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٥٣٨٢) بلفظ: (ثم جعل فيها قصعتين، فأكلنا أجمعون، وشبعنا، وفضل في القصعتين فحملته). انظر "الفتح" (٥/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٤) قوله: (بثالث) بدلها في "صحيح مسلم" (٣/ ١٦٢٧): (بثلاثة).

قال الإمام النووي في "شرح مسلم" (١٦/١٤): (ووقع في "صحيح البخاري": "فليذهب بثالث"). قال القاضي: (هذا الذي ذكره البخاري هو الصواب وهو الموافق لسياق بافي الحديث، وذكر النووي وجهاً لرواية مسلم وهو أن يذهب بمن يتم ثلاثة أو بتهام ثلاثة) اهـ.

جَاءَ بِثَلاثَةٍ، فَانْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَشَرَةٍ، قَالَ: فَهُوَ أَنَا وَأَبِي وَأُمِّي، وَامْرَأَتِي وَخَادِمٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ. وَإِنَّ أَبَا بَكْرِ نَعَشِّي عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ لَبِثَ [حَيْثُ] (٢) صُلِّيَتِ العِشَاءُ، ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى [تَعَشَّى] (١) النَّبِيُ ﷺ فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضِي مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ. قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: وَمَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ، أَوْ قَالَتْ: ضَيْفِكَ؟ قَالَ: أَوَ مَا [عَشَيْتِيهِمْ] (١٤)؟ قَالَتْ: أَبَوْا حَتَّى تَجِيء، قَدْ عُرضُوا [فَأَبَوْا] (٥). قَال: فَذَهَبْتُ أَنَا فَاخْتَبَأْتُ. فَقَالَ: يَا غُنْثُرُ! فَجَدَّعَ وَسَبَّ وَقَالَ: كُلُوا، لاَ هَنِيئًا. فَقَالَ: وَاللهِ لاَ أَطْعُمُه أَبَدًا وَابْمُ اللهِ مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ لُقْمَةٍ إِلاَّ رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا، [قَالَ: يَعْنِي حَتَّى شَبِعُوا، ](٦) وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ. فَنَظَرَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ فَإِذَا هِيَ كَمَا هِيَ أَوْ أَكْثَرُ مِنْهَا فَقَالَ لإِمْرَأَتِهِ: يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ مَا هذَا؟ قَالَتْ: لأَ، وَقُرَّةِ عَيْنِي! لَهِيَ الآنَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِثَلاَثِ مَرَّاتٍ. فَأَكَلَ مِنْهَا أَبُو

<sup>=(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٦٢٧): (ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس، بسادس) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٣٥٨١).

<sup>(</sup>٢) قوله: (حيث) بدلها في "صحيح مسلم" (٣/ ١٦٢٨): (حتى) وقال الحافظ: (إن في رواية الكشميهني للبخاري: (حتى) بدل: (حيث) انظر "الفتح" (٢/ ٩١) وكذا في رواية أبي ذر وأبي الوقت كها في

<sup>(</sup>٣) قوله: (تعشى) بدلها في "صحيح مسلم" (٣/ ١٦٢٨): (نعس).

<sup>(</sup>٤) قوله: (عشيتيهم) بدلها في "صحيح مسلم" (٣/ ١٦٢٨): (عشيتهم) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (۳٥٨١) والمؤدى واحد.

<sup>(</sup>٥) قوله: (فأبوا) بدلها في "صحيح مسلم" (٣/ ١٦٢٨): (قد عرضوا عليهم فغلبوهم) وكذا في "صحيح البخاري» رقم (٣٥٨١).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٦٢٨): (قال: حتى شبعنا).

بَكْرٍ، وَقَالَ: إِنَّهَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، يَعْنِي يَمِينَهُ. ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَا لُقْمَةً ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى النَّبِيِّ عَيِّلَةٍ فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ. وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْم عَقْدٌ فَمَضي الأَجَلُ فَفَرَّقَنَا اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً، مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أُنَاسٌ، اللهُ أَعْلَمُ كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ؟ فَأَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ، أَوْ كَمَا قَالَ.

أخرجه البخاري في: ٩- كتاب مواقيت الصلاة: ٤١- باب السمر مع الضيف والأهل.

## (٣٣) باب فضيلة المواساة في الطعام القليل، وأن طعام الاثنين يكفي الثلاثة، ونحو ذلك

٣٣٣ -حديث أبي هُرَيْرَةَ خِلِيْكِ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «طَعَامُ الاثْنَيْنِ كَافِي التَّلاثَةِ، وَطَعَامُ التَّلاثَةِ كَافِي الأَرْبَعَةِ».

أخرجه البخاري في: ٧٠- كتاب الأطعمة: ١١- باب طعام الواحد يكفي الاثنين.

## (٣٤) باب المؤمن يأكل في معى واحد، والكافر يأكل في سبعة

٤ ٢٣٣ / -حديث ابْنِ عُمَرَ ﴿ عِلْقِيهِا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَإِنَّ الكَافِرَ -[أَوِ الْمُنَافِقَ]''- يَأْكُلُ فِي سَبْعِةِ أَمْعَاءٍ».

قوله: (أو المنافق) ليست في "صحيح مسلم". انظر (٣/ ١٦٣١).

قال الحافظ في «الفتح» (٩/ ٤٤٨):

<sup>(</sup>الشك من عبدة، وقد أخرجه مسلم عن ابن عمر بلفظ: (الكافر) بغير شك، وكذا رواه عمرو ابن دينار كما يأتي في الباب -رقم (٥٣٩٥) تلو الحديث المذكور في البخاري-، وكذا في رواية غير =

أخرجه البخاري في: ٧٠- كتاب الأطعمة: ١٢- باب المؤمن يأكل في معى واحد.

#### (٣٥) باب لا يعيب الطعام

٣٣٦ -حديث أبِي هُرَيْرَةَ خِلْقَنِهِ، قَالَ: مَا عَابَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ طَعَامًا قَطُّ، إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، [وَإِلاَّ تَرَكُهُ](٢).

أخرجه البخاري في: ٦١- كتاب المناقب: ٢٣- باب صفة النبي ﷺ.

ابن عمر من الصحابة، إلا ما ورد عن سمرة عند الطبراني بلفظ: (المنافق) بدل: (الكافر) اهـ.
 بتصرف.

<sup>(</sup>۱) لفظ الحديث عند مسلم (۱۲۳۲/۳):

<sup>(</sup>عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ ضافه ضيف وهو كافر، فأمر له رسول الله ﷺ بشاة، فحلبت، فشرب حلابها، ثم أخرى فشربه، ثم أخرى فشربه، حتى شرب حلاب سبع شياه، ثم إنه أصبح فأسلم، فأمر له رسول الله ﷺ بشاة فشرب حلابها، ثم أمر بأخرى فلم يستتمها، فقال رسول الله ﷺ: «المؤمن يشرب في معي واحد، والكافر يشرب في سبعة أمعاء»).

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۳/ ۱۹۳۲): (وإن كرهه تركه) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٥٤٠٩).

## ب ۲-۱ /ح ۱۳۳۷–۱۳۳۸ ۶

## ٣٧ - كتاب اللباس والزينة

(۱۳۳۷–۱۳۷۹) حدیث

(١) باب تُحريم استعمال أواني الذهب والفضة، في الشِرب وغيره، على الرجال والنساء

٧٣٣٧ -حديث أُمّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الفِضَّةِ إِنَّمَا يُجُرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ». أخرجه البخاري في: ٧٤- كتاب الأشربة: ٢٨- باب آنية الفضة.

(٢) باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه على الرجل ما لم يزد على أربع أصابع

٨٣٣٨ -حديث البَرَاءِ وَلِيْنِيهِ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، بِسَبْعِ وَنَهَانَا عَنْ سَبْع: أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ المَرِيضِ، وَاتَّبَاعِ الجِنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلاَمِ<sup>(۱)</sup>، وَنَصْرِ المَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ المُقْسِمِ؛ وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ'``، وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الفِضَّةِ، [أَوْ قَالَ: آنِيَةِ الفِضَّةِ،]'``

<sup>(</sup>۱) وفي رواية لهما: (ورد السلام) كما في «صحيح البخاري» رقم (۱۲۳۹) ومسلم (۳/ ١٦٣٦).

<sup>(</sup>٢) وفي رواية لهما: (نهى -وفي مسلم نهانا- عن خانم الذهب أو حلقة الذهب) كما في "صحيح البخاري" رقم (٥٨٦٣) ومسلم (٣/ ١٦٣٦).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٣/ ١٦٣٥-١٦٣١).

وَعَنِ الْمَيَاثِرِ وَالْقَسِّيِّ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالإِسْتَبْرَقِ.

أخرجه البخاري في: ٧٤- كتاب الأشربة: ٢٨- باب آنية الفضة.

٩ ٢٣٣ -حديث حُذَيْفَةَ. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي لَيْلَى، [أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ حُذَيْفَةَ، فَاسْتَسْقَى، فَسَقَاهُ مَجُوسِيٌّ. فَلَمَّا وَضَعَ القَدَحَ فِي يَدِهِ رَمَاهُ بِهِ](١)، وَقَالَ: [لَوْلاَ أَنِّي نَهَيْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلاَ مَرَّتَيْنِ كَأَنَّهُ يَقُولُ لَمْ أَفْعَلْ هذا. وَلكِنِّي] (٢) سَمِعْتُ النَّبيَّ ﷺ يَقُولُ: ﴿ لاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلاَ الدِّيبَاجَ وَلاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلاَ تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا [وَلَنَا فِي الآخِرَةِ]<sup>(٣)</sup>».

أخرجه البخاري في: ٧٠- كتاب الأطعمة: ٢٩- باب الأكل في إناء مفضض.

 ◄ ﴾ ٢ ٢ -حديث عَبْدِ اللهِ بن عُمَر، أنَ عَمَر بنَ الخَطَّابِ رَأَى حُلَّةَ سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ المُسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَو اشْتَرَيْتَ هذهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّهَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ». ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ، مِنْهَا حُلَلٌ. فَأَعْطَى عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ ضِيِّتُكَ مِنْهَا حُلَّةً. فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ كَسَوْتَنِيَهَا، وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنِّي

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/١٦٣٧): (كنا مع حذيفة بالمدائن، فاستسقى، فجاء دهقان بشراب في إناء من فضة، فرماه به).

وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٥٦٣٢) إلا أنه قال: (كان حذيفة بالمدائن). وقال: (فأتاه دهقان بقدح فضة).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٦٣٧): (إني أخبركم أني قد أمرته أن لا يسقيني فيه).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٦٣٧): (وهو لكم في الآخرة). وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٥٦٣٢): (وهن لكم في الآخرة).

لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا ۗ فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَبِيْكُ، أَخًا لَهُ، بِمَكَّةَ،

أخرجه البخاري في: ١١- كتاب الجمعة: ٧- باب يلبس أحسن ما يجد.

١ ٤ ٢ - حديث عُمَر. عَنْ أَبِي عُثْبَانَ النّهْدِيّ، قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ مَع عُتْبَةَ بِنِ فَرْقَدٍ، بِأَذْرَبِيجَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، نَهى عَنِ الحَرِيرِ إِلاَّ هكَذَا؛ [وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الإِبْهَامَ،](٢) [قَالَ: فِيهَا عَلِمْنَا](١)،

<sup>(</sup>١) وفي رواية لهما: (عن ابن عمر ﷺ قال: وجد عمر حلة استبرق تباع في السوق، فأتى بها رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله ابتع هذه الحلة فتجمل بها للعيد والوفد، فقال رسول الله ﷺ: "إنما هذه لباس من لا خلاق له"، [أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له]، فلبث ما شاء الله، ثم أرسل إليه النبي ﷺ بجبة ديباج، فأقبل بها عمر حتى أتى بها رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله قلت: إنما هذه لباس من لا خلاق له أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له، ثم أرسلت إلي بهذه. فقال: «تبيعها أو تصيب بها بعض حاجتك»).

كها في "صحيح البخاري" رقم (٣٠٥٤) ومسلم (٣/ ١٦٣٩-١٦٤٠) لكن ليس عنده ما بين المعكوفين، وعنده قال: «أو تصيب بها حاجتك» وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٩٤٨).

وفي رواية لهما: «إنما بعثت إليك تستمتع بها».

كما في "صحيح البخاري" رقم (٢١٠٤) ومسلم (٣/١٦٤٠).

وفي رواية لهما: (عن يحيى بن أبي إسحاق قال: قال لي سالم بن عبد الله: ما الإستبرق؟ قلت: ما غلظ من الديباج، وخشن منه، قال: سمعت عبد الله يقول: رأى عمر على رجل حلة من إستبرق، فأتى بها النبي ﷺ... إلى قوله «إنما بعثت إليك لنصيب بها مالاً»).

كها في "صحيح البخاري" رقم (٦٠٨١) ومسلم (٣/ ١٦٤٠).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/١٦٤٣): (وقال أبو عثمان: بإصبعيه اللتين تليان الإبهام) وفي رواية بدلها: (إصبعين).

لكن في رواية لهما بدل هذا: (وصف -وفي مسلم ورفع- لنا النبي ﷺ إصبعيه، ورفع زهير -أحد الرواة- الوسطى السبابة -وفي مسلم إصبعيه-).

كما في "صحيح البخاري" رقم (٥٨٢٩) ومسلم (٣/١٦٤٢).

أَنَّهُ يَعْنِي الأَعْلاَمَ.

أخرجه البخاري في: ٧٧- كتاب اللباس: ٢٥- باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه.

مُ لَكُ النَّبِيُّ عَلِيٍّ وَيُقْنَى، قَالَ: أَهْدَى (٢) إِلَيَّ النَّبِيُّ عَلِيْ ، حُلَّة سِيرَاءَ فَلَبِسْتُهَا، فَرَأَيْتُ الغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي.

أخرجه البخاري في: ٥١- كتاب الهبة: ٢٧- باب هدية ما يكره لبسه.

﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ أحديث أنس بنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا [فَلَنْ] ( ) يَلْبَسَهُ فِي الآخِرَةِ ».

أخرجه البخاري في: ٧٧- كتاب اللباس: ٢٥- باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه.

¿ ﴾ ﴾ ٢ -حديث عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ، قَالَ: أُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ فَرُّوجُ

والجمع بين هاتين الروايتين: أن النبي ﷺ أشار أولاً، ثم نقله عنه عمر فبين بعد ذلك بعض
 رواته صفة الإشارة كما في "الفتح" (۲۹۸/۱۰).

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٦٤٣/٣): (قال أبو عثمان: فما عتمنا -أي فما أبطأنا أن عرفنا-) اهه.

وفي رواية لهما: (عن عمر وطني أن النبي كلي قال: «لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لم يلبس -وفي مسلم من ليس له- منه شيء في الآخرة») كما في "صحيح البخاري" رقم (٥٨٣٠) ومسلم (١٦٤٢/٣)

<sup>(</sup>٢) وفي رواية لهما: (عن علي وطني قال: كساني النبي للبياني علي الله عليه الله عليه المخاري» رقم (٥٨٤٠) ومسلم (١٦٤٥/٣).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٦٤٥): (لم).

قال الحافظ في "الفتح" (٣٠١/١٠): (قوله: «لن يلبسه في الآخرة» كذا في جميع الطرق عن ثابت، وهو أوضح في النفي).

حَرِيرٍ، فَلَبِسَهُ فَصَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالكَارِهِ لَهُ. وَقَالَ: «لاً يَنْبَغِي هذَا لِلْمُتَّقِينَ ».(١)

أخرجه البخاري في: ٨- كتاب الصلاة: ١٦- باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه.

## (٣) باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها

٥ ٤ ٣ ١ -حديث أنس، أنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُمْ، رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ فِي [قَمِيصِ مِنْ حَرِيرِ] (٢)، مِنْ حَكَّةٍ كَانَتْ بِهَا. (٢)

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد: ٩١- باب الحرير في الجَرْب.

#### (٥) باب فضل لباس ثياب الحبرة

٢ ٤ ٢ ٢ -حديث أنس. عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قلْتُ لَهُ: أَيُّ الثِّيَابِ كَانَ أُحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ: الحِبَرَةُ.

أخرجه البخاري في: ٧٧- كتاب اللباس: ٨- باب البرود والحبرة والشملة.

(أهدى لرسول الله ﷺ فروج حرير، فلبسه ثم صلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعًا شديدًا كالكاره له، ثم قال: «لاينبغي هذا للمتقين») وكذا رواه البخاري بحروفه رقم (٥٨٠١).

<sup>(</sup>۱) لفظ الحديث عند مسلم (۱/۱۲٤٦):

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٦٤٦/٣): (القمص الحرير في السفر).

<sup>(</sup>٣) وفي رواية لهما: (عن أنس رَبِيْقِيهِ أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى النبي ﷺ -يعني القمل– فأرخص لهما في الحرير، فرأيته عليهما في غزاة -وفي مسلم فرخص لهما في قمص الحرير في غزاه لها-) أي لم يذكر مسلم: (يعني القمل).

كما في "صحيح البخاري" رقم (٢٩٢٠) ومسلم (٣/١٦٤٧).

ويمكن الجمع بني الروايتين: بأن الحكة حصلت من القمل، فنسبت العلة تارة إلى السبب، وتارة إلى سبب السبب. اه. من "الفتح" (٦/ ١١٩).

# (٦) باب التواضع في اللباس والاقتصار على الغليظ منه، واليسير [في] (١) اللباس والفراش وغيرهما، وجواز لبس الثوب الشعر وما فيه من أعلام

كَلَّ الْخُرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَة. عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ كِسَاءً وَإِزَارًا غَلِيظًا؛ فَقَالَتْ: قُبِضَ [رُوحُ] (٢) النَّبِيِّ عَيَالِيْ فِي هذَيْنِ.

أخرجه البخاري في: ٧٧- كتاب اللباس: ١٩- باب الأكسية والخائص.

(r)\* 1 T E V

#### (٧) باب جواز اتخاذ الأنماط

﴿ كُمُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «هَلْ لَكُمْ مِنْ أَنْهَا طِ؟» قَالَ: [قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «هَلْ لَكُمْ مِنْ أَنْهَا طِ؟» قلْتُ: وَأَنَّى يَكُونَ لَنَا الأَنْهَاطُ؟ قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ سَيَكُونُ لَكُمُ الأَنْهَاطُ؟» [فَأَنَا أَقُولُ لَهَا (يَعْنِي امْرَأَتَهُ) أَخِّرِي عَنِي أَنْهَاطَكِ. فَتَقُولُ: أَلَمْ الأَنْهَاطُ](٤) » [فَأَنَا أَقُولُ لَهَا (يَعْنِي امْرَأَتَهُ) أَخِّرِي عَنِي أَنْهَاطَكِ. فَتَقُولُ: أَلَمْ

<sup>(</sup>١) في المطبوع ( من ) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) قوله: (روح) ليست في "صحيح مسلم". انظر (٣/ ١٦٤٩).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٦٥٠/٣): (قال [لي] رسول الله ﷺ لما تزوجت: «أنخذت أنماطًا؟» قلت: وأنى لنا أنماط، قال: «[أما] إنها ستكون»). وكذا في "صحيح البخارى" رقم (٥١٦١) ما عدا ما بين المعكوفات.

يَقُلِ النَّبِيُّ ﷺ: "إِنَّهَا سَتَكُون لَكُمُ الأنْبَاط] (١) \* فَأَدَعُهَا.

أخرجه البخاري في: ٦١- كتاب المناقب: ٢٥- باب علامات النبوة في الإسلام.

(٩) باب تحريم جر الثوب خيلاء، وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب

﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ -حديث ابْنِ عُمَرَ وَلِيْنِيْ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ: « لاَ يَنْظُرُ اللهُ (٢) إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلاءَ ».

أخرجه البخاري في: ٧٧- كتاب اللباس: ١- باب قول الله تعالى ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ﴾ .

﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَمُولَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ، قَالَ: ﴿ لَا يَنْظُرُ اللَّهِ ، وَقَالَ: ﴿ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ ، [يَوْمَ القِيَامَةِ] ( ) ، إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا ».

أخرجه البخاري في: ٧٧- كتاب اللباس: ٥- باب من جر ثوبه من الخيلاء.

(١٠) باب تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه

١٣٥١ - حديث أبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو القَاسِمِ ﷺ: «بَيْنَهَا

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٦٥١/٣): (قال جابر: وعند امرأتي نمط، فأنا أقول لها: نحيه عني. وتقول: قد قال رسول الله ﷺ: «إنها ستكون»).

تنبيه: هذا حديث جابر بن عبدالله وزوجته وللشم.

<sup>(</sup>٢) زادا في رواية لهما: (يوم القيامة) كما في "صحيح البخاري" رقم (٣٦٦٥) ومسلم (٣/١٦٥٢).

<sup>(</sup>٣) قوله: (يوم القيامة) ليست في "صحيح مسلم" في حديث أبي هريرة. انظر (١٦٥٣/٣).

رَجُلٌ يَمْشِي فِي حُلَّةٍ [تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ، مُرَجِّلٌ جُمَّتَهُ] (١)، إِذْ خَسَفَ اللهُ بِهِ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْم القِيَامَةِ».

أخرجه البخاري في: ٧٧- كتاب اللباس: ٥- باب من جر ثوبه من الخيلاء.

## (١١) باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من المراكبة المركبة الإسلام (٢)

٢٥٢ -حديث أبي هريْرة وطِقْنَه، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْق، أَنَّهُ نَهى عَنْ خَاتَمِ النَّبِيِّ عَلَيْق، أَنَّهُ نَهى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ.

أخرجه البخاري في: ٧٧- كتاب اللباس: ٤٥- باب خواتيم الذهب.

٣٥٣ - حديث ابْنِ عُمَرَ وَلِيْنِ اللهِ عَلَى الله عَلَى الهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ا

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٦٥٣/٣): (قد أعجبه جمته) وفي أخرى: (قد أعجبته نفسه).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (باب في طرح خاتم الذهب ) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) زادا في رواية لها: (في يده اليمنى) كما في "صحيح البخاري" رقم (٥٨٧٦) ومسلم (٣/ ١٦٥٥).
تنبيه: هذه الرواية عند البخاري: (قال: جويرية ولا أحسبه إلا قال: في يده اليمني).
وجويرية هو ابن أسماء شيخ شيخ البخاري، ورجح الحافظ في "الفتح" (٣٣٨/١٠) أنه موصول
بإسناد الحديث السابق.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٦٥٥): (فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه). وانظر (٣/ ١٦٥٦).

النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ.

أخرجه البخاري في: ٨٣- كتاب الأيمان والنذور: ٦- باب من حلف على الشيء وإن لم يُحَلَّف.

## (١٢) باب لبس النبي ﷺ خاتمًا من ورق نقشه محمد رسول الله ولا الله ولبس الخلفاء له من بعده

كُوْ وَ اللهِ عَلَىٰ ابْنِ عُمَرَ وَلِيَهِا، قَالَ: اثَّخَذَ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

أخرجه البخاري في: ٧٧- كتاب اللباس: ٥٠- باب نقش الخاتم.

٥ ٥ ٣ ١ - حديث أَنَسٍ ﴿ إِنَّكُ مَالَ: صَنَعَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ، خَاتَهَا، قَالَ: وَاللَّهِ عَلَيْهِ أَحَدٌ » قَالَ: فَإِنِّي لأَرَى « إِنَّا اتَّخَذْنَا خَاتَهَا، وَنَقَشْنَا فِيهِ نَقْشًا فَلاَ يَنْقُشْ عَلَيْهِ أَحَدٌ » قَالَ: فَإِنِّي لأَرَى بَرِيقَهُ فِي خِنْصَرِهِ. (٣)

قوله: (بعد) لیست فی "صحیح مسلم". انظر (٣/١٦٥٦).

<sup>(</sup>٢) قوله: (بعد) بدلها في "صحيح مسلم" (٣/ ١٦٥٦): (منه) وأشار مسلم رَحَلَقُه إلى رواية ليس فيها: (أي قوله منه).

<sup>(</sup>٣) لفظ الحديث عند مسلم (١٦٥٦/٣):

<sup>(</sup>عن أنس بن مالك أن النبي ﷺ اتخذ خاتمًا من [فضة]، ونقش فيه -محمد رسول الله- وقال [للناس]: «إني اتخذت خاتمًا من فضة، ونقشت فيه محمد رسول الله- فلا ينقش أحد على نقشه») وكذا في "صحيح البخاري» رقم (٥٨٧٧) ما عدا قوله: (للناس) وقوله: (من فضة) بدلها: (من ورق) لكن في البخاري في غير هذا الموضع قوله: (من فضة).

(\\\

أخرجه البخاري في: ٧٧- كتاب اللباس: ٥١- باب الخاتم في الخنصر.

## (١٣) باب في اتخاذ النبي على خاتمًا لما أراد أن يكتب إلى العجم

رَ مَالِكِ، قَالَ: [كَتَبَ النَّبِيُّ عَلَيْ كِتَابًا، قَالَ: [كَتَبَ النَّبِيُّ عَلَيْ كِتَابًا، أَوْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُب، فَقِيلَ لَهُ] (ا): إِنَّهُمْ لاَ يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلاَّ مَخْتُومًا. فَاتَّخَذَ أَوْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُب، فَقِيلَ لَهُ] فَيْ إِنَّهُمْ لاَ يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلاَّ مَخْتُومًا. فَاتَّخَذَ أَنْ أَرُادَ أَنْ أَرُادَ أَنْ أَرْادَ أَنْ أَرْ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ.

أخرجه البخاري في: ٣- كتاب العلم: ٧- باب ما يذكر في المناولة، وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان:

#### (١٤) باب في طرح الخواتم

٣٥٧ حديث أنس بنِ مَالِكِ وَلِيْنَهِ، أَنَّهُ رَأَى فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَا اللهِ عَلَيْ فَاتَهَا مِنْ وَرِقِ يَوْمًا وَاحِدًا، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ [اصْطَنَعُوا] أَلَا الحَواتِيمَ مِنْ وَرِقٍ وَلَبِسُوهَا. فَطَرَحَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ خَاتَمَهُ، فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ.

أخرجه البخاري في: ٧٧- كتاب اللباس: ٤٧- باب حدثنا عبد الله بن مسلمة.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٦٥٧/٣): (لما أراد رسول الله ﷺ أن يكتب إلى الروم قال: قالوا) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٧١٦٢) ما عدا قوله: (قال).

وفي رواية لهما بدل: (الروم) عند البخاري رقم (٥٨٧٢): (الأعاجم) وفي مسلم (١٦٥٧/٣): (العجم).

<sup>(</sup>٢) قوله: (اصطنعوا) بدلها في "صحيح مسلم" (٣/ ١٦٥٨): (اضطربوا) لكن في رواية أخرى: (فصنع الناس ...).

## (١٩) باب استحباب لبس النعل من اليمني أولاً، والخلع من اليسرى أولاً، وكراهية المشي في نعل واحدة(١)

٨٥ ١٣ -حديث أبي هُرَيْرَةَ وَلِيْنِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: ﴿إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشَّهَالِ، [لِتَكُنِ اليُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ »]<sup>(۲)</sup>.

أخرجه البخاري في: ٧٧- كتاب اللباس: ٤٠٠- باب ينزع نعل اليسرى.

٩ ٥ ٧ -حديث أبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: ﴿لاَ يَمْشِي (١) أَحَدُكُمْ فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ [لِيُحْفِهِمَ] (٥) أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا ».

أخرجه البخاري في: ٧٧- كتاب اللباس: ٣٩(١)- باب لا يمشي في نعل واحدة.

## (٢٢) باب في إباحة الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى

 ◄ ٢ ٣٦ -حديث عَبْدِ اللهِ بنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ مُسْتَلْقِيًا فِي المُسْجِدِ، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأَخْرَى.

أخرجه البخاري في: ٨- كتاب الصلاة: ٨٥- باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل.

<sup>(</sup>١) في المطبوع (باب إذا انتعل فليبدأ باليمين وإذَا خلع فليبدأ بالشهال) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٣/ ١٦٦٠).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع (٣٩) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) هكذا في "صحيح البخاري" بإثبات الياء وفي مسلم (٣/ ١٦٦٠): (لا يمش) بُحذفها ورواية البخاري نفي المراد به النهي وهو بلغ في النهي.

<sup>(</sup>٥) قوله: (ليحفهها) بدلها في "صحيح مسلم" (٣/ ١٦٦٠): (ليخلعهها)، قال النووي في "شرح مسلم" (٧٣/١٤): (وكلاهما صحيح ورواية البخاري أحسن).

<sup>(</sup>٦) في المطبوع (٤٠) والصواب ما أثبتناه.

## (٢٣) باب النهي عن التزعفر للرجال

١ ٢ ٦ أ -حديث أنس، قَالَ: نَهِي النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ، أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ.

أخرجه البخاري في: ٧٧- كتاب اللباس: ٣٣- باب [النهي عن](١) التزعفر للرجال.

### (٢٥) باب في مخالفة اليهود في الصبغ

٢ ٢ ٢ -حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَإِلَيْكَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَاكَ: «إِنَّ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى لا يَصْبُغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ».

أخرجه البخاري في: ٦٠- كتاب الأنبياء: ٥٠- باب ما ذكر عن بني إسرائيل.

(٢٦) باب تحريم تصرير صورة الحيوان، وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه، وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتًا فيه صورة كلب.(``

٣٦٣ - حديث أبي طَلْحَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: «لاَ تَدْخَلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةُ [تَمَاثِيلَ».] (\*\*)

أخرجه البخاري في: ٥٩- كتاب بدء الخلق: ٧- باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السهاء.

<sup>(</sup>١) زيادة في رواية أبي ذر الهروى كها في اليونينية (٧/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (باب لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة ) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/١٦٦٦) في رواية زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة: (ولا تماثيل) بدل: (ولا صورة) في رواية ابن عباس عن أبي طلحة الرواية التي ذكرها المصنف. انظر صحیح البخاری رقم (٤٠٠٢).

\$ ٢ ٣ ١ -حديث أَبِي طَلْحَةً. عَنْ بُسْرِ بنِ سَعِيدٍ، أَنَّ زَيْدَ بنَ خَالِدٍ الجُهَنِيَّ وَرِاتِنْ حَدَّثَهُ وَمَعَ بُسْرِ بنِ سَعِيدٍ عُبَيْدُ اللهِ الخَوْلاَنِيُّ، [الَّذِي كَانَ فِي حَجْرِ مَيْمُونَةَ وَلِلْهُمَا، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ](١)، [حَدَّثَهُمَا زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ](٢) أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ ﴾ قَالَ بُسْرٌ: فَمَرِضَ زَيْدُ بنُ خَالِدٍ، فَعُدْنَاهُ فَإِذَا نَحْن فِي بَيْتِهِ بِسِتْرٍ فِيهِ تَصَاوِير، فَقُلْتُ لِعُبَيْدِاللهِ الخَوْلاَنِيِّ: أَلَمْ يُحَدِّثْنَا فِي التَّصَاوِيرِ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ قَالَ: إِلاَّ [رَقْمٌ] ( ) فِي ثَوْبِ، أَلا سَمِعْتَهُ ؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: بَلَى، قَدْ ذَكَرَه.

أخرجه البخاري في: ٥٩- كتاب بدء الخلق: ٧- باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السهاء.

٥ ٢ ٣٦ -حديث عَائِشَةَ ﴿ قِلْقِيْهَا، قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، مِنْ سَفَرٍ، وَقَدْ سَتَرْتُ بِقِرَامٍ لِي، عَلَى سَهْوَةٍ لِي، فِيهَا تَمَاثِيلُ. فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ عَيَّكِيُّ ، هَتَكَهُ (١) ، وَقَالَ: ﴿ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ الَّذِينِ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ »، قَالَتْ: فَجَعَلْنَاهُ وسَادَةً أَوْ وسَادَتَيْنِ.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم" وذكر في (٣/ ١٦٦٥): (ربيب ميمونة زوج النبي ﷺ) بعد قوله: (فعدناه فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير، فقلت لعبيد الله الخولاني).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٣/ ١٦٦٥-١٦٦١).

<sup>(</sup>٣) قوله: (إلا رقم) بدلها في "صحيح مسلم" (٣/ ١٦٦٥ و ١٦٦١): (إلا رقمًا) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٥٩٥٨) اه.

وقوله: (إلا رقمًا في ثوب) شاذة، أفاده شيخنا مقبل رَحَلْقُهُ في "إجابة السائل" ص٢٥٢ شذ بها عبيد الله بن الأسود الخولاني اه. وانظر "الفتح" (١١/ ٢٠٤–٤٠٥).

<sup>(</sup>٤) وفي رواية لهما: (قالت: قدم النبي ﷺ من سفر، وعلقت درنوكاً فيه تماثيل -وفي مسلم وقد سترت على بابي درنوكًا – فأمرني... فنزعته) كها في «صحيح البخاري» رقم (٥٩٥٥) ومسلم (٣/١٦٦٧).

أخرجه البخاري في: ٧٧- كتاب اللباس: ٩١- باب ما وُطِئ من التصاوير.

تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ أَمُّ المُؤْمِنِينَ وَلَيْتِها، أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمُرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، قَامَ عَلَى البَابِ فَلَمْ يَدْخُلُهُ، فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الكَرَاهِيَةَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَتُوبُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ عَيْهِ، مَاذَا أَذْنَبَتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ: «مَا بَالُ هذِهِ النَّمْرُقَةِ؟» قُلْتُ: اشْتَرَيْتُهَا لَكَ أَذْنَبَتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ: «إِنَّ أَصْحَابِ هذِهِ الصُّورِ يَوْمَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوسَّدَهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ: «إِنَّ أَصْحَابِ هذِهِ الصُّورِ يَوْمَ اللهِ عَيْهِ: «إِنَّ أَصْحَابِ هذِهِ الصُّورِ يَوْمَ اللهِ عَيْهِ: «إِنَّ أَصْحَابِ هذِهِ الطُّورِ يَوْمَ اللهِ عَيْهِ اللهِ عَلْهُ مُ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ» وَقَالَ: «إِنَّ البَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورُ لاَ تَدْخُلُهُ المَلائِكَةُ».

أخرجه البخاري في: ٣٤- كتاب البيوع: ٤٠- باب التجارة فيها يكره لبسه للرجال والنساء.

﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ حديث عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَ: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّورَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلُقْتُمْ ﴾.

أخرجه البخاري في: ٧٧- كتاب اللباس: ٨٩- باب عذاب المصورين يوم القيامة.

كَلَّمُ النَّبِيِّ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَنْدَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَذَابًا [عِنْدَ اللهِ](١) يَوْمَ القِيَامَةِ المُصَوِّرُونَ».

أخرجه البخاري في: ٧٧- كتاب اللباس: ٨٩- باب عذاب المصورين يوم القيامة.

<sup>(</sup>١) قوله: (عند الله) ليست في "صحيح مسلم" عن ابن مسعود في هذا الحديث. انظر (٣/ ١٦٧٠).

٩ ٢ ٢٦ -حديث ابْنِ عَبَّاسٍ. عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي الْحَسَنِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسِ رَبِيْ عَيَّاسِ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: [يَا أَبَا عَبَّاسِ!](١) [إِنِّي إِنْسَانٌ إِنَّهَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدِي، وَإِنِّي أَصْنَعُ هذهِ التَّصَاوِيرَ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: لاَ أُحَدِّثُكَ إِلاَّ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللهِ مُعَذِّبَهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخ فِيهَا أَ**بَدًا**». فَرَبَا الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيدَةً، وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ فَقَالَ: وَيْحَكَ إِنْ أَبَيْتَ إِلاَّ أَنْ تَصْنَعَ، فَعَلَيْكَ بِهِذَا الشَّجَرِ، كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ.](٢)

أخرجه البخاري في: ٣٤- كتاب البيوع: ١٠٤- باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك.

 ١٣٧ -حديث أبي هُرَيْرَةَ. عَنْ أبي زُرْعَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أبي هُرَيْرَةَ دَارًا بِالمَدِينَةِ، فَرَأَى أَعْلاَهَا مُصَوِّرًا يُصَوِّرُ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ

 <sup>(</sup>۱) ما بین المعکوفین لیس فی "صحیح مسلم". انظر (۳/ ۱۹۷۰-۱۹۷۱).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٦٧٠-١٦٧١): (إني رجل أصور هذه الصور، فأفتني فيها، فقال: له ادن مني، فدنا منه، ثم قال: ادن مني، فدنا حتى وضع يده على رأسه، قال: أنبئك بما سمعت من رسول الله ﷺ، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفساً فتعذبه في جهنم» قال: إن كنت لا بد فاعلاً، فاصنع الشجر وما لا نفس

وفي رواية لهما: (عن أنس قال: كنت عند ابن عباس، وهم يسألونه، ولا يذكر النبي ﷺ، حتى سُئل فقال: سمعت محمدًا ﷺ).

وفي مسلم: (فجعل يفتي ولا يقول قال رسول الله ﷺ، حتى سأله رجل فقال: إني رجل أصور هذه الصور، فقال ابن عباس: ادنه، فدنا الرجل، فقال ابن عباس: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ») كما في "صحبح البخاري» رقم (٩٦٣) ومسلم (٣/ ١٦٧١).

عَيْظِةُ، يَقُولُ: «(١) وَمَنْ أَظْلَمُ مِثَنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً، وَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً ». (٢)

أخرجه البخاري في: ٧٧- كتاب اللباس: ٩٠- باب نقض الصور.

#### (٢٨) باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير

ا ١٧٧١ -حديث أَبِي بَشِيرِ الأَنْصَارِيِّ رَجِيْتِي، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، رَسُولاً أَنْ «لاَ يَبْقَيَنَ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرِ أَوْ قِلاَدَةٌ إِلاَّ قُطِعَتْ».

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد: ١٣٩- باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل.

## (٣٠) باب جواز وشم الحيوان غير الأدمي في غير الوجه وندبه في نعم الزكاة والجزية

٢ ٧ ٢ -حديث أَنْسٍ طِالِقِي، قَالَ: لَمَّا وَلَدَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ، قَالَتْ لِي: يَا أَنَسُ انْظُرْ هَذَا الغُلاَمَ، فَلاَ يُصِيبَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَغْدُوَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ عَيْكِيُّ، يُحَنَّكُهُ. فَغَدَوْتُ بِهِ فَإِذَا هُوَ فِي حَائِطٍ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ [حُرَيْثِيَّةٌ](٣)، وَهُوَ يَسِمُ

<sup>(</sup>١) في مسلم (٣/ ١٦٧١): "قال الله عز وجل" وكذا هو في بعض طبعات البخاري في نفس الموضع الذي نقل منه المصنف، وأشار إليه الحافظ رَحَلِقُه في الفتح (١٠/ ٣٩٩).

<sup>(</sup>٢) تتمته: (أو شعيرة) كما في "صحيح البخاري" رقم (٧٥٥٩) ومسلم (٣/ ١٦٧١).

<sup>(</sup>٣) قوله: (حريثية) بدلها في "صحيح مسلم" (٣/ ١٦٧٤): (حويتية).

وقال النووي: إنه الأشهر وفي بعض الروايات: (حوتنبه)، وفي بعضها: (جونية)، وفي بعضها:

الظَّهْرَ الَّذِي قَدِمَ عَلَيْهِ فِي الفَتْح.

أخرجه البخاري في: ٧٧- كتاب اللباس: ٢٢- باب الخميصة السوداء.

#### (٣١) باب كراهة القزع

٣٧٣ -حديث ابْنُ عُمَرَ طِلْقِيمًا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَنْهِي عَنِ القَزَعِ.

أخرجه البخاري في: ٧٧- كتاب اللباس: ٧٢- باب القزع.

#### (٣٢) باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه

٤ ١٣٧٤ -حديث أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ وَإِلَيْكَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْلَةٍ ، قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ [عَلَى الطُّرُقَاتِ](١)» فَقَالوا: مَا لَنَا بُدُّ. [إِنَّا هِيَ](٢) حَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا. قَالَ: «فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلاَّ [المَجَالِسَ] (٣) فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ [حَقَّهَا] (٤) »

<sup>-</sup>أي كرواية البخاري- على أنه عند البخاري في رواية ابن السكن: (خيبرية). قال عياض: (كلها تصحيف إلا جونية وحريثية).

راجع "الفتح" (۱۰/ ۲۹۲–۲۹۳) "وشرح النووي" (۱۶/ ۹۸).

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٦٧٥): (في الطرقات) وفي (٤/ ١٧٠٤): (بالطرقات) وكذا في صحيح البخاري رقم (٦٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٦٧٥) و (١٧٠٤/٤): (من) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٦٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٦٧٥) و (١٧٠٤/٤): (المجلس) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٦٢٢٩).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٦٧٥) و (١٧٠٤/٤): (حقه) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٦٢٢٩).

قَالُوا: [وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ] (١)؟ قَالَ: «غَضُّ البَصرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلاَم، [وَأَمْرٌ بِالمَعْرُوفِ، وَنَهْيٌ عَنِ المُنْكَرِ] (٢) ».

أخرجه البخاري في: ٤٦- كتاب المظالم: ٢٢- باب أفنية الدور والجلوس فيها.

(٣٣) باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله

٥ ٧ ٣ ٧ -حديث أَسْمَاءَ، قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ ابْنَتِي أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ فَامَّرَقَ شَعْرُهَا، وَإِنِّي زَوَّجْتُهَا؛ أَفَأَصِلُ فِيهِ؟ فَقَالَ: «لَعَنَ اللهُ الوَاصِلَةَ وَالمَوْصُولَةَ». (٣٠)

أخرجه البخاري في: ٧٨- كتاب اللباس: ٨٥- باب الموصولة.

٢ ٧٣٧ -حديث عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ زَوَّجَتِ ابْنَتَهَا، فَتَمَعَّطَ شَعَرُ رَأْسِهَا فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ؛ فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا أَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ فِي شَعَرِهَا، فَقَالَ: «لاَ، إِنَّهُ قَدْ لُعِنَ الْمُوصِلاَتُ». (٣)

أخرجه البخاري في: ٦٧- كتاب النكاح: ٩٥(١٠- باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٦٧٥) و (١٧٠٤/٤): (وما حقه).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٦٧٥) و (٤/ ١٧٠٤): (والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٦٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم مغاير. انظر «صحيح مسلم» (٣/ ١٦٧٦).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع (٩٤) والصواب ما أثبتناه.

## 

[وَالْمُوتَشِهَاتِ] "، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ [وَالْمُوتَشِهَاتِ] ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ، يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبٍ. [فَجَاءَتْ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ لَبَنَغِي] أَنَكَ لَعَنْتَ [كَيْتَ وَكَيْتَ] ( . فَقَالَ: وَمَا لِي لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِ ، و[مَنْ] هُو فِي كِتَابِ اللهِ ؟ فَقَالَتْ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِ ، و[مَنْ] هُو فِي كِتَابِ اللهِ ؟ فَقَالَتْ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِ ، و[مَنْ] هُو فِي كِتَابِ اللهِ ؟ فَقَالَتْ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ إِللَّوْحَيْنِ] ( اللَّوْحَيْنِ] ( أَنْ فَهُ وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ. فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِهِ، لَقَدْ وَجَدْتِهِ. [اللَّوْحَيْنِ] ( أَنْ هَوَ مَا تَقُولُ. فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِهِ، لَقَدْ وَجَدْتِهِ. [اللَّوْحَيْنِ] ( أَنْ هَوَ مَا تَقُولُ. فَقُلْدَ فَهَالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِهِ، لَقَدْ وَجَدْتِهِ. [المُشْولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَدُهُ فَانَنَهُوأً ﴾ [الحشر: وَاللهُ عَلْمُ الرَسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَدُهُ فَانَنَهُوأً اللهِ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) \* حديث ابن عمر قال: (لعن النبي ﷺ الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة). أخرجه البخاري في: ۷۷- كتاب اللباس: ۸۷- باب المستوشمة.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٦٧٨): (والمستوشمات) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٩٣١).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٦٧٨): (فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٦٧٨): (الواشمات والمستوشمات، والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٣/ ١٦٧٨).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/١٦٧٨): (لوحي المصحف).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٦٧٨): (قال الله عز وجل).

<sup>(</sup>A) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٣/ ١٦٧٨).

<sup>(</sup>٩) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٦٧٨/٣): (شيئًا من هذا على امرأتك).

\\\\\<u>\</u>

شَيْئًا. فَقَالَ: لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ مَا جَامَعَتْنَا](١).

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ٥٩- سورة الحشر: ٤- باب وما آتاكم الرسول فخذوه.

١٣٧٨ -حديث مُعَاوِيَة بنِ أَبِي سُفْيَانَ. عَنْ مُمَيْدٍ بنِ عَبْدِ الرَّحْنِ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَة بنَ أَبِي سُفْيَانَ، عَامَ حَجَّ، عَلَى المِنْبَرِ، فَتَنَاوَلَ الرَّحْنِ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَة بنَ أَبِي سُفْيَانَ، عَامَ حَجَّ، عَلَى المِنْبَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ قُصَّة مِنْ شَعْرٍ، وَكَانَتْ فِي يَدَيْ حَرَسِيِّ. فَقَالَ: يَا أَهْلَ المَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَيْلِهُ، يَنْهِي عَنْ مِثْلِ هذِهِ، وَيَقُولُ: ﴿إِنَّهَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ الْخَذَهَا نِسَاؤُهُمْ ﴾. (٢)

أخرجه البخاري في: ٦٠- كتاب الأنبياء: ٥٤- باب حدثنا أبو اليهان.

## (٣٥) باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره والتشبع بما لم يعط

٩ ٧٣٧ -حديث أَسْمَاءَ، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي صَرَّةً، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِي غَيْرَ الَّذِي يُعْطِينِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «الْمُنَشَبِّعُ بِهَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ».

أخرجه البخاري في: ٦٧- كتاب النكاح: ١٠٧ (٢) - باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۱۲۷۸): (قال: فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئًا، فجاءت إليه، فقالت: ما رأيت شيئًا، فقال: أما لو كان كذلك لم نجامعها) اهـ. والمعنى: لم نخالطها أو نصاحبها.

<sup>(</sup>٢) وفي رواية لها: (عن معاوية [وَجَيْثُنَى] قال: ما كنت أرى أن أحدًا يفعل هذا غير اليهود -وفي مسلم يفعله إلا اليهود - إن النبي ﷺ سماه الزور) كما في "صحيح البخاري" رقم (٣٤٨٨) ومسلم (٣/ ١٦٨٠).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع ( ١٠٦ ) والصواب ما أثبتناه.

## ب ۱ /ح ۱۳۸۰–۱۳۸۱ 💸

## ٣٨- كتاب الآداب

(۱۳۸۰–۱۳۹۰) حدیث

## (١) باب النهي عن التكني بأبي القاسم، وبيان ما يستحب من الأسماء

﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَدَيْثُ أَنْسَ وَإِنْكُ ، قَالَ: دَعَا رَجُلٌ بِالبَقِيعِ، يَا أَبَا الْقَاسِمِ! فَالتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُ وَلَيْ فَقَالَ: لَمْ أَعْنِكَ، قَالَ: «سَمُّوا بِاسْمِي وَلاَ تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي ».

أخرجه البخاري في: ٣٤- كتاب البيوع: ٤٩- باب ما ذكر في الأسواق.

ا ۱۳۸۱ - حديث جَابِرِ بنِ عَبْدِاللهِ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: وُلِدَ لَرَجُلٍ مِنَّا غُلاَمٌ، فَسَيَّاهُ القَاسِمِ. [فَقَالَتِ الأَنْصَارُ] (١): لاَ نَكْنِيكَ أَبَا القَاسِمِ، وَلاَ نُنْعِمُكَ عَيْنًا.

فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ، [فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ وُلِدَ لِي غُلاَمٌ، فَسَمَّيْتُهُ القَاسِمَ، فَقَالَتِ النَّافِ النَّامِ النِّذِي النَّامِ النَّامِ

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/١٦٨٢): (في رواية سالم بن أبي الجعد -وهذا الحديث من رواية سالم- فقال له قومه).

تنبيه: رواية سالم بن أبي الجعد فيه: (أنه سمى ولده محمدًا ...) وسيأتي الراجح إن شاء الله.

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٦٨٤): (في رواية ابن المنكدر عن جابر، فذكر ذلك
 له) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٦١٨٩).

تنبيه: مثل رواية البخاري هذه عن سالم بن أبي الجعد عند مسلم (١٦٨٢/٣) لكن فيها كما تقدم (فسميته محمدًا، فقال لي قومي: لا ندعك تسمي باسم رسول الله ﷺ) وقد بين البخاري

فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «أَحْسَنَتِ الأَنْصَارُ، سَمُّوا بِاسْمِي، وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي، فَإِنَّهَا أَنا قَاسِمٌ».

أخرجه البخاري في: ٥٧- كتاب فرض الخمس: ٧- باب قول الله تعالى ﴿ فَأَنَّ لِهِ مُمْكُهُ ﴾.

القَاسِمَ، فَقُلْنَا: لاَ نَكْنِيكَ أَبَا القَاسِمِ، [وَلاَ كَرَامَةَ. فَأَخْبَرَ النَّبِيَ يَكَافُهُ] (١)،
فَقَالَ: «سَمِّ ابْنَكَ عَبْدَالرَّحْمَن».

أخرجه البخاري في: ٧٨- كتاب الأدب: ١٠٥- باب أحب الأسماء إلى الله عز جل.

٣٨٣ - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُوالْقَاسِمِ ﷺ: «سَمُّوا بِالشَّمِي وَلاَ تَكْتَنُوا بِكْنُيتِي».

أخرجه البخاري في: ٦١- كتاب المناقب: ٢٠- باب كنية النبي ﷺ.

(٣) باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن وتغيير اسم برة إلى زينب وجويرية ونحوها

٤ ٨ ٣ ١ -حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةً، فَقِيلَ تُزَكِّي

الاختلاف في ذلك برقم (٣١١٤)، وأن الاختلاف وقع على شعبة، حيث أورد حديث جابر... (فأراد أن يسميه محمدًا) وكذا في "صحيح مسلم" (١٦٨٣/٣)، ولكن الراجح أنه أراد أن يسميه القاسم، كها قال الحافظ: أن البخاري أشار إلى ترجيح هذا. -يعني برقم (٣١١٤) المتقدم- وانظر "الفتح" (٦/ ٢٥١) و(٥١/ ٥٨٦).

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۳/ ١٦٨٤): (فذكر ذلك له) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٦١٨٩).

<u>{</u>vv٩}

نَفْسَهَا فَسَـَّاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، زَيْنَبَ.

أخرجه البخاري في: ٧٨- كتاب الأدب: ١٠٨- باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه.

## (٤) باب تحريم التسمي بملك الأملاك وبملك الملوك

حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَخْنَعُ الأَسْمَاءِ عِنْدَ اللهِ ﷺ: «أَخْنَعُ الأَسْمَاءِ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَسَمَّى بِمَلِكِ الأَمْلاَكِ». (١)

أخرجه البخاري في: ٧٨- كتاب الأدب: ١١٤- باب أبغض الأسماء عند الله.

(٥) باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكه وجواز تسميته يوم ولادته واستحباب التسمية بعبدالله وإبراهيم وسائر أسماء الأنبياء عليهم السلام

المَّلُ الْبِي طَلْحَةَ عَالَ: كَانَ ابْنُ لأَبِي طَلْحَةَ عَالَ: كَانَ ابْنُ لأَبِي طَلْحَةَ يَشْتَكِي، فَخَرَجَ أَبُو طَلْحَةَ، فَقُبِضَ الصَّبِيُّ. فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو طَلْحَةَ، قَالَ: مَا فَعَل ابْنِي؟ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: [هُوَ أَسْكَنُ مَا كَانَ] (٢). فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ العَشَاءَ، فَعَل ابْنِي؟ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: [هُو أَسْكَنُ مَا كَانَ] (٢). فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ العَشَاءَ، فَعَل ابْنِي؟ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: قَلَمًّا فَرَغَ، قَالَتْ: وَارِ الصَّبِيَّ. فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُو طَلْحَةَ فَتَعَشَّى، ثُمَّ أَصَابَ مِنْهَا. فَلَمَّا فَرَغَ، قَالَتْ: وَارِ الصَّبِيَّ. فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُو طَلْحَة

<sup>(</sup>١) لفظ الحديث عند مسلم: (عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك».

زادا: (قال سفيان: يقول غيره: شاهان شاه) هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم:

<sup>(</sup>قال سفيان: مثل شاهان شاه) كها في البخاري رقم (٦٢٠٦) ومسلم (٣/ ١٦٨٨). وراجع "الفتح" (٦٦/١٠).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٦٩٠): (هو أسكن مما كان).

أَنَى رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ، فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: «أَعْرَسْتُمُ اللّيْلَةَ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «اللّهُمّ بَارِكْ لَهُمّا» فَوَلَدَتْ غُلاَمًا قَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: [احْفَظُهُ]() حَتَّى تَأْتِيَ بِهِ النّبِيَّ عَلَيْهِ. وَأَرْسَلَتْ مَعَهُ بِتَمَرَاتٍ، فَأَخَذَهُ النّبِي عَلَيْهِ. فِقَالَ: «أَمَعَهُ شَيءٌ؟» قَالُوا: نَعَمْ، تَمَرَاتٌ. فَأَخَذَهَا النّبِي عَلَيْهُ، فَمَضَغَهَا، وَقَالَ: «أَمَعَهُ شَيءٌ؟» قَالُوا: نَعَمْ، تَمَرَاتٌ. فَأَخَذَهَا النّبِي عَلَيْهُ، فَمَضَغَهَا، [ثُمَّ أَخَذَ]() مِنْ فِيهِ، فَجَعَلَهَا فِي فِي الصّبِيِّ، وَحَنَّكُهُ بِهِ، وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ.

أخرجه البخاري في: ٧١- كتاب العقيقة: ١- باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه، وتحنيكه.

كُلُكُ الْمَاهُمُ اللَّبِيِّ الْمَاهُمُ اللَّبِيِّ الْمَاهُمُ اللَّبِيِّ الْمَاهُمُ اللَّهُ اللَّالِمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللللِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

أخرجه البخاري في: ٧١- كتاب العقيقة: ١- باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه، وتحنيكه.

كُلُكُ اللهِ بِنِ الزُّبَيْرِ. قَالَتُ مُتِمُّ فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، فَنَرَلْتُ بِعُبْدِ اللهِ بِنِ الزُّبَيْرِ. قَالَتْ: فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمُّ فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، فَنَرَلْتُ بِقُبَاءِ، فَوَلَدْتُهُ بِقُبَاءِ. [مُّ قَالَتْ بِقُبَاءِ، فَوَلَدْتُهُ بِقُبَاءِ. [مُّ قَالَتْ بِهِ النَّبِيَ عَلَيْهِ، فَوَضَعْتُهُ فِي حَجْرِهِ.] أَنَّ مُّ دَعَا بِتَمْرَةٍ فَمَضَعَهَا، ثُمَّ تَفَلَ وَيُو فِي فِيهِ. فَكَانَ أَوّلَ شَيْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيقُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ. ثُمَّ حَنَّكُهُ بِتَمْرَةٍ، ثُمُّ دَعَا لَهُ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ؛ وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الإِسْلامِ.

<sup>(</sup>١) قوله: (احفظه) بدلها في "صحيح مسلم" (٣/ ١٦٩٠): (احمله).

<sup>(</sup>٢) قوله: (ثم أخذ) بدلها في "صحيح مسلم" (٣/ ١٦٩٠): (ثم أخذها).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٣/ ١٦٩٠).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٦٩١): (ثم أتيت رسول الله ﷺ فوضعه في حجره).

أخرجه البخاري في: ٦٣- كتاب مناقب الأنصار: ٤٥- باب هجرة النبي ﷺ وأصحابه إلى المدينة.

٩ ٨ ٣ ١ - حديث سَهْلِ بنِ سَعْدِ. قَالَ: أَتِيَ بِالْمُنْذِرِ بنِ أَبِي أُسَيْدٍ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ وَالْكَبِيِّ عِبْنَ وُلِدَ، فَوَضَعَهُ عَلَى فَخِذِهِ، وَأَبُوأُسَيْدٍ جَالِسٌ؛ فَلَهَا النَّبِيُ عَلَيْهٍ، وَأَبُوأُسَيْدٍ بِابْنِهِ فَاحْتُمِلَ مِنْ فَخِذِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَأَسُنَدٍ بِابْنِهِ فَاحْتُمِلَ مِنْ فَخِذِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَالْمَوْلَ فَالْنَاهُ يَا رَسُولَ فَاسْتَفَاقَ النَّبِيُ عَلَيْهُ، فَقَالَ: «أَبْنَ الصَّبِيُّ؟» فَقَالَ أَبُوأُسَيْدٍ: قَلَبْنَاهُ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «مَا اسْمُهُ؟» قَالَ: «قَلانُ. قَالَ: «وَلكِنْ اسْمِهِ المُنْذِرَ» فَسَبَّاهِ يَوْمَئِذِ النَّذِرَ.

أخرجه البخاري في: ٧٨- كتاب الأدب: ١٠٨- باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه.

١٣٩ - حديث أنسٍ: قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ، أَحْسَنَ النَّاسِ
 خُلُقًا. وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْر، [فَطِيمٌ.](١) وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَالَ: «يَا
 أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّعَيْرُ؟» نُغَرٌ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ.

أخرجه البخاري في: ٧٨- كتاب الأدب: ١١٢- باب الكنية للصبي [و] قبل أن يولد للرجل.

<sup>(</sup>١) قوله: (فطيم) بدلها في "صحيح مسلم" (٣/ ١٦٩٢): (قال: أحسبه قال: كان فطيم)).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع، وهي رواية أبي ذر الهروي، ويظهر أنه لغيره بدونها، كما في اليونينية.

#### (٧) باب الاستئذان

﴿ ﴾ ﴿ ﴿ حديث أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ ''. قَالَ: كُنْتُ فِي جَبْلِسٍ مِنْ عَمَرَ الْأَنْسَ الأَنْصَارِ إِذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ. فَقَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ ثَلاَثًا، فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، فَرَجَعْتُ فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ؟ قُلْتُ: اسْتَأْذَنْتُ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، فَرَجَعْتُ. وقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ. أَمِنْكُمْ أَكَدُكُمْ ثَلاَثًا، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ » فَقَالَ: وَاللهِ لَتُقِيمَنَّ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ. أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ » فَقَالَ: وَاللهِ لَتُقِيمَنَّ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ. أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ النَّيِ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ. أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ النَّيِ عَلَيْهِ إِبَيِّنَةٍ . أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ النَّيِ عَلَيْهِ إِبَيِّنَةٍ . أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ النَّيِ عَلَيْهِ إِبَيِّنَةٍ . أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ النَّيِ عَلَيْهِ إِنَالِهُ قَالَ ذَلِكَ. '' وَاللهِ لَتُقِيمَنَ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ . أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ النَّي عَلَيْهِ أَلُو اللهِ لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلاَّ أَصْغَرُ القَوْمِ ، فَقُمْتُ مَعَهُ فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ أَنَّ النَّيَ عَلَيْهِ قَالَ ذَلِكَ. '' فَقُمْتُ مَعَهُ فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ أَنَّ النَّيْ يَعْفِعُ وَاللهُ فَلَا ذَلِكَ. '' فَقُمْتُ مَعَهُ فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ أَنَّ النَّيْ يَعْفِعُ وَلَا ذَلِكَ. ''

أخرجه البخاري في: ٧٩- كتاب الاستئذان: ١٣- باب التسليم والاستئذان ثلاثًا.

## (٨) باب كراهة قول المستأذن (أنا) إذا قيل: من هذا؟

٢ ٩ ٢ -حديث جَابِرٍ وَلِقَنْهِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلِيَّةٍ [فِي دَيْنِ كَانَ

<sup>(</sup>١) هو حديث أبي سعيد وأبي موسى.

<sup>(</sup>٢) هذا لفظ البخاري، وبينه وبين لفظ مسلم مغايرة يسيرة. انظر "صحيح مسلم" (٣/ ١٦٩٤).

وفي رواية لهما: حديث أبي موسى وأبي سعيد. عن عبيد بن عمير قال: (استأذن أبو موسى على عمر، فكأنه وجده مشغولاً، فرجع فقال عمر: ألم أسمع -وفي مسلم نسمع صوت عبد الله بن قيس؟ أنذنوا له، فدعى له، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: إنا كنا نؤمر بهذا، قال فأتنى على هذا ببينة -وفي مسلم لتقيمن على هذا بينه- أو لأفلعن بك، فانطلق إلى مجلس من الأنصار، فقالوا: لا يشهد إلا أصغرنا، فقام أبو سعيد الخدري فقال: قد كنا نؤمر بهذا، فقال عمر: خفي على هذا من أمر رسول الله من الله الصفق بالأسواق).

أخرجه البخاري في: ٩٦- في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: ٢٢- باب الحجة على من قال إن أحكام النبي ﷺ كانت ظاهرة.

عَلَى أَبِي] (١). [فَدَقَقْتُ البَابَ] (١). فَقَالَ: «مَنْ ذَا؟ » فَقُلْتُ: أَنَا. فَقَالَ: «أَنَا، أَنَا» [كَأَنَّهُ كَرِهَهَا] (٢).

أخرجه البخاري في: ٧٩- كتاب الاستئذان: ١٧- باب إذا قال من ذا فقال أنا.

## (٩) باب تحريم النظر في بيت غيره

مُ مُ مُ اللّٰهِ عَلَيْهُ ، وَمَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ مِدْرَى يَحُكُ بِهِ رَأْسَهُ ، فَلَا رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ مِدْرَى يَحُكُ بِهِ رَأْسَهُ ، فَلَا رَآهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ، قَالَ: «لَوْ أَعْلَمُ أَنْ تَنْتَظِرَنِي لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنَيْكَ » فَلَا رَآهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ، قَالَ: «لَوْ أَعْلَمُ أَنْ تَنْتَظِرَنِي لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنَيْكَ » فَلَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : «إِنَّا جُعِلَ الإِذْنُ [مِنْ قِبَلِ] (اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ : «إِنَّا جُعِلَ الإِذْنُ [مِنْ قِبَلِ] (اللهُ عَلَيْهُ ) .

أخرجه البخاري في ۸۷<sup>(۵)</sup>- كتاب الديات: ٢٣- باب من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له.

كُ ﴾ ﴾ ٢ -حديث أنس بنِ مَالِكِ، أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ مِنْ بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ النَّبِي عَلَيْهُ النَّبِي عَلَيْهُ النَّبُلُ الرَّجُلَ لِيَطِعُنَهُ.

أخرجه البخاري في: ٧٩- كتاب الاستئذان: ١١- باب الاستئذان من أجل البصر.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٣/ ١٦٩٧).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٦٩٧/٣): (فدعوت).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٣/١٦٩٧).

<sup>(</sup>٤) قوله: (من قبل) بدلها في "صحيح مسلم" (٣/ ١٦٩٨): (من أجل) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٦٢٤١) وعليه بوب البخاري.

<sup>(</sup>٥) في المطبوع (٧٧) والصواب ما أثبتناه.

٥ ٩ ٣ ١ -حديث أبي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: «[لَوِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِكَ أَحَدٌ وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ، خَذَفْتَهُ](١) بِحَصَاةٍ فَفَقَأتَ عَيْنَهُ، مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاح».

أخرجه البخاري في: ٨٧- كتاب الديات: ١٥- باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٣/ ١٦٩٩): (لو أن رجلاً اطلع عليك بغير إذن، فخذفته) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٦٩٠٢) إلا قوله: (رجلاً) بدلها: (امرأً).

### 79- كتاب السلام

(۱۲۹۱ – ۱٤٤۸) حدث

#### (١) باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير

الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الكَثِيرِ».

أخرجه البخاري في: ٧٩- كتاب الاستئذان: ٥- باب تسليم الراكب على الماشي.

#### (٣) باب من حق المسلم للمسلم رد السلام

٣٩٧ -حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَ وَاللَّهِ مَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلاَمِ، وَعِيَادَةُ المَرِيضِ، وَاتّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ العَاطِسِ».

أخرجه البخاري في: ٢٣- كتاب الجنائز: ٢- باب الأمر باتباع الجنائز.

## (٤) باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم

كُوكِ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا النَّبِيُ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ الكِتَابِ، فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ اللهِل

أخرجه البخاري في: ٧٩- كتاب الاستئذان: ٢٢- باب كيف يُرَدّ على أهل الذمة السلام.

٩ ٩ ٢ -حديث عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ وَلِيَّتِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ،

<u>{</u>v^4}

قَالَ: «إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ اليَهُودُ [فَإِنَّمَ](١) يَقُولُ أَحَدُهُمُ: [السَّامُ عَلَيْكَ](٢). فَقُلْ: وَعَلَيْكَ).

السَّامُ وَاللَّعْنَةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: [«مَهْلاً،](١) يَا عَائِشَةُ فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ اللهِ فَقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَوَ لَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ أَوْ لَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ رَسُولُ

اللهِ ﷺ: ﴿ فَقَدْ قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ ﴾.

أخرجه البخاري في: ٧٩- كتاب الاستئذان: ٢٢- باب كيف يُرَدّ على أهل الذمة السلام.

#### (٥) باب استحباب السلام على الصبيان

﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ -حديث أَنسِ بنِ مَالِكِ رَبِيْتُهِ، أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ، يَفْعَلُهُ.

أخرجه البخاري في: ٧٩- كتاب الاستئذان: ١٥- باب التسليم على الصبيان.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١٧٠٦/٤).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٧٠٦/٤): (السام عليكم).

<sup>(</sup>٣) قوله: (دخل) بدلها في "صحيح مسلم" (١٧٠٦/٤): (استأذن).

<sup>(</sup>٤) قوله: (السام عليك) بدلها في "صحيح مسلم" (١٧٠٦/٤): (السام عليكم).

<sup>(</sup>٥) قوله: (ففهمتها) ليست في "صحيح مسلم". انظر (١٧٠٦-١٧٠٠).

<sup>(</sup>٦) قوله: (مهلاً) ليست في "صحيح مسلم". انظر (١٧٠٦–١٧٠٠) لكن في رواية لمسلم: (مه).

#### (٧) باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان

﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ حديث عَائِشَة ، قَالَتْ: خَرَجَتْ سَوْدَةُ بَعْدَمَا ضُرِبَ الْحِجَابُ ، لِحَاجَتِهَا ؛ وَكَانَتِ امْرَأَةً جَسِيمَةً لاَ تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا ؛ فَرَآهَا عُمُرُ بْنُ الْحَطَّابِ ، فَقَالَ: يَا سَوْدَةُ أَمَا وَاللهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا ، فَانْظُرِي كَيْفَ عُمْرُ بْنُ الْحَطَّابِ ، فَقَالَ: يَا سَوْدَةُ أَمَا وَاللهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا ، فَانْظُرِي كَيْفَ عَمْرُ بَنْ اللهِ عَلَيْهِ ، فِي يَيْتِي ، وَإِنَّهُ لَيْتَ مَنْ وَلِنَّهُ لَيْتِي ، وَإِنَّهُ لَيْتَ مَنْ كَفَأَتْ رَاجِعَةً وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ، فِي يَيْتِي ، وَإِنَّهُ لَيْتَ مَنْ كَنْ خَرَجْتُ لَيْتَعَشَّى ، وَفِي يَدِهِ عَرْقٌ فَدَخَلَتْ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِي خَرَجْتُ لَيْتَعَشَّى ، وَفِي يَدِهِ عَرْقٌ فَدَخَلَتْ ، فَقَالَتْ: قَالُوحِى اللهُ إِلَيْهِ مُمَّ رُفِعَ [لِبَعْضِ حَاجَتِي] (١) ، فَقَالَ فِي عُمَرُ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ: فَأَوْحِى اللهُ إِلَيْهِ مُمَّ رُفِعَ لَيْهِ مَا وَضَعَهُ. فَقَالَ: ﴿ إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ إِلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَرْقُ فِي يَدِهِ ، مَا وَضَعَهُ. فَقَالَ: ﴿ إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ إِلَى اللهِ عَرْقُ فِي يَدِهِ ، مَا وَضَعَهُ. فَقَالَ: ﴿ إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجُنَى اللهُ عَرْقُ فِي يَدِهِ ، مَا وَضَعَهُ. فَقَالَ: ﴿ إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ الْحَرَاقُ اللهُ عَرْقُ فِي يَدِهِ ، مَا وَضَعَهُ. فَقَالَ: ﴿ إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَعْرُحُنُ الْعَرْقُ الْعَرْقُ الْعَرْقُ الْعَالِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ الْعَرْقُ الْعَلْهُ الْعَرْقُ الْعَرْقُ الْعَلْقُ اللَّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ ا

أخرجه البخاري في ٦٥- كتاب التفسير: ٣٣<sup>(١٢)</sup>- سورة الأحزاب: ٨- باب قوله ﴿ لَا نَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِي ﴾ .

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١٧٠٩/٤-١٧١٠).

<sup>(</sup>٢) تتمته: (قال هشام: -يعني البراز- كما في البخاري رقم (١٤٧) ومسلم (١٤٧٤).

وفي رواية: (عن عائشة: أن أزواج النبي تَلَيُّلُ كن يخرجن بالليل إذا نبرزن إلى المناصع، وهو صعيد أفيح، فكان عمر يقول للنبي تَلَيُّ الحجب نساءك، فلم يكن رسول الله تَلَيُّ يفعل، فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي تَلَيُّ ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصاً على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله الحجاب) كما في "صحيح البخاري" رقم (١٤٦) ومسلم (٤/ ١٧٠٩-١٧١).

والجمع بين هذه الرواية والرواية السابقة: أن خروج سودة بعدما ضرب الحجاب أن عمر وقع في قلبه نفرة من اطلاع الأجانب على الحريم النبوي، ولذلك صرح بقوله للنبي ﷺ: (احجب نساءك)، فلما نزل الحجاب بالغ في ذلك حتى لا يرى أشخاصهن ولو كن متسترات، فمنع منه وأذن لهن في الخروج لحاجتهن دفعًا للمشقة ورفعًا للحرج اه. بتصرف من "الفتح" (٨/ ٣٩١).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع (١٣) والصواب ما أثبتناه.

## (٨) باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها

﴿ إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاء » فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، يَا رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهُ

أخرجه البخاري في: ٦٧- كتاب النكاح: ١١٢<sup>(۱)</sup>- باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة.

## (٩) باب بيان أنه يستحب لمن رُؤيَ خاليًا بامرأة وكانت زوجة أو محرمًا له أن يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء به

كِ ﴿ كُ ﴿ اللّهِ عَنْدَهُ مِنْ الْمَعْتِيّةَ، زَوْجِ النّبِيّ عَلَيْهُ، أَنّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، تَزُورُهُ فِي اعْتِكَافِهِ، فِي المَسْجِدِ، فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ. فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً، ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ. فَقَامَ النّبِيُ عَلَيْهُ مَعَهَا يَقْلِبُهَا، فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً، ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ. فَقَامَ النّبِيُ عَلَيْهُ مَعَهَا يَقْلِبُهَا، [حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابَ المُسْجِدِ، عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةً،] مَّ مَرَّ رَجُلاَنِ مِنَ الأَنْصَارِ. [فَسَلّمَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْهِ،] فَقَالَ لَهُمَا النّبِي عَلَيْهِ: "عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْهِ،] فَقَالاً: سُبْحَانَ اللهِ، يَا رَسُولَ اللهِ!، وَمَعْلَ اللهِ!، وَكَبُرُ عَلَيْهِمَا،] هِي صَفِيّةُ بِنْتُ حُيِّ " فَقَالاً: سُبْحَانَ اللهِ، يَا رَسُولَ اللهِ!، وَكَبُرُ عَلَيْهِمَا،] فَقَالَ النّبِي عَيْهِ: "إِنَّ اللمَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الإِنْسَانِ مَبْلَغَ اللّهِا، وَكُبُرُ عَلَيْهِمَا.] فَقَالَ النّبِي عَيْهِ: "إِنَّ اللمَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الإِنْسَانِ مَبْلَغَ اللّهِ مَنْ الإِنْسَانِ مَبْلَغَ اللّهِ، وَإِنِّ اللمَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الإِنْسَانِ مَبْلَغَ اللّهُ مِنْ وَاللّهِ عَنْ قُلُوبِكُمَا شَيْعًا اللّهِ اللهَ مِنْ الإِنْسَانِ مَبْلَغَ اللّهُ مِنْ الْإِنْسَانِ مَبْلَغُ مِنَ الإِنْسَانِ مَبْلَغَ اللّهِ، وَإِنِّ كَنْ يَقُذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْعًا». (اللّهُ عَنْ تَلْقِيدُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْعًا اللّهُ مِنَ الإِنْسَانِ مَنْكُا اللّهُ مِنْ الْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ الإِنْسَانِ مَنْكُمُ اللّهُ مِنَ الْإِنْسَانِ مَنْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَنْ الللللْهُ اللّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللْهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللْهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) في المطبوع (١١١) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١٧١٢-١٧١٣).

<sup>(</sup>٣) وفي رواية لهما: (عن صفية بنت حيي قالت: كان رسول الله ﷺ معتكفًا، فأتيته أزوره ليلاً، فحدثته ثم قمت، فانقلبت -وفي مسلم لأنقلب- فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن =

أخرجه البخاري في: ٣٣- كتاب الاعتكاف: ٨- باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد.

#### (١٠) باب من أتى مجلسًا فوجد فرجة فجلس فيها، وإلا وراءهم

حديث أبي وَاقِدِ اللَّيْقِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ، بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَالنَّاسُ مَعَهُ، إِذْ أَقْبَلَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ . فَأَمَّا رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَسُولِ اللهِ عَلَيْ . فَأَمَّا رَسُولِ اللهِ عَلَيْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ . فَأَمَّا الآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ. أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الحَلْقَةِ، فَجَلَسَ فِيهَا. وَأَمَّا الآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ. وَأَمَّا اللَّخُرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ عَنِ وَأَمَّا اللَّا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ الله عَنْهُ . وَأَمَّا الآخَرُ فَاسْتَحْيَا الله عَنْهُ ، وَأَمَّا الآخَرُ فَاسْتَحْيَا الله عَنْهُ ، وَأَمَّا الآخَرُ فَاسْتَحْيَا الله عَنْهُ ، وَأَمَّا الآخَرُ فَاعْرَضَ فَأَعْرَضَ الله عَنْهُ ».

أخرجه البخاري في: ٣- كتاب العلم: ٨- باب من قعد حيث ينتهي به المجلس.

## (١١) باب تحريم إِقامة الإِنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه

الزَّجُلُ الزَّجُلَ مِنْ عَبْلِسِهِ (١) ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ ». (١)
 الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ عَبْلِسِهِ (١) ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ ». (١)

<sup>=</sup> زيد، فر رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي عَلَيْكُ أسرعا، فقال النبي عَلَيْكُ: "على رسلكما إنها صفية بنت حيي» فقالا: سبحان الله! يا رسول الله. قال: "إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سواء (أو قال شيئاً) -وفي مسلم شراً أو قال شيئاً-»).
كما في "صحيح البخاري" رقم (٣٢٨١) ومسلم (١٧١٢/٤).

<sup>(</sup>١) وفي رواية لهما: (مقعدة) كما في "صحيح البخاري" رقم (٩١١) ومسلم (٤/ ١٧١٤).

أخرجه البخاري في: ٧٩- كتاب الاستئذان: ٣١- باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه.

# (١٣) باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب

النّبِيُّ النّبِيُّ النّبِيُّ النّبِيُّ اللهِ بنِ [أبي] أَمَيَّةَ: يَا عَبْدَ اللهِ أَرَأَيْتَ وَعِنْدِي مُحَنَّثُ، فَسَمِعَهُ يَقُولُ لِعَبْدِ اللهِ بنِ [أبي] أُمَيَّةَ: يَا عَبْدَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَدًا، فَعَلَيْكَ بِابْنَةِ غَيْلاَنَ، فَإِنَّهَا تَقْبِلُ بِأَرْبَعِ، وَتَدْبِرُ بِثَهَانٍ. وَقَالَ النّبِيُّ يَعَلِيهُ: «لاَ يَدْخُلَنَ هؤلاءِ عَلَيْكُنَّ». (٣)

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: ٥٧<sup>(١)</sup>- باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان.

# (١٤) باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق

<sup>(</sup>۱) زادا في رواية لها: (ولكن تفسحوا وتوسعوا) وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه، ثم يجلس مكانه -وفي مسلم إذا قام له الرجل عن مجلسه لم يجلس فيه-) أخرجه البخاري رقم (٦٢٧٠). ومسلم (٤/ ١٧١٤).

وفي رواية لهما: (فراحوا، قلت -القائل هو ابن جريج- لنافع: الجمعة، قال: الجمعة وغيرها) كما في "صحيح البخاري" رقم (٩١١) ومسلم (١٧١٤).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع وهي مثبتة من اليونينية، وعزاها للكشميهني وأبي ذر.

<sup>(</sup>٣) لفظ الحديث عند مسلم (٤/ ١٧١٥): (عن أم سلمة أن مخنثًا كان عندها، ورسول الله ﷺ في البيت، فقال لأخي أم سلمة: يا عبد الله بن أبي أمية، إن فتح الله عليكم الطائف غدًا فإني أدلك على بنت غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثهان. قال فسمعه رسول الله ﷺ، فقال: «لا يدخل هؤلاء عليكم»).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع (٥٦) والصواب ما أثبتناه.

الزُّبَيْرُ، وَمَا لَهُ فِي الأَرْضِ مِنْ مَالٍ وَلاَ مَمْلُوكٍ وَلاَ شَيْءٍ، [غَيْرَ نَاضِج وَ]('' غَيْرَ فَرَسِهِ فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ، وَأَسْتَقِي الْمَاءَ، وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ، وَأَعجِنُ، وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَخْبِزُ وَكَانَ يَخْبِزُ جَارَاتٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ، وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ. وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، عَلَى رَأْسِي، وَهِيَ [مِنِّي]<sup>(۱)</sup> عَلَى ثُلثَيُ فَرْسَخ. فَجِئْتُ يَوْمًا وَالنَّوَى عَلَى رَأْسِي، فَلَقِيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَدَعَانِي. ثُمَّ قَالَ: ﴿إِخْ إِخْ ﴾ لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ. فَاسَتَحْيَيْتُ [أَنْ أَسِيرَ مَعَ الرِّجَالِ، وَذَكَرْتُ الزُّبَيْرَ وَغَيْرَتَهُ، وَكَانَ أَغْيَرَ النَّاسِ. فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، أَنِّي اسْتَحْيَيْتُ، فَمَضى فَجِئْتُ الزُّبَيْرَ، فَقُلْتُ: لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَعَلَى رَأْسِي النَّوَى، وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَأَنَاخَ لأَرْكَبَ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ، ](١) وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ فَقَالَ: وَاللهِ لَحَمْلُكِ النَّوَى كَانَ أَشَدَّ [عَلَيَّ] (١) مِنْ رُكُوبِكِ مَعَهُ. قَالَتْ: حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْر، بَعْدَ ذَلِكَ، بِخَادِم [يَكْفِينِي] (٢) سِيَاسَةَ الفَرَسِ، فَكَأَنَّهَا أَعْتَقَنِي.

أخرجه البخاري في: ٦٧- كتاب النكاح: ١٠٨ (٣)- باب الغيرة.

## (١٥) باب مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه

٩ \* \$ \ -حديث عَبْدِاللهِ بنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجِي اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ».

أخرجه البخاري في: ٧٩- كتاب الاستئذان: ٤٥- باب لا يتناجى اثنان دون الثالث.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١٧١٦-١٧١٧).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٧١٧/٤): (فكفتني) وهو أدل على المقصود.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع (١٠٧) والصواب ما أثبتناه.

 ١ ٤ ١ -حديث عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْتُو: «إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً، فَلاَ يَتَنَاجِي رَجُلاَنٍ دُونَ الآخرِ حَتَّى تَغْتَلِطُوا بِالنَّاسِ أَجْلَ أَنْ يُحْزِنَهُ ».

أخرجه البخاري في: ٧٩- كتاب الاستئذان: ٤٧- باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة.

## (١٦) باب الطب والمرض والرقي

ا ك ا جحديث أبِي هُرَيْرَةَ رَبِيْقِي، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِيَّةٍ، قَالَ: «العَيْنُ حَقُّ ».

أخرجه البخاري في: ٧٦- كتاب الطب: ٣٦- باب العين حق.

## (١٧) باب السحر

٢ ٨ ٤ \ -حديث عَائِشَةَ رَبِيْنِهِا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سُحِرَ، حَتَّى كَانَ يَرَى أَنَّهُ يَأْتِي النِّسَاءَ وَلاَ يَأْتِيهِنَّ. قَالَ سُفْيَانُ (أَحَدُ رِجَالِ السَّنَدِ) وَهِذَا أَشَدُّ مَا يَكُونُ مِنَ السِّحْرِ إِذَا كَانَ كَذَا. فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ أَعَلِمْتِ أَنَّ اللهَ قَدْ أَفْتَانِي فِيهَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ؟ أَتَانِي رَجُلاَنِ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي، وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رَأْسِي لِلآخَرِ: مَا بَالُ الرَّجُلِ؟ قَالَ: مَطْبُوبٌ. قَالَ: وَمَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: لُبَيْدُ ابْنُ أَعْصَمَ، رَجُلٌ مِنْ زُرَيْقٍ، حَلِيفٌ لِيَهُودَ، كَانَ مُنَافِقًا قَالَ: وَفِيمَ؟ قَالَ: فِي مُشْطٍ وَمُشَاقَةٍ. قَالَ: وَأَيْنَ؟ قَالَ: فِي جُفِّ طَلْعَةٍ ذَكرٍ تَحْتَ رَعُوفَةٍ، فِي بِئْرِ ذَرْوَانَ » قَالَتْ: فَأَتَى النَّبِيُّ عَيْكِيْ البِئْرَ حَتَّى اسْتَخْرَجَهُ. فَقَالَ: «هذِهِ البِئْرُ الَّتِي أُرِيتُهَا وَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ

الجِنَّاءِ، وَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ» قَالَ: «فَاسْتُخْرِجَ» قَالَتْ: فَقُلْتُ أَفَلاَ، أَي، تَنَشَّرْتَ؟ فَقَالَ: «أَمَا وَاللَّهِ فَقَدْ شَفَانِي، وَأَكْرَهُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ شَرًّا».(١)

أخرجه البخاري في: ٧٦- كتاب الطب: ٤٩- باب هل يستخرج السحر.

(حديث عائشة وللشيئ قالت: سحر رسول الله ﷺ رجل -وفي مسلم يهودي- من بني زريق، يقال له: لبيد بن الأعصم، حتى كان رسول الله ﷺ بخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله، \*\* حتى إذا كان ذات يوم -أو ذات ليلة- (وهو عندي) لكنه دعا ودعا، ثم قال: «با عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيها استفتيته فيه، أتاني -وفي مسلم جاءني- رجلان، فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه -وفي مسلم فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي-: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب، قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم، قال: في أي شيء ؟ قال: في مشط ومشاطة، وجف \*\* طلع نخلة ذكر، قال: وأين هو؟ قال: في بئر ذروان. \*\*\* فأتاها رسول الله ﷺ في ناس من أصحابه، [فجاء] فقال: «يا عائشة كأن ماءها نقاعة الحناء، وكأن [رؤوس] نخلها رؤوس الشياطين. قلت: يا رسول الله أفلا استخرجته، \*\*\*\* قال: \*\*\*\*\* قد عافاني الله، فكرهت أن أثير على الناس فيه شرًا، فأمر بها فدفنت ").

أخرجه البخارى في: ٧٦- كتاب الطب: ٤٧- باب السحر.

وما بين المعكوفين في المواضع كلها ليس في "صحيح مسلم". انظر (٤/ ١٧١٩-١٧٢١).

<sup>(</sup>١) هذا الحديث لفظه مغاير للفظ مسلم والحديث الأقرب لرواية مسلم التالى:

<sup>\*</sup> في مسلم (٤/ ١٧٢٠) وما يفعله.

<sup>\*\*</sup> في مسلم (١٧٢٠/٤): (وجب) وعزاه النووي للأكثر، قال: وفي بعضها: (جف) -أي كرواية البخاري- وهما بمعنى

<sup>\*\*\*</sup> وفي مسلم: (بئر ذي أروان) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٥٧٦٦)

<sup>\*\*\*\*</sup> وفي مسلم: (أفلا أحرقته) وفي رواية أخرى (٤/ ١٧٢١): (قلت: يا رسول الله فأخرجه) وبنحوها في البخاري رقم (٦٣٩١): (قلت: يا رسول الله فهلا أخرجته)

<sup>\*\*\*\*</sup> في رواية لهما: "أما أنا فقد عافاني الله ...» كما في صحيح البخاري رقم (٥٧٦٦) ومسلم (3/1771).

#### (۱۸) باب السم

النَّبِي اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكَ ، بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا، فَجِيءَ بِهَا، فَقِيلَ: أَلاَ تَقْتُلُهَا؟ قَالَ: «لاً». قَالَ: فَهَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِي لَهَوَاتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

أخرجه البخاري في: ٥١- كتاب الهبة: ٢٨- باب قبول الهدية من المشركين.

### (١٩) باب استحباب رقية المريض

٤ ١ ٤ ١ -حديث عَائِشَة، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، كَانَ إِذَا أَتَى مَريضًا، [أَوْ أُتِيَ بِهِ] (١) قَالَ: «أَذْهِبِ البَاسَ، رَبَّ النَّاسِ، اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَفَيًا».

أخرجه البخاري في: ٧٥- كتاب المرضى: ٢٠- باب دعاء العائد للمريض.

#### (٢٠) باب رقية المريض بالمعوِّذات والنفث

٥ ١ ٤ ١ - حديث عَائِشَةَ وَإِنْ اللهِ عَلَيْقَ كَانَ، إِذَا اشْتَكَى، يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالمَعَوِّذَاتِ، وَيَنْفُثُ. فَلَيَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ، وَأَمَسَحُ بِيَدِهِ، رَجَاءَ بَرَكَتِهَا.

أخرجه البخاري في: ٦٦- كتاب فضائل القرآن: ١٤- باب [فضل] المعوذات.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١٧٢٢/٤).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع.

## (٢١) باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة

آلًا عَلَى النَّاسُةِ عَالِشَةً. عَنِ الأَسْوَدِ بنِ يَزِيدَ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَالِشَةً عَنِ الرُّقْيَةِ وَنَ كُلِّ عَالِشَةً عَنِ الرُّقْيَةِ الرُّقْيَةَ مِنْ كُلِّ عَالِشَةً عَنِ الرُّقْيَةِ الرُّقْيَةَ مِنْ كُلِّ فَيَالِثُهُ الرُّقْيَةَ مِنْ كُلِّ فَيَالِثُهُ الرُّقْيَةَ مِنْ كُلِّ فَيَالِثُهُ الرُّقْيَةِ مِنْ كُلِّ فَيَالِثُهُ الرُّقْيَةِ مِنْ كُلِّ فَيَالِثُهُ الرُّقْيَةِ مِنْ كُلِّ فَيَالِثُهُ الرُّقْيَةِ إِلَى الْمُنْ الْحُمْةِ.

أخرجه البخاري في: ٧٦- كتاب الطب: ٣٧- باب رقية الحية والعقرب.

لَا كَلَ النَّبِيَّ عَالِيْهَ وَلِيَّهَا، أَنَّ النَّبِيَّ عَالِيْهَ، [كَانَ يَقُولُ لِلْمَرِيضِ] (٢): «بِسْمِ اللهِ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا، يُشْفَى سَقِيمُنَا، بِإِذْنِ رَبُنَا».

أخرجه البخاري في: [٧٦] صحاب الطب: ٣٨- باب رقية النبي على المنابي المناب

الله عَلَيْهُ، قَالَتْ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، أَوْ أَمَرَ أَنْ يُسْتَرْقَى مِنَ العَيْنِ.

أخرجه البخاري في: ٧٦- كتاب الطب: ٣٥- باب رقية العين.

٩ ٤ ٤ ١ -حديث أُمِّ سَلَمَةَ وَإِنْ النَّبِيِّ النَّبِيِّ ، رَأَى فِي بَيْتِهَا جَارِيَةً ، فِي وَجْهِهَا سَفْعَةٌ فَقَالَ: «اسْتَرْقُوا لَهَا، فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَةَ».

أخرجه البخاري في: ٧٦- كتاب الطب: ٣٥- باب رقية العين.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٤/ ١٧٢٤).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٧٢٤/٤): (كان إذا اشتكى الشيء منه، أو كانت به قرحة أو جرح، قال النبي ﷺ بإصبعه هكذا، ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع.

# (٢٣) باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار

 ◄ ٢ ٤ ٢ -حديث أبي سَعِيدٍ وَإِنْكِيهِ، قَالَ: انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْكِيُّهُ، فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا، حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيِّ مِنْ أَحْيَاءِ العَرَبِ، فَاسْتَضَافُوهُمْ، فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ، فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْء، لا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتُمْ هؤُلاء الرَّهْطَ الَّذِين نَزَلُوا، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ! فَأَتَوْهُمْ. فَقَالُوا: يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ، وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ، لاَ يَنْفَعُهُ. فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ وَاللهِ إِنِّي لأَرْقِي، وَلكِنْ وَاللهِ لَقَدِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا، فَهَا أَنَا بَرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلاً. فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطيع مِنَ الغَنَم. فَانْطَلَقَ يَتْفِلُ عَلَيْهِ. وَيَقْرَأُ ﴿ٱلْحَـمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ﴾ فَكَأَنَّا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ. قَالَ: فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ. فَقَالَ بَعْضُهُمُ: اقْسِمُوا. فَقَالَ الَّذِي رَقَى لاَ تَفْعَلُوا، حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ ﷺ، فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ، فَنَنْظرَ مَا يَأْمُرُنَا. فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرُوا لَهُ. فَقَالَ: «وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ!» ثُمَّ قَالَ: «قَدْ أَصَبْتُمُ، افْسِمُوا وَاصْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا». فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. (١)

أخرجه البخاري في: ٣٧- كتاب الإجارة: ١٦- باب ما يعطَى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب.

<sup>(</sup>١) هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم مغاير. انظر "صحيح مسلم" (٤/١٧٢٧-١٧٢٨).

# {vav}

🍫 ۳۹- كتاب السلام

## ب ۲۱ /ح ۱۲۱-\*۱۶۲۶ د

# (٢٦) باب لكل داء دواء واستحباب التداوي

ا كَلَ اللّهِ وَلِيْكُمْ، قَالَ: سَمِعْتُ النّبِيَ اللهِ وَلِيْكُمْ، قَالَ: سَمِعْتُ النّبِيَ وَنْ يَكُونُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ، [أَوْ يَكُونُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ، [أَوْ يَكُونُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ أَدُويَتِكُمْ النّاءَ اللّهُ وَمَا أُحِبُ أَنْ أَكْتَوى ». [تُوافِقُ الدّاء] (٣)، وَمَا أُحِبُ أَنْ أَكْتَوى ».

أخرجه البخاري في: ٧٦- كتاب الطب: ٤- باب الدواء بالعسل.

كَلَّمُ كَلَّمُ النَّبِيُّ عَبَّاسٍ ﴿ وَلِيَّكُ ، قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ عَبَّاسٍ ﴿ وَلِيَّكُ ، قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ عَيَّالًا ، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ.

أخرجه البخاري في: ٣٧- كتاب الإجارة: ١٨- باب خراج الحجام.

كُنْ يَظْلِم أَحَدًا أَجْرَهُ.

أخرجه البخاري في: ٣٧(١٠) - كتاب الإجارة: ١٨ - باب خراج الحجام.

كَلَّ كُمْ لَا يَكُلِيْهُ ، قَالَ: «الحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالمَاءِ».

أخرجه البخاري في: ٥٩- كتاب بدء الخلق: ١٠- باب صفة النار وأنها مخلوقة.

3731\*

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٤/ ١٧٣٠).

<sup>(</sup>٢) وفي رواية لهما: (أن جابرًا وَبِائِشِي عاد المقنع، ثم قال: لا أبرح حتى تحتجم، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن فيه شفاء») كما في "صحيح البخاري» رقم (٥٦٩٧) ومسلم (٤/ ١٧٢٩).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٤/ ١٧٢٩-١٧٣٠).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع (٢٧) والصواب ما أثبتناه.

٥ ٢ ٤ ٢ -حديث أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ وَلِقِيْكِا، كَانَتْ، إِذَا أُبْيَتْ بِالْمُرْأَةِ قَدْ مُمَّتْ تَدْعُو لَهَا، أَخَذَتِ المَاءَ فَصَبَّتْهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَيْبِهَا. قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، يَأْمُرُنَا أَنْ نَبْرُدَهَا بِالْمَاءِ. (٢)

أخرجه البخاري في: ٧٦- كتاب الطب: ٢٨ (٢٠) - باب الحمى من فيح جهنم.

٢ ٢ ٤ ١ -حديث رَافِع بنِ خَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: «الحُمَّى مِنْ [فَوْح] (٤) جَهَنَّمَ، فَأَبْرُدُوهَا بِالمَاءِ».

أخرجه البخاري في: ٧٦- كتاب الطب: ٢٨- باب الحمى من فيح جهنم.

# (٢٧) باب كراهة التداوي باللدود

٧ ٢ ك أ -حديث عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَدَدْنَاهُ فِي مَرَضِهِ، فَجَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ لاَ تَلُدُّونِي. فَقُلْنَا: كَرَاهِيَةُ المَرِيضِ لِلدَّوَاءِ. فَلَيًّا أَفَاقَ، قَالَ: «أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تَلدُّونِي؟ » قُلْنَا: كَرَاهِيَةَ المَرِيضِ لِلدَّوَاءِ. فَقَالَ: «لاَ يَبْقَى أَحَدٌ فِي البَيْتِ إِلاَّ لُدَّ وَأَنَا أَنْظرُ، إِلاَّ العَبَّاسَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ». (٥)

<sup>= (</sup>١) \* حديث عائشة [﴿ وَإِنْ عُمَا] عن النبي تَشَرِينُهُ قال: «الحمي من فيح جهنم، فأبردوها بالماء». أخرجه البخاري في: ٧٦ -كتاب الطب: ٢٨- باب الحمى من فيح جهنم.

<sup>(</sup>٢) لفظ الحديث عند مسلم (١٧٣٢/٤):

<sup>(</sup>عن أسماء أنها كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة فتدعوا بالماء فتصبه في جيبها وتقول: إن رسول الله وقال: «أبردوها بالماء» وقال: «إنها من فيح جهنم»).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع (٢٧) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) قوله: (فوح) بدلها في "صحيح مسلم" (١٧٣٣/٤): (فور) وهما بمعنى وكذا: (فيح) كها في [الفتح].

<sup>(</sup>٥) لفظ الحديث عند مسلم (١٧٣٣/٤):

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: ٨٤ (١)- باب مرض النبي ﷺ ووفاته.

## (٢٨) باب التداوي بالعود الهندي وهو الكست

كَلَمُ كَلَمُ الطَّعَامَ، إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى اللهِ ﷺ فِي حَجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِهَاءِ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ. (٢)

أخرجه البخاري في: ٤- كتاب الوضوء: ٥٩- باب بول الصبيان.

٩ ٢ ٤ ١ -حديث أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ، قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيَّا اللَّبِيَ عَيَّا اللَّبِيَ عَلَيْهُ، يَشْتَعَطُ بِهِ مِنَ يَقُولُ: «عَلَيْكُمْ بِهذا العُودِ الهِنْدِيِّ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ، يُسْتَعَطُ بِهِ مِنَ العُذْرَةِ، وَيُلَدُّ بِهِ مِنْ ذَاتِ الجَنْبِ». (٢)

أخرجه البخاري في: ٧٦- كتاب الطب: ١٠- باب السعوط بالقسط الهندي البحري وهو الكست.

## (٢٩) باب التداوي بالحبة السوداء

• ٢٤ ١ -حديث أبي هُرَيْرَةَ وَإِلْقُنَّهِ، أَنَّه سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ وَيُلْلِقُ،

<sup>=</sup> المريض للدواء، فلما أفاق، قال: «لا يبقى أحد منكم إلا لدَّ غير العباس، فإنه لم يشهدكم») وكذا في "صحيح البخاري» رقم (٦٨٨٦) ما عدا ما بين المعكوفين فعنده: (فقال) لكن عنده رقم (٧١٢٥): (فجعل يشير إلينا أن).

<sup>(</sup>١) في المطبوع (٨٣) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>۲) هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم مغاير. انظر "صحيح مسلم" (٤/ ١٧٣٤-١٧٣٥) وراجع التعليق على حديث رقم (١٦٤).

يَقُولُ: «فِي الحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ، إِلاَّ السَّامَ».(١)

أخرجه البخاري في: ٧٦- كتاب الطب: ٧- باب الحبة السوداء.

## (٣٠) باب التلبينة مجمة لفؤاد المريض

﴿ ٣ ﴾ ﴾ -حديث عَائِشَةَ وَلِيُّتِيهِ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهَا كَانَتْ، إِذَا مَاتَ الْمَيْتُ مِنْ أَهْلِهَا، فَاجْتَمَعَ لِذلِكَ النِّسَاءُ، ثُمَّ تَفَرَّقْنَ إِلاَّ أَهْلَهَا وَخَاصَّتَهَا، أَمَرَتْ بِبُرْمَةٍ مِنْ تَلْبِينَةٍ فَطُبِخَتْ. ثمَّ صُنِعَ ثَرِيدٌ فَصُبَّتِ التَّلْبِينَةُ عَلَيْهَا. ثُمَّ قَالَتْ: كُلْنَ مِنْهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «التَّلْبِينَةُ لَهُمَّةٌ لِفُؤَادِ المَرِيضِ تَذْهَبُ بِبَعْضِ الحزنِ».

أخرجه البخاري في: ٧٠- كتاب الأطعمة: ٢٤- باب التلبينة.

## (٣١) باب التداوي بسقي العسل

٢ ٢ ٤ ١ -حديث أبي سَعِيدِ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَ ﷺ، فَقَالَ: [أَخِي يَشْتَكِي بَطْنَهُ] (٢)، فَقَالَ: «اسْقِهِ عَسَلاً». [ثُمَّ أَتَى الثَّانِيَةَ، فَقَالَ: «اسْقِهِ عَسَلاً ﴾ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِئَةَ ، فَقَالَ: «اسْقِهِ عَسَلاً » ثُمَّ أَتَاهُ ، فَقَالَ: فَعَلْتُ ، فَقَالَ: « صَدَقَ اللهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ، اسْقِهِ عَسَلاً ] (٣)». فَسَقَاهُ، فَبَرَأَ.

<sup>(</sup>١) تتمته: (والسام الموت، والحبة السوداء الشونيز) كما في "صحيح البخاري" رقم (٥٦٨٨) ومسلم (٤/ ١٧٣٥) وهي من قول الزهري (أحد الرواةُ) فتنبه.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٧٣٦/٤): (إن أخي استطلق بطنه) وكذا في البخاري

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ١٧٣١-١٧٣٧): (فسقاه ثم جاءه فقال: إني سقيته عسلاً فلم يزده إلا استطلاقًا، فقال له ثلاث مرات، ثم جاء الرابعة فقال: «اسقه عسلاً» فقال: لقد

أخرجه البخاري في: ٧٦- كتاب الطب: ٤- باب الدواء بالعسل.

# (٣٢) باب الطاعون والطيرة والكهانة وغيرها

٣٣٠ كُونُ اللهِ ﷺ: «الطَّاعُونُ [رِجْسٌ،](۱) أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ وَالطَّاعُونُ [رِجْسٌ،](۱) أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَغْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ. (وَفِي رِوَايَةٍ) لاَ يُخْرِجُكُمْ [إِلاَّ فِرَارًا مِنْهُ](۱) ».

أخرجه البخاري في: ٦٠- كتاب الأنبياء: ٥٤- باب حدثنا أبو اليان.

﴾ ٢ ﴾ ٢ -حديث عَبْدِ الرَّحْنِ بنِ عَوْفٍ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ،

سقيته فلم يزده إلا استطلاقًا. فقال رسول الله ﷺ: «صدق الله وكذب بطن أخيك») وفي "صحيح البخاري" بالرقم السابق مختصرًا.

 <sup>(</sup>۱) قوله: (رجس) بدلها في صحيح مسلم (۱۷۳۷و ۱۷۳۸ و ۱۷۳۹): (رجز).
 انظر التنبيه في الفتح (۱۹۳/۱۰) اهـ.

وفي رواية لهما: (عن أسامة عن رسول الله ﷺ قال: «رجز أو عذاب عذب به بعض الأم، ثم بقي منه بقية، -وفي مسلم ثم بقي بعد بالأرض- فيذهب المرة ويأتي الأخرى، فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه، ومن كان بأرض وقع بها فلا يخرج فرارًا منه -وفي مسلم ومن وقع بأرض وهو بها فلا يخرجه الفرار منه-»).

كها في "صحيح البخاري" رقم (٦٩٧٤) ومسلم (٤/ ١٧٣٨ و ١٧٣٨).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/١٧٣٧): (إلا فرار منه) وهذا الاختلاف في رواية أبي النضر عندهما.

قال النووي (٢٠١-٢٠٦): (وكلاهما مشكل، قال القاضي: وخرج بعض محققي العربية لرواية النصب وجهاً فقال: وهو منصوب على الحال، قال: ولفظة: (إلا) هذا للإيجاب لا للاستثناء، وتقديره: لا تخرجوا إذا لم يكن خروجكم إلا فرارًا منه، والله أعلم) اه. وانظر ما قبل هذه الرواية فإنه على الصواب.

أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْحَطَّابِ وَلِيْنِيهُ خَرَجَ إِلَى الشَّام، حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ، [لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الأَجْنَادِ](١)، أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِ الشَّامِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقَالَ عُمَرُ: ادْعُ لِي الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ. [فَدَعَاهُمْ] (٢) فَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّام، فَاخْتَلَفُوا. فَقَالَ بَعْضِهُمْ: قَدْ خَرَجْتَ لأَمْرِ، وَلاَ نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلاَ نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هذَا الوَبَاءِ. فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي. ثُمَّ قَالَ: ادْعُوا لِي الأَنْصَارَ. فَدَعَوْتُهُمْ، فَاسْتَشَارَهُمْ فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ، وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلاَفِهِمْ. فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي. ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي مَنْ كَانَ ههُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشِ مِنْ مُهَاجِرَةِ الفَتْح. فَدَعَوْتُهُمْ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُلاَنِ. فَقَالُوا: نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلاَ تَقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الوَبَاءِ. فَنَادَى عُمَرُ، فِي النَّاسِ: إِنِّي مُصْبِحٌ عَلَى ظَهْرٍ فَأَصْبَحُوا عَلَيْهِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ: أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةً! نَعَمْ، نَفِرُ مِنْ قَدَرِ اللهِ إِلَى قَدَرِ اللهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلٌ هَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدُوتَانِ، إِحْدَاهُمَا خَصِبَةٌ وَالأُخْرَى جَدْبَةٌ، أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْحَصِبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ، وَإِنْ رَعَيْتَ الجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ؟ قَالَ: فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَكَانَ مُتَغَيِّبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ، فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي فِي هذَا عِلْمًا. سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بَأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٧٤٠/٤): (لقيه أهل الأجناد).

<sup>(</sup>۲) قوله: (فدعاهم) بدلها في "صحيح مسلم" (٤/ ١٧٤٠): (فدعوتهم).

{x•r}

مِنْهُ ». قَالَ: فَحَمِدَ اللهَ عُمَرُ، ثُمَّ انْصَرَفَ.

أخرجه البخاري في: ٧٦- كتاب الطب: ٣٠- باب ما يذكر في الطاعون.

# (٣٣) باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول ولا عرب ولا يورد ممرض على مصح

و ٢ ك الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَدُوى وَلاَ صَفَرَ وَلاَ هَامَةً » فَقَالَ أَعْرَابِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ فَمَا بَالُ قَالَ: (لاَ عَدُوى وَلاَ صَفَرَ وَلاَ هَامَةً » فَقَالَ أَعْرَابِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ فَمَا بَالُ إِلِي تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ ، فَيَأْتِي البَعِيرُ الأَجْرَبُ فَيَدْخُلُ بَيْنَهَا فَيُحْرِبُهَا؟ فَقَالَ: ( فَمَنْ أَعْدَى الأَوَّلَ ».

أخرجه البخاري في: ٧٦- كتاب الطب: ٢٥- باب لا صفر وهو داء يأخذ البطن.

٢٣٦ \ -حديث أبي هُرَيْرَةَ. قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «[لاَ يُورِدَنَّ](') مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحِّ».

أخرجه البخاري في: ٧٦- كتاب الطب: ٥٣- باب لا هامة.

## (٣٤) باب الطيرة والفأل وما يكون فيه الشؤم

\[
\begin{aligned}
\begin

<sup>(</sup>۱) قوله: (لا يوردن) بدلها في "صحيح مسلم" (۱۷٤٤/٤): (لا يورد) راجع "الفتح" (۲٥٢/١٠-۲۵۳).

طَبِّنَةٌ] »(١).

أخرجه البخاري في: ٧٦- كتاب الطب: ٥٤- باب لا عدوى.

﴿ لَا طِيرَةَ، وَخَيْرُهَا الفَأْلُ» قَالُوا: وَمَا الفَأْلُ؟ قَالَ: «الكَلِمَةُ الصَّالِحَةِ السَّالِحَةِ السَالِحَةِ السَّالِحَةِ السَّالِحَةِ السَّالِحَةِ السَّالِحَةِ السَالِحَةِ السَّالِحَةِ السَّالِحَةِ السَّالِحَةِ السَّالِحَةِ السَالِحَةِ السَّالِحَةِ السَّالِحَةِ السَّالِحَةِ السَّالِحَةِ السَّالِحَةِ السَّالِحَةِ السَّالِحَةِ السَّالِحَةِ السَّالِحَةِ الْحَالِحَةِ السَّالِحَةِ السَلَّعِيْلَ السَّالِحَةِ السَلَّةِ السَلَّةِ السَالِحَةِ السَالِحَةِ السَلَّةِ السَلِّةِ السَلَّةِ السَلَّةِ السَلَّةِ السَلْمَالِمُ السَلَّةِ السَلَّةِ السَلَّةِ السَلَّةِ السَلَّةِ السَلْمَالِيَّةِ السَلَّةِ السَلَّةِ السَلَّةِ السَلَّةِ السَلَّةِ ال

أخرجه البخاري في: ٧٦- كتاب الطب: ٤٣- باب الطيرة.

أخرجه البخاري في: ٧٦- كتاب الطب: ٤٣- باب الطيرة.

\$ \$ \$ \ -حديث سَهْلِ بنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَوْقِيْهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ
 عَلِيْهُ، قَالَ: «إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فَفِي المَرْأَةِ وَالفَرَسِ وَالمَسْكَنِ».

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد والسير: ٤٧- باب ما يذكر من شؤم الفرس. ◆ ★ ★ ★ ★ (3)

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٧٤٦/٤): (الكلمة الحسنة، الكلمة الطيبة) وقوله: (الكلمة الحسنة) في صحيح البخاري برقم (٥٧٥٦).

وفي رواية أخرى لهما بدله: (قال: قيل: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة) البخاري رقم (٥٧٧٦) ومسلم (١٧٤٦/٤).

<sup>(</sup>٢) في مسلم (٤/ ١٧٤٧): [ثلاثة] وكذا في البخاري برقم (٢٨٥٨).

<sup>(</sup>٣) قوله: (الدابة) بدلها في "صحيح مسلم" (١٧٤٨/٤): (الفرس) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٥٧٧٢) و (٥٠٩٣ و ٥٠٩٣).

<sup>(</sup>٤) باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان.

<sup>\*</sup> حديث عائشة [﴿ وَلِيْنِيهِ] قالت: (سأل أناس رسول الله ﷺ عن الكهان؟ فقال لهم رسول الله =

الجيال.

#### (٣٧) باب قتل الحيات وغيرها

# 

لَكَ عَمَرَ وَأَبِي لُبَابَةَ وَ الْحَيْمِ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَى ابْنُ عُمَرَ: إِنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ عَلَى الْمُنْبَرِ] (٢) ، يَقُولُ: «اقْتُلُوا الحَيَّاتِ، وَاقْتُلُوا ذَا النَّبِيِّ عَلَى المِنْبَرِ] (٢) الطَّفْيَتَيْنِ وَالأَبْبَرَ، فَإِنَّهُمَا [يَطْمِسَانِ] (١) البَصَرَ وَيَسْتَسْقِطَانِ الحَبَلَ (٤).

قَالَ عَبْدُاللَّهِ: فَبَيْنَا أَنَا أُطَارِدُ حَيَّةً [لأَقْتُلَهَا] (٥)، [فَنَادَانِي أَبُو لُبَابَةَ: لأ

وفي رواية لهما: (أمر النبي ﷺ بقتل الأبتر) كما في البخاري رقم (٣٣٠٩) ومسلم (٤/ ١٧٥٢).

أيضًا من الحق بالحاء والقاف) اه. من "شرح النووي لمسلم" (١٤/ ٢٢٤).

<sup>=</sup> عَلَيْكُ : «ليسوا بشيء» قالوا: يا رسول الله فإنهم يحدثون أحيانًا بالشيء يكون حقًا، فقال رسول الله على المنافئة : «تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني، فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة، فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة»).

أخرجه البخاري في: ٧٨- كتاب الأدب: ١١٧- باب قول الرجل للشيء ليس بشيء وهو ينوي أنه ليس بحق.

تنبيه: قوله (تلك الكلمة من الحق) في "صحيح مسلم" (٤/ ١٧٥٠): (تلك الكلمة من الجن). قال النووي: (هكذا هو من جميع نسخ بلادنا، وذكر القاضي في المشارق أنه روي هكذا، وروى

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفات ليس في "صحيح مسلم". انظر (١٧٥٢ - ١٧٥٥).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٧٥٢/٤): (يلتمسان).

<sup>(</sup>٤) في رواية لهما: (عن ابن عمر، كان يقتل الحيات، فحدثه أبو لبابة أن النبي ﷺ نهى عن قتل جنان البيوت، فأمسك) كما في "صحيح البخاري" رقم (٣٣١٣ و ٣٣١٣) ومسلم (٤/ ١٧٥٤).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفات ليس في "صحيح مسلم". انظر (١٧٥٢ - ١٧٥٥).

تَقْتُلْهَا] (١). فَقَلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أَمَرَ بِقَتْلِ الحَيَّاتِ. قَالَ: إِنَّهُ نَهى [بَعْدَ ذَلِكَ] (٢) عَنْ ذَوَاتِ البُيُوتِ، وَهِيَ العَوَامِرُ.

وَفِي رِوَايَةٍ ( فَرَآنِي أَبُولُبَابَةَ أَوْ زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ).

أخرجه البخاري في: ٥٩- كتاب بدء الخلق: ١٤- باب قول الله تعالى ﴿ وَبَتَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَاتُهِ ﴾.

اللهِ عَلَيْهُ، فِي غَارِ، إِذْ نَرَلَتْ عَلَيْهِ ﴿ وَالْمُرْسَلَتِ ﴾ [فَتَلَقَيْنَاهَا مِنْ فِيهِ. وَإِنَّ اللهِ عَلَيْهِ ﴿ وَالْمُرْسَلَتِ ﴾ [فَتَلَقَيْنَاهَا مِنْ فِيهِ. وَإِنَّ فَلَهُ لَيَسِهُ ، فَقَالَ [رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «عَلَيْكُمُ] (نَ فَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْهُ وَقِيتُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَ

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٧٥٣/٤): (مر بي زيد بن الخطاب أو أبو لبابة وأنا أطاردها. فقال: مهلاً يا عبد الله).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفات ليس في "صحيح مسلم". انظر (١٧٥٢ - ١٧٥٥).

<sup>(</sup>٣) هذه الرواية في البخاري رقم (٣٢٩٩). وقال الحافظ: (إنها موصولة). وهي في "صحيح مسلم" (١٧٥٣/٤) فيها ذكرته في الرواية السابقة: (مر بي زيد بن الخطاب أو أبو لبابة).

وفي رواية لمسلم (١٧٥٣/٤): (حتى رآني أبو لبابة وزيد بن الخطاب، فقالاً) بالعطف. والتصريح بقوله: (قالا...).

وهي كذا في البخاري معلقة تلو الرقم السابق: (فرآني أبولبابة وزيد بن الخطاب). أي بالعطف لا الشك.

ورجح الحافظ: أنه أبو لبابة كما ذكره البخاري في هذا الحديث الذي ذكره المصنف بغير شك، وعند مسلم روايات تؤيد ذلك. وراجع "الفتح» (٤٠٢/٦).

قلت: لا مانع أن يكون من حديثها معا حيث لا تعارض، وإن لزم الترجيح رجحنا ما قاله الحافظ، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٧٥٥): (فنحن نأخذها من فيه رطبة).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٤/ ١٧٥٥).

₹x.v}

شَرَّهَا](۱)».

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ٧٧- سورة والمرسلات: ١- باب حدثني محمود.

## (٣٨) باب استحباب قتل الوزغ

٣٤٤ / -حديث أُمِّ شَرِيكِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الأَوْزَاغِ.

أخرجه البخاري في: ٥٩- كتاب بدء الخلق: ١٥- باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال.

كَمْ كُمْ كُمْ اللهِ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْشٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْشٍ، قَالَ لِلْوَزَغ: «فُويْسِقٌ» وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ.

أخرجه البخاري في: ٢٨- كتاب جزاء الصيد: ٧- باب ما يقتل المحرم من الدواب.

# (٣٩) باب النهي عن قتل النمل

وَ كُمْ كُمْ كُمْ وَاللَّهِ عَلَيْهِ مُرَيْرَةَ وَاللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ وَأَصْتُ نَمْلَةٌ نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ، فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النّمْلِ فَأُحْرِقَتْ، فَأَوْحَى لَقُولُ: (قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ [أَحْرَفْتَ] (٢) أُمَّةً مِنَ الأُمْ تُسَبّحُ؟) ». (٣)

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ١٧٥٥): (فقال رسول الله ﷺ: "وقاها الله شركم كيا وقاكم شرها»).

<sup>(</sup>۲) قوله: (أحرقت) بدلها في "صحيح مسلم" (٤/ ١٧٥٩): (أهلكت).

 <sup>(</sup>٣) وفي رواية لهما: (عن أبي هريرة ووائي أن رسول الله والله الله الله الله الله على الأنبياء تحت شجرة،
 فلدغته نملة، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار، -وفي مسلم ثم أمر بها =

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد: ١٥٣- باب حدثنا يحيى.

## (٤٠) باب تحريم قتل الهرة

7 ﴾ ﴾ } أنَّ رَسُولَ اللهِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ وَإِلْقِيْهِا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لأَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلاَ سَقَتْهَا إِذْ هِيَ حَبَسَتْهَا، وَلاَ هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خُشَاشِ الأَرْض ». (١)

أخرجه البخاري في: ٦٠- كتاب الأنبياء: ٥٤- باب حدثنا أبو اليان.

# (٤١) باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها

٧ ﴾ ﴾ أ -حديث أبي هُرَيْرَةَ ضِاعِيْكِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «[بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِي فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ العَطَشُ، فَنَزَلَ بِنْرًا، فَشَرِبَ مِنْهَا، ثُمَّ خَرَجَ؛ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَتُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ العَطَشِ](٢). [فَقَالَ: لَقَدْ بَلَغَ هذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي] " . فَمَلاً خُفَّهُ، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ، ثُمَّ رَقِيَ، فَسَقَى

فأحرقت- فأوحى الله إليه، فهلا نملة واحدة»). كما في "صحيح البخاري" رقم (٣٣١٩) ومسلم (1409/1).

<sup>(</sup>١) وجاء من حديث أبي هريرة نحوه كما في "صحيح البخاري" رقم (٣٣١٨) تلو الحديث المذكور موصولاً. ومسلم (٤/ ١٧٦٠).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٧٦١/٤): (بينها رجل يمشى بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرًا فيها فشرب، ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٦٠٠٩).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٧٦١/٤): (فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٢٤٦٦).

4.4

الكَلْبَ. فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ » قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنَّ لَنَا فِي البَهَائِمِ أَجْرًا؟ قَالَ: « فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ ».

أخرجه البخاري في: ٤٢- كتاب المساقاة: ٩- باب فضل سقي الماء.

كُلُبُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ الْحَالَ النَّبِي عَلَيْ اللَّهِ الْحَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ العَطَشُ، إِذْ رَأَتُهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ كَادَ يَقْتُلُهُ العَطَشُ، إِذْ رَأَتُهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَنَزَعَتْ مُوقَهَا، فَسَقَتْهُ، فَغُفِرَ لَهَا بِهِ».

أخرجه البخاري في: ٦٠- كتاب الأنبياء: ٥٤- باب حدثنا أبو اليان.

## اللؤلؤ والمرجان 🏟

# ٤٠ - كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها

(١٤٤٩ – ١٤٤٩) حديث

# (١) باب النهي عن سب الدهر

﴿ كَا كَا ﴿ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ، يَسُبُّ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ، [بِيَدِي الْأَمْرُ](١)، أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ».

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ٤٥- سورة الجاثية: [١- باب ﴿ وَمَا يُمْلِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهَرُ ﴾ ] (٢٠).

P 3 3 / \*

## (٢) باب كراهة تسمية العنب كرمًا

﴿ ٥ ٤ ﴿ -حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ضِلْتُهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ:
 « وَيَقُولُونَ الكَرْمُ! إِنَّمَا الكَرْمُ قَلْبُ المُؤْمِنِ».

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٧٦٢/٤): «بيدي الليل والنهار» وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٦١٨١) وذكر مسلم في رواية بعده ما يأتي في آخر الحديث.

<sup>(</sup>٢) هذه الترجمة في طبعة البغا، ولم أجدها في غيرها، ولكنها بغير هذا الرقم.

<sup>(</sup>٣) \* حديث أبي هريرة ولي عن النبي الله قال: «لا تسموا العنب الكرم، ولا تقولوا -وفي مسلم لا يقولن أحدكم-: يا خيبة الدهر، فإن الله هو الدهر».

أخرجه البخاري في: ٧٨- كتاب الأدب: ١٠١- باب لا تسبوا الدهر. وقوله: (لا تسموا العنب الكرم) في مسلم في الباب الذي بعده.

أخرجه البخاري في: ٧٨- كتاب الأدب: ١٠٢- باب قول النبي ﷺ إنما الكرم قلب المؤمن.

# (٣) باب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد

ا كَ كُمُ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ أَطْعِمْ رَبَّكَ، وَضِّي رَبَّكَ، اسْقِ رَبَّكَ وَلْيَقُلْ سَيِّدِي، مَوْلاَيَ. وَلاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ عَبْدِي، أَمَتِي. وَلْيَقُلْ فَتَايَ وَفَتَاتِي وَغُلاَمِي».

أخرجه البخاري في: ٤٩- كتاب العتق: ١٧- باب كراهية التطاول على الرقيق.

## (٤) باب كراهة قول الإنسان خبثت نفسي

٢ ٥ ٤ ١ -حديث عَائِشَةَ وَ إِنْ النَّبِيِّ عَالِيْ ، قَالَ: « لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِي ».
 أَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِي ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِي ».

أخرجه البخاري في: ٧٨- كتاب الأدب: ١٠٠- باب لا يقل خبثت نفسي.

٣٥٤ \ -حديث سَهْلِ بنِ حُنَيْفٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «[لاَ يَقُولَنَّ](١) أَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِي، [وَلكِنْ](١) لِيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِي».

أخرجه البخاري في: ٧٨- كتاب الأدب: ١٠٠- باب لا يقل خبثت نفسي.

<sup>(</sup>١) قوله: (لا يقولن) بدلها في "صحيح مسلم" (٤/ ١٧٦٥): (لا يقل) بدون توكيد.

<sup>(</sup>٢) قوله: (لكن) ليست في "صحيح مسلم". انظر (٤/ ١٧٦٥).

# ٤١- كتاب الشعر

(۱٤٥٤ – ۱٤٥٥) حديث

كُونَ وَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ قَالَ اللَّهَ بَاطِلُ، وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ قَالَهَ اللّهَ بَاطِلُ، وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ أَلْهَا اللَّهَ بَاطِلُ، وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ أَلِهَا اللَّهَ بَاطِلُ، وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ أَلِهَا اللَّهَ بَاطِلُ، وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ أَلِهُ اللَّهُ بَاطِلُ، وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ السَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ».

أخرجه البخاري في: ٧٨- كتاب الأدب: ٩٠- باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه.

٥٥ ﴾ ١ -حديث أبي هُرَيْرَةَ وَ إِلَيْنَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 لأَنْ يَمْتَلِئَ جَوفُ [رَجُلٍ](١) قَيْحًا يَرِيهِ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا».

أخرجه البخاري في: ٧٨- كتاب الأدب: ٩٢- باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن.

<sup>(</sup>۱) قوله: (رجل) بدلها في "صحيح مسلم" (٤/ ١٧٦٩): (الرجل) بأل التعريف وفي رواية أخرى بدلها: (أحدكم).

حِيلُ الْأَجِيلِ الْمُجَنَّى يُ

# ٤٢- كتاب الرؤيا

(۱٤٦٧-١٤٥٦) حديث

رَّ الرُّؤْيَا<sup>(۱)</sup> مِنَ اللهِ وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا رَأَى (۱ أَحَدُكُمْ شَيْئًا يَكْرَهُهُ «الرُّؤْيَا (۱ أَى (۱ أَحَدُكُمْ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفِثْ (۱ مِنَ اللهِ وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا رَأَى (۱ أَحَدُكُمْ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفِثْ (۱ مِنَ اللهِ وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْقِظ، ] (اللهَ عَلَيْنَفِثْ (۱ أَوْيَتَعَوّذُ اللهَ مَرَّاتٍ، ) (اللهَ عَلَيْنُفِثْ (۱ مِنْ يَسْتَيْقِظ، ) (اللهَ عَلَيْهُ اللهَ عَلَيْهُ وَ اللهُ اللهَ عَلَيْهُ اللهَ عَلَيْهُ وَ اللهَ عَلَيْهُ وَ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهَ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

أخرجه البخاري في: ٧٦- كتاب الطب: ٣٩- باب النفث في الرقية.

<sup>(</sup>١) زادا في رواية لهما: (الصالحة) أي: الرؤيا الصالحة، كما في "صحيح البخاري" رقم (٣٢٩٢) ومسلم (١٧٧٢/٤).

 <sup>(</sup>۲) وفي رواية لها: (فإذا حلم أحدكم حلماً) كما في "صحيح البخاري" رقم (٣٢٩٢) وزاد في رقم (٧٠٠٥):
 (يكرهه) وكذا في "صحيح مسلم" (٤/ ١٧٧١).

<sup>(</sup>٣) وفي رواية لهما: (فليبصق) كما في "صحيح البخاري" (٣٢٩٢) ومسلم (١٧٧١/٤).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ١٧٧١): (حين يهب من نومه).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ١٧٧١): (عن يساره ثلاثًا) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٦٩٩٥) بلفظ: (عن شماله).

 <sup>(</sup>٦) قوله: (ويتعوذ) بدلها في "صحيح مسلم" (٤/ ١٧٧١): (وليتعوذ بالله) وكذا في "صحيح البخاري" رقم
 (٣٢٩٢).

<sup>(</sup>٧) وفي رواية لها: (عن أبي سلمة قال: لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضني، حتى سمعت أبا قتادة يقول: وأنا كنت أرى الرؤيا الحسنة -وفي مسلم الصالحة- من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شر الشيطان، وليتفل ثلاثًا، ولا يحدث بها أحدًا، فإنها لن تضره»). كما في "صحيح البخاري" رقم (٤٠٤٤) ومسلم (١٧٧٢).

﴿ ٥٧ ﴾ ﴿ حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَان لَمْ تَكَدْ تَكْذِبُ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ، وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ».

أخرجه البخاري في: ٩١- كتاب التعبير: ٢٦- باب القيد في المنام.

النَّبِيِّ عَالَ: «رُؤْيَا ﴿ كُلُونَ النَّبِيِّ عَالَ: «رُؤْيَا النَّبِيِّ عَالَ: «رُؤْيَا النُّبُوّةِ».

أخرجه البخاري في: ٩١- كتاب التعبير: ٤- باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة.

٩ ٥ ٤ ١ -حديث أنس والتي ، قَالَ: قَالَ النَّبِي ﷺ: «رُؤْيَا المُؤْمِنِ
 جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِين جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ».

أخرجه البخاري في: ٩١- كتاب التعبير: ١٠- باب من رأى النبي ﷺ في المنام. 
• ٦ ٤ / -حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِيَّتُكُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ».

أخرجه البخاري في: ٩١- كتاب التعبير: ٤- باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة.

# (١) باب قول النبيّ ﷺ من رآني في المنام فقد رآني

﴿ ٦ ﴾ ﴿ حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَإِلَيْكَ ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيْهُ يَقُولُ: «مَنْ رَآنِي فِي الْمَنْظَانُ بِي».

أخرجه البخاري في: ٩١- كتاب التعبير: ١٠- باب من رأى النبي ﷺ في المنام.

# (1)\*/ { 7 }

## (٣) باب في تأويل الرؤيا

﴿ ٢ ﴾ ﴿ حديث ابْنِ عَبّاسٍ وَإِنْكُ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ، فَأَرَى وَالْعَسَلَ، فَأَرَى وَالْعَسَلَ، فَأَرَى اللّهِ مَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا فَالْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَعِلُ [وَإِذَا سَبَبٌ وَاصِلٌ مِنَ الأَرْضِ إِلَى النّاسَ يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا فَالْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَعِلُ [وَإِذَا سَبَبٌ وَاصِلٌ مِنَ الأَرْضِ إِلَى السّاء] '''، فَأَرَاكَ أَخَذْت بِهِ وَجُلٌ [آخَرُ أَا فَعَلاَ بِهِ، السّاء] '''، فَأَرَاكَ أَخَذْت بِهِ فَعَلَوْت، ثُمُ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَانْقَطَعَ ثُمَّ وُصِلَ. ثُمُّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَانْقَطَعَ ثُمَّ وُصِلَ. فَقَالَ النّبِي فَقَالَ النّبِي فَقَالَ النّبِي فَقَالَ النّبِي وَاللهِ لَتَدَعَنِي فَأَعْبُرَهُمَ فَقَالَ النّبِي وَاللّهِ لَتَدَعَنِي فَأَعْبُرَهُمَ فَقَالَ النّبِي وَاللّهِ لَتَدَعَنِي فَأَعْبُرهِ مِنَ الْعَسَلِ وَقَالَ النّبِي يَنْطِفُ مِنَ الْعَسَلِ وَالسّمْنِ فَالْقُرْآنِ وَالْمُسْتَعِلُ وَأَمّا النّبِي يَنْطِفُ مِنَ الْعَسَلِ وَالسّمْنِ فَالْقُرْآنِ وَالْمُسْتَعِلُ وَاللّهُ اللّهُ مِنَ الْعُسْلِ وَالسّمْنِ فَالْقُرْآنِ وَالْمُسْتَعِلُ مِنَ الْعُسْلِ وَالسّمْنِ فَالْقُرْآنِ وَالْمُسْتَعِلُ مِنْ الْعُرْثُ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْمُسْتَعِلُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِلْ الللّهُ وَاللّهُ وَاللللللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللللّه

<sup>(</sup>۱) \* حديث أبي قتادة [وَرَقِيْنَهِ] قال النبي ﷺ: «من رآني فقد رأى الحق». أخرجه البخاري في: ۹۱- كتاب التعبير: ۱۰- باب من رأى النبي ﷺ في المنام.

<sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/١٧٧٧): (وأرى سببًا واصلاً من السهاء إلى الأرض)انظر "الفتح" (٤٥٣/١٢).

<sup>(</sup>٣) قوله: (آخر) ليست في "صحيح مسلم". انظر (٤/ ١٧٧٧).

 <sup>(</sup>٤) قوله: (به) ليست في "صحيح مسلم". انظر (٤/ ١٧٧٧).

<sup>(</sup>٥) قوله: (تنطف) بدلها في "صحيح مسلم" (٤/ ١٧٧٧): (ولينه).

وأَخطَأْتَ بَعْضًا» قَالَ: فَوَاللهِ لَتُحَدِّثنِي [بِالَّذِي](١) أَخْطَأْتُ. قَالَ: ﴿ لَا تُقْسِمْ ﴾.

أخرجه البخاري في: ٩١- كتاب التعبير: ٤٧- باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب.

# (٤) باب رؤيا النبيّ ﷺ

أخرجه البخاري في: ٤- كتاب الوضوء: ٧٤- باب دفع السواك إلى الأكبر.

كُلُّ كُلُّ النَّهِ عَنِ النَّبِي مُوسى، عَنِ النَّبِي عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْمُوالِمُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّه

<sup>(</sup>١) قوله: (بالذي) بدلها في "صحيح مسلم" (٤/ ١٧٧٨): (ما الذي) انظر "الفتح" (١٢/ ٤٥٤).

<sup>(</sup>٢) قوله: (فجاءني) بدلها في "صحيح مسلم" (٤/ ١٧٧٩): (فجذبني).

<sup>(</sup>٣) قوله: (منها) ليست في "صحيح مسلم". انظر (١٧٧٩).

زد على ذلك أن الحديث معلق عند البخاري برقم (٢٤٦) قال: (وقال عفان: حدثنا صخر بن جويرية، عن نافع عن ابن عمر به). انظر تغليق التعليق (٣/ ٤٥٥) والفتح (١/ ٤٢٥).

مِنَ الْخَيْرِ (١)، وَثَوَابِ الصِّدْقِ الَّذِي آتَانَا اللهُ بَعْدَ يَوْمِ بَدْرٍ ».

أخرجه البخاري في: ٦١- كتاب المناقب: ٢٥- باب علامات النبوة في الإسلام.

كَلَّ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَيَّاتِ ، فَجَعَلَ يَقُولُ: إِنْ جَعَلَ لِي مُحَمَّدٌ [الأمر] (٢) مِنْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَيَّةِ ، فَجَعَلَ يَقُولُ: إِنْ جَعَلَ لِي مُحَمَّدٌ [الأمر] مِنْ عَوْمِه فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَيَّةِ ، بَعْدِهِ تَبِعْتُهُ. وَقَدِمَهَا فِي بَشَرٍ كَثِيرٍ مِنْ قَوْمِه فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَيَّةِ ، وَمَعُهُ ثَابِتُ بُنُ قَيْسِ بِنِ شَمَّاسٍ وَفِي يَدِ رَسُولِ اللهِ عَيَّةٍ ، قِطْعَةُ جَرِيدٍ ، حَتَّى وَمَعُهُ ثَابِتُ بُنُ قَيْسِ بِنِ شَمَّاسٍ وَفِي يَدِ رَسُولِ اللهِ عَيَّةٍ ، قِطْعَةُ جَرِيدٍ ، حَتَّى وَقَفَ عَلَى مُسَيْلِمَةً ، فِي أَصْحَابِهِ . فَقَالَ: «لَوْ سَأَلْتَنِي هذِهِ القِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكَهَا. [وَلَنْ تَعْدُو] (٣) أَمْرَ اللهِ فِيكَ ؛ وَلَئِنْ أَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَكَ اللهُ وَإِنِي أَعْطَيْتُكَهَا. [وَلَنْ تَعْدُو] (٣) أَمْرَ اللهِ فِيكَ ؛ وَلَئِنْ أَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَكَ اللهُ وَإِنِي الْمُولِ اللهِ عَيِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَلِكَ اللهُ وَلِكَ اللهُ وَلِكَ اللهُ وَلِكَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلِكَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ ا

٢٦٤ أَنْ وَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «بَيْنَا أَنَا وَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «بَيْنَا أَنَا مِنْ أَمْمٌ، رَأَيْتُ فِي يَدَي سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ فَأَهَّنِي شَأَمْهُمَا، فَأُوحِي إِلَيَّ فِي المَنَامِ أَنْ انْفُحْهُمَا، فَنَفَحْتُهُمَا فَطَارَا، فَأَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ بَعْدِي؛ أَحَدُهُمَا الْعَنْسِيُ، وَالآخَرُ مُسَيْلِمَةُ».

<sup>(</sup>۱) وفي رواية لهما: (بعد) كما في "صحيح البخاري" رقم (۳۹۸۷) ومسلم (٤/ ١٧٨٠).

<sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع وأثبتناه من البخاري ومسلم، وعزاه الحافظ اليونيني للكشميهني وأبي ذر والأصيلي.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٧٨٠/٤): (ولن أتعدى).

<sup>(</sup>٤) قوله: (فيه) بدلها في "صحيح مسلم" (٤/ ١٧٨٠): (فيك) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٣٦٢٠).

<sup>(</sup>٥) قوله: (فيه) بدلها في "صحيح مسلم" (١٧٨١/٤): (فيك).

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: ٧١"- باب وفد بني حنيفة.

حديث سَمُرَةَ بنِ جُنْدَبٍ رَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَاللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى أَنْ يَقُولَ لأَصْحَابِهِ: «هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا؟]»(٢).

قَالَ: فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُصَّ وَإِنَّهُ قَالَ، ذَاتَ غَدَاةٍ: "إِنَّهُ أَتَانِي، اللَيْلَةَ، آتِيَانِ، وَإِنَّهُمَّا ابْتَعَثَانِي، وَإِنَّهُمَّا قَالاً لِي: انْطَلِقْ. وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمًا، وَإِنَّا أَنَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ، وَإِذَا هُوَ يَمْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ، فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ فَيَتَدْهَدُه (٣) الحَجَرُ ههنَا، فَيَتْبَعُ هُوَ يَمْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ، فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ فَيَتَدْهَدُه (٣) الحَجَرُ ههنَا، فَيَتْبَعُ الحَجَرَ، فَيَاخُذُهُ، فَلاَ يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَى يَصِحَ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ. ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَقُعْلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ المَرَّةَ الأُولَى».

قَالَ: «قُلْتُ لَهُمَا: سُبْحَانَ اللهِ مَا هذَانِ؟».

قَالَ: «قَالاً لِي: انْطَلِقْ».

قَالَ: ﴿فَانْطَلَقْنَا، فَأَنَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَلْقٍ لِقَفَاهُ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ، بِكَلُّوبٍ مِنْ حَدِيدٍ، وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَيْ وَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ».

<sup>(</sup>١) في المطبوع (٧٠) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ١٧٨١): (إذا صلى الصبح أقبل عليهم بوجهه، فقال: «هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا»).

وكذا في "صحيح البخاري" رقم (١٣٨٦) لكنه عنده: (أقبل علينا)، (ومن رأى منكم الليلة رؤيا). وما عدا ما بين المعكوفين في هذا الحديث ليس في صحيح مسلم بل هو من أفراد البخاري عن مسلم -رحمها الله- وقد ذكرته في "تلبية الأماني في أفراد الإمام البخاري". وقد نبه عليه المصنف في الحاشية.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع «فيتهدهد» والصواب ما أثبتناه.

قَالَ: ﴿ ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الجَانِبِ الآخَرِ، فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالجَانِبِ الْأَوَّلِ، فَمَا يَفْرُغُ مِنْ ذلِكَ الجَانِبِ حَتَّى يَصِحَّ ذَلِكَ الجَانِبُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ الْأَوَّلِ، فَمَا يَفُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُولِي».

قَالَ: «قُلْتُ سُبْحَانَ اللهِ مَا هذَانِ؟».

قَالَ: «قَالاً لِي: انْطَلِقْ. فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ، فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ وَأَصْوَاتٌ».

قَالَ: «فَاطَّلَعْنَا فِيهِ، فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضوْا».

قَالَ: «قُلْتُ لَهُمَا: مَا هؤُلاَءِ؟».

قَالَ: «قَالاً لِي: انْطَلِقْ، انْطَلِقْ».

قَالَ: ﴿ فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى نَهُو أَحْمَرَ مِثْلِ الدَّمِ، وَإِذَا فِي النَّهُو رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبِح، وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهُو رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً، وَإِذَا فَلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ ثُمَّ يَأْنِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الحِجَارَةَ فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ، فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا، فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ فَعَرُ لَهُ فَاهُ، فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا، فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ فَعَرَلَهُ فَاهُ فَأَلُقَمَهُ حَجَرًا،

قَالَ: «قُلْتُ لَهُمَا: مَا هذَانِ؟».

قَالَ: «قَالاً لِي: انْطَلِقْ، انْطَلِقْ».

قَالَ: «فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ كَرِيهِ الْمُرْآةِ، كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلًا، مَرْآةً؛ وَإِذَا عِنْدَهُ نَارٌ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا».

قَالَ: «قُلْتُ لَهُهَا: مَا هذَا؟».

قَالَ: ﴿ قَالاً لِي: انْطَلِقْ، انْطَلِقْ. فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ، فِيهَا مِنْ كُلِّ نَوْرِ الرَّبِيعِ، وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَيِ الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طُويلٌ لاَ أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طُولاً فِي السَّهَاءِ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلْدَانٍ رَأَيْتُهُمْ قَطُّ ».

قَالَ: «قُلْتُ لَهُمَا: مَا هذَا مَا هؤُلاَءِ؟».

قَالَ: «قَالاً لِي: انْطَلِقْ، انْطَلِقْ» قَالَ: «فَانْطَلَقْنَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى رَوْضَةٍ عَظِيمَةٍ؛ لَمْ أَرَ رَوْضَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلاَ أَحْسَنَ».

قَالَ: «قَالاً لِي: ارْقَ فِيهَا».

قَالَ: ﴿ فَارْتَقَيْنَا فِيهَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ ، بِلَبِنِ ذَهَبٍ وَلَبِنِ فِضَّةٍ ، فَأَتَيْنَا بَابَ المَدِينَةِ ، فَاسْتَفْتَحْنَا ، فَفُتِحَ لَنَا ، فَدَخَلْنَاهَا ، فَتَلَقَّانَا فِيهَا رِجَالٌ ، فَأَتَيْنَا بَابَ المَدِينَةِ ، فَاسْتَفْتَحْنَا ، فَفُتِحَ لَنَا ، فَدَخَلْنَاهَا ، فَتَلَقَّانَا فِيهَا رِجَالٌ ، فَأَتَيْنَا بَابَ المَدِينَةِ ، فَشَطْرٌ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَاءٍ ».

قَالَ: «قَالاً لَهُمُ: اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهَرِ».

قَالَ: "وَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي كَأَنَّ مَاءَهُ المَحْضُ فِي البَيَاضِ فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا، قَد ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ فَصَارُوا فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ».

قَالَ: «قَالاً لِي: هذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ، وَهذَا مَنْزِلكَ» قَالَ: «فسَمَا بَصَرِي صُعُدًا، فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ البَيْضَاءِ».

قَالَ: «قَالاً لِي: هذَاكَ مَنْزِلُكَ».

قَالَ: «قُلْتُ لَهُمَا: بَارَكَ الله فِيكُمَا، ذَرَافِي فَأَدْخَلَهُ. قَالاَ: أَمَّا الآنَ فَلاَ. وَأَنْتَ دَاخِلُهُ».

قَالَ: ﴿ قُلْتُ لَهُمَا: فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مَنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا فَهَا هذَا الَّذِي

رَأَيْتُ؟ ».

قَالَ: ﴿ قَالاً لِي: أَمَا إِنّا سَنُحْبِرُكَ أَمَّا الرَّجُلُ الأَوّلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَغُ وَأَسُهُ بِالْحَجَرِ، فَإِنّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ القُرْآنَ فَيَرْفِضُهُ، وَيَنَامُ عَنِ الصَّلاَةِ المَكْتُوبَةِ وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرْشَرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْحِرُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَيْنُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَيْنُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَيْنُهُ إِلَى قَفَاهُ، فَإِنّهُ الرَّجُلُ النَّذِي عَنْدُو مِنْ يَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الكَذْبَةَ تَبْلُغُ الأَفَاقُ وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنّسَاءُ العُرَاةُ، الَّذِينَ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ، فَإِنَّهُ الرُّنَاةُ وَالنّسَاءُ العُرَاةُ، الَّذِينَ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُورِ، فَإِنّهُ الرُّنَاةُ وَالزّوانِي وَأَمَّا الرَّجُلُ النّبِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فِي النّهَرِ وَيُلْقَمُ الحَجَرَ، فَإِنّهُ وَالزّوانِي وَأَمَّا الرَّجُلُ الكَرِيهُ المَرْآةِ، الّذِي عِنْدَ النّارِ، يَعُشُهَا وَيَسْعى وَالنّهَ وَالنّهُ مَا لِكُرْهُ الكَرِيهُ المَرْآةِ، الّذِي عِنْدَ النّارِ، يَعُشُهَا وَيَسْعى حَوْلَهَا، فَإِنّهُ مَالِكٌ، حَازِنُ جَهَنّمَ وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّويلُ الذِي فِي النّهِ وَأُمَّا الوَقْصَةِ فَإِنّهُ وَأَمَّا الوَرْدَةِ وَالنّهُ مَالِكٌ، حَازِنُ جَهَنّمَ وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّويلُ الذِي فِي النّهِ وَأُمَّا الوِلْدَانُ الدِّينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الفِطْرَةِ».

قَالَ: فَقَالَ بَعْضُ المُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَأَوْلاَدُ المُشْرِكِينَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَوْلاَدُ المُشْرِكِينَ. وَأَمَّا القَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا، شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنًا وَشَطْرٌ مِنْهُمْ قَدِمٌ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُمْ».

أخرجه البخاري في: ٩١- كتاب النعبير: ٤٨- باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح.

اللؤلؤ والمرجان ﴿

# (۲۲۸)

## ٤٣- كتاب الفضائل

(۱۵۲۸–۱۵۳۹) حدیث

# (٣) باب في معجزات النبيّ ﷺ

كَلَّ كُلُّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، وَحَانَتْ صَلاَة العَصْرِ، فَالتَمَسَ النَّاسُ الوَضُوءَ، فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَأَتِيَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ بِوَضُوء، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فِي ذلِكَ الإِنَاءِ يَدَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتُوضَّؤُوا مِنْ عَنْدَ يَتُوضَّؤُوا مِنْ عِنْدَ يَتُوضَّؤُوا مِنْ عِنْدَ مَنْ تَعْتِ أَصَابِعِهِ، حَتَّى تَوضَّؤُوا مِنْ عِنْدَ يَتُومَ وَاللهِ عَنْدَ اللهَ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهَ عَنْدَ اللهَ عَنْدَ اللهَ عَنْدَ اللهَ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهَ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهِ عَنْ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهُ اللهِ عَنْهُ عَلْدَ اللهُ عَنْدُ اللهُ اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَنْدَ اللهُ اللهُ عَنْدَ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

أخرجه البخاري في: ٤- كتاب الوضوء: ٣٢- باب التاس الوضوء إذا حانت الصلاة.

<sup>(</sup>۱) وفي رواية لهما: (عن أنس قال: أتى النبي ﷺ باناء \* وهو بالزوراء، فوضع يده في الإناء، فجعل الماء ينبع من بين أصابعه، فتوضأ القوم. [قال قتادة: قلت لأنس: كم كنتم؟ قال: ثلاثمائة أو زهاء ثلاثمائة]) كما في صحيح البخاري رقم (٣٥٧٢) ومسلم (١٧٨٣/٤) وبدل ما بين المعكوفين: (قال: قلت كم كانوا يا أبا حمزة؟ قال: كانوا زهاء ثلاثمائة).

<sup>َ</sup> وَفِي رَوَايَةً لِهَمَا (قال أنس: ... فحزرت ... ما بين السبعين -وفي مسلم الستين- إلى الثهانين) كما في صحيح البخاري رقم (٢٠٠) ومسلم (١٧٨٣/٤).

والجمع: أن أنسًا لم يضبط العدد هل هو ستبن أو سبعين أو وصل إلى الثمانين انظر الفتح (٣٦٤/١). لكن وقع في البخاري برقم (١٩٥): أن أنسًا قال: ثمانين وزيادة، وأما الرواية التي قبلها فرجح النووي حَمَّالِقَهُ- في «شرح مسلم» (٣٨/١٥): أنها قضيتان جرتا في وقتين.

وأما قوله: (ثلاثمائة أو زهاء ثلاثمائة) فقال الحافظ -رَهَاتِهَ- في الفتح (٦٧٨/٦): (ووقع عند الإسماعيلي من طريق خالد بن الحارث عن سعيد، قال: ثلاثمائة بالجزم، والله أعلم).

<sup>\*</sup> وفي رواية لها: (بقدح رحراح) كما في البخاري رقم (٢٠٠) ومسلم (١٧٨٣/٤).

٩ ٢ ٤ ١ -حديث أبي مُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ غَزْوَةَ تَبُوكَ فَلَيَّا جَاءَ وَادِيَ القُرَى، إِذَا امْرَأَةٌ فِي حَدِيقَةٍ لَهَا. فَقَالَ النَّيُّ عَيْكِيْ ، لأَصْحَابِهِ: «اخْرُصُوا» وَخَرَصَ رَسُولُ اللهِ عَيَّكِيْ عَشَرَةَ أَوْسُق. فَقَالَ لَهَا: «أَحْصِي مَا يَخْرُجُ مِنْهَا» فَلَمَّا أَتَيْنَا تَبُوكَ، قَالَ: «أَمَا إِنَّهَا سَتَهُبُّ اللَّيْلَةَ رِيحٌ شَدِيدَةٌ، فَلاَ يَقُومَنَّ أَحَدٌ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ بَعِيرٌ فَلْيَعْقِلْهُ» فَعَقَلْنَاهَا وَهَبَّتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ؛ فَقَامَ رَجُلٌ فَأَلْقَتْهُ بِجَبَلِ طَيِّئٍ. وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيّ عَيْكِ بَغْلَةً بَيْضَاءَ، وَكَسَاهُ بُرْدًا وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ. فَلَمَّا أَتَى وَادِيَ القُرَى، قَالَ لِلْمَرْأَةِ: ﴿ كُمْ جَاءَ حِدِيقَتُكِ؟ ﴾ قَالَتْ: عَشَرَةَ أَوْسُقِ، خَرْصَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنِّي مُتَعَجِّلٌ إِلَى المَدِينَةِ، فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَعَجَّلَ مَعِى فَلْيَتَعَجَّلْ » فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى المَدِينَةِ، قَالَ: «هذِهِ طَابَةُ فَلَمَّا رَأَى أُحُدًا، قَالَ: هذَا جُبَيْلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ، أَلاَ أُخْبِرُكُمْ خِغَيْرِ دُورِ الأَنْصَارِ؟» قَالُوا: بَلَى. قَالَ: «دُورُ بَنِي النَّجَّارِ، ثُمَّ دُورُ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ، ثُمَّ دُورُ بَنِي سَاعِدَةَ، أَوْ دُورُ بَنِي الحارثِ بنِ الخَزْرَجِ، وَفِي كُلِّ دُورِ الأَنْصَارِ " يَعْنِي " خَيْرًا ".

أخرجه البخاري في: ٢٤- كتاب الزكاة: ٥٤- باب خرص التمر

فَلَحِقْنَا سَعْدَ بِنَ عُبَادَةَ فَقَالَ أَبُو أُسَيْدِ: أَلَمْ تَرَ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ، خَيَّرَ الأَنْصَارَ فَجَعَلَنَا أَخِيرًا فَأَدْرَكَ سَعْدٌ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ خُيِّرَ الأَنْصَارِ فَجُعِلْنَا آخِرًا فَقَالَ: أُولَيْسَ بِحَسْبِكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنَ الجِيَارِ. (١) دُورُ الأَنْصَارِ فَجُعِلْنَا آخِرًا فَقَالَ: أُولَيْسَ بِحَسْبِكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنَ الجِيَارِ. (١) أَخرجه البخاري في: ٦٣- كتاب مناقب الأنصار: ٧- باب فضل دور الأنصار.

<sup>(</sup>۱) هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم مغاير. انظر "صحيح مسلم" (٤/ ١٧٨٥-١٧٨٦).

# (٤) باب توكله على الله تعالى وعصمة الله تعالى له من الناس

﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ حديث جَابِرِ بنِ عَبْدِاللهِ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ [غَزْوَةَ نَجْدِ] (() [فَلَمَّا أَدْرَكَتْهُ القَائِلَةُ، وَهُوَ فِي وَادٍ كَثِيرِ العِضَاهِ] (() فَنَرَلَ تَخْتَ شَجَرَةٍ، [وَاسْتَظَلَّ بِهَا،] (() [وَعَلَّقَ سَيْفَهُ] (() فَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الشَّجَرِ يَسْتَظِلُونَ. [وَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ دَعَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَجِئْنَا، فَإِذَا أَعْرَابِيُّ قَاعِدٌ بَيْنَ يَدَيْهِ. فَقَالَ: ﴿ إِنَّ هَذَا أَتَانِي وَأَنَا نَائِمٌ فَاحْتَرَطَ سَيْفِي] (() فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُو قَائِمٌ عَلَى رَأْسِي، [مُخْتَرِطٌ] (() صَلْتًا. قَالَ: مَنْ يَمْنَعكَ مِنِي ؟ قُلْتُ: اللهُ! () وَهُو قَائِمٌ عَلَى رَأْسِي، [مُخْتَرِطٌ] (() صَلْتًا. قَالَ: مَنْ يَمْنَعكَ مِنِي ؟ قُلْتُ: اللهُ! () وَشَامَهُ، ثُمُ قَعَدَ فَهُو هذَا] (() قَالَ: وَلَمْ [يُعَاقِبُهُ] (() رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ. (())

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ١٧٨٦): (غزوة قبل نجد).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٧٨٦/٤): (فأدركنا رسول الله ﷺ في واد كثير العضاه).

<sup>(7)</sup> ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم" انظر (3/17/1-17/1).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٧٨٦/٤): (فعلّق سيفه بغصن من أغصانها) وفي البخاري رقم (٢٩١٠) و (٢٩١٣) وغيرهما: (وعلق بها سيفه) وبنحوه في "صحيح مسلم" (١/٥٧٦): (وسيف رسول الله ﷺ معلق بالشجرة).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ١٧٨٦): (قال: فقال رسول الله ﷺ: "إن رجلاً أتاني وأنا نائم فأخذ السيف").

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم" انظر (٤/ ١٧٨٦-١٧٨٧).

<sup>(</sup>٧) في رواية لهما للبخاري: (ثلاثًا) ولمسلم: (ثم قال الثانية: من يمنعك مني؟ قال: «قلت الله») كما في «صحيح البخاري» رقم (٢٩١٠) ومسلم (٤/ ١٧٨٦–١٧٨٧) وهو محمول على أن مسلماً ذكر الثانية بلفظها واختصر العدد والبخارى بالعكس.

 <sup>(</sup>٨) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٧٨٦/٤): (قال: فشام السيف فها هو ذا جالس) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٢٩١٣).

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: ٣٣<sup>(٣)</sup>- باب غزوة المصطلق من خزاعة.

# (٥) باب بيان مثل ما بعث النبيّ ﷺ من الهدى والعلم

الله بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ، [كَمَثُلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ،] أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا [نَقِيَّةٌ] فَيَلَتِ الْمُكَانِ وَلَعِلْمِ، [كَمَثُلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ، وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ مِنْهَا [نَقِيَّةٌ] فَيَلَتِ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلاَّ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ. وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ مَنْهَا [نَقِيَّةٌ] فَي فَيلَتِ الله مِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا. [وَأَصَابَتُ ] مَنْهَا أَمْسَكَتِ الله فَنَفَعَ الله بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا. [وَأَصَابَتُ ] مَنْهَا طَائِفَةً أُحْرَى، إِنَّها هِيَ قِيعَانٌ لاَ تُمْسِكُ مَاءً، وَلاَ تَنْبتُ كَلاً، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعُ مَنْ فَقِهَ فِي دِينِ اللهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي الله بِهِ، فَعَلِمَ وَعَلَمْ. وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذِي اللهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي الله بِهِ، فَعَلِمَ وَعَلَمْ. وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلُ مُذَى اللهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ».

[وَفِي رِوَايَةٍ: «وَكَانَ مِنْهَا طَائِفَةٌ قَيَّلَتِ الْمَاءَ]»<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٧٨٧): (ثم لم يعرض له).

كها في "صحيح البخاري" رقم (٢٩١٠) ومسلم (٤/ ١٧٨٧).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع (٣٢) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٧٨٧/٤): «كمثل غيث» وليس في صيحح مسلم (الكثير).

<sup>(</sup>٥) قوله: (نقية) بدلها في "صحيح مسلم" (٤/ ١٧٨٧): «طائفة طيبة».

<sup>(</sup>٦) قوله: «وأصابت» بدلها في صيحح مسلم (٤/ ١٧٨٨): «وأصاب».

<sup>(</sup>٧) هذه الرواية لم يذكرها مسلم. انظر (١٧٨٨/٤) وهي في البخاري عقب الحديث، قال البخاري: (وقال إسحاق ... فذكرها).

أخرجه البخاري في: ٣- كتاب العلم: ٢٠- باب فضل من علم وعلم.

(٦) باب شفقته ﷺ على أمته ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم

*{*^*۲* 7 *}* 

(\)\*\ \ \\ \

أخرجه البخاري في: ٩٦- الاعتصام بالكتاب والسنة: ٢- باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ.

<sup>=</sup> قال الحافظ في "الفتح" (٢١٣/١): (أي أن إسحاق وهو ابن راهويه، حيث روى هذا الحديث عن أبي أسامة خالف في هذا الحرف ... والقيل: شرب نصف النهار).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ١٧٨٩): (ومثل أمتى).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ١٧٨٩): (يحجزهن).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ١٧٨٩): (وأنتم تقحمون فيه) وفي رواية: (فتغلبوني تقحمون فيها).

الله في مسلم: (قومه) وهو أظهر.

أخرجه البخاري في: ٨١- كتاب الرقاق: ٢٦- باب الانتهاء عن المعاصي.

### (٧) باب ذكر كونه ﷺ خاتم النبيين

﴿ [إِنَّ] مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ [بَنى بَيْتًا] فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ وَإِنَّ مَثْلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ [بَنى بَيْتًا] فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ وَأَجْمَلَهُ وَأَجْمَلَهُ وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ زَاوِيَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ، وَيَعْجَبُونَ لَهُ، وَيَقُولُونَ بِهِ، وَيَعْجَبُونَ لَهُ، وَيَقُولُونَ: هَلاَ وُضِعَتْ هذِهِ اللَّبِنَةُ! فَأَنَا اللَّبِنَةُ، وَأَنَا خَامَمُ النَّبِيِّينَ».

أخرجه البخاري في: ٦١- كتاب المناقب: ١٨- باب خاتم النبيين عَلَيْ .

كَلَّ كَلَّ النَّبِيُّ عَبْدِ اللهِ وَالنَّهِ عَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «مَثَلِي وَمَثَلُ الأَنْبِيَاءِ كَرَجُلٍ بَنى دَارًا فَأَكْمَلَهَا وَ[أَحْسَنَهَا] (٢) إِلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ وَمَثَلُ الأَنْبِيَاءِ كَرَجُلٍ بَنى دَارًا فَأَكْمَلَهَا وَ[أَحْسَنَهَا] (٢) إِلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ فَضَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُونَهَا وَيَتَعَجَّبُونَ وَيَقُولُونَ: لَوْلاَ مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ! ».

أخرجه البخاري في: ٦١- كتاب المناقب: ١٨- باب خاتم النبيين ﷺ.

#### (٩) باب إثبات حوض نبينا على وصفاته

أخرجه البخاري في: ٨١- كتاب الرقاق: ٥٣- باب في الحوض وقول الله تعالى ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكَوْنَرَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) قوله: (بني بيتًا) بدلها في "صحيح مسلم" (٤/ ١٧٩٠): (بني بنيانًا) وفي (٤/ ١٧٩٠): (ابتني بيوتًا).

<sup>(</sup>٢) قوله: (أحسنها) بدلها في "صحيح مسلم" (١٧٩١/٤): (أتمها).

٢ ٧ ٤ \ -حديث سَهْلِ بنِ سَعْدِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: [«إِنِّي]<sup>(١)</sup> فَرَطُكُمْ عَلَى الحَوْضِ، [مَنْ مَرَّ عَلَيَّ شَرِبَ] (٢)، وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظُمُأْ أَبَدًا. لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَيَيْنَهُمْ».

أخرجه البخاري في: ٨١- كتاب الرقاق: ٥٣- باب في الحوض وقول الله تعالى ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْثَرَ ﴾.

٧٧٤ أجديث أبِي سَعِيدٍ (٣) الخُدْرِيِّ، يَزِيدُ فِيهِ ﴿فَأَقُولُ: إِنَّهُمْ مِنِّي، فَيُقَالُ إِنَّكَ لاَ تَدْرِي [مَا أَحْدَثُوا](١٤ بَعْدَكَ، فَأَقُولُ: سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي ».

أخرجه البخاري في: ٨١- كتاب الرقاق: ٥٣- باب في الحوض وقول الله تعالى ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُونُرَ ﴾.

٨ ٤ ٧ -حديث عَبْدِاللهِ بنِ عَمْرِو، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرِ، مَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ [اللَّبَنِ،]<sup>(٥)</sup> وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ المِسْكِ، وَكِيزَانُهُ كَنُجُوم السَّهَاءِ، مَنْ شُرِبَ مِنْهَا فَلاَ يَظُمُّأُ أَبَدًا».

أخرجه البخاري في: ٨١- كتاب الرقاق: ٥٣- باب في الحوض وقول الله تعالى ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُونُكُ ﴾.

<sup>(</sup>١) قوله: (إني) بدلها في "صحيح مسلم" (٤/ ١٧٩١): (أنا) وكذا في صحيح البخاري رقم (٧٠٥٠).

<sup>(</sup>٢) قوله: (من مر على شرب) بدلها في "صحيح مسلم" (١٧٩٣/٤): (من ورد شرب). وكذا في صحح البخاري رقم (۷۰۵۰): (من ورده شرب).

<sup>(</sup>٣) أصل هذا الحديث لما حدث أبو حازم بالحديث السابق عن سهل بن سعد سمعه النعمان بن أبي عياش فقال له: هكذا سمعت من سهل؟ قال: نعم، فقال: أشهد على أبي سعيد لسمعته يزيد ... فذكره.

<sup>(</sup>٤) قوله: (ما أحدثوا) بدلها في "صحيح مسلم" (١٧٩٣/٤): (ما عملوا).

<sup>(</sup>٥) قوله: (اللبن) بدلها في "صحيح مسلم" (٤/ ١٧٩٤): (الورِق).

٩ ٧ ٤ ١ -حديث أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ وَإِلْقِيْهِا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ وَيَلِيُّوْ: "إِنِّي عَلَى الحَوْضِ حَتَّى أَنْظُرَ مَنْ يَرِدُ عَلَى مِنْكُمْ، وَسَيُؤْخَذُ نَاسٌ دُونِي، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ مِنِّي ومِنْ أُمَّتِي. فَيُقَالُ: هَلْ شَعَرْتَ مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ، وَاللَّهِ مَا بَرِحُوا يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ » فَكَانَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ (رَاوِي هذَا الحَدِيثِ عَنْ أَسْمَاءَ) يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّا نعُوذُ بِكَ أَنْ نَرْجِعَ عَلَى أَعْقَابِنَا، أَوْ نُفْتَنَ عَنْ دِينِنَا.

أخرجه البخاري في: ٨١- كتاب الرقاق: ٥٣- باب في الحوض وقول الله تعالى ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْنُرَ ﴾.

﴿ ﴾ ﴾ ﴾ كا −حديث عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ. قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ، [بَعْدَ ثَمَانِي سِنِينَ](١)، كَالْمُودِع لِلأَحْيَاءِ وَالأَمْوَاتِ، ثُمَّ طَلَعَ المِنْبَرَ، فَقَالَ: «إِنِّي بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَرَطٌ، وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ، [وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الحَوْضُ](١)، [وَإِنِّي لأَنْظُرُ إِلَيْهِ مِنْ مَقَامِي هذَا،](١) وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا، وَلَكِنِّي أَخْشِي عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا، أَنْ تَنَافَسُوهَا ». (٣)

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: ١٧ باب غزوة أحد.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم" انظر (٤/ ١٧٩٥ و ١٧٩٦).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحبح مسلم" (٤/ ١٧٩٥): "وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن».

<sup>(</sup>٣) ولفظ الحديث عند مسلم (٤/ ١٧٩٥): (عن عقبة بن عامر أن رسول الله ﷺ خرج يومًا فصلي على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر، فقال: «إني فرط لكم، وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضى الآن، وإني قد أعطبت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدى، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها»).

وكذا رواه البخاري برقم (١٣٤٤) بحروفه ما عدا قوله: (قد) في قد أعطيت.

تنبيه: تتمة الحديث: (قال: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله ﷺ) في البخاري رقم (٤٠٤٢) والقائل هو عقبة بن عامر.

وفي مسلم (١٧٩٦/٤): (قال عقبة: فكانت آخر ما رأيت رسول الله ﷺ على المنبر).

١ ٨ ٤ ١ -حديث عَبْدِاللهِ بنِ مَسْعُودِ خِواتِينَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: «أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الحَوْضِ، [وَلَيُرْفَعَنَّ رِجَالٌ مِنْكُمْ، ثُمَّ لَيُخْتَلَجُنَّ دُونِي،](١) فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أَصْحَابِي فَيُقَالُ: إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ ».

أخرجه البخاري في: ٨١- كتاب الرقاق: ٥٣- باب في الحوض وقول الله تعالى ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُونَرَ ﴾.

الحَوْضَ فَقَالَ: «كُمَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَصَنْعَاءَ».

٣ ٨ ٤ ١ -حديث فَقَالَ لَهُ الْمُسْتَوْرِدُ، أَلَمْ تَسْمَعْهُ قَالَ الأَوَانِي؟ قَالَ: لاً. قَالَ الْمُسْتَوْرِدُ: «تُرَى فِيهِ الآنِيَةُ مِثْلَ الكَوَاكِبِ».(٢)

أخرجهما البخاري في: ٨١- كتاب الرقاق: ٥٣- باب في الحوض وقول الله تعالى ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُونَرَ ﴾

\$ \$ \$ \ -حديث ابْنِ عُمَرَ وَلِيَّكُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِيِّ عَالَ: «أَمَامَكُمْ حَوْضٌ كَهَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَأَذْرَحَ ».

أخرجه البخاري في: ٨١- كتاب الرقاق: ٥٣- باب في الحوض وقول الله تعالى ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْتُرَ ﴾.

٥ ﴿ ﴾ ﴾ أ -حديث أبي هُرَيْرَةَ وَلِيْقِيعًا، عَنِ النَّهِيِّ عَيْلِيُّةٍ، قَالَ: ﴿ [وَالَّذِي

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٧٩٦/٤): (ولأنازعن أقوامًا ثم لأغلبن عليهم).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث (حديث المستورد) معلق عند البخاري برقم (٦٥٩٢) قال: (وزاد ابن أبي عدي عن شعبة عن معبد بن خالد عن حارثة سمع النبي ﷺ قال: «حوضه ما بين صنعاء والمدينة» فقال له المستورد ... فذكره).

انظر "الفتح" (١١/ ٤٨٤) وانظر "تغليق التعليق" (٥/ ١٨٨-١٨٩).

نَفْسِي بِيَدِهِ!](١) لَأَذُودَنَّ رِجَالاً عَنْ حَوْضِي، كَهَا تُذَادُ الغَرِيبَةُ مِنَ الإِبِلِ عَن الحَوْضِ ».

أخرجه البخاري في: ٤٢- كتاب المساقاة: ١٠- باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه.

٨ ٨ ك ا حديث أَنَسِ بنِ مَالِكِ وَلِيْكَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ: [ ﴿ إِنَّ ] قَدْرَ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ وَصَنْعَاءَ مِنَ اليَمَنِ، وَإِنَّ فِيهِ مِنَ الأَبَارِيقِ، كَعَدَدِ نُجُوم السَّهَاءِ».

أخرجه البخاري في: ٨١- كتاب الرقاق: ٥٣- باب في الحوض وقول الله تعالى ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُونَرَ ﴾.

﴿ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، قَالَ: «لَيَرِدَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، قَالَ: «لَيَرِدَنَّ عَلَىَّ [نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِي الحَوْضَ حَتَّى عَرَفْتُهُمُ] (٢) اخْتُلِجُوا دُونِي، [فَأَقُولُ: أَصْحَابِي! فَيَقُولُ] (٣): لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ ».

أخرجه البخاري في: ٨١- كتاب الرقاق ٥٣- باب في الحوض وقول الله تعالى ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْثَرَ ﴿.

# (١٠) باب في قتال جبريل وميكائيل عن النبيِّ ﷺ يوم أُحُد

كَلُّهُ ﴾ ﴿ حديث سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَّاصِ ضِيْقَنِي، قَالَ: [رَأَيْتُ رَسُولَ

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم" في هذا الحديث انظر (١٨٠٠/٤).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٨٠٠/٤): "الحوض رجال ممن صاحبني، حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٨٠٠/٤): «فلأقولن: أي رب أصحابي أصحابي، فليقالن لي».

اللهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ، وَمَعَهُ رَجُلانِ ](١) يُقَاتِلانِ عَنْهُ، عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ، كَأَشَدٌ القِتَالِ، مَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلاَ بَعْدُ.

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: ١٨- باب ﴿ إِذْ هَمَّت ظَآبِهَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلاً ﴿.

## (١١) باب في شجاعة النبيّ ﷺ وتقدّمه للحرب

٩ ٨ ٤ ١ -حديث أنس وطِقْتُه، قَالَ: [كَانَ النَّبِيُّ عَيَلِيَّةٍ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ، وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ المَدِينَةِ لَيْلَةً، فَخَرَجُوا نَحْوَ الصَّوْتِ، فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِي عَيْكِيْ ، وَقَدِ اسْتَبْرَأَ الْحَبَرَ] (٢) وَهُوَ عَلَى فَرَسِ (٣)، لأبي طَلْحَة، عُرْي، وَفِي عُنُقِهِ السَّيْف، وَهُوَ يَقُولُ: «لَمْ تُرَاعُوا، لَمْ تُرَاعُوا» ثُمَّ قَالَ: «وَجَدْنَاهُ بَحْرًا» أَوْ قَالَ: «إِنَّهُ لَبَحْرٌ».(٤)

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد: ٨٢- باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٨٠٢/٤): (رأيت عن يمين رسول الله وَاللَّهُ عَلَيْتُ وعن شماله يوم أحد رجلين) وبنحوه في البخاري رقم (٥٨٢٦): (رأيت بشال النبي ﷺ ويمينه رجلين... يوم أحد).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٨٠٢/٤-١٨٠٣): (كان رسول الله ﷺ أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق ناس قبل الصوت، فتلقاهم رسول الله ﷺ راجعًا، وقد سبقهم إلى الصوت).

وكذا في "صحيح البخاري" برقم (٦٠٣٣) ما عدا قوله: (ناس) عند البخاري: (الناس) وقوله: (فتلقاهم النبي ﷺ واجعًا وقد سبقهم) عند البخاري: (فاستقبلهم النبي ﷺ قد سبق الناس).

<sup>(</sup>٣) وفي رواية لهما زادا للبخاري: (بطيئاً) ولمسلم: (يبطأ) كما في "صحيح البخاري" رقم (٢٩٦٩) ومسلم (١٨٠٣/٤).

<sup>(</sup>٤) وفي رواية لهما: (عن أنس وطيُّت قال: كان بالمدينة فزع، فاستعار النبي ﷺ فرساً لأبي طلحة، يقال له: مندوب، فركبه، وقال: ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرًا). كما في "صحيح البخاري" رقم (۲۸۶۲) ومسلم (۱۸۰۳/۶).

## (١٢) باب كان النبيّ ﷺ أجود الناس بالخير من الرّيح المرسلة

﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ احديث ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِنْهِ عَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ،
 أَجْوَدَ النَّاسِ ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ ، [حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ ، ] (اللهِ عَيْدَارِسُهُ القُرْآنَ ] (۱) [فَلَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ رَمَضَانَ ، ] (۱) [فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ ] (۱) [فَلَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ] (۱) أَجْوَدُ بِالخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ.

أخرجه البخاري في: ١- كتاب بدء الوحي: ٥- باب حدثنا عبدان.

## (١٣) باب كان رسول الله ﷺ أحسن الناس خلقًا

ا كُم كُم النَّبِيَّ عَلَيْهُ، قَالَ: خَدَمْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ، عَشْرَ سِنِينَ، فَهَا قَالَ لِي: [أُفِّ. وَلاَ: لِمَ صَنَعْتَ؟ وَلاَ: أَلاَّ صَنَعْتَ!](٤).

أخرجه البخاري في: ٧٨- كتاب الأدب: ٣٩- باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل.

كُلُمُ كُلُمُ اللهِ ﷺ المَدِينَةُ، أَخَذَ أَسُولُ اللهِ ﷺ المَدِينَةُ، أَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ بِيَدِي، فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبُو طَلْحَةَ بِيَدِي، فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٨٠٣/٤): (إن جبريل عليه السلام كان يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٤٩٩٧). بلفظ: (لأن جبريل ... في كل ليلة ...).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم"(١٨٠٣/٤): (فيعرض عليه رسول الله عليه القرآن).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٨٠٣/٤): (فإذا لقيه جبريل كان رسول الله ﷺ) وما بين القوسين مثله في "صحيح البخاري" رقم (١٩٠٧) و (٤٩٩٧).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ١٨٠٤): (أفًا قط، ولا قال لي لشيء: لم فعلت كذا؟) وهلا فعلت كذا؟).

أَنْسًا غُلاَمٌ كَيِّسٌ، فَلْيَخْدُمْكَ. قَالَ: فَخَدَمْتُهُ فِي الْحَضَر وَالسَّفَر. فَوَاللهِ مَا قَالَ لِي، لِشَيْءِ صَنَعْتُهُ: لِمَ صَنَعْتَ هذَا هكَذَا؟ وَلاَ لِشَيْءِ لَمْ أَصْنَعْهُ: لِمَ لَمْ تَصْنَعْ هذَا هكَذَا؟.

أخرجه البخاري في: ٨٧- كتاب الديات: ٢٧- باب من استعان عبدًا أو صبيًا.

## (١٤) باب ما سئل رسول الله ﷺ شيئًا قط فقال: لا، وكثرة عطائه

٣ ٢ ٤ ١ -حديث جَابِرِ رَبِيْقِينِ ، قَالَ: مَا سُئِلِ النَّبِيُّ عَنْ شَيْءٍ قَطُّ، فَقَالَ: لاَ.

أخرجه البخاري في: ٧٨- كتاب الأدب: ٣٩- باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل.

٤ ٩ ٤ ١ -حديث جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ وَلِيْكُمْ ا ، قَالَ: قَالَ النَّبُّ ﴿ وَلِيْكُمْ ا «لَوْ قَدْ جَاءَ مَالِ البَحْرَيْنِ قَد أَعْطَيْتُكَ هكَذَا وَهكَذَا وَهكَذَا» [فَلَمْ يَجِي مَالُ البَحْرَيْنِ حَتَّى قبِضَ النَّبِي عَلَيْهُ. فَلَمَّا جَاءَ مَالُ البَحْرَيْنِ أَمَرَ ] (١) أَبُو بَكْر، فَنَادَى: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِيِّ عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ [لِي: كَذَا وَكَذَا. فَحَثَى لِي حَثْيَةً،] (٢) فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِي

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٨٠٧/٤): (فقبض النبي ﷺ قبل أن يجيء مال البحرين، فقدم على أبي بكر بعده، فأمر).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٨٠٧/٤): (لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا، فحثى أبو بكر مرة ثم قال لى: عدها).

خَمْسُهائَةٍ. وَقَالَ: خُذْ مِثْلَيْهَا. (١)

أخرجه البخاري في: ٣٩- كتاب الكفالة: ٣- باب من تكفل عن ميت دينًا.

# (١٥) باب رحمته ﷺ الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك

وَكُونَ مَالِكِ وَلِيْكِيهِ قَالَ: دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ. فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ المَّلاَمُ. فَقَبَلَهُ وَشَمَّهُ. ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ، بَعْدَ ذلِكَ، وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ اللهِ عَلَيْهِ إِبْرَاهِيمَ فَقَبَلَهُ وَشَمَّهُ. ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ، بَعْدَ ذلِكَ، وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَ عَوْفِ بِنَفْسِهِ. فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ تَذْرِفَانِ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ بِنَفْسِهِ. وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: «يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ» ثُمَّ أَتْبَعَهَا وَلِي فَقَالَ عَيْنَ اللهِ! فَقَالَ: «يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ» ثُمَّ أَتْبَعَهَا وَلِي نَقُولُ إِلاَّ مَا يَرْضَى رَبُنَا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ، يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ». (1)

أخرجه البخاري في: ٢٣- كتاب الجنائز: ٤٣- باب قول النبي ﷺ: إنا بك لمحزونون.

كَ لَا كُلُ النَّبِيِّ عَائِشَةَ وَلِيَّنِهَا، قَالَتْ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهُ: «أَوَ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهُ: «أَوَ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ

<sup>(</sup>۱) وفي رواية لها: (عن جابر ولئي قال: لما مات النبي لين ، جاء أبا بكر مال من قبل العلاء بن الحضرمي، فقال أبوبكر: من كان له على النبي لين دين أو كانت له قبله عدة، فليأتنا... الحديث). رواه البخاري رقم (٢٦٨٣) ومسلم (١٨٠٧/٤).

<sup>(</sup>٢) هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم مغاير. انظر "صحيح مسلم" (١٨٠٧-١٨٠٨).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع (٤٤) والصواب ما أثبتناه.

</r>

# الله مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ».(١)

أخرجه البخاري في: ٧٨- كتاب الأدب: ١٨- باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته.

٧ ٤ ٩ - حديث أبِي هُرَيْرَةَ خِوْقِيْ. [قَالَ: قَبَّلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ،

الحَسَنَ بنَ عَلِيٍّ، وَعِنْدَهُ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسِ التَّمِيميُّ، جَالِسًا. فَقَالَ الأَقْرَعُ إِنَّ فِي عَشَرَةً مِنَ الولَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا. [فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ يَكُنِّ ، ثُمَّ قَالَ] (٣): «مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ ".

أخرجه البخاري في: ٧٨- كتاب الأدب: ١٨- باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته.

النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «مَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «مَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، قَالَ: «مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ اللهِ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، قَالَ: «مَنْ النَّبِي عَلَيْهِ ، قَالَ: «مَنْ النَّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ ، عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ ، قَالَ: «مَنْ النَّهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ، قَالَ: «مَنْ النَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

أخرجه البخاري في: ٧٨- كتاب الأدب: ٢٧- باب رحمة الناس والبهائم.

#### (١٦) باب كثرة حيائه ﷺ

٩ ٩ ٤ ١ -حديث أبي سَعِيدِ الخَدْرِيِّ رَبِيْقِي، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَيْقِيْهُ

<sup>(</sup>۱) لفظ الحديث عند مسلم (۱۸۰۸/٤): (عن عائشة قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله ﷺ: ﷺ: ققالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقالوا: نعم. فقالوا: لكنا والله ما نقبل. فقال رسول الله ﷺ: «وأملك أن كان الله نزع منكم الرحمة». وقال ابن نمير: من قلبك الرحمة).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٨٠٨-١٨٠٩): (أن الأقرع بن حابس أبصر النبي ولا المحكوفين بدله في "صحيح مسلم" المحكوبية والمحكوبية المحكوبية المحكو

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٨٠٩/٤): (فقال رسول الله ﷺ). أي ليس عنده: (فنظر إليه).

<sup>(</sup>٤) لفظ الحديث عند مسلم (١٨٠٧/٤):

<sup>«</sup>من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل» وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٧٣٧٦): «لا يرحم الله من لا يرحم الناس».

أَشَدَّ حَيَاءً مِنْ العَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا. (١)

أخرجه البخاري في: ٦١- كتاب المناقب: ٢٣- باب صفة النبي ﷺ.

١٥٠ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو وَلِيْكِيا، [قَالَ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ قَالِ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ فَاحِشًا وَكَانَ يَقُولُ] (١): «إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلاَقًا».

أخرجه البخاري في: ٦١- كتاب المناقب: ٢٣- باب صفة النبي ﷺ.

# (١٨) باب (٣ رحمة النبيّ ﷺ للنساء، وأمر السواق مطاياهن بالرفق بهن

أنس بن مالك، قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، [في سَنَفِي، وَكَانَ مَعَهُ غُلامٌ لَهُ أَسْوَدُ،] أَنْ يُقَالُ لَهُ أَنْجَشَةُ، يَحُدُو. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ؛ وَكَانَ مَعَهُ غُلامٌ لَهُ أَسْوَدُ،] أَنْجَشَةُ! رُوَيْدَكَ بِالقَوَارِيرِ ». (٥)
 اللهِ ﷺ: «وَيْحَكَ يَا أَنْجَشَةُ! رُوَيْدَكَ بِالقَوَارِيرِ ». (٥)

<sup>(</sup>۱) تتمة الحديث: (فإذا رأى شيئاً يكرهه -وفي مسلم وكان إذا كره شيئاً- عرفناه في وجهه) كما في "صحيح البخاري" رقم (۲۱۰۲) ومسلم (۱۸۱۰/٤).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٨١٠/٤): (عن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن عمرو حين قدم معاوية إلى الكوفة، فذكر رسول الله ﷺ فقال: لم يكن فاحشا، ولا متفحشا، وقال: قال رسول الله ﷺ) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٦٠٢٩) لكن عنده: (... حين قدم مع معاوية) وكذا في رواية لمسلم بعد تلك المذكورة.

<sup>(</sup>٣) هنا زيادة «في» في المطبوع والصواب بدونها.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٨١١/٤): (في بعض أسفاره وغلام أسود).

<sup>(</sup>٥) وفي رواية لهما: (عن أنس قال: كان للنبي ﷺ حادٍ، يقال له: أنجشة، وكان حسن الصوت، فقال له النبي ﷺ: «رويدك يا أنجشة، لا تكسر القوارير» [قال قتادة] يعني: ضعفة النساء). كما في «صحيح البخاري» رقم (٦٢١١) ومسلم (١٨١٢/٤) ما عدا قوله: (قال قتادة) فقط

أخرجه البخاري في: ٧٨- كتاب الأدب: ٩٥- باب ما جاء في قول الرجل ويلك.

# (٢٠) باب مباعدته ﷺ للآثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرماته

أخرجه البخاري في: ٦١- كتاب المناقب: ٢٣- باب صفة النبي ﷺ.

## (٢١) باب طيب رائحة النبيِّ ﷺ ولين مسه والتبرِّك بمسحه

﴿ وَيَبَاجَا مَا مَسِسْتُ حَرِيرًا وَلاَ دِيبَاجَا أَنْس وَلِيْقِي ، قَالَ: مَا مَسِسْتُ حَرِيرًا وَلاَ دِيبَاجَا أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، وَلاَ شَمِمْتُ رِيحًا قَطُّ أَوْ عَرْفَا قَطُّ أَطْيَبَ مِنَ رِيحِ أَوْ عَرْفِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ (٢).

أخرجه البخاري في: ٦١- كتاب المناقب: ٢٣- باب صفة النبي ﷺ.

<sup>=</sup> وفي رواية لها: (كانت أم سليم في الثقل –وفي مسلم مع نساء النبي ﷺ ...). كما في "صحيح البخاري" رقم (٦٢٠٢) ومسلم (١٨١٢/٤).

<sup>(</sup>۱) قوله: (بها) ليست في "صحيح مسلم". انظر (١٨١٣/٤).

<sup>(</sup>٢) هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم مغاير قليلاً. انظر "صحيح مسلم" (٤/ ١٨١٤-١٨١٥).

## (٢٢) باب طيب عرق النبيّ على والتبرّك به

﴿ حدیث أَنسٍ، أَنَّ أُمَّ سُلَیْمٍ كَانَتْ تَبْسُطُ لِلنَّبِیِّ عَلَیْهِ نِطَعًا فَیَقِیلُ عِنْدَهَا عَلَی ذلِكَ النِّطَعِ. قَالَ: فَإِذَا نَامَ النَّبِیُ عَلَیْهِ أَخَذَتْ مِنْ عَرَقِهِ وَتَعْدِهِ فَجَمَعَتْهُ فِي قَارُورَةٍ، ثُمَّ جَمَعَتْهُ فِي سُكً. (١)

أخرجه البخاري في: ٧٩- كتاب الاستئذان: ٤١- باب من زار قومًا فقال عندهم.

# (٢٣) باب عرق النبيّ ﷺ في البرد وحين يأتيه الوحي

و المارث بن هِ هَامِ وَلِيْ اللهِ عَلَيْهُ ، أُمُ المُؤْمِنِينَ وَلِيْ ، أَنَّ الحَارث بنَ هِ هَامِ وَلِيْ ، سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ، [فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ] (")! كَيْفَ يَأْتِيكَ الوَحْيُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «أَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الجَرَسِ، وَهُو الوَحْيُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «أَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الجَرَسِ، وَهُو الشَدُهُ عَلَيْ ، فَيُفْصَمُ عَنِي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ. [وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِي المَلكُ رَجُلاً فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ ] (") . قَالَتْ عَائِشَةَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ رَجُلاً فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ ] (") . قَالَتْ عَائِشَةَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الوَحْيُ فِي اليَوْمِ الشَّدِيدِ البَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ، وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا.

أخرجه البخاري في: ١- كتاب بدء الوحي: ٢- باب حدثنا عبدالله بن يوسف.

···\* \ 0 • 0

<sup>(</sup>١) هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم مغاير. انظر "صحيح مسلم" (٤/ ١٨١٥-١٨١٦).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١٨١٦-١٨١٧).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٨١٧/٤): «وأحيانًا ملك في مثل صورة الرجل، فأعي ما يقول».

<sup>(</sup>٤) (٢٤) باب في سدل النبي ﷺ شعره وفرقه.

<sup>\*</sup> حديث عبد الله بن عباس وليضي قال: (كان النبي ﷺ يحب موافقة أهل الكتاب فيها لم يؤمر =

# (٢٥) باب في صفة النبيِّ ﷺ وأنه كان أحسن الناس وجهًا

أ حديث البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ وَلِيْنِ اللَّهِ عَانِهِ عَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِ ،
 مَرْبُوعًا، بَعِيدَ مَا بَيْنَ المَنْكِبَيْنِ، [لَهُ شَعَرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذَنَيْهِ] (١) ، رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ، لَمْ أَرَ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ.

أخرجه البخاري في: ٦١- كتاب المناقب: ٢٣- باب صفة النبي ﷺ.

النَّاسِ وَجْهًا، وَأَجْسَنَهُ خَلُقًا، لَيْسَ بِالطُّويلِ [البَائِنِ] (أ) وَلاَ بِالقَصِيرِ.

أخرجه البخاري في: ٦١- كتاب المناقب: ٢٣ (٢٣ - باب صفة النبي ﷺ.

# (٢٦) باب صفة شعر النبي علي الم

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَهُ اللَّهِ ﴿ إِنَّالِهُ ﴿ وَاللَّهِ ﴿ وَعَاتِقِهِ ﴿ كَانَ شَعَرُ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ وَعَاتِقِهِ .
 لَيْسَ بِالسَّبِطِ وَلاَ الجَعْدِ، بَيْنَ أَذُنيْهِ وَعَاتِقِهِ.

أخرجه البخاري في: ٧٧- كتاب اللباس: ٦٨- باب الجعد.

٩ • ٥ أ -حديث أنس ، أنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُهُ مَنْكِبَيْهِ.

أخرجه البخاري في: ٧٧- كتاب اللباس: ٦٨- باب الجعد.

<sup>=</sup> فيه ـوفي مسلم بهـ وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، فسدل النبي ﷺ ناصيته ثم فرق بغد).

أخرجه البخاري في: ٧٧- كتاب اللباس: ٧٠- باب الفرق.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٨١٨/٤): (عظيم الجمة إلى شحمة إذنيه).

<sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ١٨١٩): (الذاهب).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع (٤٣) والصواب ما أثبتناه.

#### (۲۹) باب شیبه ﷺ

 ♦ أ ○ أ -حديث أنس. عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنسًا أَخَضَبَ النَّبِيُّ عَلِيْهُ؟ قَالَ: [لَمْ يَبْلُغ](١) الشَّيْبَ إِلاَّ قَلِيلاً.

أخرجه البخاري في: ٧٧- كتاب اللباس: ٦٦- باب ما يذكر في الشيب.

 أ إِن جُحَيْفَةَ السُّوَائِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلِيْةٍ، [وَرَأَيْتُ بَيَاضًا مِنْ تَحْتِ شَفَتِهِ السُّفْلَي، العَنْفَقَةَ](٢).

أخرجه البخاري في: ٦١- كتاب المناقب: ٢٣- باب صفة النبي ﷺ.

٢ \ ٥ \ -حديث أَبِي جُحَيْفَةَ رَجِيْنِي، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، وَكَانَ الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، [عَلَيْهِهَا السَّلاَمُ](٣)، يُشْبِهُهُ.

أخرجه البخاري في: ٦١- كتاب المناقب: ٢٣- باب صفة النبي ﷺ.

## (٣٠) باب إثبات خاتم النبوة وصفته ومحله من جسده ﷺ

٣ ١ ٥ ١ -حديث السَّائِبِ بنِ يَزِيدَ، قَالَ: ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنَ أَخْتِي وَجِعٌ. فَمَسَحَ رَأْسِي، وَدَعَا

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ١٨٢١): (لم ير من) اهـ.

وفي رواية لهما: (سئل أنس عن خضاب النبي ﷺ فقال: (إنه لم يبلغ ما يخضب -وفي مسلم الخضاب- لو شئت أن أعد شمطاته في لحيته -وفي مسلم شمطات كن في رأسه-) كها في "صحيح البخاري» رقم (٥٨٩٥) ومسلم (٤/ ١٨٢١).

والجمع أنهن كن في رأسه ولحيته ﷺ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٨٢٢/٤): (هذه منه بيضاء، ووضع زهير بعض أصابعه على عنفقته). وزهير شيخ شيخ مسلم في الحديث.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٤/ ١٨٢٢).

لِي بِالبَرَكَةِ، ثُمُّ تَوَضَّأَ، فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ، ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرهِ، فَنَظَرْتُ إِلَى خَامَم النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، مِثْلَ زِرِّ الحَجَلَةِ.

أخرجه البخاري في: ٤- كتاب الوضوء: ٤٠- باب استعمال فضل وضوء الناس.

# (٣١) باب في صفة النبيّ عليه ومبعثه وسنه

 النَّبِيّ عَلَيْهُ، قَالَ: كَانَ] (١)
 حدیث أنسِ بنِ مَالِكِ. [یَصِفُ النَّبِيّ عَلَیْهُ، قَالَ: كَانَ] (١) [رَبْعَةً مِنَ القَوْمِ] (٢)، لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلاَ بِالقَصِيرِ، [أَزْهَرَ اللَّوْنِ] (٣)، لَيْسَ بِأَبْيُضَ أَمْهَقَ، وَلاَ آدَمَ، لَيْسَ بِجَعْدِ قَطَطٍ، وَلاَ سَبْطٍ رَجِلٍ؛ [أُنْزِلَ عَلَيْهِ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ، فَلَبِثَ]<sup>(١)</sup> بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ [يُنْزَلُ عَلَيْهِ]<sup>(١)</sup>، وَبِالَمدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ.

أخرجه البخاري في: ٦١- كتاب المناقب: ٢٣- باب صفة النبي ﷺ.

# (٣٢) باب كم سنّ النبيّ على يوم قبض

٥ ١ ٥ ١ -حديث عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تُوُفِّيَ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ١٨٢٤): (قال: كان رسول الله ﷺ) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٣٥٤٨).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٤/ ١٨٢٤ -- ١٨٢٥).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم" إلا في رواية (١٨٢٥/٤): (كان أزهر).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٨٢٤/٤): (بعثه الله على رأس أربعين سنة، فأقام) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٣٥٤٨).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٤/ ١٨٢٤ – ١٨٢٥).

أخرجه البخاري في: ٦١- كتاب المناقب: ١٩- باب وفاة النبي ﷺ.

# (٣٣) باب كم أقام النبيّ ﷺ بمكة والمدينة

لَمْ اللهِ عَبَّاسِ، قَالَ: مَكَثَ رَسُولُ اللهِ عَبَّاسٍ، بِمَكَّةَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، بِمَكَّة ثَلاَثِ وَسِتِّينَ. ثَلاَثِ وَسِتِّينَ.

أخرجه البخاري في: ٦٣- كتاب مناقب الأنصار: ٤٥<sup>(١)</sup>- باب هجرة النبي ﷺ وأصحابه إلى المدينة.

#### (٣٤) باب في أسمائه عليه

﴿ ﴾ ﴿ ﴿ حديث جُبَيْرِ بنِ مُطْعِمٍ ﴿ وَاللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: ﴿ لِي خَمْسَةُ أَسْمَاءٍ؛ أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَخْدُ، وَأَنَا المَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ فِي الكُفْرَ، وَأَنَا الحَاشِرُ الَّذِي يَحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي، وَأَنَا العَاقِبُ».

أخرجه البخاري في: ٦١- كتاب المناقب: ١٧- باب ما جاء في أسماء رسول الله

# (٣٥) باب علمه ﷺ [بالله تعالى] (٣٥) وشدة خشيته

﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ حديث عَائِشَةَ، قَالَتْ: صَنَعَ النَّبِيُّ عَلِيْهُ مَيْئًا، فَرَخَّصَ فِيهِ فَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ، فَبَلَغَ ذلِكَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ، فَخَطَبَ، فَحَمِدَ الله، ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ، فَوَاللهِ إِنِّي لأَعْلَمُهُمْ بِاللهِ،

<sup>(</sup>١) في المطبوع (١٤) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع.

وَأَشُدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً».

أخرجه البخاري في: ٧٨- كتاب الأدب: ٧٢- باب من لم يواجه الناس بالعتاب.

#### (٣٦) باب وجوب اتباعه ﷺ

وَ الْأَبْيْرِ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ النَّبْيْرِ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ النَّبِيْرِ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيَّلِيْ فِي شِرَاجِ الحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بَهَا النَّخْلَ. فَقَالَ اللَّانْصَارِيُّ: سَرِّحِ المَاءَ يَمُرُ فَأَبِي عَلَيْهِ. فَاخْتَصَهَا عِنْدَ النَّبِيِّ عَيَّلِيْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَاخْتَصَهَا عِنْدَ النَّبِيِّ عَيَّلِيْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَمَّ الْرُسِلِ المَاءَ إِلَى جَارِكَ افْعَضِبَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَمَّ الْرُسِلِ المَاءَ إِلَى جَارِكَ افْعَضِبَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَمَّ الْرُسِلِ المَاءَ إِلَى جَارِكَ اللهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟! فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟! فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ الْإِنْ عَمَّتِكَ؟! فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، ثُمَّ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟! فَتَلَوَنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، ثُمَّ الْمُؤْمِنِ اللهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ الْمُؤْمِنِ اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَى الْمَاءَ عَلَى الْمَاءَ إِلَى الْمَدُولِ اللهِ عَلَى الْمُولِ اللهِ عَلَى الْمُولِ اللهِ عَلَيْهِ مَا أَلَى الْمَاءَ عَلَى الْمَاءِ إِلَى الْمُولِ اللهِ عَلَى الْمُولِ اللهِ عَلَى الْمَاءَ عَلَى الْمُولِ اللهِ عَلَى الْمُؤْلِ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمَلْ الْمُؤْمِلُ الْمَاءَ عَلَى الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ اللهُ اللهِ اللهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ

١٥٢ - فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللهِ إِنِّي لأَحْسِبُ هذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ ﴿ فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ [النساء: 10].

أخرجهما البخاري في: ٤٢- كتاب المساقاة: ٦- باب سَكْر الأنهار.

(٣٧) باب توقيره ﷺ وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف، وما لا يقع، ونحو ذلك

ا ٢ ٥ ١ -حديث سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَاصٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا ِ قَالَ: «إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمُ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْئَلَتِهِ». أَعْظَمَ المُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمُ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْئَلَتِهِ». أخرجه البخاري في: ٩٦- كتاب الاعتصام: ٣- باب ما يكره من كثرة السؤال

و تكلف ما لا يعنيه.

﴿ ٢ ﴿ ١ ﴿ ٢ ﴿ ١ ﴿ حديث أَنسِ وَإِنْ اللَّهِ عَلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَصَحِكْتُمْ قَلِيلاً خُطْبَةً، مَا سَمِعْت مِثْلَهَا قَطُّ، ] (١) قَالَ: ﴿ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا ﴾ قَالَ: ﴿ فَعَلَمُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ، وُجُوهَهُمْ ، لَهُمْ وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا ﴾ قَالَ: ﴿ فَعَلَى أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، وُجُوهَهُمْ ، لَهُمْ خَنِينٌ . فَقَالَ رَجُلٌ: مَنْ أَبِي ؟ قَالَ: ﴿ فَلاَنّ ﴾ فَنَرَلَتْ هذِهِ الآيَةُ ﴿ لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَ لَكُمْ قَسُؤُكُمْ ﴾ [المائدة: ١٠١].

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ٥- سورة المائدة: ١٢- باب ﴿لَا تَسْعَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن بُندَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ﴾.

مَّ اللهِ عَلَيْهُ، حَتَى اللهِ عَلَيْهُ، حَتَى اللهِ عَلَيْهُ، حَتَى الْمُولِ اللهِ عَلَيْهُ، حَتَى أَحْفَوْهُ المَسْأَلَةَ، [فَغَضِبَ] أَنْ فَصَعِدَ المِنْبَرَ أَنْ فَقَالَ: ﴿ لاَ تَسْأَلُونِي الْمَوْمَ عَنْ شَيْءٍ إِلاَّ بَيَّنْتُهُ لَكُمْ ﴾ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ يَمِينَا وَشِمَالاً فَإِذَا كُلُّ رَجُلِ لاَفٌ رَأْسَهُ فَيْءٍ إِلاَّ بَيَّنْتُهُ لَكُمْ ﴾ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ يَمِينَا وَشِمَالاً فَإِذَا كُلُّ رَجُلِ لاَفٌ رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي. [فَإِذَا رَجُلٌ كَانَ إِذَا لاَحَى الرِّجَالَ يُدْعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ] (\*). فَقَالَ: يَضِينَا بِاللهِ رَبًا، يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَبِي؟ قَالَ: حُذَافَةُ ثُمُّ أَنْشَأً عُمَرُ، فَقَالَ: رَضِينَا بِاللهِ رَبًا، وَبِالْإِسْلاَمِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدِ عَلَيْهُ رَسُولاً، [نَعُوذُ بِاللهِ] (\*) مِنَ الفِتَنِ. فَقَالَ وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ عَلَيْهُ رَسُولاً، [نَعُوذُ بِاللهِ] (\*)

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٨٣٢/٤): (بلغ رسول الله ﷺ عن أصحابه شيء فخطب).

<sup>(</sup>٢) قوله: (فغضب) ليست. في "صحيح مسلم". انظر (١٨٣٢/٤ - ١٨٣٤) اه.

<sup>(</sup>٣) وفي رواية لهما: (ذات يوم) كما في صحيح البخاري رقم (٧٠٨٩) ومسلم (٤/ ١٨٣٤).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٨٣٤/٤): (فأنشأ رجل من المسجد كان يلاحى، فيدعى لغير أبيه). وسيأتي إن شاء الله ذكر هذا في حديث.

 <sup>(</sup>٥) قوله: (نعوذ بالله) بدلها في "صحيح مسلم" (٤/ ١٨٣٤): (عائذًا بالله) وكذا في البخاري رقم (٧٠٩١).

رَسُولُ اللهِ ﷺ: «[مَا رَأَيْتُ] (ا فِي الحَيْرِ وَالشَّرِ كَاليَوْمِ قَطُّ، [إِنَّهُ] (٢) صُوِّرَتْ لِي الجَنَّةُ وَالنَّارُ حَتَّى رَأَيْتُهُمَا [وَرَاءَ] (١٣) الحَائِطِ». (١)

أخرجه البخاري في: ٨٠- كتاب الدعوات: ٣٥- باب التعوذ من الفتن.

\$ ﴿ ٥ ﴿ -حديث أَبِي مُوسى، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ، عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهَهَا، فَلَمَّا أُكْثِرَ عَلَيْهِ غَضِبَ ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ: «سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ» قَالَ كَرِهَهَا، فَلَمَّا أُكْثِرَ عَلَيْهِ غَضِبَ ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ: «سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ» قَالَ رَجُلٌ: مَنْ أَبِي؟ قَالَ: «أَبُوكَ حُذَافَةُ» فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ: مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ الله؟ فَقَالَ: «أَبُوكَ سَالِمٌ مَوْلَى شَيْبَةً» فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ مَا فِي وَجْهِهِ، قَالَ: يَا رَسُولَ الله؟ فَقَالَ: إنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ.

أخرجه البخاري في: ٣- كتاب العلم: ٢٨- باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره.

<sup>(</sup>١) قوله: (ما رأيت) بدلها في "صحيح مسلم" (٤/ ١٨٣٤): (لم أر) وسيأتي إن شاء الله.

<sup>(</sup>٢) قوله: (إنه) يدلها في "صحيح مسلم" (٤/ ١٨٣٤): (إني) وسيأتي إن شاء الله.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وراء) بدلها في "صحيح مسلم" (٤/ ١٨٣٤): (دون) وسيأتي إن شاء الله.

كما في "صحيح البخاري" رقم (٧٢٩٤) ومسلم (١٨٣٢/٤ - ١٨٣٣).

وفي رواية: (عن أنس قال: سألوا النبي ﷺ) كما في البخاري رقم (٧٠٨٩) ومسلم (٤/ ١٨٣٤).

## (٣٩) باب فضل النظر إليه ﷺ، وتمنيه

٥ ٢ ٥ أ -حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِيَّاتِينَ عَلَى النَّبِيِّ قَالَ: ﴿ وَلَيَأْتِيَنَ عَلَى عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ قَالَ: ﴿ وَلَيَأْتِيَنَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ قَالَ: ﴿ وَلَيَأْتِيَنَ عَلَى النَّهِ وَمَالِهِ ] (٢٠ أَخْرَجُهُ [مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُ أَهْلِهِ وَمَالِهِ] أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُ أَهْلِهِ وَمَالِهِ ] أَخْرَجُهُ [مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُ أَهْلِهِ وَمَالِهِ] أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُ أَهْلِهِ وَمَالِهِ ] أَخْرَجُهُ الْمِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

#### (٤٠) باب فضائل عيسى عليه السلام

كَلَّمُ وَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ وَ وَالْأَنْبِيَاءُ أَوْلاَدُ عَلاَّتٍ، لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ يَقُولُ: «أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِابْنِ مَرْيَمَ، وَالأَنْبِيَاءُ أَوْلاَدُ عَلاَّتٍ، لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَجُى ""

نَجُى ""

نَجُى ""

أخرجه البخاري في: ٦٠- كتاب الأنبياء: ٤٨- باب ﴿وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ مَرْيَمَ﴾.

٧٧ أَ حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ بَنِي آدَمَ مَوْلُودٌ إِلاَّ يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ، حِينَ يُولَدُ، فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ، غَيْرَ مَرْيَمَ، وَابْنِهَا» ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ ﴿ وَإِنِيْ مَا رَخًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ، غَيْرَ مَرْيَمَ، وَابْنِهَا» ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ ﴿ وَإِنِيْ اللّهِ مِي اللّهُ عَلَيْنِ الرّجِيهِ ﴾ [آل عمران: ٣٦].

أخرجه البخاري في: ٦٠- كتاب الأنبياء: ٤٤- باب قول الله تعالى ﴿ وَٱذْكُرْ فِي

<sup>(</sup>۱) قوله: (زمان) بدلها في "صحيح مسلم" (٤/ ١٨٣٦): (يوم).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ١٨٣٦): (أحب إليه من أهله وماله معهم).

 <sup>(</sup>٣) وفي رواية لها: (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات -وفي مسلم من علات- أمهاتهم شتى ودينهم واحد»).
 كها في "صحيح البخاري" رقم (٣٤٤٣) ومسلم (١٨٣٧/٤).

ٱلْكِتَبِ مَرْيَمَ ﴾.

﴿ ٢ ﴾ ٢ ٥ ﴿ -حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "رَأَى عِيسى بْنُ مَرْيَمَ رَجُلاً بِسْرِقُ فَقَالَ لَهُ: أَسَرَقْتَ؟ قَالَ: كَلاَّ، [وَاللهِ! الَّذِي] (اللهِ اللهِ وَكَذَّبْتُ [عَيْنِي]) (اللهِ عَيسى: آمَنْتُ بِاللهِ وَكَذَّبْتُ [عَيْنِي]) (۱).

أخرجه البخاري في: ٦٠- كتاب الأنبياء: ٤٨- باب ﴿وَاَذَكُرُ فِي ٱلْكِئَبِ مَرْيَمَ﴾.

### (١٤) باب من فضائل إبراهيم الخليل ﷺ

الله ﷺ: هُرَيْرَةَ وَإِلَيْنَ مَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 الله ﷺ: السَّلام، وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً، [بِالقَدُّومِ]» (٣).

أخرجه البخاري في: ٦٠- كتاب الأنبياء: ٨- باب قول الله تعالى ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ اللَّهُ عَالَى ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِلَهُ مِاللَّهُ مَا اللَّهُ عَالَى ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَى ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

حديث أَبِي هُرَيْرَةَ خِوْنِيْهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ:
 «َنَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ، إِذْ قَالَ ﴿ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْتَى قَالَ اللهِ وَيَوْحَمُ اللهُ لُوطًا، لَقَدْ أَوَلَمْ تُومِنَ قَالَ بَلَى وَلَكِن لِيَظْمَيِنَ قَلْبِي ﴾ [البقرة: ٢٦٠] وَيَرْحَمُ اللهُ لُوطًا، لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكُنٍ شَدِيدٍ وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ طُولَ مَا لَبِتَ يُوسُفُ

<sup>(</sup>١) قوله: (والله الذي) بدلها في "صحيح مسلم" (٤/ ١٨٣٨): (والذي) أي: بدون لفظ الجلالة.

 <sup>(</sup>Ŷ) قوله: (عيني) بدلها في "صحيح مسلم" (٤/ ١٨٣٨): (نفسي) وللفائدة انظر "الفتح" (٦/ ٥٦٤).

<sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي في "شرح مسلم" (١٢١/١٥) بما حاصله:

<sup>(</sup>أن رواة مسلم متفقون على رواية القدوم بالتخفيف، وهو اسم لآلة النَّجَّار، ووقع في روايات البخاري الخلاف في التخفيف) البخاري الخلاف في التخفيف والتشديد، وهو اسم القرية: (موضع بالشام) ورجح أنها بالتخفيف) وهذا ما مال إليه الحافظ في "الفتح" (٦/ ٤٤٩-٤٥٠).

لأَجَبْتُ الدَّاعِيَ ».

أخرجه البخاري في: ٦٠- كتاب الأنبياء: ١١- باب قوله عز وجل ﴿وَنَيِنَهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ﴾.

<sup>(</sup>١) هذا الحديث لم يُصرح برفعه وهو في "صحيح البخاري" برقم (٣٣٥٨).

وقد جاء مرفوعًا للنبي ﷺ برقم (٢٢١٧) لكن بألفاظ في بعضها مغايرة، وفي بعضها ما ليس هنا، وقد جاء مرفوعًا في مواضع أخر لكنه مختصر، وأيضًا في بعضها زيادة. وانظر "الفتح" (٦/٠٥٠). وراجع أطراف الحديث في البخاري رقم (٢٢١٧ و٢٦٣٥ و٣٣٥٧ و٥٠٨٤).

<sup>(</sup>٢) قوله: (منهن) ليست في "صحيح مسلم". انظر (١٨٤٠/٤).

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين وهو قوله: (مهيا) قال الحافظ في "الفتح" (٦/ ٤٥٣):

<sup>(</sup>قوله: (مهيم) في رواية المستملي: (متهيا) وفي رواية ابن السكن: (مهين) بنون وهي بدل الميم).

رَدَّ اللهُ كَيْدَ الكَافِرِ (أَوِ الفَاجِرِ) فِي نَحْرِهِ، وَأَخْدَمَ هَاجَرَ]». (١)

قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: تِلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّهَاءِ.

أخرجه البخاري في: ٦٠- كتاب الأنبياء: ٨- باب قول الله تعالى ﴿وَاتَّغَذَ اللهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴾.

#### (٤٢) باب من فضائل موسى ﷺ

أخرجه البخاري في: ٥- كتاب الغسل: ٢٠- باب من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٨٤٠/٤ - ١٨٤١): (وواحدة في شأن سارة، فإن قدم أرض جبار ...) ثم ساق الحديث وهو بلفظ مغاير للفظ البخاري فليرجع إليه.

 <sup>(</sup>۲) وفي رواية لهما: (... موسى كان رجلاً حيباً ... لا يرى من جلده شيء ... -وفي مسلم فكان لا يرى متجرداً-).
 كما في "صحيح البخاري" رقم (٣٤٠٤) ومسلم (١٨٤٢/٤) لكنه ليس مرفوعاً عنده.

<sup>(</sup>٣) راجع تعليق على حديث رقم (١٩٤).

<sup>(</sup>٤) زادا في رواية لهما في البخاري: (فذلك قوله تعالى -وفي مسلم ونزلت-: ﴿يَتَأَبُّهَا اَلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ اللّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ اللّهِ وَجِيهًا ﴾[الأحزاب: ٦٩]. كما في "صحيح البخاري" رقم (٣٤٠٤) ومسلم (١٨٤٢/٤).

٣٣٥ ١ -حديث أبِي هُرَيْرَةَ وَإِلْقَيْهِ، قَالَ: ﴿أُرْسِلَ مَلَكُ المَوْتِ إِلَى مُوسى [عَلَيهِم] (١١) السَّلامُ. فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ، فَقَالَ: أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لا يُرِيدُ المَوْتَ! فَرَدَّ اللهُ عَلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ: ارْجِعْ فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَثْنِ ثَوْرِ فَلَهُ بِكُلِّ مَا غَطَّتْ بِهِ يَدُهُ، بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ. قَالَ: أَيْ رَبِّ! [ثُمَّ مَاذَا](٢)؟ قَالَ: ثُمَّ المَوْتُ قَالَ: فَالآنَ. فَسَأَلَ اللهَ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الأَرْضِ المُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرِ». قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿فَلَوْ كُنْتُ ثُمَّ لأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطّرِيقِ، عِنْدَ الكَثِيبِ الأَحْمَرِ».

الأرض المقدسة.

٤ ٣٥ ١ -حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَإِلَيْكِ، قَالَ: اسْتَبَّ رَجُلاَنِ، رَجُل مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَرَجُلٌ مِنَ اليَهُودِ. قَالَ الْمُسْلِمُ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُحَمَّدًا عَلَى العَالَمِينَ! فَقَالَ اليَهُودِيُّ: وَالَّذِي اصْطفَى مُوسى عَلَى العَالَمِينَ! فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ يَدَهُ، عِنْدَ ذلِكَ، فَلَطَمَ وَجْهَ اليَهُودِيِّ فَذَهَبَ اليَهُودِيُّ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْتُهُ، فَأَخْبَرَه بِهَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْمُسْلِمِ. [فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ الْمُسْلِمَ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذلِكَ، فَأَخْبَرَهُ ] (١٠) فَقَالَ النَّبِي ﷺ: ﴿ لاَ تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسى، فَإِنَّ النَّاسَ

<sup>(</sup>۱) قوله: (عليهم) بدله في "صحيح مسلم" (۱۸٤۲/٤): (عليه). ·

<sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٨٤٢/٤): (ثم مه).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع (٦٩) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١٨٤٣/٤ - ١٨٤٤) إلا ما يأتي إن شاء الله من استفهام النبي ﷺ للمسلم وهو في حديث آخر.

يَصْعَقُونَ [يَوْمَ القِيَامَةِ، فَأَصْعَقُ مَعَهُمْ،] فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ، فَإِذَا مُوسى بَاطِشٌ جَانِبَ العَرْشِ، فَلاَ أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي، وَلاَ أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي، [أَوْ] كَانَ مِثَنِ اسْتَثْنَى اللهُ ». (أَوْ] أَوْ] كَانَ مِثَنِ اسْتَثْنَى اللهُ ». (أَوْ

أخرجه البخاري في: ٤٤- كتاب الخصومات: ١- باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١٨٤٣/٤-١٨٤٤).

<sup>(</sup>٢) قوله: (أو) بدلها في "صحيح مسلم" (٤/ ١٨٤٤): (أم).

فَأَكُون أَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الأَرْضُ فَإِذَا أَنَا بِمُوسى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِم العَرْشِ، فَلاَ أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ أَمْ حُوسِبَ بِصَعْقَةِ الأولَى؟».(١)

أخرجه البخاري في: ٤٤- كتاب الخصومات: ١- باب [ما يذكر] في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود.

# (٤٣) باب في ذكر يونس عليه السلام وقول النبيّ ﷺ لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى

٧ ٢ ١ - حديث أبي هُرَيْرَةَ، [عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِيُّهُ، قَالَ: ﴿لاَ يَنْبَغِي لِعَبْدٍ] أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بِنِ مَتَّى ».

أخرجه البخاري في: ٦٠- كتاب الأنبياء: ٣٥- باب قول الله تعالى ﴿وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾.

٧ ٢ ٥ أ -حديث ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: ﴿لاَ يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بِنِ مَتَّى وَنَسَبَهُ إِلَى أَبِيهِ».

أخرجه البخاري في: ٦٠- كتاب الأنبياء: ٢٤- باب قول الله تعالى ﴿وَهَلَ

<sup>(</sup>١) لم يسق الإمام مسلم رَطِيُّك حديث أبي سعيد إنما ذكر منه قطعة، ثم أحال على معنى حديث أبي هريرة الذي جاء من روابة الزهري، ومقابله في اللؤلؤ برقم (١٥٣٤).

قال مسلم وَكَلَّكُهُ (٤/ ١٨٤٥): ... عن أبي سعيد الخدري قال: (جاء يهودي إلى النبي ﷺ، قد لطم وجهه) وساق الحديث بمعنى حديث الزهري غير أنه قال: «فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أو اكتفى بصعقة الطور») اه. بحروفه.

وفي رواية: (... عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تخيروا بين الأنبياء...»).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٨٤٦/٤): (عن النبي ﷺ أنه قال: -يعني الله تبارك وتعالى- «لا ينبغي لعبد لي (وقال ابن المثنى -أحد الرواة شيخ مسلم- لعبدى)».

أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴾.

#### (٤٤) باب من فضائل يوسف عليه السلام

٨ ٢٥ ١ -حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ؟ قَالَ: «أَتَّقَاهُمُ» فَقَالُوا: لَيْسَ عَنْ هذَا نَسْأَلُكَ. قَالَ: «فَيُوسُفُ نَيُّ اللهِ ابْنُ نَبِيِّ اللهِ ابْنِ نَبِيِّ اللهِ ابْنِ خَلِيلِ اللهِ». قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هذَا نَسْأَلُكَ. قَالَ: «فَعَنْ مَعَادِنِ العَرَبِ تَسْأَلُونَ؟ خِيَارُهُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلاَمِ إِذَا فَقُهُواً».

أخرجه البخاري في: ٦٠- كتاب الأنبياء: ٨- باب قول الله تعالى ﴿وَٱتَّخَذَ اَللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خِليلًا ﴿ .

#### (٤٦) باب من فضائل الخضر عليه السلام

٩ ٢ ٥ ١ -حديث أُبِيِّ بنِ كَعْبٍ، (١) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿قَامَ مُوسَى

وفي رواية لها: (عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس الفزاري في صاحب موسى، قال ابن عباس: هو خضر. فمر بهما أبي بن كعب، فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، هل سمعت رسول الله ﷺ يذكر شأنه، قال:\*\*

<sup>(</sup>١) في رواية لهما: (عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: إن نوفًا البكالي يزعم أن موسى[ بني إسرائيل ليس بموسى الخضر]\* فقال: كذب عدو الله، حدثنا أبي بن كعب عن رسول الله ﷺ قال: «قام موسى خطيبًا في بني إسرائيل...») فذكره.

كما في "صحيح البخاري" رقم (٤٧٢٧) ومسلم (١٨٤٧/٤).

<sup>\*</sup> ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٨٤٧/٤): (صاحب بني إسرائيل عليه السلام ليس هو موسى صاحب الخضر) وكذا في البخاري رقم (٤٧٢٥) ما عدا قوله: (عليه السلام) فليست عنده. \*\* في رواية لهما: (قال أبي) كما في صحيح البخاري رقم (٧٨) ومسلم (١٨٥٣/٤).

[النَّبِيُّ] (١) خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُ فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ العِلْمَ إِلَيْهِ. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ إِنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ البَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ. قَالَ: يَا رَبِّ وَكَيْفَ بِهِ؟ فَقِيلَ لَهُ: احْمِلْ حُوتًا فِي مِكْتَلِ، [فَإِذَا فَقَدْتَهُ] (٢) فَهُوَ ثُمَّ. فَانْطَلَقَ، [وَانْطَلَقَ بِفَتَاهُ] (٣) يُوشَعَ بنِ نُونٍ، [وَحَمَلاً] كُوتًا فِي مِكْتَلِ، [حَتَّى كَانَا عِنْدَ الصَّخْرَةِ، وَضَعَا رُؤُوسَهُمَا وَنَامَا. فَانْسَلَّ الحُوتُ مِنَ المِكْتَلِ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحْرِ سَرَبًا] (٥). وَكَانَ لِمُوسى وَفَتَاهُ عَجَبًا. فَانْطَلَقَا بَقِيَّةً لَيْلَتِهِمَا وَيَوْمَهُمَا. فَلَمَّا أَصْبَحَ، قَالَ مُوسى لِفَتَاهُ: آتِنَا غَدَاءَنَا، لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هذَا نَصَبًا. [وَلَمْ

سمعت رسول الله ﷺ يقول: «بينها موسى في ملأ بني إسرائيل، جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدًا أعلم منك؟ قال: لا، فأوحى الله إلى موسى بل عبدنا خضر، فسأل موسى السبيل إلى لقيه، فجعل له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه ...»).

كما في "صحيح البخاري" رقم (٣٤٠٠) ومسلم (١٨٥٢/٤).

والجمع بين هذه الرواية والتي قبلها: أن هذه المسألة كانت قد دارت أولاً بين ابن عباس والحر ابن قيس، وسألا عن ذلك أبيا، ثم دارت بين سعيد بن جبير ونوف البكالي. وراجع "الفتح" (A/ OF7).

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١٨٤٧/٤-١٨٥٣).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٨٤٨/٤): (حيث تفقد الحوت). وكذا في البخاري رقم (٤٧٢٥): (فحيثها فقد الحوت).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٨٤٨/٤): (وانطلق معه فتاه) وكذا في "صحيح البخاري» رقم (٣٤٠١): (ثم انطلق هو وفتاه) وكذا في "صحيح مسلم" (٤/ ١٨٥٠).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٨٤٨/٤): (فحمل موسى عليه السلام).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٨٤٨/٤): (وانطلق هو وفتاة بمشيان حتى أتبا الصخرة، فرقد موسى عليه السلام وفتاه، فاضطرب الحوت في المكتل حتى خرج من المكتل فسقط في البحر، قال: وأمسك الله عنه جرية الماء، حتى كان مثل الطاق فكان للحوت سربًا).

يَجِدْ مُوسى مَسًّا مِنَ النَّصَبِ](١) حَتَّى جَاوَزَ المَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ. فَقَالَ [لَهُ فَتَاهُ] (٢): أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّحْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الحُوتَ (٣). قَالَ مُوسى: ذلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي. فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا ( ) . [فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ، إِذَا رَجُلٌ مُسَجًى بِثَوْبٍ (أَوْ قَالَ تَسَجَّى بِثَوْبِهِ) فَسَلَّمَ مُوسى] (٥). فَقَالَ الْحَضِرُ: وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلاَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا مُوسى. فَقَالَ: مُوسى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا؟ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا [يَا مُوسى!](١) إِنِّي عَلَى عِلْم مِنْ عِلْم اللهِ عَلَّمَنِيهِ لاَ تَعْلَمُهُ [أَنْتَ](١)، وَأَنْتَ عَلَى عِلْمِ عَلَّمَكُهُ لاَ أَعْلَمُهُ. قَالَ: سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ صَابِرًا وَلاَ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا. [فَانْطَلَقَا] (٢) يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ البَحْرِ، [لَيْسَ لَهُمَا سَفِينَةٌ] (٨). فَمَرَّتْ

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ١٨٤٨): (ولم ينصب).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١٨٤٧/٤-١٨٥٣).

<sup>(</sup>٣) في رواية لهما: ﴿ وَمَا أَنْسَنِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَنْكُرَمُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَخْرِ عَبَكًا ﴾ كما في "صحيح البخاري" رقم (٣٤٠١) ومسلم (١٨٤٨/٤).

<sup>(</sup>٤) وفي رواية لهما: (فوجدا خضرًا، فكان من شأنها ما قص الله في كتابه) كما في "صحيح البخاري" رقم (۷۸) ومسلم (۱۸۵۳/۶).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٨٤٨/٤): (قال: يقصان آثارهما حتى أتيا الصخرة، فرأى رجلاً مسجى عليه بثوب، فسلم عليه موسى) وبنحوه في البخاري رقم (٤٧٢٥).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١٨٤٧/٤-١٨٥٣).

<sup>(</sup>V) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ١٨٤٩): (قال له الخضر: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرًا، [قال: نعم. فانطلق الخضر وموسى]) وكذا في صحيح البخاري رقم (٤٧٢٥) ما عدا ما بين المعكوفين فعنده: (فانطلقنا) وكذا في "صحيح مسلم" (٤/ ١٨٥١).

<sup>(</sup>A) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١٨٤٧/٤-١٨٥٣).

بِهَا سَفِينَةٌ، [فَكَلَّمُوهُمْ] (ا) أَنْ يَحْمِلُوهُمَا، [فَعُرِفَ] (الطَّضِرُ، فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْرِ نَوْلٍ. فَجَاءَ عُصْفُورٌ [فَوَقَعَ] على حَرْفِ السَفِينَةِ، فَنَقَرَ [نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ] (الشَّفِينَةِ، فَنَقَرَ [نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ] اللهِ فِي البَحْرِ. فَقَالَ الْحَضِمُ فُورِ فِي البَحْرِ. فَعَمَدَ الْخَضِرُ إِلَى لَوْحٍ مِنْ أَلُواحِ السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ. فَقَالَ مُوسى: قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلٍ، عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَحَرَقْتَهَا لِتُعْرِقَ أَهْلَهَا (اللهُ مُوسى: قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلٍ، عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَحَرَقْتَهَا لِتُعْرِقَ أَهْلَهَا أَلُهُ أَقُلُ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا. قَالَ: لاَ تُؤَاخِذُ فِي بِهَا نَسِيتُ. فَكَانَتِ الأُولَى مِنْ مُوسى فِسْيَانًا. [فَانْطَلَقًا،] (اللهُ قَلْا عَلْمُ أَقُلُ عَنْ مُوسى فِسْيَانًا. [فَانْطَلَقًا،] (اللهُ فَالَذَ لَا عَلْمَ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ مَنْ مُوسى فِسْيَانًا. [فَانْطَلَقًا،] (اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ مَنْ مُوسى فِسْيَانًا. [فَانْطَلَقًا،] (اللهُ عَلْمُ مُنْ مُوسى فِسْيَانًا. [فَانْطَلَقًا،] (اللهُ عَلْمُ مُلَمَّ مَعَى عَبْرًا فَقَالَ مُوسى: أَقَتْلُعَ الْحَنْمُ بِرَأُسِهِ [مِنْ أَعْلَاهُ] (اللهُ وَلَى مُنْ مُوسى فِسْيَانًا. [فَانْطَلَقًا،] (اللهُ وَاللهُ مُوسى فَلْمُ وَلَى أَعْلَاهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ١٨٤٩): (فكلهاهم) اه. أي: بالتثنية، وأقل الجمع اثنان.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ١٨٤٩): (فعرفوا) وكذا في البخاري رقم (٣٤٠١).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ١٨٥٠): (حتى وقع).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ليس في صحيح مسلم. انظر (١٨٤٧/٤-١٨٥٣).

<sup>(</sup>٥) في رواية لهما: (لقد جئت شيئًا إمرًا) كما في "صحيح البخاري" رقم (٣٤٠١) ومسلم (١٨٤٩/٤).

 <sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ١٨٤٩): (فبينها هما يمشيان على الساحل) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٤٧٢٥).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١٨٤٧/٤-١٨٥٣).

<sup>(</sup>٨) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٨٤٩/٤): (فاقتلعه).

<sup>(</sup>٩) في رواية لهما: (لقد جئت شيئًا نكرًا) كما في "صحيح البخاري" رقم (٤٧٢٥) ومسلم (١٨٤٩/٤).

لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ('')؟ فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةِ اسْتَطْعَهَا أَهْلَهَا، فَأَبُوا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا، فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ، فَأَقَامَهُ ''. قَالَ الْخَضِرُ بِيَدِهِ (۲۳) فَأَقَامَهُ. فَقَالَ لَهُ مُوسى: لَوْ شِئْتَ لاَ تَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا. قَالَ النَّيُ يَكِيْهِ : «يَرْحَمُ اللهُ مُوسى لَوَدِدْنَا لَو صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَيْنَا [مِنْ أَمْرِهِمَا] (٥٠) ». (٢)

أخرجه البخاري في: ٣- كتاب العلم: ٤٤- باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله.

<sup>(</sup>١) في رواية لها: (وهذه أشد من الأولى، قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرًا) كها في المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) في رواية لهما: (قال -وفي مسلم يقول- مائل) كما في المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) في رواية لها: (هكذا فأقامه) كما في "صحيح البخاري" رقم (٤٧٢٧) ومسلم (٤/ ١٨٤٩).

<sup>(</sup>٤) في رواية لهما: (سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرًا) كما في البخاري رقم (٣٤٠١) ومسلم (١٨٥٠/٤).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ١٨٥٠): (من أخبارهما) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٤٧٢٧): (من خبرهما).

<sup>(</sup>٦) تتمته: قال سعيد بن جبير: فكان [ابن عباس] يقرأ: (وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصباً)، وكان يقرأ: (وأما الغلام فكان كافراً) كها في "صحيح البخاري" رقم (٤٧٢٥) ومسلم (١٨٥٠/٤) ولم يذكر ابن عباس.

ب ۱ /ح ۱۵٤۰–۱۵۶۱ 🗞

#### (109>

# ٤٤- كتاب فضائل الصحابة

(۱۵٤۰–۱۲۵۱) حدیث

## (١) باب من فضائل أبي بكر الصديق ولي الله

كُو بَوْقَتَى، قَالَ: [قُلْتُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَأَنَا فِي الْغَارِ، لَوْ أَنَّ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَأَنَا فِي الْغَارِ، لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لأَبْصَرَنَا.] (ا) فَقَالَ: «مَا ظَنْكَ، يَا أَبَا بَكُرٍ بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِقُهُمَا؟ ».

أخرجه البخاري في: ٦٢- كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ: ٢- باب مناقب المهاجرين وفضلهم.

الح المحديث أبي سَعِيدِ الحُدْرِيِّ وَلِقَيْ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْهُ مِنْ زَهْرَهِ جَلَسَ عَلَى المِنْبَرِ ، فَقَالَ: ﴿ [إِنَّ عَبْدًا] ﴿ خَيْرَهُ اللهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيهُ مِنْ زَهْرَهِ اللهُ نَيْا [مَا شَاءَ] ﴾ وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ ، فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ » فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ ، وَقَالَ: الدُّنْيَا [مَا شَاءَ] أَنَّ ، وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ ، فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ » فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ ، وَقَالَ: الدُّنْيَا وَأَمَّهَاتِنَا وَأُمَّهَاتِنَا وَأُمْهَاتِنَا وَأُمَّهَاتِنَا وَأُمَّهَاتِنَا وَأُمْهَاتِنَا وَلُولُ اللهِ عَلَيْهُ هُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ خَيْرَهُ اللهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيهُ مِنْ وَهُو يَقُولُ اللهِ عَلَيْهُ هُولَا اللهُ عَنْ عَبْدِ خَيْرَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ فَيَكُونُ وَلُولُ اللهِ عَلَيْكُ هُولِيَا وَأُمْهَاتِنَا وَأُمْهَاتِنَا وَاللهِ عَلَيْهُ وَلَا لَاللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ عَلَيْنَا وَلَا لَلْهُ عَلَيْنَا وَلَهُ عَلَيْنَالُهُ وَلَاللهُ عَلَيْكُولُ وَلِيْكُولُ وَلِهُ وَلَا لَهُ عَلَيْنَا وَلَوْلُ اللهُ عَلَيْنَاكُ وَلَاللهُ عَلَيْنَا وَلَوْلُ اللهُ عَلَيْنَ وَلِهُ وَلَا لَهُ اللهُ وَلَالِهُ عَلَيْكُولُ وَلَالِهُ عَلَيْنَ وَلَا لَهُ وَلَا لَنَالِهُ وَلَا لَلْلَهُ عَلَالُهُ وَلَالِهُ عَلَيْكُولُ وَلَهُ وَلَا لَهُ لَهُ وَلَا لَهُ عَلَى مَاللهُ وَلَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالَ وَلَهُ وَلَا لَلْهُ عَلَالُهُ وَلَوْلُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ وَلَا لَهُ عَلَالَ وَلَهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

 <sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ١٨٥٤): (نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ١٨٥٤): (عبد).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١٨٥٤/٤).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٤/ ١٨٥٤–١٨٥٥).

الْمُخَيّرَ، وَكَانَ أَبُوبَكْرٍ هُوَ أَعْلَمَنَا بِه.

وَقَالَ رَسُولُ ﷺ: «إِنَّ [مِنْ]<sup>(۱)</sup> أَمَنِّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبَا بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ أُمَّتِي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ [إِلَّا خُلَّةَ الإِسْلَامِ.]<sup>(۱)</sup> لَا يَبْقَيَنَّ فِي المَسْجِدِ خَوْخَةٌ إِلَّا خَوْخَةُ أَبِي بَكْرٍ»

أخرجه البخاري في: ٦٣-كتاب مناقب الأنصار: ٤٥- باب هجرة النبي ﷺ إلى المدينة.

كَلَّ كَلَّ النَّبِيَّ عَنْهُ النَّبِيِّ عَمْدِو بنِ العَاصِ وَ النَّبِيِّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ ، بَعَنَهُ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: أَيُّ النَّاسِ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: «عَلِيْشَهُ» فَقُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أَبُوهَا»، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمُّ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ» فَعَدَّ رِجَالاً.

أخرجه البخاري في: ٦٢- كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ: ٥- باب قول النبي ﷺ (لو كنت متخذًا خليلاً).

عَلَيْ النَّبِيَّ النَّبِيِّ النَّبِيِ النَّبِيِّ النَّبِيِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّلِيْلِ النَّلِيْلِ النَّلِيْلِيِّ النَّلِيْلِيْلِيْلِمِ

<sup>(</sup>١) قوله: (من) ليست في "صحيح مسلم". انظر (٤/ ١٨٥٤) وعلى هذا فخبر إن هو أبو بكر فيرفع وهو هكذا في "صحيح مسلم".

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ١٨٥٥): (ولكن إخوة الإسلام) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٤٦٦) ورقم (٣٦٥٤).

<sup>(</sup>٣) وفي رواية لها: (عن جبير بن مطعم أن امرأة ... أتت رسول الله ﷺ، فكلمته في شيء، فأمرها بأمر، فقالت: أرأيت يا رسول الله، إن لم أجدك ...). الحديث رواه البخاري رقم (٧٣٦٠) ومسلم (١٨٥٧/٤).

[تَقُولُ](١): المَوْتَ. قَالَ [عَلَيْهِ السَّلاَمُ](٢): «إِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ».

أخرجه البخاري في: ٦٢- كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ: ٥- باب قول النبي ﷺ: (لو كنت منخذًا خليلًا).

## \*10 ET

\$ \$ 0 \ -حديث أبي هُرَيْرَةَ وَلِيْقِيْهِ، قَالَ: [صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ، صَلاَةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ] (٤): «بَيْنَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً [إِذْ رَكِبهَا فَضَرَبَهَا] (٥). [فَقَالَتْ: إِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهذَا؛ إِنَّهَا خُلِقْنَا لِلْحَرْثِ ] (٦) » فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللهِ! بَقَرَةٌ تَكَلَّمُ؟ فَقَالَ: «فَإِنِّي أُومِنُ بِهِذَا، أَنَا وَأَبُوبَكْرٍ وَعُمَرُ » وَمَا هُمَا ثُمَّ. [ ( وَ يَيْنَهَا رَجُلٌ فِي غَنَمِهِ إِذْ عَدَا الذِّئْبُ فَذَهَبَ مِنْهَا بَشَاةٍ، فَطَلَبَ حَتَّى كَأَنَّهُ اسْتَنْقَذَهَا مِنْهُ، فَقَالَ لَهُ الذِّئْبُ: هذَا، اسْتَنْقَذْتَهَا مِنِّي، فَمَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُع، يَوْمَ لا رَاعِيَ لَهَا غَيْرِي؟ " فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ

<sup>(</sup>١) قوله: (تقول) بدلها في "صحيح مسلم" (١٨٥٧/٤): (تعني).

<sup>(</sup>٢) قوله: (عليه السلام) ليست في "صحيح مسلم". انظر (١٨٥٧/٤).

<sup>(</sup>٣) حديث عَائِشَةَ ... فَقَالَ ﷺ: «... لَقَدْ هَمَمْتُ -أَوْ أَرَدْتُ- أَنْ أُرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَابْنِهِ، وَأَعْهَدَ أَنْ يَقُولَ الفَائِلُونَ أَوْ يَتَمَنَّى المُتَمَنُّونَ، ثُمَّ قُلْتُ: يَأْبَى اللهُ، وَيَدْفَعُ المُؤْمِنُونَ، أَوْ يَدْفَعُ اللهُ وَيَأْبَى المُؤْمِنُونَ». أخرجه البخاري في: ٩٣-كتاب الأحكام: ٥١- باب الاستخلاف. وهذا لفظ البخاري.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم" إلا قوله: (قال رسول الله ﷺ). انظر (١٨٥٧/٤–١٨٥٨).

ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٨٥٧/٤): (قد حمل عليها).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٨٥٧/٤): (التفتت إليه البقرة فقالت: إني لم أخلق لهذا، ولكني إنما خلقت للحرث). وكذا في صحيح البخاري رقم (٢٣٢٤) نحوه.

الله! ذِنْبُ يَتَكَلَّمُ؟ قَالَ: «فَإِنِّي أُومِنُ بِهذَا أَنَا وَأَبُوبَكْرٍ وَعُمَرُ] (١) » وَمَا هُمَا ثَمَّ. أخرجه البخاري في: ٦٠- كتاب الأنبياء: ٥٤- باب حدثنا أبو اليهان.

# (٢) باب من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه

2 \$ 0 \ -حديث عَيِّ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: وُضِعَ عُمَرُ عَلَى سَرِيهِ، فَتَكَنَّفَهُ النَّاسُ، يَدْعُونَ وَيُصَلُّونَ، قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ، وَأَنَا فِيهِمْ. فَلَمْ يَرُعْنِي إِلاَّ رَجُلٌ آخِذُ مِنْكِبِي؛ فَإِذَا عَلِيٌّ، فَتَرَحَّمَ عَلَى عُمَرَ وَقَالَ: مَا خَلَّفْتَ يَرُعْنِي إِلاَّ رَجُلٌ آخِذُ مِنْكِبِي؛ فَإِذَا عَلِيٌّ، فَتَرَحَّمَ عَلَى عُمَرَ وَقَالَ: مَا خَلَّفْتَ أَحَدًا أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَلْقَى الله بِمِثْلِ عَمَلِهِ مِنْكَ. وَايْمُ اللهِ إِنْ كُنْتُ لأَظُنَّ أَنْ أَنْ أَلْقَى الله بِمِثْلِ عَمَلِهِ مِنْكَ. وَايْمُ اللهِ إِنْ كُنْتُ لأَظُنَّ أَنْ قَامِحَ بَيْكَ، [وَحَسِبْتُ] أَنَّ أَنِّي كُنْتُ كَثِيرًا أَسْمَع النَّبِي عَيِّيٍّ، فَيَعُونُ وَعُمَرُ، وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُوبَكُو وَعُمَرُ، وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُوبَكُو وَعُمَرُ، وَحَرَجْتُ أَنَا وَأَبُوبَكُو وَعُمَرُ،

أخرجه البخاري في: ٦٢- كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ: ٦- باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص.

﴿ يَكُنُو اللَّهِ عَلَيْهِ الْخُدْرِيِّ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيْ، وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ، مِنْهَا مَا يَبْلُغُ

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٨٥٨/٤): (قال أبو هريرة: قال رسول الله ﷺ: "بينها راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة، فطلبه الراعي حتى استنقذها منه، فالتفت إليه الذئب فقال له: من لها يوم السبع، يوم ليس لها راع غيري»، فقال الناس: سبحان الله! فقال رسول الله ﷺ: "فإني أومن بذلك أنا وأبو بكر وعمر»).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ١٨٥٩): (وذاك).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ١٨٥٩): (جئت).

الثُدِيُّ، وَمِنْهَا مَا دُونَ ذَلِكَ [وَعُرِضَ عَلَيٌّ عُمَرُ] (١) بْنُ الْحَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ » قَالُوا: فَهَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الدِّينَ ».

أخرجه البخاري في: ٢- كتاب الإيمان: ١٥- باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. ابْنِ عُمَر. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ، [أُتِيتُ بِقَدَح لَبَنِ] (٢)، فَشَرِبْتُ حَتَّى أَنِّي لأَرَى الرِّيَّ [يَخْرُجُ] (٣) فِي أَظْفَارِي ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ» قَالُوا: [فَمَا أَوَّلْتَهُ]<sup>(٤)</sup> يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «العِلْمَ».

أخرجه البخاري في: ٣- كتاب العلم: ٢٢- باب فضل العلم.

٨ ٤ ٥ ١ -حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِيْكَ ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، يَقُولُ: « بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي عَلَى قَلِيبٍ، عَلَيْهَا دَلْوٌ. فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ فَنَزَعَ بِهَا ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ. وَفِي نَزعِهِ ضَعْفٌ، وَاللهُ يَغْفُرُ لَهُ [ضَعْفَهُ.] (٥) ثُمَّ اسْتَحَالَتْ غَرْبًا، فَأَحَذَهَا ابْنُ الْخَطَابِ، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَ عُمَرَ، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بَعَطَنِ ».(١٦)

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ١٨٥٩): (ومر علي عمر) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (۷۰۰۸).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ١٨٥٩-١٨٦٠): (إذ رأيت قدحًا أتيت به فيه لبن).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ١٨٦٠): (يجري) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٣٦٨١).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ١٨٦٠): (فما أولت ذلك) وكذا في "صحيح البخاري"

<sup>(</sup>٥) قوله: (ضعفه) ليست في "صحيح مسلم". انظر (٤/ ١٨٦٠ و ١٨٦١) .

<sup>(</sup>٦) وفي رواية لها: (عن أبي هريرة وطلي قال: قال رسول الله ﷺ: «بينا أنا نائم، رأيت أني على حوض أسقي الناس، فأتاني أبوبكر فأخذ الدلو من يدي ليريحني، فنزع ذنوبين -وفي مسلم ليروحني فنزع =

أخرجه البخاري في: ٦٢- كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ: ٥- باب قول النبي ﷺ (لو كنت متخذًا خليلاً).

﴿ اللَّهِ مِن عُمَرَ وَلِيْكُ، أَنَّ النَّبِيّ عَلَى قَالَ: ﴿ اللَّهِ مِن عُمَرَ وَلِيْكُمْ، أَنَّ النَّبِيّ عَلَى قَالَ: ﴿ اللَّهِ مَكْرَةٍ عَلَى قَلِيبِ. فَجَاءَ أَبُوبَكُو، فَنَرَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ نَزْعًا صَعِيفًا، والله يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ. فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا يَغْرِي فَرِيّهُ، حَتَّى رَوِيَ النَّاسُ وَضَرَبُوا بِعَطَنِ».

أخرجه البخاري في: ٦٢- كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ: ٦- باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص.

دلوین - وفی نزعه ضعف والله یغفر له، فأتی ابن الخطاب فأخذ منه، فلم یزل ینزع -وفی مسلم فلم أری رجل قط أقوی منه - حتی تولی الناس والحوض یتفجر») کها فی "صحیح البخاری" رقم (۷۰۲۲) ومسلم (۱۸۲۱/۶) وعنده بدل: (أتانی) (جاءنی)، وبدل: (فأتی) (فجاء).

ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٨٦٢/٤): (رأيت كأني).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١٨٦٢/٤).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٨٦٣/٤): " فرأيت فيها دارًا أو قصرًا".

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٨٦٢/٤): «فأردت أن أدخل فذكرت غيرتك».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٨٦٢/٤): (فبكي عمر، وقال: أي رسول الله).

أخرجه البخاري في: ٦٧- كتاب النكاح: ١٠٨ (١)- باب الغيرة.

\ 00 \ -حديث أبي هُرَيْرَةَ وَعِلَى ، قَالَ: بَيْنَا فَعُنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ، قَالَ: بَيْنَا فَعُنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ، إِذْ قَالَ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ ، رَأَيْتُنِي فِي الجَنَّةِ فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ ، فَقُلْتُ: لِمَنْ هذَا [القَصْرُ] (٢٠)؟ فَقَالُوا: لِعُمَرَ بنِ الخَطَّابِ فَذَكَرْتُ قَصْرٍ ، فَقُلْتُ: لِعُمَرَ بنِ الخَطَّابِ فَذَكَرْتُ [غَيْرَتَهُ] (٣٠) فَوَلَيْتُ مُدْبرًا » فَبَكَى عُمَرُ ، وَقَالَ: أَعَلَيْكَ أَعَارُ يَا رَسُولَ الله ؟.

أخرجه البخاري في: ٥٩- كتاب بدء الخلق: ٨- باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة.

وَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ مِنْ قُرِيْشٍ يُكَلِّمْنَهُ، وَيَسْتَكَثِرْنَهُ، عَالِيَة رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ مِنْ قُرِيْشٍ يُكَلِّمْنَهُ، وَيَسْتَكَثِرْنَهُ، عَالِيَة أَصُواتُهُنَّ. فَلَمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ قُمْنَ يَبْتَدِرْنَ الحِجَابَ. فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَمَرُ: أَضْحَكَ اللهُ سِنَكَ يَا رَسُولَ اللهِ عَمْرُ: أَضْحَكَ اللهُ سِنَكَ يَا رَسُولَ اللهِ اللهُ ال

أخرجه البخاري في: ٥٩- كتاب بدء الخلق: ١١- باب صفة إبليس وجنوده.

<sup>(</sup>١) في المطبوع (١٠٧) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١٨٦٣/٤).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٨٦٣/٤): "غيرة عمر".

<sup>(</sup>٤) قوله: (كنت) لبست في "صحيح مسلم". انظر (٤/ ١٨٦٤).

# Y001\*

مَعْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَمَرَ وَلِيْنَى، قَالَ: لَيَا تُوفِّي عَبْدُ اللهِ، جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ بَنُ عَبْدِ اللهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيهُ قَمِيصَهُ يُكَفِّنُ فِيهِ عَبْدُ اللهِ بَنُ عَبْدِ اللهِ إِلَى مَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ يَسَلِي عَلَيْهِ؟ وَقَدْ نَهَاكَ عُمَرُ فَأَخَذَ بِثَوْبِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ تُصلِّي عَلَيْهِ؟ وَقَدْ نَهَاكَ رَبُّكَ أَنْ تُصلِّي عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ (إِنَّهَا خَيْرَفِي اللهُ فَقَالَ ﴿ اسْتَغْفِرُ مَنَا فِنْ اللهِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَا وَسَأَزِيدُهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَا أَنْ اللهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَا أَنْ اللهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَا أَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ مَا أَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا أَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ مَا أَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ فَالَ اللهُ عَلَيْهِ مَا أَوْلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مَا أَوْلُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ال

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ٩- سورة براءة: ١٢- باب ﴿ ٱسۡتَغۡفِرُ لَهُمُ أَوۡ لَا شَــۡتَغۡفِرُ لَهُمُ ﴾.

#### (٣) باب من فضائل عثمان بن عفان ﴿ الله عَلَا الله عَلَا

\$ 0 0 \ -حديث أَبِي مُوسى وَلِيْكَ، قَالَ: [كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فِي

<sup>(</sup>١) \* حديث عمر [قال]: (وافقت ربي في ثلاث: [قلت: يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلي؟ فنزلت: ﴿ وَأَغِنُوا مِن مَقَامِ إِبَرَهِ مُمَلًى ﴾ [البقرة: ١٢٥]، وآية الحجاب، قلت: يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب. واجتمع نساء النبي عَمَلِكُ في الغيرة عليه، فقلت لهن: ﴿ عَمَن رَيُهُ إِن طَلَقَكُنَ أَن يُبُدِلُهُ أَنْوَجًا مَيْرًا مِنكُنَ ﴾ [التحريم: النبي عَمَلِكُ في الغيرة عليه، فقلت لهن: ﴿ عَمَن رَيُهُ إِن طَلَقَكُنَ أَن يُبُدِلُهُ أَنْوَجًا مَيْرًا مِنكُنَ ﴾ [التحريم: النبي عَمَلُكُ في الغيرة عليه، فقلت لهن: ﴿ عَمَن رَيُهُ إِن طَلَقَكُنَ أَن يُبْدِلُهُ أَنْوَجًا مَيْرًا مِنكُنَ ﴾ [التحريم: الله فنزلت هذه الآية].

أخرجه البخاري في: ٨- كتاب الصلاة: ٣٢- باب ما جاء في القبلة ... وما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٨٦٥/٤): (في مقام إبراهيم وفي الحجاب وفي أسارى بدر).

<sup>(</sup>٢) زادا في رواية لها: (فترك الصلاة عليهم) كما في "صحيح البخاري" رقم (٥٧٩٦) ومسلم (١٨٦٥).

حَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ المَدِينَةِ](١)، [فَجَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَحَ](١)، فَقَالَ النَبِي ﷺ: «افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالجَنَّةِ» فَفَتَحْتُ لَهُ، فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ، [فَبَشَّرْتُهُ بِهَا قَالَ النَّبيُّ عَيْكُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ «افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بَالْجَنَّةِ» [فَفَتَحْتُ لَهُ، فَإِذَا هُوَ عُمَرُ. فَأَخْبَرْتُهُ بِهَا قَالَ النَّبِيُّ عَيْكِيَّ إِنَّ ﴾ [فَحَمدَ اللهَ] ﴿ ﴾ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ فَقَالَ [لِي] ﴿ : ﴿ افْتَحْ لَهُ وَبَشَرْهُ بِالجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى [تُصِيبُهُ] (٨) ﴿ فَإِذَا عُثْبَانُ. [فَأَخْبَرْتُهُ بِهَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَحَمِدَ الله ، ثُمَّ قَالَ: الله المُسْتَعَانُ] (٩).

أخرجه البخاري في: ٦٢- كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ: ٦- باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/١٨٦٧): (بينها رسول الله ﷺ في حائط من حائط المدينة). وفي رواية لها: عن أبي موسى أن النبي ﷺ دخل حائطًا، وأمرني بحفظ الباب -وفي مسلم أن أحفظ الباب-) كما في "صحيح البخاري" رقم (٧٢٦٢) ومسلم (١٨٦٧/٤).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٨٦٧/٤): (إذا استفتح رجل).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٨٦٧/٤): (ففتحت له وبشرته بالجنة) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٦٢١٦).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١٨٦٧/٤ -١٨٦٩).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في «صحيح مسلم» (١٨٦٧/٤): (استفتح رجل آخر) وكذا في البخاري رقم (٦٢١٦).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٨٦٧/٤): (فذهبت، فإذا هو عمر، ففتحت له وبشرته بالجنة).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١٨٦٧/٤).

<sup>(</sup>٨) قوله: (تصيبه) بدلها في "صحيح مسلم" (١٨٦٧/٤): (تكون).

<sup>(</sup>٩) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٨٦٧/٤): (ففتحت وبشرته بالجنة، قال: وقلت الذي قال، فقال: اللهم صبرًا أو الله المستعان)

0 0 0 أ -حديث أَبِي موسى الأَشْعَرِيِّ، أَنَّهُ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ ثُمُّ خَرَجَ فَقَلْتُ لَأَلْزَمَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَلَأَكُونَنَّ مَعَهُ يَوْمِي هذَا، قَالَ: فَجَاءَ المَسْجِدَ فَسَأَلَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِيُّ ، فَقَالُوا: خَرَجَ وَوَجَّهَ هَهُنَا فَخَرَجْتُ عَلَى إِثْرِهِ أَسْأَلُ عَنْهُ حَتَّى دَخَلَ بِئْرَ أَرِيسِ فَجَلَسْتُ عِنْدَ البَابِ، وَبَابِهَا مِنْ جَرِيدٍ، حَتَّى قَضى رَسُولُ اللهِ ﷺ، حَاجَتَهُ فَتَوَضَّأَ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى بِئْرِ أَرِيسِ، وَتَوَسَّطَ قُفَّهَا، وَكَشَف عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلاَّهُمَا فِي البِئْرِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، مُّ انْصَرَفْتُ فَجَلَسْتُ عِنْدَ البَابِ. فَقُلْتُ لأَكُونَنَّ بَوَّابَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةٍ، اليَوْمَ. فَجَاءَ أَبُوبَكْرِ فَدَفَعَ البَابَ، فَقُلْتُ: مَنْ هذَا؟ فَقَالَ: أَبُو بَكْرٍ. فَقُلْتُ: عَلَى رِسْلِكَ. ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ هذَا أَبُو بَكْرِ يَسْتَأْذِنُ. فَقَالَ: «ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ» فَأَقْبَلْتُ حَتَّى قُلْتُ لأَبِي بَكْر: ادْخُلْ، وَرَسُولُ اللهِ رَبُيْكُ يُبَشِّرُكَ بِالْجَنَّةِ. فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ، فَجَلَسَ عَنْ يِمِينِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَعَهُ فِي القُفِّ، وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِي البِئْرِ، كَمَا صنَعَ النَّبِيُّ بَيَّكِيٌّ، وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ. ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ، وَقَدْ تَركْتُ أَخِي يَتَوَضَّأُ وَيَلْحَقُني. فَقُلْتُ: إِنْ يُردِ اللهُ بفُلاَنِ خيْرًا (يُريدُ أَخَاهُ) يَأْتِ بِهِ فَإِذَا إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ البَابَ. فَقُلْتُ: مَنْ هذَا؟ فَقَالَ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. فَقُلْتُ: عَلَى رِسْلِكَ. ثُمَّ جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: هذَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ يَسْتأْذِن. فَقَالَ: «ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ» فَجِئْتُ، فَقُلْتُ: ادْخُلْ، وَبَشَّرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْجَنَّةِ. فَدَخَلَ فَجَلَسَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فِي القُفِّ، عَنْ يَسَارِهِ، وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِي البِئْرِ. ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ. فَقُلْتُ: إِنْ يُرِدِ اللهُ بِفُلاَنٍ خَيْرًا يَأْتِ بِهِ. فَجَاءَ إِنْسَانٌ يُحَرِّك البَابَ. فَقُلْتُ: مَنْ هذَا؟ فَقَالَ: عُثْهَانُ بْنُ عَفَّانَ. فَقُلْتُ: عَلَى رِسْلِكَ. فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ

بِالجَنَّةِ، [عَلَى] (١) بَلْوَى تُصِيبهُ » [فَجِئْتُهُ] (٢) ، فَقُلْتُ [لَهُ] (٣): ادْخُلْ، وَبَشَّركَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالجَنَّةِ [عَلَى](٤) بَلْوَى تُصِيبُكَ. فَدَخَلَ، فَوَجَدَ القُفَّ قَدْ مُلِئ، فَجَلَسَ [وُجَاهَهُ] (٥) مِنَ الشِّقِّ الآخَر.

قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ (راوي الحديث عن أبي موسى): فَأَوَّلْتُهَا

أخرجه البخاري: ٦٢- كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ: ٥- باب قول النبي عَلَيْهُ: «لو كنت متخذًا خليلاً».

#### (٤) باب من فضائل عليّ بن أبي طالب رايق

7 0 0 أ -حديث سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَاصِ، أَن رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرجَ إِلَى تَبُوكَ، وَاسْتَخْلَفَ عَلِيًّا. فَقَالَ أَثْخَلِّفُنِي فِي الصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ؟ قَالَ: «أَلا تَرْضى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هارونَ مِنْ موسى إِلاَّ أَنَّهُ لَيْسَ نَبيٌّ بَعْدِي ».

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: ٧٩<sup>(٧)</sup>- باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ١٨٦٩): (مع).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ١٨٦٩): (فجئت).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٣/١٨٦٧و ١٨٦٩).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ١٨٦٩): (مع).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ١٨٦٩): (وجاههم).

<sup>(</sup>٦) تتمة كلام ابن المسيب: (اجتمعتْ ههنا، وانفرد عثمان) كما في "صحيح البخاري" رقم (٧٠٩٧) ومسلم (٤/ ١٨٦٩).

<sup>(</sup>٧) في المطبوع (٧٨) والصواب ما أثبتناه.

٧٥٥٧ -حديث سَهْلِ بنِ سَعْدِ رَجِاتِكُ، سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ، يَوْمَ خَيْبَرَ: «لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلاً يَفتَحُ اللهُ عَلَى يَدِيْهِ» [فَقَامُوا يَرْجُونَ لِذَلِكَ، أَيُّهُمْ يُعْطَى. فَغَدَوْا وَكُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطِي]<sup>(١)</sup>. فَقَالَ: «أَيْنَ عَلِيٌّ؟» فَقِيلَ: يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ. [فَأَمَرَ، فَدُعِي لَهُ،] (٢) فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ، فَبَرَأَ [مَكَانَهُ.] (٢) حَتَّى كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ [شَيْءٌ](٤). [فَقَالَ: نقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا؟ فَقَالَ: «عَلَى رِسْلِكَ] (٥)، حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلاَم، وَأَخْبِرْهُمْ بِهَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ، فَوَاللَّهِ [لأَنْ يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ] ﴿ كَايُرٌ لَكَ مِنْ مُمْرِ النَّعَمِ ».

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد: ١٠٢- باب دعاء النبي ﷺ إلى الإسلام والنبوة.

٨ ٥ ٥ أ -حديث سَلَمَةَ بنِ الأَكْوَعِ خِوالِقِيْعِ. قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ خِوالِقِيْعِ تَخَلُّفَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي خَيْبَرَ، وَكَانَ بِهِ رَمَدٌ. فَقَالَ: أَنَا أَتَخَلَّفُ عَنْ رَسُولِ

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٨٧٢/٤): (قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، قال: فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله ﷺ، كلهم يرجون أن يعطاها) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٣٧٠١).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٨٧٢/٤): (قال: فأرسلوا إليه، فأتى به) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٤٢١٠).

<sup>(</sup>٣) قوله: (مكانه) ليست في "صحيح مسلم". انظر (٤/ ١٨٧١-١٨٧٧).

<sup>(</sup>٤) قوله: (شيء) بدلها في "صحيح مسلم" (٤/ ١٨٧٢): (وجع) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٣٠٠٩).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين مكانه في "صحيح مسلم" (١٨٧٢/٤): (فأعطاه الراية، فقال: يا رسول الله ﷺ أقاتلهم حتى يكونوا [على] مثلنا؟ فقال: «انفذ على رسلك») وكذا في «صحيح البخاري» رقم (٣٧٠١) إلا قوله: (على) ليست في "صحيح البخاري".

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين مكانه في "صحيح مسلم" (١٨٧٢/٤): «لأن يهدى الله بك رجلاً واحدًا» وكذا في «صحيح البخاري» رقم (٣٧٠١).

ب ٥ /ح ١٥٥٩ – ٢٥٦٠

المحابة كتاب فضائل الصحابة ١٤٠ كتاب فضائل الصحابة

اللهِ ﷺ فَخَرَجَ عَلِيٌّ، فَلَحِقَ بِالنَّبِيِّ ﷺ. فَلَمَّا كَانَ مَسَاءُ اللَّيْلَةِ الَّتِي فَتَحَهَا فِي صَبَاحِهَا. فَقَالَ: «لَيَأْخُذَنَّ غَدًا فِي صَبَاحِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ» أَوْ قَالَ: «لَيَأْخُذَنَّ غَدًا رَجُلٌ يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيْهِ» فَإِذَا نَحْنُ رَجُلٌ يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيْهِ» فَإِذَا نَحْنُ بِعَلِيٌ، وَمَا نَرْجُوهُ. فَقَالُوا: هذَا عَلِيْ. فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ.

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد: ١٢١- باب ما قيل في لواء النبي ﷺ.

٩ ٥ ٥ ١ - حديث سَهْلِ بنِ سَعْدِ (١). قَالَ: جَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ، بَيْتَ فَاطِمَة، فَلَمْ يَجِدْ علِيًا فِي البَيْتِ. فَقَالَ: ﴿ أَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ؟ ﴾ قَالَتْ: كَانَ بَيْتِ فَاطِمَة، فَلَمْ يَجِدْ علِيًا فِي البَيْتِ، فَقَالَ: ﴿ أَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ؟ ﴾ قَالَتْ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ، فَغَاضَبَنِي، فَخَرَجَ، فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ لَا يُسُولُ اللهِ عَلَيْ يَمْسَحُهُ عَنْهُ، وَيَقُولُ: ﴿ قُمْ أَبِا تُرَابٍ قُمْ أَبِا تُرَابٍ قُمْ أَبَا لَهُ إِلَيْهِ يَعْفِي لِي اللهِ عَلَيْهِ يَمْسَحُهُ عَنْهُ، وَيَقُولُ: ﴿ قُمْ أَبَا تُرَابٍ قُمْ أَبَا تُرَابٍ قُمْ أَبَا تُرَابٍ قُمْ أَبَا تُرَابٍ قُمْ أَبَا لَهُ إِلَيْهِ عَنْهُ مُ فَالَابًا لَهُ إِلَا لَهُ إِلَيْهِ عَنْهُ إِلَيْهُ عَنْهُ مَا أَبَا تُرَابٍ قُمْ أَبَا تُرَابٍ قُمْ أَبَا يَرَابٍ قُمْ أَبَا لَيْهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَعْمُ عَنْهُ مَا لَاللهِ عَلَيْهِ يَعْمُ اللهِ عَلَيْهُ إِلَا لَاللهِ عَلَيْهِ يَعْمُ لَا لِللهِ عَلَيْهِ يَعْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُه

أخرجه البخاري في: ٨- كتاب الصلاة: ٥٨- باب نوم الرجال في المسجد.

# (٥) باب في فضل سعد بن أبي وقاص والم

١٥٦٠ حديث عَائِشَةَ وَلِيْنَهِا. قَالَتْ: [كَانَ النَبِيُّ يَنَا لِهُ سَهِرَ، فَلَمَّا قَدِمَ اللَّذِينَةَ،] قَالَ: «لَيْتَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِي صَالِحًا يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ» إِذْ

<sup>(</sup>۱) في رواية لهما: (قال سهل بن سعد: ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي تراب، وإن كان ليفرح [به] إذا دعي بها، جاء رسول الله ﷺ بيت فاطمة ...) فذكره. كما في "صحيح البخاري" رقم (٦٢٨٠) ومسلم (١٨٧٤) إلا قوله: (به) فليست عنده.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ١٨٧٥): (سهر رسول الله ﷺ مقدمه المدينة).

سَمِعْنَا صَوْتَ سِلاَح، فَقَالَ: «مَنْ هذَا؟» فَقَالَ: [أَنَا](١) سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ، جِئْتُ لأَحْرُسَكَ وَنَامَ النَّبيُّ ﷺ.

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد والسير: ٧٠- باب الحراسة في الغزو في سبيل الله.

ا ٢ ٥ ١ -حديث عَلِيٍّ وَلِثْنِي ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيِّ عَلِيْقِ يُفَدِّي رَجُلاً بَعْدَ سَعْدِ. سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «ارْم، فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي». (٣)

أخرجه البخارِي في: ٥٦- كتاب الجهاد والسير: ٨٠- باب المجن ومن يتترس بترس صاحبه.

٢ ٢ ٥ ١ -حديث سَعْدِ قَالَ: جَمَعَ لِي النَّبِيُّ ﷺ، أَبَوَيْهِ يَوْمَ أُحُدِ.

أخرجه البخاري في: ٦٦- كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ: ١٥- باب مناقب سعد بن أبي وقاص الزهري.

<sup>(</sup>۱) قوله: «أنا» ليست في صحيح مسلم انظر (٤/ ١٨٧٥).

<sup>(</sup>٢) وفي رواية لهما: (عن عائشة قالت: أرق النبي ﷺ ذات ليلة، فقال: «ليت رجلاً صالحاً من أصحابي يحرسني الليلة»، [إذ سمعنا] صوت السلاح، فقال: من هذا؟ قيل -وفي مسلم قال-: سعد يا رسول الله جنت أحرسك، فنام النبي ﷺ حتى سمعنا غطيطه). كما في "صحيح البخاري" رقم (۷۲۳۱) ومسلم (٤/ ١٨٧٥).

<sup>(</sup>٣) لفظ الحديث عند مسلم (١٨٧٦/٤):

له يوم أحد: «ارم فداك أبي وأمي»).

وكذا في البخاري رقم (٤٠٥٩) إلا قوله: (فإنه جعل يقول له) بدلها عنده: (فإني سمعته يقول) و(غير) بدلها: (إلا) وفي رقم (٤٠٥٨) في البخاري: (غير) والله أعلم.

ب ٦ /ح ١٥٦٣–١٥٦٥ الله

#### </r>

ا ١٤- كتاب فضائل الصحابة

# (٦) باب [من] (١) فضائل طلحة والزبير رضي الله تعالى عنهما

مَعْدِ، عَنْ أَبِي عُثْبَانَ، قَالَ: لَمْ يَبُق مَعَ النَّبِيِّ عُثْبَانَ، قَالَ: لَمْ يَبُق مَعَ النَّبِيِّ عَيْلًا عَلَمُ النَّبِيِّ عَيْلًا عَلَى عِلْمُ عَلَى ع

أخرجه البخاري في: ٦٢- كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ: ١٤- باب ذكر طلحة بن عبيد الله.

كَلَّ وَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: "مَنْ يَأْتِينِي عَلَيْهِ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: "مَنْ يَأْتِينِي عِجَبَرِ الْقَوْمِ؟ " يَوْمَ الأَحْزَابِ. قَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا. ثُمَّ قَالَ: "مَنْ يَأْتِينِي عِجَبَرِ الْقَوْمِ؟ " قَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا. فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيهِ: "إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا، وَحَوَارِيًّ اللَّهُ عَلَيْهِ: "إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا، وَحَوَارِيًّ اللَّهُ عَلَيْهِ: "إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا، وَحَوَارِيًّ اللَّهُ عَلَيْهِ: "إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا، وَحَوَارِيً الزُّبَيْرُ».

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد والسير: ٤٠- باب فضل الطليعة.

٥٦٥ أحديث الزُّبَيْرِ. عَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: كُنْتُ، يَوْمَ الأَحْزَابِ، جُعِلْتُ أَنَا وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةً، فِي النِّسَاءِ. فَنَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِلَّحْزَابِ، جُعِلْتُ أَنَا وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةً، فِي النِّسَاءِ. فَنَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِلَّ عَلَى فَرسِهِ، يَخْتَلِفُ إِلَى بَنِي قُريْظَةً، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا. فَلَمَّا رَجَعْتُ بِللزُّبَيْرِ عَلَى فَرسِهِ، يَخْتَلِفُ إِلَى بَنِي قُريْظَةً، مَرَّتَيْنِ يَا بُنِي ؟ قُلْتُ: نَعَمْ! قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبْتِ رَأَيْتُكَ تَعْمُ! قَالَ: هَنْ يَأْتِ بَنِي قُريْظَةً فَيَأْتِينِي بِخَبَرِهِمْ؟ » فَانْطَلَقْتُ، كَانَ رَسُولُ اللهِ يَعْلِيْهِ قَالَ: «مَنْ يَأْتِ بَنِي قُريْظَةً فَيَأْتِينِي بِخَبَرِهِمْ؟ » فَانْطَلَقْتُ،

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٢) لفظ الحديث عند مسلم (١٨٧٩/٤):

<sup>(</sup>عن جابر بن عبد الله وَلَيْمِعَا قال: ندب رسول الله ﷺ الناس يوم الخندق فانتدب الزبير، ثم نديهم فانتدب الزبير، ثم نديهم فانتدب الزبير، فقال النبي ﷺ: «لكل نبي حواري، وحواري الزبير». كما في "صحيح البخاري" رقم (٢٩٩٧).

فَلَمَّا رَجَعْتُ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَوَيْهِ، فَقَالَ: «فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي».(١)

أخرجه البخاري في: ٦٢- كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ: ١٣- باب مناقب الزبير بن العوام.

070/\*

(٧) باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه

٢٦٥١ -حديث أنس بنِ مَالِكٍ، أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا، وَإِنَّ أَمِينَنَا، أَيْتُهَا الأُمَّةَ، أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ».

أخرجه البخاري في: ٦٢ (٣) - كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ: ٢١ - باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح ولطين.

« لأَبْعَثَنَ ، يَعْنِي عَلَيْكُمْ ، يَعْنِي أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ » فَأَشْرَفَ أَصْحَابُهُ ، فَبَعَثَ أَبَا

<sup>(</sup>١) هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم مغاير. انظر "صحيح مسلم" (٤/ ١٨٧٩-١٨٨٠).

<sup>(</sup>٢) \* حديث عَائِشَةَ وَلِثَيْثِهِ. عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةً ﴿ الَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا بِنَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَاۤ أَصَابَهُمُ ٱلْفَرْخُ لِلَّذِينَ أَخْسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتَّقَوَا آخِرُ عَظِيمٌ ﴾ [آل عمران: ١٧٢] قَالَتْ لِعُزْوَةً: يَا ابْنَ أُخْتِي كَانَ أَبُوَاكَ مِنْهُمْ الزُّبَيْرُ

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: ٢٦- باب ﴿ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا بِنَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ اهـ. ولفظ مسلم قريب منه. وهذا لفظ البخاري.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع (٦٣) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) لفظ الحديث عند مسلم (١٨٨٢/٤): (عن حذيفة قال: جاء أهل نجران إلى رسول الله ﷺ، فقالوا: يا رسول الله ابعث إلينا رجلاً أمينًا، فقال: «لأبعثن إليكم رجلاً أمينًا حق أمين» [حق أمين] =

(140)

أخرجه البخاري في: ٦٢- كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ: ٢١- باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح وليشيد.

#### (٨) باب فضائل الحسن والحسين والمسائل المالية

﴿ ١٥ ﴿ حديث أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيِّ وَلِيَّتِي، قَالَ: [خَرَجَ النَّبِيُ وَلِيَّةٍ] ﴿ فَي طَائِفَةِ النَّهَارِ، لاَ يُكَلِّمُنِي وَلاَ أُكَلِّمُهُ، حَتَّى أَتَى سُوقَ بَنِي قَيْنُقَاعَ، [فَجَلَسَ بِفَناءِ بَيْتِ فَاطِمَةَ،] ﴿ فَقَالَ: ﴿ أَثَمَ لُكُعُ؟ ﴾ قَيْنُقَاعَ، [فَجَلَسَ بِفَناءِ بَيْتِ فَاطِمَةَ، ] ﴿ فَقَالَ: ﴿ أَثَمَ لُكُعُ؟ ﴾ وَفَانَتُهُ شَيْئًا، فَظَنَنْتُ أَنَهَا تُلْبِسُهُ سِخَابًا، أَوْ تُعَسِّلُهُ. فَجاءَ يَشْتَدُ حَتَّى عَانَقَهُ وَقَبَلُهُ، وَقَالَ] ﴿ وَقَالَ] ﴿ اللّهُمَ أَحْبِبُهُ وَأَحِبَ مَنْ يُحِبُهُ».

أخرجه البخاري في: ٣٤- كتاب البيوع: ٤٩- باب ما ذكر في الأسواق.

وَالْحَسَنُ ] ( ) حديث البَرَاءِ وَلِيْنِي ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِي عَلِيْ ، وَالْكُ مَ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ ».

أخرجه البخاري في: ٦٢- كتاب فضائل أصحاب النبي على: ٢٢- باب مناقب الحسن والحسين والحسين والحسين والحساب المالية العسن والحساب الحسن والحساب المالية العساب الع

<sup>=</sup> قال: فاستشرف لها الناس، [قال] فبعث أبا عبيدة بن الجراح) وكذا رواه البخاري رقم (٤٣٨١) ما عدا ما بين المعكوفين وقوله: (إلينا) بدلها: (لنا).

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ١٨٨٢): (خرجت مع رسول الله ﷺ) وبنحوه في البخاري رقم (٥٨٨٤): (قال: كنت مع رسول الله ﷺ ...).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٨٨٢/٤): (ثم انصرف حتى أتى خباء فاطمة).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٨٨٢/٤): (يعني حسنًا، فظننا أنه إنما تحبسه أمه لأن تغسله وتلبسه سخابًا، فلم يلبث أن جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منها صاحبه، فقال رسول الله ﷺ). وكونه الحسن قد جاء أيضًا في البخاري رقم (٥٨٨٤).

<sup>(</sup>٤) قوله: (والحسن) بدلها في "صحيح مسلم" (١٨٨٣/٤): (واضعًا الحسن).

# (١٠) باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد وليس

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ٣٣- سورة الأحزاب: ٢- باب ﴿ آدْعُوهُمْ لِآبَ آبِهِمْ ﴾.

أخرجه البخاري في: ٦٢- كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ: ١٧- باب مناقب زيد بن حارثة.

# (١١) باب فضائل عبد الله بن جعفر والتيما

٢ ٧ ٥ ١ -حديث عَبْدِاللهِ بنِ جَعْفَرٍ. قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لإِبْنِ

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٤/ ١٨٨٤ - ١٨٨٥).

<sup>(</sup>٢) قوله: (بعض) ليست في "صحيح مسلم". انظر (٤/ ١٨٨٤ – ١٨٨٥).

<sup>(</sup>٣) قوله: (إمارته) بدلها في "صحيح مسلم" (٤/ ١٨٨٤): (إمرته) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٦٦٢٧).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع (أن) والصواب ما أثبتناه.

جَعْفَرِ (١) وَلِكُتُم: أَتَذْكُرُ إِذْ تَلَقَّيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَا وَأَنْتَ وَابْنُ عَبَّاسٍ؟ قَالَ: نَعَمْ فَحَمَلَنَا وَتَركَك.

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد والسير: ١٩٦- باب استقبال الغزاة.

## (١٢) باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها

﴿ حَدَيْثُ عَلِيٍّ وَ إِلَيْنِهِ ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ ، يَقُولُ: « خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ الْبُنَةُ عِمْرَانَ ، وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ ».

أخرجه البخاري في: ٦٠- كتاب الأنبياء: ٤٥- باب ﴿ وَاِذْ قَالَتِ الْمَلَيَهِ كَا يُمَرْيَمُ لِنَمْ اللَّهِ الْمُلَيَّةِ لَكُمْرَيْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ ا

﴿ كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ، وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَام».

أخرجه البخاري في: ٦٠- كتاب الأنبياء: ٣٢- باب قول الله تعالى ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ .

<sup>(</sup>١) الذي في "صحيح مسلم" (٤/ ١٨٨٥): (قال عبد الله بن جعفر لابن الزبير: أتذكر ... فذكره). قال الحافظ وَ الفتح " (٢٢٢/٦):

<sup>(...</sup> والذي في البخاري أصح، ويؤيده ما تقدم في الحج عن ابن عباس -في "صحيح البخاري" رقم (١٧٩٨)- قال: لما قدم رسول الله تَشْرِين مكة، استقبلته أغيلمة من بني عبد المطلب، فحمل واحدًا بين يديه وآخر خلفه، فإن ابن جعفر من بني عبد المطلب بخلاف ابن الزبير، وإن كان عبد المطلب جد أبيه لكنه جده لأمه).

تنبيه: الحديث حديث عبد الله بن جعفر وابن الزبير.

٥٧٥ -حديث أبي هرَيْرةَ وَ اللهِ عَلَيْ النَّبِيّ اللهِ عَلَيْ النَّبِيّ اللهِ عَلَيْ النَّبِيّ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

أخرجه البخاري في: ٦٣- كتاب مناقب الأنصار: ٢٠- باب تزويج النبي ﷺ خديجة وفضلها.

٧ ٧ ٥ ١ -حديث عَبْدِاللهِ بنِ أَبِي أَوْفَى. عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: قَلْتُ لِعَبْدِاللهِ بنِ أَبِي أَوْفَى. عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: قَلْتُ لِعَبْدِاللهِ بنِ أَبِي أَوْفَى وَلِيَّكُ : بَشَّرَ النَّبِيُّ يَيْكُ خَدِيجَةً؟ قَالَ: نَعَمْ! بِبَيْتٍ (٢) مِنْ قَصَبِ، لاَ صَخَبَ فِيهِ وَلاَ نَصَبَ.

أخرجه البخاري في: ٦٣- كتاب مناقب الأنصار: ٢٠- باب تزويج النبي ﷺ خديجة وفضلها.

٧٧٥ - حديث عَائِشَةَ وَلِيَّهَا، قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ عَلَى خَدِيجَةَ، وَمَا رَأْيْتُهَا وَلَكِنْ كَانَ النَّبِيُ عَيَّلِيَّ يُكْثِر النَّبِيِّ عَلَى خَدِيجَةَ، وَمَا رَأْيْتُهَا وَلَكِنْ كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِ يُكْثِر فَرُهَا. وَرُبَّهَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يُفَطِّعُهَا أَعْضَاءً، ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِي صَدَائِقِ خَدِيجَةً؟ فَيَقُولُ: «إِنَّهَا وَلَرُبَّا قُلْتُ لَهُ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا امْرَأَةٌ إِلاَّ خَدِيجَةً؟ فَيَقُولُ: «إِنَّهَا وَلَدُيَّا امْرَأَةٌ إِلاَّ خَدِيجَةً؟ فَيَقُولُ: «إِنَّهَا وَلَدُيَّا امْرَأَةٌ إِلاَّ خَدِيجَةً؟ فَيَقُولُ: «إِنَّهَا وَلَدُيَّا امْرَأَةٌ إِلاَّ خَدِيجَةً؟ وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدُ] (٣)».

<sup>(</sup>۱) قوله: (أتت) بدلها في "صحيح مسلم" (١٨٨٧/٤): (أتتك) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٧٤٩٧).

<sup>(</sup>٢) في رواية لهما: (ببيت في الجنة) كما في "صحيح البخاري" رقم (١٧٩٢) ومسلم (٤/ ١٨٨٨).

 <sup>(</sup>٣) لفظ الحديث عند مسلم (١٨٨٨/٤): (عن عائشة قالت: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة،
 ولقد هلكت قبل أن يتزوجني بثلاث سنين، لما كنت أسمعه يذكرها، ولقد أمره ربه عز وجل أن

أخرجه البخاري في: ٦٣- كتاب مناقب الأنصار: ٢٠- باب تزويج النبي ﷺ خديجة وفضلها.

﴿ ١٥٧٨ حديث عَائِشَةَ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمَالَة اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمَالَة اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

يبشرها ببيت من قصب في الجنة، وإن كان ليذبح الشاة [ثم يهديها إلى خلائلها]). وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٦٠٠٤) ما عدا ما بين المعكوفين فعنده: (ثم يهدي في خلتها منها) وقوله: (خلائلها) في البخاري رقم (٣٨١٦).

وفي رواية لهما: (ما غرت على امرأة لرسول الله ﷺ ما غرت على خديمة، لكثرة ذكر رسول الله ﷺ إياها -وفي مسلم لكثرة ذكره إياها-) كما في "صحيح البخاري" رقم (٥٢٢٩) ومسلم (٤/ ١٨٨٩).

تنبيه: قولها: (وما رأيتها) بدلها في "صحيح مسلم" (٤/ ١٨٨٨): (ولم أدركها).

تنبيه آخر: ما بين المعكوفين ليس في صحيح مسلم. انظر (١٨٨٨/٤ – ١٨٨٩) إلا أن يكون قوله (١٨٨٨/٤): (قلت: فأغضبته يومًا، فقلت: خديجة، فقال رسول الله ﷺ: ﴿إِنِي قد رزقت حبها ﴾).

<sup>(</sup>۱) قوله: (فارتاع) بدلها في "صحيح مسلم" (٤/ ١٨٨٩): (فارتاح).

قال الحافظ -رَطَلِقُهُ- في "الفتح" (٧/ ١٧٤): (وقع في بعض الروايات: (ارتاح) بالحاء المهملة، أي: اهتز لذلك سرورا) اه.

تنبيه مهم: هذا الحديث معلق وهو في البخاري برقم (٣٨٢١) قال: (وقال إسماعيل بن خليل: أخبرنا على بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة به).

قال الحافظ في "الفتح" (١٧٣/٧): (قوله: وقال إسماعيل بن خليل، كذا في جميع النسخ التي اتصلت إلينا بصيغة التعليق، لكن صنيع المزي يقتضي أنه أخرجه موصولاً، وقد أخرجه أبو عوانة عن محمد بن يحيى الذهلي عن إسماعيل المذكور...) اهـ.

وانظر "تغليق التعليق" (٤/ ٨٠-٨١).

#### **〈**^^〉

اللؤلؤ والمرجان أأ

أخرجه البخاري في: ٦٣- كتاب مناقب الأنصار: ٢٠- باب تزويج النبي ﷺ خديجة وفضلها.

# (١٣) باب في فضل عائشة رضي الله تعالى عنها

٩ ٧ ٥ ٧ - حديث عَائِشَةَ وَلِيَّتُهَا، أَنَّ النَّبِيَّ يَكِيُّ قَالَ لَهَا: «أُرِيتُكِ فِي الْمَنَامِ [مَرَّتَيْنِ،] (أُ وَيَقُولُ: هذِهِ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ،] (أُ وَيَقُولُ: هذِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهَا] فَإِذَا هِيَ أَنْتِ، فَأَقُولُ: إِنْ يَكُ هذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ ».

أخرِجه البخاري في: ٦٣- كتاب مناقب الأنصار: ٤٤- باب تزويج النبي ﷺ عائشة وقدومها المدينة.

أخرجه البخاري في: ٦٧- كتاب النكاح: ١٠٩ (١) - باب غيرة النساء ووجدهن.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ١٨٩٠): (ثلاث ليال).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ١٨٩٠): (جاءني بك الملك في سرقة من حرير) وبنحوه في البخاري برقم (٥١٢٥) بلفظ: (يجيء بك الملك ...).

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ١٨٩٠): (فأكشف عن وجهك) وكذا في البخاري رقم
 (٥١٢٥): (فكشفت عن وجهك).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع (١٠٨) والصواب ما أثبتناه.

ا ١٥ ١ -حديث عَائِشَةَ وَلِيْسُهِ، قَالَتْ: كُنْتُ أَلْعَبُ بِالبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، [وَكَانَ لِي صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِي؛ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ مِنْهُ، فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَيًّ] (١)، [فَيَلْعَبْنَ مَعِي (٢).

أخرجه البخاري في: ٧٨- كتاب الأدب: ٨١- باب الانبساط إلى الناس.

٢ ٨ ٥ ١ -حديث عَائِشَةَ وَلِيَّنِهِا، أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ يَبْتَغُونَ [بِهَا، أَوْ يَبْتَغُونَ] ﴿ بِذَلِكَ، مَرْضَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

أخرجه البخاري في: ٥١- كتاب الهبة: ٧- باب قبول الهدية.

٣٨٥ ﴿ -حديث عَائِشةَ وَلِيْنِهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، يَقُولُ: «أَيْنَ أَنَا غَدًا أَيْنَ أَنَا غَدًا» يُرِيدُ يوم عَائِشَةَ. فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ. فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ حَتَّى مَاتَ عِنْدَهَا. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَهَاتَ فِي اليَوْمِ الَّذِي كَانَ يَدُورُ عَلَيَّ فِيهِ، فِي بَيْتِي فَقَبَضَهُ اللهُ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنَ نَحْرِي وَسَحْرِي.

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: ٨٤(٥) - باب مرض النبي ﷺ ووفاته. \$ \$ \$ 0 \ -حديث عَائِشَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ، وَأَصْغَتْ إِلَيْهِ

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٨٩٠-١٨٩٠): (قالت: وكانت تأتيني صواحبي، فكن ينقمعن من رسول الله ﷺ، قالت: فكان رسول الله ﷺ يسر بهن إلي).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١٨٩١/٤).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحبخ مسلم". انظر (١٨٩١/٤).

<sup>(</sup>٤) لفظ الحديث عند مسلم (١٨٩٣/٤) قالت:

<sup>(</sup>إن كان رسول الله ﷺ ليتفقد، يقول: «أين أنا اليوم؟ أين أنا غدًا؟» استبطاء ليوم عائشة، قالت: فلها كان يومي، قبضه الله بين سحري ونحري).

<sup>(</sup>٥) في المطبوع (٨٣) والصواب ما أثبتناه.

قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، [وَهُوَ مُسْنِدٌ إِلَيَّ ظَهْرَهُ] ﴿ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارَحَمْنِي وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ».

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: ٨٤\ ٢٠- باب مرض النبي ﷺ ووفاته.

حديث عَائِشَة، قَالَتْ: كُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّهُ لاَ يَمُوتُ نَبِيٌّ حَتَّى فَكُنْ أَسْمَعُ أَنَّهُ لاَ يَمُوتُ نَبِيٌّ حَتَّى فَكُنَّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ. فَسَمِعْت النَّبِيَّ عَلَيْتٍ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فيهِ، وَأَخَذَتُهُ بُحَّةٌ، يَقُولُ: ﴿ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنَعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم ﴾ الآية [النساء: ٦٩] فيهِ، وَأَخَذَتُهُ بُحِيِّةٌ، يَقُولُ: ﴿ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنَعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم ﴾ الآية [النساء: ٦٩] [فظننْتُ أَنَّهُ خُيِّرً] (٢٠).

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: ٨٤ ٥٠٠ - باب مرض النبي ﷺ ووفاته.

مَحِيحٌ يَقُولُ: ﴿إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٌّ قَطُّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ، ثُمُّ [يُحَيَّا صَحِيحٌ يَقُولُ: ﴿إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٌّ قَطُّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ، ثُمُّ [يُحَيَّا أَوْ] (٥) يُخَيَّرُ ﴾ [فَلَمَّ الشُتَكَى، وَحَضَرَهُ القَبْضُ، وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذِ عَائِشَةَ، غُشِي عَلَيْهِ. فَلَمَّ الشُتَكَى، وَحَضَرَهُ القَبْضُ، وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذِ عَائِشَةَ، غُشِي عَلَيْهِ. فَلَمَّ اللَّهُمَّ فِي عَلَيْهِ. فَلَمَّ اللَّهُمَّ فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى » فَقُلْتُ: إذَا لاَ يُجَاوِرُنَا. فَعَرَفْتُ [أَنَّهُ حَدِيثُهُ] (١) اللَّهُمَّ فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى » فَقُلْتُ: إذَا لاَ يُجَاوِرُنَا. فَعَرَفْتُ [أَنَّهُ حَدِيثُهُ] اللَّذِي كَانَ

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٨٩٣/٤): (وهو مسند إلى صدرها).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (٨٣) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٨٩٣/٤): (قالت: فظننته خُيِّر حينئذ).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع (٨٣) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٤/ ١٨٩٤).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٨٩٤/٤): (فلها نزل برسول الله ﷺ ورأسه على فخذي، غشى عليه ساعة ثم أفاق، فأشخص بصره إلى السقف) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٢٥٠٩).

<sup>(</sup>V) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ١٨٩٤): (الحديث).

يُحَدِّثُنَا وَهُوَ صَحِيحٌ.

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: ٨٤ (١)- باب مرض النبي ﷺ ووفاته.

١٥٨٥ - حديث عَائِشَة، أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْهُ، كَانَ إِذَا خَرَجَ، أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ. [فَطَارَتِ القُرْعَةُ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةً] (''). وَكَانَ النَبِيُ عَلِيْ إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ. فَقَالَتْ حَفْصَةُ: أَلاَ تَرْكَبِينَ اللَّيْلَةَ بَعِيرِي بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ. فَقَالَتْ حَفْصَةُ: أَلاَ تَرْكَبِينَ اللَّيْلَةَ بَعِيرِي وَأَنْظُرِينَ وَأَنْظُرُ؟ فَقَالَتْ: بَلَى! فَرَكِبَتْ. فَجَاءَ النَّبِي عَلِيْهِ إِلَى وَأَرْكَبُ بَعِيرَكَ! تَنْظُرِينَ وَأَنْظُرُ؟ فَقَالَتْ: بَلَى! فَرَكِبَتْ. فَجَاءَ النَّبِي عَلَيْهِ إِلَى مَنَارَ حَتَّى نَزَلُوا وَافْتَقَدَتُهُ مَلَ عَائِشَةً، وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ، فَسَلَّمَ [عَلَيْهَا،] ('') مُمَّ سَارَ حَتَّى نَزَلُوا وَافْتَقَدَتُهُ عَلَيْهُ أَنْ أَنُولُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

أخرجه البخاري في: ٦٧- كتاب النكاح: ٩٨<sup>(٥)</sup>- باب القرعة بين النساء إن أراد سفرًا.

مَا اللهِ عَلَىٰ الطَّعَامِ». يَقُولُ: «فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى [سائر](١) الطَّعَامِ».

أخرجه البخاري في: ٦٢- كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ: ٣٠- باب فضل عائشة والشياء.

<sup>(</sup>١) في المطبوع (٨٣) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ١٨٩٤): (فطارت القرعة على عائشة وحفصة).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٤/ ١٨٩٤).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ١٨٩٥): (رجلها).

<sup>(</sup>٥) في المطبوع (٩٧) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع والصواب إثباته.

٩ ٨ ٥ ١ -حديث عَائِشَةَ وَلِيَّتِها، أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْكِ، قَالَ لَهَا: ([يَا عَائِشَةُ]''<sup>'!</sup>! هذَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلاَمَ» فَقَالَتْ: وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ [وَبَرَكَاتُهُ] (٢). [تَرَى مَا لاَ أَرَى تَرِيدُ النَّبِيَّ ﷺ.] (٣)

أخرجه البخاري في: ٥٩- كتاب بدء الخلق: ٦- باب ذكر الملائكة.

#### (١٤) باب ذكر حديث أم زرع

 ١٥٩ -حديث عَائِشَة، قَالَتْ: جَلَسَ إِحْدى عَشْرَةَ امْرَأَةً، فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لاَ يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا.

قَالَتِ الأُولَى: زَوْجِي لَحْمُ جَمَلٍ غَثٌّ، عَلَى رَأْسِ جَبَلِ، لاَ سَهْلِ فَيُرْتَقَى، وَلاَ سَمِينِ فَيُنْتَقَلُ.

قَالَتِ الثَّانِيَةُ: زَوْجِي لاَ أَبُثُّ خَبَرَه، إِنِّي أَخَافُ أَنْ لاَ أَذَرَهُ، إِنْ أَذْكُرْهُ أَذْكُرْ عُجَرَهُ وَجُجَرَهُ.

قَالَتِ التَّالِئَةُ: زَوْجِي العَشَنَّقُ، إِنْ أَنْطِقْ أُطَلَقْ، وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ. قَالَتِ الرَّابِعَةُ: زَوْجِي كَلَيْلِ تِهَامَةَ، لاَ حَرٌّ وَلاَ قُرٌّ، وَلاَ مَخَافَةَ وَلاَ سَآمَةَ.

قَالَتِ الخَامِسَةُ: زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهِدَ، وَإِنْ خَرَجَ أَسِدَ، وَلاَ يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ.

قَالَتِ السَّادِسَةُ: زَوْجِي إِنْ أَكَلَ لَفَّ، وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ، وَإِنِ اضطَجَعَ

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/١٨٩٦): (يا عائشُ) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (1117).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٤/ ١٨٩٥-١٨٩٦).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٨٩٦/٤): (قالت: وهو يرى ما لا أرى).

التَفَّ، وَلاَ يُولِجُ الكَفِّ، لِيَعْلَمَ البَثَّ.

قَالَتِ السَّابِعَةُ: زَوْجِي غَيَايَاءُ أَوْ عَيَايَاءُ، طَبَاقَاءُ، كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٌ، شَجَّكِ أَوْ فَلَّكِ، أَوْ جَمَعَ كُلاً لَكِ.

قَالَتِ الثَّامِنَةُ: زَوْجِي المَشُ مَشُ أَرْنَبٍ، وَالرِّيحُ رِيحُ زَرْنَبٍ.

قَالَتِ التَّاسِعَةُ: زَوْجِي رَفِيعُ العِهَادِ، طَوِيلُ النِّجَادِ، عَظِيمُ الرَّمَادِ، قَرِيبُ البَيْتِ مِنَ النَّادِ.

قَالَتِ العَاشِرَةُ: زَوْجِي مَالِكٌ، وَمَا مَالِكٌ؟ مَالِكٌ خَيْرٌ مِنْ ذلِكَ، لَهُ إِبِلٌ كَثِيرَاتُ الْمَبَارِكِ، قَلِيلاَتُ الْمَسَارِحِ، وَإِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمِزْهَرِ أَيْقَنَّ أَنَّهُنَّ

قَالَتِ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: زَوْجِي أَبُو زَرْعِ، فَهَا أَبُو زَرْعِ؟ أَنَاسَ مِنْ حُلِيِّ أُذُنَيَّ، وَمَلاًّ مِنْ شَحْمِ عَضُدَيَّ، وَبَجَّحَنِي فَبَجِحَتْ إِلَيَّ نَفْسِي. وَجَدَنِي فِي أَهْلِ غُنيْمَةٍ بَشِقٌ، فَجَعَلَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلِ وَأَطِيط وَدَائِسٍ وَمُنَقِّ فَعِنْدَهُ أَقُولُ فَلاَ أُقَبَّحُ، وَأَرْقُدُ فَأَتَصَبَّحُ، وَأَشْرَبُ فَأَتَقَنَّحُ.

أُمُّ أَبِي زَرْعٍ، فَهَا أُمُّ أَبِي زَرْعٍ؟ عُكُومُهَا رَدَاحٌ، وَبَيْتُهَا فَسَاحٌ.

ابْنُ أَبِي زَرْع، فَهَا ابْنُ أَبِي زَرْع؟ مَضْجِعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ، وَيُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الجَفْرَةِ.

بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ؟ طُوْعُ أَبِيهَا وَطَوْعُ أُمِّهَا، وَمِلْءُ كِسَائِهَا، وَغَيْظُ جَارَتِهَا.

جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ، فَهَا جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ؟ لاَ تَبُثُ حَدِيثَنَا تَبْثِيثًا، وَلاَ تُنَقُّثُ مِيرَتَنَا تَنْقِيتًا، وَلاَ تَمْلأُ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا. قَالَتْ: خَرَجَ أَبُو زَرْعٍ وَالأَوْطَابُ تُمْخَضُ، فَلَقِيَ امْرَأَةً مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا كَالْفَهْدَيْنِ، يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَيْنِ، فَطَلَّقَنِي وَنَكَحَهَا. فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلاً سَرِيًّا، وَأَرَاحَ عَلَيَّ نَعَمًا ثَرِيًّا، وَأَخَذَ خَطِيًّا، وَأَرَاحَ عَلَيَّ نَعَمًا ثَرِيًا، وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ زَوْجًا. وَقَالَ: كُلِي، أُمَّ زَرْعٍ! وَمِيرِي أَهْلَكِ.

قَالَتْ: فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ، مَا بَلَغَ أَصْغَرَ آنِيَةِ أَبِي زَرْعٍ. قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُنْتُ لَكِ كَأْبِي زَرْعٍ لأُمِّ زَرْعٍ». أخرجه البخاري في: ٦٧- كتاب النكاح: ٨٣' - باب حسن المعاشرة مع الأهل.

# (١٥) باب [فضائل]<sup>(۱)</sup> فاطمة بنت النبيّ [عليها]<sup>(۱)</sup> الصلاة والسلام

ا 90 ا - حديث المِسْورِ بنِ عَخْرَمَةً. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَلِيَّ بنَ حُسَيْنِ حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ حِينَ قَدِمُوا المَدِينَةَ، مِنْ عِنْدِ يَزِيدَ بنِ مُعَاوِيَةَ، مَقْتَلَ حُسَيْنِ بنِ عَلَيِّ، [رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ] (نَّ)، لَقِيَهُ المِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ، فَقَالَ لَهُ: هَلْ حُسَيْنِ بنِ عَلَيٍّ، [رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ] (نَّ لَقَيْهُ المِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ، فَقَالَ لَهُ: هَلْ أَنْتَ مُعْطِيَّ لَكَ إِلَيْ مِنْ حَاجَةٍ تَأْمُرُنِي بِهَا؟ فَقُلْتُ لَهُ: لاَ فَقَالَ لَهُ: هَلْ أَنْتَ مُعْطِيَّ لَكَ إِلَيْ مِنْ حَاجَةٍ تَأْمُرُنِي بِهَا؟ فَقُلْتُ لَهُ: لاَ فَقَالَ لَهُ: هَلْ أَنْتَ مُعْطِيً سَيْفَ رَسُولِ اللهِ يَثَلِيْهِ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَغْلِبَكَ القَوْمُ عَلَيْهِ؟ وَايْمُ اللهِ لَئِنْ أَيْ طَالِبٍ مَنْ أَيْ طَالِبٍ أَعْطَيْتَنِيهِ، لاَ يُخْلَصُ [إلَيْهِمْ] (\*) أَبدًا حَتَّى تُبْلَغَ نَفْسِي. إِنَّ عَلِيَّ بنَ أَيِ طَالِبٍ أَعْطَيْتَنِيهِ، لاَ يُخْلَصُ [إلَيْهِمْ] (\*) أَبدًا حَتَّى تُبْلَغَ نَفْسِي. إِنَّ عَلِيَّ بنَ أَي طَالِبٍ أَعْطَيْتَنِيهِ، لاَ يُخْلَصُ [إلَيْهِمْ] (\*) أَبدًا حَتَّى تُبْلَغَ نَفْسِي. إِنَّ عَلِيَّ بنَ أَي طَالِبٍ أَمْرُونِي مَا أَبْدًا حَتَّى تُبْلَغَ نَفْسِي. إِنَّ عَلِيَّ بنَ أَي طَالِبٍ أَنْ يَعْلِيْتَنِيهِ، لاَ يُخْلَصُ [إلَيْهِمْ] (\*) أَبدًا حَتَّى تُبْلَغَ نَفْسِي. إِنَّ عَلِيَ بنَ أَي طَالِبٍ أَلْهُ عَلْمَاتُ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مُ إِلَيْهِمْ إِلَى اللهِ عَلَيْتَ الْهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) في المطبوع (٨٢) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع (عليه) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٩٠٣/٤): (﴿ وَالْمُثْلِيلِ).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٩٠٣/٤): (إليه).

خَطَبَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلِ عَلَى فَاطِمَةَ [عَلَيْهَا السَّلاَمُ](١). فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهُ، يَخْطُبُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ، عَلَى مِنْبَرِهِ هذَا، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ. فَقَالَ: ﴿ إِنَّ فَاطِمَةً مِنِّى، [وَأَنَا أَخَافُ] أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا» ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِشَمْسِ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ، قَالَ: «حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي، وَوَعَدَفِي فَوَفَى لِي، وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلاَلاً، وَلاَ أُحِلُّ حَرَامًا، وَلكِنْ، وَاللهِ لاَ تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَبِنْتُ عَدُوِّ اللهِ أَبَدًا ».

أخرجه البخاري في: ٥٧- كتاب فرض الخمس: ٥- باب ما ذكر من درع النبي عَلَيْنُ وعصاه وسيفه.

٢ ٩ ٥ ١ -حديث المِسْوَرِ بنِ مَغْرَمَةَ، قَالَ: إِنَّ عَلِيًّا خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلِ، فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: [يَزْمُمُ قَوْمُكَ] أَنَّكَ لاَ تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ، وَهذَا عَلِيٌّ نَاكِحٌ بِنْتَ أَبِي جَهْلِ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ يَقُولُ: «أَمَّا بَعْدُ، أَنْكَحْتُ أَبَا العَاصِ بنَ الرَّبِيعِ، فَحدَّثَنِي وَصَدَقَنِي، وَإِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّي، [وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسُوءَهَا.]( ﴾ وَاللهِ لاَ تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللهِ، عِنْدَ رَجُلِ وَاحِدٍ» فَتَرَكَ عَلِيٌّ الخِطْبَةَ.

أخرجه البخاري في: ٦٢- كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ: ١٦- باب ذكر أصهار النبي ﷺ منهم أبو العاص بن الربيع.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١٩٠٣/٤).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٨٩٣/٤): (وإني أتخوف).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٩٠٤/٤): (إن قومك يتحدثون).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ١٩٠٤): (وإنما أكره أن يفتنوها).

٣٩٥٠ -حديث عَائِشَة، وَفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ. عَنْ عَائِشَة، أُمُّ الْوُمِنِينَ. قَالَتْ: إِنَّا كُنَّا، أَزْوَاجَ النَّبِيِّ عَيْفَة، عِنْدَهُ [جَمِيعًا] لَمْ تُعَادَرْ اللَّهِ عَنْدَهُ [جَمِيعًا] لَمْ تُعَادَرْ اللَّهِ السَّلاَمُ] اللَّهُ وَاللهِ!] مَا وَاللهِ!] مَا عَنْ مَشْيَةً المِنْ مَشْيَةً وَسُولِ اللهِ عَيْقِي مَشْيَتُهَا مِنْ مَشْيَة وَسُولِ اللهِ عَيْقِ فَلْمَا وَآهَا وَحَب. قَالَ: مَرْحَبًا بِابْنَتِي، ثُمُّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ سَارَهَا فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيدًا. فَلَيَّا وَأَى اللهِ عَيْقِ وَعَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ سَارَهَا فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيدًا. فَلَيَّا وَأَى اللهِ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ سَارَهَا فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيدًا. فَلَيَّا وَأَى اللهِ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ سَارَهَا فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيدًا. فَلَيَّا وَأَى اللهِ عَنْ يَصِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ سَارَهَا فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيدًا. فَلَيَّا وَأَى اللهِ عَلَيْكِ، إِنْكِينَ؟ فَلَيَّا وَاللهُ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ عَنْ سَارَهَا فَبَكَ أَنْ اللهِ عَلَيْكِ، وَمُنْ عَلَيْكَ، إِنْكُونَ عَلَيْكِ، وَمُنْ عَلَيْكَ، أَنْ اللهِ عَلَيْكِ، مَنْ الحَق مَنْ وَسُولُ اللهِ عَيْقِي مَنْ اللهِ عَلَيْكِ، مَا اللهُ عَلَيْكِ، عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ، مَنَ الحَق ، لَيَّا أَخْبَرَتِنِي. قَالَتْ: أَمَّا الآنَ، فَنَعُمْ [فَأَخْبَرَتْنِي، قَالَتْ: أَمَّا الآنَ، فَنَعُمْ [فَأَخْبَرَتْنِي، قَالَتْ: أَمَّا الآنَ، فَنَعُمْ [فَأَخْبَرَتْنِي، قَالَتْ: ] عَلَيْكِ مَن الحَق ، لَيًا أَخْبَرَتِنِي. قَالَتْ: أَمَّا الآنَ، فَنَعُمْ [فَأَخْبَرَتْنِي، قَالَتْ: ] عَلَيْكِ مَن الحَق ، لَيًا أَخْبَرَتِنِي. قَالَتْ: أَمَّا الآنَ، فَنَعُمْ [فَأَخْبَرَتْنِي، قَالَتْ: ] مَنَا الآنَ مَنَا المَقْ مَنْ الحَقْ مَنْ الحَقّ ، لَيًا أَخْبَرَتِنِي. قَالَتْ: أَمَّا الآنَ، فَنَعُمْ [فَأَخْبُورَتْنِي، قَالَتْ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المُنْ المُعْمَا المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المُنْ المَالِهُ المَالمُالِهُ المَالِهُ المُنْ المِنْ المُعْلَى المَالِهُ المُعْمَالِهُ المُعْمَا المَالِهُ المُعْمَا المَالِهُ المُعْمَا المُعْلَى ال

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١٩٠٤-١٩٠٥).

<sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ١٩٠٤ و ١٩٠٥): (منهن).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٤/ ١٩٠٤-١٩٠٥).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ١٩٠٤): (جزعها).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ١٩٠٤): (فضحكت).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٤/ ١٩٠٤-١٩٠٥).

<sup>(</sup>V) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ١٩٠٤): (من بين نسائه بالسرار).

 <sup>(</sup>٨) وفي رواية لها: (قالت عائشة: ... فقلت: ما رأيت كاليوم فرحًا أقرب من حزن، فسألتها عما قال،
 فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله تَشْرِيْكُ حتى قبض ...).

كها في "صحيح البخاري" رقم (٣٦٢٣) ومسلم (٤/ ١٩٠٥).

<sup>(</sup>٩) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٤/ ١٩٠٤-١٩٠٥).

أَمَّا حِينَ سَارًنِي فِي الأَمْرِ الأَوَّلِ، [فَإِنَّهُ أَخْبَرَنِي](١): «أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ بِالقُرْآنِ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً، وَإِنَّهُ [قَدْ عَارَضَنِي] (٢) بِهِ، العَامَ، مَرَّنَيْنِ، وَلاَ أَرَى الأَجَلَ إِلاَّ قَدِ اقْتَرَبَ، فَاتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي، [فَإِنِّي]٣) نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ » قَالَتْ: فَبَكَيْتُ بُكَائِي الَّذِي رَأَيْتِ فَلَمَّا رَأَى جَزَعِي سَارَّنِي الثَّانِيَةَ، قَالَ: «يَا فَاطِمَةُ أَلاَ تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هذِهِ الْأُمَّةِ». (٤)

أخرجه البخاري في: ٧٩- كتاب الاستئذان: ٤٣- باب من ناجي بين يدي الناس ومن لم يخبر بسر صاحبه.

#### (١٦) باب من فضائل أم سلمة أم المؤمنين والسَّاع

النَّبِيَّ عَلِيلًا وَعِنْدَهُ أُمُّ سَلَمَةَ فَجَعَلَ يُحَدِّثُ، ثُمَّ قَامَ. فَقَالَ النَّبِي عَلِيلًا لأُمّ سَلَمَةَ: «مَنْ هذَا؟» قَالَ، قَالَتْ: هذَا دِحْيَةُ. قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: ايْمُ اللهِ مَا حَسِبْتُهُ إِلاَّ إِيَّاهُ، حَتَّى سَمِعْتُ خُطْبَةَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ [يُخْبِرُ جِبْرِيلَ](١).

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ١٩٠٥): (فأخبرني).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ١٩٠٥): (عارضه).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٩٠٥/٤): (فإنه).

<sup>(</sup>٤) تتمته: (فضحكتُ لذلك) كما في "صحيح البخاري" رقم (٣٦٢٣-٣٦٢٣) ومسلم (١٩٠٦/٤).

<sup>(</sup>٥) وحديث أم سلمة طاليها.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٩٠٦/٤): (يخبر خبرنا).

وفي «صحيح البخاري» رقم (٤٩٨٠): (يخبر خبر جبريل).

قال الإمام النووي في "شرح مسلم" (١٦/٧): (قولها: (يخبر خبرنا) هكذا هو في نسخ بلادنا، ==

أخرجه البخاري في: ٦١- كتاب المناقب: ٢٥- باب علامات النبوة في الإسلام.

#### (١٧) باب من فضائل زينب أم المؤمنين ولطِّيِّها

٥ ٩ ٥ ١ -حديث عَائِشَةَ، أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ عَيْكِيْ : أَيُّنَا أَسْرَعُ بِكَ لُحُوقًا؟ قَالَ: «أَطْوَلُكُنَّ يَدًا» فَأَخَذُوا قَصَبَةً يَذْرَعُونَهَا فَكَانَتْ سَوْدَةُ أَطْوَلَهُنَّ يَدًا فَعَلِمْنَا بَعْدُ، أَنَّهَا كَانَتْ طُولَ يَدِهَا الصَّدَّقَةُ، وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا لُحُوقًا بِهِ، وَكَانَتْ تُحِبُ الصَّدَقَةَ.<sup>(١)</sup>

أخرجه البخاري في: ٢٤- كتاب الزكاة: ١١- باب أي الصدقة أفضل.

# (١٩) باب من فضائل أم سليم أم أنس بن مالك [وبلال طِطْنِي)](٢)

١٥٩٦ - حديث أنس خواتي، [أنَّ النَّبيَّ ﷺ، لَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ بَيْتًا بِالْمَدِينَةِ، غَيْرَ بَيْتِ أُمِّ سُلَيْم، إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِ] (٣). فَقِيلَ لَهُ. فَقَالَ: إِنّي

(عن عائشة أم المؤمنين قالت: قال رسول الله ﷺ: «أسرعكن لحاقًا بي أطولكن يدًا»، قالت: فكن يتطاولن أيتهن أطول يداً، قالت: فكانت أطولنا يداً زينب، لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق). والراجح: أنها زينب، ورواية سودة وهم فيها أبو عوانة وضاح بن عبد الله اليشكري.

وكذا نقله القاضي عن بعض الرواة والنسخ، وعن بعضهم: (يخبر خبر جبريل) قال: وهو الصواب وقد وقع في البخاري على الصواب) اهـ.

<sup>(</sup>۱) لفظ الحديث عند مسلم (۱۹۰۷/٤):

وانظر "الفتح" (٣/ ٣٣٦-٣٣٨) "وشرح النووي على مسلم" (١٦/ ٨-٩) "والمفهم" للقرطبي (۲/ ۲۰۳).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٩٠٨/٤): (قال: كان النبي ﷺ لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه إلا أم سليم، فإنه يدخل عليها).

أَرْحَمُهَا، قُتِلَ أَخُوهَا مَعِي.

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد والسير: ٣٨- باب فضل من جهز غازيًا أو خلفه بخير.

TP0/\*(")

TP0/\*\*\*

أخرجه البخاري في: ٦٢- كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ: ٦- باب مناقب عمر بن الخطاب. ولفظ مسلم (١٩٠٨/٤): «أُريت الجنة فرأيت امرأة أبي طلحة، ثم سمعت خشخشة أمامي فإذا بلال».

(٢) باب من فضائل أبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه.

\* حديث أنس بن مالك وفي ، قال: كَانَ ابن لِأِي طَلْحَة بَشْتَكِي ، فَخَرَجَ أَبُو طَلْحَة ، فَقُبِضَ الصَّبِيُ ، فَلَا رَجَعَ أَبُو طَلْحَة قَالَ: مَا فَعَلَ ابنِي؟ قَالَتْ أَمُّ سُلَيْمٍ: هُوَ أَسْكُنُ مَا كَانَ ، فَقَرَبَتْ إِلَيْهِ الصَّبِيُ ، فَلَا أَصْبَحَ أَبُو طَلْحَة أَنَى رَسُولَ اللهِ العَشَاء ، فَتَعَشَّى، ثُمُّ أَصَابَ مِنْهَا ، فَلَا فَرَغَ قَالَتْ: وَارِ الصَّبِيّ ، فَلَا أَصْبَحَ أَبُو طَلْحَة أَنَى رَسُولَ اللهِ العَشَاء ، فَتَعَشَّى، ثُمُّ أَصَابَ مِنْهَا ، فَلَا فَرَغَ قَالَتْ: «اللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُمًا » فَوَلَدَتْ عُلَاماً. قَالَ لِي يَشِي فَأَخْبَرَهُ. فَقَالَ: «أَعْرَسُتُمْ اللَّيْلَة؟ » قَالَ: «قَلْمَ قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُمًا » فَوَلَدَتْ عُلَاماً. قَالَ لِي اللَّبِي عَلَيْهِ ، وَأَرْسَلَتْ مَعَهُ بِتَمَرَاتٍ. فَأَخَذَهُ النَّبِي عَلَيْهِ فَمَطَعْهَا، ثُمُّ أَخَذَهُ النَّبِي عَلِي فَقَالَ: «أَمْعَهُ شَيْءٍ » وَاللَّذِي عَلَيْهُ ، وَأَرْسَلَتْ مَعَهُ بِعَمَرَاتٍ. فَأَخَذَهُ النَّبِي عَلِي فَقَالَ: «أَمْعَهُ شَيْءٍ » وَاللَّذِي عَلَى اللَّبِي عَلَيْهِ فَمَطَعْهَا، ثُمُّ أَخَذَ مِنْ فِيهِ فَجَعَلَهَا فِي فِي الصَّبِي ، وَحَنَّكُهُ بِهِ ، وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهُ كَانَ فِي فِي الصَّبِي ، وَحَنَّكُهُ بِهِ ، وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهُ كَانَ فِي فِي الصَّبِي ، وَحَنَّكُهُ بِهِ ، وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهُ كَانَى فِي فَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ مَا أَصَابًا لَهُ اللَّهُ عَلَى الصَّبِي ، وَحَنَّكُهُ بِهِ ، وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهُ كَالَى اللَّهُ وَلَالِهُ اللَّهُ عَلَى الصَّهِ عَبْدَ اللَّهُ عَبْدَ اللَّهُ كَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى المَامِّةُ عَلَى السَّهُ عَلَى المَامِلَةُ عَلَى المَعْمُونَةُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى المَلْهُ عَبْدَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى المَامِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْهُ الْعَلَى الْمُعْمَلِهُ اللْهُ اللَّهُ ا

أخرجه البخاري في: ٧١- كتاب العقيقة: ١- باب تسمية المولود غداة يولد. وهذا لفظ البخاري.

(٣) باب من فضائل بلال والله عن الله عن الله عن الله عن الله عنه على الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عن

\* حديث أبي هريرة وَلِيَّتِي (أن النبي لللَّيُّةِ قال لبلال عند صلاة الفجر -وفي مسلم الغداة-: "يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف -وفي مسلم خشف- نعليك بين يدي في الجنة»، قال: ما عملت عملاً أرجى عندي إني لم -وفي مسلم لا- أتطهر طهورًا في ساعة ليل أو

# (۱۹) باب من فضائل عبدالله بن مسعود وأمه رضي الله تعالى عنهما

كُوسى الأَشْعَرِيِّ وَمِكْ ، قَالَ: قَدِمْتُ، أَنَا وَأَخِي وَمِكْ ، قَالَ: قَدِمْتُ، أَنَا وَأَخِي مِنَ الْيَمَنِ، [فَمَكثنَا حِينًا مَا نُرَى إِلاَّ أَنَّ عَبْدَاللهِ بنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ وَأَخِي مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِا النَّبِيِ عَلَيْهِا النَّبِيِّ عَلَيْهِا النَّبِيِّ عَلَيْهِا النَّبِيِّ عَلَيْهِا النَّبِيِّ عَلَيْهِا النَّبِي عَلَيْهِا النَّبِي اللَّهِ عَلَى النَّبِي عَلَيْهِا النَّبِي اللهِ اللهِ عَلَى النَّبِي عَلَيْهِا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى النَّبِي عَلَيْهِا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

أخرجه البخاري في: ٦٢- كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ: ٢٧ (١) باب مناقب عبدالله بن مسعود والشيء.

﴿ ﴾ ﴾ ﴿ أَ حديث عَبْدِاللهِ بِنِ مَسْعُودٍ. [خَطَبَ، فَقَالَ] (٣): وَاللهِ لَقَدْ أَخَذْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ بِضْعًا وَسَبْعِينَ سُورَةً، وَاللهِ لَقَدْ عَلِمَ أَصْحَابُ النَّهِ ﷺ أَنِّي مِنْ أَعْلَمِهِمْ بِكِتَابِ اللهِ، وَمَا أَنَا بِخَيْرِهِم.

قَالَ شَقِيقٌ (رَاوِي الحَدِيثِ)(٤): فَجَلَسْتُ فِي الجِلَقِ أَسْمِعُ مَا يَقُولُونَ، فَمَا

<sup>=</sup> نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب -وفي مسلم ما كتب الله- لي أن أصلي).

أخرجه البخاري في: ١٩- كتاب التهجد: ١٧- باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة عند الطهور بالليل والنهار.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ١٩١١): (فكنا حينًا وما نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت رسول الله عَيْثِ من كثرة دخولهم ولزومهم له). وبنحوه في البخاري رقم (٤٣٨٤) لكن بدل: (كنا) (مكثنا)، وقال: (من أهل البيت). وقوله: (من أهل البيت) عند مسلم .

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (٣٧) والصواب ما أثبتناه.

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين تصرف فيه المصنف، ولفظه عند البخاري: (... عن شقيق بن سلمة قال: خطبنا عبد الله بن مسعود فقال).

<sup>(</sup>٤) راوي الحديث عن ابن مسعود.

سَمِعْتُ [رَدًّا](١) يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ.(٢)

أخرجه البخاري في: ٦٦- كتاب فضائل القرآن: ٨- باب القراء من أصحاب النبي ﷺ.

٩ ٩ ٥ ١ -حديث عَبْدِاللهِ بنِ مَسْعُودٍ رَجِيْقِيهِ، قَالَ: وَ[اللهِ!](٣) الَّذِي لاَ إِلهَ غَيْرُهُ! [مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ] ۚ إِلاَّ وَأَنَا أَعْلَمُ [أَيْنَ] ۚ أُنْزِلَتْ. [وَلاَ أُنْزِلَتْ آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ إِلاَّ وَأَنَا أَعْلَمُ فِيمَ أُنْزِلَتْ] (٢٠). وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنِّي بِكِتَابِ اللهِ تُبَلِّغُهُ الإِبِلُ لَرَكِبْتُ إِلَيْهِ.

أخرجه البخاري في: ٦٦- كتاب فضائل القرآن: ٨- باب القراء من أصحاب النبي ﷺ.

 ١٦٠ حديث عَبْدِاللهِ بنِ عَمْرٍو. عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: ذُكِرَ عَبْدُ اللهِ عِنْدَ عَبْدِاللهِ بنِ عَمْرِو، فَقَالَ: ذَاكَ رَجُلٌ لاَ أَزَالُ أُحِبُّهُ بَعْدَ مَا سَمِعْتُ

(عن شقيق عن عبد الله أنه قال: ﴿ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَكَةَ ﴾ [آل عمران: ١٦١] ثم قال: على قراءة من تأمروني أن أقرأ، فلقد قرأت على رسول الله ﷺ بضعًا وسبعين سورة، ولقد علم أصحاب رسول الله ﷺ أنى أعلمهم بكتاب الله، ولو أعلم أن أحدًا أعلم منى لرحلت إليه).

قال شقيق: (فجلست في حلق أصحاب محمد ﷺ، فما سمعت أحدًا يرد ذلك عليه، ولا

<sup>(</sup>١) في المطبوع «ردًا» والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) لفظ الحديث عند مسلم (١٩١٢/٤):

<sup>(</sup>٣) لفظ الجلالة ليس عند مسلم. انظر (١٩١٣/٤).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٩١٣/٤): (ما من كتاب الله سورة).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٩١٣/٤): (حيث).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٩١٣/٤): (وما من آية إلا أنا أعلم فيها أنزلت).

رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «اسْتَقْرِئُوا (١) القُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنْ عَبْدِاللهِ مَسْعُودٍ (فَبَدَأَ بِهِ)، وَسَالِم مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَأُبَيِّ بنِ كَعْبٍ، وَمُعَاذِ بنِ جَبَلِ».

أخرجه البخاري في: ٦٢- كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ: ٢٦- باب مناقب سالم مولى أبي حذيفة ضِيِّتُكِي.

# (٢٣) باب من فضائل أُبِيّ بن كعب وجماعة من الأنصار رضي الله تعالى عنهم

 ١ - ١ - حديث أنس وإلى ، قَالَ: جَمَعَ القُرْآنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ أَرْبَعَةٌ: كُلُّهُمْ مِنَ الأَنْصَارِ؛ أَبَيُّ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلِ، وَأَبُو زَيْدٍ، وَزَيْدُ بنُ

أخرجه البخاري في: ٦٣- كتاب مناقب الأنصار: ١٧- باب مناقب زيد بن ثابت ضييني.

٢ • ٦ ١ -حديث أنس بن مَالكِ وَلِيْنَهِ، قَالَ النَّبِي عَلِيْ لأَبَيِّ: ﴿إِنَّ الله أَمَرَ نِي أَنْ أَقْرَأ عَلَيْكَ ﴿ لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ ". قَالَ: وَسَمَّانِي؟ قَالَ: «نَعَمْ» فَبَكَى.

أخرجه البخاري في: ٦٣- كتاب مناقب الأنصار: ١٦- باب مناقب أبي بن كعب ضيفتي.

<sup>(</sup>١) وفي رواية لهما: (خذوا القرآن ...). كما في صحيح البخاري رقم (٣٨٠٨) ورقم (٤٩٩٩) ومسلم (3/ 31 91).

<sup>(</sup>٢) تتمته: (قلت لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي) كها في نفس مرجعي المصنف البخاري رقم (٣٨١٠) ومسلم (٤/ ١٩١٤). والقائل قلت: هو قتادة الراوي عن أنس، بَيَّنه مسلم رَحَلَقُه.

<sup>(</sup>٣) راجع تعليق على حديث رقم (٤٦٢).

#### (٢٤) باب من فضائل سعد بن معاذ والله

أخرجه البخاري في: ٦٣- كتاب مناقب الأنصار: ١٢- باب مناقب سعد بن معاذ معاذ معاد معانيه.

كِ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ حديث البَرَاءِ وَإِنْكُ ، قَالَ: أَهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ حُلَةُ حُلَةُ حَرِيرٍ ، فَجَعَلَ أَصْحَابُهُ [يَمَسُّونَهَا] وَيَعْجَبُونَ مِنَ لِينِهَا. فَقَالَ: «أَتَعْجَبُونَ مِنَ لِينِهَا. فَقَالَ: «أَتَعْجَبُونَ مِنْ لِينِ هَذِهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بنِ مُعَاذٍ خَيْرٌ مِنْهَا، [أَوْ أَلْيَنُ] (٣) ».

أخرجه البخاري في: ٦٣- كتاب مناقب الأنصار: ١٢- باب مناقب سعد بن معاذ والتيع.

أخرجه البخاري في: ٥١- كتاب الهبة: ٢٨- باب قبول الهدية من المشركين.

<sup>(</sup>۱) قوله: (العرش) بدلها في "صحيح مسلم" (٤/ ١٩١٥): (عرش الرحمن). وكذا في البخاري رقم (٣٨٠٣) عقب روايته المذكورة عطفه البخاري على الأول وانظر "الفتح" (٧/ ١٥٤).

 <sup>(</sup>٢) قوله: (يمسونها) بدلها في "صحيح مسلم" (١٩١٦/٤): (يلمسونها) وكذا في البخاري رقم (٥٨٣٦):
 (فجعلنا نلمسه).

<sup>(</sup>٣) قوله: (أو ألين) بدلها في "صحيح مسلم" (١٩١٦/٤): (وألين) بالعطف.

# (٢٦) باب من فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله تعالى عنهما

رَّ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَبْدِاللهِ وَلِيَّهِ ، قَالَ: جِيءَ بِأَبِي، يَوْمَ أُحُدٍ، قَدْ مُثِّلَ بِهِ، [حَتَّى وُضِعَ] أَنْ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ، [وَقَدْ سُجِّي ثُوبًا] أَنْ أَكْشِفَ عَنْهُ، فَنَهَانِي قَوْمِي، ثُمَّ ذَهَبْتُ أَكْشِفُ عَنْهُ، فَنَهَانِي قَوْمِي، ثُمَّ ذَهَبْتُ أَكْشِفُ عَنْهُ ، فَنَهَانِي قَوْمِي ، ثُمَّ ذَهَبْتُ أَكْشِفُ عَنْهُ ، فَنَهَانِي قَوْمِي ، ثُمَّ ذَهَبْتُ أَكْشِفُ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهُ ، فَرُفِعَ فَسَمِعَ صَوْتَ صَائِحَةٍ ، فَقَالَ: «فَلَم تَبْكِي؟ فَقَالُوا: ابْنَةُ عَمْرِو أَوْ أُخْتُ عَمْرِو أَنْ اللهِ عَيْدِ أَوْ أُخْتُ عَمْرِو أَنْ اللهِ تَبْكِي؟ فَقَالُوا: ابْنَةُ عَمْرِو أَوْ أُخْتُ عَمْرِو أَنْ اللهِ عَنْ رَفِعَ أَنَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمُ تَبْكِي؟ أَوْ لَا تَبْكِي، فَهَا زَالَتِ اللهَائِكَةُ تُظِلَّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفِعَ أَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

أخرجه البخاري في: ٢٣- كتاب الجنائز: ٣٤ (١) - باب حدثنا علي بن عبد الله.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في رواية لمسلم (١٩١٨/٤): (فوضع).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٩١٧/٤): (مسجى).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٩١٧/٤): (فأردت أن أرفع الثوب، فنهاني قومي، ثمأردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي).

لكن في رواية (١٩١٨/٤): (فجعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي، وجعلوا ينهوني ورسول الله ﷺ لا ينهاني) وكذا في "صحيح البخاري» رقم (١٢٤٤).

قوله: (وجعلوا) في "صحيح البخاري" رقم (٤٠٨٠): (فجعل أصحاب النبي ﷺ).

<sup>(</sup>٤) وفي رواية لهما: (فجعلت عمتي فاطمة تبكي) ولفظ مسلم: (وجعلت فاطمة بنت عمرو تبكيه) كما في "صحيح البخاري" رقم (١٢٤٤) ومسلم (٤/ ١٩١٨).

<sup>(</sup>٥) وفي رواية لهما: (حنى رفعتموه). كما في "صحيح البخاري" رقم (١٢٤٤) ومسلم (١٩١٨/٤).

<sup>(</sup>٦) في المطبوع (٣٥) والصواب ما أثبتناه.

## (۲۸) باب من فضائل أبي ذر والسي

النّبِيّ عَبّاسِ وَإِنْكِيا، قَالَ: لَيّا بَلَغَ أَبَا ذَرّ مَبْعَثُ النّبِيّ عَبّاسِ وَإِنْكِياً، قَالَ: لَيّا بَلَغَ أَبَا ذَرّ مَبْعَثُ النّبِيّ عَبْسٍ ، قَالَ لأَخِيهِ: ارْكَبْ إِلَى هذَا الوَادِي فَاعْلَمْ لِي عِلْمَ هذَا الرّجُلِ النّبِي. النّبي يَزْعُمُ أَنّهُ [نَبِيً] أَنْ يَأْتِيهِ الخَبْرُ مِنَ السّباءِ. وَاسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَبِي ذَرِّ، فَقَالَ [فَانْطَلَقَ الأَحُ حَتَّى قَدِمَهُ،] أَن وَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَبِي ذَرِّ، فَقَالَ [لَهُ]: رَأَيْتُهُ يَأْمُرُ بِمَكَارِمِ الأَحْلاَقِ، وَكَلاَمًا، مَا هُوَ بِالشّعْرِ. فَقَالَ: مَا شَفَيْتَنِي [مِمًا] أَن أَرْدُتُ. فَتَرَوَّدَ وَحَمَلَ شَنّةٌ لَهُ، فِيهَا مَاءٌ، حَتَى قَدِمَ مَكَّةَ فَأَنَى النّسِيدِ، فَلَا يَا اللّهُ عَلَى النّبِي عَلَيْهُ، وَلاَ يَعْرِفُهُ وَكَرِهَ أَنْ يَسْأَلَ عَنْهُ، حَتَى قَدِمَ مَكَّةَ فَأَنَى النّسِيدِ، فَلَا رَآهُ تَبِعَهُ. فَلَمْ يَسْأَلُ وَاحِدٌ النَّعْمُ اللّيلِ ] أَن فَلْمَ يَشِقُ أَنْهُ عَرِيبٌ فَلَمّا رَآهُ تَبِعَهُ. فَلَمْ يَسْأَلُ وَاحِدٌ ابْعُضُ اللّيلِ ] أَن فَالَةَ عَنْ شَيْءٍ حَتَى أَصْبَحَ ثُمُّ احْتَمَلَ قِرْبَتَهُ وَزَادَهُ إِلَى المَسْجِدِ، وَظَلَ إِلْكَ اليَوْمَ، [وَلاَ يَرَاهُ النّبِيُ عَلَى أَنْ يَسْأَلُ عَنْهُ مَوْدِهِ فَمَرً بِهِ مَعَهُ فَمَرً بِهِ مَعَهُ وَلَا اليَوْمَ، [وَلاَ يَرَاهُ النّبِيُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمَ مَنْزِلَهُ ؟ فَأَقَامَهُ، فَذَهَبَ بِهِ مَعَهُ، لاَ عَلِيٌّ، فَقَالَ: [أَمَا نَالَ] (١٠) لِلرَّجُلِ أَنْ يَعْلَمُ مَنْزِلَهُ؟ فَأَقَامَهُ، فَذَهَبَ بِهِ مَعَهُ، لاَ عَلِيٌّ ، فَقَالَ: [أَمَا نَالَ] (١٠) لِلرَّجُلِ أَنْ يَعْلَمُ مَنْزِلَهُ؟ فَأَقَامَهُ، فَذَهَبَ بِهِ مَعَهُ، لاَ عَلَى المَسْعِدِ فَمَالًى فَيْ اللّهُ وَلَوْلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَى الْمَالَ عَلْهُ اللّهُ الْمَالَا إِلَى الْمَالَ الْمَالَ إِلَى الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ اللّهُ الْمَلْلُ اللّهُ اللللْهُ اللّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم" من حديث ابن عباس. انظر (١٩٢٣/٤).

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٩٢٣/٤): (فانطلق الآخر حتى قدم مكة) وكذا في "صحيح البخاري": (فانطلق الآخر) في رواية الكشميهني كها قال الحافظ في "الفتح" (٢١٢/٧)
 وعزاه الحافظ اليونيني للكشميهني وأبي ذر.

<sup>(</sup>٣) قوله: (مما) بدلها في "صحيح مسلم" (٤/ ١٩٢٤): (فيها) ورجح النووي (١٦/ ٣٢) رواية البخاري.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٩٢٤/٤): (يعني الليل).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ١٩٢٤): (ولا يرى النبي).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٩٢٤/٤): (ما أنى) وذكر النووي (٣٢/١٦) أن في بعض النسخ: (ما آن)، وفي بعضها: (أما آن) وقال الحافظ في "الفتح" (٢١٢/٧) أنه يروى أما آن وأنى بالقصر وكلها بمعنى حان اه... بتصرف.

يَسْأَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءٍ. حَتَى إِذَا كَانَ يَوْمُ النَّالِثِ، [فَعَادَ عَلِيٌ مِنْلَ ذَلِكَ، فَأَقَامَ مَعَهُ] (اللهِ عَلَيْ قَالَ: أَلاَ تُحَدِّثُنِي مَا الَّذِي أَقْدَمَكَ؟ قَالَ: إِنْ أَعْطَيْتَنِي عَهْدَا وَمِيئَاقًا لَرُّشِدَنَيٰي، فَعَلْتُ. فَفَعَلَ، فَأَخْبَرَهُ. قَالَ: فَإِنَّهُ حَتَّى، وَهُو رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِنْ رَأَيْتُ شَيْعًا أَخَافُ عَلَيْكَ قُمْتُ كَأَنِي أَرِيقُ المَاءَ. فَإِنْ مَضَيْتُ فَاتَبِعْنِي، حَتَّى تَدْخُلَ مَدْخَلِي. فَفَعَلَ، فَانْطَلَقَ يَقْفُوهُ، حَتَّى ذَخَلَ عَلَى النَّبِي عَلَيْهِ، وَدَخَلَ مَعَهُ، فَسَمِعَ مِنْ فَفَعَلَ، فَانْطَلَقَ يَقْفُوهُ، حَتَّى ذَخَلَ عَلَى النَّبِي عَلَيْهِ، وَدَخَلَ مَعَهُ، فَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ، وَأَسْلَمَ مَكَانَهُ. فَقَالَ لَهُ النَّبِي ﷺ: "ارْجِعْ إِلَى قَوْمِكَ فَأَخْرِهُمُ حَتَى قَوْلِهِ، وَأَسْلَمَ مَكَانَهُ. فَقَالَ لَهُ النَّبِي ﷺ: "ارْجِعْ إِلَى قَوْمِكَ فَأَخْرِهُمْ حَتَى قَوْلِهِ، وَأَسْلَمَ مَكَانَهُ. فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْهِ الْمُرْخَنَ بِهَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ. فَعَرَمُ حَتَى أَتَى الْمُعْرَفِقَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَكُمْ أَلَكُمْ أَلَكُمْ اللّهُ مَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: أَشْهُدُ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلاَ اللهُ ، وَأَنَّ طَرِيقَ يَجَارِكُمْ إِلَى اللهُ مَ وَالُوهُ اللّهُ مِنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ مَنْ عَلَى اللّهُ مَنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ مَا عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ مَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ مَنْ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ ا

أخرجه البخاري في: ٦٣- كتاب مناقب الأنصار: ٣٣- باب إسلام أبي ذر وطِقْه.

# (٢٩) باب من فضائل جرير بن عبد الله والله

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّ مَا حَجَبَنِي النَّبِي ﴾ مُنْذُ مَا حَجَبَنِي النَّبِي ﴾ مُنْذُ أَشْدُ مُنْذُ اللَّهِ مُنْدُ وَلَا رَآنِي إِلاَّ تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ أَنِي لِا أَثْبُتُ عَلَى

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ١٩٢٤): (فعل مثل ذلك، فأقامه علي معه).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ١٩٢٤): (وثار).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٩٢٥/٤): (بمثلها).

الخَيْلِ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ ثَبَّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا».

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد: ١٦٢- باب من لا يثبت على الخيل.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٩٢٦/٤): (بيت لخثعم كان يدعى)

وفي رواية لهما: (عن جرير قال: كان بيت في الجاهلية يقال له ذو الخلصة، والكعبة اليهانية، والكعبة البهانية، والكعبة الشامية، فقال لي النبي ﷺ: «ألا تريحني من ذي الخلصة؟» فنفرت في مائة وخمسين راكبًا وفي مسلم في خمسين ومائة فارس- فكسرناه، وقتلنا من وجدناه عنده، فأتيت النبي ﷺ فأخبرته فدعا لنا ولأحمس).

كها في "صحيح البخاري" رقم (٤٣٥٥) ومسلم (٤/ ١٩٢٥-١٩٢٦).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٤/ ١٩٢٥-١٩٢٦).

<sup>(</sup>٣) وفي رواية لهما: (فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ) كما في "صحيح البخاري" رقم (٤٣٥٧) ومسلم (١٩٢٦/٤).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١٩٢٥-١٩٢٦).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٩٢٦/٤): (قال: فانطلق فحرقها بالنار).

أَجْرَبُ. قَالَ: فَبَارَكَ فِي خَيْلِ أَحْمَسَ وَرِجَالِهَا، خَمْسَ مَرَّاتٍ](١).

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد: ١٥٤- باب حرق الدور والنخيل.

# (٣٠) باب فضائل عبد الله بن عباس ولينا

 ١٦١ -حديث ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيِّ عَيَّاشٍ، دَخَلَ الحَلاَء، فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا، قَالَ: «مَنْ وَضَعَ هذَا؟» [فَأَخْبِرَ] (٢). فَقَالَ: «اللَّهُمَّ  $[فِي الدِّينِ]^{(r)}$ ».

أخرجه البخاري في: ٤- كتاب الوضوء: ١٠- باب وضع الماء عند الخلاء.

# (٣١) باب من فضائل عبد الله بن عمر والتا

﴿ ١ ٦ ﴿ -حديث عَبْدِاللهِ بنِ عُمَرَ ﴿ وَإِنْ عَالَ: كَانَ الرَّجُلُ، فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا رَأَى رؤْيَا قَصَّهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَتَمَنَّيْتُ أَنْ أَرَى رُؤْيَا، فَأَقُصَّهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكُنْتُ غُلاَمًا شَابًّا (''. وَكُنْتُ أَنَامُ فِي المَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَرَأَيْتُ فِي النَّوْمِ كَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَخَذَانِي،

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٩٢٦/٤): ([ثم بعث جرير إلى رسول الله ﷺ رجلاً يبشره، يكنى أبا أرطأة] منا، فأتى رسول الله ﷺ فقال له: ما جئتك حتى تركناها [كأنها جمل أجرب، فبرك رسول الله ﷺ على خيل أحمس، ورجالها خمس موات]).

وما بين المعكوفين في الموضعين في البخاري رقم (٤٣٥٧) نحوه.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٩٢٧/٤): (في رواية: (قالوا) وفي أخرى: (قلت) ابن عباس).

<sup>(</sup>٣) قوله: (في الدين) ليست في صحيح مسلم. انظر (١٩٢٧/٤).

<sup>(</sup>٤) في رواية لهما: (عزبًا) كما في "صحبح البخاري" رقم (٧٠٣٠) ومسلم (١٩٢٧/٤).

فَذَهَبَا بِي إِلَى النَّارِ فَإِذَا هِيَ مَطْويَّةٌ كَطَى البِئْرِ، وَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ، وَإِذَا فِيهَا أُنَاسٌ، قَدْ عَرَفْتُهُمْ. فَجَعَلْتُ أَقُولُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ (١). قَالَ: [فَلَقِيَنَا] (٢) مَلَكٌ آخَرُ، فَقَالَ لِي: لَمْ تُرَعْ. فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ، فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: «نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ» فَكَانَ، بَعْدُ، لاَ يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلاَّ قَلِيلاً.

أخرجه البخاري في: ١٩- كتاب التهجد: ٢- باب فضل قيام الليل.

#### (٣٢) باب من فضائل أنس بن مالك م

٢ ١ ٦ ١ -حديث أنس (٣). عَنْ أُمِّ سُلَيْم قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَسٌ خَادِمُكَ، ادْعُ اللهَ لَهُ. قَالَ: «اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكُ لَهُ فِيهَا أَعْطَيْتَهُ». أخرجه البخاري في: ٨٠- كتاب الدعوات: ٤٧- باب الدعاء بكثرة المال

<sup>(</sup>١) في رواية لهما: (أعوذ بالله من النار) كما في "صحيح البخاري" رقم (٣٧٣٨) ومسلم (١٩٢٨/٤) اهـ. يعنى أنه كرر هذه العبارة مرتين.

<sup>(</sup>٢) قوله: (فلقينا) بدلها في "صحيح مسلم" (١٩٢٨/٤): (فلقيها) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (۳۷۲۸) اهـ

وفي رواية لهما: (عن ابن عمر قال: رأيت في المنام كأن في يدي [سرقة حرير]، لا أهوى بها إلى مكان في الجنة -وفي مسلم ليس مكان أريد من الجنة- إلا طارت إليه، ... فقصصتها على حفصة...).

كها في "صحيح البخاري" رقم (٧٠١٥) ومسلم (١٩٢٧/٤) ما عدا قوله: (سرقة حرير) فبدلها عنده: (قطعة استبرق) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (١١٥٦).

تتمةً: (قال النبي ﷺ: «إن عبد الله رجل صالح» ولفظ مسلم: «أرى عبد الله رجلا صالحًا») كما في "صحيح البخاري" رقم (٣٧٤٠ و ٣٧٤١) ومسلم (١٩٢٧/٤).

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث ليس بحديث أنس بل هو حديث أم سليم، وأنس يروي هذا الحديث عنها، وحديث أنس يأتي ذكره بعد هذا إن شاء الله.

# ۱۶۱۶-۱۶۱۲» ح/ ۳۳ ب

اللؤلؤ والمرجان

و[الولد مع](١) البركة.

عَلَمُ اللَّهِ عَلَيْهُ سِرًا، فَمَا لَكِ. قَالَ: أَسَرَّ إِلَيَّ النَّبِيُّ عَلَيْهُ سِرًا، فَمَا أَخْبَرْتُهَا بِهِ. فَمَا أَخْبَرْتُهَا بِهِ.

<9·Y>

أخرجه البخاري في: ٧٩- كتاب الاستئذان: ٤٦- باب حفظ السر.

# (٣٣) باب من فضائل عبدالله بن سلام رضي الله تعالى عنه

كُلُّ اللَّهُ عَلَيْ النَّبِيّ وَقَاصِ. قَالَ: مَا سَمِعْتُ النَّبِيِّ وَقَاصِ. قَالَ: مَا سَمِعْتُ النَّبِيِّ وَقَاصِ. قَالَ: مَا سَمِعْتُ النَّبِيِّ وَقَاصِ يَقُولُ لأَحْدِ يَمْشِي [عَلَى الأَرْضِ] (اللهُ إِنَّهُ [مِنْ أَهْلِ] (اللهُ إِلاَّ الجَنَّةِ اللهُ إِلاَّ لِعَبْدِاللهِ بنِ سَلاَم. [قَالَ: وَفِيهِ نَزَلَتْ هذِهِ الآيَةُ ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِيَ لِعَبْدِاللهِ بنِ سَلاَم. [قَالَ: وَفِيهِ نَزَلَتْ هذِهِ الآيَةُ ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِيَ إِلاَّ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

وقوله: «فيها أعطيته» بدله في "صحيح مسلم» (٤/ ١٩٢٩): (فيه)، في حديث أنس.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع.

 <sup>(</sup>٢) \* حديث أنس قال: (قالت أمي: \* يا رسول الله خادمك ادع الله له، قال: «اللهم أكثر ماله وولده، وبارك له [فيها أعطيته]»).

أخرجه البخاري في:٨٠- كتاب الدعوات: ٢٦- باب دعوة النبي ﷺ لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله.

<sup>\*</sup> في رواية لهما: (قالت أم سليم أنس خادمك) كما في "صحيح البخاري" رقم (٦٣٣٤) و (٦٣٨٠ و ٦٣٨١) ومسلم (٤/ ١٩٣١).

<sup>(</sup>٣) قوله: (على الأرض) ليست في "صحيح مسلم". انظر (١٩٣٠/٤).

<sup>(</sup>٤) قوله: (من أهل) بدلها في "صحيح مسلم" (٤/ ١٩٣٠): (في).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٤/ ١٩٣٠).

أخرجه البخاري في: ٦٣- كتاب مناقب الأنصار: ١٩- باب مناقب عبد الله بن سلام والتي.

٥ ( ٦ ( -حديث عَبْدِاللهِ بنِ سَلاَمٍ. عَنْ قَيْسِ بنِ عُبَادٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا فِي مَسْجِدِ المَدِينَةِ، [فَدَخَلَ رَجُلٌ عَلَى وَجْهِهِ] أَثُو الْخُشُوعِ. كُنْتُ جَالِسًا فِي مَسْجِدِ المَدِينَةِ، [فَدَخَلَ رَجُلٌ عَلَى وَجْهِهِ] أَثُو الْخُشُوعِ. [فَقَالُوا] (٢): هذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، تَجَوَّزَ فِيهِمَا، ثُمُّ خَرَجَ وَتَبِعْتُهُ، فَقُلْتُ: [إِنَّكَ حِينَ دَخَلْتَ المَسْجِدَ، قَالُوا: هذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. قَالَ: وَاللهِ!] مَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ مَا لاَ يَعْلَمُ. وَسَأْحَدُثُكَ لِمَ الْجَنَّةِ. قَالَ: وَاللهِ!] مَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ مَا لاَ يَعْلَمُ. وَسَأْحَدُثُكُ لِمَ الْجَنَّةِ. وَاللهِ!] مَا يَعْلَمُ فَي النَّبِي عَلَى عَهْدِ النَّبِي عَلَى اللهِ الْبَيِّي عَلَىهُ النَّبِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ١٩٣٠): (فجاء رجل في وجهه).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٩٣٠/٤): (فقال بعض القوم).

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ١٩٣٠): (إنك لما دخلت قبل، قال رجل: كذا وكذا،
 قال: سبحان الله!).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ١٩٣٠): (رأيتني).

 <sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ١٩٣٠): (ووسط الروضة) وكذا في "صحيح البخاري" رفم (٧٠١٤).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ١٩٣٠): (فجاءني منصف -قال ابن عون: والمنصف الخادم- فقال بثيابي من خلفي، وصف أنه رفعه من خلفه بيده) اه. وابن عون هو عبد الله بن عون، أحد الرواة.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٩٣١/٤): (أعلى العمود).

فَأَخَذْتُ بِالعُرْوَةِ. فَقِيلَ لَهُ: اسْتَمْسِكْ فَاسْتَيْقَظْتُ، وَإِنَّهَا لَفِي يَدِي. فَقَصَصْتَهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «تِلْكَ الرَّوْضَةُ الإِسْلاَمُ، وَذَلِكَ العَمُودُ عَمُودُ الإِسْلاَم، وِتِلْكَ العُرْوَةُ عُرْوَةُ الوُثْقي فَأَنْتَ عَلَى الإِسْلامِ حَتَّى تَمُوتَ» وَ[ذَاكَ] (١) الرَّجُلُ عَبْدُاللهِ بْنُ سَلاَم. <sup>(٢)</sup>

أخرجه البخاري في: ٦٣- كتاب مناقب الأنصار: ١٩- باب مناقب عبد الله بن سلام ضيفي.

# (٣٤) باب فضائل حسان بن ثابت وليسي

٢ ١٦ ١ -حديث حَسَّانِ بنِ ثَابِتٍ. عَنْ سَعِيدٍ بنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: مَرَّ عُمَرُ فِي المُسْجِدِ وَحَسَّانُ يُنْشِدُ، فَقَالَ: كُنْتُ أُنْشِدُ فِيهِ، وِفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ (٢٠). ثُمَّ التَفَت إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللهِ أَسَمِعْتَ رَسُولَ

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١٩٣١-١٩٣٢).

<sup>(</sup>٢) وفي رواية لهما: (عن قيس بن عباد قال: كنت في حلقة فيها سعد بن مالك وابن عمر، فمر عبد الله بن سلام، فقالوا: هذا رجل من أهل الجنة، فقلت له: إنهم قالوا: كذا وكذا، قال: سبحان الله! ما كان ينبغي لهم أن يقولوا ما ليس لهم به علم، إنما رأيت كأ نـ[ما] عمود وضع في روضة خضراء فنصب فيها، وفي رأسها عروة وفي أسفلها منصف -والمنصف: الوصيف- فقيل: ارقه، فرقيت حتى أخذت بالعروة فقصصتها على رسول الله ﷺ، فقال: «يموت عبد الله وهو آخذ بالعروة الوثقى") كما في "صحبح البخاري" رقم (٧٠١٠) "ومسلم" (١٩٣١).

<sup>(</sup>٣) ظاهر رواية سعيد بن المسيب الإرسال، لأنه لم يدرك زمن مرور عمر، ولفظ الحديث عند مسلم (٤/ ١٩٣٢ – ١٩٣٣): (عن سعيد عن أبي هريرة أن عمر مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد، فلحظ إليه، فقال: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك، ثم التفت إلى أبي هريرة...) فذكره.

والجمع: أنه لم يدرك قصة المرور، وإنما حدثه بها أبو هريرة كما هو صريح رواية مسلم، وكذا الاستشهاد، ثم حضر موضع آخر سمع فيه حسان يستشهد أبا هريرة والله أعلم. وانظر «الفتح» (۱/۲۵۲–۱۵۳) و (۱/۲۵۷).

اللهِ ﷺ يَقُولُ: «أَجِبْ عَنِي، اللَّهُمَّ أَيِّدُهُ بِرُوحِ القُدُسِ؟» قَالَ: نَعَمْ. (١) أخرجه البخاري في: ٥٩- كتاب بدء الخلق: ٦- باب ذكر الملائكة.

٧ / ٦ / -حديث البَرَاءِ وَلِيْنِي، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِحَسَّانَ: «اهْجُهُمْ أَوْ هَاجِهِمْ وَجِبرِيلُ مَعَكَ».

أخرجه البخاري في: ٥٩- كتاب بدء الخلق: ٦- باب ذكر الملائكة.

٨ ١ ٦ ١ -حديث عَائِشَةَ. عَنْ عُرْوَةَ، [قَالَ: ذَهَبْتُ أَسُبُ حَسَّانَ عِنْدَ عَائِشَةً، فَقَالَتْ: لاَ تَسُبُّهُ، ] (٢) فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْلَاً.

أخرجه البخاري في: ٦١- كتاب المناقب: ١٦- باب من أحب أن لا يسب

٩ ٢ ١ -حديث عَائِشَةَ. عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ، وَعِنْدَهَا حَسَّان بْنُ ثَابِتٍ، يُنْشِدُهَا شِعْرًا، يُشَبِّبُ بِأَبْيَاتٍ لَهُ، وَقَالَ:

حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُرَنُّ بِرِيبَةٍ وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ لُـــحُوم الغَوَافِل فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: لَكِنَّكَ لَسْتَ كَذَلِكَ. قَالَ مَسْرُوقٌ: فَقَلْتُ لَهَا لِمَ [تَأْذَنِي لَهُ أَنْ يَدْخُلَ] عَلَيْكِ وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿ وَٱلَّذِى تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النور: ١١]؟ فَقَالَتْ: وَأَيُّ عَذَابٍ أَشَدُّ مِنَ العَمى؟. قَالَتْ

وفي رواية لهما: (عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة أنشدك الله ...) فذكره كما في صحيح البخاري رقم (٤٥٣) ومسلم (١٩٣٣/٤).

<sup>(</sup>١) تنبيه: هذا حديث حسان وأبي هريرة ﴿ أَثْنِيهِ اهـ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٩٣٣/٤): (أن حسان بن ثابت كان ممن كثر على عائشة فسببته، فقالت: يا ابن أختى دعه).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٩٣٣/٤): (تأذنين له يدخل).

لَهُ: إِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ، أَوْ يُهَاجِى عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: ٣٥(١)- باب حديث الإفك.

• ٢ ٢ - حديث عَائِشَةَ وَلِيْسًا، قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ حَسَّانُ النَّبِيَّ عَلِيْهُ فِي هِجَاءِ المُشْرِكِينَ. قَالَ: «كَيْفَ [بِنَسَبِي؟] (٢)» فَقَالَ حَسَّانٌ: لأَسُلَّنَكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعَرَةُ مِنَ العَجِينِ.

أخرجه البخاري في: ٦١- كتاب المناقب: ١٦- باب من أحب أن لا يسب نسبه.

# (٣٥) باب من فضائل أبي هريرة الدوسي والله

١ ٢ ٢ ١ -حديث أبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: إِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. (٣)وَاللهُ المَوْعِدُ. [إِنِّي](١) كُنْتُ امْرَءَا مِسْكِينًا، أَلْزَمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى مِلْءِ بَطْنِي (٥). وَكَانَ الْمُهَاجِرونَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ. وَكَانَتِ (٦) الأَنْصَارُ يَشْغَلُهُمُ القِيَامُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ (٧).

<sup>(</sup>١) في المطبوع (٣٤) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بنسي) بدلها في "صحيح مسلم" (٤/ ١٩٣٤): (بقرابتي).

<sup>(</sup>٣) وفي رواية لهما: (ويقولون: [ما للمهاجرين] -وفي مسلم وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٢٠٤٧): ما بال المهاجرين- والأنصار لا يحدثون -وفي مسلم لا يتحدثون- مثل أحاديثه) كما في "صحيح البخاري" رقم (۲۳۵۰) ومسلم (٤/ ١٩٤٠).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ليس في صحيح مسلم. انظر (١٩٣٩-١٩٣٩).

<sup>(</sup>٥) وفي رواية لها: (إن إخوتي من المهاجرين) كما في "صحيح البخاري" رقم (٢٣٥٠) ومسلم .(198+/8).

<sup>(</sup>٦) وفي رواية لهما: (إن إخوتي من الأنصار) كما في المرجع السابق.

<sup>(</sup>٧) زادا في رواية لهما: (فأشهد إذا غابوا، وأحفظ إذا نسوا) كما في البخاري رقم (٢٠٤٧) ومسلم .(198 + /٤).

[فَشَهِدْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْم. وَقَالَ](١): «مَنْ يَبْسُطْ [رِدَاءَهُ](٢) [حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي، ثُمَّ يَقْبِضْهُ] (١٣) فَلَنْ يَنِّسي شَيْئًا سَمِعَهُ مِنِّي ۗ فَبَسَطْتُ بُرْدَةً [كَانَتْ] ﴿ عَلَيَّ ( ٥ فَ [ وَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ ! ] (٦ مَا نَسِيتُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْهُ. (٧

أخرجه البخاري في: ٩٦- كتاب الاعتصام: ٢٢- باب الحجة على من قال إن أحكام النبي على كانت ظاهرة.

# (٣٦) باب من فضائل أهل بدر وطائل وقصة حاطب بن أبي بلتعة

٢ ٢ ٢ -حديث عَلِيِّ رَبِيْقِيْ، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالمِقْدَادَ بِنَ الأَسْوَدِ. قَالَ: «انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخِ، فَإِنَّ بِهَا

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٩٣٩/٤): (فقال رسول الله ﷺ) وفي رواية (٤/ ١٩٤٠): (ولقد قال رسول الله ﷺ يومًا) وكذا في البخاري رقم (٢٣٥٠) ما عدا: (لقد).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ١٩٣٩): (ثوبه) وكذا في البخاري رقم (٢٣٥٠) والسياق نحو هذا.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٩٤٠/٤): (فيأخذ من حديثي هذا). زادا في رواية لهما: (ثم يجمعه إلى صدره) كما في "صحيح البخاري" رقم (٢٣٥٠) ومسلم

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ليس في صحيح مسلم. انظر (٤/ ١٩٣٩-١٩٤٠).

<sup>(</sup>٥) زادا في رواية لهما: (حتى قضى النبي ﷺ مقالته -وفي مسلم حتى فرغ من حديثه- ثم جمعتها إلى صدري) كما في "صحيح البخاري" رقم (٢٣٥٠) ومسلم (١٩٤٠/٤).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين ليس في صحيح مسلم. انظر (٤/ ١٩٣٩–١٩٤٠).

<sup>(</sup>٧) تتمةٌ: (لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم -وفي مسلم ما حدثت- شيئًا أبدًا: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ بَكْتُنُونَ مَآ أَرْلُنَا مِنَ ٱلْمَيْنَةِ وَٱلْمُكُنَ ... - إلى - ٱلرَّحِيمُ ﴾ -وفي مسلم: إلى آخر الآيتين-) كما في "صحيح البخاري" رقم (۲۳۵۰) ومسلم (۱۹٤۰/۶).

ظَعِينَة، وَمَعَهَا كِتَابُ، فَخُذُوهُ مِنْهَا() فَانْطَلَقْنَا، تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا. [حَتَّى الْتَهَيْنَا إِلَى الرَّوْضَةِ] () فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِينَةِ. فَقُلْنَا: أَخْرِجِي الكِتَابِ. فَقَالَتْ: مَا مَعِي [مِنْ] () كِتَابِ. فَقُلْنَا: لَتُخْرِجَنَّ الكِتَابَ أَوْ [لَنُلْقِيَنًَ] (اللهِ عَلَيْكِ بَوْ اللهِ عَلَيْهِ. فَإِذَا فِيهِ: مِنْ حَاطِبِ بنِ فَأَخْرَجَتُهُ مِنْ عِقَاصِهَا. فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ. فَإِذَا فِيهِ: مِنْ حَاطِبِ بنِ أَبِي بَلْتَعَةَ، إِلَى أُنَاسٍ مِنَ المُشْرِكِينَ، مِنْ أَهْلِ مَكَّة، يُغْيِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ: «يَا حَاطِبُ مَا هَذَا؟ » قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ: «يَا حَاطِبُ مَا هَذَا؟ » قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ. وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «يَا حَاطِبُ مَا هذَا؟ » قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ. وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: (اللهِ عَلَيْهُ فَرَابَاتُ [بِمَكَةً عَلَى مَنْ المُهَاجِرِينَ، لَهُمْ قَرَابَاتُ [بِمَكَةً] () يَعْجَلُ عَلَى مِنَ المُهَاجِرِينَ، لَهُمْ قَرَابَاتُ [بِمَكَةً] () عَلَى مَنْ مَعَكَ مِنَ المُعْرِيقِ ذَلِكَ مِنَ النَّسِهِ فِيهِمْ، أَنْ أَتَغِي

<sup>(</sup>۱) وفي رواية لهما: (عن علي وراقت قال: بعثني رسول الله ﷺ وأبا مرثد والزبير وكلنا فارس، قال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب [بن أبي بلتعة]
إلى المشركين...»).

كها في صحيح البخاري رقم (٣٩٨٣) ومسلم (١٩٤٢/٤).

ففي هذه الرواية كان معه أبو مرثد والزبير، وفي الأولى المقداد والزبير، والجمع ما ذكره الحافظ في "الفتح" (٧/ ٥٩٤) قال: (فيحتمل أن يكون الثلاثة كانوا معه، فذكر أحد الراويين عنه ما لم يذكر الآخر) اهـ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١٩٤١/٤).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١٩٤١/٤).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٩٤١/٤): (لتلقين).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٩٤١/٤): (قال سفيان: كان حليفًا لهم، ولم يكن من أنفسها). وسفيان هو ابن عيينة أحد الرواة.

<sup>(</sup>٦) قوله: (بمكة) ليست في "صحيح مسلم". انظر (١٩٤١/٤).

[عِنْدَهُمْ](١) يَدًا يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَتِي. وَمَا فَعَلْتُ كُفْرًا وَلاَ ارْتِدَادًا، وَلاَ رِضًا بِالكُفْرِ بَعْدَ الإِسْلاَمِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَقَدْ صَدَقَكُمْ» فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هذَا الْمُنَافِقِ. قَالَ: ﴿ إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ [أَنْ يَكُونَ قَدِ] (٢) اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ، فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ ». (٣)

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد والسير: ١٤١- باب الجاسوس وقول الله تعالى ﴿ لَا تَنْخِذُوا عَدُوْى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآهَ ﴾.

# (٣٨) باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين والسلام

٢٢٢ -حديث أبي مُوسى رَطِيْتُكِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلِيْلَةٍ، وَهُوَ نَازِلٌ بَالجِعْرَانَةِ، بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، وَمَعَهُ بِلاَلٌ. فَأَتَى النَّبَّيّ ﷺ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: أَلاَ تُنْجِزُ لِي مَا وَعَدْتَنِي؟ فَقَالَ لَهُ: «أَبْشِرْ» فَقَالَ: قَدْ أَكْثَرْتَ عَلَىَّ مِنْ (أَبْشِرْ) فَأَقْبَلَ عَلَى أَبِي مُوسى وَبِلاَلِ، كَهَيْئَةِ الغَصْبَانِ، فَقَالَ: «رَدّ البُشْرَى، فَاقْبَلاَ أَنْتُهَا ﴾ قَالاً: قَبِلْنَا ثُمَّ دَعَا بِقَدَح، فِيهِ مَاءٌ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ، وَمَجَّ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: «اشْرَبَا مِنْهُ، وَأَفْرِغَا عَلَى وُجُوهِكُمَا وَنُحُورِكُهَا، وَأَبْشِرَا» فَأَخَذَا القَدَحَ، فَفَعَلاَ فَنَادَتْ أُمُّ سَلَمَةَ، مِنْ وَرَاءِ السُّتْرِ: أَنْ أَفْضِلاً لأُمِّكُهَا. فَأَفْضَلا لَهَا مِنْهُ طَائِفَةً.

قوله: (عندهم) بدلها في "صحيح مسلم" (١/٤١): (فيهم).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم" انظر (١٩٤١/٤).

<sup>(</sup>٣) تتمة الحديث: (ونزلت فيه -وفي مسلم فأنزل الله- ﴿ يَتَاتُبَا الَّذِينَ ءَامَوُا لَا تَنْعِدُوا عَدُوَى وَعَدُنَّكُمْ أَوْلِيَّآهُ ﴾ [الممتحنة: ١]) كما في "صحيح البخاري" رقم (٤٨٩٠) ومسلم (٤/ ١٩٤٢).

أخرجه البخاري في ٦٤- كتاب المغازي: ٥٧ (١)- باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان.

٤ ٢ ٢ -حديث أبي مُوسَى ﴿ إِنْكُ ، قَالَ: لَمَّا فَرَغَ النَّبِي عَيَّا اللَّهِ ، مِنْ حُنَيْن، بَعَثَ أَبَا عَامِرٍ عَلَى جَيْشٍ إِلَى أَوْطَاسٍ. فَلَقِي دُرَيْدَ بنَ الصِّمَّةِ. فَقُتِلَ دُرَيْدٌ، وَهَزَمَ اللهُ أَصْحَابَهُ. قَالَ أَبُومُوسى: وَبَعَثَنِي مَعَ أَبِي عَامِرٍ. فَرُمِيَ أَبُو عَامِرٍ فِي رُكْبَتِهِ، رَمَاهُ جُشَمِيٌّ بِسَهْم فأَثْبَتَهُ فِي رُكْبَتِهِ. فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا عَمِّ مَنْ رَمَاكَ؟ فَأَشَارَ إِلَى أَبِي مُوسى، فَقَالَ: ذَاكَ قَاتِلِي الَّذِي رَمَانِي. فَقَصَدْتُ لَهُ فَلَحِقْتُهُ فَلَمَّا رَآنِي وَلَّى. فَاتَّبَعْتُهُ وَجَعَلْتُ أَقُولُ لَهُ: أَلاَ تَسْتَحِي؟ أَلاَ تَثْبُتُ؟ فَكَفَّ. فَاخْتَلَفْنَا ضَرْبَتَيْنِ بِالسَّيْفِ، فَقَتَلْتُهُ. ثُمَّ قُلْتُ لأبِي عَامِرٍ: قَتَلَ اللهُ صَاحِبَكَ. قَالَ: فَانْزِعْ هذَا السَّهْمَ فَنَزَعْتُهُ، فَنَرَا مِنْهُ الْمَاءُ. قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي أَقْرِئِ النَّبِيَّ ﷺ السَّلاَمَ، وَقُلْ لَهُ: اسْتَغْفِرْ لِي [وَاسْتَخْلَفَنِي] (٢) أَبُو عَامِرِ عَلَى النَّاسِ، فَمَكُثَ يَسِيرًا، ثُمَّ مَاتَ [فَرَجَعْتُ، فَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَيْكِيْ ، فِي بَيْتِهِ إِ<sup>٣)</sup> عَلَى سَرِيرٍ مُرْمَلٍ، وَعَلَيْهِ فِرَاشٌ قَدْ أَثَّرَ رِمَالُ السَّرِيرِ بِظَهْرِهِ وَجَنْبَيْهِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِنَا، وَخَبَرِ أَبِي عَامِرِ وَقَالَ قُلْ لَهُ: اسْتَغْفِرْ لِي. فَدَعَا بِهَاءِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ» وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ فَوقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ» فَقُلْتُ: وَلِي فَاسْتَغْفِرْ. فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِاللهِ بنِ قَيْسِ ذَنْبَهُ، وَأَدْخِلْهُ

<sup>(</sup>١) في المطبوع (٥٦) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "ضحيح مسلم" (٤/ ١٩٤٤): (واستعملني).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٩٤٤/٤): (فلها رجعت إلى النبي ﷺ، دخلت عليه وهو في بيت).

يَوْمَ القِيَامَةِ مُدْخَلاً كَرِيمًا». قَالَ أَبُو بُرْدَةَ (رَاوِي الحَدِيثِ): إِحْدَاهُمَا لأَبِي عَامِرٍ، والأُخْرَى لأَبِي مُوسى.

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: ٥٦ (١١)- باب غزاة أوطاس.

# (٣٩) باب من فضائل الأشعريين والشيم

وَفْقَةِ الأَشْعَرِيِّينَ بِالقُرْآنِ حِينَ يَدْخُلُونَ بِاللَّيْلِ، وَأَعْرِفُ مَنَازِلَهُمْ مِنْ رُفْقَةِ الأَشْعَرِيِّينَ بِالقُرْآنِ حِينَ يَدْخُلُونَ بِاللَّيْلِ، وَأَعْرِفُ مَنَازِلَهُمْ مِنْ أَصُوَاتِهِمْ بِالقُرْآنِ بِاللَّيْلِ، وَإِنْ كُنْتُ لَمْ أَرَ مَنَازِلَهُمْ حِينَ نَزَلُوا بِالنَّهَارِ. وَمِنْهُمْ حَكِيمٌ، إِذَا لَقِيَ الخَيْلَ (أَوْ قَالَ) العَدُوَّ، قَالَ لَهُمْ إِنَّ أَصْحَابِي وَمِنْهُمْ حَكِيمٌ، إِذَا لَقِيَ الخَيْلَ (أَوْ قَالَ) العَدُوَّ، قَالَ لَهُمْ إِنَّ أَصْحَابِي يَأْمُرُونَكُمْ أَنْ تَنْظُرُوهُمْ ».

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: ٣٩ ٢٠٠ باب غزوة خيبر.

أخرجه البخاري في: ٤٧- كتاب الشركة: ١- باب الشركة في الطعام والنهد والعروض.

<sup>(</sup>١) في المطبوع (٥٥) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (٣٨) والصواب ما أثبتناه.

اللؤلؤ والمرجان

# (٤١) باب من فضائل جعفر بن أبي طالب وأسماء بنت عميس وأهل سفينتهم والشم

وَلِيْكُ ، قَالَ: بَلَغَنَا عَخْرَجُ النَّبِي عَلَيْ ، وَخَنُ بِاليَمَنِ فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ ، وَخَنُ بِاليَمَنِ فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ ، وَخَنُ بِاليَمَنِ فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ ، أَنَا أَصْغَرُهُم ، أَحَدُهُمَا أَبُوبُرْدَة ، وَالآخَرُ أَبُورُهُم . [فِي ثَلاثَة وَخَمْسِينَ] أَنَا أَصْغَرُهُم ، أَحَدُهُمَا أَبُوبُرْدَة ، وَالآخَرُ أَبُورُهُم . [فِي ثَلاثَة وَخَمْسِينَ رَجُلاً مِنْ قَوْمِي . فَرَكِبْنَا سَفِينَة ، فَأَلْقُتْنَا سَفِينَتُنَا إِلَى النَّجَاشِيّ ، فِالحَبَشَةِ ، فَوَافَقْنَا جَعْفَر بنَ أَبِي طَالِبٍ (٣) . فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى إِلَى النَّجَاشِيّ ، بِالحَبَشَةِ ، فَوَافَقْنَا جَعْفَر بنَ أَبِي طَالِبٍ (٣) . فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيعًا . فَوَافَقْنَا النَّبِي عَيْلِا ، حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ . وَكَانَ أَنَاسٌ مِنَ قَدِمْنَا جَمِيعًا . فَوَافَقْنَا النَّبِي عَيْلِا ، حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ . وَكَانَ أَنَاسٌ مِنَ النَّاسِ يَقُولُونَ لَنَا: (يَعْنِي لأَهْلِ السَّفِينةِ) سَبَقْنَاكُمْ بِالْحِجْرَة .

وَدَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، وَهِيَ مِمَّنْ قَدِمَ مَعَنَا، عَلَى حَفْصَة، زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ، زَائِرةً وَقَدْ كَانَتْ هَاجَرَتْ إِلَى النَّجَاشِيِّ فِيمَنْ هَاجَرَ فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَى النَّجَاشِيِّ فِيمَنْ هَاجَرَ فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَى النَّجَاشِيِّ فِيمَنْ هَاجَرَ فَلَاتْ: مَنْ هذِهِ؟ قَالَتْ: عَلَى حَفْصَة، وَأَسْمَاءُ عِنْدَهَا. فَقَالَ عُمَرُ، حِينَ رَأَى أَسْمَاءً: مَنْ هذِهِ؟ قَالَتْ أَسْمَاءُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ. قَالَ عُمَرُ: الحَبَشِيَّةُ هذِهِ؟ البَحْرِيَّةُ هذِهِ؟ قَالَتْ أَسْمَاءُ:

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٩٤٦/٤): (إما قال: بضعًا، وإما قال: ثلاثة وخمسين) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٤٢٣٠) إلا أنه زاد: (في) قبل ثلاثة.

 <sup>(</sup>۲) في رواية لهما: (فقال جعفر: إن رسول الله ﷺ بعثنا ههنا، وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا، فأقمنا معه
 ...) كما في البخاري رقم (٣١٣٦) ومسلم (١٩٤٦/٤).

تنبيه: هذه القطعة من حديث جعفر بن أبي طالب والشيد.

<sup>(</sup>٣) في رواية لهما: (فأسهم لنا -أو قال: فأعطانا- منها، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه، إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه، قسم لهم معهم) كما في "صحيح البخاري" رقم (٣١٣٦) ومسلم (١٩٤٦/٤).

نَعَم. قَالَ: سَبَقْنَاكُمْ بِالهِجْرَةِ، فَنَحْنُ أَحَقُّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْكُمْ. فَغَضِبَتْ، وَقَالَتْ: كَلاَّ وَاللَّهِ كُنْتُمْ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، يُطْعِمُ جَائِعَكُمْ، وَيَعِظُ جَاهِلَكُمْ وَكُنَّا فِي دَارِ (أَوْ) فِي أَرْضِ البُعَدَاءِ البُغَضَاءِ بِالْحَبَشَةِ. وَذَلِكَ فِي اللهِ وَفِي رَسُولِهِ ﷺ. وَاثِمُ اللهِ لاَ أَطْعَمُ طَعَامًا، وَلاَ أَشْرَبُ شَرَابًا، حَتَّى أَذْكُرَ مَا قُلْتَ لرَسُولِ اللهِ ﷺ. وَخَمْنُ كُنَّا نُؤْذَى وَنَخَافُ، وَسَأَذْكُرُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، وَأَسْأَلُهُ وَاللَّهِ لاَ أَكْذِبُ وَلاَ أَزِيغُ وَلاَ أَزِيدُ [عَلَيْهِ.] فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ، قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّ عُمَرَ قَالَ كَذَا وَكَذَا. [قَالَ: «فَهَا قُلْتِ لَهُ؟» قَالَتْ: قلْتُ لَهُ كَذَا وَكَذَا](١). قَالَ: «لَيْسَ بِأَحَقَّ بِي مِنْكُمْ وَلَهُ وَلاَّصْحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَكُمْ أَنْتُمْ، أَهْلَ السَّفِينَةِ هِجْرَتَانِ».

قَالَتْ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسى وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ يَأْتُونِي أَرْسَالاً، يَسْأَلُونِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ. مَا مِنَ الدُّنْيَا شَيْءٌ هُمْ بِهِ أَفْرَحُ، وَلاَ أَعْظَمُ فِي أَنْفُسِهِم، مِمَّا قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ عَيَّكِيْرٌ. قَالَ أَبُوبُرْدَةَ (رَاوِي الحَدِيثِ) قَالَتْ أَسْمَاءُ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسى وَإِنَّهُ لِيَسْتَعِيدُ هذَا الْحَدِيثَ مِنِّي.

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: ٣٩(٢)- باب غزوة خيبر.

# (٤٣) باب من فضائل الأنصار رضي الله تعالى عنهم

٨ ٢ ٨ - حديث جَابِرٍ ﴿ فِيْ اللَّهُ عَالَ: نَزَلَتْ [هذِهِ الآيَةُ] ۖ فِينَا

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١٩٤٧/٤).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (٣٨) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١٩٤٨/٤).

اللؤلؤ والمرجان 🎇

﴿إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلا ﴾ [آل عمران: ١٢٢] بَنِي سَلِمَةً وَبَنِي حَارِثَةَ. [وَمَا أُحِبُ أَنَّهَا لَمْ تُنْزَلْ؛ وَاللهُ يَقُولُ ﴿وَاللهُ وَلَيْهُمَا ﴾ ](١).

أخرجه البخاري في: ٦٣<sup>(٢)</sup>- كتاب المغازي: ١٨- باب ﴿إِذْ هَمَّت مَّاآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلا ﴾.

٩ ٢ ٢ ١ -حديث زَيْدِ بنِ أَرْقَمَ. عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكِ[، قَالَ: حَزِنْتُ عَلَى مَنْ أُصِيبَ بِالحَرَّةِ، فَكَتَبَ إِنَّ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، وَبَلَغَهُ شِدَّةُ حُزْنِي، يَذْكُرُ عَلَى مَنْ أُصِيبَ بِالحَرَّةِ، فَكَتَبَ إِنَّ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، وَبَلَغَهُ شِدَّةُ حُزْنِي، يَذْكُرُ عَلَى مَنْ أُصِيبَ بِالحَرَّةِ، فَكَتَبَ إِنَّ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، وَبَلَغَهُ شِدَةً حُزْنِي، يَذُكُرُ أَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ يَقُولُ إَنَّ : «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلأَنْصَارِ، وَلأَبْنَاءِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلأَنْصَارِ، وَلأَبْنَاءِ اللَّهُ مَارِي.

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ٦٣- سورة إذا جاءك المنافقون: ٧<sup>(١)</sup>- باب قوله ﴿هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِـقُوا عَلَى مَنْ عِنــَدَ رَسُولِ اللَّهِ حَقَّى يَنفَضُّواً ﴾.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٩٤٨/٤): (وما نحب أنها لم تنزل لقول الله عز وجل: ﴿وَاللَّهُ وَلِئُهُمَّا ﴾) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٤٥٥٨).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (٦٤) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١٩٤٨/٤) والذي في صحيح مسلم: (مكانه عن زيد بن أرقم، قال: قال رسول الله ﷺ).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع (٦) والصواب ما أثبتناه. .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٩٤٨/٤): (صبيانًا ونساء) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٥١٨٠): (نساء وصبيانًا).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١٩٤٨/٤).

أخرجه البخاري في: ٦٣- كتاب مناقب الأنصار: ٥- باب قول النبي ﷺ للأنصار أنتم أحب الناس إليَّ.

ا ٢٣١ -حديث أَنَسِ بنِ مَالِكِ ﴿ اللَّهِ عَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ [وَمَعَهَا صَبِّي لَهَا](١). [فَكَلَّمَهَا](٢) رَسُولُ اللهِ وَعَلِيْهُ فَقَالَ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ ﴾ [مَرَّتَيْنِ] (٣).

أخرجه البخاري في: ٦٣- كتاب مناقب الأنصار: ٥- باب قول النبي ﷺ للأنصار أنتم أحب الناس إليَّ.

النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَالَ: مَالِكِ خِواتِيهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «الأَنْصَارُ كَرِشِي وَعَيْبَتِي. وَالنَّاسُ سَيَكْثُرُونَ وَيَقِلُّونَ فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ [وَتَجَاوَزُوا](٤) عَنْ مُسِيئِهِمْ».

أخرجه البخاري في: ٦٣- كتاب مناقب الأنصار: ١١- باب قول النبي ﷺ اقبلوا من محسنهم.

# (٤٤) باب في خير دور الأنصار والتيم

٣٣٣ \ -حديث أَبِي أُسَيْدِ رَبِيْقَيْهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «خَيْرُ دُورِ

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١٩٤٨/٤).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٩٤٩/٤): (فخلا بها) وكذا في "صحيح البخاري" رقم · (١٣٤٥) ومعنى: (خلا بها) أي ابتعد قليلاً عمن كان معه، بحيث لا يسمع من حضر شكواها، ولا ما دار بينهها. وراجع «الفتح» (٩/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) قوله: (مرتين) بدلها في صحيح مسلم (١٩٤٩/٤): (ثلاث مرات) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٦٦٤٥): (قالها ثلاث مرار).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ١٩٤٩): (واعفوا).

الأَنْصَارِ بَنُو النَّجَّارِ، ثُمَّ بَنُو عَبْدِالأَشْهَلِ، ثُمَّ بَنُو الحرِثِ بنِ خَزْرَج، ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةَ؛ وَفِي كُلِّ دُورِ الأَنْصَارِ خَيْرٌ " فَقَالَ سَعْدٌ: مَا أَرَى النَّبِيَّ عَلَيْهُ إِلاَّ قَدْ فَضَّلَ عَلَيْنَا فَقِيلَ: قَدْ فَضَّلَكُمْ عَلَى كَثِيرِ.

أخرجه البخاري في: ٦٣- كتاب مناقب الأنصار: ٧- باب فضل دور الأنصار. (')\* 1 7 mm

### (٤٥) باب في حسن صحبة الأنصار واليم

٤ ٢٣ ١ -حديث جَرِيرِ بنِ عَبْدِاللهِ. عَنْ أَنَس بنِ مَالِكِ وَإِلَيْكِ، قَالَ: [صَحِبْتُ جَرِيرَ بنَ عَبْدِاللهِ] (٢)، فَكَانَ يَخْدُمُنِي وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ أَنسِ. [قَالَ جَرَيرٌ: إِنِّي رَأَيْتُ الأَنْصَارَ يَصْنَعُونَ شَيئًا، لاَ أَجِدُ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلاًّ أَكْرَمْتُهُ](٣).

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد: ٧١- باب فضل الخدمة في الغزو.

<sup>(</sup>١) \* حديث أنَسِ بْنِ مَالِكِ يَتُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُورِ الأَنْصَارِ؟ ﴾ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «بَنُو النَّجَّارِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو عَبْدِالأَشْهَل، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو الحَارِثِ بْن الحَزْرَج، ثُمُّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو سَاعِدَةَ ... ثُمَّ قَالَ: وَفِي كُلِّ دُورِ الأَنْصَارِ خَيْرٌ».

أَخْرَجه البخاري في: ٦٨- كتاب الطلاق: ٢٥- باب اللعان وقول الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ رَبُونَ أَزْوَجَهُمْ ﴾ وهذا لفظ البخاري.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ١٩٥١): (خرجت مع جرير بن عبدالله البجلي في

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٩٥١/٤): (فقال: إني رأيت الأنصار تصنع برسول الله الله أن الله أصحب أحدًا منهم إلا خدمته).

# (٤٦) باب دعاء النبيّ على لغفار وأسلم

٥ ٢ ٢ - حديث أبي هُرَيْرَةَ وَلِيْنِي، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: «أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ، وَغِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا ».

أخرجه البخاري في: ٦١- كتاب المناقب: ٦- باب ذكر أسلم وغفار ومزينة وجُهَيْنَةَ وأشجع.

٢ ٢ ١ -حديث ابْنِ عُمَرَ وَلِيَقِيمًا. أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ عَلَى المِنْبَرِ: «غِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ، وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ».

أخرجه البخاري في: ٦١- كتاب المناقب: ٦- باب ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع.

# (٤٧) باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة وتميم ودوس وطيء

٧ ٢ ١ -حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِيَّتِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قُرَيْشٌ وَالأَنْصَارُ وَجُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَأَشْجَعُ وَغِفَارُ مَوَالِيَّ، لَيْسَ لَهُمْ مَوْلًى دُونَ اللهِ وَرَسُولِهِ».

أخرجه البخاري في: ٦١- كتاب المناقب: ٢- باب مناقب قريش.

٨ ٦٣٨ -حديث أبِي هُرَيْرَةَ وَلِيْتُكُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَسْلَمُ وَغِفَارُ وَشَيْءٌ مِنْ مُزَيْنَةً وَجُهَيْنَةَ (أَوْ قَالَ) شَيْءٌ مِنْ جُهَيْنَةَ أَوْ مُزَيْنَة، خَيْرٌ عِنْدَ اللهِ ([أَوْ قَالَ](١)) يَوْمَ القَيَامَةِ، مِنْ أَسَدٍ وَتَمِيم وَهَوَازِنَ وَغَطَفَانَ ».

أخرجه البخاري في: ٦١- كتاب المناقب: [١١- باب قصة زمزم في المتن] (١٠).

٩ ٦٣٩ -حديث أبي بَكْرَةَ، أَنَّ الأَقْرَعَ بنَ حَابِسٍ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّمَا بَايَعَكَ سُرَّاقَ الْحَجِيجِ مِنْ أَسْلَمَ وَغِفَارَ وَمُزَيْنَةً وَجُهَيْنَةً. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَسْلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةُ وَجُهَيْنَةُ خَيْرًا مِنْ بَنِي تَمِيم وَبَنِي عَامِرٍ

وَأَسَدِ وَغَطَفَانَ، خَابُوا وَخَسِرُوا» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بَيدِهِ إِنَّهُمْ

أخرجه البخاري في: ٦١- كتاب المناقب: ٦- باب ذكر أسلم وغفار ومزينة

◄ ٢ ٦ ١ -حديث أبي هُرَيْرَةَ خِطِئْتُهِ، قَالَ: قَدِمَ [طُفَيْلُ بْنُ عَمْرِو

قوله: (أو قال) بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ١٩٥٥): (قال: أحسبه قال).

<sup>(</sup>٢) هذه الترجمة في البخاري: ١٢- باب قصة زمزم وجهل العرب اه. كما في «الفتح» (٦/ ٦٣٦) ولعله أراد بقوله (في المتن)، يعني: أنها هكذا في نسخ المتن، وهو غير مُسَلِّم به، ففي بعض نسخ المتن كها ذكرنا، لكن في طبعة اليونيني الحديث في باب قصة زمزم على أنه عزى لرواية أبي ذر والحموي باب إسلام أبي ذر ﴿ اللهِ عَلَيْكِ ، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) وفي رواية لهما: (عن أبي بكرة عن النبي ﷺ قال: «أرأيتم إن كان جهينة ومزينة وأسلم وغفار خيرًا من بني تيميم وبني أسد و [من] بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن صعصعة؟ " فقال رجل -وفي مسلم فقالوا-: خابوا وخسروا، فقال: «هم خير من بني تميم ومن بني أسد [ومن بني عبد الله بن] غطفان [ومن بني عامر بن صعصعة]»).

كها في "صحيح البخاري" رقم (٣٥١٥) ومسلم (١٩٥٦/٤) ما عدا ما بين المعكوفات والباقي

الدَّوْسِيُّ، وَأَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، ](١) فَقَالُوا: يَا رسُولَ اللهِ إِنَّ دَوْسًا [عَصَتْ،](٢) وَأَبَتْ فَادْعُ اللهَ عَلَيْهَا. فَقِيلَ: هَلَكَتْ دَوْسٌ. قَالَ: «اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأْتِ بِهِمْ».

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد: ١٠٠- باب الدعاء للمشركين بالهدي ليتألفهم.

ا كا ٢ ١ -حديث أبِي هُرَيْرَة، قَالَ: [مَا زِلْتُ أُحِبُ بَنِي تَمِيم مُنْذُ ثَلاَثٍ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِيهِمْ. سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِ<sup>٣)</sup>: «هُمْ أَشَدُّ أُمَّتِي عَلَى الدَّجَّالِ» قَالَ: وَجَاءَتْ صَدَقَاتُهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمِنَا ». وَكَانَتْ سَبيَّة مِنْهُمْ عِنْدَ عَائِشَةَ. فَقَالَ: «أَعْتِقِيهَا، فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيل».

أخرجه البخاري في: ٤٩- كتاب العتق: ١٣- باب من ملك من العرب رقيقًا فوهب وباع.

#### (٤٨) باب خيار الناس

٢ ٢ ٢ ١ -حديث أبي هُرَيْرَةَ ﴿ وَلِقَنِّهِ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ: « تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ، خِيَارُهُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإسْلاَم، إِذَا فَقِهُوا.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٩٥٧/٤): (الطفيل وأصحابه).

<sup>(</sup>٢) قوله: (عصت) بدلها في "صحيح مسلم" (١٩٥٧/٤): (قد كفرت وأبت).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٩٥٧/٤): (لا أزال أحب بني تميم من ثلاث سمعتهن من رسول الله ﷺ يقولها فيهم) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٤٣٦٦) ما عدا: (من) عنده بدلها: (بعد).

وَ [تَجِدونَ خَيْرَ النَّاسِ] (١) فِي هذَا الشَّأْنِ أَشَدَّهُمْ لَهُ كَرَاهِيَةً (١). [وَتَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ] (٢) ذَا الوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هؤُلاَء بَوَجْهٍ وَهؤُلاَء بِوَجْهِ».

أخرجه البخاري في: ٦١- كتاب المناقب: ١- باب قول الله تعالى ﴿ يَكَأَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُم مِن ذَكّرِ وَأُنثَىٰ ﴾.

## (٤٩) باب من فضائل نساء قریش

٣٤٠ كَ ٢ ﴿ - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «نِسَاءُ قُرَيْشٍ خَيْرُ. نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ. أَحْنَاهُ عَلَى طِفْلِ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ » يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ: وَلَمْ تَرْكَبْ مَرْيَمُ بِنْت عِمْرَانَ بَعِيرًا قَطُّ. (3)

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٩٥٨/٤): (تجدون من خير الناس) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٣٤٩٦).

<sup>(</sup>٢) زادا في رواية لها: (حتى يقع فيه) كها في "صحيح البخاري" رقم (٣٤٩٦) ومسلم (١٩٥٨/٤).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٩٥٨/٤): (تجدون من شر الناس) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٦٠٥٨).

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث نقله المصنف وَمَاقَتُه من البخاري رقم (٣٤٣٤) وهو معلق في هذا الموضع قال وَمَاقَتُه: (وقال ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب، قال: حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال ... فذكره) وانظر "الفتح" (٦/ ٥٤٥).

وقد وصله البخاري رَمَاقِتُه برقم (٥١٨٢) من وجه آخر فقال: (حدثنا أبو اليهان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به).

لكن بدون ذكر قول أبي هريرة الموقوف، فالموقوف معلق في البخاري وأيضًا بدل: (طفل) (ولد) اه.

وفي رواية لهما: (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «خير نساء ركبن الإبل نساء قريش – وقال الآخر: صالح نساء قريش– أحناه على ولده في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده»).

أخرجه البخاري في: ٦٠- كتاب الأنبياء: ٤٦- باب قوله تعالى ﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلَتِهِكُةُ يَكُمْرِيكُمُ ﴾.

# (٥٠) باب مؤاخاة النبيّ ﷺ بين أصحابه رضي الله تعالى عنهم

£ \$ 7 \ -حديث أنس والمنه. عَنْ عَاصِم، قَالَ: قُلْتُ الأَنسِ رِيِينَ ، أَبَلَغَكَ أَنَّ النَّبِيَّ عَيِينَ قَالَ: «لاَ حِلْف فِي الإِسْلامِ؟» فَقَالَ: قَدْ حَالَفَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ [فِي دَارِي](١).

أخرجه البخاري في: ٣٩- كتاب الكفالة: ٢- باب قول الله تعالى ﴿ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتُوهُمْ نَصِيبُهُمْ ﴾.

# (٥٢) باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم

0 \$ 7 أ -حديث أبي سَعِيدِ الخدْرِيِّ وَلِقْتُهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْمُ، قَالَ: «يَأْتِي زَمَانَ يَغْزو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ: فِيكُمْ مَنْ [صَحِبَ] (٢) النَّبِيِّ عَلِيهِ ؟ فَيُقَالُ: نَعَمْ. فَيُفْتَحَ [عَلَيْهِ.] أَن مُمَّ [يَأْتِي زَمَانٌ] فَيُقَال: فِيكُمْ [مَنْ

كها في "صحيح البخاري" رقم (٥٣٦٥) ومسلم (١٩٥٨/٤–١٩٥٩).

<sup>(</sup>١) قوله: (في داري) بدلها في "صحيح مسلم" (٤/ ١٩٦٠): (في داره). وفي رواية لهما زادا: (في داري – وفي مسلم في داره– التي بالمدينة). كما في "صحيح البخاري" رقم (٧٣٤٠) ومسلم (١٩٦٠/٤).

<sup>(</sup>٢) قوله: (صحب) بدلها في "صحيح مسلم" (١٩٦٢/٤): (رأى).

<sup>(</sup>٣) قوله: (عليه) بدلها في "صحيح مسلم" (١٩٦٢/٤): (لهم) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٣٦٤٩).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٩٦٢/٤): (يغزو فئام من الناس) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٣٦٤٩).

صَحِبَ] (١) أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَيُقَالُ: نَعَمْ. فَيُفْتَحُ (٢). ثُمَّ [يَأْتِي زَمَانٌ] (٣) فَيُقَالُ: فِيكُمْ [مَنْ صَحِبَ صَاحِبَ أَصْحَابِ] (١) النَّبِيِّ عَلَيْهُ؟ فَيقَالُ: نَعَم.

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد [والسير](١): ٧٦- باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب.

٢ ٤ ٦ \ -حديث عَبْدِاللهِ بنِ مَسْعُودٍ رَوْقَنْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ، قَالَ ( الله النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ . ثُمَّ يَجِئ أَقْوَامٌ ( أَ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ ».

أخرجه البخاري في: ٥٢- كتاب الشهادات: ٩- باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد.

﴿ حَدِيثُ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنِ وَإِلْكُمْ ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلِيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُواللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلَّى اللَّهُ عَلَى ال

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٩٦٢/٤): (من رأى من صحب).

<sup>(</sup>٢) في "صحيح مسلم" (١٩٦٢/٤): (فيفتح لهم) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٣٦٤٩).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٩٦٢/٤): (يغزو فثام من الناس) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٣٦٤٩).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٩٦٢/٤): (من رأى من صحب من صحب).

<sup>(</sup>٥) تتمته: (لهم) كها في "صحيح البخاري" رقم (٣٦٤٩) ومسلم (١٩٦٢/٤).

<sup>(</sup>٦) في المطبوع «الستر» والصواب ما أثبتناه.

 <sup>(</sup>٧) وفي رواية لها: (عن عبد الله -وهو ابن مسعود- قال: سئل النبي ﷺ أي الناس خير؟ قال: «قرني ...» الحديث) كما في "صحيح البخاري" رقم (٦٦٥٨) ومسلم (١٩٦٣/٤).

<sup>(</sup>٨) وفي رواية لهما: (قوم) بدل: (أقوام) كما في صحيح البخاري رقم (٦٤٢٩) ومسلم (١٩٦٣/٤).

أَذَكَرَ النَّبِيُّ عَيْكُمْ، تَعْدُ، قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلاَّئَةً، [قَالَ النَّبِيُّ عَيْكُمْ: "إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا] (١) يَغُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنونَ، وَيَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَنْذِرُونَ وَلاَ يَفُونَ (٢)، وَيَظْهَرَ فِيهِمُ السِّمَنُ».

أخرجه البخاري في: ٥٢- كتاب الشهادات: ٩- باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد.

# (٥٣) باب قوله ﷺ: لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منضوسة اليوم

٨ ٤ ٨ - حَدِيثُ عَبْدِالله بنِ عُمَرَ وَلِقِينًا، قَالَ: صلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ العِشَاء، في آخِرِ حَيَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ، فَقَالَ: «أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هذِهِ؟ فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا، لاَ يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدٌ ». (٣) أخرجه البخاري في: ٣- كتاب العلم: ٤١ (١) باب السمر في العلم.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٩٦٤/٤): (ثم يكون بعدهم قوم) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٦٤٢٨).

<sup>(</sup>٢) وفي رواية لهما: (ولا يوفون) بإثبات الواو قبل الفاء: (يوفون) كها في "صحيح البخاري" رقم (٦٤٢٨) ومسلم (١٩٦٤/٤).

<sup>(</sup>٣) تتمته: (قوله: فوهل الناس في مقالة النبي ﷺ إلى ما -وفي مسلم فيها- يتحدثونه في -وفي مسلم من- هذه الأحاديث عن مائة سنة، وإنما قال النبي ﷺ: «لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرضُّ يريد بذلك: أنها تخرم –وفي مسلم أن ينخزم– ذلك القرن).

كما في "صحيح البخاري" رقم (٦٠١) ومسلم (٤/ ١٩٦٥-١٩٦٦) وقوله: (فوهل..) إلخ قول ابن عمر كما بينه مسلم رَمُاللَّهُ.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع (٢٢) والصواب ما أثبتناه.

### (٥٤) باب تحريم سبِّ الصحابة ولِللَّهِم

أخرجه البخاري في: ٦٢- كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ: ٧٦- باب قول النبي ﷺ (لو كنت متخذًا خليلاً).

#### (٥٩) فضل فارس

• 7 أ - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللّهِ عَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ، [فَأُنْزِلَتْ] ( عَلَيْهِ سُورَةُ الجُمُعَةِ [٣] ﴿ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْ ﴾ قَالَ: [فَلْتُ: مَنْ هُمْ] ( يَا رَسُولَ الله ؟ فَلَمْ يُرَاجِعْهُ ، حَتَّى سَأَل ثَلاَثًا. وَفِينَا سَلْمَانُ الفَارِسِيُّ. وَضَعَ رَسُولُ الله عَلَيْ ، يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ ، ثُمَّ قَالَ: «لَوْ كَانَ اللهِ عَلَيْ مَنْ هُولاَء ». اللهُ يَلِيْ اللهُ يَلِيْ اللهُ يَلِيْ اللهُ يَلِيْهُ مِجَال [ (أَوْ) رَجِلُ ] ( عَنْ هُولاَء ».

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ٦٢- سورة الجمعة: ١- باب قوله ﴿ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ ﴾.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٩ ٦٧/٤): (ما أدرك).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ١٩٧٢): (إذ نزلت).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ١٩٧٢): (قال رجل من هؤلاء).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٤/ ١٩٧٣ و ١٩٧٣).

(٦٠) باب قوله ﷺ: النَّاس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة

ا حَدِيثُ عَبْدِالله بنِ عُمَرَ وَإِنْ عَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله

عَلِيْهُ، يَقُولُ: «إِنَّهَا النَّاسُ كَالْإِبِلِ المِائَةِ، لاَ نَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً». (١)

أخرجه البخاري في: ٨١- كتاب الرقاق: ٣٥- باب رفع الأمانة.

<sup>(</sup>١) لفظ لحديث عند مسلم (٤/ ١٩٧٣): (تجدون الناس كإبل مائة لا يجد الرجل فيها راحلة).

حب لاترجم کا الحجنّی یَ لأسکت لانیزر لانیزوی سی

# ٤٥- كتاب البر والصلة والآداب

(۱۲۵۲–۱۲۹۶) حدیث

### (١) باب بر الوالدين وأنَّهما أحق به

٢ ٥ ٦ ١ - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْكِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْهُ، فَقَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله عَلَى ا

أخرجه البخاري في: ٧٨- كتاب الأدب: ٢- باب من أحق الناس بحسن الصحبة.

٣ ٢ ١ - حَديثُ عَبْدِالله بنِ عَمْرِو ﴿ وَالْكِيْ الله عَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ وَالِدَاكَ؟ » قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «أَحَيُّ وَالِدَاكَ؟ » قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ».

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد: ١٣٨- باب الجهاد بأذن الأبوين.

#### (٢) باب تقديم برالوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها

كِ ٢ أ - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي اللَّهْدِ إِلاَّ ثَلاَثَةٌ: عِيسى.

وَكَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: جُرَيْجٌ، كَانَ يُصَلِّي. جَاءَتْهُ أُمُّهُ فَدَعَتْه، فَقَالَ: اللَّهُمَّ! لاَ تُمِتْهُ حَتَّى تُرِيَهُ وُجُوهَ فَدَعَتْه، فَقَالَ: اللَّهُمَّ! لاَ تُمِتْهُ حَتَّى تُرِيَهُ وُجُوهَ

المُومِسَاتِ. وَكَانَ جُرَيْجٌ فِي صَوْمَعَتِهِ، فَتَعَرَّضَتْ لَهُ امْرَأَةٌ، وَكَلَّمَتْهُ، فَأَبى. فَأَتَتْ رَاعِيًا، فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا، فَوَلَدَتْ غُلاَمًا. فَقَالَتْ: مِنْ جُرَيْج. فَأَتُوهُ فَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ، وَأَنْزَلُوهُ، وَسَبُّوهُ. فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى. ثُمَّ أَتَى الغُلاَمَ. فَقَالَ: مَنْ أَبُوكَ يَا غُلاَمُ؟ قَالَ: الرَّاعِي. قَالُوا: نَبْنِي صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: لاَ. إِلاَّ مِنْ طِين.

وَكَانَتِ امْرَأَة تُرضِعُ ابْنًا لَهَا، مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ. فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ رَكِبٌ ذو شَارَةٍ. فَقَالَت: اللَّهُمَّ! اجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهُ. فَتَرَكَ ثَدْيَهَا وَأَقْبَلَ عَلَى الرَّاكِبِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ! لاَ تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ. ثُمَّ أَقْبَل عَلَى ثَدْيَهَا يَمَصُّهُ».

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: كَأَنِّي أَنْظر إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، يَمَصُّ إصْبَعَهُ. «ثمَّ مُرَّ بِأَمَةٍ. فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ! لاَ تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلَ هذِهِ. فَتَركَ ثَدْيَهَا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ! اجْعَلْنِي مِثْلَهَا. فَقَالَتْ: لِمَ ذَاكَ؟ فَقَالَ: الرَّاكِبُ جَبَّارٌ مِنَ الجَبَابِرَةِ. وَهذِهِ الْأَمَةُ يَقُولُونَ: سَرَقْتِ، زَنَيْتِ. وَلَمْ تَفْعَلْ ». (١)

أخرجه البخاري في: ٦٠- كتاب الأنبياء: ٤٨- باب ﴿وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِنَبِ مَرِيمَ ﴾ .

#### (٦) باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها

٥ ٥ ٦ ١ - حَديثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَجِلِقِي، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: ﴿ خَلَقَ الله الخَلْقَ. فَلَمَّا فَرَغَ منْهُ، قَامَتِ الرَّحِمُ، [فَأَخَذَتْ بِحَقُو الرَّحْنِ، فَقَالَ لَهُ:

<sup>(</sup>١) هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم مغاير. انظر "صحيح مسلم" (١٩٧٦ - ١٩٧٨).

مَهُ](١). قَالَتْ: هذَا مَقَامُ العَائِذِ [بِكَ](١) مِنَ القَطِيعَةِ. قَالَ: أَلا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلِي يَا رَبِّ! قَالَ: فَذَاكِ».

[قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ] (٢): اقْرَءُوا إِن شِئْتُمْ ﴿ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾ [محمد: ٢٢].

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ٤٧ سورة محمد: ١- باب ﴿ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾.

707 أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ يَقُولُ: «لاَ يَدْخُلُ الجَنَةَ قَاطِعٌ».

أخرجه البخاري في: ٧٨- كتاب الأدب: ١١- باب إثم القاطع.

٣٥٧ - حَدِيثُ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ خِلِقَى ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُواللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُواللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَى اللهُ

أخرجه البخاري في: ٣٤- كتاب البيوع: ١٣ (١٠) - باب من أحب البسط بالرزق.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١٩٨١/٤).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٩٨١/٤): (قال رسول الله ﷺ) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٥٩٨٧).

<sup>(</sup>٣) وفي رواية لهما: (وينسأ له في أثره). بواو العطف كما في "صحيح البخاري" رقم (٥٩٨٦) ومسلم (١٩٨٢/٤).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع (٣١) والصواب ما أثبتناه.

# (٧) باب [تحريم](١) التحاسد والتباغض والتدابر

١٦٥٨ - حَدِيثُ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ رَبِيْقُنِهِ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لاَ تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانًا، وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ [ثَلاَثَةِ أَيَّام](٢)».

أخرجه البخاري في: ٧٨- كتاب الأدب: ٥٧- باب ما ينهى عن التحاسد و التدابر .

# (٨) باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شَرعي

٩ ٥ ٦ ١ - حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لاَ يَحِل لِرَجُلِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ. يَلْتَقِيَانِ، فَيُعْرِضُ<sup>٣)</sup> هذَا، وَيُعْرِضُ هذَا. وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلامِ».

أخرجه البخاري في: ٧٨- كتاب الأدب: ٦٢- باب الهجرة وقول رسول الله ﷺ «لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث».

#### (٩) باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها

 ◄ ٦٦ أ - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِيْنِي، أَن رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ. وَلاَ تَحَسَّسُوا، وَلاَ تَجَسَّسُوا، وَلاَ

<sup>(</sup>١) في المطبوع (النهي عن) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٩٨٣/٤): (ثلاث) ولم يذكر أيام.

<sup>(</sup>٣) وفي رواية لهما: (... فيصد هذا، ويصد هذا) كما في "صحيح البخاري" رقم (٦٢٣٧) ومسلم (3/ 3281).

تَنَاجَشُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَبَاغُضُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا. وَكُونوا، عِبَادَ الله، إِخْوَانًا».

أخرجه البخاري في: ٧٨- كتاب الأدب: ٥٨ (١)- باب ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا اَجْتَنِبُوا كَتِيرًا مِّنَ الطَّنِ ﴾.

# (١٤) باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها

الوَجَعُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ عَائِشَةَ وَلِيْسُهِ، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشَدَّ عَلَيْهِ الوَجَعُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ.

أخرجه البخاري في: ٧٥- كتاب المرضى: ٢- باب باب شدة المرض.

﴿ ٢ ٢ ﴿ - حَدِيثُ عَبْدِالله بِنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ الله عَلَى رَسُولِ الله عَلَى رَسُولِ الله عَلَى وَهُوَ يُوعَكُ وَعْكَا شَدِيدًا. قَالَ: وَهُوَ يُوعَكُ رَعُكُ مَ الله عَلَى الله عَل

أخرجه البخاري في: ٧٥- كتاب المرضى: ٣- باب أشد الناس بلاء الأنبياء [ثم

<sup>(</sup>١) في المطبوع (٨٥) والصواب ما أثبتناه.

 <sup>(</sup>۲) زادا في رواية لها: (فمسسته بيدي، فقلت: يا رسول الله، إنك ... ذكره) كما في "صحيح البخاري" رقم (٥٦٦٠) ومسلم(١/٤).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١٩٩١/٤).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٩٩١/٤): (من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٥٦٦٠) ما عدا قوله (به).

الأول فالأول]<sup>(۱)</sup>.

٣٦٦٢ - حَدِيثُ عَائِشَةَ وَلِيَّنِهَا، زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ، الله عَنْهُ. وَسُولُ الله عَلَهُ اللهُ عَنْهُ. حَتَّى اللهُ فِكَة يُشَاكُهَا».

(981

أخرجه البخاري في: ٧٥- كتاب المرضى: ١- باب ما جاء في كفارة المرض.

كُلُونِ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ الْخَيْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: «مَا يُصِيبُ [المُسْلِمَ]<sup>(٣)</sup> مِنْ نَصَب، وَلاَ وَصَب، [وَلاَ هَمِّ،]<sup>(٤)</sup> وَلاَ حُزْنٍ، [وَلاَ أَذًى، وَلاَ خَمِّ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا؛]<sup>(٥)</sup> إِلاَّ كَفَّرَ الله بِهَا مِنْ حُزْنٍ، [وَلاَ أَذًى، وَلاَ خَمِّ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا؛]<sup>(٥)</sup> إِلاَّ كَفَّرَ الله بِهَا مِنْ [خَطَايَاهُ]»<sup>(١)</sup>.

أخرجه البخاري في: ٧٥- كتاب المرضى: ١- باب ما جاء في كفارة المرض.

وَ الْمَا وَ الْمَا أَدِيكُ ابْنِ عَبَّاسٍ. عَنْ عَطَاءِ بِنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: أَلاَ أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: هذهِ المُرْأَةُ اللهُ السَّوْدَاءُ، أَتَتِ النَّبِيَّ عَيَّكُ ، فَقَالَتْ: إِنِّي أُصْرَعُ، وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ الله أَنْ لِلله أَنْ لِي أَصْرَعُ، وَإِنْ شِئْتِ، دَعَوْتُ الله أَنْ لِي أَكَشَفُ: فَادْعُ الله أَنْ لاَ أَتكَشَفُ: فَادْعُ الله أَنْ لاَ أَتكَشَفُ. وَإِنْ شِئْتِ، دَعَوْتُ الله أَنْ لاَ أَتكَشَفَ. يُعَافِيكِ » فَقَالَتْ: إِنِّي أَتكشَفُ: فَادْعُ الله أَنْ لاَ أَتكشَفَ.

<sup>(</sup>١) كذا للنسفي ولغيره، (ثم الأمثل فالأمثل). "الفتح" (١١٦/١٠).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٩٩٢/٤): (يصاب بها المسلم) وهناك روايات بنحو هذا.

<sup>(</sup>٣) قوله: (المسلم) بدلها في "صحيح مسلم" (١٩٩٣/٤): (المؤمن).

<sup>(</sup>٤) قوله: (ولاهم) بدلها في "صحيح مسلم" (١٩٩٣/٤): (حتى الهم يهمه).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١٩٩٣/٤).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٩٩٣/٤): (سيئاته).

فَدَعَا لَهَا.

أخرجه البخاري في: ٧٥- كتاب المرضى: ٦- باب فضل من يصرع من الريح.

#### (١٥) باب تحريم الظلم

«الظُّلُمُ ظُلُبَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ».

أخرجه البخاري في: ٤٦- كتاب المظالم: ٨- باب الظلم ظلمات يوم القيامة.

﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَبْدِالله بنِ عُمَرَ وَ لِأَنْ الله عَلَيْ قَالَ: «اللُّهُ أَخُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَخُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَخُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَخُو اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كَانَ الله عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كَانَ الله عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمَ القِيَامَةِ. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ الله يَوْمَ القِيَامَة».

أخرجه البخاري في: ٤٦- كتاب المظالم: ٣- باب لا يظلم المسلمُ [المسلمُ] (١) ولا يسلمه.

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ١١- سورة هود: ٥- باب ﴿ [و]كذلك أَخَٰذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَٰذَ ٱلْقُـرَىٰ ﴾.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٩٩٧/٤): (يملي للظالم، فإذا).

# (١٦) باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما

٩ ٢ ٦ ١ - حَديثُ جَابِرِ بنِ عَبْدِالله وَ اللهَ عَلَا فَي عَزَاةٍ ، قَالَ: كُنَّا فِي عَزَاةٍ ، فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ. فقَالَ الأَنْصَارِيُّ: يَا لَلأَنصَارِ اللهِ عَلَيْةِ ، فقَالَ: «مَا بَالُ دَعْوَى وَقَالَ اللهُ عَلِيَّةٍ ؟ » قَالُوا: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ! فَسَمِعَ ذَاكَ رَسُولُ الله عَلَيْةٍ ؟ » قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلاً مِنَ الأَنصَارِ . فَقَالَ: «مَا بَالُ دَعُومَا ، فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ » . فَسَمِعَ بِذَلِكَ عَبْدُ الله بْنُ أَبَيٍّ ، فَقَالَ: فَعَلُوهَا؟ وَقَالَ: فَعَلُوهَا؟ [أَمَا] (۱) وَالله! لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى اللّهِ ينَةِ لَيُخْرِجَنَ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلُ.

[فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ] (٢٠). [فَقَامَ عُمَرُ، فَقَالَ يَا رَسُولَ الله] (٣)! دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «دَعْهُ. لاَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ».

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ٦٣- سورة المنافقين: ٥- باب قوله ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَشَيَغْفِرْ لَهُمْ ﴾.

# (١٧) باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم

١٦٧ - حَدِيثُ أَبِي مُوسى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ المُؤْمِنَ لِللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُوسى، عَنِ النَّبِيِّ عَالَىٰ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُوسى، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّذِي اللَّهُ اللَّذِي اللللللْمُ اللَّهُ اللَّذِ

أخرجه البخاري في: ٨- كتاب الصلاة: ٨٨- باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره.

قوله: (أما) ليست في "صحيح مسلم". انظر (٤/ ١٩٩٩).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١٩٩٩/٤).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ١٩٩٩): (فقال عمر).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٤/ ١٩٩٩).

﴿ ٢٧ أَ حَدِيثُ النُّعْمَانِ بنِ بَشِيرٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «[تَرَى](١) الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ، وَتَوادِّهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ، كَمَثَل الجَسَدِ. إِذَا اشْتَكَى [عَضْوًا،] (٢) تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ [جَسَدِهِ] (٣) بِالسَّهَرِ والحُمَّى».

أخرجه البخاري في: ٧٨- كتاب الأدب: ٢٧- باب رحمة الناس والبهائم.

#### (۲۲) باب مداراة من يتقى فحشه

٢ ٧ ٢ أ حَدِيثُ عَائِشَةَ وَلِيُّنِهَا، قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ: «انْذَنُوا لَهُ، [بِئْسَ أَخو العَشِيرَةِ، أَو ابْنُ العَشِيرَةِ]»(أَ فَلَـَّا دَخَلَ، أَلاَنَ لَهُ [الكَلاَمَ]<sup>(٥)</sup>. قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ! قُلْتَ الَّذِي قُلْتَ، ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ [الكَلاَمَ] (١)! قَالَ: ﴿ أَيْ عَائِشَةُ! [إِنَّ شَرَّ النَّاسِ] (١) [مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ (أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ)] (١٠ اتَّقَاءَ فُحْشِهِ».

قوله: (تری) بدلها فی "صحیح مسلم" (۱۹۹۹/۶): (مثل).

<sup>(</sup>٢) قوله: (عضوا) بدلها في "صحيح مسلم" (٢٠٠٠/٤): (منه عضو).

<sup>(</sup>٣) قوله: (جسده) بدلها في "صحيح مسلم" (٤/ ٢٠٠٠): (الجسد).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٠٠٢/٤): (فلبئس ابن العشيرة أو بئس رجل العشيرة) وفي رواية (٢٠٠٣/٤): (بئس أخو القوم وابن القوم).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٠٠٢/٤): (القول).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٠٠٢/٤): (القول) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (1717).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٠٠٢): (إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٦٠٣٢).

<sup>(</sup>٨) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٠٠٢/٤): (من ودعه أو تركه الناس) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٦١٣١).

أخرجه البخاري في: ٧٨- كتاب الأدب: ٤٨- باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب.

# (٢٥) باب من لعنه النبي ﷺ أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلا لذلك، كان له زكاة وأجرا ورحمة

«اللَّهُمَّ! فَأَيُّنَا مُؤْمِنِ سَبَبْتُهُ، فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ، يَوْمَ القِيَامَةِ».

أخرجه البخاري في: ٨٠- كتاب الدعوات: ٣٤- باب قول النبي ﷺ «من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة».

#### (۲۷) باب تحريم الكذب وبيان ما يباح منه

كُلُوم بِنْتِ عُقْبَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ الله ﷺ، يَقُولُ: «لَيْسَ الكَذَّابُ الذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، [فَيَنْمِي خَيْرًا، أَوْ يَقُولُ خَيْرًا] (اللهِ اللهِ عَلَيْلَ النَّاسِ، [فَيَنْمِي خَيْرًا، أَوْ يَقُولُ خَيْرًا] (۱) ».

أخرجه البخاري في: ٥٣- كتاب الصلح: ٢- باب ليس الكذاب من يصلح بين الناس.

#### (٢٩) باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله

قالَ: عَبْدِاللهِ بَنِ مَسْعُودٍ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّ

 <sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٠١١/٤): (ويقول خيرًا، وينمي خيرًا) بدون شك
 بالعطف.

حَتَّى [يَكُونَ](١) صِدِّيقًا. وَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله كَذَّابًا ».

أخرجه البخاري في: ٧٨- كتاب الأدب: ٦٩- باب قول الله تعالى ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَثُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّلَدِقِينَ ﴾.

## (٣٠) باب فضل من يملك نفسه عند الغضب وبأي شيء يذهب الغضب

١ ٦٧٦ - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَإِلْقِيهِ، أَنَّ رَسُولُ اللهُ ﷺ، قَالَ: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّهَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ».

أخرجه البخارى في: ٧٨- كتاب الأدب: ٧٦- باب الحذر من الغضب.

٧٧٧ ١ - حَدِيثُ سُلَيْهَانَ بنِ صُرَدٍ. قَالَ: اسْتَبَّ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبيِّ عَيَيْكَ ، [وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوسٌ] (٢٠). [وَأَحَدَهُمَا يَسُبُ صَاحِبَهُ، مُغْضَبًا، قَدِ احْمَرً وَجْهُهُ.] (٣) فَقَالَ النَّبِي ﷺ: «إِنِّي الْأَعْلَمُ كَلِمَةً، لَوْ قَالَهَا، لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ. [لَوْ قَالَ](''): أَعُوذ بِالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ». [فَقَالُوا لِلرَّجُلِ: أَلاَ تَسْمَعُ مَا يَقُولُ النَّبِي عَلَيْ ؟] (٥) [قَالَ: إِنِّي لَسْتُ بِمَجْنُونِ] (١).

<sup>(</sup>١) قوله: (يكون) بدلها في "صحيح مسلم" (٢٠١٣/٤): (يكتب).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢٠١٥/٤).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ٢٠١٥): (فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه). وفي رواية له: (فجعل أحدهما يغضب ويحمر وجهه).

<sup>(</sup>٤) قوله: (لو قال) ليست في "صحيح مسلم". انظر (٤/ ٢٠١٥).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢٠١٥/٤).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٠١٥/٤): (فقال الرجل: وهل ترى بي من جنون؟). وفي رواية: (فقال له الرجل: أمجنونًا تراني؟).

944

أخرجه البخاري في: ٧٨- كتاب الأدب: ٧٦- باب الحذر من الغضب.

## (٣٢) باب النهي عن ضرب الوجه

النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَالَ: «إِذَا هُرَيْرَةَ وَلِيْكَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِيْ ، قَالَ: «إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَجْتَنِبِ الوَجْهَ».

أخرجه البخاري في: ٤٩- كتاب العتق: ٢٠- باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه.

# (٣٤) باب أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس أن يمسك بنصالها

١ ٦ ٧ ٩ - حَدِيثُ جَابِرِ بنِ عَبْدِاللهِ ، قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ فِي المَسْجِدِ،
 [وَمَعَهُ سِهَامٌ] (١). فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: «أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا». (٢)

أخرجه البخاري في: ٨- كتاب الصلاة: ٦٦- باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في لسجد.

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَمَا اللَّهِ عَنِ النَّبِيِ عَيْكِ ﴿ وَالنَّبِي عَلَى نِصَالِهَا. أَوْ قَالَ أَحْدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا أَوْ فِي سُوقِنَا، وَمَعَهُ نَبْلٌ، فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا. أَوْ قَالَ فَلْيَمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا. أَوْ قَالَ فَلْيَمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا. أَوْ قَالَ فَلْيَقْبِضْ بَكَفُهِ. أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا [شَيْءٌ ﴾.] (٣)

<sup>(</sup>۱) قوله: (ومعه سهام) بدلها في "صحيح مسلم" (۲۰۱۸/٤): (بسهام) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (۷۰۷۳).

 <sup>(</sup>۲) وفي رواية لها: (عن جابر بن عبد الله أن رجلاً مر في المسجد بأسهم قد بدا نصولها، فأمر أن
 يأخذ بنصولها لا يخدش مسلماً) كها في "صحيح البخاري" رقم (٧٠٧٤) ومسلم (٢٠١٩/٤).

 <sup>(</sup>٣) قوله: (شيء) بدلها في "صحيح مسلم" (٢٠١٩/٤): (بشيء) وكذا في صحيح البخاري رقم (٧٠٧٥)
 عند الأصيلي وأبي ذر.

أخرجه البخاري في: ٩٢- كتاب الفتن: ٧- باب قول النبي ﷺ «من حمل علينا السلاح فليس منا».

## (٣٥) باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم

النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ [عَلَى أَخِيه](١) بِالسَّلاَح، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي، لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ في يَدِهِ، فَيَقَعُ فِي خُفْرَةِ مِنَ النَّارِ».

أخرجه البخاري في: ٩٢-كتاب الفتن: ٧-باب قول النبي ﷺ «من حمل علينا السلاح فليس منا».

## (٣٦) باب فضل إزالة الأذي عن الطريق

الله عَلَيْهُ ، قَالَ: «يَيْنَهَا رَجُلٌ وَسُولَ الله عَلَيْهِ ، قَالَ: «يَيْنَهَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ، وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ، فَأَخَّرَهُ، فَشَكَرَ الله لَهُ، فَغَفَر لَهُ».

أخرجه البخاري في: ١٠-كتاب الأذان: ٣٢-باب فضل التهجير إلى الظهر.

# (٣٧) باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذي لا يؤذي

الله عَبْدِ الله بن عُمَر وَلِقَيْعِ ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيَةِ قَالَ: «عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ، سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ. لاَ هِيَ

<sup>(</sup>١) قوله: (على أخيه) بدلها في "صحيح مسلم" (٤/ ٢٠٢٠): (إلى أخيه).

أَطْعَمَتُهَا، وَلاَ سَقَتْهَا، إِذْ حَبَسَتْهَا. وَلاَ هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ

أخرجه البخاري في: ٦٠-كتاب الأنبياء: ٥٤-باب حدثنا أبو اليان.

#### (٤٢) باب الوصية بالجار والإحسان إليه

٤ / ٦ / -حَدِيثُ عَائِشَةَ وَلِيَّتِي ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا زَالَ يُوصِيني جِبْرِيلُ بِالجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ [سَيُورَّنُهُ] (١) ».

أخرجه البخاري في: ٧٨-كتاب الأدب: ٢٨-باب الوصاة بالجار.

٠ ٢ ٨ - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ وَلِيَّكِيْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ ﷺ: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالجَارِ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِّثُهُ ».

أخرجه البخاري في: ٧٨-كتاب الأدب: ٢٨-باب الوصاة بالجار.

## (٤٤) باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام

٨ ٨ ٦ ﴿ حديث أَبِي مُوسَى رَوْقِنِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ، أَوْ طُلِبَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ قَالَ: «اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا، وَيَقْضِي اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ، مَا شَاءَ».(٣

<sup>(</sup>١) راجع التعليق على حديث رقم (١٤٤٦).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ٢٠٢٥): (ليورثنه).

<sup>(</sup>٣) لفظ الحديث عند مسلم (٢٠٢٦/٤):

<sup>(</sup>عن أبي موسى قال: كان رسول الله ﷺ إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه، فقال: ٥[اشفعوا فلتؤجروا، وليقض الله على لسان نبيه] ما أحب»). وما بين المعكوفين مثله في البخاري رقم (۲۰۲۷).

أخرجه البخاري في: ٢٤- كتاب الزكاة: ٢١- باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها.

## (٤٥) باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء

الَّهُ النَّبِيِّ النَّبِيِّ الْكَالِّ المَّالِحِ وَالسَّوْءِ، كَحَامِلِ المِسْكِ، وَنَافِخِ الكِيرِ؛ فَحَامِلُ المِسْكِ وَنَافِخِ الكِيرِ؛ فَحَامِلُ المِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحُذِيكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجَدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً وَنَافِخُ الكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحُذِيكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً».

الكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحُرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً».

أخرجه البخاري في: ٧٢- كتاب الذبائح والصيد: ٣١- باب المسك.

#### (٤٦) باب فضل الإحسان إلى البنات

اَمْرَأَةٌ، مَعَهَا الْمَرَأَةُ، مَعَهَا الْمَرَأَةُ، مَعَهَا الْمَرَأَةُ، مَعَهَا الْمَرَأَةُ، مَعَهَا الْمَنَانِ لَهَا، [تَسْأَلُ] (٢٠ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا، غَيْرَ تَمْرَةٍ (١٤ )، فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا. فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا، وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا. ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ. فَدَخَلَ النَّبِيُ فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا، وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا. ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ. فَدَخَلَ النَّبِيُ فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا، وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا. "مَنِ ابْتُلِي مِنْ [هذِهِ] (١١ البَنَاتِ بِمَنِيءٍ (١٢)، فَأَخْبَرْتُهُ. فَقَالَ: "مَنِ ابْتُلِي مِنْ [هذِهِ] (١١ البَنَاتِ بِمَيْءٍ (٢٠)،

<sup>(</sup>۱) قوله: (جليس) بدلها في صحيح مسلم (٢٠٢٦/٤): «الجليس» وكذا في البخاري في رواية أبي ذر وابن عساكر.

<sup>(</sup>٢) قوله: (دخلت) بدلها في "صحيح مسلم" (٤/ ٢٠٢٧): (جاءتني) وكذا في البخاري رقم (٥٩٩٥)

<sup>(</sup>٣) قوله: (تسأل) بدلها في "صحيح مسلم" (٢٠٢٧/٤): (فسألتني) وكذا في البخاري رقم (٥٩٩٥): (تسألني).

<sup>(</sup>٤) في رواية لهما: (تمرة واحدة) كها في "صحيح البخاري" رقم (٥٩٩٥) ومسلم (٢٠٢٧/٤).

<sup>(</sup>٥) قولها: (علينا) بدلها في "صحيح مسلم" (٢٠٢٧/٤): (علي).

كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ».

أخرجه البخاري في: ٢٤- كتاب الزكاة: ١٠- باب اتقوا النار ولو بشق تمرة.

## (٤٧) باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه

٩ ٨ ٦ ١ -حديث أبِي هُرَيْرَةَ وَلِيْتُكِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿ لَا يَمُوتُ [لِمُسْلِم] (٢) قُلاَثَة مِنَ الوَلَدِ، فَيَلِجَ النَّارَ (٤)، إلاَّ تَحِلَّة القَسَم».

أخرجه البخاري في: ٢٣- كتاب الجنائز: ٦- باب فضل من مات له ولد فاحتسبه

• ٦٩ ١ -حديث أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَة إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيثِكَ، فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ، تَعَلَّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللهُ. فَقَالَ: «اجْتَمِعْنَ فِي يَوْم كَذَا وَكَذَا، [فِي مَكَانِ كَذَا]» (٥) وَكَذَا فَاجْتَمَعْنَ فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ. ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّم بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلاَثَةً، إِلاَّ كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ » فَقَالَتِ امْرَأَةٌ [مِنْهُنَّ: يَا رَسُولَ اللهِ!] (٥) [الثَنَيْنِ؟ قَالَ: فَأَعَادَتُهَا مَرَّتَيْنِ. ثُمُّ قَالَ: «وَاثْنَيْنِ، وَاثْنَيْنِ،

<sup>=(</sup>١) قوله: (هذه) ليست في "صحيح مسلم". انظر (٢٠٢٧/٤)

<sup>(</sup>٢) في رواية لها: (فأحسن إليهن) كها في "صحيح البخاري" رقم (٥٩٩٥) ومسلم (٤/ ٢٠٢٧).

<sup>(</sup>٣) قوله: (لمسلم) بدلها في "صحيح مسلم" (٢٠٢٨/٤): (لأحد من المسلمين) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٦٦٥٦).

<sup>(</sup>٤) وفي رواية لها: (تمسه النار إلا تحلة القسم) كما في "صحيح البخاري" رقم (٦٦٥٦) ومسلم

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم" انظر (٤/ ٢٠٢٨-٢٠٢٩).

وَاثْنَيْنِ] »<sup>(۱)</sup>.

أخرجه البخاري في: ٩٦ (٢) كتاب الاعتصام: ٩- باب تعليم النبي ﷺ أمته من الرجال والنساء.

**ζ**٩٤٢>

﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ حديث أَبِي هُرَيْرَةً. عَنْ عَبْدِالرَّحْنِ بِنِ الأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ ذَكْوَانِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهذَا وَعَنْ عَبْدِالرَّحْمِنِ بِنِ ذَكْوَانٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: «ثَلاَئَةً لَمْ يَبْلُغُوا الأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ: «ثَلاَئَةً لَمْ يَبْلُغُوا الطَّصْبَهَانِيِّ، قَالَ: «ثَلاَئَةً لَمْ يَبْلُغُوا الطِّنْتَ».

أخرجه البخاري في: ٣- كتاب العلم: ٣٥<sup>(٣)</sup>- باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم.

# (٤٨) باب إِذا أحب الله عبدًا [حببه إلى عباده](٤)

﴿ ٢ ﴿ ٢ ﴿ حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَإِلَيْكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا، [نَادَى جِبْرِيلَ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّ فُلاَنًا] (٥) ، فَأَحِبُهُ، فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ يُنَادِي جِبْرِيلُ فِي السَّهَاءِ: إِنَّ اللهَ [قَدْ أَكْنَا] (١) فُلاَنًا فَأُحِبُّهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّهَاءِ، وَيُوضِعُ لَهُ القَبُولُ فِي أَهْلِ أَحَبَّالًا السَّهَاءِ، وَيُوضِعُ لَهُ القَبُولُ فِي أَهْلِ

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۲۰۲۹/۶): (واثنين واثنين واثنين، فقال رسول الله ﷺ: "واثنين واثنين واثنين").

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (٦٩) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع (٣٦) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع (حببه لعباده) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٠٣٠/٤): (دعا جبريل فقال: إني أحب فلانًا).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ٢٠٣٠): (يحب).

الأرْضِ ».

أخرجه البخاري في: ٩٧- كتاب التوحيد: ٣٣- باب كلام الرب مع جبريل.

#### (٥٠) باب المرء مع من أحب

مَّقَ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ: مَتَى السَّاعَةُ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟ » قَالَ: مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ السَّاعَةُ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟ » قَالَ: مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيرِ صَلاَةٍ، وَلاَ صَوْمٍ، وَلاَ صَدَقَةٍ. وَلكِنِي أُحِبُ اللهَ وَرَسُولَهُ. قَالَ: «أَنْتَ كَثِيرِ صَلاَةٍ، وَلاَ صَوْمٍ، وَلاَ صَدَقَةٍ. وَلكِنِي أُحِبُ اللهَ وَرَسُولَهُ. قَالَ: «أَنْتَ مَنْ أَحْبَبْتَ ». (١)

أخرجه البخاري في: ٧٨- كتاب الأدب: ٩٦- بآب علامة حب الله عز وجل. ٣٦- بآب علامة حب الله عز وجل. ٣٦)

٤ ٢ ١ -حديث أبِي مُوسى، قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: الرَّجُلُ يُحِبُّ

<sup>(</sup>١) تتمته: (قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول -وفي مسلم فما فرحنا بعد الإسلام فرحاً أشد من قول- النبي ﷺ: «أنت مع من أحببت».

قال أنس: فأنا أحب النبي ﷺ وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم... وإن لم أعمل بأعمالهم) كما في "صحيح البخاري" رقم (٣٦٨٨) ومسلم (٤/ ٢٠٣٢–٢٠٣٣) اهـ.

وفي رواية لهما: (عن أنس قال: بينها أنا والنبي ﷺ خارجان -وفي مسلم خارجين- من المسجد، فلقينا رجل عند سدرة المسجد، فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال النبي ﷺ: «ما أعددت لها؟» فكأن الرجل استكان، ثم قال: يا رسول الله ما أعددت لها كبير صيام، ولا صلاة، ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: «أنت مع من أحببت»).

كها في "صحيح البخاري" رقم (٧١٥٣) ومسلم (٢٠٣٣/٤).

<sup>(</sup>٢) \* حديث عبدالله [بن مسعود] قال: (جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله كيف تقول -وفي مسلم كيف ترى- في رجل أحب قومًا ولم -وفي مسلم ولما- يلحق بهم؟ فقال رسول الله ﷺ: «المرء مع من أحب»).

أخرجه البخاري في: ٧٨- كتاب الأدب: ٩٦- باب علامة الحب في الله.

القَوْمَ، وَلَمَّا يلْحَقْ بِهِمْ. قَالَ: «المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ». (١)

أخرجه البخاري في: ٧٨- كتاب الأدب: ٩٦- باب علامة حب الله عز وجل.

<sup>(</sup>١) لم يسق الإمام مسلم رَطَاقَهُ لفظ حديث أبي موسى، إنما ذكر طرفًا منه، ثم أحال على حديث عبد الله بن مسعود الذي ذكرته قبل هذا.

قال مسلم رَفَلَقُه (٢٠٣٤/٤): (...عن أبي موسى قال: أنّى النبي ﷺ رجل) فذكر بمثل حديث جرير عن الأعمش بحروفه اهـ.

قلت: وحديث جرير عن الأعمش، هو ما أسلفت ذكره أنه حديث ابن مسعود المتقدم اهـ.

#### ٤٦- كتاب القدر

(۱۲۹۵–۱۷۰۶) حدیث

# (۱) باب كيفية [الـ]خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته

٠ ٢ ٩ ٥ ١ حديث عَبْدِاللهِ بِنِ مَسْعُودٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ عَبْدِاللهِ بِنِ مَسْعُودٍ. قَالَ: حَدُّثُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَهُوَ الصَّادِق المَصْدُوقُ، قَالَ: ﴿إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا. ثُمُّ يَكُونُ مَضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ. ثُمَّ يَكُونُ مَضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ. [ثُمُّ يَبْعَثُ اللهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِهَاتٍ، وَيُقَالُ لَهُ: اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيًّ أَوْ سَعِيدٌ. ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ.](١) فَإِنَّ [الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ حَتَى مَا يَكُونُ يَيْنَهُ وَبَيْنَ الجَنَّةَ إِلاَّ ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كَتَابُهُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ إِلاَّ ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كَتَابُهُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ إِلاَّ ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كَتَابُهُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ إِلاَّ ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كَتَابُهُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ إِلاَّ ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كَتَابُهُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ إِلاَّ ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كَتَابُهُ، فَيَعْمَلُ بَعْمَلُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ كَتَابُهُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ إِلاَّ ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كَتَابُهُ، فَيَعْمَلُ بَعْمَلُ عَلَيْهِ كَتَابُهُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ إِلاَّ ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كَتَابُهُ، فَيَعْمَلُ بَعْمَلُ مَلَيْهِ عَلَيْهِ كَتَابُهُ، فَيَعْمَلُ بَعْمَلُ مَلْكُونُ يَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إِلاَّ ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى النَّارِ إِلاَ ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى النَّارِ إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ اللهُ وَرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ عَلَاهُ إِلَا فَيْمَلُ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إِلَا ذِرَاعٌ، فَيَعْمَلُ مَا يَكُونُ بَيْهُ فَيْ وَالْمُ

 <sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٠٣٦/٤): (ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد).

وظاهر رواية مسلم أن ينفخ فيه الروح قبل الكتابة. ورواية البخاري بالعكس وهي أصرح لقوله: (ثم ينفخ فيه الروح) وانظر «الفتح» (٤٩٤/١١).

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٠٣٦/٤): "أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، [حتى ما يكون] بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار [فيدخلها]».
 وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٧٤٥٤) إلا أنه قال: (حتى لا يكون) و(فيدخل النار).

الكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ] "(١).

أخرجه البخاري في: ٥٩- كتاب بدء الخلق: ٦- باب ذكر الملائكة.

مَلَكُ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: ﴿إِنَّ اللهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: ﴿إِنَّ اللهُ عَزَ وَجَلَّ وَكَّلَ بِالرَّحِمِ مَلَكًا، يَقُولُ: [يَا رَبِّ!] (﴿) نُطْفَةٌ. [يا رَبِّ!] (﴿) عَلَقَهُ. [يا رَبِّ!] مُضْغَةٌ. فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ [خَلْقَهُ،] (﴿) قَالَ: أَذَكَرٌ أَمْ أَنْثَى اللهُ وَيُكْتَبُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ ﴾. شَغِيدٌ؟ فَمَا الرِّزْقُ وَالأَجَلُ؟ فَيُكْتَبُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ ﴾.

أخرجه البخاري في: ٦- كتاب الحيض: ١٧- باب مخلقة وغير مخلقة.

العَرْقَدِ الغَرْقَدِ النَّبِيُ عَلَيْ اللَّهِ الْعَرْقَدِ الْعَرْقَدِ الْعَرْقَدِ الْعَرْقَدِ الْعَرْقَدِ الْعَرْقَدِ الْعَلَى النَّبِيُ عَلَيْ اللَّهِ الْقَلَى اللَّهِ الْقَلَى اللَّهِ الْعَرْقَدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٠٣٦/٤): "وأن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها " وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٧٤٥٤).

<sup>(</sup>٢) قوله: (يا رب) بدلها في صحيح مسلم (٢٠٣٨/٤): (أي رب) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٦٥٩٥).

<sup>(</sup>٣) قوله: (خلقه) بدلها في "صحيح مسلم" (٤/ ٢٠٣٨): (خلقًا).

<sup>(</sup>٤) وفي رواية لهما: (فأخذ عودًا ينكت) كما في "صحيح البخاري" رقم (٤٩٤٦) ومسلم (٢٠٤٠/٤).

<sup>(</sup>٥) قوله: (أما) ليست في "صحيح مسلم". انظر (٢٠٣٩/٤-٢٠٤٠).

<sup>(</sup>٦) قوله: (منا) ليست في صحيح مسلم. انظر (٤/ ٢٠٣٩-٣٠٤).

مَنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ. قَالَ<sup>(۱)</sup>: «أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسِّرُونَ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ». ثُمَّ فَيُيَسِّرُونَ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ». ثُمَّ قَرَأً ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَٱلْفَى ﴾ الآية [الليل: ٥].

أخرجه البخاري في: ٢٣- كتاب الجنائز: ٨٢<sup>(٢)</sup>- باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله.

الله! أَيُعْرَفُ اللهِ الجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ؟ قَالَ: (قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُعْرَفُ اللهِ الجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» [قَالَ: فَلِمَ] (نَّ يَعْمَلُ الجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ؟ قَالَ: «أَوْ لِمَا يُشِرَ لَهُ أَنْ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

أخرجه البخاري في: ٨٦- كتاب القدر: ٢- باب جف القلم على علم الله.

٩ ٢ ٩ - حديث سَهْلِ بنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ وَلِيْنَهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَمَلَ أَهْلِ الجَنَّةِ، فِيهَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، فِيهَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فِيهَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، وَهُو مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فِيهَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، وَهُو مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ».(١)

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد: ٧٧- باب لا يقول فلان شهيد.

<sup>(</sup>١) في رواية لهما: (فقال اعملوا فكل ميسر ...) كها في "صحيح البخاري" رقم (٤٩٤٥) ومسلم (٢٠٣٩/٤).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (٨٣) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٠٤١/٤): (قيل: يا رسول الله أُعلِم).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٠٤١/٤): (قال: قيل ففيم).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٠٤١/٤): "كل ميسر لما خلق له" وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٧٥٥١).

<sup>(</sup>٦) اختصر الحديث ههنا. وقد تقدم بطوله رقم (٧٢) .

#### (٢) باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام

أخرجه البخاري في: ٨٢- كتاب القدر: ١١- باب تحاج آدم وموسى عند الله.

## (٥) باب قدِّر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره

﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ -حديث أَبِي هُرَيْرَةً (")، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَى الْنِي اللهَ كَتَبَ عَلَى النَّا أَدْرَكَ ذَلِكَ، لاَ مَحَالَةَ فَزِنَا [العَيْنِ] (٤) النَّظَرُ، وَزِنَا

 <sup>(</sup>۱) وفي رواية لها: (فقال موسى لآدم: أنت الذي أشقيت -وفي مسلم أنت آدم الذي أغويت- الناس وأخرجتهم من الجنة ...) كما في "صحيح البخاري" رقم (٤٧٣٦) ومسلم (٢٠٤٣/٤).

<sup>(</sup>٢) قوله: (ثلاثًا) ليست في صحيح مسلم. انظر (٢٠٤٢-٢٠٤٤) اهـ.

وفي رواية لهما: (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "احتج آدم وموسى، فقال له موسى: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه؟ ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق. فقال رسول الله ﷺ: "فحج آدم موسى". كما في "صحيح البخاري" رقم (٣٤٠٩) ومسلم (٢٠٤٤/٤). وانظر (٢٠٤٣/٢).

 <sup>(</sup>٣) أول الحديث عن ابن عباس وليتي قال: (ما رأيت شيئًا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي الله كتب على ابن آدم»... فذكره) كما في نفس مرجعي المصنف البخاري رقم (٦٢٤٣) ومسلم (٢٠٤٦/٤).

<sup>(</sup>٤) قوله: (العين) بدلها في "صحيح مسلم" (٢٠٤٦/٤): (العينين).

اللِّسَانِ [المَنْطِقُ.] (١) وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي. وَالفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ [كله] (٢) وَيُكَذِّبُهُ».

أخرجه البخاري في: ٧٩- كتاب الاستئذان: ١٢- باب زنا الجوارح دون الفرج.

# (٦) باب معنى كل مولود يولد على الفطرة، وحكم موت أطفال الكفار وأطفال السلمين

٢ • ٧ أ -حديث أبي هُرَيْرةَ وَ اللَّهِ عَالَ النَّبِي عَلَيْةِ: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ. فَأَبُواهُ يُمُودُانِهِ [أَوْ] أَنْ يُنَصِّرَانِهِ [أَوْ] أَنْ يُمَجِّسَانِهِ. كَمَا تُنْتَجُ البَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ. هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟ ».

ثُمَّ يَقُولُ أَبُوهُرَيرَةَ وَلِيَّكَ: ﴿ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا نَبْدِيلَ لِيخَوْقِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

أخرجه البخاري في: ٢٣- كتاب الجنائز: ٧٩<sup>٥٥</sup>- باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه.

النّبِيُّ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ عَلَى النّبِيُّ عَنْ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) قوله: (المنطق) بدلها في "صحيح مسلم" (٢٠٤٦/٤): (النطق).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع وهي ليست في "صحيح مسلم" انظر (٢٠٤٦/٤).

<sup>(</sup>٣) قوله: (أو) بدلها في "صحيح مسلم" (٢٠٤٨/٤): (و) بالعطف وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٢٥٩٩).

<sup>(</sup>٤) قوله: (أو) بدلها في "صحيح مسلم" (٢٠٤٧/٤): (و).

<sup>(</sup>٥) في المطبوع (٨٠) والصواب ما أثبتناه.

أخرجه البخاري في: ٢٣- كتاب الجنائز: ٩٢ (١٠) - باب ما قيل في أولاد المشركين. \$ • \ \ -حديث ابْنِ عَبَّاسٍ وَإِنْكُ)، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ يَنَا لِللهُ عَبَّاسٍ وَإِنْكُ)، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ يَنَا لِللهُ عَنْ [أَوْلاَدِ] (١) المُشْرِكِينَ فَقَالَ: «اللهُ، إِذْ خَلَقَهُمْ، أَعْلَمُ بِهَا كَانُوا عَامِلِينَ ». أخرجه البخاري في: ٣٣- كتاب الجنائز: ٩٢ (١٠) - باب ما قيل في أولاد المشركين.

<sup>(</sup>١) في المطبوع (٩٣) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أولاد) بدلها في "صحيح مسلم" (٢٠٤٩/٤): (أطفال).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع (٩٣) والصواب ما أثبتناه.

ب ۱ /ح ۱۷۰۰–۲۰۷۱

# ٤٧- كتاب العلم

(۱۷۱۲–۱۷۱۰) حدیث

# (١) باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه والنهي عن الاختلاف في القرآن

قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿[فَإِذَا رَأَيْتِ] ( اللَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكِ الَّذِينَ سَمَّى اللهُ فَاحْذَرُوهُمْ ﴾.

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ٣- سورة آل عمران: ١- باب ﴿ مِنْهُ مَا يَكُ مُحَكَمَٰتُ ﴾ .

الْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ، فَقُومُوا عَنْهُ».

أخرجه البخاري في: ٦٦- كتاب فضائل القرآن: ٣٧- باب اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٠٥٣/٤): (إذا رأيتم).

## (٢) باب في الألد الخصم

اللِّحِ اللَّهِ عَالِمَ عَالِمَ مَ وَالْتَعْفَ وَالْتَعْفَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقَ ، قَالَ: «إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ ، الأَلَدُ الخَصِمُ ».

أخرجه البخاري في: ٤٦- كتاب المظالم: ١٥- باب قول الله تعالى ﴿ وَهُوَ أَلَدُ اللَّهِ عَالَى ﴿ وَهُوَ أَلَدُ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّ

## (٣) باب اتباع سنن اليهود والنصاري

﴿ لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. حَتَّى لَوْ دَخَلُوا ﴿ لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبِّ تَبِعْتُمُوهُمْ ﴾ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى ؟ قَالَ: ﴿ فَمَنْ ؟ ﴾.

أخرجه البخاري في: ٩٦- كتاب الاعتصام: ١٤- باب قوله النبي ﷺ: «لتتبعن سنن من كان قبلكم».

(٥) باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان

٩ • ٧ ١ -حديث أنس، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ
 السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ العِلْمُ، وَيَثْبُتَ (١) الجَهْلُ، وَيُشْرَبَ الخَمْرُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا». (٢)

<sup>(</sup>١) وفي رواية لهما: (ويظهر الجهل) كما في "صحيح البخاري" رقم (٨١) ومسلم (٤/٢٠٥٦).

<sup>(</sup>٢) تتمته: "وتكثر -وفي مسلم تبقى- النساء، ويقل -وفي مسلم يذهب- الرجال، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد -وفي مسلم قيم واحد-، كما في "صحيح البخاري" رقم (٨١) ومسلم (٢٠٥٦/٤).

أخرجه البخاري في: ٣- كتاب العلم: ٢١- باب رفع العلم وظهور الجهل.

اللّاً عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

أخرجه البخاري في: ٩٢- كتاب الفتن: ٥- باب ظهور الفتن.

الزَّمَان، [وَيَنْقُصُ العَمَلُ] أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «يَتَقَارَبُ النَّمَان، [وَيَنْقُصُ العَمَلُ] أَنَّ، وَيُلْقَى الشُّحُ، وَتَظْهَرُ الفِتَنُ، وَيَكْثُرُ الهَرْجُ» [قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّمَ هُوَ؟ قَالَ: «القَتْلُ، القَتْلُ] أَنَّى .

أخرجه البخاري في: ٩٢- كتاب الفتن: ٥- باب ظهور الفتن.

أخرجه البخاري في: ٣- كتاب العلم: ٣٤- باب كيف يقبض العلم.

<sup>(</sup>۱) الحديث حديث أبي موسى وعبد الله بن مسعود. كها في نفس مرجعي المصنف في البخاري رقم (٧٠٦٢ و ٧٠٦٣) ومسلم (٢٠٥٦/٤).

<sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ٢٠٥٧): (وينقص العلم) اه. وفي رواية لهما: (ويقبض العلم) كها في "صحيح البخاري" رقم (١٠٣٦) و (٧١٢١) ومسلم (٤/ ٢٠٥٧).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٠٥٧/٤): (قالوا: وما الهرج؟ قال: "القتل»).

#### ٤٨ - كتاب الذكر والدعاء

(905)

#### والتوبة والاستغفار

(۱۷۱۳-۱۷۱۳) حدیث

## (١) باب الحث على ذكر الله تعالى

أخرجه البخاري في: ٩٧- كتاب التوحيد: ١٥- باب قول الله تعالى ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُمْ ﴾ .

# (٢) باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها

للهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مائَةً إِلاَّ وَاحِدًا. مَنْ أَحْصَاهَا (٢) دَخَلَ الجَنَّة » وَزَادَ اللهِ عَلَيْقِ ، قَالَ: «إِنَّ للهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مائَةً إِلاَّ وَاحِدًا. مَنْ أَحْصَاهَا (٢) دَخَلَ الجَنَّة » وَزَادَ

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٠٦١/٤): (منه) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٧٥٣٧). وفي "صحيح مسلم" (٢٠٦٨/٤ و ٢٠٦٨): (إليه).

<sup>(</sup>٢) وفي رواية لهما: (من حفظهما دخل الجنة) كما في "صحيح البخاري" رقم (٦٤١٠) ومسلم (٢٠٦٢/٤).

فِي رِوَايَةِ أُخْرَى «[وَهُوَ وِترٌ](١) يُحِبُّ الوتْرَ».

أخرجه البخاري في: ٥٤- كتاب الشروط: ١٨ (٢)- باب ما يجوز من الاشتراط وفي: ٨٠- كتاب الدعوات: ٦٨- باب لله مائة اسم غير واحد.

#### (٣) باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت

٥ / ٧ ا -حديث أَنَسِ وَبِاللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ، فَلْيَعْزِم [المَسْئَلَةَ. وَلاَ يَقُولَنَّ] (٣): اللَّهُمَّ إِنْ شِثْتَ فَأَعْطِنِي. [فَإِنَّهُ] (١) لا مُسْتَكْرة لَهُ».

أخرجه البخاري في: ٨٠- كتاب الدعوات: ٢١- باب ليعزم المسئلة فإنه لا مكره له.

٦ ١ ٧ ١ -حديث أبي هُرَيْرَةَ ضِطْنِي، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: ﴿ لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي، إِنْ شِئْتَ. لِيَعْزِمَ المَسْئَلَةَ، [فَإِنَّهُ لا مُكْرِهَ لَهُ] »(٥).

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٠٦٢/٤): (وإن الله وتر). وفي رواية (٢٠٦٣/٤): (إنه وتر).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (٨١) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٠٦٣/٤): (في الدعاء ولا يقل) وبنحوه في البخاري رقم (٧٤٦٤): (من قوله: الدعاء ...).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٠٦٣/٤): (فإن الله) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (3737).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٠٦٣/٤): (فإن الله صانع ما شاء لا مكره له) وبنحوه في "صحيح البخاري" رقم (٧٤٧٧): (إنه يفعل ما يشاء لا مكره له).

أخرجه البخاري في: ٨٠- كتاب الدعوات: ٢١- باب ليعزم المسئلة فإنه لا مكره له.

## (٤) باب كراهة تمني الموت لضر نزل به

أخرجه البخاري في: ٨٠- كتاب الدعوات: ٣٠- باب الدعاء بالموت والحياة.

(F) \* \ \ \ \ \ \

﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ حديث خَبَّابٍ. عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: [أَتَيْتُ خَبَّابًا، وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعًا] فَي بَطْنِهِ. [فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَوْلاً] فَأَنَّ النَّبِيَّ يَكُلِيْهُ نَهَانَا أَنْ اكْتَوَى سَبْعًا] نَدْعُو بِالمُوْتِ، لَدَعَوْتُ بِهِ.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٠٦٤/٤): (أحدكم) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٥٦٧١).

<sup>(</sup>٢) قوله: (للموت) ليست في صحيح مسلم. انظر (٢٠٦٤/٤).

<sup>(</sup>٣)\* حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «... وَلَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ المَوْتَ، إِمَّا مُحْسِنًا، فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا. وَإِمَّا مُسِيئًا، فَلَعَلَّهُ أَنْ يَشْتَعْتِبَ».

أخرجه البخاري في: ٧٥- كتاب المرضى: ١٩- باب تمني المريض الموت. وهذا لفظ البخاري.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ٢٠٦٤): (دخلنا على خباب وقد اكتوى سبع كيات) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٥٦٧٢).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٠٦٤/٤): (فقال: لومًا).

أخرجه البخاري في: ٨٠- كتاب الدعوات: ٣٠- باب الدعاء بالموت والحياة.

# (٥) باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه

٩ ١ ٧ ١ -حديث عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ، أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ. وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ، كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ».

أخرجه البخاري في: ٨١- كتاب الرقاق: ٤١- باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه.

# (1)\* 1 V 1 A

• ٢ ٧ ٢ -حديث أبي مُوسى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ، أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ. وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ، كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ».

أخرجه البخاري في: ٨١- كتاب الرقاق: ٤١- باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه.

# (٦) باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى

١٧٢١ -حديث أبِي هُرَيْرَةَ ضِلِقْكِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ يَيْكِيُّهُ: «يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي . بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي. فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي. وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلإٍ، ذَكَرْتُهُ فِي مَلإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ.

<sup>(</sup>١) \* حديث أبي هريرة ﴿ عَلَيْ ﴿ أَن رَسُولَ اللَّهُ ۚ كَيْكُا ۗ قَالَ: «قالَ الله: إذا أحب عبدى لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه»).

أخرجه البخاري في: ٩٧- كتاب التوحيد: ٣٥- باب قول الله تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُبَــٰذِلُوا كَلَـٰمَ ألَّهُ ﴾ اه ولفظ مسلم كلفظ حديث عبادة.

وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا. وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا لَا يَقَرَّبُ إِلَيْهِ بَاعًا لَا يَمْشِي، أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً ».

أخرجه البخاري في: ٩٧- كتاب التوحيد: ١٥- باب قول الله تعالى ﴿ وَيُكَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ ﴾ .

#### (٨) باب فضل مجالس الذكر

٧ ٢ ٧ -حديث أبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ للهِ مَلاَئِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ، يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ. فَإِنْ وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللهَ، تَنَادَوْا: هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمْ. قَالَ: فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّهَاءِ الدُّنْيَا. قَالَ: فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ. مَا يَقُولُ عِبَادِي؟ قَالُوا: يَقُولُونَ ، يُسَبِّحُونَكَ ، وَيُكَبِّرُونَكَ ، وَيَحْمَدُونَكَ ، وَيُمَجِّدُونَكَ . قَالَ: فَيَقُولُ هَلْ رَأَوْنِي؟ قَالَ: فَيَقُولُونَ، لاَ وَاللهِ مَا رَأَوْكَ. قَالَ: فَيَقُولُ وَكَيْفَ لَوْ رَأُوْنِي؟ قَالَ: يَقُولُونَ، لَوْ رَأُوْكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً، وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيدًا، وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحًا. قَالَ: يَقُولُ فَهَا يَسْأَلُونِي؟ قَالَ: يَسْئَلُونَكَ الجَنَّةَ. قَالَ: يَقُولُ وَهَلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ، لاَ وَاللهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا. قَالَ: يَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا، كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا، وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا، وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً. قَالَ: فَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ؟ قَالَ: يَقُولُونَ مِنَ النَّارِ. قَالَ: يَقُولُ وَهَلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ لاَ وَاللَّهِ مَا رَأَوْهَا. قَالَ: يَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا،

<sup>(</sup>۱) وفي رواية لها: (أو بوعا) كما في "صحيح البخاري" رقم (٧٥٣٧) ومسلم (٢٠٦٧/٤) وتقدم الحديث برقم (١٧١٣).

وَأَشَدَّ لَهَا خَافَةً. قَالَ: فَيَقُولُ فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ قَالَ: يَقُولُ مَلَكٌ مِنَ المَلاَئِكَةِ: فِيهِمْ فُلاَنٌ، لَيْسَ مِنْهُمْ. إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ. قَالَ: هُمُ الجُلَسَاءُ، لا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ ».(١)

أخرجه البخاري في: ٨٠- كتاب الدعوات: ٦٦- باب فضل ذكر الله عز وجل.

# (٩) باب فضل الدعاء باللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

٣ ٢ ٧ ١ -حديث أنس، [قَالَ: كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَبِيِّ ﷺ:](٢) «اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ».

أخرجه البخاري في: ٨٠- كتاب الدعوات: ٥٥- باب قول النبي ﷺ ربنا آتنا في الدنيا حسنة.

#### (١٠) باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء

«مَنْ قَالَ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. فِي [كُلِّ] (٢) يَوْم، مَائَةَ مَرَّةِ. كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مَائَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مَائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ

<sup>(</sup>١) هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم مغاير. انظر "صحيح مسلم" (٤/ ٢٠٧٠-٢٠٠١).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ٢٠٧٠): (سأل فتادة أنساً: أي دعوة كان يدعو بَها النبي ﷺ أكثر؟ قال: كان أكثر دعوة يدعو بها يقول).

<sup>(</sup>٣) قوله: (كل) لم أجدها في "صحيح البخاري" انظر رقم (٣٢٩٣) وليست أيضًا في "صحيح مسلم" انظر (3/14.7).

الشَّيْطَانِ، يَوْمَهُ ذلِكَ، حَتَّى يُمْسِي وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلاَّ أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ».

أخرجه البخاري في: ٥٩- كتاب بدء الخلق: ١١- باب صفة إبليس وجنوده.

٠ ٢ ٧ ٢ –حديث أَبِي هُرَيْرَةَ خِلِقْتُهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، فِي يَوْم مَائَةَ مَرَّةٍ، حَطَّتْ خَطَايَاهُ، [وَإِنْ](١) كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ ».

أخرجه البخاري في: ٨٠- كتاب الدعوات: ٦٥- باب فضل التسبيح.

٢ ٢ ٧ أ - حديث أبي أيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِيدٌ: «مَنْ قَالَ عَشْرًا، [لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.] (٢) كَانَ كَمنْ أَعْتَقَ [رَقَبَةً] (٣) مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ ».

أخرجه البخاري في: ٨٠- كتاب الدعوات: ٦٤- باب فضل التهليل.

٧ ٢ ٧ -حديث أبي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي المِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْنِ: سُبْحَانَ اللهِ العَظِيمِ، سبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ».

أخرجه البخاري في: ٨٠- كتاب الدعوات: ٦٥- باب فضل التسبيح.

<sup>(</sup>١) قوله: (وإن) بدلها في صحيح مسلم (٤/ ٢٠٧١): (ولو).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح البخاري" وهو في "صحيح مسلم" (٢٠٧١/٤). قال الحافظ رَمَالِقَهُ في "الفتح" (۲۰٦/۱۱): (قوله: (من قال عشرًا، كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل) هكذا ذكره البخاري مختصرًا، وساقه مسلم ...).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٠٧١/٤): (أربعة أنفس).

#### (١٣) باب استحباب خفض الصوت بالذكر

الله ﷺ خَيْبَرَ، أَوْ قَالَ: لَمَّا تَوجَّه رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَ: [لَمَّا غَزَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَشْرَفَ النَّاسُ عَلَى وَادٍ. اللهِ ﷺ خَيْبَرَ، أَوْ قَالَ: لَمَّا تَوجَّه رَسُولُ اللهِ ﷺ أَشْرَفَ النَّاسُ عَلَى وَادٍ. فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّكْبِيرِ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لاَ إِله إِلاَّ اللهُ.] فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ. إِنّكُمْ لاَ نَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا. إِنّكُمْ لاَ مَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا. إِنّكُمْ نَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا، وَهُوَ مَعَكُمْ " [وَأَنَا خَلْفَ دَابَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ] (") تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا، وَهُو مَعَكُمْ " [وَأَنَا خَلْفَ دَابَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ اللهِ عَبْدَ [فَلَا عَبْدَ اللهِ عَنْهَا لَهُ إِللهُ إِللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ لَكُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: ٣٩ (١٠) - باب غزوة خيبر.

٩ ٢ ٧ ١ - حديث أبي بَكْرِ الصِّدِّيقِ وَلِيْنَكِهِ، أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٠٧٦/٤): (كنا مع النبي ﷺ في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير).

وفي رواية (٢٠٧٧/٤): (أنهم كانوا مع رسول الله ﷺ وهم يصعدون في ثنية، قال: فجعل رجل كلم علا ثنية، نادى: لا إله إلا الله والله أكبر).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٠٧٦/٤): (وأنا خلفه).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٤/ ٢٠٧٦-٢٠٧٧).

 <sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٠٧٦/٤): (على كنز من كنوز الجنة). وفي رواية
 (٢٠٧٧/٤): (على كلمة من كنز الجنة) اهـ.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢٠٧٦-٢٠٧٧).

<sup>(</sup>٦) في المطبوع (٣٨) والصواب ما أثبتناه.

ﷺ: عَلَّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلاَتِي. قَالَ: «قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ. فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ».

أخرجه البخاري في: ١٠- كتاب الأذان: ١٤٩- باب الدعاء قبل السلام.

كُلْ اللّهِ اللّهِ اللهِ عَمْرِو، أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِيقَ وَلِيَهِ اللهِ عَلَمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلاَتِي. قَالَ: «قُلِ اللّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظلْمًا كَثِيرًا، وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي اللّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظلْمًا كَثِيرًا، وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مِنْدَكَ مَغْفِرةً، إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ».

أخرجه البخاري في: ٩٧- كتاب التوحيد: ٩- باب قول الله تعالى ﴿ وَكَانَ اللَّهُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾.

#### (١٤) باب التعوذ من شر الفتن وغيرها

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٤/ ٢٠٧٨) بدلها (و).

<sup>(</sup>٢) قوله: (قلبي) بدلها في "صحيح مسلم" (٤/ ٢٠٧٨): (خطاياي) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٦٣٧٥).

أخرجه البخاري في: ٨٠- كتاب الدعوات: ٤٦- باب التعوذ من فتنة الفقر.

## (١٥) باب التعوذ من العجز والكسل وغيره

٢ ٢ ٢ ٢ - حديث أنس بنِ مَالِكِ رَبِيْقَى، قَالَ: كَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالكَسَلِ، وَالجُبْنِ وَالهَرَمِ (١). وَ[أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالْمَاتِ».

بِكَ](٢) مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالْمَاتِ».

أخرجه البخاري في: ٨٠- كتاب الدعوات: ٣٨- باب التعوذ من فتنة المحيا والمهات.

## (١٦) باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره

٣٣٧ \ -حديث أَبِي هُرَيْرَةَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ البَلاَء، وَدَرَكِ الشَّقَاء، وَسُوءِ القَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ.

أخرجه البخاري في: ٨٠- كتاب الدعوات: ٢٨- باب التعوذ من جهد البلاء.

## (١٧) باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع

لَّهُ النَّبِيُّ النَّبِيِّ النَّبِيُّ النَّبِيِّ النَّالِيَّ النَّالِيِّ النَّلِيِّ النَّلِيِ النَّلِيِّ النَّلِيِّ النَّلِيِّ النَّلِيِّ النَّلِيِّ النَّلِيلِيِّ النَّلِيْلِيِّ النَّلِيْلِيِّ النَّلِيِّ النَّلِيِّ النَّلِيِّ النَّلِيِّ النَّلِيلِيِّ النَّلِيْلِيِّ النَّلِيْلِيِّ النَّلِيلِيِّ النَّلِيِّ النَّلِيلِيِّ النَّلِيِّ النَّلِيِّ النَّلِيلِيِّ النَّلِيلِيلِيِّ النَّلِيلِيِّ النَّلِيلِيِّ النَّلِيلِيِّ النَّلِيلِيِّ النَّلِيلِيِّ النَّلِيلِيلِيِّ النَّلِيلِيلِيلِيِّ النَّلِيلِيِّ النَّلِيلِيِّ اللْمِلْمِلِيلِيلِيلِيلِيلِ

<sup>(</sup>١) زادا في رواية لها: (وأرذل العمر) كها في "صحيح البخاري" رقم (٤٧٠٧) ومسلم (٤/٠٨٠).

<sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٤/ ٢٠٧٩ – ٢٠٨٠).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٠٨١/٤): (أخذت) اهـ.

وفي رواية لهما: (أن رسول الله ﷺ أوصى رجلاً [نقال]: "إذا أردت مضجعك -وفي مسلم إذا أخذ مضجعه- ... ») كما في صحيح البخاري رقم (٦٣١٣) ومسلم (٢٠٨٢/٤) وعنده بدل: (أوصى) (أم).

الأَيْمَنِ، ثُمَّ قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ. وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ. وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ. رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ. لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ. [اللَّهُمَّ!](١) آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ. وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. فَإِنْ مُتَ مِنْ لَيْلَكَ، [اللَّهُمَّ!](١) مَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ. وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. فَإِنْ مُتَ مِنْ لَيْلِيكَ، [فَأَنْتَ](١) عَلَى الفِطْرَةِ(١). وَاجْعَلْهُنَّ [آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ](١)». قال، لَيْلِيكَ، [فَأَنْتُ عِلَى الفِطْرَةِ(١). وَاجْعَلْهُنَّ [آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ](١)». قال، [فَرَدَدُتُهَا عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ ، فَلَمَّا بَلَعْتُ «اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ» وَرَمُولِكَ قَالَ: «لاَ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ](١)».

أخرجه البخاري في: ٤- كتاب الوضوء: ٧٥- باب فضل من بات على الوضوء.

النَّبِيُّ عَلِيهِ: ﴿إِذَا أَوَى الْكَرْمَةِ. قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلِيهِ: ﴿إِذَا أَوَى الْحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ، [فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ] (أ). فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ. ثُمَّ يَقُولُ: بِاسْمِكَ، رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ خَلَفَهُ عَلَيْهِ. ثُمَّ يَقُولُ: بِاسْمِكَ، رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي، [فَارْحَمْهَا.] (٧) وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، فَاحْفَظْهَا بِهَا تَحْفَظُ بِهِ (١) الصَّالِحِينَ ».

<sup>(</sup>۱) قوله: (اللهم) ليست في "صحيح مسلم". انظر (٤/ ٢٠٨١-٢٠٨٣).

 <sup>(</sup>۲) قوله: (فأنت) بدلها في "صحيح مسلم" (۲۰۸۲/٤): (مُتَّ وأنت). وفي رواية (۲۰۸۳/٤): (مت)
 وكذا في البخاري رقم (٦٣١٣).

<sup>(</sup>٣) زادا في رواية لهما: (وإن أصبحت أصبت خيرًا) كما في "صحيح البخاري" رقم (٧٤٨٨) ومسلم (٢٠٨٣/٤).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٠٨٢/٤): (من آخر كلامك).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعنحوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٠٨٢/٤): (فرددتهن لأستذكرهن، فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال: "قل آمنت بنبيك الذي أرسلت»).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ٢٠٨٤): (فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه).

 <sup>(</sup>٧) قوله: (فارحمها) بدلها في "صحيح مسلم" (٤/ ٢٠٨٥): (فاغفر لها) وكذا في "صحيح البخاري" رقم
 (٧٣٩٣).

(970)

أخرجه البخاري في: ٨٠- كتاب الدعوات: ١٣- باب حدثنا أحمد بن يونس.

## (١٨) باب التعوّد من شرما عمل ومن شرما لم يعمل

النّبِيّ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «أَعُودُ النّبِيّ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «أَعُودُ النّبِيّ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «أَعُودُ بِعِزّتِكَ [الّذِي] لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ. الّذِي لا يَمُوتُ، وَالْجِنُ وَالْإِنْس يَمُوتُونَ ».

أخرجه البخاري في: ٩٧- كتاب التوحيد: ٧- باب قول الله تعالى ﴿ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ اللهِ عَالَى ﴿ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ اللهِ عَالَى اللهِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ﴾.

﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ حديث أَبِي مُوسى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهِذَا الدُّعِاءِ: [«رَبِّ!] (٣) اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي. وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي [كُلِّه] (١٠). وَمَا الدُّعِاءِ: أَعْلَمُ بِهِ مِئِي. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي [خَطَايَايَ] (٥) وَعَمْدِي، [وَجَهْلِي وَهَزْلِي،] (٢) أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِئِي. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي [خَطَايَايَ]

 <sup>(</sup>١) في رواية لهما زادا: «عبادك» كما في البخاري في الموضع الذي نقل منه المصنف في رواية أبي ذر وغيره
 ومسلم (٤/ ٢٠٨٥).

<sup>(</sup>٢) قوله: (الذي) ليست في "صحيح مسلم". انظر (٢٠٨٦/٤).

<sup>(</sup>٣) قوله: (رب) بدلها في "صحيح مسلم" (٤/ ٢٠٨٧): (اللهم).

<sup>(</sup>٤) قوله: (كله) ليست في "صحيح مسلم". انظر (٢٠٨٧/٤).

<sup>(</sup>٥) قوله: (خطاياي) بدلها في "صحيح مسلم" (٢٠٨٧/٤): (خطبئتي).

وقال الحافظ في "الفتح" (٢٠١/١١): (إنه وقع في رواية الكشميهني في طريق إسرائيل: (خطيئتي)، وقال: إنه المناسب لذكر العمد، ولكن جمهور الرواة على الأول ... إلخ) كلامه بتصرف. وكذا: (خطئى) في "صحيح البخاري" برقم (٦٣٩٩).

<sup>(</sup>٦) قوله: (وجهلي وهزلي) كذا في بعض طبعات البخاري وفي بعضها: (وجهلي وجدي) وهذا ما شرح علمه الحافظ

وفي "صحيح مسلم" بدل المذكور (٢٠٨٧/٤): (اللهم اغفر لي جدي وهزلي) قال الحافظ في "الفتح" (٢٠١/١١) وهو أنسب.

وكذا: (اللهم اغفر لي هزلي وجدي) في "صحيح البخاري" رقم (٦٣٩٩).

وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ. وَمَا أَخَّرْتُ. وَمَا أَسْرَرْتُ. وَمَا أَعْرَرُتُ. وَمَا أَعْلَنْتُ. أَنْتَ الْمُوَخِّرُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».

أخرجه البخاري في: ٨٠- كتاب الدعوات: ٦٠- باب قول النبي ﷺ «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت».

لَمُ ٧٧ أَ حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِقَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، كَانَ يَقُولُ: «لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ. أَعَزَّ جُنْدَهُ. وَنَصَرَ عَبْدَهُ. وَغَلَبَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ. فَلاَ شَيْءَ بَعْدَهُ».

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: ٣٠- اب غزوة الخندق وهي الأحزاب.

# (١٩) باب التسبيح أول النهار وعند النوم

<sup>(</sup>١) في المطبوع (٢٩) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم" انظر (٢٠٩١/٤).

<sup>(</sup>٣) وفي رواية لهما: (في يدها) كها في "صحيح البخاري" رقم (٦٣١٨) ومسلم (١٠٩١/٤).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٠٩١/٤): (فذهبنا نقوم) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٣١١٣) (فذهبنا لنقوم).

أُعلِّمُكُمَا خَيْرًا مِمَّا سَأَلْتُهَا [نِي](١)؟ إِذَا أَخَذْتُهَا مَضَاجِعَكُمَا نُكَبِّرًا أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ، وَتَسَبِّحَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَتَحْمَدَا ثَلاَثَةً وَثَلاَثِينَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَمَا مِنْ خَادِم».

أخرجه البخاري في: ٦٢- كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ: ٩- باب مناقب على بن أبي طالب القرشي.

#### (٢٠) باب استحباب الدعاء عند صياح الديك

 ♦ ♦ ♦ ♦ -حديث أبي هُرَيْرَةَ، طِلْقِي، أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْةٍ، قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيكَةِ، فَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ، فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلكًا. وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الحِمَارِ، فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَانًا».

أخرجه البخاري في: ٥٩- كتاب بدء الخلق: ١٥- باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال.

#### (٢١) باب دعاء الكرب

ا كا الله ﷺ، كَانَ يَقُولُ (٢٠)، عَبَّاسِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، كَانَ يَقُولُ (٢٠)، عِنْدَ الكَرْبِ: «لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، العَظِيمُ الحَلِيمُ. لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، رَبُّ العَرْشِ العَظِيم. لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، رَبُّ السَّموَاتِ، وَرَبُّ الأَرْضِ، وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ». أخرجه البخاري في: ٨٠- كتاب الدعوات: ٢٧- باب الدعاء عند الكرب.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١/٩١/٤).

 <sup>(</sup>٢) وفي رواية لها: (عن ابن عباس أن نبي الله ﷺ كان يدعو بهن عند الكرب: «لا إله إلا الله ...» الحديث). كما في "صحيح البخاري" رقم (٧٤٣١) ومسلم (٢٠٩٣/٤).

# (٢٥) باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل فيقول دعوت فلم يستجب لي

لَا حَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ يَقُولُ: دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي ».

أخرجه البخاري في: ٨٠- كتاب الدعوات: ٢٢- باب يستجاب للعبد ما لم يعجل. حِي لِانْزِيَّ لِالْفِخَيِّيِّ لأَسِكتِي لِانْذِيْ لِاِنْزِهِ وَكِسِ

# [كتاب الرقاق]<sup>(۱)</sup>

# (٢٦) باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء

الجَنَّةِ، [فَكَانَ] (\*) عَامَّةَ مَنْ دَخَلَهَا المَسَاكِينُ وَأَصْحَابُ الجَدِّ مَحْبُوسُونَ [غَبْرَ الجَنَّةِ، [فَكَانَ] (\*) عَامَّةَ مَنْ دَخَلَهَا المَسَاكِينُ وَأَصْحَابُ الجَدِّ مَحْبُوسُونَ [غَبْرَ أَصْحَابُ الجَدِّ مَحْبُوسُونَ [غَبْرَ أَصْحَابُ الجَدِّ مَحْبُوسُونَ [غَبْرَ أَصْحَابُ النَّارِ، وَقُنْ عَلَى بَابِ النَّارِ، فَإِذَا أَصْحَابَ النَّارِ، قَدْ] أُمِرَ بَهِمْ إِلَى النَّارِ. وَقُنْ عَلَى بَابِ النَّارِ، فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ ».

﴿ كَلَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، قَالَ: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِى فِنْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ ، مِنَ النِّسَاءِ ».

أخرجه البخاري في: ٦٧- كتاب النكاح: ١٨ (٥) - باب ما يتقى من شؤم المرأة.

(٢٧) باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال

٥ ﴾ ٧ ﴿ -حديث ابْنِ عُمَرَ وَلِيْتِهَا، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْتُهُ، قَالَ: «خَرَجَ

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع. .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٠٩٦/٤): (فإذا).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٠٩٦/٤): (إلا أصحاب النار فقد).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع (١٧- باب ما يتقى من شؤم المرأة) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٥) في المطبوع (١٧) والصواب ما أثبتناه.

ثَلاَئَةٌ يَمْشُونَ. فَأَصَابَهُمُ الْمَلُرُ، فَدَخُلُوا فِي غَارٍ فِي جَبَلٍ، فَاخُطَّتْ عَلَيْهِمْ صَخْرَةٌ. قَالَ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: ادْعُوا الله بِأَفْضَلِ عَمَلٍ عِمَلْتُمُوهُ. فَقَالَ أَحَدُهُمْ: اللَّهُمَّ إِنِّي كَانَ لِي أَبَوَانِ، شَيْخَانِ كَبِيرَانِ. فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَرْعَى، أَحَدُهُمْ: اللَّهُمَّ إِنِّي كَانَ لِي أَبَوَانِ، شَيْخَانِ كَبِيرَانِ. فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَرْعَى، ثُمَّ أَجِيءُ فِإلِحِلانِ، فَآتِي بِهِ أَبَويَّ، فَيَشْرَبَانِ. ثُمَّ أَسْقِي الصِّبْيَة، وَأَهْلِي وَامْرَأَتِي. فَاحْبَسْتُ لَيْلَةً، فَجِئتُ فَإِذَا هُمَا نَائِيَانِ. قَالَ: فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ رِجُلِيَّ. فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَأْبِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ رِجُلِيَّ. فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَأْبِي وَدَأَبُهُمْ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي فَعَلْتُ ذَلِكَ الْبَيْعَاءَ وَدُأْبَهُمْ النَّا عَنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ الْبَيْعَاءَ وَرَجُهِكَ، فَافْرُجْ عَنَا فُرْجَةً، نَرَى مِنْهَا السَّهَاءَ. قَالَ: فَقُرِجَ عَنْهُمْ.

وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ أُحِبُ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِ عَمِّي، كَأَشَدُ مَا يُحِبُ الرَّجُلُ النِّسَاءَ. فَقَالَتْ: لاَ تَنَالُ ذَلِكَ مِنْهَا، حَتَّى تُعْطِيَهَا مَائَةً دِينَارٍ. فَسَعَيْتُ فِيهَا حَتَّى جَمَعْتُهَا. فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا، قَالَتِ: اتَّقِ الله، وَلاَ تَفُضَ الْحَاتَمَ إِلاَّ بِحَقِهِ. فَقُمْتُ، وَتَرَكْتُهَا. فَإِنْ كُنْتَ قَالَتِ: اتَّقِ الله، وَلاَ تَفُضَ الْحَاتَمَ إِلاَّ بِحَقِهِ. فَقُمْتُ، وَتَرَكْتُهَا. فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ عَنَا فُرْجَةً. قَالَ: فَفَرَجَ عَنْهُمُ الثَّلُكُيْنِ.

وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقٍ مِنْ ذُرَةٍ، فَأَعْطَيْتُهُ. وَأَبَى ذَاكَ أَنْ يَأْخُذَ. فَعَمَدْتُ إِلَى ذَلِكَ الفَرَقِ، فَزَرَعْتُهُ. حَتَّى الْمُتَوْنُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيَهَا. ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: يَا عَبْدِاللهِ أَعْطِنِي حَقِّي. فَقُلْتُ الْطَلِقُ إِلَى تِلْكَ البَقرِ وَرَاعِيهَا، فَإِنَّهَا لَكَ. فَقَالَ: أَتَسْتَهْزِي بِي؟ قَالَ: فَقُلْتُ: مَا أَسْتَهْزِي بِكَ، وَلكِنَّهَا لَكَ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْنِغاءَ مَا أَسْتَهْزِي بِكَ، وَلكِنَّهَا لَكَ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْنِغاءَ

# وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا. فَكُشِفَ عَنْهُمْ ».(١)

(۱) هذا الحديث لفظه مغاير للفظ مسلم، واللفظ الذي رواه البخاري وهو أقرب للفظ مسلم الحديث التالي: (حديث عبدالله بن عمر والتي عن النبي الله قال: «بينها ثلاثة نفر يمشون وفي مسلم: يتمشون أخذهم المطر، فأووا إلى غار في جبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل، فانطبقت عليهم.

أخذهم المطر، فأووا إلى غار في جبل، فأغطت على فم غارهم صخرة من الجبل، فانطبقت عليهم. فقال بعضهم لبعض: انظروا أعالاً عملتموها صالحة لله؟ فادعوا الله بها لعله وفي مسلم: لعل الله يفرجها عنكم، قال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران، ولي صبية صغار [كنت] أرعى عليهم، فإذا رحت عليهم حلبت، فبدأت بوالدي أسقيها وفي مسلم: فسقيتها قبل بني، وإني استأخرت ذات يوم وفي مسلم: وإنه نأى بي ذات يوم الشجر ولم آت حتى أمسيت، فوجدتها ناما، فحلبت كما كنت أحلب، فقمت عند رؤوسها أكره أن أوقظها وأكره أن أسقي الصبية والصبية يتضاغون عند قدمي \*\* حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلته النهاء وجهك، فافرج لنا فرجة نرى منها الساء، ففرج الله فرأوا الساء.

وقال الآخر: اللهم إنها -في مسلم: إنه- كانت لي بنت عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت منها -وفي مسلم: وطلبت إليها نفسها- فأبت علي حتى آتيها بمائة دينار فبغيت -وفي مسلم: فتعبت- حتى جمعتها -وفي مسلم: حتى جمعت مائة دينار- فلها وقعت بين رجليها، قالت: يا عبد الله، اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، فقمت، فإن كنت تعلم أني فعلته \* ابتغاء وجهك، فافرج عنا -وفي مسلم: لنا- فرجة، ففرج.

وقال الثالث -وفي مسلم: الآخر-: \* اللهم إني استأجرت أجيراً بفرق من أرز، فلها قضى عمله قال: اعطني حقي، فعرضت عليه فرغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقراً ورعاتها - في مسلم: ورعائها - فجاءني فقال: اتق الله، \* الله، الله، \* الله، الله، \* الله، الله، \* الله، الله، الله، \* الله، الله،

<sup>\*</sup> في رواية لهما: (من نومهما) البخاري رقم (٥٩٧٤) ومسلم (٤/ ٢٠٩٩).

<sup>\*\*</sup> في رواية لهما: (قبلهما) كما في المرجع السابق.

<sup>\*\*\*</sup> في رواية لهما: (فلم يزل ذلك دأبي ودأبهها حتى طلع الفجر) كما في صحيح البخاري رقم . (٢٢١٥) ومسلم (٤/ ٢٠٩٩).

 <sup>\*</sup>٤ في مسلم: (فعلت ذلك) وكذا في البخاري برقم (٢٢١٥).

 <sup>\*</sup>٥ في مسلم: (فعلت ذلك) وكذا في صحيح البخاري رقم (٢٢١٥).

<sup>\*</sup>٦ وكذا في صحيح البخاري رقم (٥٩٧٤).

<sup>\*</sup>٧ في رواية لهما: (اتق الله ولا تظلمني حقي) كما في "صحيح البخاري" رقم (٩٧٤) ومسلم (٤/ ٢١٠٠).

أخرجه البخاري في: ٣٤- كتاب البيوع: ٩٨- باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضى.

مسلم: اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها- فقال: اتق الله، ولا تستهزئ بي. فقلت: إني لا استهزئ بك، فخذ -وفي مسلم: خذ ذلك البقر ورعائها- فأخذه، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي، ففرج الله».

أخرجه البخاري في: ٤١- كتاب الحرث والمزارعة: ١٣- باب إذا زرع قوم بغير إذنهم، وكان في ذلك صلاح لهم.

والجمع بين هذه الرواية والرواية السابقة: أنها مائة دينار على ما ذكره الحافظ في "الفتح" (٨٨/٦):

قال: (يحتمل على أنها طلبت منه المائة، فزادها هو من قبل نفسه أو ألغى غير سالم الكسر). وفيه قال: (فثمرت أجره، حتى كثرت منه الأموال).

وفي آخره: (فخرجوا بمشون).

كما في "صحيح البخاري" رقم (٢٢٧٢) ومسلم (٢١٠١-٢١٠١) بنحو هذا التصرف وذكره البخاري تامًا. والأرجي الانتجابي

#### ٤٩- كتاب التوبة

(۱۷۲۱–۱۷۲۶) حدیث

#### (١) باب في الحض على التوبة والفرح بها

لَّهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي. وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي اللهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي. وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي اللهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي. وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي اللهُ نَكُرْتُهُ فِي مَلاٍ حَيْرٍ مِنْهُمْ. فَنْسِهِ، ذَكَرْتُهُ فِي مَلاٍ حَيْرٍ مِنْهُمْ. وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ فِرَاعًا، تَقَرَّبُتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا. وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، تَقَرَّبُتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا. وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، تَقَرَّبُتُ إِلَيْهِ وَرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، تَقَرَّبُتُ اللهُ بَاعًا. وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، تَقَرَّبُتُهُ هَرُولَةً». (١)

أخرجه البخاري في: ٩٧- كتاب التوحيد: ١٥- باب قول الله تعالى ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ ﴾.

لَّهُ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «للهُ اللهِ بنِ مَسْعُودِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «للهُ [أَفْرَحُ] (اللهُ عَبْدِهِ، مِنْ رَجُلٍ [نَزَلَ مَنْزِلاً، وَبِهِ مَهْلَكَةٌ] (اللهُ وَمَعَهُ رَأَضَةً عَبْدِهِ، مَنْ رَجُلٍ [نَزَلَ مَنْزِلاً، وَبِهِ مَهْلَكَةٌ] (المَحَلَّثُهُ، عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ. [فَوَضَعَ رَأْسَهُ] (اللهُ فَنَامَ [نَوْمَةً] (المَحَلَّثُهُ، فَنَامَ [نَوْمَةً] (المَحَلَّثُهُ، وَالعَطَشُ، أَوْ مَا فَاسْتَيْقَظَ، وَقَدْ ذَهَبَتْ [رَاحِلَتُهُ] (اللهُ عَلَيْهِ الْحَرُّ وَالعَطَشُ، أَوْ مَا

<sup>(</sup>١). تقدم الحديث برقم (١٧٢١) ورقم (١٧١٣) فراجعه.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢١٠٣/٤): (أشد فرحًا).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢١٠٣/٤): (في أرض دوية مهلكة) وفي رواية: (بداوية من الأرض).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ليس "صحيح مسلم". انظر (٢١٠٣/٤).

شَاءَ اللهُ، قَالَ: أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي فَرَجَعَ، فَنَامَ نَوْمَةً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَهُ](۱)».

أخرجه البخاري في: ٨٠- كتاب الدعوات: ٤- باب التوبة.

﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ حديث أَنسِ وَإِنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «[اللهُ أَفْرَحُ] ( ) بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ، [سَقَطَ عَلَى بَعِيرِهِ، وَ] ( ) قَدْ أَضَلَّهُ فِي أَرْضِ فَلاَةٍ ».

أخرجه البخاري في: ٨٠- كتاب الدعوات: ٤- باب التوبة.

## (٤) باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه

أخرجه البخاري في: ٥٩- كتاب بدء الخلق: ١- باب ما جاء في قول الله تعالى

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢١٠٣/٤): (فطلبها حتى أدركه العطش، ثم قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه، فأنام حتى أموت، فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ وعنده راحلته).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ٢١٠٤ و ٢١٠٥): (لله أشد فرحًا).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ٢١٠٥): (إذا استيقظ على بعيره).

<sup>(</sup>٤) وفي رواية لهما: (لما خلق الله الخلق...) كما في "صحيح البخاري" رقم (٧٤٠٤) ومسلم (٢١٠٧/٤).

 <sup>(</sup>٥) وفي رواية لهما زادا: ([وهو يكتب] على نفسه) كما في "صحيح البخاري" رقم (٧٤٠٤) ومسلم
 (٢١٠٨/٤) ما عدا ما بين المعكوفين.

<sup>(</sup>٦) قوله: (غلبت) بدلها في صحيح مسلم (٢١٠٧/٤ و ٢١٠٨): (تغلب) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٧٤٠٤) اهـ. وفي رواية لهما: (سبقت رحمتي غضبي). كما في "صحيح البخاري" رقم (٧٥٥٣) ومسلم (٢١٠٨/٤).

﴿ وَهُو ٱلَّذِى يَبَّدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُمُ ﴾.

◄ 〇 ✔ ١ -حديث أبي هُرَيْرَة ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ: «جَعَلَ اللهُ الرَّحْمَة مَائَةً جُزْء . فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ [جُزْءًا](١). وَأَنْزَلَ فِي الأَرْضِ جُزْءًا(٢) وَاحِدًا. فَمِنْ ذلِكَ الجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الخَلْقُ ، حَتَّى تَرْفَعَ لِي الأَرْضِ جُزْءًا(٢) وَاحِدًا. فَمِنْ ذلِكَ الجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الخَلْقُ ، حَتَّى تَرْفَعَ [الفَرَسُ](٣) حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا ، خَشْيَةً أَنْ تُصِيبَهُ ».

أخرجه البخاري في: ٧٨- كتاب الأدب: ١٩- باب جعل الله الرحمة مائة جزء.

أخرجه البخاري في: ٧٨- كتاب الأدب: ١٨- باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته.

<sup>(</sup>۱) قوله: (جزءا) ليست في "صحيح مسلم". انظر (۲۱۰۸/٤) لكن في رواية له (۲۱۰۸/٤) بدلها: (رحمة) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٦٤٦٩).

<sup>(</sup>٢) وفي رواية لهما: (رحمة واحدة) كها في "صحيح البخاري" رقم (٦٤٦٩) ومسلم (٢١٠٨/٤).

<sup>(</sup>٣) قوله: (الفرس) بدلها في "صحيح مسلم" (١١٠٨/٤): (الدابة).

 <sup>(</sup>٤) قوله: (سبي) بدلها في "صحيح مسلم" (٢١٠٩/٤): (بسبي) وكذا في البخاري في رواية الكشميهني اهـ. ذكره الحافظ في "الفتح" (١٠/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". وانظر (٢١٠٨/٤).

<sup>(</sup>٦) قوله: (تسقي) بدلها في "صحيح مسلم" (٢١٠٨/٤): (تبتغي) قال النووي في "شرح مسلم" (١٧/ ٦٩): (قلت: كلاهما صواب لا وهم فيه، فهي ساعية، وطالبة مبتغية لابنها، والله اعلم) اهـ. قاله ردًا على القاضي حيث قال: إنَّ تبتغي وهم، والصواب رواية البخاري.

### (1)\* \ \ O \

٢ ٥ ٧ -حديث أبي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «قَالَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ [خَيْرًا] (٢) قَطُّ: فَإِذَا مَاتَ، فَحَرِّقُوهُ، وَاذْرُوا نِصْفَهُ فِي البَرِّ، وِنِصْفَهُ فِي البَحْرِ فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَدَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ، لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا، لاَ يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ العَالَمِينَ. فَأَمَرَ اللَّهُ البَحْرَ، فَجَمَعَ مَا فِيهِ وَأَمَرَ البَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ. ثُمَّ قَالَ: لِمَ فَعَلْتَ؟ قَالَ: مِنْ خَشْيَتِكَ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ. فَغَفَرَ لَهُ».

أخرجه البخاري في: ٩٧- كتاب التوحيد: ٣٥<sup>٣)</sup>- باب قول الله تعالى ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُبُدِّلُوا كَلَامَ اللَّهُ ﴾.

٣٥٧١ - حديث أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ وَلِقْنَهِ. عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْقٍ: "أَنَّ رَجُلاً [كَانَ قَبْلَكُمْ](١) رَغْسَهُ اللهُ مَالاً(٥). فَقَالَ [لِبَنِيهِ لَمَّا حُضِرَ: أَيَّ أَبٍ كُنْتُ لَكُمْ؟ قَالُوا: خَيْرَ أَبٍ] (١٠). [قَالَ: فَإِنِّي لَمْ أَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ] (١٠). (١) [فَإِذَا

<sup>(</sup>١) حديث أبي هُرَيْرَةَ ﴿ عِلْقِيهِ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ ... فَلَوْ يَعْلَمُ الكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنْ الرَّحْمَةِ لَمْ يَيْنَسْ مِنْ الجَنَّةِ، وَلَوْ يَعْلَمُ المُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنْ العَذَابِ لَمْ يَأْمَنْ مِنْ النَّارِ ». أخرجه البخاري في: ٨١- كتاب الرقاق: ١٩- باب الرجاء مع الخوف. وهذا لفظ البخاري.

<sup>(</sup>٢) قوله: (خيرًا) بدلها في "صحيح مسلم" (٢١٠٩/٤): (حسنة).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع (٣٤) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢١١١/٤): (فيمن كان قبلكم) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٧٥٠٨) بلفظ: (فيمن سلف أو فيمن كان قبلكم).

<sup>(</sup>٥) في رواية لهما: (وولدًا) كما في "صحيح البخاري" رقم (٦٤٨١) و (٧٥٠٨) ومسلم (٢١١١/٤).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢١١١/٤): (لولده لتفعلن ما آمركم به أو لأولين ميراثي غيركم).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢١١١/٤): (فإني لم أبتهر عند الله خيرًا) قال النووي في شرح مسلم (٧٢/٧٧): (إنه لأكثر نسخ مسلم وفي بعضها: أبتتر) اه. بتصرف.

قلت: وكذا هو في البخاري رقم (٦٤٨١): (وقال: فإنه لم يبتئر عند الله خيرًا). وكذا قال النووي =

مُتُّ فَأَحْرِقُونِي، ثُمُّ اسْحَقُونِي، ثُمُّ ذَرُّونِي فِي يَوْمٍ عَاصِفِ] (٢). فَفَعَلُوا. وَخَرَعَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ؟ قَالَ: خَافَتُكَ. فَتَلَقَّاهُ بِرَحْمَتِه ».] (٣) أخرجه البخاري في: ٦٠- كتاب الأنبياء: ٥٤- باب حدثنا أبو اليان.

<u>{</u>977}

### (٥) باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة

\$ VO \ -حديث أَيِي هَرَيْرَةَ. قَالَ: سَمِعْت النَّبِيَّ عَلِيْقَ، قَالَ: ﴿ إِنَّ عَبْدًا أَصَابِ ذَنْبًا، وَرُبَيًا قَالَ، أَذْنَبَ ذَنْبًا. فَقَالَ: رَبِّ أَذْنَبَ وَرُبَيًا قَالَ: وَرُبَيًا قَالَ: وَرُبَيًا قَالَ: وَيَأْخُذ بِهِ؟ أَصَبْتُ فَاغْفِرْ لِلدَّنْبَ وَيَأْخُذ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي. ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللهُ. ثُمُّ أَصَابَ ذَنْبًا، أَوْ أَذْنَبَ ذَنْبًا. فَقَالَ: غَفَرْتُ لِعَبْدِي. ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللهُ. ثُمُّ أَصَابَ ذَنْبًا، أَوْ أَذْنَبَ ذَنْبًا. فَقَالَ: رَبِّ أَذْنَبَ ذَنْبًا يَغْفِرُ رَبِّ أَخْذَ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي. ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللهُ. ثُمُّ أَذْنَبَ ذَنْبًا وَرُبًا قَالَ: أَعَلِمَ عَبْدِي أَنْ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ وَرَبًا قَالَ: أَعَلِمَ عَبْدِي أَنْ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ وَلَا اللّهُ مَكَثَ مَا شَاءَ اللهُ. ثُمُّ أَذْنَبَ ذَنْبًا وَرُبًا قَالَ: أَعَلِمَ عَبْدِي أَنْ لَهُ رَبًا يَغْفِرُهُ لِي وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي. ثَلاً لَا اللهُ مَا شَاءَ اللهُ عَبْدِي أَنْ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي. ثَلاَتًا قَالَ: أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي. ثَلاَتًا. قَالَ: أَعَلَى وَبُا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي. ثَلاَتًا. فَقَالَ: أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي. ثَلاَتًا.

في رواية: (لم يبتثر). انظر مسلم (۲۱۱۲/٤).
 وقد فسرها قتادة: لم يدخر. البخاري رقم (۲٤٨١) ومسلم (۲۱۱۲/٤).

<sup>(</sup>۱) في رواية لهما: (وأن يقدر الله عليه يعذبه) وفي مسلم: (وإن الله يقدر على أن يعذبني) كما في "صحيح البخاري" رقم (۷٥٠٨) ومسلم (۲۱۱۱/۶) وسقطت من بعض نسخ مسلم أن (الثانية) والتقدير على أن: (إن) شرطية (إن قدر الله على عذبني) وراجع "شرح النووي" (٧٢/١٧).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢١١١/٤): (واذروني في الريح).

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢١١١/٤): «فقال الله: ما حملك على ما فعلت؟ فقال:
 خافتك. قال: فما تلا فاه غيرها)» ونحوه في البخاري رقم (٦٤٨١) و (٧٥٠٨).

{ ٩٧٨}

#### فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ». (١)

أخرجه البخاري في: ٩٧- كتاب التوحيد: ٣٥- باب قول الله تعالى ﴿ يُرِيدُونِ كَ أَن يُبُدِلُوا كَانَمَ اللهُ عَالَى ﴿ يُرِيدُونِ كَانَ يُبُدِلُوا كَانَمَ اللهُ ﴾.

### (٦) باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش

٥ ٥ ٧ ١ -حديث عَبْدِاللهِ بنِ مَسْعُودِ وَلِيْنَكِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ:

(لا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ. وَلِذلِكَ حَرَّمَ الفَوَاحِشَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا، وَمَا بَطَنَ.
 وَلا [شَيْءَ] (٢) أَحَبُ إِلَيْهِ المَدْحُ مِنَ اللهِ. وَلِذلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ ».

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ٦- سورة الأنعام: ٧- باب ﴿ وَلَا تُقْـرَبُواْ اَلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَـرَ مِنْهَــا وَمَا بَطَرَ ﴾.

الله يَغَارُ، وَغَيْرَةُ اللهِ أَنْ يَأْتِيَ المُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللهُ».

أخرجه البخاري في: ٦٧- كتاب النكاح: ١٠٨ (٣) باب الغيرة.

٧٥٧ -حديث أَسْمَاءَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: «لاَ شَيْءَ أَغْيَرَ مِنَ اللهِ».

أخرجه البخاري في: ٦٧- كتاب النكاح: ١٠٨ (١) باب الغيرة.

<sup>(</sup>١) هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم مغاير. انظر "صحيح مسلم" (٢١١٢-٢١١٣).

<sup>(</sup>۲) قوله: (شيء) بدلها في "صحيح مسلم" (٤/ ٢١١٤): (أحد) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٤٦٣٧) ورقم (٧٤٠٣). تنبيه: أحد (الأولى) عند البخاري أحد اسم لا النافية، وعند مسلم أحدُ.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع (١٠٧) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع (١٠٧) والصواب ما أثبتناه.

## (V) باب قوله تعالى ﴿ إِنَّ الْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّعَاتِّ ﴾

﴿ ٧٥٨ -حديث ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَجُلاَ أَصَابَ مِنَ امْرَأَةٍ قُبْلَةً. فَأَنَى النَّهِ عَلَيْهِ، [فَأَخْبَرَهُ.] فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿ الصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللهِ عَلَيْهِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

أخرجه البخاري في: ٩- كتاب مواقيت الصلاة: ٤- باب الصلاة كفارة.

وَ النَّا اللّٰهِ عَنْدَ النَّبِيّ اللّٰهِ عَنْدَ النَّبِيّ اللّٰهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْهُ عَلَيّ. وَاللّٰهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْهُ عَلَيّ. وَاللّٰهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْهُ عَلَيّ. فَلَمّا وَاللّٰهِ عَنْهُ.] أَنَّ قَالَ: وَحَضَرَتِ الصَّلاّةُ، فَصَلَّى مَعَ النّبِي عَلَيْهِ. فَلَمّا وَقَالَ: وَلَمْ يَسْأَلُهُ عَنْهُ.] أَنَّ قَالَ: وَحَضَرَتِ الصَّلاّةُ، فَصَلَّى مَعَ النّبِي عَلَيْهِ. فَلَمّا وَصَلَّى مَعَ النّبِي عَلَيْهِ. فَلَمّا وَصَلَّى مَعَ النّبِي عَلَيْهِ. فَلَم اللّهِ إِنّي قَضَى [النّبِي عَلَيْهِ] أَنَّ السَّه اللّهِ إِنّي قَصَى [النّبِي عَلَيْهِ] أَنَّ اللهِ إِنّي اللّهِ إِنّي اللهِ إِنّي اللهِ إِنّي اللهِ إِنّي أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْ فِي كِتَابَ اللهِ. قَالَ: [«أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا؟» قَالَ: وعَمْ قَلْ وَلُهُ وَلَا اللهِ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا؟» قَالَ: وعَمْ قَلْ وَاللّهُ قَدْ عَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ » (أَوْ قَالَ) «حَدَّكَ]» أَنْ الله قَدْ عَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ » (أَوْ قَالَ) «حَدَّكَ]» أَنْ

أخرجه البخاري في: ٨٦- كتاب الحدود: ٢٧- باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ٢١١٥): (فذكر ذلك له) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٤٦٨٧).

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم"(٢١١٦/٤): (ألي هذه يا رسول الله؟ قال: «لمن عمل بها من أمتي») وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٤٦٨٧).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢١١٧/٤).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢١١٧/٤): (هل حضرت الصلاة معنا؟ قال: نعم. قال: "قد غفر لك").

#### (٨) باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله

• ٧ ١ - حديث أبي سَعِيدِ رَبِي عَنِ النّبِيِّ عَنِ النّبِيِّ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمَلَ قِسْعِينَ [إِنْسانًا. ثُمَّ خَرَجَ يَسْأَلُ] (٢). وَجُلٌ قَتَلَ قِسْعِينَ [إِنْسانًا. ثُمَّ خَرَجَ يَسْأَلُ] (٢). فَأَنَى رَاهِبًا، فَسَأَلُهُ. فَهَالَ لَهُ: هَلْ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ: لاَ. فَقَتَلَهُ. فَجَعَلَ يَسْأَلُ. [فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: ائْتِ قَرْيَةَ كَذَا وَكَذَا. فَأَدْرَكَهُ المُوْتُ] (٢). فَنَاءَ بِصَدْرِهِ [فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: ائْتِ قَرْيَةَ كَذَا وَكَذَا. فَأَدْرَكَهُ المُوْتُ] (١). فَنَاءَ بِصَدْرِهِ [غَوْهَا] (١). فَاحْتَصَمَتْ فِيهِ مَلاَئِكَةُ الرَّهُمةِ وَمَلاَئِكَةُ العَذَابِ. فَأَوْحَى اللهُ إِلَى هَذِهِ: أَنْ تَبَاعَدِي. [وَقَالَ: قِيسُوا مَا هَذِهِ: أَنْ تَبَاعَدِي. [وَقَالَ: قِيسُوا مَا يَنْهُمَا. (فَوُجِدَ إِلَى هذِهِ أَقْرَبُ بِشِيرٍ، فَغُفِرَ لَهُ)] (٥) ».

أخرجه البخاري في: ٦٠- كتاب الأنبياء: ٥٤- باب حدثنا أبو اليان.

ا ٧٦ -حديث ابْنِ عُمَرَ وَلِيَّكِا. عَنْ صَفْوَانَ بِنِ مُحْرِزِ المَازِنِيِّ، قَالَ: بَيْنَهَا أَنَا أَمْشِي مَعَ ابْنِ عُمَرَ وَلِيَّكِا، آخِذٌ بِيَدِهِ، إِذْ عَرَضَ رَجُلٌ. فَقَالَ: كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، كَيْفَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، كَيْفَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، كَيْفَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: أَتَعْرِفُ يَقُولُ: أَتَعْرِفُ

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢١١٨/٤): (فيمن كان قبلكم).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم"(٤/٢١١٩): (نفساً، فجعل يسأل).

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين اختصره البخاري رَحْلَقُه وساقه مسلم (٢١١٨/٤): (فدل على رجل عالم ... إلى
 قوله: انطلق إلى أرض كذا وكذا... فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١١١٨-٢١١٩).

<sup>(</sup>٥) هذا فيه اختصار من البخاري وَمُلْقُهُ بل إنه اختصر الحديث كله، وبدل هذه عند مسلم (٢١١٨/٤): (فأتاهم ملك في صورة آدمي، فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتها كان أدنى فهو له، فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التى أراد، فقبضته ملائكة الرحمة).

وفي رواية (٤/ ٢١١٩) بدل ما بين القوسين: (فكان إلى القرية الصالحة أقرب منها بشبر، فجعل من أهلها) اهـ.

ذَنْبَ كَذَا أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا فَيَقُولُ: نَعَمْ أَيْ رَبِّ حَقَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنوبِهِ، وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ قَالَ: سَتَرَّتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ اليَوْمَ. فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ وَأَمَّا الكَافِرُ وَالمُنَافِقُونَ فَيَقُولُ الأَشْهَادُ: هؤلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّمْ أَلاَ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ». (١)

أخرجه البخاري في: ٤٦- كتاب المظالم: ٢- باب قول الله تعالى ﴿ أَلَا لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ .

#### (٩) باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه

﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ حديث كَعْبِ بْنِ مَالِكِ. قَالَ: لَمْ أَكَنَّكُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَ غَزْوَةِ بَدْرِ ﴿ ﴾ فِي غَزْوَةٍ غَزْاهَا، إِلاَّ فِي غَزْوَةِ بَبُوكَ. غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ تَخَلَّفْتُ فِي غَزْوَةِ بَدْرِ ﴿ ﴾ وَلَمْ يُعَاتِبْ أَحَدًا تَخَلَّفَ [عَنْهَا] ﴿ ﴾ . إِنَّا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُرِيدُ عِيرَ وَلَمْ يُعَاتِبْ أَحَدًا تَخَلَّفُ [عَنْهَا] ﴿ ) . إِنَّا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُويدُ عُيرَ فَرَاتُهُمْ وَبَيْنَ عَدُوهِمْ عَلَى غَيْرِ مِيعَادٍ. وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، لَيْلَةَ العَقبَةِ حِينَ تَوَاثَقْنَا عَلَى الإسْلاَمِ. وَمَا أُحِبُ أَنَّ لِي بِهَا رَسُولِ اللهِ ﷺ ، لَيْلَةَ العَقبَةِ حِينَ تَوَاثَقْنَا عَلَى الإسْلاَمِ. وَمَا أُحِبُ أَنَّ لِي بِهَا

<sup>(</sup>۱) لفظ الحديث عند مسلم (٤/ ٢١٢٠): (عن صفوان بن محرز قال: قال رجل لابن عمر: كيف سمعت رسول الله على يقول في النجوى؟ قال: سمعته يقول: «يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه، فيقرره بذنوبه، فيقول: هل تعرف؟ فيقول: أي رب أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادي بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على الله»).

 <sup>(</sup>٢) وفي رواية لها: (أنه لم يتخلف عن رسول الله ﷺ في غزوة غزاها قط غير غزوتين غزوة العسرة - وفي مسلم تبوك- وغزو بدر).

كما في "صحيح البخاري" رقم (٤٦٧٧) ومسلم (٤/٢١٢). وانظر (٢١٢١/٤).

<sup>(</sup>٣) قوله: (عنها) بدلها في "صحيح مسلم" (٤/ ٢١٢١): (عنه).

مَشْهَدَ بَدْرٍ، وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا. كَانَ مِنْ خَبَرِي أَنِي لَمْ أَكُنْ قَطُّ أَقْوَى وَلاَ أَيْسَرَ حِبنَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ فِي تِلْكَ الغَزْاةِ. وَاللهِ مَا اجْتَمَعَتْ عِنْدِي قَبْلَهُ رَاحِلَتَانِ قَطُّ، حَتَّى جَمَعْتُهُمَا فِي تِلْكَ الغَزْوةِ. [وَلَمْ اجْتَمَعَتْ عِنْدِي قَبْلَهُ رَاحِلَتَانِ قَطُّ، حَتَّى جَمَعْتُهُمَا فِي تِلْكَ الغَزْوةِ. [وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ،] أَن يُرِيدُ عَزْوةً إِلاَّ وَرَى بِغَيْرِهَا حَتَّى كَانَتْ تِلْكَ الغَزْوةُ. غَزَاهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فِي حَرِّ شَدِيدٍ، وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا، وَمَفَازًا، وَعَدُوّا كَثِيرًا. فَجَلَّى لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ لِيَتَأَهَّبُوا أَهْبَةَ غَزْوِهِمْ. فَأَخَبْرَهُمْ وَمَقَازًا، وَعَدُوّا كَثِيرًا. فَجَلَّى لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ لِيَتَأَهَّبُوا أَهْبَةَ غَزْوِهِمْ. فَأَخَبْرَهُمْ وَمَقَازًا، وَعَدُوّا كَثِيرًا. فَجَلَّى لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ لِيَتَأَهَّبُوا أَهْبَةَ غَزُوهِمْ. فَأَخَبُرهُمْ وَمَقَازًا، وَعَدُوّا كَثِيرًا. فَجَلَى لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ لِيَتَأَهَبُوا أَهْبَةَ غَزُوهِمْ. فَأَخَبُرهُمْ وَمَقَازًا، وَعَدُوّا كَثِيرًا. فَجَلَى لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ لِيَتَأَهَبُوا أَهْبَةَ عَزُوهِمْ. فَأَخَبُرهُمْ وَمَنَاتًا بَعُوا اللهِ عَلَيْقَ كَثِيرٌ. وَلاَ يَجُمّعُهُمْ كَتِيلٌ كَثِيرٌ. وَلاَ يَجُمّعُهُمْ كَتَابٌ حَافِظٌ (يُرِيدُ الدِّيوانَ).

قَالَ كَعْبُ: [فَهَ] ( ) رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَتَعَيَّبَ [إِلاَّ ظَنَّ أَن سَيَخْفَى لَهُ] ( ) مَا لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ وَحْيُ اللهِ. وَغَزَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ، تِلْكَ الغَزْوَةَ ، حِينَ طَابَتِ النَّهَارُ وَالظِّلاَلُ وَجَهَّزَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ. فَطَفِقْتُ أَغْدُو لِكَيْ النَّهُ وَاللَّهُ مَعَهُ . فَطَفِقْتُ أَغْدُو لِكَيْ أَلَّهُ وَاللَّهُ مِن مَعَهُ . فَطَفِقْتُ أَغْدُو لِكَيْ أَتَّ مَعَهُ مَ فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا. فَأَقُولُ فِي نَفْسِي: أَنَا قَادِرٌ عَلَيْهِ فَلَمْ أَتَّضِ شَيْئًا. فَأَقُولُ فِي نَفْسِي: أَنَا قَادِرٌ عَلَيْهِ فَلَمْ يَزَلْ يَتَهَادَى بِي ، حَتَّى [اشْتَدً] ( ) بِالنَّاسِ الجِدُّ. فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ، وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جَهَازِي شَيْئًا. [فَقُلْتُ: أَتَجَهَّزُ بَعْدَهُ بِيَوْمٍ أَوْ وَاللهُ لِمُونَ مَعَهُ . وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جَهَازِي شَيْئًا. [فَقُلْتُ: أَتَجَهَّزُ بَعْدَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمِيْنِ ، ثُمَّ أَلْحَقَهُ مُ . فَخَدُوتُ بَعْدَ أَنْ فَصَلُوا ، لاَ تَجَهَّزَ ، فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جَهَازِي شَيْئًا. [فَقُلْتُ: أَتَجَهَّزَ ، فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جَهَازِي شَيْئًا. [فَقُلْتُ: أَتَجَهَّزَ ، فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جَهَازِي شَيْئًا. [فَقُلْتُ: أَتَجَهَزُ ، فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جَهَازِي شَيْئًا . [فَقُلْتُ : أَتَجَعَقُرُ ، فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جَهَازِي شَيْئًا . [فَقُلْتُ : أَتَجْعَرُ ، فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جَهَازِي شَعْدَوْتُ بَعْدَوْتُ بَعْدَوْتُ بَعْدَوْتُ بَعْدَا أَنْ فَصَلُوا ، لأَخَهَهُمْ ، فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٤/ ٢١٢١): (فكان رسول الله ﷺ قلم).

<sup>(</sup>٢) قوله: (بوجهه) بدلها في "صحيح مسلم" (٢١٢١/٤): (بوجههم).

<sup>(</sup>٣) قوله: (فما) بدلها في "صحيح مسلم" (٤/ ٢١٢١): (فقل) انظر "الفتح" (٧/ ٢١١).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ٢١٢١-٢١٢٢): (يظن أن ذلك سيغفر له).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢١٢٢/٤): (استمر).

شَيْئًا.](١) ثُمُّ غَدَوْتُ ثُمُّ رَجَعْتُ وَلَمْ أَقْض شَيْئًا. فَلَمْ يَزَلْ بِي حَتَّى أَسْرَعوا، وَتَفَارَطَ الغَزْوُ. وَهَمَمْتُ أَنْ أَرْتَحِلَ فَأَدْرِكَهُمْ. وَلَيْتَنِي فَعَلْتُ! فَلَمْ يُقَدَّرْ لِي ذَلِكَ. [فَكَنْتُ،](٢) إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ، بَعْدَ خَرُوجِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، [فَطَفْتُ فِيهِمْ، ](٣) أَحْزَنَنِي أَنِّي لاَ أَرَى إِلاَّ رَجُلاً مَعْمُوصًا عَلَيْهِ النَّفَاقُ، أَوْ رَجلاً مِمَّنْ عَذَرَ اللهُ مِنَ الضُّعَفَاءِ. وَلَمْ يَذْكُرْنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى بَلَغَ [تَبُوكَ.](٢) فَقَالَ، وَهُوَ جَالِسٌ فِي القَوْم بِتَبُوكَ: «مَا فَعَل كَعْبٌ؟» فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةً: يَا رَسُولَ اللهِ حَبَسَهُ بُرْدَاهُ [وَنَظَرُه فِي عِطْفِهِ](٥). فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَل: بِئْسَ مَا قُلْتَ. وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلاَّ خَيْرًا. فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ: فَلَمَّا بَلَغَنِي [أَنَّهُ] (٦) تَوجَّهَ قَافِلاً، حَضَرَ نِي [هَمِّي] (١). وَطَفِقْتُ أَتَذَكَّرُ الكَذِبَ، وَأَقُولُ: بِهَاذَا أَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَدًا؟ [وَاسْتَعَنْتُ عَلَى ذَلِكَ بِكُلِّ](٨) ذِي رَأْيِ مِنْ أَهْلِي. فَلَمَّا قِيلَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أَظَلَّ

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١٢٢٢/٤).

<sup>(</sup>٢) قوله: (فكنت) بدلها في "صحيح مسلم" (٤/ ٢١٢٢): (فطفقت).

<sup>(</sup>٣) قوله: (فطفت فيهم) ليس في "صحيح مسلم" (٢١٢٢/٤).

<sup>(</sup>٤) قوله: (تبوك) بدلها في "صحيح مسلم" (٢١٢٢/٤): (تبوكا) وقال الحافظ: إنها بغير صرف للأكثر ورواية: (تبوكا) على إرادة المكان.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢١٢٢/٤): (والنظر في عطفيه).

<sup>(</sup>٦) قوله: (أنه) بدله في "صحيح مسلم" (٢١٢٣/٤): (أن رسول الله ﷺ).

<sup>(</sup>٧) قوله: (همى) بدلها في "صحيح مسلم" (٢١٢٣/٤): (بثي).

<sup>(</sup>٨) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢١٢٣/٤): (واستعين على ذلك كل).

قَادِمًا، زَاحَ عَنِّي البَاطِلُ، [وَ](١)عَرَفْتُ أَنِّي لَنْ [أَخْرُجَ](٢) مِنْهُ أَبَدًا بِشَيْءِ [فِيهِ كَذِبٌ،] أَنَّ فَأَجْمَعْتُ صِدقَهُ. وَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَادِمًا. وَكَانَ، إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِ (١)، بَدَأَ بِالمُسْجِدِ، فَيَرْكَعُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ. فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ، جَاءَهُ الْمُخَلَّفُونَ، فَطَفِقُوا يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ، وَيَحْلِفُونَ لَهُ. وَكَانوا بِضْعَةً وَثَمَانِينَ رَجُلاً. فَقَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلاَنِيَتَهُمْ، وَبَايَعَهُمْ، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ، وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللهِ. فَجِئْتُهُ فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ، تَبَسَّمَ تَبَشُّمَ الْمُغْضَبِ. ثُمَّ قَالَ: «تَعَالَ» فَجِئْتُ أَمْشِي، حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ. فَقَالَ لِي: «مَا خَلَّفَكَ؟ أَلَمْ تَكُنْ قَدِ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ؟» فَقُلْتُ: بَلَى. إِنِّي، وَاللَّهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، لَرَأَيْتُ أَنْ سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بِعُذْرٍ. وَلَقَدْ أُعْطِيتُ جَدَلاً. وَلكِنِّي، وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذِبٍ، تَرْضى بِهِ عَنِّي، لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يُسْخِطَكَ عَلَىَّ. وَلَئِنْ حَدَّثُتُكَ حَدِيثَ صِدْقٍ تَجِدُ عَلَىً فِيهِ، إِنِّي لأَرْجُو فِيهِ [عَفْوَ] (٥) اللهِ. [لاَ.](٢) وَاللَّهِ مَا كَانَ لِي مِنْ عُذْرٍ. وَاللَّهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَقْوَى، وَلاَ أَيْسَرَ مِنِّي، حِينَ

<sup>(</sup>١) (الواو) بدلها في "صحيح مسلم" (٢١٢٣/٤): (حتى).

<sup>(</sup>٢) قوله: (أخرج) بدلها في "صحيح مسلم" (٢١٢٣/٤): (أنجو).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢١٢٣/٤).

<sup>(</sup>٤) وفي رواية لهما: (كان إذا قدم من سفر ضحى دخل المسجد -ولفظ مسلم أن رسول الله ﷺ كان لا يقدم من سفر إلا نهارًا في الضحى- فإذا قدم ...) كما في "صحيح البخاري" رقم (٣٠٨٨) ومسلم (٤٩٦/١).

<sup>(</sup>٥) قوله: (عفو) بدلها في "صحيح مسلم" (٢١٢٣/٤): (عقبي).

<sup>(</sup>٦) قوله: (لا) ليست في صحيح مسلم. انظر (٢١٢٣/٤).

غَنَلَفْتُ عَنْكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمّا هذَا، فَقَدْ صَدَقَ. فَقُمْ حَتَّ يَقْضِيَ اللهُ فِيكَ» فَقُمْتُ وَثَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ، فَاتَّبَعُونِي. فَقَالُوا لِي: وَاللهِ مَا عَلِمْنَاكَ [كُنْتَ] أَذْنَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ هذَا. وَلَقَدْ عَجَزْتَ أَنْ لاَ تَكُونَ اللهِ مَا عَلِمْنَاكَ [كُنْتَ] أَذْنَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ هذَا. وَلَقَدْ عَجَزْتَ أَنْ لاَ تَكُونَ اعْتَذَرْ إِلَيْهِ [المُتَخَلِّفُونَ] أَنْ قَدْ كَانَ كَافِيكَ اعْتَذَرْ إِلَيْهِ [المُتَخَلِّفُونَ] أَنْ كَافِيكَ ذَنْبُكَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَكَ. فَوَاللهِ مَا زَالُوا يُؤَنِّبُونِي، حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ ذَنْبُكَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ لَكَ. فَوَاللهِ مَا زَالُوا يُوَنِّبُونِي، حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَنْ اللهِ عَلَيْهُ لَكَ. فَوَاللهِ مَا زَالُوا يُوَنِّبُونِي، حَتَى أَرَدْتُ أَنْ رَجُعَ فَأَكُذَبَ نَفْسِي. ثُمَّ قَلْتُ لَهُمْ: هَلْ لَقِي هذَا مَعِي أَحَدٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ رَجُلاَنِ قَالاً مِثْلَ مَا قُلْلَ مَا قَيلَ لَكَ. فَقُلْتُ: مَنْ هُمَا؟ رَجُلاَنِ قَالاً مِثْلَ مَا قُلْتَ، فَقِيلَ لَهُمْ وَهُلا أَنْ مُا قِيلَ لَكَ. فَقُلْتُ: مَنْ هُمَا؟ وَجُلانِ قَالاً مِثْلَ مَا قَيلَ لَكَ. فَقُلْتُ: مَنْ هُمَا؟ وَهُلَالُ بْنُ أُمِيقَةَ الوَاقِفِيُّ. فَذَكَرُوا لِي وَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ، قَدْ شَهِدَا بَدْرًا، فِيهِمَا إِسْوَةٌ فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُمَا لِي. رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ، قَدْ شَهِدَا بَدْرًا، فِيهِمَا إِسْوَةٌ فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُمَا لِي.

وَنَهِى رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلاَمِنَا، أَيُّهَا الثَّلاَثَةُ، مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ فَاجْتَنَبِنَا النَّاسُ، وَتَغَيَّرُوا لَنَا، حَتَّى تَنَكَّرَتْ فِي نَفْسِيَ الأَرْضُ، فَهَا هِيَ الَّتِي أَعْرِفُ. فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً.

فَأَمَّا صَحِبَاي، فَاسْتَكَانَا، وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهِا، يَبْكِيَانِ. وَأَمَّا أَنا فَكَنْتُ أَشْبَهُ الصَّلاَةَ [مَعَ المُسْلِمِينَ،](١) أَشَبَّ القَوْم، وَأَجْلَدَهُمْ. فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلاَةَ [مَعَ المُسْلِمِينَ،](١)

<sup>(</sup>۱) قوله: (كنت) ليست في "صحيح مسلم" (٢١٢٣/٤).

<sup>(</sup>٢) قوله: (المتخلفون) بدلها في "صحيح مسلم" (٤/ ٢١٢٤): (المخلفون).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ٢١٢٤): (ابن ربيعة العامري).

أما قوله (العامري) فخطأ كها قال الحافظ في "الفتح" (٧/ ٧٢٤): (وأما قوله في رواية البخاري ابن الربيع)، فقال الحافظ في المرجع السابق: (هو المشهور، ووقع في رواية لمسلم ابن ربيعة، وفي حديث مجمع بن جارية عند ابن مردويه (مرارة بن ربعي) وهو خطأ).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٤/ ٢١٢٤).

وَأُمُوفُ فِي الْأَسْوَاقِ. وَلاَ يُكلِّمُنِي أَحَدٌ. وَآتِي رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأْسَلُمُ عَلَيْهِ، وَهُو فِي مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلاَةِ. فَأَقُولُ فِي نَفْسِي: هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهُ بِرَدِّ السَّلاَمِ وَهُو فِي مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلاَةِ. فَأَقُولُ فِي نَفْسِي: هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهُ بِرَدِّ السَّلاَمِ [عَلَيَّ،]() أَمْ لاَ؟ مُمَ أُصلِي قَرِيبًا مِنْهُ، فَأَسَارِقُهُ النَّظَرَ. فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلاَتِي، [أَقْبَلَ]() إِنَّ إِلَيَّ. وَإِذَا التَفَتُ خَوْهُ، أَعْرَضَ عَنِي. حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَيَّ فَلاَتِي، وَأَقْبُلُ إِلَيْ فَتَادَةً، وَهُو ابْنُ عَمِّي، وَأَحَبُ النَّاسِ إِنَيَّ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ. فَوَاللهِ مَا رَدًّ عَلَيْ وَمَعُولُهُ وَمُسُولُهُ وَمَسُولُهُ؟ وَمَسُولُهُ؟ السَّلاَمَ. فَقُلْتُ: يَا أَبَا قَتَادَةً أَنْشُدُكَ بِاللهِ هَلْ تَعْلَمُنِي أُحِبُ الله وَرَسُولُهُ؟ السَّلاَمَ. فَقُلْتُ: يَا أَبَا قَتَادَةً أَنْشُدُكَ بِاللهِ هَلْ تَعْلَمُنِي أُحِبُ الله وَرَسُولُهُ؟ وَرَسُولُهُ؟ فَسَكَتَ. فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ، فَقَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ؟ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ؟ فَقَاضَتْ عَيْنَايَ، وَتَوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ الجِدَارَ.

قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي بِسُوقِ المَدِينَةِ، إِذَا نَبَطِيٌّ مِنْ أَنْبَاطِ أَهْلِ الشَّامِ، مِنْ قَدِمَ بِالطَّعَامِ يَبِيعُهُ بِالمَدِينَةِ، يَقُولُ: مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بِنِ مَالِكِ؟ فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ. حَتَّى [إِذَا] عَاعَنِي، دَفَعَ إِلَيَّ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ. فَإِذَا فِيهِ: أَمَّا بَعْدُ. فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ. وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللهُ فَإِذَا فِيهِ: أَمَّا بَعْدُ. فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ. وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللهُ بِدَارِ هَوَانٍ، وَلاَ مَضْيَعَةِ. فَالحَقْ بِنَا نُوَاسِكَ. فَقلْتُ لَيَّا قَرَأْتُهَا: وَهذَا أَيْضًا بِدَارِ هَوَانٍ، وَلاَ مَضْيَعَةٍ. فَالحَقْ بِنَا نُوَاسِكَ. فَقلْتُ لَيَّا قَرَأْتُهَا: وَهذَا أَيْضًا مِنَ البَلاَءِ. فَتَيَمَّمْتُ بِهَا التَّنُّورَ فَسَجَرْتُهُ بِهَا. حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً مِنَ اللهِ يَعْلِيْهُ يَأْتِينِي. فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ يَعْلِيْهُ يَأْتِينِي. فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ يَعْلِيْهُ يَأْتِينِي. فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ يَعْلِيْهُ يَالْتِينِي. فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ يَعْلِيهُ يَا نُتِنِي. فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ يَعْلِيهُ يَا نُتِنِي. فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ يَعْلِيهُ يَا يُنْهِي.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١١٢٤/٤).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ٢١٢٤): (نظر).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في صحيح مسلم (٤/ ٢١٢٤): ﴿المسلمينِ ﴾.

<sup>(</sup>٤) قوله: (إذا) ليست في "صحيح مسلم". انظر (٤/ ٢١٢٥).

يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ. فَقُلْتُ: أُطَلِّقُهَا؟ أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ؟ قَالَ: لاَ. بَلِ اعْتَزِلْهَا، وَلاَ تَقْرَبْهَا. وَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبَيَّ مِثْلَ ذَلِكَ. فَقُلْتُ لامْرَأَتِي: الحَقِي بِأَهْلِكِ، فَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ فِي هذَا الامْرِ.

قَالَ كَعْبٌ: فَجَاءَتِ امْرَأَةُ هِلاَلِ بن أُمَيَّةَ، رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هِلاَلَ بِنَ أُمَيَّةَ شَيْخٌ ضَائِعٌ، لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ. فَهَلْ تَكْرَهُ أَنْ أَخْدُمَهُ؟ قَالَ: «لاَ. وَلكِنْ لاَ يَقْرَبْكِ» قَالَتْ: إِنَّهُ، وَاللهِ مَا بِهِ حَرَكَةٌ إِلَى شَيْءٍ. وَاللهِ مَا زَالَ يَبْكِي مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ، إِلَى يَوْمِهِ هذَا. فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِي: لَوِ اسْتَأْذَنْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي امْرَأَتِكَ، كَمَا أَذِنَ لَامْرَأَةِ هِلاَلِ بِن أُمَيَّةَ أَنْ تَخْدُمَهُ! فَقُلْتُ: [وَاللهِ!](١) لاَ أَسْتَأْذِنُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ عَلِيْةٍ. وَمَا يُدْرِينِي مَا يَقُولُ رَسُولُ اللهِ عَلِيْةٍ، إِذَا اسْتَأْذَنْتُهُ فِيهَا، وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌ؟ فَلَبِثْت [بَعْدَ ذَلِكَ] (٢) عَشْرَ لَيَالٍ، [حَتَّى كَمَلَتْ] (٣) لَنَا خَمْسُونَ لَيْلَةً، مِنْ حِينَ [نَهِي رَسُولُ اللهِ ﷺ](٢) عَنْ كَلاَمِنَا. فَلَمَّا صَلَّيْتُ صَلاَةَ الفَجْر، صُبْحَ خَمْسِينَ لَيْلَةً، وَأَنَا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بَيُوتِنَا. فَبَيْنَا أَنَا جِالِسٌ عَلَى الحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ، قَدْ ضَاقَتْ عَلَىَّ نَفْسِي، وَضَاقَتْ عَلَيَّ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِح، أَوْفَى عَلَى [جَبَلِ] (٥) سَلْع، بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا كَعْبُ بِنَ مَالِكِ أَبْشِرْ. قَالَ: فَخَرَرْتُ سَاجِدًا، وَعَرَفْتُ أَنْ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢١٢٦/٤).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢١٢٦/٤): (بذلك).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢١٢٦/٤): (فكمل).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢١٢٦): (نُهي).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢١٢٦/٤).

وَآذَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ بِتَوْبَةِ اللهِ عَلَيْنَا، حِينَ صَلّى صَلاَةَ الفَجْرِ. فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُونَنَا، وَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَيَّ مَبَشِّرُونَ، وَرَكَضَ إِلَيَّ رَجُلٌ فَرَسًا، وَسَعَى سَاعٍ [مِنْ أَسْلَمَ، فَأَوْفَى عَلَى الجَبَلِ.] (اللهُ وَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الفَرَسِ. فَلَيَّا جَاءَنِي الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِي، نَزَعْتُ لَهُ نَوْبَيَّ، [فَكَسَوْتُهُ إِلَيْهُمَا يَوْمَعِذِ. وَاسْتَعَرْتُ ثَوْبَيْنِ، فَلَيِسْتُهُمَا إِيَّاهُمَا بِبُشْرَاهُ.] (اللهِ مَا أَمْلِكُ عَيْرَهُمَا يَوْمَعِذِ. وَاسْتَعَرْتُ ثَوْبَيْنِ، فَلَيِسْتُهُمَا إِيَّاهُمَا بِبُشْرَاهُ.] (اللهِ مَا أَمْلِكُ عَيْرَهُمَا يَوْمَعِذِ. وَاسْتَعَرْتُ ثَوْبَيْنِ، فَلَيِسْتُهُمَا وَاللهِ مَا أَمْلِكُ عَيْرَهُمَا يَوْمَعِذِ. وَاسْتَعَرْتُ ثَوْبَيْنِ، فَلَيسْتُهُمَا وَاللهِ عَلَيْكُ. وَاللهِ عَلَيْكَ.

قَالَ كَعْبُ: حَتَّى دَخَلْتُ المَسْجِدَ. فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ حَوْلَهُ النَّاسُ. فَقَامَ إِلَيُّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ يُهَرْوِلُ [حتَّى صَافَحَنِي] ('')، وَهَنَّانِي. وَاللهِ مَا قَامَ إِلَيَّ رَجُلٌ مِنَ اللهَاجِرِينَ غَيْرَهُ [وَلاَ أَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ.] ('')

قَالَ كَعْبُ: فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، وَهُو يَبُرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُورِ: «أَبْشِرْ بَخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ ». قَالَ: «لاَ. بَلْ مِنْ عَنْدِ اللهِ ؟ قَالَ: «لاَ. بَلْ مِنْ قَالَ: قُلْت أَمِنْ عِنْدِ اللهِ ؟ قَالَ: «لاَ. بَلْ مِنْ عِنْدِ اللهِ ؟ قَالَ: «كَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ، إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ ، حَتَّى كَأَنَّهُ قِطْعَهُ عَمْدِ اللهِ ». وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ ، حَتَّى كَأَنَّهُ قِطْعَهُ قَمْرٍ وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ [مِنْهُ.] (١) فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ قَمْرٍ وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ [مِنْهُ.] فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢١٢٦/٤): (من أسلم قبلي وأوفى الجبل).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢١٢٦/٤): (فكسوتها إياه ببشارته).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢١٢٦/٤): (أنأم).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ٢١٢٦): (قال: فكان كعب لا ينساها لطلحة).

<sup>(</sup>٦) قوله: (منه) ليست في "صحيح مسلم". انظر (٢١٢٧/٤).

إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَخْلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِ اللهِ. قَالَ رَسُولُ اللهِ وَإِلَى رَسُولُ اللهِ وَلَيْ رَسُولُ اللهِ وَلَيْ اللهِ وَلِيْ اللهِ وَلَيْ اللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَ

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ اللهَ إِنَّمَا خَجَّانِي بِالصِّدْقِ، وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لاَ أَحَدُثَ إِلاَّ صِدْقًا مَا بَقِيتُ. فَوَاللهِ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ المُسْلِمِينَ أَبْلاَهُ اللهُ فِي صِدْقِ الحَدِيثِ، مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلاَنِي. مَا تَعَمَّدْتُ، مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى يَوْمِي هذَا، [كَذِبًا.](٢) وَإِنِّي تَعَمَّدْتُ، مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى يَوْمِي هذَا، [كَذِبًا.](٢) وَإِنِّي لاَرْجُو أَنْ يَحْفَظَنِي اللهُ فِيهَا بَقِيتُ.

وأَنْزَلَ اللهُ [عَلَى رَسُولِهِ ﷺ] ﴿ لَقَد تَّابَ اللهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَا جِرِينَ ﴾ [النوبة: ١١٧-١١٩].

فَوَاللهِ مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَيَّ مِنْ نِعْمَةٍ قَطُّ، بَعْدَ [أَنْ] هَدَانِي لِلإِسْلاَمِ، أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدْقِي لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ لاَ أَكُونَ كَذَبْتُهُ، فَأَهْلِكَ كَمَا أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدْقِي لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ لاَ أَكُونَ كَذَبْتُهُ، فَأَهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا، حِينَ أَنْزَلَ الوَحْيَ، شَرَّ مَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا، حِينَ أَنْزَلَ الوَحْيَ، شَرَّ مَا قَالَ لِلَّذِينَ كَذَبُوا، حِينَ أَنْزَلَ الوَحْيَ، شَرَّ مَا قَالَ لاَّحَدِ. فَقَالَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿ سَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكَ مُ إِذَا انقَلَبْتُمْ ﴾ قَالَ لاَّحَدٍ. فَقَالَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿ سَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكَ عُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ

<sup>(</sup>١) قوله: (عليك) ليست في "صحيح مسلم". انظر (٢١٢٧/٤).

<sup>(</sup>٢) قوله: (كذبًا) بدلها في "صحيح مسلم" (٢١٢٧/٤): (كذبة).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢١٢٧/٤).

 <sup>(3)</sup> ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢١٢٧/٤): ﴿ وَٱلْأَنْسَكَارِ الَّذِينَ اَنْبَمُوهُ فِي سَاعَةِ اَلْمُسْرَةِ مِنْ
 بَعْدِ مَا كَانَ بَرْبِعُ فُلُوبُ فَرِيقِ بِنْهُمْ ثُمَّةَ ثَابَ عَلِيَهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَمُوثُ رَجِيعٌ \* وَعَلَى اَلْفَلَانَةِ اللَّهِيَ خُلِفُوا حَقَى إِذَا ضَافَتَ عَلَيْهِمُ اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللِهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللللللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّهُ الللللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُؤْمِنِي الللْمُؤْمِنُولُولُولُولُولُمُ اللَّهُ الللللْمُؤْمِنُ اللللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الللللْمُؤْمُ اللْ

<sup>(</sup>٥) قوله: (أن) بدلها في "صحيح مسلم" (٢١٢٧/٤): (إذ).

[إِلَى قَوْلِهِ]() ﴿ فَإِنَ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ﴾ [التوبة: ٩٥-٩٦].

قَالَ كَعْبُ: وَكُنَّا [تَخَلَّفْنَا،](٢) أَيُّهَا النَّلاَثَةُ، عَنْ أَمْرِ أُولَئِكَ الَّذِينَ قَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، حِينَ حَلَفُوا لَهُ، فَبَايَعَهُم وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَأَرْجَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمْرَنَا، حَتَّى قَضَى اللهُ فِيهِ.

فَيِذَلِكَ قَالَ اللهُ ﴿ وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِفُوا ﴾ [التوبة: ١١٨] وَلَيْسَ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ مِمَّا خُلِّفُنَا عَنِ الغَزْو، إِنَّمَا هُوَ تَخْلِيفُهُ إِيَّانَا، وَإِرْجَاؤُهُ أَمْرَنَا، عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ، وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ، فَقَبِلَ مِنْهُ.

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: ٨٠- باب حديث كعب بن مالك وقول الله عز وجل ﴿ وَعَلَى ٱلنَّلَاثَةِ ٱلَّذِيرَ خُلِقُوا ﴾.

### (١٠) باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف

٧٦٣ -حديث عَائِشَةَ وَلِيَّنِيهِ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، حِينَ قَالَ لَهَا أَهُلُ الإِفْكِ مَا قَالُوا. (''قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا، أَهْلُ الإِفْكِ مَا قَالُوا. ''قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا، أَقْرَعَ [بَيْنَ أَزْوَاجِهِ فَأَيُّهُنَ] ( خَرَجَ سَهْمُهَا، خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَهُ.

 <sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢١٢٨/٤): ﴿ لِتُعْرِضُوا عَنَهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنَهُمْ إِنَهُمْ رِجْسُ وَمَاوَنَهُمْ جَهَنَدُ جَزَاتًا بِنَا كَانُهُمْ بِكُونَ بَكُونُ لَكُمْ لِنَرْضَوا عَنَهُمْ فَهِانِ نَرْضَوا عَنَهُمْ ﴾.

<sup>(</sup>٢) قوله: (تخلفنا) بدلها في "صحيح مسلم" (٢١٢٨/٤): (خلفنا).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع (٧٩) والصواب ما أثبتناه.

 <sup>(</sup>٤) في رواية لهما: (فبرأها الله مما قالوا) كما في "صحيح البخاري" رقم (٤٧٥٠) ومسلم (٢١٢٩/٤).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢١٣٠/٤): (بين نسائه فأتيتهن) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٢٦٨٨).

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِي. فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الحِجَابُ. [فَكُنْتُ] (الْ أَحْمَلُ فِي هَوْدَجِي، وَأُنْزَلُ فِيهِ. [فَيُرْنَا] اللهِ عَلَيْ مِنْ غَزْوَتِهِ تِلْكَ، وَقَفَلَ، فِيهِ. [فَيرْنَا] اللهِ عَلَيْ مِنْ غَزْوَتِهِ تِلْكَ، وَقَفَلَ، وَتَوْنَا مِنَ المَدِينَةِ [قَافِلِينَ] اللهِ اللهِ عَلَيْ بِالرَّحِيلِ. فَقُمْتُ، حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ، فَقَمْتُ، حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ، فَمَشَيْتُ مَنْ أَيْهِ اللَّحِيلِ، فَلَمَّا قَصَيْتُ شَأْنِي، أَقْبَلْتُ إِلَى إِلرَّحِيلِ، فَمَشَيْتُ مَتَى جَاوَزْتُ الجَيْشَ. فَلَمَّا قَصَيْتُ شَأْنِي، أَقْبَلْتُ إِلَى الرَّحِيلِ، وَمَشَيْتُ مَنْ أَيْهِ الْفَلْعُ إِللَّ عِيلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢١٣٠/٤): (فأنا) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٤٧٥٠).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ٢١٣٠): (مسيرنا).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٤/ ٢١٣٠ -٢١٣١).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ٢١٣٠): (الرحل) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٢٦٦١).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/٢١٣٠): (عقدي).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٤/ ٢١٣٠ -٢١٣١).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢١٣٠/٤): (يرحلون لي) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٤٧٥٠).

<sup>(</sup>٨) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٤/ ٢١٣٠ -٢١٣١).

<sup>(</sup>٩) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ٢١٣٠): (ثقل).

[قَالَ عُرْوَة (أَحَدُ رُوَاةِ الحَدِيثِ): أُخْبِرْتُ أَنَّهُ كَانَ يُشَاعُ وَيُتَحَدَّثُ بِهِ عِنْدَهُ، فَيُقِرُّهُ وَيَسْتَوْشِيهِ.

وَقَالَ عُرْوَة أَيْضًا: لَمْ يُسَمَّ مِنْ أَهْلِ الإِفْكِ أَيْضًا إِلاَّ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ، وَمِسْطَحُ بْنُ أَثَاثَةَ، وَحَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشِ، فِي نَاسٍ آخَرِينَ، لاَ عِلْمَ لِي بِهِمْ. غَيْرَ

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١٣٠/٤ -٢١٣١).

<sup>(</sup>٢) في رواية لهما: (فأدلج) كما في "صحيح البخاري" رقم (٤٧٥٠) ومسلم (٤/ ٢١٣١).

<sup>(</sup>٣) في رواية لهما: (فأتاني) كما في "صحيح البخاري" رقم (٤٧٥٠) ومسلم (٤/٣١٢).

 <sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢١٣١/٤): (ما يكلمني كلمة) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٤٧٥٠) بلفظ: (ما كلمني كلمة).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢١٣٠ -٢١٣١).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١٣١/٤): (كبره).

أَنَّهُمْ عُصْبَةٌ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى. وَإِنَّ كِبْرَ ذلِكَ يُقَالُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبَيِّ بْنُ سَلُولَ](١).

قَالَ عُرْوَةُ: كَانَتْ عَائِشَةُ تَكْرَهُ أَنْ يُسَبَّ عِنْدَهَا حَسَّانُ. وَتَقُولُ: إِنَّه الَّذِي قَالَ:

[قَالَتْ عَائِشَةُ] ("): فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَاشْتَكَيْتُ حِينَ قَدِمْتُ شَهْرًا، وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ فِي قَوْلِ أَصْحَابِ الإفْكِ. لاَ أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. وَهُوَ يَرِيبُنِي فِي يُفِيضُونَ فِي قَوْلِ أَعْرِفُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَشْتَكِي. إِنَّهَا يَدْخُلُ [عَلَيًّ] (") رَسُولُ اللهِ ﷺ فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُولُ: كَيْفَ تِيكُمْ؟ [ثُمُّ الشَّتَكِي. إِنَّهَا يَدْخُلُ [عَلَيًّ] (") رَسُولُ اللهِ ﷺ فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُولُ: كَيْفَ تِيكُمْ؟ [ثُمُّ يَنْصَرِفُ] ("). فَذَلِكَ يَرِيبُنِي. وَلاَ أَشْعُرُ بِالشَّرِ حَتَّى خَرَجْتُ [حِينَ] (") نَقَهْتُ. فَخَرَجْتُ مَعَ أُمِّ مِسْطِحٍ قِبَلَ الْمَناصِعِ. [وَكَانَ مُتَبَرَّزَنَا. وَكُنَا لاَ خَرُجُتُ [قَالَتْ] (") فَخَرَجْتُ مَعَ أُمِّ مِسْطِحٍ قِبَلَ الْمَناصِعِ. [وَكَانَ مُتَبَرَّزَنَا. وَكُنَا لاَ خَرُجُتُ [قَالَتْ] (") لَيْلاً إِلَى لَيْلٍ. وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَخِذَ الكُنُفَ قَرِيبًا مِنْ بُيُوتِنَا. [قَالَتْ] (") لَيْلاً إِلَى لَيْلِ. وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَخِذَ الكُنُفَ قَرِيبًا مِنْ بُيُوتِنَا. [قَالَتْ] (") وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الأُولِ [فِي البَرِّيَةِ قِبَلَ الْغَائِطِ] ("). وَكُنَّا نَتَأَذَى بِالكُنُفِ أَنْ وَالْمَانُونَ أَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الأُولِ [فِي البَرِّيَةِ قِبَلَ الْغَائِطِ] ("). وَكُنَّا نَتَأَذَى بِالكُنُفِ أَنْ

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢١٣١/٤) لكن في رواية لمسلم (٢١٣٨/٤) وفيه من الزيادة -كذا في مسلم-: (وكان الذين تكلموا به مسطح وحمنة وحسان، وأما المنافق عبد الله بن أبي فهو الذي كان يستوشيه ويجمعه، وهو الذي تولى كبره وحمنة).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٤/ ٢١٣٠ -٢١٣١).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢١٣٢/٤): (بعدما) وكذا في "صحيح البخاري" رقم(٤٧٥٠).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢١٣٢/٤): (وهو متبرزنا، ولا نخرج) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٤٧٥٠).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٤/ ٢١٣١ - ٢١٣٢).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢١٣٢/٤): (في التنزه).

نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بُيُوتِنَا. [قَالَتْ](١): فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَح، وَهِيَ ابْنَةُ أَبِي رُهُم بنِ الْمُطَّلِبِ بنِ عَبْدِمَنَافٍ، وَأُمُّهَا بِنْتُ صَخْرِ بنِ عَامِرٍ، خَالَةُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدُيقِ. وَابْنُهَا مِسْطَحُ بْنُ أَثَاثَةَ بنِ عَبَّادِ بنِ الْمُطَّلِبِ. فَأَقْبَلْتُ أَنَا [وَأُمُّ مِسْطَح] (٢) قِبَلَ بَيْتِي، حِينَ فَرَغْنَا مِنْ شَأْنِنَا. فَعَثَرَتْ أُمُّ مِسْطَح فِي مِرْطِهَا. فَقَالَتْ: تَعِسَ مِسْطَحٌ فَقُلْتُ لَهَا: بِئْسَ مَا قُلْتِ! أَتَسُبِّينَ رَجُلاً شَهِدَ بَدْرًا؟ فَقَالَتْ: أَيْ هَنْتَاهْ! وَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ؟ قَالَتْ: وَقُلْتُ: مَا قَالَ فَأَخْبَرَتْنِي بِقَوْلِ أَهْلِ الإِفْكِ. [قَالَتْ:] (٢) فَازْدَدْتُ مَرَضًا عَلَى مَرَضِي. فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي، دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَّةِ. فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ تِيكُمْ؟ فَقُلْتُ [لَهُ:](٣) أَتَأْذَنُ لِي أَنْ آتِيَ أَبَوَيَّ؟ قَالَتْ: [وَأُرِيدُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ الْحَبَرَ] أَنْ وَبَلِهِمَا. [قَالَتْ:](٥) فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ. فَقُلْتُ لِأُمِّي: يَا أُمَّتَاهُ مَاذَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ؟ قَالَتْ: يَا بُنَيَّةُ هَوِّنِي عَلَيْكِ. فَوَاللهِ لَقَلَّهَا كَانَتِ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةً عِنْدَ رَجُل يُحِبُّهَا، لَهَا ضَرَائِرُ، إِلاَّ كَثَّرْنَ عَلَيْهَا. قَالَتْ: فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللهِ! أَو لَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهَذَا؟ قَالَتْ: فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ، لاَ يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ، وَلاَ أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ. ثُمَّ أَصْبَحْتُ أَبْكِي.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٤/ ٢١٣١ - ٢١٣٢).

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۲۱۳۲/٤): (وأم مسطح وهي بنت أبي رهم) وكذا في
 "صحيح البخاري" رقم (٤٧٥٠): (وأم مسطح وهي ابنة أبي رهم).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١١٣١ - ٢١٣٢).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢١٣٢/٤): (وأنا حينئذ أريد أن أتيقن) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٢٦٦١) و (٤٧٥٠) بلفظ: (... استيقن).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١١٣١ - ٢١٣٢).

[قَالَتْ:]((() وَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلِيَّ بِنَ أَبِي طَالِبٍ، وَأَسَامَةً بِنَ زَيْدٍ، حِينَ اسْتَلْبَتَ الوَحْيُ، [يَسْأَلُهُمَا، وَ]((() يَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ، قَالَتْ: فَأَمَّا أَسَامَةُ فَأَشَارَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ، وَبِالَّذِي يَعْلَمُ أَسَامَةُ فَأَسَاءَ فَقَالَ: اللهِ عَلَيْ بَالَذِي يَعْلَمُ إِلاَّ خَيْرًا. وَأَمَّا عَلِيٌ، فَقَالَ: لَهُمْ فِي نَفْسِهِ. فَقَالَ [أُسَامَةُ]((()): أَهْلَكَ. وَلاَ نَعْلَمُ إِلاَّ خَيْرًا. وَأَمَّا عَلِيْ، فَقَالَ: [وَسَلِ لَهُمْ فِي نَفْسِهِ. فَقَالَ [أُسَامَةُ إِلاَّ خَيْرًا. وَأَمَّا عَلِيْ، فَقَالَ: ((أَيْ يَعْلَمُ إِللهُ عَلَيْكَ. وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ. [وَسَلِ اللهِ عَلَيْكَ. وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ. [وَسَلِ الجَارِيَةَ](()) تَصْدُونُكَ. قَالَتْ: فَدَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ بِرِيرَةً. فَقَالَ: ((أَيْ يَعِيرُ أَنْ عَلَى اللهُ عَلَى بَرِيرَةً وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا رَأَيْتُ عَلِيمَةً أَمْرًا قَطُ أَعْمِصِهُ، [غَيْرَ أَنْهَا](()) جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِ، تَنَامُ عَنْ عَجِينِ عَمْدِينَةُ السِّنِ، تَنَامُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا، فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ.

قَالَتْ: فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ [مِنْ يَوْمِهِ] ﴿ مَا فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِاللهِ بِنِ أَبِي فَالْتُ: فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ [مِنْ يَوْمِهِ] ﴿ مَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ قَدْ أَبِي عَنْهُ] ﴿ أَذَاهُ فِي أَهْلِي ؟ وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلاَّ خَيْرًا وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَبُلاً مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلاَّ حَيْرًا وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلاً مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلاَّ مَعِي ﴾ [قَالَتْ] ﴿ رَجُلاً مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلاَّ مَعِي ﴾ [قَالَتْ] ﴿ رَجُلاً مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلاَّ حَيْرًا وَمَا يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلاَّ مَعِي ﴾ [قَالَتْ] ﴿ )

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢١٣٣/٤).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢١٣٣/٤): (وإن تسأل) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٤٧٥٠).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢١٣٣/٤): (أكثر من أنها) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٢٦٦١).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢١٣٣/٤).

<sup>(</sup>٥) في رواية لهما: (فقال رسول الله ﷺ) كما في "صحيح البخاري" رقم (٢٦٦١) ومسلم (٢١٣٣/٤).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢١٣٣/٤): (بلغ).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٤/ ٢١٣٤).

فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ، [أَخُو بَنِي عَبْدِالأَشْهَلِ] ((). فَقَالَ: أَنَا، يَا رَسُولَ اللهِ أَعْذِرُكَ فَإِنْ كَانَ مِنَ الأَوْسِ [ضَرَبْتُ عُنْقَهُ] ((). وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الْخَرْرَجِ أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ. قَالَتْ: فَقَامَ [رَجُلٌ مِنَ الْخَرْرَجِ، وَكَانَتْ أُمُّ حَسَّانَ بِنْتَ عَمِّهِ، مِنْ فَخِذِهِ. وَهُوَ اللهِ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً. وَهُو سَيّدُ الْخَرْرَجِ. وَكَانَ إَقْبُلُ ذَلِكَ] (اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ الْخَرْرَجِ. وَكَانَ وَلَكِنِ احْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ، فَقَالَ لِسَعْدِ: كَذَبْتَ. لَعَمْرُ اللهِ لاَ تَقْتُلُهُ، وَلاَ تَقْدُرُ عَلَى قَتْلِهِ. [وَلَوْ كَانَ مِنْ لَمُعْدِنِ كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللهِ لَنَقْتُلَنَّهُ. فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ رَمُولُ اللهِ يَقْتَلُوا. وَلَوْ كَانَ مِنْ اللهِ يَقْتَلُوا. وَلَوْ كَانَ مِنْ اللهِ يَقْتَلُوا. وَلَوْ كَانَ مِنْ اللهِ يَقْتَلُكُ، وَلاَ تَقْدُرُ عَلَى قَنْلِهِ مَعْدِ، وَهُو الْبُنُ عَمِّ سَعْدِ، وَهُو الْبُنُ عَمِّ لَا لَهُ لِللهِ لَنَقْتُلُكُ مُنَافِقٌ مُجُاوا أَنْ يَقْتَلُوا. وَلَا لَلهِ عَيْنَ وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُه

[قَالَتْ: وَأَصْبَحَ أَبُوايَ عِنْدِي، وَقَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَيَوْمًا. لاَ يَرْقَأ لِي دَمْعٌ، وَلاَ أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ حَتَّى إِنِّي لأَظُنُّ أَنْ البُكَاءَ فَالِقٌ كَبِدِي. فَبَيْنَا أَبُوايَ] (٤) جَالِسَانِ عِنْدِي، وَأَنَا أَبْكِي، فَاسْتَاذَنَتْ عَلِيَّ امْرَأَةٌ مِن الأَنْصَارِ،

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ٢١٣٤): (الأنصاري) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٤٧٥٠).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ٢١٣٤): (ضربنا عنقه) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٢٦٦١).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحبح مسلم". انظر (١١٣٤/٤).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ٢١٣٢–٢١٣٥): (ثم بكيت ليلتي المقبلة لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي، فبينها هما).

فَأَذِنْتُ لَهَا. فَجَلَسَتْ تَبْكِي [مَعِي.](١) قَالَتْ: فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ، دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْنَا فَسَلَّمَ، ثُمَّ جَلَسَ. قَالَتْ: وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي، مُنْذُ قِيلَ مَا قِيلَ، [قَبْلَهَا](١). وَقَدْ لَبِكَ شَهْرًا لاَ يُوحى إِلَيْهِ فِي شَأْنِي بِشَيْءٍ. قَالَتْ: فَتَشَهَّدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ جَلَسَ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ. يَا عَائِشَةُ إِنَّهُ بَلَغَنِي عِنْكِ كَذَا وَكَذَا. فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً، فَسَيُبَرِّئُكِ اللهُ. وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْب فَاسْتَغْفِرِي الله ، وَتُوبِي إِلَيْهِ. فَإِنَّ العَبْدَ، إِذَا اعْتَرَفَ، ثُمَّ تَابَ، تَابَ الله عَلَيْهِ. قَالَتْ: فَلَمَّا قَضِي رَسُولُ اللهِ ﷺ مَقَالَتَهُ، قَلَصَ دَمْعِي، حَتَّى مَا أُحِسُ مِنْهُ قَطْرَةً. فَقُلْتُ لأَبِي: أَجِبْ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِّي فِيهَا قَالَ. فَقَالَ [أَبِي:](١) وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقُلْتُ، لأُمِّي: أَجِيبِي رَسُولَ اللهِ ﷺ [فِيهَا قَالَ](١). قَالَتْ [أُمِّي](١): وَاللهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ، [لاَ أَقْرَأُ القُرْآنَ كَثِيرًا] (٢): إِنِّي، وَاللهِ! [لَقَدْ عَلِمْتُ لَقَدْ] اللهِ الْحَدِيثَ] (١) حَتَّى اسْتَقَرَّ فِي أَنْفُسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ. فَلَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيئَةٌ لاَ تُصَدِّقُونِي وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرِ، وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي [مِنْهُ] (٥) بَرِيئَةٌ، لَتُصَدِّقُنِّي فَوَاللهِ لاَ أَجِدُ

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢١٣٥/٤).

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ٢١٣٥): (لا أقرأ كثيرًا من القرآن) وكذا في "صحيح البخارى" رقم (٤٧٥٠) و (٢٦٦١).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ٢١٣٥): (لقد عرفت أنكم قد).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ٢١٣٥): (بهذا).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١١٣٥/٤).

لِي وَلَكُمْ مَثَلاً [إِلاَّ أَبا يُوسُفَ حِينَ قَالَ] (( ﴿ فَصَبْرُ جَيكُ وَاللهِ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا نَصِفُونَ ﴿ [بوسف: ١٨] ثُمَّ تَحَوَّلْتُ وَاصْطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِي. [وَاللهُ يَعْلَمُ عَلَى مَا نَصِفُونَ ﴿ [بوسف: ١٨] ثُمَّ تَحَوَّلْتُ وَاصْطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِي. [وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي حِينَئِذِ بَرِيئَةٌ ] (( وَأَنَّ اللهَ مُبَرِّئِي بِبَرَاءَتِي. وَلَكِنْ وَاللهِ مَا كُنْتُ أَظُنُ [أَنَّ اللهَ مُبَرِّئِي بِبَرَاءَتِي. وَلَكِنْ وَاللهِ مَا كُنْتُ أَظُنُ [أَنَّ اللهَ مُنْذِلٌ] (اللهِ مَا عُنْتُ أَنْ اللهَ مُبَرِّئِي بَبَرَاءَتِي. وَلَكِنْ وَاللهِ مَا كُنْتُ أَنْ يَتَكَلَّمُ اللهِ عَلَيْهِ فِي النَّوْمِ رُؤْيَا اللهِ عَلَيْهِ فِي النَّوْمِ رُؤْيَا اللهُ عَلَيْهِ فِي النَّوْمِ رُؤْيَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلْمَهُ ، وَلاَ خَرَجَ أَحَدٌ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلْمَهُ ، وَلاَ خَرَجَ أَحَدٌ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلْمَهُ ، وَلاَ خَرَجَ أَحَدٌ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلْمَهُ ، وَلاَ خَرَجَ أَحَدٌ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلْمَهُ مِنَ البُرَحَاءِ . حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

قَالَتْ: فَسُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَضْحَكُ. فَكَانَتْ أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ مَا أَنْ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ أَمَّا اللهُ فَقَدْ بَرَّأَكِ».

قَالَتْ: فَقَالَتْ لِي أُمِّي: قُومِي إِلَيْهِ. فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لاَ أَقُومُ إِلَيْهِ، [فَإِنِّي](٢)

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢١٣٥/٤): (إلا كها قال أبو يوسف) وفي البخاري رقم (٤٧٥٠): (إلا قول أبي يوسف).

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ٢١٣٥): (وأنا والله حينئذ أعلم أني برئية). وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٧٥٤٥).

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ٢١٣٥): (أن ينزل) وكذا في "صحيح البخاري" رقم
 (٢٦٦١).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ٢١٣٥): (أنزل الله عز وجل على نبيه ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢١٣٦/٤): (في اليوم الشات) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٢٦٦١): (في يوم شات).

<sup>(</sup>٦) قولها: (فإني) بدلها في "صحيح مسلم" (٢١٣٦/٤): (و).

لاَ أَحْمَدُ إِلاَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ. قَالَتْ: وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُورُ [لَا تَعْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُوْ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُم مَّا أَكْسَبَ مِنَ ٱلْإِثِيرُ وَٱلَّذِى تَوَلَّفَ كِبَرَهُ مِنْهُمْ لَهُ, عَذَابٌ عَظِيمٌ \* لَّوَلَاۤ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَاذَآ إِفْكُ تُمْبِينٌ \* لَوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُولَتِهِكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ \* وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي ٱلدُّنيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَآ أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ \* إِذْ تَلَقُّونَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَيَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ، عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ, هَيِّنَا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ \* وَلَوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَآ أَن تَتَكَلَّمَ بِهَٰذَا شُبْحَنَكَ هَلَا بُهْتَنُ عَظِيثٌ \* يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِهِ ۚ أَبْدًا إِن كُنْهُم تُمْؤْمِنِينَ \* وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْنَةِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ \* إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوكٌ رَّحِيمٌ \* يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَن يَيِّعِ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَينِ فَإِنَّهُ يَأْمُنُ بِٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُكُم مَا زَكِنَ مِنكُم مِن أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يُزَّتِي مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ \* وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُرْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤَثُّواْ أُولِي ٱلْقُرْيَى وَٱلْمَسَكِكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوَّأٌ أَلَا يَجْبُونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ تَحِيمٌ \* إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرَمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَلَفِلَتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ \* يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ \* يَوْمَهِذِ يُوَفِيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ \* ٱلْخَبِيتَنْتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتُ وَٱلطَّيِّبَنَتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ

أُوْلَئِهَكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ [النور: ١١-٢٦] ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ هذَا فِي بَرَاءَتِي] (١).

قَالَ أَبُوبَكْرِ الصِّدِّيقُ، وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ [بنِ أَثَاثَةَ] (٢)، لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ: وَاللهِ لاَ أُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ شَيْئًا أَبَدًا، بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ [مَا وَفَقْرِهِ: وَاللهِ لاَ أُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ شَيْئًا أَبَدًا، بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ [مَا قَالَ.] (٢) فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿ وَلِا يَأْتَلِ أُولُوا اللهَ ضَوْلِهِ ﴿ غَفُورٌ وَلِا يَأْتَلِ أُولُوا اللهَ صَاكُمْ ﴿ وَلِا يَأْتَلِ أُولُوا اللهَ اللهُ الل

قَالَ أَبُوبَكْرِ الصِّدِّيقُ: [بَلَى] (٢) وَاللهِ إِنِّي لأُحِبُ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لِي فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحِ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ. وَقَالَ: وَاللهِ لاَ أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا.

قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَأَلَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ عَنْ أَمْرِي. [فَقَالَ لِزَيْنَبَ:] (٢) «مَاذَا عَلِمْتِ أَوْ رَأَيْتِ؟ » قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ أَمْرِي. وَنَصَرِي. وَاللهِ مَا عَلِمْتُ إِلاَّ خَيْرًا.

قَالَتْ عَائِشَةُ: وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي، مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فَعَصَمَهَا اللهُ بِالوَرَعِ. [قَالَتْ](٢): وَطَفِقَتْ أُخْتُهَا حَمْنَةُ تُحَارِبُ لَهَا. فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ.

قَالَتْ عَائِشَةُ: وَاللهِ إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي قِيلَ لَهُ مَا قِيلَ، لَيَقُولُ: سُبْحَانَ

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢١٣٦/٤): (عشر آيات، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات، الآيات براءتي). وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٤١٤١) في نفس مرجع المصنف: (العشر الآيات، ثم أنزل الله تعالى هذا في براءتي). ولم يسرد الآيات، ولعله من تصرف المصنف أو هي نسخة للبخاري والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١١٣٦/٤).

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢١٣٦/٤): ﴿ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْثُواْ أَوْلِى ٱلْقُرْيَى ... ﴾ إلى قوله:
 ﴿ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْرُ ﴾.

اللهِ. فَوَالَّذِي نَفْسِي بَيَدِهِ مَا كَشَفْتُ مِنْ كَنَفِ أُنْثِي قَطُّ. قَالَتْ: ثُمَّ قُتِلَ، بَعْدَ ذَلِكَ، فِي سَبِيلِ اللهِ.

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي:  $00^{(1)}$ - باب حديث الإفك.

\$ \\ \ \ \ - حديث عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا ذُكِرَ مِنْ شَأْنِي الَّذِي ذُكِرَ، وَمَا عَلِمْتُ بِهِ، قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ [فِيَّ] ﴿ خَطِيبًا. فَتَشَهَّدَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِنَا هُوَ أَهْلُهُ. ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَمَّا بَعْدُ. أَشِيرُوا عَلَيَّ فِي أُنَاسٍ أَبْنُوا أَهْلِي، وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِنَا هُو أَهْلُهُ. ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَمَّا بَعْدُ. أَشِيرُوا عَلَيَّ فِي أُنَاسٍ أَبْنُوا أَهْلِي، وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ. وَأَبْنُوهُمْ بِمَنْ، وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ وَأَبْنُوهُمْ بِمَنْ، وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَطُّ إِلاَّ وَأَنَا حَاضِرٌ. وَلاَ غِبْتُ فِي سَفَرٍ إِلاَّ مَا مَعِي...».

[قَالَتْ: وَلَقَدْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَلَّهِ الْمَتِي فَسَأَلَ [عَنِي] حَادِمَتِي. فَقَالَتْ: [لاَ.] وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا عَيْبًا إِلاَّ أَنَّهَا كَانَتْ تَرْقُدُ حَتَّى تَدْخُلَ الشَّاةُ فَتَأْكُلَ خَيرَهَا أَوْ عَجِينَهَا. وَانْتَهَرَهَا بَعْضُ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: اصْدُقِي الشَّاةُ فَتَأْكُلَ خَيرَهَا أَوْ عَجِينَهَا. وَانْتَهَرَهَا بَعْضُ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: اصْدُقِي الشَّاةُ فَتَأْكُلَ خَيرَهَا أَوْ عَجِينَهَا. وَانْتَهَرَهَا بَعْضُ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: اصْدُقِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُه

وَبَلَغَ الأَمْرُ [إِلَى] ﴿ فَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي قِيلَ لَهُ. فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ!

<sup>(</sup>١) في المطبوع (٣٤) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) قولها: (في) ليست في صحيح مسلم. انظر (٢١٣٧/٤).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢١٣٨/٤): (ولقد دخل رسول الله ﷺ).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢١٣٨/٤).

وَاللهِ! مَا كَشَفْتُ كَنَفَ أُنْثَى قَطُّ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُتِلَ شَهِيدًا فِي سَبِيلِ اللهِ(١).

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ٢٤- سورة النور: ١١- باب ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبَّوُنَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾.

<sup>(</sup>١) هذا الحديث مع كون المصنف اختصره، وقد أشرنا إلى موضع اختصاره بمعكوفين [...]، أيضًا هو معلق في البخاري براقة:

<sup>(</sup>وقال أبو أسامة عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي عن عائشة قالت ... فذكره). وانظر "الفتح" (٨/ ٦٢٠) و"تغليق التعليق" (٤/ ٢٦٥).

## ٥٠ - كتاب صفات المنافقين وأحكامهم

(۱۷۹۵-۱۷۹۰) حدیث

وَ النَّهِ عَنْدَ رَسُولِ اللّهِ عَنْهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ عَنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ الله عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ٦٣- سورة إذا جاءك المنافقون: ٣- باب [ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمُ ﴾ [٣].

٢ ٢ ٧ - حديث جَابِرِ وَلِيْكَ. قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ عَيْكِمْ، عَبْدَ اللهِ بنَ

<sup>(</sup>۱) قوله: (قالوا) بدلها في "صحيح مسلم" (٤/ ٢١٤٠): (قال).

<sup>(</sup>٢) قوله: (في) ليست في "صحيح مسلم". انظر (٢١٤٠/٤).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع (٣ - باب قوله ﴿ نَاكَ بِأَنَّهُمْ اَمَثُوا ثُمَّ كَثَرُوا ﴾ ) والصواب أن الحديث ليس في هذا الباب، وإنما هو في الباب الذي ذكرناه، وهو بعد هذا الباب، لكنه لم يرقم له المصنف في صحيح البخاري نفسه.

أُبَيِّ، بَعْدَ [مَا دُفِنَ.](١) فَأَخْرَجَهُ(٢)، فَنَفَتَ [فِيهِ](٣) مِنْ رِيقِهِ، وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ.

أخرجه البخاري في: 77 كتاب الجنائز:  $77^{(0)}$  باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكفّ.

﴿ ٧٦٧ - حديث ابْنِ عُمَرَ وَ اللّهِ أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أَكَفَّنُهُ فِيهِ، جَاءَ ابْنُهُ إِلَى النّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أَكَفَّنُهُ فِيهِ، وَصلّ عَلَيْهِ، وَاسْتَغْفِرْ لَهُ فَأَعْطَاهُ النّبِيُّ عَلَيْهِ، قَمِيصَهُ فَقَالَ: "آذِنِي أُصَلِّي عَلَيْهِ، فَقَالَ: "آذِنِي أُصَلِّي عَلَيْهِ، جَذَبَهُ عُمَرُ وَ اللّهِ فَقَالَ: أَلَيْسَ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَمَرُ وَ اللّهِ اللهُ اللهُ

أخرجه البخاري في: ٢٣- كتاب الجنائز: ٢٢<sup>(٧)</sup>- باب الكفن في القميص الذي يكفّ أو لا يكفّ.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢١٤١/٤): (ما أدخل حفرته) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (١٣٥٠).

<sup>(</sup>۲) في رواية لها: (ووضع -وفي مسلم فوضعه- على ركبتيه) كها في "صحيح البخاري" رقم (٥٧٩٥) ومسلم(٢١٤٠/٤).

<sup>(</sup>٣) قوله: (فيه) بدلها في "صحيح مسلم" (٢١٤٠/٤): (عليه) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (١٣٥٠).

<sup>(</sup>٤) تتمته: (فالله أعلم) كما في البخاري رقم (٥٧٩٥) و"صحيح مسلم" و(١١٤٠/٤).

<sup>(</sup>٥) في المطبوع (٢٣) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٦) هذا الحديث تقدم برقم (١٥٥٣) وهو الموافق لرواية مسلم، أما هذا الحديث ففيه غير ما عند مسلم، فالمعتبر ما هناك.

<sup>(</sup>٧) في المطبوع (٢٣) والصواب ما أثبتناه.

٨ ٧ ٧ - حديث عَبْدِاللهِ بنِ مَسْعُودٍ وَلِقْتُهِ، قَالَ: اجْتَمَعَ عِنْدَ البَيْتِ قُرَشِيَّانِ وَثَقَفِيٌّ، أَوْ ثَقَفِيَّانِ وَقُرَشِيٌّ. كَثِيرَةٌ شَحْمُ بُطُونِهِمْ. قَلَيلَةٌ فِقْهُ قُلُوبِهِمْ. فَقَالَ أَحَدُهُمْ: أَتُرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ مَا نَقُولُ؟ قَالَ الآخَرُ: يَسْمَعُ إِنْ جَهَرْنَا، وَلاَ يَسْمَعُ إِنْ أَخْفَيْنَا. وَقَالَ الآخَرُ: إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَا، فَإِنَّهُ يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا. فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُورٌ وَلَا أَبْصَنُرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ ﴾ الآيةَ[فصلت: ٢٢].

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ٤١- سورة فصلت: ٢- باب قوله ﴿ وَذَالِكُمْ طَأَنَّكُو ﴾ الآية.

٩ ٢ ٧ ١ - حديث زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ وَلِيْكِ، قَالَ: لَمَّا خَرَجَ النَّبَيُّ ﷺ إِلَى أُحُدٍ، رَجَعَ [ناسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ. فَقَالَتْ فِرْقَةٌ: نَقْتُلُهُمْ. وَقَالَتْ فِرْقَةٌ: لأ نَقْتُلُهُمْ](١). فَنَزَلَتْ ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلمُنكَفِقِينَ فِقَتَيْنِ ﴾ [النساء: ٨٨].

أخرجه البخاري في: ٢٩- كتاب فضائل المدينة: ١٠- باب المدينة تنفي الخبث.

الْمَنَافِقِينَ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. كَانَ إِذَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الغَزْوِ، تَخَلَّفُوا عَنْهُ، وَفَرِحُوا بِمَقْعَدِهِمْ خِلاَفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَإِذَا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، اعْتَذَرُوا إِلَيْهِ، وَحَلَفُوا، وَأَحَبُّوا أَنْ يُحْمَدُوا بِهَا لَمْ يَفْعَلُوا. فَنَرَلَتْ ﴿ لاَ يَحْسَبَنَّ (٢) الَّذِينَ يَفْرَحُونَ ﴾ الآية [آل عمران: ١٨٨].

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢١٤٢/٤): (ناس ممن كان معه، فكان أصحاب النبي وبنحوه في "صحيح البخاري"ر قم (٤٠٥٠). وقال: بعضهم لا) وبنحوه في "صحيح البخاري"ر قم (٤٠٥٠).

<sup>(</sup>٢) قراءة يحسبن بالياء المثناة التحتانية قراءة أبي جعفر ونافع وابن عامر ويعقوب والباقي بالتاء الفوقانية. كما في "المبسوط" للأصبهاني ص(١٤٩).

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ٣- سورة آل عمران: ١٦- باب ﴿ لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ﴾.

ا ٧٧١ - حديث ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بِنِ وَقَاصٍ، أَنَّ مَرْوَانَ قَالَ لِبَوَّابِهِ: اذْهَبْ يَا رَافِعُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقُلْ: لَئِنْ كَانَ كُلُّ امْرِئِ فَرِحَ بِهَا أُوتِيَ، وَأَحَبَ أَنْ يُحْمَدَ بِهَا لَمْ يَفْعَلْ مُعَذَّبًا، لَنُعَذَّبَنَ أَجْمُعُونَ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاس: وَمَا لَكُمْ وَلِهِذِهِ؟ [إِنَّهَا دَعَا النَّبِيُ يَكِيْ يَهُودَ، فَسَأَلَهُمْ عَنْ شَيْء، فَكَتَمُوهُ إِيَّاهُ، وَأَخْبَرُوهُ بِغَيْرِهِ. فَأَرَوْهُ أَنْ قَدِ اسْتَحْمَدُوا إِلَيْهِ بِهَا أَخْبَرُوهُ عَنْهُ فَيَا سَأَلَهُمْ. وَفَرِحُوا بِهَا أُوتُوا مِنْ كِتُهَانِهِمْ. ثُمَّ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِينَا لَهُمْ وَلِهِ فَيَعَلَى اللّهُ عَبَّاسٍ ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِينَا لَهُمْ اللّهُ مَا لَكُمْ وَلِهِ مَنْ كَتْبَانِهُمْ. وَفَرِحُوا بِهَا أُوتُوا مِنْ كِتُهَانِهِمْ. ثُمَّ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِينَا لَمُ يَفْعَلُوا ﴾ [آل عمران: ١٨٥-١٨٥]] في مَا لَهُ مَا لَوْا قَيُحِبُونَ أَنَ اللّهُ مَا لَهُ لَهُ مَلُوا اللّهُ اللّهُ مَا لَهُ اللّهُ مَا لَهُ اللّهُ مَا لَهُ اللّهُ عَلُوا اللّهُ مَا لَهُ اللّهُ مَا لَهُ اللّهُ مَا لَهُ اللّهُ عَلُوا اللّهُ اللّهُ عَلُوا اللّهُ اللّهُ عَلُوا اللّهُ اللّهُ عَلُوا اللّهُ اللّهُ مَا لَهُ اللّهُ عَلُوا اللّهُ اللّهُ عَلُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلُوا اللّهُ اللّهُ عَلُوا اللّهُ عَلُوا اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللل

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ٣- سورة آل عمران: ١٦- باب ﴿ لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ﴾.

٧٧٧ - حديث أَنَسٍ وَإِلْتُهِ. قَالَ: كَانَ رَجُلٌ نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَمَ، وَقَرَأَ البَقَرَةَ، وَآلَ عِمْرَانَ. فَكَانَ يَكْتُبُ لِلنَّبِيِّ وَيَلِيَّةً. فَعَادَ نَصْرَانِيًّا. فَكَانَ يَكْتُبُ لِلنَّبِيِّ وَيَلِيَّةً. فَعَادَ نَصْرَانِيًّا. فَكَانَ يَقُولُ: مَا يَدْرِي مُحَمَّدٌ إِلاَّ مَا كَتَبْتُ لَهُ. فَأَمَاتَهُ الله، فَدَفَنُوهُ، فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَقُولُ: مَا يَدْرِي مُحَمَّدٌ إِلاَّ مَا كَتَبْتُ لَهُ. فَأَمَاتَهُ الله، فَدَفَنُوهُ، فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفُظَتْهُ الأَرْضُ. فَقَالُوا: هذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ لَيًّا هَرَبَ مِنْهُمْ، نَبَشُوا عَنْ لَفُظَتْهُ الأَرْضُ. فَقَالُوا: هذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ لَيًّا هَرَبَ مِنْهُمْ، نَبَشُوا عَنْ

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢١٤٣/٤): (إنما أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب، ثم تلا ابن عباس: ﴿ وَإِذَ أَخَذَ اَلَتَهُ مِيكُنَى الَّذِينَ الْرَبُوا الْكِنَابَ لَنْبَيْنَكُمُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ﴾ هذه الآية [آل عمران: ١٨٧] وتلى ابن عباس: ﴿ لَا يحسبن اللَّذِينَ يَعْرَجُونَ بِمَا أَنُوا وَيُجِبُونَ أَن يُحْمَدُوا عِا لَمْ يَنْعَلُوا ﴾ [آل عمران: ١٨٨] وقال ابن عباس: سألهم النبي ﷺ عن شيء فكنموه إياه، وأخبروه بغيره، فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه، واستحمدوا بذلك إليه، وفرحوا بما أتوا من كتابهم إياه ما سألهم عنه).

صَاحِبنَا. فَأَلْقُوْهُ. فَحَفَرُوا لَهُ، فَأَعْمَقُوا. فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الأَرْضُ. فَقَالُوا: هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدِ وَأَصْحَابِهِ. نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا لَبًا هَرَبَ مِنْهُمْ. فَأَلْقَوْهُ. فَحَفَرُوا لَهُ، وَأَعْمَقُوا لَهُ فِي الأَرْضِ، مَا اسْتَطَاعُوا. فَأَصْبَحَ قَدْ لَفَظَتْهُ الأَرْضُ. فَعَلِمُوا أَنَهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ، فَأَلْقَوْهُ. (۱)

أخرجه البخاري في: ٦١- كتاب المناقب: ٢٥- باب علامات النبوة في الإسلام.

<sup>(</sup>١) هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم مغاير. انظر "صحيح مسلم" (١١٤٥/٤).

حير لاترجي لاهجتَّريُ لأسِكت لانتِنُ لايترو فكرس

# [كتاب](١) صفة القيامة والجنة والنار

أخرجه البخاري في: ٦٥ (٢٠) كتاب التفسير: ١٨ - سورة الكهف: ٦ - باب ﴿ أُولَيِّكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَايَتِ رَبِّهِمْ ﴾ .

كُوْكُوْكُوْ وَالْمُنْكُودُ وَالْمُنْكُودُ وَالْمَنْكُودُ وَالْمَنْكُودُ وَالْمَنْكُودُ وَالْمَنْكُودُ وَالْمَنْكُودُ وَالْمَنْكُودُ وَالْمَنْكُودُ وَالْمَنْكُودُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ يَجْعَلُ] (أَنَّ اللَّهُ يَجْعَلُ] (أَنَّ اللَّهُ يَجُعَلُ] (أَنَّ اللَّهُ عَلَى إصْبَعِ، وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى إصْبَعِ، وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

<sup>(</sup>١) في المطبوع (باب) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (٩٢) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في صحيح مسلم انظر (٢١٤٧/٤) لكن في رواية لمسلم: (جاء حبر من اليهود ...) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٧٥١٣).

وفي رواية له (٢١٤٨/٤): (جاء رجل من أهل الكتاب إلى رسول الله ﷺ فقال: يا أبا القاسم) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٧٤١٥).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ٢١٤٧): (إن الله تعالى يمسك).

<sup>(</sup>٥) وفي رواية لهما: (والجبال على إصبع) كما في "صحيح البخاري" رقم (٧٤١٤) ورقم (٧٤٥١) ومسلم (٢١٤٨/٤).

<sup>(</sup>٦) في رواية لهما: (ثم يهزهن، فيقول ...) كما في "صحيح البخاري" رقم (٧٥١٣) ومسلم (٢١٤٧/٤).

النَّبِيُّ ﷺ، حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، تَصْدِيقًا [لِقَوْلِ الحَبْرِ]<sup>(۱)</sup>. ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ﴿ وَمَا قَدُرُوا اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ ع

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ٣٩- سورة الزمر: ٢- باب ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ .

حديث أبي هُرَيْرَةَ خِوالْنَيْ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «يَقْبِضُ اللَّهِ النَّبِيِّ قَالَ: «يَقْبِضُ اللَّهُ الأَرْضَ<sup>(۲)</sup>، وَيَطْوِي السَّهَاءَ بَيَمِينِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ، أَيْنَ مُلُوكُ الأَرْض؟».

أخرجه البخاري في: ٨١- كتاب الرقاق: ٤٤- باب يقبض الله الأرض.

الله عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَلِيْنَا ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى ، أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ اللهَ يَقْبِضُ يَوْمَ القِيَامَةِ الأَرْضَ، وَتَكُونُ السَّموَاتُ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا اللهَ يَقْبِضُ يَوْمَ القِيَامَةِ الأَرْضَ، وَتَكُونُ السَّموَاتُ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا اللهُ ». (\*\*)

أخرجه البخاري في: ٩٧- كتاب التوحيد: ١٩- باب قول الله تعالى ﴿ لِمَا خَلَقْتُ إِيمَا خَلَقْتُ إِيمَا خَلَقْتُ إِيمَا خَلَقْتُ اللهِ تعالى ﴿ لِمَا خَلَقْتُ إِيمَا خَلَقْتُ اللهِ عَالَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

# (٢) باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة

٧٧٧ - حديث سَهْلِ بنِ سَعْدِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ:

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢١٤٧/٤): (له) وفي رواية (٢١٤٨/٤): (لما قال).

<sup>(</sup>٢) في روية لهما: (يوم القيامة...) كما في "صحيح البخاري" رقم (٧٣٨٢) ومسلم (٢١٤٨/٤).

<sup>(</sup>٣) هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم مغاير. انظر «صحيح مسلم» (٤/٨٤٨-٢١٤٩).

« يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى أَرْضِ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَقُرْصَةِ [نَقِيٍّ] (١) لَيْسَ فِيهَا [مَعْلَمٌ] (٢) لأَحَدِ».

أخرجه البخاري في: ٨١- كتاب الرقاق: ٤٤- باب يقبض الله الأرض.

# (٣) باب نُزُل أهل الجنة

الأَرْضُ يَوْمَ القِيَامَةِ حُبْزَةً وَاحِدَةً يَتَكَفَّؤُهَا الجَبَارُ بِيَدِهِ، كَمَا يَكُفَأُ أَحَدُكُمْ الأَرْضُ يَوْمَ القِيَامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً يَتَكَفَّؤُهَا الجَبَارُ بِيَدِهِ، كَمَا يَكُفَأُ أَحَدُكُمْ خُبْزَتَهُ فِي السَّفَرِ، نُزُلاً لأَهْلِ الجَنَّةِ» فَأَتَى رَجُلٌ مِنَ اليَهُودِ، فَقَالَ: بَارَكَ الرَّحْنُ عَلَيْكَ يَا أَبَا القَاسِمِ أَلاَ أُخْبِرُكَ بِنُزُلِ أَهْلِ الجَنَّةِ يَوْمَ القِيَامَةِ؟ قَالَ: الرَّحْنُ عَلَيْكَ يَا أَبَا القَاسِمِ أَلاَ أُخْبِرُكَ بِنُزُلِ أَهْلِ الجَنَّةِ يَوْمَ القِيَامَةِ؟ قَالَ: النَّيِي عَلِيْهِ. فَنَظَرَ النَّبِي عَلِيْهِ النَّي عَلَيْهِ فَالَ: تَكُونُ الأَرْضُ خُبْرَةً وَاحِدَةً كَمَا قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ. فَنَظَرَ النَّبِي عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّبِي عَلَيْهِ وَنَوْنَ الأَرْضُ خُبْرَةً وَاحِدَةً كَمَا قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ. فَنَظَرَ النَّبِي عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَو

أخرجه البخاري في: ٨١- كتاب الرقاق: ٤٤- باب يقبض الله الأرض. **٧٧٧** - حديث أبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَوْ [آمَنَ

<sup>(</sup>۱) قوله: (نقي) بدلها في "صحيح مسلم" (۲۱۵۰): (النقي) وكذا في بعض طبعات البخاري وعليها شرح الحافظ في "الفتح" (۱۱/ ۳۸۳).

تنبيه: ما وقع بعد هذا هو في "صحيح البخاري" رقم (٦٥٢١): (قال سهل أو غيره ... فذكره. وسهل هو ابن سعد رواي الحديث، وهو موصول كها قال الحافظ و(أو) للشك، والغير المبهم ذكر الحافظ أنه لم يقف على تسميته، وذكر أنه وقع في مسلم مدرجًا. اهد من "الفتح" (١١/٣٨٣) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) قوله: (معلم) بدلها في "صحيح مسلم" (٤/ ٢١٥٠): (علم) وهما بمعنى كيا في "الفتح".

بِي](١) عَشَرَةٌ مِنَ اليَهُودِ [لآمَنَ بِي اليَهُودُ] ١١٠٠.

أخرجه البخاري في: ٦٣- كتاب مناقب الأنصار: ٥٢- باب إتيان اليهود النبي عِيْنِيْةِ حين قدم المدينة.

# (٤) باب سؤال اليهود النبيّ ﷺ عن الروح وقوله تعالى ﴿ وَيَشْنَالُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ ﴾ الآية

 ♦ \ \ \ \ - حديث عَبْدِاللهِ بنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، [فِي خَرِبِ المَدِينَةِ] (٢٠)، وَهُوَ يَتَوكَّأُ (٤) عَلَى عَسِيبٍ مَعَهُ. فَمَرَّ بِنَفَرٍ مِنَ اليَهُودِ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ. [وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ تَسْأَلُوهُ، لاَ يَجِيءُ فِيهِ بِشَيْءٍ تَكْرَهُونَهُ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَنَسْأَلَنَّهُ. فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ. فَقَالَ: يَا أَبَا القَاسِمِ مَا الرُّوحُ؟](٥) فَسكَتَ. [فَقُلْتُ إِنَّهُ يُوحى إِلَيْهِ، فَقُمْتُ فَلَمَّا الْجَلَى عَنْهُ، ](١) فَقَالَ: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ ۖ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْـرِ

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ٢١٥١): (تابعني).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ٢١٥١): (لم يبق على ظهرها يهودي إلا أسلم).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢١٥٢/٤): (في حرث بالمدينة) وكذا في البخاري رقم

<sup>(</sup>٤) وفي رواية لهما: (وهو متكئ) كما في "صحيح البخاري" رقم (٧٤٥٦) ومسلم (٢١٥٢/٤). تنبيه: قوله: (معه) ليست في صحيح مسلم. انظر (٢١٥٢/٤-٢١٥٣).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢١٥٢/٤): (فقالوا: ما رابكم إليه؟ لا يستقبلكم بشيء تكرهونه، فقالوا: سلوه، فقام إليه بعضهم فسأله: عن الروح؟) ونحوه في البخاري رقم (٤٧٢١).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢١٥٢/٤): (فلم يرد شيئًا، فعلمت إنه يوحي إليه، قال: فقمت مكاني، فلما نزل الوحي) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٤٧٢١) ما عدا: (مكاني) فعنده: (مقامی).

رَبِّي وَمَاۤ أُوتِيتُم (') مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيـلًا﴾[الإسراء: ٨٥]».

أخرجه البخاري في: ٣- كتاب العلم: ٤٧- باب قول الله تعالى ﴿ وَمَا أُوتِيتُ مِنَ اللهِ عَالَى ﴿ وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْمِائِدِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ .

أخرجه البخاري في: ٣٤- كتاب البيوع: ٢٩- باب ذكر القين والحداد.

(٥) باب في قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ﴾ الآية (٥) باب في قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مَّا إِنْ اللَّهُمَّ إِنْ اللَّهُمَّ إِنْ اللَّهُمَّ إِنْ

<sup>(</sup>١) وفي رواية لهما: (وما أوتوا) كما في "صحيح البخاري" رقم (٧٤٦٢) ومسلم (٢١٥٣/٤).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢١٥٣/٤): (لن أقضيك حتى تكفر بمحمد) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٤٧٣٥).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢١٥٣/٤): (إني لن أكفر بمحمد حتى تموت).

 <sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢١٥٣/٤): (وإني لمبعوث من بعد الموت؟ فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وولد).

 <sup>(</sup>٥) تتمةٌ: ﴿كَانُونُ مَنَكُدُ مَنَ الْمَذَابِ مَذًا ﴿ وَنَرِئُدُ مَا يَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا ﴾ [مريم: ٧٩-٨٠] كذا في "صحيح البخاري" رقم (٤٧٣٥) وفي مسلم (٢١٥٣/٤) إلى قوله: ﴿ وَيَأْنِينَا فَرْدًا ﴾ اهـ. كذا في مسلم.

كَانَ هذَا هُوَ الحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّهَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيم. فَنَزَلَتْ ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمٌّ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ \* وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ الآية[الأنفال: ٣٣-٣٤].

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ٨- سورة الأنفال: ٤- باب ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ﴿.

#### (٧) باب الدخان

٣ ٨ ٧ أ - حديث عَبْدِاللهِ بنِ مَسْعُودٍ (١٠). قَالَ: إِنَّهَا كَانَ هَذَا، لأَنَّ

وفي رواية: (عن مسروق قال: جاء إلى عبدالله رجل، فقال: تركت في المسجد رجلاً يفسر القرآن برأيه، يفسر هذه الآية: ﴿ بُوْمَ تَأْنِي السَّمَاهُ بِدُخَانِ مُّبِينِ ﴾ قال: يأتي الناس يوم القيامة دخان فيأخذ بأنفاسهم حتى يأخذهم منه كهيئة الزكام، فقال عبدالله: \* من علم فليقل، ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم: لا أعلم -وفي مسلم فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم: الله أعلم، \*\* فإن الله قال لنبيه عليه: ﴿ قُلْ مَا أَسَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَمْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الشَّكْفِينَ ﴾ [ص: ٨٦] وإن قريشًا... فذكره).

كها في "صحيح البخاري" رقم (٤٧٧٤) ومسلم (٤/ ٢١٥٥ - ٢١٥٧).

<sup>(</sup>١) لهذا الحديث سبب من أجله ذكره ابن مسعود، وهو عن مسروق قال: (بينها رجل يحدث في كندة، فقال: يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم، يأخذوا المؤمن كهيئة الزكام ففزعنا، فأتيت ابن مسعود وكان متكمًا فغضب، فجلس -وفي مسلم عن مسروق قال: (كنا عند عبدالله جلوسًا وهو مضطجع بيننا، فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن إن قاصًا عند أبواب كندة يقص، ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار، ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام. فقال عبد الله: وجلس وهو غضبان-).

 <sup>♦</sup> في رواية لها (يا أيها الناس) كما في "صحيح البخاري" (٤٨٠٩) ومسلم (٢١٥٦/٤).

وفي رواية لمسلم أيضًا: فإن من فقه الرجل أن يقول لما لا علم له به الله أعلم.

قَرَيْشًا لَيًّا اسْتَعْصَوْا عَلَى النَّبِيِّ عَيْفَةً، دَعَا عَلَيْهِمْ بِسِنينَ كَسِنِي يُوسُفَ. فَأَصَابَهُمْ فَحْطٌ وَجَهْدٌ حَتَّى أَكُلُوا العِظَامَ. فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاء فَيَرَى مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ مِنَ الجَهْدِ. فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى ﴿ فَأَرْنَقِبَ فَيَرَى مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ مِنَ الجَهْدِ. فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى ﴿ فَأَرْنَقِبَ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢١٥٧/٤): (استغفر الله).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/٢١٥٧): (فدعا الله لهم).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢١٥٧/٤): (إلى ما كانوا عليه).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢١٥٦/٢٥).

<sup>(</sup>٥) وفي رواية لها: (عن ابن مسعود أن النبي تَنْكُلُو لما رأى من الناس إدبارًا، قال: "اللهم سبعًا كسبع يوسف"، فأخذتهم سنة حصت كل شيء، حتى أكلنا \* الجلود والميتة [والجيف]، وينظر أحدكم إلى السهاء -وفي مسلم وينظر إلى السهاء أحدهم- \*\* فيرى الدخان [من الجوع]، فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا فادع الله لهم. قال الله تعالى: ﴿ فَارَتُهَنَّ اللهُ تَعالى: ﴿ فَارَتُهَنَّ اللهُ اللهُ عَالَى: ﴿ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ عَالَى: ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ

 <sup>\*</sup> وفي مسلم حتى أكلوا وكذا في البخاري رقم (٤٦٩٣) قال الحافظ (٢/ ٥٧٣) وهو الوجه.
 \*\* قال الحافظ في الفتح (٢/ ٥٧٣): (قوله: (ينظر أحدكم) عند الأكثر: (ينظر أجدهم) وهو

<sup>\*\*</sup> قال الحافظ في الفتح (٢٢/٢١): (قوله: (ينظر احدكم) عند الاكثر: (ينظر أجدهم) وهو الصواب) اه المراد.

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ٤٤- سورة الدخان: ٢- باب ﴿ يَعْشَى ٱلنَّاسُّ هَـٰذَا عَذَابُ أَلِيمُ ﴾.

#### (٨) باب انشقاق القمر

كَلَّلُ النَّبَقُ القَمَرُ عَلَى اللَّهِ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ وَلِيَّتِهِ، قَالَ: انْشَقَّ القَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ (۱) ﷺ: «اشْهَدُوا». (۳) عَهْدِ رَسُولِ اللهِ (۱) ﷺ: «اشْهَدُوا». (۳)

أخرجه البخاري في: ٦١- كتاب المناقب: ٢٧- باب سؤال المشركين أن يريهم النبي ﷺ آية فأراهم انشقاق القمر.

مَكَا مَكَا مَكَا مَكَا مَكَا مَالِكِ وَلِيْكِ ، أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ يُرِيَهُمْ آيَةً. فَأَرَاهُمُ انْشِقَاقَ القَمَرِ. (١)

أخرجه البخاري في: ٦١- كتاب المناقب: ٢٧- باب سؤال المشركين أن يريهم النبي ﷺ آية فأراهم انشقاق القمر.

<sup>=</sup> والبطشة الكبرى: يوم بدر، فقد مضت الدخان، والبطشة، واللزام، وآية الروم. كما في صحيح البخاري رقم (١٠٠٧) ومسلم (٤/ ٢١٧٥).

وفي رواية لهما: (قال عبد الله: خمس قد مضين: الدخان والقمر والروم والبطشة واللزام). كما في "صحيح البخاري" رقم (٤٧٦٧) ومسلم (٢١٥٧/٤) اهـ.

<sup>(</sup>۱) وفي رواية لها: (ونحن مع رسول الله ﷺ بمنى ...) كما في "صحيح البخاري" رقم (٣٨٦٩) ومسلم (٢١٥٨/٤).

<sup>(</sup>٢) وفي وراية لهما: (فرقتين: فرقة فوق الجبل، وفرقة دونه) ولفظ مسلم: (فلقتين: فكانت فلقة وراء الجبل، وفلقة دونه) كما في "صحيح البخاري" رقم (٤٨٦٤) ومسلم (٤/١٥٨).

<sup>(</sup>٣) وفي رواية لهما: (فقال: اشهدوا اشهدوا ...) كها في "صحيح البخاري" رقم (٤٨٦٥) ومسلم (٢١٥٩/٤).

<sup>(</sup>٤) وفي رواية لها: (عن أنس قال: انشق القمر فرقتين) كما في "صحيح البخاري" رقم (٤٨٦٨) ومسلم (٤/ ٢١٥٩).

# النَّبِيِّ عَلِيْهِ. ابْنِ عَبَّاسٍ وَلِيَّهِ اللَّهِ الْقَمَرَ انْشَقَّ [فِي زَمَانِ] (١) النَّبِيِّ عَلِيْهِ.

أخرجه البخاري في: ٦١- كتاب المناقب: ٢٧- باب سؤال المشركين أن يريهم النبي عَلَيْ آية فأراهم انشقاق القمر.

#### (٩) باب لا أحد أصبر على أذى من الله عز وجل

الَّيْسَ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «[لَيْسَ ﴿ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ النَّبِيِّ عَلَى اللهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي

أخرجه البخاري في: ٧٨- كتاب الأدب: ٧١- باب الصبر على الأذى.

# (١٠) باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهبًا

النَّارِ عَذَابًا: [لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ، كُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ؟ قَالَ:

<sup>(</sup>۱) قوله: (في زمان) بدلها في "صحيح مسلم" (٤/ ٢١٥٩): (على زمان) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٣٨٧٠).

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ٢١٦٠): (لا أحد أصبر) وفي رواية: (ما أحد أصبر)
 وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٧٣٧٨).

<sup>(</sup>٣) قوله: (ليدعون) بدلها في "صحيح مسلم" (٤/٢١٦٠): (يجعلون).

<sup>(</sup>٤) قوله: (يرفعه) بدلها في "صحيح مسلم" (٢١٦٠/٤): (عن النبي ﷺ) وكذا في "صحيح البخاري" (٦٥٥٧) .

نَعَمْ. قَالَ: لَقَدْ سَأَلْتُك مَا هُوَ](١) أَهْوَنُ مِنْ هذَا، وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ، أَنْ لاَ تُشْرِكَ بِي، فَأَيْنَ إِلاَّ الشَّرْك ». (٢)

أخرجه البخاري في: ٦٠- كتاب الأنبياء: ١- باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته.

#### (۱۱) باب يحشر الكافر على وجهه

٩ ٨ ٧ أ - حديث أنس بنِ مَالِكِ ﴿ وَلِقْنُهِ ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ يُحْشَرُ الكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ؟ قَالَ: «أَلَيْسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فِي الدُّنْيَا، قَادِرًا عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ؟» قَالَ قَتَادَةُ (رَاوِي الحَدِيثِ عَنْ أَنَسٍ): بَلَى! وَعِزَّةِ رَبِّنَا.

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ٢٥- سورة الفرقان: ١- باب ﴿ ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ﴾.

### (١٤) باب مثل المؤمن كالزرع ومثل الكافر كشجر الأرز

 ♦ ٩ ٧ - حديث أبي هُرَيْرَةَ رَحِاتِنْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ [الخَامَةِ مِنَ] " الزَّرْع، [مِنْ حَيْثُ أَتَتْهَا الرِّيحُ كَفَأَتْهَا. فَإِذَا اعْتَدَلَتْ تَكَفَّأُ بِالبَلاءِ. وَالفَاجِرُ كَالأَرْزَةِ، صَمَّاءَ، مُعْتَدِلَةً. حَتَّى يَقْصِمَهَا

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢١٦٠/٤-٢١٦١): (لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديًا بها؟ فيقول: نعم فيقول: قد أردت منك).

<sup>(</sup>٢) وفي رواية لهما: (عن أنس أن نبي الله ﷺ [قال]: «يجاء بالكافر يوم القيامة، فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبًا أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقال له: قد ... سئلت ما هو أيسر من ذلك»). كما في "صحيح البخاري" رقم (٦٥٣٨) ومسلم (٢١٦١/٤).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢١٦٣/٤).

# الله ، إذا شَاءَ».](١)

أخرجه البخاري في: ٧٥- كتاب المرضى: ١- باب ما جاء في كفارة المرض. **١ ٧ ٩ -** حديث كَعْبِ بنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّكِمْ، قَالَ: «مَثَلُ المُؤْمِنِ كَالْحَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ، تُفَيِّتُهَا الرِّيحُ [مَرَّةً، وَتَعْدِلُهَا مَرَّةً] (٢٠). وَمَثَلُ المُنَافِق كَالأَرْزَةِ، [لاَ تَزَالُ،] (٣) حَتَى يَكُونَ الجُعِقَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً».

أخرجه البخاري في: ٧٥- كتاب المرضى: ١- باب ما جاء في كفارة المرض.

#### (١٩) باب مثل المؤمن مثل النخلة

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢١٦٣/٤): (لا تزال الريح تميله، ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء، ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا تهتز حتى تستحصد).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢١٦٣/٤): (تصرعها مرة وتعدلها أخرى).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢١٦٣/٤): (لا يفيئها شيء).

<sup>(</sup>٤) وفي رواية لها: (عن مجاهد قال: صحبت ابن عمر إلى المدينة، فلم أسمعه -وفي مسلم فما سمعته-يحدث عن رسول الله ﷺ إلا حديثًا واحدًا، قال: كنا عند النبي ﷺ، فأتي بجهار، فقال ...) كها في "صحيح البخاري" رقم (٧٢) ومسلم (٤/ ٢١٦٥).

<sup>(</sup>٥) وفي رواية لهما: (كالرجل المؤمن). كما في "صحيح البخاري" رقم (٢٢٠٩) ومسلم (٤/ ٢١٦٥ و ٢١٦٦).

<sup>(</sup>٦) وفي رواية لها: (عن ابن عمر قال: كنا عند النبي ﷺ فقال: «أخبروني بشجرة تشبه -وفي مسلم شبه- أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها ... تؤتى أكلها كل حين»، قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلهان، فكرهت أن أتكلم ... أو أقول شيئًا).

أخرجه البخاري في: ٣- كتاب العلم: ٤- باب قول المحدث: حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا.

# ' (١٧) باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى

٣ ٧ ٧ ٧ - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَ وَالْتَى ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَنْ يُنَجِّيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ » قَالُوا: وَلاَ أَنْتَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «وَلاَ أَنْ يُنَجِّيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ » قَالُوا: وَلاَ أَنْتَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «وَلاَ أَنْ يُنَجِّيَ اللهُ بِرَحْمَةٍ (١). سَدُّدُوا ». (٢)

أخرجه البخاري في: ٨١- كتاب الرقاق: ١٨- باب القصد والمداومة على العمل.

كِ ﴾ ﴾ ﴾ - حديث عَائِشَة، عَنِ النَّبِيِّ يَثَلِيُّ قَالَ: «سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَقَالَاتُهُ وَلَا قَالَ وَلاَ قَالَ إِلاَ قَالَ وَلا قَالَ وَلاَ قَالَ إِلاَ قَالَ وَلاَ قَالَ فَا إِلاَ قَالَ وَاللَّهِ لِمِنْ وَاللَّهِ لِلللَّهِ فَاللَّهُ فِي قُولُوا قَالَ وَلاَ قَالَ وَلاَ قَالَ وَلاَ قَالَ وَلاَ قَالَ وَلاَ قَالَ وَلَا قَالَ وَلَا قَالَ وَلَا قَالَالِهُ وَاللَّهِ فَا قَالَ وَاللَّهُ وَلَا قَالَ وَاللَّهُ وَلَا قَالَ وَاللَّهُ وَلَا قَالَ وَاللَّهُ وَلَا قَالَ فَا لَا قُولُوا وَالْعَالَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا قَالَ وَاللَّهُ وَلَا قَالَ وَلَا قَالَ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولُوا وَالْعَالَ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُولُ وَالْمِنْ وَالْمُوالِقُولُ وَاللَّهُ وَالْمُوالْمُولَالُولُوا وَالْمُوالْمُولِقُولُ وَالْمُوالْمُولِقُولُ وَالْمُوالِقُولُ وَالْمُوالْمُولِقُولُ وَالْمِنْ وَالْمُوالْمُولِمُوا وَلَالْمُوالْمُوالْمُولِ وَالْمُوالْمُولُولُوا وَالْمُوالْمُولِقُولُوا وَلَالْمُوالْمُوالِمُوالْمُوالْمُوالْمُولُولُوا وَالْمُولُولُوا وَلَالْمُوالْمُولُولُوا وَلَالَا

أخرجه البخاري في: ٨١- كتاب الرقاق: ١٨- باب القصد والمداومة على العمل.

# (١٨) باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة

٥ ٩ ٧ أ - حديث المُغِيرَةِ ﴿ وَإِنْ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَيَقُومُ

قال عمر: (لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا).

كها في "صحيح البخاري" رقم (٤٦٩٨) ومسلم (٢١٦٦/٤) وراجع "صحيح مسلم" مع "شرح النووي" (١٧/ ١٥٤).

<sup>(</sup>١) وفي رواية لهما: (بفضل رحمة) كما في "صحيح البخاري" رقم (٥٦٧٣) ومسلم (٤/ ٢١٧٠).

<sup>(</sup>٢) زادا في رواية لهما: (وقاربوا) كما في "صحيح البخاري" رقم (٥٦٧٣) ومسلم (٢١٧٠/٤).

<sup>(</sup>٣) قوله: (لا يدخل) بدلها في "صحيح مسلم" (٤/ ٢١٧١): (لن يدخل) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٦٤٦٤).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٤/ ٢١٧١).

لِيُصَلِّيَ حَتَّى تَرِمُ قَدَمَاهُ، أَوْ سَاقَاهُ. فَيُقَالُ لَهُ. فَيَقُولُ: «أَفَلا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا». (١)

#### (١٩) باب الاقتصاد في الموعظة

كُلُّ النَّاسَ فِي كُلِّ خَمِيسٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِاللَّهِ بِنِ مَسْعُودٍ. كَانَ يُذَكِّرُ النَّاسَ فِي كُلِّ خَمِيسٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِالرَّحْنِ لَوَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكَرْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ. قَالَ: أَمَا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُمِلَّكُمْ. [وَإِنِي أَتَخَوَّلُكُمْ بِالمَوْعِظَةِ] أَمَا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ أَنِّي أَكُورُهُ أَنْ أُمِلَّكُمْ. [وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بِالمَوْعِظَةِ] أَنَا إِنَّهُ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا، مَخَافَة السَّامَةِ عَلَيْنَا] (٤).

أخرجه البخاري في: ٣- كتاب العلم: ١٢- باب من جعل لأهل العلم أيامًا معلومة.

<sup>(</sup>۱) ذكر مسلم هذا الحديث بلفظين أقربها للبخاري (٢١٧٢/٤): (قام النبي ﷺ حتى ورمت قدماه، قالوا) -وفي البخاري تورمت قدماه فقيل له-: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا») وفي "صحيح البخاري" رقم (٤٨٣٦).

<sup>(</sup>٢) \* حديث عائشة ولطنيها (أن نبي الله ﷺ كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه -وفي مسلم كان رسول الله ﷺ إذا صلى قام حتى تفطر رجلاه- فقالت عائشة: لم تصنع -وفي مسلم أتصنع- هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا»).

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ٤٨- سورة الفتح: ٢- باب قوله: (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس "صحيح مسلم". انظر (٢١٧٢-٢١٧٣).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢١٧٣/٤): (إن رسول الله ﷺ كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا) وكذا في البخاري رقم (٦٤١١) وقوله هنا: (مخافة) هي في مسلم (٤/ ٢١٧٤) وباقي الحديث الموقوف في مسلم بلفظ مغاير بمعناه.

# ٥١- كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها

(۱۸۲۸-۱۷۹۷) حدث

أخرجه البخاري في: ٨١- كتاب الرقاق: ٢٨- باب حجبت النار بالشهوات.

﴿ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

أخرجه البخاري في: ٥٩- كتاب بدء الخلق: ٨- باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة.

(۱) باب إِن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها عام لا يقطعها الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

<sup>(</sup>۱) قوله: (حجبت) في الموضعين بدلها في "صحيح مسلم" (٤/ ٢١٧٤): (حفت).

قال الحافظ في "الفتح" (۱۱/۳۲۷): (قوله (حجيت) كذا للجميع في الموضعين إلا الفروي، فقال: (حفت) في الموضعين وكذا هو عند مسلم) اه.

 <sup>(</sup>۲) زادا في رواية لهما: (ذخرًا ... بله ما أطلعتم؟ -وفي مسلم أطلعكم الله- عليه ثم قرأ: ﴿فَلَا نَعْلَمُ نَفْتُ ...
 ... ﴾ الآية[السجدة: ۱۷]). كما في "صحيح البخاري" رقم) ٤٧٨٠) ومسلم (٤/ ٢١٧٥).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في صحيح مسلم (٤/ ٢١٧٤): (مصداق ذلك في كتاب الله).

فِي الجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ [عَام](١) لاَ يَقْطَعُهَا».

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ٥٦- سورة الواقعة: ١- باب قوله ﴿ وَظِلْ مَّنْدُودٍ ﴾ .

حدیث سَهْلِ بنِ سَعْدِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةً عَامِ لاَ يَقْطَعُهَا» (٢).

أخرجه البخاري في: ٨١- كتاب الرقاق: ٥١- باب صفة الجنة والنار.

الله المَّيِّةِ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَالَ: «إِنَّ فِي الجَنَّةِ لَسَّرِيعَ مِائَةً عَامٍ مَا يَقْطَعُهَا». (٢) لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ الجَوَادَ المُضَمَّرَ السَّرِيعَ مِائَةً عَامٍ مَا يَقْطَعُهَا». (٢) أخرجه البخاري في: ٨١- كتاب الرقاق: ٥١- باب صفة الجنة والنار.

(٢) باب إحلال الرضوان على أهل الجنة فلا يسخط عليهم أبدًا

<sup>(</sup>۱) قوله: (عام) بدلها في "صحيح مسلم" (٤/ ٢١٧٥): (سنة) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٣٢٥٢). تنبيه: قوله في هذا الحديث: (يبلغ به النبي ﷺ) بدلها في "صحيح مسلم": (عن النبي ﷺ) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٣٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) هذان الحديثان معلقان في البخاري برقم (٦٥٥٦ و ٦٥٥٣) قال: وقال إسحاق بن إبراهيم أخبرنا المغيرة بن سلمة حدثنا وهيب عن أبي حام عن سهل بن سعد ... فذكر حديث سهل. قال أبوحازم: فحدثت به النعمان بن أبي عباش فقال: حدثني أبوسعيد فذكر حديثه وانظر "تغليق التعليق" (٤/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٣) في رواية لهما: (والخير في يديك) كما في "صحيح البخاري" رقم (٧٥١٨) ومسلم (٢١٧٦/٤).

أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ. فَيَقُولُ: أَنَا أَعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. [قَالُوا](١): يَا رَبِّ وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ: أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي، فَلاَ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا».

أخرجه البخاري في: ٨١- كتاب الرقاق: ٥١- باب صفة الجنة والنار.

# (٣) باب ترائى أهل الجنة أهل الغرف كما يرى الكوكب في السماء

﴿ إِنَّ عَنِ النَّبِي عَلِيهِ ، قَالَ: ﴿ إِنَّ سَعْدٍ ، عَنِ النَّبِي عَلِيهِ ، قَالَ: ﴿ إِنَّ النَّبِي عَلِيهِ ، قَالَ: ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ ، قَالَ: ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ ، قَالَ: ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ [الغُرَفَ] (٢) فِي الْجِنَّةِ، كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ فِي السَّهَاءِ» قَالَ: فَحَدَّثْتُ النُّعْهَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشٍ. فَقَالَ: [أَشْهَدُ لَ]<sup>(٣)</sup>سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ [يُحَدِّثُ وَيَزِيدُ فِيهِ] (١) «كَمَا تَرَاءَوْنَ الكَوْكَبَ [الغَارِبَ] (٥) فِي الأَفُقِ الشَّرْقِيِّ [وَ](١)الغَرْبِيِّ ».

أخرجه البخاري في: ٨١- كتاب الرقاق ٥١- باب صفة الجنة والنار.

﴾ • ﴿ ﴿ ﴿ حديث أَبِي سَعِيدٍ الخَدْرِيِّ وَلِقْنِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ قَالَ:

<sup>(</sup>١) قوله: (قالوا) بدلها في "صحيح مسلم" (٢١٧٦/٤): (فيقولون) وكذا في "صحيح البخاري" رقم

<sup>(</sup>٢) قوله: (الغرف) بدلها في "صحيح مسلم" (٢١٧٧/٤): (الغرفة).

<sup>(</sup>٣) ما بين العكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١١٧٧).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في صحيح مسلم (٢١٧٧/٤): «يقول».

<sup>(</sup>٥) قوله: (الغارب) بدله في "صحيح مسلم" (٢١٧٧): (الغابر) وهو الحديث الآتي. تنبيه: هذا الحديث حديث سهل بن سعد وأبي سعيد.

<sup>(</sup>٦) قوله: (و) بدله في "صحيح مسلم" (٢١٧٧/٤): (أو).

"إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَتَرَاءَيُونَ أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِم كَمَا [يَتَرَاءَيُونَ] الْكَوْكَبَ الدُّرِيَّ الْغَابِرَ [فِي الْأُفُقِ] مِنَ المَشْرِقِ أَوِ المَعْرِبِ، لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ الدُّرِيَّ الغَابِرَ [فِي الْأُفُقِ] مَنَازِلُ الأَنْبِيَاءِ، لاَ يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ. قَالَ: "بَلَى، قَالُ: "بَلَى، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ رِجَالٌ آمَنوا بِاللهِ، وَصَدَّقُوا المُرْسَلِينَ ».

أخرجه البخاري فيك ٥٩- كتاب بدء الخلق: ٨- باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة.

# (٦) باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر وصفاتهم وأزواجهم

أخرجه البخاري في: ٦٠- كتاب الأنبياء: ١- باب خلق آدم، صلوات الله

<sup>(</sup>۱) قوله: (يتراءيون) بدلها في صحيح مسلم (٢١٧٧/٤): (تتراءون).

 <sup>(</sup>۲) قوله: (في الأفق) بدلها في "صحيح مسلم" (۲۱۷۷/٤): (من الأفق) اه... (ومن) في قوله في رواية مسلم: (من الأفق) لابتداء الغاية أو هي للظرفية.

كما قال الحافظ في «الفتح» (٦/ ٣٧٧) نقلاً عن القرطبي. وانظر «شرح النووي» (١٦٨/١٧).

<sup>(</sup>٣) ما بين العكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١١٧٩/٤-٢١٨٠).

. ٢0}

عليه، وذريته.

#### (\)\* \ \ • O

#### (٩) باب صفة خيام الجنة وما للمؤمنين فيها من الأهلين

النّبِيّ عَلَيْ قَالَ: «الحَيْمَةُ دُرّةٌ مُجَوَّفَةٌ، طُولُهَا فِي السّبَاءِ [ثَلاَثُونَ مِيلاً.](٢) فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا لِلْمُؤْمِن أَهْلٌ، لاَ يَرَاهُمُ الآخَرُونَ».(٣)

(١) باب في صفات الجنة وأهلها وتسبيحهم فيها بكرة وعشيًا.

\* حديث أبي هريرة قال: (قال رسول الله ﷺ: «أول زُمرَةٍ تَلِجُ الجنَّة صُورَتُهم -وفي مسلم: صُورُهم - على صُورَةِ القَمَرِ ليلة البدرِ، لا يبصقون، ولا يتمخطون، ولا يتغوطون، [آنيتهم فيها الذهب، أمشاطهم من الذهب والفضة] \* ومجامرهم الألوة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقها من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولاتباغض، قلوهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشيًا ».

أخرجه البخاري في: ٥٩- كتاب بدء الخلق: ٨- باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة.

(٢) قوله: (ثلاثون ميلاً) بدلها في "صحيح مسلم" (٢١٨٣/٤): (ستون ميلاً).

ولذا عقب البخاري الحديث بقوله: (قال أبو عبد الصمد والحارث بن عبيد عن أبي عمران: (ستون ميلاً)).

وقول أبي عبد الصمد وصله المصنف رقم (٤٨٧٩) كما سيأتي إن شاء الله، لكن قال: (عرضها ستون ميلاً).

(٣) وفي رواية لهما: (عن أبي موسى أن رسول الله ﷺ قال:

"إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها ستون ميلاً، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين، يطوف عليهم المؤمنون -وفي مسلم المؤمن-»).

كها في "صحيح البخاري" رقم (٤٨٧٩) ومسلم (٤/٢١٨٢).

 <sup>\*</sup> ما بين العكوفين بدله في "صحيح مسلم"(٢١٨٠/٤): (آنيتهم وأمشاطهم من الذهب والفضة)

أخرجه البخاري في: ٥٩- كتاب بدء الخلق: ٨- باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة.

#### (١١) باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير

الله آدم، وَطُولُهُ سِتُونَ ذِرَاعًا، ثُمُ قَالَ: اذْهَبْ فَسَلَمْ عَلَى أُولَئِكَ مِنَ الله آدم، وَطُولُهُ سِتُونَ ذِرَاعًا، ثُمُ قَالَ: اذْهَبْ فَسَلَمْ عَلَى أُولَئِكَ مِنَ الله آدم، وَطُولُهُ سِتُونَ ذِرَاعًا، ثُمُ قَالَ: اذْهَبْ فَسَلَمْ عَلَى أُولَئِكَ مِنَ المَلاَئِكَةِ، فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِيَّتِكِ. فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ. فَقَالُوا: السَّلاَمُ عَلَيْكُ وَرَحْمَةُ اللهِ. فَزَادُوهُ، وَرَحْمَةُ اللهِ. فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الجَنَّة عَلَى صُورَةِ آدَمَ، فَلَمْ يَزَلِ الخَلْقُ يَنْقُصُ حَتَّى الآنَ » (۱).

أخرجه البخاري في: ٦٠- كتاب الأنبياء: ١- باب خلق آدم، صلوات الله عليه، وذريته.

# (۱۲) باب في شدة حرنار جهنم وبُعد قعرها، وما تأخذ من المعذبين

٨ • ٨ أ - حديث أبي هُرَيْرَةَ وَإِلَيْكِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

<sup>=</sup> وبنحوه في البخاري رقم (٢٣٤٦) بلفظ: (آنيتهم الذهب والفضة، وأمشاطهم الذهب) فاقتصر في ذكرالأمشاط هنا على الذهب، وتقدم في الحديث المذكور ذكر الفضة، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) الحديث في "صحيح مسلم" (٢١٨٣/٤) بلفظ: (عن أبي هريرة وطقيم قال: قال رسول الله على الحديث في "صحيح مسلم" (٢١٨٣/٤) بلفظ: (عن أبي هريرة وطقيم قال: اذهب فسلم على على الله عز وجل آدم على صورته، طوله ستون ذراعًا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر، وهم نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يجيبونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. قال: فذهب، فقال: السلام عليكم، فقالوا: السلام عليك ورحمة الله، قال: فزادوه: ورحمة الله، قال: فكل من يدخل الجنة على صورة آدم [وطوله ستون ذراعًا]، فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن») وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٦٢٢٧) ما عدا ما بين المعكوفين.

. حَرِّهَا ».

«نارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا [مِنْ نَارِ](١) جَهَنَّمَ » قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً. قَالَ: «فُضِّلَتْ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا، كلُّهُنَّ مِثْلُ

أخرجه البخاري في: ٥٩- كتاب بدء الخلق: ١٠- باب صفة النار وأنها مخلوقة.

#### (١٣) باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء

﴿ كَمَاجَتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ. فَقَالَتِ النَّارُ: أُوثِرْتُ وَلِيْنِي، قَالَ: قَالَ النَّبِي عَلَيْ: وَقَالَتِ النَّارُ: أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ. وَقَالَتِ النَّارُ: أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ. وَقَالَ اللهُ، تَبَارَكَ الْجَنَّةُ: مَا لِي لاَ يَدْخُلُنِي إِلاَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ! قَالَ اللهُ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي. أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي. وَقَالَ لِلنَّارِ: [إِنَّهَا] ثَا أَنْتِ عَذَابٌ. أُعَدِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي. وَلِكُلِّ وَاحِدَةِ [إِنَّهَا] ثَا مِلْهُمَا. فَأَمَّا النَّارُ فَلاَ تَمْتَلِئُ حَتَّى يَضَعَ رِجْلَهُ. ثُا فَتَقُولُ قَطٍ قَطٍ قَطٍ قَطٍ قَطٍ. فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ ، وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ. وَلاَ يَظْلِمُ اللهُ، عَزَّ وَجَلَّ، وَنُ طَلَيْ اللهُ، عَزَّ وَجَلَّ، مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا. وَأَمَّا الْجَنَّةُ، فَإِنَّ اللهُ، عَزَّ وَجَلَّ، يُنْشِئُ لَهَا خَلْقًا».

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ٥٠- سورة ق: ١- باب قوله ﴿وَنَقُولُ هَلَ مِن مَزِيدٍ ﴾.

<sup>(</sup>۱) قوله: (من نار) بدلها في "صحيح مسلم" (٤/ ٢١٨٤): (من حر).

<sup>(</sup>٢) قوله: (إنما) ليست في "صحيح مسلم" انظر (٢١٨٦-٢١٨٧).

<sup>(</sup>٣) قوله: (منهها) بدلها في "صحيح مسلم" (٢١٨٧/٤): (منكها) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٧٤٤٩).

<sup>(</sup>٤) وفي رواية لهما: (قدمه ...) كما في "صحيح البخاري" رقم (٧٤٤٩) ومسلم (٤/ ٢١٨٦).

 ◄ ١ ٨ ١ - حديث أنس بن مَالِكِ. قَالَ النَّبِي عَلَيْهُ: «لا تَزَالُ جَهَنَّمُ (١) تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ، حَتَّى يَضَعَ رَبُّ العِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ. فَتَقُولُ قط قَطْ وَعِزَّتِكَ (٢). وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْض ». (٣)

أخرجه البخاري في: ٨٣- كتاب الأيمان والنذور: ١٢- باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلياته.

الله الله عيد الخُدْرِيِّ وَلِيْكِ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهُ: «يُوْقَى بِالمُوتِ [كَهَيْئَةِ](١) كَبْشِ أَمْلَحَ، [فَيُنَادِي مُنَادٍ، يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَشْرَ يِّبُونَ وَيَنْظُرُونَ. فَيَقُولُ: هَلْ تَعْرِفُونَ هذَا؟ فَيَقُولُونَ] (٥٠): نَعَمْ. هذَا المَوْتُ. [وَكَلُّهُمْ قَدْ رَأَوْهُ](١). [ثُمَّ يُنَادِي: يَا أَهْلَ النَّارِ. فَيَشْرَ يَبُّونَ وَيَنْظُرُونَ. فَيَقُولُ: هَلْ تَعْرِفُونَ هذَا؟ فَيَقُولُونَ إِللهِ عَنْهُ هذَا المَوْتُ. [وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآه] (^^). فَيُذْبَحُ. ثُمَّ يَقُولُ: يَا أَهْلَ الجَنَّةِ خُلُودٌ، فَلاَ مَوْتَ. وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ، فَلاَ

<sup>(</sup>١) زادا في رواية لهما: (يلقى فيها، وتقول: هل من مزيد ...) كما في "صحيح البخاري" رقم (٧٣٨٤) ومسلم (٤/ ٢١٨٨).

<sup>(</sup>٢) وفي رواية لها: (... بعزتك وكرمك) كما في "صحيح البخاري" رقم (٧٣٨٤) ومسلم (٢١٨٨/٤).

<sup>(</sup>٣) تتمته: (ولا تزال الجنة تفضل -وفي مسلم ولا يزال في الجنة فضل- حتى ينشئ الله لها خلقًا فيسكنهم فضل الجنة) كما في "صحيح البخاري" رقم (٧٣٨٤) ومسلم (١١٨٨/٤).

<sup>(</sup>٤) قوله: (كهيئة) بدلها في "صحيح مسلم" (٢١٨٨/٤): (كأنه).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢١٨٨/٤): (فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فیشرثبون، وینظرون، ویقولون).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢١٨٨/٤).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢١٨٨/٤): (قال: ويقال يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون، وينظرون، ويقولون).

<sup>(</sup>A) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢١٨٨/٤).

َمَوْتَ. ثُمَّ قَرَأً ﴿ وَأَنذِرَهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قَضِىَ ٱلأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةِ، [وَهؤُلاَء فِي غَفْلَةٍ، أَهْلِ الدُّنْيَا،](١) وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [مريم: ٣٩]».

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ١٩- سورة مُريم: ١- باب قوله ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ لَلْمَسْرَةِ ﴾ .

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حديث ابْنِ عُمَر. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ وَالنَّارِ. ثُمَّ يُذْبَحُ. ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لاَ مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لاَ مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ. ثُمَّ يُذَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا النَّارِ لاَ مَوْتَ. فَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى فَرَحِهِمْ، وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى فَرَحِهِمْ، وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى خُزْنِمِمْ ». (1)

أخرجه البخاري في: ٨١- كتاب الرقاق: ٥١- باب صفة الجنة والنار.

أخرجه البخاري في: ٨١- كتاب الرقاق: ٥١- باب صفة الجنة والنار.

كَلْ النَّبِيِّ الْخُرَاعِيِّ. قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ الْخُرَاعِيِّ. قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ وَهْبِ الْخُرَاعِيِّ. قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ يَقُولُ: «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ (") بِأَهْلِ الْجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيفٍ مَتَضَعِّفٍ، لَوْ أَقْسَمَ

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢١٨٨/٤) زد على ذلك أنه ليس من الآية، وأنه لم يفصله بما يميزه عن الآية.

 <sup>(</sup>۲) وفي رواية لها: (عن ابن عمر وطفيع عن النبي شكيل قال: «يدخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، ثم يقوم مؤذن بينهم: يا أهل النار لا موت، ويا أهل الجنة لا موت خلود -وفي مسلم كل خالد فيها هو فيه-») كما في "صحيح البخاري" رقم (١٥٤٤) ومسلم (٢١٨٩/٤).

<sup>(</sup>٣) وفي رواية لهما: (ألا أدلكم) كما في "صحيح البخاري" رقم (٦٦٥٧) ومسلم (٤/ ٢١٩٠).

عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ. أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ ».

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ٦٨- سورة ن والقلم: ١- باب ﴿عُتُلِ بَعْدَ ذَالِكَ زَنِيمٍ ﴾.

٥ ١ ٨ ١ - حديث عَبْدِاللهِ بنِ زَمْعَةَ، [أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ، ](') وَذَكَرَ النَّاقَةَ وَالَّذِي عَقَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ ﴿ إِذِ ٱلْبَعَثَ أَشْقَنْهَا ﴾ [الشمس: ١٢] انْبَعَثَ [لَهَا] (٢) رَجُلٌ عَزِيزٌ عَارِمٌ مَنِيعٌ فِي رَهْطِهِ، مِثْلُ أَبِي زَمْعَةَ» وَذَكَرَ النِّسَاءَ فَقَالَ: «[يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ، يَجْلِدُ]<sup>(٣)</sup> امْرَأَتُهُ جَلْدَ العَبْدِ، فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ " ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِي ضَحِكِهِمْ مِنَ الضَّرْطَةِ، وَقَالَ: «لِمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ».

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ٩١- سورة والشمس: ١- باب حدثنا موسى بن إسماعيل.

٦ ١ ٨ ١ - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «رَأَيْتُ عَمْرَو بنَ عَامِرِ بنِ لُحَيِّ الْحُزَاعِيَّ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ [السَّوَائِبَ] (١٤) ».

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ٢١٩١): (خطب رسول الله ﷺ).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢١٩١/٤): (بها).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ٢١٩١): (إلام يجلد أحدكم).

<sup>(</sup>٤) قوله: (السوائب) بدلها في "صحيح مسلم" (٢١٩٢/٤): (السيوب) اهـ.

وأول الحديث عندهما عن سعيد بن المسيب قال: (البحيرة التي يمنع درها للطواغيت، ولا يحلبها أحد من الناس، والسائبة –وفي مسلم وأما السائبة- التي كانوا يسيبونها لآلهتهم، فلا يحمل عليها شيء. قال: وقال أبو هريرة ...). فذكره كما في "صحيح البخاري" رقم (٣٥٢١) ومسلم (٢١٩٢/٤).

وفي رواية لهما: (عن أبي هريرة ﴿ قَلْتُكِيُّ أَن رَسُولَ اللَّهُ ۚ فَيُثِّلُونُ قَالَ: «عَمَرُو بَنَ لَحِي بن قعة بن ---

أخرجه البخاري في: ٦١- كتاب المناقب: ٩- باب قصة خزاعة.

#### (١٤) باب فناء الدنيا وبيان الحشريوم القيامة

 الله عَائِشَة وَلِيْتُهِا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتِهِ: «[تُحْشَرُونَ] ( اللهِ عُولاً عُرَاةً غُرُلاً » [قَالَتْ عَائِشَةُ:] ( اللهِ عَلَيْتُ ، يَا رَسُولَ اللهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ؟ فَقَالَ: «الأَمْرُ أَشَدُّ [مِنْ أَنْ يَهِمَّهُمْ ذَاكِ] »<sup>(۳)</sup>.

أخرجه البخاري في: ٨١- كتاب الرقاق: ٤٥- باب كيف الحشر.

٨ ١ ٨ - حديث ابْنِ عَبَّاسِ. قَالَ: قَامَ فِينَا النَّبِيُّ عَيُّكُ يَعَلُّهُ يَخْطُبُ، فَقَالَ: «إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً ﴿ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَـكَاقِ نُعُيدُهُ ﴾ الآيَةَ[الأنبياء: ١٠٤]. وَإِنَّ أُوَّلَ الْحَلاَئِقِ يُكْسِي يَوْمَ الْقَيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ. وَإِنَّهُ سَيُجَاءُ بِرِجَالٍ مَنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشَّهَالِ، [فَأَقُولُ: يَا رَبِّ! أُصَيْحًابِي. فَيَقُولُ:](١) إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ(٥). فَأَقُولُ كَمَا قَالَ العَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ

خندب... "). كما في "صحيح البخاري" رقم (٣٥٢٠) ومسلم (٢١٩١/٤).

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ٢١٩٤): (يحشر الناس).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٤/ ٢١٩٤).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ٢١٩٤): (من أن ينظر بعضهم إلى بعض).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢١٩٥/٤): (فأقول: يا رب أصحابي، فيقال) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٤٧٤٠).

<sup>(</sup>٥) وفي رواية لها: (إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم) كما في "صحيح البخاري" رقم (٣٤٤٧) ومسلم (٤/ ٢١٩٥).

﴿ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [المائدة: ١١٧-١١٨]. قَالَ: فَيُقَالُ إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ ».

أخرجه البخاري في: ٨١- كتاب الرقاق: ٤٥- باب كيف الحشر.

٩ ١ ٨ ١ - حديث أبي هُرَيْرَةَ وَلِيْقِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى ثَلاَثِ طَرَائِقَ: رَاغِبِينَ (١) رَاهِبِينَ. وَاثْنَانِ عَلَى بَعِيرِ، وَثَلاَثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، وأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيرِ، وَعَشَرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ. وَيَحْشُرُ بَقِيَّتَهُمُ النَّارُ، تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا، وَتَبِيثُ مَعَهُمْ حَيثُ بَاتُوا، وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا، وَتُمْسى مُعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوْا».

أخرجه البخاري في: ٨١- كتاب الرقاق: ٤٥- باب كيف الحشر.

#### (١٥) باب في صفة يوم القيامة، أعاننا الله على أهوالها

 ◄ ٢ ٨ ١ - حديث عَبْدِاللهِ بنِ عُمَرَ وَإِلْقِيْنِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْةٍ قَالَ: «يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ العَالَمِينَ، حَتَّى يَغِيبَ أَحَدُهُمْ (٢) فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنْيهِ ».

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ٨٣- سورة ويل للمطففين.

ا ١٨٢ - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَرِاللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

<sup>(</sup>١) في الأصل (البخاري) رقم (٦٥٢٢): (راغبين وراهبين) بإثبات الواو وفي مسلم (١٩٥/٤) بدونها. قال الحافظ في "الفتح" (١١/ ٣٨٦):

<sup>(</sup>قوله: (راغبين وراهبين) في رواية لمسلم: (راهبين) بغير واو وعلى الروايتين فهي الطريقة الأولى).

<sup>(</sup>Y) وفي رواية لهما: (قال: يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه) كما في "صحيح البخاري" رقم (۲۵۳۱) ومسلم (۱۹۵/۶).

«يَعْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ فِي الأَرْضِ سَبْعِينَ ذِرَاعًا، وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ آذَانَهُمْ». (١)

أخرجه البخاري في: ٨١- كتاب الرقاق: ٤٧- باب قول الله تعالى ﴿ أَلَا يَظُنُّ اللهِ مَبْعُوتُونَ ﴾ . أَوْلَتِكَ أَنْهُم مَبْعُوتُونَ ﴾ .

# (۱۷) باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، وإثبات عذاب القبر والتعوّد منه

٢ ٢ ٨ ١ - حديث عَبْدِاللهِ بنِ عُمَرَ وَ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ إِنَّ أَحَدَكُمْ ، إِذَا مَاتَ ، عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالغَدَاةِ وَالعَشِيِّ. إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ (٢) ، فَيُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَى يَبْعَثَكَ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ».

أخرجه البخاري في: ٢٣- كتاب الجنائز: ٨٩<sup>٣)</sup>- باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي.

﴿ ٢٣ ﴿ ٨ ﴿ - حديث أَبِي أَيُّوبَ رَاتِنَ فَالَ: خَرَجَ النَّبِيُ ﷺ ، وَقَدْ وَجَبَتِ الشَّمْسُ، فَسَمِعَ صَوْتًا. فَقَالَ: «يَهُودُ تُعَذَّبُ فِي قُبُورِهَا».

<sup>(</sup>۱) لفظ الحديث عند مسلم (٢١٩٦/٤): (عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: ﴿إن العرق يوم القيامة ليذهب في الأرض سبعين باعا، وإنه ليبلغ إلى أفواه الناس أو إلى آذانهم») يشك ثور أيها قال اه. وثور هو ابن زيد شيخ شيخ مسلم في الحديث،

 <sup>(</sup>٢) سقط: (فمن أهل النار) كما في الأصل "البخاري" رقم (١٣٧٩) وهي في رواية أبي ذر وكذا في مسلم
 (٢) ١٩٩/٤).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع (٩٠) والصواب ما أثبتناه.

أخرجه البخاري في: ٢٣- كتاب الجنائز: ٨٦ أو باب ما جاء في عذاب القبر. ٥ لم لم أو حديث البَرَاء بن عَازِبِ وَالْقَيْفِي، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقِ، قَالَ: ﴿ إِذَا أُقْعِدَ اللَّهُ فِي قَبْرِهِ أُقِي، ثُمَّ شَهِدَ أَنْ لاَ إِله إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَذلِكَ قَوْلُهُ ﴿ يُثَبِّتُ اللهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِٱلْقَوْلِ الثَّابِ ﴾ ». (١٠ رَسُولُ اللهِ، فَذلِكَ قَوْلُهُ ﴿ يُثَبِّتُ اللهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِٱلْقَوْلِ الثَّابِ ﴾ ». (١٠ رَسُولُ اللهِ، فَذلِكَ قَوْلُهُ ﴿ يُثَبِّتُ اللهُ الذِينَ ءَامَنُوا بِٱلْقَوْلِ الثَّابِ ﴾ ». (١٠ أخرجه البخاري في: ٢٣- كتاب الجنائز: ٨٦ أن الله ما جاء في عذاب القبر.

<sup>(</sup>١) في المطبوع (٨٨) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢٢٠١).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع (٨٧) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) لفظ الحديث عند مسلم (٢٢٠١/٤): (عن البراء بن عازب عن النبي ﷺ قال: ﴿ يُمَيِّتُ اللهُ الَّذِينَ عَلَيْكُ قال: ﴿ يُمَيِّتُ اللهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُولِلْمُلْكِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>٥) في المطبوع (٨٧) والصواب ما أثبتناه.

<sup>\*</sup> كذا في صحيح البخاري رقم (١٣٦٩) في نفس مرجع المصنف بعدما ذكره.

بَارْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلاً مِنْ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ، فَقُذِفُوا فِي طَوِيٌ مِنْ أَطْوَاءِ بَدْرٍ، بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلاً مِنْ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ، فَقُذِفُوا فِي طَوِيٌ مِنْ أَطْوَاءِ بَدْرٍ، خَبِيثِ مُخْبِثِ وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِالعَرْصَةِ ثَلاَثَ لَيَالٍ. فَلَيًا كَانَ بِبَدْرٍ، اليَوْمَ النَّالِثَ، أَمَرَ بَرَاحِلَتِهِ فَشُدَّ عَلَيْهَا رَحْلُهَا. ثُمَّ مَشَى وَاتَّبَعَهُ أَسْحَابُهُ. وَقَالُوا مَا نُرَى يَنْطَلِقُ إِلاَّ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ. حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَةِ الرَّكِيَ أَصْحَابُهُ. وَقَالُوا مَا نُرَى يَنْطَلِقُ إِلاَّ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ. حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَةِ الرَّكِيَ أَصْحَابُهُ. وَقَالُوا مَا نُرَى يَنْطَلِقُ إِلاَّ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ. حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَةِ الرَّكِيَ أَصْحَابُهُ. وَقَالُوا مَا نُرَى يَنْطَلِقُ إِلاَّ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ. حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَةِ الرَّكِيَ أَصْحَابُهُ. وَقَالُوا مَا نُرَى يَنْطَلِقُ إِلاَّ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ. حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَةِ الرَّكِي فَكُمْ أَنْكُمْ أَنْكُمْ أَلَكُمْ مَا وَعَدَنَا رَبُّكُمْ حَقًا؟ ﴾ قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا تُكَلِّهُ مِنْ أَجْسَادٍ لاَ أَرْوَاحَ لَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَالَذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مِنْ أَجْسَادٍ لاَ أَوْولُ مِنْهُمْ ﴾. (١)

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: ٨- باب قتل أبي جهل.

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث رواه مسلم (٢٢٠٣/٤: (عن أنس أن رسول الله ﷺ ترك قتلى بدر ثلاثًا، ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم، فقال: «يا أبا جهل بن هشام، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة ابن ربيعة، أليس قد وجدت ما وعد ربكم حقًا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقًا». فسمع عمر قول النبي ﷺ فقال: يا رسول الله كيف يسمعوا وأنى يجيبوا وقد جيفوا؟ قال: «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا» ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر) اه.

ثم ذكر تلوه (٤/ ٢٠٤٤) حديث أبي طلحة يرويه أنس عن أبي طلحة قال: (لما كان يوم بدر، وظهر عليهم نبي الله تَشَكِّلُ أمر ببضعة وعشرين رجلاً (وفي حديث روح -أحد الرواة- بأربعة وعشرين رجلاً) من صناديد قريش، فألقوا في طوى من أطواء بدر) وساق الحديث بمعنى حديث ثابت عن أنس اه. كذا في مسلم.

#### (١٨) باب إثبات الحساب

لاَ تَعْرِفُهُ إِلاَّ رَاجَعَتْ فِيهِ حَتَّى تَعْرِفَهُ وَ] النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ حُوسِبَ لاَ تَعْرِفُهُ إِلاَّ رَاجَعَتْ فِيهِ حَتَّى تَعْرِفَهُ وَ] أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «مَنْ حُوسِبَ عُذِّبَ » (\*) [قَالَتْ عَائِشَةُ:] فَقُلْتُ: أَوَلَيْسَ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ عُذِّبَ » (\*) قَالَتْ: فَقَالَ: «إِنَّمَا ذَلِكَ العَرْضُ، وَلكِنْ مَنْ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ الانشقاق: ٨] قَالَتْ: فَقَالَ: «إِنَّمَا ذَلِكَ العَرْضُ، وَلكِنْ مَنْ فُوقِشَ الجِسَابَ (\*) [يَهْلِكُ] (\*) » (\*)

أخرجه البخاري في: ٣- كتاب العلم: ٣٦<sup>(٧)</sup>- باب من سمع شيئًا فراجع حتى . يعرفه.

#### (١٩) باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت

٨ ٢ ٨ ١ - حديث ابْنِ عُمَرَ رَطِيْعِينَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٤/ ٢٢٠٥-٢٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) وفي رواية لهما: (من نوقش الحساب عذب) كها في "صحيح البخاري" (٦٥٣٦) ومسلم (٢٢٠٥/٤).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٤/ ٢٠١٤–٢٢٠٥).

<sup>(</sup>٤) في رواية لهما: (يوم القيامة) كما في "صحيح البخاري" رقم (٦٥٣٧) ومسلم (٤/ ٢٠٠٤).

<sup>(</sup>٥) قوله: (يهلك) بدلها في "صحيح مسلم" (٤/ ٢٢٠٥): (هلك).

<sup>(</sup>٦) وفي رواية لها: (عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «ليس أحد يحاسب إلا هلك» قالت: قلت: يا رسول الله [جعلني الله فداءك] أليس يقول الله عز وجل: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُرْقَ كِنَبُهُ بِيَبِيهِ. \* مَنَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَبِيرًا ﴾ [الانشقاق: ٧-٨] قال: «ذلك العرض [يعرضون]، ومن نوقش الحساب هلك»).

كها في "صحيح البخاري" رقم (٤٩٣٩) ومسلم (٢٢٠٥/٤) ما عدا ما بين المعكوفات فليس عنده.

<sup>(</sup>٧) في المطبوع (٣٥) والصواب ما أثبتناه.

«[إِذَا أَنْزَلَ](١) اللهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا، أَصَابَ العَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ، ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ».

أخرجه البخاري في: ٩٢- كتاب الفتن: ١٩- باب إذا أنزل الله بقوم عذابًا.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٢٢٠٦): (إذا أراد).

حب لاتم کی لاعقی والعقی ی اسکتر لانزر لانزودکر معتمد varat.com

# ٥٢- كتاب الفتن وأشراط الساعة

(۱۸۲۹-۱۸۲۹) حدیث

# (١) باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج

أخرجه البخاري في: ٦٠- كتاب الأنبياء: ٧- باب قصة يأجوج ومأجوج.

الله عن النّبي ﷺ، قَالَ: «[فَتَحَ النّبي ﷺ، قَالَ: «[فَتَحَ النّبي ﷺ، قَالَ: «[فَتَحَ الله عن رَدْم يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مِثْلَ هذَا» [وَعَقَدَ بِيَدِهِ تِسْعِينَ]().

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۲۲۰۷/٤): (استيقظ من نومه).

وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٧٠٥٩): (... من النوم) بزيادة: (محمرًا وجهه).

وفي رواية (٢٢٠٨/٤): (خرج رسول الله ﷺ يومًا فزعًا محمرًا وجهه) وفيها ترى في البخاري كها نقل المصنف: (دخل ...) وهو أيضًا في البخاري رقم (٣٥٩٨) وغيره.

والجمع بين هذه الروايات: أنه دخل عليها بعد أن استيقظ النبي ﷺ فزعًا، وكانت حمرة وجهه من ذلك الفزع، فخرج فزعًا محمر الوجه، ثم دخل على زينب فذكره، والله أعلم وراجع "الفتح" (١١٥/١٣).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢٢٠٧/٤ و ٢٢٠٨).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٢٠٨): (فُتح البوم).

أخرجه البخاري في: ٦٠- كتاب الأنبياء: ٧- باب قصة ياجوج وماجوج.

#### (٢) باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت

أخرجه البخاري في: ٣٤- كتاب البيوع: ٤٩- باب ما ذكر في الأسواق.

#### (٣) باب نزول الفتن كمواقع القطر

٢ ٢ ٨ ١ - حديث أُسَامَةَ وَلِيْنِي، قَالَ: أَشْرَفَ النَّبِيُّ عَلَى أَطُمٍ مِنْ آطَامِ النَّبِيُّ عَلَى أُطُمِ مِنْ آطَامِ المَدِينَةِ، فَقَالَ: «هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى؟ إِنِّي لاَّرَى مَوَاقِعَ الفِتَنِ خِلاَلَ بُيُوتِكُمْ كَمَوَاقِع القَطْرِ».

أخرجه البخاري في: ٢٩- كتاب فضائل المدينة: ٨- باب آطام المدينة.

<sup>=(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٢٠٨/٤): (وعقد وهيب بيده تسعين) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٧١٣٦): (وعقد وهيب تسعين) ووهيب هو ابن خالد (أحد الرواة) فتبين بهذا أن الذي عقد هو وهيب وليس بمرفوع. انظر "الفتح" (١١٨/١٣).

<sup>(</sup>٢) لفظ الحديث عند مسلم (٤/ ٢٢١٠-٢٢١١): (عن عائشة قالت: عبث رسول الله ﷺ في منامه، فقلنا: يا رسول الله ﷺ في منامك لم تكن تفعله؟ فقال: "العجب أن ناسًا من أمتي يؤمون بالبيت برجل من قريش قد لجأ بالبيت، حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم» فقلنا: يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس، قال: "نعم فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل، يهلكون مهلكًا واحدًا، ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله على نياتهم»).

أخرجه البخاري في: ٦١- كتاب المناقب: ٢٥- باب علامات النبوة في الإسلام. (٢) \* (٢) \* (٢)

#### (٤) باب إِذَا تواجه المسلمان بسيفيهما

لَمَّ الْأَحْنَفِ بِنِ قَيْسٍ، قَالَ: [ذَهَبْتُ الْأَحْنَفِ بِنِ قَيْسٍ، قَالَ: [ذَهَبْتُ الْأَنْصُرَ] (اللهِ عَنْدُ الرَّجُلَ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةَ، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قُلْتُ: [أَنْصُرُ اللهِ عَنْ تُربُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ: ﴿إِذَا التَقَى النَّارِ اللهِ عَنْ يَقُولُ: ﴿إِذَا التَقَى النَّارِ وَاللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُمُ اللهِ عَنْهُمُ اللهِ عَنْهُمُ اللهِ عَنْهُولُ فِي النَّارِ اللهِ عَنْهُمُ اللهُ اللهِ عَنْهُمُ اللهِ عَنْهُمُ اللهِ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ اللهِ عَنْهُمُ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۲۲۱۲/٤): (من تشرف) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (۷۰۸۱) و (۷۰۸۲).

<sup>(</sup>٢) \* حديث نوفل بن معاوية مثل حديث أبي هريرة هذا إلا أن أبا بكر يزيد: (من الصلاة صلاة، من فاتته فكأنما وتر أهله وماله).

كما في "صحيح البخاري" رقم (٣٦٠٢) ومسلم (٢٢١٢/٤) اهـ. وأبو بكر هو ابن عبدالرحمن بن الحارث اختلف في اسمه وهو أحد الرواة.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢١١٣/٤): (خرجت وأنا أريد).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٢١٣/٤): (أريد نصر ابن عم رسول الله ﷺ) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٧٠٨٣) لكن بلفظ: (نصرة ...).

القَاتِلُ فَهَا بَالُ المَقْتُولِ؟ قَالَ: «إِنَّهُ [كَانَ حَرِيصًا عَلَى](١) قَتْلِ صَاحِبِهِ».

أخرجه البخاري في: ٢- كتاب الإيمان: ٢٢- باب المعاصي من أمر الجاهلية.

٥ ١٨٣ - حديث أبي هُرَيْرَةَ وَلِيْقَنِي، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيُّ قَالَ: ﴿ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَفْتَتِلَ فِئَتَانِ (٢) فَيَكُونَ بَيْنَهُهَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ، دَعْوَاهُمَا وَاحِدةٌ».

أخرجه البخاري في: ٦١- كتاب المناقب: ٢٥- باب علامات النبوة في الإسلام.

# (٦) باب إخبار النبيّ ﷺ فيما يكون إلى قيام الساعة

٢ ١٨٣٦ - حديث حُذَيْفَةَ رَجِلِتَنْكِ. قَالَ: لَقَدْ خَطَبَنَا النَبِيُّ يَتَلِيْلَةٍ خُطْبَةً مَا تَرَكَ فِيهَا شَيْتًا إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلاَّ ذَكَرَهُ، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ؛ إِنْ كُنْتُ لأَرَى الشَّيْءَ قَدْ نَسِيتُ فَأَعْرِفُ مَا يَعْرِفُ الرَّجُلُ إِذَا غَابَ عَنْهُ فَرَآهُ فَعَرَفَهُ. (٣)

أخرجه البخاري في: ٨٢- كتاب القدر: ٤- باب ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ فَدَرًا مَّفْدُورًا ﴾ .

# (٧) باب في الفتنة التي تموج كموج البحر

٧ ١٨ ٧ - حديث حُذَيْفَةَ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُمَرَ طِلِّيْكِي،

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٢١٤/٤): (قد أراد) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (۷۰۸۳): (أراد) بدون (قد).

<sup>(</sup>٢) في رواية لهما: (فئتان عظيمتان) كما في "صحيح البخاري" رقم (٧١٢١) ومسلم (٢٢١٤/).

<sup>(</sup>٣) لفظ الحديث عند مسلم (٢٢١٧/٤):

<sup>(</sup>عن حذيفة قال: قام فينا رسول الله عليه ما ما ترك شيئًا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدَّث به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه أصحابي هؤلاء، وإنه ليكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه).

فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَعْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فِي الفِئْنَةِ؟ قُلْتُ: أَنَا، كَمَا قَالَهُ وَوَلَدِهِ قَالَ: إِنَّكَ عَلَيْهِ (أَوْ عَلَيْهَا) لَجَرِيءٌ. قُلْتُ: فِئْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرُ وَالنَّهْيُ. قَالَ: لَيْسَ هذَا أَرِيدُ وَلَكِنِ الفِئْنَةُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَا يَمُوجُ البَحْرُ. قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْسٌ، وَالْكِنِ الفِئْنَةُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَا يَمُوجُ البَحْرُ. قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْسٌ، يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُعْلَقًا. قَالَ: أَيُكُسَرُ أَمْ يُغْتَحُ؟ قَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُعْلَقًا. قَالَ: أَيُكُسَرُ أَمْ يُغْتَحُ؟ قَالَ: يُكْسَرُ أَمْ يُغْتَحُ؟ قَالَ: يُكْسَرُ أَمْ يُغْتَحُ؟ قَالَ: يُكْسَرُ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُعْلَقًا. قَالَ: أَيُكُسَرُ أَمْ يُغْتَحُ؟ قَالَ: يُكْسَرُ أَمْ يُغْتَحُ أَلَا الْمَعْرَدُ اللّهُ الْمَالِةِ فَهُمْ البَابَ؟ قَالَ: نَعَمْ يَعْمُ يُكِاللّهُ اللّهُ عُمْرُ لَا اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

أخرجه البخاري في: ٩- كتاب مواقيت الصلاة: ٤- باب الصلاة كفارة.

### (٨) باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من الذهب

الْهُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ كَنْزِ<sup>(۲)</sup> مِنْ ذَهَبٍ، فَمَنْ حَضَرَهُ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا». الْهُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ كَنْزِ<sup>(۲)</sup> مِنْ ذَهَبٍ، فَمَنْ حَضَرَهُ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا». أخرجه البخاري في: ٩٢- كتاب الفتن: ٢٤- باب خروج النار.

(١٤) باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز

السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الحِجَازِ، تُضِيءُ أَعْنَاقَ الإِبْلِ بِبُصْرَى».

<sup>(</sup>١) تقدم الحديث برقم (٨٨) فراجع الكلام عليه هناك.

 <sup>(</sup>۲) وفي رواية لهما: (يحسر عن جبل من ذهب) كما في "صحيح البخاري" رقم (٧١١٩) رواية له وقال الحافظ في "الفتح" (٨٦/١٣): (إنه موصول) ومسلم (٢٢٢٠/٤).

أخرجه البخاري في: ٩٢- كتاب الفتن: ٢٤- باب خروج النار.

#### (١٦) باب الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان

◄ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حديث ابْنِ عُمَرَ وَإِلَيْكِمْ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، وَهُوَ مُستَقْبِلٌ المَشْرِقَ (١) ، يَقُولُ: «أَلاَ إِن الفِتْنَةَ هِهُنَا (٢) ، مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَيْطَانِ ».
 الشَّيْطَانِ ».

أخرجه البخاري في: ٩٢- كتاب الفتن: ١٦- باب قول النبي ﷺ الفتنة من قبل المشرق.

### (١٧) باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة

السَّاعَةُ حَتَّى تَصْطَرِبَ أَلْيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ [عَلَى ذِي الْحَلَصَةِ] أَنَّ وَلُو اللهِ عَلَيْ قَالَ: «لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَصْطَرِبَ أَلْيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ [عَلَى ذِي الْحَلَصَةِ] أَنَّ [وَذُو السَّاعَةُ حَتَّى تَصْطَرِبَ أَلْيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ [عَلَى ذِي الْحَلَصَةِ] أَنَّ الْحَلَصَةِ الْخَلَصَةِ طَاعِيَةُ دَوْسِ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ] أَنَّ .

أخرجه البخاري في: ٩٢- كتاب الفتن: ٢٣- نغيير الزمان حتى يعبدوا الأوثان.

<sup>(</sup>۱) وفي رواية لهما: (يشير إلى -وفي مسلم نحو- المشرق، فقال ...) كما في "صحيح البخاري" رقم (٣٢٧٩) ومسلم (٢٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) في رواية لهما: (إن الفتنة ههنا) أي أنه كررها مرتين كها في "صحيح البخاري" رقم (٣٢٧٩) ومسلم (٢٢٨/٤).

وفي رواية لهما: (الفتنة من ههنا، وأشار إلى -وفي مسلم وأومأ نحو- المشرق) كما في "صحيح البخاري" رقم (٥٢٩٦) ومسلم (٢٢٢٩/٤).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ٢٢٣٠): (حول ذي الخلصة).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ٢٢٣٠): (وكانت صنهًا تعبدها دوس في الجاهلية).

# (١٨) باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء

٢ كُمْ ﴿ - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ: يَا لَيْنَنِي مَكَانَهُ».

أخرجه البخاري في: ٩٢- كتاب الفتن: ٢٢- باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور.

الكَعْبَةَ ذُو السُّويْقَتْيْنِ مِنَ الحَبَشَةِ». عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «يُخَرِّبُ الكَعْبَةَ ذُو السُّويْقَتْيْنِ مِنَ الحَبَشَةِ».

أخرجه البخاري في: ٢٥- كتاب الحج: ٤٧- باب قول الله تعالى ﴿ جَعَلَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

كَلَّمُ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لاَ تَقُوم السَّاعَةُ حَتَى يَعْشِهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لاَ تَقُوم السَّاعَةُ حَتَى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ يَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ».

أخرجه البخاري في: ٦١- كتاب المناقب: ٧- باب ذكر قحطان.

كَا لَمْ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَالَ: « لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ، وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى تُقَاتِلُوا قَوْمًا كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ المَجَانُ المُطْرَقَةُ ». (١)

 قَوْمًا كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ المَجَانُ المُطْرَقَةُ ». (١)

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد: ٩٦- باب قتال الذين ينتعلون الشعر. ٢٦ كم أ - حديث أبي هُرَيْرَة وَلِيَّنِي، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

<sup>(</sup>۱) وفي رواية لهما: (عن أبي هريرة وطِيَّتِي قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف -وفي مسلم الآنف- كأن وجوههم المجان المطرقة») كها في "صحيح البخاري" رقم (۲۹۲۸) ومسلم (۲۳۳۳/٤-۲۳۳۴).

«[يُهْلِكُ النَّاسَ](١) هذَا الحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ » قَالُوا: فَهَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «لَوْ أَنَّ النَّاسَ اعْتَزَلُوهُمْ ».

أخرجه البخاري في: ٦١- كتاب المناقب: ٢٥- باب علامات النبوة في الإسلام. ٧ ٤ ٨ ١ - حديث أبي هُرَيْرَةَ وَلِقْتُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ ، قَالَ: «هَلَكَ كِسْرَى، ثُمَّ لاَ يَكُونُ كِسْرَى بَعْدَهُ. وَقَيْصَرٌ لَيَهْلِكَنَّ، ثُمَّ لاَ يَكُونُ قَيْصَرٌ بَعْدَهُ. وَلَتُقْسَمَنَ (٢) كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ».

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد: ١٥٧- باب الحرب خَدْعة.

٨ ٤ ٨ - حديث جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ وَطِيْنِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِيْ : ﴿ إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلاَ كِسْرَى بَعْدَهُ. وَإِذَا هَلَكَ قَيْصُرُ، فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهُ. وَالَّذِي نَفْسِي بَيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ».

أخرجه البخاري في: ٥٧- كتاب فرض الخمس: ٨- باب قول النبي ﷺ أحلت لكم الغنائم.

٩ ٤ ٨ ١ - حديث عَبْدِاللهِ بنِ عُمَرَ وَلِيَّتِنْهِا. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِمْ، يَقُولُ: «تُقَاتِلُكُمُ اليَهُودُ فَتَسَلَّطُونَ عَلَيْهِمْ، [ثُمُّ] أَنَّ يَقُولُ الحَجَرُ: يَا مُسْلِمُ! هذَا يَهُودِيٌ وَرَائِي، فَاقْتُلْهُ».

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢/٣٦/٤): (يهلك أمتى).

<sup>·</sup> وكذا في «صحيح البخاري» رقم (٣٦٠٥): (هلاك أمتي) وفي رقم (٧٠٥٨): (هلكة أمتي).

<sup>(</sup>٢) وفي رواية لهما: (والذي نفسي بيده لتنفقنَّ كنوزهما في سبيل الله) كما في "صحيح البخاري" رقم (۳۱۲۰) ومسلم (۲۲۳۷/۶).

<sup>(</sup>٣) قوله: (ثم) بدلها في "صحيح مسلم" (٤/ ٢٢٣٩): (حتى) وكذا في "صحيح البخاري" في رواية أبي ذر: (حتى) بدل: (ثم).

كَلَّمُ النَّبِيِّ قَالَ: «لاَ تَقُومُ النَّبِيِّ قَالَ: «لاَ تَقُومُ النَّبِيِّ قَالَ: «لاَ تَقُومُ النَّهُ حَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ [قَرِيبًا] (٢) مِنْ ثَلاَثِينَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ [قَرِيبًا] (٢) مِنْ ثَلاَثِينَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ وَسُولُ اللهِ».

أخرجه البخاري في: ٦١- كتاب المناقب: ٢٥- باب علامات النبوة في الإسلام.

#### (۱۹) باب ذکر ابن صیاد

حديث عَبْدِاللهِ بنِ عُمَرَ وَالْقِيْعِ. قَالَ: إِنَّ عُمَرَ انْطَلَقَ فِي الْطَلَقَ فِي الْطَلَقَ الْطَلَقَ أَنْ الْمِنْ صَيَّادٍ، حَتَّى وَجَدُوهُ وَهُمُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَّالِيْمَ، مَعَ النَبِيِّ عَيَّلِيْهُ، قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ، حَتَّى وَجَدُوهُ

<sup>(</sup>۱) \* حديث أبي هريرة (عن رسول الله ﷺ قال: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا -وفي مسلم حتى يقاتل المسلمون- اليهود، حتى -وفي مسلم: ف- يقول الحجر وراءه اليهودي -وفي مسلم: حتى يختبى اليهودي من وراء الحجر والشجر-: يا مسلم هذا يهودي ورائي -وفي مسلم (٢٢٣٩/٤): خلفي- فاقتله»).

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد والسير: ٩٤- باب قتال اليهود.

<sup>(</sup>٢) قوله: «قريبا» بدلها في صحيح مسلم (٢/٤٠/٤): (قريب) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٧١٢١).

أخرجه البخاري في: ٩٦- كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: ٢٣- باب من رأى ترك النكير من النبي ﷺ حجة لا من غير الرسول.

يَلْعَبُ مَعَ الغِلْمَانِ(١)، عِنْدَ أُطُم بَنِي مَغَالَةَ، وَقَدْ قَارَبَ يَوْمَئِذِ ابْنُ صَيَّادٍ [يَحْتَامُ] (٢). فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ النَّبِي عَيَّكِيُّ ، ظَهْرَهُ بِيَدِهِ. ثُمَّ قَالَ النَّبِي عَيَّكِيٍّ : «أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ؟» فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادِ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الْأُمِّيِّينَ. فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلِيْهِ: «آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ» (٢) قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ: «مَاذَا تَرَى؟» قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ خُلِطَ عَلَيْكَ الْأَمْرُ ﴾ قَالَ النَّبُّ ﷺ: ﴿إِنِّي قَدْ حَبَأْتُ لَكَ حَبِيتًا ﴾ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: هُوَ الدُّخُّ. قَالَ النَّبُّ عَلِيْهُ: «احْسأْ فَلَنْ تَعْدُو قَدْرَكَ». قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ [ائْذَنْ لِي فِيهِ]<sup>(١)</sup> أَضْرِبْ عُنُقَهُ. قَالَ النَّبِي عَلَيْهُ: ﴿إِنْ يَكُنْهُ، فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ، فَلاَ خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ».

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد: ١٧٨- باب كيف يعرض الإسلام على الصبي.

النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّهِيُّ النَّبِيُّ اللَّهِيُّ اللَّهِيِّ اللَّهِيُّ اللَّهِيّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيّ الللَّهِيّ الللَّهِيّ اللَّهِيّ الللَّهِيّ الللَّهِيّ اللَّهِيّ اللَّهِيّ اللَّهِيّ اللَّهِيّ اللَّهِيّ اللَّهِيّ اللَّهِيّ اللَّهِيِّلِيّ اللَّهِيّ اللَّهِيّ اللَّهِيّ اللَّهِيّ اللَّهِيِّلِيّ اللَّهِيّ اللَّهِيّ اللَّهِيّ الللَّهِيّ اللَّهِيّ اللَّهِيِّلِيّ الللَّهِيّ الللَّهِيّ اللَّهِيّ اللَّهِيّ اللَّهِيّ اللَّهِيّ اللَّهِيِّلِيِّلِي الللَّهِ اللَّهِي الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللّهِ الللللَّمِيلِيّ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الل كَعْبِ، [يَأْتِيَانِ النَّخْلَ الَّذِي فِيهِ] (٥) ابْنُ صَيَّادٍ. حَتَّى إِذَا دَخَلَ النَّخْلَ، طَفِقَ

<sup>(</sup>١) وفي رواية لهما: (مع الصبيان) كما في "صحيح البخاري" رقم (١٣٥٤) ومسلم (٢٢٤٤/٤).

<sup>(</sup>٢) قوله: (يحتلم) بدلها في "صحيح مسلم" (٢٢٤٤/٤): (الحلم) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (3071).

<sup>(</sup>٣) في رواية لهما: (فرفضه، وقال: آمنت بالله وبرسله) كما في "ضحيح البخاري" رقم (١٣٥٤) ومسلم .(3/3377).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ٢٢٤٤): (ذرني).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٢٤٥/٤): (إلى النخل التي فيها) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (١٣٥٥).

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد: ١٧٨- باب كيف يعرض الإسلام على الصبي.

٣٥ ٨ ١ - حديث ابْنِ عُمَر. قَالَ: ثُمَّ قَامَ النَّبِيُ ﷺ، فِي النَّاسِ، فَأَنْنَى عَلَى النَّاسِ، فَأَنْنَى عَلَى اللَّهِ بِهَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ، فَقَالَ: ﴿إِنِّي أُنْذِرُكُمُوهُ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ قَدْ أَنْذَرَهُ نَوْحٌ قَوْمَهُ. وَلكِنْ سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلاً لَيْ يَقُولُهُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلاً لَمُ يَقُلْهُ نَبِيٍّ لِقَوْمِهِ. [تَعْلَمُونَ] (٥) أَنَّهُ أَعْوَرُ، وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ».

أخرجه البخاري في: ٥٦- كتاب الجهاد: ١٧٨- باب كيف يعرض الإسلام على الصبي.

ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٤/ ٢٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٢٤٥/٤): (فرآه رسول الله ﷺ وهو مضطجع) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (١٣٥٥).

 <sup>(</sup>٣) قوله: (رمزة) بدلها في "صحيح مسلم" (٤/ ٢٢٤٥): (زمزمة). وكذا في "صحيح البخاري" رقم
 (٦١٧٤) قال: (رمرمة أو زمزمة).

قال الإمام النووي رَمَاقَهُ في "شرح مسلم" (١٨/ ٥٤): (وقد وقعت هذه اللفظة في معظم نسخ مسلم: (زمزمة) بزاءين معجمتين، وفي بعضها براءين مهملتين، ووقع في البخاري بالوجهين ...).

<sup>(</sup>٤) في رواية لهما: (هذا محمد) كها في "صحيح البخاري" رقم (٢٦٣٨) ومسلم (٤/ ٢٢٤٥).

<sup>(</sup>٥) قوله: (تعلمون) بدلها في "صحيح مسلم" (٤/ ٢٢٤٥): (تعلموا).

قال النووي رَخَلَقُهُ في "شرح مسلم" (١٨/ ٥٥): (اتفق الرواة على ضبطه: (تعلموا) بفتح العين واللام المشددة، ومعناه: اعلموا وتحققوا، يقال: تعلَّم بفتح مشدد بمعني اعلم) اهـ.. كلامه مختصرًا.

### (٢٠) باب ذكر الدجال وصفته وما معه

\$ 0 \$ \ - حديث عَبْدِاللهِ بنِ عُمَرَ. قَالَ: ذَكَرَ النَّبِيُّ عَيْكُ يَوْمًا، بَيْنَ ظَهْرَيِ النَّاسِ، المَسِيحُ الدَّجَالَ. فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، أَلاَ إِنَّ المَسِيحَ الدَّجَالَ أَعْوَرُ العَيْنِ اليُمْني، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافِيَةٌ». (١)

أخرجه البخاري في: ٦٠- كتاب الأنبياء: ٤٨- باب ﴿وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِتَابِ مَرْيَمَ ﴾ .

٥ ٥ ٨ أ - حديث أنس ضطفيه، قَالَ: قَالَ النَّبِي ﷺ: «[مَا بُعِثَ نَيٌّ] (٢) إِلاَّ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الأَعْوَرَ الكَذَّابَ. أَلاَ إِنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ. وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ ».

أخرجه البخاري في: ٩٢- كتاب الفتن: ٢٦- باب ذكر الدّجّال.

كَ ٥ ﴾ ﴿ - حديث حُذَيْفَةَ. قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرُو لِحُذَيْفَةَ: أَلاَ تُحَدِّثُنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: «إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ مَعَ الدَّجَالِ، إِذَا خَرَجَ، مَاءً وَنَارًا. فَأَمَّا الَّذِي يَرَى النَّاسُ أَنَّهَا النَّارُ، فَهَاءٌ بَارِدٌ. وَأَمَّا الَّذِي يَرَى النَّاسُ أَنَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ، فَنَارٌ تُحْرِقُ. فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ، فَلْيَقَعْ فِي الَّذِي بَرَى أَنَّهَا نَارٌ، فَإِنَّهُ عَذْبٌ بَارِدٌ».

أخرجه البخاري في: ٦٠- كتاب الأنبياء: ٥٠- باب ما ذكر عن بني إسرائيل.

<sup>(</sup>۱) تقدم الحديث برقم (۱۰۷).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٢٤٨/٤): (ما من نبي).

# (1)\* 1人0て

﴿ أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا عَنِ الدَّجَّالِ، مَا حَدَّثَ بِهِ نَبِيٌّ قَوْمَهُ؟ إِنَّهُ أَعْوَرُ. وَإِنَّهُ ﴿ أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا عَنِ الدَّجَّالِ، مَا حَدَّثَ بِهِ نَبِيٌّ قَوْمَهُ؟ إِنَّهُ أَعْوَرُ. وَإِنَّهُ يَجِيءُ مَعَهُ [بِمِثَالِ] (٢) الجَنَّةِ وَالنَّارِ. فالَّتِي يَقُولُ إِنَّهَا الجَنَّةُ، هِيَ النَّارُ. وَإِنِّي أَنْذِرُكُمْ كَمَا أَنْذَرَ بِهِ نُوحٌ قَوْمَهُ ».

أخرجه البخاري في: ٦٠- كتاب الأنبياء: ٣- باب قول الله عز وجل ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ۚ ﴾ .

# (٢١) باب في صفة الدجال وتحريم المدينة عليه وقتله المؤمن وإحيائه

حديث أَبِي سعِيدٍ الخُدْرِيِّ وَ اللَّهِ عَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ] حَدَّثَنَا [بِهِ أَنْ] قَالَ: (اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ عَنِ الدَّجَالِ. فَكَانَ فِيهَا حَدَّثَنَا [بِهِ أَنْ] قَالَ: (اللَّجَالُ،) وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلُ نِقَابِ المَدِينَةِ (٥)، بَعْضَ (يَأْتِي [الدَّجَالُ،] وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلُ نِقَابِ المَدِينَةِ (٥)، بَعْضَ

<sup>(</sup>۱) \* حديث حذيفة وأبي مسعود. (عن حذيفة عن النبي ﷺ قال في الدجال: "إن معه ماء ونارًا، فناره ماء بارد، وماؤه نار»).

قال أبو مسعود: (أنا سمعته من رسول الله ﷺ)

أخرجه البخاري في: ٩٢- كتاب الفتن: ٢٦- باب ذكر الدجال.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بمثال) بدلها في "صحيح مسلم" (٤/ ٢٢٥٠): (مثل).

<sup>(</sup>٣) في رواية لهما: (يومًا) كما في "صحيح البخاري" رقم (٧١٣٢) ومسلم (٢٢٥٦/٤).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٤/ ٢٢٥٦).

<sup>(</sup>٥) سقط: (ينزل) كما هو مثبت في بعض طبعات البخاري. انظر رقم (١٨٨٢) وبدلها في "صحيح مسلم" (٢٢٥٦/٤): (فينتهي إلى).

السِّبَاخِ [الَّتِي بِاللَّدِينَةِ] (١). فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ يَوْمَئِذِ رَجُلٌ هُوَ خَيْرُ النَّاسِ، أَوْ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ. فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَّالُ الَّذِي حَدَّثَنَا [عَنْكَ] (٢) رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، حَدِيثَهُ. فَيَقُولُ: الدَّجَّالُ: [أَرَأَيْتُ] ( الله عَلَيْتُهُ، هَلْ الله عَلَيْتُهُ، هَلْ تَشُكُّونَ فِي الْأَمْرِ؟ فَيَقُولُون: لاَ. فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيهِ. فَيَقُولُ، حِينَ يُحْيِيهِ: وَاللهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَشَدَّ بَصِيرَةً مِنِّي [اليَوْمَ. فَيَقُولُ الدَّجَّالُ: أَقْتُلُهُ، فَلاَ أُسَلَّطُ عَلَيْهِ]<sup>(١)</sup>».

أخرجه البخاري في: ٢٩- كتاب فضائل المدينة: ٩- باب لا يدخل الدجال المدينة.

## (٢٢) باب في الدجال وهو أهون على الله عز وجل

٩ ٥ ٨ ١ - حديث المُغِيرَةِ بنِ شَعْبَةً. قَالَ: مَا سَأَلَ أَحَدٌ النَّبِيَّ ﷺ، عَنِ الدَّجَّالِ، [مَا سَأَلْتُهُ. وَإِنَّهُ قَالَ لِي: «مَا يَضُرُّكَ مِنْهُ؟» قُلْتُ: لأَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ مَعَهُ جَبَلَ خُبْزِ] (٥) وَنَهَرَ مَاءٍ. قال: «هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ ذَلِكَ».

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٢٥٦/٤): (التي تلي المدينة) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (۷۱۳۲).

<sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢٢٥٦/٤).

ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ٢٢٥٦): (أرأتيم) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٧١٣٢).

ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٢٥٦/٤): (الآن قال: فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٧١٣٢) ما عدا قوله: (الآن) ففي البخاري: (اليوم). ولا تعارض بينهها.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٢٥٧/٤-٢٢٥٨): (أكثر بما سألت، قال: "وما ينصبك منه؟ إنه لا يضرك» قال: قلت: يا رسول الله إنهم يقولون: إن معه الطعام).

وفي رواية (٣/١٦٩٣): (أكثر نما سألته عنه، فقال لي: «أي بني وما ينصبك منه؟ أنه لن يضرك " قال: قلت: إنهم يزعمون أن معه أنهار الماء وجبال الخبز).

أخرجه البخاري في: ٩٢- كتاب الفتن: ٢٦- باب ذكر الدجال.

# [(٢٣) باب في خروج الدجال، ومكثه في الأرض](١)

أخرجه البخاري قي: ٢٩- كتاب فضائل المدينة: ٩- باب لا يدخل الدجال المدينة.

## (۲۷'') باب قرب الساعة

﴿ ٦ ﴾ ﴿ - حديث ابْنِ مَسْعُودٍ. قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ، يَقُولُ: «مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ». (٥)

أخرجه البخاري في: ٩٢- كتاب الفتن: ٥- باب ظهور الفتن.

اللهِ حَوْلِقَتْكِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ حَوْلِقَتْكِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ

<sup>(</sup>١) ليس الحديث الآتي الذي ذكره المصنف في مسلم تحت هذه الترجمة، وإنما في مسلم تحت ترجمة (٢٤) باب قصة الجساسة في نفس هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بأهلها) ليست في "صحيح مسلم". انظر (٤/ ٢٢٦٥).

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٢٦٦ ٤ وانظر ٢٢٦٥): (فيخرج إليه) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٧١٢٤).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع (٢٦) والصواب ما أثبتناه.

 <sup>(</sup>٥) لفظ الحديث عند مسلم (٢٢٦٨/٤): «لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس». انظر «الفتح» (١٣/
 ٢٢ و١١٨).

عَيْكِيْ ، قَالَ بِإِصْبَعَيْهِ هَكَذَا، بِالوُسْطَى وَالَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ: «بُعِثْتُ وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ ». (١)

أخرجه البخاري في ٦٥- كتاب التفسير: ٧٩- باب سورة والنازعات.

٣٦٨ - حديث أنس، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «بُعِثْتُ وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ ».

أخرجه البخاري في: ٨١- كتاب الرقاق: ٣٩- باب قول النبي ﷺ بعثت أنا والساعة كهاتين.

\*\\\\\\\

<sup>(</sup>١) لفظ الحديث عند مسلم (٢٢٦٨/٤): (عن أبي حازم أنه سمع سهلاً يقول: سمعت النبي عليه الله يشير بإصبعه. التي تلي الإبهام والوسطى، وهو يقول: "بعثت أنا والساعة هكذا").

بإصبعه: هكذا في صحيح مسلم بترقيم محمد فؤاد والصواب بإصبعيه.

<sup>\*</sup> حديث عَائِشَةَ، قَالَتْ: (كَانَ رِجَالٌ مِنْ الأَعْرَابِ جُفَاةً. يَأْتُونَ النَّبِيِّ يَتَظِيُّةُ فَيَسْأَلُونَهُ: مَتَى السَّاعَةُ؟ فَكَانَ يَنْظُرُ إِلَى أَصْغَرِهِمْ، فَيَقُولُ: «إِنْ يَعِشْ هَذَا لَا يُدْرِكُهُ الْهَرَمُ، حَتَّى نَقُومَ عَلَيْكُمْ

أخرجه البخاري في: ٨١- كتاب الرقاق: ٤٢- باب سكرات الموت. وهذا لفظ البخاري.

<sup>\*</sup>حديث أنس: (مر غلام للمغيرة، وكان من أقراني، فقال: -أي: النبي ﷺ كما في "صحيح مسلم" مبينًا- «إن أخر -وفي مسلم يؤخر- هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة»).

أخرجه البخاري في: ٧٨- كتاب الأدب: ٩٥- باب ما جاء في قول الرجل: ويلك.

<sup>\*</sup>حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِثَتِي، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «... وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ نُوْبَهُمَا نَيْنَهُمُمَا فَلَا يَتَبَايَعَانِهِ وَلَا يَطُويَانِهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ انْصَرَف الرَّجُلُ بِلَبَن لِقُحَتِهِ فَلَا يَطْعَمُهُ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُو يَلِيطُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِى فِيهِ».

أخرجه البخاري في: ٨١- كتاب الرقاق: ٤٠- باب حدثنا أبو اليهان. وهذا لفظ البخاري.

## (۲۸) باب ما بين النفختين

كُلْ اللهِ عَلَيْ النَّهُ حَديث أَيْ هُرَيْرَةَ وَلِيْكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: " قَالَ: "أَيْنُ النَّهُ حَدَيْنِ أَرْبَعُونَ » [قَالَ: أَرْبَعُونَ يَوْمًا] (٢)؟ قَالَ: "أَيْنُتُ » [قَالَ] قَالَ: "أَرْبَعُونَ سَنَةً؟ قَالَ: "أَيْنُتُ » قَالَ: "أَيْنُتُ » قَالَ: "أَيْنُتُ » قَالَ: "أَرْبَعُونَ سَنَةً؟ قَالَ: "أَيْنُتُ » قَالَ: "أَيْنُ وَمَا اللهُ مِنَ اللهِ اللهُ عَلَمُ وَاحِدًا، وَهُو عَجْبُ الذَّنَبِ، وَمِنْهُ يُرَكِّبُ الحَلْقُ يَوْمَ القِيَامَةِ ».

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ٧٨- باب سورة عم يتساءلون.

<sup>(</sup>١) في المطبوع (٢٧) والصواب ما أثبتناه.

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ٢٢٧٠ - ٢٢٧١): (قالوا: يا أبا هريرة أربعون يومًا)
 وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٤٨١٤).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ٢٢٧١) (قالوا).

ب ۲۳ /ح ۱۸۱۵–۲۲۸۱ 🗞

# ٥٣ - كتاب الزهد والرقائق

(١٨٩٥-١٨٦٥) حديث

حديث أنسِ بن مَالِكِ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَتْبَعُ اللهِ عَلَيْهِ: «يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَمَالُهُ وَمَالُهُ وَمَالُهُ وَمَالُهُ وَمَالُهُ وَمَالُهُ. وَعَمَلُهُ.

أخرجه البخاري في: ٨١- كتاب الرقاق: ٤٢- باب سكرات الموت.

عَامِرِ بِنِ لُؤَيِّ، وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا. قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بَعَثَ أَبَا عَامِرِ بِنِ لُؤَيِّ، وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا. قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بِنَ الجَرَّاحِ إِلَى البَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجِزْيَتِهَا. وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، هُوَ صَالَحَ أَهْلَ البَحْرَيْنِ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ العَلاَءَ بِنَ الحَضْرَمِيِّ. فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَا الْمَحْرَيْنِ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ العَلاَءَ بِنَ الحَضْرَمِيِّ. فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَا اللهَ عُبَيْدَةَ الْفَافَتُ صَلاَةً بَاللهِ عِنَ البَحْرَيْنِ فَسَمِعَتِ الأَنْصَارُ بِقُدُومٍ أَبِي عُبَيْدَةَ. [فَوَافَتْ صَلاَةَ الصَّرُخِيَّ مَعَ النَّيِّ عَلَيْهِ فَلَمَّا صَلَّى [بِهُمُ الفَجْرَ] اللهِ عُبَيْدَةَ. [فَوَافَتْ صَلاَةَ الصَّبْحِ] مَعَ النَّيِ عَلَيْهِ فَلَمَّا صَلَّى [بِهُمُ الفَجْرَ] اللهِ عُبَيْدَةً اللهَ عُبَيْدَةً أَنَّ أَبًا عُبَيْدَةً وَقَالَ: ﴿ أَظُنُكُم قَدْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبًا عُبَيْدَةَ الفَجْرَ] اللهِ عَلَيْهُ مُ وَقَالَ: ﴿ أَظُنُكُم قَدْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبًا عُبَيْدَةَ وَقَالَ: ﴿ أَظُنُكُم قَدْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبًا عُبَيْدَةً وَقَدْ جَاءَ بِشَيْءً إِنَّ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المُلَالِهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ المُلِهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) قوله: (معه) ليست في "صحيح مسلم". انظر (٢٢٧٣/٤).

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ٢٢٧٤): (فوافوا صلاة الفجر) وكذا في "صحيح البخارى" رقم (٤٠١٥).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ٢٢٧٤): (رسول الله ﷺ).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ٢٢٧٤): «قدم بشيء» وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٤٠١٥).

يَسُرُّكُمْ. فَوَاللهِ! [لاَ الفَقْرَ](١) أَخْشي عَلَيْكُمْ، وَلكِنْ أَخْشي عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، وَتُهْلِكَكُمْ (٢) كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ ».

أخرجه البخاري في: ٥٨- كتاب الجزية: ١- باب الجزية والموادعة مع أهل الحوب.

٧٦٧ - حديث أبي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي المَالِ وَالْحَلْقِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ

أخرجه البخاري في: ٨١- كتاب الرقاق: ٣٠- باب لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه.

٨٦٨ - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِلْكِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: «إِنَّ ثَلاَثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى. [بَدَا للهِ](؛ أَنْ

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ٢٢٧٤): "ما الفقر" وكذا في "صحيح البخاري" رقم (8.10)

<sup>(</sup>۲) وفي رواية لها: «وتلهيكم كها ألهتهم» كها في "صحيح البخاري" رقم (٦٤٢٥) ومسلم (٤/٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) تتمته: (من فضل عليه).

وقد سقطت من المطبوعة وهي في بعض طبعات البخاري وعليها شرح الحافظ انظر «الفتح» (١١/ ٣٣٠) وكذا هي في "صحيح مسلم" انظر (٤/ ٢٢٧٥).

<sup>(</sup>٤) قوله: (بدا الله) بدلها في "صحيح مسلم" (٤/ ٢٢٧٥): (فأراد الله).

وكذا في البخاري رقم (٦٦٥٣) معلقًا بلفظ: (أراد الله).

قال شيخنا الوادعي طَنْشُلا: (إن قوله (بدا الله) شاذة، وهي وهم من بعض الرواة).

قال الشيخ الألباني رَمُلَّكَهُ: في إسنادها عبدالله بن رجاء وهو الغراني وفي حفظه كلام) كما في مختصر صحيح البخاري (٢/ ٤٤٦) اه وهي لا تليق بالله عز وجل لإن (البدا) ظهور بعد خفا

يَنْتَلِيَهُمْ. فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا. فَأَنَى الأَبْرَصَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: لَوْنٌ حَسَنٌ وَجِلْدٌ حَسَنٌ قَدْ قَدِرَنِيَ النَّاسُ. قَالَ: فَمَسَحَهُ، فَذَهَبَ عَنْهُ. فَوْنٌ حَسَنٌ وَجِلْدٌ حَسَنٌ قَدْ قَدِرَنِيَ النَّاسُ. قَالَ: فَمَسَحَهُ، فَذَهَبَ عَنْهُ. فَأَعْطِيَ نَاقَةً فَأَعْطِي لَوْنًا حَسَنًا. فَقَالَ:أَيُّ المَالِ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: [الإِبِلُ.]() فَأَعْطِي نَاقَةً عُشَرَاءَ. فَقَالَ: يُبَارَكُ لَكَ فِيهَا.

وَأَقَى الأَقْرَعَ. فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: شَعَرٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَيِّ. هَذَا. قَدْ قَدِرَنِيَ النَّاسُ. قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ. وَأُعْطِيَ شَعَرًا حَسَنًا. قَالَ: فَأَيُّ المَالِ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: البَقَرُ. قَالَ: [فَأَعْطَاهُ](٢) بَقَرَةً حَامِلاً. وَقَالَ: يُبَارَك لَكَ فِيهَا.

وَأَقَى الأَعْمَى، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: يَرُدُّ اللهُ إِلَيَّ بَصَرِي، فَأَبْصِرُ بِهِ النَّاسَ. قَالَ: فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ. قَالَ: فَأَيُّ المَالِ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الغَنْمُ. [فَأَعْطَاهُ] (٢) شَاةً وَالِدًا. فَأَنْتِجَ هذَانِ وَوَلَّدَ هذَا. فَكَانَ لِهَذِا وَادٍ مِنْ إِبِلٍ، وَلِهذَا وَادٍ مِنْ بَقَرٍ، ولِهذَا وَادٍ مِنَ الغَنَم.

ثُمُّ إِنَّهُ أَنَى الأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ تَقَطَّعَتْ بِيَ الجِبَالُ فِي سَفَرِي. فَلاَ بَلاَغَ اليَوْمَ إِلّا بِاللهِ، ثُمَّ بِكَ. أَسْأَلُكَ، بِالَّذِي أَعْطَاكَ الجِبَالُ فِي سَفَرِي. فَقَالَ الجَسَنَ، وَالْجَالُ الْحَسَنَ، وَالْمَالَ، بَعِيرًا أَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ فِي سَفَرِي. فَقَالَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ، وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ، وَالْمَالَ، بَعِيرًا أَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ فِي سَفَرِي. فَقَالَ

<sup>=</sup> فالمعتبر قوله: (أراد الله) وراجع «الفتح» (٦/ ٥٧٩).

<sup>(</sup>۱) قوله: (الإبل) بدلها في "صحيح مسلم" (٢٢٧٦): (الإبل أو قال: البقر -شك إسحاق- إلا أن الأبرص أو الأقرع، قال أحدهما: الإبل، وقال الآخر: البقر) وكذا في البخاري في نفس المرجع الذي نقل منه المصنف رقم (٣٤٦٤) ما عدا ما بين القوسين فعند البخاري (هو شك في ذلك). وقد تصرف فيه المصنف تصرف غير مرضي.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٢٧٦/٤): (فأعطي).

[لَهُ: إِنَّ] الْحُقُوقَ كَثِيرَةٌ. فَقَالَ لَهُ: كَأَنِّي أَعْرِفُكَ. أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ، فَقِيرًا فَأَعْطَاكَ اللهُ؟ فَقَالَ: [لَقَدْ وَرِثْتُ لِكَابِرٍ عَنْ كَابِرٍ] ("). فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا، فَصَيَّرُكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ.

وَأَقَى الْأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهِذَا. فَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ [عَلَيْهِ] هذَا. فَقَالَ: إِن كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَرَكَ اللهُ إِلَى مَا كَنْتَ.

وَأَقَى الْأَعْمَى فِي صُورَتِهِ. فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ، وَابْنُ سَبِيلٍ، وَتَقَطَّعَتْ فِي الْجِبَالُ فِي سَفَرِي. فَلا بَلاغَ اليَوْمَ إِلاَّ بِاللهِ، ثُمَّ بِكَ. أَسْأَلُكَ، بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ، شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي. فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللهُ عَلَيْكَ بَصَرِي، [وَفَقِيرًا فَقَدْ أَغْنَافِي] (3). فَخُذْ مَا شِئْتَ. فَوَاللهِ لاَ أَجْهَدُكَ اليَوْمَ بَصَرِي، [وَفَقِيرًا فَقَدْ أَغْنَافِي] (4). فَخُذْ مَا شِئْتَ. فَوَاللهِ لاَ أَجْهَدُكَ اليَوْمَ إِشَيْءً إِنَّ أَجْدُنَهُ للهِ. فَقَالَ: أَمْسِكْ مَالَكَ. فَإِنَّمَ الْبُلِيتُمْ. فَقَدْ [رَضِيَ اللهُ عَنْكَ، وَسَخِطَ] (4) عَلَى صَاحِبَيْكَ».

أخرجه البخاري في: ٦٠- كتاب الأنبياء: ٥١- باب حديث أبرص وأقرع وأعمى في بني إسرائيل.

٩ ٨ ١ - حديث سَعْدِ، قَالَ: إِنِّي لأَوَّلُ العَرَبِ رَمَى بِسَهْم فِي

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢٢٧٦).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ٢٢٧٦): (إنما ورثت هذا المال كابرًا عن كابر).

<sup>(</sup>٣) قوله: (عليه) بدلها في "صحيح مسلم" (٢٢٧٧/٤): (علي).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم" انظر (٢٢٧٧/٤).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٢٧٧/٤): (شيئًا).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٢٧٧/٤): (رضي عنك وسُخِطَ). وشرح الحافظ في "الفتح" على هذا اللفظ.

سَبِيلِ اللهِ [وَرَأَيْتُنَا نَغْزُو] (١) وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلاًّ وَرَقُ الْحُبْلَةِ وَهذَا السَّمُرُ. [وَإِنَّ](٢) أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ، [مَالَهُ خِلْطٌ](٢). ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدِ

تُعَزِّرُنِي عَلَى [الإِسْلاَم]<sup>(١)</sup>! خِبْتُ إِذًا، وَضَلَّ [سَعْيي.]<sup>(٥)</sup>

أخرجه البخاري في: ٨١- كتاب الرقاق: ١٧- باب كيف كان عيش النبي ﷺ وأصحابه وتخليهم من الدنيا.

 ♦ ♦ ♦ ♦ - حديث أبي هُرَيْرَةَ رَبِيْقِي، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ ارْزُقْ آلَ مُحَمَّدٍ قُوتًا».(٢)

أخرجه البخاري في: ٨١- كتاب الرقاق: ١٧- باب كيف كان عيش النبي ﷺ و أصحابه.

﴿ ﴾ ﴾ - حديث عَائِشَةَ وَلِيْنِهَا، قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ عَلِيْتُهُ، مُنْذُ قَدِمَ المَدِينَةَ، مِنْ طَعَامِ البُرِّ، ثَلاَثَ لَيَالٍ تِبَاعًا، حَتَّى قُبِضَ.

أخرجه البخاري في: ٧٠- كتاب الأطعمة: ٢٣- باب ما كان النبي ﷺ وأصحابه يأكلون.

٨٧٢ - حديث عَائِشَةَ وَلِيَّنِهِ، قَالَتْ: مَا أَكُلَ آلُ مُحَمَّدِ ﷺ،

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٢٧٨/٤): (كنا نغزو مع رسول الله ﷺ) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٣٧٢٨).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ٢٢٧٨): (حتى إن) وكذا في البخاري رقم (٣٧٢٨).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ٢٢٧٨) في رواية: (ما يخلطه بشيء).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ٢٢٧٨): (الدين).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٢٧٨/٤): (عملي) وكذا في صحيح البخاري رقم

<sup>(</sup>٦) تقدم الكلام على هذا الحديث في حديث رقم (٦٢٨).

أَكْلَتَيْنِ فِي يَوْمٍ، إلاَّ إِحْدَاهُمَا تَمْرٌ. (١)

أخرجه البخاري في: ٨١- كتاب الرقاق: ١٧- باب كيف كان عيش النبي ﷺ وأصحابه.

\*\\\\

٣٧٨ - حديث عَائِشَةَ وَلِيْتُهَا، أَنَّهَا قَالَتْ [لِعُرْوَةَ] أَنَّ: ابْنَ أُخْتِي! إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلاَلِ ثُمَّ الْهِلاَلِ، ثَلاَثَةَ أَهِلَّةٍ فِي شَهْرَيْنِ، وَمَا أُوقِدَتْ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَار.

(قَالَ [عُرْوَةُ] (\*\*) فَقُلْتُ: يَا خَالَةُ مَا كَانَ يُعِيشُكُمْ؟ قَالَتِ: الأَسْوَدَانِ: النَّمُوُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ ، جِيرَانٌ مِنَ الأَنْصَارِ، كَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ، وَكَانُوا [يَمْنَحُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنْ أَلْبَانِهِمْ فَيَسْقِينَا] (\*).

أخرجه البخاري في: ٥١- كتاب الهبة: ١- باب الهبة وفضلها والتحريض عليها. \$ ١٠ كل اللهبي عليها حين شَبِعْنَا مِنَ

<sup>(</sup>۱) لفظ الحديث عند مسلم (٤/ ٢٢٨٢): (عن عائشة قالت: وما شبع آل محمد ﷺ يومين من خبز بر إلا وإحداهما تمر).

<sup>(</sup>٢) \* حديث عَائِشَةَ وَلِيَّهُ ، قَالَتْ: (كَانَ يَأْتِي عَلَيْنَا الشَّهْرُ مَا نُوقِدُ فِيهِ نَارًا، إِنَّا هُوَ التَّمْرُ وَالْهَاءُ، إِلَّا أَنْ نُؤْتَى بِاللَّحَيْم).

أخرجه البخاري في: ٨١- كتاب الرقاق: ١٧- باب كيف كان عيش النبي ﷺ وأصحابه وتخليهم من الدنيا. وهذا لفظ البخاري.

<sup>\*</sup> حديث عائشة وطنيما قالت: ([لقد] توفي النبي ﷺ وما في رئي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رفٍ لي، فأكلت منه حتى طال علي، فَكِلْتُه ففني).

أخرجه البخاري في: ٨١- كتاب الرقاق: ١٦- باب فضل الفقر.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢٢٨٣/٤) عليًا بأن الراوي عن عائشة هو عروة.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٢٨٣/٤): (يرسلون إلى رسول الله ﷺ من ألبانها فيسقيناه) وقوله: (فيسقيناه) مثلها في "صحيح البخاري" رقم (٦٤٥٩).

₹1.7}

الأَسْوَدَيْنِ: التَّمْرِ وَالْمَاءِ.

أخرجه البخاري في: ٧٠- كتاب الأطعمة ٦ (١)- باب من أكل حتى شبع.

حديث أبي هُرَيْرةَ وَإِنْكَ قَالَ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدِ وَيَنْكُمْ ،
 مِنْ طَعَامٍ ، ثَلاَئَةَ أَيَّامٍ ، حَتَّى قُبِضَ . (٢)

أخرجه البخاري في: ٧٠- كتاب الأطعمة: ١- باب قول الله تعالى ﴿كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ ﴾.

## (۱) باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين

أخرجه البخاري في: ٨- كتاب الصلاة: ٥٣- باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب.

<sup>(</sup>١) في المطبوع (٦٠) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) لفظ الحديث عند مسلم (٢/ ٢٢٨٤): (عن أبي هريرة قال: ما أشبع رسول الله ﷺ أهله ثلاثة أيام تباعًا من خبر حنطة حتى فارق الدنيا).

وفي رواية: (ما شبع نبي الله ﷺ وأهله...).

<sup>(</sup>٣) في رواية لهما: (قال رسول الله ﷺ لأصحاب الحجر: «لا تدخلوا...») فذكره كما في "صحيح البخاري" رقم (٤٤٢٠) ومسلم (٢٢٨٥/٤).

<sup>(</sup>٤) وفي رواية لهما: (لاتدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم...) كما في "صحيح البخاري" رقم (٤١٩) ومسلم (٤/ ٢٨٦/٤).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٢٨٦/٤): (أن يصيبكم مثل ما أصابهم) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٤٤٢٠).

\[
\lambda \lambd

أخرجه البخاري في: ٦٠- كتاب الأنبياء: ١٧- باب قول الله تعالى ﴿ وَإِلَىٰ تَمُودَ اللهِ مَسْلِحًا ﴾.

### (٢) باب الإحسان إلَى الأرملة والمسكين واليتيم

الأَرْمَلَةِ وَالمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، [أَوِ القَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ]" (السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، [أَوِ القَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ]" ("). أخرجه البخاري في: ٦٩- كتاب النفقات: ١- باب فضل النفقة على الأهل.

#### (٣) باب فضل بناء المساجد

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٢٢٨٦): (آبارها).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ٢٢٨٦): (ما استقوا ويعلفواً).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٢٨٦/٤): (وأحسبه قال: "-وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر~») وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٦٠٠٧).

 <sup>(</sup>٤) سقط: (قال بكير: حسبت أنه قال) كها في مرجعي المصنف البخاري رقم (٤٥٠) ومسلم
 (٢٢٨٧/٤). وتقدم الحديث رقم (٣٠٩).

بِهِ وَجْهَ اللهِ، بَنَى اللهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الجَنَّةِ».

أخرجه البخاري في: ٨- كتاب الصلاة: ٦٥- باب من بني مسجدًا.

# (٥) باب [من أشرك في عمله غير الله وفي نسخة باب]<sup>(١)</sup> تحريم الرياء

♦ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَدَيْثَ جُنْدَبٍ. قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «مَنْ [سَمَّعَ] (٢) اللهُ بِهِ، وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللهُ بِهِ».

أخرجه البخاري في: ٨١- كتاب الرقاق: ٣٦- باب الرياء والسمعة.

# (٦) باب [التكلم بالكلمة يهوي بها في النار وفي نسخة باب] (٦) حفظ اللسان

العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ، مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا، [يَزِلُ ] ﴿ كُلُمُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، يَقُولُ: ﴿إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ، مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا، [يَزِلُ ] ﴿ بَهَا فِي النَّارِ، [أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ المَشْرِقِ] ﴾ (٥).

أخرجه البخاري في: ٨١- كتاب الرقاق: ٢٣- باب حفظ اللسان.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ٢٢٨٩): (يُسمع يُسُمع).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٢٩٠/٤): (ينزل) وفي رواية له: (يهوي) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٦٤٧٨).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٢٩٠/٤): (أبعد ما بين المشرق والمغرب) وذكر الحافظ في "الفتح" (٣١٧/١١) أنه كذا وقع عند ابن بطال -أي كرواية مسلم-.

# (٧) باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله

آلُكُمْ لَتُرُوْنَ] ﴿ أَنِّي لاَ أَكَلَّمُهُ إِلاَّ أُسْمِعُكُمْ . [إِنِّي أَكَلَّمُهُ فِي السِّرِ ، دُونَ أَنْ أَكُمْ لَتُرُوْنَ] ﴿ أَنِّي أَكَلَّمُهُ فِي السِّرِ ، دُونَ أَنْ أَكُمُ لَتُرُوْنَ] ﴿ أَنْ كَانَ] ﴿ عَلَي أَمِيرًا : أَفْتُحَ بَابًا لاَ أَكُونُ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ . وَلاَ أَقُولُ لِرَجُلٍ ، أَنْ كَانَ] ﴿ عَلَي أَمِيرًا : إِنَّهُ خَيْرُ النَّاسِ ، [بَعْدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ] ﴿ رَسُولِ اللهِ عَيْلِيْ . [قَالُوا: وَمَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ ؟ قَالَ سَمِعْتُهُ إِنَّ يَقُولُ : ﴿ يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الفِيَامَةِ ، فَيُلْفَى فِي سَمِعْتُهُ يَقُولُ ؟ قَالَ سَمِعْتُهُ أَنْ النَّارِ اللهِ عَلَيْهُ ، قَلَانُ مَا شَأَنُكَ ؟ أَلِيْسَ كُنْتَ اللَّارِ [عَلَيْهِ ،] ﴿ فَيَدُورُ كَهَا يَدُورُ الْجِهَلُ بَرَحَاهُ ، فَيَجْتَمِعُ النَّارِ اللهِ إِللهُ إِللَّهُ فِي النَّارِ الْعَيْرُوفِ ، وَتَنْهَى عَنِ المُنْكَرِ ؟ قَالَ : كُنْتُ آمُرُ [كُمْ] ﴿ بِالمَعْرُوفِ ، وَتَنْهِى عَنِ المُنْكَرِ ؟ قَالَ : كُنْتُ آمُرُ [كُمْ] ﴿ اللّهُ مُوفِ اللّهُ وَلَانَ عَنِ المُنْكَرِ ؟ قَالَ : كُنْتُ آمُرُ [كُمْ] ﴿ اللّهُ مُوفِ ، وَتَنْهِى عَنِ المُنْكَرِ ؟ قَالَ : كُنْتُ آمُرُ [كُمْ] ﴿ اللّهَ اللّهُ مُوفِ ، وَتَنْهِى عَنِ المُنْكَرِ ؟ قَالَ : كُنْتُ آمُرُ [كُمْ] ﴿ اللّهُ مُوفِ ، وَتَنْهِى عَنِ المُنْكَرِ ؟ قَالَ : كُنْتُ آمُرُ [كُمْ] ﴿ اللّهُ لَوْنُ اللّهُ مُوفِ ، وَأَنْهُ وَلَوْنَ المُنْكَرِ وَآتِيهِ » . وَأَنْهَا أَنْهُ وَاللّهُ مُولُونَ . اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ الللللللهُ اللللللهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللل

أخرجه البخاري في: ٥٩- كتاب بدء الخلق: ١٠- باب صفة النار وأنها مخلوقة.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٢٩٠/٤): (ألا تدخل على عثبان فتكلمه، فقال: أترون).

<sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٢٩٠/٤): (والله لقد كلمته فيها بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرًا لا أحب أن أكون أول من فتحه، ولا أقول لأحد يكون).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٢٩١/٤): (بعدما سمعت).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢٢٩١/٤).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٢٩١/٤): (أفتاب بطنه) أي: ليس عنده: (في النار).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ٢٢٩١): (إليه).

### (٨) باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه

﴿ كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى، إِلاَّ المُجَاهِرِينَ وَإِنَّ مِنَ [المَجَانَةِ] أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ «كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى، إِلاَّ المُجَاهِرِينَ وَإِنَّ مِنَ [المَجَانَةِ] أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلاً، ثُمَّ يُصْبِحُ، وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ، فَيَقُولُ: يَا فُلاَنُ عَمِلْتُ البَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا. وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرُ اللهِ عَنْهُ».

أخرجه البخاري في: ٧٨- كتاب الأدب: ٦٠- باب ستر المؤمن على نفسه.

### (٩) باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب

كَلَّمُ اللهُ عَطْسَ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِيِّ ، فَالَ: عَطَسَ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِيِّ وَلَيْقِ النَّبِيِّ وَلَمْ يُشَمِّتِ الآخَرَ. [فَقِيلَ لَهُ. فَقَالَ: «هذَا النَّبِيِّ وَلَمْ يُشَمِّتِ الآخَرَ. [فَقِيلَ لَهُ. فَقَالَ: «هذَا كَمْ يَعْمَدِ الله] »(٢).

أخرجه البخاري في: ٧٨- كتاب الأدب: ١٢٣- باب الحمد للعاطس.

مَن الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحِدُكُمْ [فَلْيَرُدَّهُ] مَا اسْتَطَاعَ ».

أخرجه البخاري في: ٥٩- كتاب بدء الخلق: ١١- باب صفة إبليس وجنوده.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ٢٢٩١): (الإجهار) وفي رواية: (الهجار).

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٢٩٢/٤): (فقال الذي لم يشمته: عطس فلان فشمته،
 وعطست أنا فلم تشمتني. قال: «إن هذا حمد الله، وإنك لم تحمد الله»).

<sup>(</sup>٣) قوله: (فليرده) بدلها في "صحيح مسلم" (٢٢٩٣/٤): (فليكظم).

### (۱۱) باب في الفأر وأنه مسخ

أخرجه البخاري في: ٥٩- كتاب بدء الخلق: ١٥- باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال.

### (١٢) باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين

اللَّهِ عَنِ النَّهِ عَلَيْهُ ، عَنِ النَّهِ عَلَيْهُ ، أَنَّهُ قَالَ: «لاَ يُطْلِقُهُ ، أَنَّهُ قَالَ: «لاَ يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ».

أخرجه البخاري في: ٧٨- كتاب الأدب: ٨٣- باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.

# (١٤) باب النهي عن المدح إِذَا كان فيه إِفراط وخيف منه فتنة المدوح الممدوح

عَنْدَ النَّبِيِّ - حديث أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: [أَثْنَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ النَّبِيِّ وَعُلْ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ وَالْحِبِكَ » وَقَالَ: «وَيْلَكَ!]() قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ » فَقَالَ: «وَيْلَكَ!]() قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ »

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٢٩٦/٤): (مدح رجل رجلاً عند النبي ﷺ فقال: «ويجك»).

مِرَارًا. ثُمُّ قَالَ: «[مَنْ كَانَ مِنْكُمْ]<sup>(۱)</sup> مَادِحًا أَخَاهُ، لاَ تَحَالَةَ، فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ فُلاَنَا وَاللهُ حَسِيبُهُ وَلاَ أُزَكِّ عَلَى اللهِ أَحَدًا أَحْسِبُهُ كَذَا وَكَذَا، إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ [مِنْهُ]»<sup>(۱)</sup>.

أخرجه البخاري في: ٥٢- كتاب الشهادات: ١٦- باب إذا زكى رجل رجلاً كفاه.

٩ ٨ ٨ ١ - حديث أَبِي مُوسى وَ اللَّهِي ، قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ ، رَجُلاً يُلِيُّهُ ، رَجُلاً يُنْنِي عَلَى رَجُلِ وَيُطْرِيهِ فِي [مَدْحِهِ] (٢٠). فَقَالَ: «أَهْلَكْتُمْ (أَوْ قَطَعْتُمْ) ظَهْرَ الرَّجُلِ».

أخرجه البخاري في: ٥٢- كتاب الشهادات: ١٧- باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم.

### (١٥) باب مناولة الأكبر

١٨٩ - حديث ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «أَرَانِي أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ فَجَاءَنِي رَجُلانِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الآخرِ فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الأَصْغَرَ مِنْهُمَا فَقِيلَ لِي: كَبِّرٌ فَدَفَعْتُهُ إِلَى الأَكْبَرِ مِنْهُمَا ». (3)

أخرجه البخاري في: ٤- كتاب الوضوء: ٧٤- باب دفع السواك إلى الأكبر.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (۲۲۹٦/٤): (إذا كان أحدكم). وفي رواية: (إن كان أحدكم) وكذا في "صحيح البخاري" رقم (٦٠٦١).

<sup>(</sup>٢) قوله: (منه) ليست في "صحيح مسلم". انظر (٤/ ٢٢٩٦).

 <sup>(</sup>٣) قوله: (مدحه) بدلها في "صحيح مسلم" (٢٢٩٧/٤): (المدحة) وكذا في "صحيح البخاري" رقم
 (٦٠٦٠).

<sup>(</sup>٤) تقدم الحديث برقم (١٤٦٣) والكلام عليه هناك أنه معلق.

## (١٦) باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم

أخرجه البخاري في: ٦١- كتاب المناقب: ٢٣- باب صفة النبي ﷺ.

## (١٩) باب في حديث الهجرة [ويقال حديث الرَّحل] (١٩

٢٩٩٢ - حديث أبي بَكْرِ عَنِ البَرَاءِ بِنِ عَازِبٍ قَالَ: جَاءَ أَبُو بَكْرِ وَإِنْكَ ، إِلَى أَبِي فِي مَنْزِلِهِ. فَاشْتَرَى مِنْهُ رَحْلاً. فَقَالَ لِعَازِبٍ: ابْعَثِ ابْنَكَ يَحْمِلُهُ مَعِي. قَالَ: فَحَمَلْتُهُ مَعَهُ. وَخَرَجَ أَبِي يَنْتَقِدُ ثَمَنَهُ. فَقَالَ لَهُ أَبِي: يَا أَبَا بَكْرِ حَدِّنْنِي كَيْفَ صَنَعْتُهَا حِينَ سَرَيْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ: نَعَمْ. أَسْرَيْنَا لَيْلُتَنَا، [وَمِنَ الغَدِ] (٢)، حَتَّى قَامَ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ وَخَلاَ الطَّرِيقُ، لاَ يَمُرُّ فِيهِ لَيْلَتَنَا، [وَمِنَ الغَدِ] (٢)، حَتَّى قَامَ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ وَخَلاَ الطَّرِيقُ، لاَ يَمُرُ فِيهِ لَيْلَتَنَا، وَمِنَ الغَدِي (٢)، حَتَّى قَامَ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ وَخَلاَ الطَّرِيقُ، لاَ يَمُرُ فِيهِ أَعْرَفُتُ الْمَنْدِي يَنَامُ عَلَيْهِ وَبَسَطْتُ فِيهِ فَرْوَةً. وَقُلْتُ: عَنْدَهُ، وَسَوَيْتُ لِلنَّبِي ﷺ مَكَانًا بِيدِي يَنَامُ عَلَيْهِ وَبَسَطْتُ فِيهِ فَرْوَةً. وَقُلْتُ: عَنْدَهُ، وَسَوْئِتُ لِلنَّبِي عَلَيْهِ مَكَانًا بِيدِي يَنَامُ عَلَيْهِ وَبَسَطْتُ فِيهِ فَرْوَةً. وَقُلْتُ: عَنْدَهُ، وَسَوْئِتُ اللَّهِ وَأَنَا أَنْفُضُ لَكَ مَا حَوْلَكَ، فَنَامَ. وَخَرَجْتُ أَنْفُضُ مَا حَوْلَكَ، فَنَامَ. وَخَرَجْتُ أَنْفُضُ مَا حَوْلَكُ، فَإِذَا أَنَا بِرَاعٍ مُقْبِلٍ بَعَنَمِهِ إِلَى الصَّخْرَةِ، يُرِيدُ مِنْهَا [مِثْلَ] (اللهِ وَأَنَا أَنْفُضُ لَكَ عَلَى الصَّحْرَةِ، يُرِيدُ مِنْهَا [مِثْلَ] (اللهِ وَأَنَا أَنْفُضُ لَكَ عَلَى الصَّحْرَةِ، يُرِيدُ مِنْهَا [مِثْلَ] (١٣ اللهِ وَأَنَا أَنْفُضُ لَكَ عَلَى المَعْرَةِ، يُوبِدُ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ [(أَوْ وَلَكَ، فَقُلْتُ: لِمَنْ أَهْلِ المَدِينَةِ [(أَوْ

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ٢٣٠٩): (كلها).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢٣١٠/٤).

مَكَةً)](((). قُلْتُ: أَفِي غَنَمِكَ لَبَنْ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَلْتُ: أَفَتَحْلُبُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَلْتُ وَالشَّعْرِ وَالقَدَى. (قَالَ فَأَخَذَ شَاةً. فَقُلْتُ: انْفُضِ الضَّرْعُ مِنَ التُرَابِ وَالشَّعْرِ وَالقَدَى. (قَالَ [الرَّاوِي]: فَرَأَيْتُ البَرَاءَ يَضْرِبُ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الأَخْرَى، يَنْفُضُ). فَحَلَبَ فِي قَعْبٍ كُنْبَةً مِنْ لَبَنِ، وَمَعِي إِدَاوَةٌ [حَمْلُتُهَا لِلنَّيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَه

<sup>(</sup>۱) قوله: (أو مكة) ليست في "صحيح مسلم". انظر (٤/ ٢٣١٠) والمراد بالمدينة: (مكة) كها في بعض طرق البخاري: (لرجل من قريش) رقم (٢٤٣٩) و (٣٦٥٢): (لرجل من قريش سماه، فعرفته). وأيضًا لم تكن المدينة النبوية تسمى آنذاك بهذا الاسم، إنما كان اسمها يومذاك بثرب. راجع "الفتح" (٢/ ٧٢١).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢٣١٠/٤).

<sup>. (</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٣١٠/٤): (ارتوى فيها للنبي ﷺ ليشرب منها ويتوضأ).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١٣١٠/٤).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (١٣١٠/٤).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢٣١٠/٤).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ٢٣١٠): (قد علمت أنكها).

[فَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ ﷺ] (١) ، فَنَجَا. [فَجَعَلَ] (٢) لاَ يَلْقَى أَحَدًا إِلاَّ قَالَ: كَفَيْتُكُمْ مَا هُنَا. فَلاَ يَلْقَى أَحَدًا إِلاَّ رَدَّهُ. قَالَ: وَوَفِي لَنَا.

أخرجه البخاري في: ٦١- كتاب المناقب: ٢٥- باب علامات النبوة في الإسلام.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٣١٠/٤): (فدعا الله).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٣١٠/٤): (فرجع).

ب ۱۹ /ح ۱۸۹۳–۱۸۹۰ ﴿

### ٥٤- كتاب التفسير

(۱۸۹۳–۱۹۰۶) حدیث

٣ ٩ ٨ ١ - حديث أبي هُرَيْرَةَ خِلِيْكَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
«قِيلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: ادْخُلُوا البَابَ سُجَّدًا، وَقُولُوا حِطَّةٌ، فَبَدَّلُوا. فَدَخَلُوا
يَزْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ، وَقَالُوا: حَبَّةٌ فِي شَعْرَةٍ».

أخرجه البخاري في: ٦٠- كتاب الأنبياء: ٢٨- باب حدثني إسحق بن نصر.

أخرجه البخاري في: ٦٦- كتاب فضائل القرآن: ١- باب كيف نزول الوحي.

٥ ٩ ٨ ١ - حديث عُمَر بنِ الخَطَّابِ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ اليَهُودِ قَالَ لَهُ:
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَءُونَهَا، لَوْ عَلَيْنَا، مَعْشَرَ اليَهُودِ نَزَلَتْ،
لاَ تَخَذْنَا ذلِكَ اليَوْمَ عِيدًا. قَالَ: أَيُّ آيَةٍ؟ قَالَ ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمُ دِينَكُمْ
وَأَتَمَنتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلاَمَ دِينَا ﴾ [المائدة: ٣]. قَالَ عُمَرُ: قَدْ
عَرَفْنَا ذَلِكَ اليَوْمَ، وَالمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ وَهُو قَائِمٌ بِعَرَفَةَ،
يَوْمَ جُمُعَةٍ.

أخرجه البخاري في: ٢- كتاب الإيمان: ٣٣- باب زيادة الإيمان ونقصانه.

<sup>(</sup>١) لفظ مسلم (٢٣١٢/٤): (عن أنس بن مالك أن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله ﷺ قبل وفاته حتى توفي، وأكثر ما كان الوحى يوم توفي رسول الله ﷺ).

رُوْنَ الزَّبَيْرِ، أَنَّه سَأَلَ عَائِشَةً. عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزَّبَيْرِ، أَنَّه سَأَلَ عَائِشَة وَلِيَّهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿ وَرَبَعَ ﴾ ... إِلَى ﴿ وَرُبَعَ ﴾ [النساء: ٣]. فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا، تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا. فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا، فَيُعْطِيَهَا مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا، فَيُعْطِيهَا مَا عُيْرُهُ. فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ، وَيَبْلُغُوا بِهِنَ أَعْلَى سُنَّتِهِنَ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ. أَعْلَى سُنَتِهِنَ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ.

قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمُّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ، بَعْدَ هذِهِ الآيَةِ. فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَآةِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿وَيَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَ ﴾ فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَآةِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿وَيَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَ ﴾ [النساء: ١٢٧]. وَالَّذِي ذَكَرَ اللهُ أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، الآيَةُ الأُولَى النّبَهُ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، الآيَةُ الأُولَى النّبِي قَالَ فِيهَا ﴿ وَإِن خِفْتُمْ أَلَا نُقْسِطُوا فِي الْيَنكَى فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النّبَيكَ فَالْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النّبَيكَ ﴾ [النساء: ٣].

قَالَتْ عَائِشَةُ: وَقُولُ اللهِ فِي الآيَةِ الأُخْرَى ﴿ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ ﴾ [يَعْنِي هِيَ رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ لِيَتِيمَتِهِ] (١) الَّتِي تكُونُ فِي حَجْرِهِ، حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ اللَّالِ وَالجَمَالِ. فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى اللَّه وَالجَمَالِ. فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى اللَّهاءِ، إلاّ بِالقِسْطِ، مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ. (١)

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ٢٣١٤): (رغبة أحدكم عن اليتيمة).

<sup>(</sup>٢) وفي رواية لها: (عن عائشة وَوَلَيْمِيا: ﴿ وَرَسَيَمْتُونَكَ فِي النِسَآءِ قُلِ اللّهُ يُغْتِيكُمْ فِيهِنَ ... ﴾ إلى قوله: ﴿ وَرَسَيَمْتُونَكَ فِي النِسَاء: ١٢٧] - وفي مسلم الآية - قالت عائشة: هو الرجل تكون عنده البتيمة هو وليها ووارثها فأشركته - في مسلم هي البتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون قد شركته - في ماله، حتى في العذق، فيرغب أن ينكحها، ويكره أن يزوجها رجلاً فيشركه في ماله ... فيعضلها) كما في "صحيح البخاري" رقم (٤٦٠٠) ومسلم (٢٣١٥).

أخرجه البخاري في: ٤٧- كتاب الشركة: ٧- باب شركة اليتيم وأهل الميراث.

٧ ٨ ٨ - حديث عَائِشَةَ. قَالَتْ: ﴿ وَمَن كَانَ غَنِيَّا فَلْيَسْتَعَفِفْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعَفِفْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعَفِفْ وَمَن كَانَ غَقِيرًا فَقِيرًا فَلْيِلَ فِي وَالِي الْيَتِيمِ [الَّذِي يُقِيمُ عَلَيْهِ، وَيُصْلِحُ فِي مَالِهِ،](١) [إنْ كَانَ فَقِيرًا أَكَلَ](١) مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ.

أخرجه البخاري في: ٣٤- كتاب البيوع: ٩٥- باب من أجرى أمر [الأمصار]<sup>(٣)</sup> على ما يتعارفون بينهم.

(£)\*/\\\

٨ ٩ ٨ - حديث عَائِشَةَ وَالْتُنْهَا ﴿ وَإِنِ ٱمْرَآةً ۚ خَافَتَ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا

أَوْ إِعْرَاضَا ﴾ [النساء: ١٢٨] قَالَتْ: الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ المَرْأَةُ لَيْسَ بِمُسْتَكْثِرٍ مِنْهَا، يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا فَتَقُولُ: أَجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِي فِي حِلِّ فَنَزَلَتْ هذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ. (٥)

أخرجه البخاري في: ٤٦- كتاب المظالم: ١١- باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع منه. **٩ ٩ / ١** - حديث ابْنِ عَبَّاسٍ. عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: آيَةٌ الْحُتَلَفَ فِيهَا أَهْلُ الْكُوفَةِ. فَرَحَلْتُ فِيهَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا. فَقَالَ: الْحُتَلَفَ فِيهَا أَهْلُ الْكُوفَةِ. فَرَحَلْتُ فِيهَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا. فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ٢٣١٥): (الذي يقوم عليه ويصلحه).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ٢٣١٥): (إذا كان محتاجًا أن يأكل).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع «الأنصار» والصواب ما أثبتناه.

 <sup>(</sup>٤) \* حديث عائشة ﴿ إِنْ عَآءُوكُم مِن نَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلأَبْصَدُرُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ الْحَنكَاجِرَ ﴾ [الأحزاب: ١٠] قالت: (كان ذاك يوم الحندق).

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: ٣٠- باب غزوة الخندق وهي الأحزاب.

<sup>(</sup>٥) هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم مغاير والمعنى واحد. انظر "صحيح مسلم" (٢٣١٦/٤).

نَزَلَتْ هذِهِ الآيَةُ ﴿ وَمَن يَقْتُلَ مُؤْمِنَ اللَّهَ عَبَدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ ﴾ [النساء: ٩٣] هِيَ آخِرُ مَا نَزَلَ، وَمَا نَسَخَهَا شَيْءٌ.

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ٤- سورة النساء: ١٦- باب ﴿وَمَن يَقْتُ لَ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ ﴾.

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ٢٥- سورة الفرقان: ٣- باب ﴿ يُضَاعَفُ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ﴾.

ا • ٩ ١ - حديث ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللَّهِ الْمَوْ لَا نَقُولُواْ لِمَنَ أَلْقَىَ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْم

<sup>(</sup>١) هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم مغاير. انظر "صحيح مسلم" (١٣١٧-٢٣١٨).

 <sup>(</sup>٢) لفظ مسلم (٤/ ٢٣١٩): (عن ابن عباس قال: لقي ناس من المسلمين رجلاً في غنيمة له، فقال: السلام عليكم، فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة، فنزلت: ﴿وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ ٱلْقَيَ إِلَيْكُمُ ٱلسَّكَمَ ٱلسَّكَمَ لَسَتَ مُؤْمِنًا ﴾) اهـ.

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ٤- سورة النساء: ١٧- باب ﴿ وَلَا لَعَن اللَّهَ إِلَيْكُمُ السَّكَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ﴾.

أخرجه البخاري في: ٢٦- كتاب العمرة: ١٨- باب قول الله تعالى ﴿وَأَتُوا اللهِ تَعَالَى ﴿وَأَتُوا اللهِ تَعَالَى ﴿وَأَتُوا

(٤) باب في قوله تعالى ﴿ أُولَيْهِ لَا لَذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ الأسراء:

تتمته: وقرأها ابن عباس: (السلام) كما في نفس المرجع المصنف البخاري رقم (٤٩٩١) ومسلم
 (٢٣١٩/٤) وهذا القول مقول عطاء، كما في "الفتح" (٨/٨٨) وهو الراوي عن ابن عباس.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٢٣١٩/٤).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ٢٣١٩): (إلا).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٤/ ٢٣١٩).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ٢٣١٩): (فقيل له في ذلك).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين ليس في "صحيح مسلم". انظر (٤/ ٢٣١٩).

 <sup>(</sup>٦) في رواية لهما: ﴿اللَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِنَّ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ [الإسراء: ٥٧] كما في "صحيح البخاري" رقم
 (٤٧١٥) ومسلم (٤/ ٢٣٢١).

٥٧] قَالَ: كَانَ [نَاسٌ](١) مِنَ الإِنْسِ يَعْبُدُونَ [نَاسًا](٢) مِنَ الجِنِّ، فَأَسْلَمَ الجِنُّ، [وَتَمَسَّكَ هؤُلاَء بِدِينِهِمْ] ".

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ١٧- سورة بني إسرائيل: ٧- باب ﴿ قُلُ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ ۗ ﴾ .

### (٥) باب في سورة براءة والأنفال والحشر

﴾ • ٩ أ - حديث ابْنِ عَبَّاسٍ. عَنْ سَعِيدٍ بنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لإبْن عَبَّاس، سُورَةُ التَّوْبَةِ؟ قَالَ: [التَّوْبَةُ هِيَ الفَاضِحَةُ](١). مَا زَالَتْ تَنْزِلُ (وَمِنْهُمْ، وَمِنْهُمْ)، حَتَّى ظَنُّوا [أَنَّهَا لَمْ تُبْق أَحَدًا مِنْهُمْ] (٥) إِلاَّ ذُكِرَ فِيهَا. قَالَ: قُلْتُ: سُورَةُ الأَنْفَالِ قَالَ: [فَنَزَلَتْ فِي بَدْرِ] (٢٠). قَالَ: قُلْتُ، سُورَةُ الحَشْرِ؟ قَالَ: نَزَلَتْ فِي بَنِي النَّضِيرِ.

أخرجه البخاري في: ٦٥- كتاب التفسير: ٥٩- سورة الحشر: ١- باب حدثنا محمد بن عبد الرحيم.

## (٦) باب في نزول تحريم الخمر

الخَطَّابِ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِنِ الْحَطَّابِ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَإِنْ عُمَرَ وَإِنْ عُمَر الْحَثِينِ قَالَ:

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (١/ ٢٣٢١): (نفر).

<sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ٢٣٢١): (نفرًا).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ٢٣٢١): (واستمسك الإنس بعبادتهم).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٣٢٢/٤): (آلتوبة؟ قال: بل هي الفاضحة).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٣٢٢/٤): (أن لا يبقى منا أحد).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٣٢٢/٤): (تلك سورة بدر).

خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ ('): [إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ] (''). وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: العِنَبِ ('' وَالتَّمْرِ وَالحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْعَسَلِ. وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ. وَثَلاَثُ، وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ [لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلْيَنَا] ('' عَهْدًا: الجَدُّ وَالكَلاَلَةُ وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا.

أخرجه البخاري في: ٧٤- كتاب الأشربة: ٥- باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب.

# (٧) باب في قوله تعالى ﴿ هَذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُوا فِي رَبِّمْ ﴾

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حديث أَبِي ذَرِّ. عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ يُقْسِمُ
 قَسَهًا، إِنَّ هذِهِ الآيَةَ ﴿ هَذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُوا فِي رَبِّهِمٍ ﴾ [الحج: ١٩] نَزَلَتْ فِي الَّذِينَ بَرَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ: حَمْزَةَ، وَعَلِيٍّ، وَعُبَيْدَةَ بِنِ الحَارِث، وَعُتْبَةَ وَشَيْبَةَ اللَّذِينَ بَرَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ: حَمْزَةَ، وَعَلِيٍّ، وَعُبَيْدَةَ بِنِ الحَارِث، وَعُتْبَةَ وَشَيْبَة اللَّذِينَ بَرَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ: حَمْزَةَ،
 ابْنَيْ رَبِيعَةَ، وَالوَلِيدِ بِنِ عُتْبَةً.

أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي: ٨- باب قتل أبي جهل.

<sup>(</sup>١) في رواية لهما: (أما بعد أيها الناس) كما في "صحيح البخاري" رقم (٤٦١٩) ومسلم (٢٣٢٢/٤).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٤/ ٢٣٢٢): (ألا وإن الخمر نزل تحريمها يوم نزل).

<sup>(</sup>٣) وفي رواية لهما: (الزبيب) كما في "صحيح البخاري" رقم (٥٨٩) ومسلم (٢٣٢٢/٤).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين بدله في "صحيح مسلم" (٢٣٢٢/٤): (كان عهد إلينا فيها) وفي رواية: (فيهن) اه انتهى في ١٥ محرم ١٤٢٢ هجرية.

رَفَّعُ حِب لَارَجِيُ لَلْخِثْرِيِّ لَسِكَتِهَ لَائِيْرُ لِالْفِرُوكِ لِسِكَتِهِ لَائِيْرُ لِالْفِرُوكِ www.moswarat.com

طرف الحديث



الصحابي الرقم الصفحة

### فهرس الأحاديث

|       |      |                   | ĵ                                                                     |
|-------|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ٥٩٣   | 1.09 | عبدالله بن العباس | اثْتُونِي بِكِتَابٍ، أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُوا           |
| ۸۲۸   | 1000 | أبوموسى الأشعري   | اثْذَنْ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالجَنَّةِ                                  |
| ٥٤٧   | 97.  | عائشة أم المؤمنين | ابْنَاعِي فَأَعْتِقِي، فَإِنَّهَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ           |
| 377   | ०१७  | أم عطية           | اثبدأن بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الوُصُوءِ مِنْهَا                   |
| 78.   | 401  | أبوذر الغفاري     | أَبْرِدْ أَبْرِدْ أَوْ قَالَ: انْتَظِرْ انْتَظِرْ                     |
| ح ۹۸۷ | 1270 | أسماء بنت أبي بكر | أبردوها بالماء                                                        |
| ٩٨٨   | 1777 | كعب بن مالك       | أَشِيْرُ بَخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ                        |
| 9 • 9 | 7777 | أبوموسى الأشعري   | أنيثر                                                                 |
| 277   | ۸۳۰  | عبدالله بن عمر    | ابْعَنْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةً مُحَمَّدٍ ﷺ                   |
| 17.   | 11.7 | أبوهريرة          | أَبِكَ جُنُونٌ؟                                                       |
| 775   | 1111 | سهل بن حنيف       | ابْنَ الخطَّابِ إِنِّي رَسُولُ اللهِ وَلَنْ يُضَيِّعَنِي الله أَبَدًا |
| 737   | 1078 | أبوموسى الأشعري   | أَبُوكَ حُذَافَةُ                                                     |
| ۸٦٠   | 7301 | عمرو بن العاص     | أبُوهَا                                                               |
| ع٤٤٧  | 1719 | سهل بن سعد        | أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟                                               |
| 79    | ۳۲   | أبوهريرة          | أتاكُمْ أَهْلُ اليَمَنِ                                               |
| ٧٩    | ٥٩   | أبوذر الغفاري     | أَتَانِي آتِ مِنْ رَبِّي                                              |
| 077   | ٩٣٢  | جابر بن عبدالله   | أَتْبِيعُ جَمَلُكَ؟                                                   |
| V99   | 1871 | أم قيس بنت محصن   | أَتَتْ بِابْنِ لَهَا صَغِيرٍ، لَمْ يَأْكُلِ                           |
| 441   | 774  | أبوهريرة          | أَجِّدُ مَا تُحَرِّرُ رَقَبَةً؟                                       |
| ۷٦٥   | 1708 | عبدالله بن عمر    | ائِّخَذَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، خَاتَهَا مِنْ                               |

| الصفحة | الرقم | الصحابي           | طرف الحديث                                            |
|--------|-------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| 777    | 1077  | عبدالله بن جعفر   | أَتَذْكُرُ إِذْ تَلَقَّيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ        |
| ۱۳۷    | ١٣٢   | عبدالله بن مسعود  | أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الجَنَّةِ   |
| 940    | 1401  | عمر بن الخطاب     | أَتْرَوْنَ هَذِهِ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ؟   |
| 01.    | ٩٠٨   | عائشة أم المؤمنين | أَتُوِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةً؟ لأ       |
| ۸•۲    | ١٠٨٥  | افع بن خديج وسهل  | أَتَسْتَحِقُّون قَتِيلَكُمْ ر                         |
| 719    | 11    | عائشة أم المؤمنين | أَنْشُفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟              |
| 1.87   | 1401  | عبدالله بن عمر    | أَنْشُهَدُ أَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ؟                     |
| ٥٩٨    | ١٦٠٤  | البراء بن عازب    | أَتَعْجَبُونَ مِنْ لِينِ هَذِهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ   |
| 15     | ١٢    | عبدالله بن العباس | اتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ ·                         |
| ٨٥٤    | ١٥٣٨  | أبوهريرة          | أَثَقَاهُمْ                                           |
| 401    | 097   | عدي بن حاتم       | اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بَشِقًى تَمْرَةِ             |
| ۲٥٨    | 097   | عدي بن حاتم       | اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ             |
| ۳۲۷    | ٥٣٣   | أنس بن مالك       | اتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي                              |
| ١٠٠٣   | ١٧٦٦  | جابر بن عبدالله   | أَتَى النَّبِيُّ ﷺ، عَبْدَ اللهِ بنَ أَكِيّ           |
| ٧٤٠    | ۱۳۰۸  | أبوهريرة          | أُنِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، لَيْلَةَ أُسْرِيَ             |
| 2713   | V & 9 | كعب بن عجرة       | أتى عليَّ النبي ﷺ زمن الحديبية، والقمل يتناثر         |
| 2713   | ٧٥٠   | كعب بن عجرة       | أتى على النبي ﷺ زمن الحديبية، وأنا أوقد تحت برمة      |
| ع۸۰۲   | ۲۸.   | أبوجحيفة          | أتيت النبي للطالقة                                    |
| 4050   | 491   | مالك بن الحويرث   | أتيت النبي ﷺ أنا وصاحب لي                             |
| 1 £ £  | 184   | أبوموسى الأشعري   | أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَوَجَدْتُهُ يَسْتَنُ بِسِوَاكِ |
| ٧٨٠    | ١٣٨٨  | أسماء بنت أبي بكر | أَنَيْتُ بِهِ النَّبِيِّ ﷺ، فَوَضَعْتُهُ فِي          |
| 4050   | 441   | مالك بن الحويرث   | أتينا النبي ﷺ ونحن شببة متقاربون                      |
| ۸۷٥    | 1071  | أبوهريرة          | أَمْ لَكُهُ؟ أَمْ نُكُعُ؟                             |
| 9 • 5  | דודו  | حسان بن ثابت      | أَجِبْ عَنِّي، اللَّهُمَّ أَيُّدُهُ بِرُوحِ           |
| 10     | ۸۶۷۱  | عبدالله بن مسعود  | الجُنَّمَعَ عِنْدَ البَيْتِ قُرَشِيَّانِ وَثَقَفِيٌّ، |
| 981    | 179.  | أبوسعيد الخدري    | اجْتَمِعْنَ فِي يَوْمِ كَذَا وَكَذَا،                 |
| ٧٨     | ٥٦    | أبوهريرة          | اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقاتِ                    |

| الرقم       | طرف الحديث الصحابي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1771        | اجعلها مكانها، ولن تجزى عن البراء بن عازب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٣٣         | اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 220         | اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1777        | أَجَلْ ذَٰلِكَ كَذَٰلِكَ مَا مِنْ مُسْلِمِ عبدالله بن مسعود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9.7         | أجيبوا هذه الدعوة إذا عمر عبدالله بن عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۸٣٦         | أحابستنا هي؟ عائشة أم المؤمنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٧٢٠         | أَحَبُ الصَّلاَةِ إِلَى اللهِ صَلاَةُ دَاوُدَ عبدالله بن عمرو بن العاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14          | احْتَجٌ آذَمُ وَمُوسَى فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ رِيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| *V0·        | احتجم النبي ﷺ وهو محرم عبدالله بن العباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1877        | اخْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ، وَأَعْطَى الحَجَّامَ أَجْرَهُ عبدالله بن العباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| V01         | احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ، وَهُوَ مُخْرِمٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.10        | احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ أَنس بن مالك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.17        | احْتَجَمَ، وَأَعْطَى الحَجَّامَ أَجْرَهُ عبدالله بن العباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>V77</b>  | أَحَجَجْتَ؟ أبوموسي الأشعري وعمر بن الخطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۸٦٥         | أَحَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ المَدِينَةَ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٣٨١        | أَخْسَنَتِ الأَنْصَارُ، سَمُّوا بِاسْمِي، جابر بن عبدالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| १७१         | أَخْسَنْتَ عبدالله بن مسعود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>٧</b> ٦٦ | أَحْسَنْتَ، انْطَلِقْ فَطْفْ بِالبَيْتِ أَبُومُوسَى الأَشْعَرِي وعَمْرُ بن الخطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٨٩٤         | أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا عقبة بن عامر الجهني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| *V77        | أحلوا من إحرامكم بطواف البيت جابر بن عبدالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 771         | أَحِلُوا وَأَصِيبُوا مِنَ النِّسَاءَ جابر بن عبدالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1704        | أَحَيُّ وَالِدَاكَ؟ عمرو بن العاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10.0        | أَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الجَرَسِ، عائشة أم المؤمنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٤٠٨        | إنْ إنْ اللهِ اللهِيَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي المِلْمُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُلِي المُلْمُلِيِّ المِلْمُلِيَّ المِلْمُ المِلْمُلِ |
| <b>٧</b> ٦٩ | أَخْبَرَتُهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتُهُ فِي تَمَتُّعِهِ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ عائشة أم المؤمنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۸۲٤         | أَخْبِرْنِي بِنَمْيْءِ عَفَلْتَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَخْبِرْنِي بِنَمْيْءِ عَفَلْتَهُ عَنِ النَّبِيّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1797        | أخبروني بشجرة تشبه عبدالله بن عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| i | <br>دىث- | الأحا | <u> هرس</u> |     |
|---|----------|-------|-------------|-----|
| ī |          |       | بهرس        | . J |

# (1.17)

اللؤلؤ والمرجان

| الصفحة         | المرقم | الصحابي           | طرف الحديث                                                       |
|----------------|--------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| ٨٤٨            | 1079   | أبوهريرة          | اخْتَنَنَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ                       |
| 441            | 081    | أم عطية           | أَخَذَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ البَيْعَةِ أَنْ لاَ نَنُوحَ |
| ٥٨٥            | ۰٤٣    | البراء بن عازب    | آخِرُ سُورَةِ نَزَلَتْ بَرَاءَةٌ                                 |
| ۸۲۳            | 1879   | أبوحميد الساعدي   | اخْرُصُوا                                                        |
| <b>٧</b> ٧٩    | 1770   | أبوهريرة          | أَخْنَعُ الأَسْمَاءِ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَسَمَّى                |
| 737            | ١٣٢٢   | جابر بن عبدالله   | ادْعُ خَابِزَةً فَلْتَخْبِرْ مَعِي                               |
| ٥٠٧            | 9.0    | أنس بن مالك       | ادْعُ لِي رِجَالاً سَمَّاهُمْ وَادْعُ لِي مَنْ لَقِيتَ           |
| ٨٥٢            | 1000   | أبوسعيد الخدري    | اذعُوهُ                                                          |
| 7.0            | 1.44   | أبوهريرة          | إِذَا أَتَّى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ                    |
| 974            | 1778   | البراء بن عازب    | إِذَا أَتَيْتَ مَصْجَعَكَ، فَتَوَضَّأ                            |
| 187            | ١٤٨    | أبوأيوب الأنصاري  | إذَا أَتَيْتُمُ الغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ        |
| 9 7            | ۸۰     | أبوهريرة          | إذا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلامَهُ                               |
| ٧١٠            | 1700   | عدي بن حاتم       | إِذَا أَرْسَلْتَ كِلاَبَكَ الْمُعَلَّمَةَ                        |
| ٧١١            | ١٢٥٨   | عدي بن حاتم       | إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ؛ وَسَمَّيْتَ                           |
| 7.4.4          | 1891   | أبوسعيد الخدري    | إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلاَثًا، فَلَمْ يُؤْذَنْ           |
| 198            | 704    | عبدالله بن عمر    | إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ                         |
| 731            | ۱۳۸    | أبوهريرة          | إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَتَوَضَّأَ          |
| 10.0           | *109   | أبوهريرة          | إذا استبقظ أحدكم من نومه                                         |
| 78.            | 401    | أبوهريرة          | إِذَا اشْتَدَ الحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ                  |
| ٧١١            | 1707   | عدي بن حاتم       | إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ                                   |
| <b>{ { 6 o</b> | 777    | عبدالله بن عمر    | إِذَا أَصْنَعُ كَبَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ                      |
| ۳۹۳            | ጓጓለ    | عمر بن الخطاب     | إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هاهُنَا                            |
| ۸۱٤            | 1804   | أبوهريرة          | إِذَا افْتَرَبَ الرَّمَان لَمْ تَكَدُ تَكُذِبُ                   |
| 37.1           | ١٨٢٥   | البراء بن عازب    | إِذَا أُقْعِدَ الْمُؤْمِنُ فِي قَبْرِهِ أَتِيَ                   |
| 747            | 70.    | أبوهريرة          | إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَّةُ فَلاَ تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ          |
| ح ۲۳۷          | ※401   | أبوقتادة الأنصاري | إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى نروني                            |
| V { 0          | 144.   | عبدالله بن العباس | إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ                    |
|                |        |                   |                                                                  |

| ~~                                        |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| 7, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, | ﴿ اللؤلؤ والمرجان            |
| <1.A٣>                                    | » ، <del>سوبو</del> والمرجان |
| <del></del> _                             |                              |

| فهرس الأحاديث-أ |       |                   | (1.15)                             | اللؤلؤ والمرجان                           |
|-----------------|-------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
| الصفحة          | الرقم | الصحابي           |                                    | طرف الحديث                                |
| 1.8.            | ١٨٣٤  | أبوبكرة           | يْهِمَا، فَالقَاتِلُ وَالمَقْنُولُ | إِذَا التَّقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْهَ    |
| ع۱۸۲            | *779  | أبوهريرة          |                                    | إذا أمَّن الإمام فأمنوا                   |
| V7V             | 1807  | أبوهريرة          |                                    | إِذَا انْتُعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَ     |
| 1.27            | ۱۸۲۸  | عبدالله بن عمر    |                                    | إِذَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِقَوْمٍ عَذَا}    |
| 408             | ٥٨٦   | أبومسعود الأنصاري |                                    | إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى |
| ٣7.             | 7.5   | عائشة أم المؤمنين | امِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ    | إِذَا أَنْفَقَتِ الْمُرْأَةُ مِنْ طَهَ    |
| 411             | 7.0   | أبوهريرة          | لىب زۇجىھا                         | إِذَا أَنْفَقَتِ الْمُزْأَةُ مِنْ كَمَا   |
| 9 ७ १           | 1740  | أبوهريرة          |                                    | إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَ         |
| 017             | 917   | أبوهريرة          |                                    | إذَا بَاتَتِ المُرْأَةُ مُهَاجِرَةً       |
| ٥٥٧             | 911   | عبدالله بن عمر    |                                    | إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَ          |
| 700             | 9 > 9 | عبدالله بن عمر    | وَاحِدٍ مِنْهُمًا بِالْجِيَارِ     | إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ      |
| 770             | 441   | أبوهريرة وأبوسعيد | •                                  | إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَ     |
| 7.7             | ٤٨٥   | عبدالله بن عمر    | •                                  | إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الجُمُعَةَ فَ      |
| ٣٠٨             | ٥٠٣   | جابر بن عبدالله   |                                    | إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالإِمَاهُ        |
| 177             | 199   | أبوهريرة          |                                    | إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا ال          |
| 779             | ۱۱۸   | عمرو بن العاص     |                                    | إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَ         |
| ٨٢٢             | 818   | أبوقنادة الأنصاري | دَ فَلْيَرْكَعْ                    | إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المُسْجِ          |
| ٣٨٧             | 707   | أبوهريرة          |                                    | إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ             |
| 900             | 1710  | أنس بن مالك       | 9                                  | إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ، فَلْيَعْزِ        |
| ع۱۲٥            | 917   | أبوهريرة          |                                    | إذا دعا الرجل امرأته الم                  |
| ٥٠٩             | 9.7   | عبدالله بن عمر    | ليمَةِ                             | إِذَا دُعِي أَحَدُكُمْ إِلَى الوَ         |
| ١٥٨             | ۱۸۰   | أم سلمة           |                                    | إذَا رَأْتِ المَاءَ                       |
| 78.             | 77    | عامر بن ربيعة     |                                    | إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ جِنَارَةً          |
| 449             | 150   | عامر بن ربيعة     |                                    | إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا   |
| ٣٤.             | 770   | أبوسعيد الخدري    |                                    | إِذَا رَأَيْتُمُ الجِنَازَةَ فَقُومُوا    |
| 48.             | 370   | جابر بن عبدالله   |                                    | إِذَا رَأَيْتُمُ الجِنَازَةَ فَقُومُوا    |
| ۳۹۳             | 779   | ابن أبي أوفى      | هاهُنَا                            | إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ أَقْبَلَ مِنْ  |

| الصفحة     | الوقم | الصحابي           | طرف الحديث                                                          |
|------------|-------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 775        | 11.7  | أبوهريرة          | إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا                          |
| ۷۸٥        | 1899  | عبدالله بن عمر    | إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ اليَّهُودُ فَإِنَّهَا                      |
| ۷۸٥        | 1897  | أنس بن مالك       | إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ،                         |
| 140        | 710   | أبوسعيد الخدري    | إذَا سَمِعْتُمُ النَّدَاءَ فَقُولُوا                                |
| ۸۰۱        | 1888  | عبدالرحمن بن عوف  | إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بَأَرْضِ فَلاَ تَقْدَمُوا                     |
| 737        | 1717  | أبوقتادة الأنصاري | إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي                       |
| 184        | 101   | أبوقتادة الأنصاري | إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ             |
| 10.        | 17.   | أبوهريرة          | إِذَا شَرِبَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ                        |
| 1.79       | 1417  | عبدالله بن عمر    | إِذَا صَارَ أَهْلُ الجَنَّةِ إِلَى الجَنَّةِ                        |
| ۲۱۰        | 777   | أبوسعيد الخدري    | إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ                     |
| 7.4        | 778   | أبوهريرة          | إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ                     |
| ۱۷٦        | 717   | مالك بن الحويرث   | إِذَا صَلَّى كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ                              |
| ٤٥٠        | ٧٧٩   | عبدالله بن العباس | إِذَا طَافَ بِالبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ                                 |
| 797        | ٤٧٦   | عبدالله بن عمر    | إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا                             |
| 987        | ۱۹۷۸  | أبوهريرة          | إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَجْتَنِبِ الوَجْهَ                   |
| ١٨٢        | 74.   | أبوهريرة          | إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِينَ                                       |
| ۱۸۲        | 777   | أبوهريرة          | إِذَا قَالَ الإِمَامُ ﴿غَيْرِ الْمُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾             |
| ١٨١        | 779   | أبوهريرة          | إذَا قَالَ الإِمَامُ سَمِعَ                                         |
| 777        | ۳۲۸   | أنس بن مالك       | إِذَا قُدِّمَ العَشَاءُ فَابْدَءُوا بِهِ                            |
| 377        | ٤٠٥   | عبدالله بن العباس | إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ              |
| ٣٠٥        | ٤٩٤   | أبوهريرة          | إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ أَنْصِتْ                 |
| 770        | 719   | عبدالله بن عمر    | إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلاَ يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ       |
| ٧٤٠        | 171.  | جابر بن عبدالله   | إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ، أَوْ                                  |
| ١٢٧        | 119   | أنس بن مالك       | إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضِ |
| <b>V91</b> | 18.9  | عبدالله بن عمر    | إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجِي اثْنَانِ                   |
| ٧٩٢        | 181.  | عبدالله بن مسعود  | إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً، فَلاَ يَتَنَاجى                           |
| 944        | ۱٦٨٠  | أبوموسى الأشعري   | إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا                              |
| •          |       | ı                 |                                                                     |

| ١ | , | ٨٥ | , } |
|---|---|----|-----|
|   |   |    | ~   |

فهرس الأحاديث-أ

| <u> </u> |             |                       |                                                                   |
|----------|-------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| الصفحة   | الرقم       | الصحابي               | طرف الحديث                                                        |
| ٤٠٩      | ٧١٠         | أبوهريرة              | إذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ                                     |
| 1.07     | 1477        | أبوهريرة              | إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضُلَ عَلَيْهِ                |
| 3 1 7    | ٤٥٠         | أبوهريرة              | إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدُ              |
| 779      | 44.5        | أبوهريرة              | إِذَا نُودِيَ بِالصَّلاَةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ   |
| 140      | 717         | أبوهريرة              | إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ أَدْبَرَ الشَّبْطَانِ وَلَهُ ضُرَاطٌ    |
| 1.80     | ۱۸٤۸        | جابر بن سمرة الأنصاري | إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلاَ كِسْرَى بَعْدَهُ                       |
| ***      | ٣٢٩         | عائشة أم المؤمنين     | إذًا وُضِعَ العَشَاءُ                                             |
| 777      | ۳۲۷         | أنس بن مالك           | إذا وُضِعَ العَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَّهُ                      |
| 777      | ۳۳۰         | عبدالله بن عمر        | إذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ                                    |
| 798      | 1717        | سلمة بن الأكوع        | أَذِنَ لِي فِي البَدْو                                            |
| ١٠٠٤     | ۱۷٦٧        | عبدالله بن عمر        | آذِئي أُصَلِي عَلَيْهِ                                            |
| ٧٩٤      | 1818        | عائشة أم المؤمنين     | أَذْهِبِ البَاسَ، رَبُّ النَّاسِ،                                 |
| ٥٠٣      | ۸۹۸         | سهل بن سعد            | اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ نَجِدُ شَيْئًا              |
| ح ۸۹     | <b>非V</b> ٤ | أنس بن مالك           | اذْهَبْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ: إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ |
| ٤٨١      | ۸٥٠         | عبدالله بن العباس     | اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ                                  |
| ۳۰٥      | ۸۹۸         | سهل بن سعد            | اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِهَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ         |
| 77.      | 11.4        | أبوهريرة              | اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ                                       |
| ١٠٦٧     | ١٨٩٠        | عبدالله بن عمر        | أَرَانِي أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكِ فَجَاءَنِي رَجُلاَنِ أَحَدُهُمَا   |
| ٨١٦      | 1877        | عبدالله بن عمر        | أَرَانِي أَنْسَوَّكُ بِسِوَاكِ، فَجَاءَنِي                        |
| 118.     | ١٠٨         | عبدالله بن عمر        | أَرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الكَعْبَةِ فِي الْنَامِ               |
| 770      | 1           | أنس بن مالك           | أَرأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ النَّمَرَةَ بِمَ                   |
| 070      | 984         | عبدالله بن عمر        | أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ؟                             |
| 911      | 1789        | أبوبكرة               | أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَسْلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةُ             |
| 809      | ۸۰۳         | عائشة أم المؤمنين     | أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ إِنَّ الصَّفَا ﴾             |
| 974      | 1781        | عبدالله بن عمر        | أَرَأَيْنَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَٰذِهِ؟ فَإِنَّ                      |
| ١٣٣      | 371         | عبدالله بن العباس     | أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلاً نَخْرُجُ           |
| 408      | ۳۸۹         | أبوهريرة              | أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ                |
|          | •           | 1                     |                                                                   |

| <br>»<br>فهرس الأحاديث-أ |
|--------------------------|
| <br>هم فهرس الاحاديث-    |

(1.17)

| الصفحة               | الوقم | الصحابي                  | طرف الحديث                                                          |
|----------------------|-------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ٣٥٠                  | ٥٨٠   | أبوهريرة                 | أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّموَاتِ وَالأَرْضَ      |
| ٥٨                   | V     | أبي أيوب الأنصاري        | أَرَبٌ مَّا لَهُ                                                    |
| ٧١                   | · ٣٧  | عبدالله بن عمرو بن العاص | أَرْبَعٌ مَنْ كنَّ فِيهِ                                            |
| 971                  | 1777  | أبوموسى الأشعري          | ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِنَّكُمْ لاَ                          |
| X9V                  | 17.4  | عبدالله بن العباس        | ارْجِعْ إِلَى قَوْمِكَ فَأَخْبِرْهُمْ حَتَّى يَأْتِيكَ              |
| 1 4                  | 377   | أبوهريرة                 | ارْجِعْ فَصَلُ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ                               |
| 4050                 | 441   | مالك بن الحويرث          | ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم                                    |
| 408                  | 441   | مالك بن الحويرث          | ارْجِعُوا فَكُونُوا فِيهِمْ، وَعَلَّمُوهُمْ                         |
| १७०                  | ۸۱۵   | عبدالله بن عمر           | أَرْخَصَ فِي أُولَئِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ                              |
| ۸٥١                  | 1088  | أبوهريرة                 | أُرْسِلَ مَلَكُ المَوْتِ إِلَى مُوسى                                |
| ٧٤٨                  | ١٣٢٣  | أنس بن مالك              | آرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةً؟                                           |
| 797                  | ٤٦٨   | عمر بن الخطاب            | أَرْسِلْهُ ثُمَّ قَالَ لَه افْرَأُ                                  |
| ٤٧٣                  | ۸۳۳   | أبوهريرة                 | ارْكَبْهَا وَيْلَكَ                                                 |
| ٤٧٤                  | ۸۳٤   | أنس بن مالك              | ارْكَبْهَا                                                          |
| ۸۷۲                  | 1071  | علي بن أبي طالب          | ارْم، فِدَاكَ أَبِي وَأَمْي                                         |
| ٤١٤                  | ٧٢٣   | عبدالله بن عمر           | أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ        |
| ለገ٤                  | 1089  | عبدالله بن عمر           | أُرِيتُ فِي المَنَامِ أَنِّي أَنْزِعُ                               |
| ۸۸۰                  | 1079  | عائشة أم المؤمنين        | أُرِيتُكِ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ،                               |
| ع ١٦٥                | 190   | جابر بن عبدالله          | إزاري إزاري                                                         |
| ٤٧١                  | ۸۲۸   | اللهِ ﷺ عبدالله بن عمر   | اسْتَأْذَنَ العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَإِلْقَتِي رَسُولَ |
| V90                  | 1819  | أم سلمة                  | اسْتَرْقُوا لَهَا، فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَةَ                        |
| ٣٣٧                  | 007   | أبوهريرة                 | اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ                                           |
| ۸۹۳                  | 17    | عبدالله بن عمرو بن العاص | اسْتَقْرِئُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ                            |
| ٧٣                   | ٤٤    | جرير بن عبدالله البجلي   | اسْتَنْصِتِ النَّاسَ                                                |
| 9.7                  | 1718  | أنس بن مالك              | أَسَرً إِلَيَّ النَّبِي ﷺ سِرًا،                                    |
| 440                  | ٥٥٠   | أبوهريرة                 | أشرِعُوا بِالجِنَازَةِ                                              |
| <b>A &amp; &amp;</b> | 1019  | عبدالله بن الزبير        | اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمُّ أُرْسِلِ الْمَاءَ                          |

|             |       |                    | <u> </u>                                                           |
|-------------|-------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| الصفحة      | الوقم | الصحابي            | طرف الحديث                                                         |
| ٨٠٠         | 1847  | أبوسعيد الخدري     | اسْقِهِ عَسَلاً                                                    |
| 914         | 1750  | أبوهريرة           | أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ وَغِفَارُ،                             |
| 914         | 1777  | أبوهريرة           | أَسْلَمُ وَغِفَارُ وَشَيْءٌ مِنْ مُزَيْنَةَ وَجُهَيْنَةَ           |
| ع۲۰۳        | #1751 | البراء بن عازب     | أَسْلِعْ، ثُمُّ فَاتِلْ                                            |
| 91          | VV    | حكيم بن حزام       | أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرِ                            |
| 178         | 1171  | أبوهريرة           | اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى رَجُلٍ يَقْتُلُهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ      |
| 178         | 1171  | أبوهريرة           | اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ فَعَلُوا بِنَبِيِّهِ            |
| ۱۳۱         | 1177  | أبوهريرة           | اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَفَارًا لَهُ                          |
| م ۸۰۰       | 1.74  | عائشة أم المؤمنين  | اشترى رسول الله ﷺ طعامًا من يهودي                                  |
| 0 > 9       | 1.41  | جابر بن عبدالله    | اشْتَرَى سِنِّي النَّبِيُّ بَيْعِيرًا                              |
| 78.         | 409   | أبوهريرة           | اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبُّهَا                                  |
| ٦٦٨         | 1110  | جندب بن سفيان      | اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثَا |
| V79         | 1870  | عائشة أم المؤمنين  | أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ الَّذِين              |
| ٧٨          | ٥٥    | أنس بن مالك        | الإشْراكُ بِاللهِ، وَعُقوقُ الوالِدَيْنِ                           |
| 9.9         | 1774  | أبوموسى الأشعري    | اشْرَبَا مِنْهُ، وَأَفْرِغَا عَلَى وُجُوهِكُمُ                     |
| 949         | ١٦٨٦  | أبوموسى الأشعري    | اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا، وَيَقْضِي اللهُ عَلَى                        |
| 448         | 277   | أبوالدرداء         | أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيِّ يَثَلِيُّ يَقْرَأُ هَكَذَا     |
| 1.10        | ۱۷۸٤  | عبدالله بن مسعود   | اشهَدُوا                                                           |
| ۸۱٥         | 1577  | عبدالله بن العباس  | أَصَبْتَ بَعْضًا وأَخطَأْتَ بَعْضًا                                |
| ٥٠٧         | ٩٠٤   | أنس بن مالك        | أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشِ        |
| ٧٤          | ٤٦    | زيد بن خالد الجهني | أَصْبَحَ مِنْ عِبادي مُؤْمِنٌ بِيَ وَكافِرٌ                        |
| ٨١٢         | 1808  | أبوهريرة           | أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرِ، كَلِمَةُ                    |
| ١٨٤         |       | عائشة أم المؤمنين  | أَصَلَّى النَّاسُ؟                                                 |
| <b>۲۰</b> ۸ | ٥٠٢   | جابر بن عبدالله    | أَصَلَيْتَ؟                                                        |
| 7570        | *1180 | سلمة بن الأكوع     | اطْلُبُوهُ وَاقْتُلُوهُ                                            |
| 789         | 1107  | أبوهريرة           | أَطْلِقُوا ثُمَّامَةَ                                              |
| ۸٩٠         | 1090  | عائشة أم المؤمنين  | أَطْوَلُكُنَّ يَدَا                                                |

| الصفحة      | 1 5 11 | .1 11                    | ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                              |
|-------------|--------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|             | الوقم  | الصحابي                  | طرف الحديث                                                           |
| ٦٨٧         | ٦٢٠٣   | عبدالله بن العباس        | أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الأَمْرِ             |
| 1.00        | דראו   | عمرو عوف                 | أَظُنُّكُم قَدْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ                    |
| 1 { {       | 184    | أبوموسى الأشعري          | أغ أغ                                                                |
| ۸۱٥         | 1577   | عبدالله بن العباس        | اغبر                                                                 |
| ع۲۰۷        | ****   | أنس بن مالك              | اعتدلوا في السجود، ولا يبسط                                          |
| 919         | 1351   | أبوهريرة                 | أَعْتِقِيهَا، فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلِ                    |
| 787         | ٣٧٦    | عبدالله بن العباس        | أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيْلَةً بِالعِشَاءِ                        |
| 103         | ٧٨٢    | أنس بن مالك              | اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَرْبَعَ عُمَرٍ                               |
| ٤٧٧         | ٨٤٠    | عبدالله بن أبي أوفى      | اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَطَافَ بِالنَّبْتِ                       |
| ٧٢٦         | 1710   | رافع بن خديج             | اغْجَلْ، أَوْ أَرِنْ،                                                |
| ٧٧٩         | ነፖለገ   | أنس بن مالك              | أَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ؟                                            |
| ع۱۹۸        | **1097 | أنس بن مالك              | أَعْرَسْتُمْ اللَّيْلَةَ؟                                            |
| <b>ን</b> ፖ۲ | 1175   | زید بن خالد              | اغْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا،                                     |
| 708         | 1109   | أنس بن مالك              | أَغْطَاهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ أُمَّ أَيْمَنَ مَوْلاَتَهُ                 |
| 0 7 9       | 1.77   | أبوهريرة                 | أَعْطُوهُ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءَ              |
| 710         | 799    | جابر بن عبدالله          | أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي |
| ٥٨٨         | 1.89   | النعمان بن بشير          | أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟                            |
| 707         | ۳۸۸    | أبوموسى الأشعري          | أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلاَةِ أَبْعَدُهُمْ                |
| 70.         | 1100   | أبوهريرة                 | اعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ لللهِ وَرَسُولِهِ                           |
| 970         | ١٧٣٦   | عبدالله بن العباس        | أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ الَّذِي لاَ إِلٰهَ                               |
| 709         | 1170   | عبدالله بن عمرو بن العاص | اغْدُوا عَلَى القِتَالِ                                              |
| 19          | ٧٣٣    | يعلى بن أمية             | اغْسِلِ الطِّيبَ الَّذِي بِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ                       |
| ٣٣۴         | 0 8 0  | أم عطية                  | اغْسِلْنَهَا ثَلاَئًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ         |
| ٣٣٢         | 0 { {  | أم عطية                  | اغْسِلْنَهَا ثَلاَثَا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ         |
| ٣٣٣         | 080    | أم عطية                  | اغْسِلْنَهَا وِثْرًا                                                 |
| ٤٣٠         | ٧٥٣    | عبدالله بن العباس        | اغْسِلُوهُ بِهَاءِ وَسِدْرٍ، وَكَفَّنُوهُ                            |
| ۵۷۸         | 1.4.   | جابر بن عبدالله          | أَفَتَبِيعُنِيهِ؟                                                    |
|             | l      | I .                      |                                                                      |

#### 1.89

# فهرس الأحاديث-أ

| <u> </u>            |        |                                | <del></del>                                                    |
|---------------------|--------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| الصفحة              | الرقم  | الصحابي                        | طرف الحديث                                                     |
| <b>797</b>          | ۸۷۶    | أبوهريرة                       | أَفْتَجِدُ مَا تُطْعِمُ بِهِ سِتِّينَ مِسْكِينَا؟              |
| ۲ΓΛ                 | 1008   | أبوموسى الأشعري                | افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالجَنَّةِ                           |
| 2792                | ۸۲۲    | عبدالله بن عمرو بن العاص       | افعل ولا حرج ،                                                 |
| 279                 | ۸۲۲    | عبدالله بن عمرو بن العاص       | افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ                                           |
| 1.19                | 1290   | المغيرة بن شعبة                | أَفَلاَ أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا                               |
| ٠١٢                 | ١٠٨٦   | أنس بن مالك                    | أَفَلاَ تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إِبِلِهِ                |
| <b>ገ</b> ለ <i>ዕ</i> | 17.7   | أبوحميد الساعدي                | أَفَلاَ قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمُّكَ فَنَظَرْتَ       |
| 717                 | ١٠٨٩   | يعلى بن أمية                   | أَفَيَدَعُ إِصْبَعَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا                    |
| 4.4                 | 777    | عبدالله بن العباس              | أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارِ أَتَانِ                      |
| ع۱۱۲                | ١٠٨٧   | أنس بن مالك                    | أقتلك فلان؟                                                    |
| ۸٠٥                 | 1881   | عبدالله بن عمر                 | اقْتُلُوا الحَيَّاتِ، وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ          |
| ع٥٠٨                | **/{{* | عائشة أم المؤمنين              | اقتلوا ذا الطفيتين                                             |
| ٤٨٧                 | 77     | أنس بن مالك                    | اقْتُلُوهُ                                                     |
| 901                 | ۱۷۰٦   | جندب بن جنادة                  | اقْرَءُوا القُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ       |
| 713                 | ۷۱٦    | عبدالله بن عمرو بن العاص       | اقْرَإِ القَرْآنَ فِي شَهْرِ                                   |
| 79.                 | ٤٦٣    | عبدالله بن مسعود               | اقْرَأْ عَلَيَّ                                                |
| 717                 | 801    | البراء بن عازب                 | اقْرَأْ فُلاَن! فَإِنَّهَا السَّكِينَةُ نَزَلَتْ لِلْقُرْآنِ   |
| ***                 | १०९    | أسيد بن الحضير                 | اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرِ اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ          |
| 797                 | १७९    | عبدالله بن العباس              | أَقْرَأْنِي جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ |
| 090                 | 1.11   | عبدالله بن العباس              | اقْضِهِ عَنْهَا                                                |
| ٧٩٠                 | ١٤٠٨   | أسماء بنت أبي بكر              | أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللهِ                                       |
| _                   | 1      | أنس بن مالك                    | أقنت رسول الله ﷺ في الصبح؟                                     |
| ۱۷۳                 | 717    | جَانِبِ المُسْجِدِ أنس بن مالك | أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، وَالنَّبِيُّ ﷺ بُنَاجِي رَجُلاً فِي      |
| 191                 | 7 2 7  | أنس بن مالك                    | أقِيمُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ                               |
| ع۱۹۳۶               | *759   | أبوهريرة                       | أقيموا الصف في الصلاة                                          |
| 197                 | 789    | أنس بن مالك                    | أَقِيمُوا الصُّفُوفَ                                           |
| 777                 | 770    | أنس بن مالك                    | أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ    |

| الصفحة      | الرقم | الصحابي                | طرف الحديث                                                                  |
|-------------|-------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٩٨          | ۹.    | حذيفة بن اليان         | اڭتُبُوا لِي مَنْ تَلَقَّطَ                                                 |
| ۷۱٦         | ١٢٦٨  | سلمة بن الأكوع         | اڭىيىرُوھَا وَأَهْرِقُوهَا؟                                                 |
| ۷۱٥         | ١٢٦٥  | عبدالله بن أبي أوفى    | أَكْفِئُوا القُدُورَ فَلاَ تَطْعَمُوا مِنْ لُحُومٍ الحُمُرِ شَيْئًا         |
| V10         | 1777  | البراء بن عازب         | أتخفِئُوا القُدُورَ                                                         |
| ٥٨٨         | ١٠٤٨  | النعهان بن بشير        | أَكُلُّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ؟                                         |
| ٤٦٠         | ٨٠٤   | أنس بن مالك            | أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟             |
| 740         | 457   | أبوهريرة               | أَلاَ أُحَدُّثُكُمْ بِهَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ أَدْرَكْتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ |
| 1.0.        | 1100  | أبوهريرة               | أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا عَنِ الدَّجَّالِ،                              |
| 1.49        | ١٨١٤  | حارثة بن وهب           | أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الجَنَّةِ؟                                      |
| ع۱۱۶        | *1777 | أنس بن مالك            | أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُورِ الأَنْصَارِ؟                              |
| ٧٨٩         | 18.0  | أبوواقد الليثي         | أَلاَ أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلاَئَةِ؟                             |
| 971         | 1777  | أبوموسى الأشعري        | أَلاَ أَدُلُكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنْزِ                                   |
| 977         | 1749  | علي بن أبي طالب        | أَلاَ أُعلُّمُكُمَّا خَيْرًا مِمَّا سَأَلَتُهَانِي                          |
| ٧٣٢         | 1798  | أنس بن مالك            | أَلاَ إِنَّ الْحَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ                                        |
| 1.54        | 148.  | عبدالله بن عمر         | أَلاَ إِن الْفِئْنَةَ هُهُنَّا، مِنْ حَيْثُ                                 |
| 097         | 1.77  | عبدالله بن عمر         | أَلاَ إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ                |
| ٧٨          | ٥٤    | أبوبكرة                | أَلا أُنْبَئْكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبائِرِ                                     |
| <b>۴۸۰</b>  | 78.   | أبوسعيد الخدري         | أَلاَ تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّبَاءِ                      |
| ۸٦٩         | 1007  | سعد بن أبي وقاص        | أَلاَ تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هارونَ                       |
| ۸۹۹         | 17.9  | جرير بن عبدالله البجلي | أَلاَ تُوِيمُنِي مِنْ ذِي الخَلَصَةِ؟                                       |
| 444         | ٥٣٢   | عبدالله بن عمر         | أَلاَ تَشْمَعُونَ، إِنَّ اللهَ لاَ يُعَذِّبُ بِدَمْعِ العَيْنِ              |
| 171         | 884   | علي بن أبي طالب        | أَلاَ تُصَلِّيَانِ                                                          |
| ٧٤٠         | 17.9  | جابر بن عبدالله        | أَلاَّ خَمَرْتَهُ، وَلَوْ أَنْ تَعْرُضَ                                     |
| <b>የ</b> ٦٣ | ٤٠٤   | عبدالله بن عمر         | أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ                                                |
| 473         | ٨٥٤   | أبوبكر الصديق          | أَلاَ لاَ يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكُ                                  |
| ٤١٧         | VY9   | عائشة أم المؤمنين      | ٱلْمِر تُرَوْنَ بِهِنَّ؟<br>                                                |
| ٥٨٤         | 1.51  | عبدالله بن العباس      | أأحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا                                            |
|             | 1     |                        |                                                                             |

| الصفحة      | الوقم | الصحابي           | طرف الحديث                                                                          |
|-------------|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 989         | ۱۷۰۳  | أبوهريرة          | اللهُ أَعْلَمُ بِنَا كَانُوا عَامِلِينَ                                             |
| 9 7 8       | 1484  | أنس بن مالك       | اللهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ                                  |
| ٦٧٣         | 1974  | أنس بن مالك       | اللهُ أَكْبَرُ خَوِبَتْ خَيْبَرُ                                                    |
| ٥٠٤         | ۹٠٠   | أنس بن مالك       | اللهُ أَكْبَرُ خَوِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا                            |
| 90.         | ١٧٠٤  | عبدالله بن العباس | اللهُ، إِذْ خَلْقَهُمْ، أَعْلَمُ                                                    |
| ٤٨٩         | ۸٦٧   | أنس بن مالك       | اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِغْفَيْ مَا                                      |
| ***         | ٤٣٧   | عبدالله بن العباس | اللهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا                                                 |
| ٤٦٨         | ۸۱۹   | عبدالله بن عمر    | اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقينَ                                                   |
| 1.09        | 1440  | أبوهريرة          | اللَّهُمَّ ارْزُقُ آلَ مُحَمَّدٍ قُوتَا                                             |
| 277         | ۸۲۶   | أبوهريرة          | اللَّهُمَّ ارْزُفْ آلَ مُحَمَّدِ قُوتًا                                             |
| 4150        | #017  | أنس بن مالك       | اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا                                               |
| 91.         | 1772  | أبوموسى الأشعري   | اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدِ أَبِي عَامِرٍ                                         |
| 918         | 1779  | زيد بن أرقم       | اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلأَنْصَارِ، وَلأَبْنَاءِ الأَنْصَارِ                           |
| ٤٦٨         | ۸۲۰   | أبوهريرة          | اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْمُحَلِّقِينَ                                                 |
| ۸۸۱         | 1018  | عائشة أم المؤمنين | اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارَحْمَنِي وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ                      |
| 9.1         | 1717  | أنس بن مالك       | اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكُ لَهُ                               |
| ع۲۰۹        | *1717 | أنس بن مالك       | اللهم أكثر ماله وولده، وبارك                                                        |
| 319         | 174.  | أنس بن مالك       | اللَّهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ                                   |
| 700         | 797   | أبوهريرة          | اللَّهُمَّ أَنْجِ الوَلِيد بنَ الوَلِيدِ                                            |
| 707         | 1104  | عائشة أم المؤمنين | اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِنِّي أَنْ أُجَاهِدَهُمْ |
| ۸٧٥         | 1079  | البراء بن عازب    | اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبُّهُ                                             |
| ٤٨٧         | ለጊ٤   | أنس بن مالك       | اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا                                  |
| ۱۷۳         | 711   | أنس بن مالك       | اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ                                        |
| 974         | 1727  | أنس بن مالك       | اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ                                        |
| ع٧٨٤        | ለጓ٤   | والبخلأنس بن مالك | اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم                                     |
| <b>1778</b> | 787   | أبوهريرة          | اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ                               |
| ۲۳٤         | 720   | عائشة أم المؤمنين | اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذَ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ                               |

| <u> </u>    |        | <del></del>              |                                                               |
|-------------|--------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| الصفحة      | الرقم  | الصحابي                  | طرف الحديث                                                    |
| 977         | ۱۷۳۱   | عائشة أم المؤمنين        | اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ                  |
| 911         | 178.   | أبوهريرة                 | اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأْتِ بِهِمْ                        |
| ٤٨٩         | ٨٦٦    | أنس بن مالك              | اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ                   |
| <b>٧</b> ٧٩ | ١٣٨٦   | أنس بن مالك              | اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمَا                                    |
| ع۹۱۸        | **1097 | أنس بن مالك              | اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمَا                                    |
| 777         | 459    | أبوهريرة                 | اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ                |
| ٥٤٤         | 900    | عبدالله بن العباس        | اللَّهُمَّ بَيِّنْ فَجَاءَتْ شَبِيهَا                         |
| 199         | 17.9   | جرير بن عبدالله البجلي   | اللَّهُمَّ ثَبَّتُهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيَا مَهْدِيًّا          |
| ۸۹۸         | ۸۶۲۱   | جرير بن عبدالله البجلي   | اللَّهُمَّ نَبَتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا           |
| ٤٩٠         | ۸۷۰    | عائشة أم المؤمنين        | اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا المَدِينَةَ                      |
| ٣١٥         | ٥١٧    | أنس بن مالك              | اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا                       |
| 909         | ١٧٢٣   | أنس بن مالك              | اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً            |
| ع۱۰۱۳       | ۱۷۸۳   | عبدالله بن مسعود         | اللهم سبعًا كسبع يوسف                                         |
| ۲۸٦         | 701    | عبدالله بن أبي أوفى      | اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى                      |
| ٥٢٢         | 1177   | عبدالله بن مسعود         | اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشِ                                |
| 9.,         | 1710   | عبدالله بن العباس        | اللَّهُمَّ فَقُهْهُ فِي الدِّينِ                              |
| 717         | ٣٠١    | أنس بن مالك              | اللَّهُمَّ لاَ خَيْرَ إلاَّ خَيْرُ الآخِرَهُ                  |
| 777         | 1140   | أنس بن مالك              | اللَّهُمَّ لاَ عَيْشَ إِلاًّ عَيْشُ الآخِرَهُ                 |
| 777         | 1140   | أنس بن مالك              | اللَّهُمَّ لاَ عَيْشَ إِلاَّ عَيْشُ الآخِرَهُ                 |
| ۲۸.         | ٤٤٠    | عبدالله بن العباس        | اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ |
| ح۱۳۸        | #114A  | عبدالله بن أبي أوفى      | اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب                                |
| 4           | 1074   | عائشة أم المؤمنين        | اللَّهُمَّ هَالَة                                             |
| 378         | 114.   | عبدالله بن مسعود         | اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِقَوْمِي                                 |
| 980         | 1775   | أبوهريرة                 | اللَّهُمَّ! فَأَيُّهَا مُؤْمِنِ سَبَبْتُهُ،                   |
| 113         | V1A    | عبدالله بن عمرو بن العاص | أَلَمْ أُخْبَرُ أَنَّكَ تَصُومُ وَلاَ تُفْطِرُ وَتُصَلِّي     |
| ٥٤٨         | 971    | عائشة أم المؤمنين        | أَلَمْ أَرَ النُّرْمَةَ فِيهَا لَحْمٌ؟                        |
| ۸۹۷         | 1877   | عائشة أم المؤمنين        | أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تَلدُّونِي؟                            |
|             | 1      | ı                        |                                                               |

| الصفحة | الوقم | الصحابي                                   | طرف الحديث                                                         |
|--------|-------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ٤٧٧    | ٨٤٢   | عائشة أم المؤمنين                         | أَلَمْ تَرَىٰ أَنَّ قَوْمَكِ لَمَّا بَنَوُا الكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا |
| ح۱۱٥   | 978   | عائشة أم المؤمنين                         | ألم تري أن مجززًا نظر آنفًا إلى                                    |
| ۸۶۰۱   | 1797  | أبوبكر الصديق                             | أَلَمْ يَأْنِ لِلرَّحِيلِ؟                                         |
| 1.14   | ١٧٨٩  | أنس بن مالك                               | أَلَيْسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى الرَّجْلَيْنِ فِي                 |
| 979    | 1409  | أنس بن مالك                               | أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا؟                                   |
| 781    | 070   | سهل بن حنیف وقیس بن سعد                   | أَلَيْسَتْ نَفْسًا!                                                |
| ح۱۱۲   | 1.0   | عبدالله بن العباس                         | أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم                                     |
| 000    | 940   | عبدالله بن العباس                         | أُمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَهُوَ الطَّعَامُ        |
| ع۸۰۲   | ۱۰۸٥  | سهل بن أبي حثمة                           | إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب                            |
| 171    | ۱۸۷   | جبير بن مطعم                              | أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلاَئًا                      |
| 0 7 7  | ٩٣٢   | جابر بن عبدالله                           | أَمَّا إِنَّكَ قَادِمٌ، فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ               |
| 777    | 1857  | جابر بن عبدالله                           | أَمَا إِنَّهُ سَيَكُونُ لَكُمُ الأنْبَاطُ                          |
| ٥٣٨    | 987   | عائشة أم المؤمنين                         | أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ لَهَا خَيْرٌ فِي ذِكْرِ هَذَا الْحَدِيثِ      |
| ۸٦     | ٧٢    | سهل بن سعد                                | أما إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ                                   |
| ۸۲۳    | 1879  | أبوحميد الساعدي                           | أَمَا إِنَّهَا سَتَهُبُ اللَّيْلَةَ رِيحٌ شَدِيدَةٌ                |
| 9 2 7  | 1797  | علي بن أبي طالب                           | أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَلِيُتَسِّرُونَ لَعَمَلِ السَّعَادَةِ  |
| 11     | 1778  | عائشة أم المؤمنين                         | أَمَّا بَعْدُ أَشِيرُوا عَلَيَّ فِي أُنَاسِ                        |
| 997    | ١٧٦٣  | عائشة أم المؤمنين                         | أَمَّا بَعْدُ يَا عَائِشَةُ إِنَّهُ بَلَغَنِي عِنْكِ               |
| ۸۸۷    | 1097  | المسور بن مخرمة                           | أمَّا بَعْدُ، أَنْكَحْتُ أَبَا العَاصِ                             |
| 777    | ٤٣٦   | عائشة أم المؤمنين                         | أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ           |
| ١٣٥    | 9 £ £ | عمر بن الخطاب                             | أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الآخِرَةُ     |
| ٣٨٤ .  | 780   | أبوهريرة                                  | أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ ﷺ لاَ                           |
| ٥١١    | 91.   | عبدالله بن العباس                         | أَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَقُولُ حِينَ يَأْتِي أَهْلَهُ         |
| ٧١٢    | 1709  | أبوثعلبة الخشني                           | أمًا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ                            |
| ٩٨٣    | 1777  | كعب بن مالك                               | أُمَّا هذَا، فَقَدْ صَدَقَ                                         |
| V97    |       | عائشة أم المؤمنين                         | أَمَا وَاللَّهِ فَقَدْ شَفَانِي، وَأَكْرَهُ                        |
| 198    | 757   | رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أبوهريرة | أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ، أَوْ لاَ يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا        |

| <u></u>     |       |                   |                                                                              |
|-------------|-------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة      | الرقم | الصحابي           | طرف الحديث                                                                   |
| ٤١٤         | ٧٢١   | بن عمرو بن العاص  | أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلُّ شَهْرِ ثَلاَئَةً أَيَّامٍ؟ عبدالله                |
| ۸۳۰         | 1212  | عبدالله بن عمر    | أَمَامَكُمْ حَوْضٌ كَمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَأَذْرَحَ                         |
| 771         | 1177  | البراء بن عازب    | المخذ                                                                        |
| ٤٧٤         | ۸۳٥   | عبدالله بن العباس | أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالنِّيْتِ                    |
| 7.7         | 777   | عبدالله بن العباس | أُمِرَ النَّبِيُ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ                    |
| 454         | ٥٧١   | عبدالله بن عمر    | أَمَرَ النَّبِيُ ﷺ بِزَكَاةِ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرِ                     |
| ٤٣٧         | V77   | جابر بن عبدالله   | أَمَرَ النَّبِيُ ﷺ عَلِيًا أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ                    |
| ۱۷٤         | 317   | أنس بن مالك       | أُمِرَ بِلاَكٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ            |
| ع١٨٦        | 777   | عائشة أم المؤمنين | أمر رسول الله ﷺ أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه                               |
| ع۲۰٦۶       | 777   | عبدالله بن العباس | أمرت أن أسجد على سبعة أعظم                                                   |
| ٦١ _        | ١٣    | أبوهريرة          | أُمِرْتُ أَنْ أُقاتِلَ النَّاسَ<br>أُم مُونَ أَنْ أُقاتِلَ النَّاسَ          |
| ٦٢          | ١٤    | أبوهريرة          | أُمِرْتُ أَنْ أُقاتِلَ النَّاسَ                                              |
| 77          | 10    | عبدالله بن عمر    | أُمِرْتُ أَنْ أُقاتِلَ النَّاسَ<br>أُو بُو يَمِي يَمِّوْ وِنَ                |
| ٤٩١         | ۸۷۲   | أبوهريرة          | أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ القُرَى                                         |
| ع۱۱۲        | *1777 | البراء بن عازب    | أمرنا النبي ﷺ في غزوة خيبر أن نلقي الحمر الأهلية                             |
| ٣١١         | 011   | أم عطية           | أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْحُبُّضَ، يَوْمَ العِيدَيْنِ                       |
| ***         | ٣١٠   | سعد بن أبي وقاص   | أُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِيتَا عَلَى الرُّكَبِ                             |
| VOV         | 1881  | البراء بن عازب    | أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، بِسَبْعِ وَنَهَانَا                             |
| <b>٧٩</b> 0 | 1814  | عائشة أم المؤمنين | أَمْرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَوْ أَمْرَ                                     |
| 947         | 1779  | جابر بن عبدالله   | أُمْسِكُ بِنِصَالِهَا                                                        |
| ٩٨٨         | 1777  | كعب بن مالك       | أَمْسِكَ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ<br>أُمُّكَ                                  |
| 9 7 7       | 1707  | أبوهريرة          | امت<br>أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلاَ                                  |
| ٧٠٩         | 1     | جابر بن عبدالله   |                                                                              |
| ٤٨٧         |       | عبدالله بن زيد    | إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ<br>إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ، |
| 907         | 1     | عائشة أم المؤمنين | إن ابعض الرجانِ إلى اللهِ،<br>أن ابن صياد الدجال                             |
| ١٠٤٦ع       | -     | جابر بن عبدالله   | ان ابن صياد الدجان<br>أنْ أَتِمُوا صَلاَتَكُمْ، وَأَرْخَى السَّنْرَ          |
| ۱۸۸         | 78.   | أنس بن مالك       | ال اليموا صاريم، وارحى الستر                                                 |
|             |       |                   |                                                                              |

| الصفحة | الرقم | الصحابي           | طرف الحديث                                                       |
|--------|-------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| 9 8 0  | 1790  | عبدالله بن مسعود  | إِنَّ أَحَدَّكُمْ يُجْمِعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ                   |
| 1.44   | ١٨٢٢  | عبدالله بن عمر    | إِنَّ أَحَدَكُمْ، إِذَا مَاتَ،                                   |
| 787    | 1197  | عمر بن الخطاب     | إِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَبْرٌ مِنْي      |
| ٧٧٠    | 1771  | عبدالله بن مسعود  | إِنَّ أَشُدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ الله                      |
| ٧٧٠    | 1417  | عائشة أم المؤمنين | إنَّ أَصْحَابِ هذِهِ الصُّورِ يَوْمَ القِيَامَةِ                 |
| ۸ ٤ ٤  | 1071  | سعد بن أبي وقاص   | إِنَّ أَغْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ                |
| ۴٧٠    | 770   | أبوسعيد الخدري    | إِنَّ أَكْثَرَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ اللَّهُ       |
| 140    | ١٢٨   | عمرو بن العاص     | إِنَّ اَلَ أَبِي فُلاَنِ لَيْسُوا بِأَوْلِيَائِي                 |
| 911    | 1777  | أبوموسى الأشعري   | إِنَّ الأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الغَزْوِ             |
| 97     | ۸٧    | حذيفة بن اليان    | أنَّ الأمانَةَ نَزَلَتْ في جَذْرِ قُلوبِ الرُّجالِ               |
| 9.1    | ۸۹    | أبوهريرة          | إِنَّ الْإِبَمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى المَدِينَةِ                  |
| ٧٧٠    | 1417  | عائشة أم المؤمنين | إِنَّ البيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورُ لاَ                         |
| ٧٧٠    | 1777  | عبدالله بن عمر    | إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ        |
| ٨٦     | ٧٢    | سهل بن سعد        | إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الجَنَّةِ               |
| 984    | 1799  | سهل بن سعد        | إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الجَنَّةِ               |
| 414    | ٥٢٠   | عائشة أم المؤمنين | إنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آياتِ اللهِ              |
| 477    | 070   | عبدالله بن العباس | إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ          |
| 377    | 079   | عبدالله بن عمر    | إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ       |
| 377    | ٥٢٧   | أبومسعود الأنصاري | إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ     |
| 377    | ٥٣٠   | المغيرة بن شعبة   | إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ     |
| 474    | ٦٥٨   | أم سلمة           | إنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرَينَ يَوْمَا              |
| ٧٨٨    | ١٤٠٤  | صفية أم المؤمنين  | إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الْإِنْسَانِ مَبْلَغَ           |
| 940    | 1770  | عبدالله بن مسعود  | إنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى البِّر،                             |
| 1.48   | 1778  | أنس بن مالك       | إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ                        |
| 1.75   | ١٨٨١  | أبوهريرة          | إِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلُّم بِالكَلِمَةِ، مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا |
| ۸۳٥    | 1890  | أنس بن مالك       | إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَغْزَنُ                   |
| ٦٣٦    | 1177  | عبدالله بن عمر    | إِنَّ الغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ         |

| الرقم | الصحابي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | طرف الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٧٨٦  | عبدالله بن العباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أَنَّ الْقَمَرَ انْشَقَّ فِي زَمَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17.7  | أنس بن مالك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ نِي أَنْ أَقْرَأ عَلَيْكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٦٢   | ، أنس بن مالك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | إِنَّ الله أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11.1  | عمر بن الخطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالحَقِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1797  | أبوهريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، إِذَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٧٩    | أبوهريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | إنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1498  | أنس بن مالك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | أنَّ اللهَ تَعَالَى تَابَعَ عَلَى رَسُولِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۸٦١   | أبوهريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | إن الله حبس عن مكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۸٦١   | أبوهريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الفِيلَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1117  | المغيرة بن شعبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1797  | أنس بن مالك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكُلَ بِالرَّحِمِ مَلَكًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.78  | أنس بن مالك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | إِنَّ اللهَ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَعَنِيٌّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۸۱    | عبدالله بن العباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | إنَّ اللهَ كَتَبَ الحَسَناتِ وَالسَّيِّئاتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 17.1  | أبوهريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 114   | المغيرة بن شعبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | إن الله كره لكم ثلاثًا قيل وقال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1414  | عبدالله بن عمرو بن العاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | إِنَّ الله لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٠٧   | عبدالله بن عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٨٥٤  | عبدالله بن عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، أَلاَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱٦٦٨  | أبوموسى الأشعري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | إِنَّ الله لَيُمْلِي للظَّالِمِ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 777   | عبدالله بن مسعود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | إِنَّ اللَّهَ هَوَ السَّلاَمُ، فَإِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.14  | جابر بن عبدالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْنَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1771  | عبدالله بن عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | إِنَّ اللَّهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ، فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1407  | أبوهريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ، وَغَيْرَةُ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۱۷۷٦  | عبدالله بن عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | إِنَّ اللهَ يَقْبِضُ يَوْمَ القِيَامَةِ الأَرْضَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٨٠٢  | أبوسعيد الخدري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لأَهْلِ الجَنَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۱۷۸۸  | أنس بن مالك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ لأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.77  | عمر بن الخطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَاثِكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | 17.77 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 | الله بن العباس ١٦٠٢ النس بن مالك ١٦٠٢ النس بن مالك ١٦٠٢ المارية المارية المارية المارية المارية المورية المارية الما |

| - · tı        |       | 1 , 1                       |                                                                          |
|---------------|-------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة<br>——  | الرقم | الصحابي                     | طرف الحديث                                                               |
| 277           | 474   | أنس بن مالك                 | إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّهَا يُنَاجِي رَبَّهُ |
| 922           | ۱٦٧٠  | أبوموسى الأشعري             | إِنَّ الْمُؤْمِنِ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ           |
| ' <b>४०</b> ٦ | 1770  | أبوهريرة                    | إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعْى وَاحِدِ                             |
| V00           | 1448  | عبدالله بن عمر              | إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعْى وَاحِدٍ                             |
| ٨3٣           | ٥٧٨   | أبوذر الغفاري               | إِنَّ الْمُكْثِرِينَ هُمُ الْمُقِلُّونَ يَوْمَ القِيَامَةِ               |
| ۳۲۸           | 000   | عمر بن الخطاب               | إِنَّ الْمَيْتَ لَيُعَذِّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ                           |
| ۳۲۸           | ٥٣٦   | عبدالله بن عمر وعمر وعائشة  | إِنَّ الْمَيْتَ لَيُعَذِّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ                  |
| 444           | ٥٣٧   | عائشة أم المؤمنين وابن عمر  | إِنَّ الَمَيْتَ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ                |
| ٤٠١           | ٦٨٧   | ميمونة                      | أَنَّ النَّاسَ شَكُّوا فِي صِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ          |
| 780           | 478   | , صَلاَةِ أنس بن مالك       | إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَنَامُوا وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي    |
| ۸۸۱           | 1011  | عائشة أم المؤمنين           | أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ               |
| 1.11          | ١٨٧٧  | عبدالله بن عمر              | أَنَّ النَّاسَ نَزَلُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ                               |
| ح ۲۶۶۳        | *0VT  | عبدالله بن عمر              | أن النبي ﷺ أمر بزكاة الفطر                                               |
| ح١١٤          | 010   | عبدالله بن زید              | أن النبي ﷺ خرج إلى المصلى فاستسقى                                        |
| ح۲۱۶          | 010   | عبدالله بن زيد              | أن النبي ﷺ خرج إلى المصلى يصلي                                           |
| ع۲۷۲          | ۱۳۷۸  | معاوية بن أبي سفيان         | إن النبي ﷺ سماه الزور                                                    |
| ع۲۰۷          | 777   | عبدالله بن عمر              | أن النبي ﷺ كان يركز له الحربة                                            |
| ع۱۲٥          | 1     | أنس بن مالك                 | أن النبي ﷺ نهى أن تباع                                                   |
| ع٥٠٨          | 1881  | عبدالله بن عمر              | أن النبي ﷺ نهى عن قتل جنان                                               |
| ع٢٨٦          | 70.   | أبوهريرة                    | أن النبي ﷺ: كان إذا أتى بطعام سأل عنه                                    |
| 770           | ٣٢.   | أبوسعيد الخدري              | أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَبْصَرَ نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمُسْجِدِ           |
| 418           | 010   | عبدالله بن زيد              | أَنَّ النَّبِّيِّ رَبِّكِيْ اسْتَسْقَى فَقَلَبَ رِدَاءَهُ                |
| 100           | ۷۹۳   | عبدالله بن عمر              | أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ اسْتَقْبَلَ فُرْضَتَي الجَبَلِ                        |
| ٥٨٠           | 1.44  | عائشة أم المؤمنين           | أَنَّ النَّبَيُّ ﷺ اشْتَرَى طَعَامًا ۚ مِنْ يَهُودِيُّ                   |
| 740           | 1179  | عبدالله بن عمر              | أنَّ النَّبِيُّ يُعْلِينُ أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ              |
| ۱٦٧           | 7 • 7 | ميمونة                      | أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ أَكُلَ عِنْدَهَا كَتِفًا                              |
| ٤٣٦           | ٧٦٠   | عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق |                                                                          |
|               |       |                             |                                                                          |

|        |              |                                        | <i></i>                                                               |
|--------|--------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| الصفحة | الرقم        | الصحابي                                | طرف الحديث                                                            |
| 773    | ٨٢٩          | علي بن أبي طالب                        | أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ               |
| ۸۰۷    | 1887         | أم شريك                                | أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الأَوْزَاغِ                     |
| ٤٠٤    | 790          | سلمة بن الأكوع                         | أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ بَعَثَ رَجُلاً يُنَادِي                            |
| १९९    | ۸۹۱          | عبدالله بن العباس                      | أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةً وَهُوَ مُحْرِمٌ              |
| 731    | 1010         | عائشة أم المؤمنين                      | أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكُ تُونِّي وَهُوَ ابْنُ                        |
| 009    | ٩٨٨          | أبوهريرة                               | أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا                     |
| AFF    | 1177         | أسامة بن زيد                           | أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ رَكِبَ حِمارًا، عَلَيْهِ إِكَافٌ            |
| ۳۳۸    | 00V          | جابر بن عبدالله                        | أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ              |
| 070    | १९९          | عبدالله بن عمر                         | أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ                          |
| 101    | ١٨١          | عائشة أم المؤمنين                      | أنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ              |
| 7.7    | 777          | عبدالله بن مالك بن بحينة               | أَنَّ النَّبِيِّ يَثَلِيُّ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ |
| 7 • 1  | 770          | البراء بن عازب                         | أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ في سَفَرٍ فَقَرَأَ فِي العِشَاءِ             |
| 101    | ۱۷٤          | عائشة أم المؤمنين                      | أَنَّ النَّبِيِّ بَيَّلِيٌّ كَانَ يَتَّكِىءُ فِي حَجْرِي              |
| ۸٤٠    | 10.9         | أنس بن مالك                            | أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُهُ                            |
| 770    | 49           | خْشِ وَيَشْرَبُ عَائشة أَمُ المؤمنين ۗ | أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَ          |
| ٥٤٤    | 908          | عبدالله بن عمر                         | أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ لاَعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ                |
| 177    | 1779         | عبدالله بن عمر                         | إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ                                 |
| 907    | ۱۷۱۸         | خباب بن الأرت                          | أَنَّ النَّبِيِّ بَيْكِيْ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمُوْتِ          |
| 790    | ٤٧٣          | عمر بن الخطاب                          | أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ             |
| ٥٦٢    | 97           | دالله بن عمر ورافع بن خدیج             | أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَهى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ عَبْ                |
| 779    | ٤١٧          | أم هانئ                                | أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ فَتُحِ مَكَّةَ اغْنَسَلَ فِي بَيْتِهَا      |
| १०१    | ٧٩٠          | عائشة أم المؤمنين                      | أَنَّ النَّهِيِّ ﷺ، دَخَلَ عَامَ الفَتْحِ                             |
| ۷٦١    | 180          | أنس بن مالك                            | أَنَّ النَّهِيَّ ﷺ، رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ                      |
| 103    | ٧٨٤          | زيد بن أرقم                            | أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ، غَزَا نِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً                    |
| 507    | ٧ <b>٩</b> ٤ | عبدالله بن عمر                         | أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ، كَانَ إِذَا طَافَ بِالنَّيْتِ                     |
| ٤١٧    | ۸۲۸          | عائشة أم المؤمنين                      | أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ، كَانَ بَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ             |
| 800    | <b>V9</b> Y  | عبدالله بن عمر                         | أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ، كَانَ يَنْزِلِ بِذِي طُوَى                        |

| الصفحة | الرقم | الصحابي                | طرف الحديث                                                                   |
|--------|-------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٥٤    | ٧٨٩   | عائشة أم المؤمنين      | أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ، لَمَّا جَاءَ مَكَّهُ دَخَلَ مِن                          |
| ۸۲۰۱   | ١٨٩١  | عائشة أم المؤمنين      | أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يُحَدِّثُ حَدِيتًا                                  |
| ٧٦٨    | 1818  | أبوهريرة               | إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لاَ بَصْبُغُونَ،                              |
| 188    | 181   | أبوهريرة               | إنَّ أُسَّتِي يُدْعَوْنَ                                                     |
| 0 V 1  | 1.10  | أنس بن مالك            | إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الحِجَامَةُ وَالقُسْطُ البَحْرِيُّ     |
| ع ۲٤٠  | 77    | أبوهريرة               | أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد                                               |
| 091    | 1.00  | عائشة أم المؤمنين      | إِنَّ أُنِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّفَتْ  |
| 1.75   | ١٨٠٣  | سهل بن سعد             | إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ الْغُرَفَد                           |
| 1.75   | ١٨٠٤  | أبوسعيد الخدري         | إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَتَرَاءَيُونَ أَهْلَ الغُرَفِ                       |
| 1.10   | 1740  | أنس بن مالك            | أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ                                |
| 188    | 177   | النعمان بن بشير        | إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا                                      |
| 1.78   | ١٨٠٥  | أبوهريرة               | إِنَّ أُوَّلَ زُمْرَةِ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ عَلَى                           |
| ع۲۲۳   | ١٨٨١  | البراء بن عازب         | إن أول ما نبدأ به في                                                         |
| *17    | 7.0   | لَى عائشة أم المؤمنين  | إِنَّ أُولِئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَهَاتَ، بَنَوْا عَ |
| ٦٨٩    | 17.7  | عبادة بن الصامت        | أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا                 |
| 441    | 777   | عبدالله بن عمر         | إِنَّ بِلاَلاَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلِ                                            |
| 904    | 171.  | أبوموسى الأشعري        | إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ أَيَّامًا،                                    |
| ٧٧     | ٥٣    | عبدالله بن مسعود       | أَنْ تَجْعَلَ للهِ نِدًا وَهُوَ خَلَقَكَ                                     |
| ٣٦٤    | 711   | أبوهريرة               | أَنْ تَصَدُّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ                                      |
| ٨٧٦    | 1011  | عبدالله بن عمر         | إنْ تَطْعُنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ                                        |
| 1.01   | 1414  | أبوهريرة               | إِنَّ ثَلاَئَةً فِي بَنِي إِسْرَاثِيلَ، أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى        |
| 739    | 800   | أبومسعود الأنصاري      | أَنَّ جِبْرِيلَ ﷺ نَزَلَ فَصَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ،                  |
| ۸۸۸    | 1095  | ئشة أم المؤمنين وفاطمة | أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ بِالقُرْآنِ كُلَّ عا                       |
| V { 4  | 1778  | أنس بن مالك            | إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ                                      |
| ٧٨٣    | 1898  | أنس بن مالك            | أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ مِنْ بَعْضِ خُجَرِ النَّبِيِّ                         |
| 408    | ٥٨٨   | عائشة أم المؤمنين      | أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ أَنْمِي افْتُلِنَتْ نَفْسَهَا        |
| 947    | 1404  | أبوسعيد الخدري         | أَنَّ رَجُلاً كَانَ قَبْلَكُمْ                                               |

|        |             |                      | <del></del>                                                        |
|--------|-------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| الصفحة | الرقم       | الصحابي              | طرف الحديث                                                         |
| 2712   | - 株人・0      | عبدالله بن العباس    | أن رسول الله ﷺ أردف الفضل                                          |
| ع۱۱۷   | * 1 7 7 7   | أنس بن مالك          | أن رسول الله ﷺ جاءه جاء،                                           |
| ع٢٢٤   | ۸۱۸         | عبدالله بن عمر       | أن رسول الله ﷺ حلق رأسه في حجة الوداع                              |
| ح۲۳۱   | #٣٣٦        | عبدالله بن مسعود     | أن رسول الله ﷺ صلى الظهر خمسًا                                     |
| ع۲۷٦   | <b>٤٣</b> ٦ | عائشة أم المؤمنين    | أن رسول الله ﷺ صلى ذات ليلة في المسجد                              |
| ح ۳۳۸  | ००९         | عبدالله بن العباس    | أن رسول الله ﷺ صلى على قبر بعد ما دفن                              |
| ح ۲۳۰  | 220         | عبدالله بن بحينة     | أن رسول الله ﷺ قام في صلاة الظهر وعليه جلوس                        |
| ع٥٦٥   | V9 £        | عبدالله بن عمر       | أن رسول الله ﷺ كان إذا طاف في الحج                                 |
| ح۲۲۷   | 歩して入て       | علي بن أبي طالب      | إن رسول الله ﷺ نهاكم أن                                            |
| ع۲۲٥   | 997         | رافع بن خديج         | أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء المزارع                                 |
| ٤٦٥    | ۸۱۳         | أسماء بنت أبي بكر    | إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَذِنَ لِلطُّعُنِ                          |
| ٥٥٨    | 9.00        | زید بن ثابت          | أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ            |
| 010    | 1.78        | أبوسعيد الخدري       | أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى                  |
| ۹۸۶    | 17.7        | أبوحميد الساعدي      | أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ عَامِلاً                       |
| ٦٨٥    | 17.7        | أبوحميد الساعدي      | أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ عَامِلاً، فَجَاءَهُ العَامِلُ  |
| ١٦٦    | ۲.,         | عبدالله بن العباس    | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَكُلَ كَتِفَ شَاةٍ                          |
| ٥٧٠    | 1.11        | عبدالله بن عمر       | أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الكِلاَبِ                  |
| 113    | ٨٥٢         | عبدالله بن عمر       | أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَاحَ بِالبَطْحَاءِ                      |
| ٨٢     | ጎጎ          | أبوموسى الأشعري      | إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ                   |
| 781    | 1187        | عبدالله بن عمر       | أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً                           |
| ٤٦٣    | ۸۰۹         | أبوأيوب الأنصاري     | أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَمَعَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ               |
| ۳۳٥    | ०१९         | عائشة أم المؤمنين    | أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حينَ تُولِّي سُجِّيَ                       |
| ۳۹۸    | ٦٨٠         | عبدالله بن العباس    | أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ                       |
| ٤٧٥    | ۸۳۸         | مبدالله بن عمر وبلال |                                                                    |
| ٤٨٧    | ٦٢          | أنس بن مالك          | أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَامَ الفَتْحِ                      |
| 777    | 444         | عائشة أم المؤمنين    | أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى فِي جِدار القِبْلَةِ مُخاطًا         |
| 797    | 1770        | عبدالله بن عمر       | أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَابَقَ بَيْنَ الخَيْلِ الَّتِي أُضْمِرَتْ |
|        |             |                      |                                                                    |



| www.moswarat.com  | ~      |                   |
|-------------------|--------|-------------------|
| فهرس الأحاديث-أ 🔆 | (11.1) | » اللؤلؤ والمرجان |

| الصفحة       | الرقم       | الصحابي                | طرف الحديث                                                               |
|--------------|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 799          | ٤٨١         | عبدالله بن عمر         | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى بِإِحْدَى الطَّائِقَتَيْنِ                  |
| 797          | 1774        | عبدالله بن عمر         | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ                             |
| ٦٧٣          | 114.        | أنس بن مالك            | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَزَا خَيْبَرَ فَصَلَّيْنَا                        |
| ۳٤٣          | ٥٧٠         | عبدالله بن عمر         | أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا                  |
| <b>X I X</b> | 4.5         | عبدالله بن عمر         | إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَد أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ        |
| ٦١٦          | 1.90        | لتًا أبوهريرة          | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضى فِي امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلِ افْتَتَ       |
| Y•V          | 777         | عبدالله بن عمر         | أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ العِيدِ                |
| ۲٦٣          | ٤٠٤         | عبدالله بن عمر         | إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ                        |
| ۳۰۲          | <b>٤</b> ٨٦ | عمر بن الخطاب          | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِالغُسْلِ                          |
| ۳۹٦          | 177         | عائشة وأم سلمة         | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ بُدْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ            |
| ०४९          | 987         | عائشة أم المؤمنين      | أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَسْتَأْذِنُ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا |
| 739          | 401         | عائشة أم المؤمنين      | أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي العَصْرَ                          |
| 777          | 170         | عائشة أم المؤمنين      | أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ بُصَلِّي جَالِسًا                          |
| 777          | 710         | أبوقتادة الأنصاري      | أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ بُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةً          |
| 717          | <b>Y</b>    | عائشة أم المؤمنين      | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ بُصَلِّي وَهِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ |
| 781          | 1188        | عبدالله بن عمر         | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ               |
| 170          | 190         | بَةِ جابر بن عبدالله   | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ الحِجَارَةَ لِلْكَعْ       |
| V9 E         | 1810        | عائشة أم المؤمنين      | أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ، إِذَا اشْتَكَى                            |
| ۲۷.          | ٤١٩         | حفصة                   | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ، إِذَا اعْتَكَفَ الْمُؤَذِّنُ                |
| 220          | ٥٤٨         | عائشة أم المؤمنين      | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كُفِّنَ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ يَهَانِيَةٍ         |
| 111          | <b>٧</b> ٦٦ | شعري وعمر بن الخطاب    | إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَجِلَّ حَتَّى بَلَغَ ابوموسى ال            |
| ٤٦١          | ۸۰٥         | , زيد والفضل بن العباس | أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَزَلْ يُلَغِي أَسامة بن                       |
| 797          | 1771        | عبدالله بن عمر         | أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ                |
| ۷۱۳          | 177.        | أبوثعلبة الخشني        | أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ                    |
| ٥٠٠          | ۸۹۳         | عبدالله بن عمر         | أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشُّغَارِ                            |
| 001          | 970         | أبوهريرة               | أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهى عَنِ الْمَلاَمَسَةِ                         |
| 007          | 978         | عبدالله بن عمر         | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ                |

| الصفحة      | الرقم        | طرف الحديث الصحابي                                                                                   |
|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٧٠         | 1.1.         | أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ وَمَهْرِ البَغِيِّ أَبُومسعود الأنصاري            |
| ٧١٤         | 1777         | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ علي بن أبي طالب                                 |
| ٩٨٦         | ١٧٦٢         | إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ كعب بن مالك                             |
| ۸۰٥         | 133          | إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَدْ أَمَرَ بِقَتْلِ عمر                                                      |
| 808         | ٧٨٧          | أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ عبدالله بن عمر                      |
| <b>۲۲</b> 3 | ۸۲۱          | أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، لَمَّا حَلَقَ رَأْسَهُ أَسَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله |
| ٧٥٠         | 1887         | إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، نَهى عَنِ الإِقْرَانِ عمر ا                                                  |
| V09         | 1881         | أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، نَهى عَنِ الحَرِيرِ عمر بن الخطاب                                          |
| 750         | 990          | أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، نَهَى عَنِ الْمُزَاتِنةِ أَبُوسعيد الحدري                                  |
| ००९         | 9.47         | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، نَهى عَنِ الْمُزَابَنَةِ ﴿ رَافَعَ بَنَ خَدَيْجَ وَسَهَلَ بَنَ أَبِي حَثْمَةً |
| ٥٦٠         | 919          | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، نَهى عَنِ الْمُزَابَنَةِ عِمر                                                 |
| ٥٦٦         | 1            | أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّهَارِ أَنس بن مالك                                  |
| ००९         | <b>۹</b> ለ ٦ | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، نَهى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالنَّمْرِ سَهل بن أبي حثمة                       |
| 891         | ۸۸۹          | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، نَهى عَنْ مُتْعَةِ النَّسَاءَ علي بن أبي طالب                                 |
| ٣٣٧         | 000          | أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَعَى النَّجَاشِيُّ أَبُوهريرة                                                 |
| 00V         | 9.8.4        | أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ النُّهَارِ عَمْر                                               |
| ٦٢٣         | 11.4         | إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا أَبُوهريرة                                                                 |
| ۲۷۸         | 104.         | أَنَّ زَيْدَ بنَ حَارِثَةً، مَوْلَى عمر                                                              |
| 190         | 1.01         | إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا عَمر                                             |
| ٤٠٠         | <b>ገ</b> ለ٤  | إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَقْطِرْ عائشة أم المؤمنين                                        |
| 931         | ١٦٦٥         | إِنْ شِثْتِ، صَبَرْتِ؛ وَلَكِ الجَنَّةُ عبدالله بن العباس                                            |
| 111         | ٧٧١          | إِنْ صُدِدْتُ عَنِ البَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عبدالله بن عمر              |
| 977         | 1008         | إِنَّ عَبْدًا أَصَابِ ذَنْبًا، وَرُبِّيا                                                             |
| 109         | 1081         | إِنَّ عَبْدًا خَيْرَهُ اللَّهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ أَبِي                                          |
| Y0V         | 890          | إِنَّ عُصَيَّةً عَصَوُا اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَنس بن مالك                                             |
| 777         | 718          | إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الجِئِنِّ تَفَلَّتَ عَلَيَّ البَارِحَةَ أَبُوهريرة                             |
| ٨٨٦         | 1091         | إِنَّ فَاطِمَةً مِنْيٍ، وَأَنَا أَخَافُ                                                              |
|             | Ι,           |                                                                                                      |

| الصفحة     | الرقم | الصحابي           | طرف الحديث                                                                |
|------------|-------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٨        | ۷۰۸   | سهل بن سعد        | إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ                                       |
| ع ۱۰۲٥     | ١٨٠٦  | أبوموسى الأشعري   | إن في الجنة خيمة من لؤلؤة                                                 |
| 1.71       | 1799  | أبوهريرة          | إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ                          |
| 1.77       | ۱۸۰۱  | أبوسعيد الخدري    | إِنَّ فِي الجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ                         |
| 1.77       | ١٨٠٠  | سهل بن سعد        | إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ                        |
| 771        | 711   | عبدالله بن مسعود  | إنَّ فِي الصَّلاَةِ شُغْلاً                                               |
| ۸۳۱        | ١٤٨٦  | أنس بن مالك       | إِنَّ قَدْرَ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ                                |
| ٤٧٨        | ٨٤٣   | عائشة أم المؤمنين | إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمِ النَّفَقَةُ                               |
| 779        | 113   | عائشة أم المؤمنين | إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيَدَعُ العَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ |
| ۳۹٦        | 770   | عائشة أم المؤمنين | إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ                 |
| ۸٠٤        | 188.  | سهل بن سعد        | إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فَفِي الْمَرْأَةِ                                   |
| <b>V9V</b> | 1871  | جابر بن عبدالله   | إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ                                 |
| 00         | ٤     | المغيرة بن شعبة   | إِنَّ كَذِبًا عِلَي                                                       |
| 1.7.       | ۱۸۷۳  | عائشة أم المؤمنين | إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْمِلاَلِ ثُمَّ الْمِلاَلِ                  |
| 377        | 414   | معيقيب            | إِنْ كُنْتَ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً                                          |
| ٤٨٠        | ٨٤٨   | أبوسعيد الخدري    | أَنْ لاَ تُسَافِرَ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ                         |
| ۸٧٤        | 1077  | أنس بن مالك       | إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا، وَإِنَّ أَمِينَنَا                        |
| ۸۷۳        | 1078  | جابر بن عبدالله   | إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا                                         |
| 908        | 1718  | أبوهريرة          | إِنَّ للَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا،                                 |
| ۳۲٦        | ٥٣١   | أسامة بن زيد      | إنَّ للهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى                                   |
| 901        | 1777  | أبوهريرة          | إِنَّ للهِ مَلاَئِكَةً بَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ                           |
| ۸٦٠        | 1088  | جبير بن مطعم      | إِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ                                 |
| 177        | 7.4   | عبدالله بن العباس | إِنَّ لَهُ دَسَمًا                                                        |
| ٧٢٦        | ١٢٨٦  | رافع بن خديج      | إِنَّ لِهِذِهِ البَّهَاثِمِ أُوَايِدَ                                     |
| ۸۲۷        | 1278  | أبوهريرة          | إنَّ مَثَلِي وَمَثَلُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ                                  |
| 1.89       | 1007  | حذيفة بن اليهان   | إِنَّ مَعَ الدَّجَالِ، إِذَا خَرَجَ، مَاءً                                |
| ع٠٥٠٠      | *\\07 | اليهان وأبو مسعود | إن معه ماء ونارًا، فناره ماء حذيفة بن                                     |

| الصفحة  | المرقم | الصحابي                  | طرف الحديث                                                           |
|---------|--------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ٤٨٥     | ۸٦٠    | أبوشريح الكعبي           | إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ          |
| 907     | 14.9   | أنس بن مالك              | إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ                        |
| ٧٩      | ٥٧     | سدالله بن عمرو بن العاص  | إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الكَباثِرِ                                       |
| 1 • 1 ٨ | 1797   | عبدالله بن عمر           | إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَ يَسْقُطُ                           |
| ٠٢٨     | 1081   | أبوسعيد الخدري           | إِنَّ مِنْ أُمَنِّ النَّاسِ                                          |
| ۸۳۷     | 10     | مبدالله بن عمرو بن العاص | إنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلاَقًا                        |
| 464     | 749    | أبوسعيد الخدري           | إنَّ مِنْ ضِئْضِئِي هَذَا                                            |
| 715     | 1.9.   | أنس بن مالك              | إنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَفْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَّرَّهُ   |
| ۹.      | ٧٦     | عبدالله بن العباس        | أَنَّ ناسًا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ كَانُوا قَدْ قَتَلُوا وَأَكْثَرُوا |
| ع۱۰۲۰   | *1790  | عائشة أم المؤمنين        | أن نبي الله ﷺ كان يقوم من الليل                                      |
| 101     | 1/9    | أنس بن مالك              | أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسائِهِ                 |
| 1.40    | 1771   | أبوطلحة الأنصاري         | أَنَّ نَبِّيَّ اللَّهِ ﷺ ، أَمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ بِأَرْبَعَةٍ         |
| 377     | 1177   | عقبة بن عامر الجهني      | إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأْمِرَ لَكُمْ بِهَا يَنْبَغِي لِلصَّيْفِ  |
| 378     | 124.   | جابر بن عبدالله          | إِنَّ هَذَا أَتَانِي ُوَأَنَا نَائِمٌ فَاخْتَرَطَ                    |
| ٣٧٠     | 770    | أبوسعيد الجدري           | إِنَّ هَذَا المَّالَ خَضِرَةٌ حُلُوةٌ                                |
| £٣٤     | ٧٥٧    | عائشة أم المؤمنين        | إِنَّ هِذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ              |
| ٧٤٥     | 1881   | أبومسعود الأنصاري        | إِنَّ هِذَا قَدْ تَبِعَنَا، فَإِنْ                                   |
| ع۱۸٥    | 978    | عائشة أم المؤمنين        | إن هذه الأقدام بعضها من بعض                                          |
| 737     | 1717   | أبوموسى الأشعري          | إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّهَا هِيَ عَدُوٌّ                          |
| ١٠٤٦    | ١٨٥١   | عبدالله بن عمر           | إِنْ يَكُنْهُ، فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ                             |
| ०८१     | 991    | عبدالله بن العباس        | أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ                         |
| V9 £    | 1817   | أنس بن مالك              | أَنَّ يَهُودِيَّة أَتْتِ النَّبِيِّ ﷺ، بِشَاةٍ                       |
| 44.     | ٥٢٣    | عائشة أم المؤمنين        | أَنَّ يَهُودِيَّةً جَاءَتْ نَسْأَلُهَا                               |
| ۷٦٥     | 1800   | أنس بن مالك              | إِنَّا امُّخَذْنَا خَاتَتًا، وَنَقَشْنَا فِيهِ                       |
| ۸۵۲     | 1178   | البراء بن عازب           | أَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبْ أَنَا ابْنُ                              |
| 709     | 1178   | البراء بن عازب           | أَنَا النَّبِيُّ لِا كَذِبْ                                          |
| ٣٨٨     | ٥٥٢    | عبدالله بن عمر           | إِنَّا أُمَّةً أُمُيَّةً ، لاَ نَكْتُبُ                              |

| 7   | اللؤلؤ والمرحان |  |
|-----|-----------------|--|
| کرت | التوتو والمرجان |  |

<u>{11.0</u>}

| أحاديث-أ | فهرس الا |
|----------|----------|
| -        |          |

| <u> </u>     |                     |                           | _ <del></del>                                                         |
|--------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| الصفحة       | الوقم               | الصحابي                   | طرف الحديث                                                            |
| ٨٤٧          | 1077                | أبوهريرة                  | أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِابْنِ مَرْيَمَ،                              |
| ۲۸٥          | 1.88                | أبوهريرة                  | أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ                      |
| 1 8          | 1777                | عبدالله بن عمر            | أَنَا بَيْنَ خِيْرَتَيْنِ قَالَ                                       |
| 179          | 17.                 | أبوهريرة                  | أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ                             |
| ٣٢ ع         | 781                 | عائشة أم المؤمنين         | أَنَا طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ طَافَ فِي نِسَائِهِ          |
| ع۱۲۳         | #117A               | أنس بن مالك               | إنا فتحنا لك فتحا                                                     |
| ٤٧٣          | ۸۳۲                 | عائشة أم المؤمنين         | أَنَا فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِيَدَيَّ             |
| ۸۲۷          | 1240                | جندب بن جنادة             | أَنَا فَرَطَكُمْ عَلَى الحَوْضِ                                       |
| ۸۳۰          | 1881                | عبدالله بن مسعود          | أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الحَوْضِ، وَلَيْزْفَعَنَّ                      |
| 709          | 1170                | عبدالله بن عمرو بن العاص  | إِنَّا فَافِلُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ                                  |
| 373          | 787                 | الصعب بن جثامة            | إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ                            |
| 870          | ۸۱٤                 | عبدالله بن العباس         | أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ يَثِلِيُّ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِقَةِ   |
| ٧٨٢          | 1898                | جابر بن عبدالله           | أنًا، أنًا!                                                           |
| 984          | 1798                | أنس بن مالك               | أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ                                           |
| V•0          | 1787                | أنس بن مالك               | أنْتِ مِنَ الأُوَّلِينَ                                               |
| ٦٩٨          | 1779                | أبوهريرة                  | انْتَدَبَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ                         |
| ع ٢٦٦        | V09                 | عائشة أم المؤمنين         | انتظري، فإذا تطهرت فاخرجي إلى التنعيم                                 |
| <b>{ 4 Y</b> | ۸۸٥                 | أنس بن مالك               | أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا                             |
| 797          | 1717                | جابر بن عبدالله           | أَنْتُمْ خَيْرُ أَهْلِ الأَرْضِ                                       |
| ٣٠٩          | ٥٠٥                 | عبدالله بن العباس         | آنْتُنَّ عَلَى ذلِكِ                                                  |
| ح۸۳۲         | ००९                 | · عبدالله بن العباس       | انتهى رسول الله ﷺ إلى قبر رطب فصلي عليه                               |
| 777          | 070                 | عبدالله بن العباس         | انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ،                   |
| 494          | 779                 | ابن أبي أوفى              | انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي                                                 |
| 44.          | 771                 |                           | أَنْزِلَتْ ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْحَيْطُ |
| 733          | <b>Y</b> 7 <b>Y</b> | سُولِ اللهِ عمران بن حصين | أُنْزِلَتْ آيَةُ المُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللهِ، فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَ |
| 190          | 707                 | عبدالله بن العباس         | أَنْزِلَتْ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مُتَوَارٍ بِمُكَّةَ                      |
| 910          | 1755                | أنس بن مالك               | الأَنْصَارُ كَوِشِي وَعَيْبَتِي وَالنَّاسُ سَيَكْثُرُونَ              |
|              |                     |                           |                                                                       |

| الصفحة  | الوقم | طرف الحديث الصحابي                                                                               |
|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٥      | ٤٨    | الأنصارُ لا يُحِبُّهُمْ إِلا مُؤْمِنٌ البراء بن عازب                                             |
| 7020    | 441   | انصرفت من عند النبي ﷺ، فقال لنا أنا وصاحب لي مالك بن الحويرث                                     |
| 197     | 404   | انْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عبدالله بن العباس                          |
| 1 • £ ٧ | 1001  | انْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبِ عبدالله بن عمر                                     |
| 790     | 1771  | انْطَلِقْنَ، فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ عائشة أم المؤمنين                                             |
| 70.     | 1100  | انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ أَبوهريرة                                                              |
| 9.4     | 1777  | انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْصَةَ خَاخ، علي بن أبي طالب                                       |
| ٥٠٣     | ۸۹۸   | انْظُرْ وَلَوْ خَاتَهَا مِنْ حَدِيدٍ ۗ سهل بن سعد                                                |
| ٧١٩     | 1777  | أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَسَعَى أنس بن مالك                                  |
| 100     | 14.   | أَنْفِسْتِ أَنْفِسْتِ                                                                            |
| 777     | ٦٠٨   | أَنْفِقِي وَلاَ تُحْصِيَ لللهُ عَلَيْكِ أَسْماء بنت أبي بكر                                      |
| ۸۱۷     | 1570  | إِنَّكَ أُرَى الَّذِي أُرِيتُ فِيهِ عبدالله بن العباس                                            |
| ٦.      | 11    | إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمِ أَهْلِ كِتَابِ عبدالله بن العباس                                   |
| 113     | V19   | إِنَّكَ لَتَصُومُ الدَّهْرَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ عبدالله بن عمرو بن العاص                         |
| ٦٣٨     | 1177  | أَنْكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصُّبْيَانِ عمر                                    |
| 754     | ۸۲۳   | إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبُّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا القَمَرَ جرير بن عبدالله البجلي              |
| 1.41    | ١٨١٨  | إِنَّكُمْ خَشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً عباس                                                |
| ١٨٦     | ۲۳۸   | إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ عائشة أم المؤمنين                                                   |
| ١٨٧     | 744   | إِنَّكُنَّ لأَنْنُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّي عَائِشَة أَم المؤمنين |
| 444     | 749   | إِنَّهَا أَتَأَلَّفُهُمْ أَبِوسَعِيدِ الخَدرِي                                                   |
| ٧٠٥     | 1780  | إِنَّهَا الأَعْبَالُ بِالنَّيَّةِ عمر بن الخطاب                                                  |
| ٤٩١     | ۸۷۳   | إِنَّمَا المَدِينَةُ كَالكِيرِ تَنْفِي خَبَتْهَا جابر بن عبدالله                                 |
| 970     | 1071  | إِنَّا النَّاسُ كَالْإِبِلِ المِائَةِ عمر                                                        |
| 7770    | 118   | إنما أنا بشر وإنكم تختصمون أم سلمة                                                               |
| 777     |       | إِنَّهَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّه يَأْتِينِي الْحَصْمُ أَم سلمة                                    |
|         |       | إِنَّهَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا عائشة أم المؤمنين                       |
| ٧٨٢     | 1898  | إِنَّهَا جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ قِبَلِ                                                             |
|         |       |                                                                                                  |

| الصفحة              | الوقم | الصحابي             | طرف الحديث                                                                |
|---------------------|-------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 115                 | 774   | <br>أبوهريرة        | إِنَّا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْمَّ بِهِ                                    |
| ۱۸۴                 | 777   | عائشة أم المؤمنين إ | إِنَّا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْمَّ بِهِ                                    |
| ۱۸۳                 | 777   | أنس بن مالك         | إِنَّهَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْمَّرَ بِهِ؛ فَإِذَا كَتَبَّرَ فَكَبَّرُوا |
| ለገገ                 | 1004  | عبدالله بن عمر      | إِنَّا خَيْرَنِي اللهُ                                                    |
| 17                  | 1771  | عبدالله بن العباس   | إِنَّهَا دَعَا النَّبِيُّ ﷺ يَهُودَ،                                      |
| ١٠٣٦                | 111   | عائشة أم المؤمنين   | إِنَّهَا ذَلِكَ الْعَرْضُ، وَلَكِنْ مَنْ                                  |
| 44.                 | 77.   | عدي بن حاتم         | إِنَّهَا ذَلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ                    |
| १०२                 | V97   | عبدالله بن العباس   | إِنَّهَا سَعَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، بِالنَّبْتِ                            |
| ٤٧٠                 | ۸۲٥   | عائشة أم المؤمنين   | إِنَّهَا كَانَ مَنْزِلٌ يَنْزِلُهُ النَّبِيُّ ﷺ                           |
| 1.15                | ۱۷۸۳  | عبدالله بن مسعود    | إِنَّهَا كَانَ هَذَا، لأَنَّ قَرَيْشًا                                    |
| 17.                 | 7.7   | عهار بن شقیق        | إِنَّهَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا                                          |
| 440                 | 207   | عبدالله بن عمر      | إِنَّا مَثَلُ صَاحِبِ القُرْآنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ |
| 771                 | 1877  | أبوهريرة            | إِنَّهَا مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلٍ                        |
| ع۲۲۸                | */{\/ | أبوموسى الأشعري     | إنما مثلي ومثل ما بعثني                                                   |
| 777                 | 414   | جابر بن عبدالله     | إِنَّا مَنَعَنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي             |
| דוד                 | 1.90  | أبوهريرة            | إنَّمَا هذَا مِنْ إِخْوَانِ الكهَّانِ                                     |
| ٧٧٦                 | ۱۳۷۸  | معاوية بن أبي سفيان | إِنَّهَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَاثِيلَ حِينَ اثَّخَذَهَا                    |
| ٧٥٨                 | 188.  | عبدالله بن عمر      | إِنَّهَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ                                 |
| ۸۱۸                 | 1877  | سمرة بن جندب        | إِنَّهُ أَتَانِي، اللَّيْلَةَ، آتِيَانِ                                   |
| ع۲۸٤                | 歩入0~  | أنس بن مالك         | أنه أقبل هو وأبو طلحة مع النبي ﷺ،                                         |
| 189                 | 107   | المغيرة بن شعبة     | أَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَاتَّبَعَهُ الْمُغِيرَةُ                      |
| 779                 | 1144  | عبدالله بن يزيد     | أَنَّهُ خَرَجَ، وَخَرَجَ مَعَهُ البَرَاءُ بْنُ عَارِبٍ                    |
| 4.5                 | 193   | عبدالله بن العباس   | أَنَّهُ ذَكَرَ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ         |
| 143                 | ۸٥٣   | عبدالله بن عمر      | أَنَّهُ رُئِيَ وَهُوَ فِي مُعَرَّسٍ بِذِي الْحُلَيْفَةِ                   |
| 770                 | ٤٠٧   | عاسر بن ربيعة       | أَنَّهُ رَأَى النَّبِيِّ ﷺ صَلَّى السُّبْحَةَ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ   |
| ١٦٦                 | 7.1   | ممرو بن أمية الضمري |                                                                           |
| <b>Y</b> 1 <b>Y</b> | 177.  | عبدالله بن زيد      | أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، مُسْتَلْقِيَا                            |

| الصفحة | الوقم | الصحابي                    | طرف الحديث                                                              |
|--------|-------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 777    | 1800  | أنس بن مالك                | أَنَّهُ رَأَى فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ                                    |
| 1.4.   | ١٨١٥  | عبدالله بن زمعة            | أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ يَطْطُبُ                                      |
| ٠٨٢    | 119.  | بريدة                      | أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سِتَّ عَشْرَةَ غَزْوَة             |
| 891    | ۸۸۸   | بن عبدالله وسلمة بن الأكوع | إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا جابر و                   |
| ٧٨٧    | 18.7  | عائشة أم المؤمنين          | إِنَّه قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ غَخْرُجْنَ                              |
| 9.4    | 1777  | علي بن أبي طالب            | إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، وَمَا يُدْرِيكَ                            |
| 1.17   | 19.0  | عمر بن الخطاب              | إنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ                                   |
| Y0Y    | 498   | أنس بن مالك                | أَنَّهُ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو                        |
| ح١٩٣٦  | 1712  | سعید بن المسیب             | أنه كان فيمن بايع رسولُ الله ﷺ                                          |
| ۲•۸    | 279   | عبدالله بن عمر             | أَنَّهُ كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا                |
| 498    | ٤٧١   | عبدالله بن مسعود           | أنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ ﴿ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴾                         |
| 9.0    | 1719  | عائشة أم المؤمنين          | إِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ، أَوْ يُهَاجِي                                  |
| TV1    | 777   | أبوسعيد الخدري             | إِنَّهُ لاَ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرْ                                 |
| 71     | ٧١    | أبوهريرة                   | إنَّه لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ إِلاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ                    |
| 090    | 1.77  | عبدالله بن عمر             | إِنَّهُ لاَ يَرُدُّ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيل |
| ٧٢٠    | 1777  | عبدالله بن المغفل          | إِنَّهُ لاَ يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ وَلاَ يُنْكَى بِهِ عَدُوٌّ              |
| ع١٤٨   | 101.  | أنس بن مالك                | إنه لم يبلغ ما يخضب                                                     |
| ۸۸۲    | 1017  | عائشة أم المؤمنين          | إنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٌّ قَطُّ حَتَّى يَرَى                         |
| ۳1.    | ٥٠٨   | عبدالله بن العباس          | إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ بِالصَّلاَةِ يَوْمَ الفِطْرِ              |
| 74.    | ٣٣٦   | عبدالله بن مسعود           | إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَيْءٌ لَنَبَّأْتُكُمْ بِهِ          |
| ۱۰۰۸   | ۱۷۷۳  | أبوهريرة                   | إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ العَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ                 |
| 9.7    | ١٦١٤  | سعد بن أبي وقاص            | إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ                                          |
| و ۲۲۶  | 411   | أبوهريرة                   | أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرًا                                           |
| ٨٠٥    | ٤٤١   | عبدالله بن عمر             | إِنَّهُ نَهَى بَعْدَ ذلِكَ                                              |
| ٧٦٤    | 1401  | أبوهريرة                   | أَنَّهُ نَهى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ                                     |
| ۳۸۰    | 78.   | أبوسعيد الخدري             | إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِنِي هَذَا                                   |
| 777    | ١٣٤٨  | جابر بن عبدالله            | إِنَّهَا سَتَكُون لَكُمُ الأَنْبَاطِ                                    |

| ~_     |                 | _ |
|--------|-----------------|---|
| (11.9) | اللؤلؤ والمرجان |   |
|        | <del></del>     | _ |

فهرس الأحاديث-أ 💸

| <u> </u> |       |                      | _ <del></del>                                                                    |
|----------|-------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة   | الرقم | الصحابي              | طرف الحديث                                                                       |
| ٤٩١      | ۸٧٤   | زید بن ثابت          | إِنَّهَا طَيْبَةُ تَنْفِي الْحَبَثَ                                              |
| ۸٧٨      | 1044  | عائشة أم المؤمنين    | إِنَّهَا كَانَتْ، وَكَانَتْ، وَكَانَ                                             |
| ۲.,      | 777   | الفضل بنت الحارث     | إِنَّهَا لَآخِرُ مَا سَمِعْتُ.مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا أَمْ         |
| 180      | 184   | عبدالله بن عمر       | أنميكوا الشوارب                                                                  |
| 101      | 441   | عمران بن حصين        | أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّهِيِّ ﷺ فِي مَسِيرِ                                  |
| ح ٥٥٦    | ۹۷۸   | عبدالله بن عمر       | أنهم كانوا يُضربون على عهد رسول الله                                             |
| ۳۳.      | ٥٣٨   | عائشة أم المؤمنين    | إنَّهُمْ ليبْكُونَ عَلَيْهَا                                                     |
| 419      | ٥٢٢   | عائشة أم المؤمنين    | إنْهُمْ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ                                               |
| 104      | 177   | عبدالله بن العباس    | إِنُّهُمْ لَيُعَذِّبَانِ، وَمَا يُعَذِّبَانِ فِي كَبِيرِ                         |
| ٣٣١      | 0 2 • | عائشة أم المؤمنين    | انْهَهُنَّ                                                                       |
| ۸9٠      | 1097  | أنس بن مالك          | إِنِّي أَرْمَهُمَا، قُتِلَ أَخُوهَا مَعِي                                        |
| ٤١٥      | VYE   | أبوسعيد الخدري       | إِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ القَدْرِ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا                              |
| ٤٥٧      | V99   | عمر بن الخطاب        | إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَصُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ                        |
| ١٠٤٨     | 1100  | عبدالله بن عمر       | إِنِّي أَنْذِرُكُمُوهُ، وَمَا مِنْ نَبِيْ                                        |
| 479      | 184.  | عقبة بن عامر الجهني  | إِنِّي بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَوَطٌ، وَأَنَا                                        |
| 0 7 1    | 9 2 1 | عائشة أم المؤمنين    | إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلاَ عَلَيْكِ أَنْ لاَ تَعْجَلِي                    |
| 917      | 1748  | ير بن عبدالله البجلي | إِنِّي رَأَيْتُ الأَنْصَارَ يَصْنَعُونَ شَيئًا، جر                               |
| ٣٢٢      | 070   | عبدالله بن العباس    | إِنِّي رَأَيْتُ الجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ عُنْقُودًا                               |
| ع٢٤٠١    | *//0. | جابر بن عبدالله      | إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي                                              |
| 479      | 1279  | أسماء بنت أبي بكر    | إِنِّي عَلَى الحَوْضِ حَتَّى أَنْظُرَ مَنْ                                       |
| ۸۲۸      | 1877  | سهل بن سعد           | إنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الحَوْضِ،                                                 |
| 377      | 1404  | عبدالله بن عمر       | إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ وَأَجْعَلُ                               |
| Y . 0    | 777   | أنس بن مالك          | إِنِّي لاَ اَلُو أَنْ أُصَلِّي بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي بِنَا |
| ح۲۹۳     | ٤٧٠   | عبدالله بن مسعود     | إني لأحفظ القرناء التي كان يقرأ بهن النبي ﷺ                                      |
| 7 • 8    | 171   | أنس بن مالك          | إنِّي لأَدْخُلُ فِي الصَّلاةِ وَأَنَا أُرِيدُ إطَالَتَهَا فَأَسْمَعُ             |
| 177      | 719   | أبوهريرة             | إِنِّي لأَشْبَهُكُمْ صَلاَةً بِرَسُولِ الله ﷺ                                    |
| 911      | 1770  | أبوموسى الأشعري      | إِنِّي لأَعْرِفُ أَصْوَاتَ رُفْقَةِ الأَشْعَرِيِّينَ بِالقُرْآنِ                 |
|          |       |                      |                                                                                  |

| الصفحة      | الرقم    | الصحابي           | طرف الحديث                                                                  |
|-------------|----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 777         | 7771     | سعد بن أبي وقاص   | إِنِّي لأُعْطِي الرَّجُلَ، وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ                |
| 377         | ٦٣٢      | أنس بن مالك       | إِنِّي لأُعْطِي رِجَالاً حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ                        |
| 170         | 117      | عبدالله بن مسعود  | إنِّي لأغلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا .                      |
| ۸۸۰         | 101.     | عائشة أم المؤمنين | إِنِّي لأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً                              |
| 977         | 1777     | سلیهان بن صرد     | إِنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَةً، لَوْ قَالَهَا، لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ        |
| ۳۸٥         | ٦٤٦      | أبوهريرة          | إِنِّي لأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي فَأَجِدُ التَّمْرَةَ                       |
| 1.01        | ١٨٦٩     | سعد بن أبي وقاص   | إنِّي لأوَّلُ العَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ                           |
| 111         | ٧٧٠      | حفصة              | إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلاَ أَحِلُ                   |
| 490         | ٦٧٤      | عائشة أم المؤمنين | إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي يُطْعِمُنِي                            |
| 498         | ٦٧٠      | عبدالله بن عمر    | إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى                         |
| ٧٥٨         | ١٣٤٠     | عبدالله بن عمر    | إنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا                                        |
| 41          | 777      | أبوسعيد الخدري    | إِنِّي مِنَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ                   |
| ۸۹٥         | ١٦٠٣     | جابر بن عبدالله   | اهْتَزَ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ                                           |
| 9.0         | 1717     | البراء بن عازب    | اهْجُهُمْ أَوْ هَاجِهِمْ وَجِبرِيلُ مَعَكَ                                  |
| ع۲۷۳        | <u> </u> | عائشة أم المؤمنين | أهدى النبي ﷺ مرة غناً                                                       |
| ٧٦٠         | 1887     | علي بن أبي طالب   | أَهْدَى إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ، حُلَّةَ                                       |
| <b>"</b> ለገ | 70.      | أبوهريرة          | أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ؟                                                  |
| 178         | 1141     | سلمة بن الأكوع    | أهْرِيقُوهَا وَاكْسِرُوهَا                                                  |
| ١٠٦٧        | ١٨٨٩     | أبوموسى الأشعري   | أَهْلَكْتُمْ أَوْ قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُلِ                               |
| ۸۳٥         | 1897     | عائشة أم المؤمنين | أَوَ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللهُ                                        |
| 014         | 918      | أبوسعيد الخدري    | أَوَ إِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ؟                                               |
| ٥٣٦         | 980      | عمر بن الخطاب     | أَوَ فِي هَذَا أَنْتَ يَا ابْنَ الخَطَّابِ؟ إِنَّ أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجُلُوا |
| ۳۷٦         | ٦٣٤      | أنس بن مالك       | أَوَ لاَ تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ                                  |
| ٣٧٣         | 771      | سعد بن أبي وقاص   | أَوْ مُسْلِمًا                                                              |
| 99          | ٩١       | سعد بن أبي وقاص   | أؤ مُسْلِيًا                                                                |
| 99          | ٩١       | سعد بن أبي وقاص   | أَوْ مُسْلِيًا                                                              |
| ۲٧٠         | ٤١٨      | أبوهريرة          | أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثِ، لاَ أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ               |

| اللؤلؤ والمرجان |
|-----------------|
|-----------------|

#### 1111

# فهرس الأحاديث-أ

| الصفحة | الرقم | الصحابي               | طرف الحديث                                                    |
|--------|-------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| 097    | 1.00  | عبدالله بن أبي أو في  | أۇصى بِكِتَابِ اللهِ                                          |
| ع ۱۰۲٥ | *11.0 | أبوهريرة              | أول زمرة تلج الجنة صورتهم                                     |
| 1.4    | 99    | عائشة أم المؤمنين     | أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الوَحْيِ الرؤيَا |
| 315    | 1.98  | عبدالله بن مسعود      | أُوَّلُ مَا يُقْضى بَيْنَ النَّاسِ                            |
| ٧٨٠    | 1777  | أسماء بنت أبي بكر     | أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الإِسْلاَمِ                      |
| 717    | 498   | أبوهريرة              | أَوَلِكُلُكُمْ ثَوْبَانِ                                      |
| ۸۲۳    | 1279  | أبوحميد الساعدي       | أُوَلَيْسَ بِحَسْبِكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنَ الخِيَارِ         |
| ٥٧٦    | 1.70  | أبوسعيد الخدري        | أَوَّهُ أُوَّهُ! عَيْنُ الرِّبا! عَيْنُ الرِّبَا!             |
| 177    | 1887  | أنس بن مالك           | أيُّ النَّيَابِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ                |
| 990    | ۱۷٦٣  | عائشة أم المؤمنين     | أَيْ بَرِيرَةُ هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ                      |
| ٦٦٨    | 11/7  | أسامة بن زيد          | أَيْ سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ؟          |
| 379    | 1777  | عائشة أم المؤمنين     | أَيْ عَائِشةُ! إِنَّ شَرَّ النَّاسِ                           |
| ۷۷۳    | 1408  | أبوسعيد الخدري        | إيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُفَاتِ                     |
| ٧٨٨    | 18.4  | عقبة بن عامر الجهني   | إيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاء                        |
| 979    | 177.  | أبوهريرة              | إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ              |
| 498    | 777   | أبوهريرة              | إيَّاكُمْ وَالوِصَالَ                                         |
| ٧٤     | ٤٧    | أنس بن مالك           | آيَةُ الإيمانِ حُبُّ الأَنْصارِ                               |
| ٧١     | ٣٨    | أبوهريرة              | آيَةَ المُنافِق ثَلاثٌ                                        |
| 791    | १२०   | أبومسعود الأنصاري     | الآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ                      |
| 787    | 1180  | عبدالرحمن بن عوف      | أَيُّكُمَا قَتَلَهُ؟                                          |
| ٥٥٠    | 978   | أبوهريرة              | أَيُّهَا رَجُلٍ أَعْنَقَ امْرَءَا مُسْلِبًا                   |
| ٧٢     | 44    | عبدالله بن عمر        | أَيُّها رَجُلِ قَالَ لِأَخْيَهِ                               |
| ٥٦     | 0     | أبوهريرة              | الإيمان أن تؤمنَ بالله                                        |
| ٧٦     | ٥١    | أبوذر الغفاري         | إيمانٌ بِاللهِ وَجِهادٌ في سَبيلِهِ                           |
| ٧٦     | ۰۰    | أبوهريرة              | إيمانٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ                                    |
| ٦٥     | 71    | أبوهريرة              | الإيمانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً                           |
| 79     | ٣١    | قبة بن عمرو أبو مسعود | الإِيمانُ يَهانِ هَاهنا                                       |

### (1111)

# اللؤلؤ والمرجان

|        | 1     |                     |                                                           |
|--------|-------|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| الصفحة | الرقم | الصحابي             | طرف الحديث                                                |
| ٧٤٤    | ١٣١٨  | أنس بن مالك         | الأَيْمَنُونَ، الأَيْمَنُونَ، أَلاَ                       |
| ۸۷۱    | 1009  | سهل بن سعد          | أَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ؟                                     |
| ٤١٩    | ٧٣٣   | يعلى بن أمية        | أَيْنَ الَّذِي سَأَلَ عَنِ العُمْرَةِ؟                    |
| ۷۸۱    | ١٣٨٩  | سهل بن سعد          | أَيْنَ الصَّبِيُّ؟                                        |
| ٥٦٧    | 1     | عائشة أم المؤمنين   | أَيْنَ الْمُتَأَلِّي عَلَى اللهِ لاَ يَفْعَلُ المَعْرُوفَ |
| 397    | 779   | عائشة أم المؤمنين   | أَيْنَ الْمُحْتَرِق؟                                      |
| ۸۸۱    | ١٥٨٣  | عائشة أم المؤمنين   | أَيْنَ أَنَا غَدًا أَيْنَ أَنَا غَدًا                     |
| 171    | ۲۱.   | أبوهريرة            | أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هِرٌ                              |
| 277    | 417   | سهل بن سعد          | أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتُمُوا    |
| 747    | 1127  | عبدالله بن أبي أوفى | أَيُّهَا النَّاسُ لاَتَمَنَّوْا لِقَاءَ العَدُوِّ         |

#### ں

| 440   | 207    | عبدالله بن مسعود       | بِئْسَ مَا لأَحَدِهِمْ أَنْ يَقُولَ نَسِيتُ آيَةً كَيْتَ وَكَيْتَ |
|-------|--------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 800   | V91    | عبدالله بن عمر         | بَاتَ النَّبِيُّ ﷺ ، بِذِي طُوَى                                  |
| ٥٠٤   | ۸۹۹    | أنس بن مالك            | بَارَكَ اللهُ لَكَ، أُوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ                       |
| ١٤٨   | 100    | جرير بن عبدالله البجلي | بَالَ ثُمُّ تَوضَّأُ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ                     |
| ع ٥٨  | #79    | ثابت بن الضحاك         | بايع النبي ﷺ تحت الشجرة                                           |
| ٧.    | 40     | جرير بن عبدالله البجلي | بايَغْتُ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى السَّمْع                              |
| ع ۲۰  | *** \$ | جرير بن عبدالله البجلي | بَايعتُ رَسُولَ الله ﷺ على إقام الصَّلاة وإيتاء                   |
| ٣٣٢   | 730    | أم عطية                | بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَقَرَأَ عَلَيْنَا                 |
| ح ۲۲٤ | 1111   | عبادة بن الصامت        | بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئًا                                |
| 378   | 1111   | عبادة بن الصامت        | بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئَا             |
| 401   | ٥٨٢    | أنس بن مالك            | بَخْ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ                                         |
| ٦٩٨   | ۱۲۲۸   | أنس بن مالك            | البَرَكَةُ فِي نَوَاصِي الخَبْلِ                                  |
| 777   | 478    | أنس بن مالك            | البُزَاق فِي المَسْجِدِ خَطِينَةٌ                                 |
| 107   | 1177   | أبوسفيان               | بِسْمِ اللهِ الرَّمْنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللهِ   |
|       |        | 1                      | •                                                                 |

| الصفحة | الوقم | الصحابي             | طرف الحديث                                                             |
|--------|-------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| V90    | 1817  | عائشة أم المؤمنين   | بِسْمِ اللهِ، تُوْبَةُ أَرْضِنَا،                                      |
| ۸۷۸    | ١٥٧٦  | عبدالله بن أبي أوفى | بَشَّرُ النَّبِي ﷺ خَدِيجَةً؟                                          |
| ٧٠٣    | 1787  | أنس بن مالك         | بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ أَقْوَامًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ إِلَى بَنِي عَامِرٍ |
| Y0V    | 490   | أنس بن مالك         | بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ سَرِيَّةً يُقَالُ لَهُمُ القُرَّاءُ                |
| V19    | 1777  | أنس بن مالك         | بَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ                                     |
| 717    | ٣٠٠   | أبوهريرة            | بُعِنْتُ بِجَوَامِعِ الكَلمِ                                           |
| 1.04   | ۱۸۲۳  | أنس بن مالك         | بُعِثْتُ وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ                                      |
| 1.07   | 7771  | سهل بن سعد          | بُعِثْتُ وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ                                      |
| ۷۱۳    | 1771  | جابر بن عبدالله     | بَعَنْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلاَقَهِاتَةِ رَاكِبِ                       |
| 2700   | ۸۱٤   | عبدالله بن العباس   | بعثني أو قدمني النبي ﷺ في الثقل                                        |
| 179    | ۲۰۷   | عهار بن شقیق        | بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَاجَةٍ                                  |
| ***    | 717   | جابر بن عبدالله     | بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَاجَةٍ لَهُ                           |
| ٥٧٧    | 1.79  | جابر بن عبدالله     | بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةِ قُلْتُ: لاَ                                      |
| 777    | ١١٧٣  | عائشة أم المؤمنين   | بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلاَيِهِمْ                    |
| 401    | ٥٨١   | جابر بن عبدالله     | بَلَغَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ                     |
| ٨٨     | ٧٤    | أبوهريرة            | بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ                     |
| 775    | ۱۱۲۸  | سهل بن حنيف         | بَلَى                                                                  |
| £ 47   | 777   | جابر بن عبدالله     | بِمَ أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُ؟                                            |
| 103    | ٧٨١   | أنس بن مالك         | يَمَ أَهْلَلْتَ؟                                                       |
| ٥٩     | ٩     | عبدالله بن عمر      | بُنِيَ الْإِسْلامُ عَلَى خَمْسِ                                        |
| 700    | ٩٨٠   | حكيم بن حزام        | البَيِّعَانِ بِالحِيْيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّفًا                       |
| 444    | ٤٨٠   | عبدالله بن مغفل     | بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ                                       |
| 4000   | 497   | أبوهريرة            | بينا النبي ﷺ يصلي العشاء إذ قال: سمع الله لمن حمده                     |
| 1.0    | ١٠٠   | جابر بن عبدالله     | بَيْنَا أَنَا أَمْشِي إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا                            |
| 1.11   | 174.  | عبدالله بن مسعود    | يَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ يَكِيْقِ ،                       |
| 1 • 9  | ١٠٣   | مالك بن صعصعة       | يَيْنَا أَنَا عِنْدَ البَيْتِ بَيْنَ النَّامِ                          |
| 100    | ۱۷۰   | أم سلمة             | يُنِنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مُصْطَجِعَةٌ فِي خَمِيلَةٍ             |

|  | • | <u> </u> | —<br>ث- | حادر | 11     | فهرس | <b>*</b> |
|--|---|----------|---------|------|--------|------|----------|
|  |   | _        |         | عادي | ) ا هـ | تهرس | TANK I   |

# (١١١٤) اللؤلؤ والمرجان ﴿

| الصفحة | الرقم | الصحابي         | طرف الحديث                                                                    |
|--------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 777    | 1017  | أبوسعيد الخدري  | بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُغْرَضُونَ                           |
| ۲۲۸    | 1081  | أبوهريرة        | بَيْنَا أَنَا نَايُمٌ رَأَيْتُنِي عَلَى قَلِيبِ                               |
| ۸٦٣    | 1084  | عبدالله بن عمر  | بَيْنَا أَنَا نَايُمٌ، أُتِيتُ بِقَدَحٍ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| ع١٦٤   | 1089  | أبوهريرة        | بينا أنا نائم، رأيت أني ُعلى حوض                                              |
| ۸۱۷    | 1277  | أبوهريرة        | بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ، رَأَيْتُ فِي يَدَيّ                                    |
| ۸٦٥    | 1001  | أبوهريرة        | بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ، رَأَيْتُنِي فِي الجَنَّةِ                              |
| 151    | 1088  | أبوهريرة        | بَيْنَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً إِذْ رَكِبهَا                                 |
| ۸۰۸    | 1227  | أبوهريرة        | بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِي فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ العَطَشُ                           |
| ع٥٦٩   | 1480  | عبدالله بن عمر  | بينها ثلاثة نفر بمشون                                                         |
| V•V    | 1787  | أبوهريرة        | بَيْنَهَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكِ                       |
| ۹۳۸    | ۱٦٨٢  | أبوهريرة        | بَيْنَهَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ، وَجَدَ                                    |
| ۷٦۴    | 1401  | أبوهريرة        | بَيْنَهَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي حُلَّةٍ تُعْجِبُهُ                               |
| ۸۰۹    | 1888  | أبوهريرة        | بَيْنَهَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ كَادَ يَقْتُلُهُ                         |
| ۳.۷    | ٥٠٠   | جابر بن عبدالله | يَيْنَهَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أَقْبَلَتْ عيرٌ              |

رٿ

| 1.70   | ١٨٨٥        | أبوهريرة          | التَّنَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ |
|--------|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| 919    | 1787        | أبوهريرة          | تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ، خِيَارُهُمْ فِي                |
| 1 • ۲٧ | ١٨٠٩        | أبوهريرة          | تّحَاجَّتِ الجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتِ النَّارُ           |
| ١٥٣    | 177         | أسماء بنت أبي بكر | تَحْتُهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالمَاءِ وَتَنْضَحُهُ             |
| ٤١٦    | <b>٧</b> ٢٦ | عائشة أم المؤمنين | تَّحَرُّوا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ        |
| ۱۰۳۱   | 1417        | عائشة أم المؤمنين | تُحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُزلاً                           |
| 945    | ١٦٧١        | النعمان بن بشير   | تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَامُجِهِمْ،                      |
| ۸۳۰    | ١٤٨٣        | المستورد          | تُرَى فِيهِ الآنِيَةُ مِثْلَ الكَوَاكِبِ                     |
| 071    | 94.         | جابر بن عبدالله   | تَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ؟                                     |
| 0 • 1  | ۸۹۷         | عائشة أم المؤمنين | تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ ﷺ، وَأَنَا بِنْتُ سِتْ سِنِينَ       |
|        |             | }                 | -, -                                                         |

|              |       |                       | <u> </u>                                                           |
|--------------|-------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| الصفحة       | الرقم | الصحابي               | طرف الحديث                                                         |
| 191          | 788   | أبوهريرة              | التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ                |
| 461          | 170   | أنس بن مالك           | تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً                        |
| 717          | ٥١٣   | عائشة أم المؤمنين     | تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ؟                                           |
| ح٣٩٧         | 779   | عائشة أم المؤمنين     | تصدق بهذا                                                          |
| 401          | 097   | حارئة بن وهب          | تَصَدَّقُوا فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ                   |
| 77           | 7 2   | الله بن عمرو بن العاص | تُطْعِمُ الطَّعامَ وَتَقْرَأُ السَّلامَ عبد                        |
| YA٦          | १०१   | أبوموسى الأشعري       | تَعَاهَدُوا القُرْآنَ،                                             |
| ٥٨           | ٨     | أبوهريرة              | تَعْبُدُ اللهَ لا تُشْرِكُ بِهِ شَيْفًا                            |
| 0 2 0        | ९०२   | المغيرة بن شعبة       | تَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ؟ وَاللَّهِ لأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ |
| 193          | ۸۷٦   | سفيان بن أبي زهير     | تُفْتَحُ اليَمَنُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِشُونَ                       |
| 1.40         | 19.4  | عبدالله بن مسعود      | تفسير ﴿إلى ربهم الوسيلة ﴾                                          |
| ع۱۰۷۳        | *1A9V | عائشة أم المؤمنين     | تفسير ﴿وإذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم ﴾                         |
| 1.41         | ١٨٩٦  | عائشة أم المؤمنين     | تفسير ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدَلُوا ﴾                         |
| 1.75         | 19.1  | عبدالله بن العباس     | تفسير ﴿ وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ       |
| ۱۰۷۳         | 1197  | عائشة أم المؤمنين     | تفسير ﴿ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْبَسْتَعْفِفْ ﴾                   |
| ۱۰۷۳         | 1199  | عبدالله بن العباس     | تفسير ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا ﴾                                 |
| ۸۸۲          | 1000  | عائشة أم المؤمنين     | تفسير ﴿ مَعَ الَّذِينِ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾               |
| 1.74         | 1247  | عائشة أم المؤمنين     | تفسير ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا ﴾         |
| <b>7</b> £ A | ۳۸۰   | أبوهريرة              | تَفْضُلُ صَلاَةُ الجَمِيعِ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ                      |
| 1.80         | 1189  | عبدالله بن عمر        | نْقَاتِلُكُمُ اليَهُودُ فَتَسَلَّطُونَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ           |
| AIF          | 1.97  | عائشة أم المؤمنين     | تُفْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارِ                       |
| 191          | ۱۲۳۰  | أبوهريرة              | تَكَفَّلَ اللهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ                       |
| 1.1.         | ۱۷۷۸  | أبوسعيد الخدري        | تَكُونُ الأَرْضُ يَوْمَ القِيَامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً             |
| ۸۰۰          | 1881  | عائشة أم المؤمنين     | التَّلْبِينَةُ خَمَّةٌ لِفُؤَادِ المَرِيضِ تَذْهَبُ بِبَغْضِ       |
| 191          | 1711  | حذيفة بن اليهان       | تَلْزَمُ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ                                   |
| ۸۲٥          | 1007  | حذيفة بن اليهان       | تَلَقَّتِ الْمَلاَثِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ                              |
| ٩٠٣          | 1710  | عبدالله بن سلام       | تِلْكَ الرَّوْضَةُ الإِسْلاَمُ، وَذَلِكَ العَمُودُ                 |

| عاديث-ث | الأح | ة فب س |
|---------|------|--------|
|         |      | بالهرس |

| ,,, |   |   |   | ٦ |
|-----|---|---|---|---|
| ١   | ١ | ١ | ٦ | ì |
|     |   |   |   |   |

# اللؤلؤ والمرجان

|        |       |                   | - <del> </del>                                                              |
|--------|-------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة | الرقم | الصحابي           | طرف الحديث                                                                  |
| ٦٨٧٥   | ٤٥٨   | البراء بن عازب    | تلك السكينة تنزلت للقرآن                                                    |
| ح ۲۰۸  | *188. | عائشة أم المؤمنين | تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني                                             |
| 433    | ۷٦٨   | عبدالله بن عمر    | تَمَنَّعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ |
| ٤٨٧    | ለጊ٤   | أنس بن مالك       | التَّمِسْ غُلاَّمًا مِنْ غِلْبَانِكُمْ يَخْدُمُنِي                          |
| ٥٢٠    | 977   | أبوهريرة          | تُنْكَحُ المَرْأَةُ لِأَرْبَعِ لِيَالِهَا                                   |
| ۱۰۷٦   | 19.8  | عبدالله بن العباس | النُّوبَةُ هِيَ الفَاضِحَةُ مَا زَالَتْ تَنْزِلُ وَمِنْهُمْ، وَمِنْهُمْ     |
| 107    | 174   | عبدالله بن عمر    | تَوَصُّنَّا وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ                                   |
| ١٠٦٠   | 1478  | عائشة أم المؤمنين | تُوفِي النَّبِيُّ ﷺ حِينَ شَبِعْنَا مِنَ                                    |

#### ث

| ٤٨٤   | ۸٥٨  | العلاء بن الحضرمي | ثَلاَثٌ لِلْمُهَاجِرِ بَعْدَ الصَّدَرِ                  |
|-------|------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| ٦٦    | 77   | أنس بن مالك       | ئَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاوَةَ الإِيمانِ       |
| ۸۳    | ٦٨   | أبوهريرة          | ئَلائَةٌ لا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ القِيامَةِ |
| 987   | 1791 | أبوهريرة          | ئَلاَئَةً لَمْ يَبْلُغُوا الحِنْثَ                      |
| 1 • 1 | 9 8  | أبوموسى الأشعري   | ثَلاَثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ                              |
| 09.   | 1.04 | سعد بن أبي وقاص   | الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ             |
| 091   | 1.08 | عبدالله بن العباس | الثُّلُثُ، وَالنُّلُكُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ             |
| 977   | 1707 | ا<br>أبوهريرة     | ئم أَبُوكَ                                              |
| ۸٦٠   | 1087 | عمرو بن العاص     | ثُمُّ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ                            |

#### ج

| ۸۲۲ | 110  | جابر بن عبدالله | ٠<br>جَابِرِ٣؟                                      |
|-----|------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| 1.0 | 1.1  | جابر بن عبدالله | جَاوَرْتُ بِحِرَاءِ فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوَارِي      |
| ٦٦٣ | 1179 | سهل بن سعد      | جُرِحَ وَجْهُ النَّبِيِّ ﷺ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ |
| 940 | 100. | أبوهريرة        | جَعَلَ اللهُ الرَّحْمَةَ مَائَةَ جُزْءِ             |
| ٦٢٣ | ١١٠٨ | أنس بن مالك     | جَلَدَ النَّبِيُّ ﷺ، فِي الْخَمْرِ، بِالْجَرِيدِ    |

| يث-ح 🔅      | س الأحاد     | فهرس                | اللؤلؤ والمرجان (١١١٧)                                                         |
|-------------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة      | الوقم        | الصحابي             | طرف الحديث                                                                     |
| 198         | 17.1         | أنس بن مالك         | جَمَعَ الْقُوْآنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ                                    |
| ع ۲۲۶       | ۸۱۰          | عبدالله بن عمر      | جمع النبي ﷺ بين المغرب والعشاء                                                 |
| AVY         | 1077         | سعد بن أبي وقاص     | جَمَعَ لِي النَّبِيُّ ﷺ ، أَبَوَيْهِ يَوْمَ                                    |
| 117         | 115          | أبوموسى الأشعري     | جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةِ آنِيَتُهُمَّا وَمَا فِيهِمَا                           |
|             |              |                     | ζ                                                                              |
| 701         | 1108         | عبدالله بن عمر      | حَارَبَتِ النَّضِيرُ وَقُرَيْظَةُ، فَأَجْلَى بَنِي النَّضِيرِ وَأَقَرَّ        |
| 1.71        | 1/9/         | أبوهريرة            | حُجِبَيْالنَّارُ بِالشَّهَوَاتِ،                                               |
| ٤٣١         | ٧٥٤          | عائشة أم المؤمنين   | حُجِّى وَاشْتَرِطِي                                                            |
| ۳۹۲         | 777          | زید بن ثابت         | حَدَّثَه أَنَّهُمْ تَسَحَّرُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ                               |
| ११७         | ۷۷۳          | عبدالله بن عمر وأنس | حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ                    |
| 99.         | ۱۷٦٣         | عائشة أم المؤمنين   | حديث الإفك                                                                     |
| ۹۸۱         | ١٧٦٢         | كعب بن مالك         | حديث الثلاثة الذين خلفوا                                                       |
| 744         | 1178         | جابر بن عبدالله     | الحَرْبُ خُدْعَةٌ                                                              |
| ٦٣٩         | 118.         | عبدالله بن عمر      | حَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ                     |
| ۷١٥         | ۱۲٦٣         | أبوثعلبة الخشني     | حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لُحُومَ الحُمْرِ الأَهْلِيَّةِ                       |
| ٥٤٤         | 904          | عبدالله بن عمر      | حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ                                  |
| ع٥٢٥        | 944          | عبدالله بن عمر      | حُسبتْ علِيَّ بتطليقة                                                          |
| ٧٨٥         | 1898         | أبوهريرة            | حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ                                     |
| ۳۰٤         | 297          | أبوهريرة            | حَقٌّ عَلَى كُلُّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلُّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا |
| ع۱٤٨        | <b>*</b> YY\ | عبدالله بن العباس   | حل کله                                                                         |
| . • • • •   | 1.47         | النعمان بن بشير     | الحَلاَلُ بَيْنٌ، وَالحَرَامُ بَيْنٌ                                           |
| ٥٨١         | 1.40         | أبوهريرة            | الحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسَّلْعَةِ                                               |
| ٤٦٧         | 111          | عبدالله بن عمر      | حَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَجَّتِهِ                                           |
| ٧٨٨         | 18.4         | عقبة بن عامر الجهني | الحَمْوُ المَوْتُ                                                              |
| <b>٧</b> ٩٨ | 577          | رافع بن خديج        | الحُمَّى مِنْ فَوْحِ جَهَنَّمَ                                                 |

| الصفحة   | الرقم | الصحابي                  | طرف الحديث                                                |
|----------|-------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <u> </u> | 1878  | عبدالله بن عمر           | الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ |
| ع۹۷۷     | *1575 | عائشة أم المؤمنين        | الحمى من فيح جهنم، فأبردوها                               |
| ۸۲۸      | ۱٤٧٨  | عبدالله بن عمرو بن العاص | حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ، مَاؤُهُ أَبْيَضُ                |
| 77       | 77    | عمران بن حصين            | الحَياءُ لا يَأْتِي إِلاَّ بِخَيْرِ                       |

خ

| ٣٦.  | 7.7         | أبوموسى الأشعري   | الحَازِنُ الْمُسْلِمُ الأَمِينُ الَّذِي يُنْفِذُ                                |
|------|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 120  | 127         | عبدالله بن عمر    | خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ                                                        |
| ع۳۷۳ | 74.         | المسور بن مخرمة   | خبأت هذا لك .                                                                   |
| ٣٧٣_ | 74.         | المسور بن مخرمة   | خَبَأْنًا هِذَا لَكَ                                                            |
| ۸۳۳  | 1891        | أنس بن مالك       | خَدَمْتُ النَّبِيِّ ﷺ، عَشْرَ سِنِينَ،                                          |
| ٥٠٤  | ۹           | أنس بن مالك       | خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّمْيِ غَيْرَهَا                                         |
| ۲۲٥  | ٩٣٢         | جابر بن عبدالله   | خُذْ جَمَلُكَ، وَلَكَ ثَمَنُهُ                                                  |
| ٥٩٨  | १०७९        | أبوموسى الأشعري   | خُذْ هَذَيْنِ القَرِينَيْنِ وَهَذَيْنِ                                          |
| ۳٦٧  | 719         | عمر بن الخطاب     | خُذْهُ، إِذَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ                                       |
| 773  | 750         | أبوقتادة الأنصاري | خُذُوا سَاحِلَ البَحْرِ حَتَّى نَلْتَقِيَ                                       |
| ٤١٠  | ٧١٢         | عائشة أم المؤمنين | خُذُوا مِنَ العَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يَمَلُ حَتَّى تَمَلُّوا |
| 771  | ١٨٩         | عائشة أم المؤمنين | خُذِي فِرْصَةً مِنْ مِسْكِ فَتَطَهَّرِي بِهَا                                   |
| 777  | 1110        | عائشة أم المؤمنين | خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ                                   |
| 979  | ١٧٤٥        | عبدالله بن عمر    | خَرَجَ ثَلاَثَةٌ يَمْشُونَ فَأَصَابَهُمُ الْمَطُرُ                              |
| ع۱۸۱ | 777         | كعب بن عجرة       | خرج علينا رسول الله ﷺ فقلنا                                                     |
| ٤٠٠  | <b>ጎ</b> ለ٥ | أبوالدرداء        | خَرَجْنَا مَعَ النَّبِي ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ                                |
| ٦٨٠  | 1197        | أبوموسى الأشعري   | خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزَاةِ، وَنَحْنُ سِنَّةُ نَفَرٍ                |
| 777  | ٤٠١         | أنس بن مالك       | خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ المَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ                      |
| 1    | 1770        | زيد بن أرقم       | خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فِي سَفَرٍ                                         |
| ٤٣٦  | <b>V09</b>  | عائشة أم المؤمنين | خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، وَلاَ نُرَى إِلاَّ أَنَّهُ الحَجُ                  |

| الصفحة | الرقم | الصحابي            | طرف الحديث                                               |
|--------|-------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| و٤٣٤   | ٧٥٧   | عائشة أم المؤمنين  | خرجنا مع رسول الله ﷺ عام حجة الوداع                      |
| ع ٢٣٤  | VOV   | عائشة أم المؤمنين  | خرجنا مع رسول الله ﷺ لا نذكر إلا الحج                    |
| ع٢٣٦   | V09   | عائشة أم، المؤمنين | خرجنا مع رسول الله ﷺ لخمس بقين من ذي القعدة              |
| 137    | 1122  | أبوقتادة الأنصاري  | خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ حُنَيْنِ            |
| ۱۲۸    | ۲٠٦   | عائشة أم المؤمنين  | خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْض أَسْفَارِهِ     |
| ۲۱۸    | ٥٢١   | عائشة أم المؤمنين  | خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي حَبَاةِ النَّبِي ﷺ،               |
| 377    | ۸۲۵   | أبوموسى الأشعري    | خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ النَّبِي ﷺ فَزِعَا           |
| ع۲۲۳   | ١٨٨١  | البراء بن عازب     | خطبنا النبي تنزيخ يوم الأضحى                             |
| 1.41   | ١٨٠٧  | أبوهريرة           | خَلَقَ اللهُ آدَمَ، وَطُولُهُ سِئُونَ                    |
| 9 7 7  | 1700  | أبوهريرة           | خَلَقَ الله الخَلْقَ فَلَمَّا فَرغَ                      |
| ع۲۲۰۱  | ١٨٠٧  | أبوهريرة           | خلق الله عز وجل آدم على صورته                            |
| ٥٧     | ٦     | طلحة بن عبيدالله   | خمسُ صلواتِ في اليوم والليلةِ                            |
| 277    | V     | حفصة               | خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابُ لاَ حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ |
| 277    | ٧٤٨   | عبدالله بن عمر     | خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابُ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ          |
| 277    | 787   | عائشة أم المؤمنين  | خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، َيُفْتَلْنَ |
| 180    | 120   | أبوهريرة           | خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ                                  |
| 977    | ١٦٤٦  | عبدالله بن مسعود   | خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ                 |
| 910    | 1744  | أبوأسيد الساعدي    | خَيْرُ دُورِ الأَنْصَارِ بَنُو النَّجَّارِ،              |
| ع ۹۲۰  | ١٦٤٣  | أبوهريرة           | خير نساء ركبن الإبل نساء قريش                            |
| ۸۷۷    | 1077  | علي بن أبي طالب    | خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ بْنَةُ عِمْرَانَ،             |
| 977    | 1787  | عمران بن حصين      | خَيْرُكُمْ فَرْنِي، ثُمَّ الَّذِين يَلُونَهُمْ           |
| 079    | 984   | عائشة أم المؤمنين  | خَيْرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَاخْتَرْنَا الله وَرَسُولُهُ |
| 797    | 7771  | عبدالله بن عمر     | الخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الخَيْرُ                        |
| 780    | ٥٧٤   | أبوهريرة           | الحَيْلُ لِلَّلاَئَةِ لِرَجُلِ أَجْرٌ، وَلِرَجُلِ سِنْرٌ |
| 797    | 1777  | عروة البارقي       | الحَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الحَيْرُ              |
| 1.70   | ١٨٠٦  | أبوموسى الأشعري    | الْحَيْمَةُ دُرَّةٌ نُجَوَّفَةٌ، طُولُهَا فِي            |
|        | 1     |                    |                                                          |

| %فهرس |
|-------|
|       |

|   |     |   |   | 8 |
|---|-----|---|---|---|
| ١ | ١   | ۲ |   |   |
| 1 | - 1 | 1 | • |   |

اللؤلؤ والمرجان ﴿

| الصفحة | الرقم | الصحابي           | طرف الحديث                                                            |
|--------|-------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|        |       |                   | د                                                                     |
| 77.    | 1177  | عبدالله بن مسعود  | دَخَلَ النَّبِي ﷺ مَكَّةَ                                             |
| 414    | ٥١٣   | عائشة أم المؤمنين | دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ                |
| ۸٦٤    | 100.  | جابر بن عبدالله   | دَخَلْت الْجَنَّةَ أَوْ أَتَيْتُ الْجَنَّةَ                           |
| ٧٣٧    | 17.5  | سهل بن سعد        | دَعَا أَبُو أُسَيْدِ السَّاعِدِيُّ رَسُولَ اللَّهِ                    |
| ٧٣٨    | 17.0  | سهل بن سعد        | دَعَا النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ                                      |
| 4070   | 797※森 | أنس بن مالك       | دعا رسول الله ﷺ على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة                       |
| 70     | 77    | عبدالله بن عمر    | دَعْهُ فَإِنَّ الحَياءَ مِنَ الإِيمانِ                                |
| 944    | ١٦٦٩  | جابر بن عبدالله   | دَعْهُ لاَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ |
| ٣٨٢    | 788   | أبوسعيد الخدري    | دَعْهُ، فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَخْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ         |
| 414    | ٥١٤   | أبوهريرة          | دَعْهُمْ يَا عُمَرُ                                                   |
| 1 2 9  | 109   | المغيرة بن شعبة   | دَعْهُا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طاهِرَتَيْنِ                         |
| 414    | ٥١٣   | عائشة أم المؤمنين | دَعْهُمَا                                                             |
| 8 > 9  | ٨٤٦   | أبوهريرة          | دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ                                             |
| ٥٧٩    | 1.47  | أبوهريرة          | دَعُوهُ، فَاإِنَّ لِصَاحِبِ الحَقِّي مَقَالاً                         |
| 924    | ١٦٦٩  | جابر بن عبدالله   | دَعُوهَا، فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ                                       |
| ع۲۲۸   | ١٧٨٨  | عائشة أم المؤمنين | دَفِّ أهل أبيات من أهل البادية                                        |
| ٣١٣    | 018   | عائشة أم المؤمنين | دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفِدَةَ                                        |
|        |       |                   | ذ                                                                     |
| 451    | ٥٧٧   | أبوذر الغفاري     | ذَاكَ جِبْرِيلُ، أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي                               |
| ۲۸۰    |       | عبدالله بن مسعود  | ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنَيْهِ                        |
| 499    | ٦٨٣   | أنس بن مالك       | ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ اليَوْمَ بِالأَجْرِ                             |
| ع٤٧٥   | 歩ノ・イノ | عمر بن الخطاب     | الذهب بالورق ربًا إلا هاء وهاء                                        |
| ለገኘ    | 1080  | علي بن أبي طالب   | ذَهَبْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ                                |
| ٨٤١    | 1017  | السائب            | ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ،                             |

| ١ | ١ | ۲ | ١ | ٠<br>, |
|---|---|---|---|--------|
| • | • | • | • | 7      |

فهرس الأحاديث-ر

| الصفحة | الوقم | الصحابي        | طرف الحديث                                      |
|--------|-------|----------------|-------------------------------------------------|
| 787    | ٣٦٤   | عبدالله بن عمر | الَّذِي تَفُونُهُ صَلاَّهُ العَصْرِ كَأَنَّهَا  |
| ٧٥٧    | ۱۳۳۷  | أم سلمة        | الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الفِضَّةِ إِنَّهَا |

ز

|             |      | 1                      | ,                                                                          |
|-------------|------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Alt         | 127. | أبوهريرة               | رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةِ وَأَرْبَعِينَ                      |
| 418         | ٥٩   | أنس بن مالك            | رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةِ وَأَرْبَعِين                       |
| ٨١٤         | 1801 | عبادة بن الصامت        | رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةِ وَأَرْبَعِينَ                      |
| ۸۱۳         | 1207 | أبوقتادة الأنصاري      | الرُّوْيَا مِنَ اللهِ وَالحُمُّمُ مِنَ                                     |
| ٦٩          | ٣٣   | أبوهريرة               | رَأْسُ الكُفْرِ نَحْوَ المَشْرِقِ                                          |
| ۲٠۸         | ۲۸۰  | أبوجحيفة               | رَأًى بِلاَلاً يُؤَذُّنُ، فَجَعَلْتُ أَتَنَبُّعُ فَاهُ ههُنَا وَههُنَا     |
| 110         | 11.  | عبدالله بن مسعود       | رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سِتُمِائَةِ جَنَاحِ                                   |
| ٨٤٨         | 1071 | <br>أبوهريرة           | رَأَى عِيسِي بْنُ مَوْيَمَ رَجُلاً يَسْرِقُ                                |
| ۸۲۲         | ١٤٦٨ | أنس بن مالك            | رَأَيْتُ المَاءَ يَنْبُعُ مِنْ خَمْتِ أَصَابِعِهِ                          |
| ١٤٨         | 100  | جرير بن عبدالله البجلي | رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ صَنَعَ مِثْلَ هذَا                                   |
| <b>۲</b> ٦٧ | ٤١٢  | عبدالله بن مسعود       | رَأَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ                   |
| V           | 1770 | عبدالله بن جعفر        | رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ بَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالقِئَّاءِ                      |
| 717         | 7.47 | سلمة بن الأكوع         | رَأَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ يَتَحَرَّى الصَّلاّةَ عِنْدَهَا                      |
| 111         | 797  | جابر بن عبدالله        | رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ                                  |
| 131         | 1011 | أبوجحيفة               | رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ، وَرَأَيْتُ بَيَاضًا                                 |
| ٨٤١         | 1017 | أبوجحيفة               | رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَ الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يُشْبِهُهُ            |
| ٧٤٩         | 1478 | أنس بن مالك            | رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ، يَتَنَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ                        |
| ع۲۲۶        | ٧٣٨  | عبدالله بن عمر         | رأيت رسول الله ﷺ يركب راحلته                                               |
| ع۱۳۳        | ٥١٣  | عائشة أم المؤمنين      | رأيت رسول الله ﷺ يسترني بردائه                                             |
| 777         | ٤٠٩  | عبدالله بن عمر         | رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا أَعْجِلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ          |
| ۱۷٦         | 717  | عبدالله بن عمر         | رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ فِي الصَّلاَةِ                        |
| 127         | 189  | سِ عبدالله بن عمر      | رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلاً يَيْتَ اللَّهْدِ |
|             |      | ,                      |                                                                            |

| الصفحة      | الرقم | الصحابي           | طرف الحديث                                                            |
|-------------|-------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 770         | ٤٠٨   | أنس بن مالك       | رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَعَلَهُ لَمْ أَفْعَلُهُ                     |
| ۲٠۸         | 7.1   | أبوجحيفة          | رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي قُبَّةٍ خَمْرَاءَ                        |
| 317         | 797   | عمر بن أبي سلمة   | رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِي نَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلاً بِهِ |
| 187         | 10.   | عبدالله بن عمر    | رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ القِبْلَةِ  |
| 173         | ٧٣٨   | عبدالله بن عمر    | رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَلْبَسُ النَّعْلَ                         |
| ۸۳۱         | 1888  | سعد بن أبي وقاص   | رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدِ                              |
| YAY         | ٤٥٧   | عبدالله بن مغفل   | رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ فَثْحِ مَكَّةً عَلَى نَاقَتِهِ      |
| 1.4.        | 1717  | أبوهريرة          | رَأَيْتُ عَمْرَو بنَ عَامِرِ بنِ لُحَيِّ                              |
| ۲۱۸         | 1575  | أبوموسى الأشعري   | رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ                         |
| 111         | ١٠٤   | عبدالله بن العباس | رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي؛ مُوسَى                                |
| 115         | ١٠٦   | أبوهريرة          | رَأَيْتُ مُوسَى وَإِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ                                 |
| 181         | ١٥٦   | حذيفة بن اليهان   | رَأَيْتُنِي أَنَا وَالنَّبِيِّ ﷺ نَتَهَاشَى، فَأَتَى سُبَاطَةَ        |
| ح١٩١        | *1097 | جابر بن عبدالله   | رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء                                  |
| 970         | ١٧٣٧  | أبوموسى الأشعري   | رَبّ! اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي                                |
| V90         | 1817  | عائشة أم المؤمنين | رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ الرُّقْيَةَ مِنْ كُلِّ                           |
| 9 • 9       | ١٦٢٣  | أبوموسى الأشعري   | رَدُّ البُشْرَى، فَافْبَلاَ أَنْتُهَا                                 |
| <b>£9</b> V | ۸۸٦   | سعد بن أبي وقاص   | رَدُّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، عَلَى عُثْبَانَ بنِ مَظْعُونِ النَّبَتُلَ      |
| 474         | ٦٣٠   | مخرمة بن المسور   | رَضِيَ مُخْرَمَةُ                                                     |
| 191         | ٤٧٨   | عائشة أم المؤمنين | رَكْعَتَانِ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَعُهُمَا                   |
| ٧٠٠         | 1740  | سهل بن سعد        | الرَّوْحَةُ وَالغَدْوَةُ فِي سَبِيلِ اللهِ                            |
| ع۲۲۸        | 10.1  | أنس بن مالك       | رويدك يا أنجشة، لا تكسر                                               |

j

الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَةِ يَوْمَ خَلَقَ السَّموَاتِ الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَةِ يَوْمَ خَلَقَ السَّموَاتِ عائشة أم المؤمنين ٩٩ ٥٣.

| ديث-س | الأحاه | فهرس |
|-------|--------|------|
|       |        |      |

الصحابي الرقم

### 

## اللؤلؤ والمرجان

طرف الحديث

|         |      |                     | س                                                               |
|---------|------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 131     | 147  | عبدالله بن زيد      | سُئِلَ عَنْ وُضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ، فَدَعَا                       |
| 1.77    | 1444 | أبوهريرة            | السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالمِسْكِينِ كَالُجَاهِدِ فِي     |
| 7 2 9   | ۳۸٤  | عتبان بن مالك       | سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللهُ                                     |
| 17.     | 140  | عائشة أم المؤمنين   | سَأَلَهَا أَخُوهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ ﷺ، فَدَعَتْ بِإِنَاءِ |
| ٧٣      | ٤٣   | عبدالله بن مسعود    | سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ                                     |
| 1       | 1770 | زيد بن أرقم         | سبب نزول ﴿إذا جاءك المنافقون ﴾                                  |
| ۱۰۷٤    | 19   | عبدالله بن العباس   | سبب نزول ﴿إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحًا ﴾                   |
| 80A     | ۸۰۲  | عائشة أم المؤمنين   | سبب نزول ﴿إن الصفا والمروة ﴾                                    |
| १०९     | ۸۰۳  | عائشة أم المؤمنين   | سبب نزول ﴿إن الصفا والمروة ﴾                                    |
| 1.14    | ۱۷۸۳ | عبدالله بن مسعود    | سبب نزول ﴿ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّيَاءُ ﴾              |
| 10      | 1779 | زید بن ثابت         | سبب نزول ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافَقِينَ ﴾                   |
| 197     | 709  | و عبدالله بن العباس | سبب نزول ﴿ قُل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن ﴾                 |
| ۹.      | ٧٦   | عبدالله بن العباس   | سبب نزول ﴿قل ياعبادي الذين أسرفوا ﴾                             |
| 197     | Y0X  | عبدالله بن العباس   | سبب نزول ﴿لا تحرك به لسانك لتعجل به ﴾                           |
| 10      | 177. | أبوسعيد الخدري      | سبب نزول ﴿لا يحسبن الذين يفرحون ﴾                               |
| 111     | ١٧٦٢ | كعب بن مالك         | سبب نزول ﴿ لقد تاب الله على النبي ﴾                             |
| 44.     | 771  | سهل بن سعد          | سبب نزول ﴿ من الفجر ﴾                                           |
| 1.44    | 19.7 | أبوذر الغفاري       | سبب نزول ﴿ هَذَانِ خَصْهَانِ ﴾                                  |
| 4.1     | ٥٠٠  | جابر بن عبدالله     | سبب نزول ﴿وَإِذَا رَأُو ا تَجَارَةً أَوْ لَهُوَا انْفَضُوا ﴾    |
| ۹.      | ٧٦٠  | عبدالله بن العباس   | سبب نزول ﴿والذين لا يدعون من الله إلهًا آخر ﴾                   |
| ٦٦٨     | 1110 | جندب بن سفيان       | سبب نزول· ﴿والضحى واليل إذا سجى ﴾                               |
| 1 • • . | ۱۷٦٧ | عبدالله بن عمر      | سبب نزول ﴿ولا تصل على أحد منهم مات﴾                             |
| 1.40    | 19.7 | البراء بن عازب      | سبب نزول ﴿وليس البر بأن تأتوا ﴾                                 |
| 10      | ۱۷٦٨ | عبدالله بن مسعود    | سبب نزول ﴿وما كنتم تستترون﴾                                     |
| ٥٢٨     | 981  | عائشة أم المؤمنين   | سبب نزول ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِي قُلَ لأَزُواجِكُ ﴾             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                            | <del></del>                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المرقم             | الصحابي                                                    | طرف الحديث                                                                                                                                                            |
| ١٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.7                | عائشة أم المؤمنين                                          | سبب نزول آية التيمم                                                                                                                                                   |
| 914                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ١٦٢٨               | جابر بن عبدالله                                            | سبب نزول ﴿إِذْ همت طائفتان منكم ﴾                                                                                                                                     |
| و ۱۹۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *707               | عائشة أم المؤمنين                                          | سبب نزول ﴿لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ﴾                                                                                                                              |
| 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 707                | عبدالله بن العباس                                          | سبب نزول ﴿وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلاَ نُحَافِثُ بِهَا ﴾                                                                                                           |
| 1.71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ١٨٩٦               | عائشة أم المؤمنين                                          | سبب نزول ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ﴾                                                                                                                         |
| 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 71.                | أبوهريرة                                                   | سُبْحَانَ اللهِ! يَا أَبَا هِرّ                                                                                                                                       |
| 7.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 440                | عائشة أم المؤمنين                                          | سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي                                                                                                  |
| ٣٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 71.                | أبوهريرة                                                   | سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ                                                                                                                       |
| ٦٩.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17.9               | عبدالله بن مسعود                                           | سَنَّكُونُ أَثْرَةٌ وَأُمُورٌ تُمنْكِرُونَهَا                                                                                                                         |
| 1 . 5 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ١٨٣٣               | أبوهريرة                                                   | سَتَكُون فِئَنُ القَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ القَائِم                                                                                                                 |
| 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 171.               | أسيد بن الحضير                                             | سَتَلْقُوْنَ بَعْدِي أَثْرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْدِي                                                                                                         |
| ۲۳۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 481                | ا<br>أبوهريرة                                              | سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي القَاسِمِ ﷺ،                                                                                                                              |
| ع۲۹۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1817               | عائشة أم المؤمنين                                          | سحر رسول الله ﷺ رجل ً                                                                                                                                                 |
| 1.19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1798               | عائشة أم المؤمنين                                          | سَدَّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، فَإِنَّهُ                                                                                                                         |
| 7.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٩٠٣                | لنبي ﴾ أنس بن مالك                                         | سسب النزول ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بِيُوتُ ا                                                                                                  |
| ٧٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1701               | أبوهريرة                                                   | السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ العَذَابِ                                                                                                                                     |
| ۱۸۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 777                | أنس بن مالك                                                | سَقَطَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ                                                                                                                 |
| ٧٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1710               | عبدالله بن العباس                                          | سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، مِنْ زَمْزَمَ                                                                                                                             |
| 0 • 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۸۹٦                | عائشة أم المؤمنين                                          | سُكَاتُهَا إِذْتُهَا                                                                                                                                                  |
| ٨٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1078               | أبوموسى الأشعري                                            | سَلُونِي عَبًا شِئْتُمْ ﴿                                                                                                                                             |
| 7912                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | *{70               | عائشة أم المؤمنين                                          | سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟                                                                                                                                                |
| ٧٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1777               | جابر بن عبدالله                                            | سَمِّ ابْنَكَ عَبْدَالرَّمْمِنِ                                                                                                                                       |
| Y00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 444                | أبوهريرة                                                   | سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ                                                                                                                                        |
| <b>ገ</b> ለለ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17.0               | عبدالله بن عمر                                             | السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ                                                                                                                      |
| ۳.۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٥٠١                | يعلى بن أمية                                               | سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَى المِنْبَرِ                                                                                                                       |
| ۸۸۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1098               | أسامة بن زيد                                               | سَمِعْتُ خُطْبَةَ نَبِي اللَّهِ ﷺ يُخْبِرُ                                                                                                                            |
| 44.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 488                | عائشة أم المؤمنين                                          | سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَعِيذ فِي صَلاَتِهِ                                                                                                                   |
| 007<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1<br>1.1.1 | 797<br>17.0<br>0.1 | أبوهريرة<br>عبدالله بن عمر<br>يعلى بن أمية<br>أسامة بن زيد | عَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ<br>نَـَمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ<br>عْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَى الِمُنْبِرِ<br>عْتُ خُطْبَةَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ يُخْبِرُ |

| ش-ش    | الأحادي | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | (1170)                | ١ اللؤلؤ والمرجان                             |
|--------|---------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| الصفحة | المرقم  | الصحابي                               |                       | طرف الحديث                                    |
| 7.1    | 377     | جبير بن مطعم                          | ، المَغْرِبِ بِالطورِ | سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي         |
| 777    | 1444    | عبدالله بن عمر                        | عَنِ القَزَع          | سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَنْهى              |
| ΥΥ٨    | ۱۳۸۳    | أبوهريرة                              | •                     | سَمُّوا بِاسْمِي وَلاَ تَكْتَنُوا بِكْنْيَتِي |
| YYY    | ۱۳۸۰    | أنس بن مالك                           |                       | سَمُّوا بِاسْمِي وَلاَ تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي |
| ٦٣٧    | 1100    | أبوهريرة                              |                       | سَمَّى النَّبِيُّ ﷺ الحَرْبَ خُدْعَةً         |
| ११९    | ۷۷۸     | عبدالله بن العباس                     |                       | سُنَّةَ النَّبِيِّ عِيَّالِيْةِ               |
| 197    | 711     | أنس بن مالك                           |                       | سَؤُوا صَفُوفَكُمْ                            |
|        |         |                                       | ش                     |                                               |
| ٧٢٣    | 1771    | البراء بن عازب                        |                       | شَاتُكَ شَاةً لَحْم                           |
| 0 • 9  | 9.4     | أبوهريرة                              | نی                    | شُرُ الطُّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ، يُدْءَ   |
| **     | 477     | عائشة أم المؤمنين                     |                       | شَغَلَتْنِي أَغُلاَمُ هَٰذِهِ                 |
| 444    | ٦٣٨     | جابر بن عبدالله                       |                       | شَفِيتُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ                    |
| ۲.,    | ٤٨٣     | خوات بن جبير                          | ، الرِّقَاع           | شَهِدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ ذَاتِ           |
| ٧٠٧    | 1727    | أبوهريرة                              | ,                     | الشُّهَدَاءُ خُسْةٌ                           |
| 4.9    | 0.0     | عبدالله بن العباس                     |                       | شَهِدْتُ الفِطْرَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ           |
| ۳۸۸    | 708     | عبدالله بن عمر                        |                       | الشُّهُرُ هكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا          |
| 44.    | २०१     | أبوبكرة                               |                       | شَهْرَانِ لاَ يَتْقُصَانِ،                    |
|        |         |                                       | ص                     |                                               |
| ع١٠٤   | ٩.      | عبدالله بن عمر                        | مر بصيامه             | صام النبي ﷺ عاشوراء، وأ                       |
| ع۸۹۸   | ٠٨٢     | عبدالله بن العباس                     | ر وأفطر               | صام رسول الله ﷺ في السه                       |
| 109    | ١٨٢     | ميمونة                                | رغ بيَوينِهِ          | صَبَبْتُ لِلنَّبِي ﷺ غُسْلاً، فَأَفْ          |
| 777    | 818     | الله بن مالك ابن بحينة                | _                     | الصُّبْحَ أَرْبَعًا الصُّبْحَ أَرْبَعًا       |
| 177    | 499     | عبدالله بن عمر                        | بْحُ فِي السَّفَرِ    | صَحِبْتُ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ أَرَهُ يُسَ      |
| 7719   | 499     | عبدالله بن عمر                        |                       | صحبت رسُول الله ﷺ فكار                        |

| <u> </u>     |         |                               |                                                                     |
|--------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| الصفحة       | الرقم   | الصحابي                       | طرف الحديث                                                          |
| 010          | 911     | عائشة أم المؤمنين             | صَدَقَ أَفْلَحُ، انْذَنِي لَهُ                                      |
| ۸۰۰          | 1247    | أبوسعيد الخدري                | صَدَقَ اللهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ،                               |
| 737          | 1188    | أبوقتادة الأنصاري             | صَدَقَ                                                              |
| 377          | 454     | عائشة أم المؤمنين             | صَدَقَتًا، إِنَّهُمْ يُعَذَّبُونَ عَذَابًا تَسْمَعُهُ البَّهَائِمُ  |
| <b>7</b> £ A | 471     | ِينَ عبدالله بن عمر           | صَلاَةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الفَذِّ بِسَبْعِ وَعِشْرِ      |
| 707          | ۳۸۷     | أبوهريرة                      | صَلاَةُ الجَمِيعِ تَزِيدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ              |
| 440          | ٤٣٢     | عبدالله بن عمر                | صَلاَهُ اللَّيْلِ مَثْنَى مثنى                                      |
| 173          | ۸۰٥     | سامة بن زيد والفضل بن العباس  | الصَّلاَّةُ أَمَامَكَ أَمَا                                         |
| 173          | ۸۰۷     | أسامة بن زيد                  | الصلاة أمامك .                                                      |
| 7719         | 499     | عائشة أم المؤمنين             | الصلاة أول ما فرضت ركعتين                                           |
| VV           | ٥٢      | عبدالله بن مسعود              | الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِها                                            |
| 898          | ۸۸۱     | و أبوهريرة                    | صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَ                 |
| <b>£ £</b> A | ٧٧٦     | أسماء بنت أبي بكر             | صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، لَقَدْ نَزَلْنَا مَعَهُ هاهُنَا       |
| ح۲۲۲         | ٤١١     | عبدالله بن العباس             | صلى النبي ﷺ سبعًا جميعًا                                            |
| ۳.,          | 143     | جابر بن عبدالله               | صَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَأْخُرُوا                    |
| ۲۲۳          | ٤٠٣     | حارثة بن وهب                  | صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ، وَنَحْنُ أَكْثَرُ مَا كُنَّا فَطُّ       |
| ۱۸۳          | 777     | عائشة أم المؤمنين             | صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَيْنِهِ وَهُوَ شَاكٍ                    |
| ۲۳.          | 240     | الصَّلَوَاتِ عبدالله بن بحينة | صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ               |
| 177          | ٤٠٠     | أنس بن مالك                   | صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالَمِدِينَةِ أَرْبَعًا      |
| 777          | ٤٠٢     | عبدالله بن عمر                | صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيَّلِيُّهُ بِمِنَّى رَكْعَتَيْنِ        |
| 177          | ٤٢٣     | عبدالله بن عمر                | صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيَّكِيُّ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، |
| ۲۸.          | ٤٤١     | عبدالله بن مسعود              | صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ وَيَلِيْتُ لَيْلَةً                       |
| ح۲۲۳         | * 5 • 7 | عبدالله بن مسعود              | صليت مع رسول الله ﷺ بمنى ركعتين                                     |
| 777          | ٤١١     | عبدالله بن العباس             | صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثَمَانِيًا جَمِيعًا                  |
| 781          | ٥٦٦     | سمرة بن جندب                  | صَلَيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى امْرَأَةِ                       |
| <b>71</b>    | ٣٠٣     | البراء بن عازب                | صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ ۚ يَتَلِيُّةٌ نَحْوَ بَيْتِ المَقْدِسِ   |
| ۳۸۸          | ٦٥٦     | أبوهريرة                      | صُومُوا لِرُؤْيَنِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ                      |
|              |         | •                             |                                                                     |

| ث-ض    | فهرس الأحادي  | (IIIV)   | اللؤلؤ والمرجان    |
|--------|---------------|----------|--------------------|
| الصفحة | الصحابي الرقم | <b>~</b> | طرف الحديث         |
| ٤٠٧    | أبوهريرة ٧٠٦  |          | الصِّيَامُ جُنَّةٌ |

#### , ص

| ٧١٧ |       | عبدالله بن عمر      | الضَّبُ، لَسْتُ آكُلُهُ، وَلاَ                             |
|-----|-------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| ۷۲٥ | ١٢٨٣  | عقبة بن عامر الجهني | ضَحٌ أَنْتَ                                                |
| ۲٥٢ | 144.  | أبوهريرة            | صَحِكَ اللهُ اللَّيْلَةَ أَوْ عَجِبَ مِنْ                  |
| ٧٢٦ | 1778  | أنس بن مالك         | صَحَّى النَّبَيُّ ﷺ بِكَنْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ |
| 409 | 7.4.4 | أبوهريرة            | ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَثَلَ البَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ   |
| ۷۲٥ |       | كعب بن مالك         | صَعْ مِنْ دَيْنِكَ هذَا                                    |
| ٥٠٧ | 9.0   | أنس بن مالك         | ضَغْهَا                                                    |

#### ط-ظ

| ۸۰۱    | 1844 | أسامة بن زيد      | الطَّاعُونُ رِجْسٌ، أُرْسِلَ عَلَى              |
|--------|------|-------------------|-------------------------------------------------|
| ٧٠٧    | 1781 | أنس بن مالك       | الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمِ          |
| 807    | ۸۰۰  | عبدالله بن العباس | طَافَ النَّبِيُ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاع         |
| Y00    | 1888 | أبوهريرة          | طَعَامُ الاَلْنَيْنِ كَافِي النَّلائَةِ         |
| \$ 0 A | ۸۰۱  | أم سلمة           | طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ |
| ع۲۲٤   | ٧٤٠  | عائشة أم المؤمنين | طيبت رسول الله ﷺ بيدي بذريرة                    |
| 944    | 1777 | عبدالله بن عمر    | الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ          |

ع

|                                                                                      | ٥٨٨   | عبدالله بن العباس ١٠٤٧ | العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَقِيءُ                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| عدم بن العالم ١٥٤٢ مرية                                                              | ۳۲.   | عائشة أم المؤمنين ٢٣   | عَائِذًا بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ                               |
|                                                                                      | ٠٢٨   | عمرو بن العاص ١٥٤٢     | عَائِشَةُ                                                    |
| عادني النبي ﷺ وأبو بكر في بني سلمة ماشيين جابر بن عبدالله ١٠٤٢   ح١٨٥                | ح ١٨٥ | جابر بن عبدالله ١٠٤٢   | عادني النبي ﷺ وأبو بكر في بني سلمة ماشيين                    |
| العَبْدُ إِذَا نُصَحَ سَيِّدَهُ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ عبدالله بن عمر ١٠٧٩ ٢٠٥ | 7.0   | عبدالله بن عمر ١٠٧٩    | العَبْدُ إِذَا نَصَحَ سَيِّدَهُ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ |

| <u> </u>   |             |                   |                                                                       |
|------------|-------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| الصفحة     | الرقم       | الصحابي           | طرف الحديث                                                            |
| ع۱۰۳۹      | ١٨٣١        | عائشة أم المؤمنين | العجب أن ناسًا من أمتي يؤمون بالبيت                                   |
| ۸٦٥        | 1007        | سعد بن أبي وقاص   | عَجِبْتُ مِنْ هُؤُلاَءِ اللاَّتِي كُنَّ عِنْدِي                       |
| 740        | 1111        | أبوهريرة          | العَجْهَاءُ جُبَارٌ                                                   |
| ۸۰۸        | 1227        | عبدالله بن عمر    | عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةِ سَجَنَتْهَا حَتَّى                    |
| ۸۳۸        | ١٦٨٣        | عبدالله بن عمر    | عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ، سَجَنَتْهَا                          |
| ١٣٦        | 171         | عبدالله بن العباس | عُرِضَتْ عَلَيَّ الأُمُّ فَجَعَلَ يَمُوُّ النَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلُ |
| 777        | 1178        | أبي بن كعب        | عَرْفْهَا حَوْلاً                                                     |
| ح ۲۳۲      | 1174        | زيد بن خالد       | عرفها سنة، ثم اعرف وكاءها                                             |
| ٤٧٥        | ۸۳۷         | عائشة أم المؤمنين | عَقْرَى حَلْقَى أَطَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ؟                           |
| 701        | ٣٨٥         | محمود بن الربيع   | عَقَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ                                                |
| ح ۱۸۰      | 777         | عبدالله بن مسعود  | علمني رسول الله ﷺ وكفى بين كفيه التشهد                                |
| ٤٩٠        | ۸۷۱         | أبوهريرة          | عَلَى أَنْقَابِ المَدِينَةِ مَلاَئِكَةٌ                               |
| 798        | 1710        | سلمة بن الأكوع    | عَلَى أَيِّ شَيْءٍ بَايَعْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ،                     |
| 787        | <b>TV</b> 0 | أبوموسى الأشعري   | عَلَىٰ رِسْلِكُمْ، أَبْشِرُوا، إِنَّ مِنْ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيْكُمْ   |
| ح ۸۸۷      | ١٤٠٤        | صفية أم المؤمنين  | على رسلكها إنها صفية بنت حيي                                          |
| ٧٨٨        | 12.2        | صفية أم المؤمنين  | عَلَى رِسْلِكُمًا، إِنَّهَا هِيَ صَفِيَّةُ                            |
| 408        | ०८९         | أبوموسى الأشعري   | عَلَى كُلِّ مُشْلِمٍ صَدَقَةٌ                                         |
| ۸۰٦        | 1887        | عبدالله بن مسعود  | عَلَيْكُمُ اقْتُلُوهَا                                                |
| V01        | 1464        | جابر بن عبدالله   | عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ مِنْهُ، فَإِنَّهُ                             |
| <b>V99</b> | 1279        | أم قيس بنت محصن   | عَلَيْكُمْ بِهذا العُودِ الهِنْدِيْ فَإِنَّ فِيهِ                     |
| ٥٤٨        | 971         | عائشة أم المؤمنين | عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ                                  |
| 884        | ۸٥٥         | أبوهريرة أ        | العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِيَا بَيْنَهُمَا              |
| 019        | 1.01        | أبوهريرة          | العُمْرَى جَائِزَةٌ                                                   |
| ع۰۳۳       | ※1751       | البراء بن عازب    | عَمِلَ قَلِيلًا وَأُجِرَ كَثِيرًا                                     |
| 797        | 1811        | أبوهريرة          | العَيْنُ حَقِّي                                                       |
|            | I           | •                 |                                                                       |

| يث-غ 💸      | س الأحاد | <br>فهر             | (1119)             | ﴾ اللؤلؤ والمرجان                              |
|-------------|----------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| الصفحة      | المرقم   | الصحابي             |                    | طرف الحديث                                     |
|             |          |                     | غ                  |                                                |
| م ۲۰۶۶      | *1757    | أنس بن مالك         | نْ قِتَالِ بَدْرِ  | غَابَ عَمِّي أَنْسُ بْنُ النَّصْرِ عَ          |
| 749         | 1311     | أبوهريرة            | •                  | غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ، فَقَالَ لِنَ |
| <b>ጎ</b> ሉ• | 1191     | سلمة بن الأكوع      | ِوَاتِ             | عَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سَبْعَ غَزَ         |
| V19         | 1770     | عبدالله بن أبي أوفى |                    | غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، سَبْعَ غَ         |
| ٣.٣         | ٤٨٧      | أبوسعيد الخدري      |                    | الغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ            |
| ٣. ٤        | ٤٩٠      | أبوسعيد الخدري      |                    | الغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ             |
| 914         | 1787     | عبدالله بن عمر      |                    | غِفَارُ، غَفَرَ اللهُ لَهَا وَأَسْلَمُ         |
|             |          |                     | ف                  |                                                |
| 1.00        | ١٨٦٦     | عمرو بن عوف         | الله               | فَأَبْشِرُوا وَأَمُّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ فَوَ  |
| ٥٨٨         | 1.59     | النعمان بن بشير     |                    | فَاتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِ  |
| 107         | 178      | أم قيس بنت محصن     | 1                  | فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي -             |
| ۳۳۱         | ٥٤٠      | عائشة أم المؤمنين   | •                  | َـــ<br>فَاحْثِ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ  |
| ٤١٤ -       | ٧٢٢      | عمران بن حصين       |                    | فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ           |
| 901         | 140      | عائشة أم المؤمنين   | نَشَابَهُ          | فَإِذَا رَأَيْتِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا أ  |
| ٤٥٣         | ۷۸٦      | عبدالله بن العباس   | •                  | فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ اعْتَمِري فِيهِ        |
| ٤٣٦         | V09      | عائشة أم المؤمنين   |                    | فَاذْهَبِي مَعَ أَخِيكِ إِلَى التَّنْعِيم      |
| ع۱۲۷        | ١٣٤٦     | ،<br>أنس بن مالك    |                    | ً<br>فأرخص لهما في الحرير، فرأية               |
| ح ١٦٩       | 歩て・フ     | عائشة أم المؤمنين   | من أصحابه في طلبها | فأرسل رسول الله ﷺ ناساً                        |
| ٤٠١         | ٦٨٦      | أم الفضل بنت الحارث | وَ وَاقِفٌ         | فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنِ، وَهُ    |
| 790         | 177.     | أبوسعيد الخدري      |                    | فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الَّبِحَارِ،            |
| ٥٣٨         | 9 £ 1    | سبيعة بنت الحارث    | وَضَعْتُ خَمْلِي   | فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ      |
| ٥١٦         | 970      | أم حبيبة            | •                  | فَأَفْعَلُ مَاذَا؟                             |
| ۸۲۸         | 1877     | أبوسعيد الخدري      |                    | فَأَقُولُ: إِنَّهُمْ مِنْي، فَيُقَالُ          |
| V19         | 1778     | عبدالله بن العباس   |                    | فَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ ﴿       |
| ŀ           | '        |                     |                    |                                                |

| - UJU. | اديث-ف | الأح | فهرس |
|--------|--------|------|------|
|--------|--------|------|------|

| ١ | ١ | ٣ |   | 1 |
|---|---|---|---|---|
| ' | • | 1 | • | 1 |

اللؤلؤ والمرجان ﴿

|           |             | <del></del>              | ~J <del></del>                                                      |
|-----------|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| الصفحة    | الرقم       | الصحابي                  | طرف الحديث                                                          |
| 070       | 944         | عبدالله بن عمر           | فَأُمَرُهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُطلِّقَ                        |
| P 3 7     | ۲۸٤         | عتبان بن مالك            | فَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ                           |
| 9 7 9     | 1409        | أنس بن مالك              | فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبُكَ                           |
| 475       | ٤٠٦         | عبدالله بن عمر           | فإن رسول الله ﷺ كان يوتر على البعير                                 |
| ۲٠3       | 797         | عبدالله بن العباس        | فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسى مِنْكُمْ                                    |
| 113       | V18         | عبدالله بن عمرو بن العاص | فَإِنَّكَ لاَ تَسْتَطِيع ذلِكَ، فَصُمْ وَأَفْطِرْ                   |
| ٥٣٩       | 989         | أم سلمة                  | فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ اللهِ وَتَلِيْعُ،                             |
| £40       | <b>V1</b> Y | جابر بن عبدالله          | فَأَهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا                                         |
| 705       | 1107        | عائشة أم المؤمنين        | فَأَيْنَ!                                                           |
| ١٠٣٨      | ١٨٣٠        | أبوهريرة                 | فَتَحَ اللَّهُ مِنْ رَدْمِ يَاجُوجَ                                 |
| <b>44</b> | ٦٧٨         | أبوهريرة                 | فَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟              |
| ۳۰۹       | ٥٠٥         | عبدالله بن العباس        | فَتَصَدَّقْنَ                                                       |
| 277       | ۸۳۱         | عائشة أم المؤمنين        | فَتَلْتُ فَلاَئِدَ بُدْنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِيَدَيَّ، ثُمَّ فَلَّدَهَا |
| 1.51      | ١٨٣٧        | حذيفة بن اليهان          | فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ                |
| 97        | ۸۸          | حذيفة بن اليهان          | فِنْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ                |
| ٧٠        | 37          | أبوهريرة                 | الفَخْر وَالْحُيَلاءُ في الفَدَّادينَ                               |
| ۲۲٥       | ۲۳۶         | جابر بن عبدالله          | فَدَعْ جَمَلَكَ فَادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتْيْنِ                      |
| ٤٠٧       | ٧٠٥         | عبدالله بن العباس        | فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضى                                |
| 1.7       | 1.7         | أبوذر الغفاري            | فُرِجَ عَنْ سَقْفِ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ                        |
| 177       | 297         | عائشة أم المؤمنين        | فَرَضَ اللهُ الصَّلاَةَ حِينَ فَرَصَهَا رَكُعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ   |
| ٧٧٨       | 1478        | أبوهريرة                 | فَسَيًّاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، زَيْنَبَ                               |
| ٤٠٣       | 795         | أبوموسى الأشعري          | فَصُومُوهُ أَنْتُمْ                                                 |
| ۸۸۳       | ١٥٨٨        | أنس بن مالك              | فَضْلُ عَائِشَةً عَلَى النِّسَاءِ كَفَصْٰلِ النَّزِيدِ              |
| 180       | 180         | أبوهريرة                 | الفِطْرَة خَمْسٌ                                                    |
| ٨٥٤       |             | أبوهريرة                 | فَعَنْ مَعَادِنِ العَرَبِ تَسْأَلُونَ؟ خِيَارُهُمْ                  |
| ٧٧٢       | 1401        | أنس بن مالك              | فَغَدَوْتُ بِهِ فَإِذَا هُوَ فِي حَائِطٍ                            |
| 977       | 1705        | عبدالله بن عمرو بن العاص | فَفِيهِهَا فَجَاهِدْ                                                |
|           |             |                          |                                                                     |

| L      |       |                        | ~~ <del></del>                                                           |
|--------|-------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة | الرقم | الصحابي                | طرف الحديث                                                               |
| 1.77   | ١٨٨٦  | أبوهريرة               | فُقِدَتْ أُمَّةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لاَ يُدْرَى                     |
| 577    | ٧٤٥   | أبوقتادة الأنصاري      | فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْبِهَا                                       |
| 497    | 7/9   | عائشة أم المؤمنين      | فَكُلُوهُ .                                                              |
| ۲۳۷    | ٣٥١   | أبوقنادة الأنصاري      | فَلاَ تَفْعَلُوا، إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلاةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ |
| ٥٤٦    | 907   | أبوهريرة               | فَلَعَلَّ ابْنكَ هٰذَا نَزَعَهُ                                          |
| ۲۹۸    | 17.7  | جابر بن عبدالله        | فَلِمْ تَبْكِي؟ أَوْ لاَ تَبْكِي                                         |
| ۱۷۱    | 7.9   | أبوجهم الأنصاري        | فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ، حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الجِدَارِ    |
| ح۲۷۹   | *\V0\ | أبوهريرة               | فَلَوْ بَعْلَمُ الكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ                 |
| 917    | ١٦٢٧  | لأشعري وأسماء بنت عميس | فَهَا قُلْتِ لَهُ؟ أبوموسى ال                                            |
| 131    | 1018  | السائب                 | فَمَسَخ رَأْسِي، وَدَعَا لِي بِالنَبَرَكَةِ                              |
| ۳۷۸    | ٦٣٧   | عبدالله بن مسعود       | فَمَنْ يَغْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللهُ وَرَسُولُهُ؟                   |
| 1.17   | ١٧٨١  | خباب بن الأرت          | فَنَزَلَتْ ﴿ أَفُرَأَبْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا ﴾                   |
| 1.17   | ١٧٨٢  | أنس بن مالك            | فَنَزَلَتْ ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبُهُمْ ﴾                       |
| 77.    | 11.7  | أبوهريرة               | فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟                                                       |
| 0 7 1  | ۹۳۰   | جابر بن عبدالله        | فَهَلاً جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ                             |
| ٥٢٢    | 981   | جابر بن عبدالله        | فَهَلاً جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ؟                            |
| ٤٣٠    | V0 Y  | أبوأيوب الأنصاري       | فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى النَّوْبِ، فَطَأْطَأَهُ             |
| A • V  | 1888  | عائشة أم المؤمنين      | فُونِسِقٌ                                                                |
| ٧٠٣    | 1781  | جابر بن عبدالله        | فِي الجَنَّةِ                                                            |
| V99    | 154.  | أبوهريرة               | فِي الحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ                            |
| ٢٢٥    | ۹۳۸   | عبدالله بن العباس      | فِي الحَرَامِ يُكَفِّرُ؛ وَقَالَ                                         |
| 717    | 791   | عائشة أم المؤمنين      | فَيَجِيءُ النَّبِيُّ ﷺ فَيتَوَسَّطُ السَّرِيرَ                           |
| 197    | 1777  | عبدالله بن عمر         | فييًا اسْتَطَعْتَ                                                        |
| 104    | 140   | علي بن أبي طالب        | فيهِ الوُضُوءُ                                                           |
| 4.0    | 190   | أبوهريرة               | فيهِ سَاعَةٌ لاَ يُوافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَامٌ بُصَلِّي       |
| ٨٥٤    | 1071  | ا<br>أبوهريرة          | فَيُوسُفُ نَبِيُّ اللهِ ابْنُ نَبِيِّ اللهِ                              |

طرف الحديث

الصحابي الرقم الصفحة

|             |              | <b>C</b>                                  | ۊ                                                                                |
|-------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 77.         | 7.4          | أبوهريرة                                  | قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ                                                          |
| ٥٧٣         | 1.14         | ·<br>جابر بن عبدالله                      | فَاتَلَ اللهُ اليهُودَ، إِنَّ اللهَ لَيَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا                    |
| ٥٧٣         | 1.19         | عمر بن الخطاب                             | قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ                         |
| ٥٧٣         | 1.7.         | أبوهريرة                                  | فَاتَلَ اللهُ يَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ                           |
| 1 • ٢ ١     | 1497         | أبوهريرة                                  | فَالَ اللهُ أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ                                  |
| <b>ro</b> . | ٥٨٠          | أبوهريرة                                  | قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْفِقْ أَنْفِقْ عَلَيْكَ                             |
| ۸۱۰         | 1889         | أبوهريرة                                  | قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْذِينِي ابْنُ                                       |
| ع۷٥٧        | *1719        | أبوهريرة                                  | قال الله: إذا أحب عبدي لقائي                                                     |
| ٤٠٨         | ٧٠٧          | أبوهريرة                                  | قَالَ اللَّهُ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ                                     |
| ۳٦٠         | ٦٠١          | أبوهريرة                                  | قَالَ رَجُلٌ لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَفَتِهِ                   |
| 977         | 1407         | أبوهريرة                                  | قَالَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلُ خَيْرًا                                               |
| 1.5         | 1.77         | أبوهريرة                                  | قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ                            |
| 7.5         | ۱۰۷۳         | أبوهريرة                                  | قَالَ سُلَيْتَهَانُ بْنُ دَاوُدَ، لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى                  |
| ع۲۰۲        | 1.74         | أبوهريرة                                  | قال سليمان: لأطوفن الليلة                                                        |
| 4.9         | ٥٠٦          | جابر بن عبدالله                           | قَامَ النَّبِيُّ بَيَّلِيَّةً يَوْمَ الفِطْرِ فَصَلَّى                           |
| ٨٥٤         | 1049         | أبي بن كعب                                | قَامَ مُوسَى النَّبِيُّ خَطِيبًا فِي بَنِي                                       |
| <b>Y7</b> Y | 1887         | عائشة أم المؤمنين                         | قُبِضَ رُوحُ النَّبِيِّ ﷺ                                                        |
| ع٧٥         | <b>/</b> *   | أنس بن مالك                               | قَدْ أَجَبْتُكَ                                                                  |
| 178         | 198          | أم هانئ                                   | قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمُّ هَانِيءٍ                                  |
| ٧٣٨         | 14.7         | سهل بن سعد                                | قَدْ أَعَذْتُكِ مِنِّي                                                           |
| 084         | 907          | سهل بن سعد                                | قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ                                    |
| ۳۳۸         | ۸٥٥          | جابر بن عبدالله                           | قَدْ تُوُفِّي اليَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الحَبَشِ                              |
| ۶ ۱۷۷       | نين وأسما    | أُوِّلُ شَيْءٍ بَدَأً بِهِ عائشة أم المؤه | قَدْ حَجَّ النَّبِيُّ يَثَلِيُّهُ ، فَأَخْبَرَنْنِي عَائِشَةُ وَلِيْشِها أَنَّهُ |
| 717         | <b>£ £ Y</b> | زید بن ثابت                               | قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ                                  |
| 1.41        | 1190         | عمر بن الخطاب                             | قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ اليَوْمَ، وَالمَكَانَ الَّذِي                              |

|   |   |   |   | 1 |
|---|---|---|---|---|
| ١ | ١ | ٣ | ٣ | j |

فهرس الأحاديث-ق

| L      |              | 7                                                                                            |
|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة | الوقم        | طرف الحديث الصحابي                                                                           |
| ٥٦٢    | ٩٦           | قَدْ عَلِمْتَ أَنَّا كُنَّا نُكْرِي مَزَارِعَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عبدالله بن عمر |
| 777    | 770          | قَدْ فَصَىٰ؟ عمر                                                                             |
| ح ۲۱ ه | 90.          | قد كانت إحداكن تمكث أم سلمة                                                                  |
| 707    | 1107         | قَدْ وَضَغْتَ السُّلاَحَ وَاللَّهِ عَائِشَةَ أَمِ المؤمنين                                   |
| ح ۱۶۸  | <b>*</b> *\1 | قدم النبي ﷺ وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، عبدالله بن العباس                               |
| 717    | 4.1          | قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ المَّدِينَةِ، فَنَزَلَ أَعْلَى المَّدِينَةِ أَس بن مالك                  |
| 133    | 478          | قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ فَطَافَ بِالنِّيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى عمر                                |
| 111    | VVV          | قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ، وَأَصْحَابُهُ لِصُبْحِ رَابِعَةٍ يُلَبُّونَ بِالحَجِّ عبدالله بن العباس |
| 807    | V90          | قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ عبدالله بن العباس                                       |
| 777    | 444          | قَرَأُ النَّبِيُّ ﷺ النَّجُمَ بِمَكَّةَ عبدالله بن مسعود                                     |
| ۲۳۳    | 46.          | قَرَأُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّجْمِ فَلَمْ يَسْجُدُ فِيهَا وَيد بن ثابت                    |
| ۸۰۷    | 1880         | قَرَصَتْ نَمْلَةٌ نَبِيًا مِنَ الأَنْبِيَاءِ، فَأَمَرَ أُورِيرَةً                            |
| 917    | ۱٦٣٧         | قُرَيْشٌ وَالأَنْصَارُ وَجُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَأَشْجَعُ أَبوهريرة             |
| ع ۲٤٩  | ※1101        | قسم رسول الله ﷺ يوم خيبر عبدالله بن عمر                                                      |
| 103    | ٧٨٠          | قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمِشْفَصِ معاوية بن أبي سفيان                                |
| ٥٨٩    | 1.0.         | قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالعُمْرَى                                                               |
| ٦١٢    | ١٠٩٦         | قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالغُرَّةِ عَبْدِ أَوْ أَمَةٍ المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة             |
| ٥٨٣    | 1.5.         | قَضَى النَّبِيُّ، إِذَا تَشَاجَرُوا فِي الطَّرِيقِ                                           |
| ٥٨١    | 1.47         | فَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ جابر بن عبدالله              |
| ۸۱۶    | ۱۰۹۸         | قَطَعَ النَّبِيُّ يَلَدُ سارِقِ عبدالله بن عمر                                               |
| 971    | 1779         | قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا أَبُوبكر الصديق                              |
| 977    | ۱۷۳۰         | قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظلْمًا عبدالله بن عمرو بن العاص                      |
| ۸۷۱    | 1009         | قُمْ أَبَا تُرَابٍ قُمْ أَبَا تُرَابٍ سعد                                                    |
| ٥٦٧    | 1 * * \$     | قَمْ فَاقْضِهِ كعب بن مالك                                                                   |
| 979    | 1788         | قُمْتُ عَلَى بَابِ الجَنَّةِ، فَكَانَ أَسامة بن زيد                                          |
| Y0Y    | ۳۹۳          | قَنَتَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ شَهْرًا أَنْسَ بن مالك                                            |
| 401    | **90         | فنت رسول الله ﷺ شهرًا بعد الركوع أنس بن مالك                                                 |

| الصفحة | الوقم | الصحابي         | طر <b>ف</b> الحديث<br>                                                          |
|--------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ١٨١    | 777   | أبوحميد الساعدي | قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرَّيَّتِهِ           |
| ١٨١    | 777   | كعب بن عجرة     | قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ                  |
| 4786   | ٦٤٤   | سهل بن حنیف     | قوم يقرأون القرآن بألسنتهم لا يعدو تراقيهم                                      |
| 701    | 1100  | أبوسعيد الخدري  | قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ                                                       |
| 4010   | **\v  | أنس بن مالك     | قوموا فلأصلي لكم                                                                |
| ١٠٧١   | ۱۸۹۳  | أبوهريرة        | قِيلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ادْخُلُوا البّابَ سُجَّدًا                           |
| 779    | 1177  | أنس بن مالك     | قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ لَوْ أَتَيْتَ عَبْدَ اللهِ بِنَ أُبِّي فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ |

ك

| 1710  | ١٨٨   | جابر بن عبدالله        | كان إذا اغتسل من جنابة                                                 |
|-------|-------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 10    | 1771  | أبوسعيد الخدري         | كَانَ إِذَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الغَرْوِ                      |
| ۸۸۳   | ۱۵۸۷  | عائشة أم المؤمنين      | كَانَ إِذَا خُرَجَ، أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ                          |
| ۱۷۸   | 771   | عمران بن حصين          | كَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسُهُ كَبَّرَ            |
| 7780  | ÷{٣.  | عائشة أم المؤمنين      | كان إذا صلى سُنة                                                       |
| م ۱۷۵ | *115  | أنس بن مالك            | كان إِذَا غَزَا بِنَا قَوْمًا لَمْ يُغِرْ                              |
| 791   | ٤٧٩   | أنس بن مالك            | كَانَ الْمُؤذِّنُ إِذَا أَذَّنَ، قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي ﷺ |
| ٤٤٠   | ٧٦٤   | ا<br>عائشة أم المؤمنين | كَانَ النَّاسُ يَطُونُونَ فِي الجَاهِلَيَّةِ عُرَاةً                   |
| 4779  | ٤٠٩   | عبدالله بن عمر         | كان النبي ﷺ بجمع بين المغرب والعشاء                                    |
| ح ۸۳۹ | ※10・0 | عبدالله بن العباس      | كان النبي ﷺ بحب موافقة أهل                                             |
| ح ۲۳۹ | 407   | عائشة أم المؤمنين      | كان النبي ﷺ يصلي صلاة العصر                                            |
| ح۲۷۲۶ | *{Y0  | عائشة أم المؤمنين      | كان النبي ﷺ يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة                               |
| ح١٦١  | *\\\  | جابر بن عبدالله        | كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُفْرِغُ عَلَى رَأْسِهِ                             |
| ۸۳۲   | 1889  | أنس بن مالك            | كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ                        |
| 107   | ۱۷٦   | عائشة أم المؤمنين      | كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ            |
| 109   | ۱۸۳   | عائشة أم المؤمنين      | كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اغْنَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ                    |
| ١٤٨   | 108   | أنس بن مالك            | كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا تَبَرَّزَ لِحَاجَتِهِ                         |
|       | 1     | 1                      |                                                                        |

|             |             |                   | <del></del>                                                               |
|-------------|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة      | الرقم       | الصحابي           | طرف الحديث                                                                |
| 180         | 188         | حذيفة بن اليان    | كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوص                      |
| ۸۳٦         | 1899        | أبوسعيد الخدري    | كَانَ النَّبِي ﷺ أَشَدَّ حَبَّاءً مِنْ                                    |
| 317         | ٥١٦         | أنس بن مالك       | كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ                       |
| ٧٠٨         | 1707        | أنس بن مالك       | كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَطْرُقُ أَهْلَهُ                                  |
| 101         | ۱٦٣         | عائشة أم المؤمنين | كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُوْتَى بِالصِّبْيَانِ                                 |
| १९०         | ۸۸۳         | عبدالله بن عمر    | كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِي قُبَاءَ رَاكِبَا                               |
| ع١٦١        | ١٨٨         | جابر بن عبدالله   | كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْخُذُ ثَلَائَةً أَكُفُّ وَيُفِيضُهَا عَلَى رَأْسِهِ |
| ١٥٦         | ۱۷۳         | عائشة أم المؤمنين | كَانَ النَّبِيُّ يَتَلِيْقُ يُبَاشِرُ نِي وَأَنَا حَائِضٌ                 |
| 1.7.        | 1/97        | عبدالله بن مسعود  | كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا، نَخَافَة                         |
| ٤٦٣         | ۸۱۰         | عبدالله بن عمر    | كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ                 |
| ۷۹۷         | 1877        | أنس بن مالك       | كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَحْتَجِمُ                                             |
| ۳.۷         | १९९         | عبدالله بن عمر    | كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ قَائَمًا                                      |
| <b>TV1</b>  | 173         | عائشة أم المؤمنين | كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُخَفِّفُ الرَّكْعَنَيْنِ                              |
| ۲.,         | 777         | أبوبرزة           | كَانَ النَّبِي ﷺ يُصَلِّي الصُّبْحَ                                       |
| 7 2 7       | 444         | جابر بن عبدالله   | كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالهَاجِرَةِ                       |
| <b>X3</b> Y | <b>٣</b> ٧٩ | أبوبرزة           | كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ حِبنَ تَزُولُ الشَّمْسُ             |
| ۲۷.         | ٤٢٠         | عائشة أم المؤمنين | كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي رَكْعَنَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ                    |
| 377         | ٤٠٦         | عبدالله بن عمر    | كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ               |
| 202         | 277         | عائشة أم المؤمنين | كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً      |
| 717         | PAY         | عائشة أم المؤمنين | كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ                             |
| 184         | 107         | عائشة أم المؤمنين | كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ النَّبَمُّنُ                                |
| 17.         | ١٨٦         | أنس بن مالك       | كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْسِلُ                                               |
| 497         | ٦٧٦         | عائشة أم المؤمنين | كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائمٌ                    |
| 777         | ۳۳۸         | عبدالله بن عمر    | كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ، فِيهَا السَّجْدَةُ      |
| ۲۰۸         | ٥٠٤         | أبوهريرة          | كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الجُمْعَةِ                                |
| 191         | ۲٦٠         | أبو قتادة         | كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ             |
| 7.4         | 779         | أنس بن مالك       | كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُوجِزُ الصَّلاَةَ وَيُكْمِلُهَا                       |

|        |        |                   | <del></del>                                                                |
|--------|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة | الرقم  | الصحابي           | طرف الحديث                                                                 |
| ٧٨١    | 179.   | أنس بن مالك       | كَانَ النَّبِيُّ عِينَةٍ، أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُفًا                        |
| ٤١٧    | ٧٣٠    | عائشة أم المؤمنين | كَانَ النَّبِيُّ ﷺ، إِذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِثْزَرَهُ                 |
| ٥٠٧    | 9.0    | أنس بن مالك       | كَانَ النَّبِيُّ ﷺ، إِذَا مَرَّ بِجَنَبَاتِ أُمُّ سُلَيْم                  |
| ۸٤٠    | 10.7   | البراء بن عازب    | كَانَ النَّبِيُّ ﷺ، مَرْبُوعًا، بَعِيدَ                                    |
| ٧٤٣    | 1717   | أنس بن مالك       | كَانَ أَنْسٌ يَتَنَفَّسَ فِي الإِنَاءِ،                                    |
| 711    | 710    | سهل بن سعد        | كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَبَيْنَ الْجِدَارِ تَمَرُّ الشَّاةِ |
| 079    | 1      | أبوهريرة          | كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ،                                          |
| 711    | ۲۸٦    | سلمة بن الأكوع    | كَانَ جِدَارُ المَسْجِدِ عِنْدَ المِنْتِرِ                                 |
| ع ٤٣٥  | 907    | سهل بن سعد        | كان ذلك تفريقًا .                                                          |
| 731    | 1018   | أنس بن مالك       | كَانَ رَبْعَةً مِنَ القَوْمِ                                               |
| 194    | 707    | سهل بن سعد        | كَانَ رِجَالٌ يُصلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ                                  |
| 17     | 1777   | أنس بن مالك       | كَانَ رَجُلٌ نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَمَ، وَقَرَأ                             |
| ح ۱۵ ۳ | ٥١٧    | أنس بن مالك       | كان رسول الله ﷺ يخطب يوم الجمعة                                            |
| 4170   | ٣٠١    | أنس بن مالك       | كان رسول الله ﷺ يصلي قبل أن يبني المسجد                                    |
| ح ۲۷٥  | \$2 mm | عبدالله بن عمر    | كان رسول الله ﷺ يصلي من الليل مثنى                                         |
| ع ۱۱٠  | **/17  | أنس بن مالك       | كان رسول الله ﷺ يفطر                                                       |
| ۸۳۳    | 129.   | عبدالله بن العباس | كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ                                  |
| 100    | ١٦٩    | ميمونة            | كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ                       |
| 777    | ٤١٠    | أنس بن مالك       | كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ      |
| ۱۷۷    | 77.    | أبوهريرة          | كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ يُكَبِّرُ             |
| 197    | Y0V    | عبدالله بن العباس | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا نَزَلَ جِبْرِيلُ بِالوَحْيِ وَكَانَ            |
| 797    | 1817   | عائشة أم المؤمنين | كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُجِرَ                                             |
| 111    | 4.1    | البراء بن عازب    | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ      |
| ٣1.    | ٥١٠    | أبوسعيد الخدري    | كَانَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ                          |
| ١٤٨    | ١٥٣    | أنس بن مالك       | كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُ الخَلاَءَ                                 |
| 747    | 459    | أبوهريرة          | كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْكُتُ بَيْنَ النَّكْبِيرِ وَبَيْنَ القِرَاءَةِ  |
| 137    | 471    | أنس بن مالك       | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي العَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ           |
|        |        |                   |                                                                            |

|        |               |                   | <del></del>                                                            |
|--------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة | الرقم         | الصحابي           | طرف الحديث                                                             |
| 717    | 797           | ميمونة            | كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ                     |
| 707    | ۲۸٦           | ميمونة            | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ                       |
| १०९    | V11           | عائشة أم المؤمنين | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يُفْطِرُ              |
| 197    | 701           | عبدالله بن العباس | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّةً              |
| ٤١٦    | ٧٢٧           | عبدالله بن عمر    | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ                  |
| ۳٦٧    | 719           | عمر بن الخطاب     | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعْطِينِي العَطَاءَ                             |
| 09.    | 1.00          | سعد بن أبي وقاص   | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ               |
| ۸٤.    | 10.4          | البراء بن عازب    | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، أَحْسَنَ النَّاسِ                               |
| ۸۸۱    | 1011          | عائشة أم المؤمنين | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، إِذَا دَخَلَ يَتَفَمَّعْنَ                      |
| ٣1.    | ٥٠٩           | عبدالله بن عمر    | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ وَلِيْتِهَا، يُصَلُّونَ |
| ۸۹۷    | 1270          | أسماء بنت أبي بكر | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، يَأْمُونَا أَنْ                                 |
| ٩٦٣    | ١٧٣٣          | أبوهريرة          | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ البَلاَءِ               |
| ٥٢٧    | 9 8 •         | عائشة أم المؤمنين | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، يُحِبُّ العَسَلَ وَالحَلْوَاءَ                  |
| ٤٥٤    | ٧٨٨           | عبدالله بن عمر    | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، يَدْخُلُ مِنَ النَّنِيَّةِ العُلْيَا            |
| 7 . 8  | 777           | البراء بن عازب    | كَانَ رُكُوعُ النَّبِيِّ ﷺ وَسُجُودُهُ                                 |
| ۸٤٠    | ١٥٠٨          | أنس بن مالك       | كَانَ شَعَرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجِلاً                                   |
| ح۲۸۳   | ** { { \      | عائشة أم المؤمنين | کان عمله دیمة                                                          |
| ۲۲۲۶   | *1~5^         | عائشة أم المؤمنين | كان فراش رسول الله ﷺ من                                                |
| ۹۸•    | 177.          | أبوسعيد الخدري    | كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رجل قتل                                   |
| ۸٧     | ٧٣            | جندب بن عبدالله   | كَانَ فيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ                                   |
| 1.40   | 19.4          | عبدالله بن مسعود  | كَانَ نَاسٌ مِنَ الإِنْسِ يَعْبُدُونَ                                  |
| ع٠٢٠١  | <b>☆\</b> \\\ | عائشة أم المؤمنين | كَانَ يَأْتِي عَلَيْنَا الشَّهْرُ مَا نُوقِدُ فِيهِ                    |
| ٤٦٢    | ۸۰۸           | أسامة بن زيد      | كَانَ يَسِيرُ العَنَقَ                                                 |
| ٤٠٢    | 79.           | عبدالله بن مسعود  | كَانَ يُصَامُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ                           |
| 475    | 279           | عائشة أم المؤمنين | كَانَ يَقُومُ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ                                  |
| 171    | ١٨٨           | جابر بن عبدالله   | كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْكَ شَعَرًا، وَخَيْرٌ مِنْكَ        |
| ٤٠٧    | ٧٠٣           | عائشة أم المؤمنين | كَانَ يَكُون عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ                          |

| الصفحة | المرقم | الصحابي           | طرف الحديث                                                            |
|--------|--------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 173    | ۸۰٦    | أنس بن مالك       | كَانَ يُلَتِي الْمُلَتِي، لاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ                       |
| 777    | 473    | عائشة أم المؤمنين | كَانَ يَنَامُ أَوَّلُهُ، وَيَقُومُ آخِرَهُ                            |
| 188    | 1127   | عمر بن الخطاب     | كَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِ                       |
| 100    | ١٦٨    | عائشة أم المؤمنين | كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا، فَأَرادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ |
| ع ۲۰   | ٨٠٤    | أنس بن مالك       | كانت الأنصار يكرهون أن يطوفوا بين الصفا                               |
| 011    | 911    | جابر بن عبدالله   | كَانَتِ اليَهُودُ تَقُولُ إِذَا جَامَعَهَا                            |
| 74.    | 1111   | أبوهريرة          | كَانَتِ امْرَأْتَانِ مَعَهُمًا ابْنَاهُمَا                            |
| 79.    | ۱۲۰۸   | أبوهريرة          | كَانَتْ بَنُو إِشْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ                  |
| 178    | 198    | أبوهريرة          | كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ بَغْتَسِلُونَ عُرَاةً                      |
| ۸0٠    | ١٥٣٢   | أبوهريرة          | كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً،                     |
| ١٣٩    | 10.8   | أنس بن مالك       | كَانَتْ تَبْسُطُ لِلنَّبِي ﷺ نِطَعًا فَيَقِيلُ                        |
| 444    | ٤٣٩    | عبدالله بن العباس | كَانَتْ صَلاَةُ النَّبِي ﷺ ثَلاَثَ عَشْرَة                            |
| ع٠٤٤   | ٧٦٤    | عائشة أم المؤمنين | كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة                               |
| 000    | 977    | عبدالله بن عمر    | كَانُوا يَبْنَاعُونَ الطَّعَامَ فِي أَعْلَى السُّوقِ                  |
| 149    | 770    | أبوهريرة          | كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلاَةَ بـ ﴿ الحمد لله رب العالمين ﴾         |
| 277    | ٧٤٠    | عائشة أم المؤمنين | كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطَّيبِ فِي                          |
| ۸۰۲    | 1.40   | افع بن خديج وسهل  | كَبِّرِ الكُبْرَ ر                                                    |
| 777    | 1807   | أنس بن مالك       | كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ كِتَابًا                                          |
| ح ۲۸٤  | 750    | أبوهريرة          | کخ کخ ارم بها أما علمت                                                |
| ع٥٥٥   | 1171   | أنس بن مالك       | كذا حتى أعطاها عشرة أمثاله                                            |
| 110    | 777    | عبدالله بن عمر    | كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ                                     |
| 088    | 907    | سهل بن سعد        | كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا،                     |
| ح ۳۱۹  | ٥٢٢    | عائشة أم المؤمنين | كسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ                                        |
| 478    | ٥٣٠    | المغيرة بن شعبة   | كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ                       |
| ۱۸۸    | 78.    | أنس بن مالك       | كَشَفَ النَّبِيُّ وَتَلِيُّ سِتْرَ الحُجْرَةِ                         |
| 200    | 173    | عائشة أم المؤمنين | كُلِّ اللَّيْلِ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،                           |
| ١٠٦٥   | ١٨٨٣   | أبوهريرة          | كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَى، إِلاَّ الْمُجَاهِرينَ                        |
|        |        |                   |                                                                       |

| جان | .110 | 515 | 111  |
|-----|------|-----|------|
| جان | وبدر | ويو | ,,,, |

<11r9>

| فهرس الأحاديث-ك |
|-----------------|
|-----------------|

| طرف الحديث         الصحابي         الرق الطامين         السفحة أبوهريرة         الاس عليه صداقة أبوهريرة         المومين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | -<br>I       |                             |                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| كال تترابِ أَشَكْرَ تَهُوْ حَرَامٌ         عائشة أمليني في سيبلِ الله           كال تما أنسكن عليك         البهريرة           كال تما أنسكن عليك         عدي بن حام           كال أي يخللة المنية         عدران بن حصين           كال يُع سأن شؤالاً         أنس بن مالك           كال يُع سأن شؤالاً         عبدالرحمن بن عوف           كالم يقلق الله         عبدالله بن عمر           كالم يقلق المساب         عبدالله بن عمر           كالم أو أو أخري المن أو أو أسلام         عبدالله بن عمر           كالم أو أو أطبر أو أخرى الله         عبدالله بن عبدالله           كالم أو أو أطبر أو أخرى الله         عبدالله بن عبدالله           كالم أو أو أطبر أو أخرى الله         إلى الله           كالم أو أو أطبر أو أخرى الله         إلى الله           كالم أو أو أطبر أو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الصفحة      | الرقم        | الصحابي                     | طرف الحديث                                                            |
| ا كُلُ كُمْ بِكُلْمُهُ المُسْمِرُ فِي سَبِيلِ اللهِ         ابوهريرة         اب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 700         | ٥٩٠          | أبوهريرة                    |                                                                       |
| ا۱۱ المنتخن عَلَيْك الله المنتخب                         | ٧٣٦         | 14.1         | عائشة أم المؤمنين           |                                                                       |
| ا۱۲۱         ۱۲۲         انس بن مالك         غُلُّ يَعْمَلُ لِيَا خُلِقَ لَهُ،           علاكم قَلْلَ لِيَا خُلِقَ لَهُ،         عبدالرحمن بن عوف         ا١٩٥         عبدالله بن عمر         عبدالله بن غرورة         عبدالله بن خديج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 799         | ١٢٣١         | أبوهريرة                    | كُلُّ كَلْمٍ يُكْلِمُهُ المُسْلِمُ فِي سَبِيلِ اللهِ                  |
| ا۱۹۹         عران بن حصين           کلاگا قَتَلَهٔ         عبدالرحمن بن عوف           کلگم رَاعِ فَمَسْتُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ         عبدالله بن عور           گلگم رَاعٍ فَمَسْتُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ         جابر بن سمرة الانصاري وأبوه           گلُهُمْ مِنْ فُرْيْشِ         جابر بن سمرة الانصاري وأبوه           کلُوا وَاشْرِبُوا حَتَّى يُوْفَنَ ابْنُ أَمْ مَكْثُومٍ         عاشقة أم المؤمنين           ۲۹         ۱۲۸۷           ۲۹         ۱۲۸۰           ۲۹         ۱۲۹۰           ۲۹         ۱۲۹۰           ۲۹         ۱۲۹۰           ۲۹         ۱۲۹۰           ۲۹         ۱۲۹۰           ۲۹         ۱۲۹۰           ۲۹         ۱۲۹           ۲۹         ۱۲۹           ۲۹         ۱۲۹           ۲۹         ۱۲۹           ۲۹         ۱۲۹           ۲۹         ۱۲۹           ۲۹         ۱۲۹           ۲۹         ۱۲۹           ۲۹         ۱۲۹           ۲۹         ۱۲۹           ۲۹         ۱۲۹           ۲۹         ۱۲۹           ۲۹         ۱۲۹           ۲۹         ۱۲۹           ۲۹         ۱۲۹           ۲۹ <td< th=""><th>٧١٠</th><th>1708</th><th>عدي بن حاتم</th><th>كُلْ مَا أَمْسَكُنَ عَلَيْكَ</th></td<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٧١٠         | 1708         | عدي بن حاتم                 | كُلْ مَا أَمْسَكُنَ عَلَيْكَ                                          |
| ا١٤٥         كَلْأَكُمْ وَاعٍ فَسَنُولٌ عَنْ رَعِيْتِهِ         عبدالرحمن بن عوف           علائكم والله الموادي         عبدالله بن غبر عبد بن المنه بن غبر ألما المنه المنه المنه المنه بن خديج به المنه                                                                              | 121         | ۱۲۲          | أنس بن مالك                 | كُلُّ نَبِيٍّ سَأَلَ سُؤَالاً                                         |
| الكل مراح وَ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 984         | 1791         | عمران بن حصين               | كُلُّ يَعْمَلُ لِهَا خُلِقَ لَهُ،                                     |
| كَلْمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللّسَانِ، تَقِيلَتَانِ         جابر بن سمرة الأنصاري وأبوه           كُلُوا مِن قُرْيَشِ         جابر بن سمرة الأنصاري وأبوه           كُلُوا مِن الرَّمَانِ الأَصَاحِ ثَلاثًا         عدالله بن عمر           كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتِّى بُوْذَنَ ابْنُ أَمْ مَكُنُومِ         عائشة أم المؤمنين           كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتِّى بُوْذَنَ ابْنُ أَمْ مَكُنُومِ         عدالله بن عمر           كُلُوا وَاشْرِبُوا وَالْحَرُوا، فَإِنَّ ذَلِكَ         عدالله بن عبد الله المؤمنين           كُلُوا وَمَنْوَدُوا         عبد الله عبر عبد الله المؤمنين           كُلُوا، أو المُقْمُوا،         عبد الله بن عمر وعائشة           كلوه، حَلالًا         عبد الله بن عمر وعائشة           كم عَزَا النَّبِيُّ عَلَى مِنْ غَزْوَةً؟ قَالَ يَشْعَ عَشْرَةً         عبد الله بن عمر وعائشة           كم عَزَا النَّبِيُّ عَلَى مِن غَزْوَةً؟ قَالَ يَشْعَ عَشْرَةً         عبد الله بن عمر وعائشة           كم عَزَا النَّبِيُّ عَلَى اللَّمَانِ مِن عَزْوَةً؟         قالَ يَشْعَ عَشْرَةً           كم غَزَا النَّبِيُّ عَلَى المُؤْمِنِ الرِّجَالِ عَيْرٌ، وَلَوْمًا شِفَاءً         عبد بن زيد بن أرة           كم عَزَا النَّبُ الْمُونِ الرِّجَالِ عَيْرٌ، وَلُمْ         عبد بن والغ بن خديج           كم عَزَا النَّرَامُ اللَّومَانَ عَرْوَةً مُنْ اللَّومَ المُؤْمِنَ الرَّجَالُ المُون لصلاة المغرب ابتدروا السواري أنس بن مالك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 737         | 1180         | عبدالرحمن بن عوف            |                                                                       |
| ١٩٥٥       ا١٩٥٥       جابر بن سمرة الأنصاري وأبوه         كُلُوا مِنَ الأَصَاحِ ثَلاثًا       عبدالله بن عمر         كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى يُؤِذِنَ ابْنُ أَمْ مَكْثُوم       عائشة أم المؤمنين         كُلُوا وَأَشْرِبُوا حَتَى يُؤِذِنُوا، فَإِنَّ ذَلِكَ       ا٢٩٩         كُلُوا وَأَشْرِبُوا حَتَى يُؤِذُنُوا، فَإِنَّ ذَلِكَ       المؤمنين         كُلُوا وَأَنْوِدُوا، فَإِنَّ ذَلِكَ       جابر بن عبدالله         كُلُوا وَأَنْوِدُوا، فَإِنَّ فَرْوَدُوا       إبوقتادة الأنصاري         كُلُوا، أو المقتموا،       عبدالله بن عمر وعائشة         كَلُو، عَلَالٌ       عبدالله بن عمر وعائشة         كَلُو، عَلَالٌ       المؤمنين         عَلَم غَزَا النَّيِّ ﷺ مِنْ غَزْوَقَ؟ قَالَ يَسْعَ عَشْرَةً       عبدالله بن عمر وعائشة         كَمْ غَزَا النَّيِ ﷺ مِنْ غَزْوَقَ؟ قَالَ يَسْعَ عَشْرَةً       عبدالله بن عمر وعائشة         كَمْ غَزَا النَّيٍ ﷺ مِنْ غَزْوَقَ؟ قَالَ يَسْعَ عَشْرَةً       عبدالله بن عمر وعائشة         ٨٣٠       ١٨٨٠       ١٤٨٠         ٨٣٠       ١٤٨٠       عبد بن زيد         ٨٧٠       ١٥٧١       المؤمنين         كُنَّ، فِسَاءُ المُؤمنيَّاتِ يَشْهَدُنْ مَا مُنْ الرَّجَالِ المَّذِنِ المُؤدن لصلاة المغرب ابتدروا السواري أنس بن مالك       ١٨١٥         ٢١٠       ١٨١٥       عنا بالمدينة فإذا أذن المؤدن لصلاة المغرب ابتدروا السواري أنس بن مالك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.4.5       | 1199         | عبدالله بن عمر              | كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ                          |
| ۷۲۸       ۱۲۸۷       عبدالله بن عبر         گلوا واشر بُوا حتى يُؤذن ابن أم مَكُنوم       عاششة أم المومنين         گلوا وأطبروا وادَخِرُوا، فَإِنَّ ذَلِك       ۱۲۹۰         گلوا وأطبروا وادَخِرُوا، فَإِنَّ ذَلِك       ا۲۹۰         گلوا وترزودوا       ا۲۲۹         گلوا وترزودوا       ا۲۲۹         گلوا، أو اطبروا       ا۲۲۲         گلوا، أو الله إلى الله الله إلى الله إلى الله الله الله إلى الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 97.         | 1777         | أبوهريرة                    | كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللَّسَانِ، نَقِيلَتَانِ               |
| ٣٩١       ٦٦٣       عائشة أم المؤمنين         كُلُوا وَاشْرِبُوا حَتَى بُوْذَنْ ابْنُ أَمْ مَكُنُومِ       عائشة أم المؤمنين         كُلُوا وَأَشْجِبُوا وَادَّخِرُوا، فَإِنَّ ذَلِكَ       ا٢٩٩         كُلُوا وَأَشْجِبُوا وَادَّخِرُوا، فَإِنَّ ذَلِكَ       الإلكان الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 187         | 1190         | جابر بن سمرة الأنصاري وأبوه |                                                                       |
| ۷۲۹       ۱۲۹۰       سلمة بن الأكوع         کُلُوا وَأَشْوِبُوا وَادَّخِرُوا، فَإِنَّ ذَلِوا، فَإِنَّ ذَلِوا، فَإِنَّ ذَلُوا       جابر بن عبدالله         کُلُوا وَتَزَوَّدُوا       جابر بن عبدالله         کُلُوا، أو اطْقَمُوا،       عبدالله بن عبر وعائشة         کُلُو، حَلال الله       عبدالله بن عبر وعائشة         کم اغتمر رَسُول الله       عشرة         کم اغترا النّبي هي من غزوة؟ قال تِسْع عشرة       عشرة         کم غزا النّبي هي من غزوة؟       قال تِسْع عشرة         کم غزا النّبي هي من غزوة؟       قال تِسْع عشرة         کم کم الله       بین المدینة وصنفاء         کم کرا النّبی المدینة فإذا أذن المؤدن لصلاة المغرب ابتدروا السواري أنس بن مالك       ۱۷۹         کنا بالمدینة فإذا أذن المؤدن لصلاة المغرب ابتدروا السواري أنس بن مالك       ۱۸۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۸۲۸         | 171          | عبدالله بن عمر              |                                                                       |
| ۷۲۹       ۱۲۸۹       جابر بن عبدالله         گلوا       آبوقتادة الأنصاري         گلوا، أو اطْعَمُوا،       عبدالله بن عمر         گلوه، حَلالًا       ۷٤٣         گلوه، حَلالًا       ۷٤٣         کلوه، حَلالًا       ۷۶۳         کلوه، حَلالًا       ۹۹۲         ۲۷۹       ۱۸۸۹         ۲۷۹       ۱۸۸۹         ۲۷۸       ۲۸۸         ۲۸۰       ۱٤۸۲       ۱٤۸۲         ۲۷۱       ۱۸۷۸       ۱۸۷۸         ۲۷۰       ۱۸۷۷       ۱۸۷۷         ۲۵۰       ۲۵۰       ۱۸۷۷       ۱۸۷۷         ۲۵۰       ۱۵۰       ۱۸۹۷       ۲۲۷         ۲۵۰       ۲۵۰       ۱۵۰       ۲۵۰       ۲۵۰         ۲۵۰       ۱۵۰       ۱۵۰       ۲۵۰       ۲۵۰         ۲۵۰       ۱۵۰       ۱۵۰       ۲۵۰       ۲۵۰       ۲۵۰         ۲۵۰       ۱۵۰       ۱۵۰       ۲۵۰       ۲۵۰       ۲۵۰       ۲۵۰       ۲۵۰       ۲۵۰       ۲۵۰       ۲۵۰       ۲۵۰       ۲۵۰       ۲۵۰       ۲۵۰       ۲۵۰       ۲۵۰       ۲۵۰       ۲۵۰       ۲۵۰       ۲۵۰       ۲۵۰       ۲۵۰       ۲۵۰       ۲۵۰       ۲۵۰       ۲۵۰       ۲۵۰       ۲۵۰ <th><b>44</b>1</th> <th>778</th> <th>عائشة أم المؤمنين</th> <th>كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ</th>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>44</b> 1 | 778          | عائشة أم المؤمنين           | كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ             |
| کُلُوا       ۷٤٤       ابوقتادة الأنصاري         کُلُوا، أو اطْعَمُوا،       عبدالله بن عمر         کُلُو،، حَلال الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 414         | ۱۲۹۰         | سلمة بن الأكوع              |                                                                       |
| کُلُوا، أو اطْعَمُوا،       عبدالله بن عبر عبدالله بن عبر عبدالله بن عبر عبدالله بن عبر وعائشة         کُمْ اغْتَمَر رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ غَزْوَة؟ قَالَ تِسْعَ عَشْرَةً       عبدالله بن عبر وعائشة         کَمْ غَزَا النَّهِ ﷺ مِنْ غَزْوَة؟ قَالَ تِسْعَ عَشْرَةً       عبدالله بن عبر وعائشة         کَمْ غَزَا النَّهِ ﷺ مِنْ غَزْوَة؟       قَالَ تِسْعَ عَشْرَةً         کَمْ غَزَا النَّهِ ﷺ مِنْ غَزْوَة؟       قال بن الرّبة بن وهب         کَمْ مَنَ اللّهُ اللّهِ اللهِ الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 414         | ١٢٨٩         | جابر بن عبدالله             |                                                                       |
| کُلُوهُ، حَلالٌ       ۷٤٣       أبوفتادة الأنصاري       ۷٤٤         كَمْ اعْنَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟       عبدالله بن عمر وعائشة       ۲۷۹         کَمْ عَزَا النّبِيُ ﷺ مِنْ عَزْوَة؟ قَالَ تِسْعَ عَشْرَةً       عشرة       نيد بن أرقم         کَمْ عَزَا النّبِيُ ﷺ مِنْ عَزْوَة؟       قَالَ تِسْعَ عَشْرَةً       عشرة       ۲۷۸         کَمْ عَزَا النّبِيُ ﷺ مِنْ عَزْوَة؟       قال تسعيد بن أرقم       ۲۷۱       ۲۷۱         کَمْ مَنَ الرّجَالِ کَثِيرٌ ، وَلَمْ       ابوموسی الأشعری       ۱۵۷       ۲۷۷         کُنَّ ، نِسَاءُ المُومَنَاتِ يَشْهَدُنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ       عائشة أم المؤمنين       ۲۷۷       ۲۷۷         کُنَّ ، نِسَاءُ المُومَنَاتِ يَشْهَدُنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ       عائشة أم المؤمنين       ۲۹۹*       ع۱۲۹         کناً الْحُمْرَ أهْلِ المَدينَةِ مُزْدَرَعًا ، كُنَّا نُكُرِي الأَرْضَ رافع بن خدیج       ۲۹۹       ۲۹۹         کنا بالمدینة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري أنس بن مالك       ۲۸۰       ۲۸۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 670         | ٧٤٤          | أبوقتادة الأنصاري           | كُلُوا                                                                |
| كَمْ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟  عبدالله بن عمر وعائشة كُمْ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟  كَمْ عُزَا النَّيِّ ﷺ مِنْ عُزْوَةٍ؟ قَالَ تِسْعَ عَشْرَةً  كَمْ عُزَا النَّيِّ ﷺ مِنْ عُزْوَةٍ؟ قَالَ تِسْعَ عَشْرَةً  كمْ عُزَا النَّيِّ ﷺ مِنْ عُزْوَةٍ؟  كمْ اللهِ الله | ۷۱۸         | 1777         | عبدالله بن عمر              | كُلُوا، أَوِ اطْعَمُوا،                                               |
| كَمْ غَزَا النَّبِيُ عِيْ مِنْ غَزْوَةِ؟ قَالَ تِسْعَ عَشْرَةً زِيد بِن أَرَةً هِ النَّبِيُ عِيْ مِنْ غَزْوَةٍ؟ كَمْ غَزَا النَّبِيُ عِيْ مِنْ غَزْوَةٍ؟ كَمْ غَزَا النّبِي عِيْ مِنْ غَزُوةٍ؟ كَمْ غَزَا النّبِي عِيْ مِنْ غَزُوةٍ؟ كَمْ مَنَا اللّهُ اللّهِ اللّهِ عِيْرٌ، وَلَمْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ | 173         | ٧٤٣          | أبوقتادة الأنصاري           | كُلُوهُ، حَلاَلٌ                                                      |
| كَمْ غَزَا النَّبِيُ عَلَى مِنْ غَزُورَةِ؟  كَمْ غَزَا النَّبِيُ اللَّذِينَةِ مِصَنْعَاءَ حارثة بن وهب المرتبة وصَنْعَاء الكَثْأَةُ مِنَ الْمَنْ، وَمَاوُهَا شِفَاءٌ سعيد بن زيد ١٤٨٢ ١٥٧٤ كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ أُولُمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللهِ مَنْ الرَّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ | ٤٥٣         | ۷۸٥          | عبدالله بن عمر وعائشة       | كَمِ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟                                       |
| كَمَّا بَيْنَ اللَّدِينَةِ وَصَنْعَاءً حارثة بن وهب الكَثَأَةُ مِنَ الْمَنْ، وَمَاوُهَا شِفَاءٌ سعيد بن زيد الكَثَأَةُ مِنَ الْمَنْ، وَمَاوُهَا شِفَاءٌ سعيد بن زيد الكَثَأَةُ مِنَ الْمَرْجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ أَبُومِ اللَّهِ عَلَيْهُ أَمْ المؤمنين الرَّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ اللَّهِ عَلَيْهُ أَمْ المؤمنين الرَّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ اللَّهِ عَلَيْهُ أَمْ المؤمنين الرَّجَالُ كُنَّ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ أَمْ المؤمنين اللَّهُ عَلَيْهُ مُزْدَرَعًا، كُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ رافع بن خديج ١٩٩٧ ع ٢٩٩ ع ٢٩٩ كنَّا أَكْثِي الأَرْضَ رافع بن خديج ١٩٩٧ ع ٢٩٩٠ ع ٢٩٩٠ كنَّا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري أنس بن مالك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 779         | 1119         | أ زيد بن أرقم               | كُمْ غَزَا النَّبِيُّ ﷺ مِنْ غَزْوَةٍ؟ قَالَ تِسْعَ عَشْرَةَ          |
| الكَنْأَةُ مِنَ الْمَنْ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ سَعِيد بن زيد الكَنْأَةُ مِنَ الْمَنْ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ سَعِيد بن زيد الرّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ أَبُومِوسَى الأشعري الرّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ كُنَّ، نِسَاءُ الْمُومِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عائشة أم المؤمنين ٢٤٧ كُنَّ الْمُورِي اللهِ ﷺ عائشة أم المؤمنين عرب علام ١٥٦٤ كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ المَدِينَةِ مُزْدَرَعًا، كُنَّا أَكْرِي الأَرْضَ رافع بن خديج ١٩٩٧ ع١٥٩ كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري أنس بن مالك ٢٩٩٠ ع١٩٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 807         | ٧٨٣          | زيد بن أرقم                 |                                                                       |
| كُمَّلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ أَبُومِ اللَّهِ عَلَيْ الرُّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ | ۸۳۰         | 1887         | حارثة بن وهب                | كَمَا بَيْنَ المَدِينَةِ وَصَنْعَاءَ                                  |
| كُنَّ، نِسَاءُ الْمُومِنَاتِ يَشْهَدُنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عائشة أم المؤمنين ٢٤٧ ع ٢٥٦ عُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ اللَّدِينَةِ مُزْدَرَعًا، كُنَّا أَكْرِي الأَرْضَ رافع بن خديج ٢٩٧ ع ٢٥٠ كنَا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري أنس بن مالك ٢٩٠٠ ع ٢٩٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Y01         | ۳۲۸          | سعید بن زید                 | الكَيْأَةُ مِنَ المَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ                           |
| كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ اللَّدِينَةِ مُزْدَرَعًا، كُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ رافع بن خديج ٩٩٧ ع٥٦٥<br>كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري أنس بن مالك ٤٨٠ ع٩٩٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۸۷۷         | 1018         | -                           | •                                                                     |
| كنا بالمدينة فَإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري أنس بن مالك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 787         | 877          | الله عائشة أم المؤمنين      | كُنَّ، نِسَاءُ الْمُومنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ           |
| a Bit-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9350        | <b>*</b> 99V | ضِّ رافع بن خديج            | كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ المَدِينَةِ مُزْدَرَعًا، كُنَّا نُكْرِي الأَرْ |
| كنا في سفر مع النبي ﷺ، وإنا أسرينا عمران بن حصين ٣٩٦   ع٨٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7990        | ٤٨٠          | دروا السواري أنس بن مالك    | كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابت                         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 401         | 497          | عمران بن حصين               | كنا في سفر مع النبي ﷺ، وإنا أسرينا                                    |

| الصفحة      | الرقم       | الصحابي           | طرف الحديث                                                                 |
|-------------|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 700         | 1171        | عبدالله بن مغفل   | كُنَّا مُخَاصِرِينَ قَصْرَ خَيْبَرَ                                        |
| 173         | 757         | أبوقتادة الأنصاري | كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالقَاحَةِ                                       |
| ۳.,         | ٤٨٤         | جابر بن عبدالله   | كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ۚ يَظِيُّ بِذَاتِ الرِّفَاعِ                        |
| 771         | 414         | زيد بن أرقم       | كُنَّا نَنَكَلُّمُ فِي الصَّلاَةِ                                          |
| 175         | 197         | عائشة أم المؤمنين | كُنَّا نَحِيثُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ                                           |
| 488         | ٥٧٢         | أبوسعيد الخدري    | كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَام                        |
| 499         | ٦٨٢         | أنس بن مالك       | كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمْ يَعِبِ الْصَّائِمُ              |
| 337         | 271         | رافع بن خديج      | كُنَّا نُصَلِّي المَغْرِبُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا        |
| 7.0         | <b>۲</b> ٧٤ | البراء بن عازب    | كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ ،                                      |
| ۲۰٦         | ٤٩٨         | سلمة بن الأكوع    | كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الجُمُعَةَ                               |
| 737         | ۳٦٣         | رافع بن خديج      | كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ العَصْرَ                                 |
| 337         | ٣٧٠         | سلمة              | كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِي ﷺ الْمَغْرِبَ إِذَا تَوَارَتْ بِالحِجَابِ    |
| 137         | <b>۳</b> ٦٠ | أنس بن مالك       | كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي شِدَّةِ الحَرِّ،                     |
| ٥١٣         | 910         | جابر بن عبدالله   | كُنَّا نَعْزِلُ وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ                                       |
| 337         | ٥٧٣         | أبوسعيد الخدري    | كُنَّا نُعْطِيْهَا، فِي زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ، صَاعَا                       |
| <b>£9</b> V | ۸۸۷         | عبدالله بن مسعود  | كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ                 |
| 081         | 901         | أم عطية           | كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدُّ عَلَى مَيْتِ فَوْقَ ثَلاَثِ، إِلاَّ            |
| ع۲۲۲        | 087         | أم عطية           | كنا ننهى عن اتباع الجنائز                                                  |
| ٤١٥         | ٧٢٥         | أبوسعيد الخدري    | كُنْتُ أُجَاوِرُ هَذِهِ العَشْرَ                                           |
| 199         | 771         | سعد بن أبي وقاص   | كُنْتُ أَصَلِّي بِهِمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ،                            |
| ع۲۲٤        | ٧٣٩         | عائشة أم المؤمنين | كنت أطيب رسول الله ﷺ بأطيب ما يجد                                          |
| 277         | ٧٣٩         | عائشة أم المؤمنين | كنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لإخرَامِهِ                                 |
| ۲۳۳         | 737         | عبدالله بن العباس | كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِصَاءَ صَلاَةِ النَّبِيِّ ﷺ بَالنَّكْبِيرِ             |
| 019         | 977         | عائشة أم المؤمنين | كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللَّاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، |
| ١٦٠         | ١٨٤         | عائشة أم المؤمنين | كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدِ                |
| 101         | 170         | عائشة أم المؤمنين | كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ تَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ                              |
| ۳۷۲         | 779         | أنس بن مالك       | كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ           |

# فهرس الأحاديث-لا

| الصفحة      | الرقم | الصحابي           | طرف الحديث                                                              |
|-------------|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 717         | 797   | عائشة أم المؤمنين | كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَرِجْلاَيَ فِي قِبْلَتِهِ |
| 1.14        | 1741  | خباب بن الأرت     | كُنْتُ قَيْنَا فِي الجَاهِلِيَّةِ                                       |
| 3 4 4       | 109.  | عائشة أم المؤمنين | كُنْتُ لَكِ كَأْبِي زَرْعِ لأُمِّ زَرْعِ                                |
| ٥٩٣         | 1.04  | عائشة أم المؤمنين | كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَى صَدْرِي                                       |
| 1 8 9       | 109   | المغيرة بن شعبة   | كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي سَفَرٍ                      |
| 189         | ١٥٨   | المغيرة بن شعبة   | كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرِ                                     |
| <b>۲</b> ٦٨ | ٤١٥   | جابر بن عبدالله   | كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزَاةِ فَأَبْطَأَ                         |
| 1.7         | 97    | أبوهريرة          | كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ                             |
| 9.7         | 177.  | عائشة أم المؤمنين | كَيْفَ بِنَسَيٍ؟                                                        |
| 998         | ۱۷٦٣  | عائشة أم المؤمنين | كَيْفَ يَكُمْ؟                                                          |
|             | 1     | •                 |                                                                         |

Y

|       | 1    |                   | The state of the s |
|-------|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 794   | 1717 | عبدالله بن زيد    | لاَ أَبَايِعُ عَلَى هَذَا أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٧     | 1744 | أبوهريرة          | لاَ أَجِدُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 944   | 1700 | عبدالله بن مسعود  | لاَ أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۷۱٦   | 1777 | عبدالله بن العباس | لاَ أَدْرِي أَنْهِي عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ أَجْلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۸۲۶   | 1117 | عائشة أم المؤمنين | لاَ أَرَاهُ إِلاَّ بِالْمَعْرُوفِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۹۸٥   | ١٢٠١ | أبوهريرة          | لاَ أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ، عَلَى رَقَبَتِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 240   | ٣٤٧  | المغيرة بن شعبة   | لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٨١   | ۸٥١  | عبدالله بن عمر    | لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 477   | ۱۷۳۸ | أبوهريرة          | لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۰۳۸  | 171  | زينب بنت جحش      | لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ! وَيْلٌ لِلْعَرَبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 977   | 1781 | عبدالله بن العباس | لاَ إِلهُ إِلاَّ اللَّهُ، العَظِيمُ الحَلِيمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٧٢٨   | 1711 | عائشة أم المؤمنين | لاَ تَأْكُلُوا إِلاَّ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9 7 9 | 1701 | أنس بن مالك       | لاَ تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٨٧   | 1.57 | عبدالله بن عمر    | لاَ تَبْتَعْهُ وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| الصفحة     | الرقم | الصحابي                | طرف الحديث                                                               |
|------------|-------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ٥٧٤        | 1.71  | أبوسعيد الخدري         | لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالدَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْل               |
| 137        | 1711  | عبدالله بن عمر         | لاَ تَثْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ                            |
| 797        | ٤٧٥   | عبدالله بن عمر         | لاَ غَرَّوْا بِصَلاَتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ                             |
| ۸۶۰۱       | 1891  | أبوبكر الصديق          | لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا                                       |
| 710        | 919   | عبدالله بن العباس      | لاَ تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاع                                 |
| 101        | 1000  | أبوسعيد الخدري         | لَا نُحَيِّرُوا بَيْنَ الأَنْبِيَاءِ                                     |
| ٨٥١        | 1048  | أبوهريرة               | لَا نُحْتَرُونِي عَلَى مُوسى، فَإِنَّ النَّاسَ                           |
| Y79        | 1418  | أبوطلحة الأنصاري       | لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ                        |
| ۸۲۷        | 1414  | أبوطلحة الأنصاري       | لاَ تَدْخَلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْنَتَا فِيهِ كَلْبٌ                       |
| 15.1       | ۱۸۷٦  | عبدالله بن عمر         | لاَ تَدْخُلُوا عَلَى هُؤُلاَءِ المَعَذَّبِينَ                            |
| ٧٣         | ٤٤    | جرير بن عبدالله البجلي | لا تَوْجِعُوا بَعْدي كُفَّارًا يَصْرِبُ بَعْضُكُمْ                       |
| <b>Y Y</b> | ٤١    | أبوهريرة               | لا تَرْغَبُوا عَنْ آبائِكِمْ                                             |
| 194        | 707   | سهل بن سعد             | لاَ تَرْفَعْنَ رُؤُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرُّجَالُ جُلُوسًا        |
| ١٠٢٨       | 141.  | أنس بن مالك            | لاَ تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ هَلْ مِنْ                                  |
| 101        | ١٦٢   | أنس بن مالك            | لاَ تُزْرِمُوهُ، ثُمُّ دَعَا بِدَلْوِ                                    |
| ٤٨٠        | ٨٤٧   | عبدالله بن عمر         | لاَ تُسَافِرُ المَرْأَةُ ثَلاَثًا إِلاَّ                                 |
| ۸٤٥        | 1074  | أنس بن مالك            | لاَ تَسْأَلُونِي اليَوْمَ عَنْ شَيْءٍ إِلاَّ                             |
| 9.0        | 1717  | عائشة أم المؤمنين      | لاَ تَسُبُّهُ، فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ                                 |
| 378        | 1789  | أبوسعيد الخدري         | لاَ تَسْبُوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ                                     |
| ع۱۱۰       | *1889 | أبوهريرة               | لا تسموا العنب الكرم                                                     |
| ٥٨٧        | 1.50  | عمر بن الخطاب          | لاَ تَشْتَرِي، وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكُهُ بِدِرْهَمٍ |
| 898        | ۸۸۲   | أبوهريرة               | لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَقَةِ مَسَاجِدَ                  |
| ۲٦١        | ٦٠٤   | أبوهريرة               | لاَ تَصُومُ المَرْأَةُ، وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ                              |
| ۳۸۷        | 705   | عبدالله بن عمر         | لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الهِلاَلَ                                   |
| ع١٥٨       | 1088  | أبوهريرة               | لا تفضلوا بين أنبياء الله،                                               |
| ٥٧٥        | 1.78  | أبوسعيد الخدري         | لاَ تَفْعَلْ، بِعِ الجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ،                              |
| ع۲۷٥       | 1.70  | يسعيد الخدري وأبوهريرة | لا تفعلوا، ولكن مثلاً بمثل أبو                                           |



| حاديث-لا | فهرس الأ. |
|----------|-----------|
|          |           |

﴿ اللؤلؤ والمرجان ﴿ ١١٤٣ ﴾

| الصفحة  | الرقم | الصحابي           | طرف الحديث                                                        |
|---------|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 315     | 1.97  | عبدالله بن مسعود  | لاَ مَتْفَتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلاًّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ      |
| ۸.      | 71    | المقداد بن الأسود | لا تَقْتُلُهُ                                                     |
| ۸۱٥     | 1577  | عبدالله بن العباس | لاَ تُقْسِمْ                                                      |
| 7 2 9   | 4718  | عتبان بن مالك     | لاَ تَقُلْ ذلِكَ، أَلاَ تَرَاهُ قَدْ قَالَ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ |
| 1.070   | 1771  | عبدالله بن مسعود  | لا تقوم الساعة إلا على شرار                                       |
| 1.87    | 174   | أبوهريرة          | لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ                      |
| 1.84    | 1881  | أبوهريرة          | لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ أَلْيَاتُ نِسَاءِ        |
| 1.7     | ٩٧    | أبوهريرة          | لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ                  |
| ع٢٤٠١   | *1759 | أبوهريرة          | لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا                                        |
| ع ۱۰٤٤  | 1150  | أبوهريرة          | لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك                                  |
| 1.88    | 1150  | أبوهريرة          | لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا فَوْمَا                 |
| 1.87    | ١٨٥٠  | أبوهريرة          | لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْعَنَ دَجَّالُونَ                |
| 1.88    | 188   | أبوهريرة          | لاَ تَقُومِ السَّاعَةُ حَتَّى يَخُرُجَ رَجُلٌ سِنْ قَحْطَانَ      |
| 1.51    | ١٨٣٥  | أبوهريرة          | لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَفْتَتِلَ فِئَتَانِ                |
| ٢٥٦     | ٥٩٤   | أبوهريرة          | لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرُ فِيكُم المَالُ             |
| 1 • £ £ | 1887  | أبوهريرة          | لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَيْرِ          |
| ٧٥٨     | 1849  | حذيفة بن اليهان   | لاَ تَلْبَسُوا الحَرِيرَ وَلاَ الدِّيبَاجَ وَلاَ                  |
| 008     | 974   | عبدالله بن العباس | لاَ تَلَقُّوا الرُّمْبَانَ وَلاَ يَبِيعُ                          |
| 007     | 97.   | أبوهريرة          | لاَ تَلَقُّوا الرُّحْبَانَ                                        |
| 198     | 708   | عبدالله بن عمر    | لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ                  |
| 740     | 1127  | أبوهريرة          | لاَ تَمَنُّوا لِقَاءَ العَدُوُ                                    |
| ٧٣٤     | 1797  | أنس بن مالك       | لاَ تَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَلاَ فِي                        |
| 0.1     | ٥٩٨   | أبوهريرة          | لاَ تُنْكَحُ الأَيْمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ                         |
| ا ح۲۲۳  | ٦٠٨   | أسماء بنت أبي بكر | لا توعي فيوعى الله عليك                                           |
| ٥٢٧     | 98.   | عائشة أم المؤمنين | لاَ حَاجَةَ لِي فِيهِ                                             |
| १७९     | ۸۲۳   | عبدالله بن العباس | لاَ حَوَجَ                                                        |
| ح۲۹۲    | ٤٦٦   | عبدالله بن عمر    | لا حسد إلا على اثنتين                                             |

| الصفحة       | الرقم       | الصحابي                  | طرف الحديث                                             |
|--------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| 797          | ٤٦٦         | عبدالله بن عمر           | لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ                      |
| 797          | <b>£</b> 77 | عبدالله بن مسعود         | لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ                      |
| 179          | 1788        | أنس بن مالك              | لاً جِلْفَ فِي الإِسْلاَمِ؟                            |
| ٥٧٦          | 1.77        | أبوسعيد الخدري           | لاَ رِبَا إِلاَّ فِي النَّسِيئَةِ                      |
| 4 V A        | 1000        | أسماء بنت أبي بكر        | لاَ شَيْءَ أَغْيَرَ مِنَ اللهِ                         |
| ٥٧٦          | 1.77        | أبوسعيد الخدري           | لاَ صَاعَيْنِ بِصَاعِ، وَلاَ دِرْهَتَيْنِ بِدِرْهَمٍ   |
| 113          | ۷۱۸         | عبدالله بن عمرو بن العاص | لاَ صَامَ مَنْ صَاْمَ الأَبَدَ                         |
| 790          | ٤٧٤         | أبوسعيد الخدري           | لاَ صَلاَةً بَعْدَ الصُّبْحِ                           |
| ۱۷۸          | 777         | عبادة بن الصامت          | لاَ صَلاَة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ  |
| ٤١٤          | ٧٢١         | عبدالله بن عمرو بن العاص | لاَ صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ                       |
| ۸۰٤          | 1871        | أبوهريرة                 | لاَ طِيَرَةَ، وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ                    |
| ۸۰۳          | 1840        | أبوهريرة                 | لاَ عَدْوَى وَلاَ صَفَرَ وَلاَ هَامَةَ                 |
| ۸۰٤          | 1889        | عبدالله بن عمر           | لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةً، وَالشُّؤْمُ                |
| ۸۰۳          | 1840        | أنس بن مالك              | لاَ عَدُوَى وَلاَ طِيَرَةً، وَيُعْجِبُنِي              |
| 777          | 1118        | سهل بن سعد               | لاَ عَيْشَ إِلاَّ عَـــيْشُ الآخِرَةِ                  |
| ۷۳۰          | 1791        | أبوهريرة                 | لاً فَرَغَ وَلاَ عَنِيرَةَ                             |
| 7            | 1181        | عائشة أم المؤمنين        | لاَ نَورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ                    |
| 7 { 7        | 1189        | عائشة أم المؤمنين        | لاَ نُورَثُ، مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ                    |
| ٦ <b>ξ</b> ۸ | 110.        | عائشة أم المؤمنين        | لاَ نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ                    |
| 788          | 1187        | عمر بن الخطاب            | لاَ نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ                    |
| 798          | 1719        | عبدالله بن العباس        | لاَ هِجْرَةَ وَلكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ                 |
| ٤٨٥          | 109         | عبدالله بن العباس        | لاَ هِجْرَةَ وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ                |
| ٦٧           | ۲٧          | أنس بن مالك              | لا بُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ |
| ٦٧           | ۲۸          | أنس بن مالك              | لا بُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخيهِ         |
| 090          | ١٠٦٣        | أبوهريرة                 | لاَ يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ بِشَيْءٍ             |
| ۳٧٠          | 770         | أبوسعيد الخدري           | لاَ يَأْتِي الحَنْيُرُ إِلاَّ بِالحَنِيرِ              |
| <b>V9</b> A  | 1877        | عائشة أم المؤمنين        | لاَ يَبْقَى أَحَدٌ فِي البَيْتِ إِلاَّ                 |

|        |       |                         | <del></del>                                                                |
|--------|-------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة | الرقم | الصحابي                 | طرف الحديث                                                                 |
| VVY    | 1271  | أبوبشير الأنصاري        | لَا يَبْغَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلاَدَةٌ                             |
| 10.    | 171   | أبوهريرة                | لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ في المَاءِ الدَّائِمِ                            |
| 007    | 979   | عبدالله بن عمر          | لاَ يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ                                |
| 7970   | 140   | عبدالله بن عمر          | لا يتحرى أحدكم فيصليَ عند طلوع الشمس                                       |
| ۳۸۹    | 707   | أبوهريرة                | لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ أَوْ               |
| 907    | 1717  | أنس بن مالك             | لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمُ                                         |
| 1810   | *140  | عثمان بن عفان           | لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه                                                    |
| 375    | 111.  | أبوبردة                 | لاَ يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتِ                                       |
| 899    | ۸۹۰   | أبوهريرة                | لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ المَوْأَةِ وَعَمَّنِهَا                                |
| 315    | 1.91  | عبدالله بن مسعود        | لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِىء مُسْلِمٍ                                          |
| 0 { •  | 90.   | للمة وزينب بنة أبي سلمة | لاَ يَجِلُ لاِمْرَأَةِ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَم حبيبة وزينب وأم "            |
| ٤٨٠    | ٨٤٩   | أبوهريرة                | لاَ يَجِلُّ لاِمْرَأَةِ تَوْمِنُ بِاللهِ وَالنَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ |
| 979    | 1709  | أبوأيوب الأنصاري        | لاَ يَحِل لِرَجُلِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ                                   |
| 777    | 1170  | عبدالله بن عمر          | لاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةً امْرِيْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ                 |
| 2113   | ۸٥٠   | عبدالله بن العباس       | لا يخلونً رجل بامرأة إلا مع ذي                                             |
| 113    | ٨٥٠   | عبدالله بن العباس       | لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةِ                                         |
| 471    | ١٦٥٦  | جبير بن مطعم            | لاَ بَدْخُلُ الجَنَةَ قَاطِعٌ                                              |
| ۸۳     | ٦٧    | حذيفة بن اليهان         | لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَتَّاتٌ                                             |
| ٧٩.    | 18.4  | أم سلمة                 | لاَ بَدْخُلَنَّ هُوُلاَءِ عَلَيْكُنَّ                                      |
| ع٤٨٥   | */・5・ | أسامة بن زيد            | لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم                                     |
| ۳۹۳    | 777   | سهل بن سعد              | لاَ بَزالُ النَّاسُ بِحَنْيرِ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ                       |
| ع۱۸۲   | 1190  | جابر بن سمرة الأنصاري   | لا يزال أمر الناس ماضيًا ماوليهم إثنا                                      |
| ٨٢٣    | 77.   | أبوهريرة                | لاَ يَزَالُ قَلْبُ الكَبِيرِ شَابًا فِي اثْنَتَيْنِ                        |
| ٧٠٨    | 170.  | معاوية بن أبي سفيان     | لاَ يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ فَائِمَةٌ                                |
| V•V    | 1789  | المغيرة بن شعبة         | لاَ بَزَالُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ                                 |
| ۱۸۲    | 1198  | عبدالله بن عمر          | لاَ يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ                                    |
| ٧٠     | ۳٦    | أبوهريرة                | لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي                                         |

| الصفحة | الرقم | الصحابي                | طرف الحديث                                                      |
|--------|-------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 971    | ١٨٢١  | أبوهريرة               | لاَ يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أُخِيهِ بِالسَّلاَحِ               |
| 414    | 790   | أبوهريرة               | لاَ يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي النَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ          |
| 705    | 1101  | عبدالله بن عمر         | لاَ يُصَلِّينَ أَحَدُ العَصْرَ إِلاَّ فِي                       |
| ٤٠٦    | ٧٠١   | أبوهريرة               | لاَ يصُوْمَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ                     |
| 18.    | 1778  | أبوهريرة ا             | لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاةً أَحَدِكُمْ                            |
| 789    | 1101  | أبوهريرة               | لاَ يَقْتَسِمْ وَرَثَتِي دِينَارًا                              |
| 779    | 1119  | أبوبكرة ا              | لاَ يَقْضِينَ حَكَمٌ                                            |
| ۸۱۱    | 1801  | أبوهريرة               | لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ أَطْعِمْ رَبَّكَ،                         |
| 900    | 1717  | أبوهريرة               | لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ                    |
| ۸۱۱    | 1807  | سهل بن حنيف            | لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِي                      |
| ۸۱۱    | 1807  | عائشة أم المؤمنين      | لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِي،                     |
| V      | ١٤٠٦  | عبدالله بن عمر         | لاَ يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ                 |
| 297    | ۸۷٥   | سعد بن أبي وقاص        | لاَ بَكِيدُ أَهْلَ المَدِينَةِ أَحَدٌ إِلاَّ انْتَاعَ           |
| ع۸٥٧   | 188.  | عمر بن الخطاب          | لا يلبس الحرير في الدنيا إلا                                    |
| ٤١٨    | ٧٣١   | عبدالله بن عمر         | لاَ يَلْبَسُ القُمُصَ وَلاَ العَهَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ  |
| 15.1   | ١٨٨٧  | أبوهريرة               | لاَ يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ                    |
| ۷٦٧    | 1500  | أبوهريرة               | لاَ يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ                     |
| ٥٨١    | ۱۰۳۷  | أبوهريرة               | لاَ يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ |
| ٥٧٠    | 19    | أبوهريرة               | لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ المَّاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الكَلأُ            |
| 441    | ٦٦٤   | عبدالله بن مسعود       | لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ                                      |
| 981    | ١٦٨٩  | أبوهريرة               | لاَ يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلاَئَة مِنَ الوَلَدِ                   |
| ۸٥٣    | 1077  | أبوهريرة               | لاَ يَنْبَغِي لِعَبْدِ أَنْ يَقُولَ                             |
| ۸٥٣    | 1040  | عبدالله بن العباس      | لاَ يَنْبَغِي لِعَبْدِ أَنْ يَقُولَ                             |
| ٧٦٠    | 1788  | عقبة بن عامر الجهني    | لاَ يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ                              |
| ۷٦٣    | 1889  | عبدالله بن عمر         | لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ                           |
| ٧٦٣    | 180.  | أبوهريرة               | لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ                         |
| 177    | 7.5   | عبدالله بن زید بن عاصم | لاَ يَنْفَتِلْ أَوْ لاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا      |

| _~~           |                 |
|---------------|-----------------|
| <u>{118V}</u> | اللؤلؤ والمرجان |

| يث-ل ﴿     | س الأحاد | <br>فهر،           | اللؤلؤ والمرجان (١١٤٧)                                |
|------------|----------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| الصفحة     | الرقم    | الصحابي            | طرف الحديث                                            |
| ۸۰۳        | 1877     |                    | لاَ يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحِّ                 |
| ٥٩٠        | 1.04     | سعد بن أبي وقاص    | Ķ                                                     |
| 177        | 19.      | عائشة أم المؤمنين  | لاً، إِنَّهَا ذَلِكَ عِرْقُ وَلَيْسَ مِحَيْضِ         |
| ٧٧٤        | 1477     | عائشة أم المؤمنين  | لاً، إِنَّهُ قَدْ لُعِنَ الْمُوصِلاَتُ                |
| 549        | ۷٦٣      | سراقة بن جعشم      | لاَ، بَلْ لِلأَبَدِ                                   |
| 01.        | ٩٠٩      | عائشة أم المؤمنين  | لاً، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَبَا               |
| ٧١٨        | ۱۲۷۳     | خالد بن الوليد     | لاَ، وَلكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ                     |
| ۸٧٤        | 1077     | حذيفة بن اليان     | لأَبْعَثَنَّ، يَعْنِي عَلَيْكُمْ، يَعْنِي             |
| ۸٧٠        | 1007     | سهل بن سعد         | لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلاً يَفتَحُ اللَّهُ عَلَى |
| ۸٧٠        | 1001     | سلمة بن الأكوع     | لأُعْطِينَ الرَّايَةَ                                 |
| 4070       | ***97    | أبوهريرة           | لأقربن صلاة النبي للمُثلِثُةِ،                        |
| <b>777</b> | 714      | أبوهريرة           | لأَنْ يَخْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ   |
| ٨١٢        | 1800     | بو رير<br>أبوهريرة | لأَنْ يَمْتَلِئَ جَوفُ رَجُلٍ                         |

| 173   | ٧٣٦   | عبدالله بن عمر      | لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ                            |
|-------|-------|---------------------|---------------------------------------------------------|
| ع۲۲۶  | ٧٣٧   | عبدالله بن عمر      | لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك                           |
| 907   | ۱۷۰۸  | أبوسعيد الخدري      | لْتَتْبَعُنَ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ،              |
| 194   | 70.   | النعمان بن بشير     | لَتُسَوُّنَ صُفُوفَكُمْ                                 |
| 711   | ٥١١   | أم عطية             | لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا            |
| 097   | 1.70  | عقبة بن عامر الجهني | لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ                                   |
| 9 > 9 | 1404  | عبدالله بن مسعود    | لِجَمِيعِ أُمَّتِي كُلِّهِمْ .                          |
| ०९९   | 1.4.  | أبوموسى الأشعري     | لَسْتُ أَنَا حَمَلُتُكُمْ، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَمَلَكُمْ |
| 473   | V & 9 | كعب بن عجرة         | لَعَلُّكَ آذاكَ هَوَامُّكَ؟                             |
| 173   | ٧٥٤   | عائشة أم المؤمنين   | لَعَلُّكِ أَرَدْتِ الحَجِّ؟                             |
| 051   | 197   | أبوسعيد الخدري      | لَعَلَنَا أَعْجَلْنَاكَ                                 |
|       | }     | •                   |                                                         |

| الصفحة | الوقم       | الصحابي            | طرف الحديث                                                                  |
|--------|-------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 178    | ١٢٦         | أبوسعيد الخدري     | لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ                          |
| ٤٧٤    | ۸۳٦         | عائشة أم المؤمنين  | لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا، أَلَمْ تَكُنُّ طَافَتْ مَعَكُنَّ؟                   |
| ۸۱۲    | 1.99        | أبوهريرة           | لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ البَيْضَةَ                                |
| ۷۷٥    | 1777        | عبدالله بن مسعود   | لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ، وَالْمُوتَشِهَاتِ                             |
| ٧٧٤    | 170         | أسماء بنت أبي بكر  | لَعَنَ اللهُ الوَاصِلَةَ وَالمَوْصُولَةَ                                    |
| 719    | 4.1         | عائشة أم المؤمنين  | لَعَنَ اللهُ النِّهُودَ وَالنَّصَارَى                                       |
| ح ۲۷۰  | 米ノイヘン       | عبدالله بن عمر     | لعن النبي ﷺ الواصلة والمستوصلة،                                             |
| 77.    | ۲۰۸         | وعبدالله بن العباس | لَغْنَهُ اللَّهِ عَلَى اليَّهُودِ وَالنَّصَارَى عائشة أم المؤمنين           |
| ٧٠١    | 1777        | أبوهريرة           | لَغَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ                                  |
| ٧      | 1748        | أنس بن مالك        | لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَة                                   |
| ع٠٢٠٠  | * \ \ \ \ \ | عائشة أم المؤمنين  | لقد توفي النبي ﷺ وما في رئي                                                 |
| 101    | 1100        | أبوسعيد الخدري     | لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ مِحُكُم اللَّلِكِ                                   |
| 1.51   | ١٨٣٦        | حذيفة بن اليهان    | لَقَدْ خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ خُطْبَةً مَا ترك                              |
| ١٨٦    | 777         | عائشة أم المؤمنين  | لَقَدْ رَاجَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي ذَلِكَ                                 |
| 798    | 3171        | المسيب بن حزن      | لَقَدْ رَأَيْتُ الشَّجَرَة، ثُمَّ أَنَيْتَهَا                               |
| 717    | 79.         | عائشة أم المؤمنين  | لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي وَإِنِّي عَلَى السَرِيرِ              |
| 797    | ٤٧٠         | عبدالله بن مسعود   | لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائرَ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرِنُ بَيْنَهُنَّ |
| 117    | 1174        | عائشة أم المؤمنين  | لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ مَا لَقِيتُ                                    |
| ٥٦٣    | 997         | ظهير بن رافع       | لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِنَا رَافِقًا            |
| ع١٢٨   | *1057       | عائشة أم المؤمنين  | لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُوْسِلَ                                               |
| 177    | ۲۱۰         | أبوهريرة           | لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا جُنُبٌ                                    |
| 708    | 117.        | أنس بنِ مالك       | لَكِ كَذَا                                                                  |
| 777    | 1188        | عبدالله بن مسعود   | لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ                                  |
| ح٢٣٦   | 1188        | عبدالله بن مسعود   | لكل غادر لواء يوم القيامة                                                   |
| 141    | 171         | أبوهريرة           | لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ                                                    |
| 7.7    | 1.4.        | أبوهريرة           | لِلْعَبْدِ ٱلْمَلُوكِ الصَّالِحِ أَجْرَانِ                                  |
| 9 40   | 1401        | عمر بن الخطاب      | للهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ، مِنْ هذِهِ بِوَلَدِهَا                           |

| جان | والمر | ألة | اللة                                              |
|-----|-------|-----|---------------------------------------------------|
| -   | ノフソフ  | J   | <del>,                                     </del> |

(1189)

فهرس الأحاديث-ل 💸

| الصفحة      | الرقم | الصحابي                   | طرف الحديث                                                                  |
|-------------|-------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 974         | 1787  | عبدالله بن مسعود          | للهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ                                           |
| ع٧٥٤        | V9V   | عبدالله بن العباس         | لم أَرَ رسول الله ﷺ يستلم غير الركنين اليهانيين                             |
| 173         | ٧٣٨   | عبدالله بن عمر            | ُ لَمْ أَرْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمَسُّ إِلاَّ اليَهَانِيَيْنِ                |
| 771         | 777   | أبوهريرة                  | لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تَقْصُرْ                                                 |
| ۸۳۲         | ١٤٨٩  | أنس بن مالك               | لَمْ تُرَاعُوا، لَمْ تُرَاعُوا                                              |
| ۸۳۳         | 1897  | أنس بن مالك               | لِمَ صَنَعْتَ هذَا هكَذَا؟                                                  |
| ع١٥٨        | 1000  | أبوهريرة                  | لم لطمت وجهه؟                                                               |
| ۲۸۲         | 200   | أبوهريرة                  | لَمْ يَأْذَنِ اللهُ لِشَيْءِ مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ                         |
| ۸۷۳         | 1075  | طلحة بن عبيدالله وسعد     | لَمْ يَبْق مَعَ النَّبِيِّ بَيْلِيُّةِ                                      |
| 131         | 101.  | أنس بن مالك               | لَمْ يَبْلُغِ الشَّيْبَ إِلاَّ قَلِيلاً                                     |
| 977         | 1708  | أبوهريرة                  | لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إِلاَّ ثَلاَئَةٌ                             |
| 114         | 137   | أنس بن مالك               | لَمْ يَخْرُجِ النَّبِيِّ ﷺ ثَلاَثًا، فَأَقِيمَتِ الصَّلاَةُ                 |
| ٨٤٩         | 1071  | أبوهريرة                  | لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ،                             |
| 771         | 277   | عائشة أم المؤمنين         | لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ                     |
| ٤١٠         | ٧١٢   | عائشة أم المؤمنين         | لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ            |
| ۳1.         | ٥٠٧   | الله وعبدالله بن العباس   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                     |
| 475         | ۸۳٦   | عائشة أم المؤمنين         | لما أراد رسول الله ﷺ أن ينفر إذا صفية على باب                               |
| ٧٣٩         | 18.0  | أبوبكر الصديق             | لَمَّا أَقْبَلَ النَّبِي ﷺ إِلَى المَدِينَةِ                                |
| ۸۲۸         | 981   | عائشة أم المؤمنين         | لًا أُمِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِتَخْبِيرِ أَزْوَاجِهِ                          |
| <b>70</b> A | ٥٩٨   | أبومسعود الأنصاري         | لَمَّا أُمِرْنَا بِالصَّدَقَةِ كُنَّا نَتَحَامَلُ                           |
| ٥٧٢         | 1.14  | بِيُّ ﷺ عائشة أم المؤمنين | لَمَّا أُنْزِلَ الآيَاتُ مِنْ سُورَةِ البَقَرَةِ فِي الرُّبَا، خَرَجَ الذَّ |
| ٥٠٦         | ٩٠٣   | أنس بن مالك               | لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيْنَبَ ابْنَةَ جَحْشٍ                  |
| 17/         | 777   | عائشة أم المؤمنين         | لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ، فَاشْتَدُّ وَجَعُهُ                             |
| 10          | 1779  | زید بن ثابت               | لًا خَرَجَ النَّبِي ﷺ إِلَى أُحُدِ                                          |
| 171         | 1177  | البراء بن عازب            | لًا صَالَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَهْلَ الحُدَيْبِيَةِ                           |
| 305         | 1109  | أنس بن مالك               | لُمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ المَدِينَةَ مِنْ مَكَّةَ                      |
| 9 V E       | 1789  | أبوهريرة                  | لَمَّا قَضَى اللهُ الحَلْقَ، كَتَبَ فِي كَتَابِهِ                           |
|             |       | •                         |                                                                             |

|         |       | <del></del>              | ~~ <del></del>                                                   |
|---------|-------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| الصفحة  | الرقم | الصحابي                  | طرف الحديث                                                       |
| ٦٧٨     | 1144  | أنس بن مالك              | لَنًا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ، انْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ  |
| 118     | 1.9   | جابر بن عبدالله          | لَمَّا كَذَّبَنْنِي قُرَيْشٌ قُمْتُ فِي الحِجْرِ                 |
| ٣٢٣     | ٥٢٦   | عبدالله بن عمرو بن العاص | لًّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ،            |
| . 7.8.1 | ۲۳۸   | عائشة أم المؤمنين        | لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ     |
| ٧٠٢     | ١٢٤٠  | البراء بن عازب           | لَّتَا نَزَلَتْ ﴿ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ ﴾                  |
| ٤٠٦     | ٧٠٢   | سلمة بن الأكوع           | لَّنَا نَزَلَتْ ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ﴾                |
| 1.75    | 19    | عبدالله بن العباس        | لَّنَا نَزَلَتْ، قَالَ أَهْلُ مَكَّةَ فَقَدْ عَدَلْنَا بِاللَّهِ |
| 1.15    | ۱۷۸۳  | عبدالله بن مسعود         | لِمُضَرَ! إِنَّكَ لَجَرِيءٌ                                      |
| ٦٨٣     | 1191  | أبوموسى الأشعري ومعاذ    | لَنْ أَوْ لاَ نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا                       |
| 9 8     | ۸۳    | أنس بن مالك              | لَنْ يَبْرَحُ النَّاسُ يَتَساءَلُونَ                             |
| 1.19    | 1798  | أبوهريرة                 | لَنْ يُنَجِّيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ                         |
| 198     | 700   | عائشة أم المؤمنين        | لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ          |
| ۸۳3     | ٧٦٣   | جابر بن عبدالله          | لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ |
| ٧٨٤     | 1890  | أبوهريرة                 | لَوِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِكَ أَحَدٌ وَلَمْ                         |
| ٧٨٣     | 1494  | سهل بن سعد               | لَوْ أَعْلَمُ أَنْ تَنْتَظِرَنِي لَطَعَنْتُ بِهِ                 |
| ٣٠٣     | ٤٨٩   | عائشة أم المؤمنين        | لَوِ اغْتَسَلْتُمْ                                               |
| 1.1.    | 1779  | أبوهريرة                 | لُوْ آمَنَ بِي عَشَرَةٌ مِنَ اليَهُودِ                           |
| ع۱۱٥    | 91.   | عبدالله بن العباس        | لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله                                |
| 419     | ٦٢٣   | عبدالله بن العباس        | لَوْ أَنَّ لَاِبْنِ آدَمَ مِلْءَ وَادٍ مَالاً                    |
| 419     | 777   | أنس بن مالك              | لَوْ أَنَّ لاِبْنِ آدَمَ وَادِيَا مِنْ ذَهَبٍ                    |
| ۳۰۳     | ٤٨٨   | عائشة أم المؤمنين        | لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرُهُمْ لِيَوْمِكُمْ هذَا؟                  |
| 1.57    | 1001  | عبدالله بن عمر           | لُوْ تَرَكَتُهُ بَيِّنَ                                          |
| ۸٤٥     | 1077  | أنس بن مالك              | لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً              |
| ገለለ     | 17.7  | علي بن أبي طالب          | لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبَدًا                     |
| 0 8 0   | 900   | عبدالله بن العباس        | لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيُّنَةٍ رَجَمْتُ هَذِهِ         |
| ۸۱۷     | 1870  | عبدالله بن العباس        | لَوْ سَأَلْتَنِي هَذِهِ القِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكَهَا           |
| ۳۷٦     | ٦٣٥   | أنس بن مالك              | لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَتِ الأَنْصَارُ شِعْبَا     |

|   |   |   |   | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ١ | ٥ | ١ |   |

|        | _     |                   | <del></del>                                                                |
|--------|-------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة | الرقم | الصحابي           | طرف الحديث                                                                 |
| 7.1    | 1.77  | أبوهريرة          | لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَنْ                                |
| ۸۳٤    | 1898  | جابر بن عبدالله   | لَوْ قَدْ جَاءَ مَال البَحْرَيْنِ قَد                                      |
| 9 7 8  | 170.  | أبوهريرة          | لَوْ كَانَ الإِيمَانُ عِنْدَ النُّريَّا،                                   |
| ح٢٤٦   | 禁     | أبوهريرة          | لو كان لي مثل أحد ذهبًا                                                    |
| ٥١٦    | 97.   | أم حبيبة          | لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي مَا حَلَّتْ لِي، أَرْضَعَتْنِي                 |
| 490    | ٦٧٣   | أنس بن مالك       | لَوْ مُدَّ بِيَ الشَّهْرُ لَوَاصَلْتُ                                      |
| 777    | 1117  | عبدالله بن العباس | لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَذَهَبَ                               |
| ۲۱۰    | 47.5  | أبو جهم           | لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي                          |
| 195    | 701   | أبوهريرة          | لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النَّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ             |
| 1 2 2  | 187   | أبوهريرة          | لَّوْلاَ أَنْ أَشْقً عَلَى أُمِّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ                    |
| 757    | ٣٧٦   | عبدالله بن العباس | لَوْلاَ أَنْ أَشُقً عَلَى أُمِّتِي لأَمَرْتُهُمْ                           |
| ۳۸٥    | ٦٤٧   | أنس بن مالك       | لَوْلاَ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً لأَكلْتُها                                   |
| 201    | ٧٨١   | أنس بن مالك       | لَوْلاَ أَنَّ مَعِي الهَدْيَ لأَحْلَلْتُ                                   |
| 770    | ١١٨٢  | البراء بن عازب    | لَوْلاَ أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا                                            |
| 370    | 980   | أبوهريرة          | لَوْلاَ بَنُو إِسْرَاثِيلَ لَمْ يَخْذَرِ اللَّحْمُ                         |
| ٤٧٧    | ٨٤١   | عائشة أم المؤمنين | لَوْلاً حَدَاثَةُ قَوْمِكِ بِالكُفْرِ                                      |
| ۸٤٣    | 1017  | جبير بن مطعم      | لِي خَسْمَةُ أَسْمَاءٍ؛ أَنَا مُحَمَّدٌ                                    |
| ٣٥٦    | ٥٩٣   | أبوموميي الأشعري  | لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ |
| ۸٧١    | ١٥٦٠  | عائشة أم المؤمنين | لَيْتَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِي صَالِحًا يَحُرُسُنِي                        |
| ١٣٦    | ١٣٠   | سهل بن سعد        | لَيَدْخُلَنَّ الجَنَّةَ مِنْ أُمِّتِي سَبْعُونَ أَلْفَا                    |
| ۸۳۱    | 1844  | أنس بن مالك       | لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِي                                  |
| 780    | 777   | عبدالله بن عمر    | لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ يَنْتَظِرُ                              |
| ع۱۰۳٦  | ٨٢٧   | عائشة أم المؤمنين | ليس أحد يحاسب إلا هلك                                                      |
| 1.17   | 1747  | أبوموسى الأشعري   | لَيْسَ أَحَدٌ، أَوْ لَيْسَ شَيْءٌ أَصْبَرَ                                 |
| ٤٧٠    | ۸۲٦   | عبدالله بن العباس | لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءٍ، إِنَّهَا هُوَ                                |
| 927    | ١٦٧٦  | أبوهريرة          | لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّهَا الشَّدِيدُ                       |
| ٣٧٠    | ٦٢٤   | أبوهريرة          | لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرُةِ الْعَرَضِ                                    |
|        | 1     |                   |                                                                            |

| الصفحة | الرقم | الصحابي            | طرف الحديث                                                              |
|--------|-------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 940    | 1778  | أم كلثوم بنت عقبة  | لَيْسَ الكَذَّابُ الذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ                        |
| ٣٦٦    | 717   | أبوهريرة           | لَيْسَ المِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ                       |
| 719.   | 1777  | ري وأسماء بنت عميس | لَيْسَ بِأَحَقَّ بِي مِنْكُمْ وَلَهُ وَلأَصْحَابِهِ أَبُومُوسَى الأشعر  |
| 91     | ٧٨    | عبدالله بن مسعود   | لَيْسَ ذَلِكَ، إِنَّا هُوَ الشِّرْكُ                                    |
| 7 2 9  | ۳۸۳   | أبوهريرة           | لَيْسَ صَلاَةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنَ الفَجْرِ وَالعِشَاءِ |
| 737    | ۸۲٥   | أبوهريرة           | لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلامِهِ                        |
| 737    | ٥٦٧   | أبوسعيد الخدري     | لَيْسَ فِيهَا دُونَ خُمْسِ أَوَاقِ صَدَقَةٌ                             |
| 499    | ٦٨١   | جابر بن عبدالله    | لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ                             |
| 1.01   | ۱۸٦۰  | أنس بن مالك        | لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلاَّ سَيَطَوُهُ الدَّجَّالُ                        |
| ٧٢     | ٤٠    | أبوذر الغفاري      | لَيْسَ مِنْ رَجُلِ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ                             |
| ۸۲     | ٦٥    | عبدالله بن مسعود   | لَيْسَ مِنّا مَنْ ضَرَبَ الحُذُودَ                                      |
| ح ۲۰۸  | *188. | عائشة أم المؤمنين  | ليسوا بشيء                                                              |
| 3 1.7  | ٤٤٨   | أنس بن مالك        | لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ                                          |
| 1170   | 1.7   | أبوهريرة           | ليلة أسري بي                                                            |

م

|             | 1    | 1                 |                                                           |
|-------------|------|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| ٧٠١         | ١٢٣٧ | أبوسعيد الخدري    | مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ |
| 799         | 1787 | أنس بن مالك       | مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، يُجِبُّ أَنْ يَرْجِعَ     |
| ٣١٦         | ٥١٨  | عائشة أم المؤمنين | مَا أَدْرِي، لَعَلَّهُ كَبَا قَالَ قَوْمٌ                 |
| ع٢٨٦        | 200  | أبوهريرة          | ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت                    |
| ۱۷۸         | 777  | أبوهريرة          | مَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَسْمَعْنَاكُمْ         |
| <b>V</b> 11 | 1707 | عدي بن حاتم       | مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْهُ                            |
| 984         | 1798 | أنس بن مالك       | مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟                                     |
| 1.09        | ١٨٧٢ | عائشة أم المؤمنين | مَا أَكُلَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ، أَكُلَتَيْنِ                  |
| ۳۷٦         | ٦٣٤  | أنس بن مالك       | مَا الَّذِي بَلَغَنِي عَنْكُمْ؟                           |
| 478         | ٤٣٠  | عائشة أم المؤمنين | مَا أَلْفَاهُ عِنْدِي إِلاَّ نَائًا                       |

| ١ | ١ | 0 | ٣ | Ì |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |

|        |              |                   | _                                                                             |
|--------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة | الوقم        | الصحابي           | طرف الحديث                                                                    |
| V11    | 1700         | عدي بن حاتم       | مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ                                                  |
| ۲۰۳    | 99           | عائشة أم المؤمنين | مَا أَنَا بِقَارِيْ                                                           |
| 780    | ٥٧٤          | أبوهريرة          | مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهَا إِلاَّ هٰذِهِ الآيَةُ الجَامِعَةُ                 |
| ٧٢٦    | ۱۲۸٦         | رافع بن خديج      | مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ                                   |
| 277    | ٧٣٧          | عبدالله بن عمر    | مَا أَهَلُ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ المَسْجِدِ                      |
| ٥٠٦    | 9.4          | أنس بن مالك       | مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ، عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ           |
| ۸٤٣    | 1011         | عائشة أم المؤمنين | مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ السَّيْءِ                             |
| ٥٤٧    | 97.          | عائشة أم المؤمنين | مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا                                      |
| ٩٣٣    | 1779         | جابر بن عبدالله   | مَا بَالُ دَعْوَى جَاهِلِيَّةٍ؟                                               |
| ०९७    | 1.78         | أنس بن مالك       | مًا بَالُ هذَا؟                                                               |
| ٧٧٠    | 1411         | عائشة أم المؤمنين | مًا بَالُ هذِهِ النُّمْرُقَةِ؟                                                |
| 1.89   | 1400         | أنس بن مالك       | مَا بُعِثَ نَبِيٌّ إِلاَّ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الأَعْوَرَ                       |
| 1.08   | ١٨٦٤         | أبوهريرة          | مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ                                        |
| 894    | ۸٧٨          | عبدالله بن زيد    | مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْتَرِى رَوْصَةٌ                                       |
| 193    | ۸۷۹          | أبوهريرة          | مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْتَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ                          |
| ٤٩٠    | ۸٦٩          | أبوهريرة          | مَا بَيْنَ لابتَيْهَا حَرَامٌ                                                 |
| 1.49   | 1714         | أبوهريرة أ        | مَا بَيْنَ مَنْكِبَيِ الكَافِرِ مَسِيرَةُ فَلاَئَةِ                           |
| ٦٢٢    | 11.5         | عبدالله بن عمر    | مَا نَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ؟                          |
| ٤٥٧    | V9V          | عبدالله بن عمر    | مَا تَرَكْتُ اسْتِلاَمَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ                                |
| 979    | 1788         | أسامة بن زيد      | مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِئْنَةً أَضَرً عَلَى                                    |
| 9733   | <b>*</b> V\\ | علي بن أبي طالب   | ما ترید إلی کذا                                                               |
| 09.    | 1.07         | عبدالله بن عمر    | مَا حَقُّ امْرِيْ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ                                        |
| ۹۸۳    | 1777         | كعب بن مالك       | مَا خَلَّفَكَ؟ أَلَمْ تَكُنْ قَدِ ابْتَعْتَ                                   |
| ۸۳۸    | ٥٠٢          | عائشة أم المؤمنين | مَا خُيْرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، بَيْنَ أَمْرَيْنِ                                 |
| 94.    | 1771         | عائشة أم المؤمنين | مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشَدُ عَلَيْهِ الوَجَعُ                                 |
| ۲۰3    | 798          |                   | مَا رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْم فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ   |
| 771    | 373          | عائشة أم المؤمنين | مَا رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ جَالِسًا |

| الصفحة | الرقم | الصحابي             | طرف الحديث                                                                         |
|--------|-------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 175    | ۸۱۱   | عبدالله بن مسعود    | مَا رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ ، صَلَّى صَلاَّةً بِغِيْرِ مِيقَاتِهَا ،                 |
| ٨٤٥    | 1077  | أنس بن مالك         | مَا رَأَيْتُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرُ كَالْيَوْم                                    |
| ع۲۸۲   | ٤٤٧   | ز <b>يد</b> بن ثابت | ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم                                         |
| 989    | ١٦٨٥  | عبدالله بن عمر      | مَا زَالَ حِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالجَارِ،                                           |
| 949    | ١٦٨٤  | عائشة أم المؤمنين   | مَا زَالَ يُوصِيني جِبْرِيلُ بِالجَارِ حَتَّى                                      |
| ۸۳٤    | 1898  | جابر بن عبدالله     | مَا سُئِل النَّبِيُ ﷺ عَنْ شَيْءِ                                                  |
| 227    | 801   | أبوقتادة الأنصاري   | مَا شَأْنُكُمْ؟                                                                    |
| 15.1   | 1440  | أبوهريرة            | مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ، مِنْ طَعَامٍ                                           |
| 1.09   | ١٨٧١  | عائشة أم المؤمنين   | مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدِ ﷺ، مُنْذُ قَدِمَ                                          |
| ٤١٠    | ۷۱۳   | عبدالله بن العباس   | مَا صَامَ النَّبِيُّ ﷺ شَهْرًا كَامِلاً فَطُّ                                      |
| ع۲۰۶۶  | 440   | عائشة أم المؤمنين   | ما صلى النبي ﷺ صلاة بعد أن نزلت عليه                                               |
| 7.4    | ۲٧٠   | إ ﷺ أنس بن مالك     | مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلاَةً وَلاَ أَتَّمَّ مِنَ النَّبِيِّ |
| 109    | 108.  | أبوبكر الصديق       | مَا ظَنُّكَ، يَا أَبَا بَكُرٍ بِائْتَيْنِ                                          |
| ٧٥٦    | ١٣٣٦  | أبوهريرة            | مَا عَابَ النَّبِيُّ ﷺ طَعَامًا قَطُّ                                              |
| 017    | 918   | أبوسعيد الخدري      | مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا                                                 |
| 789    | 1107  | أبوهريرة ا          | مَا عِنْدَكَ يَا ثُهَامَةُ؟                                                        |
| ٣٣٩    | ٥٦٠   | أبوهريرة            | مًا فَعَلَ ذَلِكَ الإِنْسَانُ؟                                                     |
| 911    | ١٧٦٢  | كعب بن مالك         | مًا فَعَل كَعْبٌ؟                                                                  |
| 377    | ٦٣٢   | أنس بن مالك         | مَا كَانَ حَدِيكٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ؟                                              |
| 777    | ٤٢٦   | عائشة أم المؤمنين   | مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ               |
| ۳۰٦    | ٤٩٧   | سهل بن سعد          | مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلاَ نَتَغَدَّى إِلاَّ بَعْدَ الجُمُعَةِ                       |
| £ Y A  | ٧٥٠   | كعب بن عجرة         | مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ الجَهْدَ قَدْ بَلَغَ بِكَ هذَا                              |
| ٥٧٧    | 1.79  | جابر بن عبدالله     | مَا كُنْتُ لِآخُذَ جَمَلَكَ، فَخُذْ جَمَلَكَ                                       |
| ٦٢٣    | 11.9  | علي بن أبي طالب     | مَا كُنْتُ لإقِيمَ حَبُّا عَلَى أَحَدٍ فَيمُوتَ                                    |
| ٥٧٨    | 1.4.  | جابر بن عبدالله     | مَا لِبَعِيرِكَ؟                                                                   |
| ٥٣٧    | 987   | نين وفاطمة بنت قيس  | مَا لِفَاطِمَةَ أَلاَ تَتَّقِي اللهَ عائشة أم المؤم                                |
| 0 7 1  | 979   | جابر بن عبدالله     | مَا لَكَ وَلِلْعَذَارَى وَلِعَابِهَا                                               |
| 1      |       |                     |                                                                                    |

| الصفحة     | الوقم | الصحابي           | طرف الحديث                                                                  |
|------------|-------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 373        | ٧٥٧   | عائشة أم المؤمنين | مَا لَكِ، أَنْفِسْتِ؟                                                       |
| ١٣٧        | 1797  | علي بن أبي طالب   | مَا لَكَ؟                                                                   |
| 119        | 758   | سهل بن سعد        | مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْنُمُ التَّصْفِيقَ ،                            |
| ۸۳۸        | ١٥٠٣  | أنس بن مالك       | مَا مَسِسْتُ حَرِيرًا وَلاَ دِيبَاجَا أَلْيَنَ                              |
| 18         | ۲.    | أنس بن مالك       | ما مِنْ أَحَدِ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ                          |
| \·•        | ٩٣    | أبوهريرة          | مَا مِنَ الأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ إِلاَّ أَعْطِيَ                              |
| <b>184</b> | 1077  | أبوهريرة          | مَا مِنْ بَنِي آدَمَ مَوْلُودٌ إِلاًّ يَمَسُّهُ                             |
| 411        | 370   | أسماء بنت أبي بكر | مًا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُنْ أُرِيتُهُ إِلاَّ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي        |
| 90         | ٨٦    | معقل بن يسار      | ما مِنْ عَبْدِ اسْتَرْعاهُ اللهُ رَعِيَّةً                                  |
| 3 1 1      | 17    | معقل بن يسار      | مَا مِنْ عَبْدِ اسْتَرْعَاهُ اللهُ                                          |
| ۸۰         | ٦.    | أبوذر الغفاري     | ما مَنْ عَبْدِ قَالَ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ                                  |
| ع ۱۹۹      | 1777  | أنس بن مالك       | ما من عبد يموت، له عند الله خير يسره                                        |
| ٥٦٦        | 11    | أنس بن مالك       | مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسُا                                          |
| 981        | ١٦٦٣  | عائشة أم المؤمنين | مًا مِنْ مُصِيبَةِ تُصِيبُ الْمُسْلِمَ                                      |
| 989        | 14.4  | أبوهريرة          | مًا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاًّ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ                          |
| ٥١٣        | 918   | أبوسعيد الخدري    | مَا مِنْ نَسْمَةِ كَائِنَةِ إِلَى                                           |
| <b>700</b> | 091   | أبوهريرة          | مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ العِبَاد فِيهِ إِلاَّ                              |
| 204        | ٧٨٦   | عبدالله بن العباس | مًا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّينَ مَعَنَا؟                                       |
| <b>707</b> | 09V   | عدي بن حاتم       | مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَسَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ |
| 987        | 1797  | علي بن أبي طالب   | مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ، مَا مِنْ نَفْسٍ                                   |
| 9 8 1      | 179.  | أبوسعيد الخدري    | مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّم بَيْنَ يَدَيْهَا                           |
| 1 P A      | 1097  | أبوموسى الأشعري   | مًا نُرَى إِلاَّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بنَ مَسْعُودٍ                         |
| 3 1.7      | 881   | أنس بن مالك       | مَا هذَا الحَبْلُ؟                                                          |
| ٤٠٢        | 797   | عبدالله بن العباس | مًا هذًا؟                                                                   |
| ع ۲۲٤      | ٧٥٧   | عائشة أم المؤمنين | ما يبكيك؟                                                                   |
| ۳٦٧        | 717   | عبدالله بن عمر    | مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ                     |
| 981        | 1778  | أبوسعيد الخدري    | مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ                                         |

| الصفحة       | المرقم | الصحابي           | طرف الحديث                                                                      |
|--------------|--------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1.01         | 1109   | المغيرة بن شعبة   | مَا يَطُرُكَ مِنْهُ؟                                                            |
| ٥٢٢          | 941    | جابر بن عبدالله   | مَا يُعْجِلُكَ؟                                                                 |
| 401          | ٦٢٧    | أبوسعيد الخدري    | مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَذَخِرَهُ عَنْكُم                       |
| 780          | 777    | عائشة أم المؤمنين | مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ غَيْرُكُمْ                        |
| 737          | 079    | أبوهريرة          | مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ      |
| ح ۱۸ ٥       | 17     | حذيفة بن اليهان   | مات رجل فقیل له ما کنت تقول                                                     |
| ح۲۹۷         | 779    | عائشة أم المؤمنين | مالك؟                                                                           |
| 700          | 944    | عبدالله بن عمر    | المُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمًا بِالْجِيَارِ                           |
| ٧٧٦          | 124    | أسماء بنت أبي بكر | الْمُتَشَبِّعُ بِهَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَيْ                             |
| ع۲۸۲         | 887    | أبوهريرة          | مثل البيت الذي يذكر الله فيه                                                    |
| 777          | 733    | أبوموسى الأشعري   | مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبُّهُ وَالَّذِي لاَ يَذْكُرُ                          |
| 444          | 173    | عائشة أم المؤمنين | مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ وَهُو حَافِظٌ لَهُ مَعَ السَّفَرَةِ الكِرَامِ |
| 444          | ٤٦٠    | أبوموسى الأشعري   | مَثَلُ الْمُؤمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ الأُثْرُجَّةِ             |
| 1.14         | 1791   | كعب بن مالك       | مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَالْحَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ،                                 |
| 1.17         | 179.   | أبوهريرة          | مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْحَامَةِ مِنَ                                     |
| ع٠٠٠         | 1777   | أبوهريرة          | مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم                                            |
| 98.          | ١٦٨٧   | أبوموسى الأشعري   | مَثَلُ جَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ                                           |
| ۸۲٥          | 1871   | أبوموسي الأشعري   | مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى                                   |
| ۸۲۷          | 1272   | جابر بن عبدالله   | مَثْلِي وَمَثَلُ الأَنْبِيَاءِ كَرَجُلِ بَنِي دَارًا                            |
| ०१९          | 974    | علي بن أبي طالب   | المَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ عَيْرِ إِلَى كَذَا                                      |
| 113          | ۸٦٨    | علي بن أبي طالب   | المَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ عَيْرٍ إِلَى كَذَا                                      |
| ገ <b>ሾ</b> ለ | 1129   | الصعب بن جثامة    | مَرَ بِيَ النَّبِيِّ ﷺ بِالأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ                            |
| ۲۸۷          | 18.1   | أنس بن مالك       | مَرٌ عَلَى صِبْيَانِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ                                      |
| ٣٣٨          | ००९    | عبدالله بن العباس | مَرَّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى قَبْرِ مَنْبُوذٍ فَأَمَّهُمْ وَصَفُّوا            |
| 984          | 1798   | أبوموسى الأشعري   | المَوْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ                                                      |
| 9249         | *179"  | عبدالله بن مسعود  | المرء مع من أحب                                                                 |
| ٥٢٣          | 944    | أبوهريرة          | المَوْأَةُ كَالضَّلَعِ، إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا                            |
|              |        |                   | •                                                                               |

| ١ | ١   | ٥٧  | ١ |
|---|-----|-----|---|
| 1 | - 1 | • ( | 1 |

|        |        |                          | ~ <del>/</del>                                                    |
|--------|--------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| الصفحة | الرقم  | الصحابي                  | طرف الحديث                                                        |
| 178    | ۱۹۳    | أم هاني                  | مَرْحَبًا بِأُمْ هَانِيءِ                                         |
| ٥٨٤    | 1.57   | جابر بن عبدالله          | مَرِضْتُ مَرَضًا فَأَتَانِي النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُنِي وَأَبُوبَكْرٍ |
| oro    | 927    | عبدالله بن عمر           | مُرْه فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ        |
| ١٨٧    | 749    | عائشة أم المؤمنين        | مُرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ                      |
| 119    | 737    | أبوموسى الأشعري          | مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ                        |
| ۲۸۱    | ۲۳۸    | عائشة أم المؤمنين        | مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ                        |
| 777    | 717    | سهل بن سعد               | مُرِي غُلاَمَكِ النَّجَّارَ أَنْ يَعْمَلَ لِي أَغْوَادًا          |
| ٣٣٧    | 008    | أبوقتادة الأنصاري        | مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَراحٌ مِنْهُ                                   |
| 710    | 447    | أبوذر الغفاري            | المَسْجِدُ الحَرَامُ                                              |
| 944    | 1777   | عبدالله بن عمر           | الْمُسْلِمُ أُخُو الْمُسْلِمِ، لاَ يَظْلِمُهُ                     |
| 198    | ١٢١٨   | مجاشع بن مسعود وأبو معبد | مَضَتِ الهِجْرَةُ لأَهْلِهَا                                      |
| 079    | ١٠٠٨   | أبوهريرة                 | مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ،                                          |
| ٣٤٧    | ٥٧٧    | أبوذر الغفاري            | مَكَانَكَ، لاَ تَبْرَحْ يَا أَبَا ذُرِّ                           |
| ۲۳۸    | 401    | أبوهريرة                 | مَكَانَكُمْ؟                                                      |
| 117    | 1.0    | عبدالله بن العباس        | مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ                               |
| 187    | 1017   | عبدالله بن العباس        | مَكَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، بِمَكَّةَ ثَلاَثَ                        |
| 737    | 770    | علي بن أبي طالب          | مَلاَّ اللهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارَا                     |
| 291    | 779    | عائشة أم المؤمنين        | مِمَّ ذَاكَ؟                                                      |
| 000    | 977    | عبدالله بن عمر           | مَنِ ابْنَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبيعُهُ حَتَّى                      |
| 98.    | 17.7.1 | عائشة أم المؤمنين        | مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ                             |
| ح ٥٤٨  | ١٥٢٣   | أنس بن مالك              | من أحب أن يسأل عن شيء                                             |
| ح ۲۳٤  | ٧٥٦    | عائشة أم المؤمنين        | من أحب أن يهل بعمرة فليهل                                         |
| 901    | 177.   | أبوموسى الأشعري          | مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ، أَحَبَّ                               |
| 901    | 1719   | عبادة بن الصامت          | مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ، أَحَبَّ                               |
| ٦٣٠    | 117.   | عائشة أم المؤمنين        | مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا                             |
| 247    | ٧٥٦    | عائشة أم المؤمنين        | مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةِ وَلَمْ يُهْدِ فَلْيُخْلِلْ               |
| ٩.     | ٧٥     | عبدالله بن مسعود         | مَنْ أَحْسَنَ في الإِسْلامِ                                       |
|        | 1      | •                        |                                                                   |

| الصفحة | الرقم | الصحابي           | طرف الحديث                                                           |
|--------|-------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ٥٨٢    | ١٠٣٨  | سعید بن زید       | مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ طَلْبًا                            |
| ۲۳۸    | 707   | أبوهريرة          | مَنْ أَدرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ     |
| ٥٦٨    | 10    | أبوهريرة          | مَنْ أَدْرَكَ مَالَةُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ                       |
| ح۲۳۸   | ***0* | أبوهريرة          | من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع                                    |
| ٧٢     | 2.3   | سعد بن أبي وقاص   | مَنِ ادَّعَى إلى غَيْرِ أَبيهِ وَهُوَ يَغْلَمُ                       |
| ٥٨٠    | 1.48  | عبدالله بن العباس | مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ                      |
| 008    | 977   | عبدالله بن مسعود  | مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا                           |
| ٤٠٤    | 797   | الربيع بنت معوذ   | مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُرَمَّ بَقِيَّةً يَوْمِهِ               |
| ٦٨٨    | ١٢٠٤  | أبوهريرة          | مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ                               |
| ٦٠٦    | ١٠٨٢  | عبدالله بن عمر    | مَنْ أَعْتَقَ شِرْكَا لَهُ فِي عَبْدِ                                |
| ٥٤٧    | 901   | عبدالله بن عمر    | مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدِ                                |
| ٥٤٧    | 909   | أبوهريرة          | مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ تَمْلُوكِهِ                              |
| ٦•٧    | ۱۰۸۳  | أبوهريرة          | مَنْ أَعْنَقَ شَقِيصًا مِنْ تَمْلُوكِهِ                              |
| 4.8    | ٤٩٣   | أبوهريرة          | مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ                  |
| ٥٧٠    | 1.17  | عبدالله بن عمر    | مَنِ افْتَنَى كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ                        |
| 011    | 1.18  | سفيان بن أبي زهير | مَنِ اقْتَنَى كُلْبًا لاَ يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلاَ ضَرْعًا       |
| 779    | 777   | جابر بن عبدالله   | مَنْ أَكُلَ ثُومًا أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَرِلْنَا                    |
| 779    | 777   | أنس بن مالك       | مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ                                  |
| 777    | 441   | عبدالله بن عمر    | مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ                                  |
| 019    | 970   | أنس بن مالك       | مِنَ السُّنَّةِ، إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ البِّكْرَ                 |
| ع٠٤٠١  |       | نوفل بن معاوية    | من الصلاة صلاة، من فاتته                                             |
| 09     | ١.    | عبدالله بن عباس   | مَنِ القَوْمُ أَوْ مَنِ الوَفْدُ                                     |
| ٥٧١    | 1.14  | أبوهريرة          | مَنْ أَمْسَك كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ                 |
| ۲۲۲    | 7.7   | أبوهريرة          | مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ الله دَعَاهُ خَزَنَهُ الجَنَّةِ |
| ۲۲۲    | 7.7   | أبوهريرة          | مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ نُودِيَ                   |
| ٥٧٦    | İ     | أبوسعيد الخدري    | مِنْ أَيْنَ هَذَا؟                                                   |
| ٥٦٠    | 991   | عبدالله بن عمر    | مَنْ بَاعَ خَمْلاً قَدْ أُبْرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَاثِعِ             |
|        |       |                   |                                                                      |

|   |     |   |   | ١ |
|---|-----|---|---|---|
| ١ | ١   | ٥ | ٩ | • |
|   | - 1 | _ | • |   |

| الصفحة | الرقم | الصحابي           | طرف الحديث                                                    |
|--------|-------|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| 75.1   | ١٨٧٩  | عثمان بن عفان     | مَنْ بَنِي مَسْجِدًا يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ                    |
| 77.    | 4.9   | عثمان بن عفان     | مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ              |
| ۲۳٦    | 007   | أبوهريرة وعائشة   | مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَهُ قِيرَاطٌ                         |
| ٨٤     | 19    | أبوهريرة          | مَنْ تَرَدِّى مِنْ جَبَلِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ                   |
| Y01    | 1410  | سعد بن أبي وقاص   | مَنْ تَصَبَّحَ سَبْعَ تَمَرَاتِ عَجْوَةً لَمْ                 |
| 401    | 090   | أبوهريرة          | مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةِ مِنْ كَسْبٍ طَيْبٍ           |
| 00     | ۲     | أنس بن مالك       | مَنْ تعمَّدَ عليَّ كَذِبًا فَلْيَتَبَوَّأُ                    |
| 187    | 177   | أبوهريرة          | مَنْ تَوَضًّا فَلْيَسْتَنْثِرْ                                |
| 18.    | 170   | عثان بن عفان      | مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُصُوئِي هذَا                           |
| ح۲۰۲   | ٤٨٥   | عبدالله بن عمر    | من جاء منكم الجمعة فليغتسل                                    |
| ٧٠٢    | 1749  | زید بن ثابت       | مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ                       |
| ٤٨٤    | ۸٥٦   | أبوهريرة          | مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُتْ                    |
| 110    | 111   | عائشة أم المؤمنين | مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ |
| ٨٥     | ٧٠    | ثابت بن الضحاك    | مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلامِ                   |
| 09V    | ١٠٦٨  | أبوهريرة          | مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ وَالَّلاتِ وَالعُزَّى        |
| 9 8    | ٨٤    | عبدالله بن مسعود  | مَنْ حَلَفَ يَمينِ صَبْرٍ                                     |
| ۸۲     | ٦٤    | أبوموسى الأشعري   | مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السُّلاحَ                               |
| ۸١     | 74    | عبدالله بن عمر    | مَنْ حَمَلَ عَلَيْنا السُّلاَحَ                               |
| 1.47   | ١٨٢٧  | عائشة أم المؤمنين | مَنْ حُوسِبَ عُذِّبَ                                          |
| ٧٨٢    | 1898  | جابر بن عبدالله   | مَنْ ذَا؟                                                     |
| ٧٢٣    | 1771  | البراء بن عازب    | مَنْ ذَبَحَ فَبْلَ الصَّلاَةِ فَإِنَّها يَذْبَحُ              |
| 377    |       | أنس بن مالك       | مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيُعِدْ                      |
| ٧٢٢    | ١٧٨٠  | جندب بن جنادة     | مَنْ ذَبَحَ فَبْلَ أَنْ يُصَلِّي فَلْيَذْبَحْ                 |
| ع ۱۱۸  | *1571 | أبوقتادة الأنصاري | من رآني فقد رأى الحق                                          |
| ۸۱٤    | 1531  | أبوهريرة          | مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي                   |
| 7.5    | 1.40  | عبدالله بن عمر    | مَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى السَّبْيِ                         |
| 117    | ١١٢   | عائشة أم المؤمنين | مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ    |

|             |                        |                          | <u> </u>                                                      |
|-------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| الصفحة      | الوقم                  | الصحابي                  | طرف الحديث                                                    |
| 474         | 1707                   | أنس بن مالك              | مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ رِزْقُهُ                      |
| ٦٦          | ۲٥                     | أبوموسى الأشعري          | مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسانِهِ وَيَدِهِ             |
| ۳۲۰۱        | 144.                   | ، جندب بن جنادة          | مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ                             |
| ٤٠١         | ٦٨٩                    | عبدالله بن عمر           | مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْهُ                 |
| ٤٠١         | ٦٨٨                    | عائشة أم المؤمنين        | مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَه                |
| 1.07        | 1771                   | عبدالله بن مسعود         | مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ            |
| ٧٣٧         | ١٣٠٣                   | عبدالله بن عمر           | مَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ فِي الدُّنْيَا،                         |
| ٢٣٦         | 001                    | أبوهريرة                 | مَنْ شَهِدَ الجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ                      |
| 74          | ۱۷                     | عبادة بن الصامت          | مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ                        |
| ٤٠٩         | V•9                    | أبوسعيد الخدري           | مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبيلِ اللهِ                           |
| 7           | 419                    | أبوموسى الأشعري          | مَنْ صَلَّى البَرْدَيْنِ دَخَلَ الجَنَّةَ                     |
| ح۲۲۳        | ١٨٨١                   | البراء بن عازب           | من صلى صلاتنا واستقبل                                         |
| ٧٧١         | 1419                   | عبدالله بن العباس        | مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللهِ مُعَذِّبَهُ                |
| <b>٧</b> ٢٩ | 179.                   | سلمة بن الأكوع           | مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلاَ يُصْبِحَنَّ بَعْدَ                 |
| ٥٨٢         | 1.49                   | عائشة أم المؤمنين        | مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضِ                        |
| 408         | ٣٩.                    | أبوهريرة                 | مَنْ غَدَا إِلَى المُسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدُّ                   |
| ٧٠٤         | 1784                   | أبوموسى الأشعري          | مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ العُلْيَا          |
| V•0         | 1788                   | أبوموسى الأشعري          | مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ العُلْيَا          |
| 97.         | 1770                   | أبوهريرة                 | مَنْ قَالَ شُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ،                    |
| 97.         | 1771                   | أبوأيوب الأنصاري         | مَنْ قَالَ عَشْرًا، لاَ إِلهَ                                 |
| 909         | 1778                   | أبوهريرة                 | مَنْ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ                            |
| 777         | ٤٣٥                    | أبوهريرة                 | مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا واحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ       |
| ع۲۷۲        | <b>\$</b> { <b>Y</b> 0 | أبوهريرة                 | من قام ليلة القدر                                             |
| 90          | ٨٥                     | عبدالله بن عمرو بن العاص | مَنْ قُتِلَ دُونَ مالِهِ فَهُوَ شَهيدٌ                        |
| 737         | 1188                   | أبوقتادة الأنصاري        | مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، فَلَهُ سَلَبُهُ |
| 111         | ١٠٨٧                   | أنس بن مالك              | مَنْ قَتَلَكِ، فُلاَنٌ؟                                       |
| 3.5         | 1.47                   | أبوهريرة                 | مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ، وَهُوَ بَرِيءٌ                       |
|             |                        | -                        |                                                               |

﴿ اللؤلؤ والمرجان

| الصفحة     | الوقم | الصحابي                  | طرف الحديث                                                                  |
|------------|-------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٧٥٣        | ١٣٣٢  | حمن بن أبي بكر الصديق    | مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ عبدالر                   |
| 773        | Y00   | عائشة أم المؤمنين        | مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالحَجِّ مَعَ العُمْرَةِ              |
| ٤٤٣.       | ٧٦٨   | عبدالله بن عمر           | مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لِشَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ    |
| 1.11       | ١٨٨٨  | أبوبكرة                  | مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا أَخَاهُ                                        |
| <b>ጎ</b> ለ | ۳.    | أبو شريح العدوي          | مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ                           |
| ٦٨         | 79    | أبوهريرة                 | مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ                           |
| 970        | 988   | أبوهريرة                 | مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِي جَارَهُ     |
| 744        | 1177  | أبوشريح الكعبي           | مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ              |
| 3775       | 1177  | أبوشريح الكعبي           | مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ              |
| 150        | 998   | جابر بن عبدالله          | مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَغْهَا                                    |
| 9770       | 998   | أبوهريرة                 | مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَغْهَا أُو                                |
| 0 • 0      | 9 • 1 | أبوموسى الأشعري          | مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَعَالَهَا فَأَحْسَنَ إِلَيْهَا                 |
| 198        | 1717  | عبدالله بن العباس        | مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ                             |
| ۲۳۸        | 1897  | أبوهريرة                 | مَنْ لاَ يَوْحَمُ لاَ يُوْحَمُ                                              |
| ۲۳۸        | ٤٩٨   | جرير بن عبدالله البجلي   | مَنْ لاَ يَوْحَمُ لاَ يُوْحَمُ                                              |
| ۷٦٠        | 757   | أنس بن مالك              | مَنْ لَبِسَ الحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا                                        |
| ۱۷۲        | 1179  | جابر بن عبدالله          | مَنْ لِكَعْبِ بنِ الأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ        |
| 818        | ٧٣٢   | عبدالله بن العباس        | مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفِّيْنِ                    |
| £ 3 4 5    | YOA   | مُعَلُ عائشة أم المؤمنين | مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَأْ |
| 733        | ۷۷۳   | عبدالله بن عمر وأنس      | مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَجْعَلَهَا عُمْرَةً                     |
| ٤٠٧        | ٧٠٤   | عائشة أم المؤمنين        | مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ                                               |
| <b>٧</b> ٩ | ٥٨    | عبدالله بن مسعود         | مَنْ ماتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا                                          |
| 77.        | 441   | أنس بن مالك              | مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ                                             |
| ۳۳.        | ०८४   | المغيرة بن شعبة          | مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ يُعَدَّبُ بِهَا نِيحَ عَلَيْهِ                          |
| 173        | ۸۱۷   | عبدالله بن مسعود         | مِنْ هَاهُنَا، وَالَّذِي لاَ إِلهَ غَيْرُهُ، قَامَ الَّذِي أُنْزِلَتْ       |
| 178        | 1141  | سلمة بن الأكوع           | مَنْ هذَا السَّارِّقُ؟                                                      |
| ٨٤٣        | ٥٧٨   | أبوذر الغفاري            | مَنْ هذَا؟                                                                  |

| ·                                                         |                     |       |             |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------------|
| طرف الحديث                                                | الصحابي             | الوقر | الصفحة      |
| مَنْ هذَا؟                                                | أسامة بن زيد        | 1098  | ٨٨٩         |
| مَنْ هذِهِ؟                                               | أم هاني             | 198   | 178         |
| مَنْ هذِهِ؟                                               | جابر بن عبدالله     | 17.7  | <b>ለ</b> ٩٦ |
| مَنْ هذِهِ؟                                               | عائشة أم المؤمنين   | ११९   | 3 1.7       |
| مَنْ وَضَعَ هذَا؟                                         | عبدالله بن العباس   | 171.  | ۹.,         |
| مَنْ يَأْتِ بَنِي قُرَيْظَةَ فَيَأْتِينِي بِخَبَرِهِمْ؟   | الزبير بن العوام    | 1070  | ۸۷۳         |
| مَنْ يَأْتِينِي بِخَبَرِ القَوْمِ؟                        | جابر بن عبدالله     | 1078  | ۸۷۳         |
| مَنْ يَبْسُطْ رِدَاءَهُ حَتَّى أَقْضِيَ                   | أبوهريرة            | 1771  | 4.7         |
| مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَفِّهُهُ فِي الدِّينِ | معاوية بن أبي سفيان | 710   | ٣٦٦         |
| مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنْي؟                                   | جابر بن عبدالله     | ١٠٨٤  | 7.7         |
| مَنْ يَضُمُّ أَوْ يُضِيفُ هذَا؟                           | أبوهريرة            | 144.  | VOY         |
| مَنْ يُطِعِ اللهَ إِذَا عَصَيْتُ؟                         | أبوسعيد الخدري      | 749   | 474         |
| من يقمُ ليلة القدر                                        | أبوهريرة            | * 540 | 477         |
| مَنْ يَنْظُرُ مَا فَعَلَ أَبُو جَهْلِ؟                    | أنس بن مالك         | ۱۱۷۸  | ٠٧٢         |
| مَهُ! عَلَيْكُمْ بِهَا تُطِيقُونَ                         | عائشة أم المؤمنين   | £ £ 9 | 3 7 7       |
| مَهْلاً، يَا عَائِشَةُ فَإِنَّ اللَّهَ                    | عائشة أم المؤمنين   | 18    | ۷۸٦         |
| المَيْتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ                           | عمر بن الخطاب       | ٤٣٥   | 447         |
|                                                           | •                   |       |             |

ن

| 1771 | ١٨٠٨ | أبوهريرة          | نارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا                         |
|------|------|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| 185  | 1198 | أبوهريرة          | النَّاسُ تَبِعٌ لِقُرَيْشِ فِي هِذَا الشَّأْنِ                 |
| ۷۰٥  | 1727 | أنس بن مالك       | نَاسٌ مِنْ أُمِّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ |
| ع٥٠٧ | 1727 | أنس بن مالك       | نام النبي ﷺ يومًا قريبًا مني                                   |
| YVX  | ٤٣٨  | عبدالله بن العباس | نَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ         |
| ٧١٧  | 177. | أسماء بنت أبي بكر | نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَرَسًا                    |
| ١    | ٩٢   | أبوهريرة          | نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ                     |

| والمرجان | اللؤلؤ |
|----------|--------|
| <u> </u> | JJ     |

<117m

فهرس الأحاديث-ن 🗱

|              |       |                      | <del>-</del>                                                                             |
|--------------|-------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة       | الرقم | الصحابي              | طرف الحديث                                                                               |
| ٨٤٨          | 104.  | أبوهريرة             | غَنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ،<br>عَنْ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ، |
| 7.7          | 897   | أبوهريرة             | نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ                                       |
| ٩٠٢ع         | 797   | عبدالله بن العباس    | نحن أولى بموسى منكم                                                                      |
| ٤٧١          | ۸۲۷   | أبوهريرة             | غَعْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ                                         |
| 749          | 40 8  | أبومسعود الأنصاري    | نَزَلَ جِبْرِيلُ فَأَمَّنِي فَصَلَّيْتُ مَعَهُ                                           |
| ع٠٠٨         | 1880  | أبوهريرة             | نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة                                                             |
| 914          | 1771  | جابر بن عبدالله      | نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِينَا ﴿إِذْ هَمَّتْ طَائِفْتَانَ مَنْكُم ﴾                      |
| 171          | ۸۱۲   | عائشة أم المؤمنين    | نَزَلْنَا الْمُزْدَلِفَةَ، فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِيِّ ﷺ سَوْدَةُ أَنْ تَدْفَعَ           |
| 97.          | ١٦٤٣  | أبوهريرة             | نِسَاءُ قُرَيْشِ خَيْرُ نِسَاءِ رَكِبْنَ الإبِلَ                                         |
| ۳۱۷          | 019   | عبدالله بن العباس    | نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ                                      |
| 9            | 1711  | عبدالله بن عمر       | يْغْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ لَوْ كَانَ                                                 |
| 409          | ०९९   | أبوهريرة             | نِعْمَ المَنيحَةُ اللَّفْحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً                                        |
| 408          | ٥٨٧   | أسماء بنت أبي بكر    | نَعَمْ صِلِي أَمَّكِ                                                                     |
| 404          | ٥٨٥   | أم سلمة              | نَعَمْ لَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ                                             |
| 404          | ٥٨٤   | زينت امرأة ابن مسعود | نَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ، أَجْرُ القَرَابَةِ                                               |
| 7•7          | ١٠٨١  | أبوهريرة             | يغمَ مَا لأَحَدِهِمْ يُحْسِنُ عِبَادَةً رَبِّهِ                                          |
| £ <b>v</b> 9 | ٨٤٥   | الفضل بن العباس      | نَعَمْ                                                                                   |
| 791          | 1711  | حذيفة بن اليهان      | نَعَمْ                                                                                   |
| 091          | 1.00  | عائشة أم المؤمنين    | نَعَمْ                                                                                   |
| 307          | ٥٨٨   | عائشة أم المؤمنين    | نَعَمْ                                                                                   |
| ٤٧٨          | ٨٤٣   | عائشة أم المؤمنين    | نَعَمْ                                                                                   |
| 0 • 1        | ۲۹۸   | عائشة أم المؤمنين    | نَعَمْ                                                                                   |
| ٤٧٩          | ٨٤٤   | عبدالله بن العباس    | نَعَمْ                                                                                   |
| 984          | 1791  | عمران بن حصين        | نَعَمْ                                                                                   |
| 107          | ۱۷۷   | عبدالله بن عمر       | نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ                                          |
| 310          | 917   | عائشة أم المؤمنين    | نَعَمْ، إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الوِلاَدَةِ                       |
| 191          | 1711  | حذيفة بن اليان       | نَعَمْ، وَفِيهِ دَخَنٌ                                                                   |
|              |       | 1                    |                                                                                          |

|        |       |                          | ~ <del></del>                                                 |
|--------|-------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| الصفحة | الرقم | الصحابي                  | طرف الحديث                                                    |
| ۳۳۷    | 007   | أبوهريرة                 | نَعَى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّجَاشِيِّ                   |
| ٥٢٥    | 1     | عبدالله بن عمر           | نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا                    |
| ح۸۷۲   | ٤٣٨   | عبدالله بن العباس        | نمت عند ميمونة والنبي ﷺ عندها تلك الليلة                      |
| ٧٣٥    | 1791  | عائشة أم المؤمنين        | نَهَانَا فِي ذَلِكَ، أَهْلَ البَيْتِ                          |
| ح ۲۱ ٥ | 998   | جابر بن عبدالله          | نهى النبي ﷺ أن تباع الثمرة حتى تشقح                           |
| ح ۲۰۹  | *170T | جابر بن عبدالله          | نهى النبي ﷺ أن يطرق أهله ليلاً                                |
| ح٠٥٧   | 1461  | عبدالله بن عمر           | نهى النبي ﷺ أن يقرن الرجل بين                                 |
| ع ٥٥٠  | #9V1  | عبدالله بن عمر           | نهى النبي ﷺ عن النجش                                          |
| 008    | 977   | عبدالله بن مسعود         | نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُلَقِّى البُيُوعُ                    |
| १९९    | 791   | عبدالله بن عمر           | نَهِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ                    |
| ٧٣٤    | 1790  | أبوقتادة الأنصاري        | نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ النَّمْرِ وَالزَّهْوِ |
| ۷۱٥    | ١٢٦٤  | عبدالله بن عمر           | نَهَى النَّبيُّ ﷺ عَنْ أَكُلِ لِحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ |
| 040    | ۱۰۲۳  | أبوبكرة                  | نَهِي النَّبِيُّ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ                 |
| 170    | 997   | جابر بن عبدالله          | نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ       |
| 001    | ٩٨٣   | جابر بن عبدالله          | نَهِي النَّبِيُّ عَلْيَةٍ عَنْ بَيْعِ النَّمَرِ حَتَّى        |
| 001    | ٩٨,٤  | عبدالله بن العباس        | نَهِي النَّبِيُّ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ        |
| ٤٠٥    | 799   | عبدالله بن عمر           | نَهِي النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَوْمِ هذَا اليَّوْمِ                 |
| ٤٠٦    | V••   | جابر بن عبدالله          | نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ الجُمُعَةِ              |
| 771    | ۱۲۷۸  | أنس بن مالك              | نَهِي النَّبِيُّ عِينَةً ، أَنْ تُصْبَرَ البَهَائِمُ          |
| ٧٦٨    | 1521  | أنس بن مالك              | نَهِي النَّبِيُّ ﷺ، أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ               |
| ٧٣٦    | 14    | عبدالله بن عمرو بن العاص | • •                                                           |
| ٧٣٥    |       | علي بن أبي طالب          | نَهَى النَّبِيُّ ﷺ، عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ           |
| ٧٣٤    | 1798  | جابر بن عبدالله          | نَهَى النَّبِيُّ ﷺ، عَنِ الزَّبِيبِ وَالنَّمْرِ               |
| 377    | 717   | أبوهريرة                 | نُهِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا                   |
| ع۱۱۶   | V#1   | عبدالله بن عمر           | نهى رسول الله ﷺ أن يلبس المحرم ثوبًا                          |
| 4900   | *{\Y  | أبوهريرة                 | نهى رسول الله ﷺ عن صلاتين                                     |
| 737    | 1718  | أبوسعيد الخدري           | نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ اخْتِنَاثِ                         |

| <del>-</del>                                                  |                 |       |        |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------|
| طرف الحديث<br>                                                | الصحابي         | الوقم | الصفحة |
| نَهى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ النَّلَقَّى                         | أبوهريرة        | 971   | ٥٥٣    |
| نَهى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ                    | عبدالله بن عمر  | 99.   | ٥٦٠    |
| نَهى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الوِصَالِ                           | أبوهريرة        | ۱۷۲   | 397    |
| نَهى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالوَرِقِ دَيْنَا | البراء بن عازب  | 1.77  | ٥٧٤    |
| نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الوَلاَءِ                   | عبدالله بن عمر  | 977   | ०१९    |
| نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صِيَامِهِمَا                       | عمر بن الخطاب   | 797   | ٥٠٤    |
| نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ | أبوسعيد الخدري  | 977   | 001    |
| نَهى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عن لحوم الحمر            | جابر بن عبدالله | 1779  | ٧١٧    |
| نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادِ                         | أنس بن مالك     | 9 V E | 000    |
| نُهينَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ                            | أم عطية         | ٥٤٣   | ۲۳۲    |
| ,                                                             | '               | ļ     |        |

Δ

| 4           |      | 1                   | عام المنافع ال |
|-------------|------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۳٤         | ٥٤٧  | خبات                | هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣٣٦         | ٥٥٣  | أنس بن مالك         | هذَا أَثَنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١٠٦٥        | ۱۸۸٤ | أنس بن مالك         | هٰذَا حَمِدَ اللَّهُ، وَهٰذَا لَمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۱٦٣         | 191  | عائشة أم المؤمنين   | هذَا عِرْقٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ا ٤٦٦       | ۸۱٦  | عبدالله بن مسعود    | هذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ البَقَرَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2779        | ۸۱۷  | عبدالله بن مسعود    | هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٨٦          | ٧١   | أبوهريرة            | هذا مِنْ أَهْلِ النَّارِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 133         | ٧٦٥  | جبير بن مطعم        | هذَا وَاللَّهِ مِنَ الْحُمْسِ، فَمَا شَأْنُهُ هَهُنَا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲٠3         | 791  | معاوية بن أبي سفيان | هذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ، وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 377         | ٥٢٨  | أبوموسى الأشعري     | هٰذِهِ الآيَاتُ الَّتِي يُرْسِلُ اللهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>१</b> ٧٦ | ۸۳۹  | عبدالله بن العباس   | هذِهِ القِبْلَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 07.         | 977  | عبدالله بن العباس   | هٰذِهِ زَوْجَهُ النَّبِيِّ ﷺ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 919         | 1781 | أبوهريرة            | هذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمِنَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 737         | 477  | أنس بن مالك         | هَٰذِهِ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| الصفحة | الرقم | الصحابي             | طرف الحديث                                                                   |
|--------|-------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 298    | ۸۸۰   | أبوحميد الساعدي     | هذِهِ طَابَةُ وَهَذَا أُحُدٌ، جَبَلٌ يُحِبُّنَا                              |
| 797    | 473   | عمر بن الخطاب       | هكَذَا أُنْزِلَتْ، إِنَّ القُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ          |
| ٤٣٠    | ٧٥٢   | أبوأيوب الأنصاري    | هكَذَا رَأَيْتُهُ ﷺ يَفْعَلُ                                                 |
| スアア    | ۱۱۷٤  | جندب بن سفيان       | هَلْ أَنْتِ إِلاَّ إِصْبَعٌ دَمِيتِ                                          |
| ح٣٩٧   | ٦٧٨   | أبوهريرة            | هل تجد رقبة؟                                                                 |
| ٧٤     | ٤٦    | زيد بن خالد الجهني  | هَلْ تَدْرُونَ مَاذا قَالَ رَبُّكُمْ                                         |
| 38     | ١٨    | معاذ بن جبل         | هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبادِهِ                                |
| ۲۸٥    | ١٠٤٤  | أبوهريرة            | هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلاً؟                                              |
| 191    | 780   | أبوهريرة            | هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَاهُنَا فَوَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ خُشُوعُكُمْ |
| 1.49   | ١٨٣٢  | أسامة بن زيد        | هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى؟                                                     |
| ٥٧٨    | 1.4.  | جابر بن عبدالله     | هَلْ تَزَوَّجْتَ بِكْرَا أَمْ ثَيْبَا؟                                       |
| ٧.,    | 1744  | أبوهريرة            | هَلْ تَسْتَطِيعُ، إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ                                  |
| 111    | 110   | أبوسعيد الخدري      | هَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ                           |
| 117    | ۱۱٤   | أبوهريرة            | هَلْ تُهَارُونَ فِي القَمَرِ لَئِلَةَ البَدْرِ                               |
| ۸۱۸    | 1577  | سمرة بن جندب        | هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا؟                                     |
| 777    | 11.0  | عبدالله بن أبي أوفى | هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ نَعَمْ                                  |
| ٢٨٦    | 789   | أم عطية             | هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟                                                      |
| 440    | ٦٣٣   | أنس بن مالك         | هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ؟                                         |
| 730    | 907   | أبوهريرة            | هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلِ؟                                                       |
| 777    | 1887  | جابر بن عبدالله     | هَلْ لَكُمْ مِنْ أَنْهَاطِ؟                                                  |
| 737    | 1180  | عبدالرحمن بن عوف    | هَلْ مَسَحْتُهَا سَيْفَيْكُهَا                                               |
| V0 Y   | 1221  | , بن أبي بكر الصديق | هَلْ مَعَ أَحَدِ مِنْكُمْ طَعَامٌ؟ عبدالرحمن                                 |
| ع۱۶۸   | Y . 0 | عبدالله بن العباس   | هلا استمتعتم بإهابها                                                         |
| ٨٢١    | 7.0   | عبدالله بن العباس   | هَلاً انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا                                              |
| 0 7 1  | 9 7 9 | جابر بن عبدالله     | هَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ                                  |
| 1.50   |       | أبوهريرة            | هَلَكَ كِسْرَى، ثُمُّ لاَ يَكُونُ كِسْرَى                                    |
| 098    | ١٠٦٠  | عبدالله بن العباس   | هَلُمُّوا أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَضِلُوا بَعْدَهُ                     |

#### 

## فهرس الأحاديث-و

| 1:     |       | }                   | طرف الحديث                                                        |
|--------|-------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| الصفحة | الرقم | الصحابي             |                                                                   |
| ٧٤٨    | ١٣٢٣  | أنس بن مالك         | هَلُمِّي يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا عِنْدَكِ                          |
| 919    | 1781  | أبوهريرة            | هُمْ أَشَدُّ أَمَّتِي عَلَى الدَّجَّالِ                           |
| 720    | 0 7 0 | أبوذر الغفاري       | هُمُ الأَخْسَرُونَ وَرَبٌ الكَعْبَةِ                              |
| ١٣٦    | 171   | عبدالله بن العباس   | هُمُ الَّذِينَ لاَ يَتَطَبَّرُونَ وَلاَ يَسْتَرْقُونَ             |
| ع۱۱۸   | 1789  | أبوبكرة             | هم خير من بني تميم ومن                                            |
| ለግፖ    | 1129  | الصعب بن جثامة      | هُمْ مِنْهُمْ                                                     |
| ۳۱۸    | 071   | عائشة أم المؤمنين   | هُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لاَ يَخْسِفَانِ                  |
| 1.01   | 1109  | المغيرة بن شعبة     | هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ ذَلِكَ                             |
| ٣٨٥    | ٦٤٨   | أنس بن مالك         | هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ                   |
| ١٣٤    | ١٢٥   | العباس بن عبدالمطلب | هُوَ فِي ضَحْضَاحِ مِنْ نَارِ                                     |
| ٥١٧    | 977   | عائشة أم المؤمنين   | هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ، الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ |
| 400    | ٦٤٨   | أنس بن مالك         | هو لها صدقة ولنا هدية                                             |

| ع۲۲۸       | *1007 | عمر بن الخطاب     | وافقت ربي في ثلاث                                                 |
|------------|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 190        | 17.0  | أنس بن مالك       | وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ           |
| 1.40       | ١٨٢٦  | أبوطلحة الأنصاري  | وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ       |
| 910        | 1751  | أنس بن مالك       | وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ أَحَبُّ النَّاسِ             |
| 414        | 1789  | أبوبكرة           | وَالَّذِي نَفْسِي بَيَدِهِ إِنَّهُمْ لَخَيْرٌ مِنْهُمْ            |
| 175        | 11.4  | أبوهريرة          | وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِينَ بَيْنَكُمُ  بِكِتَابِ اللهِ |
| 7 £ 9      | ۳۸۲   | أبوهريرة          | وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ مِحَطَبٍ    |
| 1 • 1      | ۹٥.   | أبوهريرة          | وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ                           |
| ٥٦٨        | 1007  | سعد بن أبي وقاص   | وَالَّذِي نَفْسِي بَيَدِهِ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ              |
| ۸۳۰        | 1840  | أبوهريرة          | وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَأَذُودَنَّ رِجَالاً                 |
| 737        | ٥٧٦   | أبوذر الغفاري     | وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، أَوْ وَالَّذِي لاَ إِلهَ غَيْرُهُ     |
| <b>188</b> | 107.  | عبدالله بن الزبير | وَاللهِ إِنِّي لأَحْسِبُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ                  |

| § فهرس الأحاديث-و | Š |
|-------------------|---|
|-------------------|---|

[171]

اللؤلؤ والمرجان

|        |                |                   | <del></del>                                                           |
|--------|----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| الصفحة | الرقم          | الصحابي           | طرف الحديث                                                            |
| 09A    | 1.79           | أبوموسي الأشعري   | وَاللَّهِ لاَ أَمْمِلُكُمْ عَلَى شَيْء                                |
| 7.5    | 34.1           | أبوهريرة          | وَاللهِ لأَنْ يَلِجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ             |
| 791    | 1091           | عبدالله بن مسعود  | وَاللَّهِ لَقَدْ أَخَذْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ                      |
| 737    | ٣٦٦            | جابر بن عبدالله   | واللهِ مَا صَلَّيْتُهَا                                               |
| ለዓ٣    | 1099           | عبدالله بن مسعود  | وَاللهِ! الَّذِي لاَ إِلهَ غَيْرُهُ                                   |
| ح ۲۳۵  | 1897           | عائشة أم المؤمنين | وأملك أن كان الله نزع منكم                                            |
| 107    | 177            | عائشة أم المؤمنين | وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيُدْخِلُ عَلَى رَأْسَهُ                |
| ع ۱۹۰  | ※17・V          | أبوهريرة          | وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه                                       |
| 777    | ١٣٥            | أسامة بن زيد      | وَإِنَّهَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءُ               |
| ٧٣٥    | 1799           | عبدالله بن العباس | وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ والحَنْتُم وَالنَّقِيرِ وَالْمَزَفَّتِ |
| ٦٢٨    | 1117           | عائشة أم المؤمنين | وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ                                  |
| 398    | 171            | أبوهريرة          | وَأَيُّكُمْ مِثْلِي؟ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقَينِ    |
| ٢٣٦    | ٥٥٣            | أنس بن مالك       | <b>وَجَبَتْ</b>                                                       |
| ٤٧٩    | ٨٤٤            | عبدالله بن العباس | وَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الفَصْلِ                        |
| 7 • 9  | 777            | عبدالله بن العباس | وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِمِنَى                                  |
| ع ۱۵۹  | ١٨٢            | ميمونة            | وضعت لرسول الله عليل غسلا                                             |
| ٠٢٤    | VT2            | عبدالله بن العباس | وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَهْلِ المَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ      |
| ح ۲۸٤  | ٧٥٠            | كعب بن عجرة       | وقف علي رسول الله ﷺ بالحديبية ورأسي يتهافت قملاً                      |
| ۲۰۸    | 1887           | عبدالله بن مسعود  | وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا                           |
| 4070   | <b>非米</b> 个人 0 | أنس بن مالك       | وكان النبي ﷺ أحسن الناس خلقًا                                         |
| ع٠٢٠   | *977           | عائشة أم المؤمنين | وكان رسول الله ﷺ يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة                         |
| 107    | ١٧١            | ,                 | وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِي ﷺ                                |
| 00     | ١              | علي بن أبي طالب   | ولا تكذِبوا عليّ                                                      |
| ح ٥٥٤  | イント本米          | عبدالله بن عمر    | ولا تلقوا السلع حتى يهبط                                              |
| ٤ • ٥  | 797            | أبوسعبد الخدري    | وَلاَ صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ                                           |
| 9070   | *1717          | أبوهريرة          | وَلَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ المَوْتَ، إِمَّا                      |
| 7070   | ۳۸۷            | أبوهريرة          | ولا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد                               |

|             |       |                          | ~ <del></del>                                                    |
|-------------|-------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| الصفحة      | الرقم | الصحابي                  | طرف الحديث                                                       |
| ٥٤٨         | 971   | عائشة أم المؤمنين        | الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ                                        |
| 1.000       | ※1人7で | أبوهريرة                 | وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَهُمَا |
| ٥١٨         | 977   | أبوهريرة                 | الوَلَدُ لِصَاحِبِ الفِرَاشِ                                     |
| ع ۱۸٥       | 977   | أبوهريرة                 | الولد للفراش والعاهر الحجر                                       |
| ٧٨٠         | ١٣٨٧  | أبوموسى الأشعري          | وُلِدَ لِي غُلاَمٌ، فَأَتَيْتُ بِهِ                              |
| ٧٨١         | ١٣٨٩  | سهل بن سعد               | وَلٰكِنْ اسْمِهِ المُنْذِرَ                                      |
| 401         | ٥٨٣   | ميمونة                   | وَلَوْ وَصَلْتِ بَعْضَ أَخُوالِكِ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ       |
| ٨٤٧         | 1070  | أبوهريرة                 | وَلَيَأْتِيَنُ عَلَى أَحَدِكُمْ زَمَانٌ                          |
| ۲۳.         | 441   | عبدالله بن مسعود         | وَمَا ذَاكَ                                                      |
| ۷۷٥         | ۱۳۷۷  | عبدالله بن مسعود         | وَمَا لِي لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ                       |
| ٥١٤         | 917   | عائشة أم المؤمنين        | وَمَا مَنَعَكِ أَنْ تَأْذَنِينَ؟ عَمُكِ                          |
| ٧٩٦         | 187.  | أبوسعيد الخدري           | وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُفْيَةٌ!                               |
| ٧٧١         | ۱۳۷۰  | أبوهريرة                 | وَمَنْ أَظْلُمُ مِّئَنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي                |
| o <b>o</b>  | ٣     | أبوهريرة                 | ومَن كَذَب علِيِّ مُتعمِّدًا فليتبوَّأُ مَقْعَدَهُ من النار      |
| ٤٥٧         | V9.A  | عبدالله بن العباس        | وَمَنْ يَتَّقِي شَيْئًا مِنَ البَيْتِ                            |
| ٤٨٤         | ۸٥٧   | أسامة بن زيد             | وَهَلْ تَرَكَ عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ؟                   |
| ۸۳۷         | 10.1  | أنس بن مالك              | وَيْحَكَ يَا أَغْجَشَةُ! رُوَيْدَكَ بِالْقَوَارِيرِ              |
| 190         | 177.  | أبوسعيد الخدري           | وَيْحُكَ! إِنَّ شَأْنَهَا شَدِيدٌ                                |
| ۸۱۰         | 180.  | أبوهريرة                 | وَيَقُولُونَ الكَرْمُ! إِنَّهَا الكَرْمُ قَلَبُ المؤمن           |
| 188         | ١٤٠   | أبوهريرة                 | وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ                                |
| 188         | 149   | عبدالله بن عمرو بن العاص | وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ                                |
| <b>ፖ</b> ለፕ | 735   | أبوسعيد الخدري           | وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَم أَعْدِلْ؟                     |
| 1177        | ١٨٨٨  | أبوبكرة                  | وَيْلَكَ! قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ                              |
| ح ۲۷۹       | ٦٣٨   | جابر بن عبدالله          | ويلك! ومن يعدل أن لم أكن                                         |
| ٧٤          | ٤٥    | عبدالله بن عمر           | وَيْلَكُمْ أَوْ وَيُحَكُمْ، لا تَرْجِعُوا                        |
|             |       | •                        |                                                                  |

| 14. | ﴾ فهرس الأحاديث-ي |
|-----|-------------------|
|     |                   |

| اللؤلؤ والمرجان ﴿ |               | <u>{114}</u> | فهرس الأحاديث-ي |  |
|-------------------|---------------|--------------|-----------------|--|
| الصفحة            | الصحابي الرقم |              | طرف الحديث      |  |
|                   |               |              |                 |  |

|            |                                          |                       | Ğ                                                                        |
|------------|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ۱۰۲۸       | 1411                                     | أبوسعيد, الخدري       | يُؤْتَى بِالَمْوْتِ كَهَيْئَةِ كَبْشٍ أَمْلَحَ                           |
| 717        | 017                                      | عائشة أم المؤمنين     | يَا أَبًا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ فَوْم عيدًا                               |
| 119        | 727                                      | سهل بن سعد            | يا أَبَا بَكْرِ مَا مَنَعَكَ أَنَّ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ              |
| 34         | 0 7 9                                    | أبوذر الغفاري         | يَا أَبًا ذَرِّ أَتَبْصِرُ أُحُدًا؟                                      |
| ٦٠٤        | 1.44                                     | أبوذر الغفاري         | يَا أَبَا ذَرِّ أَعَيِّرْتُهُ بِأُمِّهِ؟                                 |
| ٣٤٨        | ٥٧٨                                      | أبوذر الغفاري         | يَا أَبًا ذَرُّ تَعَالُهُ                                                |
| 757        | ٥٧٧                                      | أبوذر الغفاري         | يَا أَبًا ذَرُ مَا أُحِبُ أَنَّ أُحُدًا                                  |
| ۱۰۳        | ٩٨                                       | أبوذر الغفاري         | يَا أَبًا ذَرٌّ هَلْ تَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ هِذِهِ                      |
| ٧٨١        | 189.                                     | أنس بن مالك           | يَا أَبًا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّعيْرُ                                |
| ٤١٤        | ٧٢٢                                      | عمران بن حصين         | يَا أَبًا فُلاَنِ أَمَا صُمْتَ سَرَرَ هذَا الشَّهْرِ؟                    |
| FAY        | १०२                                      | أبوموسى الأشعري       | يَا أَبًا مُوسى! لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا                              |
| ٦٨٣        | 1191                                     | أبوموسى الأشعري ومعاذ | يَا أَبَا مُوسى؟ أَوْ يَا عَبْدَ اللهِ بنَ قَيْسٍ                        |
| ح ۲۷۸      | ※1070                                    | عائشة أم المؤمنين     | يَا ابْنَ أُخْتِي كَانَ أَبَوَاكَ مِنْهُمْ الزُّبَيْرُ وَأَبُوبَكْرٍ     |
| ٦٧٧        | 1117                                     | سلمة بن الأكوع        | يَا ابْنَ الأَكْوَعِ مَلَكْتَ فَأَسْجِحْ                                 |
| ۸۳٥        | 1890                                     | أنس بن مالك           | يًا ابْنَ عَوْفِ ۚ إِنَّهَا رَحْمَةٌ                                     |
| ۸١         | 77                                       | أسامة بن زيد          | يا أُسامَةُ أَقَتَلْتُهُ بَعْدَما قَالَ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ            |
| ٥٣٠        | 9 8 8                                    | عمر بن الخطاب         | يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَنَا عَلَى النَّبِي ﷺ |
| ٧٧٢        | ١٣٧٢                                     | أنس بن مالك           | يَا أَنْسُ انْظُرُ هِذَا الْغُلاَمَ،                                     |
| ٦١٣        | 1.9.                                     | أنس بن مالك           | يَا أَنْسُ كِتَابُ اللهِ القِصَاصُ                                       |
| V£7        | ١٣٢٢                                     | جابر بن عبدالله       | يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ إِنَّ جَابِرًا قَدْ                               |
| ع۲۸۳       | *{ { { } { } { } { } { } { } { } { } { } | عائشة أم المؤمنين     | يَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا مِنْ الأغْمَالِ مَا تُطِيقُونَ              |
| ع۱۹۱       | *1097                                    | أبوهريرة              | يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام                                 |
| ۱۷٤        | 717                                      | عبدالله بن عمر        | يَا بِلاَلُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلاَةِ                                    |
| <b>797</b> | ٤٧٧                                      | أم سلمة               | يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَنَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ |
| 717        | ٣٠١                                      | أنس بن مالك           | يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا                    |

| الصفحة | الوقم | الصحابي                  | طرف الحديث                                                              |
|--------|-------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ۸۷۸    | 1040  | أبوهريرة                 | يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ خَدِيجَةُ قَدْ                               |
| 99     | ٩١    | سعد بن أبي وقاص          | يَا سَعْدُ إِنِّي لأُعْطِي الرَّجُلَ، وَغَيْرُهُ أَحَبُ إِنَّيَّ مِنْهُ |
| ١٣٣    | 178   | عبدالله بن العباس        | يًا صَبَاحَاهْ                                                          |
| 797    | 1817  | عائشة أم المؤمنين        | يَا عَائِشَةُ أَعَلِمْتِ أَنَّ اللهَ فَدْ أَفْنَانِي                    |
| ٥١٨    | 9 7 8 | عائشة أم المؤمنين        | يًا عَائِشَةُ أَلَمْ تَوَىٰ أَنَّ مُجُزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ      |
| 991    | ۱۷٦٣  | عائشة أم المؤمنين        | يَا عَائِشَةُ أَمَّا اللَّهُ فَقَدْ بَرَّأَكِ                           |
| 777    | 577   | عائشة أم المؤمنين        | يًا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ فَلْبِي          |
| ٥١٧    | 971   | عائشة أم المؤمنين        | يَا عَائِشَةُ انْظُرُنَ مَنْ إِخْوَانْكُنَّ                             |
| ۸۸٤    | 1019  | عائشة أم المؤمنين        | يَا عَائِشَةُ! هِذَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ                                 |
| ٦٨٣    | 1197  | عبدالرحمن بن سمرة        | يًا عَبْدَ الرَّمْنِ بنَ سَمُرَةً لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ              |
| 113    | ۷۱٥   | ببدالله بن عمرو بن العاص |                                                                         |
| 113    | V1V   | ببدالله بن عمرو بن العاص | يَا عَبْدَ اللهِ لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ                              |
| 7      | 1.41  | عبدالرحمن بن سمرة        | يًا عَبْدَالرَّحْمٰنِ بنَ سَمُرَةَ لاَ نَسْأَلِ الإِمَارَةَ             |
| 75     | 17    | المسيب بن حزن            | يا عَمْ قُلْ لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهَ                                    |
| V £ £  | 1719  | سهل بن سعد               | يَا غُلاَمُ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَهُ                              |
| V      | ١٣١٣  | عمر بن أبي سلمة          | يَا غُلاَمُ سَمُ اللَّهَ، وَكُلْ                                        |
| ۸۸۸    | 1098  | عائشة أم المؤمنين وفاطمة | يَا فَاطِمَهُ أَلاَ تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ                  |
| 101    | 441   | عمران بن حصين            | يَا فُلاَنُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُصَلِّي مَعَنَا؟                       |
| 1.40   | ١٨٢٦  | أبوطلحة الأنصاري         | يَا فُلاَنُ بِنَ فُلاَنٍ وَيَا فُلاَنُ                                  |
| ع ۲۷ ه | ١٠٠٤  | كعب بن مالك              | يا كعب وأشار بيده كأنه يقول النصف                                       |
| ٥٦٧    | ١٠٠٤  | كعب بن مالك              | يَا كَغْبُ                                                              |
| ١٠٠٨   | ۱۷۷٤  | عبدالله بن مسعود         | يَا مُحَمَّدُ! إِنَّا خَجِدُ أَنَّ اللَّهَ                              |
| 7 • 1  | 777   | جابر بن عبدالله          | يَا مُعَاذُ أَفَتَانٌ أَنْتَ؟ ثلاثًا                                    |
| 7 8    | ١٩    | معاذ بن جبل              | يَا مُعاذُ هَلْ تَدْري حَقِّ اللَّهِ عَلَى عِبادِهِ                     |
| ٣٧٧    | 747   | عبدالله بن زيد           | يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلاًلا                      |
| ۲۷٦    | 750   | أنس بن مالك              | يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ                                                |
| १९७    | 3.1.1 | عبدالله بن مسعود         | يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ                        |

|                | £     |          |
|----------------|-------|----------|
| حادیت-ی        | س الأ | ایک کهرا |
| <del>=</del> - | _     | ~ T      |

## (114)

اللؤلؤ والمرجان

|         |       |                   | <u> </u>                                                                   |
|---------|-------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة  | الرقم | الصحابي           | طرف الحديث                                                                 |
| 990     | 1777  | عائشة أم المؤمنين | يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ                          |
| ۷٥      | ٤٩    | أبوسعيد الخدري    | يا مَعْشَرَ النِّساءِ تَصَدَّقْنَ                                          |
| 177     | 175   | أبوهريرة          | يَا مَعْشَرَ فَرَيْشِ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ                               |
| 70.     | 1100  | أبوهريرة          | يَا مَعْشَرَ يَهُودَ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا                                 |
| 1 & 9   | 101   | المغيرة بن شعبة   | يَا مُغِيرَةُ خُذِ الإِدَاوَةَ                                             |
| ٣٦٣     | 7.9   | أبوهريرة          | يَا نِسَاءُ المُسْلِيَاتِ لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا             |
| 1.0.    | 1000  | أبوسعيد الخدري    | يَأْتِي الدَّجَّالُ، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ                             |
| 93      | ٨٢    | أبوهريرة          | يَأْتِي الشَّيْطانُ أَحَدَكُمْ                                             |
| 971     | 1780  | أبوسعيد الخدري    | يَأْتِي زَمَانَ يَغْزو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ                               |
| ۳۸۳     | 788   | علي بن أبي طالب   | يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ، حُدَثَاءُ الأَسْنَانِ                 |
| 270     | 315   | حکیم بن حزام      | يَاحَكِيمُ! إِنَّ هَذَا إِلَمَالَ خَضِرَةٌ خُلْوَةٌ                        |
| 7,7     | 777   | أبومسعود الأنصاري | يأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ                             |
| 1.00    | 1710  | أنس بن مالك       | يَتْبَعُ الْمَيْتَ ثَلاَئَةٌ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ                           |
| 493     | ۸۷۷   | أبوهريرة          | يَثْرُكُونَ المَدِينَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ                           |
| 757     | 777   | أبوهريرة          | يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ، مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ |
| 907     | 1711  | أبوهريرة          | يَتَقَارَبُ الزَّمَان، وَيَنْقُصُ العَمَلُ                                 |
| 171     | 198   | عثهان بن عفان     | يَتَوَضَّأُ كُمَا بَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَّةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ             |
| 1.78    | ١٨٨٢  | أسامة بن زيد      | يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيُلْقى                           |
| 171     | 114   | أنس بن مالك       | يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيَقُولُونَ                  |
| 1.47    | 1419  | أبوهريرة          | يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى ثَلاَثِ طَرَائِقَ                                  |
| 1 • • 9 | 1777  | سهل بن سعد        | يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى أَرْضِ                          |
| 1 • £ £ | 1757  | أبوهريرة          | يُخَرِّبُ الكَعْبَةَ ذُو السُّويْقَتَيْنِ مِنَ الحَبَشَةِ                  |
| ع٢٢٦    | *///  | جابر بن عبدالله   | يخرج بالشفاعة من النار                                                     |
| ح ۲۸۰   | 78.   | أبوسعيد الخدري    | يخرج في هذه الأمة                                                          |
| ۳۸۱     | 181   | أبوسعيد الخدري    | يَخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلاَتَكُمْ                            |
| 3 17    | 788   | سهل بن حنیف       | يَخْرُجُ مِنْهُ قَوْمٌ يَقْرَءُونَ القُرْآنَ، لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ  |
| ٥٢٣     | 715   | حكيم بن حزام      | اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليِّدِ السُّفْلَى                            |
|         |       |                   |                                                                            |

|             |            |                       | ~ <del></del>                                                   |
|-------------|------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| الصفحة      | الرقم      | الصحابي               | طرف الحديث                                                      |
| 778         | 717        | عبدالله بن عمر        | الْيَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السَّفْلَى                |
| <b>70</b> . | ٥٨٠        | أبوهريرة              | يَدُ اللهِ مَلاًى ، لاَ تَغِيضُهَا نَفَقَةٌ                     |
| 150         | 179        | أبوهريرة              | يَدْخُلُ الجُنَّة مِنْ أُمَّتِي زُمْرَةٌ ثُمْ سَبْعُونَ أَلْفَا |
| 170         | 117        | أبوسعيد الخدري        | يَدْخُلُ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ |
| 375         | 11/1       | سلمة بن الأكوع        | يَرَحُمُهُ ۚ اللَّه                                             |
| 440         | ٤٥١        | عائشة أم المؤمنين     | يَرْحَمُهُ الله! لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا               |
| ላፖለ         | 1787       | أبوهريرة              | يُسْتَجَابُ لأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ يَقُولُ               |
| 750         | 114.       | أبوموسى الأشعري ومعاذ | يَشْرَا وَلاَ تُعَسِّرَا                                        |
| ٧٣٦         | 12.1       | أبوموسى الأشعري ومعاذ | يَشْرَا وَلاَ تُعَشِّرًا، وَبَشِّرَا وَلاَ                      |
| ٦٣٦         | 1171       | أنس بن مالك           | يَشُرُوا وَلاَ تَعَشَّرُوا                                      |
| ۷۸٥         | 1497       | أبوهريرة              | يُسَلُّمُ الرَّاكِبُ عَلَى المَاشِي، وَالْمَاشِي                |
| ٧٠١         | ነ የፖለ      | أبوهريرة              | يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ                      |
| ١٠٣٢        | ١٨٢١       | أبوهريرة              | يَعْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يَذْهَبَ            |
| 717         | ١٠٨٨       | عمران بن حصين         | يَعَثُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَثُ الفَحْلُ                 |
| 441         | ٤٤٤        | أبوهريرة              | يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ         |
| 1.4.        | ١٨١٥       | عبدالله بن زمعة       | يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ، يَجْلِدُ امْرَأَتُهُ                       |
| 1.49        | ۱۸۳۱       | عائشة أم المؤمنين     | يَغْزُو جَيْشٌ الكَعْبَةَ، فَإِذَا كَانُوا                      |
| ١٦٥         | 197        | أبي بن كعب            | يَغْسِلُ مَا مَسَّ المُرْأَةَ مِنْهُ                            |
| 19          | 1440       | أبوهريرة              | يَقْبِصُ اللهُ الأَرْضَ، وَيَطْوِي السَّهَاءَ                   |
| ع۲۲۶        | ٤٧         | عبدالله بن عمر        | يقتل المحرم                                                     |
| ع۹۲         | <b>V</b> 9 | أبوهريرة              | يقول الله إذا أراد                                              |
| 908         | ۱۷۱۳       | أبوهريرة              | يَقُولُ اللهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنَّ                       |
| 900         | 1771       | أبوهريرة              | يَقُولُ اللهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنُ                        |
| 974         | 1787       | أبوهريرة              | يَقُولُ اللهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنَّ                       |
| ١٣٨         | ١٣٣        | أبوسعيد الخدري        | يَقُولُ اللَّهُ يَا آدَمُ                                       |
| 799         | 273        | سهل بن أبي حثمة       | يَقُومُ الإِمَامُ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ                       |
| 771         |            | أنس بن مالك           | يَكْبَرُ ابْنُ آدَمَ وَيَكْبَرُ مَعَهُ اثْنَانِ                 |
| '           | ı          | l                     |                                                                 |

| الصفحة  | الوقم | الصحابي                     | طرف الحديث                                           |
|---------|-------|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| ۱۸۲     | 1190  | جابر بن سمرة الأنصاري وأبوه | يَكُونُ اثْنَا عَشَرَ أُمِيرًا                       |
| ع۹۰۳    | 1710  | عبدالله بن سلام             | يموت عبد الله وهو آخذ بالعروة                        |
| 777     | 1117  | عبدالله بن العباس           | اليَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ                 |
| 777     | १७१   | أبوهريرة                    | يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كلَّ لَيْلَةٍ |
| 001     | 477   | أبوهريرة                    | يُنْهِي عَنْ صِيَامَيْنِ وَبَيْعَتَيْنِ              |
| ح۸۲۲    | 177   | أنس بن مالك                 | يهرم ابن آدم وتشب معه اثنتان                         |
| 173     | ۷۳٥   | عبدالله بن عمر              | يُهِلُّ أَهْلُ المَدينَةِ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ      |
| 1 • { { | ٨٤٦   | أبوهريرة                    | يُهْلِكُ النَّاسَ هذَا الحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ         |
| ١٠٣٣    | ١٨٢٣  | أبوأيوب الأنصاري            | يَهُودُ تُعَذَّبُ فِي قُبُورِهَا                     |
| 1.84    | ۱۸۳۸  | أبوهريرة                    | يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ نَيْحُسِرَ عَنْ كَنْزِ       |
| 1.44    | ١٨٢٠  | عبدالله بن عمر              | يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ العَالَمِينَ،        |
|         | I     | I                           |                                                      |



### فهرس الجزء الأول الإجمالي ﴿

#### اللؤلؤ والمرجان

#### <u>{</u>11٧٥}

### فهرس الجزء الأول الإجمالي

|            | المقدمةا                      |
|------------|-------------------------------|
| <b>٣</b> ٦ | مقدمة المصنفمقدمة المصنف      |
| ٥٣         | مقدمةمقدمة                    |
| ρζ         | ١- كتاب الإيمان               |
| ١٤٠        | ٢- كتاب الطهارة               |
| 100        | ٣- كتاب الحيض                 |
| ١٧٤        | ٤- كتاب الصلاة                |
| ۲۱٥        | ٥- كتاب المساجد ومواضع الصلاة |
| 177        | ٦- كتاب صلاة المسافرين وقصرها |
| ٣٠٢        | ٧- كتاب الجمعة                |
| ٣•٩        | ٨- كتاب صلاة العيدين          |
| ٣١٤        | ٩- كتاب صلاة الاستسقاء        |
| ۳۱۸        | ١٠- كتاب صلاة الكسوف          |
| ۳۲٦        | ١١- كتاب الجنائز              |
| ۳٤٢        | ١٢- كتاب النكاة               |



اللؤلؤ والمرجان

#### (1117)

### م فهرس الجزء الثاني الإجمالي

### فهرس الجزء الثاني الإجمالي

| ، الصيام     | كتاب   | -14   |
|--------------|--------|-------|
| ، الاعتكاف   | كتاب   | -18   |
| ، الحج       | كتاب   | -10   |
| ، النكاح     | كتاب   | r 1 – |
| ، الرضاع     | كتاب   | -14   |
| ، الطلاق     | كتاب   | -14   |
| ، اللعان     | كتاب   | -19   |
| ، العتق      | كتاب   | -7•   |
| ، البيوع     | كتاب   | -71   |
| ى المساقاة   | كتاب   | -77   |
| ، الفرائض    | کتاب   | -77   |
| ، الهبات     | کتاب   | - ۲ ٤ |
| ى الموصية    | کتاب   | -40   |
| ب النذر ١٩٥٠ | ۰ کتاب | - ۲٦  |
| ب الأيمان    | . کتاب | - ۲ ۷ |
| ب القسامة    | ۰ کتاب | - ۲۸  |

| فهرس الجزء الثاني الإجمالي ﴿ | » اللؤلؤ والمرجان<br> |
|------------------------------|-----------------------|
| 714                          |                       |
| 777                          | ٣٠- كتاب الأقضية      |
| ٦٣٢                          | ٣١- كتاب اللقطة       |
| ير]                          | ٣٢– كتاب الجهاد [والس |
| ٠٨١                          | ٣٣- كتاب الإمارة      |
| ائح وما يؤكل من الحيوان      | ٣٤- كتاب الصيد والذيا |

#### اللؤلؤ والمرجان 🎇

#### 

#### 🦑 فهرس الجزء الثالث

### فهرس الجزء الثالث

| ٧٢٣                                      | ٣٥- كتاب الأضاحي                            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| VY٣                                      | (۱) باب وقتها                               |
| VY0                                      | باب سن الأضحية                              |
| لا توكيل، والتسمية والتكبير٧٢٦           | (٣) باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة با     |
|                                          | (٤) باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا ا   |
| لأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان     | (٥) باب ما كان من النهي عن أكل لحوم ا       |
| •                                        | نسخه وإباحته إلى [متى] شاء                  |
| ٧٣٠                                      | (٦) باب الفرع والعتيرة                      |
| ٧٣١                                      | ٣٦- كتاب الأشربة                            |
| عصير العنب ومن التمر والبسر والزبيب      | (١) باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من      |
| ٧٣١                                      | وغیرها مما یسکر                             |
| ٧٣٤                                      | (٥) باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين  |
| باء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ وأنه | (٦) باب النهي عن الانتباذ في المزفت والد    |
| ٧٣٤                                      | اليوم حلال ما َلم يصر مسكرًا                |
| نمر حرام                                 | (٧) باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خ        |
|                                          | (٨) باب عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب .     |
| مسكرًا٧٣٧                                | (٩) باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد وَلَم يصر |
| v٣٩                                      | (١٠) باب جواز شرب اللبن                     |
| ٧٤٠                                      | (١١) باب في شرب النبيذ وتخمير الإناء        |
|                                          | (١٢) باب الأمر بتغطية الإناء، وإيكاء السقا  |
| يان والمواشي بعد المغرب٧٤٠               | وإطفاء السراج والنار عند النوم، وكف الصد    |
| V{Y                                      | (۱۳) باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما      |
| v&٣                                      | (١٥) باب في الشرب من زمزم قائمًا            |
|                                          | (١٦) باب كراهة التنفس في نفس الإناء، و      |

| (١٧) باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدي                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| (١٨) باب استحباب لعق الأصابع والقصعة، وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما               |
| يصيبها من أذى، وكراهة مسح اليد قبل لعقها                                           |
| (١٩) باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير ,من دعاه صاحب الطعام واستحباب إذن              |
| صاحب الطعام للتابع                                                                 |
| (٢٠) باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك ويتحققه تحققًا تامًا،        |
| واستحباب الاجتهاع على الطعام                                                       |
| (٢١) باب جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين، وإيثار أهل المائدة بعضهم بعضًا       |
| وإن كانوا ضيفانًا، إذا لم يكره ذلك صاحب الطعام                                     |
| (۲۳) باب أكل القثاء بالرطب                                                         |
| (٢٥) باب نهي الآكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما في لقمة، إلا بإذن أصحابه٧٥٠     |
| (۲۷) باب فضل تمر المدينة                                                           |
| (۲۸) باب فضل الكمأة ومداواة العين بها                                              |
| (۲۹) باب فضيلة الأسود من الكباث                                                    |
| (٣٢) باب إكرام الضيف وفضل إيثاره                                                   |
| (٣٣) باب فضيلة المواساة في الطعام القليل، وأن طعام الاثنين يكفي الثلاثة، ونحو      |
| ذلكدلك                                                                             |
| (٣٤) باب المؤمن يأكل في معى واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء٧٥٥                    |
| (٣٥) باب لا يعيب الطعام                                                            |
| ٣٠- كتاب اللباس والزينة                                                            |
| (١) باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة، في الشرب وغيره، على الرجال والنساء ٧٥٧   |
| (٢) باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير    |
| على الرجل وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه على الرجل ما لم يزد على أربع أصابع٧٥٧ |
| (٣) باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها                             |
| (٥) باب فضل لباس ثياب الحبرة                                                       |
| (٦) باب التواضع في اللباس والاقتصار على الغليظ منه، واليسير [في] اللباس            |
| والفراش وغيرهما، وجواز ليس الثوب الشعر وما فيه من أعلام                            |

| (٧) باب جواز انخاذ الأنماط٧٦٢                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| (٩) باب تحريم جر الثوب خيلاء، وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب٧٦٣          |
| (١٠) باب تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه                                 |
| (١١) باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من إباحته أول الإسلام٧٦٤        |
| (١٢) باب لبس النبي ﷺ خاتمًا من ورق نقشه محمد رسول الله ولبس الخلفاء له من        |
| بعده                                                                             |
| (١٣) باب في اتخاذ النبي ﷺ خاتمًا لما أراد أن يكتب إلى العجم٧٦٦                   |
| (١٤) باب في طرح الحنواتم                                                         |
| (١٩) باب استحباب لبس النعل من اليمني أولاً، والخلع من اليسري أولاً، وكراهية      |
| المشي في نعل واحدة                                                               |
| (٢٢) باب في إباحة الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى٧٦٧                      |
| (٢٣) باب النهي عن التزعفر للرجال٧٦٨                                              |
| (٢٥) باب في مخالفة اليهود في الصبغ٧٦٨                                            |
| (٢٦) باب تُحريم تصرير صورة الحيوان، وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش   |
| ونحوه، وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتًا فيه صورة كلب٧٦٨                 |
| (٢٨) باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير٧٧٢                                     |
| (٣٠) باب جواز وشم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه وندبه في نعم الزكاة والجزية٧٧٢ |
| (٣١) باب كراهة القزع٧٧٣                                                          |
| (٣٢) باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه٧٧٣                         |
| (٣٣) باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة     |
| والمتفلجات والمغيرات خلق الله                                                    |
| (٣٥) باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره والتشبع بما لم يعط                     |
| ٣- كتاب الآداب                                                                   |
| (١) باب النهي عن التكني بأبي القاسم، وبيان ما يستحب من الأسماء٧٧٧                |
| (٣) باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن وتغيير اسم برة إلى زينب وجويرية       |
| ونحوها                                                                           |
| (٤) باب تحريم التسمى بملك الأملاك وبملك الملوك                                   |

| وجواز تسميته يوم  | (٥) باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكه       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| م السلام٧٧٩       | ولادته واستحباب التسمية بعبدالله وإبراهيم وسائر أسماء الأنبياء عليه |
| ٧٨٢               | (۷) باب الاستئذان                                                   |
| ٧٨٢               | (٨) باب كراهة قول المستأذن (أنا) إذا قيل: من هذا؟                   |
| ٧٨٣               | (٩) باب تحريم النظر في بيت غيره                                     |
| ٧٨٥               | ٢- كتاب السلام                                                      |
| ٧٨٥               | (١) باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير                   |
| ٧٨٥               | (٣) باب من حق المسلم للمسلم رد السلام                               |
| ٧٨٥               | (٤) باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم           |
| ٧٨٦               | (٥) باب استحباب السلام على الصبيان                                  |
| ٧٨٧               | <ul><li>(٧) باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان</li></ul>    |
| ٧٨٨               | (٨) باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها                        |
| محرمًا له أن يقول | (٩) باب بيان أنه يستحب لمن رُؤيَ خاليًا بامرأة وكانت زوجة أو        |
| ٧٨٨               | هذه فلانة ليدفع ظن السوء به                                         |
| ٧ <b>٨٩</b>       | (١٠) باب من أتى مجلسًا فوجد فرجة فجلس فيها، وإلا وراءهم             |
| ٧٨٩               | (١١) باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه          |
| ٧٩٠               | (١٣) باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب                    |
| ٧٩٠               | (١٤) باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق              |
| ٧٩١               | (١٥) باب مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه                        |
| V9Y               | (١٦) باب الطب والمرض والرقي                                         |
| V9Y               | (۱۷) باب السحر                                                      |
| ٧٩٤               | (۱۸) باب السم                                                       |
|                   | (١٩) باب استحباب رقية المريض                                        |
| ٧٩٤               | (٢٠) باب رقية المريض بالمعوّذات والنفث                              |
|                   | (٢١) باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة             |
| ٧٩٦               | (٢٣) باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار                |
| VAV               | (۲۲) راب اکا داء دراء واستجراب التداوي                              |

| اللؤلؤ والمرجان | 🌞 فهرس الجزء الثالث                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| V9A             | (۲۷) باب كراهة التداوي باللدود                       |
|                 | (٢٨) باب التداوي بالعود الهندي وهو الكست             |
| ٧٩٩             | (٢٩) باب التداوي بالحبة السوداء                      |
|                 | (٣٠) باب التلبينة مجمة لفؤاد المريض                  |
| ٨٠٠             | (٣١) باب التداوي بسقي العسل                          |
| ۸۰۱             | (٣٢) باب الطاعون والطيرة والكهانة وغيرها             |
|                 | (۳۳) باب لا عدوی ولا طیرة ولا هامة ولا صفر ولا       |
|                 | على مصح                                              |
| ۸۰۳             | (٣٤) باب الطيرة والفأل وما يكون فيه الشؤم            |
| ۸۰٥             | (۳۷) باب قتل الجيات وغيرها                           |
| ۸٠٧             | (۳۸) باب استحباب قتل الوزغ                           |
| ۸•٧             | (٣٩) باب النهي عن قتل النمل                          |
| ۸٠۸             | (٤٠) باب تحريم قتل الهرة                             |
| ۸۰۸             | (٤١) باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها          |
|                 | ٤٠ كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها                      |
| ۸۱۰             | (١) باب النهي عن سب الدهر                            |
| ۸۱۰             | (٢) باب كراهة تسمية العنب كرمًا                      |
| ۸۱۱             | (٣) باب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد . |
| ۸۱۱             | (٤) باب كراهة قول الإنسان خبثت نفسي                  |
| A1Y             | ٤١- كتاب الشعر                                       |
| ۸۱۳             | ٤٢- كتاب الرؤيا                                      |
| ۸۱٤             | (١) باب قول النبيّ ﷺ من رآني في المنام فقد رآني      |
|                 | (٣) باب في تأويل الرؤيا                              |
|                 | (٤) باب رؤيا النبي ﷺ                                 |
|                 |                                                      |

| ۸۲۲                                                             | ٣) باب في معجزات النبتي ﷺ                                              |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ΛΥ٤                                                             | (٤) باب توكله على الله تعالى وعصمة الله تعالى له من الناس              |
| ۸۲٥                                                             | (٥) باب بيان مثل ما بعث النبيّ ﷺ من الهدى والعلم                       |
|                                                                 | (٦) باب شفقته ﷺ على أمته ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم                 |
| ۸۲۷                                                             |                                                                        |
| ATV                                                             | (٩) باب إثبات حوض نبينا ﷺ وصفاته                                       |
| ۸۳۱                                                             | (١٠) باب في قتال جبريل وميكائيل عن النبيِّ ﷺ يوم أُحُد                 |
| ۸۳۲                                                             |                                                                        |
| ۸۳۳                                                             | (١٢) باب كان النبي ﷺ أجود الناس بالخير من الرّيح المرسلة               |
| ۸۳۳                                                             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                  |
| ۸۳٤                                                             | (١٤) باب ما سئل رسول الله ﷺ شيئًا قط فقال: لا، وكثرة عطائه             |
| ۸۳٥                                                             | (١٥) باب رحمته ﷺ الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك                      |
| ۸۳٦                                                             | (١٦) باب كثرة حيائه ﷺ                                                  |
|                                                                 |                                                                        |
| ۸۳۷                                                             | (١٨) باب رحمة النبيّ ﷺ للنساء، وأمر السواق مطاياهن بالرفق بهن          |
|                                                                 |                                                                        |
| لله عند انتهاك<br>۸۳۸.                                          | (٢٠) باب مباعدته ﷺ للآثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه<br>حرماته  |
| لله عند انتهاك<br>۸۳۸.                                          | (٢٠) باب مباعدته ﷺ للآثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه<br>حرماته  |
| لله عند انتهاك<br>۸۳۸.                                          | (٢٠) باب مباعدته ﷺ للآثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه حرماته     |
| لله عند انتهاك<br>                                              | (٢٠) باب مباعدته ﷺ للآثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه حرماته     |
| لله عند انتهاك<br>۸۳۸<br>۸۳۸                                    | (۲۰) باب مباعدته ﷺ للآثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه حرماته     |
| لله عند انتهاك<br>۸۳۸<br>۸۳۸<br>۸۳۹<br>۸۳۹                      | (٢٠) باب مباعدته على للآثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه حرماته   |
| لله عند انتهاك<br>۸۳۸<br>۸۳۸<br>۸۳۹<br>۸۳۹                      | (٢٠) باب مباعدته ﷺ للآثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه حرماته     |
| لله عند انتهاك<br>۸۳۸<br>۸۳۸<br>۸۳۹<br>۸۳۹<br>۸۳۹               | (٢٠) باب مباعدته ﷺ للآثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه حرماته     |
| لله عند انتهاك<br>۸۳۸<br>۸۳۸<br>۸۳۹<br>۸۳۹<br>۸۴۰<br>۸٤۰        | ر٢٠) باب مباعدته على الآثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه حرماته   |
| لله عند انتهاك<br>۸۳۸<br>۸۳۸<br>۸۳۹<br>۸۳۹<br>۸٤٠<br>۸٤١<br>۸٤١ | ر٢٠) باب مباعدته على الآثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه حرماته   |
| لله عند انتهاك<br>۸۳۸                                           | ر (٢٠) باب مباعدته على للآثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه حرماته |
| لله عند انتهاك<br>۸۳۸                                           | ر٢٠) باب مباعدته على الآثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه حرماته   |

٤

| ۸٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (٣٥) باب علمه ﷺ [بالله تعالى] وشدة خشيته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (٣٦) باب وجوب اتباعه ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (٣٧) باب توقيره ﷺ وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Λ ξ ξ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | لا يقع، ونحو ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Λξν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (٣٩) باب فضل النظر إليه ﷺ، وتمنيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Λ ξ Υ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (٤٠) باب فضائل عيسي عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Λξλ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (٤١) باب من فضائل إبراهيم الخليل ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٨٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (٤٢) باب من فضائل موسى ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (٤٣) باب في ذكر يونس عليه السلام وقول النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۸٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | من يونس بن متى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Λοξ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (٤٤) باب من فضائل يوسف عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٨٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (٤٦) باب من فضائل الخضر عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۸٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٤- كتاب فضائل الصحابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۸٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (١) باب من فضائل أبي بكر الصديق وْلِيَّتْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۸٦٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (٢) باب من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ለገገ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (٣) باب من فضائل عثمان بن عفان وطيِّسيِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۸٦٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (٤) باب من فضائل عليّ بن أبي طالب رطِيْتُكِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۸٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (٥) باب في فضل سعد بن أبي وقاص وليَّشِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| نها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | the state of the s |
| عنه٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (٦) باب [من] فضائل طلحة والزبير رضي الله تعالى ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| همه ۲۰۰۰ د ۲۰۰ د ۲۰۰۰ د ۲۰۰ د ۲۰۰۰ د ۲۰۰ د ۲۰۰۰ د ۲۰۰ د ۲۰ د ۲۰۰ د ۲۰ د ۲۰۰ د ۲۰۰ د ۲۰۰ د ۲۰۰ د ۲۰۰ د ۲۰ د ۲۰۰ د ۲۰۰ د ۲۰۰ د ۲۰۰ د ۲۰ د | <ul> <li>(١) باب [من] فضائل طلحه والزبير رضي الله تعالى ع</li> <li>(٧) باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى ع</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۸٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (٧) باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۸٧٥<br>۸٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul> <li>(٧) باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى على الله تعالى الله باب فضائل الحسن والحسين والتيما</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۸۷٥<br>۸۷٦<br>۸۷۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (۷) باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى ع<br>(۸) باب فضائل الحسن والحسين والتيما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۸۷٥<br>۸۷٦<br>۸۷۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (۷) باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى ع<br>(۸) باب فضائل الحسن والحسين والتيما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۸۷٥<br>۸۷٦<br>۸۷۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (۷) باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى ع<br>(۸) باب فضائل الحسن والحسين والتيما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| ١٦) باب من فضائل أم سلمة أم المؤمنين والقيما                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٧) باب من فضائل زينب أم المؤمنين وطائيها                                          |
| ١٩) باب من فضائل أم سليم أم أنس بن مالك [وبلال وطيَّعيا]                           |
| (٢٠) باب من فضائل أبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه]                            |
| (۲۱) باب من فضائل بلال رضي الله عنه]                                               |
|                                                                                    |
| ٢٣) باب من فضائل أُبَيّ بن كعب وجماعة من الأنصار رضي الله تعالى عنهم٨٩٤            |
| (٢٤) باب من فضائل سعد بن معاذ ولي الله على ١٩٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ٢٦٪) باب من فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله تعالى عنهما٨٩٦       |
| (۲۸) باب من فضائل أبي ذر وليني                                                     |
| (۲۹) باب من فضائل جرير بن عبد الله ولطني٨٩٨                                        |
| (٣٠) باب فضائل عبد الله بن عباس طلقیمیا                                            |
| (٣١) باب من فضائل عبد الله بن عمر ولطنيع                                           |
| (٣٢) باب من فضائل أنس بن مالك موا <del>لله</del>                                   |
| (٣٣) باب من فضائل عبدالله بن سلام رضي الله تعالى عنه٩٠٢                            |
| (٣٤) باب فضائل حسان بن ثابت <sub>ضوائقی</sub> ی                                    |
| (٣٥) باب من فضائل أبي هريرة الدوسي وليَّقِيْهِ                                     |
| (٣٦) باب من فضائل أهل بدر ولطنيم وقصة حاطب بن أبي بلتعة٩٠٧                         |
| (٣٨) باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين ولِيَّتْعا                          |
| (٣٩) بَابِ من فضائل الأشعريين وللشِّيم                                             |
| (٤١) باب من فضائل جعفر بن أبي طالب وأسماء بنت عميس وأهل سفينتهم و﴿ اللَّهُمِ١١٢    |
| (٤٣) باب من فضائل الأنصار رضي الله تعالى عنهم                                      |
| (٤٤) باب في خير دور الأنصار وللشج                                                  |
| (٤٥) باب في حسن صحبة الأنصار لمجاليتهم                                             |
| (٤٦) باب دعاء النبيّ ﷺ لغفار وأسلم                                                 |
| (٤٧) باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة وتميم ودوس وطيء١١٧                |
| (٤٨) باب خيار الناس                                                                |
| Y                                                                                  |

| الله تعالى عنهم                      | (٥٠) باب مؤاخاة النبي ﷺ بين أصحابه رضي       |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| •                                    | (٥٢) باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذ  |
|                                      | (٥٣) باب قوله ﷺ: لا تأتّي مائة سنة وعلى الأ  |
|                                      | (٥٤) باب تحريم سبّ الصحابة وللشِّيم          |
| 978                                  | (٥٩) فضل فارس                                |
| فيها راحلة                           | (٦٠) باب قوله ﷺ: النَّاس كإبل مائة لا تجد    |
| 9 7 7                                | ٤- كتاب البر والصلة والآداب                  |
| ٩٢٦                                  | (١) باب بر الوالدين وأنّها أحق به            |
| وغيرها                               | (٢) باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة |
| ٩٢٧                                  | (٦) باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها             |
| 9 7 9                                | (٧) باب [تحريم] التحاسد والتباغض والتدابر .  |
| ٩٢٩                                  | (٨) باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شَرعو   |
| اجش ونحوها                           | (٩) باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتن    |
| زن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها. ٩٣٠ | (۱٤) باب ثواب المؤمن فيها يصيبه من مرض أو ح  |
| 977                                  | (١٥) باب تحريم الظلم                         |
| 977                                  | (١٦) باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما            |
| 977                                  | (۱۷) باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم    |
| ۹۳٤                                  | (۲۲) باب مداراة من يتقى فحشه                 |
| عليه وليس هو أهلا لذلك، كان له زكاة  | (٢٥) باب من لعنه النبي ﷺ أو سبه أو دعا :     |
| 9٣0                                  | وأجرا ورحمة                                  |
| 940                                  | (۲۷) باب تحريم الكذب وبيان ما يباح منه       |
|                                      | (٢٩) باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله.         |
| شيء يذهب الغضب ٣٦                    | (٣٠) باب فضل من يملك نفسه عند الغضب وبأي     |
| ٩٣٧                                  | (٣٢) باب النهي عن ضرب الوجه                  |
|                                      | (٣٤) باب أمر من مر بسلاح في مسجد أو سر       |
| _                                    | أن يمسك بنصالها                              |
|                                      | (٣٥) باب النهر عن الإشارة بالسلاح إلى مسل    |

| ٩٣٨                                         | (٣٦) باب فضل إزالة الأذى عن الطريق         |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                             | (٣٧) باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها من ا     |
| 989                                         | (٤٢) باب الوصية بالجار والإحسان إليه       |
| اما                                         | (٤٤) باب استحباب الشفاعة فيها ليس بحر      |
| نبة قرناء السوء                             |                                            |
| ٩٤٠                                         |                                            |
| 13.                                         | (٤٧) باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه        |
| باده]۲3 ۹                                   | (٤٨) باب إذا أحب الله عبدًا [حببه إلى ع    |
| 988                                         | (٥٠) باب المرء مع من أحب                   |
| 9 8 0                                       | ٤٦- كتاب القدر                             |
| كتابة رزقه وأجله وعمله وشفاوته وسعادته ٩٤٥  | (١) باب كيفية [ال]خلق الآدمي في بطن أمه وَ |
| ٩٤٨                                         |                                            |
| غيرهغيره                                    | (٥) باب قدّر على ابن آدم حظه من الزنا و    |
| حكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين . ٩٤٩  |                                            |
| 901                                         | ٤٧- كتاب العلم                             |
| التحذير من متبعيه والنهي عن الاختلاف في     | •                                          |
| 901                                         | القرآن                                     |
| 907                                         | (٢) باب في الألد الخصم                     |
| 907                                         | (٣) باب اتباع سنن اليهود والنصاري          |
| لفتن في آخر الزمان                          | (٥) باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل وا     |
| لاستغفارلاستغفار                            | ٤٨- كتاب الذكر والدعاء والتوبة وا          |
| ٩٥٤                                         | (١) باب الحث على ذكر الله تعالى            |
| صاهاع٥٤                                     | (٢) باب في أسماء الله تعالى وفضل من أح     |
| 900                                         | (٣) باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت       |
| ۳۵۲                                         | (٤) باب كراهة تمني الموت لضر نزل به        |
| ءه، ومه: كره لقاء الله كره الله لقاءه ٥٧٠٠٠ | (٥) راب من أحرب أقاء أثار أحرب الله أقا    |

| 907                                                     | (٦) باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩٥٨                                                     | (٨) باب فضل مجالس الذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| وقنا عذاب النار ٩٥٩                                     | (٩) باب فضل الدعاء باللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 909                                                     | (١٠) باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 971                                                     | (١٣) باب استحباب خفض الصوت بالذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۹٦٢                                                     | (١٤) باب التعوذ من شر الفتن وغيرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۹٦٣                                                     | (١٥) باب التعوذ من العجز والكسل وغيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۹٦٣                                                     | (١٦) باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 97٣                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 970                                                     | (١٨) باب التعوّذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۹٦٦                                                     | (١٩) باب التسبيح أول النهار وعند النوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۹٦٧                                                     | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 977                                                     | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| فلم يستجب لي ٩٦٨                                        | (٢٥) باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل فيقول دعوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - ,                                                     | - Participant of the second of |
|                                                         | كتاب الرقاق]كتاب الرقاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٩٦٩                                                     | كتاب الرقاق]كتاب الرقاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                         | كتاب الرقاق]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>٩٦٩</b><br>ن الفتنة بالنساء                          | كتاب الرقاق]<br>(٢٦) باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبياد<br>(٢٧) باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال.<br>٤- كتاب التوبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>٩٦٩</b><br>ع الفتنة بالنساء<br>٩٦٩                   | كتاب الرقاق]<br>(٢٦) باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان<br>(٢٧) باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 979ا<br>979ا<br>979<br>9 <b>۷۳</b><br>9 <b>۷۳</b>       | كتاب الرقاق]  (٢٦) باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبياد (٢٦) باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال. <b>3- كتاب التوبة</b> (١) باب في الحض على التوبة والفرح بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۹٦٩<br>۱ الفتنة بالنساء<br>۱۹۲۹<br>۱۹۷۳<br>۱۹۷۲<br>۱۹۷۷ | كتاب الرقاق]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۹٦٩<br>۱ الفتنة بالنساء<br>۱۹۲۹<br>۱۹۷۳<br>۱۹۷۲<br>۱۹۷۷ | كتاب الرقاق]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۹٦٩<br>۱۹٦٩<br>۹۲۹<br>۹۷۳<br>۹۷۲<br>۹۷۷<br>۹۷۸          | كتاب الرقاق]  (٢٦) باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيار (٢٧) باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعهال.  (١) باب في الحض على التوبة والفرح بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۹٦٩<br>۹٦٩<br>۹۲۳<br>۹۷۳<br>۹۷۲<br>۹۷۷<br>۹۷۸           | كتاب الرقاق]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ٥٠- كتاب صفات المنافقين وأحكامهم                                                                  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٠٠٨                                    | كتاب] صفة القيامة والجنة والنار                                                                   |
| مةم                                     | <ul> <li>(۲) باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيا</li> <li>(۳) باب نُزُل أهل الجنة</li></ul> |
| 1.1.                                    | (٣) باب نُزُل أهل الجنة                                                                           |
| ه تعالى ﴿ويسئلونك عن الروح﴾             | (٤) باب سؤال اليهود النبيّ ﷺ عن الروح وقوا                                                        |
| 1.11                                    | الآية                                                                                             |
| أنت فيهم ﴾ الآية١٠١٢                    | (٥) باب في قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لَيَعْدُبُهُمُ وَ                                      |
| 1.17                                    | (٧) باب الدخان                                                                                    |
| 1.10                                    | (٨) باب انشقاق القمر                                                                              |
| 1-17                                    | (٩) باب لا أحد أصبر على أذى من الله عز وجل                                                        |
|                                         | (١٠) باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهبًا                                                       |
| 1.17                                    | (۱۱) باب يحشر الكافر على وجهه                                                                     |
| الأرزا۱۰۱۷                              | (١٤) باب مثل المؤمن كالزرع ومثل الكافر كشجر                                                       |
|                                         | (١٩) باب مثل المؤمن مثل النخلة                                                                    |
| ء تعالى                                 | (١٧) باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله                                                    |
| 1.19                                    | (١٨) باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة                                                       |
| 1.7                                     | (١٩) باب الاقتصاد في الموعظة                                                                      |
| 1.71                                    | ٥١ - كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها                                                                |
| عام لا يقطعهاعام                        | (١) باب إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة                                                 |
| ·                                       | (٢) باب إحلال الرضوان على أهل الجنة فلا يسخط                                                      |
| كب في السهاء                            | (٣) باب ترائى أهل الجنة أهل الغرف كما يرى الكو                                                    |
| لمة البدر وصفاتهم وأزواجهم ١٠٢٤         | (٦) باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر لي                                                     |
| المسيّا]المراجعة                        | [(٧) باب في صفة الجنة وأهلها وتسبيحهم بكرة و                                                      |
| أهلين                                   | (٩) باب صفة خيام الجنة وما للمؤمنين فيها من الا                                                   |
| لميرلير                                 | (١١) باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة اله                                                   |
|                                         | (۱۲) باب في شدة حر نار جهنم وبُعد قعرها، وم                                                       |

| (١٣) باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| (١٤) باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة                                        |
| (١٥) باب في صفة يوم القيامة، أعاننا الله على أهوالها                                |
| (١٧) باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، وإثبات عذاب القبر والتعوّذ منه ١٠٣٣ |
| (۱۸) باب إثبات الحساب الحساب                                                        |
| (١٩) باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت                                      |
| ٥٢ - كتاب الفتن وأشراط الساعة                                                       |
| (۱) باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج                                          |
| (٢) باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت                                                 |
| (٣) باب نزول الفتن كمواقع القطر                                                     |
| (٤) باب إِذَا تواجهِ المسلمان بسيفيهما                                              |
| (٦) باب إخبار النتي ﷺ فيها يكون إلى قيام الساعة١٠٤١                                 |
| (٧) باب في الفتنة التي تموج كموج البحر                                              |
| (٨) باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من الذهب                              |
| (١٤) باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز                                  |
| (١٦) باب الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان١٠٤٣                              |
| (١٧) باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة                                      |
| (۱۸) باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من       |
| 11.1/2                                                                              |
| (۱۹) این ذکر این صاد                                                                |
| (۲۰) باب ذكر الدجال وصفته وما معه                                                   |
| (٢١) باب في صفة الدجال وتحريم المدينة عليه وقتله المؤمن وإحيائه                     |
| (٢٢) باب في الدجال وهو أهون على الله عز وجل                                         |
| [(٢٣) باب في خروج الدجال، ومكثه في الأرض]                                           |
| (۲۷) باب قرب الساعة                                                                 |
| (۲۸) باب ما بین النفختین۲۸                                                          |
| ٥٣ - كتاب النهد والقائق                                                             |
|                                                                                     |

| (١) باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين١٠٦١                                                                                                                                         | )      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                            |        |
| (۲) باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم                                                                                                                                                               | ŀ      |
| (٥) باب [من أشرك في عمله غير الله وفي نسخة باب] تحريم الرياء                                                                                                                                               |        |
| (٦) باب [التكلم بالكلمة يهوي بها في النار وفي نسخة باب] حفظ اللسان١٠٦٣                                                                                                                                     |        |
| (٧) باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله١٠٦٤                                                                                                                                        |        |
| (٨) باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه                                                                                                                                                                      |        |
| (٩) باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب                                                                                                                                                                        |        |
| (۱۱) باب في الفأر وأنه مسخ                                                                                                                                                                                 |        |
| (١٢) باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين                                                                                                                                                                       | I      |
| (١٤) باب النهي عن المدح إِذَا كان فيه إِفراط وخيف منه فتنة الممدوح١٠٦٦                                                                                                                                     | İ      |
| (١٥) باب مناولة الأكبر                                                                                                                                                                                     |        |
| (١٦) باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم                                                                                                                                                                 |        |
| (١٩) باب في حديث الهجرة [ويقال حديث الرَّحل]                                                                                                                                                               |        |
|                                                                                                                                                                                                            |        |
| <ul><li>- كتاب التفسير</li></ul>                                                                                                                                                                           | ٤ ه    |
|                                                                                                                                                                                                            |        |
| (٤) باب في قوله تعالى ﴿أُولَئِكَ الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ﴾١٠٧٥                                                                                                                                 |        |
| (٤) باب في قوله تعالى ﴿أُولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ﴾١٠٧٥<br>(٥) باب في سورة براءة والأنفال والحشر                                                                                           |        |
| (٤) باب في قوله تعالى ﴿أُولَئِكَ الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ﴾١٠٧٥                                                                                                                                 |        |
| (٤) باب في قوله تعالى ﴿أُولَئُكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِهُمُ الْوَسَيِلَةَ ﴾١٠٧٥<br>(٥) باب في سورة براءة والأنفال والحشر                                                               |        |
| (٤) باب في قوله تعالى ﴿أُولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ﴾١٠٧٥<br>(٥) باب في سورة براءة والأنفال والحشر                                                                                           | فهرا   |
| (٤) باب في قوله تعالى ﴿أُولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ﴾١٠٧٦<br>(٥) باب في سورة براءة والأنفال والحشر                                                                                           | فهرا   |
| (٤) باب في قوله تعالى ﴿أُولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ﴾١٠٧٥<br>(٥) باب في سورة براءة والأنفال والحشر                                                                                           | فهرا   |
| (٤) باب في قوله تعالى ﴿أُولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ﴾١٠٧٦<br>(٥) باب في سورة براءة والأنفال والحشر                                                                                           | ا<br>ا |
| (٤) باب في قوله تعالى ﴿أُولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ﴾١٠٧٦<br>(٥) باب في سورة براءة والأنفال والحشر                                                                                           | فهرا   |
| (٤) باب في قوله تعالى ﴿ أُولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ﴾١٠٧٥ (٥) باب في سورة براءة والأنفال والحشر١٠٧٦ (٦) باب في نزول تحريم الخمر١٠٧٧ (٧) باب في قوله تعالى ﴿ هذان خصان اختصموا في ربهم ﴾١٠٧٧ | قهران  |

| 117   | دد  |
|-------|-----|
| 1)    | ذ   |
| 1171  | ر   |
| 1177  | ز   |
| 1177  | س   |
| ١١٢٥  | ش   |
| 1170  | ص   |
| 1177  | ض   |
| NYY   | ط-ظ |
| 1177  | ع   |
|       |     |
| 1179  | _   |
| 1 177 | ق   |
| 1178  | ك   |
| 1181  |     |
| 1187  |     |
| 1107  | م   |
| 177   | 1   |
| 170   |     |
| 177   |     |
| 1V•   |     |



### www.moswarat.com

